

مَّالِيفَ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِل

وَرَاحَةُ وَجُمِينَ الْمَاحِلُونَ الْمُعَالَى الْمُورِحِ الْمَاحِلُونِ الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي



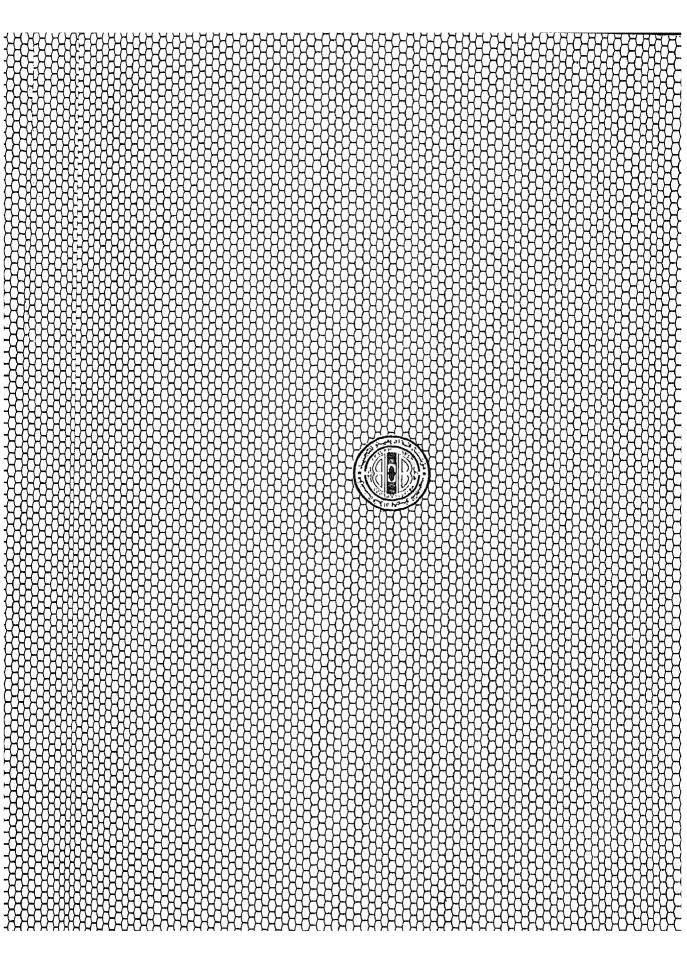

إيضاح شوأهدالإيضاح

# إيضاح شوأهدالإيضاح

تأليف أبي على الحسَن بن عَبْدا لله الصَيسي منعلًا القُن السَادِس الهجري

دِرَاسَة مِتَعْتِيقَ الدكتورُمِحَدبن حـتمود الدَعجَاني

الجنز الأولت



جمع المجقوق مجفوطة الطبعة الأول ١٤٠٨م - ١٩٨٧م

كُلِي الْمُعْرِبِ الْأَلْمِبِ الْمُكِي من . ب: : 5787 - 113 ب يروث - لب نان

# بنالله الخالج الخياني

# المقتدمية

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وبعد:

فإنني أقدم هذه الرسالة عن كتاب «إيضاح شواهد الإيضاح» لأبي علي حسن ابن عبد الله القيسي، تحقيقاً للنص، ودراسة للكتاب.

وهو كتاب جدير بالتحقيق، قمن بالعناية والدراسة، إذ يتناول بالدرس والتحليل جانباً مهماً من الأسس التي قام عليها النحو العربي، ألا وهو الشواهد الشعرية، ومعلوم أنَّ الشواهد هي الأساس الذي بنى عليه النحاة قواعدهم «إذ كان الشاهد حُجَّة النحوي في إثبات صحة القاعدة النحوية وتقريرها، أو تجويز ما جاء مخالفاً القياس، أو الرد على المخالف، وتفنيد رأيه، وإظهار ضعف مذهبه النحوي، وعدم جوازه..»(1).

والشواهد الشعرية تُعَدُّ مركز الثقل من شواهد النحاة بدأت العناية بها منذ أوائل المصنفات النحوية، فاستشهد سيبويه في كتابه \_ وهو أقدم ما وصل إلينا من كتب النحو العربي \_ بما يزيد على ألف شاهد شعري، واعتنى العلماء بشواهد سيبويه فشرحوها في أثناء شرحهم كتابه، وأفردها بعضهم بتصانيف مستقلة كما صنع المبرد، والزجاج، وأبو جعفر النحاس، وابن السيرافي كما اعتنى العلماء بشرح شواهد الكتب النحوية التي كثر اشتغال الناس بها، ككتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي \_ ومن شروح أبياته «الحلل» لابن السيد، وكتاب الإيضاح لأبي على الفارسي \_ ومن أهم شروح أبياته «الحلل» لابن السيد، وكتاب الإيضاح لأبي على الفارسي \_ ومن أهم

<sup>(</sup>١) الشواهد والاستشهاد في النحو العربي ٦.

شروح أبياته كتاب القيسي الذي أقدمه. ثم تتابعت شروح الشواهد الشعرية حتى بلغت القمة على يدي الإمام الجليل عبد القادر البغدادي في كتابيه خزانة الأدب، وشرح أبيات مغني اللبيب.

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أمور منها:

أولاً: أنني كتبت في مرحلة الماجستير عن «ابن كيسان النحوي» قدرست شخصيته، وآثاره، وآراءه، وأردت أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه تحقيق نص تراثي، لكي أستفيد من المنهجين: منهج كتابة البحوث العلمية، ومنهج تحقيق النصوص.

ثانياً: أن كتاب «إيضاح شواهد الإيضاح» كتاب نحوي ، صرفي، لغوي، أدبي، وهو يهتم إلى جانب ذلك بالقراءات، ويورد الأحاديث، ويضرب الأمثال، مع ذكره لبعض الإشارات التاريخية والبلاغية والعروضية، وكتاب هذه صفته جدير بالتحقيق والنشر فيما أرى.

ثالثاً: أن هذا الكتاب مختص بشواهد الإيضاح والتكملة لأبي علي الفارسي، ومعروف أن الفارسي من أعلام النحو واللغة في القرن الرابع الهجري، وكتبه من المصادر الأصيلة في هذا المجال.

رابعاً: أن هذا الكتاب من أوائل شروح شواهد الإيضاح التي وصلت إلينا كاملة فيما أعلم.

خامساً: المنهج الذي سلكه المصنف حيث يورد البيت ثم يذكر نِسْبَته، ويبيّنُ محلً الشاهد، ويتحدث عن لغة البيت، ثم عن معناه، وبعد ذلك يتحدث عن إعرابه، ثم يذكر ما قبله أو ما بعده من أبيات في الغالب، وهو منهج سليم منظم فيما أرى.

هذا وقد أدت طبيعة البحث إلى أن يكون في قسمين:

# القسم الأول:

الدراسة: وهي تشتمل على فصلين:

الفصل الأول: حياة المؤلف، وتحدثت فيه عن النقاط التالية:

أ \_ عصر المؤلف.

نسبه ونشأته.

جـ ـ شيوخه.

د ـ تلاميذه.

الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وتحدثت فيه عن المباحث التالية:

١ ـ توثيقه.

٢ ـ سبب تأليفه.

٣ \_ منهجه في عرض المادة العلمية.

٤ ـ مذهب القيسي النحوي من خلاله.

o \_ مصادره.

٦ ـ موازنة بينه وبين شرحي أبيات الإيضاح لابن يسعون وابن بري.

٧ \_ قيمته العلمية.

٨ ـ المآخذ عليه.

# القسم الثاني:

النص المحقق: وقدمت فيه النص محققاً موطئاً لذلك بوصف نسخ الكتاب الخطية، والمنهج الذي سرت عليه في تحقيقه وقد حرصت على إبراز النص كما كتبه المؤلف، كما خرجت الآيات، والأحاديث، والأمثال، والأقوال، والشواهد الشعرية، وترجمت لبعض الأعلام، وحددت المواضع، وشرحت الغريب، وضبطت ما يشكل من النص، كما ذيلت التحقيق بالفهارس اللازمة.

وبعد فأرجو أن أكون قد خدمت هذا النص خدمة جيدة، وأخرجته كما أراده مؤلفه، ولست أزعم أنني وصلت بهذا البحث إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده، ولكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنقص من طبيعة البشر، وتحقيق النصوص ليس بالأمر الهَيِّن كما يعتقد بعض الناس، وللحقيقة فإن في الكتاب نصوصاً لم تسعفني مصادري في تخريجها.

وأخيراً فإنني أحمد الله سبحانه وأشكره على نعمه وإحسانه إذ وفقني إلى طلب العلم وسهل لي طريقه كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها أستاذي الدكتور راشد بن راجح الشريف الذي كان له الفضل في الإشراف على هذا البحث في مراحله الأولى حيث كان لتوجيهه وتشجيعه أطيب الأثر في نفسى.

كما أشكر كلية اللغة العربية ممثلة في عميدها الدكتور عليان بن محمد الحازمي الذي كان لتوجيهه وحثه وحسن معاملته أطيب الأثر في نفسي.

ثم أشكر مركز البحث وإحياء التراث بجامعة أم القرى ممثلاً في مديره السابق أستاذي الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، إذ يسرا لي تصوير بعض المخطوطات، ووفرا للباحثين الكثير من المصادر المخطوطة مما أراحهم من عناء السفر وتحمل المشاق وتوفير الجهد والوقت.

وأكرر شكري وتقديري للدكتور عبد الرحمن العثيمين الذي كان الفضل لله ثم له في عثوري على نسختى الكتاب التركيتين.

كما أشكر زميلي الدكتور عياد بن عيد الثبيتي الذي أمدني بالكثير من مصادر البحث المخطوطة والمطبوعة، ولا يفوتني أن أشكر الجامعة الإسلامية ممثلة في نائبها السابق الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، ورئيسها الحالي معالي الدكتور عبد الله ابن صالح بن عبيد، فلقد تكرمت هذه الجامعة وابتعثتنا إلى جامعة أم القرى لمواصلة الدراسة، وأنفقت علينا بسخاء، واحتضنتنا جامعة أم القرى ووفرت لنا كافة وسائل البحث العلمي فللجامعتين العريقتين وللعاملين فيهما أكرر شكري وتقديري.

كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى سعادة أستاذي المشرف على هذا البحث الدكتور محمود بن محمد الطناحي الذي لم يضن عليّ بجهده ووقته وعلمه، حيث كان لتوجيهاته المفيدة وآرائه السديدة وخبرته في مجال تحقيق النصوص الشيء ·

الكثير في استقامة هذا النص. حيث قرأنا النص معاً وكنا نتوقف عند بعض النصوص، وعند التحقيق والتدقيق فيها نجد الحق إلى جانبه، فله أكرر شكري وتقديري.

كما أشكر الإخوة الدكتور محمد العمري، والأستاذ سعد بن حمدان الغامدي، والشيخ سعود الثبيتي الذين تفضلوا مشكورين بمساعدتي في تصحيح تجارب الطبع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ﷺ.

الدكتور محمد بن حمود الدعجاني طيبة الطيبة الجامعة الإسلامية كلية اللغة العربية

القِئةِ الأول

الدّراسة مالمضنف مرتابه

# الفصث ل لأوّل

# المصنّف:

أ \_ عصره،

ب ـ نسبه ونشأته.

جـ ـ شيوخه.

د ـ تلاميذه.

# أ ـ عصر المؤلف:

لم أعثر للقيسي على ترجمة وافية شافية يذكر فيها تاريخ ميلاده ونسبه ونشأته وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته وسنة وفاته.

والعجب من بروكلمان الذي جعل وفاة المصنف سنة 770 هـ، وذلك عند حديثه عن شروح الإيضاح، حيث قال ما نصه: «٧ ـ إيضاح شواهد الإيضاح للحسن ابن عبد الله المقري (المتوفى 770، 1101)»(١).

ولم أجد لما ذكره بروكلمان مُسْتَنَداً في كتب التاريخ والتراجم التي اطلعت عليها. ويظهر لي أنه خلط بين المصنف أبي علي الحسن بن عبد الله القيسي وبين أبي بكر محمد بن عبد الله بن ميمون القرطبي، وكلاهما شارحٌ لأبيات الإيضاح، وكلاهما قيسي أيضاً.

 على ذلك مصادر ترجمته والتي سأشير إليها فيما بعد.

وقد عاش القيسي في القرن السادس الهجري، ولعله قضي معظم حياته في ظل دولة المرابطين والتي قامت بين سنتي ٤٩٣ ـ ٥٤١.

ومن المعلوم تاريخياً أنَّ المرابطين قد خلفوا ملوك الطوائف (٤٢٢ ـ ٤٩٣) التي ازدهرت الحياة الفكرية في عهدهم أيما ازدهار، ولا أدل على ذلك من أن أعلام اللغة والأدب ظهروا في ذلك العصر. ومنهم ابن الأفليلي (ت ٤٤١)، وابن سيده (ت ٤٥٨)، وابن سراج (ت ٤٨٩)، وأبو الوليد الوَقشي (ت ٤٨٩)، والأعلم الشنتمري (ت ٤٧٦)، وأبو عبيد البكري (ت ٤٨٧)، وغيرهم.

ومن مظاهر هذا الازدهار نشاط حركة التأليف في مختلف العلوم كالنحو واللغة والقراءات، وإقبال الطلبة على تعلم العربية على نحو يلفت النظر، وعكوفهم على كتاب سيبويه حتى حفظه بعضهم. هذا إلى عنايتهم بتراث المشارقة(١)، ومنه كتب الفارسي وخاصة الإيضاح الذي يقول فيه ابن الباذش(٢):

> يفضي على أسراره بنوافذ فيخاطب المتعلمين بلفظه مضت العصور وكل نحو ظلمة أوصى ذوي الإعراب أن يتذاكروا فإذا هم سمعوا النصيحة أنجحوا

أضع الكرى لتحفظ الإيضاح وصل الغدو لفهمه برواح هـو بغية المتعلمين ومن بغي حمل الكتاب يلجه بالمفتاح لأبي على في الكتاب إمامة شهد الرواة لها بفوز قداح من علمه بهرت قبوى الأمداح ويحل مُشْكله بومضة واح وأتى فكان النحو ضوء صباح بحروفه في الصحف والألواح إنّ النصيحة غبّها لنجاح

ومن هذه الأبيات نرى مدى عناية ابن الباذش بالإيضاح، واهتمامه به، على عكس معاصره ابن الطراوة الذي كان يحمل على كتب الفارسي وابن جني وذلك حيثَ يقول: «وغَبنّ رأيه من عدل عن التواليف المسندة، والقوانين المقيدة، كالجمل والكافي، وكتاب سيبويه الشافي، وفرغ لـلإيضاح والشيرازيات والخصائص

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر ٨.

<sup>(</sup>٢) أخبآر وتراجم أندلسية ٢٦، والإنباه ٢٧٨/٢.

والحلبيات، ترجمة تروق بلا معنى، واسم يهول بلا جسم، إلا تشدقاً بالكتب، وإحالة على الصحف، وإن هذا لهو الخسران المبين»(١).

ومن هذا النص يتضح تحامل ابن الطراوة على الفارسي وتلميذه ابن جني، ومن الأدلة على ذلك أنه ألف رسالته الموسومة «بالإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح» وقد رد على هذه الرسالة ابن الضائع (ت ٦٨٠).

فإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن عصر المؤلف الذي عاش فيه، وهو عصر المرابطين وجدنا أنه كان مضطرماً بالثورات والحروب والانقسامات. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر فيه أعلام اللغة والنحو كابن السيد (ت ٢١٥)، وابن الطراوة (ت ٢٨٥)، وابن الباذش (ت ٢٨٥)، وابن الرماك (ت ٢٤٥)، وابن يسعون (ت ٢٤٥)، ومحمد بن مسعود الخشني (ت ٤٤٥)، وابن السراج الشنتريني (ت ٥٤٥)، وابن بسام الشنتريني (ت ٢٤٥)، وابن هشام اللخمي (ت ٥٧٠)، وابن طاهر (ت ٥٨٠)، والسهيلي (ت ٥١٥)، وابن مضاء القرطبي (ت ٥٩٢)، وغيرهم.

ويمكن إجمال الحديث عن الدراسات النحوية في القرن السادس فيما يأتي:

- 1 اقتران النحو بالأدب، ومما يدل على ذلك أن كثيراً من نحاة المغرب والأندلس كانوا أدباء، ومن الأمثلة على ذلك ابن السيد، وابن الطراوة، وابن بسام، وابن السراج، والأستاذ أبو على القيسي، ومن المعلوم أن كلمة «الأستاذ» لا تطلق في المغرب إلا على النحوي الأديب(٢).
- ٢ ـ ميل النحاة المغاربة إلى شرح كتب النحاة المشارقة، كالكتاب والفصيح والجمل وأدب الكاتب، والإيضاح، والمقتضب، والكامل، والأصول وغيرها.
  - ٣ ـ الاتجاه إلى النقد، وقد أخذ مسارين:
- أ \_ نقد عام لمنهج النحاة، ويمثله ابن مضاء القرطبي في كتابه «الرد على

<sup>(</sup>١) الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح ٩ مصوّرة الدكتور عياد الثبيتي، وينظر نتاثج الفكر ٨ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر ٣/٧١ه وينظر ابن الطراوة النحوي ص ٧٢.

النحاة» الذي حمل فيه على النحو والنحاة، ولا عجب في ذلك، لأنه متأثر بالمذهب الظاهري الذي ساد في زمنه.

ب ـ نقد خاص يدور حول كتاب بعينه، كنقد ابن السيد لكتاب الجمل في كتابه «الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل». ونقد ابن الطراوة لكتاب الإيضاح في رسالته التي سبق ذكرها. ونقد ابن الباذش للنحاس في كتابه «الكافى» حيث خطأه في مئة موضع (١).

هذه فكرة موجزة عن النشاط النحوي في القرن السادس، الذي عاش فيه المصنّف، ولعله أول ما ينبغي أن أُعَرّف به لصلته بموضوع البحث.

# ب \_ نسب المصنف ونشأته:

قلت فيما سبق إنني لم أجد للقيسي ترجمة شافية وافية، تكشف النقاب عن نسبه ونشأته، وإني في بحثي عن ترجمة للمصنف لكما قال امرؤ القيس:

وقد طوفت في الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب لقد طوفت في كثير من كتب التاريخ والتراجم التي هي مظنة لترجمة المؤلف أو القريبة العهد منه ولكني لم أحصل منها على بغيتي، وكل ما وجدته فيها إشارات عابرة عن القيسي حيث يذكر عرضاً في ترجمة أحد شيوخه أو أحد تلاميذه.

وعندما بلغ مني العجز مبلغه لجأت إلى الكتابة لبعض العلماء الذين لهم عناية خاصة بكتب التراجم لعلي أجد عندهم ما أنشده، بحكم علمهم وخبرتهم، وكان ممن كتبت إليه الأستاذ المفضال الدكتور إحسان عباس، فأجابني مشكوراً برسالة قيمة يقول فيها \_ وهو يتحدث عن الكتب التي أشارت إلى المصنف \_: « . . . كذلك ذكره ابن عبد الملك في الجزء الأخير من الذيل والتكملة الخاص بالغرباء في ترجمة عيسى ابن عمران بن دافال (بدال غفل وألف وفاء ولام) المكناسي ثم الوردميشي (وضبطه ابن عبد الملك بالحروف أيضاً)، (وهذا هو الذي ترجم له أيضاً صاحب المطرب ص ٤٣).

<sup>(</sup>١) ينظر الديباج المذهب ١٠٨/٢، ومقدمة نتاثيج الفكر ١١ ــ ١٤.

قال ابن عبد الملك في ترجمة عيسى بن عمران هذا: روى ببلده عن أبي علي الحسن بن عبد الله بن الخراز وغيره، وقدم الأندلس طالباً للعلم (ص ٧٨ والترقيم من صنعى).

وعيسى بن عمران تلمسيني سكن مراكش، فبلده على هذا إِمَّا أَنْ يكونَ تِلْمسان أو مراكش، فإذا كان ابن الخراز هو القيسي (وأرجح أنه هو) فهو إِمَّا تلمساني أو مراكشي، وعلى هذا لا تطلب ترجمته في المصادر الأندلسية، إِلَّا أَنْ يكونَ من الغُرباء الذين دخلوا الأندلس، وليس في باب «حسن» من الغرباء في تكلمة ابن الأبار شيء من ذلك، كما أنَّ الجزء الذي قد ترد فيه مثل هذه الترجمة من الذيل والتكملة مفقود، هذا ما أداني إليه البحث حتى الآن».

وأنا أكرر شكري وتقديري للدكتور إحسان عباس على هذه المعلومات القيّمة التي فتحت لي آفاقاً جديدة في البحث، حيثُ تَرَجَّحَ أَنَّ ابنَ الخراز هو القيسي، فطَفِقتُ أبحث من جديد عن ترجمة لابن الخراز هذا، لعلي أجد مادة كافية للتعريف به، ولكن هيهات لما أبحث عنه.

طلب الأَّبْلُقَ العقوقَ فلمَّا لم يَنَلْهُ أراد بَيْضَ الأَنُوقِ إِذَ لَم يكن ابنُ الخراز أسعدَ حظاً من القيسي، فكلاهما مغمور، وهنا سؤال يفرض نفسه، هو:

هل ابنُ الخراز هو القيسي؟!

وللإجابة عن هذا السؤال أقول: رَجَّح الدكتور إحسان عباس في رسالته المتقدمة أنَّ ابن الخراز هو القيسى، وأنا أميل إلى هذا، وذلك لما يلي:

أولاً: أَنَّ عيسى بن عمران تلميذُ للقيسي، نَصَّ على ذلك ابن دِحْيَة، وهو يتحدث عن شيخه ابن عمران، وذلك حيث يقول: «وقرأ النحو على الأستاذ أبي علي حسن بن عبد الله القيسي»(١).

وهو الذي تتلمذ على ابن الخراز أيضاً، ذكر ذلك ابن عبد الملك في الذيل والتكملة، في ترجمته لعيسى بن عمران حيث قال: «روى ببلده عن أبي علي الحسن بن

عبد الله بن الخراز وغيره، وقدم الأندلس طالباً للعلم». وهذا يرجح أنهما شخص واحد.

ثانياً: الاتفاق في الكنية والاسم واسم الأب.

ثالثاً: ذكر الدكتور إحسان عباس أَنَّ عيسى بن عمران، من أهل تلمسان، ورجح أَنْ يكون ابن الخراز هو القيسي، وقال ما نصه: «فبلده على هذا إِمَّا أَنْ يكون تلمسان أو مراكش».

ووجدتُ نَصَّاً يؤيد ما ذهب إليه في ترجمة أحمد بن الحسين الأنصاري هو: «وحدَّث عنه أبو على حسن بن عبد الله بن الخراز نزيل تلمسان»(١).

فهذا نص صريح على أنَّ ابنَ الخراز من سكان تلمسان.

وإذا كان القيسي هو ابن الخراز كما يغلب على الظن فإني أستطيع القول: إنَّه نشأ في مدينة تلمسان، وأخذ عن شيوخها وأنه كان نحوياً أديباً قارئاً فقيهاً.

أُمَّا كُونُه نحويًا أديباً ففي نصِّ ابن دِحْيَةَ المتقدم دليل على ذلك، إِذْ لا تطلق كلمة «الأستاذ» في المغرب إِلا على النحوي الأديب، وكتابه خير شاهد على ذلك، وسأتحدث عن هذه النقطة في بيان قيمة الكتاب العلمية.

وأمًّا كونُه قارئاً فما ورد في افتتاح الكتاب حيثُ نجد ما نَصُّه «قال الفقيه الأستاذ أبو علي حسن بن عبد الله القيسي المقرىء»، كما أن كتابه يدل على علمه الغزير بالقراءات حيث يذكر القراءات ويوجهها، ولم يقتصر على القراءات السبعية، بل يذكر القراءات الشاذة أيضاً. ومن يطلع على كتابه يرى مِصْدَاقَ ذلك. وعندما وجدت كلمة «المقرىء»، تطلبت ترجمته في كتب طبقات القراء، فوجدت في غاية النهاية ما نَصُّه: «الحسن بن عبد الله أبو على السعدي الأندلسي مقرىء مُجَوِّد، قرأ على الشيخ أبي جعفر بن الباذِش، قرأ عليه أحمد بن بشير، وأحمد بن زكريا الغيداني»(٢).

ولا أستبعد أَنْ يكونَ السعديُّ هذا هو القَيْسِيُّ صاحبنا، وأَنَّه من الغرباء الذين وفدوا على الأندلس، وذلك لما يلى:

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية في طبقات القراء ٢١٨/١.

- ١ \_ الاتفاق بينهما في الكنية والاسم واسم الأب.
- ٢ ـ أن السَعْدِيُّ قيسيٌ، ومعلوم أنَّ بني سعد من أشهر القبائل القيسية، وأفصحها.
- ٣ ـ العنصر التاريخي حيثُ وُلِدَ أبو جعفر بن الباذِشَ سنة ٤٩١ إحدى وتسعين وأربعمائة، وتوفي سنة أربعين وخمسمائة(١).

وهذه هي الفترة التي رَجَّحْتُ أَنَّ المصنِّفَ عاش فيها، وذلك عند حديثي عن عصره.

2 ـ علم المصنف بالقراءات السبعية، والشاذة، ولعله استفاد هذا عن شيخه أبي جعفر الذي قال عنه ابن الخطيب: «ألف كتاب «الإقناع» في القراءات، لم يُؤلَّف في بابه مثله، وألف كتاب «الطرق المتداولة» في القراءات، وأتقنه كل الاتقان..» (٢).

ومن هذا العرض نجد أنفسنا أمام ثلاث تراجم هي:

الأولى: أبو علي حسن بن عبد الله القيسي، وهذه الترجمة هي التي وردت في المخطوطة، وذكرها ابن دحية في المطرب<sup>(٣)</sup>.

الثانية: أبو علي الحسن أو حسن بن عبد الله بن الخراز، نزيل تلمسان، وهذه وردت في الذيل(<sup>1)</sup> والتكملة في أكثر من موضع.

الثالثة: أبو علي الحسن بن عبد الله السعدي الأندلسي، وهي التي وردت في غاية النهاية. وإذا كان القيسي هو ابن الخراز، وهو السعدي كما يغلب على الظن، فإنني أستطيع الحديث عن شيوخه وعن تلاميذه بما يلي:

### جـ ـ شيوخه:

١ ـ أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفضل بن صواب الحجري، من أهل شاطبة، روى

<sup>(</sup>١) الإحاطة ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٣) المطرب ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ٩٦/١.

عن أبيه وابن عبد البّر وابن سِيده، وتجول في البلاد معلماً بها، من أهل المعرفة بالعربية واللغة والآداب، ثم تعلم الطبّ وقعد للعلاج بطنجة، أخذ عنه أبو إسحاق بن خفاجة ومدحه، وروى عنه أبو علي بن الخرّاز، وتوفي بمكناسة سنة ست وخمسمائة، عن إحدى وثمانين سنة (١).

٧ - أبو العباس أحمد بن الحسين الأنصاري الأشهلي، القارىء الحافظ المجوِّد، أخذ عن أبي الحسن بن عبد الله الألبيري، وأبي عبد الله بن شريح بالأندلس، ورحل إلى المشرق واجتاز بالقيروان وأخذ عن علمائها، وحج وأخذ عن أبي علي الحسين بن علي الدَّفَاق، وأبي مَعْشَر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، وأقرأ بمكة، ثم قفل إلى الأندلس.

تلا عليه أبو العباس بن خلوص، وحدث عنه أبو علي حسن بن عبد الله بن المخراز نزيل تلمسان، ونفع الله به خلقاً كثيراً (٢).

٣ ـ أبو عبد الله بنُ بُرَّ البيوت، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الطليطلي، القارىء المجوِّد، سكن مدينة فاس، وتلا على أبي عبد الله بن عيسى المغامي بطليطلة، وعلى أبي الحسن العبسي وخلف بن الحصار بقرطبة.

تلا عليه أبو العباس أحمد بن محمد بن الصقر، وأبو علي حسن بن الخراز<sup>(٣)</sup>.

٤ - أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي، يعرف بابن الباذش. القارىء النحوي الأديب، أخذ عن أبيه الإمام أبي الحسن، وشاركه في كثير من شيوخه، وروى بالقراءة والسماع والإجازة على عالم كثير كأبي علي الغساني، وابن السيد، وأبي الحسن بن الأخضر، وغيرهم.

أخذ عنه ابنه أبو محمد عبد المنعم، وأبو جعفر بن حكم، وأبو الحسن بن الضحّاك، وأبو على الحسن بن عبد الله السعدي.

<sup>(</sup>١) ترجمته في التكملة لكتاب الصلة ١٤٠/١، وجذوة الاقتباس ٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التكملة ٢٨/١، والذيل والتكملة ٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل والتكملة ٢/٥/٠٨.

ولد سنة إحدى وتسعين وأربعمائة، وتوفي سنة أربعين وخمسمائة، وكان عمره تسعاً وأربعين سنة (١).

### د ـ تلاميذه:

١ ـ أبو موسى عيسى بن عمران بن دافال الزناتي المكناسي الوردميشي من بني أبي العافية، ملوك المغرب الأقصى، قاضي الجماعة، فقيه حافظ عالم، خطيب مِصْقَع، من أهل الورع والكرم.

أخذ عن الفقيه أبي محمد عبد الله بن خليفة الأزدي، وقرأ النحو على الأستاذ أبي علي حسن بن عبد الله القيسي، ولقي أبا جعفر محمد بن حكم بن باق النحوي الأصولي المتكلم، وأبا بكر محمد بن مسعود الخشني، وأبا القاسم أحمد بن محمد التميمي.

ولد سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، وتوفى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة (٢).

٢ ـ أبو على حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب المعروف بابن الأشيري، من أهل تلمسان، القارىء اللغوى الأديب، الناثر الشاعر.

أخذ عن الأستاذ أبي على الخراز بتلمسان، وأخذ بالمريّة عن أبي الحجاج ابن يسعون سنة أربعين وخمسمائة. له مجموع في غريب الموطأ، ومختصر في التاريخ سماه بنظم اللآليء، وقصيدة في غزوة السباط مستجادة وكانت وفاته سنة تسع وستين وخمسمائة (٣).

٣ \_ أحمد بن بشير، قرأ على أبي على الحسن بن عبد الله السعدي(٤).

¿ \_ أحمد بن زكريا الغيدياني، قرأ على أبي علي الحسن بن عبد الله السعدي(٥).

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإحاطة ١٩٤/١ ـ ١٩٦، والبلغة ٢٦، والبغية ١/٣٣٨، وغاية النهاية ١/٨٣، ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) تنظر ترجمته في بغية الملتمس ٤٠٤، والمطرب ٤٣ ـ ٤٥، وجذوة الاقتباس ٢/٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمته في التكملة ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

# الفصل الشاني

# وِرَاسَة الكِتَابُ

ا ـ توثيقه: قَدَّمْتُ فيما سبق أَنَّ كتب التراجم والطبقات ضَنَّت على القيسي بما يستحق من الاهتمام، وأنَّها لم تذكر شيئاً من أخباره أو مؤلفاته، وبالإضافة إلى ذلك، فإن كتاب «إيضاح شواهد الإيضاح» الذي أحاول دراسته في هذا الفصل، ينسب إلى أكثر من شخص، فهو ينسب إلى أبي علي حسن بن عبد الله القيسي، كما ينسب إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن ميمون القرطبي، ومن ذلك ما ورد في كشف الظنون أبي بكر محمد بن عبد الله بن عبد الله بن ميمون القرطبي الإيضاح: «. . . وأبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبقري القيسي الأديب القرطبي المتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة، وسماه الإيضاح أيضاً، أوله: الحمد لله العظيم السلطان، القديم الإحسان الخ».

وهذه بداية الكتاب الذي أقوم بتحقيقه.

وفي نسخة «ل» كتب على الورقة الأولى بخط حديث مغاير لخط المخطوطة: «أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبقري القيسي القرطبي . . . » ثم ذكر الكلام الذي أورده حاجي خليفة، ولعل هذا من تعليقاته على المخطوطات التركية.

وهذا يشعر بأن الكتاب لابن ميمون، وليس للقيسي.

ونسبه أيضاً إلى ابن ميمون الدكتور حسن شاذلي فرهود في مراجعه للإيضاح والتكملة.

ففي الإيضاح ٣٥٧: «٥٩ ـ القيسي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون القرطبي إيضاح شواهد الإيضاح، مخطوط ـ الأسكوريال رقم ٤٥».

وكرر ذلك في التكملة ٣١٠، ولا أدري علام اعتمد الدكتور حسن في نسبته

هذا الكتاب إلى ابن ميمون، مع أنه استفاد من الكتاب في تحقيقه للكتابين السابقين وفي النسخة التي اعتمد عليها ما نصه: «قال... أبو علي حسن بن عبد الله القيسى..».

والصحيح أن الكتاب لأبي علي حسن بن عبد الله، وليس لابن ميمون، وذلك لما يلي:

- ١ ما ورد في مقدمة المخطوطات الثلاث للكتاب، حيث نجد فيها ما نصه: «...
  قال أبو علي حسن بن عبد الله القيسي المقرىء...» وهذا دليل على أن الكتاب
  لأبي على وليس لابن ميمون.
- ٢ ـ ما وجدته من نصوص نقلت من هذا الكتاب، ونَصَّ ناقلها صراحةً على أنها من إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي حسن بن عبد الله القيسي، وهي موافقة تماماً للنصوص التي في كتابنا وإليك نماذج منها:
- 1 ذكر صاحب شرح شواهد نحوية في الورقة ٢٥ ما نصه: «وأنشد فيه أيضاً: يا ليتها كانت لأهلي إبلا أو هزلت في، جدب عام أولا هذا البيت من أبيات الكتاب، ولا يعرف قائله، وزعم حسن بن عبد الله القيسي في شرحه أبيات هذا الكتاب، أن بعض من قرأ عليه نسبه إلى أبي النجم العجلي» وهذا النص يوجد عند القيسى في ورقة ١٠٩.
- ٢ وفي المصدر نفسه ٣٧، وهو يتحدث عن بيت لبيد: «وأربد فارس الهيجا..»
   «وزعم أبو علي حسن بن عبد الله القيسى أنَّ قبله:

فودع بالسلام أبا حزيز وقبل وداع أربد بالسّلام وكنت إمامنا ولنا نظاماً وكان الجزع يحفظ بالنظام» وهذا يوجد عند القيسى في ورقة ١١٨.

٣ ـ وفي المصدر نفسه ٦٣، عند حديثه عن بيت ذي الرمة:
 أذاك أم خاضب بالسي مرتعه أبو ثلاثين أمسى وهو منقلب
 « . . . وقوله: «وهو منقلب» جملة في موضع الحال من الضمير الذي في

«أمسى» وأجاز أبو علي القيسي في شرحه أبيات هذا الكتاب أن تكون الجملة في موضع خبر أمسى . . . ».

وعند القيسي ١٣٣ ما نصه: «... وقوله: «وهو منقلب» جملة في موضع المحال من الضمير أو في موضع خبر «أمسى».

وفي المصدر نفسه أيضاً ١٠٣ في حديثه عن الشاهد:

# حارية قد صغرت من الكبر

«ونسبه أبو علي حسن بن عبد الله القيسي في شرحه أبيات هذا الكتاب لرؤبة ابن العجاج، وعند القيسي ١٥٨، بعد ذكره للشاهد: «هذا الرجز لرؤبة بن العجاج».

وفي المصدر نفسه أيضاً ١٨٣، بعد ذكره للشاهد:

# يلقى عليه النَّيْدُلان باللَّيْل

«ذكر أبو علي حسن بن عبد الله القيسي في شرحه أبيات الإيضاح، أنه لرؤبة، والصحيح أنه لحريث بن زيد الخيل».

وفي إيضاح شواهد الإيضاح ١٩٤: «... هذا الشطر لرؤبة بن العجاج». وفي المصدر نفسه ١٨٤ عند حديثه عن الشاهد:

# يسوق بهم شِنْذَارَةٌ مُتَقَاعِسُ

«وزعم أبو علي حسن بن عبد الله القيسي في شرحه أبيات الإيضاح أن البيت لجرير» وفي «إيضاح شواهد الإيضاح» ١٩٤ هذا البيت لجرير.

هذه بعض الأدلة التي توثق الكتاب وتثبت نسبته لأبي علي حسن بن الشه القيسى.

- سبب تأليفه: ذكر القيسي سبب تأليفه لهذا الكتاب في مقدمته وذلك حيث أما بعد شرح الله صدرك، وأعلى قدرك فإنك سألتني أن أشرح لك شواهد يضاح، لأبي على الحسن بن أحمد. . . الفارسي الفسوي، وأُبينَ لكَ موضع منها، وأكشف خفاء الإشكال عنها، إذْ كالت من أنفع الشواهد، وأعيد

الفوائد، عناية منك بالأدب، وتَهَمُّماً بلسان العرب. . . ولم تزل للإجابة عن سؤالك متقاضياً وعلى غير عذري متغاضياً . . . » .

ومن هذا النص يظهر أن المصنف ألف كتابه، لأجل سؤال وجه إليه، وإلحاح من السائل عليه.

٣ ـ منهج الكتاب: بيَّنَ القيسي المنهج الذي سار عليه في المقدمة في قوله: «... فأوضحت الشاهد، وقيدت الشارد، ولخصت معانيه، وشيدت مبانيه، وقربت تناول جملته، وتحصيل ثمر فائدته، ونسبت كُلَّ بيت إلى قائله إِنْ كان عندي معلوماً، وصيرت مشكل إعرابه مفهوماً، ووصلت البيت بما بعده، وذيلته بما تعلق به من حكاية نادرة، وأمثال سائرة، وذكرت ما فيه من لغة، ليكون كاملاً في معناه، فلا يحتاج الناظر فيه إلى سواه...» وعندما نعود إلى الكتاب نجد المصنف قد التزم بهذا المنهج المنظم الذي رسمه في مقدمته في الغالب، والذي يمكن تلخيصه بما يلي:

أ \_ يورد الشاهد، ثم ينسبه لقائله، مع ذكر شيء من سيرة الشاعر أحياناً.

ب ـ يبين موضع الشاهد.

جــ يتحدث عن لغة البيت حديثاً مستفيضاً، حتى لكأن القارىء أمام معجم لغوي.

د ـ يذكر معنى البيت، وما يتصل به من أبيات.

هـ ـ يختم حديثه عن الشاهد بإعراب ما يشكل منه.

ومن هذا العرض السريع لمنهج المصنف، يتضح ما يتمتع به من قدرة عقلية، قادرة على التزام الدقة المنهجية. والتبويب والترتيب.

٤ ـ مذهب القيسي النحوي من خلاله: ليس من السهل معرفة مذهب المصنف النحوي من خلال كتابه الذي بين يدي، لأنه في شواهد الإيضاح والتكملة، والمصنف غالباً ما يكتفي بتعيين موطن الشاهد، ثم يتجاوزه إلى غيره من المباحث، وقد كان حديثه عن بعض المسائل النحوية مقتضباً في الغالب. وقد يستفيض في بعضها الآخر.

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن، أنَّ المصنف من المدرسة النحوية الأندلسية، لأنه مغربي عاش في القرن السادس، ولكني أبادر فأقول: إنَّ إطلاق هذا المصطلح على نحاة الأندلس فيه شيء من التسامح في التعبير، ذلك أنَّ نحاة هذا الصقع، لم

يأتوا بجديد مفيد في النحو العربي، «ولم ينهجوا نهجاً جديداً له خصائصه المتميزة، وحدوده الواضحة، التي تجعل التسليم بوجود مدرسة نحوية أندلسية أمراً مقبولاً  $^{(1)}$ .

والذي يظهر لي أن المؤلف بصري، لأنه يؤيد البصريين في المسائل التي عرضت في كتابه، ويقول بآرائهم، ومصطلحاتهم.

ومن الأدلة على ذلك ما يلى:

- ١ ـ قوله بجوازِ تقديم خبر المتدإِ عليه في شرحه للشاهد السادس «كِلا يُوْمَيْ طوالة»
   وهذه مسألة خلافية، أجازها البصريون ومنعها الكوفيون (٢).
- ٢ ـ ذهب إلى أن خبر «إنّ» مرتفع بها، وذلك حيث يقول معللًا لامتناع تقدم الخبر:
   « . . . ولأن الرفع في خبر «إنّ» قد زال وانتقل عن المبتدإ، وصار لأن «وهي غير متصرِّفة فلم يتصرَّف معمولُها، وهذا واضح» (٣).

وهذه مسألة خلافية بين النحاة حيث ذهب الكوفيون إلى أَنَّ «إِنَّ» وأخواتها لا ترفع الخبر، وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر،

- ٣ ـ ما ذهب إليه من أن الاسم بعد «لولا» مرتفع بالابتداء (٥)، وهذا رأي البصريين في هذه المسألة على حين يرى الكوفيون أنّ الاسم بعد «لولا» مرتفع بها، وصحح ابن الأنبارى مذهبهم.
- ٤ ـ يرى أن الاسم الواقع بعد أداة الشرط مرتفع بفعل مضمر لا يجوز إظهاره (٢٠) ، وهذا مذهب جمهور البصريين.

هذه بعض المسائل الخلافية التي تابع فيها القيسي البصريين، وأمَّا أخذه بمصطلحاتهم فمنه:

<sup>(</sup>١) ابن الطراوة النحوي ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٦٥ ـ ٧٠. ٣٠) المدقة ١٧ من الأصل المحد

<sup>(</sup>٣) الورقة ١٢ من الأصل المخطوط.

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف ١٧٦ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) تنظر ق ٦ من الأصل، وينظر الإنصاف ٧٠ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٦) تنظر ق ١٤ من الأصل ـ وينظر الإنصاف ٦١٥ ـ ٦٢٠.

- 1 الظرف: وهو مصطلح بصري، يقابله عند الكوفيين المحل أو الصفة، وقد ذكره المصنف في شرحه للشاهد الأول «لَيْتُ هِزَبْرٌ» وذلك حيث يقول: «... وفي الظرف ضمير عائد على الموصوف»(١).
- ٢ ـ البدل: وهو مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين، الترجمة، والتبيين (٢)، وقد استعمله المصنف في الشاهد نفسه، وذلك قوله: «... فإن قيل: فاجعل «بالرقمتين» بدلاً من «خِيسته»، مثل «خرجت يوم الجمعة سحر». قلنا بينهما فرق....».
- " اسم الفاعل: من المصطلحات البصرية، ويسميه الكوفيون «الفعل الدائم» (")، وقد أورده المؤلف في قوله: «والشارب: اسم الفاعل من شرب الماء وغيره».
- المفعول معه: ذكره المصنف في الشاهد ٥٦، «فآليت لا أنفك..» حيث قال:
   «الشاهد فيه قوله: «تكون وإياها» نصب على المفعول معه»، وهو مصطلح بصرى، يقابله شبه المفعول عند الكوفيين<sup>(1)</sup>.
- - ضمير الأمر والشأن: من المصطلحات البصرية، ويسميه الكوفيون «المجهول» وقد أورده المصنف في شرحه للشاهد ٢١ فليت كفافاً. . . ، وذلك حيث يقول: «الشاهد فيه: حذف الضمير من «ليت»، كما حذف من «أن» والتقدير: فليته، أي فليت الأمر والشأن» (٥٠).

هذه بعض المصطلحات التي تابع فيها المصنف البصريين، وهي غيض من فيض، مما يؤكد لنا بصريته، ومع ذلك فقد أورد آراء الكوفيين في كتابه.

ونقل عن علمائهم في اللغة كابن الأعرابي وابن السكيت واللحياني وتعلب ومن الأدلة على ذلك ما يلى:

١ \_ قوله في الشاهد التاسع «قضى كل ذي دين. . »: «وقياس قول من لم يظهر

<sup>(</sup>١) ينظر الإنصاف ٥١، ومدرسة الكوفة ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) تنظر مدرسة الكوفة ٣١٠، وق ٥ من الأصل.

<sup>(</sup>٣) تنظر فيه مدرسة الكوفة ٣١٠، ومدرسة البصرة ٣٤٦، وق ٨.

<sup>(</sup>٤) تنظر مدرسة الكوفة ٣٠٨، ومدرسة البصرة ٣٤٦، وق ٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح المفصل ١١٤/٣، ومدرسة الكوفة ٣١١، ومدرسة البصرة ٣٤٦، وق ٢٣.

الضمير في اسم الفاعل، وإنْ جرى على غير من هوله، أَنْ يُجَوِّزُ ارتفاع «الغريم» «بمعنى»، يضمر في الأول على شريطة التفسير، وكذا قياس قول الكسائي، يُجَوِّزُ أَنْ يرتفعَ «الغريم» بمعنى، لأن الفاعل عنده في قولك: ضربني وضربت زيداً، محذوف، فكما حذف من نفس الفعل، كذلك يجوز ألا يجعل في الاسم شيئاً، إِذْ كان اسم الفاعل عنده كالفعل، في خلوه من الذكر، وينبغي إذا جاز ذلك في الفعل، أنْ يكونَ في اسم الفاعل أجوز عنده».

وهذه مسألة خلافية بين الفريقين، قال البصريون فيها بوجوب إبراز الضمير، وقال الكوفيون لا يجب إبرازه، وانتصر فيها ابن الأنباري للبصريين على عادته في كثير من المسائل الخلافية (١).

# ٢ \_ ما قاله في الشاهد ١٣٦:

# أرمي عليها وهي فرع أجمع

«الشاهد فيه قوله: «أجمع»... ولا يكون تأكيداً «لفرع»، لأنَّ فرعاً نكرةٌ، والنكرة لا تؤكد عند البصريين، والكوفيين يؤكدونها...».

- $\Upsilon$  \_ قوله في الشاهد نفسه «وأما تعلب فحكى فيها \_ أي أجمع \_ التعريف والتنكير جميعاً» ( $^{(Y)}$ .
- ٤ ـ يذكر آراء اللحياني وابن الأعرابي في اللغة، وينظر على سبيل المثال الشاهد
   ١٥، والشاهد ١٦.

هذا هو مذهب المصنف النحوي كما تصورته في ضوء ما تَوَفَّرَ لديَّ من المعلومات.

٥ - مصادر الكتاب: اعتمد المصنف على المصادر الأصيلة في كتابه، ومنها:

١ \_ العين، ومن ذلك قوله ٦: «وحكى الخليل: مجد الرجل ومجد وأَمجد: إِذَا كرم فعله» والنص في العين ٦/٨٨.

<sup>(</sup>١) ينظر الإنصاف ٥٧ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>۲) ق ۱۰۵.

وقوله أيضاً ٤ ٩ «وفي العين: أزيتُ إلى الشيء آزِي أَزْياً: انضممت إليه».

٢ ـ الكتاب لسيبويه: وقد اعتمد عليه المصنف، وجعله من مصادره الأساسية، ونقل عنه في غير موضع، ومن ذلك قوله ٨: «قال سيبويه: جعلت متاعك بعضه فوق بعض..» وقوله ٩٠: «خففوا ميم «عميه» حكاه سيبويه».

وقوله أيضاً ٩٨: «قال سيبويه: نصبوا ذلك كله على الفعل المتروك إظهاره».

٣ ـ الجيم لأبي عمرو الشيباني، نقل عنه في ١٢٢، ٨١.

٤ \_ المثالب لأبي عبيدة ، نقل عنه في ١٧٧ .

٥ ـ الصفات للأصمعي نقل عنه في ١٥٤.

٦ ـ النوادر لأبي زيد، نقل عنه المصنف في أكثر من موضع، ومن ذلك نقله عنه في

٧ \_ الغريب المصنف لأبي عبيد، نقل عنه في ١٥٤.

٨ \_ النخل والزرع للجاحظ نقل عنه في ٥٣ .

٩ \_ غريب الحديث لابن قتيبة، نقل عنه في ٤٠.

١٠ \_ النبات لأبي حنيفة نقل عنه في ١١٩ .

١١ ـ الاشتقاق للمبرد نقل عنه في ١٠٠ وهو من الكتب المفقودة.

١٢ \_ أخبار الصعاليك نقل عنه في ١١٦.

١٣ ـ الدلائل لثابت، نقل عنه في ص ٢٥٦.

١٤ ـ المنجد لكراع نقل عنه في ص ٥٨٦.

10 \_ الزاهر لابن دريد نقل عنه في ١٦٢.

١٦ \_ الأمالي لأبي علي القالي، نقل عنه في ٩.

١٧ ـ البارع نقل عنه في ١٠ نصاً غير موجود في المطبوع.

١٨ ـ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني نقل عنه في ١٨.

١٩ ـ التعليقات والنوادر للهجري، نقل عنه في ١٩، ١٨٩.

٢٠ ـ التذكرة لأبي علي الفارسي، نقل عنها في أكثر من موضع، منها ما ورد في ٢،
 ١٩٠٠

٢١ ـ التعاليق نقل عنه في ص ٢١١.

- ۲۲ ـ البصريات نقل عنه في ۱۸.
- ٢٣ ـ الحلبيات نقل عنه في ١٦٥.
- ٢٤ ـ شرح الأبيات نقل عنه في ٥١.
- ٧٥ ـ شرح أبيات إصلاح المنطق لابن السيرافي نقل عنه في ١٨.
  - ٢٦ ـ حلية المحاضرة، نقل عنه في ص ٣٠٥.
  - ٧٧ ـ الخاطريات لابن جني نقل عنها في ١٦٢.
    - ٢٨ ـ المحتسب نقل عنه في ص ٤١١.
- ٢٩ ـ حُلَى العُلَى لعبد الدائم بن مرزوق القيرواني نقل عنه في ٥٣.
- ٣٠ ـ الغريبين للهروي نقل عنه في أكثر من موضع، ومنه على سبيل المثال ما ورد في ١٨٨ .
- ٣١ ـ المحكم لابن سيده، اعتمد عليه المصنف في اللغة، ونص عليه صراحة في ١٧٧.

هذه هي مصادر المؤلف التي نص عليها صراحة في كتابه، وهي مصادر أصيلة في بابها تدل على قيمة الكتاب العلمية، وتبين حرص القيسي على تأصيل كتابه الذي لم يقتصر فيه على ما ذكر من مصادر، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، ضمن كتابه أقوال كبار العلماء، ونقل فيه آراءهم، وأخذ فيه عن النحاة واللغويين من المذهبين، وسأذكر فيما يلى أسماء العلماء الذين ورد لهم ذكر في الكتاب.

# أ \_ البصريون:

أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، والخليل، وسيبويه، واليزيدي، وقطرب، وأبو عبيدة، وأبو زيد، والأصمعي، ومحمد بن سلام، وأبو حاتم، والمازني والجرمي، وابن قتيبة، والأخفش الكبير، والأخفش الأوسط، والأخفش الصغير، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والزجاجي، والنحاس، والسيرافي، والفارسي، وابن جني، والرماني، والأعلم، وابن السيد.

# ب ـ الكوفيون:

المفضل الضبي، وهشام الضرير، والكسائي، والفراء، وأبو عمرو الشيباني،

وأبو عبيد، وابن الأعرابي، واللحياني، وابن السكيت، وثعلب، والمطرز، وابن سعدان، وابن الأنباري.

٦ ـ موازنته بشرحي ابن يسعون وابن بري: قبل الحديث عن الموازنة يجمل
 بنا أَنْ نعرِّف بابن يسعون وابن بري.

أمًّا ابن يسعون فهو: أبو الحجاج يوسف بن يبقى بن يوسف بن مسعود بن يوسف التجيبي النحوي المري، كان أديباً نحوياً لغوياً فقيهاً فاضلاً، أقرأ بالمرية وولى أحكامها وروى عن مالك بن عبد الله العيني، ويحيى بن عبد الله الفرضي، وأبي علي الغساني، وروى عنه أبو بكر بن حسنون، وأبو العباس الأندرشي، وألف المصباح في شرح ما اعتم من شواهد الإيضاح وتوفى سنة ٤١٥ تقريباً(١).

وأمًّا ابن بري فهو أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري المقدسي المصري الإمام المشهور في علم النحو واللغة، أخذ عن محمد بن عبد الملك الشنتريني وعبد الجبار بن محمد القرطبي وأخذ عنه أبو موسى الجزولي وغيره، ويحكى أنه كانت فيه غفلة، مات سنة ٥٨٦ هـ(٢).

والآن سأورد بيتاً ثم أوازن من خلاله بين الشروح الثلاثة، وليكن الشاهد: ٢٠ إِنَّ مَنْ لاَمَ فِي بَنِي بِنْتِ حَسَّا نَ أَلُمْهُ وأَعْصِهِ فِي الخُطُوب

قال القيسي عن هذا الشاهد ٢٧ ـ ٢٣ : «هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس البكري، ويكنى أبا بصير قال أبو عبيد البكري: قال ابن دريد: العشو من الشعراء ثمانية، وتتبعتهم أنا فوجدتهم خمسة عشر أعشى وهم...

### الشاهد فيه:

إضمار القصة والحديث في «إنَّ» ثم حذف ذلك الضمير، فكأنه قال: إنَّه من لامني في بني بنت حسان، ثم حذف الضمير على هذا الترتيب للضرورة، وهذا إنما يكون في الشعر، ومثله قول الراعى:

<sup>(</sup>١) ترجمته في البلغة ٢٩٣، وبغية الوعاة ٣٦٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في وفيات الأعيان ١٠٨/٣ ـ ١٠٩، وإنباه الرواة ١١٠/، والبلغة ١٠٦، وبغية الوعاة
 ٣٤/٢.

فلو أَنَّ حُقَّ اليـوم منكم إِقَامَـة وإِنَّ كان سَرْع قد مضى فتسرعا أراد: فلو أنه، ثم حذف الضمير، وقال أمية بن أبي الصلت:

ولكن مَنْ لا يلقَ أَمراً يَنُوبُ . بعُدَّتِهِ يَنْزِلْ به وهـو أَعْزَلُ يريد: ولكنه، فحذف وقال آخر:

إنَّ مَنْ يلخلِ الكنيسةَ يوماً يَلْقَ فيها جآذِراً وظِبَاءَ أراد: أنه فحذف، ومثله قول الآخر:

فَلَيْتَ دَفَعْت الهَمَّ عني ساعةً فيتنا على ما خَيَّلَتْ ناعمي بال ولولا اعتقاد حذف الضمير ما جاز أَنْ يكونَ «مَنْ» شرطاً، والدليل علي أنه شرط جزمه «ألمه»، ثم عطف عليه «وأعصه في الخطوب»، ولو لم يكن في «إنّ» ضمير، لما جاز أَنْ يكون شرطاً؛ لأن الشرط له صدر الكلام، فلو عمل فيه عامل خرج عن أَنْ يكونَ متقدماً وصار حشواً، وإذا كان ذلك كذلك بطل أَنْ يكونَ شرطاً.

معنى البيت: يقول إنه من لامني في تولي هؤلاء القوم والتعويل عليهم في الخطوب، ألمه وأعصه في كل أمر يصيبني وينزل بي، ويروى:

من يلمني على بني بنت حسان

فلا شاهد فيه حينثاً على هذه الرواية، وبعده:

إِنَّ قيساً قيسَ الفَعَالِ أَبَا الأش عث أمست أصداؤه لشعوب كل علم عمل علم العنان أو بنجيب

وقال ابن يسعون ٣٦: «البيت للأعشى ميمون بن قيس بن جندل من قيس ثعلبة، يكنى أبا بصير.

واستشهد به أبو علي على مثل ما استشهد به سيبويه، من جواز حذف الهاء التي هي ضمير الأمر والشأن في الشعر، وقد كثر ذلك فيها حتى كاد حذفها يكون غير ضرورة.

ولولا اعتقاد هذا الحذف، لما جاز أَنْ تكونَ مَنْ شرطية فيجزم موضع اللام من الجزاء، وهو «ألمه»، والتقدير: إنه من كلمني في بني هذه المرأة ألمه، فحذف المفعول من الفعل الأول، لدلالة الكلام عليه، ومن حكم الاسم الذي يجازى به أَنْ لا يعمل فيه إلا الابتداء، أو الفعل الذي بعده، كما يعمل هو فيه أيضاً الجزم لفظاً أو موضعاً.

وأما حروف الجر في نحو: بمن تمرر امرر، وعلى من تنزل انزل ففي حكم الفعل، وللكلام فيه موضع غير هذا، ويروى «من يلمني على بني» وبعده: ثم أورد ثلاثة أبيات وتكلم على معنى البيت.

أما ابن بري فقد أورد البيت، وذكر بعده الأبيات التي أوردها ابن يسعون ثم قال: «حذف الهاء التي هي ضمير الشأن، لضرورة الشعر، ولولا تقديرها لما جازى «بمن»، ولذلك جزم «ألمه»، لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله إلا الابتداء، أو الجار، لأنه في حكم الفعل الذي يتعلق به. ثم تحدث عن معنى البيت.

ومن خلال شرح هذا البيت ومن دراستنا للشروح الثلاثة نستطيع أنَ نوازن بين هذه الشروح بما يلي:

- ١ ذكر القيسي العشو من الشعراء، ولم يذكرهم ابن يسعون ولا ابن بري. وهذا مما يزيد في قيمة كتاب القيسي.
- ٢ ـ أورد القيسي أربعة شواهد تنظيراً للبيت الشاهد، ولم ينظر له ابن يسعون ولا ابن بري ولو بشاهد واحد. وهذا يؤكد قولنا السابق بأن كتاب القيسي يحفل بثروة شعرية هائلة.
- ٣ ـ بيّن كل منهم موطن الشاهد، وأطنب فيه القيسي وابن يسعون، وأوجز فيه ابن بري .
- ٤ يوجد تشابه كبير بين شرحي القيسي وابن يسعون، ونحن لا نعلم السابق منهما، لكي ندلل على الذي اعتمد على الآخر، ونرد الفضل إلى أهله، وبما أنهما متعاصران نقول لعل مرد هذا التشابه الكبير إلى أنَّ الموضوع واحد والمصادر واحدة، وينظر لهذا التشابه حديثهما عن الشاهد الأول.

- ه ـ شرح ابن بري أكثر إيجازا من شرحي القيسي وابن يسعون، وهو مع ذلك يعول على ابن يسعون في شرحه، ويستفيد منه.
  - ٦ \_ شرح القيسي أكثر لغة وشعراً، وشرح ابن يسعون أكثر نحواً.
  - ٧ ـ شرح القيسي أدق منهجية وتنظيماً من شرحي ابن يسعون وابن بري.

٧ ـ قيمته العلمية: لكتاب إيضاح شواهد الإيضاح قيمة علمية كبيرة في نظري، وذلك لأنه كتاب نحوي صرفي لغوي أدبي، وإِنَّ الدراسة المتأنية له تدلنا على قيمته العلمية التي يمكن أَنْ نجمل الحديث عنها بما يلى:

أولاً: القيمة النحوية: مما لا شك فيه أن لهذا الكتاب قيمة نحوية كبيرة، لأنه يتناول شواهد الإيضاح بالدراسة والتحليل، فيدل على موطن الشاهد، ويأخذ في عرض المسألة النحوية، ويذكر آراء النحاة فيها، وعندما تعرض مسألة خلافية يبين آراء العلماء فيها، ثم هو يستفيض في شرح بعض المسائل النحوية، ومنها على سبيل المثال، مسألة «رب» التي استغرق حديثه عنها من ٥٦ - ٦٢، ومسألة أسماء الأفعال التي تحدث عنها من ٣٦ - ٣٥، ومسألة المعرَّف بالأداة التي تكلم عنها من ١٣٥ -

وأخيراً يختم حديثه عن الشاهد بإعراب ما يشكل منه، وينظر إعرابه للشاهد الأول على سبيل المثال.

ثانياً: القيمة الصرفية: أما قيمة الكتاب الصرفية فإنها واضحة، لأنه يتناول شواهد التكملة بالشرح والتحليل، ومعلوم أن التكملة من كتب الصرف المتقدمة المتخصصة، وليس اهتمام المصنف بالصرف مقصوراً على شواهد التكملة، ولكنه اهتم به من أول كتابه، وينظر على سبيل المثال الشاهد الأول، حيث تحدث فيه عن «أجر»، و «إوزه» و «إياة» و «ليث» وذكر وزنه وبين ما يلحقه من إعلال وإبدال.

وقال في الشاهد الثاني: «تعدون عقر النيب. . . » «والنيب: المسان من الإبل، واحدتها ناب، على تقدير فَعل وفُعْل في الجمع كدار ودور، وساق وسوق، ونظيره من الصحيح أَسَدٌ وأُسْدٌ . . . وإنما هي نُيْب فكسرت النون لتصح الياء كما فعلوا ذلك في أبيض وبيض إلّا أنه مثل أحمر وحمر» ثم ذكر وَزْن الضوطرى والكميّ.

هذه بعض الأمثلة التي تدلُّ على قدرة المصنف الصرفية، وتبين قيمة كتابه العلمية، وهي غيض من فيض، ومن أراد المزيد فعليه بالكتاب.

ثالثاً: القيمة اللغوية: لإيضاح شواهد الإيضاح قيمة لغوية كبيرة في نظري، تظهر من إسهاب القيسي في عرض مادته اللغوية، حيث دَلَّل على ثقافة لغوية واسعة، وإلمام بالشواهد المتنوعة كالقرآن وقراءاته، والحديث، والأمثال، وأقوال العرب، والشعر.

وهو يقلب المعاني المختلفة للمادة اللغوية، ويستوفي معانيها بما لا يترك زيادة لمستزيد.

ويُعدُّ الكتاب في نظري من المعاجم اللغوية، وقد وجدت فيه شواهد ليست موجودة في اللسان ولا تاج العروس، مع أهميتهما وسعتهما وتأخرهما عن زمن المصنف، ومنها على سبيل المثال، ما ورد في الشاهد الثاني:

۱ ـ وما يشرف الإنسان إلا بنفسه وإنْ خصه جد شريف ووالـد
 وما ورد في ق ۱۰۱، في حديثه عن معنى الحميم.

٢ - كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها جمان يجول على فضة جلتها حدائد دواسها وقوله:

٣ ـ كأنه في الجال وهو سام مشتمل جاء من الحمام وسأسوق مثالًا واحداً، لأدلل على ما قلته عن قيمة الكتاب اللغوية، قال في ق وهو يتحدث عن لغة الشاهد الأول:

«والخِيسة: الأجمة، وهي بيت الأسد، فعلة، من خَيَّسته إذا حبسته، والمخيس: السجن.

ويحتمل أن تكون فِعْلَة من الخيس الذي هو الغَمَّ، إذْ الغم: السترة، يقال: غم القمر النجوم: إذًا بَهَرَها، وليلة غماء: لا يرى فيها الهلال.

فلما كانت تستر الأسد وتغمه، لكثرة شجرها، والتفاف أغصانها سميت خِيسة

ويحتمل أَنْ تكونَ فِعلة من خاس الشيء خيساً إذَا تغير وأنتن، وذلك لكثرة صيده، وما يأتي به إلى أَجْريه خاس موضعه الذي هو فيه، وتغير عن حاله.

ويقال: خِسْتُ الرَّجُلَ خَيْساً إِذا أعطيتَه في سلعته ثمناً ثم أعطيته دون ذلك الثمن والخَيْس أيضاً: الخير، يقال: «مَا لَهُ قَلَّ خَيْسُه».

وهي أيضاً العِرِّيسة والعِرِّيس، قال رؤبة:

أغياله والأجم العِرّيسًا

وصف به كأنه قال: والأجم الملتف، أو أبدله، لأنه اسم وفي المثل:

كمبتغى الصيد في عِرِّيسةِ الأسد

وأمًّا قول جرير:

إني امرؤ من نزار في أرومتهم مستحصد أَجَمِي فِيهِمْ وعِرِّيسِي فإنه عنى منبت أصله في قومه.

وهي أيضاً الراءة والصريمة، ولها أسماء غير هذه».

رابعاً: القيمة الأدبية: للكتاب قيمة أدبية كبيرة في نظري، وذلك لما ضَمَّه بين دفتيه من ثروة شعرية هائلة، ولما يزخر به من شواهد كثيرة، تتخلل شرح المصنف للمادة اللغوية هذا بالإضافة إلى ذكره للأخبار الطريفة، والحكايات النادرة، والأمثال السائرة، ومنها على سبيل المثال، معاقرة غالب وسُحيم بن وَثِيل الرياحي ٧٠٦، ومنافرة علقمة رضي الله عنه وعامر بن الطفيل ١١٠، وخبر القتال ١١٥، وسجن هدبة وخبر عبد الله بن الحجاج مع عبد الملك ١١٤.

وهذه الثروة الشعرية التي يحفل بها هذا الكتاب يعود جانب منها إلى شعراء ضاعت دواوينهم، وأما الجانب الآخر منها فإنه لم يرد في دواوين الشعراء التي وصلت إلينا أبو الذين جمع شعرهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

١ ـ بيت المرار الذي أخل به شعره المجموع ـ ٧٧.

٢ ـ بيت النعمان بن بشير الأنصاري ـ ١٠٦.

٣ ـ بيت الحارث بن تحالد المخزومي ـ ٢٠.

- ٤ \_ بيت أبي النجم العجلي ص ٢٤٨.
- ٥ \_ بيت عبد الله بن الحر الجعفي ٥٤.
  - ٦ \_ بيت أبى حية النميري \_ ٥٤ .
    - ٧ \_ بيت الراعي ١٢٨، ١٤٤.
- ٨ \_ بيت أسامة بن الحارث الهذلي \_ ١٣٥ .
  - ٩ ـ بيت الفرزدق ـ ١٣٨.
    - ۱۰ ـ بیت کثیر ـ ۱۹۱.

خامساً: ومما يدل على قيمة الكتاب العلمية أنه ينقل عن كتب مفقودة، ومنها:

- أ \_ كتاب النخل والزرع للجاحظ ٥٣.
  - ب\_ كتاب الاشتقاق للمبرد ١٠٠٠.
- جــ كتاب حلى العلى لعبد الدائم القيرواني ٥٣.
  - د \_ كتاب الزاهر لابن دريد ص ٦٧٦.
    - هـ \_ كتاب أخبار الصعاليك ١١٦.

سادساً: نقله عن كتب طبعت ناقصة: ومما يزيد من قيمة هذا الكتاب أنه ينقل نصوصاً من كتب نشرت ناقصة، ليست هذه النصوص موجودة فيها، ومنها على سبيل المثال:

- أ \_ نقله عن النوادر لأبي زيد \_ ١٤٦.
- ب ـ نقله عن كتاب النبات لأبي حنيفة ـ ١١٩.
- جـ ـ نقله عن كتاب البارع لأبي على القالي ١١، ٦٥، ١١٩.

٨ ـ مآخذ على الكتاب: حين قرأت الكتاب، وأمعنت في دراسته ظهرت لي فيه
 بعض المآخذ أذكر منها:

- ١ ـ نقل نصوصاً عن الخصائص والمحتسب وسر الصناعة وإعراب الحماسة والمحكم والاقتضاب، ولم يشر إلى ذلك. وقد نبهت على ذلك في الحواشي، ومن ذلك على سبيل المثال:
  - ـ نقل عن الخصائص ٢/ ٣٩٥ في ٣٤، ٣٤/٣ في ٣٤ ـ ٣٥.

- ب ـ نقل عن المحتسب ١٧١/١ ـ ١٧٢ في ٥٠.
  - جــ نقل عن سر الصناعة ٢٨٧/١ في ٦٦
  - د \_ نقل عن إعراب الحماسة ٥ \_ ٦ في ٨٨.
  - هـ ـ نقل عن المحكم ٢٤٧/١ ٢٤٨ في ٢٤.
- و \_ نقل عن الاقتضاب ٣١٤ ـ ٣١٥ في ١٩٥، ١٩٦.
- ٢ ـ وقع في بعض الأوهام التي لا تقلل من قيمة الكتاب، ومنها:
- أ \_ نسب بيتاً إلى الجميح في ١٩: وصوابه للكلحبة اليربوعي.
- ب \_ جاء في ٢٠ «وقد هجا الفرزدق خالد بن الوليد. . » والصحيح أن المهجو هو خالد بن عبد الله القسرى .
  - جــ نسب بيتاً إلى القلاخ في ١٠٦ وصوابه لزينب بنت الطثرية. أ
- د \_ قوله في ١١٩ «وفي الحديث أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة...» والصحيح أن الذي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك هو سعد.
  - هـ \_ نسب بيتاً في ١٢٥ لذي الرمة، والصحيح أن البيت لرؤبة.
  - و \_ نسب بيتاً في ١٤٧ لامرىء القيس، والصحيح أنه لابن أحمر.
    - ز \_ نسب بيتاً في ١٤٧ للبيد، والصحيح أنه لابن مقبل.
  - ح \_ جاء في ١٨١: «قال معقل بن حمار»، والصواب: معقل بن خويلد.
- ٣ ـ يكرر أحياناً حيث يتحدث عن معنى المادة اللغوية في موضع ثم يعيد الحديث نفسه في موضع آخر، ومن ذلك حديثه عن معنى الوعد والوعيد في ٨٢، وقد سبق في ٢٧.
- يذكر الأقوال أحياناً غفلاً من غير ذكر أصحابها، وكذلك يورد بعض الشواهد من غير نسبة، ومن ذلك الشاهد ٣٠٩ حيث ساقه بدون عزو مع أنه لأوس بن حجر.

# القِ بُهِ الشَّاني المُعقِبُّ في المنطِّ المُعقِبُّ في

ــ وصف النسخ الخطية. ب ــ منهج التحقيق.

#### أ \_ مخطوطات الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث مخطوطات هي التي عثرت عليها إبان بحثى عن نسخ الكتاب الخطية، وهذا وصفها:

أولاً: مخطوطة الأصل، وهي محفوظة بمكتبة الأسكوريال بإسبانيا تحت الرقم 5. وقد اعتبرتها أصلاً، لأنها أكمل مخطوطات الكتاب، ولوجود تاريخ نسخها حيث نسخت في الثالث من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة (٦٣٣ هـ)، ولم يذكر فيها اسم الناسخ. وهي مقابلة على أصلها.

وهي نسخة بقلم أندلسي جيد مضبوط. تقع في ١٩٧ ورقة، ومسطرتها ٢٣ سطراً متوسط كلمات السطر الواحد إحدى عشرة كلمة.

ثانياً: مخطوطة مكتبة لا له لي بالمكتبة السليمانية تحت الرقم (٣٣٣١)، وقد رمزت لها بالرمز «ل».

وهي نسخة نفيسة، بقلم أندلسي مضبوط ضبطاً كاملاً صحيحاً في الغالب، وتقع في ثلاث وتسعين ومئة ورقة (١٩٣). ومسطرتها واحد وعشرون سطراً (٢١)، ومتوسط كلمات السطر الواحد إحدى عشرة كلمة، وهي مجهولة الكاتب وتاريخ النسخ، ولكنها ترقى إلى خطوط القرن السادس، أو السابع على أكثر تقدير. وهي تفضل نسخة الأصل من حيث الدقة البالغة في ضبط النص، ولولا خلوها من تاريخ النسخ، وبعض الأسقاط التي نبهت عليها في مواضعها، أقول لولا ذلك لجعلتها أصلاً.

وقد جاء في صفحة العنوان بخط فارسي حديث: (أبو بكر محمد بن عبد الله ابن ميمون العبقري القيسي الأديب القرطبي المتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة، وسماه الإيضاح أوله الحمد لله العظيم السلطان القديم».

ثالثاً: نسخة مكتبة راغب باشا برقم (١٣٢٩)، وقد رمزت لها بالرمز «ر» وهي تقع في مجموع يضم «المقتصد في شرح الإيضاح» لعبد القاهر الجرجاني وتبدأ من ورقة ٣٧٨ إلى ٤٨٧، وتقع في تسع ومئة ورقة (١٠٩)، ومسطرتها ثلاثة وثلاثون سطراً، ومتوسط كلمات السطر الواحد اثنتا عشرة كلمة (١٢).

وهي بقلم نسخي واضح، وعلى حواشيها بعض شريوح لغوية، وقد رقمت الشواهد الأساسية فيها، وخطها حديث جداً، لعله لا يبعد عن اللقرن الثالث عشر، وهي مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ.

وقد وَهِم فيها الدكتور كاظم بحر المُرجان حيث نسبها لعبد القاهر الجرجاني، وذلك في حديثه عن شراح أبيات الإيضاح، حيث قال ما نصه في التكملة ٥٥:

 $^{(8)}$  عبد القاهر الجرجاني، المتوفى سنة  $^{(8)}$  هـ. وقد وجدت شرحه للشواهد في ذيل كتابه المقتصد في راغب باشا باسطنبول».

والحقيقة أن هذه نسخة من إيضاح شواهد الإيضاح للقيسى.

#### ب \_ منهج التحقيق:

- ١ ـ شرعت بنسخ الأصل، وهي نسخة الأسكوريال، وراعيت في النسخ قواعد الرسم المعروفة إلا ما كان يقتضيه رسم المصحف الشريف. وبعد ذلك قابلته على النسختين الأخريين. وأثبت الفروق في الحواشي، وربما أثبت ما رأيته صواباً من نسخة «ل» أو «ر» مع التنبيه على ذلك.
- ٢٠ أبحت لنفسي أن أزيد على النص ما لا يستقيم الكلام إلا به، مما أسقطه الناسخ وعثرت عليه في مصادر أخرى. وقد وضعت هذه الزيادة بين معقوفتين.
  - ٣ ـ سلكت في التخريج التسلسل التاريخي، وقد التعبني ذلك كثيراً.
- عنيت بتخريج الآيات والقراءات والأحاديث والأمثال والشواهد من المصادر الأصيلة.

- و ـ يرجمت لبعض الأعلام والشعراء ممن رأيت الترجمة لهم ضرورية، وتركت تراجم المشهورين.
- ٦ اجتهدت في تقويم النص، وضبطه ضبطاً صحيحاً على قدر الطاقة، وشرحت ما ينبغى شرحه وعرفت بالأماكن.
- اثبت أرقام مخطوطة الأصل على هوامش الصفحات، مشيراً إلى وجه الورقة بالحرف «أ» وإلى ظهرها بالحرف «ب»، ووضعت خطاً مائلاً / للإشارة إلى نهاية
   كل صفحة من المخطوطة.
  - ٨ ـ ألحقت بمقدمة الكتاب نماذج من المخطوطات.
- ٩ ـ عملت الفهارس الفنية اللازمة التي تعين الباحثين على الاستفادة من الكتاب.
   والله ولي التوفيق. . .

# إيضاح شوأهالإبضاح

تأليف أبي عَلِي لحسَن بن عَبِّداً للله القَيسي مِنعَلَاه القُرْن السَادِس لهجري

دِرَاسَة وتعتبيق الدكتورُمجَدبن حـتمود الدَعجَانِي

أنجئز الأولث

/ بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى (١) الله علَى سيدنا محمّد وآله وسلم. ٢/ قال (٢) الفقيه (٣) الأستاذ أبو علي حسن بن عبد الله القيسي المقرى (٤) رحمه (٥) الله.

الحمد (٢) لله العظيم السلطان، القديم الإحسان، المتطوّل على الإنسان باللّسان، ومُميِّزه من سائر الحيوان بالبيان، أحمده على الإيمان، وأصلّي على خير خلقه محمد نبيه (٧) المرسل بأوضح آية وبرهان، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اختلف الملوّان (٨)، وتعاقبَ الجديدان.

أمّا بعد \_ شرح الله صدرك، وأعلى قدرك \_ فإنّك سألتني أَنْ أَشرحَ لك شواهد (٩) كتاب الإيضاح، لأبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار الفارسيّ (١) في ر «وعليه توكلي».

<sup>(</sup>۲) فی ر «حدثنا».

 <sup>(</sup>٣) في ل «الشيخ الفقيه الإمام العلامة الفاضل النحرير الأديب النحوي أبو ابن عبد الله القيسي رحمه الله».

<sup>(</sup>٤) «المقرئء» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>۵) في ر «وصل الله توفيقه».

<sup>(</sup>٦) في ر «قال الحمد لله».

<sup>(</sup>٧) ونبيه، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>A) الملوان: الليل والنهار.

<sup>(</sup>٩) في ل، ر «كتاب شواهد».

الفسويّ، وأبيّنَ لك موضّع الشّاهدِ منها، وأكْشِف خفاء الإشكال عنها، إذْ كانت من أنفع الشواهد وأعيد الفوائد (١)، عناية منك بالأدب، وتَهَمَّماً بلسان العرب، فلم أزلْ مُنْجَذِبَ الرأي إليه، عاكفَ الذّكر عليه، مُتَمنيًا أَنْ أَجدَ له مَهلًا، أصِلُ فيه إلى وِدَادِكَ، أوْ خَللًا ارْتُقُه بمُرَادِك، ولم تزلْ للإجابة (٢) عن سؤالك مُتقاضِياً، وعلى غير عُدري مُتغاضِياً، فلم يكن لي بُدٌّ مِنْ مُشاوَرةِ الفِكْرِ، ومُساورةٍ (٣) الذّكْرِ، ومَزَاحمةِ الزّمان، مُتغاضِياً، فلم يكن لي بُدٌّ مِنْ مُشاورةِ الفِكْرِ، ومُساورةٍ (٣) الذّكْرِ، ومَزَاحمةِ الزَّمان، حتى وفَيْتُ لك بالضمان، فأوضحتُ الشاهد، وقيدتُ الشّارد، ولحضيتُ معانيهُ وشيدتُ (١) مبانيه، وقرّبت تناول جملته، وتحصيل ثمر فائدته، ونسبتُ كلَّ بيتٍ إلى وشيدتُ (١) عندي مَعْلُوماً، وصَيَرْتُ مُشْكِلَ إعرابِهِ مَفْهُوماً، وَوَصَلْتُ البَيْتَ بما قائله، إنْ كان عندي مَعْلُوماً، وصَيَرْتُ مُشْكِلَ إعرابِهِ مَفْهُوماً، وَوَصَلْتُ البَيْتَ بما بعدَهُ، وذَيَّرُتُ ما فيه مِنْ حِكَايَةٍ نَادِرَةٍ، وأَمْثَالٍ سائرة، وذَكَرْتُ ما فيه مِنْ لُغَةٍ، بعدَهُ، وذَيَّلتُه بما تُعلِّق به مِنْ حِكَايَةٍ نَادِرَةٍ، وأَمْثَالٍ سائرة، ووسَمْتُه بكتابِ «إيضَاحِ ليكونَ كاملًا في معناه، فلا يحتاج النَّاظِرُ فيهِ إلى سِواه، ووسَمْتُه بكتابِ «إيضَاحِ ليكونَ كاملًا في معناه، فلا يحتاج النَّاظِرُ فيهِ إلى سِواه، ووسَمْتُه بكتابِ «إيضَاحِ النَّاطُرُ فيهِ إلى سِواه، والهِدَاية إلى سَواء الإيضاح، ومِن الله سبحانه أَسْأَلُ العَوْنَ والتوفيق، والهِدَاية إلى سَواء الطريق، إنَّه سميعُ الدُّعَاءِ، فَعَالٌ لِمَا يَشَاءُ قريب مجيب.

أنشد أبو عليّ (٥) في بَابِ أَحْكَامِ أَوَاخِرِ الْأَسْمَاءِ المُعْرَبَةِ:

# ١ - لَيْتُ هزبر مُدِلُّ عِنْدَ خِيسَتِهِ ﴿ بِالرَّقْمَتَيْنَ لَهَ أَجْرِ وَأَعْرَاسُ (١)

<sup>(</sup>١) «وأعيد الفوائد» ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل (الإجابة).

<sup>(</sup>٣) في اللسان: (سور) ساوره مساورة وسوارا: واثبه.

<sup>(</sup>٤) اشيدت، ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى أبي نؤيب كما ترى ورواه بصيغة التمريض لمالك بـن خويلد، وقال ابن يسعون ٣: «هذا البيت من قصيدة لمالك بن خالد «الخزاعي» كذا من هذيل، وقيل لأبي نؤيب... وقيل بل القصيدة للفضل بن عباس الليثي...».

وزاد البغدادي في الخزانة ٣٦٢/٢ على ما أورده ابن يسعون، نسبة القصيدة إلى أمية بن أبي عائذ وعبد مناف الموجود في المعار الهذلي، وأبي زبيد الطائي. ولم أجدها في شعر أمية ولا في شعر عبد مناف الموجود في الشرح أشعار الهذليين)، ولا في شعر أبي زبيد المطبوع.

والراجح عندي أن البيت من قصيدة لمالك، وذلك لأن سيبويه في الكتاب ١٥/٢ نسبها إلى مالك وكذلك السكري حيث قال بعد أن أورد القصيدة لأبي ذؤيب ٢٢٦/١ «قال أبو نصر: وإنما هي لمالك =

هذا البيتُ لأبي ذُؤيْبِ الهُذَلِيِّ (١) وآسْمُه خُوَيْلِدُ بْنُ خَالدٍ، وقِيلَ: هُوَ لَمَالِكِ ابْن/خُوَيْلِدٍ(٢) الخُنَاعِيِّ (٣) ثُمَّ الهُذَلِيِّ.

## الشاهد فيه قَوْلُه:

«له أَجْرٍ»، وذلك أَنَّ تَقْدِيرَهُ: «أَجْرُو»، كَأَكْلُبٍ، فلمّا كان اسماً آخِرُه حَرْفُ عِلَّةٍ، وقَبْلَهُ ضَمَّةٌ، كُسِرَ ما قَبْلَ الوَاوِ، فانقلبتْ يَاءً، فَصَار تَقْدِيرُهُ: أَجْرِي، الآخِرُ يَاءً مَكْسَورٌ ما قَبْلَها، فصار بمنزلة قاض وغازٍ، وهذا البابُ اسْتَمرَّ فيهِ القَلْبُ واطَّرَدَ، وَهُذَا البابُ اسْتَمرَّ فيهِ القَلْبُ واطَّرَدَ، وَهُذَا الْبَابُ اسْتَمرَ فيهِ القَلْبُ واطَّرَدَ، وَهُذَا الْبَابُ اسْتَمرَ فيهِ القَلْبُ واطَّرَدَ، وَمُوْوَ وَعُرْقٍ، وقَلَنْسُوةٍ بِوقَلَنْس ، قال:

لَا مَهْ لَ حَتَّى تَلْحَقِي بِعَسْ اللَّهِ الرِّيَاطِ الْبِيضِ والقَلْسِي (٤)

= ابن خالد الخناعي» وعندما أوردها في شعر مالك «٤٣٩» قال «وتنحل أبا ذؤيب».

وإلى مالك نسبها ابن السيرافي في (شرح أبيات الكتاب) ٤٧٩/١، وكذلك الأعلم ٢٢٥/١. وينظر التخريج في شرح أشعار الهذليين ١٣٩٨. وقال الأستاذ عبد السلام: «والأصح نسبتها إلى مالك بن خويلد «الكتاب ٢٥/١» والبيت في المحكم ٢٩٨/١، والمقتصد ١٦٤/١، وابن يسعون ١٣/١، وشرح المفصل ١٦٣/١، ٥/٥، ٢٣/١، واللسان والتاج (عرس)، والتاج (دلل). وفي ل، ر «مدل هزبر».

(۱) أبو فؤيب هو خويلد بن خالد بن مُحْرث بن زُبَيْد بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل الهذلي، شاعر مشهور، جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة «ينظر ابن سلام ۱۲۳/۱ إوالشعر والشعراء ٦٥٣ والمؤتلف والمختلف ١٧٣».

(٢) كذا في النسخ، وفي (شرح أشعار الهذليين) ٣٩٤ مالك بن خالد، وكلاهما صحيح.

(٣) في ر «الخزاعي».

(٤) هذا الرجز غير منسوب في الكتاب ٣١٧/٣ والمقتضب ١٨٨/١ والخصائص ٢٣٥/١ والمنصف (٤) هذا الرجز غير منسوب في الكتاب المنسوب للنحاس ٢٥٩، والاقتضاب ١٣٦ واللسان (عنس وقلس). وعنس قبيلة من اليمن. والرياط: جمع رَيْطَةٍ، وهي ضرب من الثياب. والقلنسي: جمع قلنسوة وهي لباس للرأس.

الشاهد في «القلنسي» حيث أبدل واو «القلنسو» ياء، لأنه ليس في الأسماء ما آخره واو قبلها ضمة. وفي الكتاب ٢/٣٨٣ «واعلم أن الواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم، وكانت حرف الإعراب قلبت ياء وكسر المضموم... وذلك قولك: دلو وأدل، وحقو وأحق، كما ترى». وفي النسخ «القلنس».

قال أبو علي في «التَّذْكِرَةِ» أُبْدِلَتِ اللوَاوُ(١) يَاءً، لوقوعِها طَرَفاً مَضْمُوماً ما قَبْلَها، فَصَارَ في التَّقْدِيرِ «أَجْرُيُ»، فَأَبْدِلَ مِنْ ضَمَّةِ العَيْنِ كَسْرَةً، ثُمَّ أُسْكِنَتِ اليَاءُ، اسْتِثْقَالاً للضَّمَّةِ فيها، ثُمَّ حُذِفت لالتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، فَآبَتَداً في «كتابِ الإيضاح»(٢) بِتغييرِ الخَمْرِكَةِ، لِضُعْفِهَا تَغَيُّراً عَبِطاً (٣) وارْتِجَالاً، فَلَمَّا صَارَتْ كَسْرَةً تَطَرَّقَ بذلك إلى قَلْبِ الوَاوِ يَاعً بِغَيْرِ آلَةِ القَلْبِ من الوَاوِ يَاعً بِغَيْرِ آلَةِ القَلْبِ من الكَسْرَةِ (٤) قَبْلَها، اسْتِكْرَاهاً للحَرْفِ، تَعَجُرُفاً (٥) لا رِفْقاً وتَلَطُّفاً، والابْتِدَاءُ بالضَّمةِ الكَسْرَةِ (١) قَبْلَها، اسْتِكْرَاهاً للحَرْفِ، تَعَجُرُفاً (٥) لا رِفْقاً وتَلَطُّفاً، والابْتِدَاءُ بالضَّمةِ الكَسْرَةِ (١) عَلَى النَّولِي مَا المَوْقِيّ، وَالْمُ الفَوِيّ، وَالْمُ واحِدٍ مِن المَذْهَبَيْنِ حَسَناً.

ومِثْلُ ذلك في التَّغْيِيرِ «إِوَزَّةٌ» أَصْلُ وضْعِهَا «إِوْزَزَة» فَهُنَا عَمَلَانِ:

أَحَدُهُمَا: قَلْبُ الوَاوِ يَاءً، لانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا.

والآخرُ: وُجُوبُ الإِدْغَامِ ، فَإِنْ قَدَّرْتَ أَنَّ الصَّتْعَةَ (٧) ، وَقَعَتْ في الأَوَّلِ من العَملَيْنِ ، فَإِنَّكَ تُبْدِلُ مِن الوَاوِ يَاءً ، فَتَصِيرُ «إِيزَزَةً » ثُمَّ تَأْخُذُ في حَدِيثِ الإِدْغَامِ ، فَتُسْكِنُ الزَّايَ الْأُولَى ، وتَنْقُلُ فَتْحَتَهَا إِلَى «الياءِ » قَبْلَهَا ، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ اليَاءُ قَوِيَتْ بالحَركةِ ، فَرَجَعَتْ إلى أَصْلِهَا ، وَهُو «الوَاوُ» ، ثَمُّ أُدْغِمَتِ الزَّايُ الأُولَى في النَّانِيةِ ، فَصَارَتْ «إِوزَةً » ، إِنَّما هِي بَدَلٌ مِن «اليَاءِ » التَّي فَصَارَتْ «إِوزَةً » ، وَتِلْكَ «اليَاءُ » بَدَلُ مِنْ وَاوِ «إوْرَزَةٍ » . فَإِنْ أَخَذْتَ فِي التَّغْييرِ مِنْ آخِرِ البِنَاء ، فَنَقَلْتَ حَرَكَةَ الزَّاي إلى الوَاوِ ، ثُمَّ أَدْغَمْتَ فَصَارَتْ «إِوزَةً » فَإِنَّ الوَاوَ فِيها عَلَى هَذَا التَّقْدِير ، هِي الأَصْلِيةُ لَمْ تُبْدَلُ يَاءً .

<sup>(</sup>١) في الأصل «الألف» وهو خطأ. والتصحيح من ل، ر.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٩.

<sup>(</sup>٣) في التهذيب ٢/١٨٤ وقال الليث: العبط: أن تعبط ناقة فتنحرها من غير داء..».

<sup>(</sup>١) في ك، ر «الكسر».

<sup>(</sup>٥) في اللسان (عجرف) «والعجرفة: ركوبك الأمر لا تروى فيه».

<sup>(</sup>٦) في التهذيب ٢٥٢/٥ (وأنحى عليه وانتحى عليه: إذا اعتمد عليه».

<sup>(</sup>۷) في ر «الصيغة».

وكان أبو عَلِيِّ القَارِسيِّ يَذْهَبُ إلى أَنَّ تَعْيِيرَ هَذَا البِنَاءِ مِنْ آخِرِهِ، ويَقُولُ: «لَوْ كَانَ/ التَّغْيِيرُ مِنْ أَوَّلِهِ لَصَارَ «إِيَزَّةً» ولَمْ تَنْقَلِبْ وَاواً، لأَنَّها لاَ تَقْوَى بالحَرَكَةِ المَنْقُولَةِ، ١/٣ لأَنَّها عَارضَةُ».

وغَيْرُهُ جَعَلَ النَّقْلَ لَازِماً، فَقَوِيَتِ اليَاءُ عِنْدَهُ بِالحَوكَةِ فَانْقَلَبَتْ وَاواً، وكَذَلِكَ إِذَا بَنَيْتَ مِنْ «أَوَيْتُ» مِثْلَ «إِوَرَّةٍ» لَقُلْتَ: «إِيَّاةٌ» وأَصْلُهَا «إِأُوية»(١)، فَإِبْدَالُ الهمزةِ التَّي هِي لَامٌ واحِبٌ أَيْضاً، فَإِنْ بَدَأْتَ بِالعَمَلِ مِن الأُوّلِ هِيَ فَاءٌ وَاجِبٌ، وإِبْدَالُ النَياءِ التَّي هِي لَامٌ واحِبٌ أَيْضاً، فَإِنْ بَدَأْتَ بِالعَملِ مِن الأُوّلِ صِرْتَ إِلَى «إِيوَيَةٍ» ثُمَّ إِلَى «إِيَّاةٍ». وإِنْ بَدَأْتَ بِالعَملِ مِن آخِرِ البِنَاءِ صِرْتَ إِلَى «إِلَوَةٍ» ثُمَّ إِلَى «إِيَّاةٍ»، ففرقْتَ العَملَ فِي هَذَا الوَجْهِ، ولَمْ صِرْتَ إِلَى «إِأُواةٍ»(٢) ثُمَّ إلى «إيْواةٍ» ثُمَّ إلى «إيَّاةٍ»، ففرقْتَ العَمَلَ فِي هَذَا الوَجْهِ، ولَمْ تُوالِهِ كَمَا وَالْبَتَة فِي الوَجْهِ الأَوّلِ ، لأَنَّكَ لَمْ تَجِدْ طريقاً إِلَى قَلْبِ الوَاوِياءً، إِلاَّ بَعْدَ أَنْ صَارَتِ الهمزةُ قَبْلَها ياءً، فلمَّا صَارَتْ إِلَى «إِيَوَةٍ» أَبْدُلْتَ الوَاوَ يَاءَ، فَصَارَتْ «إِيَّاةً».

وإِنَّمَا لَمْ تَقَعْ هَذِهِ الواوُ المَضْمُومُ مَا قَيْلَهَا فِي آخِرِ الْأَسْمَاءِ(٣)، لأَنَّ الاسْمَ تَلْزَمُهُ الإِضَافَةُ إِلَى «اليَاءِ» لَمْ تَخْلُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: الإِضَافَةُ إِلَى «اليَاءِ» لَمْ تَخْلُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تُدْغِمَ أَوْ تُبَيِّنَ، فَإِنْ بُيِّنَتْ وَجُمِعَ بَيْنَ المُتَجَانِسَةِ وَقَعَتْ وَاوٌ مَكْسُورَةٌ، أَوْ وَاوٌ سَاكِنَةٌ، بَعْدَ ضَمَّةٍ قَبْلَ يَاءِ، وإِنْ أَدْعَمْتَ قُلِبَتِ الوَاوُ يَاءً، وَلَزِمَكَ أَنْ تُبْدِلَ مِن الضَّمَّةِ مَسْرَةً كَمَا أُبْدِلَتْ فِي «مَرْضِيِّ»، فَلمَّا كَانَ الأَمرُ (٤) يؤولُ إِلَى هَذَا رُفِضَ.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ: أَخُوكَ وَأَبُوكَ، وَأَخُوهُ وَأَبُوهُ، حَذَفَ الْوَاوَ فِي الْإِضَافَةِ إِلَى

<sup>(</sup>١) في النسخ «اأييه».

<sup>(</sup>Y) في ل «انواة» وفي ر «ااويه» وفي المنصف ٢/ ٢٧١: «وأصلها من «أويت: «اأوية»، فقلبت الهمزة ياء، لانكسار الهمزة قبلها، فصارت في التقدير: «ايوية»، ثم قلبت الواو ياء، لوقوع الياء المبدلة من الهمزة قبلها. . . فلذلك جرت الياء في «ايوية» مجرى الياء في «ميوت» لأن القلب فيها قوي ـ وقد مضى نظير هذا ـ فصارت في التقدير: «ايية»، ثم انقلبت الياء الأخيرة ألفاً، لانفتاح ما قبلها، ووقوعها موضع حركة، فصارت «إيّاة».

<sup>(</sup>٣) في ل، ر «الاسم».

<sup>(</sup>٤) «الأمر» ساقطة من ر.

نَفْسِهِ فَقَالَ: أَبِي (١) وَأَخِي، كَرَاهِيَةَ الإِدْغَامِ (٢) وَمَا يُحْدِثُهُ مِنْ قَلْبِ الحَرُفِ، وَتَغْيِيرِ المَحرَكة، فَإِنْ قيلَ: فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ (٣):

قَدُرٌ أَحَلُّكَ ذَا المَجَازِ وَقَدْ أَرَى وَأَبِيُّ مَالَكَ ذُو المَجَازِ بِدَارِ

فَأَضَافَ «الْأَبَ» إِلَى نفسِه، عَلَى حَدِّ مَا تُضِيفُ إِلَى المُخَاطَبِ والغَائِبِ. قُلْتُ: ذَلِكَ لَا يَصِعُ لاحْتِمَالِهِ؛ وذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يكونَ جَمَعَ «أَباً» عَلَى أَبِينَ ثُمَّ أَضَافَهُ، لأَنَّهم (٤) قَدْ جَمَعُوا هَذَا الاسْمَ جَمْعَ الصَّحِيحِ قَالَ (٥):

فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَصْوَاتَنَا بَكَيْنَ وَفَلَّيْنَا بِالْأَبِينَا وَفَلَّيْنَنَا بِالْأَبِينَا وَأَنْشَدَ مُحَمَّدُ (٢) بْنُ السَّرِيِّ:

<sup>(</sup>۱) في ر «أخي وأبي».

<sup>(</sup>٢) «الإدغام» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) هو مؤرج السّلمي، كما ذكر البكري، في (معجم ما استعجم) ٦٣٥، والبغدادي في الخزانة ٢٧٤/٢، وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية.

والبيت في مجالس ثعلب ٤٧٦، ومعجم ما استعجم ٢/٩٣٥، وأمالي ابن الشجري ٣٧/٢، وشرح المفصل ٣٦/٣، والخزانة ٢٧٢/٢، واللسان (قدر).

ورواية المعجم واللسان. «وأبيك». ولا شاهد في البيت على هذه الرواية. وقد بين المصنف الاحتمال الذي يدخل الرواية الأخرى «وأبيّ». وذو المجاز: سوق من أسواق العرب المشهورة، ويسمى الآن «المجاز»، وهو وادٍ عظيم، يحف كبكب من غربيه، ثم يمر بعرفات، وفيه مياه ومزارع، وينظر فيه، بلاد العرب ٣٢ ومعجم ما استعجم ١١٨٥.

<sup>(</sup>٤) «لأنهم» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٥) هو زياد بن واصل السلمي، شاعر جاهلي.

والشاهد في الكتاب ٤٠٦/٣، والمقتضب ١٧٤/٢، والأصول ٤٤٦/٢، وابن السيرافي ٢٨٤/٢، والخصائص ٢٨٤/٢، والمحتسب ١٧١/١١ والمخصص ١٧١/١٣ وأمالي ابن الشجري ٣٧/٣، والخرانة ٢٧٥/٢، والشاهد في قوله: «بالأبينا» حيث جمعه جمع المذكر السالم. والأكثر جمعه جمع التكسير.

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر محمد بن السّري السراج، من علماء العربية الأعلام، نحوي أديب وشاعر، أخذ عن المبرد، وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي والرماني، توفي عام ٣١٦، وله من الكتب الأصول، والموجز والخط وغيرها. «ينظر طبقات النحويين واللغويين» ١١٧ والإنباه ١٤٥/٣ وطبقات النحاة ١١٥/١.

بِمُعْتَرَكِ الكُمَاةِ مُصَرَّعَاتٍ يُدَفِّنَ البُّعُولَةَ والأبينَا(١)

وَيَحْتَمِلُ قُولُه تَعَالَى: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبِيكَ ﴾ (٢). أَنْ يَكُونَ عَلَى هذَا، لأَنَّ العَمَّ يُسَمَّى أَباً، وَرُوِيَ عَنْه ﷺ أَنَّه قَالَ فِي الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عنه: «رُدُّوا عَليَّ أَبِي» (٣)، وقدْ جَاءتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ بِعَيْنِها مُضَافَةً يُرادُ بِهَا الجمع، قال الشاعر(٤):

/ فَمَنْ يُكُ سَائِلًا عَنِّي فَإِنِّي بِمَكَّةَ مَوْلِدِي وَبِهَا رَبِيتُ ٣/٣ ، وَقَدْ شُئِيتُ بِهَا الآباءُ قَبْلِي فَمَا شُئِيتُ أَبِيَّ وَلَا شُئِيتُ

فإذا كان ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلا دِلاَلَةَ فِي البَيْتِ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى رَفْضِ اسْتِعْمَالِهِم ذلك عَلَى الحَدِّ الَّذِي ذُهِبَ إِلَيْهِ.

فَإِنْ قيلَ: فَقَدْ قَالُوا: مُسْلِمي وَعِشْرِي، فَأَضَافُوا والصُّورَةُ صُورَةُ مَا أَنْكُرْتَ إِضَافَتَهُ، قيل: هذا في الجَمْعِ أَسْهَلَ مِنْه فِي الواحدِ، لأنَّ الجَمْعَ فِي تَقْدِيرِ الرَّدْ إِلَى

<sup>(</sup>١) البيت في أمالي ابن الشجري ٣٧/٢، وشرح المفصل ٣٧/٣، وفي اللسان «أبي» وقال غيلان بن سلمة الثقفي:

<sup>«</sup>يدعن نساءكم في السدار نوحا يستدمن البعولة والأبينا» والكماة: جمع كمي وهو الشجاع. والبعولة: جمع بعل، وهو هنا الزوج، والشاهد فيه كالشاهد في الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۱۳۳۳. والقراءة السبعية (آبائك). وهذه قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر وعاصم الجحدري. وأبو رجاء، بخلاف وينظر المحتسب ١١٢/١ ومشكل إعراب القرآن ٧٢/١. وقبال النحاس في إعراب القرآن ٢١٦/١: «ومن قرأ (واله أبيك)، فله فيه وجهان: أحدهما أن يكون أفرده، لأنه كره أن يجعل إسماعيل أبا، لأنه عم: قال أبو جعفر: هذا لا يجب، لأن العرب تسمي العم أبا، وأيضاً فإن هذا بعيد، لأنه يقدر: وإله إسماعيل وإله إسحاق، فيخرج وهو أبوه الأدنى من نسق إبراهيم ففي هذا من البعد ما لا خفاء به. وفيه وجه آخر على مذهب سيبويه يكون «أبيك» «جمعاً».

<sup>(</sup>٣) ورد الخبر في مجاز القرآن ٧/١٥ والكامل للمبرد ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) هو قصى بن كلاب، كما في الجمهرة ٤٨٨/٣.

والبيتان في الجمهرة ٤٨٨/٣ والمسائل الشيرازيات ٨٨ والخصائص ٢١،٣٤٦ والأول في التهذيب ١٥/٧٥، واللسان «ربا» بغير نسبة.

والثاني في شرح المفصل ٣٧/٣. ومعنى شئيت: سبقت، من شأوت القوم إذا سبقتهم. وفي ر «شبيت» في المواضع الثلاثة.

الواحد، فَكَأَنَّ الواوَ والضَّمَّةَ لَيْسَتَا بِلَازِمَتَيْنِ، ولَيْسَ كذلك الواحِدُ، أَلاَ تَرَى أَنَّه لَيْسَ قَبْلَ الوَاحدِ شَيْءٌ يُرَدُّ إِليه، كَمَا أَنَّ الواحدَ قَبْلَ الجَمْعِ، فَلَمَّا كان كذلك أَسْتُجِيزَ فِي الجَمْعِ، وَلَمْ يُسْتَجَزُ فِي الواحد.

فإِنْ قيل: فَهَلَّا آسْتُجِيزَ ذَلِكَ فِي الاسْمِ، كَما آسْتُجِيزَ فِي الفِعْلِ نَحْوَ: «سَرُوَ» و «يَخْزُو» وَيَدْعُو.

قيلَ: لَمْ يَجُزْ هَذَا فِي الاسم ، مِنْ حَيْثُ جَازَ فِي الفِعْل ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الفِعْلَ لَا يُضَافُ، كَمَا يُضَافُ الاسْم ، وأَيْضاً فَإِنَّ يُضَف أُمِنَ فِيه ما ذَكَرْتٌ فِي الاسْم ، وأَيْضاً فَإِنَّ يُضَافُ، كَمَا يُضَافُ الاسْم ، وأَيْضاً فَإِنَّ السَّم ، وأَيْضاً فَإِنَّ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا تُحْتَلِفُ أَبْنِيتُهُ (١) تقول: يُغْزِي (٢) ، وَيُغْزِيَانِ ، فَتُزُولُ الواو، ولَيْسَتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّمة مواضِعَها.

#### لغة البيت:

اللَّيْثُ: مِنْ أَسْماءِ الْأَسَدِ، مَأْخُوذَةٌ مِن اللَّوْثَةِ، بفتح اللَّام، وهِيَ القُوَّةُ، وَوَزْنُهُ «فَعْلٌ»، وقدْ قيلَ: لَيْتُ، أَلْيَتُ، فَعَلى هذَا لاَ يكونُ إِلاَّ «فَعْلً»، وقيلَ: وَزْنُه (٣) «فَيْلٌ» عَلَى اللَّفْظ، وأَصْلُه «لَيُوتُ» عَلَى وَزْنِ «فَيْعِل » فَلمَّا آجتمعتِ الواوُ والياءُ عَلَى هَذِهِ عَلَى اللَّفْظ، وأَصْلُه «لَيُوتُ» عَلَى وَزْنِ «فَيْعِل » فَلمَّا آجتمعتِ الواوُ والياءُ عَلَى هَذِهِ الصُّورةِ، قُلِبَتِ الواوُ ياءً، فَأَدْغِمَتْ فِيها فَصَار «لَيَّتَا»، ثُمَّ إِنَّ العَيْنَ حُذِفَتْ تَحْفِيفاً، كَحَذْفِهم إِيَّاهَا مِنْ «هَيْنِ» و «مَيْتٍ» فصارَ «لَيْتَا».

والهزَبْرُ: مِنْ أَسْمَائهِ، وَهُوَ الشَّدِيدُ، والكَلِمَةُ رُبَاعِيَّةٌ.

والخِيسَةُ: الْأَجَمَةُ، وهي بَيْتُ الْأَسَدِ، «فِعْلَةٌ» مِنْ خَيَّسْتُهُ إِذَا حَبَسْتَهُ، والمُخَيَّسُ، السِّجْنُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ «فِعْلَةً» مِن الخَيْسِ الَّذِي هو الغَمَّ، إِذْ الغَمُّ السُّتْرَةُ، يقالُ: غَمَّ القمرُ النَّجُومَ، إِذَا بَهَرَها، ولَيْلَةٌ غَمَّاءُ، لَا يُرَى فِيها الهلالُ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) في ل، ر «أمثلثة».

<sup>(</sup>۲) في ر «نغزي» «بالنون».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أصله».

كانتْ تَسْتُر الْأَسَدَ وتَغُمَّه، لكَثْرةِ شَجَرِهَا، والتِفَافِ أَغْصَانِها، سُمَّيَتْ «خِيسَةً»، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ «فِعْلَةً» مِنْ خَاسَ الشيْءُ خَيْساً، إِذَا تَغَيَّرَ وأَنْتَنَ، وَذَلِكَ لكثرةٍ / 1/1 صَيْدِهِ، وما يَأْتِي به إِلى أَجْرِيهِ، خَاسَ مَوْضِعُه الَّذِي هو فيه، وَتَغَيَّرَ عَنْ حالِه. ويُقَالُ: خِسْتُ (١) الرَّجُلَ «خَيْساً» إِذَا أَعطَيْتَه فِي سِلْعَتِه (٢) ثَمَناً، ثُمَّ أَعْطَيْتُه دُونَ ذَلِكَ الثَّمَن.

والخَيْسُ أَيْضاً: الخَيْرُ، يُقالُ: مَا لَهُ! قَلَّ خَيْسُه (٣). وهي أَيْضاً العِرِّيسَةُ والعِرِّيسَةُ والعِرِّيسَةُ

# أغياله والأجم العِرّيسا

وصَفَ بهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: والأَجَمَ المُلْتَفَّ، أَوْ أَبْدَلَهُ، لأَنَّه آسْمٌ، وفي المَثَلِ (°): «كَمُبْتَغِي الصَّيْدِ فِي عِرِّيسَةِ الأَسَدِ».

وأَمَّا قَوْلُ جَرير(٢):

إِنِّي آمْرُوُ مِنْ نِزَارٍ فِي أَرُومَتِهِمْ مُسْتَحْصِدٌ أَجَمِي فِيهمْ وعِرِّيسِي فَإِنَّه عَنَى (٧) مَنْبِتَ أَصْلِه في قومه.

<sup>(</sup>۱) فی ر «خیّست».

 <sup>(</sup>۱) عي ر " سيست".
 (۲) في الأصل «سلعة».

<sup>(</sup>٣) يروى بفتح الخاء المعجمة وبكنسوها. ينظر التهذيب ٤٨٢/٧.

<sup>(</sup>٤) هو رؤبة بن العجاج، أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم، راجز مشهور «المؤتلف و١٤٠».

والبيت في ديوانه ٦٩، والمحكم ٢٩٨/١ واللسان (عرس).

<sup>(°)</sup> ورد في جمهرة الأمثال ١٥٠/١، وفصل المقال ٣٦٣، ومجمع الأمثال ١٥٧/٢، واللسان والتاج (عرس) وهذا المثل عجز بيت للطرماح، وهو في ديوانه ١٥٨ وصدره:

يا طبّىءَ السَّهْلِ والْأَجْبَالِ مَوْعِدُكُم

ونسبه البكري لابن الرقاع، وروي صدره:

إِنَّكَ وَالشُّعْرَ إِذْ تُزْجِي قَوَافِيَهُ

وهو يضرب مثلًا لمن طلب محالًا.

<sup>(</sup>٦) الديوان ١٢٩، وعجزه في المحكم ٢٩٨/١، واللسان (عرس). وفي الأصل «مستحمد».

<sup>(</sup>۷) في ر «عنى به أصله».

وهي أيضاً «الرَّاءةُ» والصَّريمَةُ، ولها أَسْماءٌ غَيْرُ هَذِهِ.

والرَّقْمَتَانِ (١٠): مَوْضِعٌ بِعَيْنهِ، وقيلَ: هما مَوْضِعَانِ، أَحَدُهما بِقُرْبِ المَدِينَةِ، والآخَرُ بالبَادِيةِ، فَتَنَّى الواحدَ كما قال:

تَسْأَلنِي بِرَامَتَيْنِ سَلْجَمَا(٢) يَا مَيَّ لُوْ سَأَلْتِ شَيْئاً أَمَما

وإِنَّمَا رَامَةُ، أَرْضٌ وَاحِدةٌ معروفَةٌ، وقال جَريرٌ (٣):

بَانَ الخَلِيطُ بِرَامَتَيْنِ فَوَدعوا أَوَ كُلَّمَا ظَعَنُوا لِبَيْنٍ تَجْزَعُ وَقَالَ الفَرَزْدَقُ (١٠):

فَيَا لَيْتَ دَارِي بِالمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ بِأَجْفَارِ فَلْجٍ أَوْ بِسِيفِ الكَوَاظِمِ يريد: الجَفْرَ وكَاظِمةَ، وقال الفَرَزْدَقُ (٥):

وَإِذَا ذَكَ رُبُ أَبِى اللَّهُ أَوْ أَيَّامَ لُهُ أَنْ الْحَجَارُ مَيْثُ تُقَبَّلُ الْأَحْجَارُ يُريدُ: الحَجَرَ الْأَسْوَدَ، فإِنَّه جَعَلَ كُلَّ نَاحِيَةٍ حَجَراً، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ مَسِسْتَ كُلَّ نَاحِيَةٍ منه، لجاز أَنْ تقولَ: مَسِسْتُ الحَجَرَ، وقَالَ (١) أَيْضاً:

<sup>(</sup>١) الرقمنان: بفتح الراء وإسكان القاف: تثنية رقمة «ينظر معجم ما استعجم ٦٦٧».

<sup>(</sup>٢) الرجز بغير عزو في التهذيب ٦٤٠/١٥، ومعجم ما استعجم ٢/٦٢٦، واللسان «أمم وسلجم» «ورامة». لا تزال معروفة، وهي بقرب مدينة عنيزة، غربها بميل نحو الجنوب وفيها مزارع «بلاد العرب ٨٤٨» والسلجم: نهت، وقيل ضرب من البقول. والمعنى: لو طلبت شيئاً متيسراً لأطلتها.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٩٩ والنقائض ٩٦١.

<sup>(</sup>٤) البيت في الديوان ٨٥١ والنقائض ٣٤٣ والخصائص ٢٠٠١٤. وفي النقائض «بأحفار» بالحاء المهملة. «وفلج: هو الوادي الذي يخترق مشرقي نجد، من الدهناء إلى قرب البصرة، ويعرف الآن باسم الباطن، وفيه الحفر، ماء يضاف إليه «بلاد العرب ٢٤٧ ومعجم ما استعجم ١٠٧٧».

والسيف: شاطىء البحر. وكاظمة: موضع على ساحل البحر. «بلاد العرب ٣٢١ ومعجم ما استعجم ١١٠٩».

<sup>(</sup>٥) الديوان ٢٦٧ والنقائض ٨٧٠ والخصائص ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٦) هو الفرزدق، والبيت في ديوانه ٨٦١، والنقائض ٧٢٠ والمثنى ١١ والخصائص ٢٥٣/٢ والمربد هو سوق البصرة المشهور «بلاد العرب ٣٢٥».

عَشِيَّةَ سَالَ المِرْبَدَانِ كِللَّهُمَا سَحَابَةَ مَوْتٍ بِالسُّيُوفِ الصَّوَارِمِ وَإِنَّمَا هُو مِرْبَدٌ وَاحِرِدٌ، فَتَنَّاهُ مَجَازاً، لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ مُجَاوِرِه.

وقِيلَ: كُلُّ رَوْضَةٍ: رَقْمَةٌ. وقِيلَ: رَقْمَةُ الوَادِي حَيْثُ يَجْتَمِعُ الماءُ، قَالَ الشَّاعِرُ:

كَانٌ أَبَارِيقَ المُدَامِ لَدَيْهِمُ ظِبَاءُ بِأَعْلَى الرَّقْمَتَيْنِ قِيَامُ (١) ويحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بإحْدَى (٢) الرَّقْمَتَيْنِ، فَحَذَفَ المُضافَ وأَقَامَ المُضَافَ إليه مُقَامَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَحْرُجُ مِنْهُمَا اللُّوْلُؤُ وَالمَرْجَانُ ﴾ (٣). أَيْ: مِنْ أَحَدِهمَا وقال (١) جَعْفَرُ ابْنُ عُلْبَةَ الحَارِثِيُّ:

/وَقَالُوا لَنَا ثِنْتَانِ لاَ بُدَّ مِنْهُمَا صُدُورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أَوْ سَلَاسِلُ ١/ب أَيْ: لاَ بُدَّ مِنْ إِحْدَاهُمَا(٥) عَلَى أَحَدِ القَولَيْن.

وقوله: «أجر وأعرابس»: جمع جرو، وهو ولد الأسد والكلب، يقال: جِرو، وجَرو، وأكسر أكثر، والكثير الجرّاء.

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في اللسان والتاج (برق).

<sup>(</sup>٢) في ل «باحد».

<sup>(</sup>٣) سُورة الرحمن ٢٢.

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن علبة، بضم العين المهملة وسكون اللام، ينتهي نسبه إلى كعب بن الحارث، وهو شاعر غزل، فارس مذكور في قومه. «الاشتقاق ٣٩٩، والمؤتلف ١٩، ومعجم القراء ٢٩١، والمبهج ٣٦». والبيت في إعراب الحماسة ١١، وشرحها للمرزوقي ٥٥ والهمع ١٣٤/٢ والدرر ١٨١/٢، وشرح أبيات المغنى ٢٩/٥.

وقال ابن جني في إعراب الحماسة «لك في «منهما» وجهان، إن شئت كان على حذف المضاف، أي، لا بد من إحداهما، ألا تراه قال: «أو سلاسل» وأو، إنما يوجب أحد الشيئين. وإن شئت كان على ظاهره، لا بد منهما جميعاً، فصدور الرماح لمن يقتل، والسلاسل لمن يؤسر، أي، يكون بعضنا كذا وبعضنا كذا» فإن قيل: فهذا يوجب «صدور رماح أشرعت وسلاسل». قيل: لما جعلهم صنفين مقتولاً ومأسوراً، كان لكل واحد منهم هذا، فمن هنا دخله معنى «أو» فهو كلام إذن محمول على معناه».

وفي ل «غلبة» بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «أحدهما».

و «أَفْعُل» يأتي لخمسة أبنية، «فَعْلٌ» نحو كَلْبٍ وأَكْلُبٍ. و «فِعْل» نحو: رَجْلٍ وأَرْجُلٍ، و «فِعْل» نحو: وَأَرْجُلٍ، و «فَعْل» نحو: خَلَمْ وأَرْجُلٍ، و «فِعْل» نحو: ضِلَع وأَضْلُع.

والجِرو من القثاء مكسور الجيم، عند الأصمعي، وعند أبي عبيدة: جِرو، وجَرو وجُرو، ثلاثة أوجه. والجِرو أيضاً: وعاء يجمع<sup>(۱)</sup> الكعابر التي<sup>(۲)</sup> في رؤوس العيدان<sup>(۳)</sup> والجِرو: صغير الشجر. والجِرو: الحَنْظَلَةُ إذا صارت مِثْلَ النَّبِقَةِ، ويقال، إذا وطّن الإنسانُ نفسه عَلَى الأُمْرِ: «قَدْ ضَرَبتُ له جِروة، وضربت له جِروتي (٤) أي وطنت عليه نفسي وإذا جزعت ثم صبرت قلت: قد ضربت جروتي عنه وعليه»، أي: صبرت عنه. والجروة: النفس.

والأعراس: جمع عِرْس، وهي زوج الرّجل، استعارها للأسد، (٥) واستعارها بعضهم للظّليم فقال(٢):

## كَبَيْضَةِ الأدحِيّ بَيْنَ العِرْسَيْن

#### وقال (٧) امرؤ القيس:

(١) في الأصل «لجمع الكعابر» وما بعده ساقط منه. والكعبرة: عقد أنبوب الزرع. وينظر التهذيب ٣٠٦/٣.

 <sup>(</sup>۲) في ل، ر «الذي» والمثبت من المحكم ۳۷۵/۷ وفيه «والجرو: وعاء بزر الكعابير التي في رؤوس العيدان».

<sup>(</sup>٣) في ل «العيد» وبقية الكلمة ساقطة منها وسقطت كلها من ر. وهي من المحكم.

<sup>(</sup>٤) في الأمثال ٢٣٠، وجمهرة الأمثال ٢/٢، وفصل المقال ٣٣٢، ومجمع الأمثال ٤١٨/١. «قد ضرب عليه جروته».

وفي الأصل، ر «جروى».

<sup>(</sup>٥) في ر «استعار».

 <sup>(</sup>٦) نسبه كراع في المنجد ٧٨ إلى الكميت، وليس في شعره المجموع، غير أن له أبياتاً من بحره ورويه
 «شعره ١٣٥/٢» وهو في المحكم ٢٩٨/١، واللسان (عرس) بغير نسبة. والأدحى: الموضع الذي
 يفرخ فيه النعام.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١٧٩. والنقنق: الذكر من النعام. والهيق: من أسمائه. والوعساء: أرض ذات رمل. ورصيص: بمعنى مرصوص. وفي ر «سيق» بدل «هيق».

عَلَى نِقْنِقٍ هَيْقٍ لَـهُ ولِعِـرْسِـهِ بِمُنْعَرِجِ الوَعْسَاءِ بَيْضٌ رَصِيصُ لَأَنَّ كُلِّ واحد منهما عِرْسُ الآجُلِ، فالرَّجُلُ عِرْسُ المَرْأَةِ، والمرأة عِرْسُ الرَّجُلِ، قال (١) العَجَّاجُ:

أَنْجَبُ عِرْسٍ جُبِلًا وعِرْسِ

أَرَادَ: أَنْجَبُ عِرْسَيْن، كما قال(٢):

كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّهَا والفَكِّ

وهذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ما عُطِفَ بالواوِ، بِمَنْزِلَةِ ما جاء في (٣) لَفْظٍ واحدٍ.

#### معنى البيت:

يقول: إِنَّ الدهر لا يُبْقِي عَلَى مَخْلُوقٍ، ولا عَلَى الْأَسَدِ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ، وقَبْلَ البَيْتِ ما يدلّ على هذا، وكان لأبِي ذُؤيْبٍ عَشَرَةٌ(١) من الولد مَاتُوا فِي عَامٍ واحد، فهو يَرْثِيهم، وفيهم قال(٥) قَصِيدَتَهُ المَشْهُورة:

# أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِه تَتَوَجُّعُ

<sup>(</sup>۱) ملحقات الديوان ۲۲۰/۲، والشعر والشعراء ٥٩٥ والمقرب ٤١/٢ واللسان (عرس). وفيه «وهذا يدل على أن ما عطف بالواو، بمنزلة ما جاء في لفظ واحد، فكأنه قال: أنجب عرسين جبلًا، ولولا إرادة ذلك، لم يجز هذا، لأن (جبلًا) وصف لهما جميعاً، ومحال تقديم الصفة على الموصوف، وكأنه قال: أنجب رجل وامرأة».

<sup>(</sup>۲) هو منظور بن مرثد الأسدي، والشاهد في إصلاح المنطق ۷ وتهديب اللغة ٤٧٣/٤، ٤٥٩/٩ وأمالي ابن الشجري ٢٠/١، وشرح المفصل ٤/١٣٨، ١٣٨/، واللسان (ذبح، فكك).

<sup>(</sup>٣) في ر «يلفظ».

<sup>(</sup>٤) كُذَا في النسخ، والمشهور أنهم خمسة، كما في شرح أشعار الهذليين ٣ وشرحي المفضليات للأنباري ٨٤٩ والتبريزي ١٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) هذا مطلع عينية أبي نؤيب المشهورة. وعجزه ـ:

والدهر ليس بمعتب من يجزع

وهو في شرح أشعار الهذليين ٤، وشرحي المفضليات للأنباري ٨٥٠ والتبريزي ١٣٩٧.

# وَأُوَّلُ(١) هَذِهِ القَصِيدَةِ:

يَا مَيَّ إِنْ تَفْقِدِي قَوْماً وَلَـدْتِهِمُ عَمْرُوً وَعَبْدُ مَنَافٍ والَّذِي عَهِدَتْ /يَا مَيَّ إِنَّ سِبَاعَ الأَرْضِ هَالِكَةُ تَـاللَّهِ لَا يُعْجِزُ الأَيّـامَ مُبْتَرَكُ لَيْتُ هِزَبْرٌ(٢) مُدِلَّ عِنْدَ خِيسَتِهِ يَحْمِي الصَّرِيمَةَ أُحْدَانُ الرِّجَالِ لَهُ

أَوْ تُخْلَسِيهِمْ فَإِنَّ الدَّهْرَ خَلَّاسُ بِيَطْنِ مَكَّةَ آبِي الضَّيْمِ عَبَّاسُ والحَفْر والأَدْمُ والنَّاسُ والحَفْر والأَدْمُ والنَّاسُ فِي حَوْمَةِ المَوْتِ رَزَّامٌ وَفَرَّاسُ فِي حَوْمَةِ المَوْتِ رَزَّامٌ وَفَرَّاسُ بِالرَّقْمَتَيْنِ لَـهُ أَجْرٍ وأَعْراسُ صَيْدٌ وَمُجْتَرىءٌ بِاللَّيْلِ هَمَّاسْ صَيْدٌ وَمُجْتَرىءٌ بِاللَّيْلِ هَمَّاسْ

يُخَاطِبُ أُمَّ بَنِيهِ، يقول لها: إِنْ مَاتَ بَنُوكِ، فَقَدْ مَاتَ عَمْرُو. وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ، وَهُوَ هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ.

# إعراب البَيْتِ:

1/0

رَفَعَ قَوْلَه: «هِزَبْرٌ مُدِلِّ» لأَنّها صِفَاتٌ لما قبلَها. و «عِنْدَ خِيسَتِهِ» مُتَعَلِّقٌ «بِمُدِلٍّ» بِمَعْنَى يُدِلُّ بِمَكَانِه، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ فِي مَوْضِع ِ الصَّفَةِ، فَيَتَعلَّقُ حِينَثْلٍ بِمَحْذُوفٍ.

وفِي الظَّرْفِ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى (٣) المَوْصُوفِ، و «بالرَّقْمَتَيْنِ» في موضع الحال. و «عِنْدَ (٤) خِيسَتِه» مُتَعَلِّقُ بمحذوفٍ.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٢٦، ٤٣٩ والخزانة ٢/٠٣٦٠.

وميّ: مرخم ميّة. وتخلسيهم بالبناء للمجهول: يؤخذون منك بعّتة. وعباس. هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

والعفر: جمع أعفر وهو الظبي الذي تعلو بياضه حمرة. والأدم بالضم هي الظباء البيض تعلوها خطوط فيها غبرة. والأرآم: جمع رئم وهي الظباء الخالصة البياض. والارزام: الصوت. وفراس: من الفرس وهو دق ألعنق.

وهماس: دقاق للرقاب: مكسر لها.

<sup>(</sup>Y) في ل «مدل هزير».

<sup>(</sup>٣) في رواإلى».

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «من».

وقولُه «لَهُ(١) أَجْرٍ» جُمْلَةً مِنْ مُبْتَدَإٍ وخَبَرٍ، فِي موضع الصِّفَةِ لِمَا قَبْلَهُ، ويجوز أَنْ يكونَ «أَجْرٍ» مرفوعاً بالابْتِدَاءِ، و «بالرَّقْمَتَيْنِ» خبرُه، و «لَهُ» تَبْيِينٌ كقول (٢) الشاعِر: كَانَ جَزَائِي بالْعَصَا أَنْ أُجْلَدَا

وقال<sup>(٣)</sup> آخر:

# أَبتْ للْأَعَادِي أَنْ تَدِيخَ رِقَابُهَا

ويَرْتَفَعُ «أَجْرٍ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي عَلِيٍّ (٤) الفَارِسيِّ ، بِأَنَّه فَاعِلُ بالمَجْرُورِ ، لأَنَّه في موضع الصِّفَةِ ، ولا يُجِيزُ (٥) غَيْرَهُ ، وحَكَى أَنَّ المَذْهَبَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى هَذَا الموضع وأَشْبَاهِهِ ، اسْتَنْبَطَهُ مِنْ كَلَام سِيْبَوَيْهِ (٦) «مَرَرْتُ بِرَجُل مَعَهُ صَقْرٌ صَائِداً بِهِ غَداً ، فالنَّصْبُ عَلَى اسْتَنْبَطَهُ مِنْ كَلَام سِيْبَويْهِ (١) «مَرَرْتُ بِرَجُل مَعَهُ صَقْرٌ صَائِداً بِهِ غَداً ، فالنَّصْبُ عَلَى حَالِه ، لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِابْتِدَاءٍ (٧) ، وَلا يُشْبِهُ «فِيها عَبْدُ اللَّهِ قَائِمٌ» . فَتَأَوَّلُ أَنَّ «الصَّقْر» يرتفعُ «بِمَعَهُ» ، ولا يرتفعُ بالابْتِداءِ ، لأَنَّ «مَعَهُ» صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى مَوْصُوفِهَا ، وإِذَا جَرَتْ عَلَى مُوصوفِها ، فهي فِي مَوْضعِها ومَرْتَبَهَا ، لا يجوزُ أَنْ يُنْوَى بها غَيْرُ ذلك الموضع .

<sup>(</sup>١) «له» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو العجاج، والبيت في ملحقات ديوانه ٢٨١/٢ والمنصف ١٣٩،، ١٣٠، والمحتسب ٣١٠/٢ وإعراب الحماسة ٩ وشرح المفصل ١٥١/٩ والخزانة: ٣٢٠/٣.

وقال ابن جني في المنصف ١/ ١٣٠ بعد أن أورد البيت: «ففيه نظر. وذلك أنّ معناه: كان جزائي أن أجلد بالعصا. فإن قدمه على هذا التقدير فخطأ، لأن الباء في صلة (أن)، ومحال تقديم شيء من الصلة على الموصول. ولكنه جعل (الباء) تبييناً... ومعنى التبيين: أن تعلقه بما يدل عليه معنى الكلام، ولا تقدره في الصلة».

<sup>(</sup>٣) هو عمارة بن عقيل، وهذا عجز بيت صدره:

فانی امرؤ من عصبة خندفیة

والبيت في الديوان ٣٣ والمقتضب ١٩٩/٤ والمنصف ١٣٠/١ وإعراب الحماسة ٩ وتديخ: تذل وتخضم.

وفي المقتضب: «جعل للأعادي» تبييناً، ولم يدخله في صلة (أن).

<sup>(</sup>٤) ينظر الإيضاح الشعري ٦٥، ٧٦.

<sup>(°)</sup> في ر «ينجوز».

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٧) في ر «بالابتداء».

كما أَنَّ الفاعلَ إِذَا وَقَعَ فِي موضعِه فِي قولِك: «ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْداً، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْوَى بِهِ غَيْرَ موضعِه.

وإِذَا كَانَ قَدْ جَرَى فِي ضَرْبٍ مِن القِياسِ أَنْ يُرْفَعَ بِالظَّرْفِ فِي نَحْوِ<sup>(۱)</sup>: «في الدارِ زَيْدُ» مَعَ أَنَّه لَمْ يَجْرِ صِفَةً عَلَى موصوفٍ وَجَبَ إِذَا جَرَتْ مَعَه صِفَةٌ يَجِبُ الرَّفْعُ بِهَا، لأَنَّ الصِّفَةَ تُؤكِّدُ مَعْنَى الفِعْلِيةِ وتُحَقِّقُ الشَّبَة، وَقَدْ خُولِفَ فِي هَذا.

»/ب قالَ أَبو الحَجَّاجِ (٢) / الشَّنْتَمَرِيُّ - رحمه الله -: «ظَنَّ بَعْضُ النحويينَ (٣): أَنَّ سِيْبَوَيْهِ يَرْفَعُ الاسمَ بالظَرف لا عَلَى الابْتِدَاءِ، فَيَكُونُ «ضَقْرٌ» مَرْفُوعاً «بِمَعه»، وتَأَوَّلَ قَوْلَه: «لأَنَّه لَيْسَ يرفعُه الابْتِدَاءُ»، والَّذِي عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِ سِيْبَوَيْهِ فِي هذَا الموضع وغيره، أَنَّ الظَّرْفَ لا يَرْفَعُ مَا بَعْدَه».

ومعنى قولِه: لأنَّه لَيْسَ يرفعه (٤) الابْتِدَاءُ، «الهَاءُ» فِي «أَنَّه» تَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ الكَلَام، يريد الهاءَ المجرورة فِي «مَعَه» ولَمْ يُردِ (الصَّقْرَ)».

وذكر أَنَّ هذا تَفْسِيرُ شَارِحِي<sup>(٥)</sup> الكِتَابِ، وهو أَصَحُّ تَفْسِيرٍ في البابِ. فَإِنْ قيلَ: أَيجوزُ أَنْ تُعَلِّقَ الظَّرِفَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا «عِنْدَ خِيسَتِه» و «بِالرَّقْمَتَيْنِ» بنفس ِ «مُدِلِّ» فيكُونُ عَاملًا فيهمَا (٢٠).

قُلْتُ: لا يجوزُ ذلك، لأنَّ العاملَ لا يعملُ فِي ظَرْفَيْنِ فَصَاعِداً، إِلَّا إِذَا كانتِ

<sup>(</sup>١) «نحو» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري، المعروف بالأعلم، من علماء اللغة والشعر، أخذ عن ابن الأفليلي وطبقته، وكان يرحل إليه في وقته. توفي سنة ٤٧٦ (الإنباه ٤/٩٠ والبغة ٤٧٦، والبغة ٤٧٦) والنص في النكت ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، «الناس».

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يرفع).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح السيرافي ١٨١/٢ والنكت ١٦٣: وفي الأول: «وقد ظن من فسر الكتاب أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا بالابتداء، فيكون (صقر) مرفوعاً (بمعه) ويتأول قوله: لأنه ليس يرفعه الابتداء، والذي عندنا من مذهب سيبويه في هذا الموضع وفي غيره، أن الاسم تقدم أو تأخر يرتفع بالابتداء».

<sup>(</sup>٦) ني ر «نيها».

الظُّروفُ مُتَبَاينَةً، مِثْلَ قولِكَ: قَعَدتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَمَامَكَ «فَيَوْمَ الجُمُعَةِ» ظَرْفُ زَمَانٍ، «وأَمَامَكَ» ظَرْفُ مَكَانِ، فجازَ أَنْ يَعْمَلَ فيهمَا(١).

فَأَمَّا إِذَا كَانتْ مِنْ جنْس واحدٍ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فيهمَا مَعَاً، و «عنْدَ خيسَته» و «بِالرَّقْمَتْيْنِ» ظَرْفَانِ مِنْ جِنْس ِ وَاحِدٍ. فَإِنْ قِيلَ: فَاجْعَلْ «بِالرَّقْمَتَيْنِ» بَدَلًا مِنْ «خِيسَتِه» مِثْلُ «خَرَجْتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَحَرَ».

قُلْتُ: بِيْنَهُمَا فَرْقٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الظَّرْفَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ، إِمَّا أَنْ يكُونَ الثَّانِي (٢) هُوَ الأُوَّلَ فِي المَعْنَى أَوْ بَعْضَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْأُوَّلَ فِي المَعْنَى (٣) أَبْدَلْتَهُ مِنْهُ، وكانَ مِنْ بَدَل ِ الشُّيْءِ مِن الشُّيْءِ، وَهُمَا لِعَيٰن واحدةٍ، وإِنْ كَانَ بَعْضَهُ، كَانَ مِنْ بَدَل ِ البَعْض مِن الكُلِّ نَحْوَ قَوْلِكَ: «خَرَجْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ سَحَرَ»، أَلاَ تَرَى أَنَّ المَعْنَى «خَرَجْتُ سَحَرَ يَوْم. الجُمُعَةِ» و «عِنْدَ (٤) خِيسَتِه» و «بالرَّقْمَتْيْن»، وإِنْ كَانَا (٥) مِنْ جِنْسِ واحدٍ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ بَعْضٌ، والنَّانِيَ كُلِّ، وَلاَ يَجُوزُ بَدَلُ الكُلِّ مِن البّعْض فَلَوْ كانَ النَّظْمُ «بالرَّقْمَتَيْن» عِنْدَ خِيسَتِه» جَازَ البَدَلُ، ولِذَلِكَ مَا ذَهَبَ<sup>(٦)</sup> سِيبَوَيْهِ <sup>(٧)</sup> فِي قَوْل ِ الشَّاعِر:

اعْتَادَ قَلْبَكَ مِنْ سَلْمَى عَوَائِدُهُ وَهَاجَ أَهْوَاءَكَ المكْنُونَةَ الطَّلَلُ رَبْعٌ قَوَاءٌ أَذَاعَ المُعْصِرَاتُ بِهِ وكُلُّ حَيْرانَ سَارٍ مَاؤُهُ خَضِلُ

<sup>(</sup>۱) في ر «فيها».

<sup>(</sup>٢) «الثاني هو» ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «في المعنى» ساقط من ل، ر.

<sup>(</sup>٤) «وعند خيسته» تكرر في ل.

<sup>(°)</sup> في ر «كان».

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢٨١/١. والبيتان لعمر بن أبي ربيعة، كما ذكر ابن خلف في شرح أبيات الكتاب ١٧٤ ولم أجدهما في ديوانه بعناية محمد محيي الدين عبد الحميد وهما في الكتاب ٢٨١/١ وابن السيرافي ١/ ٣٩١ والخصائص ٢٢٦/٣ وإعراب الحماسة ٣١، والأعلم ١٤٢/١ والكوفي ٣٨ وشرح شواهد المغني ٩٢٤، وشرح أبياته ٧/٥، ٢٦٦ والعوائد: جمع عائدة، وهو ما يعوده من الوجد. والطلل: ما شخص من آثار الديار. والقواء: الخالي وأذاع به: فرقه وطمس أثره. والمعصرات: السحاب التي فيها أعاصير. والحيران: السحاب الذي كأنه متحير، لا يقصد إلى جهة، لثقله وكثرة مائه، والخضل: الذي يبلُ ويندي.

إِلَى أَنْ رَفَعَ عَلَى الاَبْتِدَاءِ وقَطَعَ، كَأَنَّه قال: ذَاكَ رَبْعٌ، أَوْ هُوَ رَبْعٌ، ولَمْ يَجْعَلْهَ بَدَلًا مِن «الطَّلَلِ»، مِنْ حَيْثُ كَانَ الرَّبْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ، ومُحَالٌ إِبْدَالُ الأَكْثَرِ مِن الْأَقَلِّ، لِمَا فِيه مِنْ نُقْصَانِ البَيَانِ، فَأَمَّا قَوْلُ الآخَر:

# أُحِبُّ رَيًّا مَا حَييتُ أَبَدَا(١)

أَلَا تَرَى أَنَّ مُدَّةَ حَيَاتِه بَعْضُ الْأَبَدِ، وقدْ أَبْدَلَ «الْأَبَدَ<sup>(٢)</sup>» مِنْ مُدَّةٍ حَيَاتِه، فالجَوابُ أَنَّهُ ٦/أ وَضَعَ الْأَبَدَ مَوْضِعَ/ بَعْضِه، وهو مُدَّةُ حَيَاتِه، كَما قَالَ قَيْسُ<sup>(٣)</sup> بْنُ زُهْيْرِ:

وَلَـوْلاَ ظُلْمُـهُ مَا زِلْتُ أَبْكِي إِ عَلَيْهِ الدَّهرَ مَا طَلَعَ النُّجُومُ

فالدَّهْرُ فِي هذَا البَيْت، أَعَمُّ وأَوْسَعُ مِنْ مُدَّةِ طُلُوع (١٠) النَّجُوم، وذلك فِيمَا يُنْتَظَرُ وَيُتَوَقَّعُ مِن الزَّمانِ سُقُوطُ النَّجُوم (٥)، والدَّهْرُ بَاقٍ مُتَصَوَّرٌ، فإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فالدَّهْرُ هُنَا يُرِيدُ: بَعْضَهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّه قَدْ (٦) أَبْدَلَ مِنْهُ قُولَه «مَا طَلَعَ النَّجُومُ». فَأَعْلَمْتُكَ أَنَّ الدَّهْرَ فِي البَيْتِ بَعْضُه.

فَإِنْ قِيلَ: مَا الَّذِي دَعَاكَ إِلَى هذَا؟!، فَهَلَّا جَعَلْتَ «مَا طَلَعَ النَّجُومُ» مِنْ بَدَلِ البَعْضِ مِن الكُلِّ، فَاسْتَرَحْتَ مِن الإغْتِرَابِ.

قُلْتُ: هَذَا فَاسِدٌ، لأَنَّ الشَّاعِرَ أَرادَ المُبَالَغَةَ فِي بُكَائِهِ الدَّهْرَ، ولَيْسَ يُرِيدُ الاَّتِصَارَ بَعْدَ التَّنَاهِي، فَاعلمهُ.

<sup>(</sup>١) البيت في إعراب الحماسة ١١٦ من غير نسبة.

<sup>(</sup>٢) «الأبد» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، شاعر فارسي، من رؤساء عبس، ودهاتها. صاحب (داحس) الفرس المشهور. «المؤتلف ٢٥٥ ومعجم الشعراء ٩٧، وجمهرة أنساب العرب ٢٥١». والبيت في شعره ٣٣ والفاخر ٢٢٧ وشرح الحماسة ٤٢٨ وأمالي المرتضى ٢١٤/١، والخزانة ٥٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «من طلوع مدة النجوم».

<sup>(</sup>٥) في ر «النجم».

<sup>(</sup>٦) «قد» ساقطة من ل، ر.

وأَنْشدَ أبو عَليِّ (١) في بابِ الابتداءِ:
٢ ـ تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلاَ الكَمِيَّ المُقَنَّعَا(٢)
هذا البَيْتُ لِجَريرِ بْنِ الخَطَفَي.

## الشَّاهدُ فيه قولُه:

«لَوْلَا الْكَمِيَّ»، لَأَنَّ «لَوْلَا» هَذَهِ هِي الَّتِي للتَّحْضِيضِ، لا الَّتِي يَرْتَفَعُ الاسْمُ بَعْدَها بالابْتِدَاءِ، ولذلك نَصَبَ «الكَمِيَّ» بفعل مُضْمَرِ.

#### لغة البيت:

«تَعُدُّونَ» مِن العَدِّ والإِحْصَاءِ، أَيْ: تَحْسُبُونَ (٣)، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ معناه: تَعْتَقَدُونَ.

ومَعْنَى العَقْرِ: عَرْقَبَةُ الإِبلِ، وكَانُوا يُعَرْقِبُونَها، لِئَلَّا تَذْهَبَ ويَنْحَرُونَها بَعْدَ ذلك، أَلَا تَرَى إِلَى قول أَبِي العَلاَءِ<sup>(٤)</sup> المَعَرِّيِّ:

<sup>(</sup>١) الإيضاح ٢٩.

<sup>(</sup>٢) هَذَا الْبِيتَ لَجَرِيْرِ بنِ الْخَطَفَى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٩٠٧، والنقائض ٨٣٣ وفيهما «سعيكم» و «هلاّ».

وهو في مجاز القرآن ٢/١٥، ١٩١، ٣٤٦، وتأويل مشكل القرآن ٥٤٠، والكامل ١٦٣/١، وتفسير الطبري ٢/٧١، والجمل ٢٤٥، والخصائص ٢/٨٤ والصاحبي ١٦٤ والمخصص ١٩٩/١٣، والحلل ٢٧٨، وأمالي ابن الشجري ٢/٧١، ٣٣٤، ٣٧٠/١، وابن يسعون ٢/١، وابن بري ١، والحلل ٣٨٨، وأمالي ابن الشجري ٢٧٩/١، ٣٣٤، والجني الداني ٢٠٦، والخزانة ٢/١٦١، وهرسر المفصل ٢/٨١، ١٤٤/٨ ورصف المباني ٢٩٣، والجني الداني ٢٠٦، والخزانة ٢/١٦١، والمراد والمان والتاج (ضمل)، وعجزه في إعراب القرآن ١٥٨/٣، والصاحبي ١٨٢.

هذا والبيت ينسب أيضاً للأشهب بن رميلة كما في المجاز، وهو في شعره ١٩٨ بيت مفرد، وله قصيدة من بحر البيت ورويه. وينسب أيضاً للفرزدق كما في اللسان والتاج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يحسبون» بالياء.

<sup>(</sup>٤) شروح السقط ١١٧٠.

وَلَوْلاَ حِفَاظِي قُلْتُ لِلْمَرْءِ صَاحِبِي بِسَيْفِكَ قَيِّدْهَا فَلَسْتُ أُبَالِي فَجَعَلَ عَرْقَبَتَها تَقْييداً، وَجَعلَ السَّيْفَ قَيْداً.

والنّيبُ: المَسَانُ مِن الإِبِل ، واحدتُها: نَابٌ ، عَلَى تَقْديرِ «فَعَل » و «فُعْل » فِي الجَمْع ، كَدَادٍ ودُورٍ ، وسَاقٍ وسُوقٍ ، ونَظِيرُه مِن الصَّحِيحِ أَسَدٌ وأُسْدٌ ، وَوَثَنٌ ووَثْنٌ ، وإِنَّما هي «نُيْبٌ » فَكُسِرتِ النُّونِ لِتَصِحَّ الياءُ ، كما فعلُوا ذلك فِي «أَبْيضَ» و «بِيضٍ » و إنَّما مَيْ رُبُنْ مَثْلُ أَحْمَرَ وحُمْرٍ .

والمَجْدُ والكَرَمُ والشَّرَفُ والحَسَبُ بِمعْنَى واحدٍ، ومِن النَّاس (٢) مَنْ فَرَّقَ بِينَهُمَا، فقال: الشَّرَفُ والمَجْدُ لاَ يكُونَانِ إلاَّ في الآباءِ والأَجْدَادِ، والكَرَمُ والحَسَبُ ٢/ب يُوصَفُ بِهمَا الرَّجُلُ الَّذِي له آبَاءٌ أَشْرَافٌ، ويُوصَفُ بِهما الرَّجُلُ (٣) أَيْضاً الَّذِي يَشْرَفُ/ بِنَفْسه.

وهذا التَّقْدير تَحَكَّمٌ مِن قاتلِه، لأَنَّ الشَّرَفَ: مُشْتَقٌ مِن الإِشْرافِ والعُلُوِّ، فَكُلُّ مَنْ عَلَا غَيْرهُ بفضل فِي نَفْسِه، أَوْ فِي آبَائهِ، فقدْ اسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّى شَرِيفاً.

وكذلك المَجْدُ: مِنْ قولهم: مَجَدَتِ الإِبِلُ مُجُوداً إِذَا شَبِعَتْ مِن الكَلْإِ، وَأَمْجَدَها صَاحِبُها، فَكُلُّ مَنْ كَثُرَتْ مَنَاقِبُه، وحَسُنَتْ أَفْعَالُه، فهو مَاجِدٌ.

وحَكَى الخَلِيلُ<sup>(٤)</sup> مَجَدَ الرَّجُلُ، ومَجُدَ، وأَمْجَدَ، إِذَا كَرُمَ فِعْلُه، ويَدُلُّ عَلَى صحةِ هذَا قولُ عَائِشةً \_ رضي الله عنها \_ «كُلُّ شَرَفٍ دونَه لُؤمٌ فاللَّوْمُ أَحَقُّ بِه، وكُلُّ لُؤم دُونَه شَرَفٌ فاللَّوْمُ أَحَقُّ بِه» وقال الشَّاعرُ:

وَمَا يَشْرَفُ الإِنْسَانُ إِلَّا بِنَفْسِهِ وَإِنْ خَصِه جَدٌّ شَرِيفٌ وَوَالِدُ (٥)

<sup>(</sup>١) اترى ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) منهم ابن السكيت في إصلاح المنطق ٣٢١، وينظر اللسان (مجد).

<sup>(</sup>٣) في ر «أيضاً الرجل».

<sup>(</sup>٤) العين ٦/٨٨.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت، ومعه بيت آخر هو:

وأَمَّا الكَرَمُ: فيكونُ بمعنى الفَضْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، كَانَ مَعَه عَطَاءٌ أَوْ لَمْ يكُنْ، فلذلك قيلَ: ثَوْبٌ كَرِيمٌ، وكِتَابُ كَرِيمٌ.

والضَّوْطَرَى: الحَمْقَى، وتَقْديرُها «فَوْعَلَى» كالخَوْزَلَى. والضَّوْطَرُ: الضَّخْمُ اللَّئِيمُ، ويقالُ فيه: ضَيْطَرٌ، وضَيْطَارٌ.

والكَمِيُّ: الشُّجَاعُ، وهو «فَعِيلٌ» لَفْظاً ومَعْنَى، كَأَنَّه يَكْمِي شَجَاعَتَهُ فَلا يُظْهِرُهَا إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ، ويحْتَمِلُ أَنْ يكُونَ «فَعِيلً» بِمَعْنَى «مَفْعُولٍ»، أَيْ؛ يُكْمَى (١)، كَأَنَّه مَسْتورٌ، ومِنْ أَمْثَالِهِم: «الشُّجَاعُ مُوَقَّى» (٢).

وجَمْعُ الكَمِيِّ : كُمَاةً، عَلَى تقدير حَذْفِ الزَّائدِ مِنْه، وإِنَّما هو في الحَقِيقَةِ كَام ، كَقَاض وقُضَاةٍ.

والمُقَنَّعُ: الَّذِي عَلْيهِ بَيْضَةٌ ومِغْفَرٌ.

#### معنى البيت:

كَانَتْ بَيْنَ أَبِي الفَرَزْدَق (٣) وبَيْنَ سُحَيْم (١) بْنِ وَثِيلٍ مُنَافَسَةٌ، فَنَحرَ غَالِبٌ نَاقةً وَأَمَرَ أَنْ يُصْنَعَ مِنها طَعَامٌ، وجَعَلَ يُهْدِي منها إلى قَوْم مِنْ بَنِي تَمِيم، لَهُم جَلَالةً، جِفَاناً مِن ثَرِيدٍ، وَوَجَّهَ مِنْها إلى سُحَيْم ِ بْنِ وَثِيلٍ جَفْنَةً، فَكَفاهَا، وضَربَ الَّذِي أَتَاهُ بها، وقَالَ: أَمُفْتَقِرٌ أَنا إلى طعامِه؟!.

<sup>=</sup> إِذَا كَانَ كُلُّ الخَلْقِ أَبْنَاءَ آدَم فَأَفْضَلُهم مَنْ فَضَّلته المَحَامِدُ في شرح سقط الزند ١٠١٩ بغير نسبة.

<sup>(</sup>١) في ل «تكمى».

 <sup>(</sup>٢) جمهرة الأمثال ١/٠٤٠ ومجمع الأمثال ٣٦٤/١ واللسان (وقي).
 ومعناه: أَنَّ مَنْ عُرف بالشجاعة تحاماه الناس وهابوه.

 <sup>(</sup>٣) أبو «الفرزدق» هو غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بـن مجاشع الدارمي، من رجال بني تميم وساداتهم، النقائض ٤١٤، والاشتقاق ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) وسحيم بزنة التصغير هو سحيم بن وَثِيل ـ بفتح الواو ـ ابن أعيقر بن أبي عمرو بن أهاب بن حميري ابن رياح من بني تميم، شاعر مخضرم. «الشعر والشعراء ٦٤٣ والاشتقاق ٢٢٤».

فَنَحَر هو ناقةً، فَوَقَعتِ المُنَافَرةُ بِينهما، فَنَحَر غَالِبٌ نَاقَتَيْنِ، ونَحَرَ سُحَيْمٌ نَاقَتَيْنِ، وُنَحَر شُحَيْمٌ نَاقَتُيْنِ، وُنَحَر شُحَيْمٌ ثَلاثاً، فَعَمَدَ غَالِبٌ إلى مِئْةِ نَاقَةٍ فَنَحَرها، فَعَلَب غَالِبٌ .

فَلَمَّا آنْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى الكُوفَةِ، قَالَ بَنُو رِيَاحٍ لسُحَيْم: جَرَرْتَ عَلْيَنَا عَارَ اللَّهْرِ، هَلَّا نَحَرتَ كَمَا نَحَرَ، وكُنَّا نُعْطِيكَ مَكَانَ كُلِّ نَاقَةٍ نَاقَتَيْنِ، فَآعْتَذَرَ/ بِأَنَّ إِبِلَهُ كَانَ غَائِبَةً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ثَلاثِ (١) مِثَةٍ نَاقَةٍ وعَقَرَها، وقَالَ للنَّاسِ شَأْنُكم بِها.

فقالَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالَبٍ ـ رضي الله عَنْهَ ـ: هَذَا ممَّا أُهِلَ بِه لغَيْرِ اللهِ، فَلَا يَأْكُلْ أَحدُ مِنها شَيْئًا، وأَمَر بِطَرْحِ النَّاسِ عَنْهَا، فَأَكلَتها السِّبَاعُ والكِلابُ. فَكان الفَرَزْدَقُ يَفْخُرُ بذلك، فَقَالَ جَرِيرٌ: لَيْسَ الفَخُرُ فِي عَقْرِ النَّوقِ، وقال(٢):

وَقَدْ سَرَّنِي أَنْ لا يُعَدُّ لِمَعْشَرٍ مِن المَجْدِ إِلَّا عَقْرُ نِيبٍ بِصَوْأُرِ (٣)

يقول: تَحْسُبُونَ عَقْرَ النَّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكم، فَهَلَّ حَسِبْتُم عَقْرَ الكَمِيِّ المُقَنَّع مِنْ أَفْضَل مَجْدِكم، فَهَلَّ حَسِبْتُم عَقْرَ الكَمِيِّ المُقَنَّع مِنْ أَفْضَل مَجْدِكم، لأَنَّ قَتْلَ الشُّجْعَانِ والأَبْطالِ، أَفْضَلُ مَا فَعَلْتُم، مِنْ عَقْرِ النِّيبِ وأَفْضَرُ مَا فَعَلْتُم، مِنْ عَقْرِ النِّيبِ وأَفْخُرُ (٤) وصفهم بِالْجُبْنِ والخَور (٥)، ونَسَبَهُمْ إلى الضَّعْفِ واللؤم والنُّوكِ (٦) وإنَّما يَهْجُو الفَرَرْدَق، ويُعَرِّضُ بِه، للمُعاقرَةِ التِي كانتْ بَيْنَ سُحَيْم بْنِ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيِّ وبَيْنَ يَهْجُو الفَرَرْدَق، ويُعَرِّضُ بِه، للمُعاقرةِ التِي كانتْ بَيْنَ سُحَيْم بْنِ وَثِيلٍ الرِّيَاحِيِّ وبَيْنَ

<sup>(</sup>١) اختلفت المصادر في عدد النوق المعقورة، ففي النقائض ٤١٧ أنها أربعمائة، وقيل إن الإبل كانت مئة وأربعين فلما نحر مئة فرت الباقية. وفي الأمالي ٥٣/٣ أنها كانت مئتين.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۸۸٤ والنقائض ٩٥٥ وفيهما «أن لا تعد مجاشع».
 وصوأدر: بفتح الأول وسكون الثاني: أرض في طرف السماوة، جعلها القالي ٢/٣ لكلب وذكر
 البكري في معجم ما استعجم ٨٤٥ أنها موضع لبني تميم.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «كانت بين أبي الفرزدق «حتى «بصوار» ساقطة من ل، ر. وتنظر النقائض ٤١٤ ـ ٤١٨، ٣٥٠، ١٠٧٠ والأمالي ٣٢/٥، والخزانة ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) «وأفخر» ساقطة من لُ.

<sup>(</sup>٥) الخور: الضعف.

<sup>(</sup>٦) النوك: الحمق.

غَالِبِ أَبِي الفَرَزْدَقِ، ويُنَاقِضُ الفَرَزْدَقَ فِي قَصِيدَتِه الَّتِي (١) يقول فيها:

وَلا تَبعَتْهُ ظَاعِناً حِينَ دَعْدَعَا

يَقُولُونَ زُرْ حَدْرَاءَ والتُّرْبُ دُونَهَا وَكَيْفَ بشَيْءٍ وَصْلُهُ قَدْ تَقَطَّعَا فَلَسْتُ وَلَوْ عَزَّتْ عَلَيَّ بِزَائِرٍ تُرَاباً عَلَى مَرْمُوسَةٍ قَدْ تَضَعْضَعَا وَأَهْوَنُ مَفْقُودٍ إِذَا الْمَوْتُ غَالَهُ عَلَى المَرْءِ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ تَقَنَّعَا يَقُولُ ابْنُ خِنْزِيرٍ (٢) بَكَيْتَ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى آمْرَأَةٍ عَيْنَا أَخِيكَ لِتَدْمَعَا وَأَهْوَنُ رُزْءٍ لإمْرىءٍ غَيْرِ عَاجِزِ وَزِيَّةُ مُوْتَـجٌ الرَّوَادِفِ أَفْرَعَـا وَمَا مَاتَ عِنْدَ آبْنِ المَرَاغَةِ مِثْلُهَا

الدَّعْدَعَةُ: الدُّعَاءُ بالمَعْزِ.

يَرْثِي حَدْرَاءً ٣٠)، ويَهْجُو جَريراً، وكَان سَارَ إِليها (١) لِيَدْخُلَ بِهَا، بَعْدَ أَنْ سَاقَ إلَيْهَا صَدَاقَها، فَبَلَغَهُ هُلْكُهَا(٥) فِي طَريقِه، وأَشَار إِلَيْه بَعْضُ أَصْحَابِهِ، أَنْ يَمْضِيَ حَتَّى يُلِمَّ بأَهْلِهَا، ويَزُورَ قَبْرَها، فَأَبَى وآنْصَرفَ وقالَ هَذَهِ القصيدةَ. فأَجابَهُ جَريرٌ٢٠):

وَقَفْنَا فَحَيَّيْنَا اللِّيَارَ وَلا تَرَى كَمَرْبَعِنَا يَوْمَ الحَنِيِّيْن مَرْبَعَا

وفيها يقول<sup>(٧)</sup>:

أَتَعْدِلُ يَرْبُوعاً خَنَاثَى مُجَاشِع إِذَا عُدَّ بِالْأَيْدِي اللَّهَا فَتَزعْزَعَا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٧٢/١ ـ ٤٢٣، والنقائض ٨٢٢. ومرموسة: مدخونة، وتضعضع: ضعف. وابن خنزير: هو أوفي بن خنزير، أحد بني تميم بن شيبان بن ثعلبة، وهو دليل الفرزدق «النقائض ٨٢٠». والروادف: الأعجاز، والأفرع: طويل الشعر.

<sup>(</sup>٢) في ل «قنعيل».

<sup>(</sup>٣) هي حدراء بنت زريق بن بسطام بن قيس بن مسعود «النقائض ٨١٩ مع الحواشي، وجمهرة أنساب العرب ٣٢٦».

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «سار بها».

<sup>(</sup>۵) في ر (هلكة).

<sup>(</sup>٦) الديوان ٩٠٣ والنقائض ٨٢٤ وفيهما (وربتنا، وبين الحنيين). والمربع: موضع الإقامة من الربيع. والحنيان: واديان معروفان وبذلك فسره أبو عبيدة، وفي ر «وحيينا».

<sup>(</sup>٧) الديوان ٩٠٧ والنقائض ٨٣٤.

وَفَقَّ أَتُ عَيْنَيْ غَ الِبٍ عِنْدَ كِيرِهِ وَأَقْلَعْتُ عَنْ أَنْفِ الفَرَزْدَقِ أَجْدَعَا(١) اللهَ عَنْنَيْ عَ اللهِ عِنْدَ كِيرِهِ وَأَقْلَعْتُ عَنْ أَنْفِ الفَرَزْدَقِ أَجْدَعَا(١) ٧/ب / وفيها يقول(٢):

سَأَذْكُرُ مَا لَمْ تَذْكُرُوا عِنْدَ مِنْقَرٍ وَأُثْنِي بِعَادٍ مِنْ حُمَيْدَةَ أَشْنَعَ تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ ....البيت

## إعْرَابُ البَيْتِ:

مَعْنَى تَعُدُّونَ: تَعْتَقِدُونَ، وهو مِمَّا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعَولين كَمَا قَال(٣):

لاَ أَعُدُ الإِقْتَارَ عُدْماً وَلَكِنْ فَقْدُ مَنْ (قَدْ)(١) رُزِئْتُهُ الإعْدَامُ

أَلاَ تَرَى أَنَّ الَّذي بمعناه، يَتَعَدَّى إِلَى مفعولين، تقولُ: فُلاَنٌ يَرَى الحقَّ قَوْلَ فُلَانٍ، ويَرَى البَاطِلَ فَوْلَ زَيْدٍ، ويَجُوزُ أَنْ تَقْتَصرَ فِيه عَلَى المفعولِ الأَوَّلِ، فتقول: فُلاَنُ يَرَى رَأْيَ البَاطِلَ فَوْلَ زَيْدٍ، ويَرَى رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ، أَيْ؛ يَعْتَقِدُه، قالَ الشاعر:

لَا بَأْسَ بِالفَارِسِ أَنْ يَفِرَا إِذَا رَأَى ذَاكَ وَأَنْ يَكُرُا (°) أَي إِذَا اعتقد صواب ذلك.

وقال أَبُو عَلِيِّ الفَارِسيُّ وابْنُ جِني: «رَأَى» بِمَعْنَى: اعْتَقَدَ يَتَعَدَّى إِلَى مفعولٍ

<sup>(</sup>١) الديوان ٤٠٤ والنقائض ٨٢٦.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٩٠٦ والنقائض ٨٣١. وحميدة هي امرأة من بني رزام بن مالك بن حنظلة وكانت زوج معبد السليطي، لها قصة مع حوط بن سفيان. تنظر في النقائض ٨٣١/٨٣٠ وعند ابن يسعون ٨٨.

<sup>(</sup>٣) هو أبو داود الأيادي، والبيت في ديوانه ٣٣٨، وتخريجه ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) «قد» ساقطة من النسخ، وبدونها ينكسر البيت، وهي من الديوان.

<sup>(°)</sup> الرجز بغير عزو في إعراب الحماسة ٢٨. وفي ر «الفوارس» بدل «الفارس».

واحدِ وجَعَل أَبُو الفَتْحِ (١) بْنُ جِني آنْتِصَابَ «سُبَّةٍ» فِي بَيْتِ السَّمَوُّ الرِّ) بْنِ عَادِيَا: وَإِنَّا لَقَوْمٌ لاَ نَرَى القَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ

عَلَى الحالِ ، لأَنَّ «نَرَى» (٣) هُنَا بمعنى : «نَعْتَقِدُ» ، وَلو كانت مفعولاً ثانياً ، و «نَرَى» (٤) بمعنى عَلِمْتُ ، لأَعَادَها فقالَ : إِذَا ما رَأَتْهُ عَامِرٌ وسَلُولٌ «سُبَّةً» ، أَوْ (٥) إِذَا مَا رَأَتْهُ إِيَّاها ، لِأَنَّ الشَيْءَ الواحدَ لا يجوزُ أَنْ يَعْلَمَهُ عَالِمَانِ عَلَى صِفَةٍ وضِدِّها .

فعلى القول الأوَّل، يَنْتَصِبُ «أَفْضَلَ مَجْدِكم» عَلَى أَنَّه مفعولٌ ثَانٍ، ويَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «تَعُدُّونَ» مِنَ العَدَدِ، وَهُوَ مِمَّا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، الثَّانِي بِحَرفِ جَرِّ، تقولُ: عَدَدتُكَ المَالَ، أَيْ؛ عَدَدتُ لَكَ.

وقالَ أَبُو عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ: يُقالُ عَدَدتُّكَ المَالَ، وعَدَدتُ لَكَ المَالَ، أي: عَدَدتُ لَكَ المَالَ، أي: عَدَدتُ لَكَ فَعَلَى هَذَا يكونُ معنى البَيْتِ «تَحْسُبُونَ عَقْرَ النِّيبِ مِنْ أَفْضَلِ مَجْدِكم» فَهُو مُنْتَصِبٌ بإسقاطِ حرف الجر<sup>(٦)</sup> فيكونُ: «أَفْضَلَ مَجْدِكم» الثَّانِي مَحْدُوفاً، لِدَلاَلَةِ

<sup>(</sup>۱) وقد بين ابن جني ما ذكره المصنف بأن «(نرى) في البيت بمعنى (نعتقد) ونفى أنَّ تكونَ بمعنى (نعلم)، وذلك لأمرين: أحدهما أن الشيء الواحد لا يجوز أن يعلمه عالمان على صفة وضدها فلا يجوز أن يعلم قوم أن القتل سبة، ويعلم آخرون أن ذلك القتل نفسه أو ما كان مثله غير سبة، والآخر من طريق الإعراب: وذلك أن (علمت) إذا لم تكن بمعنى (عرفت)، فتعدت إلى أحد مفعوليها، لم يكن لها من مفعولها الثانى بد» والشاعر لم يذكر مفعولها الثانى.

ونفى أن تكون بمعنى (عرفت)، وذلك لأن العرفان والمعرفة، لا بدّ لهما من تعلق بالمحسوس عيانا ثم أثبت أنها بمعنى (نعتقد) وقال ٢٨: 'ووإذا كان الأمر كذلك كانت (سبة) منصوبة على الحال لا على أنها مفعول ثانٍ»، ولذلك لم يعدها ولا ضميرها في قوله: (إذا ما رأته عامر...) إعراب الحماسة ٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو السموأل بن عريض بن عادباء اليهودي، المضروب بوفائه المثل «ابن سلام ٢٧٩/١ والمؤتلف والمختلف ٢١١».

والبيت في الديوان ٩١ وإعراب الحماسة ٢٧ وشرحها ١١٤. وفي ل، ر «ما» بدل «لا».

<sup>(</sup>۳) في الأصل «ترى» و «تعتقد» بالتاء المثناة في الكلمتين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ترى».

<sup>(</sup>٥) (أ) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) من قوله «فعلى هذا» حتى «حرف الجر» ساقطة من ل.

الْأُوَّلِ عَلَيْهِ، والتقدير: فَلَوْلا حَسِبْتُم، أَوْ اعْتَقَدتم عَقْرَ الكَمِيِّ المُقَنَّعِ مِنْ أَفْضَلِ مَجْدِكم، أَوْ أَفْضَلَ مَجْدِكم، أَوْ أَفْضَلَ مَجْدِكم، وَحَذَفَ المُضَافَ وأَقامَ المُضَافَ إِلَيْهِ مُقَامَهُ.

ومِثَالُ «لَوْلَا» فِي التَّحْضِيضِ ، هَلًا، وَلَوْمَا، وأَلَّا، وقِيلَ فِي «أَلَّا»(''): إِنَّ هَمْزَتَها('<sup>۲</sup>) بَدَلُ مِنْ هَاءٍ، وأَنَّها «هَلَّا». وقِيلَ أَيْضاً: إِنَّها مُرَكَّبَةٌ مِنْ «أَنْ» و «لا»، وهذَا مَذْهَبُ أَبِي الحَيِسَن (").

وحُروفُ التَّحْضِيضِ بَابِها (') الفِعْلُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَـوْلَا يَنْهَاهُمُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَـوْلَا يَنْهَاهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَنُبُّثُ لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَـفَاعَـةٍ ﴿ إِلَيَّ فَهَـلَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُهَا وَ «هَلَّ» هُنَا مِنْ حروفِ التَّحْضِيضِ ، وقَدْ أَوْقَعَ بَعْدَها المُبْتَدَأَ والخَبَرَ.

قُلْتُ: اسْتَعَمَلَ الجُمْلَةَ مِنَ المبتدا والخَبْرِ، مَوْضِعَ الجُمْلةِ من الفِعْل والفَاعِل ، اتِّسَاعاً ، وَهُوَ فِي هذَا الموضع عَزِيزٌ جِداً ، وإِنَّما اسْتُعْمِلَ ذلك مُرَاعَاةً للمُضَارَعَةِ الَّتِي بَيْنَ المُبْتَدَا والفَاعِل ؛ وذَلِكَ أَنَّ كُلَّ واحدِ منهما مُحْبَرٌ (^) عَنْه ، وأَنَّهما مُرْفُوعَانِ ، وكل واحدة من الجملة تُعْطَفُ عَلَى الْأَخْرَى .

<sup>(</sup>١) ينظر رصف المبانى ٨٤ والجنى الداني ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) فی ر «همزها».

<sup>(</sup>٣) هو الأخفش سعيد بن مسعدة.

 <sup>(</sup>٤) في ر «يليها».

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر: ٧.

<sup>(</sup>۷) هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير، شاعر إسلامي «المؤتلف ٢١٤ والخزانة ٢١٤/١، والبيت في ديوانه ١١٣ وتخريجه فيه ويزاد عليه رصف المباني ٤٠٨، والجني الداني ٥٠٩ و ٦١٣».

والبيت ينسب للمجنون وهو في ديوانه ١٩٥، كما ينسب إلى ابن الدمينة وهو في صلة ديوانه أيضاً ٢٠٦. ونسبه الميمني ـ رحمه الله ـ إلى إبراهيم بـن العباس الصولي في الطرائف الأدبية ١٨٥.

<sup>(</sup>٨) في ل (يخبر عنه».

ومِثْلُ هذَا في اسْتِعْمَالِ (١) الجُمْلَةِ، مِن المُبْتَدَا والخَبْرِ، مَوْضِعَ الجُملة من الفعل والفاعل، قَوْلُ (٢) عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ:

لَـوْ بِغَيْرِ المَـاءِ حَلْقِي شَـرِقٌ كُنْتُ كَالغَصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَادِي وَمِثْلُه قَوْلُ<sup>(٣)</sup> صَحْر الغَيِّ:

عَــاوَدَنِي حُبُّهَا وَقَــدْ شَحَطَتْ صَــرْفُ نَـوَاهَــا فَــإِنَّنِي كَمِــدُ أَوْقَعَ «فَإِنَّنِي كَمِدُ» مَوْقِعَ كَمِدْتُ. وقَالَ (٤) آخَرُ:

وَلَوْ بِيَدَيْ سِوَاكَ غَدَاةَ زَلَّتْ بِيَ الْقَدَمَانِ لَمْ أَرْجُ اطِّلاَعَا وهذَا البَيْتُ غَرِيبُ الإعْرابِ، وذلك أَنَّ البَاءَ مِنْ قَوْلِه: «بِيدِي» مُتَعَلِّقَةُ بمحذوفٍ، هو خَبَرُ «غَدَاة» فِي الأَصْلِ، فَجَرَى مَجْرَى قَوْلِكَ: بِيَدَيَّ خَيْرُكَ وَشَرُّكَ، وبِيَدَيِّ صَلاَحُ أَمْركَ.

وغَدَاةً: عَلَى هَذَا في موضع رَفْع بالابتداء، وخبرها «بِيَدَيْ سِوَاكَ»، وفُتِحَتْ» غَدَاةً زَلَّتْ»، وإِنْ كانت في موضع رَفْع ، لأَنَّها ظَرْفٌ مُضَافٌ إِلَى غَيْرِ مُعْرَبٍ، كَقَوْله (٥٠):

<sup>(</sup>١) في ل «الاستعمال».

<sup>(</sup>۲) ابن حماد بن زيد بن أيوب العبادي بكسر العين وتخفيف الباء، سكن الحيرة ودخل الأرياف فثقل لسانه، شاعر جاهلي، مات في حبس النعمان، «الشعر والشعراء ۲۲٥، والاشتقاق ۲۱۸». والبيت في ديوانه ۹۳ والكتاب ۱۲۱/۳ والاشتقاق ۲٦٩ والتهذيب ۲/۱۲، ۱۰/۱، والمقاييس

٣٨٣/٤ والجنى الداني ٢٨٠ والخزانة ٩٤/٣٥. والاعتصار: الالتجاء. وفي الأصل، ر «اعتصار» بدون الياء.

 <sup>(</sup>٣) هو صخر بن عبد الله الخثمي، أحد بني عمرو بن الحارث، ولقب صخر الغي، لغوايته وكثرة شره.
 «شرح أشعار الهذليين ٢٤٥ والشعر والشعراء ٢٦٨».

والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٥٤، وتخريجه ١٤٠٢.

وشحطت: بعدت. ونواها: نيتها. والكمد: الحزن.

<sup>(</sup>٤) هو القطامي، والبيت في ديوانه ٣٧، والمنجد ١٢٧، ومعاهد التنصيص ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٥) هو النابغة الذبياني، وهذا صدر بيت عجزه:

## عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا

وقَالَ تَعالَى ('): ﴿ سَوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ بِمَعْنَى أَمْ صَمَتُم، ومِثْلُه (٢): ﴿ هَلْ لِّكُم مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ﴾. تَقْدِيرُه: فَتَسْتَوُوا. وأَمَّا قَوْلُ الآخرِ (٣):

قَالَتْ أَرَاكَ بِمَا أَنْفَقْتَ ذَا سَرَفٍ فِيمَا فَعَلْتَ فَهَلَّا فِيكَ تَصْرِيدُ فَهَذا أَسْهَلُ، لأَنَّ الظَّرْفَ بِالفِعْلِ أَشْبَهُ، وإِلَيْهِ أَقرَبُ.

أَلَا تَرَى أَنَّه (٤) قَدْ جاء في كَلاَمِهم عَطْفُ الفِعْلِ عَلَى الظَّرْفِ، وعَطْفُ الظَّرْفِ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى الظَّرْفِ، وعَطْفُ الظَّرْفِ عَلَى الفَّعْلِ ، والعَطْفُ نَظِيرُ التَّثْنِيَةِ، وَمُحَالُ أَنْ يُثَنَّى الشَّيْءُ، فَيَصِيرَ مَعَ صَاحِبِه شيئين (٥) إِلَّا وحَالُهُمَا فِي الاعْتِدَادِ والثَّبَاتِ واحدةٌ.

/ فَمِمَّا جَاء فِيهِ عَطْفُ الظَّرْفِ عَلَى الفِعْلِ قَوْلُ (٦) الشَّاعِرِ:
 نُقَاسِمُهُمْ أَسْيَافَنَا شَرَّ قِسْمَةٍ فَفِينَا غَوَاشِيهَا وَفِيهِمْ صُدُورُهَا

وقلت ألما أصح والشيب وازع

وهو في ديوانه ١٦٣ والكتاب ٣٣٠/٢ ومعاني القرآن ٣٤٥/٣، وابن السيرافي ٥٣/٢ والمنصف ٥٨/١ والأعلم ١٦/١ وأمالي ابن الشجري ٤٦/١، ١٣٢/٢، وشرح المفصل ١٦/٣، والمقرب ١٣٢/٠، والخزانة ١٦٥/٣، وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٩٣ وفي الأصل «عليهم» وهو خطأ وصحته من ل، ر.

<sup>(</sup>٢) في ر «وكذلك فأنتم فيه سواء» والآية ٢٨ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٣) في ل «جرير» ولم أعثر على هذا البيت في ديوانه، وله قصيدة من بحر البيت ورويه في الديوان

والبيت لرجل من آل حرب كما في إعراب الحماسة ١٥٨، والتصريد: التقليل.

<sup>(</sup>٤) «أنه» ساقطة من ر.

<sup>(°)</sup> في النسخ «سببين» والتصحيح من الخصائص ١٠٧/١، حيث المصنف يعوّل على كتب ابن جني. ويستفيد منها.

 <sup>(</sup>٦) هو جعفر بن عُلْبة الحارثي. والبيت في إعراب الحماسة ١١، وشرحها ٥٠. والغواشي: القوائم.
 وتكون الأغماد أيضاً.

فَعَطَفَ قَوْلَه «فَفِينَا» عَلَى قولِه «نُقَاسِمُهُمْ»، وقالَ<sup>(١)</sup> آخَرُ فِي عَطْفِ الفِعْلِ عَلَى الظَّرْفِ:

زَمَانٌ عَلَيَّ غُرُابٌ غُدَافٌ فَطَيَّرَهُ الشَّيْبُ عَنِّي فَطَارَا فَعَطَفَ قُولَه: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ (٣)، فَعَطَفَ «لَهُ» عَلَى «تُبْلَى».

«وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ فِي الباب»(٤).

٣ ـ وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي قَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ التَّمِلِ (°) هذَا البَيْتُ لِلْحَكَمِ بْنِ عَبْدَل ِ الأَسُدِيِّ، ونَسَبَهُ (٦) الجَاحِظُ لأَبِي حَيَّةً (٧) النَّمَيْريِّ.

<sup>(</sup>١) هو أبو حية النميري والبيت في شعره ١٣٩ والحيوان ٢٩/٣؛ وطبقات ابن المعتز ١٤٥ والخصائص ١٠٧/١ و ٣٢٠/٣ والمحتسب ٢٠/٢ وأمالي المرتضى ١/٥٤؛ واللسان (غرب) والغداف: الأسود.

<sup>(</sup>۲) في ر «فطير».

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح ٣٣.

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في نسبة هذا البيت. فذكر المصنف أنه للحكم بن عبدل الأسدي، وذكر أن الجاحظ ينسبه لأبي حية كما ترى. وقال ابن يسعون: «وكان بعض الشيوخ ينسبه للحكم... ولم أجده في شعره» ثم ذكر نسبة الجاحظ له ونسبه العيني ١٧٣/٢ ـ ١٧٤ إلى أبي حية ونفى أن يكون للحكم، لأنه لا يوجد في ديوانه.

وذهب المرزباني في الموشح ١١٨ إلى أنه لعمرو بن أحمر الباهلي وتابعه البغدادي في الخزانة .٩٤/٤

والبيت في شعر أبي حية ١٤٠ وفي شعر عمرو بن أحمر المنسوب إليه ١٨٧. وقد تشكك في نسبة هذه الأبيات إلى ابن أحمر جامع شعره حيث يقول: «ونشك في نسبة هذه الأبيات إلى ابن أحمر، لسهولتها خلافاً لشعره كله» وهو عند ابن يسعون ٩/١، وابن بري ١، والمقرب ١٠/١ والمساعد ٣٠٢ والعيني ١٧٣/٢ والتصريح ٢٠٤/١ والهمع ١٢٨/١ والأشموني ٢٦٣/١ والخزانة ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) الحيوان ٦/٤٨٣.

 <sup>(</sup>٧) هو الهيثم بن الربيع بن زرارة بن كبير بن جناب بن مالك بن عامر بن نمير، شاعر مشهور من
 مخضرمي الدولتين «الشعر والشعراء ٧٧٤ والمؤتلف والمختلف ١٤٥، والخزانة ٢٨٤/٤ - ٢٨٥».

#### الشاهد فيه:

استعمال «جعل» كاستعمال الأفعال التي لمقاربة الفعل، والأخذ فيه، كقولهم: طَفِقَ يَفْعَلُ، وأَخَذَ يَقُولُ، وجَعَلْتُ يُثْقِلُنِي ثُوْبِي، كَمَا تَقُولُ طَفِقْتُ أَتَكَلَّمُ، وَكِدْتُ أَقُومُ.

#### لغة البيت:

«جَعَلَ» هَذهِ اللَّفْطَةُ تُقالُ عَلَى أَنْحَاءٍ أَ يُقَالُ: جَعَلَ الشَّيْءَ يَجْعَلُه جَعْلًا، واجْتَعَلَهُ، كلَاهُمَا: وَضَعَه. قال(١):

وَمَا مُغِبُّ بِثِنْي الحِنْوِ مُجْتَعِلٌ فِي الغِيلِ فِي نَاعِمِ البَرْدِيِّ مِحْرَابَا وَجَعَلُهُ، يَجْعَلُه، جَعْلًا: صَنَعَهُ. قال سِيبَوَيْهِ (٢): «جَعَلْتُ مَتَاعَكَ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضِ : الْفَيْتُهُ» وقال مَرَّةً: عَمِلْتُهُ. وجَعَلَ الطِّينَ خَزَفاً: صَيَّرَهُ. وجَعَلَ البَصْرَةَ بَعْدَادَ: ظَنَّهَا أَلْقَيْتُهُ» وقال مَرَّةً: غَمِلْتُهُ. وجَعَلَ البَصْرَة بَعْدَادَ: ظَنَّهَا إِلَيْكَ. إِيَّاهَا، وجَعَلَ يَفْعَلُ كَذَا: أَقْبَلَ وأَخَذَ. وقالَ الزَّجَاجُ: جَعَلْتُ زَيْداً أَخَاكَ: نَسَبْتُه إِلَيْكَ.

وقولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا ﴾ (٣) مَعْنَاهُ: بَيَّنَاهُ، حَكَاهُ (١٠) الزَّجَّاجُ. وقولُه تَعَالَى (٥): ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمٰنِ إِنَاثاً ﴾ قال (٦) الزَّجَّاجُ: «الجَعْلُ» هُنَا فِي موضع ِ القَوْل ِ، والحُكَمْ عَلَى الشَيْءِ، كَمَا تَقُولُ: قَدْ جَعَلْتُ زَيْداً

- (۱) هو أبو زبيد الطائي، والبيت في شعره + ٤ والمخصص ٤٥/١١ والمحكم ١٩٨/١، ٣٣٥/٣ واللسان (حرب ـ جعل). والمغب هو الذي يرد الماء يوماً ويتركه يوماً. والحنو: موضع في ديار بكر. معجم ما استعجم ٢٧١، ١٣٦٢ والغيل: جمعه أغيال وهو الأجمة. والبردي بفتح الباء نبت معروف. واحدته بردية والمحراب: أشرف المجالس. وقيل الموضع الذي ينفرد فيه الملك.
  - (٢) الكتاب ١٥٦/١ ـ ١٥٧.
    - (٣) سورة الزخرف ٣.
  - (٤) معاني القرآن وإعرابه ١٢٣/٨ (الرباط ٣٣٣ ق).
- (٥) سورة الزخرف ١٩، وفي ر «عباد»، وهي قراءة وفي كتاب السبعة ٥٨٥ «قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر (عند الرحمن) بالنون. وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي (عباد الرحمن) بالباء». وفي الكشف ٢٥٦/٢: «.. قرأ الكوفيون وأبو عمرو» عباد «جمع عبد، وقرأ الباقون» عند «على أنه ظرف.. فالقراءتان متكافئتان، صحيحتا المعنى».
  - (٦) معانى القرآن وإعرابه ١٢٦/٨ (الرباط ٣٣٣ ق).

أَعْلَمَ النَّاسِ ، أَيْ ؛ قَدْ وَصَفْتُهُ بِذَلِكَ، وحَكَمْتُ بِه.

وَتَجَاعَلُوا الشَّيْءَ: جَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ. وَجَعَلَ<sup>(۱)</sup> لَهُ كَذَا عَلَى كَذَا: شَارَطَهُ بِه عَلَيْهِ<sup>(۲)</sup> ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ (٣) بمعنى: خُلَقَ.

والنُّهُوضُ: البَرَاحُ (٤)، نَهضَ: إِذَا زَالَ.

والنَّاهِضُ: الفَرْخُ الَّذي وَقَرَ (٥) جَنَاحُهُ، وَنَهَضَ لِلطَّيَرانِ.

والشَّارِبُ: اسم الفاعل من شَرِبَ الماء وغَيْرَهُ، ويقال لِلسَّاكِنِينَ عَلَى نَهْرٍ: شَارِبَةٌ. والشَّوَارِبُ: عُرُوقٌ مُحْدِقَةٌ بِالْحُلْقُومِ، ١/٩ تَأْخُذُ المَاءَ.

والثَّمِلُ: السُّكْرُ. والثَّمَلُ أَيْضًاً: الظُّلُ.

## معنى البيت:

يقولُ: ضَعُفَتْ قُوِّتِي، لِفَقْدِ شَبَابِي، حَتَّى عَجَزْتُ عَنْ حَمْلِ ثَوْبِي، فَإِذَا أَرَدْتُ النَّهوضَ أَثْقَلَنِي، فَأَمْشِي مَشْيَ التَّمِلِ، وَهُوَ السَّكْرَانُ.

وَلَمْ أُلْفِ لهذا البيتِ آخَرَ، (٦) ولكِنِّي وَجَدْتُه فِي قَافِيةٍ رَاثِيَّةٍ، وموضِعُ النَّمِل: السَّكِرِ.

#### ويعده<sup>(۷)</sup>:

وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُوجِعُنِي ۖ ظَهْرِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ السَّكِرِ

<sup>(</sup>١) في النسخ «جعلوا» والتصحيح من المحكم ١٩٨/١ وبه يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عليه به».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١.

<sup>(</sup>٤) في ر «البراج» بالجيم وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) وقر: صَلَبَ وتمرن.

<sup>(</sup>٦) «و» ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٧) الحيوان ٣/٦٦ ـ ٤٨٤ وابن يسعون ١/٩.

وَكُنْتُ أَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ مُعْتَدِلًا فَصُرْتُ أَمْشِي عَلَى أُخْرَى مِن الشَّجَرِ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي أَمَالِيهِ:

مَا لِلْكَوَاعِبِ يَا عَيْسَاءُ قَدْ جَعَلَتْ تَزْوَرُ عَنِّي، وَتُطْوَى دُونِي الحُجَرُ وَكُنْتُ فَتَاحَ أَبْوَابٍ مُغَلَّقَةٍ ذَبَّ الرِّيَادِ إِذَا مَا خُولِسَ النَّظُرُ وَكُنْتُ فَتَاحَ أَبْوَابٍ مُغَلَّقَةٍ ذَبَّ الرِّيَادِ إِذَا مَا خُولِسَ النَّظُرُ وَمَعْنَى «ذَبُّ الرِّيَادِ»: كثير الذَّهَابِ والمَجِيءِ.

فَالْيَومَ صِرْتُ أَرَى الشَّخْصَيْنِ أَرْبَعَةً والوَاحِدَ آثْنَيْنِ لَمَّا بُورِكَ البَصَرُ وَكُنْتُ أَمْشِي عَلَى مَا تُنْبِتُ الشَّجَرُ وَكُنْتُ أَمْشِي عَلَى مَا تُنْبِتُ الشَّجَرُ

وكانَ الحَكَمُ بْنُ عَبْدَل (٢) الْأَسَدِيُ (٣) أَعْرَجَ. فَذَكَر الْأَصْبَهَانِيُّ (٤) أَنَّه لَقِي عَبْدَ الحَمِيدِ آبْنَ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، وكان أمير الكوفة، وكان أَعْرَجَ، وكان صاحِبُ (٥) شُرْطَتهِ أَعْرَجَ، وقد تَعَرَّضَ لَعَبْدِ الحَمِيدِ سَائلٌ أَعْرَجُ، فقال (٦) الحَكَمُ، مُعَرِّضاً بعبد الحميد (٧) وصاحب شُرْطَتِه:

أَلْقِ العَصَا وَدَعِ التَّعَارُجَ وَالْتَمِسْ عَمَالًا فَهَاذِي دَوْلَـةُ العُـرْجَـانِ (١) هو أبو على القالي.

والأبياتُ في أمَّاليه ١٦٣/٢. ورواية عجز البيت الأخير فيها:

فصرت أمشي على أخرى من الشجر.

وعلى هذه الرواية يكون فيه إقواء، ورواية المصنف سالمة من هذا العيب، وقد نسبت في الأمالي إلى عبد أسود من عبيد بجيله.

والكواعب: جمع كاعب وهي الفتاة التي ظهر نهدها. وتزور: تميل.

وخولس: من خلست الشيء، إذا اختطفته بسرعة.

وقوله: «لما بورك البصر» تهكم واستهزاء حيث جعل ضعف بصره بركة، لأنه يريه الشيء مضاعفاً. (٢) في ل دعبد الله».

- (٣) «الأسدي» ساقطة من ر.
  - (٤) الأغاني ٢/٣.
- (٥) هو القعقاع بن سويد المنقري كما ذكر الجاحظ في البرصان والعرجان ٢١٠.
- (٦) البيان والتبيين ٣/ ٧٦، والحيوان ٦/ ٤٨٥ ٤٨٦ والبرصان والعرجان ٢١١، وعيون الأخبار ٤/٧٦ والشريشي ٢/٠٥٠.
  - (٧) دو، ساقطة من الأصل، ل.

فَا أَمِيرُنَا وَأَمِيرُ شُرْطَتِنَا مَعا لَيكِلَيْهِمَا يَا 'قَوْمَنَا رِجْلَانِ فَبِلَغْتْ أَبِياتُه الأَمِيرَ، فَوصَلَه بِدَرَاهِمَ وثيابَ، وسأله أَنْ يَكُفُّ عنه (١)، وكان قد ترك النوقوفَ إِلَى أبوابِ المُلُوكِ، لِعَرَجِه، فإذا أرادَ حَاجَةً كَتَبَ عَلَى عَصَاهُ حاجته، وبَعَثَ بِهَا، فَتُقْضَى حَاجَتُه، فَقَال فِي ذلك يَحْيَى بْنُ نَوْفَل (٢):

عَصَا حَكَم فِي الدَّارِ أَوَّلُ دَاخِل وَنَحْنُ عَلَى الْأَبُوابِ نُقْصَى وَنُحْجَبُ /وَكَانَتْ عَصَا مُوسَى لِفِرْعَـونَ آيَةً وَهَذِي لَعَمْرُ اللهِ أَدْهَي وَأَعْجَبُ ١/ب

#### إعراب البيت:

«يُثْقِلُنِي» في موضع نَصْبٍ «بِجَعَلَ»، كما كان «يقومُ» في موضع ِ نَصْبٍ (بكَادَ)، إِذَا قُلْتَ: كِدْتُ أَقُومُ.

واسْتِعْمَالُ الفِعْلِ بَعْدَ «كَادَ» وأَخُواتِها فَرْع، وآسْتعمالُ (٣) الاسْمِ موضعه أَصْل، لكنه أَصْلٌ مَرْفُوضٌ، أَلَا تَرَى إلى قَوْل ِ تَأْبُط (١) شَرّاً، كَيْفَ استعمله في قوله:

<sup>(</sup>١) «عنه» ساقطة من ل.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو معمر يحيى بن نوفل اليماني شاعر كثير الهجاء، قليل المدح، صاحب فكاهة من شعراء الدولة الأموية «الشعر والشعراء ٧٤١، وبهجة المجالس ٢٦٤٤». وبيته الأول في البرصان والعرجان ٢١٢، والبيان والتبيين ٧٥/٣، والشريشي ٤٠٤/٢ والثاني عند الشريشي.

<sup>(</sup>٣) في ر «استعالهم».

<sup>(</sup>٤) هُو ثابت بن جابر بن سفيان أحد بني فهم بن عمرو بن قيس عيلان، يكنى أبا زهير، ويلقب تأبط شراً، وذلك لأنه أخذ سيفاً ووضعه تحت إبطه، فلما سئلت أمه عنه، قالت: تأبط شراً وخرج «ينظر الشعر والشعراء ٣١٢ والمبهج ١٧ واللآليء ١٥٨ - ١٥٩».

والبيت في شعره ٨٩ وتخريجه ١٨٤ وهو في إعراب الحماسة ٢١، وشرحها ٨٣ ورواية عجزه فيهما:

فابت إلى فهم ولم أك آيبا

قال ابن جني: «هكذا يرويه أكثر مَنْ ترى» ولم أك «ومنهم من يقول: (وما كنت آيبا) وصواب الرواية فيه (وما كدت آيبا) أي ما كدت أأوب. وذلك أن قولك: كدت أقوم أصله: كدت قائماً. فهذه هي الرواية الصحيحة في هذا البيت، أعني قوله: (وما كدت آيبا)، وكذلك وجدته في شعر هذا الرجل بالخط القديم، وهو عندى عتيد إلى الآن، وبعد فالمعنى عليه البَّة، لا ينصرف به عنه.

فَأَبْتُ إِلَى فَهُم وَمَا كِدْتُ آيِبًا وَكَمْ مِثْلُهَا فَارَقْتُهَا وَهْيَ تَصْفِرُ فَاستعملَ الاسْمَ المرفوض، كما يُضْطَرُ الشاعر إِلَى مُرَاجَعَةِ الْأصول (١) عَنْ مُسْتَعْمَلِ الفروع، نَحْوَ صَرْفِ مَا لا يَنْصَرِف، وإظهار التَّضْعِيف، وتَصْحِيح المعتل، ونحو ذلك، وقد جاء مفعول «عَسَى» اسْماً عَلَى أَصْلِه، قال (٢):

أَكْثُرْتَ فِي العَذْلِ مُلِحّاً دَائِمَا لاَ تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسِيتُ صَائِمَا وفِي المَثَل (٣) «عَسَى الغُوَيْرُ أَبُونُسًا».

ونَصَبَ «نَهْضَ الشَّارِبِ الثَّمِلِ »<sup>(٤)</sup> عَلَى المَصْدَرِ المُشَبَّهِ به، وتقديره: فَأَنْهَضُ نَهْضاً مِثْلَ نَهْضِ الشَّارِبِ الشَّمِلِ «وَمِثْلُه: ضَرَبْتُ ضَرْبَ زَيْدٍ، ولَمْ تَضْرِبْ ضَرْبَهُ، وإنَّما ضَرَبْتَ مِثْلَه.

«وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (°) فِي البابِ».

٤ - وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ لِضَغْمَةٍ لِضَغْمِهِ مَاهَا يَقْرَ عُ العَظْمَ نَا بُهَا (١٠)

الا ترى أن معناه: وأبت وما كدت أءوب، كقولك: سلمت وما كدت أسلم، وكذلك كل ما يلي هذا الحرف من قبله وبعده، يدل على ما قلناه. . . » إعراب الحماسة ٢١. وفهم: قبيلة الشاعر.

<sup>(</sup>١) في الأصل، «الأصل» بدل الأصول.

<sup>(</sup>٢) الرَّجز ينسب إلى رؤية وهو في ملحقات ديوانه ١٨٥ وإعراب الحماسة ٢٢ والخصائص ٩٨/١ وشرح الحماسة ٨٣، وأمالي ابن الشجري ١٦٤/١، والمقرب ١٠٠/١ وشرح المفصل ١٤/٧ والخزانة ٧٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) ورد هذا المثل في الإيضاح ٧٦ وإعراب الحماسة وشرحها الموضع السابق وجمهرة الأمثال ٢/٠٥ ومجمع الأمثال ١٧/٢ وهو يضرب لمن يتهم بالشر.

<sup>(</sup>٤) «الثمل» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت نسبه المصنف لمغلس بن لقيط الأسدي كما ترى، وهو شاعر جاهلي، «معجم الشعراء ٨٠٠، ﴿الحَرْانَة ٢٠١/٢)، وذكر المرزباني أنه لمغلس بن لقيط السعدي، ونص على ذلك ابن هشام وفي شرح الشواهد كما نقل البغدادي عنه في المخزانة. ونسبه ابن الشجري ٢٠١/٢ للقيط بن مرة الأسدي. وأكثر المصادر تعزوه لمغلس بن لقيط الأسدي كما ذكر المصنف.

هذا البيت لِمُغَلِّس بن لَقِيطٍ الأُسَدِيِّ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ» وهو كالّذي قَبْلَه.

#### لغة البيت:

الضَّغْمَةُ: العَضَّةُ، ومنه قيل للأسد: ضَيْغَمٌ.

والقَرْعُ هُنَا: وُصولُ النَّابِ إِلَى العظم ، وجَعَلَ للضَّغْمَةِ نَاباً مجازاً واتِّسَاعاً.

والقَرْع: الضَّرْبُ بالعَصَا، وَقَرعْت الشيء: نَقَرْته، وفي الحديث «أَنَّ ابن عباس كان يَقْرَعُ الصَّفَا فيقولُ: «إِنَّ دَابَّةَ الأرض تَسْمَعُ (١) قَرْعِي ».

وَقَرَعَ جَبْهَتُهُ بِالْإِنَاءِ: إِذَا آسْتَوْفَى مَا فَيه، وقال الشَّاعر (٢):

كَانَّ الشُّهْبَ فِي الآذَانِ مِنْهَا إِذَا قَرَعُوا بِحَافَتِهَا الجَبِينَا

وقَرَعَ الفَحْلُ الناقةَ: ضَرَبَها، وقَرَعْتُ البابَ: اسْتَفْتَحْتُه.

وقَرَعَ الدُّهُ بِقُوارَعِهِ: أَصابَ بِهَا، وقَرَعَ لِلْأَمْرِ٣) ظُنْبُوبَه: جَدَّ فِيه وعَزَم.

وقَرَعْت الرَّجلَ: غَلَبْته ( عُ) وقَرَعَت القيامةُ /: إذَا ( ° ) قامت.

1/1.

<sup>=</sup> والبيت في الكتاب ٣٦٥/٢، ومعجم الشعراء ٣٠٨، والأعلم ٣٨٤/١، وأمالي ابن الشجري (١٠٦/ ٢٠١٢، والمفصل ١٠٦/٣، وابن بري ١، وشرح المفصل ١٠٦/٣، والعيني ٢٣٣/١، والأشموني ١٤١/١، والخزانة ٤١٥/١، وفيها، أن أبا الحسن علي بن عيسى الربعي يرويه هكذا:

<sup>ُ</sup> فقــد جعـلت نفسي تـهم بـضـغـمـة على عــل غيظ يقصم العـظم نــابهــا وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. وروايته الأولى هي المشهورة.

<sup>(</sup>١) في الأصل «يسمع» وفي ر «تقرع».

 <sup>(</sup>۲) هو عمرو بن كلثوم التغلبي، والبيت في غريب الحديث للحربي ٧٨٤ وجمهرة أشعار العرب ٧٥، والتهذيب ٢/٣٣٧ واللسان (قرع)، ولم ينسبه إلا صاحب جمهرة أشعار العرب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكامل ٩/١ والظنبوب: مقدم عظم الساق.

<sup>(</sup>٤) «وقرعت الرجل: غلبته» ساقط من ر، وفي الأصل كتب فوق كلمة «غلبته» كذا.

<sup>(0) «</sup>إذا» ساقطة من ل.

والنَّابُ: السِّنُّ التي خَلْفَ الرَّبَاعِيَةِ(١). والجمع: أَنْيابٌ.

والنَّابُ: سيد القوم. والنَّابُ: الناقةُ المُسنَّةُ، والجمع: بِيبٌ، وأَنْيابٌ.

#### معنى البيت:

إِنَّه يرثي أخاه أُطَيْطاً (٢)، ويَشْتَكِي مِنْ رَجُلين من قومه، أحدهما: مُدْرِكُ بْنُ حُصَيْن، والآخر: مُرَّةُ بْنُ عَدَّاء، ويَصِفُ شِدَّةً أَصابته منهما، فيقول: قد جَعَلَتْ نَفْسِي تَطيبُ لِوُقُوع نَاتِبَةٍ عظيمة، لما أَصَابَنِي منهما من الشَّدَّةِ والمَكْرُوه، كما يقولُ الإِنسانُ: طَابَتْ نفسي عَلَى المَوْتِ، لما نالني مِنْ ذُلِّ فلان، وفي هَذِهِ القصيدةِ (٣):

وَأَبْقَتْ لِيَ الْأَيَّامُ بَعْدَكَ مُدْرِكاً وخندف وَالدُّنْيَا قَليلٌ عِتَابُهَا لِرجْلِي مُغَوَّاةً هَيَاماً تُرَابُهَا

قَـرِيْبَيْن كَـالــذِّئَبَيْن يَقْتَسِمَانَنِي وَشَرُّ صَحَابَاتِ الرِّجَالِ ذِئَابُهَا إِذَا رَأَيْا لِي غَفْلَةً أَغْرَيا بِهَا أَعَادِي والأَعْدَاءُ كَلْبَي كُلاَبُهَا وَإِنْ رَأَيَانِي قَدْ حَذَرْتُ تَبَغَّيَا سقيتكما قَبْلَ التَّفَرُّق شَرْبَةً يَمُرُّ (٤) عَلَى بَاغِي الظِّلام شَرَابُهَا

## إعراب البيت:

«هَا» ضَمِيرُ المَصْدَرِ<sup>(°)</sup>، ووصلَه، وكان وَجْهُ الكَلام «لِضَغْمِهمَا إِيَّاهَا»، لأَنَّ

<sup>(</sup>١) الرباعية: بفتح الراء وتخفيف الياء وينظر «خلق الإنسان» ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «أضبطا» والمثبت من أمالي ابن الشجري ٢٠١/٢ والخزانة ٢/٥١٤، والظاهر أن أطيطا حرَّف إلى أضبط، ورسم الكلمتين يكاَّد يكون واحداً خاصة وأن الطاء في الخط المغربي ترسم ماثلة. ولو كان «أضبط» لمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في معجم الشعراء ٣٠٨ وابن يسعون ١٠/١ والعيني ١/٣٣٤ والخزانة ٢١٦/٢ مع اختلاف **فی** عددها وترتیبها وبعض روایاتها.

وكُلِّبَي: جمع كلب كُزَّمْنَى وزمن.

والمغواة: بضم الأول وفتح الثاني وتشديد الواو: حفرة كالزبية.

والهيام: بفتح الهاء: الرمل الذي لا يتماسك.

والظلام بالكسر: جمع ظلم.

<sup>(</sup>٤) في ر «يسر».

<sup>(</sup>٥) في ر «الضغمة» وكلاهما صحيح.

المَصْدَرَ لَمْ يَسْتَحْكِمْ في العَمَلِ والإِضْمارِ استحكام الفِعْلِ، فَمَجِيءُ الضميرِ المُنْفَصِلِ مَعَ المصدرِ أَحْسَنُ، والمصدر الذي هو «لِضَغْمِهِمَا» مضاف إلى الفاعل في المعنى، والمفعولُ المَضْغُومُ محذوفٌ، وَلَوْ ذَكَره مَعَ هذهِ الهاءِ لقالَ: «لِضَغْمِهِمَا إِيَّايَ إِيَّاهَا» فَيُقَدَّمُ «إِيَّايَ» لوجهين:

الْأُوَّل: أَنَّه ضمير المتكلم(١)، وَهُوَ أَوْلَى بالتقديم مِنْ ضَمير الغَائب.

والثاني: أَنَّ «إِيَّايَ» ضَمِيرُ المفعولِ به، و «إِيَّاهَا» ضَمير المَصْدَرِ، فهو فَضْلَةً، مستغنى عنه بما هو آكدُ منه، وكان الأصلُ «لِضَغْمِهِمَا إِيَّايَ مِثْلَهَا» فَحَذَفَ «مِثْلًا» وأقامَ المضافَ إِلَيْه مُقَامَه، فكانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بالضمير المنصوب المنفصل.

وَحَدْفُ المفعولِ مَعَ المَصْدرِ إِذَا كَانَ مَعَه الفَاعِلُ كَثِيرٌ، كَمَا يُحْذَفُ مَعَه الفاعلُ أَصْاً.

وقولُه: «يَقْرَعُ العَظْمَ نَابُها» جملة في موضع الصِّفَة «لِضَغْمَةٍ».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي بَابِ خَبَرِ المُبْتَداِ.

# ه - عُلِينَ بِكِدْيَوْنٍ وأُشْعِرْنَ كُرَّةً فَهُنَّ إِضَاءٌ صَافِيَاتُ الغَلَائِلِ (٣)

/ هذا البَيْتُ لِلنَّابِغَةِ الذَّبْيَانِيِّ اسْمُه زِيادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَابِرٍ، ويُكْنَى: أَبَا أُمَامَةَ، ١٠/ب وأَبَا عَقْرَبَ، وهما بِنْتَاهُ، وإِنَّما قيلَ لَهُ: النَّابِغَةُ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلِ الشَّعْرَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ وَسَادَ قومَه، فَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا وقَدْ نَبَغَ عَلَيْهِمْ بالشِّعْرِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ ضمير المخاطب، وهو خطأ، والمثبت من ابن يسعون وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٤٩.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت للنابغة الذبياني كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٠١ برواية:
 فهن وضاء صافيات الغلائل

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه، وسيشير إليها المصنف.

وهو في التقفية ٤١٩ والجمهرة ٤٢٢/٣ والتهذيب ٤٤٢/٩، ومبادىء اللغة ١٠٦، والمعرب ٢٨٥ وابن يسعون ١٢/١ وابن بري ٢ وشرح المفصل ٢٢/٥ والخزانة ١٢/١، واللسان (كرر ـ كدن ـ أضا). وعجزه في أمالي ابن الشجري ١٥٧/١.

وقال(١) آخرون: سُمِيِّ النَّابِغَةَ بَيْتٍ قَالَه، وَهْوَ:

وَحَلَّتْ فِي بَنِي القَيْنِ بْنِ جَسْرِ وَقَدْ نَبَغَتْ لَهُمْ منه شُؤُونُ وَالنَّوَابِغُ مِن الشُّعراءِ ثَمَانِيةٌ: نَابِغَةُ بَنِي ذِبْيَانَ هَذَا، والنَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ، والنَّابِغَةُ (٢) الشَّيْبَانِيُّ، والنَّابِغَةُ (٣) الغَنوِيُّ، والنَّابِغَةُ (١) العَدْوَانِيُّ، والنَّابِغَةُ (٥) التَّعْلِبيُّ، ونَابِغَةُ (١) جَدِيلَةَ، ونَابِغَةُ (٧) حَارِثٍ.

ولَيْسَ فِيهِمْ جَاهِليٌّ إِلَّا الذبيَانِيُّ خَاصَّةً، والجَعْدِيُّ مُخَضْرَمٌ (^).

## والشاهدُ فيه قولُه:

«فَهُنَّ إِضَاءً» «فَإِضَاءً» جَبَرُ المُبْتَداِ، مُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ، وتقديره: فهن مثل «أضاء».

والإِضَاءُ: الْغُدْرَانُ، والدُّرُوعُ لَيْسَتْ بِغُدُرٍ، وإِنَّما شَبَّهَهَا بِهَا، فهي مِثْلُهَا.

<sup>(</sup>١) منهم ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١٦٤ والبكري في اللالىء ٥٨ والسيوطي في المزهر ٢/٤٣٤ «ذكر من لقب ببيت شعر قاله» والبيت في ديوانه ٢٦٢، والمصادر السابقة.

وفي ل، «القيس» بدل «القين»، وهي غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن المخارق بن سليمان بن خضيرة بن مالك بن قيس بن سنان بن حضار بن حارثة بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة، شاعر محسن «المؤتلف والمختلف ٢٩٤ والمكاثرة عند المذاكرة ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) هو النابغة بن لأي بن مطيع بن كعب بن ثعلبة بن سعد بن عوف بن كعب بـن جلان بن غنم بن غنى ، شاعر فارس. «المؤتلف والمختلف ٢٩٥».

<sup>(</sup>٤) هومن بني وابش بن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان، شاعر هجاء «المؤتلف والمختلف ٧٩٥».

<sup>(</sup>٥) هو الحارث بن عدوان، أحد بني زيد بن عمرو بن غنم بن تغلب، «المؤتلف والمختلف ٢٩٦».

<sup>(</sup>٦) هو النابغة العدواني، وتنظر المكاثرة ٣٢ مع الهامش.

<sup>(</sup>۷) هو يزيد بن أبان بن عمرو بن حزن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب، شاعر محسن، «الاشتقاق ٤٠٠ والمؤتلف والمختلف ٢٩٤ والمكاثرة ٣٣» وينظر المزهر ٢/٣٥٤ وكلمة «حارث» غير واضحة في الأصل. وهي من ل.

<sup>(</sup>٨) من قوله «واسمه زیاد» حتی «مخضرم» ساقطة من ر.

#### لغة البيت:

الكِدْيُوْنُ: عَكَرُ الزَّيْتِ. والكُرَّةُ: البَعَرُ المَدْقُوقُ، ومَعْنَى أُشْعِرْنَ: جُعِلَ عَلَيْهَا مُلاَصِقاً لَهَا، لِئلًا تَصْدَأً. والشِّعَارُ: مَا لَبِسَهُ (١) الإِنْسَانُ لِجَسَدِهِ، والدُّثَارُ: مَا لَبِسَهُ عَلَى ثَوْبه.

وواحدُ الإِضَاءِ: أَضَأَةٌ(٢)، مِثْلُ رَقَبَةٍ وَرِقَابٍ، وَرَحَبَةٍ وَرِحَابٍ.

ويجوزُ أَنْ يَكُونَ «إِضَاءً» جَمْعَ: أَضَأَ<sup>(٣)</sup>، وأَضاً جَمْعُ أَضَاةٍ، وقَدْ قالُوا فِي جَمْعِه: أَضَوَاتٌ وإِضُونَ، وأَضاً، وإِضِيِّ بِكَسْرِ الهمزةِ، وأُضِيٍّ بِضَمَّهَا وإِضاً<sup>(٤)</sup>، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ «أَضاً» وإِضاً: جَمْعَ «أَضاً» (٥)، لا جْمَعَ أَضَاةٍ (٢) كما قال أبو<sup>(٧)</sup> الفتح، في قول الراجز:

مَوَاقِعُ الطُّيْرِ عَلَى الصُّفيِّ

أَنْ يَكُونَ صُفِيٌّ: جَمْعَ صَفاً (^).

ولام «أَضَاةٍ» وَاوُ، لقولِهم في الجَمْع: أَضَواتٌ، ومَنْ رَوَى (٩): «فَهُنَّ وِضَاءً»

<sup>(</sup>١) في ل «لبس».

<sup>(</sup>٢) في ر «إضاءة».

<sup>(</sup>٣) في ل «أضي».

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «أضّي».

<sup>(</sup>٥) في ل، ر «أضي».

<sup>(</sup>٦) في ل، ر «أضاءة».

<sup>(</sup>٧) هو عثمان بن جني، وتنظر الخصائص ٢/٢١ وفيها «إنما هو تكسير صفا الذي هو جمع صفاة، إذ كانت (فَعَلة) لا تكسر على فعول، إنما ذلك (فَعُلةً) كبدرة، وبدور...».

والراجز هو الأخيل بن عبيد الطائي، كما في اللسان (صفا ونفي) وقبله:

كأن متينه من النفي

وهو في الحيوان ٢/ ٣٣٩ ومجالس ثعلب ٢٠٧/١ والجمهرة ١٣٥/٣ والأمالي ٨/٨ والخصائص ١١٣٠/ والمنصف ٧/٢ والمخصص ٩٠/١٠ وشرح المفصل ٢٢/٥، واللسان (وقع وصفا ونفي).

<sup>, (</sup>۸) في ل «صَفَّى».

<sup>(</sup>٩) وهي رواية الديوان.

لَمْ يَكُنْ فِيه شَاهَدُ لَأَبِي عَلِيٍّ، لَأَنَّ المبتدأَ عَلَى هَذِهِ الروايةِ هو الخبرُ، وَ «وِضَاءٌ»: جَمْعُ وَضِيىءٍ، مِثْلُ: كَريم وَكِرَامٍ، وظَرِيفٍ وَظِرَافٍ.

والغَلَائِلُ<sup>(۱)</sup>: جَمْعُ غِلَالَةٍ، الَّتِي هَي الثَّوْبُ الَّذي يُلْبَسُ تَحْتَ الدِّرْعِ، لا يُصِيبُهَا دَنَسٌ لِنَقَائِهَا.

وقيل: الغَلَائِلُ: جَمْعُ غَلِيلٍ، وهو مِسْمَارُ الدِّرْعِ، وهو «فَعِيلٌ» بِمَعْنَى «مَفْعُولٍ»، مِنْ غُلَّ إِذَا أُدْخِلَ فِي الحَلْقِ. وقيلَ: واحدُ الغَلَائِلَ: غَلِيلَةٌ، وهو المِسْمَار أيضاً، وَخَصَّهُ بِالصَّفَاءِ، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَصْدَأُ مِنَ الدِّرْعِ، وَيُقَالَ لِمَنْ رَقَّ لَوْنُه: إِنَّه لَصَافِي الغِلَالَةِ، فَعَلَى هذَا: الغَلَائِلُ: صَفَاءُ الدُّرُوعِ وصَقَالَتُهَا، وحُسْنُ دِيبَاجُتِهَا، وفي الغَيْنِ (٢) والبَارِع: الغِلَالَةُ: الدِّرْعُ، لأَنَّه يُغَلَّ فِيهَا، أَيْ؛ يُدْخَلُ (٣).

#### معنى البيت:

وَصَفَ دُرُوعاً صُقِلَتْ وصُفِّيَتْ، وهي تُعَاهَدُ بِالكِدْيَوْنِ والكُرَّةِ، لِيَبْقَى (٤) صَفَاؤُهَا، فَقَدْ صارت كالغُدُرِ، وكَثِيراً ما شُبِّهتِ الدُّرُوعُ بالغُدُرِ، ومَا أَحْسَنَ المَعَرِّيُ في قوله (٥):

غَدِيرٌ وَشَتْهُ الرِّيحُ وَشْيَةَ صَانِعٍ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ حِينَ دَامَ سُكُونُهَا كَأَنَّ الدَّبَى غَرْقَى بِهِ غَيْرَ أَعْيُنِ إِذَا رُدَّ فِيهَا نَاظِرٌ يَسْتَبِينُهَا

## إعرابُ البَيْتِ:

ا/أ يَجُوُّز أَنْ تَكُونَ «صَافِيَاتُ الغَلَائِلِ» خَبَراً بَعْدَ خَبَرٍ، كقولهِ / تَعالى (٢٠): ﴿ كُونُوا (١) ينظر التهذيب ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) الذي في العين المطبوع ٣٤٨/٤ «والغلالة: شعار تحت الثوب للبدن خاصة» ولم يرد في البارع

<sup>(</sup>٣) بعد كلمة (بدخل) في الأصل زيادة (ليبقى صفاؤها) وهي في غير موضعها.

<sup>(</sup>٤) «ليبقى صفاؤها» ساقطة من الأصل، وهي الزيادة التي وضعت في غير موضعها. ينظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٥) شروح سقط الزند ٩٠١، وفي ر «الدبا».

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٦٥، وتنظر الخصائص ١٥٨/٢ ـ ١٥٩ وفي مشكل إعراب القرآن ٢/١٥ «قوله تعالى: =

قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾، جَعَلَه خَبَراً بَعْدَ خَبِر، لِفَضِيلَةِ (١) السَّلاَمَةِ، وهو (٢) كقولهِ: «حُلُوَّ حَامِضٌ»، وَلَوْ جَعَلْتَه (٣) صِفَةً «لِقِرَدَةٍ» لَصَغُرَ معناه، أَلاَ تَرى أَنَّ القِرَدَة لِذِلَّتِهَا وصَغَارِهَا خَاسِئَةٌ أَبَداً، فتكونُ إِذَنْ صِفَةً غَيْرَ مُقيَدةٍ، وإِذَا جَعَلْتَ «خَاسِئِينَ» خَبَراً ثانياً حُسَنَ وأَفَادَ، حَتَّى كَأَنَّه قال: «كُونُوا قِرَدَةً، كُونُوا خَاسِئِينَ» أَلاَ تَرَى أَنَّه لَيْسَ لأحدِ الاسْمَيْنِ مِنَ الاختصاص بِالخَبَرِيَّةِ إِلَّا مَا لِصَاحِبِه، وَلَيْسَ كذلك الصَّفَةُ بَعْدَ الموصوفِ، إِنَّمَا اخْتِصَاصُ العَامِلِ بالموصوفِ، ثُمَّ الصَّفَةُ تَابِعَةً وله.

وَلَسْتُ أَعْنِي بقولِي: «كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» أَنَّ العَامِلَ فِي «خَاسِئِينَ» عَامِلٌ ثَانٍ غَيْرُ الأُوَّلِ، إِنَّما هذَا شَيْءٌ يُقَدَّرُ مَعَ البَدَلِ، فَأَمَّا فِي الخَبَرِيْنِ (' ) قَالَعَامِلُ فيهما واحد، ولَوْ كان هناك عاملٌ آخَرُ، لَمَا كَانَا (' ) خَبَرِيْنِ لِمُخْبَرٍ عنه واحد، وإِنَّما مَعَادُ الخَبِرِ عَلَى المُخْبَرِ منهما، ولهذَا كَانَ عِنْدَ أَبِي عَلِيِّ (٢) أَنَّ العَائِدَ عَلَى المبتدإ مِنْ مجموعهما لا مِنْ أَحدِهمَا، لأَنَّ العَائِدَ عَلَى المبتدإ مِنْ مجموعهما لا مِنْ أَحدِهمَا، لأَنَّ العَرْفَ بمجموعهما وهذا شَيْءٌ عَرَضَ فقلنا فيه (٧). وأول القصيدة (٨):

أَهَاجَكَ مِنْ أَسْمَاءَ رَسْمُ المَنَاذِلِ فَرَوْضَةُ نُعْمِيٍّ فَذَاتُ الأَجَاوِلِ

#### و بعد<sup>(٩)</sup> البيت:

 <sup>= ﴿</sup> خاسئين ﴾ خبر ثانٍ لـ (كان)، وإن شئت جعلته نعتاً لقردة، وإن شئت حالاً من المضمر في (كونوا)
 وينظر «البيان في غريب إعراب القرآن ١/٩٠».

<sup>(</sup>١) يريد جمع المذكر السالم.

<sup>(</sup>۲) في ر «وهذا».

<sup>(</sup>٣) في ر «جعله».

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «الخبر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «كان خبرين»، وفي ل، «كان خبران» والتصحيح من الخصائص ١٥٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر الخصائص ١٥٨/٢، ١٥٩ والمصنف نقل كلام ابن جني في هذه الآية دون أن يشير إليه.

<sup>(</sup>٧) من قوله «وهذا شيء» حتى «فيه» ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٨) الديوان ١٩٥ ونعمي: بضم أوله وسكون ثانيه، واد بتهامة «معجم البلدان ٥/٢٩٤». والأجاول. بفتح أوله وثانيه وكسر الواو. هضبات مُتجاورات، بين الجار ووّدان أسفل الثنية «معجم ما استعجم ١١١».

<sup>(</sup>٩) «وبعد البيت» ساقط من ل، ر. والأبيات في الديوان ٢٠١ والكثيبة: الحزينة. والغب بكسر الغين عاقبة الأمر. والطائل: الجدوى.

طَلُوبِ الْأَعَادِي وَاضِحِ غَيْر خَامِل عَتَادَ آمْرِيءٍ لَا يَنْقُضُ البُعْدُ هَمَّهُ تَحِينُ بَكَفَّيْهِ المَنَايَا وَتَارَةً إِذَا حَلَّ بِالْأَرْضِ البَرِيَّةِ أَصْبَحَتْ كَئِيبَةَ وَجْهٍ غِبُّهَا غَيْرُ طَائِـلَ وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَابِ.

يَسُحَّانِ (١) سَحَّاً مِنْ عَطَاءٍ وَنَائِل

٦ - كِلا يَوْمَيْ طُوَالَةَ وَصْلُ أَرْوَى ظَنُونٌ آنَ مُطَّرَحُ الطَّنُونِ (")

هذا البيت لِلشَّمَّاخِ ، واسمه مَعْقِلُ بْنُ ضِرَادِ بْنِ مَازِنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ ذُبْيَانَ (٤٠). وقيل: اسمه الهَّيْثُمُ، ويُكْنَى أَبَا سَعْدٍ.

#### الشاهد فيه:

عَلَى مَا أَجَازُهُ مِنْ تَقْدِيمٍ خَبِرِ المُبْتَدَإِ قُولُهُ: «كِلَا يَوْمَيْ»؛ لَأِنَّهُ مُنْتَصِبٌ عَلَى الظرف، والعاملُ فيه «ظَنُونٌ» الذي هو خبر المبتداِّ، فَتَقْدِيمُ مَعْمُولِ الخبرِ كَتَقْدِيمٍ

## لُغَةُ البَيْت:

طُوَالَةُ: آسْمُ بئر.

والطُّنُونُ (٤): الْوَشَلُ أَوْ البِّئْرُ القَلِيلَةُ المَاءِ. / والطُّنُونُ أَيْضاً: الَّذِي لا يُوثَقُ بِمَا عنْدَه.

<sup>(</sup>۱) في ر «بالتاء» تسحان.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للشماخ كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٣١٩، والأضداد ٢٠٦، والأمالي ٣٠/٢ والمحتسب ١/ ٣٢١ ومعجم ما استعجم ٨٩٧ والفائق ١/ ٣٤٧ والمسلسل ٢٦٥ وابن يسعون ١/٣١، وابن بري ٢ والإنصاف ٢٧، ومعجم البلدان ٦/ ٦٥، والتكلمة واللسان والتاج (طول). وعجزه في المخصص ٢١٠/١٥ وشرح المفصل ٢١٠١/٣.

<sup>(</sup>٤) في ر «دينار».

وأَرْوَى: آسْم امْرَأَةٍ. والأَرْوَى والأَرْويَّةُ: الْأَنْثَى مِنَ الوُعول . وآنَ معناه: حَانَ.

## مَعْنَى البّيت:

قيل: إِنَّ الشُّمَّاخَ لَقِيَ مَحْبُوبَتَهُ عَلَى هَذِهِ البُّر، فَلَمْ يُسَرُّ بِمَا رَآهُ مِنْهَا، فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: آنَ أَنْ أَطْرِحَ الوَصْلَ الظُّنُونَ، أَوْ الْإِنسَانَ الظُّنُونَ، أَيْ؛ أَنْ أَسْلُو، وقِيلَ: أَرَادَ «بِيَوْمَيْ طُوَالَةَ»: الشِّتَاءَ والصَّيْف، يريدُ: الدُّهْرَ كُلَّهُ، بمعنى: أَنَّ وَصْلَ هَذِهِ المَرْأَةِ فِي الدُّهْرِ كُلِّه لَا يُوثَقُ بهِ.

وقِيلَ: وَعَدَتْهُ يَوْمَيْن فِي هَذَا الموضع، فكانَ وَعْدُهَا ظَنُوناً، فَيقُولُ مُبْتَغِي وَصْلِ أَرْوَى، كَمُبْتَغِي الأَرْوِيَّةِ الَّتِي تَوَقَّلَتْ (١) فِي جَبَلٍ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ الرُّمَاةُ. والَّذِي بَعْدَ(٢) البَيْت يُبَيِّنُه:

عَلَيْهِ الطَّيْرُ كَالَـوَرَقِ اللَّجِين مَقَامَ الذُّنْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِينَ بِأَخْضَعَ فِي الحَوَادِثِ مُسْتَكِين

وَمَاءٍ قَدْ وَرَدْتُ لِوَصْلِ أَرْوَى ذَعَرْتُ بِهِ القَسطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ وَمَا أَرْوَى وَإِنْ كَرُمَتْ عَلَيْنَا بِأَدْنَى مِنْ مُوقَّفَةٍ حَرُونِ تُطِيفُ بِهَا السرَّمَاةُ وَتَتَّقِيهِمْ بِأَوْعَالٍ مُعَطَّفَةٍ ٣ القُرُون ٤٠ وَلَسْتُ إِذَا الْهُمُـومُ تَحَضَّــرَتْنِي

<sup>(</sup>١) توقلت: صعدت.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣١٩ ـ وتخريج القصيدة فيه ٣٤٣ ـ ٣٤٥ وفي اللسان (لجن): «لجن الماء يلجنه لجناً فهو ملجون ولجين: خبطه وخلطه بدقيق أو شعير، وكل ما حيس في الماء فقد لجن».

وذعرت: أفزعت. ونفيت: أبعدت وطردت. واللعين: المطرود. وموقفة من التوقيف، وهو البياض مع السواد. ودابة موقفة. وهي التي أصاب أوظفتها بياض في موضع الوقف (وهو الخلخال)، ولم يعدها إلى أسفل أو فوق، فذلك التوقيف. والحرون: التي تتوقف عن الجري.

<sup>.(</sup>۳) في ل، ر «معلقة».

<sup>(</sup>٤) الديوان ٣٢٠ ـ ٣٣٦. والأوعال: جمع وعل وهي تيوس الجبال. ومعطفة: محينة. بذات لوث: أي بناقة قوية. والعذافرة: الصلبة الشديدة.

ومضبرة: وثيقة مجتمعة الخلق. والأمون: هي التي يؤمن عثارها في السير.

فَسَلِّ الْهُمَّ عَنْكَ بِذَاتِ لَوْثٍ إِذَا بَلَّغْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي إِذَا بَلَّغْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي رَأَيْتُ عَسرَابَةَ الأَوْسِيَّ يَسْمُو أَفْادَ مَجْداً وَأَفْادَ مَجْداً إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ

عُذَافِرَةٍ مُنضَبَّرَةٍ أَمُونِ عَرَابَةً (١) فَاشْرَقِي بِدَمِ الْوَتِينِ إِلَى الْخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ فَلَيْسَ كَجَامِدٍ لَحِزٍ ضَنِينِ تَلَقَّاهًا عَرَابَةُ بِاليَمِينِ

#### الإعراب:

قالَ أُبو الفَتْحِ: كان أبو عَلِيٍّ ـ رحمه الله ـ، يَسْتَشْهِدُ عَلَى تَقْدِيمٍ خَبَرِ المُبْتَداِ عَلَى المُبْتَدَاِ، بِقَوْل ِ مَالِك (٢) بْنِ خَالِدٍ:

فَتَى مَا ابْنُ الْأَغَرِّ إِذَا شَتَوْنَا وَحُبَّ الرَّادُ فِي شَهْرَيْ قُمَاحِ وَوَجْهُ الدِّلاَلَةِ منه، أَنَّ «إِذَا» تَحْتَاجُ إِلَى عَامل تَتَعَلَّقُ (٣) بهِ، «فَالأَغَرُّ» لا يجوزُ أَنْ ١/١٢ يَنْصِبَها، لأَنَّه عَلَمٌ، فيكُون النَّاصِبُ لها «فَتَى»، لِمَا فِيه مِنْ معنى الفُتُوَّةِ والتَّفَتِّي / فَكَأَنَّه قالَ: مُتَفَتِّ عَلَيْنَا آبْنُ الأَغَرِّ إِذَا شَتَوْنَا، «فَإِذَا» إِذَنْ مَنْصُوبَةٌ «بِفَتَى»، وإِنّما يجوزُ وقوعُ العَامِل فَمَوْضِعُ «إِذَا» مَوْضِعٌ «لِفَتَى»، وإِذَا كانَ المعمولِ فِيه، بِحَيْثُ يجوزُ وقوعُ العَامِل فَمَوْضِعُ «إِذَا» مَوْضِعٌ «لِفَتَى»، وإِذَا كانَ موضِعَه، عَلِمْتَ أَنَّه وإِنْ كان مُقَدَّماً فِي اللَّفْظِ عَلَى «آبْنِ الأَغَرِّ» فَإِنَّ رُتْبَتَهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ فِي مَوْضِعِ «إِذَا»، وإِذَا كَان كَذَلِكَ، فَهُو خَبَرُ مُقَدَّمٌ عِنْ موضِعِه إِلَى صدرِ الجُمْلَة.

<sup>(</sup>١) في ر «عرابة» في الصدر. وعليه ينكسر البيت. وعرابة بفتح العين وتخفيف الراء هو ابن أوس بن قيظي ابن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث الأوسي، صحابي جواد. «الإصابة ٢٩/٦» واشرقي: من الشرق بالتحريك وهو الغصة. والوتين: عرق يتعلق به القلب، إذا انقطع مات صاحبه. والجامد: البخيل. واللَّحِز: الشحيح الضيق الخلق. والضنين: البخيل.

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ٤٥١ وينظر تخريجه فيه ١٤٣٠ ويزاد عليه التهذيب ١١/٤ وابن الأغر: هو زهير بن الأغر اللحياني. وشهرا قماح: هما الكنونان أشهد شهور السنة برداً، وسميا بذلك، لكراهة كل ذي كبد شرب الماء فيهما. وقماح: يروى بضم القاف وبكسرها. وهو من التقمح وهو كراهة الشرب.

<sup>(</sup>٣) في ل «يتعلق» بالياء.

وقد احْتَجَّ قَوْمُ لتقديمِ (١) خَبَرِ «لَيْسَ» عَلَيْهَا، بِقولِه تَعَالَى ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ﴾ (٢)، لَمَّا قَدَّمَ «يَوْمَ يَأْتِيهِمْ» والعاملُ فيه «مَصْرُوفاً» دَلَّ ذَلِكَ عَلَى جوازِ تقديم الخَبَرِ.

فَإِنْ قِيلٌ: إِنَّ «كِلَا<sup>(٣)</sup> يَوْمَيْ طُوَالَةَ» مُنْتَصِبٌ بِقَوْلِه «وَصْلُ أَرْوَى» وأَنَّ التقديرَ: «وَصْلُ أَرْوَى كِلَا يَوْمَيْ طُوَالَةَ ظَنُونٌ».

قيل: هذا لا يجوزُ، لأنَّكَ لَوْ أَوْقَعْتَهُ هذَا المَوْقِعَ، وَقَعَ فِي صِلْةِ المَصْدَرِ، الذي هو: وَصْلُ أَرْوَى، وصِلَةُ المَصْدرِ لاَ تَتَقَدَّمُ (٤) عَلَيْهِ.

ُّ فَإِنْ قِيلَ: «إِنَّ كِلَا يَوْمَيْ طُوَالَةَ» منصوبُ (٥) عَلَى الظرفِ، والظُّروفُ يجوزُ تقديمُها، ولا يُؤْذِنُ ذلك بجوازِ تقديم العَاملِ فِيها، فِي نَحْوِ قولِك «إِنَّ فِي الدَّارِ زيداً قائمٌ» ولا يجوزُ تقديمُ «قائم» بوَجْهِ.

قِيلَ: لإِنَّ: أَحْكَامٌ لَيْستْ للمبتدإ؛ مِنْهَا:

أَنَّ حَبرَ «إِنَّ» لا يجوزُ تقديمه عَلَى اسم «إِنَّ»، إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفاً، ويجوزُ تقديمُ حَبرِ المُبْتَدَإِ عَلَى المُبْتَدَإِ، ظَرْفاً كَانَ أَوْ اسماً أَوْ جُملةً، فتقولُ: «قائمٌ زَيدٌ» وصَاحِبُكَ مُحَمَّدٌ، وفِي الدارِ أَخُوكَ، وأَبُوه مُنْطَلِقٌ زَيْدٌ، وأَشْبَاهُ هذَا، ولا يجوزُ شَيْءٍ مِنْ ذلك فِي «إِنَّ» سِوَى الظُّروفِ والمَجْرُورَاتِ، لاتِسَاعِ العَرَبِ فِيها، ولأَنَّ الرَّفْعَ فِي خَبرِ (١ «إِنَّ» وَهي غَيرُ مُتَصَرِّفَةٍ فَلَمْ يَتَصَرَّفُ معمولُها، قَدْ زالَ وانتقلَ عَن المبتدإِ، وصار «لإِنَّ»، وهي غَيرُ مُتَصَرِّفَةٍ فَلَمْ يَتَصَرَّفُ معمولُها، وهذَا واضح. ويجوزُ أَنْ تقولَ: فِي الدَّارِ زَيْدٌ جَالِسٌ، وعَمْراً زَيْدٌ ضَارِبٌ، وضَارِبٌ، وَهارِبُ

<sup>(</sup>١) ينظر في هذه المسألة الإنصاف ١٦٠ ـ ١٦٤ والكافية ٢٩٧/٢ وشرح المفصل ١١٤/٧ وشرح ابن عقيل (١) ينظر في هذه المسألة الإنصاف ١٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٨. وينظر التبيان في إعراب القرآن ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «كلي».

<sup>(</sup>٤) في ر «لا تتعلق به».

<sup>(</sup>ه) في ل، ر «منتصب».

<sup>(</sup>٦) ينظر في هذا الإنصاف ١٧٦ ـ ١٨٥ والتصريح ٢١٠/١ والصبان ٢٦٩/١.

عَمْراً زَيْدٌ، وعَبْدُ اللهِ جَارِيتَهُ أَبُوها ضَارِبٌ، كُلُّ هذَا غَيْرُ مُمْتَنِع.

فتقديمُ الظرف إِذَا كَانَ مَعْمَولًا لخبرِ المبتدإِ يُؤذِنُ بِجَوازِ تقديمِ الخَبرِ، كما يُؤذِنُ بِه المفعولُ الصَّحِيحُ.

وَلَيْسَ تقديمُ الظرفِ، إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقاً بِخَبَرِ (إِنَّ) يُؤذِنُ بتقديم خَبرِها، وَمِثَالُ البَيْتِ قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾(١).

وَإِنَّمَا ذَكَرِ أَبُو<sup>(۲)</sup> عَلِيٍّ هَذَا، رَدَّاً عَلَى مَنْ لَا يُجِيزُ تَقْديمَ خَبَرِ المبتدإِ<sup>(۳)</sup> عَلَى مَنْ لَا يُجِيزُ تَقْديمَ خَبَرِ المبتدإِ مَا يَتَضَمَّنُ ضَمِيرَ /۱۲ب المبتدإ مِنَ الكوفيين، والعِلَّةُ عِنْدَهم فِي ذلك/ أَنَّ مِن الأخبارِ مَا يَتَضَمَّنُ ضَمِيرَ المبتدإ، فَيُؤدِّي ذلك إِلَى الإضمارِ قَبْلَ الذَّكْرِ.

وَأَيْضاً فَإِنَّ (٤) خبرَ المبتداِ يَجْرِي مَجْرَى الفَاعلِ فِي أَنَّه كَالشَّيْءِ الواحدِ مَعَ المُبتداِ، كَما أَنَّ الفِعْلَ والفَاعِلَ كَذلك، فَكما لاَ يَتَقَدَّمُ الفَاعِلُ عَلَى فِعْلِه بِإِجْمَاعٍ مِن (٥) الفريقين. كَذَلِكَ لاَ يَتَقَدَّمُ خَبَرُ المبتداِ عَلَى المُبْتداِ (٦).

فَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِم بِمَا يُفْسِدُ مَذْهَبَهم، وللكُوفِيِّ أَنْ يَتَأَوَّلَ شاهدَ البَيْتِ، فيرفَعُ «كِلَا يَوْمَيْ» بالابتداء، و «وَصْلُ أَرْوَى» مُبْتَدَأٌ ثَانٍ، «وظَنُونٌ» خَبُرُه، والجُمْلَةُ خَبرٌ عَنْ الأُوّلِ، والعَائِدُ عَلَى المُبتدا الَّذِي هو «كِلاّ» محذوف لَفْظاً، مُعْتَقَد لِدِلاَلَةِ سِيَاقِ الكَلام، تقديره: كِلاَ يَوْمَيْ طُوالَةَ وَصْلُ أَرْوَى ظَبُونٌ فِيه، أَوْ فِيهمَا عَلَى الاختلافِ فِي الكَلام، 'كَلاّ هو مُثَنَّى أَوْ مُفْرَدٌ؟.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٧، أي (وهم خالدون في النار).

<sup>(</sup>٢) ينظر الإيضاح ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف ٦٠ ـ ٧٠ وشرح المفصل ٩٢/١ والمساعد ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) في ل ﴿إِنَّ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٥) هذًا وهم من المصنف، لأن من الكوفيين من أجاز تقديم الفاعل على فعله. (ينظر شرح ابن عقيل ١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) من قوله «وكذلك» حتى «المبتدإ» ساقط من ل، ر.

<sup>(</sup>٧) في النسخ «كلي» وينظر الإنصاف ٤٣٩ ـ ٤٥٠.

وَفِي «كِلاً» أَسْوِلَةٌ يأتي الكَلامُ عليها فِي بَيْتِ جَرِير<sup>(١)</sup>:

كِلاَ يَوْمَيْ أُمَامَةَ يَوْمُ صَدٍّ وَإِنْ لَمْ تَأْتِهَا(٢) إِلَّا لِمَامَا

وآنَ بمعنى: حَانَ، وكذلك أَنَى يَأْنِي إِنِّي وَأَنْياً عَلَى القَلْبِ، والْأَناءُ: هو الوقت.

قالَ أَبُو عَلِيٍّ وأَبُو<sup>(٣)</sup> الفَتْحِ: آنَ يَئِينُ، هو المقلوبُ عَنْ أَنَى يَأْنِى؛ لأَنَّ (لَّإِنَى) مَصْدراً، ولا مصدر (لآنَ)، فوجبَ أَنْ يكونَ المتصرفُ هو الأصْلُ.

قال أبو الفتح (٤): وقد حَكَى أَبُو زَيْدٍ: أَنَّ الأَيْنَ: مصدر «آنَ»، وهو خلافُ قولِ الأَصْمَعِيِّ، لأَنَّه جَعَلَ الأَيْنَ: التَّعَبَ والإِعْيَاءَ، فَعَلَى مَذْهَبِ أَبِي زَيْدٍ هُمَا أَصْلَانِ مَعاً، لتساويهما في التصرف.

وَأَلِفُ آنَ منقلبة عَنْ «ياء»، وقيل هي مُنْقَلِبَةٌ عَنْ «واوٍ»، لأَنَّها من «الأَوَانِ» وأَصْلُها: أَوُنَ ثُمَّ قُلِبَ.

ومُطَّرَحٌ: مصدر بمعنى الاطِّرَاح .

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (٥) فِي بابٍ مِن الابْتدَاءِ بِالأَسْمَاءِ الموصولةِ.

# ٧ ـ وَقَائِلَةٍ خَوْلَانُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ وأُكْرُومَةُ الحَيَّيْن خِلْوٌ كَمَا هِيَا (٢)

<sup>(</sup>١) البيت في الديوان ٧٧٨ وفيه (يوم صدق ـ وتأتها). والإنصاف ٤٤٤. وسيذكره المصنف مرة أخرى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «تأتنا» وما أثبته من ر، والديوان، وهو أولى.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح ٥٣.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وهو بغير عزو في: الكتاب ١٣٩/١، ومعاني القرآن للأخفش ١٧٦/١ وشرح أبيات الكتاب المنسوب للنحاس ٩٥، وابن السيرافي ١٣٧/١ والأعلم ٧٠/١ وابن يسعون ١٧/١ وابن بري ٥، والكوفي ١٧٨ وشرح المفصل ١٠٠/١ والمساعد ٢٤٧/١، والعيني ٢٩٩/٥. والتصريح ٢٩٩/١ والهمع ١٠٠/١ والخزانة ٢١٨/١. وعجزه في معاني القرآن للأخفش ٨٠/١.

#### الشاهد في هذا البيت قوله:

«خَوْلَانُ فَانْكِحْ فَتَاتَهِم»، فارْتَفَاعُ «خَوْلَانُ» عِنْدَه (١) عَلَى معنى: هَذِهِ خَوْلَانُ، لا مُتِنَاعِه (٢) أَنْ يكونُ مبتداً والفَاءُ في حبره، لأنَّه لاَ يجوزُ عِنْدَه: زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ (٣)، عَلَى الابتداءِ وخبره، إذْ الاسم المبتدأ وخبره، كالشَّيْءِ الواحد، فدخولُ الفَاءِ فَصْلٌ بينهما قَبْلَ تَمَام الفَائِدةِ.

وأَبُو الحَسَنِ (٤) الْأَخْفَشُ أَجازَ ذلك، عَلَى اعتقادِ زِيَادِهِ الفَاءِ، وتَابَعَه عَلَى هذَا المذهب جَمَاعةً.

#### لغة الست:

1/١٣ خَوْلَانُ قَبِيلَتَانِ/ أُدَدِيَّةُ<sup>(٥)</sup> وَقُضَاعِيَّةُ، فَالْأَدَدِيَّةُ: خَوْلَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ السَّالِةِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرِّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرِّةً بْنِ مُرِّةً بْنِ مُرَّةً بْنِ مُرْدِ بْنِ مُرَاقًا بْنِ مُرَاقًا بْنِ مُرْدِالْكُ بْنِ مُرْدِ بْنِ مُرَاقًا لِمْ مُرَاقًا مُنْ مُرَاقًا مُنْ مُرْدِ مُرْدِ مُرْدِ مُرْدِ مُرَاقًا مُنْ مُرْدِعُ مُرْدِ مُرْدُولِ مُنْ مُرَاقًا مُنْ مُولِ مُرْدِعُ مُرْدِ مُرْدِعُ مُرْدُولِ مُنْ مُرَاقًا مُنْ مُرْدُولِ مُرْدُولُ مُنْ مُرْدُمُ مُرْدُولُ مُنْ مُرْدُلُولِ مُنْ مُرْدُولِ مُرْدُولُ مُنْ مُرْدُمُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُنْ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرَاقًا مُولِمُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُنْ مُرْدُولُ مُنْ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُولِعُولُ مُولِ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُرْدُولُ مُولِمُ مُولِ مُولِمُ مُولِمُ مُولِ مُولِمُ مُولِ

وقال الكَلْبِيُّ (٦): خَوْلَانُ: هُوَ أَفْكَلُ (٧) بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْـنِ مُرَّةَ ابْنِ أُدَدٍ. والْأَكْرُومَةُ: اسْمٌ للكَرمِ، كالأَحْدُوثَةِ: اسْمٌ للحَدَثِ.

والخِلْوُ والخِلْوُةُ: المرأَةُ الخَالِيةُ مِن الزَّوْجِ، ويقال للرَّجُلِ أيضاً: خِلْوٌ. والفَتَاةُ: الشَّبَابُ، والفَتَى: الشَّابُ.

#### ومعنى البيت:

ظاهر، وقوله: «كَمَا هِيَ» أَيْ كَمَا عُهدَتْ بِكْراً فِي حَالِها الأَوَّل ِ. وإنَّما قَالَ

<sup>(</sup>١) أي عند الفارسي.

<sup>(</sup>۲) في ر «لامتناعهم».

<sup>(</sup>٣) الإيضاح ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر منهج الأخفش في الدراسة النحوية ٢٣٢ والكافية ٢/٧١٪ وشرح المفصل ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٥) تنظر جمهرة أنساب العرب ١٤٨٥.

<sup>(</sup>٦) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد العزى بن امرىء القيس، النسابة «جمهرة،أنساب العرب ٤٥٩».

<sup>(</sup>٧) في جمهرة أنساب العرب (فكل). والاشتقاق ٣٨٠.

الحَيَّيْنِ، لأَنَّ خَوْلاَنَ قَدْ اشتملت عَلَى حَيَّيْنِ وَعَلَى أَخْيَاءٍ، ويجوزُ أَنْ يُرِيدَ: حَيَّ أَبِيهَا وَحَيًّ أُمِّها، أَيْ هِيَ مُتَّصِلَةُ الشَّرفِ، مُكْتَمِلَةُ الفَضْلِ.

## الإعراب:

قوله: كَمَا هِيَ الكَافُ فِي موضع الصَّفَةِ للخبر، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَر، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُولَ تَكُونَ «مَا» زَائِدةً، وَ (هي) كِنَايَةٌ عَمَّا عُهِدَتْ عَلَيْه مِن بَكَارَتِها، وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يقولَ كَعَهْدِهَا، لأَنَّ المعنى له، فَحُذِفَ المضافُ، وأُقِيمَ المُضَافُ إلَيْه مُقَامُه، فصار «كَمَا» فَعُوضَ الضميرُ المُسْتَقِلُ بنفسِه، لانْفِصَالِه، يهو (هِيَ) مِنْ (هَا) التي تَحْتَاجُ أَنْ تَتَصِلَ فَعُوضَ الضميرُ المُسْتَقِلُ بنفسِه، لانْفِصَالِه، يهو (هييَ) مِنْ (هَا) التي تَحْتَاجُ أَنْ تَتَصِلَ بِمَا قَبْلَها، والكاف لا تدخل عَلَى مِثْلِ هذَا الضميرِ المُتَّصِل ، فَصَارَ اللَّفْظُ به «كَهِيَ» بِمَا قَبْلَها، والكاف لا تدخل عَلَى مِثْلِ هذَا الضميرِ المُتَّصِل ، فَصَارَ اللَّفْظُ به «كَهِيَ» ثُمَّ أَذْخَلَ «مَا» (١) فَقَالَ: (كَمَا هِيَ) وَهذا كما تقول: كُنْ كَمَا أَنْتَ، أَيْ؛ كَعَهْدِكَ وحَالِكَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «مَا» بمعنى الَّتِي، فَتَرْتَفَعُ «هِيَ» بالابتداء، والخَبَرُ مَحْذُوفُ للعِلْم بهِ، والتقدير: كَالَّتِي هِيَ مَعْلُومةٌ، أَوْ مَعْهَودَةٌ، أَوْ نَحْوُ ذلك والمبتدأُ والمخبرُ مِنْ صِلَةٍ الَّتِي.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في باب الفَاعل.

# ٨ - إِذَا هِيَ لَمْ تَسْتَكْ بِعُودِ أَرَاكَةٍ تُنتُخِّلَ فَاسْتَاكَتْ بِهِ عُودُ إِسْحِل (")

<sup>(</sup>۱) في ر «ما بقي».

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في نسبة هذا البيت، فنسبه إلَى طفيل المصنف وابن السيرافي ١٨٨/١ والغندجاني ١٦٢ وصحح هذه النسبة ابن يسعون ١٩/١ وتابعه العيني ٣٢/٣.

وطفيل بن عوف هو طفيل بن عوف الغنوي أحد بني عتريف بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان ابن غنم بن غني شاعر جاهلي مشهور. ويقال له طفيل الخيل لكثرة وصفه لها. والمُحَبر لتحسين شعره «الشعر والشعراء ٤٥٣ والمؤتلف والمختلف ٢١٧ واللآليء ٢١٠».

ونُسِبُ إلى ابن أبي ربيعة في الكتاب ٧٨/١ والإيضاح ٦٨ والمفصل ٢٠ وشرحه ٧٩/١ والكوفي ٩٨، ووقي ديوانه ٤٩٨ في الشعر المنسوب إليه. ونسبه الجرمي إلى المقنع الكندي. ونسبه ابن =

هذا البيت لِطُفَيْلِ الغَنَوِيِّ، وقيل: هو لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيَعَةَ المَخْزُومِيِّ، واسم أَبِي رَبِيعَةَ حُذَيْفَةَ (١).

#### الشاهد فيه:

إعمال الفعل الأوَّل (٢)، وهو قوله: «تُنُخِّلَ عودُ إِسْجِلِ فاستاكت به» ولَوْ أعملَ الثَّانِيَ لقالَ: «تُنُخِّلَ فَاسْتَاكَتْ بِعُودِ إِسْجِلِ»، ولا سبيلَ إِلَى إِعمالِ الفِعْلِ الثَّانِي في هذَا البَيْتِ، لضَرُورَةِ انْكِسَارِ البَيْتِ.

## لغة البيت:

الله على المستان (٣) لَغَات، يقال: اسْتَاكَ يَسْتَاكُ، وَسَاكَ/ يَسُوكُ واسْتَنَّ (١) يَسُوكُ واسْتَنَّ (١) يَسْتَنُّ وَشَاصَ يَشُوصُ، ومَاصَ يَمُوصُ.

والأرَاكُ: شَجَرٌ يُسْتَاكُ بِفُروعِه (٥) وأُصُولِه، وهو أَحْسَنُ المَسَاوِيكِ.

والإسْحِل: شَجَرٌ أَطْرَافُه مِنْ أَحْسَنِ السِّوَاكِ، واحدته: إِسْحِلَةٌ، وقُضْبَانُهُ لَيَّنَةٌ مُسْتَوِيَةٌ، تُشَبَّهُ بِهَا الأَصَابِعُ، كما قالَ امْرُوء القَيْسِ: «أَوْ مَسَاوِيكَ (٢) إِسْحِلِ » ومعنى تُنُخِّلَ: اخْتِيرَ ونُقِّى، ومنه المُنْخُل.

بري ٥ إلى عبد الرحمن ابن أبي ربيعة، ولعل هذا من تصحيف النساخ.

والبيت في ديوان طفيل ٦٥ والكتاب ٧٨/١ وابن السيرافي ١٨٨/١ وفرحة الأديب ١٦٤ والأعلم ٢٠/١ والكوفي ٢٩، ٢٧٨ والمفصل ٢٠ وشرحه ٧٩/١ وابن يسعون ١٩/١ وابن بري ٥ والعيني ٣٢/٣ والأشموني ١٠٥/٢ والهمم ٦٦/١.

<sup>(</sup>١) من قوله «وقيل» حتى «حذيفة» سأقطة من ل، ر.

 <sup>(</sup>۲) هذا ما يعرف في النحو (بباب التنازع) وينظر فيه الكتاب ٧٣/١ ـ ٨٠ والمقتضب ٧٢/٤ ـ ٨٠ والإنصاف ٨٠ ـ ٩٦ والمساعد ٤٨/١٤ ـ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الإنسان» والتصحيح من ل، ر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «وسن».

<sup>(</sup>٥) «و» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) هذه قطعة من بيت امرىء القيس: وتمامه. وتعطو بسرخص غيسر شعين كاتسه أسساريع ظبي أو مساويك اسحل وهو في الديوان ١٧ والنيات للأصمعي ٣٣.

#### معنى البيت:

يقول: إِنَّ فَا هَذِهِ المرأةِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، لِتَعَاهُدِهَا بِالسَّوَاكِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عُودَ أَرَاكَةٍ، اسْتَاكَتْ بالإِسْحِل.

وفي هذا الشعر(١):

دِيَارٌ لِسُعْدَى إِذْ سُعَادُ جَدَايَةٌ مِنَ الأَدْمِ خُمْصَانُ الْحَشَاغَيْرُ خُنْتُلِ هِجَانُ البَيَاضِ أُشْرِبَتْ لَوْنَ صُفْرَةٍ عَقِيلَةُ جَـوً عَـازِبٍ لَمْ يُحَلَّلِ

يُحْكَى أَنَّ عَرِيبَ (٢) جَارِية المَأْمُونِ دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وفِي يَدِهِ سِوَاكٌ فَنَاولها السِّواكَ، فَكَرِهَتْ أَنْ تُمَانِعَه أَخْذَهُ، فَتَزُولَ عَنْ سُلْطَانِه، وسبيل طاعتِه، وتَسْتَدْعِي سَخَطَهُ بِمُخَالَفَتِهِ، وَتَطَيَّرَتْ مِنْ تَنَاوُلِهِ، فَمَدَّتْ يَدَهَا إِلَيْه مُتَكَارِهَةً، وأَرْسَلَتْ دَمْعَتَهَا تَنْحَدِرُ بِمُخَالَفَتِهِ، وَتَطَيَّرَتْ مِنْ تَنَاوُلِهِ، فَمَدَّتْ يَدَهَا إِلَيْه مُتَكَارِهَةً، وأَرْسَلَتْ دَمْعَتَهَا تَنْحَدِرُ كَالجُمَانِ، فَعَجِبَ المَأْمُونُ مِنْ فعلِها، وسَألَها عَنْ شَأْنِها، فقالَتْ: إِنَّ فَرْطَ الحُبِّ، وَغُلَّةَ الاَشْتِيَاقِ، يُحْرِجَانِ المُحِبَّ إِلَى التَّطَيُّرِ مِنْ كُلِّ مَا يُحَاذِرُ أَنْ يَقْدَحَ فِي الوُدّ، ويُزيلَ عَن العَهْدِ، ولذلك يقولُ القَائِلُ (٣):

أَهْدَى لَهُ أَحْبَابُهُ أُتْرَجَّةً فَبَكَى وأَشْفَقَ مِنْ عِيَافَةِ زَاجِرِ خَافَ التَّلُوُنَ والصُّدُودَ لِأَنَّها لَوْنَانِ بَاطِنُها خِلَافُ الظَّاهِر

فضحك المأمون وقال: إِنَّ حُبَّكِ قَدْ<sup>(٤)</sup> تَمَكَّنَ مِنْ قَلْبِي، ومَلَكَ جَوَارِحي، فَسُلْطَانُه أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُزِيلَه حَادِثٌ، أَوْ يَرِثَهُ وَارِثٌ، وإِنِّي لَكِ كَمَا قَالَ أَبِي لإِحْدَى<sup>(٥)</sup> جَوَارِيه:

<sup>(</sup>١) الديوان ٦٣. والجداية بفتح الجيم: ولد الظبية ويقال للذكر والأنثى. وخمصان الحسا: رقيقة البطن. والخنلل: المرأة الضخمة البطن.

وهجان البياض: كريمة البياض. والعقيلة: الكريمة من النساء والإبل.

والجو: البطن من الأرض وفي النسخ «دار» بدل «ديار» والمثبت من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) عريب: مغنية شاعرة، كانت في غاية الجمال والظرف وحسن الصوت، وجودة الضرب بالعود ورواية الشعر، «ينظر الأغانى ٢١/٥٤ - ٩١ ونهاية الأرب ٥٩٥٩».

<sup>(</sup>٣) هو العباس بن الأحنُّف. والبيتان في ديوانه ١١٧ وزهر الأداب ٤/٨٧.

<sup>(</sup>٤) «قد» ساقطة من الأصل.

<sup>(°)</sup> في النسخ «لأحد» وهو خطأ. والتي قيل فيها ذلك، هي هيلانة جارية الرشيد، والقائل هو العباس بن الأحنف، والبيت في ديوانه ١٨٠، وذم الهوى ٦٦١.

أَحْمِي الفُؤَادَ عَنِ النِّسَاءِ حَفِيظَةً كَيْمَا يَحُلَّ حِمَى الفُؤَادِ سِوَاكِ فَقُولِي فِي تَطَيُّركِ مِن السَّوَاكِ شيئاً، فقالتْ بَدِيهَةً:

دَلِيلُ انْتِقَاضِ الوُدِّ مِنْ خَالِصِ الوُدِّ مُنَاوَلَةُ الْمِسْوَاكِ أَوْ طَبَقِ الْوَرْدِ تَسَطَيَّرْتُ إِذْ نَاوَلْتَنِيهِ لِقَوْلِهِمْ سِوَاكَ أُرِيدُ الْيَوْمَ وَالْقَلْبُ فِي جَهْدِ فَقَالَ لَهَا المأمون: لِتَطِبْ نَفْسُكِ، فَلا أُرِيدُ بِكِ بَدِيلًا، وَلاَ عَنْكِ تَحْوِيلًا.

## ١/١٤ / الإغراب:

«إِذَا<sup>(۱)</sup> هِيَ» هَا<sup>(۲)</sup> هُنَا: مُرْتَفِعَةُ<sup>(۳)</sup>، بِفِعْلِ مُضْمَرِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ<sup>(۱)</sup> تقديره: إِذَا لَمْ تَسْتَكْ هِيَ لَمْ تَسْتَكْ، وهذَا الفِعْلُ المضمرُ لا يجوزُ إِظْهَارُه، لإِغْنَاءِ هَذَا الظَّاهِرِ المُفَسِّرِ عَنْهُ، والعامل في «إِذَا» «تُنُخِّل»، لأَنَّهُ جَوَابُ «إِذَا».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي البَاب.

# ٩ ـ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنِ فَوَقَّى غَرِيمَهُ وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَرِيمُهَا (١٠)

<sup>(</sup>١) ﴿إِذَا ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «هنا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «مرتفع».

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٨١/١.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لكثير كما ذكر المصنف، وكثير \_ بزنة التصغير \_ ابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عويمر بن مخلد بن سعيد بن سبيع، ينتهي نسبه إلى خزاعة ويكنى أبا صخر، ويقال: ابن أبي جمعة. واشتهر بكثير عزة. وكان شاعر أهل الحجاز وفيه كبر وتشيع «ينظر المؤتلف والمختلف ٢٥٥ ومعجم الشعراء ٢٤٢».

وعزة هي بنت حميل ـ بضم الحاء ـ ابن حفص من بني حاجب بن غفار: «الأغاني ٢٤/٩ والخزانة ٢٨١/٢».

والبيت في الديوان ١٤٣ وعيون الأخبار ٩٢/٤ والتمثيل والمحاضرة ٧٧ وابن يسعون ٢٠/١ وابن بري ٦ والإنصاف ٩٠ وشرح المفصل ٨/١ وشرح الكافية الشافية ٦٤٢ والمساعد ٤٥١/١ والعيني ٣/٣ والتصريح ٣١٨/١ والهمع ٢١١/٢ والأشموني ٢٠١/٢.

## هذا البيت لِكُثَيِّر بْنِ عَبْدِ الرحمن الخُزَاعِيِّ، صاحبِ عَزَّةَ.

#### الشاهد فيه:

إعمال الفعل الثاني، وهو قوله: «فَوَفَّى غَرِيمَهُ» وتقديرُ الكَلام ِ: «قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ غَرِيمَهُ»، فَحَذَفَ مِن الأَوَّل ِلدِلاَلَةِ الثاني عَلَيْهِ، عَلَى مَا أَصَّلَ فِي (كِتَابهِ)(١) أَبُوعَلِيٍّ رَحِمَهُ اللهُ.

وَلَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لقال: (فَوَفَّاهُ غَرِيمَه) ويكونُ التقديرُ: «قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ غَرِيمَهُ فَوَقَّاهُ» فَيُعِيدُ الضَّمِيرَ عَلَى الظَّاهِرِ المُتَقَدِّمِ.

#### لغة البيت:

المَمْطُولُ: الَّذِي يُدْفَعُ بِوَعْدٍ بَعْدَ وعد، يُقالُ: مَطَلَهُ بِدَيْنِه مَطْلًا، ومَطَلَ الحَدَّادُ السَّبِيكَةَ (٢): مَدُّها.

والمُعَنَّى: الأسيرُ، يُقالُ: عَنَوْتُ فِيهم، وعَنَيْتُ عُنُوّاً وعَنَاءً: صِرْتُ أَسِيراً، وَأَعْنَيْتُهُ (٣) أَسَرْتُهُ، وَعَنَوْتُ لِلْحَقِّ عُنُوّاً: خَضَعْتُ لَهُ. وفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ (٤). والعَوانِي: النِّسَاءُ؛ لأِنَّهُنَّ يُظْلَمْنَ، فَلا يَنْتَصِرْنَ، والتَّعْنِيَةُ: للْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ (١). والعَوانِي: النِّسَاءُ؛ لأِنَّهُنَّ يُظْلَمْنَ، فَلا يَنْتَصِرْنَ، والتَّعْنِيَةُ: النِّسَاءُ؛ لأَنَّهُنَّ يُظْلَمْنَ، فَلا يَنْتَصِرْنَ، والتَّعْنِيَةُ: النِّسَاءُ؛ لأَنَّهُنَّ يُظْلَمْنَ، فَلا يَنْتَصِرْنَ، والتَّعْنِيَةُ:

مُشْعَشَعَةً مِنْ أَذْرِعَاتٍ هَوَتْ بِهَا رِكَابٌ وَعَنَّتَهَا الزِّقَاقُ وَقَارُهَا

<sup>(</sup>١) ينظر الإيضاح ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في ل: «السكة».

<sup>(</sup>٣) في ل «أعينيته».

<sup>(</sup>٤) سُورة طه: ١١١.

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ٧٤ وينظر تخريجه فيه ١٣٦٨. ومشعشعة: ممزوجة بالماء. وأذرعات: أرض بالشام تنسب إليها الخمر «معجم ما استعجم ١٣١، ١٣٢». وهوت بها: شارت بها. وعنتها: حبستها. والزقاق: جمع زق، وهو وعاء الخمر. والوقار: السكينة والحلم والرزانة.

وقال(١) سَاعِدةُ بْن جُؤيَّةَ:

فَإِنْ يَكُ عَتَّابٌ أَصَابَ بِسَهْمِهِ حَشَاهُ فَعَنَّاهُ الجَوَى والْمَحَارِفُ دعا عليه بالحَبْس، والثقل مِنَ الجِرَاح.

والمُعَنَّى: جَمَلٌ كان أَهْلُ الجَاهِليَّةِ يَنْزعُونَ سَنَاسِنَ فِقْرَتِهِ<sup>(٢)</sup>، ويَعْقِرُونَ سَنَامَهُ، لِئَلَّ يُرْكَبَ ويُنْتَفَعَ بِظَهْرِه، وذلك إِذَا مَلَكَ صَاحِبُه مِئَةَ بَعِيرٍ، وهو البعير الَّذي أَمأَتْ إِيلُه بِه.

وهذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ العَنَاءِ: الَّذِي هو التَّعَبُ، فهو عَلَى ذلك من اليَاءِ، ويجوزُ أَنْ يكُونُ مِن الحَبْسِ عَنْ التَّصَرُّفِ، فهو عَلَى هذَا مِن الوَاوِ. ومعنى البيت ظاهر.

## خَبَرُ<sup>(٣)</sup>:

الب وذُكِرَ أَنَّ عَزَّةَ دَخَلَتْ/ عَلَى عَبْدِ الملك بْنِ مَرْوَانَ، فقالَ لَها: أَنْتِ عَزَّةُ كُثَيِّرٍ؟
 فقالتْ لَه: أَنا أُمُّ بَكْرِ الضَّمْريَّةُ.

فقالَ لها: يا عَزَّةُ، أَتَرْوِينَ مِنْ شِعْرِ كُثَيِّرٍ شَيْئًا؟

فقالتْ: مَا أَعْرِفُهُ، وَلَكِّنِّي سَمِعْتُ الرُّواةَ يُنْشِدُونَ (٤) له:

قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ وَعَنَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنِّى غَريمُهَا

<sup>(</sup>۱) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة شاعر محسن «المؤتلف والمختلف ۱۱۳».

والبيت في شرح أشعار الهذليين ١١٥٦ وينظر تخريجه فيه ١٤٩٧.

وعناه: أطال حبسه. والجوى: فساد الجوف. والمحارف: جمع محراف، وهو الميل الذي تسير به الجراحات.

<sup>(</sup>٢) «و» سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ينظر الخبر في الأمالي ١٠٧/٢ وزهر الأداب ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه، وهو الشاهد التاسع.

قال: أَفَتَرْوِينَ لَه (١):

وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَا عَنُّ لَا يَتَغَيَّرُ تَغَيَّرُ تَعَيَّرُ بَسِرِّكِ مُخْبِرُ بِسِرِّكِ مُخْبِرُ بَسِرِّكِ مُخْبِرُ فَلَمْ يُخْبِرُ بِسِرِّكِ مُخْبِرُ فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتُ هَذَا، وَلَكَنِى سَمِعْتُهُمْ يُنْشِدُونَ لَه (٣):

كَأَنِّي أُنَادِي صَخْرَةً حِينَ أَعْرَضَتْ مِنَ الصُّمِ لَوْ تَمْشِي بِهَا الْعُصْمُ زَلَّتِ صَفْوحاً فَمَا تَلْقَاكَ إِلَّا بَخِيلَةً فَمَنْ مَلَّ مِنْهَا ذَلِكَ الْوَصْلَ مَلَّتِ

قَالَ الصُّولِيُّ (''): أَبُو بَكْرِ ('') مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ العَبَّاسِ: كَانَ لِكُثَيِّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمن غُلامٌ تَاجِرٌ فَأَتَى الشَّامَ بِمِتَاعِ يَبِيعُه، فَأَرْسَلَتْ عَزَّةُ امرأَةً تَطْلُبُ لَها ثِيَاباً، فَدُفِعَتْ إِلَى غُلامٍ كُثَيِّرٍ وهي لاَ تَعْرِفُه، فَأَبْتَاعَتْ مِنْه حَاجَتَها، وَلَمْ تَدْفَعُ لَه ثَمَنَها، فَكَانَ يَحْتَلِفُ إِلَيْها مُقْتَضِياً، فَأَنْشَدَ يَوْماً قَوْلَ مَوْلاهُ:

قَـضَــى كُــلُّ ذِي دَيْـنٍ .....البيت فقالتْ لَه المرأةُ الَّتِي ابْتَاعَتِ الثِّيَابَ لها: فَهَذِهِ واللهِ دَارُ عَزَّةَ، ولها آبْتَعْتُ الثَّيَابَ لها: فَهَذِهِ واللهِ دَارُ عَزَّةَ، ولها آبْتَعْتُ الثَّيَابَ.

فقالَ: وَأَنَا وَاللّهِ غُلَامُ كُثَيِّرٍ، فَأُشْهِدُ اللّهَ أَنَّ الثِّيَابَ لَها، وَلاَ آخُذُ مِنْ ثَمَنِها شَيْئًا، فَبَلَغَ ذلك كُثَيِّرًا فقال: وَأَنا واللهِ أُشْهِدُ أَنَّه حُرٌّ، وأَنَّ مَا بَقِي مِنَ المالِ له.

<sup>(</sup>١) الديوان ٣٢٨ والأمالي ١٠٧/١ والعيني ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>۲) في ر «عهدت».

<sup>(</sup>٣) الديوان ٩٧، ٩٨ والأمالي ١٠٧/٢ والخزانة ٣٨٢/٢.

والصم: جمع صماء وهي الصخرة الصلبة. والعصم: جمع أعصم وعصماء، وهو من الوعول ما في ذراعيه بياض. والصفوح: المعرضة الهاجرة.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول، المعروف بالصولي، نسبة إلى جده صول التركي الأصل. من علماء اللغة والشعر والتاريخ توفي سنة ٣٣٥ هـ «الإنباه ٢٣٣/٣ ووفيات الأعيان ٢٠٦٤».

والخبر في الأغاني ٢٨/٩.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «بن» وهي زيادة.

#### الإعراب:

«عَزَّةُ» مُبْتَدأٌ و «غَريمُها» مَبْتَدأٌ ثَانٍ، و «مَمْطُولٌ» خَبَرُه، و (مُعَنَّى)، صِفَةُ مَمْطُولٍ ، وَالتقدير: وعَزَّةُ غَرِيمُها مَمْطُولٌ مُعَنَّى، ويَجُوزُ أَنْ تَرْتَفَعَ (١) «عَزَّةُ » بالابتداء، و «مَمْطُولٌ» خَبَرُ المبتداءِ، و «غَرِيمُها» مَفْعُولٌ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه «بِمَمْطُولٍ»، وَمَعَنَّى: خَبَرُ بَعْدَ خَبَر.

وَجَازَ أَنْ يَجْرِيَ اسم الفاعل(٢) عَلَى غَيْرِ مَنْ هو لَه، مِنْ غَيْرِ إِبْرَازِ الضَّميرِ، لِأَجْلِ الضَّميرِ العَائِد مِن «الغَرِيم»، وَلا يجوزُ أَنْ يَرْتَفَعَ «الغَرِيمُ» «بِمُعَنَّى»، كَمَا جَازَ ارتفاعُه «بِمَمْطُولٍ»، لِخُلوِ<sup>٣)</sup> مَمْطُولٍ عَمَّا يعودُ إِلَى المبتدإِ الَّذي هو (عَزَّةُ).

وَقِياسُ قَوْل مَنْ (٤) لَمْ يُظْهِرِ الضَّمِيرَ، فِي اسْمِ الفَاعِل، وَإِنْ جَرَى عَلَى غَيْرِ مَنْ ١/١٥ هُوَ لَه / أَنْ يُجَوِّزُ ارْتِفَاعَ «الغَرِيم » بِمُعَنَّى» يُضْمِرُ فِي الأُوَّل عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسيرِ، وَكَذَا (٥) قِيَاسُ قَوْل الكِسَائِيِّ (٦) ، يُجَوِّزُ أَنْ يَرْتَفَعَ «الغَرِيمُ» «بِمُعَنِّى» ، لِأَنَّ الفَاعِلَ عِنْدَه وَكَذَا (٥) قِيَاسُ قَوْل الكِسَائِيِّ (٦) ، يُجَوِّزُ أَنْ يَرْتَفَعَ «الغَرِيمُ» «بِمُعَنِّى» ، لِأَنَّ الفَاعِلَ عِنْدَه فِي قُولِك : ضَرَبَنِي وضَرَبْتُ زَيْداً . مَحْذُوف ، فَكَمَا (٧) حُذِف مِنْ نَفْسِ الفِعْل ، كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ فِي الأَسْمِ شَيْئاً ، إِذْ كَانِ اسْمُ الفَاعِل عِنْدَه كَالفِعْل (٨) فِي كَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ فِي الأَسْمِ شَيْئاً ، إِذْ كَانِ اسْمُ الفَاعِل عِنْدَه كَالفِعْل أَجُوزَ خَيُونَ فِي اسمِ الفَاعِل أَجُوزَ عَيْ اسمِ الفَاعِل عَنْدَه .

## وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٩) فِي البَابِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «يرتفع» بالياء.

<sup>(</sup>٢) ينظر في هذه المسألة الإنصاف ٥٧ \_ ٦٥ والكافية ٢٠١/١ والمساعد ٤٤٨ \_ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) «لخلو» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) هم الكوفيون. وينظر معانى القرآن ٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧ والمصادر السابقة.

<sup>(°) «</sup>وكذا» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) تنظر معاني القرآن ٢٧٧/٢ والكافية ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٧) **ن**ي ر «كما».

<sup>(^)</sup> من قوله «كذلك يجوز» حتى «الفعل» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٩) الإيضاح: ٦٧.

# • ١ - فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ (١٠ هذا البيت لامرىء القيس.

#### الشاهد فيه:

إعمالُ الفعل الأُوَّلِ، وهو «كَفَانِي» وَرَفْعُ «قَلِيل»، لأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ القَلِيلُ مَطْلُوباً، والتَّقْدِيرَ: فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأِدْنَى مَعِيشَةٍ، لَكَفَانِي القَلِيلُ مِنْ المَالِ، وآقْتَصَرْتُ عَلَيْه، وَلَمْ أَطْلُب المُلْكَ.

وَلَوْ أَعْمَلَ النَّانِيَ الَّذي هو «أَطْلُبُ» ونَصَبَ بِه «قَلِيلًا»، كَانَ الكَلامُ فَاسِداً، وذَلك أَنَّ قَوْلَه:

## فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لَإِدْنَى مَعِيشَةٍ

يُوجِبُ أَنَّه لَمْ يَسْعَ لَها، أَلاَ تَرَى أَنَّك لَوْ قُلْتَ: لَوْ لَقِيتُ زَيْداً، لَدَلَّ أَنَّك لَمْ تَلْقَه فهو نَافٍ عَنْ نفسِه طَلَبَ أَدْنَى (٢) مَعِيشَةٍ، وبالنَّصْبِ يُوجِبُ طَلَبَ القَلِيلِ مِن المال، وهو مُحَالٌ.

وَمِمَّا أُعْمِلَ فِيهِ الْأَوَّلُ قَوْلُ جَزْءٍ (٣) أَخِي الشَّمَّاخِ: أَتَانِي فَلَمْ أُسْرَرْ بِهِ حِينَ جَاءَنِي حَدِيثٌ بِأَعْلَى. الفُنَّتَيْن عَجِيبُ

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لامرىء القيس كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٩، والكتاب ٧٩/١، والمقتضب ٢٦/٤، وابن السيرافي ٣٨/١ والأعلم ٤١/١، والإفصاح ٣١٣ والمفصل ٢١ وشرحه ٧٩/١، وابن يسعون ٢١/١ والكوفي ٩٢ والعيني يسعون ٢١١/١ والكوفي ٩٢ والعيني ٣٥/٥ والمقرب ١٦١/١ والكافية ١١١/١ والكوفي ٩٢ والعيني ٣٥/٥ والمخرانة ١٥٨/١ وشرح أبيات المغني ٥/٥٠. وعجزه في الخصائص ٣٨/٢.

<sup>(</sup>۲) «أدنى» ساقط من الأصل، ل، وهو من ر.

<sup>(</sup>٣) هو جزء بن ضرار بن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس بن عبد غنم ينتهي نسبه إلى ذبيان، شاعر حماسي مخضرم، الإصابة ٢٠٥/٢.

والبيّت في شرح الحماسة ٣٤٣ وتوضيح المقاصد ٧/٢ه والعيني ٣٨/٣. وفي ر «الرقمتين» بدل «القنتين».

ومِثْلُه مَا أَنْشَدَه أَبُو زَيْدٍ:

قَـطُوبٌ فَمَا تَلْقَـاهُ إِلَّا كَـأَنَّمَـا زَوَى وَجْهَهُ أَنْ لَاكَهُ فُوهُ حَنْظَلِ (١) وقالَ (٢) ذُو الرُّمَّةِ:

وَلَمْ أَمْدَحْ لِأَرْضِيَهُ بِشِعْرِي لَئِيماً أَنْ يَكُونَ أَصَابَ مَالاً

## معنى البيت:

وَصَفَ بُعْدَ هِمَّتِهِ، فيقولُ: لَوْ كَان سَعْيِي (٣) فِي الدُّنْيَا لَأَدْنَى حَظِّ مِنْهَا، لكفتني البُلْغَةُ مِن العَيْشِ، وَلَمْ أَتَجَشَّمِ الأُمورَ العَظِيمةَ، وبَعْدَ البيتِ مَا يَدُلُّ عَلَى هذَا. وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدِ مُؤَثَّلٍ مُؤَثَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمَؤَثَّلَ أَمْثَالِي (٤) فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَجْتَمِعُ قَوْلُه هذَا مَعَ قولِه (٥):

٥١/ب /أَلا إِلاَّ تَكُنْ إِبِلْ فَمِعْزَى كَأَنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا العِصِيُّ
 ثُمَّ قَالَ (٦):

فَتُوسِعُ أَهْلَهَا أَقِطاً وَسَمْناً وَحَسْبُكَ مِنْ غِنَى شَبَعٌ وَرِيُّ فَالْجُوابِ: أَنَّ الْيَقَاءَهما مِنْ جِهَةِ القَنَاعَةِ، والجُودِ بِمَا وَرَاءَها لِأَنَّ المَرْءَ لا يكونُ جَوَاداً مَحْضاً، حَتَّى يَقْنَعَ بِاليَسِير، وَيَجُودَ بِالخَطِيرِ الكَثِيرِ، ويُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِه وَلَوْ كَانَ بِه

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في التمام ٧٧.

والقطوب: العابس. وزوى: قبض، والحنظل: شجر مر وثمره يقال له: الحدج

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٤١، وشرح الحماسة ٣٤٣ وأمالي ابن الشجري ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «يبتغي» ولا يستقيم به الكلام.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٣٩ وفي الأصل «أمثال». والمؤثل: المثمر.

<sup>(°)</sup> الديوان ١٣٦، ١٣٧ - والجلة: جمع جليل، وهو المسن من الماشية. والأقط شيء يصنع من اللبن على هيئة الجبن.

<sup>(</sup>٦) «ثم قال» ساقطة من ر.

خَصَاصَةٌ، كما وصف الله به. أصحاب رسولِه ﷺ ورضى الله عن جميعهم (١).

وكَانَ طَلْحَةُ (٢) بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُعْطِي حَتَّى لاَ يَجِدَ مَلْبَساً ـ وَقَدْ مَنْعَهُ مِن الخروج إِلَى الصَّلاةِ أَنْ لُفِقَ لَه بَيْنَ ثَوْبَيْن (٣)، وقالَ عُرْوَةُ (٤) بْنُ الْوَرْدِ:

إِنِّي آمْرُوً عَافِي إِنَائِيَ شِرْكَةً وَأَنْتَ آمْرُوهٌ عَافِي إِنَائِكَ وَاحِدُ أُقسَّمُ جِسْمِي فِي جُسُومٍ كَثِيرَةٍ وَأَحْسُو قَرْاحَ المَاءِ وَالْمَاءُ بَارِدُ

يقول: إِنَّ قُوتُه الذي هُوقِوَامُ (°) رَمَقِه، ومُقِيمُ جِسْمه يُطْعِمُه، ويُؤْثِرُ (٦) بِه عَلَى نَفْسِه، وأَنَّه يَحْسُو المَّاءَ عِنْدَ الجَهْدِ، وشِدَّةِ الزَّمَانِ ويَسْقِي اللَّبَنَ، وإِنَّما رَغْبَةُ الجَوَادِ فِي اللَّبَنَ، وإِنَّما رَغْبَةُ الجَوَادِ فِي المَالِ لِيَهْبَهُ، ويَطْلُبُه لِيُنْهَبَهُ (٧)، وهذا هو المجد الذي أراد امروء (^) القيس.

وكان قَيْسُ<sup>(٩)</sup> بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، يقولُ فِي دُعَائِه<sup>(١٠)</sup>: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَمْداً

<sup>(</sup>١) من قوله «ولو كان به» حتى «جميعهم» ساقط من ل.

<sup>(</sup>۲) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة، يكنى أبا محمد، صحابي جليل، وجواد مشهور بعطائه الجزيل. قُتِلَ يوم الجمل. «طبقات خليفة بن خياط ١٨ والاستيعاب ٢٥٥/٥».

<sup>(</sup>٣) من قوله «وقد منعه» حتى «ثوبين» ساقط من ل، ر.

<sup>(</sup>٤) هو عروة بن الورد أحد بني عبس، اشتهر بعروة الصعاليك، لأنه كان يجمعهم ويقوم بأمرهم. وهو شاعر فارس جواد. قال فيه عبد الملك بن مروان: «ما يسرني أن أحداً من العرب ممن ولدني لم يلدني، إلا عروة بن الورد لقوله ثم ذكر ما أورده المصنف «الشعر والشعراء ٥٧٥ والاشتقاق ٢٧٩». والبيتان في الديوان ٥١، ٢٥ والشعر والشعراء ٥٧٥. والعافي: الضيف طالب المعروف. والقراح: بفتح القاف الماء الذي لا يخالطه لبن ولا غيره.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قيام».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «يثير».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «ليهينه» والانهاب: إباحته لمن شاء.

<sup>(</sup>۸) في ر «امرىء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) «قيس» ساقط من ر. وهو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيم، ينتهي نسبه إلى الخزرج، صحابي جليل كان داهية شجاعاً جواداً، صاحب راية الأنصار «طبقات خليفة ٩٧ والإصابة ٨٨٨/٨».

<sup>(</sup>١٠) تنظر الإصابة ١٨٩/٨ والفِّعَال: بفتح أوله، اسم للفعل الحسن.

ومَجْداً، فَإِنَّه لاَ حَمْدَ إِلَّا بِفَعَالٍ، وَلاَ مَجْدَ إِلَّا بِمَالٍ.

وَنَظَرَ أَبُو الطُّيُّبِ(١) إِلَى هٰذَا المَعْنَى فَقَال:

فَلَا مَجْدَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَالُهُ وَلَا مَالَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُهُ

# الإعراب:

قولُه «فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى»: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «مَا» مَصْدَرِيةً، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: «فَلَوْ أَنَّ سَعْيى».

ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونُ بِمَعْنَى الَّذِي، وعَلَى هذَا فَلاَ بُدَّ لَهَا مِنْ عائدٍ عَلَيْهَا، فيكُونُ التقديرُ: «أَسْعَى لَه» فَحَذَفَه حَذْفًا، للمَعْرِفَة به، عَلَى رَأْي سِيبَوَيْهِ(٢)، وَعَلَى رَأْي أَبِي الحَسَنِ، حَذَفَ أَوَّلًا اللَّم، فَبَقِي «أَسْعَاهُ» ثُمَّ حَذَفَ المفعولَ، لِطُولِ الصِّلَةِ، وللاسْتِغْنَاءِ عن المفعول، كَما قَالَ اللهُ تَعَالَى (٣): ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴾، وقولُه تَعَالَى (٤): ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾. «مَا» تَحْتَمِلُ وَجْهَيْن:

الْأَوُّلَ: أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيةً، فيكُون التَّقْدِيرُ: فَاصْدَعْ بالأَمْرِ.

والثَّانِيَ: أَن تَكُونَ «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، فيكُون التقدير: بِمَا تُؤْمَرُ بِه. ثُمَّ حَذَفَ المجرورَ حَذْفاً ، عَلَى رَأْي سِيبَوَيْهِ ، ورَأْي أَبِي الحَسَنِ/ يَحْذِفُ حَرْفَ الجَرِّ ثُمَّ يَحْذِفُ المفعولَ كالَّذِي تقدم .

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي بَابِ الفِعْلِ المَبْنِي للمَفْعُولِ بهِ.

<sup>(</sup>١) هو المتنبي والبيت في ديوانه بشرح الواحدي ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٨٠/١ - ٨٨ وأمالي أبن الشجري ٥/١، ٧٨، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٩٤. وينظر في (ما) المسائل الشيرازيات ١٢٨ ـ ١٣٦. ورصف المباني ٣١٠ والجنى الداني ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٧٤.

# ١١ - لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائحُ(١)

هذَا البَيْتُ لِلْحَارِثِ بْنِ نَهِيكٍ النَّهْشَلِيِّ، ويُنْسَبُ لِمُزَرِّدٍ (٢) أَخِي الشَّمَّاخِ، ويُنْسَبُ لِمُزَرِّدٍ (٢) أَخِي الشَّمَّاخِ، وَيُرْوَى لِنَهْشَلِ (٣) بْنِ حَرِّيٍّ مَنْسُوبُ إِلَى الْحَرَّةِ، يَرْثِي يَزيدَ القَاضِيَ.

#### الشاهد فيه:

رَفْعُ «ضَارِع» بفعل مُضْمَرٍ يَدُلُّ عَلَيْه مَا قَبْلَه، لأَنَّه لَمَّا قَالَ: «لِيُبْكَ» دَلَّ عَلَى أَنَّ ثَمَّ بَاكِياً، يَجِبُ عَلَيْه أَنَّ يَبْكِي ، فَكَأَنَّه قَالَ: يَبْكِيهِ ضَارِعُ وَمُخْتَبِطٌ، وهو مِنْ بَابِ ضَرِبَ زَيْدٌ، قِيلَ لَه: مَنْ ضَرَبَه؟ فَقَال: ضَرَبَهُ ضُرِبَ زَيْدٌ، قِيلَ لَه: مَنْ ضَرَبَه؟ فَقَال: ضَرَبَهُ عَمْرٌو، وكذلك: أُكِلَ الخُبْزُ، زَيْدٌ. وَرُكِبَ الفَرَسُ مُحَمَّدٌ، تقديره: رَكِبَه مُحَمَّدٌ (٤٠)، عَمْرُو، وكذلك: أُكِلَ الخُبْزُ، زَيْدٌ. وَرُكِبَ الفَرَسُ مُحَمَّدٌ، تقديره: رَكِبَه مُحَمَّدٌ (٤٠)، ومِنْلَه: قُولُه تَعَالَى: ﴿ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ رِجَالٌ ﴾ (٥٠). كأنَّه والله أَعْلَمَ،

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في نسبة هذا البيت، فعلاوة على ما أورد المصنف، ينسب البيت أيضاً إلى مرة النهشلي وإلى لبيد وهو في الشعر المنسوب له في الديوان ٣٦١، وإلى الحارث بن ضرار النهشلي، وإلى ضرار النهشلي، وإلى مهلهل.

والصحيح أن البيت لنهشل، بدليل نسبته له في أكثر المصادر، ولتصحيح البغدادي هذه النسبة وكذلك الأستاذ عبد السلام هارون، والأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة.

والبيت في الكتاب ١/٨٨١ ومجاز القرآن ٢٩٩١ والمقتضب ٢٨٢/٣ وتفسير الطبري ٢١/١٤ وإلمهتضب ٢٨٢/٣ وتفسير الطبري ٢١/١٤ وإعراب القرآن ٢/٥٥١ وابن السيرافي ١١٠/١ والتنبيهات ١٣٢ والخصائص ٢٠٨/٢ والمحتسب ٢٠٨/١ والأشباه والنظائر للخالديين ٢٠٨/٣ وتصحيف العسكري ٢٠٨/٢ والأعلم ١٤٥/١ وابن يسعون ٢٠٤/١ والكافية ١٩٨/١ والكوفي ٤٧ والعيني ٢/٤٥٤ والتصريح ٢٧٤/١ والهمع ١٠٢/١ والأشموني ٢/٤٤ والخزانة ١٤٧/١ والدرر ١٤٢/١. والشواهد والاستشهاد في النحو ٥٩. والأساس واللسان والتاج (طيح).

 <sup>(</sup>۲) هو مزرد بن ضرار بن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس، أحد بني ذبيان شاعر فارس وصحابي،
 وهجاء للأضياف «الشعر والشعراء ٣١٥ والمؤتلف والمختلف ٢٩١» وليس البيت في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ابن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم شاعر فارس من المخضرمين «ابن سلام ٥٨٣، والشعر والشعراء ٦٣٤».

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «ضربه عمرو».

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٣٦ وقراءة (يسبح) بفتح الباء هي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ الباقون بكسر الباء. «ينظر كتاب السبعة ٤٥٦ وحجة القراءات ٥٠١».

عَلَى تقدير «يُسَبِّحُهُ فِيها(١) رِجَالٌ» ومثِلُه أَيْضاً قولُه تَعَالَى :﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾(٢)، معناه: زَيَّنَهُ شُرَكَاؤُهُم، وَيُرْوَى:

لِيَبْكِ يَزِيدَ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ لِيَبْكِ مَزِيدَ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ عَلَى هذَا.

## لغة البيت:

الضَّارِعُ: الذَّلِيلُ الخَاشِعُ، والمُخْتَبِطُ: الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ تَقَدَّمَتْ بَيْنَكُمَا، وَلا يَد سَلَفَتْ مِنْه إِلَيْكَ، يقالُ: خَبَطتُ فُلاناً فَخَبَطَنِي بِخَيْرِ، قَالَ عَلْقَمَةُ (١٠):

وَفِي كُلِّ حَيَّ قَدْ خَبَطَتَ بِنِعْمَةٍ فَحُقَّ لِشَاْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوبُ وَأَصْلُ الاَّحْتِبَاطِ: ضَرْبُ الشَّجِرِ بِالعَصَا، لِيَسْقُطَ وَرَقُهَا فَتُعْلِفُها الإبِلَ. ومعنى تُطِيحُ: تُذْهِبُ وَتُهْلِكُ، يُقالُ: أَطَاحَتْهُ المَنُونُ: إِذَا هَلَكَ، وَحَكَى الجَرْمِيُّ عَنِ الأَصْمَعِيِّ: طَاحَ الشَّيْءُ، وطَاحَهُ غيرُه: أَيْ أَبْعَدَهُ.

<sup>(</sup>١) (فيها) ساقطة من الأصل، وهي من ل، ر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٣٧، وقراءة (زين) بالبناء للمجهول هي قراءة ابن عامر وحده، وقرأ الباقون (زين) بالبناء للمعلوم. «ينظر معاني القرآن ٢٧٥، والسبعة ٢٧٠ وحجة القراءات ٢٧٣ وإعراب القرآن ٥٨٢/١».

<sup>(</sup>٣) واعتبر العسكري في كتابه (شرح ما يقع فيه تصحيف) ٢٠٨/٢ هذه الرواية هي الصحيحة وأن الرواية الأولى مما غيره النحاة، وكان الأصمعي يرويه بالبناء للفاعل.

واتهم ابن يسعون من أنكروا رواية البيت بالبناء للمجهول، بالتحامل على الشيوخ والجهل ثم قال ٢٤: «وفي الإيهام على المخاطب بحذف الفاعل في مثل هذا النحو الذي يقصد به العموم تعظيم للمقصود بتلك القصة ومدح عميم...».

<sup>(</sup>٤) هو علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، الشاعر المشهور، ويقال له: الفحل من أجل آخر يقال له: علقمة الخصى «الشعر والشعراء ٢١٨ والمؤتلف والمختلف ٢٢٧».

والبيت في الديوان ٤٨ ومجالس ثعلب ٧٨/١ والمنصف ٣٣٢/٢ وشرح المفصل ٤٨/٥. وينظر تخريجه في الديوان ١٤٤. وشأس أخو علقمة ويقال ابن أخيه، وكان أسره الحارث بن جبلة الغساني، ينظر شرح المفضليات ٧٨٦.

وَأَلِفُ «طَاحَ» مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ، فِيمَنْ قَالَ: طَاحَ طَوْحاً، إِذَا هَلَكَ. وأَيْضاً إِذَا سَقَطَ مُنْبَسِطاً. وأيضاً آضْطَرَبَ عَقْلُه (١).

وهي مُنْقَلِبَةٌ عَنْ يَاءٍ، فيمَنْ قَالَ: طَيْحاً، قَالَ أَبُو زَيْدٍ: طَاحَ يَطِيحُ طَيَحَاناً، ومَا أَطْوَحَهُ، وأَطْيَحَه.

قال سِيبَوَيْهِ<sup>(٢)</sup>: «أَمَّا طَاح يَطِيحُ، فَزَعَم الخَلِيلُ: أَنَّها «فَعِلَ يَفْعِلُ» كَحَسِبَ يَحْسِبُ، وهي مِنَ الوَاوِ، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ، «طَوَّحْتُ» وَمَنْ قَالَ طَيَّحْتُ/ فَقَدْ<sup>(٣)</sup> جَاءَ ١٦/ب بِها عَلَى مِثْلِ بَاعَ يَبِيعُ.

وقال السِّيرَافِيُّ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْوَاوِ والْيَاءِ.

وقالَ أَبُو<sup>(1)</sup> الفَتْح : مَنْ قَالَ: طَاحَ يَطِيحُ، فَقِياسُه أَنْ يقولَ: المَطَائحُ، بِتَصْحِيحِ اليَاءِ. والطَّائِحَةُ: الفِرْقَةُ مِنَ النَّاسِ. وجَمْعُهَا: طَوَائحُ. ويُقَالُ: ذَهَبَتْ طَائِحَةٌ مِنَ النَّاسِ، أَيْ فِرْقَةٌ، وجَاءَ الطَّوَائحُ: عَلَى أَطَاحَ، عَلَى تَقْديرِ حَذْفِ الزِّيَادَةِ مِنْ النَّاسِ، أَيْ فِرْقَةٌ، وجَاءَ الطَّوَائحُ: عَلَى أَطَاحَ، عَلَى تَقْديرِ حَذْفِ الزِّيَادَةِ مِنْ النَّاسِ، كَأَنَّه مِنْ طَاحَ فهو طَائِحٌ، ثُمَّ كُسِّرَ عَلَى طَوَائِحَ، ومِثْلُه قولَه تَعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ (٥).

يُقَالُ: أَلْقَحَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ، إِذَا أَلَفَتْهُ وجَمَعَتْهُ، والقِياسُ: مَلَاقِحُ ومُلْقِحَاتُ، ولكن قالُوا: لَوَاقِحُ كَما قالُوا: أَعَقَّتِ (٢) الفَرَسُ فهي عَقُوقُ، والقِياسُ مُعِقَّ، وكذلك أَوْرَسَ (٧) النَّبْتُ، وهو وَارِسٌ، والقِيَاسُ: مُورِسٌ، وأَغْضَى اللَّيْلُ فهو مُعِقَّ، وكذلك أَوْرَسَ (٧)

<sup>(</sup>١) من قوله «وأيضاً إذا سقط» حتى «عقله» ساقط من ر، و «عقله» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤/٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) في ر «فقال».

<sup>(</sup>٤) إعراب الحماسة ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) أعقت الفرس: حملت.

<sup>(</sup>٧) الورس: نبت أصفر تصبغ به الثياب وينظر اللسان (ورس).

غَاضٍ، والقِيَاسُ: مُغْضٍ قال(١):

يَخْرُجْنَ مِنْ أَجْوازِ لَيْلِ غَاض

وأَدْلَى الدُّلْوَ فهو دَالٍ، والقِيَاسِ: مُدْلٍ قال(٢):

يَكْشِفُ عَنْ حَمْأَتِه دَلْوُ الدَّالْ

أَيْ: المُدْلِي، وأَبْقَلَ المَكَانُ فَهْوَ: بَاقِلٌ، والقِيَاسُ: مُبْقِلٌ، عَلَىٰ أَنَّ «مُبْقِلً» قَدْ جَاءَ عَلَى القِيَاس، قَالَ دُوَادُ<sup>(٣)</sup>:

أَعَاشَنِي بَعْدَكَ وَادٍ مُبْقِلُ آكُلُ مِنْ حَوْذَانِهِ وأَنْسِلُ

# المَعْنَى:

في هذَا البَيْتِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا عَامٌّ بِالبُكَاءِ والتَّفَجُّعِ عَلَى هذَا المَيِّتِ، لفَضْلِه وقِيامِه بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْه مِن الْأُمور، ولكثرةِ مَا يُحْتَاجَ إِلَيْه وَيُعَوَّلُ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهِ.

ثُمَّ خُصَّ فَقَالَ: لِيَبْكِهِ (°) الضَّارِعُ والْمُخْتَبِطُ، وخَصَّ هَذَيْنِ الجِنْسَيْنِ اللَّذَيْنِ عَدِمَاهُ، إذْ لاَ يَجِدَانِ مَنْ يَقُوم لهما مقامَهُ.

(١) هو رؤبة بن العجاج والبيت في <sup>(ل</sup>يوانه ٨٢ والمقتضب ١٧٩/٤ والمحتسب ٢٤٢/٢ والتمام ١٥٢ واللسان (غضا). والأجواز: الأوساط. غاض: مظلم.

وفي الأصل «ويخرجن» وعليه ينكسر البيت، وفي ل «أجواف».

(٢) هو العجاج والبيت في ديوانه ٣٢١/٢ وبعده: عَبَاية غَثْرَاء مِنْ أَجْنِ طال وفي المجاز ٣٤٩/١ والمقتضب ١٦٧/٤ وشرح الحماسة ٧٩٦، والمخصص ١٦٧/٩ وشرح أدب الكاتب ٤١٠ واللسان (دلا) والحمأة: الطين الأسود.

وقد تعقب صاحب التنبيهات الرواة في هذا البيت، فلينظر ما قاله هناك «التنبيهات ١٦٢ مع الهامش».

وفي ل، ر «الدالي» والأرجوزة مقيدة.

(٣) في لَّ، ر الْبُو دُوَادٍ» وهو دُوَاد بْنُ جُوَيْرِيَةَ بْنِ الحَجَّاجِ ِ الإيادي بن أبي دُوَادٍ الشاعر المعروف دينظر المؤتلف والمختلف ١٦٧٧».

والبيتان في الخصائص ٧/١١ و ٢/٠٢٢ واللسان (بقل ـ نسل).

والحوذان: اسم نبت. وأنسل بفتح الهمزة معناه أسمن حتى يسقط الشعر.

(٤) (ويعول عليه) ساقط من ل.

(٥) في الأصل، ر وليبكيه.

## الإعراب:

حَذَفَ مَفْعُولَ «مُخْتَبِطٍ» أَيْ، مُخْتَبِطٌ وَرَقاً، أَوْ مَعْرُوفاً، أَوْ رِزْقاً، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذا (١)، أَوْ يريدُ: مُخْتَبِطُهُ: يَعْنِي المَرْثِيَّ، وحَذَفَه لِمَا فِي الكَلَامِ مِن الدَّلِيلِ عَلَيْه.

وقوله: «مِمَّا تُطِيخُ الطَّوَائِخُ» جُمْلَةٌ فِي مَوْضعِ النَّعْتِ «للضَّارِعِ والمختبط» (٢)، كَأَنَّه قَالَ: كَائِنَانِ مِمَّا تُطِيخُ الطَّوَائِخُ.

وَرَواه أَبُو عَلِيٍّ فِي «التَّذْكِرَةِ»: قَدْ طَوَّحَتْهُ الطَّوَائِحُ<sup>(٣)</sup>.

وَأُنشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي بَابِ الأَفعَالِ الَّتِي لاَ تَتَصَرَّفُ.

١٢ - عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ (°) هذَا البَيْتُ لِهُدْبَةَ بْن خَشْرَمِ العُذْدِيِّ.

#### الشاهد فيه:

اسْتِعْمَالُ «عَسَى» بِغَيْرِ» أَنْ/» ضَرُورَةً، وَرَفْعُ الفِعْلِ، ومِثْلُه قَوْلُ مَالِكِ (٦) بْنِ ١/١٧ الرَّيْب.

<sup>(</sup>١) في ل «ذلك».

<sup>(</sup>۱) في ل «دلك». (۲) «المختبط» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) من قوله «ورواه» حتى «الطوائح» ساقط من ل.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لهدبة كما ذكر المصنف، وهدبه بن كرز بن حية بن الكاهن بن أسحم بن عامر بن ثعلبة، يكنى أبا سليمان، وهو شاعر مفلق، كثير الأمثال في شعره، قتل ابن عمه وقتل به، وكان في زمن معاوية «أسماء المغتالين ٢٥٦ ومعجم الشعراء ٤٦٠». وهو في شعره ٥٤ والكتاب ١٩٩/٣ والممتضب ٣/٠٧ والأمالي ٢/٢١ وابن السيرافي ٢٤٣/١ والأعلم ٢/٨٧١ وابن يسعون ٢/٢١ وابن بري ٧ وشرح المفصل ١١٧/٧ والتوطئة ٢٧١ والجنى الداني ٢٦٤ والكوفي ١٥٥ والمقرب ٢/٨١ والمبني ٢/٤٨١ والتصريح ٢٠٦١ والهمع ٢/٠٦١ والأشموني ٢٦٠/١ والخزانة ٤/١٨ ورغبة الأمل ٢٢٤/٢

<sup>(</sup>٦) ابن حوط بن قرط بن حسل بن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم: شاعر فاتك في زمن بني أمية «ينظر الشعر والشعراء ٣٥٣ ومعجم الشعراء ٣٦٥».

وَمَاذَا عَسَى الحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدَهُ (١) إِذَا نَحْنُ جَاوَزِنا حَفِير زِيَادِ وَأَنشَدَ سِيبَوَيْهِ (٢):

عَسَى اللَّهُ يُغْنِي عَنْ بِلَادِ ابْنِ قَادِرٍ بِمُنْهَمِرٍ جَوْنِ الرُّبَابِ سَكُوب

#### معنى البيت:

خَاطَبَ رَجُلاً أَسِيراً مِنْ قومِه، يُؤنِّسُه ويُصَبِّرُه، وقِيلَ: خَاطَبَ نَفْسَه، لأَنَّه قال هذَا الشَّعْرَ فِي سِجْنِ مُعَاوِيةَ بِالمَدِينةِ، لأَنَّه أَصَابَ دَمَ رَجُل مِنْ قومِه، يقالُ له: زِيادَةُ ابْنِ (٣) زَيْدٍ، وكَانَ لِزيَادَةَ ابْنُ صَغِيرٌ، يُسَمَّى مِسْوَراً، فَلَمْ يَزَلْ هُدْبَةُ مَسْجُوناً (١٠)، حَتَّى أَدْرَكَ مِسْوَرٌ، فَبَذَلَ لَهُ أَشْرَافُ أَهْلِ المَدِينَةِ عَشْرَ دِيَاتٍ فِي أَبِيهِ (٥)، لِيُخَلِّصُوا هُدْبَةَ، أَدْرَكَ مِسْوَرٌ، فَبَذَلَ لَهُ أَشْرَافُ أَهْلِ المَدِينَةِ عَشْرَ دِيَاتٍ فِي أَبِيهِ (١٥)، لِيُخَلِّصُوا هُدْبَةَ، فَأَبَى إِلاَ القَوَدَ، فِي حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ ذَكَرَها أَبُو العَبَّاسِ (١٦) المُبَرِّدُ، وأَبُو الفَرَجِ (٧)

والبيت في الشعر المنسوب له ٥١، والشعر والشعراء ٣٥٤ والمعارف ٤٨ والخزانة ١٧٦/٣ ورغبة الأمل ٢٧/٥.

والبيت في شرح الحماسة ٦٧٧ منسوب إلى الفرزدق، وهو في ديوانه ١٦٠/١.

وفي معجم البلدان ٢٧٧/٢، أن الأبيات للبرج بن خنزير التميمي.

وقد تعقب المرصفي المبرد في نسبته الأبيات إلى مالك، حيث يقول: «هذا كذب من أبي العباس تبعه فيه كثير من الرواة كما شكك في نسبتها إلى مالك الدكتور نوري القيسي في كتابه شعراء أمويون . ١٩/١.

<sup>(</sup>۱) في ل، ر «ملكه».

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/١٥٩ بغير نسبة، ونسبه في ١٣٩/٤ لهدبة وهو في شعره ٧٦ وهو لسماعة النعامي، كما ذكر ابن السيرافي. وهو في المقتضب ٢/٩٦، وابن السيرافي ١٤١/٢ وشرح الحماسة ٢٧٨ وشرح المفصل ١٤١/٧ والكوفي ٢٤٣ والخزانة ٤/٢٨ ورغبة الآمل ٢٤٤/٢ واللسان (عسا). والمنهمر: المطر الكثير، والجون هنا: الأسود وهو من الأضداد. والرباب: جمع ربابة وهو سحاب دون سحاب. والسكوب: الكثير الصب.

<sup>(</sup>٣) ابن مالك بن عامر بن قرة بن خنيس بن عمرو بن عبد الله بن ثعلبة بن ذبيان بن الحارث بن سعد بن هذيم «ينظر أسماء المغتالين ٢٥٦ والأغاني ١٦٩/٢١».

<sup>(</sup>٤) في ل «مسجوراً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ابنه» وهو خطأ والتصحيح من ل، ر.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٤/٤٨ - ٨٨.

<sup>(</sup>٧) في ر «أبو الفتح» والخبر في الأغاني ٢١/٢٥٤ ـ ٢٧٤ وأسماء المغتالين ٢٥٦.

الأَصْبَهَانِيُّ وغَيْرُهما. والشُّعْرُ(١):

طَرِبْتَ وَأَنْتَ أَحْياناً طَرُوبُ فَقُلْتُ لَـهُ: هَـدَاكَ اللهُ مَهْلًا عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ فَيَـأْمَنَ خَـائِفٌ وَيُفَـكً عَـانٍ

وَكَيْفَ وَقَدْ تَعَلَّكَ الْمَشِيبُ وَخَيْرُ (٢) الْقُوْلِ ذو (٣) اللَّبِ المُصِيبُ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَسَرَجٌ قَسرِيبُ وَيَسَأْتِيَ أَهْلَهُ السَّجُلُ الغَريبُ

## الإعراب:

المَشْهُورُ فِي كَلَامِ العَرَبِ آسْتِعْمَالُ «عَسَى» بِأَنْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (1)، و﴿ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ (٥)، و﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢)، و﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ (٢)، وإنَّما تُحْذَفُ مِنْهَا «أَنْ» تَشْبِيها «بِكَادَ» وَتَقْرِيباً لِلاَّتِي مِنَ الحاضر، عَلَى جِهةِ التَّفَاوُلُ لِلْفَرَجِ المُؤمَّلُ.

وَعَسَى: طَمَعُ وإِشْفَاقٌ.

وإِنَّمَا لَمْ تَتَصَرَّفْ عَسَى (٧)، للاسْتِغْنَاءِ عَنْ ذلك بِلُزُومِ «أَنْ» الفِعْلَ الَّذي هو خبرُها، و «أَنْ» للتَّرَاخِي، وتَدُلُّ عَلَى الاسْتِقْبَالِ، واسْتُعْمِلَ المَاضِي فِيها دُونَ الحاضِرِ والآتِي، لِخِفَّتِه.

وَقِيلَ: إِنَّمَا لَمْ تَتَصَرَّفْ لَأَنَّهَا تَنَاهَتْ فِي المُقَارَبَةِ، وَلَمَّا تَنَاهَتْ فِي المُقَارَبَةِ حُدَّتْ عَنِ التَّصَرُّفِ، فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَصَرَّفَ مَا هُو مِثْلُها، أَوْ(^) أَشَدُّ مُبَأَلِّغَةً فِي القُرْبِ

<sup>(</sup>١) والأبيات في شعره ٥٧ ـ ٤٥ والأمالي ٧١/١ ـ ٧٧ والخزانة ٨٢/٤.

<sup>(</sup>۲) في ر «فخير».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ذا اللب».

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٥٢ والآية: «فعسى» وحذف الفاء والواو في أول الاستشهاد، جائز.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ٧٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر في «عسى» التهذيب ٨٥/٣ وشرح المفصل ١١٥/٧ ـ ١١٨ والجنى الداني ٤٦١ ـ ٤٧٠ ومنهج السالك ٦٨ واللسان (عسا).

<sup>(</sup>٨) في ل: «وأشد».

منها، وذَلِكَ شَارَفَ، وأَطَلَّ، ونَحْوُ ذَلِك، وكُلِّ مُتَصَرِّفٌ، تَقُولُ: هو يُشَارِفُ مُشَارَفَةً، ويُطِلُّ إِطْلَالًا، قِيلَ: فِي «عَسَى» سِرِّ لَيْسَ فِي غَيرِها(١) مِمَّا ذَكَرْتَ، وهو أَنَّها تَأْتِي وَاجِبَةً ويُطِلُّ إِطْلَالًا، قِيلَ: فِي «عَسَى» سِرِّ لَيْسَ فِي غَيرِها(١) مِمَّا ذَكَرْتَ، وهو أَنَّها تَأْتِي وَاجِبَةً، ولَيْسَ كَذَلِكَ / شَارَفَ، وأَطَلَّ، وَقَارَبَ، لأَنَّ هَذَهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَتْ لِلْوُقوعِ أَلْبَتَةً، وهو قولُه مَنْهُنَّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي التَّنزِيلِ مِنْهُنَّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي التَّنزِيلِ مِنْهَا(٢) وَاجِبَةً، وهو قولُه تَعَالَى: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ أَنْ وَاجِدًا، وهو قولُه تَعَالَى: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ أَنْ وَاجِبً خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ (١٠). وعَلَيْه قولُ الشَّاعِر (٥):

ظَنِّي بِهِمْ كَعَسَى وَهُمْ بِتَنَـُوفَةٍ يَتَنَـازَعُـونَ جَـوَاهِـرَ الْأَمْثَـالِ أَيْ: ظَنِّي بِهِم كَالْيَقِينِ.

فَلَمَّا(١) تَنَاهَتْ «عَسَى» فِي مَعْنَاهَا، وكَانَ فِيها مِنْ ذلك ما لَيْسَ فِي غَيرِها، أُخْرِجَتْ عَنْ بَابِها، وبابُ الفِعْلِ الَّذِي يَخُصُّه هُوَ التَّصَرُّفُ، فَمُنِعَتْهُ.

وذَهَبَ بعضُهم إلى أَنَّ «عَسَى» إِنَّما مُنِعَتِ التَّصَرُّفَ، لِشَبَهِهَا «بِلَعَلَّ»، وَ «لَعَلَّ» حَرْفٌ لا يَتَصَرَّفُ، كَمَا لا تَتَصَرَّفُ الحروفُ.

وهذَا اعْتِبَارٌ يَقُودُ إِلَيْه ضَعْفُ نَظَرِ القَائِل بهِ، وذَلِكَ أَنَّ شَبَهَ الحَرْفِ مَعْنَى، مُضَعِّفُ للاسمِ لا للفعلِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ جميعَ ما يُبْنَى مِن الاسْم لِشَبَهِ الحَرْفِ، نَحْو

<sup>(</sup>۱) «ها» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب ٣/٨٥ «وقال ابن كيسان: عسى من الله واجب، ومن العباد ظن، لأن العبد ليس له فيما يستقبل علم نافذ إلا بدلائل ما شاهد، وقد يجوز أن تبطل الشواهد له على ما لم يكن، فلا يكون ما يظن، وقد اجتهد في عسى بأغلب الظن عليه، وهو منتهى علمه فيما لم يقع والله تعالى علمه بما لم يكن كعلمه بما كان، فلا يكون في خبره عسى إلا على علمه، فهي واجبة من قبله على هذا...».

<sup>(</sup>٣) وفي الأضداد لابن الأنباري ٢٣: «عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين: في سورة بني إسرائيل: ﴿ عسى ربكم أن يرحمكم ﴾ يعني بني النضير ثم ذكر الموضع الذي أورده المصنف.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم ٥.

<sup>(°)</sup> هو تميم بن أبي بن مقبل والبيت في ديوانه ٢٦١ والأضداد ٢٣ والتهذيب ٨٦/٣ وشرح المفصل / ١٢٠ والخزانة ٤٦/٤، واللسان (جوز ـ عسا).

<sup>(</sup>۲) في ر «قلا».

كُمْ، ومَنْ، ونَحْوُ ذَلِك، فَأَمَّا الفِعْلُ فَإِنَّه إِذَا أَشْبَهَ مُعْنَاهُ الحرف، فَإِنَّه لاَ يُبْنَى، وَلاَ يُمْنَعُ التَّصَرُّف، أَلاَ تَرَى أَنَّ أَكْثَرَ الفِعْل كَذَلِك، وذلك نَحْوُ: أَسْتَثْنِي، وهو فِي مَعْنَى «إلَّا»، وهو مَعَ ذلك مُتَصَرِّف مُعْرَب، وَأَيفْي فِي مَعْنَى «مَا»، لِمَا فِيها مِنْ مَعْنَى الجَحْدِية، وأَدْعُو وأُنَادِي، وهما فِي مَعْنَى «يَا» وأَسْأَلُ وأَسْتَفْهِمُ فِي معنى «هَلْ»، وكُلُ واحد مِنْ هَذا النَّوْعِ مُعْرَبٌ مُتَصَرِّف، فهذَا يَدْفَعُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: يَمْنَعُ الفِعْلَ التَّصَرُّف شَبَهُهُ بالحَرْف.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى «أَمْسَيْتُ»: مَعْنَى «صِرْتُ» فَيَكُون قولُه: «فِيهِ» فِي مَوْضِع نَصْبٍ، لِوُقُوعِه مَوْقِعَ الخَبَرِ، أَيْ: أَمْسَيْتُ كَاثِناً فِيه، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «أَمْسَيْتُ» بمعنى الدُّخول فِي المَسَاءِ، «فَفِيه»: ظَرْفُ للفعل مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ أَمْسَيْتُ (١). ويَكُونُ بمعنى يَقَعُ.

وقولُه: «وَرَاءَهُ» هو عَلَى بابِه: أَنْ يُكُونَ فِي مَغِيبِهِ فَرَجٌ، لأَنَّ وَرَاءَ الشَّيْءِ، مُتَوارٍ عَنْه.

وَيَجَوزُ أَنْ يَكُونَ «وَرَاءَ» هُنَا بمعنى: أَمَامَ، قَالِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكً يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ﴾ (٢) أَيْ أَمَامَهُمْ.

ويروى: أَمْسَيْتُ، وأَمْسَيْتَ، بضم التاء وفتحها، يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ خَاطَبَ نَفْسَه، أَوْ رَجُلًا أَسِيراً مِنْ قومِه، يُؤَنِّسُه ويُصَبِّرُه.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فَي البَاب.

١٣ ـ / قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البلِّي أَنْ يَمْصَحَالًا )

1/14

<sup>(</sup>۱) «أمسيت» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٩، ومن قوله «يأخذ» حتى «غصبا» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح ٨٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت نسبه المصنف إلى رؤبة كما ترى، وهو في ديوانه في الشعر المنسوب ١٧٢، والكتاب ١٦٠/٣ والمقتضب ٧٥/٣ والكامل ٢٤١/٢، والأعلم ٤٧٨/١، ودرة الغواص ١٨، والاقتضاب =

هذَا البَيْتُ لِرُوْبَةَ بْنِ العَجَّاجِ، وهو مِنْ شَطْرِ الرَّجَزِ<sup>(۱)</sup>، مِن العَـرُوضِ الثالث<sup>(۲)</sup>، وَهْوَ الْمَشْطُورُ ضَرْبُه كَعَرُوضِه.

#### الشاهد فيه:

استعمالُ «كَادَ» بِأَنْ ضَرُورَةً، والمُسْتَعْمَلُ فِي «كَادَ» إِسْقَاطُهَا. وأَدْخَلَها عَلَى خَبَرِ «كَادَ» تَشْبِيهاً «بِعَسَى» كَما أُسْقِطَتْ مِنْ «عَسَى» تَشْبِيهاً بِكَادَ، لاشْتِرَاكِهِمَا (٣) فِي مَعْنَى المُقَارَبَةِ، ومِثْلُه قَوْلُ (٤) الآخر:

كَادَتِ النَّفْسُ أَنْ تَفيظَ عَلَيْهِ إِذْ تَوَى بَيْنَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ

#### اللغة:

يُقالُ: بَلِيَ الثَّوْبُ بِلِّى، وَبَلاءً، أَخْلَقَ، وَبلِيَ الإِنْسَانُ: قال لَبِيدُ (٥): بَلِينَا وَمَا تَبْلَى النُّجُومُ الطَّوَالِعُ وتَبْقَى الْجِبَالُ بَعْدَنَا والْمَصَانِعُ وَقَالَ الفِنْدُ (٦) الزِّمَّانِيُّ، واسمه شَهْلُ بْنُ شَيْبَانَ.

<sup>=</sup> ٣٩٦ وابن يسعون ٢٧/١ والإنصاف ٣٦٦ وابن بري ٧ وشرح المفصل ١٢١/٧ والمقرب ٩٨/١ والمساعد ٣٩٥ والعيني ٢١٥/٢ والهمم ١٣٠/١ والخزانة ٤٠/٤ واللسان (مصح).

<sup>(</sup>١) الرجز: «مأخوذ من قولهم: ناقة رجزاء، إذا ارتعشت عند قيامها، لضعف يلحقها أو داء» وأصله «مستفعلن» ست مرات.

والمشطور هو ما أسقط منه شطره، وبذلك يكون على ثلاث تفعيلات، وعروضه هي ضربه. «ينظر الكافى ٧٧ ـ ٧٩ والعيون الغامزة ١٨٧ ـ ١٨٣».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والأولى: «الثالثة»، لأن العروض مؤنثة.

<sup>(</sup>۳) في ر «لاشتراكها».

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مناذر والبيت في المساعد ١/٩٥٨ والتصريح ٢٠٧/١ وشواهد المغني ٩٤٨٠، والأشموني ٢٠٧/١ واللسان (فيظ) وهو من مرثيته الدالية المشهورة في عبد المجيد.

وفي رُ (تفيض» وهذه اللفظة اختلف حولها العلماء، وينظر فيها «التهذيب» ٧٧/٢ ـ ٨١ وزينة الفضلاء ٩٥، ٩٦ والفرق بين الضاد والظاء للحميري ٦٦ ـ ٨٦ ولأبي حيان ١٥٠.

وفي زينة الفضلاء ٩٦ «. . . وأجاز أبو زيد: فاضت نفسه، وفاظت نفسه، بالضاد والظاء».

<sup>(</sup>۵) دیوانه: ۱۲۸ وتخریجه ۳۸۰.

<sup>(</sup>٦) ابن ربيعة بن زمان الحنفي، شاعر جاهلي، وفارس معدود. «الاشتقاق ٣٤٤، والخزانة ٢٠٨/».

أَيَا طَعْنَةَ مَا شَيْخٍ كَبِيرٍ يَهَنِ بَال ِ وَمَصَحَ النَّيْءَ مُصُوحاً: غَابَ فِي الأَرْضِ وغَيْرِهَا. ومَصَحَ الْكِتَابُ: دَرَسَ، ومَصَحَتِ النَّارُ: هَمَدُتْ، وقالَ(١):

قِفَا نَسْأَلِ اللِّمَنَ المَاصِحَهُ وَهَلْ هِيَ إِنْ سُئِلَتْ بَائِحَهُ وَمَصَحَ بِالشَّيْءِ (٢): ذَهَبَ بِه. ومَصَحَ الظِّلُ: قَصُرَ. وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي بَابِ نِعْمَ وَبِئْسَ.

18 \_ فَنِعْمَ صَاحِبُ قَوْمِ لاَ سِلاَحَ لَهُمْ وَصَاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَا (1) نُسِبَ هذَا البَيْتُ لِجَمَّاعَةٍ، نَسَبَهُ السِّيرَافِيُّ (٥) فِي «أَبْيَاتِ (٢) الإِصْلاحِ لِكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن العَزيزَةِ (٧) وَكَذَلِكَ أَبُو الفَرَجِ (٨) الأَصْبَهَانِيُّ وَذَكَر أَنَّ العَزيزَةَ أَمِّ عَبْدِ اللهِ،

 <sup>«</sup>والفند» بكسر الفاء وسكون النون: القطعة من الجبل. وفي الأصل، ر «سهل» بالسين المهملة.
 والبيت في الاشتقاق ٣٤٤ وإعراب الحماسة ٨٧ وشرحها ٥٣٧. واليفن: الشيخ الهرم.
 والمعنى: ما أهولها من طعنة صدرت من شيخ كبير السن، فاني القوى.

<sup>(</sup>١) هو الطرماح: والبيت في ديوانه ٦٧ والتهذيب ٢٧٥/٤ واللسان (مصح). والدمن: جمع دمنة، وهي ما بقي من الآثار في الديار.

<sup>(</sup>٢) في ل «بالشيب».

<sup>(</sup>٣) الإيضاح ٨٥.

<sup>(</sup>٤) هذًا البيت بين المصنف الخلاف في نسبته كما ترى، وكثير بن عبد الله بن مالك بن هبيرة بن صخر النهشلي شاعر مخضرم «ألقاب الشعراء ٣٠٥ والأغاني ٢٧٨/١١، ومعجم الشعراء ٢٤٠». والبيت في أبيات الإصلاح ١٩٦ وابن يسعون ٢٧/١ وابن بري ٧ وشرح المفصل ١٣١/٧ والمقرب ٢٦/١ والعيني ٤/٧٤ والهمع ٢٨/٢ والأشموني ٣٨/٢ والخزانة ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، والأولَى «ابن السيرافي» وهو أبو محمد يُوسف بن الحسن بـن عبد الله بن المرزبان السيرافي، من شراح الأبيات المشهورين توفي ٣٨٥ «الإنباه ٢١/٤ والبغية ٢٥٥/٢».

<sup>(</sup>٦) «أبيات الإصلاح» ساقط من ر، وتنظر في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ «العزيزة» بعين مهملة وزائين معجمتين. والذي في ألقاب الشعراء ٣٠٥، وشرح الحماسة ١٠٢٧، والخزانة ١١٧/٤، والأغاني - بولاق - ٩٧/١٠، «الغريرة» بغين معجمة ورائين مهملتين.

<sup>ِ (</sup>٨) الأغاني ١١/ ٢٧٨.

وَكَانِت سَبِيَّةً مِنْ تَغْلِبَ، وكَثِيرٌ(١) هَذَا مُخَضْرَمٌ.

ونَسَبَه الفَارِسيُّ فِي كِتَابِه «البَصْرِيَّاتِ» (٢) لِحَسَّانَ (٣) بْنِ ثَابِتٍ، مِنْ قَصِيدَتِه الَّتي يقول(٤) فيها:

لَتَسْمَعَنَّ وَشِيكاً فِي دِيَارِهُم اللهُ أَكْبَرُ يَا ثَارَاتِ عُثْمَانَا وَنُسِبَ إِلَى أَوْسِ (°) بْنِ مَغْرَاءَ.

#### الشاهد فيه:

دُخول «نِعْمَ» عَلَى اسْم عَارٍ مِن الأَلفِ واللَّامِ، مُضَافِ إِلَى مَا لَا أَلِف<sup>(٦)</sup> ولا لام فيه، وَقَدْ جَاء مِثْلُه، أَنْشَدَّهُ الهَجَرِيُّ (٧) في «نَوادِرِه».

فَنِعْمَ مُنَاخُ أَزْفِلَةٍ عِجَافٍ وَمَلْقَى نِسْعَتَيْنِ عَلَى رُحيْلِ رِجَالٌ مِنْ خُوَيْلِدِ آل ِ عَوْفٍ حِيَالَ الشَّمْسِ أَوْ مَجْرَى سُهَيْلِ رَجَالٌ مِنْ خُويْلِدِ آل ِ عَوْفٍ حِيَالَ الشَّمْسِ أَوْ مَجْرَى سُهَيْلِ

١٨/ب / وَحَسَّنَ حَذْفَ الْأَلْفِ واللَّامِ، مِن المُضَافِ إِلَيْه فِي بَيْتِ «الإِيضَاحِ»، ثبوتهما (١٨ في المَعْطُوفِ، إِذْ هُمَا شَريكَانِ.

<sup>(</sup>۱) «هذا» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) البصريات ٩٩٥، ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) وليس في ديوانه المطبوع بتحقيق سيد حنفي.

<sup>(</sup>٤) «يقول» ساقطة من الأصل، ر. وهي من ل، والبيت في الديوان ٢١٦ والمنصف ٦٨/١ واللسان (ثور).

<sup>(°)</sup> من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد، كانت بينه وبين النابغة الجعدي مهاجاة «ابن سلام ۷۲۲» والشعراء ۲۸۷۱» وفي النسخ «معزاء» بعين مهملة وزاي معجمة والتصحيح من ابن سلام ۷۲۷ والشعراء ۲۸۷ والاشتقاق ۲۰۵.

<sup>(</sup>٦) في ل، ر: «ما لا ألف فيه ولا لام».

<sup>(</sup>٧) هُو أَبُو علي هارون بن زكريا الهَجْرِيُّ النحوي، له باع في تحديد المواضع، وكتابه النوادر مشهور، عاش في أواخر القرن الثالث «معجم الأدباء ٢٦٢/١٩ والبغية ٢٥٥/٢» والبيتان في التعليقات والنوادر ١٧١/١ بغير عزو.

والأزفلة: الجماعة من الناس. وعجاف: جمع أعجف وعجفاء، على غير قياس، وهي الهزيلة. (٨) في ر «ثبوتها».

وزَعَم الأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup> أَنَّها لُغَةُ قَوْمٍ ، يرفعون النَّكِرَةَ المُضَافَةَ «بِنِعْمَ وَبِئْسَ» تَشْبِيهاً بِمَا أُضِيفَ إِلَى مَا فِيه الأَلِفُ واللَّامُ ، وَإِلَيْه أَشَارَ أَبُو عَلِيٍّ فِي «الإيضاح» (٢) بقوله: «وقَدْ حُكِيَ أَنَّه جَاءَ فَاعِلُه (٣) مُظْهَراً (٤) عَلَى غَيْر هَذَيْن الوَجْهَيْن».

وقال في «التَّذْكِرَةِ»: «قَالَ بَعْضُ البَصْرِيّينَ: اعْلَمْ أَنَّ العَرَبَ تَجْعَلُ مَا أُضِيفَ إِلَى مَا لَيْسَ فِيه أَلِفٌ ولا مٌ (°)، فَتَرْفَعُهُ كَمَا تَرْفَعُ ذَلِك، فتقول: يعْمَ أَخُو قَوْمٍ زَيْدٌ «وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي كِتَابَيْهِ (٦).

وقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الفَارِسِيُّ: «وَلَا يجوزُ عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ(٧)، نِعْمَ أَبُو رَجُل ، وَلَا نِعْمَ غُلامُ رَجُلِ ، لَا يكونُ وَاقِعاً إِلَّا (^/ عَلَى الجِنْس ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: أَهْلَكَ النَّاسَ شَاةً وَبَعِيرٌ، عَلَى حَدِّ الشَّاةِ والبَعِيرِ، لَمْ يَحْسُنْ.

قَالَ أَبُو عَلِيِّ الفَارِسِيُّ: إِنْ قِيلَ: لَعَلَّه يُنْشَدُ: «فَنِعْمَ صَاحِبَ قَوْمٍ»، بِالنَّصْبِ. قُلْتُ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ، لأَنْك (٢) تَعْطِفُ (١٠)مَعْرِفَةً مَرْفُوعَةً عَلَى نَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَا يكونُ (١١) «وصَاحِبُ الرَّكْبِ» مَعْطُوفاً عَلَى المُضْمَرِ المرفوعِ فِي «نِعْمَ»؟.

فَإِنَّ ذَلِكَ لا يجوزَ، لأَنَّه مَضْمَرٌ مُفَسِّرٌ، لاَ سبيلَ إِلَى إظهاره، ولا تَأْكِيدِه، لأَنَّه

<sup>(</sup>١) ينظر منهج الأخفش: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «فعله»، والمثبت من ل وهو الأولى.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «مضمراً» والمثبت من الإيضاح.

<sup>(°) «</sup>ألف ولام» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) في ر «كتابه».

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب ١٧٧/٢، ١٧٨.

<sup>(^)</sup> في الأصل «لا يكون إلا واقعاً» والمثبت من ل، ر.

<sup>(</sup>٩) في ل، ر «لأنه».

<sup>(</sup>١٠) ُ في ل «يعطف»، وأهمل النقط في ر.

<sup>(</sup>۱۱) في ل «تكون».

غَيْرُ مُسْتَغْنِ (١) بِنَفْسِه، لافتقارِه إِلَى التَّفْسِيرِ، فَكَأَنَّه لَمْ يَتِمَّ بَعْدُ، والعَطْفُ والتَّأْكِيدُ والبَدَلُ، إِنَّما يَكُونُ فِيمَا تَمَّ، وإِذَا قَبُحَ العَطْفُ عَلَى المُضْمَرِ المَرْفُوعِ دُونَ تَأْكِيدٍ، فَالوَاجِبُ أَلاَ يجوزَ هُنَا أَلْبَتَّة، لِمَا بَيَّنَتُه مِنْ حَالِ مُضْمَر «نِعْمَ».

وَقَدْ نَصَّ أَبُو عَلِيٍّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السَّرَّاجِ ، أَنَّ هَذَا العَطْفَ لَا يَجُوزُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ (٢) السَّرَّاجِ : «لَا يَجُوزُ نِعْمَ صَاحِباً (٣) والرَّجُلُ زَيْدٌ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ «نِعْمَ» إِذَا نَصَبَتْ ، تَضَمَّنَتْ مَرْفُوعًا مُضْمَراً فِيها، وَفِي المَسْأَلَةِ مَرْفُوعٌ ظَاهِرٌ ، فَيَسْتَحِيلُ هذَا .

## المعنى:

قوله: «فَنِعْمَ صَاحِبُ قَوْمٍ لَا سِلَاحَ لَهُمْ».

إِشَارَة إِلَى فَضْلِ عُثْمَانَ \_ رضي الله عنه \_، وأَنَّ شَفَاعَتُهُ فِي القيامة تُغْنِي غَنَاءَ مَنْ يَدْفَعْ بِسِلَاحِه (٤)، عَمَّن لَا سِلَاحَ مَعَهُ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: أَنَّ بَذْلَهُ مَالَهُ، وتَكَرَّمَهُ، وإِطْحَامَه ، يقومُ مَقَامَ السِّلاح الدَّافِع عَمَّن لاَ سِلاَحَ لَه (٥).

ومقتله ـ رضي الله عنه ـ مشهور في كُتُبِ<sup>(٢)</sup> التَّوَارِيخِ ، رُوِي أَنَّه لَمَّا دُخِلَ عَلَيْهِ ، ١١٨ والمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَال لأَوَّل دَاخِل : بَيْنِي وبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ ، فَخَرَج / وتَرَكَهُ ، ثُمَّ دَخَل آخَرَ ، فَقَالَ : أَمَا واللهِ إِنَّها لأَوَّلُ دَخَل آخَرَ ، فَقَالَ : أَمَا واللهِ إِنَّها لأَوَّلُ كَفَّ خَطَّتِ المُفَصَّلَ ، إِلَى أَنْ دَخَلَ محمد بْنُ (٧) أَبِي بَكْرِ فِي ثَلاَثَةَ عَشَر رَجُلًا ، كَفَّ خَطَّتِ المُفَصَّلَ ، إِلَى أَنْ دَخَلَ محمد بْنُ (٧) أَبِي بَكْرٍ فِي ثَلاَثَةَ عَشَر رَجُلًا ،

<sup>(</sup>۱) في ر «مستكن<sub>».</sub>

<sup>(</sup>٢) الأصول ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) في ل «صاحبنا».

<sup>(</sup>٤) في ر «بالسلاح».

<sup>(</sup>٥) في ل، ر «لهم».

<sup>(</sup>٦) ينظر الاستيعاب ٢٧/٨ ـ ٦٠ والإصابة ٣٩١/٦ ـ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) الصديق، يكنى أبا القاسم، حارب مع علي رضي الله عنه ـ وولاه مصر، فقتل بها سنة ثمان وثلاثين وقد نفى جماعة من أهل العلم مشاركته في دم عثمان رضي الله عنه، وأنه لما قال له عثمان: «لو رآك أبوك لم يرض هذا المقام منك ـ خرج وتركه. «الاستيعاب ١٨/١٠ ـ ٢١».

فَتَعَاوَنَوا عَلَيْه، فَقَتلُوه، رَضِي الله عنه، ودُفِنَ لَيْلاً وصَلَّى عَلَيْه جُبَيْرُ<sup>(۱)</sup> بْنُ مُطْعِم وقُتِلَ مَعَه يوم الدَّارِ<sup>(۲)</sup> المُغِيرَةُ بَنُ شريق<sup>(۳)</sup>، وعمر عثمان (٤) رضي الله عنه ست وثمانون سنة (٩).

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) فِي البَابِ.

٥١ ـ فَأَمَّا الصَّدُورُ لَا صُدُورَ لِجَعْفَرٍ وَلَكِنَّ أَعْجَازاً شَدِيداً ضَرِيرُهَا (٧) هذا البَيْتُ يُنْسَبَ لِتَوْبَةَ بْنِ الحُمَيِّرِ، وَوَقَعَ فِي «نَوَادِرِ» (٨) الهَجَرِيِّ لِرَجُلٍ مِنَ الضَّبَابِ يَهْجُو جَعْفَرَ بْنَ كِلَابٍ.

# الشَّاهدُ فه:

رَفْعُ «الصَّدُورِ» بِالاَبْتِدَاءِ، وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهَا مِن اللَّفْظِ شَيْءٌ، لَكِنَّه عَادَ مِن (١) ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، صحابي جليل، مات بالمدينة سنة سبع وخمسين «طبقات خليفة:

(٢) «يوم الدار» ساقطة من ل.

- (٣) هو المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي، صحابي وشاعر «التاريخ الصغير ١/٥٩ ومعجم الشعراء: ٢٧٢».
  - (٤) في ل «وعمره».
  - (٥) من قوله: و «قتل» إلى الأخر ساقط من ر.
    - (١) الإيضاح: ٨١.
- (٧) هذا البيت ذكر المصنف أنه ينسب إلى توبة كما ترى، وهو توبة بن الحمير بن سفيان بن كعب بن خفاجة، يكنى أبا حرب فارس شاعر عاشق، اشتهر بحبه لليلى الأخيلية، ومات سنة ٨٥ هـ «التعازي للمبرد ٧٤، والمؤتلف والمختلف ٩١».

وليس البيت في ديوانه المطبوع، وله قصيدة من بحر البيت ورويه.

كما ذكر نسبته لرجل من الضباب وعلى ذلك أكثر المصادر. وهو في التعليقات والنوادر ٢٨٨/٢، وسر الصناعة ٢٦٧ وإعراب الحماسة ١٠٦، والمقتصد ٣٦٦/١ والاقتضاب ٣٩٣، وابن يسعون ٣٠/١، وأسرار العربية ١٠٦ وابن بري ٨، وشرح المفصل ١٣٤/٧، ١٣٤/١، والخزانة ٤٥٥١/٤، واللسان (ضرر).

(٨) التعليقات والنوادر ٢ / ٢٨٨ .

والضباب بكسر الضاد المعجمة، اسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو أخو جعفر بن كلاب، وسمي الضباب بأسماء أولاد ابنه عمرو، وهم ضب ومضب وضباب. (جمهرة أنساب العرب ٢٨٢ والخزانة ١٩٥٤).

المَعْنَى، لِكُوْنِ «الصَّدُورِ» التَّانِيةِ غَيْرَ الْأُولَى (١)، إِذْ هِيَ أَعَمُّ مِنْهَا، فتكونُ «الصَّدُورُ» الأُولَى دَاخِلةً تَحْتَ التَّانِيةِ، كَمَا كَانَ زَيْدُ فِي قَوْلِك: «زَيْدٌ (٢) نِعْمَ الرَّجُلُ» دَاخِلاً تَحْتَ الثَّانِيةِ، وهذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي عَلِيٍّ فِي «الإيضَاحِ»، لاستشهاده به عَلَى قَوْله: اللَّلفِ واللَّام، وهذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي عَلِيٍّ فِي «الإيضَاح»، لاستشهاده به عَلَى قَوْله: «زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ «الصَّدُورِ» التَّانِيَةُ هِي الأُولَى، إِذْ الأُولَى مُسْتَغْرِقَةُ الجِنْسِ بِالأَلفِ واللَّام، والتَّانِيَةُ مَنْفِيَّةٌ نَفْياً عَامًا، فَأَوْقَعَ الظَّاهِرَ مَوْقِعَ المُضْمَرِ، وكانَ الجُنْسِ بِالأَلفِ واللَّام، والتَّانِيَةُ مَنْفِيَّةٌ نَفْياً عَامًا، فَأَوْقَعَ الظَّاهِرَ مَوْقِعَ المُضْمَرِ، وكانَ الجُمْدِ (٣):

إِذَا المَرْءُ لَمْ يَغْشَ الكَرِيهَةَ أَوْشَكَتْ حِبَالُ الهُوَيْنَى بِالفَتَى أَنْ تَقَطَّعَا وَكَانَ حَقُّه، أَنْ يَأْتِيَ «بِالفَتَى» مُضْمَراً، إِذْ هُوَ «المَرْءُ»، وأَمَّا بَيْتُ الكِتَاب (٤٠):

أَلَّا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ إِلَى أُمِّ مَالِكٍ سَبِيلٌ فَأَمَّا الصَّبْرَ عَنْهَا فَلَا صَبْرَا فَإِنَّ «الصَّبْرَ» الثَّانِيَ فِيه، هُوَ الأَوَّلُ، قَوْلًا واحِداً، لِأَنَّه لَمْ يُرِدْ أَنْ يَنْفِي صَبْرَه كُلَّه، إِنَّما نَفَاهُ عَنْ هَذِهِ المَرأةِ خَاصةً، وإِنَّه لَصَبُورٌ عَنْ أَشْيَاءَ غَيْرِهَا، وَلَوْ نَفَى صَبْرَهُ عَنْهَا وَعَنْ غَيْرِها، لَكَان ذَامًّا نَفْسَه.

# لغة البيت:

<sup>(</sup>٢) «زيد» ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٣) الجميح: تصغير الجمح، وهو مصدر جمح الفرس بصاحبه، إذا جرى به جرياً شديداً، وهو لقب للشاعر، واسمه منقذ بن الطماح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعين الأسدي، شاعر فارس من الجاهليين قتل يوم جبلة «معجم الشعراء ٣٢٩ وشرح المفضليات للتبريزي ٣٢٪ والبيت ليس للجميح كما زعم المصنف، ولكنه للكلحبة العريني، كما في النوادر ١٥٣ والمفضليات ٣٣ وشرحها للتبريزي ١٨٠١ ونقائض جرير والأحطل ٩٣ والخزانة ١٨٦١ ورغبة الأمل ١٨/١. وهو في الخصائص ٣/٣٥ بغير نسبة. و «الهويني»: الأمر الهين وهي تصغير الهوني تأنيث الأهون.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٨٦/١.

والبيت لابن ميادة وهو في شعره ٤٨ ، وتخريجه ١٢٩ . وقد ذكر المصنف «أم مالك» والمعروف أن المرأة التي يشبب بها ابن ميادة هي «أم جحدر» بنت حسان المرية» أمالي الزجاجي ٢٠٨ ـ ٢١١ والأغانى ٢٨٧/٢ وفرحة الأديب ٢٨٨.

# خِرَاشِ (١) يَصِفُ عُقَاباً:

بَهِيماً غَيْرَ أَنَّ العَجْزَ مِنْهَا تَخَالُ سَرَاتَهُ لَبَناً حَلِيباً وَقَالَ اللَّحْيَانِيُّ (٢): هِيَ مُؤَنَّتَةٌ فَقَطْ، والجَمْعُ: أَعْجَازُ. لاَ يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذلك.

والعَجُزُ فِي العَرُوضِ / النُّونُ المَحَذُوفَةُ مِنْ فَاعِلَاتُنْ»، لِمُعَاقَبِةِ أَلِفِ «فَاعِلنْ» ١٩/ب وهو في شِعْرِ المَدِيدِ<sup>٣)</sup> وعَجُزُ البَيْتِ خِلَافُ صَدْرِه.

والضَّرِيرُ: حَرْفُ الوَادِي، وأَصْلُ(٤) الضَّرَرُ: المَشَقَّةُ.

# مَعْنَى البَيْتِ:

أَنَّه هَجَا جَعْفَرَ بْنَ كِلَابِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ قَيْسِ عَيْلَانَ، من أَجْلِ الحَرَبِ التي وَقَعَتْ بَيْنَ الضِّبَابِ وَجَعْفَرَ، فَأَعَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ بَنِي جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ»، لِحَمْدِ كَانَ بَيْنَهم، وَذَلِكَ أَنَّ قُطيَّةً (٥) بِنْتَ الحَارِثِ، كَانَتْ تَحْتَ بِشْرِ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِك بْنِ مَرْوَانَ، فَقَالَ هذَا الشَّاعِرُ (٦):

<sup>(</sup>۱) الهذلي، وهو خويلد بن مرة، أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل، شاعر حكيم، وله صحبة، مات في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بسبب حية نهشته «شرح أشعار الهذليين ١١٨٩ والشعر والشعراء ٣٦٣» ولم أجد البيت في قصيدته البائية الموجودة في شرح أشعار الهذليين، في الشعر المنسوب الهذليين ١٢٠٤ التي من بحر هذا البيت ورويه وهو في شرح أشعار الهذليين، في الشعر المنسوب إلى أبى خراش ١٣٤١، والمحكم ١٧٩/١ واللسان والتاج «عجز» منسوب إلى أبى خراش.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن حازم اللَّحياني ينتهي نسبه إلى هذيل، من علماء الكوفة ونحاتها، ومن أحفظ الناس للنوادر، «طبقات الزبيدي: ١٩٥ والإنباه: ٢٥٥/٢ والبغية ١٨٥/٢» وقوله في المحكم: ١٨٩/١ واللسان (عجز)، وينظر في تذكير «العجز» وتأنيثها المذكر والمؤنث للفراء ٩٩ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ٢٠٣ ـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «في شطر المديد» وينظر الإقناع ١٤.

<sup>(</sup>٤) «أصل» ساقط من ل، ر. وفي ل «الضرير» بدل: الضرر.

<sup>(°)</sup> قطية: بضم القاف وفتح الطاء وتشديد الياء على لفظ مصغر القطاة وهي قطية بنت الحارث بن عبد عمر بن معاذ بن يزيد بن عمرو الصعق، وهي أخت زفر بن الحارث.

<sup>(</sup>٦) البيتان في التعليقات والنوادر ٢ / ٢٨٨، وابن يسعون ٣٢/١ وابن بري: ٨ والخزانة ١/٤٥٥.

تُزَاحِمُنَا عِنْدَ المَكَارِمِ جَعْفَرٌ بِأَعْجَازِهَا إِذْ أَسْلَمَتْهَا صُدُورُهَا فَرُهَا الصُّدُورُ لاَ صُدُورَ لِجَعْفَرٍ وَلَكِنَّ أَعْجَازاً شَدِيداً ضَرِيرُهَا

فالصُّدُورُ عَلَى هذَا يَعْنِي بَها(١) رَجَالَهم، والأَعْجَازُ كِنَايَةٌ عَنْ نِسَائِهم، يَعْنِي أَنَّ (٢) شَرَفَهُم، وفَضْلَهم، إِنَّما هو مِنْ قِبَلِ مَنَاكح ِ نِسَائِهم، لاَ مِنْ قِبَلِ أَحْسَابِ رِجَالِهم، ومُثْلُ هَذَا قَوْلُ الآخرِ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ (٣):

فَسَادَةُ عَبْسٍ فِي الحَدِيثِ نِسَاؤَهُا وَقَادَةُ عَبْسٍ فِي القَدِيمِ عَبِيدُهَا

فَشَرَفُ عَبْس فِي القديم بِعَنْتَرَةً، وكَانَ هَجِيناً، وشَرَفُهم فِي الحَدِيثِ بِمُصَاهَرَتِهِم لَبَنِي أُمَيَّةً، وذلك أُنَّ وَلاَّدَةً بِنْتَ العَبَّاسِ بْنِ جُزَيِّ (١) العَبْسِيِّ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ المَلكِ بْنِ مُرُوانَ، وهي أُمُّ وَلَدَيْه، سُلَيْمَانَ، والوَلِيدِ.

وقولُه: «شَدِيدٌ ضَرِيرُهَا»: معناه كَثِيرٌ مَا يُهَوِّنُهَا (٥) بَعْلُهَا ويُكَلِّفُهَا مَا يَشُقُّ عَلَيْها، إذْ لَيْسَت عِنْدَه بِكَرِيمَةٍ، ولا حَظِيَّةٍ، إذْ لَيْسَتْ أَيْضاً مَرْعِيَّةً لِحَسَبِهَا (٢)، وَلا لِكَرمِ قَوْمِهَا (٧)، فهو يَسُومُها الخَسْف، وتُقِيمُ عِنْدَه عَلَى (٨) أَشَّدِ الهَوَانِ.

<sup>(</sup>١) «بها» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) «أن» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، قبيلة من العرب مشهورة «جمهرة أنساب العرب: ٢٥٠».

والبيت ينسب إلى مدرك، أو مغلس بن حصن الفقعسي، وإلى حماد بن المحلف «وينظر معجم الشعراء ٣٠٩ وحواشي شرح الحماسة ١٥٢٥». وهو في معجم الشعراء ٣٠٩، وشرح الحماسة ١٥٢٧

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وفي جمهرة أنساب العرب: ٢٥١: «ابن جزء بن الحارث بـن زهير».

<sup>(</sup>٥) في ر «يهينها» وينظر التهذيب ٢٤١/٦.

<sup>(</sup>٦) في ر «لحسنها».

<sup>(</sup>V) في النسخ «قومهم».

<sup>(</sup>٨) في ل «وتغير عبده على أشر الهوان، وهو تحريف.

وقد وصف دَغْفَلُ (١) بَنِي (٢) جَعْفَرِ بْنِ كِلَابِ، لمُعَاوِيَةَ حِينَ سَأَلَ عَنْهِم (٣)، وقَالَ: «أَعْنَاقُ ظِبَاءٍ، وأَعْجَازُ نِسَاءٍ»، وَلِهِذَا وَصَفَهِمَ الشَّاعِرُ، فَقَالَ: لاَ صُدُورَ لهم، أيْ، إنَّما لهم الأَعْجَازُ، أيْ؛ قُوَّتُهُم فِي أَعْجَازِهم، لاَ فِي صُدُورِهم.

# الإعراب:

وَحَدْفُ «الفَاءِ» مِن جوابِ «أَمَّا» ضَرُورَةً للشَّعْرِ، لأَنَّ هذِهِ «الفَاءَ» هي الَّتي فِي جوابِ الشَّرْطِ، وتَحْرِيرُ قَوْلِك: «أَمَّا زَيْدٌ جُوابِ الشَّرْطِ، وتَحْرِيرُ قَوْلِك: «أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ» وَهُمْا يَكُنْ مِنْ شَي ءٌ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، إِذَا صَرَّحْتَ بِلَفْظِ/ الشَّرْطِ، فَتَجِدُ الفَاءَ ١٠/أ فِيمَا هو فِي صَدْرِ الجُزْأَيْنِ، وَلاَ تقول: أَمَّا زَيْدُ مُنْطَلِقٌ، كَمَا تقولُ فِيمَا هو فِي معناه، وإنَّما ذَلِك لإصْلاحِ اللَّفْظِ.

وَوَجْهُ إِصْلَاحِه، أَنَّ هَذِهِ الفَاءَ، وإِنْ كَانَتْ جَوَاباً، وَلَمْ تَكُنْ عَاطِفَةً، فإِنَّها عَلَى لَفْظِ العَاطِفَةِ، وبِصُورَتِها، فَلَوْ قَالُوا: «أَمَّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ»، كَما قَالُوا: مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِق، لَوَقَعَتِ الفَاءُ الجَارِيةُ مَجْرَى فَاءِ العَطْفِ، وبَعْدَها اسْمٌ، ولَيْسَ قَبْلَها في اللَّفْظِ حَرْفٌ، وهو «أَمَّا» فَتَنَكَّبُوا ذَلِك لِذَلِكَ، وَوَسَّطُوه بَيْنَ النَّجْزُأَيْنِ، لِيَكُونَ قَبْلَها اسْمٌ وبَعْدَها اسْمٌ (٢)، فَتَأْتِي عَلَى صُورَةِ العَاطِفَةِ، فَقَالُوا: «أَمَّا النَّجْزُأَيْنِ، لِيَكُونَ قَبْلَها اسْمٌ وبَعْدَها اسْمٌ (٢)، فَتَأْتِي عَلَى صُورَةِ العَاطِفَةِ، فَقَالُوا: «أَمَّا وَيْدُ فَعَمْرُو». و «أَمَّا» مُرَكَّبَةً مِنْ «أَنْ» النَّاصِبَةِ، ضُمَّتْ إلَيْها «مَا» وَلاَ يَلِيهَا إِلَّا الاسْمُ. وَحَذَفَ خَبَر «لَكِنً»

<sup>(</sup>١) دغفل: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الفاء هو ابن حنظلة بن يزيد بن عبدة بـن عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، عالم بالنسب والعربية والنجوم، وفد على معاوية، وكلفه بتعليم يزيد، واختلف في صحبته «المعارف ٣٤٤ والاشتقاق ٣٥١ وجمهرة أنساب العرب ٣١٩، والإصابة بنويد، وينظر البيان والتبيين ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) في ل، ر «بن».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «عنه».

<sup>(</sup>٤) رو) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في ر «وليس اسم قبلها».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ر «حرف».

اكْتِفَاءً بِقُولِه: «لَجَعْفَرِ»، والتَّقْديرُ: وَلَكَنَّ لَهَا أَعْجَازاً. والعَرَبُ تَحْذِفُ خَبَرَ «إِنَّ» وَ «لَكِنَّ»، إِذَا فُهمَ المَعْنَى، أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ (١) قَوْلَ الفَرَزْدَقِ:

فَلَوْ كُنْتَ ضَبِّيًا عَرَفْتَ قَرَابَتِي وَلَكِنَّ زِنْجِيًّا عَظِيمَ المَشَافِرِ»، أَرَادَ: وَلَكِنَّ زِنْجِيًّا عَظِيمَ المَشَافِرِ»، ومِنْهُمْ مَنْ (٢) يَرْفَعُ «زِنْجِيًّا عَظِيمَ المَشَافِرِ»، ويجوزُ الرَّفْعُ، وتُضْمِرَ الاسْمَ كأنَّه قَالَ: «ولَكِنَّكَ زِنْجِيًّ» ومِثْلُه (٣):

وَمَا كُنْتَ ضَغَّاطاً وَلَكِنَّ طَالِباً أَنَاخَ قَلِيلاً فَوْقَ ظَهْرِ سَبِيلِ وَقَالُ طَرَفَةُ (٤):

وَتَبْسِمُ عَنْ أَلْمَى كَانًا مُنَوِّراً تَخَلَّلَ خُرَّ الرَّمْلِ دِعْصٌ لَهُ نَدِي

(۱) الكتاب ۱۳۲/۲، والبيت في ديوان الفرزدق ٤٨١، وهو بيت مفرد بهذه الرواية. ومجالس ثعلب ١٠٥/١ والأصول ٢٩٩/١، والمحتسب ١٨٢/٢، والمنصف ١٢٩/٣ والإنصاف ١٨٢ وشرح المفصل ٨١/٨ والمقرب ١٠٨/١ والخزانة ٣٧٨/٤.

وقـد اشتهر البيت بهـذه الروايـة عند النحـاة، وصوابـه كما ذكـر البغـدادي في الخـزانـة: «ولكن زنجياً غلاظاً مشافره».

وهو من قصيدة هجا بها أيوب بن عيسى الضبي، لأنه أخذ الفرزدق إلى مالك بن المنذر فسجنه، رأولها:

متت له بالرحم بيني وبينه فالفيت مني بعيداً أواصره والقرابة التي بينهما أن ضبة، هم بنو أد بن طابخة، وتميم بن مر بن أد بن طابخة، وأصل المشفر للبعير، فجعله لشفة الإنسان، لما قصد من تشنيع خلقه.

(٢) روى في الكتاب ١٣٦/١ والأصول ٢٩٩/١ برفع (زنجي).

(٣) هذا البيت نسب إلى الأخضر بن هبيرة الضبي عند ابن السيرافي ٥٩٨/١ والكوفي ٢١٢ واللسان (جنح وضغط) وقد تعقب الغندجاني ابن السيرافي في نسبته، ونسبه إلى مورق بن قيس بن عوف بن القعقاع، ضمن أربعة أبيات في خبر طويل «فرحة الأديب ١٣٠ ـ ١٣٣».

وهو في الكتاب ١٣٦/٢ وابن السيراني ١٩٨/١ والأعلم ٢٨٢/١ وفرحة الأديب ٦٣ - ٦٤ والإفصاح ١٣٧ والكوفي ٢١٢. والتقدير فيه: «ولكن طالباً منيخاً أنا» والضّغاط: هو الذي يكري الحمر من موضع إلى موضع.

(٤) ديوانه ٩، والمحتسب ١٨٢/٢ والتهذيب ٤٠٢/١٥ والمحكم ٣٦٤/٢، وألمى: أسمر اللثات، وحر الرمل أكرمه وأحسنه، والدعص: الكثيب من الرمل، والندي: الذي في أسفله الماء. وعجز البيت ساقط من ر.

أَرَادَ: كَأَنَّ فيه مُنَوِّراً. فَحَذَف الظَّرْفَ الَّذِي فيه، خَبَرُ «كأنَّ».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ (١) فِي البَابِ

# ١٦ - فَأَمَّا القِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُم وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ(٢)

هذَا البَيْتُ لِلْوَلِيدِ بْنِ نَهِيكٍ، أَحَدِ بَنِي رَبِيعَةً (٣) بْنِ مَالِك بْنِ حَنْظَلَةَ مِنْ بَنِي تَمِيم ، ويُكْنَى أَبَا حَزَاقَةَ ، ويُنْسَبُ لِلْكُمَيْتِ (٤) بْنِ زَيْدِ بْنِ (٥) الكُمَيْتِ بْنِ مَعْرُوفِ بْنِ الكُمَيْتِ .

#### الشاهد فيه:

كَالشَّاهِدِ فِي البَّيْتِ الَّذِي قَبْلَه، مِنْ كَوْنِ «القِتَالِ» الأُوَّلِ فِي ضِمْنِ القِتَالِ الثَّانِي، أَوْ يَكُونَ «القِتَالُ» الأُوَّلُ هو الثَّانِي، عَلَى نَحْو مَا تَقدَّمَ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى الوليد بن نهيك كما ترى، وذكر أنه ينسب إلى الكميت بن زيد، ولم أجده في شعره المجموع، وهو ينسب أيضاً للحارث بن خالد المخزومي، وهو في شعره ٤٥، والمقتضب ٢١/٧ وسر الصناعة ٢٦٧١، وإعراب الحماسة ٥٤ والمنصف ١١٨/٣، والمقتصد ٢٦٦٦ وأمالي ابن الشجري ٢٨٥١، ٢٩٠ - ٢٩٠، ٣٤٨/٣ وابن يسعون ٢٣/١ وابن بري ٩ وأسرار العربية ٢٠١ وشرح المفصل ٢٦٢/١، ١٢٤١، والعيني ٢٧٧١، والامموني ٢٦٢/١ والهمع ٢٧٧١، وشرح أبيات المغني ٢١٩٦١، ويُروَى في بعض المصادر «المراكب».

<sup>(</sup>٣) في ر «سعد».

<sup>(</sup>٤) عرف بهذا الاسم ثلاثة من الشعراء من بني أسد بن خزيمة، الأول الكميت بن ثعلبة بن نوفل بن نضلة بن الأشتر ويقال له: الكميت الأكبر، والثاني: هو الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر، والثالث هو الكميت بن زيد بن الأخفس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث، وهو أكثرهم شعراً، وكان يتشيع لأهل البيت، مات سنة ١٢٦ هـ «المكاثرة ٣٣ والمؤتلف والمختلف ٢٥٧ ومعجم الشعراء ٢٣٧ ـ ٢٣٨».

 <sup>(</sup>a) كذا في النسخ، وهو وهم من المصنف، حيث جعل الكميت بن معروف جداً للكميت بن زيد،
 وليس الأمر كذلك، وانظر التعليق السابق.

## ٠٠/ب لغة البيت/:

العراض: جمع عَرْض ، خِلاَفُ الطُّول ، قال(١):

أَمِنْكَ بَرْقٌ أَبِيتُ اللَّيْلَ أَرْقُبُه كَأَنَّهُ فِي عِرَاضِ الشَّامِ مِصْبَاحُ وَعُرُوض: مِنْ جمعِه الكَثِيرِ أَيْضاً، وأَمَّا جمعُه القَلِيلُ، فَأَعْرَاضٌ، عن آبن الأَعْرَابِي وأنشد(٢):

يَطْوُونَ (٣) أَعْرَاضَ الفَجَـاجِ الغُبْرِ طَيَّ أَخِي (٤) التَّجْـرِ بُـرودَ التَّجْـرِ ويقال: عَرُضَ عِرَضَا، وعِرَاضَةً: إذا صار عَريضاً، قال كُثِيِّرُ عزة (٥):

إذا ابتدرَ الناسُ المكارِمَ بذَّهُمْ عِرَاضَةُ أَخْلاقِ ابن لَيْلَى وطُولُها والجمع: عِرْضَانٌ (٦)، والأنثى: عَريضَةُ وعُراضَةُ.

# معنى البيت:

يُعير بني (٧) عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، بالفِرار من الزحف.

## وقبل البيت(^):

فَازْبِعُ رَايَاتٍ بِهِنَّ فَرَزْتُمُ مِن المَوتِ تِلْكُمْ سُبَّةُ مِلْعَجَاتِبِ

- (١) هو أبو نؤيب، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٦٧ وتخريجه ١٣٨٥.
  - (٢) الرجز في المحكم ٢٤٢/١ واللسان (عرض) بغير نسبة.
    - (٣) في الأصل «يطوقون» وعليه ينكسر البيت.
      - (٤) في الأصل «أبي».
- (٥) تقدّمت ترجمته في الشاهد التاسع والبيت في ديوانه ٣٠٤ وتخريجه ٣٠٦.
  - (٦) في ل «عرضات».
  - (٧) في ر «ابن» وتنظر جمهرة أنساب العرب ١١٣ ـ ١١٤.
- (^) هذا البيت مما أخل به شعر الحارث بن خالد. أمّا البيتان الباقيان فهما في الديوان ٤٤، ٤٥ والخزانة (^) هذا البيت مما أخل به شعر الحارث بن خالد.
  - وفي «ل» ما لعجائب.

و «القمد» بضم القاف والميم وتشديد الدال، هو القوي الشديد، وقيل الطويل العنق الضخم.

فَامِّا القَتَّالُ لا قَتَّالُ لَـديكم .....البيت فَضَحْتُمْ قُـرَيْشًا بِالفِرارِ وَأَنْتُمْ قُمدُونَ سُودَانٌ عِظامُ المَنَاكِبِ وقدَ هَجَا الفَرَزْدَقُ خالدَ بنَ عبد الله(١) حين قَدِمَ البصرة إلى الشام فقال:

وَقُ لُ لِبَنِي السَّوْدَاءِ قَدْ فَرَّ فَرَّةً فلم تَبْقَ إِلَّا فَرَّةً في آستِ خَالِدِ فَضَحْتُمْ أميس أميس السَّوَاءِ قَدْ فَرَّةً فَي آستِ خَالِدِ فَضَحْتُمْ أميس المومنين وأَنْتُمُ قُمَدُّونَ سُودَانٌ جِلَادُ السَّوَاعِدِ وَهَجَا عُبَيْدُ اللهِ (۲) بنُ قَيْسِ الرَّقيَّاتِ أُمَيَّةً (۳) بن عَبْد الله، أَخَالًا خَالِدٍ، إذْ سَار (٥) من البحرين إلى البَصْرَةِ في ثلاثة أيام فَاراً.

وهجا كعبٌ (٦) الأشقري عبدَ العزيز (٧) بنَ عبد اللهِ بْن خالد (^)، حين فَرُّ من

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر «خالد بن الوليد» وهو خطأ، لأن خالد بن الوليد صحابي جليل رضي الله عنه، وهو متقدم على الفرزدق حيث توفي سنة ٢٠ هـ، وتوفي الفرزدق في بعض الروايات سنة ١١٤ هـ، وقد قارب المئة. والصحيح أن الذي هجاه الفرزدق هو خالد بن عبد الله بن يزيد القسري، أمير العراقين لهشام بن عبد الملك، وكان خطيباً جواداً، وأمه نصرانية، بنى لها كنيسة، وهجاه الفرزدق بقوله:

ألا قبح السرحمين ظهر مطية أتتنا تهادى من دمشق بخالد وكيف يؤم الناس من كانت أمه تديس بأن الله ليس بواحد الأغاني ١/٢٢ ـ ١٩٦١، ٨٦/٦ ـ ١٠٠ وهذان البيتان مما أخل بهما ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ابن شريح بن مالك بن ربيعة بن أهيب بن ضباب بن حجير بن عبد، شاعر قريش في الإسلام، كان يناصر الزبيريين ويمدحهم، مات سنة ٧٥ هـ «الديوان ١ والخزانة ٢٦٨/٣».

 <sup>(</sup>٣) ابن خالد بن أسيد بن أبي العيص من أمية بن عبد شمس، تولى خراسان لعبد الملك بن مروان،
 ومات سنة ٨٧ هـ بمرض الطاعون «المعارف ٢٠١، وجمهرة أنساب العرب ١١٣».

<sup>(</sup>٤) في ر «ابن خالد»، وهو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، تولى البصرة لعبد الملك «المعارف ٣٤٥ وجمهرة أنساب العرب ١١٣».

<sup>(</sup>ه) في الأصل، ر «صار».

 <sup>(</sup>٦) هو أبو مالك كعب بن معدان الأشقري، والأشاقر: حي من الأزد، شاعر فارس خطيب، من شعراء خراسان، ومن جلة أصحاب المهلب «الأمالي ٢٦٥/١ ومعجم الشعراء ٢٣٦ واللآليء ٥٨٨، ٥٨٩».

<sup>(</sup>٧) ابن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، تولى مكة : «جمهرة أنساب العرب: ١١٤» والخبر في الأمالي ٣٢/٣.

<sup>(</sup>A) من قوله «وهجا» إلى قوله «خالد» ساقط من ر.

الأزارقة، وأسْلَمَ امرأته، أمَّ حَفْص بنت المنذر بن (١) الجَارُود العَبْدي، وهني التي بَلَغَتْ (٢) ماثة أَلَفٍ، وكانت من أَجْمل النساء، فأنقذها عَمْرُو العبديُّ، فأتى بها أَخَاهَا، الحكم بن (٣) الجارود، فأعطاه الحكم عشرة آلافِ دِينَارٍ، وقال له: ما غَسَلَ العَارَ عَنَّا أُحدٌ غيرك (٤).

## الإعراب:

حَذَفَ الفاءَ هُنا ضرورةً، وحذفَ خَبرَ «لكنَّ» على تقدير: ولكن لكم سيراً، ويجوز النصبُ في «القتالِ» لأنَّه مصدرٌ ينتصبُ على المفعول له، كما انتصبَ ذَلِكَ من قول ابن (٥) ميًادة:

1/٢١ /ألا لَيْتَ شعري هَلْ إلى أمِّ مَالِكٍ سَبيلٌ فَأمًا الصَّبْرَ عَنْهَا فلا صَبْرا وأنشد أبو على (٦) في الباب.

۱۷ - تَــزَوّدْ مِثْلَ زَادِ أَبيكَ فينا فَنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبيكَ زَادا(٧) هذا البيت لجرير، يمدح عمرَ بْنَ عبد العزيز.

#### الشاهد فيه:

اجتماع التمييز والمميّز على جهة التأكيد.

<sup>(</sup>١) المنذر بن الجارود بن حنش بن المُعَلِّى العبدي، ولي إصطخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. جمهرة أنساب العرب ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ر، ولعل الصواب «وهي التي بلغت فديتها مئة ألف، أو صداقها».

<sup>(</sup>٣) هو الحكم بن المنذر بن الجارود، سيد عبد القيس، مات في سجن الحجاج الذي يعرف بالدُّيماس جمهرة أنساب العرب ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) من قوله «وقد هجا الفرزدق» حتى «غيرك» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في ٨٦ الشاهد ١٥، وصدر البيت مع كلمة «سبيل» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) الإيضاح: ٨٨.

 <sup>(</sup>۷) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۱۱۸ والمقتضب ۱۵۰/۲، والخصائص ۱۳۲۸،
 ۳۹۲ وابن يسعون ۳۳/۱ وابن بري ۹ والمرتجل ۱٤۲ وشرح المفصل ۱۳۲/۷ والمقرب ۱۹۲۱ والعرب ۱۳۲/۷ والغيني ۲۰۳/۶ والأشموني ۲۰۳/۲ والخزانة ۱۰۸/۶ واللسان (زود).

وأجازه أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن السراج، وأبو العباس <sup>(۲)</sup> المبرد، وجماعة من النحويين <sup>(۳)</sup>، على جهة التأكيد، وكُلُّهم احتج ببيتِ جريرٍ هذا، ومنعه جماعة.

وسيبويه (٤) رحمه الله، لا يجوزُ عِنْدَهُ. إظهارُ هذَا المُضْمَرِ، لأن المُفَسِّرَ يُغْنِي عَنْ إظهاره، فإذا لم يذكر (٥) المُفَسِّرُ، أُظْهِرَ الفاعِلُ (٦).

قال أبو علي (٧) الفارسي: «إذا قُلْتَ: نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلًا» فقولك: «رجلًا» تَوْكِيدٌ، لأنَّه مُسْتَغْنَى عَنْهُ بذكرِ الرَّجُلِ أَوْلًا، وهو بمنزلة قولك: عندي من الدَّرَاهِمِ عَشْرُونَ درْهَماً، وقيل: إن هذا من ضرورة الشعر.

والسَّيْرافِيُّ (^) لا يُجيز الجمعَ بَيْنَهُمَا، وقال أبو الفتح (^) بنُ جني: «الرجل في قولك: نعم الرجلُ زيدٌ، غير الرجلِ المضمر في «نِعْمَ» من نَحُو( ' ') قولك: نِعْمَ رجلاً زيدٌ، لأنّ المضمر على شريطة التفسير، لا يَظْهَرُ ولا يُستعمل مَلْفُوظاً به، ولذلك قال سيبويه (١١): «هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلاَّ مضمراً» أيْ: إذا فُسِّر بالنكرةِ، في نحو: نِعْمَ رجلاً زَيْدٌ، فإنَّه لا يظهر أبداً، وإذا كَانَ كَذِلِكَ، علمتَ زيادة «الزاد» في بيت جريرٍ، وذلك أنَّ فاعل «نعم» مُظْهَرٌ، فلا حاجة به إلى التفسير، ومِثْلُه «اللام» في قولنا: «الآن حدُّ الزمانين»، غير اللام في قولهِ سُبْحَانَه: ﴿ قالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴾ (١٢)، لأن «الآنَ» من قولهم: الآنَ حَدُّ الزمانين «بمنزلةِ الرَّجُل أفضلُ من بالحقّ ﴾ (١٢)، لأن «الآنَ» من قولهم: الآنَ حَدُّ الزمانين «بمنزلةِ الرَّجُل أفضلُ من

<sup>(</sup>١) الأصول ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢/١٥١.

<sup>(</sup>٣) منهم الزمخشري في المفصل ٢٧٣ وابن الخشاب في المرتجل ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/١٧٥ ـ ١٧٨.

<sup>(°)</sup> فی ر «یکن».

<sup>(</sup>٦) في ل «الفعل».

<sup>(</sup>٧) «أبو علي» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٨) شرح الكتاب ٢٨/٣ ـ ٣٠ «دار الكتب ١٣٧ نحو / ش».

<sup>(</sup>٩) الخصائص ١/٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>١٠) «نحو» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١١) الكتاب ١٧٥/٢.

<sup>. (</sup>١٢) سورة البقرة: ٧١، وينظر معاني القرآن وإعرابه ١٢٥/١ - ١٢٦، وإعراب القرآن ١٨٧/١.

المرأة والمَلكُ أفضلُ من الإنسانِ، أيْ: هذا الجنسُ أَفْضَلُ من هذا، وهي في قوله تعالى: ﴿ الآنَ جئتَ بالحقّ ﴾ زائدة».

ومثل بيت جرير، قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بنِ (١) الْأَسْوَدِ:

ذَرِيني أَصْطَبِحْ يَا بَكُرَ إِنَّي رَأَيْتُ الْمَوْتَ نَقَّبَ عَن هَسَامِ تَخَيَّرُهُ وَلَىم يَعَدَلُ سَواهُ وَنِعْمَ الْمَرْءُ مِنْ رَجِلٍ تَهَامِ

٧١/ب وهذا أبينُ من بيتِ جريرٍ، لأنَّ «زاداً» في بيت جرير يَحْتَمِل وجهين غير ما/ أدخله عَلَيْه أبو علي:

الأول: أن يكون مفعولًا بقوله: «تزودْ» وتنصب «مِثْلَ» على الحال، لأنّها صِفَةُ نكرةٍ مُقَدَّمةٌ عليها، فيكون مثلَ قوله:

وبالجسم مِنِّي بَيِّناً لَـوْ عَلِمْتِهِ شُحوبٌ وإِنْ تَسْتَشْهِدي العَيْنَ تَشْهَدِ (٢)

الثاني: أَنْ ينتَصِبَ على التمييزِ من «مِثْل»، على حَدِّ قولك: «ما رأيتُ مِثْله رَجُلًا»، فإِنْ قلت: كيف يصحُ أَنْ يكونَ «زاداً» مفعولًا «بتزودْ» أَوْ(٣) تمييزاً «لمثل» وهو

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر بن شَعوب، بها يعرف، وهي أمَّه، خُزاعية، وفي اسمه خلاف، قيل: الأسود، وقيل: شداد، وفي «من نسب إلى أمَّه من الشعراء» «واسمه عمرو بن سُمَيّ بن كعب بن عبد شمس بن مالك ابن جَعُونَة بن عويرة بن شيجع بن عامر بن ليث بن بكر بن كنانة». شاعر مخضرم، منع أبا سفيان يوم أحد، وقتل حنظلة غسيل الملائكة، ورثى قتلى بدر من المشركين. «المغازي ۲۷۳، ونسب قريش ۳۰۱، وكنى الشعراء ۲۸۱/۲، ومن نسب إلى أمه ۸۳/۱، والإصابة ۲۰/۱۱ ـ ۲۲».

والبيتان في نسب قريش ٣٠١، والاشتقاق ١٠١، وابن يسعون ٣٤/١، وشرح المفصل ١٣٣/٧ والعيني ٣٤٧/٣، ١٤/٤ والخزانة ١٠٩/٤.

والبيت الشاهد في المقرب ٦٩/١، والتصريح ٣٩٩/١، ٢٦٢، والهمع ٨٦/٢، والأشموني والبيت الشاهد في المقرب: تخلل وتفحص. وهشام بسن المغيرة، من رجال بني مخزوم، كان سيداً مطعاماً، وكانت قريش تؤرخ بموته «نسب قريش، والاشتقاق ١٠١».

وهذه الأبيات تنسب أيضاً إلى بجير بن عبد الله بن سلمة الخير كما في الاشتقاق، والمؤتلف ٧٦. (٢) البيت بغير عزو في الكتاب ١٢٣/٢ والأعلم ٢٧٦/١ وشرح عمدة الحافظ ٤٢٢ وابن الناظم ١٢٧ وشرح ابن عقيل ٦٣٤/١ والعيني ١٤٧/٣، والأشموني ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في ل «وتمييزاً».

في حَيِّز المعطوفِ، و «مثلُ» في حَيِّزِ المعطوفِ عليه؟!.

فالجواب: أَنَّ هذه الجمل قَدِ اتصلت، فهي مِثْلُ: «ضَرَبْتُ وضَرَبَني زَيْداً» وهذا متفق عليه، مجمع على جوازه، ولم يعتقده أحدٌ فَصْلاً بالأجنبي، وهو في الفاء أحسن لشدة الاتصال .

وَبَعْد بیت جریر<sup>(۱)</sup>:

فما كعبُ بن مَامَةً وابنُ سُعْدَى

يَعُودُ الفَضْلُ مِنْكَ على قُرَيْشٍ
وقَدْ أَمَّنْتَ وَحْشَهُم برفق
وتَبْني المجْدَ يا عُمَرَ بْنَ لَيْلَى
وتَدْعُو الله مجتهداً لِيَرْضَى

بأَجْوَدَ مِنْكَ يا عُمَر الجوادَا وتَفْرُجُ عَنْهُم الكُرَبَ الشِّلَدَادَا وأَعْيَا الناسَ وَحْشُكَ أَنْ يصَادا وتَكْفِي المُمْحِلَ السَّنَةَ الجمَادَا وتـذكرُ في رَعيَّتكَ المعَادَا

وأنشد أبو علي (٢) في باب العوامل الداخلة على الابتداء والخبر.

١٨ - مَنْ كَانَ مَرْعَى عَزْمِه وهُمُومِه رَوْضُ الْأَمَانِي لَمْ يَزَلْ مَهْزُ ولا (٣)

هذا البيتُ لأبي تَمَّام ، حبيب بن أوس الطائي .

<sup>(</sup>۱) الأبيات في الديوان ۱۱۸ ـ ۱۲۰ والخزانة ۱۰۹/۶ وشواهد المغني ٦٣. وكعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة بن سلول بن كنانة بن شبابة الإيادي، الجواد الذي يضرب به المثل، وكان من حديث جوده، أنه آثر رفيقه بالماء فمات عطشاً «الديوان ۱۱۹ وشرح أبيات المغنى ۲۶/۱».

وابن سعدى: هو أوس بن حارثة بن لأم بن عمرو بن طريف بن عمرو بـن ثمامة بن مالك بن جدعاء. كان سيداً جواداً مقدماً، ألبسه النعمان بـن المنذر الحلة، من بين وفود العرب، «جمهرة أنساب العرب ٣٩٩، وشرح أبيات المعني ٢٦/١».

وليلى جدة عمر أم أبيه عبد العزيز \_ بنت الأصبغ بن زبّان الكلبي. «الديوان ١١٨/١ وشرح أبيات المغنى ١٣٣/١».

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) الَّبِيتَ لَأَبِي تمام، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٦٧/٣ والمقتصد ١/١١١، وشروح السقط ١٣٩٣، وابن يسعون ١/٣٥ وابن بري ١٠ ووفيات الأعيان ٨١/٢ «ترجمة الفارسي».

### الشاهد فيه(١):

رَفْعُ قوله: «مَرْعَى» بالابتداء، وروضُ الأماني» خبره، والجملةُ خبرُ «كان»، واسمُ «كان» مُضْمَرٌ فيها، عائد إلى المبتدإ الذي هو «مَنْ»، كما تقول: زيد كان أبوه منطلقٌ «ويَحْتَمِل أَنْ يرتفعَ «مَرْعَى» بكانَ و «روضَ الأماني» خبرُها، وتكون الجملة من اسم كان وخبرها، في موضع خبر المبتدإ، الذي هو «مَنْ» كما تقول: زيدٌ كانَ أَبُوه منطلقاً».

وقد أُخِذَ على أبي علي في الاستشهاد به (٢)، واعتذر لَه، فقيل: إنما استشهد به لمكان حبيب من الأدب والعلم، فأراد التنويه بِه (٣) والتعظيم لِشَأْنِه، وقيل: إنّ عَضُدَ الدولةِ كَانَ مُعْرَماً بشعرِه، مَفْتُوناً به، فأدخله في هذا الموضع تصَنَّعاً لعضد الدولة، وإنما يليقُ بهذا المكان بيت الكتاب (٤):

١/٢ / إِذَا مَا الْمَرْءُ كَانَ أَبُوهُ عَبْسٌ فَحَسْبُكُ مَا تُرِيدُ إِلَى الكَلاَمِ الكَلاَمِ استشهد به سيبويه: على إضمار اسم «كَانَ» فيها.

#### وبعد البيت(٥):

لو جازَ سُلْطَانُ القُنُوعِ وحُكْمُه في الخَلْقِ ما كَانَ القليلُ قَلِيلاً السِّرْقُ لا تَكْمَدْ عَلَيْهِ فإنَّه يَأْتِي، وَلَمْ تَبْعَثْ إليْه رَسُولا

يمدحُ نوح بنَ عمرو بْنِ حُوَيِّ (٦) السُّكْسَكي:

<sup>(</sup>١) دفيه، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) «به» ساقطة من الأصل».

<sup>(</sup>٣) ربه، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٤٣٣، والبيت بغير عزو، في الإيضاح ١٠٢ وابن السيرافي ٢٠٧/٢ والأعلم ٣٩٦/١ والكوفي ٦٠ و ٢٠٥ واللسان «رود ــ نصر ــ منى» والتقدير فيه: «كان هو».

<sup>(</sup>٥) الديوان ٢٧/٣ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ل بالجيم، وهو ابن ماتع بن زرعة بن ينحص بن حبيب بن ثور بن خداش، من بني عامر، مدحه أبو تمام، وعزاه في ابنه «جمهرة أنساب العرب ٤٣١ ـ ٤٣٢».

وأنشد أبو علي (١) في الباب.

19 ـ ولا أَنْبَأَنَّ أَنَّ وَجْهَكِ شَانَهُ خُمُوشٌ وإِن كَانَ الحَميمُ حميمُ (٢) هذا البيت لعبد قَيْس بْنِ خُفَافٍ البُرْجِمِي، يُكنَى أبا جَهْلٍ وقيل: أَبَا جُبيلٍ (٣).

### الشاهد فيه:

إضمارُ الأمرِ والشأنِ في «كان» و «الحميم حميم» مبتدأٌ وخبر، في موضع خبر «كَانَ».

### لغة البيت:

النبأ: الخبر. والخُموش: الخَدْشُ، والخُموش: البَعُوضُ. والخُمَاشَةُ: الجِنَايةُ والجِراحَةُ. والحميم: القريب، واحدتها: خَامِشَةٌ. والحميم: القريب، والحميم في غير هذا: العرق(٤)، وهو أيضاً الماءُ الحَارُّ.

## معنى البيت:

يخاطب زوجَهُ، ويحضُّها على الصبر، إنْ نزلت بها مصِيبةٌ، مِنْ فَقْد حميم أو غيره.

# وقبل البيت<sup>(٥)</sup>:

# أَفَ اطِمَ إِنِّي ذَاهِبٌ فَتَبيَّنِي ولا تَجْزَعِي كُلُّ النساءِ يَئِيمُ

(١) الإيضاح: ١٠٥.

(٢) هُذَا البيت نسبه المصنف إلى عبد قيس بن خُفَاف البُّرُجُميَّ، وهو من بني عمرو بن حنظلة من البراجم، شاعر جاهلي مفضلي، وفارس جواد. «ديوان المفضليات ٧٥٠، ومعجم الشعراء ٢٠١ ـ الراجم، شاعر ٢١/٣ ـ ٢٢ واللآليء ٣٣/٣».

والبيت في النوادر ٣٨٦، والمقتصد ٢/٤٢٤، وأمالي ابن الشجري ٣٨٨/٢، وابن يسعون ٢٥/١ وابن بري ١٠ وفي الأصل «ولانبان».

(٣) «وقيل: «أبا جبيل ساقطة» أمن ر. وفي الأصل، ل: «أبا حنبل» والصحيح أنه أبو جُبيّل، كما نصت على ذلك مصادر ترجمته، ويؤيده قول حاتم له:

أتاني البرجمي أبو جُبَيْل لِهَمَّ في حمالته طويل

(٤) في ل «الغرق» وهو تصحيف.

(a) النّوادر ٣٨٥، والتنبيه على حدوث التصحيف ٧٦، وابن يسعون ١/٣٥. وفي الأصل، ر «تحزني» بدل «تجزعي» والمثبت من ل، وهو متفق مع مصادر التخريج.

يُقَالُ: آمَتْ المرأةُ، تَثيمُ، أَيْمةً، وأَيُوماً، إِذَا مَاتَ زُوجُهَا، وهي أَيِّمٌ والجمع: أَيَامَى، كَسَّر «أَيِّمٌ» على القلب، وأَيِّمٌ «فَيْعِلٌ» من الأَيْمَةِ، كَلَيِّنٍ، وأَصْلُ تكسيرها: «أيَائِم، بالهمز على قياس قول صاحب (١) الكتاب، وأيَايِمُ، غَيْر مهموز (٢) على قياس قول أبي الحسن، وعلى الخلافِ المشهور بينهما في ذَلِكَ.

ووزن «أَيَائِمُ» «فَيَاعِلُ» ثم قُدّمَتْ اللَّامُ على العينِ، فصار التقدير بها إلى «أَيَامٍ»، «فَيَالِع»، ثم أُبْلِهِلَتْ الكسرةُ فتحةً، وانقلبت الياءُ أَلفاً، لانفتاح ما قبلها، فصارت «أَيَامَى» كقولهم: في مدارٍ وصحارٍ: مَدَارَى وصَحَارَى.

# الإعراب:

قوله: «ولا أُنْبَأَنَّ» (٣) مثل قولهم: لا أَرَينَّكَ هَا هُنَا، فالنهي في اللفظ للمتكلم، ٢٢/ب كأنَّه يَنْهَى نَفْسَه، وهو للمخاطب في الْمَعْنَى، وتأويله، لا يُنْبِثْنِي/ أَحَدُ أَنَّكِ خَمَشْتِ وَجْهَكِ، أَيْ لا تَفْعلي ذَلِكَ، فَأُنبًأ به.

وقوله: «وإن كَانَ الحميمُ حميمُ» يريد: حميماً. كريماً عزيزاً عَلَيْكِ فَقْدُه، فحذف الصفة لعلم السامع.

وأنشد أبو علي (١) في باب إنَّ وأخواتها.

٢٠ ـ إِنَّ مَنْ لاَمَ في بَني بِنْتِ حَسَّا ن أَلُمْهُ وأَعْصِهِ في الخُطُوبِ (٥)

هذا البيت للأعشى، ميمون بن قيس البكريِّ، ويُكْنَى أبا بَصِير.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) في ل «مهموزة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ولأنبأن ـ لأرينك».

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ١٢٢.

<sup>(°)</sup> هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٨٥ برواية «مَنْ يلمني، وسيذكرها المصنف» وهو في الكتاب ٧٢/٣ وابن السيرافي ٨٦/٢ وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٨٠ والأعلم ٨٦/٢ ==

قال أَبُو عُبَيْدِ (١) البكريُّ: قال ابن دريد (٢): العُشْو مِن الشعراءِ ثمانيةُ، وتَتَبُّعْتُهم أنا فوجدتهم خَمْسَةَ عَشَراً عْشَى، وَهُمْ: أَعْشَى بَنِي بَكْرٍ، أَعْشَى بَنِي (٣) تَعْلَبَ، أَعْشَى (٤) بَنِي الحِرْمَان، رَبِيعَةَ، أَعْشَى هَمْدانَ (٥)، أَعْشَى شَبْبَانَ (٦)، أَعْشَى بَاهِلَة (٧)، أَعْشَى (١٢) بَنِي الحِرْمَان، أَعْشَى (١١) عَنْرَةَ، أَعْشَى (١١) طَرُودَ، أَعْشَى (١١) بَنِي أَسدٍ، أَعْشَى (١١) بَنِي مَالكِ، أَعْشَى (١١) بَنِي سُلَيْم (١١) بَنِي سُلَيْم (١١) بَنِي سُلَيْم (١١) بَنِي سُلَيْم (١١).

= وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٩٥ وابن يسعون ٣٦/١ وابن بري ١٠ والإنصاف ١٨٠ والكوفي ٢٣٧ وشرح المفصل ١١٥/٣، وضرائر الشعر ١٧٨، والخزانة ٢٦٣/٤، ٢٨٠/٤.

(١) هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، صاحب الوزارتين، عالم باللغة والشعر والنسب والأخبار «بغية الملتمس ٣٤٦».

(٢) قول ابن دريد هذا في كتابه «الوشاح» كما نص عليه السيوطي في المزهر ٢/٥٦٪.

(٣) هو نعمان بن نجوان، وقيل ربيعة بن نجوان بن أسود، أحد بني معاوية بن جشم بن بكر، شاعر إسلامي.

(٤) هو عبَّد الله بن خارجة بن حبيب بن عمرو بن قيس، أحد بني ذهل بن شيبان شاعر إسلامي.

 (٥) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام، ينتهي نسبه إلى همدان ويكنى أبا المصبح شاعر إسلامي.

(٦) هو يزيد، وقيل ضابىء بن خالد بن مالك بن فروة بن قيس ينتهي نسبه إلى ذهل بن شيبان، شاعرً إسلامى.

(٧) عامر بن الحارث بن رباح، ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان، له قصيدة في رثاء أحيه لأمه المنتشر بن وهب مشهورة، شاعر جاهلي.

(٨) ويقال له: الأعشى المازني. صحابي وفد على الرسول ﷺ ومدحه، وهو مخضرم.

(٩) كهمس بن قعنب بن وعلَّة بن عطيةً، شاعر إسلامي، كان يهاجي أبناء جرير.

(١٠) هو عبد الله بن ضباب بن سفيان، شاعر إسلامي، ويقال له: أعشى بني هزان، وأعشى ضور.

(١١) ويقال: أعشى فهم، وأعشى سليم، وهو إياس بن عامر بن سليم بن عمرو الطرودي. شاعر إسلامي.

(١٢) هو قيس بن بحرة بن منقذ بن طريف الأسدي، شاعر جاهلي من أجداد الشاعر عبد الله بن الزبير.

(١٣) معاذ بن كُليب بن حزن بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل، شاعر فارسٌ.

(١٤) ويقال له: أعشى بني بيبة، أخو بني مالك بن سعد، رهط العجاج، وهو راجز مشهور.

(١٥) «أعشى بني تميم» ساقط من ل، ولعله الأعشى الحرمازي السابق، وفي الصبح المنير ٢٧٢ «هو ابن النباش بن زرارة».

(١٦) لعله أعشى طرود السابق.

(١٧) من قوله «قال أبو عبيد» إلى قوله: «سليم» ساقط من ر. والنص في اللآليء ٧٦ - ٧٧ وينظر في العشو من الشعراء: المكاثرة: ٤ - ٢٩، والمؤتلف والمختلف ١١ - ٢١ والمزهر ٢/٧٥٧ والتاج =

#### الشاهد فيه:

إضْمَارُ القصَّةِ والحديث في «إنَّ» ثم حذَفَ ذلك الضمير فكأنه قال: إنَّه من لام في بني بنت حسان، ثم حذف الضمير على هذا الترتيبِ للضرورةِ، وهذا إنَّما يكونُ في الشعر، ومثله قولُ الراعى(١):

فلو أنّ حُقَّ اليومَ منكم إقامةً وإنْ كانَ سَرْعٌ قَدْ مَضَى فَتَسَرَّعا أراد: فَلَوْ أنّه، ثم حذف الضميرَ، وقال أمية بن أبي (٢) الصلت:

ولكنَّ مَنْ لا يَلْقَ أَمْسِراً يَنُوبُ م بِعُلَّتِه يَسْنِلْ بِهِ وَهْوَ أَعْزَلُ يريد: ولكنه، فحذف، وقال آخر (٣):

إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكنيسةَ يوما يَلْقَ فيها جآذِراً وظِباءَ أَراد: أَنَّه فحذف، ومثله قول الآخر(٤):

فَلْيْتَ دَفَعْتَ الهَم عنِّي ساعةً فَبِتْنَا على مَا خَيَّلَتْ نَاعِميْ بال

 <sup>(</sup>عشو). هذا ويقد اختلفت المصادر في عددهم، فهم عند الطيالسي والأمدي ١٧ وفي المزهر ١٨ وفي التاج ٢١ وهم بملحق ديوان الأعشى «٣٣».

<sup>(</sup>۱) عبيد بن حصين بن جندل بن ظويلم بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نمير، شاعر إسلامي، في زمن بني أمية هجاه جرير. واشتهر بالراعي لكثرة وصفه الإبل «المؤتلف والمختلف ۱۷۷، وجمهرة أنساب العرب ۲۷۹».

والبيت في شعره: ٢٢١ والكتاب ٧٢/٣ وابن السيرافي ٣٤/٢، والإنصاف ١٨٠ وضرائر الشعر ١٧٩، واللسان (سرح، سرع).

 <sup>(</sup>٢) ابن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة، ينتهي نسبه إلى ثقيف شاعر جاهلي، أدرك الإسلام، ومات كافراً، «الشعر والشعراء ٤٥٩ واللآليء ٣٦٢» والبيت في ديوانه ٤٣٣ وينظر تخريجه فيه ٥٨٣، ويزاد عليه ضرائر الشعر ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل والبيت مما أخل به ديوانه برواية السكري، وهو في أمالي ابن الشجري ٢٩٥/١ وشرح المفصل ١١٥/٣ والمقرب ١١٩/١، ٧٧٧، وضرائر الشعر ١٧٨ والخزانة ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٤) هو عدي بن زيد والبيت في ديوانه ١٦٢، وتخريجه فيه.

وَلَوْلَا اعتقادُ حذفِ الضمير، ما جازَ أَنْ تكونَ «مَنْ» شَرْطاً، والدليل على أنّه شرطً جزمُه «ألمه»، ثم عَطَفَ عليه و «أَعْصِهِ في الخطوبِ»، ولو لم يكنْ في «إنّ» ضمير، لما جازَ أن يكون شرطاً، لأنّ الشرطَ له صدرُ الكلام ، فَلوْ عمل فيه عامِلٌ، خرجَ عَنْ (١) أَنْ يكونَ متقدماً، وصارَ حشواً، وإذا كان ذلك كذلك، بطل أن يكونَ شَرْطاً.

/ معنى البيت:

يقول: إنّه مَنْ لَامَـنِي في تولي هؤلاء القوم، والتعويل عليهم في الخطوب، المُمه وأعصِهِ في كُلِّ أَمْرِ يُصِيبني، وينزل بي، ويروى:

\* مَنْ يَلُمْنِي على بني بنتِ حسان \*(٢)

فلا شاهِدَ فيه حِيْنَئذٍ على هذه الروايةِ.

وبعده (٣):

إِنَّ قَيساً قَيْسَ الفَعَالِ أَبَا الْأَشْ عَثِ أَمْسَتْ أَصْدَاؤه لشَعُوبِ كُلَّ عَامَ يحدني بجمُوم عِنْدَ وَضْعِ العنان أو بنجيبٍ

وأنشد أبُو علي (٤) في الباب.

٢١ ـ فَلَيْتَ كَفَافاً كان خيرُك كُلَّهُ وشَرُّكَ عَنِيِّ ما ارْتَوَى الماءَ مُرْتَوي (٥)

<sup>(</sup>١) في ل، ر «من».

<sup>(</sup>٢) وهذه رواية الديوان ٣٨٥، وبنت حسان، هي كبشة بنت حسان أبي الحارث، وهي جدة قيس لأمه.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣٨٥ والخزانة ٢/٤٦٤، وقيس بن معديكرب الكندي، مات في الجاهلية، والأشعث ابن قيس، وفد على الرسول ﷺ، وحارب مع عليّ رضي الله عنه، ولقب بالأشعث، لتشعث رأسه. «ينظر الديوان ٣٨٥ والخزانة ٢/٥٦٤».

وشَعوب: بفتح أوله علم للمنية. والجموم: بفتح أوله: الفرس الكثير الجري.

والنجيب: العتيق الكريم.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) البيت ليزيد بن الحكم، كما ذكر المصنف وهو في شعره: ٢٢٤ وحماسة البحتري ١٤٨ والأمالي =

هذا البيت ليزيد بن الحكم بن عثمان بن أبي العاص الثَّقَفِيِّ، يُكْنَى أبا خالدٍ، هذا قولُ ابن الأَّعْرَابيّ.

وقال(۱) غيره: هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص، وعثمانُ بْنُ عفانَ (۲) ـ رضي الله عنه ـ عَمُّه (۳) .

#### الشاهد فيه:

حَذْفُ الضمير من «ليت» كما حُذِفَ من «أنّ» والتقدير: فليته أيْ: فليت الأمرَ أو الشأنَ.

## معنى البيت:

أَنَّه تمنى أَنْ يطويَ عَنْهُ شَرَّه، ويكفَّ عَنْهُ أَذَاهُ، يخاطب أَخَاه، ويعاتِبَهُ عَنْدَ رَبِّه. ويبين معنى البيت ما قبله (٤).

| مَنْطَوِي | وخَيْـرُكَ | مَبْسُوطُ | وشَـرُّكَ | عَلْقَمٌ | وعَيْنَـكَ | مَاذِيُّ | لِسَانُكَ |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|
| البيت     |            |           |           |          |            |          | فليتكفافأ |

<sup>=</sup> ١٨/١ والمسائل العسكريات ٨٥، والمقتصد ٧/٢٦ وأمالي ابن الشجري ١٨٢/١، ٢٨٥، ٢٩٤ وابن يسعون ٢/١٨، ١٨٢/١ وابن بري ١٠ والخزانة ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>۱) هذا القول هو الصواب، وصحّحه الأصبهاني ۲۸٦/۱۷ وتنظر اللآليء ۲۳۸، والخزانة ١/٤٥ ويزيد شاعر إسلامي، ولاه الحجاج فارس، ثم عزله، فلحق بسليمان ومدحه، وهو شاعر من أشراف ثقيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في السنخ، ولعله سبق قلم، لأن عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ قرشي، وعثمان المراد ثقفي، وهو عثمان بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام، ينتهي نسبه إلى ثقيف، صحابي جليل، وشاعرٌ فارسٌ، ولاه الرسول ﷺ على الطائف، وولاه عمر \_ رضي الله عنه \_ على عمان والبحرين، ومنع ثقيفاً من الردة وقال لهم: «كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أولهم ارتداداً» «معجم الشعراء هم والإصابة ٣٨٨٨٦».

<sup>(</sup>۳) «عمه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) البيت في شعره: ٢٢٣ والأمالي ٦٨/١ والخزانة ٢٩٦/١ والماذي: العسل. والعلقم: الحنظل. وفي ر «وغيبك» وهي رواية جيدة المعنى.

### الإعراب:

«كَفَافاً» خبر «كَانَ» مُقَدماً، و «خيرُك» اسمُ «كَانَ»، و «شرُكَ» معطوف عليه وتقديره: كانَ خيرُكَ كفافاً، وكان شرُكَ مُنْتَهياً(١)، أي مقلعاً، ما ارتوى أصحابُ الماء(٢).

وقوله: «ما ارتوى الماء مرتوِ» (ما) مع الفعل بتأويل ِ المصدرِ، ظرفية، أَيْ: أبدَ الدَّهر و «مرتوِ» فاعل ارْتَوَى، و «الماءُ» مفعولُه.

و «كَفَافاً» مصدر، ولهذا وَقَعَ موقعَ التثنيةِ، بمعنى: مكفوفَيْنِ، لا عَلَيَّ ولا لِي ويتعلق «عني» بكفافٍ، لكونه مصدراً، وهو العامل في الظرف، الذي هو «ما ارتوى الماء» وهذا ظاهر بين لا غبار عليه.

قال أبو<sup>(٣)</sup> علي: «إِنْ حَمَلْتَ العطفَ على «كَانَ»، كَانَ (٤) «مُرْتَوٍ» في موضع نصب على خبر «كَانَ» كما قال طَرَفَةُ(٥):

/ أَيُّهَا الفْتَيَانُ في مَجْلِسِنَا جَـرِّدُوا منها وِرَاداً وشُقُـرْ ٢٣/ب

كَفِّي بِالنَّأْيِ مِنْ أسماءَ كافٍ

أي: كافياً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وكان شرك منته أو مقلع» بالرفع وهو خطأ والتصحيح من اللاليء ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) من قوله: «وتقديره» حتى «الماء» ساقط من ل، ر.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) «كان» ساقطة من ر، وفيها «مرتوي» بالياء.

<sup>(</sup>٥) هو طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي، والبيت في ديوانه ٦٩ وتخريجه ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) هو بشر بن أبي خازم الأسدي، وهذا صدر بيت، عجزه:

وليس لحبها إذْ طال شافي

والبيت في ديوانه ١٤٢، والمقتضب ٢٢/٤، والخصائص ٢٦٨/٢، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٠٦ وشرح المفصل ٥١/٦ والخزانة ٢٦١/٢.

وقال آخر(١):

شئرٌ جَنْبِي كَأَنِّي مُهْدَأً جَعَلَ القينُ عَلَى الدَّفِ إِبَرْ وَقَالَ الأَعشى (٢):

## وآخُذُ مِنْ كُلِّ حَيٍّ عُصُمْ

وأهلُ هذه (٣) اللَّغَةِ يَقُولُون: رَأَيْتُ فَرَجْ، يقفون على حرفِ الإعرابِ سَاكِناً، كالمرفوعِ والمجرورِ، ولم يَحْكِ هذه اللغة سيبويه، لكن حكاها الجماعة، أَبُو عُبَيْدةٍ (٤) وأبو الحسن، وأكثرُ الكوفيين.

ومعنى «مُرْتَوٍ» ها هنا: مُقْلِع أو مُنْتَهِ، و «الماءُ» مرتفع «بارتوى» على حذف مضاف، كأنه قال: ما ارتوى أصحابُ الماء، أو شاربُ الماءِ».

يقال: ارتويت عن كذا، أَيْ: انصرفتُ عَنْهُ، كما يُقْلِعُ المرتوي عن شُربه (٥٠)، ويتعلق قوله: «عَنِيّ» «بِمُرْتَوٍ» وَهْوَ العامل في الظَّرْفِ.

قال أبو علي (٦): وإِنْ حملتَه على «ليت» نصبتَ و «شرَّكَ»، و «مُـرْتَو»: مرفوع (٢)، يريد: تنصب «وشرَّكَ» «بليت» مُقدّرةً و «مرتو» مرفوع عَلَى خبر «ليت»

إلى المَرْءِ قيس اطيل السُّرى

وهو في ديوانه ٨٧ والمبهج ٤٧، وعجزه في الخصائص ٢/٧٧ وشرح المفصل ٧٠/٩. وعصم: جمع عصام، والمراد به العهد.

وفي ل «شيء» بدل «حي».

- (٣) تعرف هذه اللُّغة في كتب النحو بلغة ربيعة.
- (٤) في النسخ «أبو عبيدً» والتصحيح من الخصائص ٩٧/٢، لأن المصنف يعتمد على كتب ابن جني.
  - (٥) «كما يقلع المرتوي عن شربه» زيادة من ل.
    - (٦) الإيضاح: ١٢٣.
- (٧) بعد كلّمة «مرفوع» زياد في ل وهي: «وتقديره: كان خيرك كفافاً، وكان شرك منته أو مقلع ما ارتوى أصحاب الماء» وهي التي سقطت من ل في الموضع السابق.

<sup>(</sup>۱) هو عدي بن زيد، والبيت في ديوانه ٥٩ وتخريجه ٢١٢ ويزاد عليه الخصائص ٩٧/٢ وشرح المفصل ٦٩/٩ والمقرب ٢٥/٢ وشئز: قلق، ومهدأ من أهدأ الصبي، إذا علله لينام، والدف: الجنب.

<sup>(</sup>٢) ميمون بن قيس، وهذا عجز بيت صدره:

و «الماءُ» مرفوع على التقديرِ الأول، وَيَكُونَ مَعْنَى «مُرْتَو» مُقْلِعاً أو مُنْتَهْياً.

وهذانِ الوجهانِ بَيِّنَانِ، وإنْ كانَ فيهما تَكَلُّفٌ، ولا يجوز نصب «الماءِ» في هذين الوجهين، لبقاء «كَانَ» و «لَيْتَ» بلا خَبَر.

ولا يجوز أن يكونَ «ما آرْتَوى» خبر «كان» ولا خبر «ليْتَ»، لانقلابِ المَعْنَى، وهو تَمَنى الشر.

قد أُخِذَ عَلَى أبي عَلِي في قوله بعد البيت في «الإيضاح»: وإنْ حملت المعطوف على «لَيْتَ» نصبت قوله: «وشرَّكَ»، و «مُرْتَوٍ» في موضع رفع، مع قوله وقول غيره من المحققين: إنَّ هذا الاسمَ المضمرَ في «لَيْتَ» لا يجوز العطف عَلَيْه، ولا يجوز تأكيده، ولا وَصْفُهُ، لأنَّه مُضْمَرٌ على شريطة التفسير.

وهذا لا يلزمُ أبا عَلِيِّ، لأنَّه لم يَقُلْ: إنْ حَمَلْتَ العطف على الضمير الذي هُو السمُ «لَيْتَ» وقد بَيْنَ هذا في مواضِعَ من كلامِهِ، فقال في هذَا البيتِ إثر قوله: وتنْصِبُ «شرَّك» بالعطف على «لَيْت» فَتُقِيمُ العَاطِفَ مُقام العامِل المعطوف عَلَيْه، لا مُقَام المعمولِ فيه، لأنَّ ذلك المضمر، لا يجوزُ أن يُعطَفَ عَلَيْه، ولا أنْ يؤكذ، ولكن تَعْطف على «لَيْتَ»، يريد: تَحْمِلُ الجملة بَعْدَها عليها، ولا يجوز أنْ ينتصب قوله «كَفَافا» «بلَيْتَ» وكان/ مع ما بَعْدَها في موضع خبرها لأمْرَيْن:

1/48

أحدهما: الابتداء بالنكرةِ.

والثاني: أَنَّ «كَانَ خيرك»، لَيْسَ هو «كفافاً»، ولا يعود منه ذكر إلى المبتدإ، فَبَطَلَ، وَلَمْ يَبِقَ إِلَّا أَنْ يكونَ كَانَ (١) واسْمُهَا وخبرُها، خبر «لَيْتَ»، واسم «لَيْتَ» ضميرُ الأَمْر. قال أبو الفتح: والتقدير: فَليْتَه، أو فَلَيْتَكَ فاعلْمه.

وأنشد أبو عَلِيٌّ (٢) في الباب:

<sup>(</sup>١) «كان» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٢٧.

٢٢ ـ أُعِدْ نَظَراً يا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّما أَضاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا (١٠ هذا البيت للفرزدق.

#### الشاهد فيه:

الغاء «لَعَلَّ» عن العمل ، لمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهَا «ما» كَفَّتُها عن العَمل ، وَوَطَّأَتُها للجمل الفعلية ، وأَزَالَتْ اخْتِصَاصَها بالجمل المُبْتَدِئِيَّة ، ومثله قَوْلُ الأسود (٢) بن كُراع:

تَحَلُّلْ وعَالَجْ ذَاتَ نَفْسِكَ وانْظُرَنْ (٣) أَبَا جُعَلِ لَعَلَّمَا أَنْتَ حَالِمُ

### لغة البيت:

«لَعَلَّ» كلمة معناها: الطَّمَعُ والإِشفاقُ، وقَدْ جاءتْ «عَلَّ» بغير لام، قال الراجز(٤٠):

### يا أبتا علك أوْ عَسَاكًا

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢١٣ والنقائض ٤٩١، والمقتصد ٤٦٨/١ وأمالي ابن الشجري ٢٤١/٢ وابن يسعون ٤٠/١ وابن بري ١١ وشرح المفصل ٧/٨٥ والهمع ١٤٣/١ والأشموني ٢١٤/١ وشرح أبيات المغني ٥/١٦ ورواية الديوان والنقائض «فربما» ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، والمعروف أنه سويد بن كراع، أحد بني الحارث بن عوف بن وائل بس قيس بن عكل، وكراع اسم أمه لا ينصرف، شاعر مخضرم، من رجال بني عكل، وصاحب الرأي فيهم. «الشعر والشعراء ٣٠١/٢ والقاب الشعراء ٣٠١/٢ وتحفة الأبية ١٠٦/١».

والبيت في شعره المنشور في مجلة المورد المجلد الثامن العدد الأول ص ١٥٩ وينظر تخريجه فيه. ويزاد عليه فرحة الأديب ١٢٤ والكوفي ١٠٤.

هذا والبيت نسبه ابن السيرافي ١/٠٧٥ والغندجاني إلى دِجاجة بن عبد قيس.

<sup>(</sup>٣) وفي ل، ر «وانظرا» وقد وقعت في عجز البيت في ر.

<sup>(</sup>٤) هو رؤبة والبيت في ديوانه ١٨١ في الشعر المنسوب إليه والكتاب ٣٧٥/٢ و والمقتضب ٣١١ والبن السيرافي ١٦٤/٢ والخصائص ٩٦/٢ وفرحة الأديب ١١٩ ـ ١٢١ ورصف المباني ٢٤٩ والجنى الداني ٥٨٤ والخزانة ٤٤/٢٤ وقد تعقب الغندجاني ابن السيرافي في هذا البيت، وذكر أنه من أرجوزتين، وأن الرواية «تأنيا» وليست «يا أبتا» فلينظر ما قاله هناك، ونقل كلامه البغدادي في الخزانة ٤٤١/٢٤ ـ ٤٤٣. وفي الأصل «يابتا».

واللامِّ عِنْدَ بعض (١) النحويين زائدةَ مؤكدة، وسيبويه يَجْعَلها حرفاً واحداً غير مزيد (٢)، وحكى أبو زَيْدٍ (٣): أَنَّ لغةَ عُقَيْل، «لَعَلّ ِ» زَيْدٍ منطلق، بكسر اللام الأخيرة، وجر «زَيْدٍ»، قال كَعْبُ بْنُ سعد (٤) الغَنويُّ:

فَقْلَتُ ادْعُ أُخْرَى وارفَعِ الصوتَ ثانياً لَعَلِّ أَبِي المغوارِ مِنْكَ قريبُ وقال أبو الحسن الأخفش: ذكر أبو عبيدة أنَّه سَمِعَ لام «لَعَلَّ» مفتوحة، في لغة مَنْ يجرُبها في قول الشاعر<sup>(٥)</sup>:

لَعَلَّ الله يُمْكِنُنِي عَلَيْها جِهَاراً مِنْ زَهُيْرٍ أَوْ أَسِيدِ وَقَالُوا: لَعَلَّتْ، فأنثوا<sup>(٢)</sup> «لَعَلَّ» بالتاءِ، ولم يبدلوها «هاء» في الوقف، كما لم يبدلوها في «رُبَّت» وثُمَّت، ولاَتَ، لأنَّه لَيسَ للحرفِ<sup>(٧)</sup> قوةُ الاسم، وتَصرُّفُه.

وقالوا: لَعَنَّكَ، وَرَعَنَّكَ، ولغَنَّكَ، كُلُّ ذَلِكَ على البدل.

<sup>(</sup>۱) منهم المبرد في المقتضب ٧٣/٣ والمالقي في رصف المباني ٢٤٩ وينظر في هذه المسألة اللامات ١٤٦ والإنصاف ٢١٨ ـ ٢١٨ ورصف المباني ٢٤٩ و ٣٧٣ ـ ٣٧٦ والجني الداني ٥٧٩ ـ ٥٨٦.

 <sup>(</sup>٢) هذا وهم من المصنف، لأنَّ سيبويه صرح بزيادتها حيث يقول: «ولعل حكاية لأنَ اللام ها هنا زائدة، بمنزلتها في لأفعلن. ألا ترى أنك تقول: علك» الكتاب ٣٣٢/٣ وهو في هذا تابع لابن سيده في المحكم ٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) النوادر ٢١٨ وينظر المساعد ٣٣٤، ٣٣٥ والجني الداني ٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «سويد» وهو خطأ لأنَّه كعب بن سعدٌ بن عمرو بن عقبة، ينتهي نسبه إلى أعصر، شاعر إسلامي ويقال له: كعب الأمثال، لكثرة ما في شعره منها، والبيت من مرثيته الجيدة المشهورة في أخيه. «معجم الشعراء ٢٧٨ واللآليء ٧٧١».

والبيت في الأصمعيات ٩٦ والنوادر ٢١٨ واللامات ١٤٨ والأمالي ١٥١/٢ وأمالي ابن الشجري ٢٣٧/١ والخزانة ٢٣٠/٤ وأبو المغوار، مختلف في اسمه فقيل هوم، وقيل مأرب، فارس جواد، وقتل في ذي قار الأخر.

 <sup>(</sup>٥) هو خالد بن جعفر، والبيت في أنساب الخيل ٦٧ والأغاني ٨٣/١١، وأمالي المرتضى ٢١٢/١ والجنى الدانى ٥٨٣ والخزانة ٤/٥٧٥.

وزهير وأسيّد هما ابنا جذيمة بن رواحة من عبس، وقد قتل خالد زهيراً «ينظر في تفصيل ذلك المصادر السابقة».

<sup>(</sup>٦) في ر «فاثبتوا».

<sup>(</sup>٧) في النسخ «الحروف» والمثبت من المحكم ١/٨٤.

## قال يعقوب(١): «قال عَيْسَى بن عُمَر: سَمعتُ أَبَا النجم(٢) يقول: أَغْدُ لَغَنَّا في الرِّهَانِ نُرْسِلُهْ

١٢/ب أراد: لَعَلَّنَا، وكَذَلِكَ لأنَّنا، قال يعقوبُ (٣)/ سمعتُ أبَا الصَّقْرِ يُنشد: أريني جَوَاداً مات هَوْلًا لأنَّنِي أَرَى مَا تَرَيْنَ أَوْ بخيلًا مُخَلِّدا (٤) أرى مَا تَرَيْنَ أَوْ بخيلًا مُخَلِّدا (٤) أراد: لَعَلَّني، وقال امرؤ (٥) القيس:

عُوجا على الطَّلَلِ المحيلِ لَّانَّنَا

أراد: لَعَلَّنا، و «لعل» كلمة تقالُ للعاثر، كَلَعاً، قال الهذلي (٢):

وإِذَا يَعْشُر فِي تَجْمازِهِ أَقْبَلَتْ تَعْسُ وَبِدَّتْهُ(٧) لعل

ويقال: أضاءَ الشيءُ الشَّيْءَ: أَنَاره، قال الشاعر (^):

والبيت في ديوانه ١٦٤ والأمالي ١٠٨/١ والمخصص ١٣/ ٢٧٥ واللآلىء ٣٢٧ وشرح المفصل ٧٩/٨ ورصف العباني ٣٧٦.

(٣) الإبدال: ٨٥.

(٥) ديوانه ١١٤، وعجزه:

نبكي الديار كما بكى ابن جذام

وهو في شرح المفصل ٧٩/٨ والخزانة ٢٣٤/٢ وغير ذلك كثير.

- (٦) كذا في النسخ، ولم أجد هذا البيت في شرح أشعار الهذليين «صنعة السكري، وفي المحكم ١/٨٤» قال العبدي، والمصنف نقل كلام ابن سيده بنصه من قوله «واللام عند بعض النحويين» إلى قوله: «لَعَلْ، والبيت في المحكم ١/٨٤ واللسان (علل).
  - (V) في ر «فدته».
- (٨) هو أبو الطمحان القيني والبيت في الحيوان ٩٣/٣، وعيون الأخبار ٢٤/٤، والْكامل ١٦٨٠/١ وشرح الحماسة ١٥٩٨ والعيني ٢٧/١ هذا وقد نسبه الجاحظ إلى لقيط بن زرارة، وصحح ابن قتيبة هذه النسبة «ينظر الشعر والشعراء ٧١١».

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن السكيت والنص في الإبدال له ٣٣ «ضمن الكنز اللغوي».

<sup>(</sup>٢) هو الفضل بن قدامة العجلي ينتهي نسبه إلى بكر بن وائل راجز إسلامي مشهور «اللآليء ٣٢٨ والخزانة ١٩٨١».

<sup>(</sup>٤) هذا البيت مختلف فيه، فهو ينسب إلى معن بن أوس المزني، وهو في ديوانه: ٨٠ كما ينسب إلى حاتم الطائي وهو في ديوانه أيضاً ٢٣ وينظر تخريجه فيه، كما ينسب إلى حطائط بن يعفر، وإلى دريد ابن الصمة، ورواية الديوانين: «لعلني» ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُم وَوُجُوهُم دُجَا اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الجَزْعَ ثَاقِبهُ ويقال: ضَاءَت النار، تَضُوءُ ضَوْءاً وضياء، وأضاءتْ: ضد أظلمت، وكَذَلِكَ غَيْرُ النار، وقال العباسُ (١) في رسول الله عَيْمَ:

وأَنْتَ لَمَّا ظَهَرْتَ أَشْرَقَت اللَّ رُضُ وضَاءَتْ بِنُـورِكَ الأَفْقُ قَال الله(٢) تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لهم مَشُوا فِيه ﴾.

### معنى البيت:

إِنّه يخاطبُ عَبْدَ قَيْسٍ بنْ جَعْفَرٍ بن ثَعْلَبَةَ اليَرْبُوعيّ، فيقولُ له: انظرْ وأَعِدْ نظرك، لئلا يذهبَ عَنْكَ حمارُكَ المُقَيَّدُ، يَهْزَأُ بِه، يُشيرُ إلى أَنَّ نارَهُ ضعيفةٌ يسيرة، ليس لها من الضياءِ إلّا مقدارُ ما يبصرُ به حِمَارَه، إذا أعادَ النظرَ وأَنْعَمَه.

وأشارَ بتقييدِهِ حمارَه إلى ذلته وخمولِه، فيرقبه لئلا يذهبَ فَيَرْعَى مَا لَيْسَ له، ويشيرُ إلى أنَّه لا مالَ له، ولا هُوَ من أهلِ الخيلِ والإبل.

وقيل: إنما يخاطبُ البَعِيْثَ (٣)، وأنَّه شَبَّهَهُ بالحمارِ، لقلة ما عنده من الغنى وأنَّه أمر بالنظر إلى نفسِه في النار، فهو أَقْوَى لنظره، وأشَدّ.

### وهذا البيت من قصيدة أولها(٤):

<sup>(</sup>١) البيت في غريب الحديث لابن قتيبة ٢٥٩/١ وأمالي الزجاجي ٦٦ وشروح سقط الزند ٣٥٣ وأمالي ابن الشجري ٣٣٧/٢ والفائق ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) هو خداش بن بشر بن خالد بن بَيْبَة بن قرط بن سفيان بن مجاشع، يكنى أبا مالك، شاعر مشهور، أعان عُشَّان السَّلَيطي على جرير، فنشب الهجاء بينه وبين جرير والفرزدق، فسقط البعيث «المؤتلف والمختلف ٧١».

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢١٣ والنقائض ٤٩١، ٤٩١ وشرح أبيات المغني ١٧٠/، والخفقة: التهاب النار، وشورت: أشارت بها، أو رفعتها، والنسار بكسر النون، جبال صغار متجاورة، وقيل ماء لبني عامر، وهو يوم من أيام العرب المشهورة. وكان لضبة وبني أسد على تميم وبني عامر «النقائض ٢٣٨ - ٢٤٥ والمفضليات ٣٦٣ ـ ٣٧٠.

وفي الأصل «عبس» بدل «قيس».

رَأَى عَبْدُ قَيْسِ خَفْقَةً شَوَّرَتْ له يَدا قَابِسِ أَلْوَى بِهَا ثُمَّ أُخْمَدا أعدْ نَظَراً ...... رِمَاحاً وَلَمْ يُلْفَوا على الخيلِ رُوَّدَا حِمَارَ كُلْيبيّين لَمْ يذكروا لهم نِساؤهُمُ مِنْهُم كَمِياً مُوسَدا فَما شَـهدُوا يومَ النِّسارِ ولم تعـد

ويُرْوى أنَّ جريراً، لما قال كَلِمتَه التي أولها(١):

غَداً باجْتمَاع الحَيِّ نَقْضِي لُبَانَةً وَأُقسِمُ لا تُقضَى لُبَانتُها غَدا بقَوِّ شَهَاليلُ النَّوَى أَن تَبِدُدا إذًا صَـدَع البينُ الخَلِيطَ وَحَـاوَلتْ

ه ۲/أ / وفي هذه القصيدة يقول<sup>(۲)</sup>:

أَقُولُ لَه: يَا عَبْدَ قَيْس صَبَابَةً بِأَيِّ تَرَى مُسْتَوْقِدَ النارِ أَوْقَدَا فقال: أَرَى ناراً يُشَبُّ وَقُـودُها بحيثُ استفاضَ الحِزْءُ شِيحا وغَرْقَدا

أعجبَ الناسُ بها، وتناشَدُوها، فقال جرير: كأنَّكم (٣) بابن القَيْن قَدْ قال (٤):

أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمارَ المُقَيِّدَا أَعِدْ نظراً يا عبدَ قيسٍ لَعَلَّمْا فَلَمْ يلبثوا أَنْ جاءَهم الفرزدقُ بهذا البيت، فَتناشَدَ النَّاسُ القصيدة، فقال الفرزدقُ (٥٠): كأنكم بابن المَراغة قَدْ قال(٦):

فِراساً وبسْطَامَ بْنَ قَيْسٍ مُقَيَّدَا ومَا عِبْتَ مِنْ نَارٍ أَضَاءَ وقُودُهَا

<sup>(</sup>١) الديوان ٨٤٨ والنقائض ٧٧٨.

<sup>(</sup>٢) من قوله «غداً» حتى «يقول» ساقط من ر. وهي في ديوانه ٨٤٩ والنقائض ٤٨٠، والجزع: حافة الوادي، والشيح: نبات سهلي رائحته طيبة وطعمه مر. والغرقد: شجر دائم الخضرة.

<sup>(</sup>۳) في ر «كأنك» والنص عند ابن سلام ۳۹۸، ۳۹۹.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه وهو الشاهد ٢٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن سلام ٣٩٩ وشرح أبيات المغني ١٧٢/، ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الديوان ٨٥٠ والنقائض ٤٨٢ والمصدران السابقان.

وفراس بن عبد الله بن عامر بن سلمة بن قشير كان أسيراً مع بسطام.

وبسطام بن قيس بن مسعود الشيباني ـ سيد شيبان ومن أشهر فرسان العرب، يضرب المثل بفروسيته قتل يوم الشقيقة. «النقائض ٤٨٢، وجمهرة الأمثال ٢/٩٠١».

فإِذَا هي قد جاءت لجرير، وفيها هذا البيتُ، وهذا من المُوارَدة.

ومثله (١) ما يُرْوَى: أَنَّ الفَرَزْدَقَ وجريراً خرجا مُرْتَدفَيْنِ إلى هشام بن عبد الملك، فنزل جريرٌ يبول، فجعلت الناقةُ تَتَلَفَّتُ، فَضَربها الفرزدقُ وقال (٢):

عَـــلامَ تَــَلَفِّتـينَ وأَنْتِ تَـحْـتِي وخيــرُ النّــاسِ كُلِّهمُ أَمَــامِي مَتَى تَرِدِي الرُّصَـافَةَ تَسْتَرِيحي من التهجيرِ والـــدَّبــرِ الــدَّوَامي

فقال: الآنَ يجيء جرير، فأُنشِدُه هذين البيتين، فَيَرُد عَلَيّ، ويقول:

تَلَقَّتْ أَنَّهَا تَحْتَ ابنِ قينٍ إلى الكِيرِيْنِ والفَاسِ الكَهَامِ مَتَى ترد الرُّصافَةَ تَحْزَ فيها كَخِزْيكَ في المَواسمِ كُلَّ عامِ

قال: فجاء جريرٌ والفرزدق يَضْحَكُ، فقال: ما يُضْحَكُكَ يا أبا فراس؟!

فأنشد البيتين. فقال جرير (٣):

تَلَفَّتُ أَنَّهَا تَحْتَ ابن قينِ

وأنشده البيتين بأعيانهما، كما قال الفرزدق سواء.

فقال الفرزدق: والله لقد قُلتُ هذا!

فقال له جريرٌ: أمَّا عَلِمْتَ أنَّ شيطَانَنَا واحد؟!

ومن طريف<sup>(٤)</sup> تواردِهما أيضاً، أنَّ الفرزدقَ مَرَّ عليه راكب، وهو بالبصرةِ، فقالِ له: من أَيْنَ وجهك؟

فقال: من اليمامة.

<sup>(</sup>١) الخبر في الأمالي ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) الديوان ۲۹۲/۲، والنقائض ١٠١٠ والأمالي ٢٥٥/٢ ومعجم البلدان ٤٧/٣ والرصافة بضم الراء هي رصافة هشام بالشام، تقع غربي الرقة في طرفه البرية «معجم ما استعجم ٢٥٤».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٧، والنقائض ٢٠١٦ والأمالي ٢/٥٣٧ ومعجم البلدان ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشعر والشعراء ٤٦٨.

فقال: هَلْ لَكَ عَهْدٌ بابن المراغَةِ؟

فقال: نعم.

قال: فهل أَحْدَثَ شعراً علقت مِنْه شيئاً؟

قال: نعم.

قال: فهاتِ مِنْه فأنشده (١):

هاج الهَوَى لِفُؤَادِكَ المُهْتَاجِ

٥٠/ب فقال/ الفرزدق:

فانظرْ بتوضحَ باكرَ الأَحْدَاجِ

قال فقلت:

هَذَا هَوَى شَغَفَ الفؤادَ مُبَرِّحُ

فقال الفرزدق:

ونَوىً تقَاذَفُ غَيْرُ ذَاتِ خِلَاجِ

قال ثم قلت:

لَيْتَ الغُرابَ غَدَاةَ ينعَبُ دَائباً

فقال الفرزدق:

كَانَ الغُرَابُ مُقطَّعَ الأوْدَاجِ (٢)

(١) الديوان: ١٣٦.

وتوضح: بضم التاء وكسر الضاد كثيب أبيض من كثبان حمر بالدهناء «معجم ما استعجم ٣٧٤ ومعجم البلدان ٥٩٣ والأحداج: جمع حدج بكسر الحاء وسكون الدال، وهو مركب من مراكب النساء يشبه المحفة، وخلاج: «يقال نوى خلوج بينة الخلاج» أي مشكوك فيها، فهو يريد هنا أنها لا شك فيها. وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب. اللسان (خلج).

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٣٦ والشعر والشعراء ٤٦٨ ـ ٤٦٩ والأوداج: جمع ودج وهو عرق في العنق.

فما زلت أقول: صَدْراً، ويقول عَجُزاً، حتى ظَنْنْتُ أَنَّه قال القصيدةَ، وسَرَقَها جريرٌ مَنْهُ.

ثم قال: وَيْحَكَ! دَعْنَا من هَذَا، أذكر الحجاجَ فيها؟!

قُلْتُ: نعم، قال: إيَّاهُ أَرَادَ.

وَمِثْلُه (۱) ما يُحكَى أَنَّ سُليمان بن عَبْد الملك، أُتِيَ بأَسْرَى من الروم، نحواً من أربع مئة، فَجَعَل يدفع الأَسْرَى إلى وجوهِ مَنْ معه فيقتُلُونَهم، حتى دَفَعَ إلى جريرٍ رَجُلًا، فَدَسَّتْ إِلَيْه بَنُو عَبْسِ سَيفاً قَاطِعاً، فضربه به، فَأَبَانَ رَأْسَه، ودُفعَ إلى الفرزدق أسير، ودَفع إليْه سليمانُ سَيْفاً، وقال: اقْتُلُهُ به.

فَقَالَ: لاّ: بَلْ أَضْرِبُه بسيفِ مجاشعٍ، واخترطَ سيفَه، فضربَه به، فَلَمْ يُغْنِ شَيْعًاً.

فقال له سليمان: والله لقد بَقِيَ عَلَيْكَ عَارُهَا وشَنَارُها (٢).

فَذُكِرَ أَنَّ الفرزدقَ، قال لرواته وأصحابه، كأنَّني بابنِ المراغة قد قال(٣):

بِسَيْفِ أَبِي رَغْوَانَ سَيْفِ مُجَاشِعِ ضَرَبْتَ وَلَمْ تَضربْ بسيف ابنِ ظَالَم ضَرَبْتَ بِهِ عند الإِمَام فَأَرْعَشَتْ يَدَاكَ وقالوا: محدث غَيْرُ صَارِم ِ

قال: فما لبث إلا يسيراً، حتى جاءت القصيدة، وفيها هذانِ البيتانِ، فَعَجْبْنا من فطُّنَةِ الفرزدق.

<sup>(</sup>١) تنظر النقائض ٣٨٤ وابن سلام ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الشنار: العيب والعاز.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٠٠٥ والنقائض ٤١٣ وابن سلام ٤٠١.

وأبو رغوان: كنيته مجاشع بن دارم، جد الفرزدق وهو خطيب سليط، له بيان ولسان، يرغو إذا خطب كما يرغو البعير. «الاشتقاق ٢٣٧ - ٢٣٨».

وابن ظاللم: هو الحارث بن ظالم بن غيظ المري، أبو ليلى، فتاك مشهور وسيد من سادات غطفان، يضرب المثل بفتكه «قتل خالد بن جعفر بن كلاب، سيد بني عامر» جمهرة الأمثال ٣٦٦/٢ والخزانة /٨٥٠٠.

### الإعراب:

إِعْلَمْ أَنَّ «ما» إِذَا دخلت على «أَنَّ» وأخواتها، جاز إعمالُ بعضِها، وإلغاءُ جَميعَها.

فالمُلْغَى منها «إنَّما» لا يجوز عِنْد الخليل (١) إعْمَالُها.

والمعملُ مِنْهَا، قد يجوزُ الغاؤُه «ليتما» وأمَّا «لَعَلَّمَا وكَأَنَّما»، فالإِلغاء فيهما أَحْسَنُ، وقد يجوز إعمَالُهما، «ولَكنَّما» بمنزلةِ «إنّما».

والفرق بين بعضِها وبَعْض ِ، أنَّ العربَ تزيد «ما» على وجهين:

أحدهما: أنْ توليَ الشيءَ ما لا يليه، وتخرجَه عن حُكْمِهِ، كقولهم: ربما يقوم (٢) زيد، وقلما يجلسُ عمرو.

والوجه الثاني: توكيدٌ غَيْرُ مغيرٍ الكلامَ عن حكمه كقوله تعالى: ﴿ فبما نقضِهم مِيثَاقَهُمْ ﴾ (٣) و ﴿ فبما رحمةِ من اللهِ ﴾ (٤).

1/۲٦ / فزادتْ «ما» في «إنَّ» وأخواتها على الوجهين.

وتَعْتَبِرُ زِيَادَتَهَا مِنهَا، بَأَنْ تَنظَرَ إِلَى مَا يَحَسُنُ اتَصَالُ الفَعَلِ بِهِ، وَيَكثر استعمالُه معه، فتعلم أنه قد زال عن حُكْمِه الأَوَّلِ، وصار من حروفِ الابتداءِ، فينبغي أَنْ تُلْفِيَه، كقولكَ: إنَّمَا قَامَ زَيْدُ وَ ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مَنْ عَبَادَهُ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٥).

وما كَانَ بخلافِ هذا، فالأوْلَى أنْ يجرى عَلَى أَصْلِه من العمل، كقولك: لَيْتَمَا

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٣٨/٢ و ١٣٠/٣.

 <sup>(</sup>٢) يريد أن يقول: إن «رب» لا تدخل على الأفعال وفي المثال الثاني، يريد أن يقول: إن الأفعال لا '
يدخل بعضها على بعض.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: ٢٨.

زَيْدٌ (١) منطلق، ألا ترى أَنَّكَ لو قلت: لَيْتَما قامَ زَيْدٌ، لمْ يحسنْ حُسْنَ (٢) إِنَّما قَامَ زَيْدٌ، فإعمالُها أَحْسَنُ.

وأمًّا «لَعَلَّما» فاستعمالُ الفعل ِ بَعْدَها أَكْثَرُ شيءٍ، فالإِلغاء فيها أَحْسَنُ من الإعمال.

والفعلُ بَعْدَ «كَأَنَّما» مُسْتَعْمَلُ كثيراً، فإعمالها ضَعِيفٌ جداً، ألا تَرَى أَنَّك تقول: كأنَّما قال زَيْدٌ، ﴿ كَأَنَّما أُغْشِيتْ وجُوهُهم قِطَعاً من اللَّيْل مُظْلِماً ﴾ (٣).

و «لكُّنَّما» في حُسْن الفعل بَعْدَهَا، بمنزلةِ «إنَّما» فأَجْرَاهَا مُجْراهَا في الإلغاء.

وقوله: «أضاءتْ» فَعْلٌ مَاضٍ، في موضع الحال ، وتقديره: لَعَلَّما تُضِيءُ لك النَّارُ الحمارَ المقيدا، ومثله قول سَلَمَةُ (٤) الجُعْفَى :

وكُنْتُ أَرَى كالمَوْتِ مَنْ بينِ ليْلَةٍ فَكَيْفَ ببينٍ كَانَ مَيْعَادَه الحَشْرُ وَضَع «كان» مَوْضِعَ «يكون» ومثله كثير.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ (°): سَأَلتُ أَبَا بَكْرٍ يَوْماً عَنْ الأَفْعَالِ ، يقع بعضُها موقعَ بعْض ، فقال: يَنْبَغِي للأَفْعَالِ ، أَنْ تكونَ كُلُها مِثَالاً واحداً ، لأَنَّها لِمَعْنَى واحدٍ ، ولكنْ خُولِفَ بينَ صِيَغِهَا ، لاختلافِ أحوال أَزْمِنَتِها ، فإذَا اقْتَرَنَ بالفعلِ ما يدل عَلَيْهِ من لفظٍ أَوْ حَالٍ جاز وقوع بعضِها مَوْقعَ بعض ِ».

<sup>(</sup>١) «زيد» تكرر في ل.

<sup>(</sup>Y) «حسن» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) ابن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف الجعفي الكوفي الصحابي، شاعر حماسي، وفد على رسول الله ﷺ، وحدث عنه. «طبقات خليفة ٧٣، والإصابة ٢٧٣/٣». والبيت في إعراب الحماسة ١٤٦ وشرحها ١٠٨١ والأمالي ٢/٣٧ واللآليء ٧٠٨ والعيني ٢٧٣/٣. وفي ر «من دون» بدل «من بين».

<sup>(</sup>٥) النص في إعراب الحماسة ١٤٦.

وتنظر الخصائص ٣٣١/٣، وأمالي ابن الشجري ٣٠٤/١ و٢/١٧٦، ونضرة الإغريض ٢٨٣، ٨٨٤.

قال أبو الفتح (١٠): «وهذا كلامٌ مِنْ أبي بَكْر عالٍ سديد، فاعرفه».

وأنشدَ أبو على (٢) في باب «ظننت» وأخواتها.

٢٣ ـ فإنْ تَزْعُمِيني كُنْتُ أَجْهَلُ فيكم فإني شَرَيْتُ الحِلمَ بَعْدَكِ بالجَهْلِ هَلَ ٢٣ ـ هذا البيت لأبى فؤيب (٣) الهذلى.

#### الشاهد فيه:

وقوع: «كنتُ أَجْهَلُ فيكم»، هذه الجملة موقع المفعول الثاني لتزعميني، كما تقول: زَعَمْتُ زيداً أبوه منطلق.

### لغة البيت:

زعمت: بمعنى ظننت، وتكون بمعنى: الكذب، وفي التنزيل ﴿ زعم الذين اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا مما يَتَعدَّى إلى مفعولين، فأمَّا قولُ النابغة (٦):

زعم الغداف بأنَّ رحلتنا غداً

<sup>(</sup>١) إعراب الحماسة ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما ذكر المصنف، وهو في: شرح أشعار الهذليين ٩٠، والكتاب ١٢١/، وأضداد ابن السكيت ١٨٦، والسجستاني ١٠٧، وابن الأنباري ٧٤، وابن السيرافي ١٨٦، والمخصص ٣٤/٣، والمحكم ٣٣٤/١، والأعلم ٢١/١، وابن يسعون ٢١/١، وابن بري ١١، والقرطبي ٢١/١، والعيني ٣٨٨/٢ والهمع ١٤٨/١ وشواهد المغني ٨٣٤، واللسان والتاج (زعم).

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن: ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) هو الذبياني والبيت في ديوانه ٩٣ وعجزه:

وبذاك خبرنا الغراب الأسود

وقوله(١):

## زعم الهمامُ بأنَّ فَاهَا بارِدٌ

فقد تكون الباء زائدة كقوله(٢):

## سودُ المحاجر لا يقرأْنَ بالسُّور

ويَحْتَمِل أَن تَكُونَ، «زَعَمَ»، هنا بمعنى: شَهِدَ، فَعَدَّاهُ كما تتعدى (٣) شَهِدَ، كقوله تعالى: ﴿ وما شهدنا إلا بما عَلِمْنَا ﴾ (٤).

ومصدرهُ: زَعْمٌ، وزُعْمٌ، وزِعْمٌ، وزَعَمَ يَزْعُمُ زُعْماً وزَعَامَةً: إذا ضَمِنَ. قال (٥٠):

## تقول هَلَكْنَا إِنْ هَلَكْتَ وإِنَّمَا عَلَى اللهِ أَرْزَاقُ العباد كما زَعَمْ

وعلى هذه الرواية يكون في البيت إقواء، لأنه من القصيدة الدالية المكسورة المشهورة، ويقال إن
 النابغة غيره بعد دخوله المدينة بقوله:

#### وبذاك تتعابُ الغراب الأسود

تنظر القصائد السبع ٤٧٥، والخصائص ٢٤٠/١، والكافي ١٦٠، والغداف بضم الغين هو الغراب.

(١) أي، النابغة الذبياني، وهذا صدر بيت عجزه:

عذب مقبله شهي الموردِ

وهو في الديوان ٩٧، والأضداد ٦٥ والمحكم ٣٣٤/١ وملكه وشاعران ١٣٧.

(٢) هذا عجز بيت صدره:

#### هُنَّ الحرائر لا ربات أحمرة

والبيت ينسب للراعي النميري في شعره: ١٠١، كما ينسب للقتال الكلابي وهو في ديوانه ٥٣، وهو في ديوانه ٥٣، وهو في مجالِس ثعلب ٣٠٨، والمحكم ٣٣٤/١، وشرح أدب الكاتب ٣٢٨، ومعجم البلدان ٢٣٧/٤، والجنى الداني ٢١٧ والخزانة ٣٦٨/٢ وشرح أبيات المغني ٣٦٨/٢ وغير ذلك كثير.

والحراثر: الكريمات، وأحمرة: جمع حمار، جمع قلة، وخصها لأنها أراذل المال، والمحاجر: جمع محجر وهو من الوجه حيث يقع النقاب عليه.

- (۳) في ل، ر «بما تعدى به».
  - (٤) سورة يوسف: ٨١.
- (٥) هو عمرو بن شاس والبيت في شعره: ١٠٥، ونسب إليه في اللسان والتاج (زعم) ونسب إلى عبادة بن أنف الكلب في الوحشيات ٦٩، وإلى مضرس بن ربعي الأسدي في معجم الشعراء ٣٠٧ ومعجم البلدان ٣٨١/٣.

وشَرَيْتُ: مِنَ (١) الأَضْدَادِ، يقالُ: شريتُ الشيءَ شِرَاءً: بمعنى (٢) بعته وبمعنى اشتريته، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاءَ مرضات الله ﴾ (٣). أَيْ: يبيعها، وقال تعالى: ﴿ وشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ ﴾ (٤). أَيْ: بَاعُوه قال (٥):

إنَّا بني نَهْشَل لا نَدَّعِي لأَبٍ عَنْهُ وَلا هُوَ بِالأَبنَاءِ يَشْرِينَا يريد: يبيعُنَا، وقال ابن مُفرِّغ(٦) الحميري:

شَرَيْتُ بُرْداً، ولولا ما تكنَّفني من الحَوَادِثِ مَا فَارَقْتُه أَبَدا يريدُ: بعت، وبرد: عَبْدُه.

#### ومعنى البيت:

أنه خَاطَبَ مَحْبُوبَتَه، يقول: إِنْ زَعَمْتِ أَننِي جَهِلْتُ في حُبِكمُ، فصدقْتِ، لأنّني بِعْتُ حِلْمِي، واشتَريْتُ الجَهْلَ، فلا أعلم سِوَاكم، ولا أَهْوَى (إلّاً) (٧٠ ما تهوين، وقال: فيكم: تَعْظيماً لَهَا، وإقامة الوزن.

<sup>(</sup>١) تنظر الأضداد ٧٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وبمعنى» فالواو زائدة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: ٢٠.

<sup>(°)</sup> البيت ينسب إلى بشامة بن حزن النهشلي، وإلى نشهل بن حري، وهو في الكامل ٦٦/٢ والشعر والشعراء ٦٣٨ والأصول ٤٤٧/١ والمؤتلف والمختلف ٨٧ وشرح الحماسة ١٠٢ وزهر الأداب ٢١٦/٤ والاقتضاب ٣١٨ ونهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم.

 <sup>(</sup>۲) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، شاعر إسلامي حماسي، كثير الهجاء له أخبار مع عباد بن زياد «الشعر والشعراء ۳۶۰ والاشتقاق ۲۹ و وفيات الأعيان ۳٤٣/۲ والخزانة ۲۱۲/۲».
 والبيت في ديوانه ۹۲ وروايته:

شريت بُسرُداً ولـو ملكت صفقت السما تطلبت في بَيْسع لـه رَشدا ورواية المصنف هي رواية الكامل ٧٠/٢، والاقتضاب ٣٩٥ واللسان (شرى) وذكر المحقق الأستاذ عبد القدوس أبو صالح أنها ملفقة من البيت المخامس:

لولا الدعيُّ ولولا ما تعرضُ لي من الحوادثِ ما فارقتها أبدا وتنظر رغبة الأمل ٧٠/٢، وتخريج البيت في الديوان ٩٦.

<sup>(</sup>V) تكملة بمثلها يلتئم الكلام.

### وقبل البيت<sup>(١)</sup>:

وَمَا أُمُّ خِشْفِ بِالعَلاَيةِ تَـرْتَعِي بِأَحْسَنَ مَنْهَا يومَ قَالَتْ تَـذَلُلاً فِيكُمُ فَإِنْ تَـزُعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمُ وقَال صَحَابِي قَـدْ غُبِنْتَ وخِلْتُنِي عَلَى أَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ خُويْلداً

وتَرْمُقُ أَحْيَاناً مُخاتَلَةَ الحَبْلِ أَتَصْرِمُ حَبْلِي، أَمْ تَدُومُ عَلَى وَصْلِي فَإِنِّي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بالجَهْلِ غُبِنْتُ فَما أَدْرِي أَشَكْلُهم شَكلْي تَنكَّرَ حَتَّى عَادَ أَسْوَدَ كَالْجِلْلِ

وَأَنشَد أبو عَليِّ (٢) في الباب:

٢٤ - أبا الأراجِيزِ يا بنَ اللُّؤمِ تُوعِدني وفي الأرَاجِيزِ خلْتُ اللُّؤمُ والخَورُ (")

هذا البيتُ لِلَّعِينِ المِنْقَرِي، واسمه مُنَازِلُ بنُ رَبِيعَةً.

وقال صَاحِبُ (٤) «زَهْر/ الآداب»: اسْمُه الحسين بن إبراهيم.

يهجو رُؤبَةَ بْنَ العَجَّاجِ ، وقيل: يَهْجُو العَجَّاجَ.

1/44

(١) شرح أشعار الهذليين ٩٠ ـ ٩١ والخشف: ولد الظبية.
 وغُبِنَ، لأنه باع الجهل بالحلم.

والبَجِذُّل: أصلَ الشجرة، وجمعه: أجذال وجذول.

(٢) الإيضاح: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه ابن السيرافي وابن منظور إلى جرير، وليس في ديوانه المطبوع، كما نسبه البحتري في حماسته إلى المعكبر الضبي والصحيح أنه للعين المنقري، كما ذكر المصنف. وهو أحد بني منقر ينتهي نسبه إلى تميم، ويكنى أبا الأكيدر، شاعر إسلامي كثير الهجاء، تعرض لجرير والفرزدق، ولكنهما أهملاه، فسقط «الشعر والشعراء ٤٩٩ والاشتقاق ٢٥١ والخزانة ٢٨/١، وهو في الكتاب ١٢٠/١ والوحشيات ٦٣ والحيوان ٢٦٧/٤ وحماسة البحتري ١٣ وابن السيرافي ٤٠٧/١ وفرحة الأديب ٩٢ - ٩٣ والأعلم ٢١/١ والإفصاح ٢٢٢ وابن يسعون ٢١/١ وابن بري ١١ والكوفي ٥٣ وشرح المفصل ٧/٤٨، ٥٨ والعيني ٢٤/٤ والتصريح ٢٥/١ والهمع ٢١/١١ والخزانة ١١٤٤١. والبيت يروى أيضاً في أبيات لامية مكسورة الروي، ذكرها الغندجاني عندما تعقب ابن السيرافي في هذا البيت «ينظر فرحة الأديب ٩٣» وسيشير المصنف إلى هذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق الحصري، إبراهيم بن علي بن تميم المتوفى سنة ٣٥٣ هـ الشاعر الناثر البليغ «وفيات الأعيان 1/30 = 00».

### الشَّاهِدُ فيه:

إلغاءُ خِلْتُ، لتوسطها، ورَفْعُ «اللؤْمِ» بالابتداءِ، «وبالأراجِيزِ» مَوْضِعُه رَفْعٌ، بأنّه خَبرُ المبتدإِ.

### لغة البيت:

تُوعِدُني: تُهَدِّدُني، يقال: أَوْعَدْتُه بكذا إيعَاداً في الشّرِ.

قال(١):

أَوْعَدَنِي بالسِّجْنِ والْأَدَاهِمِ .

وقال(٢) ابنُ الْأَعْرَابِي: أَوْعَدْتُه خَيْراً، وهو نَادِرٌ، وأَنْشَد:

`يَبْسُطُنِي مَرَّةً وَيُوعِدُنِي فَضْلًا طَرِيفاً إلى أَيَادِيدِ (٣)

وقال (٤) الفراء: وعدته خَيْراً ووعدته شَرَّاً، بغير ألفٍ، فإذَا أَسْقَطُوا الخَيْرَ والشَّرِّ، قالوا في الخير: وَعَدْتُه، وفي الشَّرِّ أَوْعَدْتُه، وفي الخيرِ الوَعْدَ والعدة، وفي الشَّرِّ الإيعادُ والوعيدُ.

واللؤم (°): البُحْلُ وَدَناءَةُ الحُلُقِ، يقال: لَؤُمَ يَلْؤُمُ لؤُماً، وأَلاَمَ: إِذَا أَتَى بِوَلَدٍ لَئِيمٍ، أَوْ بِفِعْل.

وَخْلِتُ: معناه ظننتُ، يقالُ: خَالَ الشيءَ، خَيْلًا وخَيلَاناً، وخَالَ المالَ، وعلى الشَّىءِ خَوْلًا، تَعَهَّدَهُ، وأَصْلَحَهُ.

<sup>(</sup>۱) هو العديل بن الفرخ العجلي، والبيت في شعره: ٣٢ وإصلاح المنطق ٢٢٦، ٢٩٤ ومجالس ثعلب ٢٢٧ والاقتضاب ٣٧٧ والخزانة ٣٦٦/٢ واللسان (وعد) والأداهم: جمع أدهم، وهي القيود.

<sup>(</sup>٢) قول ابن الإعرابي في المحكم ٢٣٧/٢ واللسان والتاج (وعد).

<sup>(</sup>٣) البيت في المحكم ٢٣٧/٢ واللسان والتاج (وعد) بغير نسبة.

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق ٢٢٦.

 <sup>(</sup>٥) في ل «واللؤم والبخل».

والخَوَرُ: الضَّعْفُ والجُبْن، يُقَالُ: خَارَ خَوَراً، وخَارَ الثَّوْرُ خُوَاراً، صَاحَ. وخَارَ البَّرْدُ: انكسر. وخار الله لك خيراً: صَنَعَهُ. والاسم: الخِيرَةُ، وخِرْتُه: غَلَبْتُه في المخايرة.

### ومعنى البيت:

أنَّه يخاطبُ رؤبَةَ بْنَ العَجَّاجِ، يقول له: أَنْتَ رَاجِزُ، لا يُحْسِن التَّقْصيد، والتصرُّفُ في أنواع الشعر.

جَعَل ذَلِكَ دلالةً على لؤم طبعه، وخَوْر نفسه، ونقصانه.

ويروى هذا البيت(١):

## خلتُ اللؤمُ والفشلُ

وبعده(٢):

إِنِّي أَنَا ابنُ جلا إِنْ كُنْتَ تُنْكِرُنِي يا رؤبَ والحيَّةُ الصماءُ في الجبلِ مَا فِي الدوائِر من رِجْلَيَّ مِنْ عَنَتِ عِنْدَ الرِّهَانِ، ولا أُكْوَى مِن العَقَلِ

كذا أنشده الجاحظ، في كتاب الحيوان (٣)، على الإقواء ورواه غيره (٤):

وفي الأرَاجِيزِ رَأْسُ النَّوكِ والفَشَلِ وأنشد أبو علي (٥) في باب أَسْمَاء الفاعلين والمفعولين:

,

<sup>(</sup>١) وهذه هي الرواية الصحيحة غير أن المصنف وابن يسعون ذكرا أن الجاحظ، أنشده هكذا على الإقواء، ورواية الحيوان «جَلْبُ اللؤم والكسل»، ولعل الكلمة صحفت إلى (خلت)، ورسم الكلمتين واحد.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والصحيح أنه «قبله» والأبيات في الوحشيات ٦٣ وحماسة البحتري ١٣ وفرحة الأديب ٩٣ ، وابن يسعون ٤٣. وسبق في تعليقي أن قافية هذه القصيدة تأتي في بعض الروايات لامية.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٢٦٧/٤ وتنظر حواشيه.

<sup>(</sup>٤) كأبي تمام والبحتري والغندجاني.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ١٤٣.

٢٥ ـ سَلِّ الهُمُومَ بِكُلِّ مُعْطِي رَأْسِه نَاجٍ مُخَالِطِ صُهْبَةٍ مُتَعَيِّس (١)
 هذا البيتُ لِلمرّار الأسدِي.

#### الشاهد فيه:

٢٧/ب إضافَةُ اسْمِ الفاعلِ على جهة التخفيف/، وإِنْ كانَ بمعنى الاستقبال، مُرَاعاةً
 للاسْميَّة (٢) التي هي أصْله.

ومعناه الانفصالُ والعمل (٣)، ولذلك بقي «مُعْطِي رَأْسِهِ» على نكرته، فوصف بالنكرة التي بعده، والدليل على تنكيرِه أيضاً دخول «كُلْ» عليه، إذْ لا تدخلُ إلاَّ على النكرات، وكذلك «رُبَّ».

#### لغة البيت:

أراد: بكل بعيرٍ مُعْطِي رَأْسِهِ، أيْ: ذَلُولٍ، منقادٍ. والنَّاجِي: السَّرِيعُ، والنَّجَاءُ: السُّرْعَةُ.

والصُّهْبَةُ: سوادٌ يضربُ إلى الحمرةِ، وهو نِجَارُ الكَرَمِ، والعِتْقِ. والمُتَعَيِّسُ (٤) والعَيْسُ: الأَبْيَضُ، وهو أَفْضَلُ ألوانِ الإبلُ.

(۱) هذا البيت نسبه المنصف إلى المرار الأسدي كما ترى، وهو المرار بن سعيد بن حبيب بن خالد بن نضلة ينتهي نسبه إلى أسد بن خزيمة، ويقال له: المرار الفقعسي، شاعر إسلامي كثير الشعر وهو القائل: إذا افتقر المرار لم يُسر فقره والله أيسسر المرار أيسسر صاحبُه «المؤتلف والمختلف ٢٦٨، ومعجم الشعراء ٣٣٨، واللآليء ٢٣١».

والبيت مما أخل به شعره المجموع، وهو في الكتاب ١٦٨/١، ٢٢٦، وابن السيرافي ١٠٣/١، والمحتسب ١٠٤/١، وفرحة الأديب ١٦٣، والمخصص ١٣/٧، والمحكم ١١٥/٣، والمقتصد ١٦٥/١ والأعلم ١٠٨١، وابن يسعون ٤١،٤١، وابن بري ١٢، وأسرار العربية ١٨٨، والكوفي ٤٣، واللسان (عردس).

(٢) في ر «الاسمية».

(٣) في ر «أو العمل».

(٤) كذا في النسخ «المتعيس» على اسم الفاعل. وقد خطأ الغندجاني رواية ابن السيرافي «متعيس» حيث يقول: قال س: الصواب:

مخالط صهبة وتتعيس

أي خلط الصهبة بالتعيس، فعطف المصدر على المصدر، فرحة الأديب ١٦٣.

والعَيسُ: ماءَ الفحلِ، وقيل: ضِرابُه، وظَبْيُ أَعْيَسُ: أي: أَبْيَضُ وجمعه: عِيسٌ.

#### وبعد البيت(١):

مُغْتَالِ أُحْبُلِه مُبِينٍ (٢) عِتْقُه في مَنْكِبٍ زَبْنَ المَطِيِّ عَرَنْدَس ِ وَأَنشد أَبُو عَلَي (٣) في الباب:

٢٦ ـ يَـوْماً تَـراهَا كَشِبْهِ أَرْدِيةِ الْ عَصْبِ وَيَوْماً أَدِيمَهَا نَغِلاً (1) هذا البيت للأعشى، ميمون بن قيس.

#### الشاهد فيه:

فَصْلُه بين حرفِ العطفِ والمعطوفِ بالظرف ضرورةً، فَصَل بقوله: «يَوْماً» بين الواوِ وَ «أَدْيمَها».

#### لغة البيت:

العَصْبُ: من بُرُودِ اليمنِ مُوَشَّاة، يُعْصَبُ غزلُها، ثم يُدْرَجُ، ثم يُصْبَغُ، ثم

(١) ورد في الكتاب ٤٢٦/١ وابن السيرافي ١٠٣/١ والأعلم ٨٥/١ وابن يسعون ٤٤ والكوفي ٤٣. وهذه الأبيات مما أخل بها شعر المرار الفقعسي، وقد أوردها ابن السيرافي وهي:

سل الهموم بكل مُعْطِي رأسِه ناج مخالطً صُهْبة متعيس انف النومام كان صفّق نيوبه صخبُ المواتح في عراك المُعْمس مغتال أحبله مبين عتقه في منكب زَبْنَ المطيّ عَرَنْدَس

والمواتح: جمع ماتح، وهو أُلذي يخرج الدلو من البئر. والمخمس: هو الذي يورد إبله خمساً ومغتال: مهلك. والأحبل: هي الحبال، والمعنى أنه قد استهلك الحبال التي تشد على وسطه، وذلك لعظمه وسعة جنبه. والزبن: الدفع. والعرندس: الشديد.

- (۲) في ر «معين» بدل «مبين».
  - (٣) الإيضاح: ١٤٨.
- (٤) البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٨٣، وفيه «المخمُس» بدل «العصب» والتهذيب الأعشى ١٩٤/ و ١٣٤/ و المخصائص ٢٩٥/٣-٣٩٦ ومجمع الأمثال ٢٠٠/٤ وابن يسعون ٤٠١ وابن بري ١٢ وشرح عمدة الحافظ ٦٣٦ والمقرب ٢٣٥/١، وضرائر الشعر ٢٠٦ واللسان (نغل).

يُحَاكُ. ولَيْس من برودِ الرَّقْمِ ولا يجمع، إنَّما يقالُ: بُرْدٌ عَصَبٌ وبُرودٌ عَصْبٌ (١). والعَصْبُ أيضاً: الطَّيُّ والشَّدُ. والعَصْبُ: جُفُوفُ الرِّيق بالفم، قال(٢):

يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ مِنَّا عَرِيفُنَا ويَقْرَأُ حَتَّى يَعْصِبَ الرِّيقُ بالفمِ وقال آخو (٣):

يَعْصِبُ فَاهُ السرِّيقُ أَيَّ عَصْبِ عَصْبَ الجُبَابِ بشِفَاهِ السَوَطْبِ وَالْعَصْبُ أَيضاً: جمع عُصْبَةٍ، وهو<sup>(1)</sup> كُلُّ شجرةٍ تلتوي على الشجرِ، ولها وَرَقُ ضعيف قال:

إِنَّ سُلِيْمَى عَلَقَتْ فُؤَادِي تَنَشُّبَ العَصْبِ فُروعَ الوَادِي (٥) وَأَدِيمُ الْأَرْضِ ، وأَدَمَتُهَا: وَجُهُهَا.

والنَّغَلُ: الفَّسَادُ، وأصله في الجلد، يقالُ: نَغِلَ الجلْدُ في الدِّباغِ يَنْغَلُ، نَغَلًا، فهو نَغلُ.

### ومعنى البيت: مفهوم.

يقول: يَوْماً ترى الأرْضَ بالنَّورِ والنباتِ كاردية العَصْبِ، ويَوْماً تَراهَا مُخْتَلفةً 1/۲۸ سوداءً/ مُغْبَرَّةً، كالجلدِ النَّغِلِ .

<sup>(</sup>١) «وبرود عصب» ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن أحمر الباهلي، والبيت في شعره ١٥٢، والمحكم ٢٨١/١ واللسان (عصب) وعجزه في التهذيب ٢٥/٢. والعريف: هو النقيب، وهو دون الرئيس.

وفي النسخ «غزيقنا» بالغين المعجمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد الفقعسي نحما في اللسان (عصب). والرجز في النوادر ١٨٤ والتهذيب ٤٥/٢ والمحكم (٣) هو أبو محمد اللبنان (جبب ـ عصب). والجُباب بضم الجيم: شيء يعلو ألبان الإبل، فيصير كأنه زبد، والجباب: الهدر الساقط الذي لا يطلب. والوطب: سقاء اللبن.

و «يعصب فاه الريق أيُّ عَصْب، ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) (وهو) ساقط من ر.

<sup>(</sup>٥) الرجز بغير عزو في المحكم ٢٨٢/١ واللسان والتاج (عصب) وفي ل «تَشَبُّتُ» وهي رواية في البيت.

#### الإعراب:

قدْ تقدَّمَ موضعُ الشاهدِ من البيت، وقدْ جاء في الكتاب العزيز، ﴿ فَبشَّرْنَاهَا بِالسَّحْقَ، ومِنْ وراءِ اسْحٰق يعقوبَ ﴾ (١). في قراءة مَنْ جَعَلَ «يعقوبَ» في موضع جَرَّ، وعَلَيْه تَلَقَّاهُ القومُ، من أنَّه مجرورُ الموضع ، والآيةُ أَصْعَبُ مأَخَذاً من البيتِ، من قِبَلِ أَنَّ حرف العطف في الآية ناب عن الجارِّ الذي هو الباء في قوله: «بإسحاق» وأقوى أحْوال حرف العطف، أن يكون في قوةِ العامِل قَبْلَه، وأنْ يَلِيَ مِن العمل مَا كَانَ الأوْلُ يليه.

والجارُّ لا يجوز فصلُه من مجرورِهِ.

و(٢)هو في الآيةِ، قدْ فَصَل بينَ الواوِ ويعقوب، بقوله: ﴿ وَمِنْ وراء إسحاق ﴾.

وقُلْنَا إِنَّ الفصلَ بِينَ الجارِّ والمجرورِ لا يجوز، وهو أقبحُ مِنْهُ بين المضافِ والمضاف إلَيْه، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧١. وفي كتاب السبعة ٣٣٨... «قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي... «يعقوبُ» رَفْعاً، وقرأ ابن عامر وحمزة «يعقوبَ» نصباً، واختلف عن عاصم، فروى عنه الرفع، والفتح. ووجه النحاس قراءة الرفع بقوله: «رفعه من جهتين: إحداهما بالابتداء، ويكون في موضع الحال، أي بشروها بإسحاق مقابلًا له يعقوب.

والوجه الآخر: أن يكون التقدير: ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب، ولا يكون على هذا داخلًا في البشارة» إعراب القرآن ١٠١/، «وتنظر حجة القراءات ٣٤٧، والتيسير ١٢٥، والكشف ٥٣٤/». ووجه مكي قراءة النصب بقوله: «ومَنْ نصب «يعقوب» جعله في موضع خفض على العطف على «إسحاق»، ولكنه لم ينصرف للتعريف والعجمة، وهو مذهب الكسائي، وهو ضعيف عند سيبويه والأخفش، إلا بإعادة الخافض، لأنك فرقت بين الجار والمجرور بالظرف، وحق المجرور أن يكون ملاصقاً للجار، والواو قامت مقام حرف الجر.

وقيل: «يعقوب» منصوب محمول على موضع «بإسحاق» وفيه بعد أيضاً، للفصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله: ومن وراء إسحاق «يعقوب»، كما كان في الخفض. و «يعقوب» في هذين القولين داخل في البشارة.

وقيل: هو منصوب بفعل مضمر دل عليه الكلام، تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا له يعقوب، فلا يكون داخلًا في البشارة «مشكل إعراب القرآن ٤٠٩/١ - ٤١٠» وينظر معاني القرآن ٢٢/٢ وإعراب القرآن ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) «و» ساقطة من الأصل ول.

فَلُوْ كُنْتَ في خَلْقَاءَ أَوْ رَأْسِ شَاهِيٍ وَلَيْسَ إلى \_ مِنْهَا \_ النزول سَبيلُ(١) فَفُصلَ بينَ الجارِّ والمجرور بالظرف، الذي هو «منها» ولَيْسَ كَذَلِكَ حَرْفُ العطفِ في قوله: «وَيَوْماً أَدِيمَها نَغِلاً»، لأنَّه عَطَفَ على النَّاصِب، الذِّي هُوَ «ترى»، فَكَأَنَّ «الوَاق» أيضاً نَاصِبةً، والفصلُ بَيْنَ النَّاصِب ومَنْصُوبِه، لَيْسَ كالفَصْلِ بَيْنَ الجارِّ ومجرورِه، وإذا جاء بَيْنَ الجارِّ ومجرورِه (٢)، كَانَ بَيْنَ الناصبِ ومنصوبِه أَسْهَلَ.

ويَحْتَمِلُ في الآية، أَنْ يكونَ «يَعْقُوب» في موضع نصبٍ، بفعْل مُضْمَرٍ، دَلَّ عَلَيْهِ قوله: ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰق ﴾، والمعنى: آتينَاهَا يعقوبَ، فإذا كانَ هَذَا، لَمْ يكنْ فيه فَصْلٌ.

وقَدْ جاءَ في الشعرِ، الفصل بين المعطوفِ، والمعطوفِ عَلَيْه، فمن ذَلِكَ قولُ لبيد (٣):

فَصَلَقْنَا في مُسرَادٍ صَلْقَةً وصُدَاءٍ الْمَقَتْهُمْ بالثَّلَلْ فَضَلَ «بصَلْقَةٍ» بين «صَلْقَة» وصفتها، وقال الأخر:

وَلَقَـدْ نَهَيْتُـكَ أَنْ تُكَلِّفَ نَـائِبًا منْ دُونِه فَوْتٌ \_ إِلَيْكَ \_ ومَطْلَبُ(٤) فَصل «بإليك» بينَ «فَوْتِ ومَطْلَب».

قال أبو الفتح، عُثمانُ بنُ جِني: «وإذَا جازَ الفَصْلُ بين المُفَردَيْن، كَانَ بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) البيت بغير عزو في الخصائص ۲۰۱۳، ۳۹۰/۳ والمقرب ۱۹۷/۱، وضرائر الشعر ۲۰۱ ورواية صدره عند ابن عصفور: مُخَلَّقة لا يستطاع ارتقاؤها.

<sup>(</sup>۲) من قوله «وإذا جاء» حتى «مجروره» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩٣ وينظر تخريجه فيه ٣٨٤، والصلقة: الصياح، والثلل: الهلاك ومراد وصداء: قبيلتان عربيتان ينتهي نسبهما إلى مذحج. «جمهرة أنساب العرب ٤٠٥ ـ ٤١٣».

وفي ر «الحقتهم» وفي ل «بالشلل» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لم أجده في مصادري.

الجُمْلَتَيْنِ أَجْوَدَ، لاستقلال ِ كُلِّ واحدةٍ منهما بنفسِهَا، وحاجةِ المفرد إلى غيره». وقبل البيت (١):

/ الأَرْضُ حَمَّالةً لِمَا حَمَلَ الله فَمَا إِنْ يُرَدِّ مَا حَملًا

**س/۲۸** 

والهاء في «تراها»، راجعة إلى الأرض، فاعلمه.

وأنشد أبو علي (٢) في الباب:

٧٧ ـ الحَافِظُو عَوْرَةَ العَشيرةِ لا يَاتِيهم مِنْ وَرَائِنَا وَكَفُ (٣)

هذا البيت لقيس<sup>(۱)</sup> بن الخطيم، ويقال: لعمرو بن<sup>(۱)</sup> امروء القيس بـن ثعلبةً الخزرجي.

#### الشاهد فيه:

حَذْفُ النُّون مِن «الحافظين» تخفيفاً، لطول الاسم، ونصب ما بَعْدَهُ، على تقدير: ثبات النون، والخفضُ جيد، وكِلاهما عَرَبيُّ.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٨٣ وفيه «ما فعلا».

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت مختلف في نسبته بين العلماء، فعلاوة على ما أورده المنصف، ينسب البيت أيضاً، كما ذكر ابن السيرافي ٢/٥٠١ إلى شريح بن عمران وإلى مالك بن العجلان. والصحيح أنه لعمرو بن امرىء القيس، وقد أشار إلى ذلك الغندجاني والبغدادي والدكتور ناصر الدين الأسد.

والبيت في الكتاب ١٨٦/١ والإصلاح ٣٣، وأدب الكاتب ٣٤٩، والمقتضب ١٤٥/٤ والجمل ١٠١ وجمهرة القرشي ١٢٧ والأغاني ١٨/٢ وابن السيرافي ٢٠٥/١ والتنبيهات ٢٦٠ والمحتسب ١٠/٨ والمنصف ١/٧١ وفرحة الأديب ١٦٦ - ١٦٨ والأعلم ٥٠/١ والإفصاح ٢٩٩ والاقتضاب ٣٧٣ وابن يسعون ٢٥/١ وابن بري ١٣٠ والكوفي ٩ والأشموني ٢٤٧/٢ واللسان (نطف وكف)، والخزانة ١٨٨/٢ وغير ذلك كثير.

 <sup>(</sup>٤) هو قيس بن ثابت بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر، ينتهي إلى الأزد، يكنى أبا يزيد، شاعر مجيد،
 أدرك الإسلام ومات على الكفر، ابن سلام ٢٢٨، ومعجم الشعراء ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٥) شاعر جُاهلي، تحاكمت إليه الأوس والخزرج في حرب سمير «معجم الشعراء: ٥٥ وجمهرة أنساب العرب ٣٦٣».

ومما حُذِفَتْ فِيْهِ النُّونُ تَخْفِيفاً، لطول الاسم بِالصَّلَةِ، قول غِيَاثِ (١) بن غَوْث: أَبَني كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّي اللَّذا قَتَلَا المُلُوكَ وفَكَّكَا الأَعْلَالَا وقال الأشهب (٢) بنُ رُمَيْلةً:

إِنَّ الذي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِماؤُهُمْ هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أَمَّ خَالِدِ أَراد: الذين، فَحَذَفَ النُّونَ.

## لُغَةُ البيتِ:

العَوْرَةُ هُنا: المكان الذي يُخَافُ مِنْهُ العَدُوُّ. والعَوْرَةُ: كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ، والعَوْرَةُ: الخَلَلُ في التَّغْرِ ونحوه، وقَدْ يُوصَفُ بِهِ مَنْكُوراً (٣)، فيكون للواحدِ، والاثنَيْنِ، والجميع، بلفظٍ وَاحِدٍ وفي التنزيل (٤): ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ فأفْرَد (٥) الوصف، والموصوف جمع. والعَوْرَةُ أيضاً: كُلُّ ممكن للسَّرِ، والعَوْرَةُ: السَّاعةُ التي الوصف، والموروف جمع. والعَوْرَةُ أيضاً: كُلُّ ممكن للسَّرِ، والعَوْرَةُ: السَّاعةُ التي هي قَمَنٌ من ظهورِ العورةِ (فيها) (٢) وهي ثلاثُ سَاعَاتٍ، سَاعَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الفجر، وسَاعَةٌ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، وسَاعَةٌ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِر.

وفي التنزيل(٧) ﴿ ثلاثُ عَوْرَاتٍ لكم ﴾(^) أَمَرَ اللهُ تعالى الوِلْدَانَ، والخَدَمَ ألّا

<sup>(</sup>۱) هو الأخطل، والبيت في ديوانه ۱۰۸ والكتاب ۱۸٦/۱ والمقتضب ۱٤٦/٤ وما يجوز للشاعر في الضرورة ٦٤ والإفصاح ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رميلة أمه، وهو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن المنذر بن جندل، يكنى أبا ثور، شاعر إسلامي محسن «ألقاب الشعراء ٣٠٥/، المؤتلف والمختلف ٣٧ والخزانة ٣٠٠/ ٥٠١ والبيت في شعره ١٩١ والكتاب ١٨٧/١ والمقتضب ١٤٦/٤ وما يجوز للشاعر ١٢١ والخزانة ٢/٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «منكور» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: ١٣.

<sup>(°)</sup> في النسخ «فأفردوا» والتصحيح من المحكم ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) تَكُملة لآزمة ليتم الكلام، وهي من المحكم ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «وفي الحديث» والتصحيح من ل، ر والمحكم ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٨) سورة النور: ٨٥.

يَدْخُلُوا في هذه الساعاتِ، إلا بِتَسْلِيمٍ منهم، واستئذان.

والعَشِيرَةُ: القبيلةُ، وقيل: عشِيرَةُ الرَّجُلِ: بَنُو أَبِيهِ الأَدْنَوْنَ. والجمع: عَشَائر. قال أَبُو عَلِيِّ: قَالَ أَبُو الحسنِ: ولم يجمعْ جَمْعَ سَلاَمَةٍ، لم يقولوا: عَشِيرات. وقرأ أبو(١) بَكرٍ، عَنْ عَاصِم (٢) في السَّبْع (وعَشِيرَاتِكُمْ)(٣) في سورة بَراءة وهو مما يَرُد قولَ أبي الحسن.

والوَكَفُ: الإِثْمُ، وقيل: العَيْبُ، ويُرْوَى: «نَطَف»: وهو الذَّنْبُ، وقيل: النَّطَفُ: اللَّوْلُوْ/ الصَّافِي. [74]

### معنى البيت:

وصف بأنَّهم يحفظونَ عورةَ عشيرتهم، إذَا انْهَزَمُوا، ويحمونها مِنْ عدوهم. وقبل(٤) البيت:

أَبْلِغْ بَنِي جَحْجَبَى وقَوْمَهُم خَطمَةَ أَنَّا وَرَاءَهُم أُنَّفُ وَأَنَّفُ وَأَنَّفُ وَأَنَّفُ وَأَنَّفَ مُنْ ضَيْمٍ خُطَّةٍ نُكُفُ

(۱) هو شعبة بن عياش بن سالم الكوفي الأسدي، أحد طريقين أساسيين لقراءة عاصم، والطريق الثاني هو حفص. عالم بالقراءة والسنة مات سنة ١٩٦ هـ: «التسير ٦ والنشر ١٩٦/١ ومعرفة القراء الكبار

(٢) هو عاصم بن أبي النجود، ويقال له: ابن بهدلة، وقيل اسم أبي النجود عبد، وبهدلة اسم أمه، مولى نصر بن قعين الأسدي، يكنى أبا بكر، تابعي وأحد القراء السبعة مات سنة ١٢٧ «طبقات خليفة ١٥٩ والسبعة ٧٠ والتسير ٦، ومعرفة القراء الكبار ٧٣/١».

(٣) سورة التوبة ٢٤ وقرأ الباقون «عشيرتكم» بالتوحيد «ينظر السبعة ٣١٣ والتسير ١١٨».

(٤) هذان البيتان ليسا من القصيدة التي منها الشاهد، لأنه من قصيدة لعمرو بـن امرىء القيس وهذان البيتان لقيس بن الخطيم، وهما في ديوانه وينظر تخريجهما فيه ٦٨.

وجحجبى هو ابن كلفة \_ بضم فسكون \_ بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس «جمهرة أنساب العرب ٣٣٥». وخَطْمة: بفتح أوله وسكون ثانيه هو عبدالله بن جشم بن مالك بن الأوس قيل له ذلك، لأنه ضرب رجلًا بسيفه على أنفه، فسمي خطمة «جمهرة أنساب العرب ٣٤٣ والخزانة ذلك، لأنه ضرب رجلًا بسيفه على أنفه، فسمي خطمة «جمهرة أنساب العرب ٣٤٣ والخزانة بالمسان والأمر العظيم، ونكف بضمتين جمع ناكف. من نكفت من كذا.

#### ويَعْدَهُ(١):

إِنَّ سُمَيْسِراً أَبَتْ عَشِيسِرته أَنْ يغرموا فوق حق ما يَطِفُ نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وأَنْتَ بما عندك رَاضٍ والرَّأْيُ مُخْتَلِفُ وأَنْشَد أَبُو عَلِيٍّ (٢) في باب المَصَادِرِ التي أُعْمِلَتْ عَمَلَ الفَعْلِ.

٢٨ ـ فَلَوْلا رَجَاءُ النَّصْرِ مِنْكَ وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَ قَدْ صَارُوا لَنَا كَالمَوَارِدِ (٣)
 قائل هذا البيت مجهول.

#### الشاهد فيه:

إعْمَالُ المصْدَرِ مُنوّناً فيما بَعْدَه، وهو قوله: «ورَهْبَةٌ عِقَابَكَ» على مَعْنَى: وأَنْ وَهُ عَقَابَكَ» على مَعْنَى: وأَنْ وَهُ عَقَابَكَ، ومثله قول الآخر:

أَخَـنْتُ بسَجْلِهِم فَنَفَحْتُ فيه مُحَافَظَةً لهَنَّ أَخَا النِّمَامِ (1) وقول الآخر (٥):

بضْربٍ بِالسَّيُوفِ رؤوسَ قَوْمٍ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَنِ المقيل

<sup>(</sup>١) هذان البيتان من القصيدة التي منها الشاهد، وهما في فرحة الأديب ١٦٧، والخزانة ١٩٠/٢ وسمير بن زيد بن مالك، أحد بني عمرو بن عوف، قتل بجيراً مولى مالك بن العجلان، فثارت الحرب بين الأوس والخزرج بسببه «الخزانة ١٩١/٣» والبيت الثاني من شواهد النحاة وأصحاب المعاني، وفيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) البيت في الكتاب ١٨٩/١ والسيرافي ٣٩٣/١ والأعلم ٩٧/١ والإفصاح ٣٥٩ وابن يسعون ٤٦ وابن بري ١٣ وشرح المفصل ٦٢/٦ والكوفي ٢٨ ويس ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزّو في الكتاب ١٨٩/١ وشرحه ٣٦١/١ والأعلم ٩٧/١ والسجل: الدلو ملأى ماء. والشاهد فيه نصب «أخا الذمام» بمحافظه.

وفي النسخ «فيهم» بدل «فيه» والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) هو المرار بن منقذ التميمي، كما قال العيني ٤٩٩/٣. والبيت في الكتاب: ١٩٠/١ وابن السيرافي ٢٣٣/١ وشرح المفصل ٢١/٦ ورواية الكوفي ١٧٧ «نُضرّبُ» ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

#### لغة البيت:

العِقَابُ: مصدر عاقبتُه بذنبه مُعَاقَبَةً، وعِقَاباً، إذا أخذته (١) به، والاسم: العُقُوبة.

#### معنى البيت:

يقول: لولا رجاؤنا نصرك، إيَّانًا عليهم، ولولا رهبتنا لعقابك، إِنْ انتصفْنَا منهم بأيدينا، لأذللناهم، ووطئناهم كما تُوْطَأُ الموارد، وهي الطرق إلى المياهِ، وخَصَّها لأنَّها أَعَمُّ الطرق.

وأنشد أبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب:

٢٩ ـ أُمِنْ رَسْمِ دَارٍ مَرْبَعٌ وَمصِيفُ لِعَيْنَيكَ مِنْ مَاءِ الشؤونِ وكِيفُ (٣)
 هذا البيت للخُطْيئَةِ، واسْمُه جَرْوَل، ويُكْنَى أَبًا مُلَيْكَةَ.

#### الشاهد فيه:

إضَافَةُ المصدرِ، الذي هُوَ «رَسْمٌ» إلى المفعولِ ومعه الفاعل، وتقديرُه: أمِنْ أَجْلِ أَنْ رَسَمَ داراً مَرْبَع ومَصِيفُ.

#### لغة البيت:

الرَّسْمُ هنا: بقيَّةُ الْأَثَرِ، والرسمُ: الرّكيَّةُ، تَحْفِرُهَا، ثم تَدَعُهَا، فَتَسْدَفِنُ من قَبْلِ أَن تَسْتَنْبَطَهَا، وجمعها: الرِّسَامُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل «أخذه».

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للحطيئة كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٢٥٣، مطلع قصيدة في مدح سعيد بن العاص وإلى الكوفة وهو في أمالي المرتضى ٤٧/١، والمقتصد ٥٥٩/١، وأمالي ابن الشجري ٥٥١/١ وابن يسعون ٤٧/١ وابن بري ١٣ وشرح المفصل ٢٧٦٦ والخزانة ٤٣٦/٣.

٢٩/ب والمَرْبَعُ: زَمَنْ الربيع، والمَصِيفُ: المنْزِل في الصَّيْفِ/ والمصيفُ: زمن الصَّيفِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ المصدرُ من صَافَ، يَصِيفُ، والمَرْبَع أيضاً: الموضع الذي يُرْتَبُع فيه.

والشؤُون هُنا: عروق الدمع. والشؤون أيضاً: تماثمُ في الجُمْجُمَةِ، واحدها: شأنٌ.

والشؤون أيضاً: الأمور، واحدها: شَأْنٌ. قال(١):

أَخُو خَمْسينَ مجتمع أَشُدِّي ونَجَدْنِي مُداورةُ السشؤون وقوله «وَكِيفٌ» أَيْ: سَائِلٌ، يقال: وكفَ المطرُ والدمعُ والعينُ والبيتُ، وُكُوفاً، ووكيفاً، ووكيفاً، ووكيفاً، وأَوْكَفَ أيضاً.

#### وبعده(٢):

تَذَكَّارْتُ فِيهَا أَهْلَها فَتَبَادَرَتْ دُمُوعُ وأَصْحَابِي عَلَيَّ وقوفُ رَشَاشٌ كَغَرْبَيْ هَاجِرِيٍّ كلاهما له داجِنٌ بالكَرَّتَيْنِ عَليفُ يمدح بهذه القصيدة سعيد بن (٣) العاصِي، لَمَّا وَلِيَ الكوفة، وفي مدحه (٤) يقول: إِنَيْكَ سَعِيدَ الخيرِ جُبْتُ مَهَامِهاً يُقَابِلُنِي آلٌ بها وتَنُوفُ

<sup>(</sup>١) هو سحيم بن وثيل الرياحي. والبيت في الأصمعيات ١٩ وخلق الإنسان ٢٢ والجمهرة ٧٣/٧ والخزانة ٧٨/١ واللسان (نجذ ودور) ونجذني: حنّكني وعرفني الأشياء. ومداورة: معالجة.

 <sup>(</sup>٢) الديوان ٢٥٣. والغرب الدلو العظيمة. والهاجري: البناء وقيل الحاذق بالسقي. والداجن البعير
 الأليف. والكرتان: الغداة والعشي. والغليف: المعلوف. وفي الأصل «فتبادرت».

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، من كتاب القرآن لعثمان ومن الولاة الفاتحين، كان سخياً فصيحاً، اعتزل الفتنة وتولى المدينة والكوفة ومات سنة ٥٩ على الأصح، نسب قريش ١٧٦، وجمهرة أنساب العرب ٨١ والاستيعاب ١٩٨/٤.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «مدحها» وهو خطأ. والبيت في ديوانه ٢٥٦.
 والمهمة: المستوى من الأرض القفر. والآل: ما أشرف من البعير والسراب.
 والتنوف: جمع تنوفة، وهي الفلاة.

وأنشد أبو علي (١) في الباب: ٣٠ - قَـدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَا حَسَّانَا مَخَافَةَ الإِفْلَاسِ واللَّيَانَا مُخَافَةَ الإِفْلَاسِ واللَّيَانَا يُحْسِنُ بيع الأصل والقِيَانَا (٢) هي (٣) لزياد العَنْبَري (٤)، ورُويت لرؤبة.

### الشاهد منها:

نصبُ «اللَّيَانا» حملًا على موضع «الأصْل» لأنّ المصدر (٥) إذَا أُضيفَ إلى المفعول ، جازَ في المعطوف الحملُ على اللفظِ تارةً ، وعَلَى المعنى أُخْرَى ، والتقدير فيه: دَاينتُ لأَجْل ِ أَنْ خِفْتُ الإِفْلاسَ واللَّيانا ، والتقدير في الثاني : يُحْسِنُ أَنْ يبيعَ الأَصْلَ والقِيانا .

ويجوز أَنْ ينتصِبَ «اللَّيَانُ» على وجْهَيْن غَيْر الأول ِ.

يجوز أنْ ينتصِب عَلَى تقدير: ومخافةَ اللَّيَانِ، فحذفَ المضافَ، وأقام المضاف إليه مُقَامَهُ

ويجوز أَنْ يَنْتَصِبَ على تقدير: وللَّيَانِ، فلما أسقط الخافض انتصب بالفعل، فيكون مفعولًا.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) هذا الرجز ينسب إلى زياد العنبري، وينسب إلى رؤية كما ذكر المصنف، وهو في زيادات ديوان رؤية لا ١٨٧ والمحتاب ١٩١/١ - ١٩١ والمقتصد ١٩١/١ والأعلم ٩٨/١ وأمالي ابن الشجري ٢٢٨/١ والاعتاب ١٩٢ والموتبل ١٩٤٠ وأمالي ابن الشجري ١٤٠ والكافية و٢/٣ وأمر المفصل ٢٥٠٦ وشرح الكافية الشافية ٢٠٢١ والمعني ٢٨/٢ والعيني ٣٠٠/٥ والتصريح ٢٥٥٢ والأشموني ٢٩١/٢ وشرح شواهد المعني ٨٩٨، وشرح أبياته ٢٨/٢ والخزانة ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في ر «الأشطار».

 <sup>(</sup>٤) في ل «الأعجبي».
 (٥) في ل، ر «الفاعل» وصححت في الأصل.

### لغةُ البيت:

دَايَنْتُ: بعتُ بالدين هُنا، ودَانَ الرَّجُلْ دَيْناً: أَخَذَ بِالدَّيْنِ. ودَانَ أيضاً: كَثُرُ دَينُه، قال:

قَالَتْ أُمَامَةُ مَا لِجسْمِكَ شاحِباً وأِرَاكَ ذَا هَبِمِّ وَلَسْتَ بِلَائِنِ (١) وَدِنْتُه: أَقْرَضْتُهُ، وأيضاً: استقرضت(٢) مِنْهُ، وأدانَ الرَّجُلُ: عَامَلَ بالدَّيْنِ.

#### ٠٣/ / وقال أبو ذؤيب<sup>(٣)</sup>:

أَدَانَ وَأَنْسَبَاهُ الأَوْلُونَ بِانَّ السَّمَدَانَ مَلِيُ وَفِي وَاللَّيَانُ: مصدر لَوْيْتُه بالدَّينِ لَيَّا، وَلَيَاناً، إذَا مَطَلْتَه، وهذا مِثالٌ قليل في المصادرِ، لَمْ يَأْتِ إِلَّا في هذا، وفي قولهم: شَيْئتُهُ، شَنْآناً فيمَنْ أَسْكَنَ النون.

والقيانُ: جَمْعُ قَيْنَةٍ، وهي الْأَمَةُ مُغَنّيةٌ، وقيل: القَينَةُ: المُغَنّيةُ خاصة، وقِيل: القَيْنَةُ من النساءِ: البيضاءُ الوَضِيئَةُ، والقَيْنَةُ أيضاً: فِقْرةٌ بَيْنَ الوَرِكَيْنِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) في الباب:

# ٣١ - حَتَّى تَهَجَّرَ في الرَّوَاح وهَاجَهُ طَلَبُ المُعَقِّب حَقَّهُ المُظْلُومُ (١٠)

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم أعثر عليه فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>۲) في الأصل ول «استقرضته».

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ٩٩، وتخريجه ١٣٧٢.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ «شننته شنيانا» والمثبت هو الصحيح، وقد نص على ذلك ابن يسعون في المصباح ١٩/١.
 وتنظر الصحاح واللسان والتاج (شنأ). وكتب القراءات والتفاسير عند قول الله تعالى في سورة المائدة
 (آية ٢) ﴿ . . . ولا يجرمنكم شنآن قوم . . . ﴾ .

حيث قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر (شَنَّانٌ قَوم) بإسكان النون، مثل: «سَرْعان» وقرأ الباقون بفتح النون «حجة القراءات ٢١٩ والنشر ٢٥٤/٢ والإتحاف ١٩٧».

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للبيد بن ربيعة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٢٨، ومعاني القرآن ٢/٢ والجمهرة ١٣/١ وشرح المفضليات ٣٢٠ والتهذيب ٢٧٢/١ والمقاييس ٢/٢٨ والمخصص ٢/٢٥ والمحكم =

هذا البيتُ للبيدِ بنِ رَبِيعَةَ بن مالك بن جَعْفَرٍ، وكُنْيتُه أبو عَقِيلٍ.

#### الشاهد فيه:

وَصْفُ «المُعَقِّبِ» على الموضع ، بقوله: «المظلومُ» لَمَّا كان «المُعَقِّبُ» في المعنى فاعِلًا، ومثله قولُ بعض (١) الهذليين.

### لغة البيت:

تَهْجُّرَ: دَخَلَ في الهاجرةِ وَهْوَ نِصْفُ النَّهار.

والرَّواحُ: مِنْ لَدُنْ زوالِ الشمس إلى اللَّيْلِ.

والمُعَقِّبُ: الذي يَتْبَعُ عَقِبَ الإِنْسانِ في حَقِّ، وهو الذي يرجع في حَقِّه بَعْدَما تركه (٢٠).

#### معنى البيت:

يصف حِماراً وأَتَاناً تقدمها إلى الماءِ، شَبَّه بهِ ناقته.

### وقبل البيت(٣):

## لَوْلاَ تُسَلَّيْكَ اللَّبَانَةَ حُرَّةً حَرَجٌ كَأَحْنَاءِ الغَبِيطِ عَقِيمُ

- = ١٤١/١ والإفصاح ٣٤٢ وشرح ديوان أبي تمام ٢٩١/٢ وأمالي ابن الشجري ٢٢٨/١ و ٣٣/٣ وابن السعون ٤٩/١ وابن بري ١٤ والإنصاف ٣٣٢، ٣٣١ وشرح المفصل ٢٦٢٦ والعيني ١٢/٣ والتصريح ٢٧٨/١ والهمع ٢٥/١ والأشموني ٢٩٠/٢ والخزانة ٢٣٤/١ واللسان والتاج (عقب).
- (١) هو المتنخل الهذلي والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٢٨١ وتخريجه ١٥١٨ والثغرة: موضع المخافة، والهلوك: الغنجة المتكسرة. والخيعل: ثوب أو درع يخاط أحد شقيه ويترك الآخر. والفضل: التي ليس في درعها إزار وهي المرأة.
  - (Y) في الأصل «يرثه» وهو تحريف.
  - (٣) الديوان ١٢٤ ـ ١٢٨ وينظر تخريجها ـ ٣٧٧.

حَرْفٌ أَضَرَّ بِهِا السِّفَارُ كَأَنَّها أَوْ مسحلُ (١) شَنجٌ عِضَادَةَ سَمْحَج جَوْنٌ بِصَارَةَ أَقْفَرَتْ لِمُرادِهِ وتَصَيِّفَا بَعْدَ السرَّبيعِ وأَحْنَفَا مِنْ كُلِّ أَبْطَعَ يُخْفِيانِ غَمِيرَهُ (٢) مِنْ كُلِّ أَبْطَعَ يُخْفِيانِ غَمِيرَهُ (٢) مِنْ كُلِّ أَبْطَعَ يُخْفِيانِ غَمِيرَهُ (٢) مِنْ كُلِّ أَبْطَعَ يُخْفِيانِ عَمِيرَهُ (٢) مِنْ كُلِّ أَبْدِهِ النَّعَانِ عَمِيرَهُ (١) مَنْ كُلُونُهُ النَّعَادِ كَالَّابُهُ وَطَلَّ يَحُوطُها حَتَّى تَهَجَّرَ فِي الرَّوَاحِ وهَاجَهُ

بَعْدَ الكَالِ مُسَدَّمُ محجومُ بِسَراتِها نَدب له وكُلُومُ وخَلاَلهُ السُوبَانُ فالبُرْعُومُ وعَلاَهُمَا مَوْقُودُهُ المَسْمُومُ وعَلاَهُمَا مَوْقُودُهُ المَسْمُومُ أَوْ يَرْتَعَانِ فَبَارِضُ وجَمِيمُ زَعْبٌ يَعِيلِ وَكُرْسُفُ مَجْلُومُ طَوْراً ويَرْبأُ حَوْلَها ويَحُومُ طَوْراً ويَرْبأُ حَوْلَها ويَحُومُ طَلَبُ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَسْطُلُومُ

### الإعراب:

۳۰/ ب

نصبَ «طَلَبُ المعقب»، على المصدرِ المُشَبَّهِ به، أَيْ: يطلبُ الماءَ طَلَباً، مِثْلَ طَلَبا المُعَقِّب حَقَّهُ.

والحرج: الضامرة. وأحناء الغبيط: خشبه من جوانبه. والغبيط من مراكب النساء. والحرف:
 الضامرة. والسفار: السفر. والسفار: الحديد الذي على أنف البعير. والمسدم: الفحل الهاثج يحبس عن الضراب.

ومحجوم: مشدود فمه بالحجام.

والمسحل: الفحل من الحمر. وسحيله صوته. وشنج: من تشنج الجلد، وإذا كانت الدابة شنج النساء فهو أقوى لها وأشد لرجليها. والسمحج: الأتان الطريلة الظهر. وسراتها: أعلى ظهرها.

وجون: حمار أسود. وهو من الأضداد. وصارة: جبل في ديار بني أسد. والسوبان: بضم أوله اسم واد في ديار بني تميم «٣٨٨» والبرعوم: موضع واد في ديار بني تميم «معجم ما استعجم ٧٠٩ ومعجم البلدان ٢٧٧/٣ و ٣٨٨» والبرعوم: موضع في ديار بني أسد. ويخفيان: يظهران. والغمير: نبت في أصل النبت. والبارض: النبت أول ما يطلع.

وانجرد: سقط. والنسيل: الوبر. وزغب: ريش لين قصار. والكرسف: القطن. ومجلوم: مقطوع. وتخالجه: تميل عنه جانباً. ويحوطها: يردها ويوفي: يشرف.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسحج».

<sup>(</sup>٢) في النسخ «عميرة» بالعين المهملة، والتاء المربوطة في آخره، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في ر وتخالفها،

ويجوز أنْ يَنْتَصِبَ على المفعول له. أيْ: وهَاجَها(١) لِطَلَب الماءِ.

ومَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ فاعِلا «لهَاجَهُ»، على الاتساعِ والتَّشْبِيهِ، أَيْ: وهَاجَهُ طَلَبُ الماءِ، كَطَلَب المُعَقِّب، والنصبُ الوَجْهُ.

ويجوزُ عِنْدَ أَبِي عَلِيٍّ، أَنْ يَرْتَفَعَ «المظلومُ» بقوله: «حَقَّهُ»، جَعَلَه فِعْلًا مَاضِياً، والضمير فيه، مفعولٌ. وقيل: «المظلوم» بَدَلٌ من الضمير في المعقب.

ويُرْوَى (٢): «وهَاجَهَا» أيْ، وهاج العَيْرُ الْأَتَانَ، ويُرْوَى (٣): «وهاجه»، أَيْ: هَاجَ العَيْرَ طَلَبُ الماءِ.

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (1) في الباب:

٣٧ - ضَعِيفُ النِّكَايةِ أَعْدَاءَهُ يَخَالُ الفِرَارَ يُرَاخِي الأَجَلْ (°) قَائلُ هذا البيتِ مَجْهُولٌ، وذُكِرَ أَنَّهُ مَصْنُو يُع.

#### الشاهد فيه:

إعْمَالُ المصدرِ، وفيه الألف واللام، وهو قوله: «النَّكَاية» نصب به «أعداءَهُ» لمنع الألف واللام من الإضافةِ، ومَعَاقبتهِمَا التنوين، ومِثْلُه قول الآخر<sup>(٢)</sup>:

ولا تَحْسَبَنَّ القَتْلَ ـ مَحْضاً شَرَيْتَهُ ـ نِـزَاراً ولاَ أَنَّ النفوسَ اسْتَقَـرَّتِ

في ر «وهاجه».

<sup>(</sup>٢) وهي رواية عامة المصادر.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ١٦٠.

<sup>(°)</sup> البيت في الكتاب ١٩٢/١ وابن السيرافي ٣٩٤/١ والمنصف ٧١/٣ والمقتصد ٢٩٢/١ والأعلم ١٩٩/١ وابن يسعون ٢٠/١، وابن بري ١٤ وشرح المفصل ٢٤٦٦ والكوفي ٢١، ١٧٧ والمقرب ١١/١ وشرح الكافية الشافية ١٠١٣ وابن عقيل ٢٥/٢ والمساعد ٢٣٥/٢ والتصريح ٢٣/٢ والهمع ٢٣/٢ والأشموني ٢٨٤/٢ والخزانة ٣٩٥/٣ والدر ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٦) البيت في الخصائص ٤٠٣/٢ بغير نسبة.

أيْ: ولا تَحْسَبَنَ القتلَ نِزَاراً مَحْضاً شَرَيْتَهُ، ففيه التقديم والتأخير، ولا يفصل بَيْنَ الصلةِ والمَوْصُولِ بالأجنبي، وهو المفعول الثاني، «لِتَحْسَبَنَ» وَيحْتَمِلُ أَنْ يَنْتَصِبَ قُولُه: «نِزَاراً» بفعل مضمر يدل عليه «القتل»، أيْ: قَتَلْتَ نِزَاراً، ولا شاهد فيه على هذا.

### لغة البيت:

النكاية: الإِيقَاعُ بِالعَدُّقِ، ويقالُ: نَكَاهُ، يَنْكِيهِ، نِكَايةً. والأعْدَاءُ: جمعُ عَدُوِّ، الذي هو ضِدُ (١) الصَّدِيقِ، ويقع للواحدِ، والاثنين، والجَميع، والأُنْثَى (٢) والذكر، بلفظ وَاحِدٍ، وفي التنزيل: ﴿ فَإِنَّهُمُ عَدُوُّ لِي ﴾ (٣).

٣١/ قال سيبويه (١٠): عَدُق وَصْفٌ، ولكنه ضارع الاسْمَ، وقَدْ يُثَنَّى ويجمعُ قال سيبويه: / «ولم يُكسَّرْ على «فُعُلٍ» وإنْ كان كَصَبُورٍ، كَراهيةَ الاعتلالِ والإخلال.

ولم يُكسَّرْ على «فِعْلَانٍ»، كَرَاهِيَةَ الكَسْرَةِ قَبْلَ الواوِ، لأنَّ السَّاكنَ لَيْس بحَاجزٍ حصينِ».

والْأَعَادِي: جمعُ الجمع ، والعِدَى، والعُدَى: اسمان للجمع.

وقالوا: في جمع عَدُوَّةِ: عَدَايا، ولم يُسْمَعْ إلَّا في الشعر.

والضعيف: خلاف القويّ، ويقال: ضَعُفَ ضُعْفاً، وضَعَف، الفتح عَنِ اللحياني (٥)، فهو ضَعِيفٌ، والجمع: ضُعَفَاء، وضَعْفَى، وضِعَافٌ، وضَعَفَةٌ وضَعَافَى، قال:

<sup>(</sup>١) «ضد» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) في ل «الاثنين».

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر المحكم ٢٥٤/١.

تَرَى الشَّيوخَ الضَّعَافَى حَوْلَ جَفْنَتِهِ وَتَحْتَهُمْ مِنْ جَحَانِي دَرْدَقٍ شَرَعَهُ(١) ونِسْوَةٌ: ضِعِيفَاتٌ، وضَعَائِفُ، وضِعَافُ، قال(٢):

لَقَـدُ زَادَ الحيـاةَ إليّ حُبّاً بَنَـاتِيَ إِنَّـهُنَّ مِنِ الضِّعَـافِ وَيَخالُ: يظُنُّ، خَيْلًا، وخَيلَاناً (٣)، وهو «فَعِلَ يَفْعَلُ». والتَرَاخي: التأخير.

### معنى البيت:

يهجو رَجُلًا ويصِفُهُ بالضعفِ، عَنْ نِكَايَة أَعْذَائِهِ، وأَنَّه يلجأ إلى الفرار ويَظْنُه يؤخر أجله.

### الإعراب:

من النَّحْوِيِّينَ مَنْ يُنْكِرُ إعَمَالَ المصدر وفيه الألف واللام، لخروجِه عَنْ شَبهِ الفِعْل ، فَيُنْتَصِبُ ما بعده بإضمارِ مصدرِ مَنْكُورٍ مُنَوَّنٍ، ويُقدره ضعيفُ النكاية، نِكَايةً إعداءَهُ، وهذا يلزمه مع تنوين المصدرِ، لأنَّ الفِعْلَ لا يُنَوَّن، فَقَدْ خرجَ المصدرُ عن شَبَهِهِ بالتنوين، فَيَنْبَغِي على هذَا المذهب ألَّ (٤) يَضْعُفَ عَمَلُهُ.

قال أَبُو علي (°): «إِنَّما ضَعُفَ عَمَلُه، لأنَّه عُرِّفَ تَعْرِيفاً لا يُنْوَى به الانْفِصَالُ،

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في المحكم ١/٢٥٤ واللسان (ضعف) والجحن بتقديم الجيم: السيء الغذاء. وقيل البطىء الشباب. والدردق: صغار الناس.

وشرع: بالتحريك سواء.

ورواية المحكم واللسان «مَحَانِي» لا وجه لهذه الرواية في هذا البيت.

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن فاتك الخطى، كما في شعر الخوارج ٥٤ والبيت فيه ٥٧، وهو أيضاً ينسب إلى غيره من الشعراء «ينظر في تخريجه ونسبته «شعر الخوارج» ٥٨.

في الأصل «حتى» بدل «حبا»، ر «ضعفا» والتصحيح من ل.

<sup>(</sup>٣) في ر «خيالانا».

<sup>(</sup>٤) في ر «أنه يضعف».

<sup>(</sup>٥) في ل، ر «أبو علي الفارسي».

ولَمْ يتصلْ باسم يقومَ مقام الفاعل ، كاتِّصَال المصدرِ المضافِ، فَقَدْ بَايَنَ الفِعْلَ، ألا تَرَى أَنَّ المصدر المضافِ، فَقَدْ بَايَنَ الفِعْلَ، ألا تَرَى أَنَّ المصدر المُعَرَّفَ بالإِضَافَةِ، قَدْ يُنْوَى بإضَافَتِهِ الانْفِصَالُ، كما يُنْوَى باسم الفاعل في نحوِ: هَذَا ضَارِبُ زَيدٍ غَداً، فَصَارَ المصدرُ المضافُ إلَيْهِ شَبِيهاً ونَظِيراً يحمل عَلَيْهِ، وَلاَ نَظيرَ لمصدرٍ عُرِّفَ بالألف واللام، يُحْمَلُ عَلَيْهِ في شَبَهِهِ، ويُرَدُّ إليْهِ».

وأنشد أبو علي (١) في الباب:

٣٣ ـ لَقَدْ عَلِمَتْ أَوْلَى المُغِيَرةِ أَنَّنِي

لحِقْتُ، فَلَمْ أَنْكُلْ عَن الضَّرْبِ مِسْمَعَا (٢)

/ هذا البيت لِلمرَّارِ الأسدِي، ونسبه الجرمي (٣) إلى مالك بن زُغْبَةَ (٤) البَاهِليُّ . الشاهد فيه:

نَصْبُ «مِسْمَع » بالضَّرْب كالبيت الذي قبله.

ويجوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ «بِلَحِقْتُ» على إعْمَالِ الأوْلِ، ويكون التقدير: لحقت مِسْمَعاً، فَلَمْ أَنكُلْ عَنِ الضَّرْبِ إِيَّاهُ، لكنه حَذَفَه، لأنَّ المصادر يحذف مَعَها الفاعِلُ والمفعول، ولا يجوزُ الحذفُ في الأفعال.

والسِّيرافِي (٥) أَجَاز حَذْفَ مِثْل ِ هَذَا مِنِ الأفعال ِ، ولم يجزْ أَبُو عَـلي في روايةٍ

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٦١.

<sup>(</sup>۲) اختلف العلماء في نسبة هذا البيت، فنسبه المصنف إلى المرار، ثم ذكر أن الجرمي ينسبه إلى مالك الباهلي كما ترى. وهو في شعر المرار ٤٦٤/٢ والكتاب ١٩٣١ والمقتضب ١٤/١ والجمل ١٣٦ والبنافي ١٠/١ وفرحة الأديب ٣٠ ـ ٣٣ والأعلم ٩٩/١ والحلل ١٦٨ وابن يسعون ٢/١٥ وابن بري ١٥ وشرح المفصل ٩٩/١ ع والكوني ١١، ١٦٤ وشرح ابن عقيل ٩٧/٢ والعيني ٣٠٤، دري ١٥ والأشموني ٢/١٠، ٢٨٤، والخزانة ٤٩/٣ والدرر ١٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) في ر «ونسبه مالك» وهو سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) وزغبة: بضم الزاي وسكون الغين المعجمة، ومالك شاعر جاهلي «تنظر الخزانة ٣/٤٤١».

<sup>(</sup>٥) شرح الكتاب ٣٦٠/١.

مَنْ رَوى «كررت» أَنْ يكون «مِسْمَعاً» نَصْباً (١) «بكرَرْتُ» بإسقَاط (٢) حرف الجر، لوجودِ<sup>(٣)</sup> المَنْدُوحَةِ دَوُنَه، ولِفقْدَانِ الضَّرورةِ الداعية إليْه.

### لغة البيت:

المُغِيرَةُ: الخيلُ المُغِيرَةُ، يقالُ: أَغَارَتْ الخيلُ على العَدُوِّ، إغارةً بمعنى: أَسْرَعَتْ.

#### معنى البيت:

يقول: لقد علمت أولى الخيل، أنَّنِي تقدَّمْتُ، حتى لحقت، فَلَمْ أَجْبُنْ عن الضرب مِسْمَعاً، وهذا هو مِسْمَعُ بن (٤) مالك الشيباني، سَيِّدُ ربيعةَ بالعراق.

### و مَعْدَ الست (٥):

وإنِّي لأعْدى الخَيْلَ تَعْثُرُ بِالقنا حِفَاظاً عَلَى المَوْلِي الحَريز (٦) ليَمْنَعَا

وَنَحْنُ جَلَبْنَا الخيلَ مِنْ سَرْوِ حِمْيَرِ إلى أَنْ وَطِئْنَا أَرْضَ حِمْيَرَ نُـزَّعَـا

وأنشد أبُو عَلى (٧) في الباب:

#### أَسْمَى بهنَّ وعزَّتْه الأنَّاصِيلُ (^) ٣٤ ـ كَأَنَّهُ وَاضِحُ الْأَقْرَابِ في لُقُحِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر «نصبت» بالرفع.

<sup>(</sup>۲) في ر «على إسقاط».

<sup>(</sup>٣) في ر «لوجدان» وينظر الإيضاح: ١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر الاشتقاق ٣٥٥، وفرحة الأديب ٣٢، وابن يسعون ٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) البيتان عند ابن يسعون ٧/١٥ والعيني ٣/٠٤ وسَرُو حمير: بفتح أوله وسكون ثانيه: أعلى بلاد حمير، «معجم ما استعجم ۷۳۷».

<sup>(</sup>٦) في ل ٣٤ حاشية «في العيني: الحريد أي الوحيد».

<sup>(</sup>٧) الإيضاح: ١٦٢.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت للأخطل كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٨/١ه برواية «كأنها» وهو في المقتصد ١/٥٦٧، وابن يسعون ١/٣٥ وابن بري ١٥ واللسان (نصل).

هذا البيت للأخطل، واسمه غِياثُ بن غَوْثٍ، ويُكْنَى أَبَا مَالِكٍ.

#### الشاهد فيه:

قُولُه «وعزته» أراد: وعَزَّتْ عَلَيْه، فحذف حرف الجرِّ، فَوَصَلَ الفِعْلُ، فَنَصَبَ، ومثله قوله تعالى: ﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ (١) وقول الشاعر(٢):

تَحِنُ فَتُبْدِي مَا بِهَا من صَبَابةٍ وأُخْفِي الذي لولا الأسَى لقَضَانِي أَيْ، لقضى عَلَىً، وَهُوَ كثيرٌ.

ويجوز أَنْ يكونَ معنى «عزته» غلبته، كقول زهير<sup>(٣)</sup>:

وعَزَّتُه يَدَاهُ وكاهِلهُ

فعلى هذا لا شاهد له في البيت.

#### لغة الست:

واضح الأَقْرابِ: حِمَارٌ أَبْيَضُ الأَخْصَارِ.

واللُّقُح: جَمعُ لَقُوحٍ، وَهْيَ الحَلُوبُ، واللِّقَحُ: جمع لِقْحَةٍ ككِسْرَةٍ وكِسَرٍ وهي المُحلوب/ أيضاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٦، والتقدير في الآية: «على صراطك» وينظر إعراب القرآن ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) هو أعرابي من بني كلاب، كما ذكر المبرد في الكامل ١٣٤/١، ونسبه العيني والسيوطي إلى عروة بن حزام، ولعروة قصيدة طويلة على هذا الوزن والروي. وليس البيت في ديوانه المطبوع. وقال البغدادي في شرح أبيات المغني ٢٣١/٣: «وقد زعم العيني أن البيت من هذه القصيدة، وتبعه السيوطي، وغيره وعندي ثلاث نسخ من «ديوان عروة» المذكور، وقد راجعت الثلاث، فلم أجده في واحدة منهن والله أعلم».

والبيت في الكامل ١٣٥/١ والعيني ٥٥٢/٢ وشواهد المغني ٤١٤، وشرح أبياته ٢٢٧/٣. والْأَسَى، بضم الهمزة: جمع أسوة، كالعُرى جمع عروة وهي التاسي والاقتداء بالغير.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣٠، وتمام البيت: قليسلاً علفناه فسأُكْمِسلَ صُنْعُمه فَنَسَمٌ وَعَسَرُّتُمه يسداه وكساهمله والكاهل: مجتمع الكتفين في أصل العنق.

والْأَنَاصِيلُ: جمع أَنْصُلٍ، وأَنْصُلٌ: جمع نِصَالٍ، فهو جمع الجمع ِ، وأدخل الياء ضرورةً.

وقيل: هي جَمْعُ أُنْصُولٍ، وهو شَوْكُ البُهْمَى، والبُهْمَى للواحدِ والجميع. وأَسْمَى: أَتَى السَّمَاوَةَ، وهي سَمَاوَةُ كَلْبٍ، وهو ماءُ بالبادِيَةِ(١).

#### معنى البيت:

وصَفَ بعيراً، فقال: كأنَّه في نَشَاطِهِ، وقُوَّتِهِ، حمارٌ واضحُ الأقرابِ غَلَبَهُ رَعْيُ السَّقَا، لأنه كالنَّصْل ، يُوجعُ أَنْفَه، ومشَافِرَهُ.

وقال: أَسْمَى، كما يقال: أَمْنَى الرَّجُلُ، إذا أَتَى مِنْى، وأَنْجَدَ وأَغَارَ، إذَا أَتَى مِنْى، وأَنْجَدَ وأَغَارَ، إذَا أَتَى نَجْداً والغَوْرَ. قال الأعشى(٢):

نَبِيٍّ يَـرَى مَا لاَ تَـرَوْنَ وَذِكْـرُهُ (أغار لعَمْرِي) (٣) في البِلَادِ وأَنْجَدَا وَكَما يقالُ: أَجْلَسَ الرَّجُلُ، إذَا أَتَى الجَلْسَ، وهو ما ارتفع عَنِ الغورِ، قال الشاعر (٤): إذَا مَـا جَلَسْنَا لا تَـزَالُ تَـرُومُنَـا سُلَيْمٌ لَــدَى أَبْيَـاتِنَـا وَهَــوَازِنُ وقال آخِرُهُ):

إِذَا أُمُّ سِرْيَاحٍ غَدَتْ في ظَعَائِنٍ جَوَالِسَ نَجْداً كادت العَيْنُ تَدْمَعُ وقيل: إِنَّه يصف ناقَتَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «بالعارية» والتصحيح من ر، وينظر «معجم ما استعجم ٧٥٤».

<sup>(</sup>٢) هو ميمون بن قيس والبيت في ديوانه: ١٨٥ والمحتسب ١/١٣٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «لعمري غار» والتصحيح من الديوان وهو ضروري، لسلامة الوزن.

<sup>(</sup>٤) هُو مالك بن خالد الهذلي أو المعطل، والبيت في أشعار الهذليين ٤٤٧ وينظر تخريجه فيه ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) هو دَرَّاج بن زُرْعَة الضّبابي، أحد أمراء مكة، والبيت في أمالي ابن الشجري ٢٦٧/٢، والصحاح والتنبيه واللسان والتاج (سرح).

وفي الأصل «كانت» وعند ابن الشجري، وابن منظور والزُّبيدي «فاضت».

وقَبْل البيتِ(١) ما يدل عَلَيهِ:

فَسَلِّهَا بِأَمُّونِ اللَّيْلِ نَاجِيةٍ فيها هِبَابٌ إِذَا كُلُّ المَراسِيلُ قَنْوَاءَ نَضَّاخَةِ النَّفْرَى مُفَرَّجَةٍ مِرْفَقُها عَنْ ضُلُوعِ الزَّورِ مَفْتُولُ تَسْمُو كَأَنَّ شَرَاراً بَيْنَ أَذْرُعِهَا مِنْ نَاسِفِ المَرْوِ مَنْضُوحٌ ومَنْجُولُ كأنَّه واضح ..... البيت

وأنْشَدَ أبو عَليِّ (٢) في باب الأسماءِ التي سُمِّيَتْ بها الأَفْعَال.

# ٣٥ ـ أُعَيَّاشُ ۚ قَدْ ۚ ذَاقَ الْقيونُ مَرَارَتِي ۚ وأَوْقَدْتُ نَارِي فادْنُ دُونَكَ فآصْطَلي

هذا البيت لجرير يهجو الفَرَزْدقَ، وعياشَ بْنَ (٤) الزبرقان، وهو ابن عَمَّة الفرزدق.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «دُونَك» وهي من الأسْمَاءِ التي سُمِّيَتْ بها الأفعال وموضعُ هذه الأسْمَاءِ في الكلامِ الأمر والنَّهْيُ، وهي على أربعة أضْرُبٍ: مُفْرَدة، ومُضَافَة، وحروفُ جَرِّ، ومُعَرَّفَةٌ بالأَلف واللَّم.

فما كان منها في مَعْنَى فِعْل مُتَعَدٍ، فهو يَتَعَدَّى، وما كَانَ مِنْهَا في معنى ما لا ٣٢/ب يتعدى/ فهو غيرُ مُتَعَدِّ.

<sup>(</sup>١) الديوان ٧/١ه. والهباب: النشاط والمراسيل: الخفاف السراع. والقنواء: الطويلة الخطم. والمفرجة: البعيدة المرفقين من إبطها، والناسف: ما نسفت بمناسمها من الحجارة، والمنجول: المدفوع.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٩٤٥ والنقائض ٧٠٧ والنوادر ١١٣، وشرح أبيات الشعر الفارسي ٢، ومعجم الشعراء ١٢٨، والمقتصد ٥٩/١، وابن يسعون ٥٤/١ وابن بري ١٥، واللسان (دون).

<sup>(</sup>٤) ابن بدر التميمي السعدي، وأمه هنيدة بنت صعصعة وكان عياش مارداً شديداً وجيهاً، هاجي جريراً، فغلب جرير عليه «النقائض ٧٠٥، ٧٧٩، ومعجم الشعراء (١٢٨).

## فالضربُ الأوْلُ:

المُفْرَدُ يَنْقَسِمُ قِسْمَينِ: مُتَعَدِّ، وغيرُ مُتَعَدِّ. فالمُتَعَدِّي: نَحْوَ «هَلُمَّ» زَيْداً، اسم اثت زيداً.

وقال الخليل (1): هي مركبة، وأصْلُها عنده: «ها» للتَّنبِيهِ، ثُمَّ قال: «لُمَّ» أَيْ: لُمَّ بنا، ثم كثر استْعِمالُهَا، فحذفتْ الألفُ تَخْفِيفاً، و «اللَّامُ» بَعْدَها، وإنْ كانَتْ مُتحركةً، فإنَّها في حُكْم السكونِ، ألا تَرَى أنَّ الأصْلَ، وأَقْوَى اللَّغَنيْنِ، وهي الحجازية، إنَّما تقول: «إلَمُمْ»، فَلمَّا كانتْ «لامُ» «هَلُمَّ» في تقديرِ السَّكُونِ، حذفت ألفُ «ها» كما تحذف لالتقاء السَّاكِنيْن، فَصَارَتْ «هَلُمَّ».

وقال الفراء: أَصْلُها «هَلْ» زَجْرٌ وَحتُّ، ودخلت عَلَيْهَا «أُمُّ»، كانها كَانَتْ هَلْ أُمَّ، أَيْ: اعْجَلْ (و)(٢) أقصد.

وأنكر أبو علي الفارسي ذلِك وقال: لا مَدْخَلَ هنا للاستفهام.

قال أبو<sup>(٣)</sup> الفتح: هذا لا يلزم الفراء، لأنَّه لَمْ يَدَّعِ أَنَّ «هَلْ» هَا هُنَا حرف استفهام وإنَّما هي عِنْدَه زجر ـ وهي التي في قوله (٤):

## وَلَقَدْ يَسْمَعُ قَوْلِي حَيَّ هَلْ

قال الفراء: فأُلْزِمتْ حَذْفَ (٥) الهمزة في «أُمَّ»، للتَّخْفِيفِ، فقيل: (هَلُمَّ). فالحجازيون يدعونها على حالة واحدة، للواحدِ والاثنين، والجماعةِ، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٤/٣، وتنظر الخصائص ٣٤/٣ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٢) روي ساقطة من النسخ، وهي من الخصائص ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هولبيد بن ربيعة العامري، وهذا عجز بيت صدره:

يتمارى في الذي قُلْتُ له وهو في ديوانه ۱۸۳ وينظر تخريجه فيه ۳۸۳ ويزداد عليه الخصائص ۳۲/۳.

 <sup>(°) (</sup>حذف) ساقطة من الأصل.

## ﴿ والقائلين لإِخْوَانِهِم هَلُمَّ إلينا ﴾ (١). وقال الراجزُ: يا أَيُّها النَّاسُ ألاَ هَلُمَّهُ (٢)

وبنو تميم يقولون: هَلُمَّ للواحدِ، وللاثنيْنِ هَلُمَّا، وللجميع هَلُمُّوا، وللمؤنث هَلُمِّي، وللنساء هَلْمُمْنَ.

ومنها «رُویْدَكَ» زَیْداً، اسم لأُمْهِلْ، وأَرْوِدْ، والكاف لا موضعَ لها من الإعراب، إنما هي حرف خِطَاب ـ ورُوَیْدَ زیداً، قال (۳):

رُوَيْدَ عَلَيًا جُدَّ مَا تَدْيُ أُمِهم إلينا ولكن بُغضُهم مُتَمايِنُ

ومِنْهَا «حَيَّهَلْ»: اسْمٌ للاستدعاء ـ وتستعمل متعديةً، وغير متعديةٍ، مَثْلَ «هَلُمَّ»، تقولُ (٤٠): حَيَّهَلَ الثَّرِيدَ، بمعنى إثت الثَّرِيدَ، وبمعنى: تَعَالَ، فلا تُعَدِّيهِ، ويُستَعْمل «هَلْ» بغير «حَيَّ» قال النابغة(٥) الجعدي:

## ألا حيَّيَا لَيْلَى وقولا لها هَلَا

وتستعملُ «حَيَّ» بغيرِ «هَلْ» في الأَذَانِ، وتُعَدَّى «بِعَلَى»، كقولهم: حَيَّ على الصَّلاَةِ، حَيًّ عَلَى الطَّلاَةِ. حَيًّ هلا الصَّلاَة.

## ومثلُها «تَرَاكِهَا ومَنَاعِهَا» بمعنى أَتْرُكُها، وأَمْنَعْهَا قال الراجز<sup>(٦)</sup>:

- (١) سورة الأحزاب ١٨، وفي الأصل، ل (القائلون) وهو خطأ.
- (٢) البيت بغير عزو في الكتاب ١٦١/٤ والخصائص ٣٦/٣ وشرح المفصل ٢٢/٤.
- (٣) هو مالك بن خالد الهذلي والبيت في شرح أشعار الهذليين ٤٤٧ وينظر تخريجه فيه ١٤٣٠، ويـزاد عليه المقتضب ٢٠٨/٣، وابن السيرافي ١٠٠/١ وعلي هو علي بن مسعود الأزدي، أخو عبد مناة بن كنانة من أمه، ولما مات عبد مناة قام عليّ بأمر أولاد أخيه، فنسبوا إليه. وجُدَّ: قطع ومتماثن: متقادم، أي بغضهم قديم.
  - (٤) دهلم، تقول: ساقط من ل.
  - (٥) الديوان ١٢٣ وهذا صدر بيت عجزه:

#### فقد ركبت أمراً أغَرُّ محجُّلا

وينظر تخريجه في الديوان ١٢٣ ويزداد عليه التهذيب ١٤٦/٤، ٢١٥/٦ وشرح المفصل ٤٧/٤. (٦) هو طفيل بن يزيد الحارثي والبيت في الكتاب ٢٤١/١، ٣٢١/٣ والمقتضب ٣٦٩/٣، ٣٦٩/٢ وابن السيرافي ٣٠٧/٢ والمخصص ٦٣/١٧، ٦٣، وأمالي ابن الشجري ١١١/٢، والخزانة ٢٥٤٢. 1/24

## مَنَاعِهَا مِنْ إِبِلٍ مَناعَها

والقسم الثاني: الّذي لا يَتَعَدَّى، نحو: «صَهْ(٢) صَهْ» اسم: اسْكُتْ و «صه صه»: اسم: اكفُفْ، و «إِيهِ» وأَخَوَاتِها.

الضَّرْبُ الثاني: وَهْيَ الأَسْمَاءُ المُضَافَةُ، وهي أيضاً تنقسم قِسْمَيْنِ: مُتَعَدِّيةٌ، وغَيْرُ متعديةِ.

فَأَمَّا المتعديةُ: فَنَحْوُ: «دُونَكَ» زَيْداً، اسْمٌ لخذه، و «عِنْدَكَ» زيداً، و «حَذَرَكَ» زَيْداً. وَكَذَلِكَ، «حَذَارِكَ» زَيْداً.

وأمّا ما لا يتعدى: فَنَحْوُ: «مَكَانَكَ» اسْمٌ لاثبتْ. قال (٣):

## مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي

و «بُعْدَكَ» زَیْداً، اسْمُ تَأَخَّرْ، فهذا أَمْرٌ، و «فَرَطَكَ» زَیْداً، اسم تقدم، و «أَمَامَكَ» و «وَرامَكَ» و «وَرامَكَ».

الضَّرْبُ الثالث: مَا جَاءَ مَعَ حرفِ الجر، نَحوُ «عَلَيْكَ» زَيْداً، اسْمُ خُذْهُ، و «إِلَيْكَ»: اسْمُ تَنَحّ.

<sup>(</sup>۱) هو راجز من بكر بن واثل كما ذكر ابن السيرافي والبيت في الكتاب ۲۷۰/۳، ۲۲۰/۳، والمقتضب ۳۷۰/۳ وابن السيرافي ۲۹۸/۲ والمخصص ۲۳/۱۷ وأمالي ابن الشجري ۲۱۱۱/۲۰ والإنصاف ۵۳/۷ وشرح المفصل ۲۱۸/۴.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «صه صه»، والصحيح ما أثبت، وفيها «صه صه»: اسم: أكفف «والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «قَال» ساقطة من ر، والقائل هو عمرة بن الإطنابة، وهذا عجز بيت صدره: وقَوْلي كُلُما جَشَأْتُ وجَاشَتْ

والبيت في الأمالي ٢٥٨/١ والخصَّائص ٣٥/٣ وشرح المفصل ٧٤/٤ والمقرب ٢٧٣/١ وغير ذلك كثير.

الضَّرْبُ الرابِعُ: نَحْوُ: مَا عُرِّفَ بِالأَلْفِ وَاللَّامِ، نَحْو: «النَّجَاءَكَ» اسْمُ أُنْجُ. وإنَّما بُنيَتْ هذهِ الأسماءُ، لِتَضَمَّنِهَا مَعْنَى لام الأَمْر.

أَلَّا تَرَى أَنَّ «صَهْ» بِمَعْنَى: اسْكُتْ، وأَنَّ أَصْلَ: اسْكُتْ: لِتَسْكُتْ كما أَنَّ أَصْلَ (١) قُمْ: لِتَقُمْ.

فَلَمَّا تَضَمَّنَتْ هذه مَعْنَى لام (٢) الأَمْرِ (٣) شَابَهَتْ الحرفَ، فَبُنيتْ.

واعْلَمْ أَنَّه لا يجوز أَنْ تقولَ (٤) «صَهْ» فَتَسْلَمَ، واكْفُفْ فَتَسْتَرِيحَ، وَذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا جِئْتَ بِالفَاء، فإنَّما تَنْصِبُ، لِتَصَوَّرِكَ في الأولِ معْنى المصدرِ، وإنَّما يَصِحُ لكَ ذَلِكَ، باسْتَدُلالِكَ عَلَيْهِ، بلفظِ فِعْلِه، أَلا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: زُرْنِي فَأُكْرِمَكَ، فإنَّكَ إِنَّما تَصوَوَرتَ فيه مَعْنى، لِتَكُنْ مِنْكَ زِيَارَةٌ، فَإِكْرَامٌ مِنِي، فَزُرْنِي دَلَّ عَلَى تنصبه، لأنَّك إنَّما تَصَوَّرتَ فيه مَعْنى، لِتَكُنْ مِنْكَ زِيَارَةٌ، فَإِكْرَامٌ مِنِي، فَزُرْنِي دَلَّ عَلَى الزَيَارَةِ، لأَيْدَ مِنْ لَفْظِهِ. فَدَلَّ الفعل على مصدره.

وَلَيْسَ كَذَلَكَ «صَهْ»، لأَنَّه لَيْسَ من الفِعْلِ في قَبِيلٍ ولا دَبِيرٍ، وإنَّما هُو صوتٌ واقعٌ مَوْقِعَ حروفِ الفِعْلِ .

فَلَمَّا لَم تَكُنْ «صَهْ» فِعْلًا ولا مِنْ لَفْظِه، قَبُحَ أَنْ تَسْتَنبِط مِنْهُ مَعْنَى المصدرِ. فإنْ قيل: فقد تقول: أَيْنَ بَيْتُكَ فَأَزُورَكَ؟ فتعطفُ بالفعلِ المنصوبِ، وليْسَ قَبْلَه فعْلٌ، ولا مَصْدرٌ.

قيل هذا محمول على معناه، لأنَّ مَعْنَى: أَيْنَ بَيْتُكَ؟ أَخْبِرْنِي، أَيْ: لَيَكُنْ مِنْكَ تَعْريفٌ فزيارة منِّى.

فإن قيل: فَهَلَّا جاز: صه فَتسْلَمَ لأنَّه (٥) محمول على معناه، أيْ: لِيَكُنْ مِنْكَ سكوتٌ فآسْتَراحَةٌ.

<sup>(</sup>١) (أصل) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) (لام، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «ألا ترى» حتى «لام الأمر» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٤) دأن تقول» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥) «لأنه محمول» ساقط من ل.

قيل: يَفْسُد هذا مِنْ قَبلِ أَنَّ «صَهْ» لفظً، قد انْصُرِفَ إِلَيْه عن لفظ الفعل ، الذي هُو «آسكت»، وتُرِك، ورُفِضَ مِنْ أَجْله، فَلَوْ ذَهَبْتَ تعاوده، أو تتصور مصدره/، ٣٣/ب لكانتْ تِلْكَ مُعَاوَدةً له، ورَجُوعاً إِلَيْه، بَعْد الإِبعادِ عَنْهُ، والتَّحامِي للفظِه.

فإنْ قيل: فما الفائدة في تسمية هذه الأفعال، بهذه الأسماء؟

فالجواب عن ذلك، مِنْ ثلاثةِ(١) أَوْجه:

أَحَدُها: الاتساعُ في اللغةِ، ألا تَرَاكَ لو احْتَجْتَ في قافيةِ إلى قولك: قُدْنَا إلى الشَّام جياد المِصْرَين(٢)

لَّامَكَنْكَ أَنْ تَجْعَلَ إِحْدَى قوافيها «دُهْدُرَّينْ»، ولو جَعَـلْتَ هُناكَ ما هذا اسْمُه، لَفَسَدَ، وهذا واضح.

والثاني؛ للمبالغة وذَلِكَ أَنَّكَ في المُبَالَغةِ، لا بُدَّ أَنْ تَثُرُكَ مَوْضِعاً لموضع، إمَّا لَفْظاً إلى لفظ، وإمَّا جِنْساً إلى جِنْسٍ. فاللفظ (٣) «عُرَاض»، فهذا قَدْ تَركْتَ إلَيْهِ لفظ «عِريض»، فهذا قَدْ تَركْتَ إلَيْهِ لفظ «عِريض»، فعُراضُ أبلغُ إذن مِنْ عَريض، وكذلك، رَجُلٌ حُسَّانٌ، وَوُضَّاء أَبْلَغُ إذن مِنْ حَسَنٍ، ووضِيءٍ، فإذا أريدَ بالفعل المبالغة في معناه، أُخْرِجَ عن لفظهِ، ومُعْتَادِ حالِه، من التصرف، فَمُنِعَهُ، وذلك نِعْمَ وبئس، وفعل التعجب.

والثالث: ما فِي ذَلِكَ من الاختصارِ، وذلك أنَّك تقول: للواحدِ صَهْ، وللاثنينِ صَهْ، وللاثنينِ صَهْ، وللمؤنث صَهْ، ولو أردت المثالَ نَفْسَه، لوجَبَ فيه، التَّثْنِيةُ، والجمع، والتأنيث.

فَلَمَّا اجتمع في تَسْمِيةِ هذه الأفعال ما ذكرنا، من الاتساع، والاختصار

<sup>(</sup>١) المصنف هنا اعتمد على ابن جني كثيراً «تنظر الخصائص ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت بغير عزو في الخصائص الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ل «واللفظ»، وفي الخصائص «فاللفظ كقولك؛ عُراض، فهذا قد تركت فيه لفظ عريض فعراض إذاً أبلغ من عريض».

والمبالغة، عَدَلوا إِلَيْها، وأذكر في البيت (١) الذي يَلي (٢) هذَا، الأَسَمَاءَ التي سميت بها الأفعال في الخبر إنْ شاء الله.

#### معنى البيت:

قوله (٣) «قَدْ ذَاقَ القيونُ مَرَارَتِي» أَيْ: شدة كلامي، وفَظَاعَةَ هَجَائي، وقوة عارضتي، والقيون: رَهط الفرزدق (٤) ألا ترى (٥) إلى قول جرير (٢) أيضاً: تصف السُّيُوف وغَيْرُكم يُعْصَى بها يا بْنَ القيونِ وذَاكَ فِعْلُ الصَّيقلِ ويَحْتَمِلُ أَنْ يريد: بالقيون مُهَاجِيه، ويُدلُّ عَلَيْهِ قوله (٧):

وَلَمَّا آتُّقَى القَيْنُ العِراقِيُّ باإِسْتِهِ فَرَغْتُ إلى القَيْنِ المُقَيِّدِ في الحِجْلِ يَعْنِي البَعِيثَ والفرزدقَ، حِيْنَ قيدَ نَفْسَه، وحَلَفَ ألَّا يزولَ مِنْهُ، أوْ يَحْفَظَ القرآنَ، وقصته مع عياش بن الزِّبرقان مشهورة.

وقوله: «وأُوْقُدْتُ نَارِي»، أَيْ: تَهَيَّاتُ لِلهَجَاءِ والقول، فاستعارها لُغَةً في وصفِ كَلَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: «فَآدْنُ» فأمره بالدُّنُو، ثم قالَ: «دَوُنَكَ» أَيْ: خذه من قربِ، فأَمَرَهُ بالتناول.

١/٣٤ وقيل: دُونَكَ «تأكيد/ لقوله: «فآدْنُ»، أَوْ بدل منْهُ، ثم قال: «فآصطلي» أَمْرُ

<sup>(</sup>١) هو الشاهد رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ديلي، ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) (قوله) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «رهط الفرزدق» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥) (ترى) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) الديوان ٩٤٣ والنقائض ٢٢٦، ويَعْصَى بها: أي يتخذها شبيهاً بالعصا.

<sup>(</sup>Y) أي جرير والبيت في ديوانه ٩٥٢ والنقائض ١٦٥.

وفي النسخ «التقى» وهو تحريف. والتصحيح من الديوان والنقائض. وفي ل «فَزِعْتَ» بــدل «فَزَعْت».

ثَالَثُ بمباشرة النَّارِ، التي هي الهجاء، والياءُ التي في قوله: «فآصْطلي» ياءُ الاطْلاقِ التي تلحق القوافي، لأن لامَ الفعلِ قدْ سَقَطَتْ للجزمِ.

قال أبو عبيدة (١): لَمَّا بلغ عَيَّاشَ بْنَ الزِّبْرِقَان قولُ جرير هذا، قال: إنِّي إِذَنْ لمقرور (٢). وعَيَّاشٌ هذا، هو ابنُ عَمَّةِ الفَرَزْدَقِ، وأُمَّهُ هُنَيْدَةُ بنت صَعْصَعةُ وتُسَمَّى «ذاتَ الخمار» لقولِها: مَنْ جاءَ من نساء العرب بأَرْبَعَةٍ (٣)، يَبِحلُّ لَهَا أَنْ تَضَعَ خِمَارَها عندهم كأَرْبَعَتي (٤) فلها صِرْمَتِي (٥)، أبي صَعْصَعَةُ (٢)، وأخِي غَالِبٌ (٧)، وخَالِي الأقرع (٨) وزَوْجِي الزِّبْرقانُ (٩).

وهذا البيت من قصيدة أولها(١٠):

أَمِنْ عَهْد ذِي عَهْدٍ تَفِيضُ مَدَامِعِي كَانَّ قَذَى العَيْنَيْنِ حَبُّ قَرَنْفُلِ مِنْ البِيْضِ لَمْ تَظْعَنْ بِفَيْدَ، ولَمْ تَطَأْ عَلَى الأرْضِ إِلَّا نِيْرَ مِرْطٍ مُرَجَّلٍ

<sup>(</sup>١) النقائض: ٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «المغرور» بالغين المعجمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) «باربعة» ساقطة من ر وفي النقائض ٧٠٥ «باربعة رجال».

<sup>(</sup>٤) «عندهم كاربعتي» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) الصرمة: ما بين العشر إلى الأربعين من الإبل.

<sup>(</sup>٦) صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، جد الفرزدق من عظماء تميم، وكان يشتري المؤودات في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أسلم وله صحبة «الاشتقاق ٢٣٩ والإصابة تر ٣٠٠٤»

<sup>(</sup>٧) غالب بن صعصعة، والد الفرزدق وسيد بني مجاشع «الاشتقاق ٢٣٩».

<sup>(</sup>٨) الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي، من رجال تميم وفرسانهم وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام ومن المحكمين في المنافرات، وله صحبة «الاشتقاق ٢٣٩ والإصابة تر ٢٢٩».

<sup>(</sup>٩) هو الزُّبْرِقانَ، واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة من رجال بني تميم وأشرافهم «الاشتقاق ٢٥٤، وجمهرة أنساب العرب ٢٥٤».

<sup>(</sup>۱۰) الديوان (٩٤٥) والنقائض ٧٠٦) وفيد من أقدم القرى وأشهرها، تقع في فلاة بين طيء وأسد والمسافة بينهما وبين حائل مئة كيلًا تقريباً «معجم ما استعجم ١٠٣١ ـ ١٠٣٥، والمعجم الجغرافي لشمال المملكة ١٠٧٧ ـ ١٠٤٧).

والنير: العَلَم واللَّحمة جميعاً. والمرط: إزار من خز مُعْلَم . والمرحل: المنقوش، وفي النسخ «مرجل» بالجيم.

وأنشد أبو علي (١) في الباب:

٣٦ ـ فَهَيْهاتَ هَيْهَاتَ العَقِيقُ وأَهْلُه وهَيْهَات خِلُّ بالعقيق نُوَاصِله (٢)

هذا البيت لجرير، يهجو الفرزدق، ويمدحُ عبد العزيز بْنَ (٣) الوليد بن عبد الملك(٤) بن مروان.

#### الشاهد فيه:

«هَيْهَات» وهو اسْمٌ لِبَعُدَ، وهو أَحَدُ الأسماء التي يسمى بها الفعل في الخبر. وفيه لغات (٥)، هَيْهَاة، هَيْهَاة، هَيْهَاتِ، هَيْهَاتٍ، أَيْهَاتَ (٧)، أَيْهَاتًا (٨)، أَيْهَاتِ، أَيْهَى (٩).

فَمَنْ فَتَح كَتَبَهَا بِالهَاءِ، لأنَّهَا واحدةٌ، كأَرْطَأَةٍ (١١)، وعَلْقَاةٍ (١١).

ومَنْ كَسَرَ كتبها بالتَّاءِ، لأنها جماعةُ(١٢) «هَيْهاتَ».

وهو في معاني القرآن ٢٣٥/٢ والمذكر والمؤنث ١٧٣ وشرح القصائد السبع ٤٤٠، والمسائل العسكريات ٤٤ والخصائص ٢٦/٣ وابن يسعون ٥٥/١، وابن بري ١٦ وشرح المفصل ٣٥/٤ والمقرب ١٣٤/١ والقرطبي ٢٢/١٢ والعيني ٧/٣، ٢١١/٤.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٩٦٥، والنقائض ٦٣٢ وروايته فيهما: فأيهات أيهات العقيق ومَنْ به وأيهات وصل بالعقيق تواصله

<sup>(</sup>٣) «بن الوليد» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «عبدالله» وهو تحريف، «وينظر وفيات الأعيان ٢/ ٢٩٥».

<sup>(</sup>٥) ينظّر في لغات «هيهات» المذكر والمؤنث ١٧٢ ومختصر شواذ القرآن ٩٧ والخصائص ٤٢/٣ والتهذيب ٤٨٤/٦، ٤٨٥ والقرطبي ١٢٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) «هيهات». ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل وأيهاة».

<sup>(</sup>٨) في النسخ «أيهاةً».

<sup>(</sup>٩) في ل ﴿أَيُّهَا ﴾.

<sup>(</sup>١٠) الأرطاة: شجر ورقها عبل مفتول، منبتها الرمال، لها عروق حمر يدبغ بورقها أساقي اللبن فيطيب طعم اللبن فيها.

<sup>(</sup>١١) العلقٰي: شجرة تدوم خضرتها في القيظ.

<sup>(</sup>۱۲) في ل رجمع،

ومَنْ نَوَّنَ، اعتقد تنكِيرَها، وتصور معنى المصدر النكرة، كأنه قال: بعداً بعداً, ومن لم ينون، اعتقد تعريفها، وتَصَوَّرَ مَعْنَى المصدرِ المعرفةِ، كأنَّه قال: البُعْدَ، فَجعَلَ التنوينَ دليلَ التنكير، وعَدَمَهُ دليلَ التعريفِ.

و «هْيَهاةَ»(١) من ذواتِ الأربعةِ المُضَعَّفةِ من الياء، من بَاب حَاحَيْتُ، وصِيصِية، وأَصْلُها بَوَزْنِ «القَلْقَلَةِ» و «الحَقْحَقَة»(٣)، فانقلبت الياء ألفاً، لتحركها، وانفتاح (٤) مَا قَبْلَها، فصارت «هَيْهَاةَ»(٥)، «كالسِّلْقَاة»، و «الجَعْبَاة»، وإنْ كانت الياء(٦) التي انقلبت عَنْها ألفُ «سِلْقَاةٍ»، و «جَعْبَاةٍ»، زائدةً ـ وياء «هَيْهَيَةٍ» أَصْلًا، فَلَمَّا جُمعتْ، كان قياسُها على قولهم: «أرْطَبَاتِ» «وَعْلقَيَاتِ» أنْ «يقولوا/ فيها(٧) ٣٤/ب هَيْهَيَاتٍ^^)، إِلَّا أَنَّهم حَذَفُوا هذه الألفَ، لالتـقاء الساكنين، لَمَّا كانَتْ في آخِر اسْم مُبْنِي، كَمَا حَذَفُوها في ذَانِ، واللَّتَانِ، وتَانِ، ليَفْصِلُوا بَيْنَ الألفاتِ في أَوَاخِر المبنية، والألِفَاتِ، في أَوَاخِر المُتَمكنَةِ، على هذَا حَذَفُرهَا في أُوْلَات، وذَوَات، لِتُخالِفَ يَاءَ «حَصَيَاتِ» «ونَوَياتِ».

> والاسْمُ بَعْدَهَا يَرْتَفِعُ عَلَى حَدِّ ارتفاع الفَاعِل بفِعْلِهِ، قال(٩): هَيْهَاتَ مَنْزِلُنا بنَعْفِ سُويْقَةٍ كَانَتْ مُبَارِكةً عَلَى الأيامِ وقال(١٠):

هَيْهَاتَ ناسٌ مِنْ أُنَاسِ دِيَارُهم دُفَاقٌ ودَارُ الآخرينَ الأوَائِنُ (۱) في ر «هيهات».

(٢) في ر «صيصيت» والصيصة: شوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة.

(٣) الحقحقة: شدة السير.

(٤) في ر «انقلاب».

(٥) في ر «هيهات».

(٦) في النسخ «الألف» وهو خطأ.

(٧) «فيها» ساقطة من الأصل.

(۸) فی ر «هیهات».

(٩) هو جرير والبيت في ديوانه ١٠٣٩ والكتاب ٢٠٦/٤ والخصائص ٣/٣٤ واللسان (سوق) والنعف بفتح وسكون هو ما انحدر عن السفح وغلظ، وكان فيه صعود وهبوط.

(١٠) هو مالك بن خالد الهذلي والبيت في شرح أشعار الهذليين ٤٤٤ وينظر تخريجه فيه ١٤٣٠ ويـزاد عليه =

### وقال آخر<sup>(١)</sup>:

## هَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرِقٍ هَيْهَاؤه

وهذَا مِثْلُ قولك: بَعُدَ بُعْدُه، وذلك أنَّه بَنَى من هذِهِ الكلمةِ، «فَعْلَالًا» فجاء به مَجيءَ «القَلْقَالِ، والزَّلْزَالِ».

والألف في «هَيْهَات» (٢) غَيْرَ الألفِ في «هَيْهَاؤه» وهي في «هَيْهَات» لام الفعل الثانية، كقَافِ «الضَعْلَالِ» الثانية، وهي في «هَيْهَاؤه» ألفُ «الفَعْلَالِ» الزائدةُ.

ومن الأسْمَاءِ التي سُمي بها الفِعْلُ في الخبرِ، «أَوَّتَاهُ» وهو اسْمُ أَتَأَلُّمُ. وفيها لغات: أوّتَاهُ، أوّه، أوّه، أوّه، قال:

فَأُوَّهُ لِذِكْرَاهَا إِذَا مَا ذِكَرْتُهَا وَمِنْ بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَاءِ<sup>(1)</sup> والصَّنْعَةُ في تصريفها طَويلةً.

ومِنْهَا أيضاً: «أُفِّ» وهي اسْمُ التضجر.

فيها لغات (٥)، أُفّ، أُفّ، أُفّ، أُفّ، أُفّ، أُفّ، أُفّا ممالًا (٦)، أَفْ خَفِيفةً، والحركة في جميعها لالتقاء الساكنين، فَمَنْ كسر فَعَلى أَصلِ البابِ، ومَنْ ضَمَّ فَلِلاتباعِ، ومَنْ

= معجم البلدان ١/٥٧٦ ومعجم ما استعجم ١٢٦٨.

ودفاق: بضم الدال وادٍ في ديار بني زليفة من هذيل والأوائن: موضع في ديار هذيل. وفي النسخ «دقاق» بقافين، وعند البكري وياقوت. دفاق بالفاء. والتي ذكرها المصنف هي رواية الأخفش «ينظر معجم ما استعجم ٥٥٣».

(١) هو رؤية بن العجاج والبيت في ديوانه ٤، والخصائص ٢/٣٦ والمحتسب ٩٣/٢، وقبله: يَرْمِي بأنقاض السُّرى أرجاؤه

وفي ر «هيهاة».

(٢) في الأصل، «هيهاة».

(٣) في الأصل، ر «القحقحة» والتصحيح من ل والخصائص ٣/٣٤.

(٤) البيت بغير عزو في معاني القرآن ٢٣/٢ والخصائص ٣٩/٣ والمنصف ١٢٦/٣ والمحتسب ١/٣٩ والتهذيب ٢/٨١، ٢٨١/١٥ وشرح المفصل ٣٨/٤، واللسان (أوا).

(٥) ينظر في لغاتها الخصائص ٣٧/٣ والغريبين ٢/١٥، وشرح المفصل ٣٨/٤.

(٦) في الأصل ر «ممال» بالرفع.

فَتَحَ فللتَّخْفِيفِ، وَمَنْ لَمْ ينونْ أرادَ التعريف، وَمنْ نَوَّنَ أرادَ التنكيرِ، فَمَعْنَى التعريفِ، التَّضَجُّرُ، ومعنى التنكير: تَضَجُّراً، ومَنْ أَمَالَ بَنَاهُ على «فُعْلَى»(١)، وجَاءَتْ أَلَفُ التأنيثِ مَعَ البناءِ، كَمَا جَاءَتْ تاؤه مَعَهُ، في ذَيَّةَ وَلَيَّةَ، نَعَمْ، وقَدْ جَاءَتْ أَلِفُه أيضاً في قوله (٢):

هَنَّا وَهُنَّا ومن هَنَّا لَهُنَّ بِنَا ذَاتَ الشَّمَائِلِ والأَيْمَانِ هَينُومُ أَيْ مِنْ هذا الموضع وهذَا.

ومنها قولهم: هَمْهَام ، وهو اسم فَنِيَ وفيها لغات (٣): هَمْهَام ، حَمْحَام ، مَحْمَاح ، بَحبَاح ، قال:

أَوْلَمْتَ يا خِنُوتُ شَرَّ إِللَّمُ أَوْلَمْتَ يا خِنُوتُ شَرَّ إِللَّمُ (١) في يَوْمِ نَحْسٍ ، ذي عَجَاجٍ مِظْلاَمُ (١) مَا كَانَ إِلَّا كَاصْطِفَاقِ الأَقْدَامُ حَتَّى أَتْينَاهُمْ فقالوا هَمْهَامُ

وَمِنْهَا «دُهْدُرَّيْن»، وهو اسْم (٥) بَطل، ومِنْ / أَمْثَالِهِم (١) «دُهْدُرَّيْنِ سَعْد القين» وهذه ه ١/١ التَّنْنِيةُ، لا يُرَادُ بَها ما (٧) يَشْفَعُ الواحِدَ، وإنَّما الغرضُ فيه التَّوْكِيدُ، والتكرير لذلك المَعْنَى، كقُولكَ: بَطُلَ.

<sup>(</sup>۱) في ر «فعل».

<sup>(</sup>٢) هُو ذو الرَّمَة والبيت في ديوانه ٥٧٦ والخصائص ٣٨/٣ وشرح المفصل ١٣٧/٣ والعيني ١٣٣/١ والتعيني ١٣٣/١ والتصريح ١٢٩/١ والهينمة: الكلام الخفي تسمعه ولا تفهمه.

وفي ر «الأيتام بدل «الأيمان».

<sup>(</sup>٣) «وفيهاً لغات» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) الرجز بغير عزو في الخصائص ٤٤/٣ والتهذيب ٥/٣٨٣ واللسان (همم) والخنوت: الخسيس.

<sup>(</sup>٥) (اسم) ساقط من ر.

<sup>(</sup>٦) المثل في الأمثال لأبي عبيد ٨٣، وجمهرة الأمثال ١/٤٤٨ ومجمع الأمثال ٢٦٦٦١ واللسان (قين) ويضرب ذلك لمن ياتي الباطل.

<sup>(</sup>٧) في ر «ما يراد بها تشفع الواحد».

وكما قال الخِليلُ<sup>(۱)</sup> في «لَبَيْكَ» وسَعْدَيْكَ: إِنَّ مَعْنَاهُما: كُلَّمَا كُنْتَ في أَمْرٍ، فدعوتَنِي إِلَيْكَ، أَجَبْتُكَ، وسَاعدتُكَ عليه، وكذلك قولُه (۲):

إِذَا شُقَّ بُـرْدُ شُقَّ بِالبُـرْدِ مِثْلُهُ دَوَالَيْكَ حَتَى لَيْسَ للبُرْدِ لاَبِسُ ايْ: مُداوَلَةً بَعْدَ مُدَاوَلَةٍ، على دَوْلَتَيْنِ ثَنتَيْنِ (٣)، وكذلك قولهم: «دُهْدُرَيْنِ» أَيْ: بَطُلَ بُطْلًا بَعْدَ بُطْلٍ .

وَمِنْهَا «لَبِّي» اسم أَجَبْتُكَ، ومنها «وَيْكَ» اسْمُ أَتَعَجَبُ.

وذهب الكسائيُّ (1) إلى أنَّ «وَيْكَ» مَحْذُوفَةٌ من «وَيْلَكَ» قال (°):

## وَيْكَ عَنْتَرَ قَدِّم

والكاف للخطابِ عَارٍ من الاسمية، وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَّ اللَّهَ يبسطُ الرزقَ ﴾ (٢).

فَذَهَبَ سيبويه(٧)، والخليل إلى أنَّه «وَيْ»، ثُمَّ قال: كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسطُ الرزقَ (^).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/ ٣٥٠ مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٢) هو سحيم عبد بني الحسحاس والبيت في ديوانه ١٦ برواية:

إذا شق بسرد شُقَّ بالبسرد بسرقع دواليسك حتى كُلُنا غَيسرُ لابِس وعلى رواية المصنف يكون في البيت إقواء، لأنه من قصيدة سينية مكسورة الروي والبيت في الكتاب ٢٠/١٣ ومجالس ثعلب ١١٣٠/١ والخصائص ٤٥/٣ والمخصص ٢٣٢/١٣ وشرح المفصل ١١٩٠١ والخزانة فإن روايته فيها كرواية الديوان وهي الرواية الصحيحة، لخلوها من العيب.

<sup>(</sup>٣) «ثنتين» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن ٢١٢/٢ والخصائص ٣٠/٤ وشرح المفصل ٧٨/٤.

<sup>(</sup>٥) هو عنترة بن شداد العبسي، والبيت بتمامه:

ولقــد شفى نفسيّ وأبــرا سقمـهــا قيـلُ الفـوارس وَيْــكَ عنتـرَ قَــدُم ديوانه ٢١٩ وينظر تخريجه فيه ٣٤٦ ويـزاد عليه معاني القرآن ٣١٢/٢ وشرح المفصل ٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>A) من قوله وفذهب، حتى والرزق، ساقط من ل.

وذهبَ الْأَخْفَشُ<sup>(۱)</sup> إلى أَنَّها<sup>(۲)</sup> وَيْكَ، كَأَنَّه قَالَ عِنْدَهُ: أَعْجَبُ، لَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرزق. ومن أبيات الكتاب<sup>(٣)</sup>:

وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْ لَبَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ وَمِنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ وَمِنْ كَلَامِهِمْ «سَرْعَانَ ذِي إِهَالَةً»(1).

وَأَصْلُ هَذَا: أَنَّ رَجُلًا، كان يُحَمَّقُ، اشْتَرَى شَاةً عَجْفاءً، يَسِيلُ رُغَامُهَا هُزَالًا، فَظَنَّ أَنّه وَدَكُ، فقال: «سَرْعَانَ ذِي إِهَالَةً»، «فَذِي» فَاعِلُ، و «إِهالَةً» تمييز.

وأَمَّا أَوَائِلُ الخَيْلِ فَسَرَعَانَ بفتح الراء<sup>(٥)</sup>، ويقال<sup>(٢)</sup> فيه: سِرْعَانَ، وسُرْعَانَ، وسُرْعَانَ، فيه بفتح السين، وكسرِهَا، وضَمِّهَا، وسَرَعَانُ الناسِ، وسَرْعَانُهُم: أَوَائِلُهم المُسْتَبِقُونَ إلى الأَمْر.

قالَ أبو العَبَّاسِ: السَّرَعانُ إِذَا كَانَ وَصْفاً في الناس، قيل فيه: سَرَعانُ، وسَرْعَانُ، بِفَتْحِ الراءِ، وسكونِها، وإذَا كَان في غَيْرِ الناس، فَفَتْحُ الراءِ أفصح. وَمِنْهَا «شَتَّانَ» اسْمُ شَتُت، مَبْنِي على الفتح، يَجْرِي مَجْرَى شَتَّ في عَمَلِه. فيقالُ: شَتَّانَ زَيْدُ وعمرو، فيرتفعُ الاسمُ به، كما يرتفع بالفعل الذي وُضِعَ مَوْضِعَه، قال (٧) الطَّرِمَّاحُ:

<sup>(</sup>١) في ل، روأبو الحسن».

<sup>(</sup>٢) «إلى أنها» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٥٥/٢، وهذا البيت ينسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، وإلى ولده سعيد، وإلى نُبيه الكتاب ١٥٥/٢، وهذا البيت ينسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل القرش 18، ١٥٥/٤ ومجالس ثعلب ٣٢٢ إبن الحجاج وهو في معاني القرآن ١١٣/٢، ومعاني القرآن للأخفش ١٤٣١، وهرحة ومجالس ثعلب ٣٢٠ وابن السيرافي ١١/٢ والخصائص ٤١/٣ وفرحة الأديب ١٣٣ وشرح المفضل ٤١/٣، والخزانة ١٨٥/٣. والنشب: المال.

<sup>(</sup>٤) المثل في جمهرة الأمثال ١/١١٥ ومجمع الأمثال ١/٣٣٦ والمحكم ١/٥٠٠ والإهالة: الشحم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «النون».

<sup>(</sup>٦) في ل، ر «ولا يقال» وصححت في الأصل.

<sup>(</sup>٧) الطرماح: لقب الشاعر، ومعناه في اللغة: الطويل. وهو الحكم بن حكيم بـن الحكم بن نفر بن قيس ابن جحدر، ينتهي نسبه إلى طبىء، ويكنى أبا نفر وأبا خبيبة أيضاً، شاعر إسلامي حماسي وخطيب «الشعر والشعراء ٥٨٥ والمؤتلف والمختلف ٢١٩» وهذا صدر بيت عجزه:

وشجاك الربعُ ربعُ المقامُ

والبيت في ديوانه ٣٩٠ وينظر تخريجه فيه. ويزاد عليه التهذيب ٢٦٩/١١ وفي النسخ «النيام» بدل «التئام».

شَتَّ شَمْلُ الحيِّ بَعْدَ ٱلْتِنَامْ

ويقالُ: شَتَّانَ ما زيدٌ وعمرو، قالَ الأعْشَى (١):

شَتَّانَ ما يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَيَـوْمِ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ ٥٣/ب / فأمّا قولُ (٢) الآخَر:

لَشَتَّانَ مَا بَيْنَ اليَزِيدَيْن في النَّدَى يَنزِيدِ سُلَيْمٍ، والأَغَرِّ بنِ حَاتِم ِ فَلَيْسَ (٣) بحُجَّةٍ، لأَنَّ قَائِلَه مُولَّدٌ.

وفِيْهَا «وَشْكَانَ، وأُشْكَان» اسمُ وَشُكَ، فأمَّا أُشْكَ، ففعلُ ماض، ولَيْسَ باسْمٍ، وإنَّما كَانَ أُشُكَ، فعنوَ، حُسْنَ.

قال(٤):

لا يَمْنَعُ النَّاسُ مِنِي مَا أَرَدْتُ وَمَا أَعْطِيُهُم مَا أَرادُوا حُسْنَ ذَا أَدَبَا وَمِنْهَا «بُطْآنَ» اسْمُ بَطُوءَ. ومنْها حَسِّ: آسم أتوجع. ومِنْهَا «إليَّ» اسْم أتنَحَى. ومِنْهَا أَوْلى لَكَ، هو اسْمٌ لدنوتَ مِن الهَلَكَةِ، قالَ الأَصْمَعِي في قوله(٥):

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٧ وإصلاح المنطق ٢٨٢ وشرح المفصل ٣٧/٤ والمقرب ١٣٣/١ والخزانة ٣٦/٣ والكور: الرحل. وجابر وحيان هما ابنا عميرة من بني حنيفة، وكان حيان نديما للأعشى «الخزانة ٣٥٦/٣».

<sup>(</sup>٢) هو ربيعة بن ثابت الرَّقي مات عام ١٩٨ هـ والبيت في إصلاح المنطق ٢٨١ والتهذيب ٢٧٠٨١ وشرح المفصل ٢٧٠٤ والخزانة ٣٥/٣ .

ويزيد بن سليم: هو يزيد بن أسيد بن زافر بن أبي أسماء، ينتهي نسبه إلى قيس عيلان، من رجال بني العباس وولاتهم وقوادهم، مات سنة ١٦٢ هـ «جمهرة أنساب العرب ٢٦٢ والخزانة ٣/٥١».

والأغر: هو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب، ينتهي نسبه إلى الأزد من رجال بني العباس وولاتهم وقوادهم، كان جواداً ومات سنة ١٧٠ هـ «ينظر جمهرة أنساب العرب ٣٧٠ والخزانة ١٧٠هـ.

<sup>(</sup>٣) المصنف هنا يرى رأي الأصمعي وما ذهب إليه ليس بشيء، والصحيح جُواز ما منعه، وذلك لوروده في الشعر الفصيح الصحيح الموثوق به. «تنظر الخزانة ٤٨/٣».

<sup>(</sup>٤) هو سهم بن حنظلة الغنوي والبيت في النقائض ٤١/ والأصمعيات ٥٦ وإصلاح المنطق ٣٥ والمفضليات ٢٤٠ والخصائص ٣/٠٤ واللآليء ٧٤٠ والخزانة ٤٠٢٣ واللسان (حسن).

<sup>(</sup>٥) هي الخنساء، وهذا عجز بيت صدره:

هَمَمْتُ بِنَفْسِيَ كُلُّ الهُمْوم والبيت في ديوانها ٧٣، والخصائص ٤٤/٣ وأمالي ابن الشجري ١٤٣/١ و٣٢٥/٢.

## فأوْلَى لِنَفْسِيَ أَوْلَى لَها

قال: أولى لها: قد دنت من الهلكة.

وَحكى أَبُو زَيْدٍ، «هَاه» الآن، و «أَوْلَاهِ» الآنَ، وهذا يَدُلُّ علَى أَنَّه اسْمُ لا فعل، كَما يُظَنُّ، وهَاهِ: اسم قَارَبْتُ، وهي نحوُ أَوْلَى لك.

وإنَّما بُنيَتْ هذه الأسماء، التي سُمِّي بها الفعل في الخبر، حَمْلًا على بناء الأسماء المُسَمَّى بها الفعل، في الأمْرِ والنَّهي، ألا تَرَى أنَّ الموضعَ في ذَلِكَ لَها، لأنَّ الأَمْرَ والنَّهي بالأفعال لا غَيْرُ، والخَبر قَدْ يكونُ بالأسماء مِنْ غَيْرِ آعتراض فِعْل فيه، الأَمْرَ والنَّهي بالأفعال لا غَيْرُ، والخَبر قَدْ يكونُ بالأسماء مِنْ غَيْرِ آعتراض فِعْل فيه، نَحْوَ: أَخُوكَ زَيْدٌ، فَلَمَّا كانَ الموضِعُ في ذَلِكَ، إنَّما هو لأفغال الأمْرِ والنَّهي، وكَانَا لا يكونانِ إلا بحرفيهما، «اللَّم»، و «لاّ» حُمِلَ ما سُمِّي به الفِعْلُ في الخبر، على ما سُمِّي به الأمر والنهي، كَمَا حُمِلَ هذا الحَسَنُ الوَجْهَ، على الضَّارِب الرَّجُلَ.

### لغة البيت:

العقيق (١): وَادٍ بالحجازِ، كَأَنَّه عُقَّ أَيْ: شُقَّ، غَلبت الصَّفَةُ عَلَيْهِ، غَلَبةَ الاسمِ، ولزمته الألف واللام، لأنَّه جُعلَ الشيْءَ بِعَيْنِهِ، على ما ذهبَ إليه الخليل في الأسماءِ الأعلام، التي أَصْلُها الصِّفَةُ، كالحَارِثِ، والعَبَّاسِ.

والعَقِيقَانِ: بَلَدَانِ في بلادِ بَنِي عَامِرٍ، من ناحيةِ اليمن.

فإذًا رَأَيْتَ هٰذِهِ اللَّفْظَةَ مُثَنَّاةً، فإنَّما يُعْنَى بَها ذَانِكَ(٢) البَلَدَان.

وإِذَا رَأَيْتُهَا مُفْرَدَةً، فقد يكونُ أَنْ يُعْنَى بها العقيقُ، الذي هو وادٍ بالحجازِ، وأَنْ يُعْنَى بها أَحَدُ هٰذَيْن البَلَدَيْن، لأَنَّ هذا قد يفردُ «كَأَبَانَينْ» قال امرؤ (٣) القيس:

<sup>(</sup>١) ينظر فيه «معجم ما استعجم ٩٥٢ ومعجم البلدان ٤٠٨٤٠ ـ ١٣٨٠».

<sup>(</sup>۲) غی ل «ذلك» وفی ر «ذینك».

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢٥ وهذا صدر بيت عجزه:

كبير أناس في بجاد مُزَمَّل

## كَأَنَّ أَبَاناً فِي أَفَانِين وَدْقِهِ

وإنْ كانتْ التَّثْنِيةُ في مِثْل هَذَا أَكثرُ مِن الإِفرادِ، أَعْنِي فيما تَقَعُ عَلَيْه التَّثْنِيةُ مِن أسماء ٢٦/أ المواضع ، لتساويهما/ في النبات، والخِصْب والقَحْطِ، وأنَّه لا يشارُ إلى أحدِهما دون الآخرِ، ولهذا ثبتَ فيه التعريفُ، في حال ِ تَثْنِيَتِهِمَا وَلَمْ يُجْعَلُ «كَزَيْدَيْنِ»، فقالوا: هَذَان أَنانَان.

والحِلُّ: الصديق، يقال: خَالَلْتُ الرَّجُلَ خُلَّةً، وخِلاَلًا فهو لي خِلٌّ، وخُلَّةٌ، والجمع: خُلان.

### مَعْنَى البيت:

ظَاهِرُ بَيِّنٌ (١) وَهُوَ مِنْ قصيدة أَوْلُها (٢):

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الجَهْلَ أَقْصَرَ بَاطلُه وَأَمْسَى خَلاءً قَدْ تَجَلَّتْ مَخَايلُهُ أَجِنُّ الهَوَى أَمْ طَائِرُ البَيْنِ شَفِّنِي بوَادٍ بهِ تَنْعَابُه ومَحَاجِلُهُ لَعَلَّكَ مَحْرُونٌ لِعرفَانِ مَنْزِل مَ مُحِيل بِوَادِي القَرْيَتَيْنِ مَنَازِلُهُ

#### الإعراب:

قال أبو عَلِي في «الحلبياتِ»(٣) في الكلمة الأوْلَى، فيمَنْ أَعْمَلَ الثاني \_ ذَكَرَ

والبيت في الخصائص ١٩٢/١ و٣/٢٢١ والمحتسب ١٣٥/٢ وأمالي ابن الشجري ٩٠/١ ومعجم البلدان ٦٢/١ والخزانة ٣٢٧/٢.

وأبان جبل، وهما أبانان. أبان الأبيض وأبان الأسود، يقطع بينهما وادي الرمة «ينظر بلاد العرب ٦٧ ومعجم ما استعجم ٩٥ ومعجم البلدان ٢٧٢١».

<sup>(</sup>۱) «بين» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٩٦٣، والنقائض ٣٢٩. ومحاجله: يريد حُجْلَه ومشيه. والقريتان ــ هما قرية عبدالله بن عامر بن كديز، وأخرى بناها جعفر بن سليمان، وبها حصن يقال له العسكر وأهلها يشربون من ماء عنيزة «ينظر معجم البلدان ٤/٣٣٦».

<sup>(</sup>٣) الحلبيات ١٩٣ دار الكتب ٢٦٦ نحو تيمور.

العقيق، وأضْمَرَهُ قَبْلَ الذَّكرِ، ومَنْ أَعْمَلَ الأول، كان في الثانيةِ ذِكْرٌ من الفاعل، وَمَنْ اعتقدَ<sup>(1)</sup> التركيبَ فيهمَا، «فالعقيق» مرتفع بِمَا يفيد من مجموعهما، والجملة التي هي «بالعقيق» في موضع الصِّفةِ لقوله: «خِلَّ»، والبَاءُ ظرفية.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ الجملةُ، في موضع الحالِ من الضميرِ في قوله: تواصله أو<sup>(٢)</sup> في موضع الصِّفَةِ «لخل» ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ في موضع نَصْبٍ على الظرفِ. والعاملُ فيها ما في «هَيْهَات» من مَعْنَى الفِعْلِ.

وأَنْشَدَ أبو علي (٣) في الباب:

٣٧ ـ مَا إِنْ يَمَسُّ الأَرْضَ إِلَّا مَنْكِبٌ مِنْهُوحَرْفُ السَّاقِ طَيَّ المِحْمَلِ (') هذَا البيت لأبي كَبيرِ الهُذَلي، واسْمُه عَامِرُ بْنُ الحُلَيْس.

#### الشاهد فيه:

نَصْبُ «طَيَّ المِحْمَلِ» على المصدرِ، ولَيْسَ قَبْلَه فِعْلٌ، وإنَّما دَلَّ عَلَيْهِ سياقُ الكلام، لأنَّه لَمَّا قال: «ما إنَّ يَمَسُّ الأرْضَ إلاَّ منكبٌ مِنْه وحرفُ الساقِ»، دَلَّ على أنَّه نابِي الجَنْبِ عن الأرض ، فكأنَّهُ قال: طُوِيَ طَيًّا مِثْلَ طَيِّ المِحْمَلِ ، فحذفَ المثلَ، وأقامَ الطَّيَّ مُقَامَه في الإعرابِ.

<sup>(</sup>۱) في ر «ومن اعتقد فيهما التركيب».

<sup>(</sup>٢) «أُو» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي كبير الهذلي كما ذكر المصنف وهو عامر بن الحُلَيْس أحد بني سعد بن هذيل بن مدركة، شاعر مخضرم حماسي، الشعر والشعراء ٢٧٠ والإصابة ٣١٦/١١ وهو في شرح أشعار الهذليين ١٠٧٤ والكتاب ٢٩٥١ والمقتضب ٣٠٩/٢، ٢٣٣ وابن السيرافي ٣٢٤/١ والخصائص ٢٠٩/٢ والمخاص ما يقع فيه التصحيف ٣٤٩ وشرح الحماسة ٩٠ والمخصص ١١٣٨/٨، ١١/١٦ والأعلم ١١٨/١ وابن يسعون ٢/٧٥ وابن بري ١٦ والإنصاف ٢٣٠ والكوفي ٣٣، ٩٩ وشروح سقط الزند ١١٨٠١، ١٨٨١، والعيني ٣٤٥ والتصريح ٢/٣٣ والأشموني ١١٢/١.

### مَعْنَى البيت:

يقول: هُوَ مَجْدُولُ الخَلْقِ، مَطْوِيُّ البَطْنِ، كَطَيِّ المِحْمَلِ، وَهُوَ حِمَالَةُ السَّيْف، فمتى اضْطَجَعَ، جَافَى بطنه عن الأرضِ، فَلَا ينالَها مِنْهُ إِلَّا مَنْكِبُه، وحَرْفُ/ساقه(۱).

#### وبعد البيت(٢):

ف إذَا رَمَيْتَ بِهِ الفَجَاجَ رَأَيْتَه يَهْوِي مَخَارِمَهَا هُوِيَّ الأَجْدَلِ وَإِذَا نَظِرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبْرُقِ العَارِضِ المُتَهَلِّلِ وَإِذَا نَظِرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبْرُقِ العَارِضِ المُتَهَلِّلِ وَإِذَا نَظِرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَهِ عَلِيٍّ (٣) في باب المفعول به:

٣٨ - دِيَارُ التي كادت ـ ونَحْنُ على مِنِّى ـ تَحُلُّ بِنَا، لولا نَجَاءُ الرَّكَائِبِ (1) هذا البيت لقيس بْنَ الخطيم الأنْصَارِيّ.

## الشاهد فِيهِ:

قوله: «تَحُلُّ بِنَا» بِمعْنَى: تُحِلُّنَا، لأنَّ الباءَ مُعَاقِبةٌ «للهمزةِ»، ولأنَّ ما نُقِلَ «بالهمزةِ»، بِمعَنْى ما نُقِلَ بالباءِ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قولك: أَذْهبْتُ زَيْداً، وذَهَبْتُ بِهِ، وأَزْلَلْتُه، وَزَلَلْتُ بِهِ، قال امرؤ (٥) القيس:

كُمَيْتٍ يُزِلُّ اللَّبْدَ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالمُتَنَـزِّل

<sup>(</sup>١) في الأصل «الساق».

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٠٧٤ وينظر تخريجهما فيه ١٤٨٦ والمخارم، واحدهما مخرم، وهي أنوف الجبال.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) البيت لقيس بن الخطيم، كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٣٤ وابن سلام ٢٢٨ والأضداد ٩٨، ٢٨٦ وجمهرة أشعار العرب ١٢٣ والأشباه والنظائر للخالديين ٢٤/١ والمخصص ١٥/١٥ وأمالي المرتضى ١/ ٣٣٠ والمقتصد ١/١٥٥ وابن يسعون ١/٨٥ وابن بري ١٧ واللسان والتاج (حلل). وفي الأصل، ل «كانت» بدل «كادت».

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٢٠.

مَعْنَاه: كَمَا أَزَلَتِ الصَّفْوَاءُ المُتَنزِّلَ، والصَّفْوَاءُ: الصَّحْرَةُ المَلْسَاءُ، ومِثْلُه قولُ أبِي زُبيْدٍ (١) الطَّائيُّ:

كَانَ أَثْوَابَ نَقَادٍ قُدِرْنَ لَهُ يَعْلُو بِحُمْلَتِهَا كَهْبَاءَ هُدَّابَا لِمَعْنى: يُعْلِى خَمْلَتَها، ونصبَ «كَهْبَاء» على الحالِ من الضميرِ في «خَمْلَتِها» العائد على الثياب، كأنّه قال: تَعْلُو الخَمْلَةُ الثِّيابَ، أَكْهَبَ هُدَّابُهَا، يصفُ أَسَداً.

#### لغة البيت:

«مِنَىً» مَعْرُوفٌ سُمِّيَ بِمَا يُمْنَى فِيهِ مِنِ الدَّمِ، أَيْ: يُقَدَّرُ، يِقَالُ: مَنَى اللهُ الشَّيْءَ مَنْياً، قَدَّرُهُ.

والمَنَى: القَدَرُ، والمَنِيَّةُ مِنْهُ. وأَمْنَى الحَّاجُ: نَزَلُوا «بِمِنى».

ويقالُ: حَلَّ مِنْ إحْرامِهِ حِلًّا، وأَحَلَّ: خَرجَ مِنْهُ، ذكرَ ذلك أبو زيد، وقالَ زهير (٢٠):

## وكُمْ بالقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ ومُحْرِم

ويُقَالُ: حَلَّ بالمكانِ، وحَلَّ المكَانَ حُلُولًا: نَزَلَ بهِ، والمُسْتَقْبَلُ مِنْهُ: يَحُلُّ بضم الحاء.

<sup>(</sup>۱) هو حرملة بن المنذر بن معد يكرب بن حنظلة بن النعمان، ينتهي نسبه إلى طيء، شاعر مخضرم طويل القامة، ومن المعمرين، وفي إسلامه خلاف «المعمرون ۱۰۸ واللآليء ۱۱۸ والإصابة ١٠٨ المعمرين، وفي إسلامه خلاف «المعمرون ۱۰۸ واللآليء ۱۱۸ والإصابة المعمرون ۱۰۸ واللقام واللقام

والبيت في شعره: ٣٩ والكتاب ١٩٨/١ ومجالس ثعلب ١٧٢ وابن السيرافي ٢/١ واللسان (نقد). والنَّقَاد: صاحب الغنم، والنقد: الغنم الصغار. وفي النسخ «قُدِدْن» بدالين مهملتين.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١١ وهذا عجز بيت صدره:

جَعَلْنَ القنان عَنْ يمين وحزنه

والبيت في «فعلت وأفعلت لأبي حاتم ١٥٤، والزجاج ١٠، ومعجم البلدان ٤٠١/٤ وعجزه في التهذيب ٤٣٠/٣)، والقنان: جبل في بلاد بني أسد بنجد «بلاد العرب ٤٠ ومعجم البلدان ٤٠١/٤).

وروايةُ أبي عَلَيِّ الفارسيِّ في الكتابِ(١) تَحِلُّ بِنَا، مِنْ حَلَّ يَحِلُّ، ومعناه: تُحِلَّنَا عَلَاً غير مُحْرمِينَ بالحج.

ورواه بَعْضُهم: «تَحُلُّ بنا» بضم الحاءِ، من حَلَّ بالمكانِ يَحُلُّ.

### والمَعْنَى:

كَادَتْ أَنْ تُنْزِلَنَا عَلَيْهَا، يُقَالُ: أَحْلَلْتُ الرَّجُلَ: أَنْزَلْتُه ونَزَلْتُ بِهِ.

وَمِن النَّاسِ (٢) مَنْ مَنَعَ هٰذِهِ الرواية، وأَبَاهَا، وقال: هُوَ خلاف المعنى الذي قصده.

ونجاءُ الركائبِ: سرعتها، والرّكائبُ: ما تُرْكَبُ مِن الإِبِلِ، واحدتها: رَكُوبَةُ، وقيل: الركائب: جَمْعُ رِكَابِ.

### ومَعْنَى البيت:

أنَّهم لَمَّا رَأَوْهَا بِمِنىً، أرادوا النزولَ عليها، والحُلُولَ بالموضعِ الذي رأَوْهَا ١/٣٧ فيه، / للاسْتمتاعِ برؤيتِها وحديثِها، فَتُحِلُّهم من إحرامِهم، فمنع من ذَلِكَ سرعةُ ركائبها، أو ركائبهم.

وهذه عَمْرَةُ، أخت عبد الله بن رواحة، أمُّ النعمان بن(٣) بشير، وكلنت امرأةً

<sup>(</sup>١) ينظر الإيضاح ١٦٩، وقد ضبطها محققة الدكتور حسن فرهود «تَحُلُّ» بضم الحاء، وهذا بخلاف ما ذكره المصنف ونص عليه ابن يسعون ١٨/١ حيث يقول: «ورواية الفارسي تحل بنا بكسر الحاء».

 <sup>(</sup>۲) منهم أبو علي الفارسي وقد نص على ذلك ابن يسعون ١/٨٥ حيث يقول وهو يتحدث عن الفارسي .:
 «بالضم، وقال: هو خلاف المعنى الذي قصده الشاعر».

قال أبو الحجاج: وقد فسر في «شعر قيس» على الوجهين جميعاً «تحل وتحل»، ويؤيد ملاهب أبي على قوله: «ونحن على منى» «وهذا يدل على عمل الحج، وإشفاقه من فساده».

<sup>(</sup>٣) ابن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة الخزرجي، صحابي جليل، وخطيب وشاعر، وهو أول مولود في الإسلام من الأنصار، تولى الكوفة لمعاوية وبعد موته دعا إلى ابن الزبير، ثم إلى نفسه، قتل عام ٦٥ هـ «طبقات خليفة /٩٤، ١٣٦/ والإصابة ١٥٨/١٠».

حَسَّان بن ثابتٍ، شَبَّبَ بها قيس، لأنَّ حَسَّانَ شَبَّبَ بأخت (١) قيس، وأول شعر (٢) قيس: قيس:

أتعرفُ رَسْماً كآطِرَادِ المذَاهبِ تَبَدَّتُ لنا كالشمسِ يوم غَمامةٍ وَلَمْ أَرَهَا إِلَّا ثَـلانًا عَلَى مِنيً ديار الَّتي كَادَتْ ونحنُ عَلَى مِنيً

ويُرْوَى(٣): «فتلك التي كاهت».

ومِثلكِ قَـدْ أَحْبَيتُ لَيْسَتْ بكنَّةِ

لِعَمْرَةَ وَحشاً، غَيْرَ مَوْقفِ رَاكبِ
بَدَا حاجبُ مِنْها، وَصَننَتْ بِحَاجِبِ
وَعَهْدِي بِها في الحيِّ ذاتَ ذَوَائبِ
تَحِلُ بنا لولا نجاءُ الرَّكائب

ولا جَارَةٍ، ولا حَلِيْلَةِ صَاحِبِ

### الإعراب:

قوله: «ديار التي»: رَوى رَفْعاً ونصباً، أمَّا الرفع: فعلَى تقديرِ مبتدأ، كأنَّه لمَّا قال: أَتَعرفُ رَسْماً؟

قال: هو رَسْم (٤) ديار التي، فحذف المضافَ وأقام المضافَ إليه مُقامه.

وأمًّا النَّصِبُ: فكأنَّه قال: أتعرفُ رسمَ ديارِ التي كادت؟ فأَبْدَلَهُ من قوله: «رَسْماً»، ثم حَذَفَ الرَّسْمَ المضافَ، وأقام المضافَ إلَيْهِ مقامه.

<sup>(</sup>١) هي ليلى بنت الخطيم، وهي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، ثم استقالته فأقالها، وكانت من أوائل النساء التي بايعهن النبي ﷺ وهي التي كان يشبب بها حسان رضي الله عنه «الأغاني ١١/٣ والإصابة ١١/٣».

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٤ ـ ٣٦ وينظر تخريج الأبيات فيه.

والمذاهب: جلود تجعل فيها خطوط مذهبة، بعضها في إثر بعض، فكأنها متتابعة. والكُنَّة: بفتح الكاف: امرأة الابن أو الأخ.

وفي النسخ «لاطراد» ومنها أيضاً «مركب» بدل «موقف» والمثبت من الديوان. وفي الأصل «كانت» ولم يأت بعجز البيت الرابع.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الخالديين ١/٢٤.

<sup>(</sup>٤) «رسم» ساقطة من ر.

ويجوز أَنْ تَنْصِبَ «ديارَ» بمعنى أعني. ولا يجوز أَنْ تَنْصِبَ «ديارَ» على البدل من قوله: «رسماً»، لأنَّ «الديارَ» أكْثَرُ من (١) الرَّسْم، فاعلَمْه.

وقدْ كَانَ أَبُو العَبَّاسِ المُبَّرِد، يذهبُ إلى أَنَّ: ذهبتُ بزيدٍ، غَيْر مَعْنَى أَذْهَبْتُ زِيداً.

قال: وذلك أنَّ قولَكَ: أَذْهَبْتُ زيداً، معناه: أَزَلْتُه، ويجوز أن تكونَ أَنْتَ باقياً بِمَكَانِكَ، لَمْ تبرحْ.

وإذا قلت: ذهبت به، فمعناه: ذهبت معه».

وأَنْكِرَ عَلَيْهِ هذا القولُ، والصحيح أَنَّ مَعْنَاهُمَا سَواءً، لأَنَّ الله تعالى قال: ﴿ لذهبَ بسَمْعِهم وأَبْصَارِهم ﴾ (٢٠). والله عزَّ وجَلَّ غَيْرُ ذَاهِبٍ، و «الصفواء» في بيت (٣) امرىء القيس ، غَيْرُ زَالَةٍ .

وللمحتج عن أبي العَبَّاس أَنْ يقولَ في الآية: إِنَّ الله تَعالَى قَدْ وصف نَفْسَهُ في مَواضِعَ من كتابه (٤) بالمجيءِ والإتيانِ، وهو أعلمُ بحقيقة ذلك، فقال: ﴿ وجاء ربُّكَ والمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ (٥) وقال: ﴿ هَلْ ينظرون إِلَّا أَنْ يَأْتَيَهُمْ اللهُ في ظُلَلٍ من الغَمَامِ ﴾ (١) وهذا الاحتجاجُ عن المُبَرَّدِ، لَيْسَ بقويِّ، قال النابغة (٧):

<sup>(</sup>١) والبدل يكون مثل الشيء أو أقل منه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) «من كتابه» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) هو الذبياني، والبيت في ديوانه ٧٩ والخصائص ٢٦٢/٣ وأمالي ابن الشجري ٢٧١/٢ وشرح: المفصل ٦/ ١٦.

والجليل: واد بقرب مكة، يسكنه السواهرة، معجم البلدان ١٥٨/١، والمعجم الجغرافي ١٨٠١.

والمستأنس: هو الناظر بعينه.

/ كَأَنَّ رَجْلي وقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا يومَ الجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ ٣٧/ب مَعْنَاهُ: أَزْالهم من مكانٍ كانوا فيه، إلى مكانٍ صاروا إليهِ، وقيل: معناه:

غابت الشمس، وذهَب النَّهارُ، وَهُمْ ما زالوا

وبيت قيس ِ بْنِ الخطيم، يَرُدُّ ما ذهبَ (١) إِلَيْهِ أَبُو العَبَّاسِ ِ.

وأنشد أبو عَلَيِّ (٢) في باب الفعل الذي يتَعدى إلى مَفْعُولَيْن.

٣٩ ـ قَدْ أُوبِيَتْ كُلَّ مَاءٍ فَهْيَ ضَاوِيَةٌ مَهْمَا تُصِبْ أَفُقاً مِنْ بارق تشِم ِ (٣) هذا البيت لِسَاعِدَة بْن جُؤيَّة الهذليُّ .

#### الشاهد فيه:

قوله: «قَدْ أُوبِيَتْ كُلَّ مَاءٍ»، عَدَّى «أَبَى» إلى مفعولينِ لَمَّا نَقَلَهُ بالهمزة، فالمفعولُ الأولُ مُضْمَرٌ في الفعلِ ، والثاني: «كُلَّ مَاءٍ» أي قَدْ جَعَلَتْ تَأْبَاهُ. كما تقول: زَيْدٌ أُضْرِبَ عَمرا، أي: جُعِلَ يَضْرِبُهُ، وَمِثْلُهُ قوله:

مُتَقَارِبٌ أَنْسَابُهُم وأَعِزَّة يُوبَى بِمِثْلِهمُ الظَّلاَمُ ويُرْهَبُ (٤) جَمْعُ: ظُلاَمَةٍ.

<sup>(</sup>١) في ل، ر «مذهب أبي العباس» ومراد المصنف، أنَّ حَلَّ به وأُحلَّه. مثل ذهب به وأذهبه بمعنى واحد. (٢) الإيضاح: ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لساعدة كما ذكر المصنف وهو في شرح أشعار الهذليين ١١٢٨ والمخصص ١١٥/١١، والمقتصد ١١١٨، وابن يسعون ٥٩/١، وابن بري ١٧، والتصريح ١٨١٨، والهمع ٧/٧، والمقتصد ١٦١١، وابن يسعون ٣١٨/١ وابن بري ٢٥، والتصريح ١١٥/١، والهمع ٢/٥٠ وشواهد المغني ١٥٧ وشرح أبياته ٣٤٧/٥ والخزلنة ٣/٥٣٠ والصحاح (أبو) واللسان والتاج (أبى) (صوى).

وفي الأصل بعد «ضاوية» البيت ولم يذكر العجز.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا البيت فيما بين يدي من المصادر وفي ر «يذهب».

#### لغة البيت:

أَبَى يَأْبَى إِبَاءً (١)، وإِبَايَةً، بمعنى: كَرِهَ. وجَاءَ على «فَعَلَ» يَفْعَلُ شاذاً (٢)، إذْ لا يكونُ هذا المثالُ، إلَّ فيما عينُه، أوْ لامُه حرف حَلْقٍ.

وقَدْ جاءَ أيضاً على هذَا المثال ، قَلَى يَقْلَى ، وقَدْ قيل : يَقْلِي ، وجاءَ أيضاً جَبَى يَجْبَى ، وجاء يَجْبِي ، شَبَّهُوهُ : بقَرَأ يَقْرَأ ، وقيل : بل جاءَ على أصله ، لأنَّ الألفَ منْ حروفِ الحلق .

ويُرْوَى طَاوِيةٌ (٣)، وضَاوِيةٌ (٤)، وصَاوِية (°).

فَطَاوِيةٌ: من الطَّوَى، وهو الجوع، وخَمَصُ البَطْن، قال الكسائي (٢): رَجُلٌ طَيَّانٌ إِذَا لَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً، وقَدْ طَوِيَ يَطْوَى طَوًى، وإذَا تَعَهَّد ذَلِكَ قيل: طَوَى يَطْوِي، قال عنتَرَةُ (٧):

وَلَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطُّوى وأَظَلُّهُ حَتَى أَنَالَ بِهِ كَرِيمَ المَأْكَلِ

وضَاوِيةٌ: من الضَّوَى، وهُوَ الهُزَالُ. والضَّوَى أيضاً. ضَعْفُ الحَلْقِ وصِغَرُه، يقَالُ: غُلَامٌ ضَاوِيٍّ، والعرب تقول: «القَرَائبُ أَضْوى، والغرائبُ أَنْجَبُ» وينشد:

فَتَّى لَمْ تَلِدْهُ بِنْتُ عَمِّ قَرِيبَةً فَيَضْوَى وقَدْ يَضْوَى نَجِيبُ القَرائِبِ (^)

<sup>(</sup>١) في ل (إباية وإباء).

<sup>(</sup>٢) ينظر إصلاح المنطق ٢١٨، وليس في كلام العرب ٢٨، ٢٩ واللسان (أبي).

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان وابن يسعون.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية المصنف وابن بري.

<sup>(</sup>٥) صاوية ساقطة من ل وهي رواية اللسان (صوى).

<sup>(</sup>٦) التهذيب ١٤/٨٤.

<sup>(</sup>٧) الديوان ٢٤٩ وينظر تخريجه فيه ٣٤٨ ويـزاد عليه أمالي ابن الشجري ٢ / ٤٦.

<sup>(</sup>٨) البيت بغير عزو في المعاني الكبير ٥٠٣ وغريب الحديث ٧٣٧/، وجمهرة الأمثال ٢٠/١ والفائق ٢٠/١ والفائق ٢٠/١ والفائق ٢٠/١

وأَضْوَى القومُ، إِذَا وَلَدُوا المهَازِيلَ، ويقالُ: «اغْتَرِبوا لا تَضْوُوا»(١). والضَّوَى أيضاً: جَمْعُ ضَوَاةٍ، وهي السِّلْعَةُ قال ذو الرُّمة(٢):

قَلْدِيفَةُ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ رمَى بَها فصارتْ ضَوَاةً في لَهَازِم ضِرْزِم / وَصَاوِيَةٌ (٣): يَابِسَةٌ من العَطَش ، وصَويتِ النَّخْلَةُ: يَبِسَتْ، تَصْوَى صَوَّى، ٣٨/أ وَقَدْ صَوِي النَّخْلُ، وَصَوَّى، ولا (٤) يقالُ: صَوَّتِ النَّخْلَةُ، كَذَا قال ابنُ الأنباريُّ.

وقالَ الْأَحْمَرُ: فإذا أَيْبَسَتِ النَّخْلَةُ، قيل (٥٠): صَوَتْ تَصْوي، فَهْيَ صَاوِيةٌ.

قالَ الأصمعيُّ (٦): أَصْلُ التَّصْويةِ، أَنْ تُتْرَكَ النَّاقَةُ من الحلب، حَتَّى يَجِفَّ لَبُنْهَا، ثُمَّ صَارَ كُلُّ شيءٍ مُودَّع، مُصَوَّى.

والبَارِقُ: السَّحَابُ الذي فيه البرقُ مِنْ أُفْقِ السَّمَاءِ. والبارِقُ أيضاً: البَرْقُ نَفْسُه. وتَشمهُ: تُقَدِّرُ أَيْنَ مَوْقِعُه.

## مَعْنَى البيت:

يصفُ حَمِيراً قَدْ جَهَدَهَا العَطَشُ، فَيَبِسَتْ أَجْوَافُها، وهي لا تقدم على ماء

<sup>(</sup>١) هذا يرد في كتب غريب الحديث، فهو في غريب الحديث ٧٣٧/٣ والفائق ٢/٠٥٠ والنهاية ١٠٦/٣ يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) نسب المصنف هذا البيت إلى ذي الرمة، كما ترى ولم أجده في ديوانه المطبوع، وهذا وهم من المصنف، لأن البيت لمزرد كما نص على ذلك ابن السكيت وابن منظور وهو في ديوانه ٥١، وإصلاح المنطق ٤٠٥، والمقاييس ه/٦٩ واللسان (قذف ـ ضرزم ـ ضوا).

والقليفة: الشيء يرمى به. واللهازم: أصول الحنكين. والضرزم: الناقة المسنة.

 <sup>(</sup>٣) في ر «ضاوية» وما اشتق منها بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ وفي اللسان (صوى): «قال ابن الأنباري: الصوى في النخلة مقصور يكتب بالياء، وقد صويت النخلة فهي صاوية، إذا عطشت، وضمرت ويبست قال: وقد صَوِي النخل وصَوِّى النخل». (٥) رقيل، ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) ينظر الإبل ١٠٢ «ضمن الكنز اللغوي» والنخل والكرم ٧١ ضمن «البلغة» وينظر في معاني (صوى) المقصور والممدود لابن ولاد ٦٥ والتهذيب ٢٦٢/١٢ واللسان (صوى).

الأنهارِ والعُيُونِ، فَزَعاً من الصَّائِدِ، فَهي تَشِمُ البَرْقَ، وتَرْتَقِبُ نزول المطر، لترده. وقبل البيت (١٠):

ظَلَّتْ صَوافِنَ بِالأَرْزَانِ ضَوِيةً في مَاحِقٍ مِنْ نَهارِ الصَّيْفِ مُحْتَدِمِ قَدْ أُوبِيَتْ كُلَّ مَاءٍ ..... البيت قَدْ أُوبِيَتْ كُلَّ مَاءٍ .... البيت حَتَّى شَاهَا كَلِيلٌ مُوْهِناً عَمِلٌ بَاتَتْ طِرَاباً، وبَاتَ اللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ

### الإعراب:

هَذَا البيت من المقلوبِ، والتقدير: مَهْمَا تُصِبْ (٢) بارِقاً مِنْ أُفَقٍ. وَتَأَوَّلَهُ قَوْمٌ (٣) تَأْوِيلًا، يَسْلَمُ فيه من (٤) القلبِ، وهُوَ أَنْ يَنْتَصِبَ «أُفَقاً» على الظرف، و «مِنْ» زَائِدةٌ في قوله: «مِنْ بارقٍ» والتقدير: مَهْمَا تُصِبْ في الأَفْقِ بَارِقاً تَشِم. فَإِنْ قيل: فَإِنَّ «مِنْ» لا تزادُ في الواجب.

فالجَوابُ أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بَواجبٍ محْضٍ ، فالزِّيَادَةُ فيه، غَيْرُ مُمْتَنِعَة. وَرَوى (°) الجُمَحِيُّ :

# مَهْمَا يُصِبُ بَارِقٌ آفاقَهَا تَشِم

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۱۲۸، ۱۱۲۹ وينظر تخريج الأبيات فيه ۱٤٩٤، ١٤٩٥ والأرزان: جمع مفرده «رزُن» بكسر أوله وهي الأمكنة الصلبة، وماحق الصيف: شدة حره، والمحتدم: المحترق. وشآها: شاقها، وكليل: برق ضعيف. وموهناً: أي بعد وهن من الليل.

و «صاوية» ساقطة من الأصل ول. وفيهما «محتزم «بدل» «محتدم» ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ل «يصب» بالباء.

<sup>(</sup>٣) منهم الفارسي وينظر ابن يسعون ٢٠/١ والخزانة ٣/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) (من) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن إبراهيم الجمحي، راوية أشعار هذيل، يروي عنه الزبير بن بكار وغيره ويظهر أنه كان معاصراً للأصمعي وأبي عبيدة ومن في طبقتهم «ينظر ذيل الأمالي ٩٠ ومعجم البلدان ٥٠/٥ ومقدمة شرح أشعار الهذليين ١١) وهذه الرواية أسهل في الإعراب.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَليِّ (١) في باب المفعول فيه:

• ٤ - تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا تُطلِّقُه حِيناً وحيناً تُرَاجِعُ (٢) هذا البيت للنابغة الذبياني.

### الشَّاهد فيه:

قولُه: «حيناً»، والحِينُ: وقت غير مَحْدُودٍ، وغَايةٌ من الزمان. قال الله تعالى: ﴿ وَلكُمْ فِي الأَرْضِ ، مُسْتَقَرُّ ومَتَا ع إلى حِين ﴾ (٣).

قيل: غَايةٌ من الزُّمَان، وقيل: فَنَاءُ الآجالِ، وقيل: يومُ القيامةِ.

وقال أَبُو عَليِّ (٤)، يقعُ عَلَى سَتَّةِ أَشْهُرٍ، ويَقَعُ عَلَى أَرَّبَعِينَ عَاماً.

وقيل: يقعُ على عام ، وشَاهِدُه قولُه تعالى: ﴿ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِين ﴾ (٥٠).

وقيل: كُلُّ غُدْوَةٍ، وكُلُّ عَشِيَّةٍ، وقيل: كُلُّ وَقْتٍ.

/ وقيل: في قولِه تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ من الدهرِ ﴾ (٢٠ أَربَعُونَ ٣٨/ب سَنَةً، لأِنَّ آدمَ عَلَيْهِ السلامُ لَمْ يُنْفَحْ فيه الرُّوحُ بَعْدَ خَلْقِهِ منْ طِينٍ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعين سنَةً.

وجمعهُ: أَحْيَانٌ، وأَحَايينُ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الذبياني، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٦٤ وروايته: «تطلقه طوراً وطوراً تراجع». والبيت في الجمهرة ١١٢/، والاشتقاق ٢٠٩، والتهذيب ١٦/، ٥/٥٥، ٢١/١٤ والمقتصد ٢٢١/١، وابن يسعون ١١/١ وابن بري ١٧، واللسان (طور ـ نذر) وعجزه في المقاييس ٢١/٣ والمخصص ١١٣/، ١٦٥/، والخزانة ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان: ١.

ويقالُ فُلانٌ: يأكلُ الحِيْنَةَ، والحَيْنَةَ، أَيْ: يأكلُ الوَجْبَةَ مرةً واحدةً في اليوم ِ. والحِينَةُ: وَقْتُ حَلْب الناقَةِ.

وَحِينَئَذٍ: تَبْعِيدُ الآنَ.

وفي بيتِ النابغةِ دَليلٌ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى القليلِ مِن الزَّمَانِ، لأَنَّه قال: «تطلقه حيناً وحيناً تراجع»

لأَنَّ حَالَ السَّلِيم كَذَا، تَارَةً يَاخُذه الوَجَعُ، وَتَارَةً يَتْرُكُه، يُؤكدُ ذَلِكَ رَوايةُ مَنْ رَوَى (١) «طوْراً، وَطَوْراً»، والطَّوْرُ: التَّارَةُ، وَمِنْهُ «النَّاسُ أَطْوَارُ» أَيْ: عَلَى حَالَاتِ شَتَّى.

## ومَعْنَى البيتِ:

أنَّه وَصَفَ حَيَّةً.

وقَبْلُه مَا يَدُلُّ (٢) عَلَيْهِ:

فَبِتُ كَأَنِّي سَاوَرْتنِي ضَيسُلَةٌ مِن الرُّقْشِ فِي أَنيَابِها السُّمُ نَاقِعُ يُسَهَّدُ مِن لَيْلِ التَّمَامِ سَلِيمُها لِحَلْي النِّسَاءِ في يَدَيْهِ قَعَاقِعُ

ومَعْنَى تناذرها: أَنْذَرَ بَعْضُهم بَعْضاً، ليجتَمِعوا عليها، لِنَكَارتِها، وشرِهَا(٣)، وسوءِ شُمِّهَا.

وأُنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) في بابِ الظروفِ منْ المكانِ.

# ٤١ - لَـدْنٌ بِهَزِّ الكفِ يَعْسِلُ مَثْنُهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ

<sup>(</sup>۱) وهمي رواية الديوان ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٦٤، وساورتني: وثبت عليَّ. والضئيلة: الحية الدقيقة. والرقش: التي فيها نقط، سود وبيض، ويسهد: يمنع النوم. وليل التمام: أطول ليالي الشتاء، أو الذي يطول على من قاساه. والسليم: الملدوغ، سمى بذلك تفاؤلاً بالسلامة. والقعاقم: الحركة والصوت.

<sup>(</sup>۳) في ر «وشرتها».

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) البيت لساعدة بن جؤية، كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ١١٢٠، والكتاب ٣٦/١، =

هذَا البيتُ لِسَاعِدَةَ بن جُؤيَّةَ الهُذَليِّ .

#### الشاهد فيه:

وصولُ الفعلِ الذي هُوَ «عَسَلَ» إلى «الطريقِ» اتساعاً، وتَشْبِيهاً بالمكانِ المبهم ، لأنَّ الطريقَ مكانُ. والطريق: اسم خاص للموضع المُسْتَطْرقِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يقولَ: كَمَا عَسَلَ في الطريق الثعلبُ.

### لُغةُ البيت:

اللَّذُنُ: اللَّينُ، وقَدْ لَدُنُ لُدُونَةً، ومعناهُ: النَّاعِمُ، اللَّينُ، المُتَثنِّي وإِذَا تَتَنَّى الرُّمْحُ، كَانَ أَصْلَبَ لَهُ، وآمَنَ مِنْ الكَسْرِ. وفيه قال الطَّاثِي (١):

لاَنَتْ مَهَـزَّتُـهُ فَعَـزَّ<sup>(۲)</sup> وإِنَّمَـا يَشْتَدُّ بِأْسُ الرُّمْـجِ حِينَ يَلِينُ ويُرْوَى<sup>(۳)</sup> «لَذً» ومعناه: لذيذ. ولَدُنْ بمعنى: عِنْدَ.

ويعسِلُ: يضطرب في هَزِّهِ، «كَما عَسلَ الثعلب»، أي: اضطربَ في عَدْوِه وأسرع.

قال ابن (٤) دريد: شَكَا عمرو بن معِديكرب إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ المَعَصَ وهو/ التِّواءُ مَفْصِل الرِّجْل .

فقال له(°): «كذب عَلَيْكَ العَسْلَ»(٦)، أيْ: المشيِّ السريع.

<sup>=</sup> ۲۱۶ والنوادر ۱۵ وإعراب القرآن ۲۰۲۱ والخصائص ۳۱۹/۳ والمحكم ۳۰۳/۱ والأعلم ۱۹/۱ والإفصاح ۲۶۳ وأمالي ابن الشجري ۲۲/۱، ۲۶۸/۲ وابن يسعون ۲۲/۱ وابن بري ۱۸ والقرطبي ۷/۵/۷ والعيني ۲/۶۶ والتصريح ۳۱۲/۱ والخزانة ۲۷۵/۱ واللسان والتاج (عسل).

<sup>(</sup>١) هو أبو تمام والبيت في ديوانه ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>۲) في ل «فلان» مكررة.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية شرح أشعار الهذليين.

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة ٢٥٢/١، ٣٢/٣.

<sup>(</sup>o) «له» ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ورد في الفائق ٣/ ٢٥٠ والنهاية ١٥٨/٤ واللسان (كذب).

## والعَسْلُ والعَسَلانُ واحد قال(١):

عَسَلَانُ الذِّيْبِ أَمْسَى قَارِباً بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فَنَسَلْ قَلْدِهِ وَهِي كَلْمَةٌ يُغْرَى بِها في المعنى، فمن الناسِ مَنْ يرفعُ بِهَا، وهم مُضَر، ومِنْهمُ مَنْ ينصبُ وَهُمُ اليمن.

وَيُرْوَى قَولُ عمرَ ـ رضي الله عنه ـ «كذب عليك الحجُّ» على لغته (٢). ومنهم مَنْ ينصبه على ما ذكرته.

وقيل: مَعْنَاهُ: وجَبَ. قال عنترة (٣):

كَــذَبَ العَتِيقُ ومــاءُ شَنِّ بَــارِدٌ إِنْ كُنْتِ سَـائِلَتِي غَبُوقا فـاذْهَبِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فقال آخر: كَذَبَ. ثم قال: «عليكم (٤) الحج» فاستعملته العربُ في موضع وجب.

### ومعنى البيت:

أَنَّه وصف رُمْحاً لَيِّنَ الهز، فُشَبَّهَ اضطرابه في نَفْسِه، بِعَسَلانِ الثعلبِ في سيره. وقبله (°):

<sup>(</sup>١) هو النابغة الجعدي والبيت في ديوانه ٩٠، وهو ينسب خطأ إلى لبيد، وينظر ما قاله عنه محقق ديوانه الأستاذ إحسان عباس «الديوان: ٢٠٠». والقارب: هو طالب الماء.

<sup>(</sup>٢) من قوله «وهم اليمن» حتى «لغته» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢٧٣ وتخريجه ٣٥٠ والعتيق: التمر اليابس والغبوق: شرب اللبن عشياً. والمعنى أنه يؤثر فرسه باللبن، لكي ينجيه من أعدائه. وفي الأصل «غموقاً» تحريف. وفي النسخ «فاذهب» بدون ياء.

<sup>(</sup>٤) في ر «عليك» في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) شُرَح أشعار الهذَّليين ١١٢٩، ١١٢٠ وينظر تخريج الأبيات فيه ١٤٩٣. وأظمى: أسمر. والعاتر: المضطرب، والراش: الخوَّار. والمعلب: المشدود/بالعصب وأغمض حده: ألطف حده. ويترص

مِنْ كُلِّ أَظْمَى عَاثِرٍ لاَ شَانَهُ قِصَرٌ ولا رَاشَ الكُعُوبَ مُعَلَّبُ خِرْقٌ مِن الخِطِّيِّ أُغْمِضَ حَدُّهُ مِثْ ل الشَّهَابِ رَفَعْتَهُ يَتَلَهَّبُ مَمَّا يُتَرُّصُ في الثَّقَافِ يَزينُه أَخْذَى كَخَافِيةِ الغُرَابِ مُحَرَّبُ وأَنْشَدَ أَبُو عَلَيِّ (١) في الباب

٤٢ ـ ف للَّ بْغِيَنُكُمُ قَناً وَعُ وَارِض وَلاَّ قَبِلَنَّ الخَيْلَ لابَةَ ضرْغَدِ (٢) هذا البيت لطُفَيْلِ الغَنوي، ويُرْوَى لِعَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ .

### الشاهد فيه:

فَلْأَبْغِيَنَّكُم «قَناً وعُوَارِضاً» نصب بإسقاط حرف الجر، وهما من الأمكنة المُختصة، اتساعاً، وتَشْبيهاً بالمكانِ المُبْهَم، وكَذلِكَ:

«ولأقبلن الخيل لابة ضرغد»

### لغة البيت:

قَناً(٣) وعَوارِضُ: مَكَانَانِ في بني أَسَدِ، وضرْغد(١): في ناحية غَطَفان(٥).

<sup>=</sup> يحكم: وأخذى: قد كسر حرفاه، وهو ها هنا السنان وسنان محرب: أيْ: مذرب وذلك إذا كان محدداً مؤللاً.

وفي ر «بمثل» وفيها أيضاً «تنوض في النقاب» وهو تحريف، وفي ل «مجرب» بدل «محرب».

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) هذًا البيت نسبه المصنف إلى طفيل الغنوي \_ ولم أجده في ديوانه المطبوع \_ ورواه بصيغة التمريض لعامر بن الطفيل كما ترى والصحيح أنه له، قاله: «يوم الرقم» وهو في ديوانه ٥٥ وفيه «الملا وعوارضا. . ولأوردَنَّ» وهو في الكتاب ١٦٣/١، ٢١٤ وديوان المفضليات ٢١٧ والمقصور والممدود ٨٨، وابن السيرافي ٢٤٦/١ وفرحة الأديب ٥٥ والمخصص ١٦٣/١، ٢٧/١٧ والأعلم ٢/٨٨ ومعجم ما استعجم ٥٤٧ وأمالي ابن الشجري ٢٤٨/٢ وابن يسعون ٢٤/١ وابن بري ١٨ وأسرار العربية ١٨٠ والكوفي ٧٧ والخزانة ٢٧٠١ واللسان (ضرغد ـ عرض ـ قبل).

<sup>(</sup>٣) ينظر معجم ما استعجم ٨٥٨، ١٠٩٥ ومعجم البلدان ١٦٤٤، ٣٩٩، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر معجم البلدان ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) في ر «أسد».

وقيل: قَناً: اسْمُ جَبَل مِكتبُ بالألفِ، لأنَّه يقالُ في تثنيتِهِ: قَنَوَانِ (١). أنشد الأصْمَعِيُّ (٢):

كَ أَنَّهَا وَقَدْ بَدَا عُوارِضُ واللَّيْدُ بَيْنَ قَنَوَيْنِ رَابِضُ بِكَفَّةِ الرَّمْلِ قَطاً نَواهِضُ

وكَذَا حَكَى ابنُ الأنباريُّ (٣).

وقال غيْرُه: «قَنَوَيْنِ» موضعٌ يقالُ: صِدْنَا بِقَنَوَيْنِ، وصَدْنَا وَحْشَ قَنويْن.

٣٩/ب / وَكَذَا فُسِّرَ في هذه الأبيات، وهي للشماخ وهو الصحيح.

وقال ابن القُوطِيَّة (٤): لاَ أَعْرِفُ «قَناً» في الأَمْكِنَةِ، وإنما هو: قُباً بالباءِ.

واللَّابَةُ: الحَرَّةُ: وهي أَرْضُ ذاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ وجمعها: لَابٌ، ولُوبٌ.

## ومَعْنَى البيت:

أَنَّه يخاطِبُ قَوماً، يَتَوعَدهُم يقول: لأَطْلُبَنَّكُم حَيْثُ كُنْتُم، وحَيْثُ حَلَلْتُم من هذه المواضع .

<sup>(</sup>١) ينظر معجم البلدان ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الرجز للشماخ كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٤٠٥ وينظر تخريجه فيه ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر المقصور والممدود للقالي ١٧ ـ دار الكتب المصرية ١٨٤ لغة ـ حيث المصنف اعتمد عليه هنا.

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم، المعروف بابن القوطية الأندلسي الإشبيلي القرطبي، من علماء اللغة له كتاب «الأفعال» مات سنة ٣٦٧ هـ.

والقوطية: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الطاء وتشديد الياء المثناة هي جدة أبي بكر وإليها ينسب وفدت على هشام بن عبد الملك متظلمة من عمها فتزوجها عيسى بن مزاحم «الإنباه ٣/١٧٨ ووفيات الأعيان ٤/٠٠٤» وقول ابن القوطية هذا، لم يسلم له. حيث يقول ياقوت في معجم البلدان ٤/٠٠٤ (وقد صحف قوم «قنا» في هذا البيت ورووه «قبا» بالباء، فلا يعاج به». وقال البغدادي في الخزانة المرادعدة أبيات فيها «قناً» بالنون ـ «... وبما ذكرنا لا يلتفت إلى قول ابن القوطية، كما نقله أبو حيان في «تذكرته» ثم أورد النص الذي ذكره المصنف».

### وبعد البيت(١):

والخيْلُ تَرْدِي بِالكُمَاةِ كَأَنَّهَا حِدَاً تِتابَعَ في الطريقِ الأَقْصَدِ في ناشِيءٍ من عَامرٍ ومُجَرَّبٍ مَاضٍ إِذَا انْفَلَتَ العِنَانُ من اللّهِ فَي ناشِيءٍ من عَامرٍ ومُجَرَّبٍ وأَخِي المَرَوْرَاةِ الّذِي لَمْ يُسْنَدِ وَلَيْ أَنْ بَمَالِكٍ وبِمَالِكٍ وأَخِي المَرَوْرَاةِ الّذِي لَمْ يُسْنَدِ وقَيْتِيلِ مُرَّةً أَثْارَنَّ فَإِنَّهُ فِي الْبَابِ فَي الْبَابِ

٢٣ ـ كَانَ مِنَّا بِحَيْثُ يُعْكَى الإِزَارُ (")

## الشَّاهِدُ في قوله:

«بِحَيْثُ يُعْكَى» (٤)، يريد قُرْبَ المَنْزِلَةِ، ومَعْنَى يُعْكَى: يُشَدُّ، ويُلْوَى، ويُعْقَدُ،

<sup>(1)</sup> الديوان والأصمعيات ٢١٦ والمفضليات ٧١٣ وابن يسعون ٢١٤٦ والخزانة ٤٧٢/١ والحدأ كعنب جمع حِدَأة كعنبة، وهي طائر معروف. والأقصد: الأكثر اعتدالاً. والمروراة: بفتح أوله: موضع عظهر الكوفة. وكان فيه يوم لذبيان على بني عامر. ولم يسند أي لم يدفن. وقتيل مرة: هو حنظلة بن الطفيل الذي قتله مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان. يوم المروراة. وفرع: أراد أنه رأس عال في الشرف. ولم يقصد: لم يقتل.

والبيت الزابع يأتي شاهداً لدى النحاة على خلو الفعل المضارع من لام التوكيد.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٨٢ وروايته: كان مِنَّا بحيث تُعكى الأزرّة.

<sup>(</sup>٣) هذا الشّطر لم ينسبه المصنف كما ترى وقال ابن يسعون «لا أعرف صدر هذا العجز ولا قائله». وقال ابن بري: «وأنشد وهو غفل» وفي حاشية شواهد الإيضاح لابن بري ١٨ ما نصه «الذي أنشده أبو علي هو لحصين بن بكير الربعي، إلا أنه غيره وهو:

كان منا بحيث تعكى الأزرة

وبعده: «قعد عن كل لئيم ظجره».

انتهى ما في الحاشية، وواضح أن الذي غير الشاهد هو ابن بري، لا الفارسي، لأن ابن برى أنشده برواية المصنف ورواية الفارسي تتفق مع رواية كاتب الحاشية، وقد أشرت إليها في تعليقي السابق.

والبيت في المقتصد ٢/٩٤٠ برواية: «قد كان منا حيث تعكى الأزر». وهو برواية المصنف عند ابن يسعون ٢٥/١ وابن بري ١٨ والهمع ٢١٢/١، والخزانة ١٥٧١٣ واللسان والتاج (أزر).

<sup>(</sup>٤) في ل «يُحْكي» تحريف.

يقالُ: عَكَاهُ عَكُوًّا: شَدَّهُ، ويقال<sup>(١)</sup> عكى بإزارِه عَكْياً: أَغْلَظَ مَعْقِدَهُ، وعَكَى الضَّبُّ بذنبه: لَوَاهُ.

يُقَالُ فيه: «فَعَلَ يَفْعِلُ» من ذواتِ الياءِ، و «فَعَلَ يَفْعُلُ» من ذوات الواو. قال أبو عَلَيِّ (٢): وفسَّرَ أبو عمر الجرميُّ الإزارَ ها هُنَا: المرأة.

فَكَأَنَّه يريدُ أَنَّ قُرْبَهُ مِنْهُ قُرْبُ المرأةِ. وإنَّما يَعْكِي المرءُ إزارَهُ على جسمهِ، فالشاعرُ على على المرأةِ على على على هَذَا، إنَّما يريدُ أَنَّ قربَهُ مِنْهُ، قربُ التَّوب مِن جسْمِهِ.

وأنشد أبو عليِّ (٣) في البابِ

٤٤ ـ كَانَا مَكَانَ الثَّوْبِ مِنْ خَقْوَيَّهُ (١)

هذا الشُّطْرُ لأبي جُنْدَبِ الهذليِّ.

#### الشاهد فيه:

ما أراده من قُرْب المنزلةِ والحَقْوُ: الخَصْرُ.

## لُغَةُ البيت:

الحَقْوُ: الكَشْحُ، وَهْوَ مَا بَيْنَ الخاصِرةِ إلى الضَّلَع .

<sup>(</sup>١) «يقال عكى» ساقط من ر، و «عكى» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) هذا الشطر لأبي جندب، كما ذكر المصنف، وأبو جندب هو خويلد بن مطحل أحد بني قرد بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل، شاعر جاهلي، وكان من سادات هذيل «شرح أشعار الهذليين ٣٤٥ والشعر والشعراء ٦٦٥» والرجز في شرح أشعار الهذليين ٣٤٩، ٨١٠ والمعاني الكبير ١١٢٥ والتمام ١٢٥ والشعر والشعراء ٦٤٥ وابن يسعون ١/٥٥ وابن بري ١٩ والخزانة ١٤١/١ ورواية المصنف «كان» وكذلك الفارسي وابن بري والتصحيح من شرح أشعار الهذليين، وقد صوب ابن يسعون رواية السكري حيث يقول: «... وهكذا الصواب فيه، وكذا وقع في «التذكرة» بخط الشيخ المقرىء النحوي أبي تمام غالب بن عبدالله القيسي، المعروف بالفطني، راوية كتاب الإيضاح بالأندلس وقد غير في كثير من النسخ، وحكى أبو الفتح أن أبا علي كان أحفظ الناس بأشعار الهذليين».

والجمع: أَحْقٍ، وأَحْقَاءً. والحَقْوُ أيضاً: الإِزَارُ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ. يُقالُ: أَخَذَ فُلانُ بِحَقْوَيْ فُلانٍ.

### قال جميل(١):

قَنَاةٌ من المُرَّانِ مَا فَوْقَ حَقْوِهَا وَمَا تَحْتَهُ مِنْهَا نَقًا يَتَهَيَّلُ والحَقْوُ أيضاً: دَاءٌ يأخُذُ في البطنِ، يقال: حُقِيَ الرَّجْلُ يُحْقَى حَقَّى شديداً، فَهُوَ مَحْقُو، إذَا أَصَابَه ذَلِكَ.

وقيل يقال: حَقِي الرَّجُلُ يَحْقَى حَقِّى، إِذَا اشْتَكَى حَقْوَهُ، وهذَا وَاضِحُ في الاشتقاق، فاعلمه.

سَبَبُ هذا الرَّجْزِ أَنَّ أَبَا جُنْدَبٍ فيما/ زعموا، كَانَ اشْتَكَى شَكْوًى شِيدَيَدَةً، ١/٤٠ وَكَانَ لَهُ جارٌ من خُزَاعَةَ (٢)، يقال له: حَاطِمُ بنُ هَاجِرِ، فَوَقَعَتْ به بَنُو لحيان، فَقَتلُوه، وَكَانَ لَهُ جارٌ من خُزَاعَةَ (٢)، يقال له: حَاطِمُ بنُ هَاجِرِ، فَوَقَعَتْ به بَنُو لحيان، فَقَتلُوه، قَبْلَ اسْتِبْلَال (٣) أَبِي جُنْدَبِ مِنْ وَجَعِهِ، واسْتَاقُوا مَالَهُ، وقَتلُوا امْرَأْتَهُ.

فَلَمَّا أَفَاقَ، قَدِمَ مَكَّةً، ثُمَّ جَاءَ يَسْعَى، حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، وقَدْ شَقَّ ثَوْبَهُ، وكَشَفَ عَنْ اسْتِهِ، ثُمَّ طَافَ بالكَعْبَةِ، فَعرَفَ مَنْ رآهُ، أَنَّه أَتَى بِشَرِّ، ثُمَّ صَاحَ، وطَفِقَ يقول:

إنِّي امْرُؤ أَبْكِي عَلَى جَارَيَّهُ (٤) أَبْكِي عَلَى جَارَيَّهُ (٤) أَبْكِي عَلَى الكَعْبِيَّ وَالكَعْبِيَّ وَالكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيَّ وَلَكَعْبِيًّ وَلَكَعْبِيً وَلَكُمْ وَلَكُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَكُمْ وَلَهُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَكُمْ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِلْمُعْلِقُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَا لِللْمُعْلِقُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَا لِلْمُوا وَلَا لَا لِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَا لِلْمُعْلِقُ وَلِهُ وَلَا لَكُوا وَلَا لَكُوا وَلَا لَا لَكُوا وَلَا لَا لَكُوا لَهُ وَلَا لَكُوا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَكُوا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَا لِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا لِلْمُ لِلْمُ وَلِهُ لَلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمِ لَلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُولِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُولِ لِلْمُعْلِقُلُوا لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُولِ لِلْمُؤْلِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِقُولُوا لِلْمُؤْلِ

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٦١ والقناة: الرمح. والمران: شجر تتخذ منها الرماح، والنقا: الكثيب من الرمل.

<sup>(</sup>۲) خزّاعة هم بنو لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن نصر بن نزار بن معد بن عدنان «جمهرة أنساب العرب ٤٨٠».

<sup>(</sup>٣) أي قبل برئه من مرضه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الرجز في الشاهد رقم ٤٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ر «كان» وقد تقدم الكلام على الرواية الصحيحة.

جَمَع في هذَا الرَّجَزِ بَيْنَ الياءِ المفتوح مَا قَبلَهَا، والياءِ المكْسُورِ مَا قَبلْهَا، في قوله: «الكَعْبيَهْ» مَعَ «جَاريَّه» و «عَلَيَّه»، و «حَقَّويَهْ»، وإنَّما جَازَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اليَاءَ الأُولَى في «الكَعْبيَهْ» لَيْسَتْ رِدْفاً، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مُدْغَمَةً وإذَا أَدْغِمَتْ الياءُ والواوُ خَرَجَتا عَنْ أَنْ تكونا(۱) رِدْفاً، وجازَ مَعَهُمَا غيرُهُمَا، وإنَّما كان ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَصْلُ الرِّدْفِ، إنما هُوَ للأَلفِ، ثُمَّ أُلحِقَتِ الياءُ والواوُ فِيهِ بِهَا، ما دَامَتا على وصْفها(۲)، أو قريبتيْنِ مِنْ وصفها.

فَأُمَّا كُونُهِمَا عَلَى وَصْفِهَا، فَأَنْ يَكُونَا سَاكَنَيْنِ، تَابِعَيْنِ لِمَا قَبِلَهُمَا، نَحْوُ: يَاءِ «سَعِيدٍ»، واوِ «عَمُودٍ».

وَأَمَّا كُونُهِما قرِ يْبَتَيْنِ مِنْها، فَأَنْ يَسْكُنَا (٣)، ويَنْفَتحُ مَا قَبْلَ كُلِّ واحدٍ مِنْهَما، وذَلِكَ نَحْوُ «ثَوْبِ وبَيْتٍ».

فَأَمَّا إِذَا أُدْغِمتًا، أَوْ تَحَرِكَتًا، فإِنهما قَدْ فارَقتَا المدَّ، فلا يجوز الإِردافُ بهما. وقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مجموعاً في شعر واحد، قال:

> أَنْسَكَ عِيس تَحْمِلُ المَشِيّا مَاءً من الطّشْرَةِ أَحْوَذِيّا يُعْجِبُ ذَا القِبَاضَةِ الوَحِيّا أَنْ يَرْفَعَ المئزرَ عَنْهُ شَيّا(٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل «تكون».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «وصفهما» في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في ر «فأن يكونا ساكنين».

<sup>(</sup>٤) الرجز بغير عزو في إصلاح المنطق ٧٢ وشرح أبياته ٦٩ والمحتسب ٢٦٦٦١ والصحاح واللسان (قبض) ومعجم ما استعجم ٨٨٨، ٨٨٨ ومعجم البلدان ٢١/٤.

والمشيا: هو الدواء الذي يسهل. والطثرة: ماء في ديار بني عُقيل. والأحوذي: السريع. والقباضة: المنكمش السريع.

ويروى في بعض المصادر «يعجل» بدل «يعجب» وهذه الرواية أنسب لمعنى الرجز. وفي ل

إِلَّا إِذَا كَانَ مَا قَبْلَ المُدْغَمِ مَكْسُوراً، فَلَمْ يَسْتَهْلِكِ الإِدْغَامُ جَمِيعَ مَدِّهِ، أَلَا تَرَى أَنَّه لا يجوز مَعَ «الكَعْبِيَّه»، الفِدْيَةُ (١)، ولا الفِتْيَةُ، بل يجوز مَعَهَا، إِذَا انْفَتَح ما قَبْلَها، نَحْوُ لَيًا، وطَيًّا، نِحْياً وظبْيًا، وذلك لما انضَمَّ إلى الإدغام انفتاحُ ما قَبْلَها زالَ المَدُّ.

وأَمَّا امتناعُ مَنْ امْتَنَعَ من الجمع بَيْنَ لَيَّا وظَبْياً (٢)، فَليسَ ذَلِكَ شَيْءٌ يرجع إلى حرفِ اللَّين، إنَّما هو، لأنَّه لا يجمعُ بَيْنَ المَدِّ وغيره في الرَّوِيِّ.

/وأنْشَد أبو عليِّ (٣) في البابِ

ه ٤ - ألا أَبْلِغْ أَبَا حَفْص رَسُولاً فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي (١٠)

٠/٤٠

اسْتَشْهَدَ بهذا البيتِ، عَلَى أَنَّ «الإِزَارَ» في البيتِ قَبْلَه: المرأة، كما هو في هذا بيت.

ذكرَ ابنُ (٥) قُتَيْبَةَ، في شرحِ حديثِ عُمَرَ (١) \_ رضي الله عنه \_، أنَّه قَدِمَ عَلَيْه رَجُلٌ من بعض ِ الفُرُوجِ ِ، فَنَثَر كِنَانَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فإذَا فيها صَحِيفَةٌ، فيها أَبْيَاتٌ، وَجُلٌ من بعض ِ الفُرُوجِ ِ، فَنَثَر كِنَانَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فإذَا فيها صَحِيفَةٌ، فيها أَبْيَاتٌ،

<sup>(</sup>۱) في ر «القوية».

<sup>۔</sup> (۲) فی ر «طیا».

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وهو لأبي المنهال بُقيلة الأكبر الأشجعي كما ذكر الآمدي في المؤتلف ٨١ وهو في غريب الحديث ٢٢/٢ وتأويل مشكل القرآن ١٤٣، ٢٦٥ والعقد ٢٣/٢، والمؤتلف والمؤتلف والمختلف ٨٦، والمقتصد: ٢٤٩١، والفائق ١٠٢/، ١٠١ وابن يسعون ٢٦/١ وابن برى ١٩، والنهاية ٢٥/١ والصحاح والتنبيه واللسان والتاج (أزر).

<sup>(</sup>٥) غريب الحديث ٢٧/٢ - ٢٥.

<sup>(</sup>٦) في ل «ابن الخطاب».

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في تأويل مشكل القرآن ٢٦٥ وغريب الحديث ٢٢/٢ والمؤتلف والمختلف ٨٦ وغير ذلك.
 وأبو حفص كنية عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ والقلائص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة \_ وهي
 هنا كناية عن النساء، ونصبها على الإغراء.

وفي المؤتلف «من بني كعب بن عمرو». ومعقلات: جمع معقلة: وهي المشدودة بالعقال. وسلع: جبل يقع في داخل المدينة، ولا يزال يعرف بهذا الاسم إلى اليوم.

وفي ل، ر «النجاري» هذا وقد رويت الأبيات فيهما بالياء.

أَلَا أَبْسَلِغُ أَبْسًا حَسَفُص رَسُسُولًا قَــلائــصــنَـا هَــدَاكَ الله إنَّــا قَـلَائِصُ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْـرٍ

فدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ إِزَارِي شُغِلْنَا عَنْكُمُ زَمَنَ الحِصَار وأَسْلَمَ أَوْ جُهَينَةَ أُو غِفَار فَمَا قُلُصٌ يَبِتْنَ مُعَلَقًلاتٍ قَفَا سَلْع بِمُخْتَلِف النِّجَارِ يُعَقِّلُهِنَّ جَعْدٌ شَيْظِمِيٌّ وبْسَنَ مُعَقِّلُ اللَّودِ الطُّؤَارِ يُعَقِّلهُنَّ جَعْدَة مِنْ سُلَيْمٍ مُعِيداً يَبْتَغِي سَقَطَ العَدَاري

قال: فقالَ عمر ـ رضى الله عنه ـ ادْعُو لِي جَعْدَةَ، فَدُعِيَ له، فَنَاجاه طَويلًا، ثُمَّ أَمَرَ بهِ، فَضُربَ مِئَةً مَعْقُولًا، ونَهَاهُ أَنْ يدخلَ على امْرأةٍ(١) مُعيبَةٍ.

قوله: قَلائِصَنَا: كناية عن النساءِ، ومُعَقَّلات، مُغَيَّبات، ويَعْقِلُهنَّ مُعيداً: أَيْ:، يروم غرتهنَّ طَمَعاً في الضَّرَاب، كما تُعْقَل الناقة لذلك.

### الإعراب:

«الرَّسُولَ» هُنا: بمَعْنَى الرَّسَالةِ، وهو مفعولٌ ثَانٍ، وإذا كانَ بمَعْنَى الرسالة، لَمْ يُثُنُّ، ولَمْ يجمعْ لأنَّه مصدرٌ. وقوله(٢) تعالى: ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبِّك ﴾(٣) أيْ: ذوا رسالةٍ، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مُقامه(٤) قال(٥):

وفي الأصل «شيمظي» والشيظمي: الطويل. والظؤار: جمع ظئر وهو من الجموع العزيزة. والظئر: هي العاطفة على غير ولدها.

وجعدة بن عبدالله السلمي، كان رجلًا غزلًا صاحب نساء، وكان يخرج بالنساء في غياب أزواجهن إلى سلع ثم يعقلهن، ويقول: «لا يمشى في العقال إلاّ الحَصّان» فربما وقعت المرأة، فتكشفت، فيضحك ويسر من ذلك. وينظر المؤتلف والمختلف ٨٢ والإصابة ١٢٦/٢ واللسان (أزر) وفي ر «مغيراً» بدل «معيداً».

<sup>(</sup>١) «امرأة» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۲) فى ل، ر «وقول إلله تعالى».

<sup>(</sup>٣) في الأصِل ﴿ إنا رسولا رب العالمين ﴾، وفي ل، ر (إن رسول رب العالمين). وقد أثبت نص الآية ٤٧ من سورة طه، وهي التي تتفق مع مراد المصنف.

<sup>(</sup>٤) «مقامه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن هُمَيْل اللحياني، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٨٢٠ من قصيدة في هجاء عمرو بن جُنَادة الخَزَاعي.

أَلَا مَنْ مُبْلِغُ الكَعْبِيِّ عَنِّي رَسُولًا أَصْلُها عِنْدِي ثَبِيتُ يريد: رسالة.

ويجمع إذًا كانَ اسْماً عَلَى «رُسُلٍ» قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ (١) وقَدْ جاءَ على «أرْسُلِ» قال الهذليُّ (٢):

وجَلِيلَةِ الْأَنْسَابِ لَيْسَ كَمثْلِها مِمَّنْ تُمَتَّعُ قَدْ أَتَتْهَا أَرْسُلِي وَكَانَ قِياسُه: «رُسُلي».

وهذا البيت يُحْتَجُ<sup>(٣)</sup> به على تأنيثِ المُذَكِّرِ، وَوَجْهُ/ الدِّلاَلَةِ مِنْهُ، أَنَّه جَمعَ ١٤/أ رسُولاً<sup>(٤)</sup> الذي هو مذكر، على «أَفْعُل»، و «أَفْعُل» في الجمع مما يَخْتَصُّ بالمؤنثِ<sup>(٥)</sup>، نَحْو قولهم: عَناقٌ وأَعْنُقُ، وأَتَانٌ وأُتْنُ، وعِقَابٌ، وأَعْقُبٌ، وإنَّما سوغَ ذَلِكَ لَهُ، إِرَادَتُه «بالأَرْسُل»: النساء، فَكَسَّرهُ على المَعْنَى، وقال آخر<sup>(٢)</sup>:

لَوْ كَانَ فِي قَلْبِي كَغَوْرِ قُلاَمَةٍ فَضْلاً لِغَيْرِكِ قَدْ أَتَتْهَا أَرْسُلِي وَقَدْ كُسِّرَ جَنَاحٌ على أُجْنُحٍ، وقياسه أَجْنِحَةٌ، قال عُمرُ بنُ لَجَإٍ(٧):

يُذْرينَ هَاماً وأَجْنُحَا

 <sup>(</sup>۱) سورة هود: ۸۱.

<sup>(</sup>٢) هو أبو كبير واسمه عامر بن الحليس والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٠٧٩ وينظر تخريجه فيه ١٤٨٧ والتمتيع: حسن الغذاء والتنعيم.

<sup>(</sup>٣) «يحتج» ساقطة من ل. وينظر المذكر والمؤنث ٢٣٢، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) «رسولًا» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في ل «المذكر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في اللسان (رسل) «قال الهذلي»، والذي في شرح أشعار الهذليين هو البيت السابق على هذا البيت والذي تقدم تخريجه.

وهذا البيت بغير عزو في المذكر والمؤنث ٢٣٧ والخصائص ٢١٦/٢ والمخصص ٢٠/١٧ واللسان (رسل). ولجميل بيت يشبه هذا البيت وهو في ديوانه ١٨٠:

لـو كـان في صـدري كقـدر قُــلامـةٍ فـضــل وصلتـك أو أتـتـك رســائلي وفي ل «كقدر» وغور كل شيء: عمقه وبعده. والقلامة: الشيء اليسير. كالذي يؤخذ من الظفر. (٧) ابن حدير بن مصاد بن ربيعة ينتهي نسبه إلى تيم بن عبد مناة، كان شاعراً راجزاً فصيحاً، وله مهاجاة ==

ذَهَبَ به إلى مَعْنَى الذِّراعِ ، لأَنَّه بمعناهُ فَكَسَّرَهَ تَكْسِيرُهُ ، يقالُ : ذِرَاعٌ : وأَذْرُعُ والعربُ تَحْمِلُ الكلمةَ على الأُخْرَى ، إذا كانتْ في مَعْنَاهَا ، قالوا : نَمِرٌ ، ونُمْرٌ ، فكَسَّرُو «فَعِلاً» ، تكْسِيرَ «فُعْلِ » لَمَّا كانَ في معنَاهُ ، لأنَّ نَمِراً في مَعْنَى أَنْمَر .

وقوله: «فدَّى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ» مُبتَدأً، و «إزاري»(١) خبره.

ويجوز أَنْ يَرْتَفَعَ «فِدًى» بالابتداء، و «إِزَارِي»، فَاعِلُ يَسُدُّ مَسَدَّ الخَبَرِ.

و «فِدًى»: إِذَا كُسِرَ أُوَّلُهُ يُمَدُّ (٢) ويقصر، قال (٣):

فِدًى لبني ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي

وقال آخر:

مَهْلًا فَداءً لَكَ يا فضالَةْ (٤) أَجِرَهُ الرَّمْعَ وَلاَ تَهَالَه

وإِذَا فُتِحَ أُوَّلُه، لَمْ يكنْ إِلَّا مَقْصُوراً، فَاعْلَمه.

ويجوز «فِدَاءٍ»، بكسر الهمزةِ والمد والتنوين، وإنَّما جازَ ذَلِكَ لأنَّها كثرتْ في

<sup>=</sup> مع جرير «ابن سلام ٥٨٢ والشعر والشعراء ٦٨٠ والاشتقاق ١٨٥» ولم أجد ما ذكره المصنف في شعره المطبوع وله بيت فيه هو:

<sup>(</sup>٢) ينظر المنقوص والممدود للفراء ٢٥، ٢٦ والمقصود والممدود ٨٤.

<sup>(</sup>٣) هو مقّاس العائذي. وهذا صدر بيت عجزه:

إذا كان يوم ذو كواكب أشهبُ

وهو في الكتاب ٤٧/١ والمقتضب ٩٦/٤ وابن ولاد ٨٤ وابن السيرافي ٢٥٢/١ وفرحة الأديب ١٧٤، ١٧٤ والإفصاح ٣٢٧ وشرح المفصل ٩٨/٧.

<sup>(</sup>٤) الرجز بغير عزو في النوادر ١٣ والمقتضب ١٦٨/٣ والاشتقاق ٢٣١ والتمام ١٤، ٦١ والإفصاح ٣٢٦ وشروح سقط الزند ٩٦٩ وشرح المفصل ٧٢/٤ واللسان (هول ـ ويه ـ فدى).

والأول في المنقوص للفراء ٢٦ والثاني في شرح الحماسة ١٦٢، ٤٢٠ والإجرار: الطعن بالرمح وتركه في المطعون.

ولا تهاله: أي لا تفرغ منه.

الاستعمال ِ. ووقعت موقعَ فِعْل ِ الدعاءِ، فَبُنِيتْ، ودخَلَها التنوينُ مع البناء، كما دخل «إيهٍ» وما أشبهها فَرْقاً بينَ المعرفةِ والنكرةِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَاب.

٤٦ ـ تَـرَوَّحِي أَجْـدَرَ أَنْ تَقِيلِي غَـداً بِجَنْبَيْ بَارِدٍ ظَلِيـلِ (٢)
 هذَانِ الشَّطْرَانِ لأبي النَّجْمِ العِجْلِيِّ.

اخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ الشَّاهِد فِيهِ:

فَقِيلَ: هو فِي قولِه: «تَرَوَّحِي أَجْدَرَ م أَيْ، وَقْتاً أَجْدَرَ، فَحَذَفَ الموصوف، وأَقامَ الصِّفةَ مُقَامَه، وهو مَفْعُولٌ عَلَى السَّعَةِ.

وقِيلَ: مَوْضِع الشَّاهدِ، «أَنْ تَقِيلي فِيهِ»، ثُمَّ حَذَفَ حَرْفَ الجَرِّ، فصار «تَقِيلِيهِ»، والتَّقْدِيرُ: «تَرَوَّحِي فِي وَقْتٍ، أَجْدَرَ أَنْ تَقِيلِيهِ»، فَصَارَ مِثْلَ قَوْلِ الآخِر:

رُبَّ يَوْمِ قُمْتُهُ بِمُنْصِلِ (٣)

أَيْ: «قُمْتُ فِيه»، ثُمَّ حَذَفَ/ «الهاء»، فَصَارَ «تَقِيلِي».

وقِيلَ: تقديرُه: «تَرَوَّحِي مَكَاناً أَجْدَرَ»، أَيْ: اثْتِي مَكَاناً أَجْدَرَ بِأَنْ تَقِيلِي فِيهِ، فَحَذَفَ الفَعْلَ، الَّذِي هو «اثْتِي»، لِدِلالَةِ» تَرَوَّحِي» عَلَيْهِ، فَصَارَ «تَرَوَّحِي مَكَاناً أَجْدَرَ بِأَنْ تَقِيلِي قِيه»، ثُمَّ حَذَفَ المُوصُوفَ، الَّذِي هو «مَكَاناً»، فَصَارَ تقديرُه «أَجْدَرَ بِأَنْ تَقِيلِي قِيه»، ثُمَّ حَذَفَ الضَّمِيرَ المنصوب، فيه»، ثُمَّ حَذَفَ الضَّمِيرَ المنصوب، فَصَارَ أَجْدَرَ «أَنْ تَقِيلِيهِ»، ثُمَّ حَذَفَ الضَّمِيرَ المنصوب، وحَذْفُ

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٨٤.

 <sup>(</sup>۲) هذا الرجز نسبه المصنف إلى أبي النجم العجلي كما ترى وليس في ديوانه المطبوع، وقال ابن يسعون: «لا أعلم قائله» ونسبه العيني إلى أحيحة بـن الحلاج، وهو في ديوانه ۸۱ والمحتسب ١٩/١، والمقتصد ١٩/١، وأمالي ابن الشجري ٣٤٣/١، وابن يسعون ٢٧/١، وابن بري ١٩ والعيني ٣٦/٤، والتصريح ٢٠/١، والأشموني ٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) الشاهد في إعراب الحماسة ٢٣ غير معزو ولا موصول.

الموصوفِ، وخَذْفُ «البَاءِ»، وحَذْفُ «فِي»، وحَذْفُ الضَّمِيرِ، وهَنَاكَ وَجْهُ، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَه: «إِئْتِي مَكَاناً أَجْدَرَ أَنْ تَقِيلي فِيهِ مِنْ غَيْرِه»، كَما تقولُ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَحْسَنَ مِنْهُ(١)، وَأَنْتَ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْ غَيْرِكَ.

وَتَحْقِيقُ مَوْضِعِ الشَّاهِدِ قولُه: «أَنْ تَقِيلِيهِ»، أَيْ، أَنْ تَقِيلِي ذَلِكَ المَكَانَ، كَمَا قَالَ الآخَرُ (٢):

# طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى

وَقَدْ اتُسِعَ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ، فَجَاءَتْ (٣) مُسْنَدَةً إِلَيْها الْأَفْعَالُ، الَّتِي وَقَعَتْ فِيها مَجِيء الفَاعِل، كقولِه تَعَالَى: ﴿ وَالنَّهَارُ مُبْصِراً ﴾ (٤) وَ ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ ﴾ (٥). فَأَضَافَ المَكْرَ إِلَيْهِمَا، وإِنَّما يُمْكَرُ فِيهِمَا، والنَّهَارُ يُبْصَرُ فِيه، وَقَالَ (٦):

فَأَظْلَمَ يَوْمِي، بَعْدَ مَا كَانَ مُبْصِراً وَفَاضَتْ دُمُوعِي مَا وَنَيْنَ بِأَضْرَعِا وَقَالَ جَريرُ (٧):

# وَمَا لَيْلَ المَطِيِّ بِنَاثِم

(١) في ر «منك» والمصنف يعتمد على ابن جني في هذه المسألة «ينظر المحتسب ٢١٢/١».

<sup>(</sup>٢) هذا الرجز ينسب للشماخ والصحيح أنه لجبار بن جزء بن ضرار، أبن أخي الشماخ، كما ذكر ابن السيرافي وسيأتي تخريجه في الشواهد الأساسية لأبي على رقم ٤٧.

<sup>(</sup>۳) في ر «جاء».

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: ٦٧ والنمل: ٨٦، وغافر: ٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) هو معقل بن خويلد، أو المعطل الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٠١، ٦٣٢ وما ونين: ما فترن. وبأضرع: برجل ضعيف على رأي السكري. والأولى أنه اسم موضع وينظر معجم ما استعجم ١٦٥/١. وفي ر «أذرعا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) هذه قطعة من بيت لجرير وهو بتمامه:

لَقَـدُ لُمْتِنَـا يَــا أُمَّ عَيـلانَ فِي السَّــرَى وَنِـمْتِ ومَــا لـيــل الـمَــطِيِّ بِـنَــاثِـم وهو في الديوان ٩٩٣ والنقائض ٧٥٤ والكتاب ١٦٠/١ والمقتضب ٣٣١/٤ ١٠٥/٣ والمحتسب ١٨٤/٢ والخزانة ٢٢٣/١.

وقَالَ رُؤْبَةُ(١):

وَنَامَ لَيْلِي وَتَجَلَّى هَمِّي

وقالُوا(٢): يَوْمٌ ضَارِبٌ، أَيْ: يُضْرَبُ فِيه كَثِيراً.

وَقَدْ جَاءَتْ مُنْتَصِبَةً نَصْبَ المفعول ِ بهِ، كقولِه (٣):

وَيَوْماً شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً

وقولُه :

# فِي سَاعَةٍ يُحَبُّهَا الطَّعَامُ (٤)

وَقَدْ جَاءَتْ مُسْنَداً (٥) إِلَيْها الفِعْلُ، إِسْنَادَه إِلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه، فَقَالُوا: رُبَّ يَوْمِ مُصَامٍ فِيهِ، وسَاعَةٍ مَضْرُوبَةٍ، عَلَى حَدِّ قولِهم: صُمْتُ يَوْماً وَضَرَبْتُ سَاعَةً. قَالَ (٦): أَ

# حَمَلَتْ بِهِ فِي لَيْلَةٍ مَزْؤُودَةً

وَقِيلَ: لَا شَاهِدَ لِأَبِي عَلِيٍّ فِي هَذَيْنِ الشَّطْرَيْنِ، لَيْسَ فِيهِمَا مَا يُشْبِهُ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَيْهِ، وهو قوله تعالى: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (٧). فَأَضَافَ المَكْرَ إِلَيْهِمَا، كَمَا تَقَدَّمَ.

قليل سوى الطعن النهال نوافله

وهو في الكتاب ١٧٨/١ والمقتضب ٢/٥،، وأمالي ابن الشجري ٢/٦ وشرح النمفصل ٢/٥٤، ٤٦.

وهو في شرح أشعار الهذليين ١٠٧٢ وينظر تخريجه فيه: ١٤٨٥. والمزؤودة: الفزعة.

(٧) سورة سبأ: ٣٣.

<sup>(</sup>١) الديوان ١٤٢ والمقتضب ١٠٥/٣ والخزانة ٢/٣٣١ والإفصاح ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «وقال».

<sup>(</sup>٣) هُو رجل من بني عامر كما في الكتاب ١٧٨/١، وهذا صدر بيت عجزه:

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزو في معاني القرآن ٣٢/١، والكامل ١٤١/١، وتفسير الطبري ٢٦/٢ والمخصص (٤) البيت بغير عرو في معاني الشجري ١٨٦/١ والتقدير فيه «يحب فيها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ر «مسندة».

<sup>(</sup>٦) هُو أَبُو كَبِيرِ الهَذَالِي وَهَذَا صَدَرَ بِيتَ عَجَزَهُ:

<sup>«</sup>كُرْهاً وَعَقْدُ نِطَاقِها لَمْ يُحْلَلِ»

وَقِيلَ: إِنَّمَا يَلِيقُ الاَسْتِشْهَادُ بِه عَلَى قُولِهِ: ﴿ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ (١) و ﴿ آمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ (١) و ﴿ آمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ (١) عَلَى رَأْي صَاحِب (٢) الكِتَابِ، لأَنَّ «خَيْراً» يِنْتَصِبُ عِنْدَه بِفِعْلٍ / مَحَذُوفٍ، صَارَ هذَا الظَّاهِرُ بَدَلاً مِنْه، لأَنَّه لَمَّا قَالَ: «انْتَهُوا» فَإِنَّما يُريدُ أَنْ يُخْرِجَه مِنْ أَمْرٍ، ويُدْخِلَه فِي آخَرَ، ويُقَوِّيهِ، أَنَّه إِذَا أَمَرَهُ بالاَنْتِهَاءِ، فَقَدْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ شَيْءٍ، وَتَارِكُ شَيْءٍ وَتَارِكُ شَيْءٍ آتٍ ضِدَّهُ، فَكَأَنَّه أَمَرَهُ أَنْ يَكُفَّ عَنِ الشَّرِ والبَاطِل، ويَأْتِي الخَيْرَ والحَقّ، فَقَوْلُ (٤) أَبِي النَّجْمِ: «تَرَوَّحِي أَجْدَرَ» يُشْبِهُ قُولَه تَعالَى: ﴿ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ (٥)، فَقُولُ (٤) أَبِي النَّجْمِ: «تَرَوَّحِي»، فَكَأَنَّه قَالَ: اثْتِي مَكَاناً أَجْدَرَ.

وقالَ الكِسَائِيُّ فِي قولِه تَعالَى: ﴿ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾، أَنَّه مُنْتَصِبٌ عَلَى تقديرٍ: يَكُن الانْتِهَاءُ خَيْراً لَكُمْ.

وَيَنْتَصِبُ عِنْدَ الفَرَّاءِ<sup>(٦)</sup>، عَلَى أَنَّه صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مُقَدَّرٍ، كَأَنَّه قَال: انْتَهُوا انْتِهَاءً خَيْراً لَكُمْ.

### معنى البيت:

يُخَاطِبُ نَاقَتَهُ، والرَّوَاحُ: مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ إِلَى اللَّيْلِ. ومَعْنَى: أَجْدَرَ، وأَحَقَّ، وحَقِيقٌ، وقَمَنٌ، وقَمنٌ، سَوَاءً.

وَأَرَادَ: بِجَنْبَيْ جَبَلٍ بَارِدٍ ظَلِيلٍ، أَوْ مَكَانٍ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٧) فِي البَاب.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢٨٢/١، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) في ل: «فيقول» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن ٢٩٥/١، ٢٩٦ وإعراب القرآن ٤٧٤/١، ٤٧٥ ومشكل إعراب القرآن ٢١٣/١، ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) الإيضاح: ١٨٦.

٤٧ - رُبَّ ابْنِ عَمِّ لِسُلَيْمَى مُشْمَعِلْ طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى زَادَ الكَسِلْ (١) هَذَانِ الشَّطْرَانِ للشَّمَّاخِ.

#### والشاهد فيه:

«طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى» أَضَافَ «طَبَّاخٍ» إِلَى «السَّاعَاتِ» عَلَى تشبيه (٢) الظَّرْف مِن الزَّمَانِ بالمفعول به، لا لأنَّ «السَّاعَاتِ» ظَرْف، وَلَوْ أَرَادَ بِها الظَّرْف لَمْ تَجُزِ مِن الزَّمَانِ بالمفعول به، لا لأنَّ «السَّاعَاتِ» ظَرْف، وَلَوْ أَرَادَ بِها الظَّرْف لَمْ تَجُزِ الإِضَافَةُ إِلَيْهَا، وهي عَلَى أَصْلِها مِن الظَّرْفِيةِ، لأنَّه (٣) يُقَدَّرُ مَعَهَا حَرْفُ الجَرِّ، وهو «فِي» الَّتي مَعْنَاها: الوِعَاءُ، والإِضَافَةُ إِلَى الحَرْفِ (١) غَيْرَ جَائِزَةٍ، وإِنَّما يُضَافُ إِلَى الحَرْفِ (١) غَيْرَ جَائِزَةٍ، وإِنَّما يُضَافُ إِلَى الْأَسْمَاء.

## لُغَةُ البَيْتِ:

المُشْمَعِلُ: الجَادُّ فِي الأَمْرِ السَّرِيعِ، والمُشْمَعِلَّةُ: النَّاقَةُ الخَفِيفَةُ، واشْمَعَلَّتِ الإبلُ: تَفَرَّقَتْ، وأَسْرَعَتْ، وشَمْعَلَةُ اليَهُودِ: قِراءتُهم.

والكَرَى: النَّوُمُ، يقالُ: كَرِيَ يَكْرَى كَرِّى، وكَرِيَ: دَقَّتْ سَاقُه.

والكَسِلُ: الفَاتِرُ الوَانِي، ضِدُّ المُشْمَعِلُ، وفِعْلُه: كَسَلَ يَكْسِلُ كَسَلًّ.

<sup>(</sup>۱) نسب المصنف هذا الرجز إلى الشماخ كما ترى، وكذلك سيبويه والمبرد وابن يسعون، والصحيح أنه لجبار بن جزء بن ضرار، ابن أخي الشماخ، كما ذكر ابن السيرافي، وصححه ابن بري. وهو في الكتاب ١٧٧/١ والكامل ٢٤٩/٢ ومجالس تعلب ١٣٦ وجمهرة اللغة ٣٠٢٣ وابن السيرافي ١٣/١ والمبهج ٣٦، والتهذيب ٢٥/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٧٧، والمخصص ٣٧/٣، والأعلم ١٠/١ وأمالي ابن الشجري ١٠/١، ٢٥/١، ٢٠٠/٢ وابن يسعون ١٩٦١ وابن بري ٢٠ وشرح المفصل ٢٠/١ والكافية ١٨٧١ والكوفي ٢، ٤٠ والخزانة ١٧٧٢ ورغبة الأمل ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في ل «شبيه».

<sup>(</sup>٣) «لأنه» ساقط من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «الجر».

#### معنى البيت:

وَصَفَهُ بِالنَّشَاطِ والتَّجَلَّدِ، يقولُ: إِنَّه إِذَا كَسَلَ أصحابه عَنْ طَبْخِ زَادِهم، وَقْتَ نُزُولِهم، وغَلَبَةِ الكَرَى عَلَيْهِم، قَامَ مَقَامَهم فِي ذلك، وتَشَمَّرَ لِخِدْمَةِ أَصْحَابَهُ، ونَابَ مَنَابَهم.

١٤٢ والعَرَبُ تَفْخَرُ بِمِثْلِ هذا، أَلاَ تَرَى إِلَى قَوْلِ هذا الآخر(١)/

وَإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ مَا دَامَ نَازِلًا وَمَا شِيْمَةٌ لِي غَيْرُهَا تُشْبِهُ العَبْدَا وَقَالَ بعضُهم: إِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّ حَدِيتَه، وحُسْنَ أَدَبِه، يقومُ مَقَامَ زَادِهم، كَمَا قال الآخَوُنُ ؟):

صَادَفَ زَاداً وَحَدِيثاً مَا اشْتَهَى إِنَّ الحَدِيثَ جَانِبٌ مِن القِرَى

ومِنْ هذَا الرَّجَزِ<sup>(٣)</sup>:

أَرْوَعَ فِي السَّفْرِ وَفِي الحَيِّ غَزِلْ

وبَعْدَه:

أَحْوَسَ فِي الظَّلْمَاءِ بِالرُّمْحِ الخَطِلْ يَحْمَدُهُ الْقِوْمُ وَتَلْحَاهُ الْإِبِلْ

<sup>(</sup>١) هو المقنع الكندي، والبيت في شرح الحماسة ١١٨٠. و «هذا» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) هو الشماخ والرجز في ديوانه ٤٦٧ وينظر تخريجه فيه ٤٦٤ ـ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) الخزانة ٢/٢٧٣ ـ ١٧٥ ورغبة الأمل ٢/٢٤٩، ٢٥٠.

والأروع: الذكي الحديد الفؤاد الشهم، والغَزِل: الذي يحب محادثة النساء ويجيدها.

والأحوس: الشديد في القتال، الذي لا يبرحُ مكانه. والخطل، بفتح الخاء وكسر الطاء: الطويل جداً.

وتلحاه: تبغضه، لأنه يسوقها سوقاً شديداً.

## الإعراب:

صِحَّةُ الإِنْشَادِ، بِنَصْب «الزَّادِ» تَنْصِبُهُ(١) عَلَى وَجْهَيْن:

الأوَّل (٢): أَنْ يُنْصَبَ بِفعل مضمر، دَلَّ عَلَيْه «طَبَّاخ» تقديره: يَطْبُخُ زَادَ الْكَسِل».

والثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا أَوَّلَ، و «السَّاعَاتُ» مَفْعُولٌ ثَانٍ، كَما تقولُ: هذَا مُعْطِي دِرْهَم ٍ زَيْداً، ومِثْلُه بَيْتُ الكِتَابِ.

تَرَى النُّوْرَ فِيهَا مُدْخِلَ الظلِّ رَأْسَهُ (٣)

وَيُرْوَى: «زَادِ الكَسِل»، بِخَفْض «الزَّادِ»، جَعَلَ «السَّاعَاتِ» ظَرْفاً خَالِصاً، وَفَصَلَ بِها بَيْنَ (٤) المُضَافِ والمُضَافِ إلَيْه، أَعْنِي «طَبَّاخ»، و «زَاد الكَسِل»، كَما قَال أَبُو حَيَّةً (٥) النُّمَيْرِيُّ :

كَمَا خُطَّ الكِتَابُ بِكَفِّ ـ يَوْماً ـ يَهُ ودِيٍّ يُقَارِبُ أَوْ يُرِيلُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ (٦) قَمِئَةَ النَيْشُكُريُّ:

لَمَّا رَأَتْ سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَتْ لِلَّهِ دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لاَمَهَا

<sup>(</sup>۱) في ر «نصبه» وفي ل «ينصبه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أحدهما».

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٨١/١ وهذا صدر بيت عجزه:

وسائره بادٍ إِلَى الشَّمْسِ أَجْمَعَ

وهو بغير نسبة في الكتاب، وتأويل مشكّلُ القرآن ١٩٤، وما يجوز للشاعر ٧٧ وأمالي المرتضى ٢١٦/١ ودرة الغواص ٥.

<sup>(</sup>٤) «بين» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) شعره: ١٤٢ والكتاب ١٧٩/١ والمقتضب ٢٣٧/١، ٢٣٧/١ والإنصاف ٤٣٢ وشرح المفصل ٢٠٠/١، ٢٠٠/١، ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ابن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ، من بني بكر بن وائل ، شاعر جاهلي قديم ، جيد الشعر ولكنه من المقلين ، وشعره مختار مع قلته وهو من المعمرين «ابن سلام ١٥٩ والمؤتلف ٢٥٤ ومعجم الشعراء ٣ والمعمرون ١١٢».

وقالَ الآخَرُ:

فَرِشْنِي بِخَيْرٍ، لَا أَكُونَنْ وَمِدْحَتِي كَنَاحِتِ ـ يَوْماً ـ صَحْرَةٍ بِعَسِيلِ (١) وقالَ ذُو الرُّمَّةِ (٢)، فَفَصَلَ بالمَجْرورِ.

كَأَنَّ أَصْوَاتَ \_ مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا \_ أَوَاخِرِ المَيْسِ أَصْوَاتُ الفَرَارِيجِ وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُ الآخرِ(٣):

هُمَا أَخَوَا - فِي الحَرْبِ - مَنْ لاَ أَخَالَهُ إِذَا خَافَ يَـوْمًا نَبْوَةً فَـدَعَاهُمَا وَأَنشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) فِي البَاب.

٤٨ - فَغَدَتْ كِلا الفَرْجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ مَوْلَى المَخَافَةِ خَلْفُهَا وَأَمَامُهَا (°)

هذا البيت لِلَبِيدِ بْن رَبِيعَةً.

والبيت في ديوانه ٧٣ وينظر تخريجه فيه ٩٤ ويزاد عليه ابن السيرافي ٣٦٧/١ وما يجوز للشاعر ٧٤ والإفصاح ١١٦، ١٥٦، وساتيدما: جبل متصل من بحر الروم إلى بحر الهند، ويقال إنه سمي بذلك لكثرة ما يسفك عليه من الدم «ينظر معجم ما استعجم ٧١١، ومعجم البلدان ٣٦/٣».

(١) البيت من غير نسبة في معاني القرآن ٢/٠٨، والتهذيب ٢/٩٥، والمحكم ٣٠٣/١ وضرائر الشعر ١٩٥٢ والعيني ٤٨١/٣ والتصريح ٢/٨٥. والهمع ٧/٢ والصحاح واللسان (عسل).

والعسيل: مكنسة شعر، يكنس بها العطار بلاطه. وفي الأصل، ل «بغسيل» وفي النسخ «أكون».

(٢) الديوان ٧٦٦ والكتاب ١٧٩/١ والمقتضب ٣٧٦/٤ والخصائص ٣٠٤/٣ والإنصاف ٤٣٣ وشرح المفصل ١٠٣/١ والخزانة ١١٩/٢.

(٣) هذا البيت ينسب إلى درنى بنت عبعبة كما في الكتاب ١٨٠/١، وإلى عمرة الخثعمية كما في شرح الحماسة ١٠٨٧ ـ ١٠٨٣ والإفصاح ١٢٩ وضرائر الشعر ١٩٢ وذكر ابن السيرافي ٢١٨/١ نسبة الكتاب، ثم قال: «والذي وجدته وقالت درنى بنت سيار...».

ونسبه إلى درنى بنت سيار المرزباني في «أشعار النساء» ١٧٤، وصوب هذه النسبة الغندجاني في فرحة الأديب ٥٠ وقد ورد البيت علاوة على المصادر السابقة في النوادر ١١٦ والخصائص ٢/٥٠٤ وما يجوز للشاعر ٥٧ والإنصاف ٤٣٤ وشرح المفصل ١٩/٣، ٢١ وضرائر الشعر ١٩٢.

(٤) الإيضاح: ١٨٧.

(٥) البيت للبيد كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣١١، والكتاب ٤٠٧/١ وإصلاح المنطق ٧٧ والمقتضب ٣٠٨ و ١٠٢/٤ والمعاني الكبير ٧١٠ وديوان المفضليات ٦٩ والجمهرة ٢٨٢/٢ والمقتضب ٢٥٢/٢، ٢٩٢/١ وأمالي ابن الشجري ٢٥٢/١، ٢٥٢/٢ وابن يسعون والأضداد ٤٦، والمقاييس ٢٩٢/١، ٢٩٢/١ وأمالي ابن الشجري ٢٠٠/١ ولي \_ أمم).

#### الشاهد فيه:

استعمالُ «خَلْفُها وأَمَامُها» اسْمًا، اتِّسَاعًا ومَجَازًا، والمستعمل فيهما الظرف.

#### لغة البيت:

غَدًا، يَغْدُو غَدْوًا، قَصَد الشَّيْءَ بِالصَّبَاحِ، وغَدَا يَفْعَلُ كَذَا: فَعَلَهُ بِالصَّبَاحِ.

والفَرْجُ: مِثْلُ التَّغْرِ، وَتَنَّاهُ، لأَنَّه أَرَادَ مَا تَخَافُ مِنْه، خَلْفُهَا وأَمَامُها، ومَوْلَى المَخَافَةِ: مُسْتَقَرُّهَا ومَوْضِعُهَا والأَوْلَى بِهَا، كمَا قَال اللهُ/ تَعالَى: ﴿ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ ١/٤٣ مَوْلاَكُمْ ﴾ (١). أَيْ: مُسْتَقَرُّكُم الأَوْلَى (٢) بكُمْ.

والمَوْلَى: السَّيِّدُ. والمَوْلَى: ابْنُ العَمِّ، والمَوْلَى: الحَلِيفُ.

### معنى البيت:

يَصِفُ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً، فَقَدَتْ وَلَدَها، فَغَدَتْ خَائِفَةً حَذِرَةً، لَأَنَّهَا أَحَسَّتْ بِصَائِدٍ، فَتَحْسِبُ أَنَّ كِلَا طَرِيْقَيْهَا، مِنْ خَلْفِها وأَمَامِها، مُمْكِنٌ لَه أَنْ يَعْتِرَها (٣) منه، وهذا البيت من قصيدته المشهورة عنه.

عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلَّهَا فَمُقَامُهَا بِمِنَّى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَا (1)

## الإعْرَابُ:

فِي «غَدَتْ»: ضَمِيرُ الوَحْشِيَّةِ، وَقَدْ جَرَى ذِكْرُها، «وكِلاَ الفَرْجَيْنِ»: موضعُه رَفْعٌ

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ١٥.

<sup>(</sup>٢) في ل «الأول».

<sup>(</sup>٣) أي: يذبحها.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢٩٧ وينظر تخريجه فيه ٣٩٣.

ومنى: جبل أحمر عظيم، ليس بالحمى جبل أطول منه.

وغول: جبل كبير، لا يزال معروفاً، وفيه واد يسمى به، فيه مياه ونخل. يقع في عالية نجد. والرجام: جبل أحمر مستطيل في الأرض، بينه وبين ضرية ثلاثة عشر ميلًا معجم ما استعجم ٨٧٦، ٨٧٧.

بِالاَّبْتِذَاءِ، وَ «كِلاً» وَمَا بَعْدَه إِلَى آخِرِ البَّيْتِ، فِي مَوْضِعِ الحَالِ. وكَأَنَّ الكَلاَمَ: فَعَدَتْ تَحْسِبُ أَنَّ كِلاَ الفَرْجَيْنِ مَوْلَى المَخَافَةِ. فَقَدَّمَ «كِلاً» قَبْلَ «أَنَّ» وأَضْمَرَهُ فِي «أَنَّ»، وَهْوَ اسْمٌ واحِدٌ فِي مَعْنَى التَّثْنِيَةِ فَحُمِلَ ضَمِيرُه عَلَى لَفْظِه.

«وَمَوْلَى المَخَافَةِ»: خَبَرُ «أَنَّ»، ومَعْنَاه: مَوْضِعَ المَخَافَةِ.

«وخَلْفُهَا وأَمَامُهَا»: بَدَلٌ مِنْ خَبرِ «أَنَّ» الَّذِي هو «مَوْلَى المَخَافَةِ». وَهُوَ رَأْيُ (١) أَبِي عَلِيٍّ، قَالَ: «وإِنْ كَانَ عَلَى لَفْظِ الإِفْرَادِ، فَإِنَّه فِي المَعْنَى لاثْنَيْنِ». ويجوزُ أَنْ يكونَ بَدَلًا مِنْ «كِلا» ويجوزُ أَنْ يكونَ «خَلْفُها وأمامها»، خَبرُ ابتداءِ مُضْمَرٍ ولا يجوزُ نَصْبُ «كِلا» عَلَى الظَّرْفِ، لأَنَّه مَخْصُوصُ. وهو قَوْلُ (٢) أَبِي عَلِيِّ الفَارِسيِّ فِي «التَّعَالِيق».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَاب.

٤٩ - صَدَدْتِ الْكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرٍ و وَكَانَ الْكَأْسُ مَجْرَاهَا اليَمِينَا (١) وَقَعَ هذَا البَيْتُ (٥) لِعَمْرِ و بْنِ كُلْثُوم التَّعْلبِيِّ، فِي قصيدتِه المَشْهُورَةِ:
ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينَا (١)

<sup>(</sup>١) تنظر المسائل الشيرازيات ١٠٨ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مذهب.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) هذًا البيت ينسب إلى عمرو بن كلثوم، وإلى عمرو بن عدي، كما ذكر المصنف غير أن ابن كيسان لم يورده في شرحه لقصيدة عمرو بن كلثوم وكذلك ابن الأنباري في شرحه للقصائد السبع، وهذا مما يرجح نسبته إلى عمرو بن عدي.

وهو في الكتاب ٢٠٢/١، ٤٠٥ والأمثال لأبي عبيد ٢٨٢ والفاخر ٢٣٢ والقصائد التسع ٢٦٨ والتهذيب ٢٠٩/١ ومعجم الشعراء ١١ وجمهرة الأمثال ١٠٧/١ وجمهرة أشعار العرب ٧٥ والأعلم ١١٣/١، ٢٠١٠ والاقتضاب ٤٤٦، وشروح السقط ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٧٩ والإفصاح ٢٨٧ وابن يسعون ٢١١١ وابن بري ٢١ والهمع ٢٠١/١ واللسان والتاج (مين).

<sup>(</sup>٥) «البيت» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٦) مطلع معلقته المعروفة. انظر شرح القصائد السبع ٣٧١، والقصائد التسع ٦١٣.

وذَكَر أَبُو الفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَّه لِعَمْرِو بْنِ عَدِيِّ (١) بْنِ أُخْتِ جَذِيمَةَ الأَبْرَش ِ

#### الشاهد فيه:

قولُه: «اليَمِينَا»، يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ اسْماً، وأَنْ يكونَ ظَرْفاً فَمَنْ رَفَعَ «مَجْرَاها» بالابْتِدَاءِ، كَانَ «اليَمِينُ» (٢) ظَرْفاً فِي موضع ِ «الخَبَرِ»، كَمَا تقولُ: «زَيْدٌ أَمَامَكَ، أَوْ عِنْدَكَ».

وإِنْ جَعَلْتَ «مَجَرَاها» بَدَلًا مِن «الكَأْسِ»، جَازَ أَنْ تَنْصِبَ «اليَمِينَ» عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهما: أَنْ يَكُونَ «المَجْرَى» هو «اليَمِينَ» اتِّسَاعَا، فيكُونَ «اليَمِينُ» خَبَرَ «كَانَ»، أَوْ يكونَ التقدير: «وكَانَ الكَأْسُ مَجْرَاهَا ذَاتَ اليَمِينِ»، ثُمَّ حَذَفَ المضافَ وأَقَامَ المُضافَ إِلَيه مُقَامَه.

والثاني: أَنْ يَنْتَصِبَ عَلَى الظَّرفِ/ فيكونَ فِي موضع نَصْبٍ، بِأَنَّه خَبَرٌ «لَكَانَ» ١٤٣ و «الكَأْسُ» مُؤَنَّنَةٌ: قَال اللهُ تَعَالى: ﴿ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَيْضَاءَ ﴾ (٣) ومَجْرَاهَا: جَرْيُهَا أَوْ<sup>(٤)</sup> تَصَرُّفُهَا.

# وأُمُّ عَمْرٍو: جَارِيةٌ لِمَالكٍ<sup>(٥)</sup> وَعَقِيل<sub>ٍ</sub>.

<sup>(</sup>۱) ابن نصر بن ربيعة بن مالك بن الحارث بن عمرو اللخمي أول ملوك لخم وقاتل الزباء «معجم الشعراء «١) ١١ والخزانة ٣٩٧/٣ ـ ٤٩٩ وأخت جذيمة: هي رقاش بنت مالك، وجذيمة بن مالك بن فهم بن غنم التنوخي القضاعي، ملك جاهلي عاش طويلًا واتسع ملكه، وهو قاتل عمرو بن الظرب. وقتلته الزباء ثاراً لابيها في خبر طويل «المؤتلف ٣٩ والخزانة ٤٩٢٥».

<sup>(</sup>٢) في ل «اليمينا».

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في ر «وتصرفها».

<sup>(</sup>٥) في ل «لعقيل ومالك» وهما ابنا فارح بن مالك بن كعب بن الـقين بـن جسر القضاعي، وهما نديما جديمة الوضاح، اللذان يضرب بهما المثل، قال متمم في أخيه:

وكنياً كندماني جيايمة حقبة من البدهر حتى قيل لن يتصدعها ويقال: إنهما نادماه أربعين سنة لم يعيدا عليه حديثاً حدثاه به «ابن يسعون ٧٢/١، ووفيات الأعيان ٨/٦٠».

زَعُمُوا أَنَّ «رَقَاشِ» أُخْتَ «جَذِيمَةَ» تَزَوَّجَها عَدِيِّ (١)، فِي خَبَرٍ طَويلٍ ، فَوَلَدَتْ له غُلَاماً، فَسَمَّتْه عَمْراً، وَرَبَّتْهُ حَتَّى تَرَعْرَع، وأَلْبَسَتْهُ ثِياباً، ثُمَّ أَزَارَتُهُ خَالَهُ، فَأُعْجِبَ بهِ، وَسَوَّدَهُ، وَأَكْرَمَه وَحَبَاهُ، وَقَرَّبَه.

ثُمَّ إِنَّ الجِنَّ اسْتَطَارَتْهُ فِيمَا (٢) زَعَمُوا، فَلَمْ يَزَلْ جَذِيمَةُ يُرْسِلُ فِي الْآفَاقِ فِي طَلَبه، فَلَمْ يَسْمَعْ لَه خَبَراً.

فَأْقَبِلَ رَجُلَانِ، يقالُ لأَحَدِهما: مَالِكٌ، وللآخَرِ عَقِيلٌ، ابْنَا فَالِج (٣)، وهُمَا يُرِيدَانِ المَلِكَ جَذِيمَةَ بِهَدِيَّةٍ، فَنَزَلاَ عَلَى مَاءٍ، ومَعَهُمَا قَيْنَةٌ يُقالُ لَها: أَمُّ عَمْرٍ و فَنَصَبَتْ لَهُمَا قِدْراً، وأَصْلَحَتْ لَهُمَا طَعَاماً، فَبَيْنَا يَاكُلانِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَشْعَتُ أَغْبَرُ، قَدْ طَالَتْ أَظْفَارُهُ، وسَاءَتْ حَالُه، حَتَّى جَلَسَ مَزْجَرَ (١) الكَلْب، فَمَدَّ يَدَهُ، فَنَاوَلَتْهُ شَيْئاً، فَأَكَلَهُ، أَطْفَارُهُ، وَسَاءَتْ حَالُه، حَتَّى جَلَسَ مَزْجَرَ (١) الكَلْب، فَمَدَّ يَدَهُ، فَنَاوَلَتْهُ شَيْئاً، فَأَكَلَهُ، ثُمَّ مَدً يَدَهُ، فَقَالَتْ «إِنْ يُعْطَ العَبْدُ كُرَاعاً يَبْتَغِ ذِرَاعاً» (٥). فَأَرْسَلَتْهَا مَثَلاً، ثُمَّ نَاوَلَتْ صَاحِبَيْهَا، مِن شَرَابِهَا، وَأَوْكَتْ زِقَهَا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَدِيٍّ هذَا الشَّعْرَ (٢):

صَدَدْتِ الكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرٍو وَكَانَ الكَأْسُ مَجْرَاهَا اليَمِينَا وَمَا شَرُّ الثَّلَاثِةِ أُمَّ عَمْرٍو بِصَاحِبِكِ الَّـذِي لاَ تَصْحبينا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلَانِ: مَنْ أَنْتَ؟

### فَقَالَ :

# إِنْ تُنْكِرَانِي أُوْ(٧) تُنْكِرَا حَسَبِي فَأَنَا عَـمْرُو وَعَـدِيٌّ أَبِي

<sup>(</sup>۱) هو عدي بن نصر بن ربيعة بن عبد الحارث بن معاوية بن مالك اللخمي، كان صاحب ظرف وأدب، وتولى مجلس جذيمة، فعشقته أخته رقاش، وكان بينهما ما كان، فحملت منه بعمرو «جمهرة الأمثال ١٧٧/٥ والخزانة ٤٩٧/٣».

<sup>(</sup>٢) «فيما» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والذي عند ابن يسعون ٧٢/١ وابن خلكان ١٨/٦ «فارح».

<sup>(</sup>٤) «جلس» ساقطة من الأصل، وأثبتها من ل. وفي ر «فقعد مزجر».

<sup>(°)</sup> ورد المثل في كتب الأمثال بغير رواية المصنف «أعطي العبد كراعاً، فطلب ذراعاً» وهو في الأمثال لأبى عبيد ٢٨١، وجمهرة الأمثال ٢٠٧١ وفصل المقال ٣٩٧ واللسان (كرع).

<sup>(</sup>٦) الأبيات عند ابن يسعون ٧٢/١ والخزانة ٤٩٨/٣. وفي ل «تصبحينا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ل: «وتنكرا» وأثبت ما في ر.

فَقَامَا إِلَيْه، وَلَثَمَاهُ، وَغَسَلاً رَأْسَه، وَقَلَّمَا أَظْفَارَهُ، وَقَصَّرَا مِنْ لِمَّتِه وَأَلْبَسَاهُ مِنْ طَرَائِفِ ثَيَابِهِمَا، وَقَالا: مَا كُنَّا لِنُهْدِيَ لِلْمَلِكِ هَدِيَّةً، أَنْفَسَ عِنْدَه مِنْ ابْنِ أُحْتِه.

فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى وَصَلَا إِلَى المَلِكِ، فَبَشَّرَاهُ بِه، فَصَرَفُه إِلَى أُمِّهِ، فَأَلْبَسَتْهُ مِنْ ثِيَابِ المُلُوكِ، وَجَعَلَتْ فِي عُنُقِه طَوْقاً، كَانَتْ تُلْبِسُهُ إِيَّاهُ، وهو صَغِيرٌ، وأَمَرَتْهُ بِاللَّخُولِ عَلَى خَالِه، فَلَمَّا رَآه، قَالَ: «شَبَّ عَمْرُو عَنِ الطَّوْقِ»(١) فَأَرْسَلَهَا مَثَلًا.

وَقَالَ لِلَّرِجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدِمَا بِهِ: احْتَكِمَا، فَلَكُمَا حُكْمُكُمَا.

فَقَالا: مُنَادَمتك، مَا بَقِيتَ وَيَقِينًا.

فَقَالَ: ذَلكَ (٢) لَكُمَا.

1/22

فهما نَدْمَانَا (٣) جَذيمَة، وهُمَا اللَّذَانِ عَنَى الشَّاعر (١) :

أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ قَدْ تَفَرَّقَ قَبْلَنَا خَلِيلًا صَفَاءٍ مَالِكٌ وَعَقِيلً وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (°) فِي البَاب.

٥ - كَأَنَّ مَجَرَّ الـرَّامِسَاتِ فُيُولَهَا عَلَيْهِ حَصِيرٌ نَمَّقَتْهُ الصَّوَانِعُ (١)
 هذا البَيْتُ لِلنَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ.

<sup>(</sup>١) المثل في الفاخر ٧٣، ٢٤٨ وجمهرة الأمثال ٧/٧٥، وفصل المقال ١١١، وهو يضرب مثلًا في تزيين الكبير بزينة الصغير.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «ذلكما لكما» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «ندماني» والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو خِرَاشُ الهَذَلِي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٩٩٠ وينظر تخريجه فيه ١٥٠٢ ويزاد عليه الفاخر ٧٣ ووفيات الأعيان ١٩/٦.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) عجز البيت ساقط من الأصل، وهو للنابغة الذبياني كما ذكر المصنف. وهو في ديوانه ١٦٢، والأضداد لأبي الطيب ٦٥٠ والتهذيب ٣٥١/٨ والمقاييس ٩٩/٥، ٤٨٢ والمقتصد ٢٥٦/١ وابن يسعون ٧٣/١ وابن بري ٢٢ وشرح المفصل ٢١١٠،١١١، وشرح عمدة الحافظ ٧٣٣ والأشموني ٢٢٢/٢، وشرح شواهد الشافية ٢٠١، واللسان والتاج (ذيل).

#### الشاهد فيه:

«كَأَنَّ مَوْضِعَ مَجَرًّ»، فَحَذَف المُضَاف وأَقَامَ المُضَاف إِلَيْهِ مُقَامَه، وهو مَصْدَرٌ مُضَاف إِلَى «الرَّامِسَاتِ» وهي فَاعِلَةٌ فِي المَعْنَى.

و «ذُيُولَها»: مُنْتَصِبَةٌ بِالمَصْدَرِ الَّذِي هو «مَجَرِّ»، و «حَصِيرٌ»: خَبَر «كَأَنَّ» وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ المَصْدَرُ بِكَأَنَّ، و «حَصِيرٌ» خَبَرُه، مِنْ طَرِيقِ أَنَّ «مَجَرَّ» عَرَضٌ، و «الحَصِيرُ» جَوْهَرٌ، والجَوْهَرُ لَا يكونُ خَبَراً عَن العَرَض.

فَإِذَا أَرَدْتَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ، مِنْ تَقْدِيرِ: «المَوْضِعِ»، والمَوْضِعُ جَوْهَرٌ، اسْتَقَامَ تَشْبِيهُ الجَوْهَر بِالجَوْهَر، وانْتِصَابُ «الذُّيولِ» بالمَصْدَرِ.

ويجوزُ أَنْ تَجْعَلَ «مَجَرًّ» ظَرْفاً، وتَنْصِبُ «الذَّيولَ» بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، فيكونُ التقدير: كَأَنَّ مَجَرًّ الرَّامِسَاتِ جَرَّتْ ذُيُولَهَا عَلَيْه حَصِيرٌ.

### لغة البيت:

الرَّامِسَاتُ: الرِّيَاحُ الَّتِي تَحْمِلُ التُّرَابَ، فَتَرْمِسُ بِهِ الآثَارَ، أَيْ: تَدْفُنُهَا والرَّمْسُ: والرَّمْسُ: والرَّمْسُ: والرَّمْسُ: القَبْرُ: مَا حُشِيَ فِيهِ، يُقَالَ: أَرْمَسْنَاهُ بِالتَّرَابِ، والرَّمْسُ: القَبْرُ نَفْسُهُ، والرَّمْسُ أَيْضاً: الصَّوْتُ الحَفيَّ.

ويُرْوَى (١)، قَضِيمٌ. والقَضِيمُ هَا هُنَا: الحَصِيرُ المَنْسُوجُ، والقَضِيمُ أَيْضاً: جَمْعُ قَضِيمَةٍ، وهي الصَّحِيفَةُ البَيْضَاءُ، والقَضِيمُ: الفِضَّةُ (٢) والقَضِيمُ: اسْمُ مَا قَضَمَتِ اللَّابَةُ.

ومَعْنَى «نَمَّقَتْهُ» زَيَّنتُهُ. والصَّوَانِعُ: جَمْعُ صَانِعَةٍ، عَلَى القِيَاس.

<sup>(</sup>١) وهي رواية ابن يسعون والزمخشري وابن مالك.

<sup>(</sup>٢) من قوله «والقضيم» إلى قوله «الفضة» ساقط من ل.

#### معنى البيت:

ظاهر: شَبَّهَ آثَارَ الدِّيَارِ، بِنَقْشٍ عَلَى مَبْنَاةٍ، وَكَانُوا يَنْقُشُونَ النَّطَعَ بِالقَضِيم، وهي الصَّحُفُ البِيضُ تُقْطَعُ وتُنْقَشُ بِهَا الْأَدُمَ، تُلْزَقَ عَلَيْه وَتُخْرَزُ (١)، كما تُنْقَشُ عَلَى الصَّحُفُ البِيضُ تُقْطَعُ وتُنْقَشُ بِهَا الْأَدُمَ، تُلْزَقَ عَلَيْه وَتُخْرَزُ (١)، كما تُنْقَشُ عَلَى المَسَاوِرِ (٢)، وَكَانُوا يَتَّخِذُونَ المَبْنَاةَ، كَالْخِدْرِ لِلْعَرُوسِ، والقُبَّةُ والْبِنَاءُ وَاحِدُ، واللَّطِيمَةُ: سُوقٌ يُبَاعُ فِيها الطِّيبُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَّابِ.

١٥ - وَظَلَّتْ بِمَلْقَى وَاحِفٍ جَرَعَ المِعَى قِيَامًا تَفَالَى مُصْلَخِمًّا أَمِيرُهَا (٤)
 البيتِ لِذِي الرُّمَةِ.

#### الشاهد فيه:

كالشاهد في (٥) الّذِي قَبْلَه، أَرَادَ: بِمَوْضِع «مَلْقَى»، ثُمَّ حَذَفَ مَوْضِع، وأَقَامَ المَصْدَر مُقَامَه، ومِثْلُهُمَا قَوْلُ أَبِي خِرَاشِ (٦) الهُذَلِيِّ:

وَإِنَّكَ لَوْ أَبْصَرْتَ مَصْرَعَ خَالِدٍ بِجَنْبِ(٢) السِّتَارِ بَيْنَ أَظْلَمَ فَالْحَزْمِ فِهُو عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، التَّقْدِيرُ: مَكَانَ أَوْ مَوْضِعَ مَصْرَعِ خَالِدٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّ «المَصْرَع» مَصْدَرٌ، والمَصْدَرُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُرَى وإِنَّما يُرَى مَكَانُ الفِعْلِ لاَ الفِعْلُ،

<sup>(</sup>١) «وتخرز» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) في ر «المسا» والمساور جمع مسورة، وهي متكأ من أدم.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٣١٠ والتهذيب ٢/ ٢٦٠ والمقتصد ٢/١٥٠ وابن يسعون ٧٤/١ وابن بري ٢٢ وشرح عمدة الحافظ ٧٣٧ والأساس (فلي) واللسان والتاج (صلخم).

<sup>(</sup>٥) في ر «البيت الذي قبله».

<sup>(</sup>٦) شرح أشعار الهذليين ١٢٢٦ وينظر تخريجه فيه ١٥٠٨.

 <sup>(</sup>٧) في النسخ «بحيث»، والمثبت من شرح أشعار الهذليين ومعجم ما استعجم ٧٢٧ وأظلم والحزم،
 موضعان في بلاد هذيل، والستار: جبل معروف بالحجاز «بلاد العرب مع الحواشي ١٦١».

ويُؤكِّدُ ذلك أَنَّه قَالَ: «بِجَنْبِ السِّتَارِ» فَعَلَّقَ بهِ المَجْرُورَ، كَمَا قَالَ الآخَرُ: تَمَّتْ نُعَيْمَتُ إِلَّا فِي مَــلاَحَتِهَـا فَالحُسْنُ مِنْهَا بِحَيْثُ الشَّمْسُ والْقَمَرُ

#### لغة البيت:

وَاحِفٌ: مَوْضِعٌ بِعَيْنهِ، والجَرَعُ أَرْضُ ذَاتُ حُزُونَةٍ، تُشَاكِلُ الرَّمْلَ، وقِيلَ: الجَرَعُ: الرَّمْلَةُ، وقِيلَ: الدِّعْصُ لا يُنْبِتُ.

وجمعه: أَجْرَاعُ، وجِرَاعٌ. وهو أَيْضَاً الجَرْعَةُ، وجمعها جِرَاعٌ(١).

وهو أَيْضاً: الجَرَعَةُ، وجَمْعُهَا جَرَع، وهو أَيْضاً الجَرْعَاءُ، وَجَمْعُها جَرْعَاوَاتُ. والمِعَى (٢) مَوْضِع بِالحَضِيض . والمِعَى : كُلُّ مَوْضِع بِالحَضِيض .

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: المِعَى: سَهْلٌ بَيْنَ صُلْبَيْنِ، قال (٣) ذُو الرُّمَّةِ:

بِصُلْبِ المِعَى أَوْ بُرْقَةِ التَّوْرِ لَمْ يَدَعْ لَهَا جِلَّةً مَنَّ الصَّبَا والجَنَائِبِ وقيل: المِعَى: مَسِيلُ المَاءِ في الانْحِدَارِ.

وتَفَالَى: يَفْلِي بَعْضُها بَعْضًا، وهو حَكُّ بَعْضِها بَعْضًا، فَجَعَلَهُ فَلْيَّا، تَجَوُّزاً.

والمُصْلَخِمُّ: العَظِيمُ فِي نَفْسِه، المُسْتَكْبِر لاَ يُحَرِّكُها، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَقِيلَ: المُصْلَخمُّ: السَّاكنُ لاَ يَتَحَرَّكُ.

## معنى البيت:

يَصِفُ حِمَاراً وَأَتُناً.

<sup>(</sup>۱) في ر «أجرع».

<sup>(</sup>٢) يقع شرقي نجد «بلاد العرب ٣١٣ مع الهامش».

<sup>(</sup>٣) الديوان ٤٥ ومعجم البلدان ٢/٢١١. وبرقة الثور: تقع بجانب الصمان. وفي ر «تدع» بالتاء المثناة. وفي النسخ «لنا» بدل «لها».

وني ر «جول» بدل «مر» وهي رواية الديوان.

### وبعد البيت<sup>(١)</sup>:

فَمَا زَالَ<sup>(۲)</sup> فَوْقَ الْأَكْوَمِ الفَرْدِ وَاقِفًا عَلَيْهِنَّ حَتَّى فَارَقَ الأَرْضَ نُورُهَا وَرَاحَتْ لإِدْلَاجٍ عَلَيْهَا مُلاَءًةٌ صُهَابِيَةٌ مِنْ كُلِّ نَقْعٍ يُثِيرُهَا فَمَا أَفْجَرَتْ حَتَّى أَهَبَّ بِسُدْفَةٍ عَلاَجِيمَ عَيْنِ ابْنَيْ صُبَاح نَثِيرُهَا فَمَا أَفْجَرَتْ حَتَّى أَهَبَّ بِسُدْفَةٍ عَلاَجِيمَ عَيْنِ ابْنَيْ صُبَاح نَثِيرُهَا

# الإعْرَابُ:

أَضَافَ المَصْدَرَ، الَّذِي هو «مَلْقَى» إِلَى الفَاعِل، الَّذِي هو «وَاحِفٌ» و «جَرَعَ المِعَى» مَفْعُولٌ. أَيْ: بِمَوْضِع لَقِي «وَاحِفٌ جَرَعَ المِعَى»، أَوْ وَاجَهَهُ.

وَنَصَبَ «قِيَامًا» عَلَى خَبِرِ «ظَلَّتْ» وَعَلَّقَ بهِ «بِمَلْقَى»، و «تَفَالَى»: فِي موضعِ نَصْبِ نَعْتُ «لِقِيَامًا»، ومِثْلُه/ «مُصْلَخِمًّا».

ويُرْوَى بِفَتْحِ المِيمِ وَضَمِّها مِنْ مَلْقَى.

وَرَوى أَبُو عَلِيٍّ هذَا البَيْتَ، «فَظَلَّ» عَلَى التَّذْكِيرِ، وَقَالَ «قِيَاما» عَلَى المَعْنَى، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يقولَ «قَائِما» لِكَنْ حَمَلَ عَلَى المَعْنَى، لأَنَّ القَطِيعَ مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ فِي اللَّفْظ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي بَابِ المَفْعُولِ مَعَه.

٢٥ \_ فَآلَيْتُ لَا أَنْفَكُ أَحْدُو قَصِيدَةً تَكُونُ وَإِيَّاهَا بِهَا مَثْلًا بَعْدِي (١٠)
 هذا البيت لأبي ذُؤيْبِ الهُذَلِيِّ.

<sup>(</sup>١) الديوان ٣١٠، ٣١١ والأكوم: المرتفع. والإدلاج: سير الليل. وأفجرت: دخلت في الفجر. والعلاجيم: الضفادع، ونثيرها: صوتها من أنفها.

<sup>(</sup>Y) في الأصل، ر «فما كان بين الأكرم».

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي نؤيب الهذلي: كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ٢١٩ والجمل ٣٠٧، والمقتصد ١/٢٥٩ والحلل ٣٦٧، وابن يسعون ١/٥٧ وابن بري ٣٣ والحماسة البصرية ٢٢٢ والعيني ١/٥٩٥ والتصريح ١/٠٥٠ والهمع ٢٣/١ ومعاهد التنصيص ٢/٧٢.

#### الشاهد فيه:

قوله: «تَكُونُ وَإِيَّاهَا» نَصَبَ عَلَى المَفْعُولِ مَعَه.

## لَغَةُ البيت:

مَعْنَى آلَيْتُ: حَلَفْتُ، إِيَلاءً وأَلِيَّةً، ومَعْنَى لاَ أَنْفَكُ: لاَ أَنْفَصِلُ وَلاَ أَزَالُ، وَأَحْدُو: أُغَنِي وَأُنْشِدُ، ومَنْ رَوَاه (١) بالذَّالِ المُعْجَمَةِ فمعناه: أَصْنَعُ وأُحْكِمُ أَلفاظَها، وأَنْقِنُ مَعَانِيَها، مِنْ قولِك: حَذَوْتُ النَّعْلَ، إِذَا سَوَّيْتَها عَلَى مِثَالٍ واحدٍ.

### معنى البيت:

أَنَّ أَبَا ذُوَيْبٍ خَاطَبَ ابْنَ عَمِّ لَه اسمه خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ، وَكَانَ أَبُو ذُوَيْبٍ قَدْ بَعَثَهُ إِلَى أُمِّ عَمْرٍ و آمْرَأَةٍ كَانَ أَبُو ذُوَيْبٍ يُحِبُّها، وهي التي يُشَبِّبُ بِهَا فَأَرَادَتْ خَالِدَ بْنَ زُهَيْرٍ عَلَى أُمِّ عَمْرٍ و آمْرَأَةٍ كَانَ أَبُو ذُوَيْبٍ يُحِبُّها، وهي التي يُشَبِّبُ بِهَا فَأَرَادَتْ خَالِدَ بْنَ زُهَيْرٍ عَلَى نَفْسِه، فَطَاوَعَها، وكانَ أَبُو ذُوَيْبٍ أخذها (من)(٢) عُويْمرِ بْنِ مَالِكٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ أَبَا ذُوَيْبٍ فِعْلُ ابْنِ عَمِّه خَالِد بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ شِعْرَه الذي فيه (٣):

غَلِيلِي اللَّذِي دَلَّى لِغَيِّ خَلِيلَتِي جِهَاراً فَكُلَّ قَدْ أُصَابَ عُرُورُهَا فَشَانُكُهَا، إِنِّي أَمِينُ وإِنَّنِي إِذَا مَا تَحالَى مِثْلُهَا لَا أَطُورُهَا فَشَانُكُهَا، إِنِّي أَمِينُ وإِنَّنِي إِذَا مَا تَحالَى مِثْلُهَا لَا أَطُورُهَا فَاللهُ بْنُ زُهَيرٍ، فَقَالَ شِعْرَه الَّذِي (٤) فِيه:

فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا وَأَوَّلُ رَاضٍ سِيرَةً مَنْ يَسِيرُهَا

<sup>(</sup>١) وهي رواية ابن يسعون والعيني .

<sup>(</sup>٢) في النسخ «الخذها لعويم» والتصحيح من شرح أشعار الهذليين ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الهذليين ٢٠٩ وينظر تخريجهما فيه ١٣٩٤.

وعرورها: المعرة وما كان من عيب. ولا أطورها: لا أقربها، ولا أدور حولها. وتحالى: حلا وفي الأصل «لغير» بدل «لغي». وفي ل «غرورها» بالغين المعجمة وفيها أيضاً «فشأنكما» وهي رواية جيدة.

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٢١٣ وينظر تخريجه فيه ١٣٩٥.

# ثُمَّ أَرْسَلَتْ أُمُّ عَمْرٍ و إِلَى أَبِي ذُؤيَّبٍ تَتَرَضَّاهُ، فَقَال (١):

تُريدِينَ كَيْمَا تَجْمعيني وَخَالِداً وَهَلْ يُجْمَعُ السَّيْفَانِ وَيْحَكِ فِي غِمْدِ أَخَالِدُ مَا رَاعَيْتَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ فَتَحْفَظَنِي بِالْغَيْبِ، أَوْ بَعْض مَا تُبْدِي دَعَاكَ إِلَيْهَا مُقْلَتَاهَا وجِيدُهَا فَمِلْتَ كَمَا مَالَ (٢) المُحِبُّ عَلَى عَمْدِ (٣) وَكُنْتُ كَرَقْرَاقِ السَّرَابِ، إِذَا جَرَى لِقَوْمٍ وَقَدْ بَاتَ المَطَيُّ بِهِمْ يَخْدِي فَالْنُتُ لاَ أَنْفَكُ أَحْدُو قَصِيدَةً تَكُونُ وَإِيَّاهَا بِهَا مَثَلًا بَعْدِي

/ الإعْرَابُ:

إعلم أن المفعول معه، لـم (٤) يَـخْلُصْ أَنْ يكونَ فاعلاً! ولا مفعولاً، على الحقيقة، ولذلك جيء معه بحرف الشَّرِكَةِ، المُتَضَمَّنِ مَعْنَى «مَعَ» دُونَ عَمَلِه، وذلك أَنَّه يُتَابِعُ الفَاعِلَ عَلَى فِعْلِه، ويُصَاحِبُه فِيه، فهو له كالشَّرِيكِ، فجيء معه بحرفِ الشَّرِكَة.

وَلَمَّا لَمْ يَصِحِّ أَنْ يكونَ «فَاعِلًا»، إِذْ لَيْسَ له دَاعِيَةٌ إِلَى الفِعْلِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه، صَارَ «كالمفعولِ»، إِذْ هو مَحْمُولٌ عَلَى أَمْرٍ لَيْسَ مِنْ عِنْدَ نَفْسِه، وَلَمْ تَكُنْ لَه صِفَةٌ مُطْلَقَةً، عَلَى صِفَتَيْن مُحْتَلِفَتَيْن، إِذْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مَعْنَاهُ فِي إِحْدَى (٥) الجِهَتَيْن.

وخُصَّ بالواوِ، دُونَ غيرِها، لأَنَّها الأَصْلُ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ، مَعَ اقْتِضَائِهَا الاَجْتِمَاعَ فِي زَمَن الفِعْل ، فِي أَغْلَب أَحُوالِها، دُونَ سَائِرِ أَخَوَاتِهَا.

وذهبَ أَبُو الحَسَنِ إِلَى أَنَّ انتصابَ المفعولِ مَعَه، انتصابَ الظَّرْفِ، لَمَّا وقَعَتِ الوَاوُ مَوْقِعَ «مَعَ» مُنْتَصِبَةٌ عَلَى الظرفِ، وَأَقَمْتُ الواوُ مَوْقِعَ «مَعَ» مُنْتَصِبَةٌ عَلَى الظرفِ، وَأَقَمْتَ

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢١٩ وينظر تخريجها فيه ١٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) في ل «قال» بدل «مال».

<sup>(</sup>٣) في ر «عهد» بدل «عمد».

<sup>(</sup>٤) «لم» ساقطة من ر.

<sup>(°)</sup> في ر «أحد».

<sup>(</sup>٦) «قمت» ساقطة من ر.

الواو مُقَامَها، انْتَصَبَ «زَيْدٌ» بَعْدَها عَلَى مَعْنَى انتصابِ «مَعَ».

قَالَ أَبُو الفَتْحِ (١): فيكونُ مَنْصُوباً عَلَى هذَا القَوْلِ بِنَفْسِ الفِعْلِ، دُونَ وَاسِطَةٍ، وَمَا انْتَصَبَ «مَعَ» بِنَفْسِ الفِعْلِ دُونَ وَاسِطَةٍ.

وهذَا خِلَافُ مَا عَلَيْه الجَمَاعَةُ، مِنْ أَنَّ العاملَ فِيه، الفِعْلُ بِتَوسَّطِ «الوَاوِ»، و «الواوُ غَيْرُ خَارِجَةٍ عَنْ معنى العطفِ، وعَطْفُ مَا بَعْدَها عَلَى مَا قَبْلَها جَائِزٌ فيه. وبهذا المعنى افترقتْ مِنْ حُرُوفِ الجَرِّ، فِي أَنَّه (٢) لَمْ تَعْمَلِ الجَرِّ (٣) بِتَوسُّطِها، كَعَمَلِ الحروفِ الجَارَّةِ الجَرَّ، لِتَوسُّطِها بَيْنَ الفِعْلِ والاسمِ.

و «إِيَّاهَا»: يَعْنِي الْمَرَأَةَ، والضَّمِيرُ فِي «بِهَا» ضَميرُ القَصِيدَةِ، وَنَصَبَ «مَثَلًا»؛ لأَنَّه خَبَرُ «كَانَ» وَقَعَ مَوْقِعَ التَّنْنِيَةِ، كَما قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَمَ، وَأُمَّهُ لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَمَ، وَأُمَّهُ لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَمَ، وَأُمَّهُ لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْيَمَ، وَأُمَّهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ويَقَعُ «المَثَلُ» لِلْجَمْعِ، لاقتضائِه مَعْنَى الكَثْرَةِ.

و «إِيَّاهَا»: عِنْدَ الخَلِيلِ (٥)، اسم مضمر، يضاف إلى ما بعده، للبيان، لا للتعريف. وحَكَى عَنِ العَرَبِ: وإِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِينَ، فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوَابِّ». وهو عَنْدَ أَبِي العَبَّاسِ (٦)، مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ: اسم مُبْهَمٌ، يُضَافَ للتَّخْصِيصِ، لا للتعريف.

وقال الزَّجَّاجُ (٧): هو اسم مظهر، خُصَّ بهِ المُضْمَرَات، فَيُضَافُ إِلَى سائِرِهَا. ولِلْكُوفِيِّينَ (٨) ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

<sup>(</sup>١) ينظر سر صناعة الإعراب ١٤٢/١ - ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وهو متجه وإن كان الأولى: «أنها».

<sup>(</sup>۳) في ر «النصب».

<sup>(</sup>٤) سُورة المؤمنون ٥٠، وفي الغريبين ١١٧/١ بعد أن ساق الآية: «... ولم يقل: آيتين قال ابن عرفة: لأن قصتهما واحدة». وقال الأزهري: ولأن الآية فيهما معاً آية واحدة، وهي الولادة دون الفحل».

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ٢٧٩/١ وسر صناعة الإعراب ٣١١ والإنصاف ٦٩٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتضب ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر معانى القرآن وإعرابه ١١/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر الإنصاف ٦٩٥ ومدرسة الكوفة ١٩٥ والخلاف النحوي ٢٦٦.

الأول: أَنَّ إِيَّاكَ وإِيَّاهُ، وإِيَّايَ، وأُخَوَاتِها بِكَمَالِها اسم مضمر/.

الثاني: أَنَّ «إِيًا» اسْمُ مُضْمَرٌ، يُكْنَى بِه عَن المَنْصُوبِ، زِيدَتْ عَلَيْه هَذِهِ الحروفُ عَلاَمَاتٍ، يُعْرَفُ بِها الغَائبُ والمُتَكَلِّمُ والمُخَاطَبُ.

الثالث: أَنَّ «الكَافَ» ومَا حَلَّ مَحَلَّهَا، ضَمَاثِرُ لَمْ تَقُمْ بِأَنْفُسِهَا، إِذْ لا تَنْفَرِدُ وَلاَ تَكونُ إِلَّا مُتَّصِلَةً بالأَفْعَالِ، فَجُعِلَتْ لَهَا «إِيًّا» عِمَاداً.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَاب.

٣٥ - يَالَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا<sup>(٢)</sup> هذا البيت لِعَبْدِ اللهِ بْن الزِّبَعْرَي.

#### الشاهد فيه قوله:

«وَرُمْحًا»، إذْ لاَ يَجُوزَ هُنَا عَطْفُ «الرُّمْحِ» عَلَى «السَّيفِ»، لَمَّا كَانَ «الرُّمْحُ» لاَ يُتَقَلَّدُ، ومثلُه قَوْلُ عَلْقَمَةً ٣٠):

تَـرَاهُ كَـأَنَّ اللهَ يَـجْـدَعُ أَنْفَـهُ وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاَهُ ثَابَ لَهُ وَفْرُ

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) البيت لعبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي، شاعر قريش في الجاهلية، وكان يهجو رسول الله على واعتذر إليه وهو شاعر مُفْلِقُ «المؤتلف والمختلف ١٩٤، واللآلىء ٣٨٧» ورجل زبعري: شكس الخلق سيئه.

والبيت في معاني القرآن ١٢١/١، ومجاز القرآن ٢٨/٢، وتأويل مشكل القرآن ٢١٤ والمقتضب /٥١/١ والكامل ٣/٤٣، وتفسير الطبري ٤٧/١، والزاهر ١١٤٧، والخصائص ٢١٤٠ وشرح الحماسة ١١٤٧، وأمالي المرتضى ٤/١٥، ٢٦٠/٢، والمخصص ١٣٦٤، وأمالي ابن الشجري ٢٢١/٢ وابن يسعون ٧٧/١ والإنصاف ٢٦٠، وابن بري ٢٣٠، وشرح المفصل ٢/٠٥ والبحر المحيط ٢٤٤١، ٥/٨٥، والخزانة ٢٣٠، واللسان (قلد). وهو من الشواهد السائرة عند النحاة، والبلاغيين.

<sup>(</sup>٣) الفحل والبيت في ديوانه ١١٠ وينظر تخريجه فيه ١٥٦، ١٥٧، ويزاد عليه تأويل مشكل القرآن ٢١٣، وينظر عنه ما قاله محققه.

أَرَادَ: يَفْقَأُ عَيْنَيْه، وَقَالَ آخَرُ:

تَسْمَعُ لِلَّاجْوَافِ مِنْها صَرَدَا وَفِي الْيَدَيْنِ جُسْأَةً وَبَدَدَا(١)

أَيْ: وَتَتَبَّتُنُ فِي اليَدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُ(٢):

إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَـوْماً وَزَجَّجْنَ الحَـوَاجِبَ والْعُيُـونَا أَيْ: وكَحَلْنَ العُيونَا، ومِثْلُه كَثِيرٌ(٣):

وفيه دليلٌ عَلَى أَنَّ العَامِلَ فِي المعطوفِ غَيْرُ العاملِ فِي المعطوفِ عَلَيْهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّه لاَ بُدَّ لَه، أَنْ يَنْصِبَهُ بِغَيْرِ العاملِ الأَوَّلِ، إِذْ لاَ يُقَالُ: تَقَلَّدْتُ الرُّمْحَ، وَلاَ جَدَعْتُ العَيْنَ.

وَإِذَا ثَبَتَ هذَا فِي المُخْتَلِفَيْنِ، كَانَ حُكْمًا مَرْجُوعًا إِلَيْه فِي المُتَّفِقَيْنِ. وكان أَبُو عَلِيٍّ، يَرَى أَنَّ العَامِلَ فِي المعطوفِ. هو العاملُ فِي المعطوفِ عَلَيْه.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) فِي بابِ المفعول ِ لَه.

٥٤ ـ يَـرْكَبُ كُـلَ عَـاقِـرِ جَمْهُـورِ
 مَخَـافَـةً وَزَعَــلَ المَـحْبُـورِ
 والْهَـوْلَ مِنْ تَهَوُّلِ القُبُـورِ

(١) الرجز بغير عزو في معاني القرآن ١٢٣/٣ والزاهر ١٤٧/١ والخصائص ٢٣٢/٢ وأمالي المرتضى ٢ / ٢٥٩ والجسأة: اليبس والتصلب، والبدد: تفريق ما بين اليدين أو الفخذين.

(٢) هو الراعي النميري، والبيت في ديوانه ١٥٠ برواية:

وهـزة نسوة من حي صـدق يـزججن الحواجب والعيـونـا

وصوب ابن بري هذه الرواية في اللسان (زجج) وينظر تخريج البيت في الديوان ١٥٠، ورواية المصنف هي المشهورة.

(٣) في ر «ومثله قول كثير».

(٤) الإيضاح: ١٩٧.

(٥) هذا الرجز للعجاج، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١/٣٥٤، ٣٥٥ برواية «الهبور» بدل «القبور»
 وعلى ذلك أغلب المراجع.

# هذه الأشطارُ لِلعَجَّاجِ .

#### الشاهد فيه:

نَصْبُ «مَخَافَةً، وزَعَلَ، والهَوْلَ» عَلَى «المفعول (١) لَه»، والتَّقْدِيرِ: «لِلْمَخَافَةِ وللزَّعَل ولِلْهَوْل ِ»، فَحَذَف الجَارَّ، وَوَصَل «الفِعْلَ» فَنَصَبَ.

وَلَا يَجُوزُ مِثْلُ هَذَا؛ حَتَّى يكونَ المصدرُ مِنْ مَعْنَى الفعلِ المذكورِ قَبْلَهُ، فَيُضَارِعَ المصدرَ المُؤكدَ لفعلِه، كقولِك: «تَخَوَّفْتُ بِرُكُوبِي كُلَّ عَاقِرٍ تَخَوُفًا، وكذَا ما بَعْدَه، وقَالَ الآخُونِ):

وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الْكَرِيمِ آدُّخَارَهُ وَأَعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّيْمِ تَكَرُّمًا / والتَّقْدِيرُ: ادِّخَرْتُكَ لِمَغْفِرَتِي ذَنْبَكَ ادِّخَارًا، وَتَكَرَّمْتُ عَنْ شَتْمِكَ بِصَفْحِي تَكَرُّمًا، ١٤/ب وكذلك قَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ النَّيْرِ، تَقْدِيرُه: ابْتَغَيْتُ مَا عِنْدَكَ بِقَصْدِي لك ابْتِغَاءً فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الأَوَّلِ لَمْ يَجُوْ حَدْفُ حَرْفِ الجرِّ، لأَنَّه لا يُشْبِهُ المَصْدَرَ المُؤكِّدَ لفِعْلِه، كقولِكَ: قَصَدْتُ لِرَغْبَةِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ، لأَنَّ الرَّاغِبَ غَيْرُ القَاصِدِ، فلا يَجُوزُ حَدْفُ حَرْفِ الجَرِّ الْجَرِّ هُنَا، فتقول: قَصَدْتُ رَعْبَةَ زِيْدِ.

<sup>=</sup> وهو في الكتاب ٢٩٩/١ والمعاني الكبير ٧٤٩ والأصول ٢٥١/١ وشرح الكتاب ١١٠/١ وابن السيرافي ٤٧/١ والتمام ٢٤١ والأعلم ١٨٥/١ والاقتضاب ٣٢٠ وابن يسعون ٢٧/١ وأسرار العربية ١٨٥/ وابن بري ٣٣ وشرح المفصل ٤/٢٥ والكوفي ٢٥ والبحر المحيط ٨٧/١ والخزانة ١٨٨٨-...

 <sup>(</sup>١) هو المصدر الفضلة المنصوب، المفهم علة، المشارك لعامله في الوقت والفاعل، ويسمى أيضاً المفعول لأجله ويشترط النحاة لإعماله ثلاثة شروط هي:

١ - المصدرية.

٢ \_ إبانة التعليل.

٣ ـ اتحاده مع عامله في الوقت والفاعل. فإن فقد شرط من هذه الشروط، تعين جره بحرف التعليل.

 <sup>(</sup>۲) هو حاتم الطاثي والبيت في ديوانه ۲۳۸ وتخريجه ۳۲۳، ويزاد عليه معاني القرآن ۲/۰ والأصول
 ۲۰۰/۱ وابن السيرافي ۲/۰۱ وشرح عمدة الحافظ ٤٠٠.

وسِيبَوَيْهِ<sup>(١)</sup> يُجَوِّزُ كَوْنَ «المِفْعُولِ لَه» مَعْرِفَةً، وَنَكِرَةً.

وَزَعَمَ بَعْضُهم (٢) أَنَّ «المفعولَ لَه» لا يكونُ إِلَّا نَكِرةً، كالحالِ والتَّمْييزِ. ومِمَّا يجيءُ فِيه «المفعولُ لَهُ»، مَعْرفةً ونَكِرةً، غَيْرَ مَا تَقَدمَ، قولُه (٣):

لَكِ الخَيْرُ إِنْ أَزْمَعْتِ صُرْمِي وَأَصْبَحَتْ قُوى الحَبْلِ بِتْراً جَدَّهَا الصُّرْمَ حَاذِفُ فَنَصَبَ «الصُّرْمَ» عَلَى المفعول له، وهو معرفة، ومِثْلُه (٤):

لَمَّا رَأَى نُعْمَانَ حَلَّ بِكِرْفِيءٍ عَكَرِ كَمَا لَبَجَ النَّزُولَ الأَرْكَبُ فَنَصَبَ «النَّزُولَ» عَلَى «المفعول له» وهو معرفة .

#### لغة البيت:

العَاقِرُ مِن الرَّمْلِ: مَا لاَ يُنْبِتُ. والجَمْهُورُ: الرَّمْلُ الكَثِيرُ المُتَرَاكِمُ. والمَحْبُورُ: المَسْرُورُ. والزَّعَلُ: النَّشَاطُ.

#### المعنى:

يَصِفُ ثَوْرًا وَحْشِيًّا، خَائِفًا صَائِدًا، أَوْ سَبْعًا، يَرْكَبُ لِقُوِّتِه كُلَّ عَاقِرٍ. وأَكْثَرُ فَزَعِه مِن «الهُبُورِ»، لأَنَّها مَكْمَنُ الصَّائِد. و «الهُبُورُ»: جَمْعُ هَبْرٍ، وهو المُطْمَئِنُ مِن الأَرْضِ، ويقال: هَبِيرٌ، وجمعها هُبُرٌ. و «الهَوْلُ»: الفَزَعُ ويُرْوَى «الهُبُور»(٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٢/٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) كالجرمي والرياشي ينظر الأصول ٢٥٢/١ وشرح المفصل ٤/٢، وأبو عمر الجرمي ١٤١ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) هو مزاحم العُقَيْلِيُّ. والبيت في التمام ٩٠.

<sup>(</sup>٤) البيت لساعدة بن جوية وهو في شرح أشعار الهذليين ١١٠٤ وتخريجه ١٤٩٢ الكرفيء: جمع كرفئة، وهو السحاب المتراكب بعضه محلى بعض.

والعكر: الكثير، مثل عكر الإبل، وهو جماعتها.

ولبج: ضرب نفسه الأرض.

ونعمان: واد عظيم يقطعه القادم من الطائف إلى مكة، من طريق كراء، إذا أقبل على عرفات، وهو يحف جنوب عرفة وفيه مياه ومزارع كثيرة، «بلاد العرب ٢٠ مع الهامش».

<sup>(</sup>۵) وهي رواية الديوان ١/٥٥٠ وفي ل «القبور».

وقبل البيت<sup>(١)</sup>:

عَالَيْتُ أَنْسَاعِي وَجَلْبَ كُورِي عَالَيْتُ أَنْسَاعِي وَجَلْبَ كُورِي عَالَى سَرَاةِ رَائِحٍ مَمْ طُورِ أَمْسَى (٢) بِذَاتِ الحَاذِ والجُدُورِ من الدّبِيلِ (٣) نَاشِطاً لِلْكُورِ(٤) من الدّبِيلِ (٣) نَاشِطاً لِلْكُورِ(٤)

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي بَابِ التَّمْيِيزِ.

٥٥ - أَتَهْجُرُ لَيْلَى لِلْفِرَاقِ حَبِيبَهَا وَمَا كَانَ نَفْسًا بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (٢) هذَا البَيْتُ لِلْمُخَبِّلِ السَّعْدِيِّ.

#### الشاهد فيه:

تَقْدِيمُ التَّمْيِيزِ عَلَى الفِعْلِ ، وهو «تَطِيبُ».

(١) الديوان ١/٣٥٣، ٢٥٤ وفيه:

«بل خلت أعلاقي وجلب الكور»

والأنساع: جمع نسع وهو الحبل، والسراة: الظهر. والحاذ والجدور: ضرب من الشجر يألفه بقر الوحش. والدبيل: رملة بمقابلة العارض، تعرض الآن بنفوذ الدحى، ينظر «بلاد العرب ٢٣٢ مع الهامش».

(Y) في الأصل «أمشي».

(٣) في ر «الربيل» وفي ل «الزبيل» بالزاي المعجمة.

(٤) كذا في النسخ والذي في الديوان «للدور».

(٥) الإيضاح: ٢٠٣.

(٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى المخبل السعدي كما ترى، وهو ربيع بن ربيعة بن عوف بن قتال بن أنف الناقة، شاعر مخضرم، يكنى أبا يزيد، وله هجاء في الزبرقان بن بدر «كنى الشعراء ٢٩١/٢ واللآلىء ٨٥٧ والخزانة ٢/٥٣٥ وهو في شعره ١٢٤، ونسبه ابن سيدة في شرحه لأبيات الجمل ٣١ إلى قيس بن الملوح، ولم أجده في ديوانه المطبوع وذكر العيني نسبته إلى أعشى همدان، وهو في الصبح المنير ٣١٢.

والبيت في المقتضب ٣٧/٣ والانتصار ٣٢ والجمل ٢٤٦ والخصائص ٣٨٤/٣ وابن سيدة ٣٦ والبيت في المقتضب ٣٨٤/ وابن بيعون ٧٨/١ وأسرار العربية ١٩٧ والإنصاف ٨٢٨ وابن بري ٢٤ وشرح المفصل ٧٤/٢ وشرح الكافية ٢٠٤/١.

والبيت يروى: «كان وكاد، وسلمي وليلي، ونفسأ ونفسي، وتطيب بالتذكير والتأنيث».

وهذَا عَلَى مَذْهَب المَازِنِّي (١) والمُبَرِّدِ (٢)، لأنَّ قِيَاسَه (٣) عِنْدَهُمَا قِيَاسُ الحَالِ. أَنْ أَيْجِيزَانِ «عَرَقاً تَصَبَّبْتُ» و «نَفْساً طِبْتُ»، و «شَحْماً تَفَقَاْتُ» واحْتَجَّا عَلَى ذلك، /بِأَنْ قَالاً: «العاملُ» فِي التَّمْيِيزِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: اسم جَامِدٌ. والآخَرُ: فِعْلُ مُتَصرِّفٌ.

فالاسمُ الجَامِدُ، نَحْوُ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وأَفْضَلُ مِنْكَ أَباً.

وهذَا الضَّرْبُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّمْيِيزِ فِيهِ عَلَى الاسْمِ المُمَيَّزِ.

والضَّرْبُ الثانِي: وهو ما كان العَامِلُ فِيه، فِعْلًا مُتَصَرِّفاً، وَذَلِكَ «تَفَقَّأْتُ شَخْماً». قَالاً: هَذَانِ الضَّرْبَانِ فِي التَّمْيِيزِ، يُشْبِهَانِ الحَالَ، وذلك أَنَّ العَامِلَ فِي التَّمْيِيزِ، يُشْبِهانِ الحَالَ عَلَى ضَرْبَيْن.

عَامِلٌ مُتَصَرِّفٌ.

وَشَيْءٌ فِي مَعْنَى فِعْلِ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ.

فَمَا كَانَ فِعْلًا مُتَصَرِّفاً، فَإِنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِ والتَّأْخِيرَ سَائِغٌ، كقولِك قَامَ زَيْدٌ ضَاحِكاً، و «ضَاحِكاً قَامَ زَيْدٌ».

ومَا كَانَ العَامِلُ فِيه مِعْنَى فِعْلِ ، لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ الحَالِ عَلَيهِ ، وذلك قولُك (1) «هَذَا زَيْدٌ قَائِماً» ، و «خَلْفَكَ زَيْدٌ قَائِماً» ، لا يَجُوزُ «قَائِماً هَذَا زَيْدٌ» وَلا قَائِماً خَلْفَكَ زَيْدٌ ، وآحْتَجًا أَيْضاً بِبَيْتِ المُخَبِّلِ .

وسِيبَوَيْهِ (°) لَا يُجِيزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ «التَّمْييزُ»، وإِنْ كَانَ العَامِلُ فِعْلَا، لَأَنَّه مَنْقُولُ عَن «الفاعل، والفاعلُ لا يَتَقَدَّمُ عَلَى فِعْلِه، وذَلِكَ أَنَّ قولكَ: «تَفَقَّأْتُ شَحْماً»، معناه:

<sup>(</sup>١) ينظر أبو عثمان المازني ٢١٢ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتضب ٣٦/٣، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قياسهما».

<sup>(</sup>٤) من قوله «قام» إلى قوله «وذلك» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥) في ل «كقولك».

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ٢٠٤/١، ٢٠٥.

تَفَقَّأَ شَحْمِي، «وَتَصَبَّبْتُ عَرَقاً»، تَصَببَ عَرَقِي، و﴿ آشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾(١) اشْتَعَلَ الرَّأْسِ. الرَّأْسِ. السَّاسِ أَسْباً ﴾(١)

فنقل الفعل عن الثاني إلى الأول فارتفع الأول بالفعل المنقول إليه، وصار فاعلاً في اللَّفْظِ، فَمُنِعَ الفِعْلُ أَنْ يَعْمَلَ فِي فَاعِلِهِ عَلَى الحَقِيقَةِ، لأَنَّه لاَ يَرْتَفَعُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَتَوابِعِه، وانْتَصَبَ المنقولُ عَنْه الفِعْلَ، والإضافَةُ لاَ تَصِحُ فِيه فَلَمْ يَبْقَ إِلاَ النصْبَ، فَنُصِبَ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ فِي «التَّذْكِرَةِ»: إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُ التَّمْيِيزِ، لأَنَّه مُفَسِّرٌ ومَرْتَبَهُ المُفَسِّرِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ المُفَسِّرِ. وأَيْضاً فَقَدْ أَشْبَهَ «عِشْرِينَ دِرْهَماً». وأَمَّا «الحَالُ» فهي مَفْعُولٌ فِيهَا، كالظَّرْفِ، فَجَازَ فِيها مِن التقديم مَا جَازَ فِيه.

وَقَالَ بَعْضُهم: إِنَّ «نَفْساً» فِي البَيْتِ، يَنْتَصِبُ بِإضْمَارِ «أَعْنِي»، وَعَلَى هذَا لَا شَاهِدَ لِلْمَازِنِيِّ فِيه.

فَكَيْفَ والرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ (٢):

## وَمَا كَانَ نَفْسِي بِالفِرَاقِ تَطِيبُ

«فَالنَّفْسُ» عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ رَفْعٌ «بِكَانَ»، و «تَطِيبُ» جملة في موضع خَبرِ «كَانَ»، وعَلَى رِوَايةِ المَازِنيِّ، اسْمُ «كَانَ» مُضْمَرٌ فِيها، عَائِدٌ عَلَى «الحَبِيبِ» و «يَطِيبُ» ( عَلَى مُوْضِع خَبَر «كَانَ». و «نَفْساً» تَمْيِيزٌ. ومَعْنَى البِيْتِ مَفْهُومٌ.

/ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ ( أَ) فِي بَابِ الإِسْتِثْنَاءِ المُنْقَطِع .

/٤٧ ب

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل ٩٣ أن الرواية الصحيحة، وما كان نفسي بالفراق تطيب.

وتنظر الخصائص ٢/٤٣٩، والحلل ٣٣٣، والإنصاف ٨٢٨ ـ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «تطيب».

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ٢١١.

# ٥٦ - وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلَاناً أُسَائِلُهَا عَيَّتْ جَوَاباً، وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا الْأَوَارِيَّ لَأَياً مَا أُبَيِّنُهَا والنُّؤْيَ كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الجَلَدِ(١)

هذَانِ البيتانِ لِلنَّابِغَةِ الذُّبْيَانِيِّ.

#### الشاهد فيهما:

نَصْبُ «الْأَوَارِيِّ» فِي النَّفْي ، وَهُوَ الوَجْهُ الجَيِّدُ، لأَنَّ «الْأَوَارِيَّ» مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَحَدينَ، فَالْبَدَلُ فِيه ضَعِيفٌ.

#### لُغَةُ البَيْت:

«أُصَيْلاَن» (٢): تَصْغِيرُ أُصُلٍ ، وَأُصُلِّ جَمْعُ أَصِيلٍ ، والأَصِيلُ: العَشِيُّ. وإِنَّما صَغَرَّهُ ؛ لِيَدُلَّ عَلَى قِصَر الوَقْتِ.

وقوله: «عَيَّتْ جَواباً»: بمعنى عَجَزَتْ، يُقالُ: عَيَّ بِالأَمْرِ عِيَّا، وعَيِيَ وتَعَايَا، واسْتَعْيَا، هَذِهِ عَن الزَّجَاجِ(٣)، وهو عَيُّ، وعَيِيُّ، وعَيَّانُ.

قالَ سِيبَوَيْهِ<sup>(1)</sup>: جَمْعُ العَيِيِّ، أَعْيِيَاءُ، وَأَعِيَّاءُ، التَّصْحِيحُ مِنْ جِهَةِ أَنَّه لَيْسَ عَلَى وَزْنِ الفِعْلِ.

<sup>(</sup>۱) هذان البيتان للنابغة الذبياني، كما ذكر المصنف، وهما في ديوانه ٧٦ والكتاب ٣٢١/٢ ومعاني القرآن ١/٠٨٤ وإصلاح المنطق ٤٧، والمقتضب ٤١٤/٤ والأصول ٥٥/١ وشرح القصائد التسع ٣٣٠ـ ٥٧٣، وابن السيرافي ٢٤/٥ والتمام ١٦٠، وابن يسعون ٧٩، والإنصاف ٢٦٩، وابن بري ٤٤، ومشرح المفصل ٢/٨٠ والكوفي ٢٠٧، والعيني ٤٨٨/٥ والخزانة ٢/٥١، ٤١٠/٤.

ولهما روايات: «وقفت فيها طويلًا كي أسائلها».

<sup>«</sup>وأصيلاً»، وإلا أواري». (٢) في ل، ور «أصيلانا».

<sup>(</sup>٣) كذًّا في النسخ، والذي في المحكم ١٤٨/٢ واللسان (ع ي ي)، «عن الزجاجي».

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ٣٩٤/٤، ٣٩٦، ٣٩٧.

والإعْلَالُ، لاسْتِثْقَالِ اجْتِمَاعِ اليَاءَيْنِ.

وقد أَعْيَاهُ الأَمْرُ، وَأَعْيَا، إِذَا كَلَّ.

والرَّبْعُ: مَنْزِلُ القومِ، وكأنَّه سُمِّيَ بِلَاكِ، لإِقَامَتِهم فِيه زَمَنَ الرَّبِيعِ.

وْالْأُوَارِيُّ: مَحَابِسُ الخَيْلِ، وَمَرابِطُها، واحدها آرِيُّ (١)، وتقديره: «فَاعُولُ»، وهو مِنْ تَأَرَّيْتُ بالمكانِ، إِذَا أَقَمْت بِه (٢).

والنَّوْيُّ: حَاجِزُ مِنْ تُرابٍ، حَوْلَ الخِبَاءِ، لِئَلَّا يَدْخُلَ الخِبَاءَ السَّيْلُ. والمَطْلُومَةُ: الأَرْضُ الصَّلْبَةُ. الأَرْضُ الصَّلْبَةُ.

#### معنى البيتين:

وَصَفَ أَنَّه مَرَّ بِالدِّيَارِ عَشِيًّا قَصِيراً، فَوَقَفَ فِيهَا، وسَأَلَهَا عَنْ أَهْلِها، تَوَجُّعًا مِنْه، وتَنَكُّرًا، وأَنَّه لِشِدَّة حُزْنِه، وتَوَجُّعِه، لَمْ يَمْنَعُهُ ضِيقُ الوَقْتِ، وقِصَرُه مِن الوقوفِ بالدَّارِ، والسُّوَّالَ عَنْ أَهْلِها، وَوَصَفَ أَنَّها خَالِيَةٌ مِن الأَّنِيس، فَلَيْسَ بِهَا إلاَّ مَرَابِطُ الخَيْل، ومَحَابِسُهَا، ولأَنَّها دَرَسَتْ فَخَفِي أَثَرُهَا، فَلاَ يَتَبَيَّنُها إلاَّ بَعْدَ بُطْء، ولَيْسَ بِهَا الله أَيْضًا إلاَّ النَّوْيُ، وشَبَّهَهُ بِالحَوْض لاستدارتِه.

## الإعْرَابُ:

«أُسَائِلُها»: فِي مَوْضِع الحال ، مِنْ ضَميرِ المُتَكَلِّم ِ.

«وجَوابًا» نَصْبٌ عَلَى التَّمْييزِ، ويَجَوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا بِإِسْقَاطِ حَرْفِ (٥٠ الجَرِّ. ويجوزُ رَفْعٌ «الأَوَارِيِّ» و «النُّويِّ» عَلَى البَدَل ِ مِنْ مَوْضِع أَحَدٍ.

<sup>(</sup>١) «آري» ساقط من ل.

<sup>(</sup>۲) في ر «فيه».

<sup>(</sup>٣) في ر «لا».

<sup>(</sup>٤) في ر «فعلاها».

<sup>(</sup>٥) في ر «الحرف».

«ولْأَيَّا»: مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الحَالِ، و «مَا» زَائِدَةٌ.

1/٤٨ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي بَابِ الضَّرْبِ الثَّاني (٢) مِن التَّمْييزِ/.

٥٧ ـ يَا جَارَتَا مَا أَنْت جَارَهُ(٣)

صَدْرُه:

بَانَتْ لِتَحْرُنَنَا عَفَارَهُ

هذا البيت للأعشى «مَيْمُونِ بْن قَيْسٍ»، استشهدَ أَبُو عَلِيٍّ بِعَجُزِه.

#### الشاهد فيه:

جَوَازُ دُخُولِ «مِنْ» عَلَى قولِه «جَارَهْ»، فهو فِي مَوْضِع ِ نَصْبٍ عَلَى التَّمْييزِ، أَوْ نَصْبٍ عَلَى التَّمْييزِ، أَوْ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ، عَلَى مَا أَجَازَهُ مِن الوَجْهَيْنِ.

#### الإعْرَابُ:

قولُه: «يَا جَارَتَا»: هو مُنَادًى مُضَافٌ، أَبْدَلَ مِنْ كَسْرَةِ التَّاءِ فَتْحَةً، فانقلبتِ الياءُ أَلفاً.

وقولُه: «مَا أَنْتِ»: «مَا» مُبْتَدَأُ، وَ «أَنْتِ» خَبَرُهُ، وَفِيه مَعْنَى التَّعْظِيمِ، وَهُوَ العَامِلُ فِي التمْييز.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢١٣.

<sup>(</sup>۲) «الثاني من التمييز» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٠٣ برواية:

يا جارتي ما كنت جاره.

ويروى: بانت لطيتها عراره.

والطيه: بكسر الطاء وتشديد الياء التحية، هي: النية والقصد.

والشاهد في التهذيب ٢٠٤/٣ والمقاييس ٤/٦٥ والمحكم ٨٥/٢ وابن يسعون ٧٩/١ وابن بري ٥٠ والمقرب ١٦٥/١ وشرح ابن عقيل ٦٦٨ والأشموني ١٧/٣ والخزانة ١٨/١ والتاج (عفر).

ومْثِلُه قَوْلُ الهُذَلِيِّ (١):

لَعَمْ رِي لَأَنْتَ الْبَيْتُ أَكْ رِمَ أَهْلُهُ وَأَقْعُ لَهُ فِي أَفْيَائِ بِالْأَصَائِلِ فَقُولُه: «أَكْرِمُ أَهْلَهُ» جُمْلَةٌ فِي موضع الحال ، والعَامِلُ فِي هَذِهِ الحَال ، مَا فِي قوله: «لَأَنْتَ البَيْتُ» مِنْ مَعْنَى التَّعْظِيم ، كَمَا كَانَ فِي بَيْتِ الأَعْشَى.

وأَمَّا الكُوفِيُّونَ (٢)، فَيَجْعَلُونَ هذَا ونَظَائِرَهُ، لَا مَوْضِعَ لَهُ مِن الإِعْرَابِ؛ لَأَنَّهم يَعْتَقِدُونَ فِي مِثْلَ هَذِهِ الجُمْلَةِ، أَنَّها صِلَةٌ للْأَلْفِ واللَّامِ، تَقْدِيرُها عِنْدَهم.

لأَنْتَ البّيْتُ الَّذِي أَنَا أُكْرِمُ أَهْلَهُ.

وَلَا يُجِيزُ البَصْرِيُّونَ أَنْ يُوصَلَ اللَّلْفُ واللَّامُ إلا (٣) إِذَا كَانَتَا دَاخِلَتَيْنِ عَلَى اسمِ الفاعل (٤)، كالضَّارِب، والقَائِم، أَوْ عَلَى اسمِ المَفْعُولِ، كالمَضْرُوبِ، والمَقْتُولِ. و «جَارَةً» تَمْيِيزٌ، كَأَنَّه قَالَ: مَا أَحْسَنَكِ جَارَةً، أَوْ مَا أَنْبَلَكِ جَارَةً، مِثْل قولِهم: لِلَّهِ دَرُّهُ فَارساً، وَسَبْحَانَ اللهِ رَجُلًا، قَال امْرُوءُ القَيْس (٥):

فَيَا لَكَ مِنْ لَيْـل مِ كَأَنَّ نُجُـومَهُ بِكُـلِّ مُغَارِ الفَتْـل ِ شُدَّ بِيَـذْبُل ِ وَالتقديرُ: يَا لَكَ لَيْلًا.

ويُرْوَى «مَا كُنْتِ جَارِهْ» ومَعْنَاه كَمَعْنَى الأُوَّل ِ، وتقديره: أَيَّ جَارَةٍ كُنْتِ.

#### وَبَعْدَ الْبَيْتُ(٦):

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٤٢ وينظر تخريجه فيه ١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر في هذا الإنصاف ٧٢٧ ـ ٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) «إلاً» ساقطة من ل، وفيها «توصل».

<sup>(</sup>٤) في ل «فاعل».

<sup>(°)</sup> الديوان ١٩، والمغار: الشديد الفتل. ويذبل: اسم جبل، يعرف الآن باسم «صبحاء» غرب وادي السرداح، وجنوب العرض، بينه وبين الحصاتين (عمايتين) «بلاد العرب مع الهامش ٢٣٤».

<sup>(</sup>٦) الديوان ٢٠٣. والغرارة، بفتح الغين المعجمة: الغفلة، والعَرَارة: بفتح العين المهملة مفرد عرار، وهو بهار البر، والمعنى أن المرأة الناصعة البياض، الرقيقة البشرة تبيض بالغداة، ببياض الشمس، وتصفر بالعشى باصفرارها «ينظر المحكم ٤٣/١».

تُسرْضِيكَ مِنْ دَلِّ وَمِنْ حُسْنٍ مُخَالِطُهُ غَرَارَهُ بَيْضَاءُ ضَحْوَتِها وَصَفْ رَاءُ العَشِيَّةِ كَالْعَرَارَهُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ(') في البَاب.

٨٥ - يَا سَيِّدًا مَا أَنْتَ مِنْ سَيِّدٍ مُوطًا الْأَكْنَافِ رَحْبِ الذِّرَاعْ(٢)
 هذَا البَيْتُ لِلسَّفًا ح بْنِ بُكَيْرٍ اليَرْبُوعِيِّ، واسمُه مَعْدَانُ، ونُسِبَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْع.

#### الشاهد فيه:

٨٤/ب قولُه: «مَا أَنْتَ مِنْ سَيِّدٍ» عَلَى أَنَّ مَوْضِعَه تَمْيِيزٌ/ يَدُلُّ عَلَى ذَلِك، دُخولُ «مِنْ» عَلَى أَنَّ مَوْضِعَه تَمْيِيزٌ/ يَدُلُّ عَلَى ذَلِك، دُخولُ «مِنْ» عَلَى عُلَى فَارِساً. عَلَىْهِ، كَما قَالُوا: لِلهِ دَرُّهُ مَنْ فَارِسٍ، قَالُوا: لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِساً. «وَمَا أَنْتَ» هُنَا تَعَجُّبُ أَيْضاً، مُبْتَدَأٌ وخَبَرٌ.

#### المَعْنَى:

يَرْثِي يَحْيَى بْنَ شَدَّادٍ (٣)، وَكَان قُتِلَ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ، بالكُوفَةِ. يقولُ: أَكْنَافهُ يَتَمَّكَنُ فِيها مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ، غَيْرَ مُوذًى، وَلاَ نَابٍ بِهِ مَوْضِعُه، مِنْ قولِهم: دَابَّةُ وَطَيىءٌ، ذَلُولٌ، لا تُحَرِّكُ رَاكِبَها، ومِنْه فِرَاشٌ وَطِيىءٌ، إِذَا كَانَ وَثِيرًا، لاَ يُؤْذِي جَنْبَ النَّائِم عَلَيْه.

وَمَعْنَى رَحْبِ: مُتَّسِعُ الخُلُقِ، عَلَى المثلِ، والرَّحْبُ: الْوَاسِعُ. ومِنْهُ قُولُهم: «ضَاقَ بهِ ذَرْعاً»، أَيْ قَلَتْ طَاقَتُه عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢١٣.

 <sup>(</sup>۲) اختلف في نسبة هذا البيت، كما اختلف في روايته، ينظر هذا وذاك في: ديوان المفضليات ٣٣٠، ٣٦٠ وابن يسعون ٨٠/١ والخزانة ٣٩٦٦، والبيت في معاني القرآن ٣٧٥/٣ والاختيارين ٣٩٦ والمفضليات ٣٠٥٠ والتصريح ١٦٥/١ وابن يسعون ٨٠ وابن بري ٢٥ والمقرب ١٦٥/١ والتصريح ٣٩٩/١ والمهمع ١٦٥/١ والخزانة ٣٦/٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن ثعلبة بن بشر، أحد بني ثعلبة بن يربوع، وقيل: هو يحيى بن ميسرة، صاحب مصعب بن الزبير «ينظر ديوان المفضليات ٩٣٠».

## وَأَوَّلُ الشُّعْرِ (١):

صَلَّى عَلَى يَحْيَىَ وَأَشْيَاعِهِ أُمُّ عُبَيْدٍ اللهِ مَلْهُوفَةٌ

رَبِّ كَريه مُ وَشَفِيعٌ مُطَاعْ مَا نَـوْمُهَا بَعْـدَكَ إِلَّا رُوَاعُ يَا سَيِّداً مَا أَنْتَ مِنْ سَيِّدٍ مُوطَّأِ الْأَكْنَافِ رَحْبِ اللِّرَاعِ قَـوَّالِ مَعْرُوفٍ وَفَعَّالِهِ عَقَّادِ مَثْنَى أُمَّهَاتِ الرِّبَاعُ وَالْمَالِيءِ الشِّيزي(٢) لأَضْيَافِهِ كَأَنَّهَا أَعْضَادُ حَوْضِ بِقَاعَ يَعْدُو فَلَا تَكْذِبُ شَدَّاتُهُ كَمَا عَدَا اللَّيْثُ بِوَادِي السِّبَاعْ

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي بَاب «كَمْ».

 ٩٥ - تَــؤُمُّ سِــنَـانـاً وَكَـمْ دُونَـهُ مِنَ الأرْض مُحْـدَوْدباً غَارُهَا(٤) هذَا البيتِ لِزُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى، وَيَنْسُبُ<sup>(٥)</sup> لِلْأَعْشَى.

#### الشاهد فيه:

فَصْلُه (٦) بَيْنَ «كُمْ» وبَيْنَ المجرورِ بِها، فَانْتَصَبَ عَلَى التَّمْييزِ، لَقُبْحِ الفَصْل بَيْنَ الجَارِّ وَبَيْنَ المجرورِ(٧) وَقَدْ جَاءَ مِثْلُه، قال:

كُمْ بِجُودٍ مُقْرِفٍ نَالَ العُلَى وَكَرِيمٍ بُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهُ (^)

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان المفضليات ٦٣٠ ـ ٦٣١ والاختيارين ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) الشيزى: الجفان، جمع جفنة،وقوله: «إلا رُواع»: أي مخلوطاً بفزع، لا سكون معه.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ينسب إلى زهير، وإلى ابنه كعب، وإلى الأعشى، وقد رجعت إلى دواوين هؤلاء الشعراء الثلاثة المطبوعة فلم أعثر على هذا البيت.

وهو في الكتاب ١٦٥/٢ وعند ابن يسعون ٨٠ والإنصاف ٣٠٦ وابن بري ٢٥ وشرح عمدة الحافظ ١٢٩/٤ وابن الناظم ٢٩١ والعيني ٤٩١/٤ والأشموني ٤٨٣/٤. واللسان (غور).

<sup>(</sup>٥) في ر «ينشد».

<sup>(</sup>٦) في ر «الفصل بين كم والمجرور بها».

<sup>(</sup>٧) «وبين المجرور» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت ينسب إلى أنس بن زنيم الكناني، وإلى عبدالله بن كريز، وإلى أبي الأسود الدؤلي، وقد =

ويجوزُ في قولهِ: «مُحْدَوْدِبا» مَا جَازَ في «مُقْرفٍ».

#### لُغَةُ البَيْت:

أَمَّ: قَصَدَ، أَمَّ الشَّيْءَ والطَّرِيقَ أَمَّا قَصَدَهُ. وَأَمَّ القومَ: تَقَدَّمَ أَمَامَهُمْ، وأَمَّ الرَّجُلُ إِمَامَةً، صَارَ إِمَاماً، وأَمَّ الرُّجلَ مَأْمُومَةً: شَجَّهُ شَجَّةً تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغ.

وَسِنَانٌ هَذَا المَمْدُوحَ، هُوَ سِنَانُ بْنُ(٢) حَارِثَةَ.

والغَارُ: مَا ٱنْخَفَضَ مِنَ الأَرْضِ ، وغَوْرُ كُلِّ شَيْءٍ، قَعْرُه.

1/٤٩ وَجَعَلَ الغَائِرَ<sup>٣)</sup> مُحْدَوْدِباً، لِمَا/ يَنْصِلُ بهِ مِنَ الْأَكَامِ، وَمُتُونِ الْأَرْضِ. وَمَعْنَى النَّيْت ظَاهِرٌ.

## الإعْرَابُ:

«كُمْ» هَا هُنَا خَبَرِيَّةٌ، مَرْفُوعَةٌ بِالاَبْتِدَاءِ، وَ «غَارُهَا»: بِمَعْنَى غَائِرِهَا، وقَالَ: غَارٌ، كُما قِيلَ فِي السَّائِرِ: سَارٌ، وفِي الشَّائِكِ: شَاكٍ، وفِي الهَائِر: هَار، قَالَ اللهُ تَعَالَى (٤٠): ﴿ جُرُفٌ هَارٍ ﴾.

## وَقَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ (٥):

وَسَوُّدَ مَاءُ المَرْدِ فَاهَا فَلَوْنُهُ كَلَوْنِ النَّؤُورِ وَهِي أَدْمَاءُ سَارُهَا

رجعت إلى ديوان أبي الأسود فلم أجده فيه، غير أن له قصيدة من بحر البيت ورويه.
 والبيت في الكتاب ١٦٧/٢ والمقتضب ٢١/٣ والأصول ٣٨٨/١ والجمل ١٤٧ وشرح المفصل ١٣٧/٤ والمقرب ٢١٣/١ وشرح عمدة الحافظ ٣٥٥ والخزانة ١١٩/٣.
 والمقرف: النذل اللئيم الأب.

<sup>(</sup>١) «أم» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، والذي في المصادر، هو سنان بن أبي حارثة المري، أحد أجواد العرب، وقضاتهم المحكمين في الجاهلية «الإشتقاق ٢٨٨، وجمهرة أنساب العرب ٢٥٢».

<sup>(</sup>٣) «الغاثر» ساقط من ل وفي ر «الغار».

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ١٠٩.

 <sup>(</sup>٥) البيت في شرح أشعار الهذليين ٧٣ وينظر تخريجه فيه ١٣٦٨.
 والمرد: النضيج من ثمر الاراك. والنؤور: شيء كالأثمد. وأدماء: بيضاء.

أراد: سَائِرَهَا، وأَنْشَدَ سيبَوَيْه (١):

بَادَتْ وَغَيَّرَ آيَهُنَّ مَعَ البِلَى إلاَّ رَوَاكِدَ جَمْرُهُنَّ هَبَاءُ وَمُشَجَّجُ أَمَّا سَوَادُ قَذَالِهِ فَبَدَا وَغَيَّرَ سَارَهُ المَعْزَاءُ

أراد: سَائِرَه.

وأَبُو العَبَّاسِ محمد<sup>(٢)</sup> بْـنُ يَزِيدَ، يَأْخَذُه مِنَ السُّؤْرِ، وهو البَقِيَّةُ. وأَنْكَرَ أَبُو عَلِيٍّ ذَلِكَ عَلَيْه. مِنْ طريق المَعْنَى، واللَّفْظِ.

وقال: أَمَّا المَعْنَى: فَلِأَنَّ السُّؤْرَ هو البَقِيَّةُ، والبَقِيَّةُ دُونَ مَا سِوَاهَا مِن الشُّقِّ الآخَرِ، كَاثْنَيْن مِنْ عَشَرَةٍ، وواحدِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ.

أَمَّا أَنْ تَكُونَ البَقِيَّةُ أَكْثَرَ مِمَّا مضَى فَلاَ، كَمَا أَنَّ السُّؤْرَ الَّذِي هو البَقِيَّةُ فِي الإِنَاءِ وَنَحْوِه دُونَ مَا خَرَجَ عَنْهُ، وَقَدْ قَالَ: «سَوَادُ قَذَالِهِ»، وفِي بَيْتِ أَبِي ذُوَيْبٍ، «وَسَوَّد مَاءُ المَرْد فَاهَا».

وَجَعَلَ مَا لَيْسَ بِفِيهَا آدَمُ، وَمَا لَيْسَ بِسَوَادِ قَذَالِه، مِنْ جَمِيعِ الجُمْلَةِ سَائِراً، وكذلك أيضاً بَيْتُ والكِتَاب<sup>(٣)</sup>.

تَرَى الثَّوْرَ فِيهَا مُدْخِلَ الظِّلِّ رَأْسَهُ وسَائِرُه بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ أَجْمَعُ فَجَعَل مَا عَدَا رَأْسَه، وَهُوَ أَضْعَافُه، سَائِراً، وَلَوْ كَانَ مِن «السُّوْرِ» الَّذِي هو البَقِيَّةُ، لَتَدَافَعَ المَعْنَيَانِ، فَهذَا فَسَادُ المَعْنَى.

وَأَمَّا فَسَادُ اللَّفْظِ؛ فَلْإِنَّ عَيْنَ «فَاعِلٍ»، إِنَّما تُحْذَفُ مَتَى كَانَتْ مُبْدَلَةً عَنْ حَرْفِ

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٧٣/١، ١٧٤ والبيتان للشماخ بن ضرار، وهما في ملحق ديوانه ٤٢٧، ٤٢٨، والإفصاح ٨١ والمشجج: الوتد. وقذاله: أعلاه. والمعزاء: بفتح الميم، الأرض ذات الحجارة الصغار.

<sup>(</sup>٢) في ر «أحمد».

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٨١/١.

والبيت بغير نسبة في تأويل مشكل القرآن ١٩٤ وأمالي المرتضى ٢١٦/١، ودرة الغواص ٥، وينظر ما قاله الحريري عن معنى «ساثر».

لِينٍ نَحْوَ: «هَائِرٍ»(١)، لأنَّه بَدَلٌ مِنْ «وَاوِ»، تَهَوَّرَ، و «ياءِ» تَهَيَّرَ، وكذلك «شَائِكُ» لأنَّه بَدَلٌ مِنْ «وَاوِ» لَوْثٍ، فكذلك حذفت في بَدَلٌ مِنْ «وَاوِ» لَوْثٍ، فكذلك حذفت في شاك، وَلاثٍ، وَلاثٍ، وَهَارٍ، وإِنَّمَا كَان كذلك، لأنَّهَا اعْتَلَّتْ بِالقَلْبِ، فَلَمَّا اعْتَلَّتْ بِالقَلْبِ، اعْتَلَّتْ بِالقَلْبِ، اعْتَلَّتْ بِالقَلْبِ، اعْتَلَّتْ بِالقَلْبِ، اعْتَلَّتْ بِالقَلْبِ، اعْتَلَّتْ الله اعْتَلَّتْ الله اعْتَلَّتْ المُحَذَّف.

١٤٩/ب كَـمَا أَنَّ فَاءَ «اتَّقَى»، لَمَّا اعْتَلَّتْ/ بَالقَلْبِ، اعْتَلَّتْ أَيْضاً بِالحَدْفِ فِي قَوْلِهم: تَقَاهُ (٢) يَتقيه.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ هَمْزَةُ سَائِلٍ (٣) وثَائِرٍ مِن الثَّأْدِ، لأَنَّها كَمَا لَمْ (٤) تُعَلْ بِالقَلْبِ، لَمْ تُعَلْ بالحَذْفِ. (

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (٥) فِي البَاب.

٦٠ عَلَى أَنَّنِي بَعْدَ مَا قَلْ مَضَى فَلاَثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلاً
 يُلِكَ رُنِيكِ حَنِينُ العَجُولِ وَنَوْحُ الحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلاً

هذانِ البيتانِ لِعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ.

#### الشاهد فيهما:

فَصْلَهُ بَيْنَ «التَّلَاثِينَ» وَبَيْنَ «الحَوْلِ»، بالمجرورِ ضَرُورَةً.

<sup>(</sup>۱) في ر «هار».

<sup>(</sup>٢) في ل «تقا».

<sup>(</sup>٣) **في** ر «هائر».

<sup>(</sup>٤) «لم» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان للعباس بن مرداس \_ رضي الله عنه \_ كما ذكر المصنف وهما في ديوانه ١٣٦، وفي الكتاب ١٥٨/٢ ومجالس ثعلب ٤٢٤ والأعلم ٢٩٢/١ وابن يسعون ١٨/١ والانصاف ٣٠٨ وابن بري ٢٦ وشرح المفصل ١٣٠٤، وضرائر الشعر ٢٠٣ وشرح عمدة الحافظ ٣٣٥، وابن الناظم ٢٩١ والمعيني ٤٩٨٤ وشواهد المغني ٩٠٨ والخزانة ٥٧٣١، ٥٧٤.

وورد الشاهد في المقتضب ٣/٥٥، والأصول ٣٨٤/١، والتهذيب ٢٦٦/١٠، والمغني ٧٧٢/٥، والأشموني ٧١/٤ والهمع ٢/٤٥١، والخزانة ٣٠٢٠، والأساس، واللسان (كمل).

وهو فِي «كَمْ» يجوزُ جَوَازاً حَسَناً، لأَنَّه صَارَ عِوَضاً مِنْ تَمَكَّنِهَا، لأَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلَّا مُقَدَّمَةً، وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا، لاَ تَقُولُ: رَأَيْتُ كَمْ رَجُلًا، وإِنَّما تَقَولُ: كَمْ رَأَيْتَ رَجُلًا.

والأَعْدَادُ لَيْسَتْ كذلك، لأَنَّها لاَ تَمْتَنِعُ مِن التقديم والتأخير، لأَنَّها لَمْ تَتَضَمَّنْ مَعْنَى يَجِبُ لَهَا بِه التَّقْدِيمُ، مِثْلَ مَا تَضَمَّنَتْ ﴿كَمْ ﴿ مِنْ مَعْنَى الْإِسْتِفْهَام ، فَعَمِلَتْ فِي التَّمْييزِ، كَمَا يَجِبُ مُتَّصِلًا بِها، فَالفَصْلُ بَيْنَها وبَيْنَ مُمَيِّزِهَا قَبِيحٌ عَلى هَذا.

## لُغَةُ البَيْت:

الهَجْرُ: المُصَارَمَةُ والقَطْعُ، يُقالُ: هَجَرَ صَاحِبَه هَجْراً وهِجْرَاناً، وَمِنْه هِجْرَةُ المُهَاجِرِينَ، لأَنَّهُمُ هَجَرُوا قَبَائِلَهُم وَعَشائِرَهُم.

والحَوْلُ: السَّنَةُ. يقالُ: حَالَ الحَوْلُ حَوْلًا، وحُوُّولًا، والحَوْلُ أَيْضاً: الحِيلَةُ. والحَوْلُ: مَا دَارَ بِالشَّيْءِ، يُقالُ هُمْ حَوْلَكَ وَحَوَالَيْكَ.

والكَمِيلُ والكَمِلُ والكَامِلُ: واحد، ويُجْمَعُ كَمِيلًا عَلَى كِمَالٍ، بكسر الكاف، وقَدْ يكونُ «كِمَالًا» جَمْعُ (١) كَامِلٍ، وهُمَا لُغَتَانِ، أَعْنِي كَمِيلًا وَكَامِلًا، وأما «كَمَالُ»، بفتح الكاف، فهو مَصْدَرٌ. ويُرْوَى بَيْتُ لِلبَيد (٢) عَلَى وَجْهَيْن:

لِورْدٍ تَقْلِصُ الغِيْطَانُ عَنْهُ يَبُلُدُ مَفَازَةَ الْخِمْسِ الْكِمَالِ هَذَا عَلَى مَنْ رَوَى «الخَمْسَ» بِفَتْحِ «الخاء» وأمَّا مْنَ كَسَرَ «الخاء»، فيقول: «الكَمَالُ» بفتح الكَافِ لا غَيْرُ.

<sup>(</sup>١) «جمع» كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ر «لبيد» والبيت في ديوانه ٨٣ وينظر تخريجه فيه ٣٧٤.

ورواية الجواليقي في شرح أدب الكاتب ٣٦٦ واللسان والتاج (قلص) يبذ مفازة الخمس الكلال. ولا شاهد في البيت على هذه الرواية والورد: السير. وتقلص: تقصر. والغيطان: البطنان من الأرض. والخمس: التام.

والعَجُولَ: الوَالِهُ مِن النساءِ، والإِبِلِ، قيل لها ذلك؛ لِعَجَلَتِهَا فِي جَيْبُهَا وَخَجَائِلُ، ومَعَاجِيلُ. والعَجُولُ: المَنِيَّةُ، لأَنَّها تُعَجِّلُ وَعَجَائِلُ، ومَعَاجِيلُ. والعَجُولُ: المَنِيَّةُ، لأَنَّها تُعَجِّلُ ١٥٠ مَنْ نَزَلَتْ بِه عَنْ إِدْرَاكِ/ أَجِلِهِ، قَالَ المَرَّارُ (١٠):

وَنَــرْجُـو أَنْ تَخَطَّاكَ المَنَـايَــا وَنَحْشَى أَنْ تُعَـجِّلَكَ الـعَجُــولُ والعَجُولُ: مَا اسْتُعْجِلَ بِهِ قَبْلَ الغَدَاءِ، والعَجُولُ: مَا اسْتُعْجِلَ بِهِ قَبْلَ الغَدَاءِ، كَاللَّهْنَةِ (٢).

والهَدِيلُ: يَحْتَمِلُ هُنَا أَنْ يكونُ صَوْتَ الحَمَامَةِ، فَيَكُونَ مَصْدَراً، والعَامِلُ فِيهِ «تَدْعُو» وتَقْدِيرُه: تَهْدِلُ هَدِيلًا.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَرْخَ الحَمَامَةِ، الَّذِي تَزْعُم الأَعْرَابُ أَنَّ جَارِحًا صَادَهُ، فِي سَفِينَةِ نُوحٍ، فَالْحَمَامُ تَبْكِي عَلَيْه، قَالَ طَرَفَةُ ٣٠):

فَلَا أَعْرِفَنِي إِنْ نَشَدتُكَ ذِمَّتِي كَدَاعِي هَدِيلٍ لَا يُجَابُ، وَلَا يَمَلُّ فَالَهَدِيلُ هُنَا: الفَرْخُ؛ لَأَنَّ الحَمَامَ تَدْعُوه، نَاثِحَةً عَلَيْه، فَلَا هو يُجِيبُهَا، وَلَا هِي تَمَلُّ دُعَاءه.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي البّاب.

# ٦١ - وَكَائِنْ بِالْأَبَاطِحِ مِنْ صَدِيقٍ يَرَانِي لَوْ أُصِبْتُ هُوَ المُصَابَا (°)

- (١) هو المراربن سعيد الفقعسي والبيت في شعره: ٤٧٢، والمحكم ١٩٦/١ واللسان (عجل). وفي الأصل «يعجلك» بالياء التحتية.
  - (٢) اللهنة: هو الطعام الذي يتعلل به قبل الغداء.
    - (٣) الديوان ٩٣ وينظر تخريجه ٢٢٦.
      - (٤) الإيضاح: ٢٢٥.
- (ه) هذا البيت، لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٤٤، وأمالي ابن الشجري ١٠٦/١ وابن يسعون ٨٢/١ وابن بري ٢٦، وشرح المفصل ١١٩/١، ١٣٥/٤، والمقرب ١١٩/١، ورصف المباني ١٣٠، ٢٠٥ وشرح شواده المغني ٥٧٥، والأشموني ٨٧/٤ والخزانة ٢٠٤/٤.

ورواية الأخفش في «المعاياة» عن البغدادي:

وكم لى في الأباطح من صديق

## هذَا البَيْتُ لِجَرِير، مِنْ قَصيدةٍ يَمْدَحُ بِها الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ.

#### الشاهد فيه:

«وَكَائِنْ بِالْأَبَاطِحِ» ومَعْنَى «كَائِنْ» مَعْنَى «كَمْ»، ومِثْلُه: وَكَائِنْ بِالْأَبَاطِحِ» ومَعْنَى «كَائِنْ مَعْنَى «كَائِنْ رَدَدْنَا عَنْكُمُ مِنْ مُدَجَّجٍ يَعِيءُ أَمَامَ الحَيِّ يَرْدِي مُقَنَّعَا(١)

#### لغة البيت:

بِهَذِهِ اللُّغَةِ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ(٢) بْنُ كَثِيرٍ المَكِيُّ، فِي قولهِ: ﴿ وَكَائِنْ مِنْ نَبِيٌّ قُتِلَ مَعَهُ ﴾(٣) و ﴿ كَائِنْ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾(٤).

والقِرَاءَةُ الكَثِيرَةُ، «وَكَأَيِّن» بِالتَّشْدِيدِ، وهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ قَبْلَهَا.

وفِيهَا لُغَاتٌ: «كَاثِنْ» عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ، مِن المَنْقُوصِ، عَلَى وَزْنِ نَأْيٍ، وَدَاعٍ وَ «كَيْءٍ» عَلَى وَزْنِ كَعْ ، وَدَاعٍ وَ «كَيْءٍ» عَلَى وَزْنِ كَعْ .

والأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، «كَأَيِّ» وهي «أَيِّ» دَخَلَتْ عَلَيْهَا كَافُ التَّشْبِيهِ، فَحَدَثَ لَهَا مِنْ بَعْدُ مَعْنَى «كَمْ».

<sup>(</sup>١) هذا البيت لعمرو بن شأس الأسدي وهو في شعره ٣٨ والكتاب ١٧٠/٢ وابن السيرافي ٤٩٧١ وسر صناعة الإعراب ٢٠٥/١ والأعلم ٣٩٧/١، ويروى:

وكم من همام قد وطئنا متوج يجيء أمام الخيل يردى مقنعا ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن كثير المكي الداري، مولى عمروبن علقمة الكناني، أحد القراء السبعة، وإمام أهل مكة في القراءة، قرأ على مجاهد بن جبر «كتاب السبعة ٦٠، ٦٦ ووفيات الأعيان ٤١/٣» وتنظر قراءته في: كتاب السبعة ٢١٦ وإعراب القرآن ٣٦٩/١، والكشف ٣٥٧/١، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) سُورة آل عمران ١٤٦، ولابن كثير هنا قراءة أخرى، وذلك قوله «قتل» فقد قرأها هو ونافع وأبو عمرو بالبناء للمجهول وقرأها الكوفيون وابن عامر «قاتل» بالبناء للمعلوم. وينظر كتاب السبعة ٢١٧، والكشف ٣٦٠، ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٤٨، وسورة محمد: ١٣.

ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُها، فَتَلَعَّبَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَأَشْياءَ يَكْثُرُ تَصَرُّفُهَا فِيهَا، لِكَثْرَةِ نُطْقِهَا بِهَا. فَقَدَّمَتِ الْيَاءَ الْمُشَدَّدَةَ عَلَى الهمزةِ، فَصَارَتْ (() «كَيًا» عَلَى وَزْنِ كَيْعٍ، ثُمَّ حُذِفَتِ الياءُ المُتَحَرِّكَةُ، تَشْبِيهاً لَهَا بِسَيِّدٍ وَمَيَّتٍ، فَصَارَتْ «كَيْءٍ» بِوَزْنِ كَيْعٍ، ثُم قُلِبَتِ الياءَ الياءُ المُتَحَرِّكَةُ، تَشْبِيهاً لَهَا بِسَيِّدٍ وَمَيَّتٍ، فَصَارَتْ «كَيْءٍ» بِوَزْنِ كَيْعٍ، ثُم قُلِبَتِ الياءَ الْفَاءَ، وإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً، كَمَا قُلِبَتْ فِي «يَيْأَسُ»، فصار يَاءَسُ، فَصَارَتْ «كَاءٍ» بِوَزْنِ كَاعٍ.

وذَهَبُ يُونُسُ فِي «كَائِنْ»(٢) أَنَّه فَاعِلٌ مِن الكَوْنِ.

٥٠/ب وهذا يَبْعُدُ، لَإِنَّه لَوْ كَانَ كَذلِكَ، لَوَجَبَ إِعْرَابُه، إِذْ لَا مَانِعَ/ لَهُ مِن الإِعْرَابِ.

وَأَمَّا «كَأْي» بِوَزْنِ كَعْيٍ، فهو مَقْلُوبُ «كَيْءٍ» الَّذِي هو أَصْلُ «كَاءٍ» وجَازَ قَلْبُه لِأَمْرَيْن.

أُحُدُهما كَثْرَةُ التَّلَعُّب بِهَذِهِ الكَلِمَةِ.

والآخَرُ (٣)؛ أَنَّه مُرَاجَعَةُ الأصْلِ . أَلا تَرَى أَنَّ أَصْلَ الكَلِمَةِ «كَأَيِّ» فَالْهَمْزَةُ إِذَنْ قَبْلَ الياءِ.

وَأَمَّا «كَإٍ» بِوَزْنِ كَعٍ، فَمَحْذُوفَةٌ مِنْ «كَاءٍ» وَجَازَ حَذْفُ الْأَلِفِ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ كَمَا قال الرَّاجِزُ<sup>(١)</sup>:

أَصْبَحَ قَلْبِي صَرِدَا لاَ يَشْتَهِي أَنْ يَرِدَا

<sup>(</sup>۱) «فصارت» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>۲) فی ر «کاء».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «الأخرى».

<sup>(</sup>٤) الرجز في الحيوان ١٢٥/٦، والخصائص ٣٦٥/٢، والمحتسب ١٧١/١، ٢٩٩، ٢/٥ والمخصص ٢٥٨/١٣ والمحكم ٢/٥، والتكملة (زرد) واللسان والتاج (عنكث ـ عرد). والعراد، والصليان بكسر الصاد هما من شجر البادية.

وفي التكملة (زرد): «والرواة يروون: «وصليانا بردا»، وهو تصحيف وقع من القدماء فتبعهم الخلف، والصواب: زردا. والزرد، بكسر الراء المهملة السريع الازدراد.

إلا عَـرَاداً عَـرِدا وَصِلِّياناً بَـردَا

يُرِيدُ: عَارِدَا، وَبَارِدَا، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ أَبِي النَّجْمِ (١٠): كَأَنَّ فِي الفُرْشِ القَتَادَ العَاردَا

وَكَمَا قَالُوا: «أَمَ وَاللهِ، لَقْدَ كَان كَذَا» يُرِيدُ: أَمَا وَاللهِ، فَحَذَفَ «الْأَلِفَ». فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مِثَالُ هَذِهِ الكَلِمَةِ مِن الفِعْلِ؟.

قُلْتُ: مِثَالُ «كَأَيِّنْ» كَفَعْل ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الكَافَ زَائِدَةٌ. وَمِثَالُ «أَيٍّ» فَعْلٌ كَطَيٍّ وَرَيِّت، مَصْدرُ طَوَيْتُ وَرَوَيْتُ، وَأَصْلُ «أَيٍّ»، أَوْيٌ؛ لأَنَها فَعْلٌ مِنْ أَوَيْتُ، وَوَجْهُ الْتِقَائِهِمَا أَنَّ «أَيًّا» أَيْنَ وَقَعَتْ، فهي بَعْضُ مِنْ كُلِّ، وَهَذَا هو مَعْنَى «أَوَيْتُ»؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الشَّيْءِ: تَسَانَدت إِلَيْهِ، قَالَ أَبُو النجْمِ (٢).

## يَـاْوِي إِلَى مَلْطٍ لَـهُ وَكَلْكَـلِ

أَيْ: يَتَسَانَدُ هَذَا البَعِيرُ إِلَى مَلاَطَيْهِ، وَكَلْكَلِهِ، ونَحْوُه قَوْلُ طُفَيْلٍ (٣) الغَنوِيِّ:

وَآلَتْ إِلَى أَجْـوَازِهَا وَتَقُلْقَلَتْ قَلَائِدُ فِي أَعْنَاقِهَا لَمْ تُقَضَّبِ فَمَعْنَى آلَتْ: رَجَعَتْ، والآوِي إِلَى الشَّيْءِ مُعْتَصِمٌ بهِ، وَرَاجِعٌ إِلَيْه، وهَذَا طَرِيقُ الاشتقاق.

وَأَمَّا القِيَاسُ: فَكَذَلَكَ أَيْضًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ بَابَ طَوَيْتُ، وَأَوَيْتُ، وَشَوَيْتُ مِمَّا عِيْنَهُ وَاوٌ وَلَامُه يَاءٌ، هَوُ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ حَبِيتُ، وَعَبِيتُ، مِمَّا عَيْنَهُ وَلَامُه يَاءَانِ.

<sup>(</sup>١) البيت في الخصائص ٢/٥٧ والمحتسب ١٧١/١ وهو مما أخل به ديوان أبي النجم المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٠٣، والمحتسب ١٧١/١، ٢٦٨.

وملط جمع ملاط، وهو جنبه.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٥، والمحتسب ١٧٢/١، ورواية الديوان: و «تمت» بدل «آلت» والأجواز: الأوساط. ولم تقضب: لم تقطع.

وَلَوْ نَسَبْتَ إِلَى «أَيِّ»، لَقُلْتَ: أَوَوِيٌّ، كَـما أَنَّكَ لَوْ نَسَبْتَ إِلَى طَيٍّ، وَلَيٍّ لَقُلْتَ (١٠): طَوَوِيٌّ، وَلَوَوِيٌّ.

وَأَمَّا «كَاءٍ» فَوَزْنُه: كَافٍ، وَأَصْلَه «كَيَّاٍ»، وَزْنُه كَعْلَفٍ، فَحُذِفَتِ الْيَاءُ الثَّانِيَةُ، وهي لاَمُ الفِعْل ، كَمَا حُذِفَتِ الثَّانِيَةُ مِنْ مَيِّتٍ، فَبَقِي «كَيْءٍ» وَوَزْنُه كَعْفٍ، وَقُلِبَتِ الياءُ اليَّاءُ الْفَا ، وقَلْبُها أَلِفاً لاَ يُحْرِجُهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ عَيْناً، أَلاَ تَرَى أَنَّ وَزْنَ «قَامَ» فِي الأَصْل الفَا ، وقَلْبُها أَلِفاً لاَ يُحْرِجُهَا عَنْ أَنْ تَكُونَ عَيْناً، أَلاَ تَرَى أَنَّ وَزْنَ «قَامَ» فِي اللَّصْل ١٥/ («فَعَلَ»؛ لأَنَّه قَومَ، وَمِثَالُ (٢) قَامَ فِي اللَّفْظِ «فَعْلَ»، فَالأَلِفُ عَيْنٌ، كَمَا كَانَتِ/ الْوَاوُ التَّتِي الأَلِفُ بَدَلُ مِنْهَا عَيْناً.

وَأَمًّا مِثَالُ «كَأْيٍ» فَإِنَّه كَيْعٍ ؛ لأَنَّ الهَمْزَةَ الَّتِي هي فَاءٌ، عَادَتْ إِلَى مَكَانِها مِن التَّقَدُّم (٣). وَأَمَّا «كَإِ» فَوَزْنُه كَفٍ، والعَيْنُ واللَّامُ مَحْذُوفَتَانِ.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَ حُذِفَت «اليَاءُ» مِنْ «كَيْءٍ»، وَهَلَّا رَدَدت «الوَاوَ» عَلَى مَذْهَبِكَ؛ لأَنَّه قَدْ زَالَتِ اليَاءُ الَّتِي قُلِبَتْ لَهَا العَيْنُ قَبْلَهَا يَاءً، فَقَدَّرْتَهُ: «كَوْءٍ».

قِيلَ: لَمَّا تُلُعِّبَ بِالْكَلِمَةِ، تُنُوسِي أَصْلُهَا، فَصَارَت اليَاءُ كَأَنَّها أَصْلٌ فِي الحروفِ. وَدَعَانَا إِلَى اعتمادِ هذَا، وإِنْ لَمْ تَظْهَرِ الياءِ فِي اللَّفْظِ، أَنَّ الْأَلِفَ أُبْدِلَتْ مِنْهَا، الياءِ السَّاكِنَةِ أَلفًا، أَضْعَافُ قَلْبِها مِن الوَاوِ السَّاكِنَةِ.

أَلَا تَرَاهُم كَيْفَ قَالُوا: حَاحَيْتُ، وَعَاعَيْتُ، وهَاهَيْتُ، وأَصْلُهَا: حَيْحَيْتُ، وعَيْعَيْتُ، وهَاهَيْتُ، وأَصْلُهَا: حَيْحَيْتُ، وعَيْعَيْتُ، وهَيْهَيْتُ، فَقُلِبَتِ اليّاءُ أَلِفاً.

وَقَلَبُوهَا مَكْسُوراً مَا قَبْلَها أَلِفاً أَيْضاً فَقَالُوا فِي الحِيرَةِ: حَارِيٌّ، كَمَا قَالُوا فِي المَفْتوح : طَائِيٌّ.

<sup>(</sup>١) (لقلت) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «مثل».

<sup>(</sup>٣) في ر «التقديم».

## مَعْنَى البَيْتِ:

يَقُولُ: كَثِيرٌ (١) مِن الأَوِدَّاءِ والأَخِلَّءِ والأَصْحَابِ والأَحْبَابِ بِالأَبَاطِحِ مِمَّنْ يَفْدِينِي بِنَفْسِه، إِنْ أَلَمَّ بِي أَمْرٌ، أَوْ عَرَانِي حَادِثُ مِن الدَّهْرِ، وَيَرَى مُصَابِي مُصَابِاً عَظِيماً.

وَبَعْدَ البَيْتِ(٢):

وَمَسْرُودٍ بِأَوْبَتِنَا إِلَيْهِ وَآخَسَ لَا يُحِبُّ لِيَ الإِيَابَا

## الإعْرَابُ:

«يَرَى» هَا هُنَا عِلْمِيَّةٌ، وَ «هُوَ»: هُنَا فِي موضع رَفْع ، بَدَلٌ مِن الضَّمِيرِ الَّذِي فِي «يَرَانِي» (يَرَانِي»، وَلاَ يكونُ فَصْلا؛ لأَنَّ (٣) «هُوَ» الْغائب، والمَفْعُولُ الأولُ (١) فِي «يَرَانِي» لِلْمُتَكَلِّم .

والفَصْلُ إِنَّمَا يَكُونُ الْأَوَّلُ فِي المَعْنَى، كَقُولُهِ تَعَالَى (٥): ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُ مِنْكَ مَالًا وَوَلَداً ﴾. أَلاَ تَرَى أَنَّ «أَنَا» هُوَ المَفْعُولُ الأَوَّلُ المُعَبَّرُ عَنْهُ «بِنِي».

ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: يَرَى مُصَابِي، وَمَا نَزَلَ بِي المُصَاب، فَيَجُوزُ عَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: أَنْ يَكُونَ «هُوَ» فَصْلاً، وَكَذَا فِي رِوَايةِ (٦) مِنْ رَوَاهُ «يَرَاهُ» أَيْ: يَرَى نَفْسَه أو «تَرَاهُ» لَوْ أُصِبْتَ.

هَذَا قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ فِي  $^{(\vee)}$  «شَرْحِ الْأَبْيَاتِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كثيراً».

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) «لأن هو» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «الثاني» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ٣٩.

<sup>(</sup>٦) هو الأخفش في «المعاياة» كما ذكر البغدادي.

<sup>(</sup>٧) شرح أبيات الشعر ٥٥.

وَأَرَادَ المُصَابَ العَظِيمَ، فَحَذَفَ الصَّفَةَ لَمَّا فُهِمَ المَعْنَى، كَما قَـالَ اللهُ تَعَالَى (١): «فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿ . «أَيْ (٢) نَافِعًا ؛ لأَنَّه بَيَّنَ فِي الآيةِ تَعَالَى (١) اللَّحْرَى، أَنَّ أَعْمَالَهُمْ تُوزَنُ، وَذَلِكَ قُولُه (٣): ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه ﴾ / الآية.

وَعَلَى نَحْوِ مِنْ هَذَا أَجَازَ النَّحْوِيُّونَ: سِيرَ بِزَيْدٍ سَيْرٌ، بِالرَّفْعِ أَيْ: سَيْرٌ وَاحِدٌ لَا سَيْرَانِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ رَفْعُ المَصْدَرِ، لأَنَّه غَيْرُ مُحَدَّدٍ، وَلَا مَنْعُوتٍ وَلاَ مُعَرَّفٍ (٤٠)، وَلَا يَقُومُ المَصْدَرُ مَقَامَ الفَاعِلِ إِلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الشَّرُوطِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي بَابِ النِّدَاءِ.

٦٢ - يَبْكِيكَ نَاءٍ بَعِيدُ الدَّارِ مُغْتَرِبٌ يَا لَلْكُهولِ وَلِلشَّبَّانِ لِلْعَجَبِ(٢) هَذَا البَيْتُ لَإِبِي الأَسْوَدِ الدَّوْلِي، وَيُنْسَبُ إِلَى أَبِي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، آسْتَشْهَدَ أَبُو عَجُزهِ.

## الشَّاهِدُ فيه:

كَسْرُ لَامِ «وَلِلشُّبَّانِ» (٧) وَهْوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) «أي» ساقطة من النسخ.

<sup>(</sup>٣) سورة القارعة ٨.

<sup>(</sup>٤) كررت في ل «ولا معرف».

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت، ذكر المصنف أنه لأبي الأسود، وقد رجعت إلى ديوانه بتحقيق محمد حسن آل ياسين، فلم أعثر على هذا البيت فيه، وذكر المصنف أيضاً أنه ينسب إلى أبي زبيد الطائي وقد رجعت إلى شعره المطبوع فلم أجده فيه أيضاً، وهو في المقتضب ٢٥٦/٤، والكامل ٢١٧/٧، والأصول ١٠/١٤، والحمل ١١٨، وهر الكتاب ٣/٢٥ والصاحبي ١١٣، والحلل ٢٢٩، وابن يسعون ١/٨١، والبحمل ١٨٠، وشرح الكتاب ٣/٢٥ والصاحبي ١١٨، والحلل ٢٢٩، وابن يسعون المقرب ١/١٨، والعيني ٤/٧٥ والتصريح ١/١٨١، والهمع ١/١٨٠، والأشموني ٣/١٦، والخزانة ٢/٢٦، واللسان (لوم) في أقسام «اللام». وعجزه في الموجز ٤٩، والتهذيب ٥/١٢، والعاني ٢٠٠. والبيت لم ينسب في أي من هذه المصادر.

<sup>(</sup>٧) في ل «الشبان».

«يَا لَلْكُهول » فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الأُولَى مِثْلُها، و «اللَّامُ» فِي «يَا لَلْكُهول » مَفْتُوحَةٌ لِدُخُولِها علَى مَدْعُوِّ، «ولِلشُّبَّانِ» مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، إذْ بِالعَطْفِ زَالَ اللَّبْسُ، وَدَلَّ أَنَّها دَخَلَتْ عَلَى مَدْعُوِّ، وَلَسْتِصْحَابا فِي حَالِها، وَهِي (١) مَدْعُوِّ، فَكُسِرَتْ اسْتِمْرَارًا عَلَى كَسْرِهَا مَعَ الظَّاهِر، وآسْتِصْحَابا فِي حَالِها، وَهِي (١) فِي «يَا لِلْعَجَبِ» مَكْسُورَةً؛ لأَنَّها فِي مَدْعُوِّ إِلَيْه، وأَصْلُ هَذِهِ «اللَّامِ» الفَتْحُ، أَلا تَرَاها مَع المُضْمَرِ كَذلِك، حَيْثُ لا يَتَبَيِّنُ الإعْرَابُ، وكُسِرَتْ فِي الظَّاهِرِ، لِئَلَّا تَلْتَبِسَ بِلاَمِ الاَبْتِدَاءِ.

فَإِنْ قَيلِ : فَلِمَ فَتِحَتْ مَعَ المَدْعُقِّ، وَكُسِرَتْ مَعَ المَدْعُقِّ إِلَيْهِ؟. فَالجَوابُ: لِلْفَرْقِ بِينهما. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ عُكِسَ لَوَقَعَ الفَرْقُ، فَلِمَ خُصَّتْ لاَمُ المَدْعُقِّ بِالْفَرْقِ؟.

فَالجَوابُ: أَنَّ المَدْعُوَّ مُنَادًى وَاقِعٌ مَوْقِعَ المُضْمَرِ، وَ «اللَّامُ» مَعَ (٢) المُضْمَرِ مَفْتُوحَةً، فَكَانَ المَدْعُوُّ أَوْلَى بِالْفَتْح، لهذِهِ العِلَّةِ.

وَوَجْهُ آخَرُ: إِنَّمَا كَانَتِ الْأُوْلَى أَوْلَى بِالْفَتْحِ مِن التَّانِيةِ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ المَدْعُوَّلَهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِنْهَاجِ مَا تَدْخُلُه «اللَّامُ» المَكْسُورَةُ، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: يَا «لِلْعَدُوِّ»، فمعناه: أَدْعُوكم لِلْعَدُوِّ، فهي عَلَى أَصْلِهَا.

والمُنَادَى المَدْعُو، فِي دُخولِ «اللَّامِ» عَلَيْهِ، خَارِجٌ عَن القِيَاسِ ؛ لَأَنَّ المُنَادَى لاَ يَحْتَاجُ إِلَى «لاَمٍ»، فَكَانَ تَغْيِيرُ لاَمِه أَوْلَى ؛ لأَنَّ دُخولَها فِي غَيْرِ موضَعِها، هو مَعْنى خَادِثٌ أَوْجَبَ الفَصْلَ، فَلَيْسَ فَتْحُهَا بِالفَتْحِ الَّذِي يَجِبُ فِي أَصْل «اللَّامِ»، وإنَّما هُو تَغْيِيرُ بَعْدَ لُزُومِ الكَسْرَةِ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا/ عَطَفْتَ عَلَيْه، رَدَدته إِلَى ١٥/ الكَسْر، وذلك أَنَّ الكَسْر، وذلك أَنَّ الكَسْر، وذلك أَنَّ الكَسْر، وذلك أَنَّ الكَسْر قَدْ صَارَ كالأَصْلِ له، بَعْدَ الفتح ِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ «يَا لَقَوْمِي»، و «يَا لَلْكُهول ِ» • وَ «يَا لَبَكْرٍ»، وَ «يَا لَلَّهِ»، ومَا كَانَ مِثْلُه مِمًّا فِيه «لَامُ الاسْتِغَاثِةِ» مَوْصُولًا كَمَا تَرَى؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ «لامُ الجَرِّ»، فِي نَحْوِ

<sup>(</sup>١) في الأصل «هذه».

<sup>(</sup>۲) «مع» ساقطة من ر.

قولِك: المَالُ لِزَيْدٍ، ولِعَمْرٍو، كَمَا قَدَّمْتُ، فَكَمَا أَنَّ تِلْكِ مَوْصُولَةٌ بِلَا خِلَافٍ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تكونَ هذِهِ مَوْصُولَةً بِمَا جَرَّتُه، لاَ فَرْقَ.

فَأَمَّا مَنْ ظَنَّ أَنَّ قُولُهم: يَا لَبَكْرٍ، وَيَا لَلْمُسْلِمِينَ أَنَّه «يَا آلُ ذَا». فَتَارِكُ لِصَوابِ اللَّفْظِ، وَصَحَّةِ المَعْنَى.

أَمَّا اللفْظُ؛ فَلَاِنَّه يَحْذِفُ هَمْزةَ «آل»، التِي هي فَاؤُهُ، وأَلِفُه الَّتِي هي مَكَان عَيْنِه حَذْفا مِنْ غَيْر أَنْ يَأْتِي عَلَيْه بِدَلِيلٍ، أَوْ يَظْهَرَ لَهُ وقت استعمالٍ.

وَأَمَّا المَعْنَى، فَإِنَّ قَوْلَه: «يَا لَلَّهِ»، إِنَّمَا مَعْنَاه: يَا أَللهُ بِالدَعَاءِ إِلَيْهِ سُبْحَانَه، وَلاَ يُرادُ بِهِ يَا «أَهْلَ الله»، وكذلك «يَا لَلْمُسْلِمِينَ»، إِنَّمَا معناه: يَا مُسْلِمُونَ، وكذلك «يَا لَلْعَجَبِ»، إِنَّمَا يَدْعُو نَفْسَ العَجَبِ، فيقولُ: هَذَا مِنْ أَوَاثِكَ وَلَيْسَ يُرِيدُ يَا أَهْلَ العَجَب، وَلاَ يَا أَهْلَ المُسْلِمِينَ، وهَذَا لاَحِقٌ بالضَّرُورةِ.

ُ فَإِنْ قِيلَ: لَيْسِ الغَرَضُ هُنَا عِبَارَةً عَن «الْأَهْلِ »، وَإِنَّمَا «الآلُ»: الشَّخصُ هُنَا: فَكَأَنَّه إِذَا قَالَ: «يَا لَبَكْرِ، فَكَأَنَّه قَالَ: يَا شَخْصَ بَكْرٍ ٱحْضُرْ(١).

فَالجَوابُ أَنَّ قُولُهم: «يَا اللهُ»، يَرْفَعُ هَذَا، وَأَيْضا لَوْ كَانَ هَذَا أَصْلًا عِنْدَهم لَجَازَ، بَلْ وَجَبَ أَنْ يَخْرُجَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، أَوْ فِي أَكْثَرِها؛ لِيَدُلَّ عَلَى الغَرَضِ، ويَنْفِي الظَّنَّةَ والشَّبْهَةَ.

وهَذَا لَمْ (٢) يُسْمَعْ فِي نَظْم ، وَلَا نَثْرٍ، فَوَجَبَ اطِّرَاحُهُ، وتَرْكُ اعْتِقَادِهِ وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُهم: «يَا لَزَيْدٍ وَلَعَمْرِه»، «وَيَا لَلْكُهولِ وَلِلشَّبَّانِ»، فَالعَطْفُ باللَّم اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّولَى» مِثْلُهَا.

والنَّائِي: البَّعِيدُ، والمُّعْتَرِبُ: الغَرِيبُ.

<sup>(</sup>۱) في ر «احضروا».

<sup>(</sup>٢) في النسخ «لا»، ووقوع «لم» هنا أحسن.

#### معنى البيت:

يقولُ: إِذَا مَاتَ غَرِيبُ<sup>(۱)</sup> بَكَاهُ الغُرَبَاءُ الَّذِينَ هُمْ مِثْلُه، بِدَارِ الغُرْبَةِ وإِذَا نُعِيَ إلَى أَهْلِه سُرُّوا<sup>(۲)</sup> بِمَوْتِه، فَتَعَجَّبَ مِنْ هَذَا، وَدَعَا لِيُتَعَجَّبَ مِنْه (۳).

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي البَاب.

٦٣ ـ إِذَا اللَّقَاحُ غَدَتْ مُلْقَى أَصِرَّتِهَا وَلاَ كَرِيمَ مِنَ الْوُلْدَانِ مَصْبُوحُ / ٢٥ ـ إِذَا اللَّقَاحُ غَدَتْ مُلْقَى أَصِرَّمَةً فِي الرَّأْسِ مِنْهَا وَفِي الْأَصْلاَبِ تَلْمِيحُ (٥) ٢٥/ب

هَذَانِ البَّيْتَانِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّبِيتِ، وَالنبِيتُ: حَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ، وآسْمُه، عَمْرُو بْنُ مَالِكِ بْنِ الأَوْسِ. وَقِيلَ: هُمَا لأَبِي نُؤَيْبٍ الهُذَلِيِّ، وَلَمْ أَرَهُمَا فِي شِعْرِهِ.

الشَّاهِدُ فِي البَّيْتِ الْأَوَّلِ، وهو قولُه:

<sup>(</sup>١) في ل «غريباً» بالنصب.

 <sup>(</sup>۲) هذا المعنى الثاني لا يؤخذ من ظاهر البيت، وإنما هو مستفاد من أبيات أخرى تدور في نفس المعنى،
 منها قول الشاعر:

يبكي الغريب عليه ليس بعرفه وذو قرابته في المحي مسرور

<sup>(</sup>٣) من قوله «معنى البيت» إلى قوله «منه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) نسب المصنف هذين البيتين، إلى رجل من النبيت ولم يسمه، كما ترى، ثم ذكر نسبتهما إلى أبي نؤيب الهذلي، بصيغة التمريض، وإليه نسبهما الجرمي، وهما في شرح أشعار الهذليين «الزيادات» ١٣٠٧.

ونسبهما ابن السيرافي والزمخشري إلى حاتم الطائي، وهما في زيادات ديوان حاتم التي ليست له ٣١١ وتعقب الغندجاني ابن السيرافي في نسبة الشعر، وصحح نسبة المصنف الأولى.

وذهب الأعلم إلى أنه لرجل من النبيت بن قاصد. والبيتان في: الشعر والشعراء ٢٤٥، والموفقيات ٤٢٦، وابن السيرافي ٥٧٣/١، وفرحة الأديب ١٢٦، وشرح المفصل ١٠٧/١، والكوفي ١١٤، والعيني ٣٦٩/٢، واللسان (صرر).

وورد الشاهد ملفقاً من صدر الثاني وعجز الأول في: الكتاب ٢٩٩/٢، والمقتضب ٢٧٠/٤، . والأصول ٢٩٩/١ والموجز ٥٣، وشرح الكتاب ٩٣/٣، والأعلم ٢٥٦/١، وابن يسعون ٨٦/١، وابن بري ٢٧، وشرح ابن عقيل ٤١٣/١، والأشموني ١٧/٢، والتاج (صرر). وقد نبه عليه المصنف، فيما يأتي.

«مَصْبُوحُ» إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَه خبراً «لِلاّ» النَّافِيةِ، لأَنَّها وَمَا عَمِلَتْ فِيه (١) فِي موضع اسم مُبْتَدَا، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ نَعْتاً لاسم «لاّ» مَحْمُولاً عَلَى الموضع ويكونُ الخَبُرُ مَحْدُوفا، لِعِلْم السَّامِع، تقديره: «مَوْجُودٌ»، والمجرورُ الَّذِي هو «مِنَ الوِلْدَانِ» فِي موضع الصِّفَة لاسم «لاّ» مُتَعَلَّقٌ بِأَجْنَبِيٍّ، كَأَنَّه قَالَ: وَلاَ كَرِيمَ ثَابِتٌ مِنَ الوِلْدَانِ مَصْبُوح.

## لُغَةُ البَيْت:

اللَّقَاحُ: جَمْعُ لِقْحَةٍ، وهي النَّاقَةُ الحَلُوبُ، وكَذَلِكَ اللَّقُوحُ، وجَمْعُهَا لُقُحُ<sup>(٢)</sup>. ويقالُ: نَاقَةٌ لَقُوحُ، وَلَا يُقَالُ: نَاقَةٌ لِقْحَةٌ.

والأَصِرَّةُ: جَمْعُ صِرَارٍ، كَحِمَارٍ وَأَحْمِرَةٍ، وهي خِرْقَةٌ تُشَدُّ عَلَى أَخْلَافِ النَّاقَةِ؛ لِثَلَّ يَرْضَعَ الفَصِيلُ. ويُقَالُ لَها أَيْضاً: الشِّمَالُ.

وَمَعْنَى مَصْبُوحٍ: مُسْقًى صَبُوحا؛ وَهُوَ شُرْبُ الغَدَاةِ، قال(٣)؛

مَتَى تَأْتِنِي أَصْبَحْكَ كَأْسا رَوِيَّـةً وَإِنْ كُنْتَ عَنْهَا ذَا غِنِّى فَاغْنَ وَأَزْدَدِ وَالْحَرْفُ: هَا هُنَا الناقَةُ الضَّامِرُ الهَزيلُ، وَيُقَالُ: الصُّلْبَةُ القَويَّةُ.

وَمُصَرَّمَةٌ: مَقْطُوعَةُ اللَّبَنِ، لِعَدَمِ الرِّعْي، والمُصَرَّمَةُ أَيْضا: المَقْطُوعَةَ الأَخْلافِ.

والْأَصْلَابُ: جَمْعُ صُلْبِ بِمَا يَلِيهِ، وَهُوَ الظَّهْرُ، كَمَا قَالَ (٤) امْرُوءُ القَيْس:

يُطِيرُ (٥) الغُلاَمَ الخفُّ عَنْ صَهَوَاتِهِ ويَلْوِي بِأَثْوابِ العَنيفِ المُثَقُّلِ

<sup>(</sup>۱) «فيه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) ولقاح ولقائح وينظر التهذيب ١/٤هـ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) هو طرفة بن العبد، والبيت في ديوانه: ٢٩ وتخريجه ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢٠ والتهذيب ٩/٧، والمقرب ١٢٩/٢، وضرائر الشعر ٢٥٥. والشاهد في «صهواته» حيث وضع الجمع موضع المفرد، وقد أتى به المصنف تنظيراً لأصلاب. وصلب. والخف: الخفيف. والعنيف: الأخرق، والمثقل: الثقيل الذي لا يحسن الركوب.

<sup>(°)</sup> ضبطت ياء الفعل في ل بالفتح والضم معاً، كما ضبطت ميم «الغلام» بالفتح والضم أيضاً، وتوجيهه على الفاعلية والمفعولية. وقبل البيت الشاهد:

عَلَى العَقْبِ جَيِّاش كَمَأَنَّ اهترَامَه إذَا جَاشَ فِيه حَمْيه غَلْيُ مِرْجَل

والتَّلْمِيحُ: بَيَاضٌ فِي سَوَادِ.

#### معنى البيت:

يقولُ: هُمْ فِي جَدْبٍ، فَاللَّبَنُ عِنْدَهُم مُتَعَذِّرٌ، لَا يُسْقَاهُ الكَرِيمُ مِنَ الولدانِ، فَضْلًا عَنْ غَيْره، لِعَدمِه عِنْدَهم.

وَجَازِرُهِم يَرُدُّ عَلَيْهِم مِنَ المَرْعَى مَا يَنْحَرُونَ للضَّيْفِ، إِذْ لاَ لَبَنَ عِنْدَهم. واللَّقَاحُ لاَ أَصِرَّةَ عَلَى أَخْلاَفِها، إِذْ لاَ لَبَنَ فِيهَا يُتَّقَى عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَعَهُ الفَصِيلُ.

وَوَقَع هذَا البَيْتُ فِي كِتَابِ(١) سِيبَوَيْهِ، وَفِي نُسَخٍ مِنْ(٢) «الإِيضَاحِ».

وَرَدَّ جَازِرُهُمْ حَرْفًا مُصَرَّمَةً وَلَا كَرِيمَ مِنَ الْوِلْدَانِ مَصْبُوحُ

/ والصَّحِيحُ مَا وَقَع هُنَا، وقَبْلَ البَّيْتَيْنِ (٣):

1/04

هَـلًا سَأَلْتِ النَّبِيتِينِّ مَا حَسَبِي عِنْدَ الشَّتَاءِ إِذَا مَا هَبَّتِ الرَّيحُ وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي البَابِ.

## ٦٤ ـ لَا أَبَ وَابْناً مِثْلَ مَرْوَانَ وَابْنِهِ إِذَا هُو بِالْمَجْدِ آرْتَدَى وَتَأَرَّرَا (٥)

(١) الكتاب ٢/ ٢٩٩، وقد أشرت إليه من قبل.

(٢) الإيضاح: ٢٤٠.

(٣) الشَّعر والشعراء: ٢٤٥ والموفقيات ٤٢٦، وفرحة الأديب ١٢٦.

(٤) الإيضاح: ٢٤١.

(٥) هذا البيت، نسبه المصنف إلى الكميت بن معروف، وهو في شعره ٥: ١٧٢، بيت مفرد، كما ذكر نسبته إلى الكميت الأسدي، ولم أجده في شعره المجموع.

ونسبه ابن يسعون وابن بري والعيني إلى رجل من عبد مناة بن كنانة ونسب إلى الفرزدق في شرح شواهد الكشاف ٣٩٨، وليس في ديوانه المطبوع غير أن له عجز بيت يشبهه ٢٨٠، ٢٩٥، هو: إذا الموت بالموت ارتدى وتأزرا

والبيت في الكتاب ٢/٥٨٧، ومعاني القرآن ١/٠١١، والمقتضب ٣٧٢/٤ وشرح القصائد السبع الممهم، والأعلم ٣٤٩/١، وابن يسعون ٥٧/١ وابن بري ٢٧، وشرح المفصل ١٠١/، ١١١، ١١٠، والكوني ١١٢، والعيني ٣/٥٥، والتصريح ٣٤٣/١، والأشموني ١٣/٢، والخزانة ١٠٢/٢ هذا وفي البيت خرم على رواية المصنف، وهي رواية سيبويه والمبرد، ويروى «فلا أب».

هذا البيت للكميت بن معروف، وينسب للكميت الأسدي.

#### الشاهد فيه قوله:

«وابْناً» حَمَلَه عَلَى لَفْظِ «لَا أَبَ» وَنَوَّنَهُ؛ لأَنَّ المعطوف لَا يُجْعَلُ هو وما قَبْلَه بمنزلةِ اسم واحدٍ، لأَنَّهمَا مَعَ حَرْفِ العَطْفِ، ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ، والثَّلاَثَةُ لَا تُجْعَلُ اسما واحدا، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ المعطوفِ مُعْرَبا.

#### معنى البيت:

أَنَّه مَدَحَ بِهَذَا الشَّعْرِ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ، وابنَه عَبْدَ المَلِكِ، وجَعَلَهُمَا لِشُهْرَتِهما، لاَبِسَي المَجْدِ، مُرْتَدِيَيْن بِه، ومُؤْتَزرَيْن.

#### الإعْرَابُ:

يَجُوزُ حَذْفُ هَمْزَةِ «لَا أَبَ» فتقولُ: «لَا بَ لَكَ»، حَكَاه أَبُو زَيْدٍ (١)، وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) الفَارِسِيُّ (٣)، عَلَى تَخْفِيفِه (٤)، قَوْلُ أَبِي (٥) الأَسْوَدِ الدُّوَلِي:

يَا بَا المُغِيَرةِ رُبَّ أَمْرٍ مُعْضِلٍ فَرَّجْتُهُ بِالنَّكْرِ مِنَّا والـدَّهَا وقالَ آخُونِ :

وَلَسْتُ بِمُضْطَرِّ وَلاَ ذِي ضَرَاعَةٍ فَخَفَّضْ عَلَيْكَ القَوْلَ يَابَا المُثَلَّمِ (٧) (١) التمام ١٢٦.

(٢) شرح أبيات الشعر ٤٠، ٦٧.

(٣) «الفارسي» ساقطة من ر.

(٤) في ر «التخفيف».

(°) البيت في مستدرك ديوان أبي الأسود ١٣٤، والتمام ١٢٦، وأمالي ابن الشجري ١٦/٢، والمقرب ٢ /١٩١، والمقرب ١٩٩/٢ والممتع ٢٠٠، وشرح نهج البلاغة ٣٢٨/٤.

وفي رحاشية «النكر والدهاء: جودة الرأي» وينظر التهذيب: ١٩١/١٠.

(٦) هو صخر الغي الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٦٦ وينظر تخريجه ١٤٠٤ وأبو المثلم شاعر هذلي من بني خناعة بن سعد بن هذيل، كانت بينه وبين صخر الغي نقائض، وهي مسطورة في شرح أشعار الهذليين. ينظر المؤتلف والمختلف ٧٧٧.

(٧) في ل «المتثلم».

وقَالَ آخَرُ(١):

يَابًا خُصَيْلَةَ لَنْ يُمِيتَكَ بَعْدَهَا يَابًا خُصَيْلَةً (٢) غَيْرُ شَيْبِ قَذَالِ وَجَازَ حَذْفُها لِكَثْرةِ استعمالِهم لها.

وقولُ: «مِثْلُ مَرْوَانَ» يجوزُ رَفْعُه عَلَى خَبَرِ «لَآ» وما بُنِي مَعَه، ويجوزُ نَصْبُه عَلَى النَّعْتِ «لابن».

وَلَوْ رَفَعْتَه لِتَجْعَلَه نَعْتاً عَلَى المَوْضِع ِ كَانَ قَبِيحاً.

و «مِثْلُ» صِفَةٌ لهما، ولا تكونُ صِفَةً لأحدِهما، ألا تَرَى أَنَّه قَدْ أُضِيفَ إِلَى «مَرْوَانَ» وَعَطَفَ «ابْناً» عَلَيْهِ، والعَطْفُ بالواوِ نَظِيرُ التَّنْنِيةِ، وَكَمَا أَنَّ «مِثْلَهم» فِي قولِه تَعَالَى (٣): «إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهم . خَبَرٌ عَنْ جَمِيع الأَسْمَاءِ، حَيْثُ كَانَ مُضَافا إِلَى ضَميرِ الأَسْمَاءِ، كَيْثُ كَانَ مُضَافا إِلَى ضَميرِ الأَسْمَاءِ، كَيْثُ كَانَ مُضافا إِلَى ضَميرِ الأَسْمَاءِ، كذلك يكونُ «مِثْل» وَصْفا للاسْمَينِ مَعا. وَرَفَعَ «هُوَ» بِفِعْل مضمرِ، ذَلَّ عَلَيْه الأَسْمَاءِ، كذلك يكونُ «مِثْل» وَصْفا للاسْمَينِ مَعا. وَرَفَعَ «هُو» بِفِعْل مضمرِ، ذَلَّ عَلَيْه مَا بَعْدَه، عَلَى حَدِّ قولِه تَعَالَى (٤)؛ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾. وإِنَّما قَال: «إذا هُوَ» وَلَمْ مَا بَعْدَه، عَلَى حَدِّ قولِه تَعالَى (٤)؛ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾. وإنَّما قَال: «إذا هُوَ بعِلْم صمرٍ السَّامِع . السَّامِع .

وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرا، تَخْرُجُ مِن الإِخْبَارِ عَنْ آثْنَيْن، إِلَى الإِخْبَارِ عَنْ وَاحِدٍ، وَذَلك أَنَّ كُلَّ شَيْئَيْنِ إِذَا اصْطَحَبَا، وقَامَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ صَاحِبِه، وَجَرى عَلَى أَحدِهَما مَا يَجْرِي عَلَى الآخَرِ، فإنَّها تُفْرِدُ الإِخْبَارَ عَنُه، وهي تريدهما مَعا، قَالَ اللهَ تَعَالَى (٥): ﴿ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾. وقَالَ الشاعر (٢):

<sup>(</sup>١) هو سويد بن عمير الخزاعي، وكان من الخلعاء، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٨١٢، وتخريجه

<sup>(</sup>٢) في ل «خضيلة».

<sup>(</sup>٣) سُورة النساء ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق ١.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ١١٧ وفي معاني القرآن ١٩٣/٢ ولم يقل: فتشقيا، لأن آدم هو المخاطب، وفي فعله اكتفاء من فعل المرأة.

<sup>(</sup>٦) هو سُلْمِيُّ بنَّ ربيعة، كما نص على ذلك صاحب اللآليء ٢٦٧، ونسبه الأصمعي لعلباء بن أرقم. =

وَكَأَنَّ فِي الْعَيْنَيْنِ حَبَّ قَرُنْفُلٍ أَوْ سُنْبُلًا كُحِلَتْ بِهِ فَآنْهَلَّتِ فَانْهَلَّتِ فَانْهَلَتِ فَقَالَ: كُحِلَتْ وآنْهَلَّتْ، وَكَانَ حَقُّه أَنْ يقولَ: كُجِلَتَا وآنْهَلَّتَا.

وقال الفَرَزْدَقُ (١):

وَلَوْ رَضِيتْ يَدَايَ بِهَا وَضَنَّتْ لَكَانَ عَلَيَّ لِلْقَدرِ الْخِيَارُ(٢) ووجْهُ الكَلَام «ضَنَّتَا»، ومِثْلُه كَثِيرٌ.

والعاملُ فِي «إِذَا» مَعْنَى المُمَاثَلَةِ، جَعَلْتَ «مِثْلَ» خبرا، أو صِفَةً. ويجوز أَنْ يكونَ العامِلُ فِي «إِذَا» خَبَرَ «لَا» إِذَا أَضْمَرْتَهُ، وَجَعَلْتَ «مِثْلَ» صِفَةً. وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَاب.

وه - هَـذَا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَـارُ بِعَيْنِهِ لَا أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ (') هَـذَا البيتُ نَسَبَهُ سِيبَوَيْهِ (°) لِرَجُل مِنْ مَذْحِج ، وَنَسَبهُ الجَاحِظُ فِي «كِتَابِ

والبيت في النوادر ٣٧٥، والأصمعيات ١٦١، وشرح الحماسة، وأمالي ابن الشجري ١٢١/١، والخزانة ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>۱) الديوان ٣٦٤، والخصائص ٢٥٨/١، والمحتسب ١٨١/٢، واللآليء ٢٦٧، وأمالي ابن الشجري ١٢٢/١، والمقرب ٢٥٢/١ والخزانة ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>۲) في ل «اختيار».

٣) الإيضاح: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ينسب في أكثر المصادر، إلى هُنَيّ بن أحمر الكناني، وقال المرزباني: «وهو الثبت» وينسب علاوة على ما أورده المصنف، إلى زرافة الباهلي، وإلى عمرو بن المغوث بن طيء وإلى جرير، وليس في ديوانه المطبوع وإلى عامر بن جوين الطائي وإلى منقذ بن مرة الكناني، وإلى ضمرة بن جابر النهشلي.

وينظر تفصيل ذلك في: «ذيل اللآليء ٤١، ٤٢ والخزانة ٢٤٣/١».

وهو في: الكتاب ٢٩٢/٢، والمقتضب ١٤/٣، والأصول ٢٠٤١، والموجز ٥٤ والجمل ٢٤٣، وذيل الأمالي ٨٥، وشرح الكتاب ٣٠/٩، والمؤتلف ١٤١/١، وابن السيرافي ٢٣١/١ وفرحة الأديب ٥٠ ـ ٥٦ والأعلم ٢٧١١ والحلل ٣٢٦ وابن يسعون ٨٨/١ وابن بري ٢٨، وشرح المفصل ٢/١٠ والكوفي ١١١، والعيني ٢٩/٢، والتصريح ٢٤١/١، والأشموني ٢/٩ واللسان (حيس). (٥) الكتاب ٢٩١/٢.

النَّخْلِ والزَّرْعِ» لَهُ، لِرَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ، وَوَقَع فِي «دِيوَان شِعْرِ ابْنِ أَحْمَر (١) البَاهِلِيِّ» وَذَكَر عَبْدُ الدَّاثِم (٢) بْنُ مَرْزُوقِ القَيْرَوَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «حُلَى العُلَى»، أَنَّه لِرَجُلٍ مِنْ عَبدِ مَنَاةَ، وذَكَر ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، أَنَّه قِيلَ قَبْلَ الإِسْلَام بِخَمْس مِئَةِ عَامٍ، وَقَالَ أَبُو رِيَاشٍ (٣): إِنَّه لِهَمَّام بِنِ مُرَّةً أَحِي جَسَّاسِ بْنِ مُرَّةً، قَاتِل كَلَيْبٍ.

وَقَالَ الْأَصْبَهَانِيُ ( أَ): هُوَ لِضَمْرَةَ بْنِ ( ٥ ضَمْرَةً .

والصَّحِيحُ أَنَّه (٦) لِعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ (و) (٧) هو الأَّحْمَرُ.

وَذَكَر المَفَضَّلُ الضَّبِيُّ أَنَّه لِبَعْض (^) وَلَدِ طيِّ عِ، وَكَانَ يُفَضِّلُ جُنْدُباً أَحَدَ وَلَدِ (^) وَلَدِ مِيَّ عَمْراً: «يَا عَمْرُو خَبِّرْنِي» الأَبْيَات.

#### الشاهد في البيت:

عَطْفُ «وَلا أَبُ» عَلَى موضع الاسم المَنْفِي مَعَ «لاً».

#### معنى البيت:

لهذَا الشاعرُ خَبَرٌ؛ وذَلِكَ أَنَّه كَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْه، وَكَانَ لَه أَخُّ يَعُقُّهمَا وَكَانَ اسْمُه

(١) لم أجده في شعره المجموع المطبوع.

- (٢) ابن جبر، اللغوي، المقرىء يكنى أبا القاسم نزل المرية، وروى كثيرا من كتب الآداب واللغات، ورحل إلى المشرق، ولقي المعري وأخذ عنه، وعن هلال بـن المحسن، وسمع ابن عبد البر، مات سنة ٤٧٢. الصلة ٣٩٣، وبغية الملتمس ٣٩٨، ٣٩٩، والإنباه: ١٥٨/٢.
  - (٣) ذيل اللآليء ٤١.
    - **(£**)
  - (٥) «هو لضمرة بن ضمرة» ساقط من ل والبيت في شعره ١١٤.
  - (٦) «أنه» ساقطة من ر وترجمه عمرو في معجم الشعراء ٢٥، ٢٦.
    - (٧) تكملة يلتئم بها الكلام وهي من معجم الشعراء.
      - (۸) «لبعض» ساقطة من ر.
      - (٩) «ولد» ساقطة من ل، ر.

١٥/١ جُنْدُباً، وَكَانَا يُؤْثِرَانِ العَاقَّ عَلَيْه، فَمَتى كَانَ مُهمٌّ دُعِيَ / له، وَتُركَ العَاقُ، وَمُتّى كَانَ نَفْعٌ وَفَائِدةً(١) دُعِي العَاقُ وَتُركَ البَارُ، يُبيِّنُ هذَا قولُه(٢):

يَا ضَمْرَ خَبِّرْنِي، وَلَسْتَ بِكَاذِب وَأَخُوكَ نَافِعُكَ الَّذِي لَا يَكُذِبُ هَلْ فِي القَضِيَّةِ أَنْ إِذَا اسْتَغْنَيْتُمُ وَأَمِنْتُمُ فَأَنَا البّعِيدُ الأَجْنَبُ وَإِذَا الشَّدَائِدُ بِالشَّدَائِدِ مَرَّةً وَلِمَا لَكُمْ أُنُفُ البِلَادِ وَرعْيهَا وَلَنَا الثَّمَادُ وَرعْيُهُنَّ الأَجْدَبُ وَإِذَا تَكُونَ كَرِيهَـةٌ أُدْعَى لَهَـا هَــذَا وَجَــدُّكُمُ الصَّغَــارُ بِعَيْنِــهِ عَجَبًا لِتِلْكَ قَضِيَّةً وَإِقَامَتِي

أَشْجَتْكُمُ (٣) فَأَنَا الحَبيبُ الأَقْرَبُ وَإِذَا يُحَاسُ الحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ لَا أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ فيكُمُ عَلَى تلْك القَضيَّة أَعْجَبُ (٤)

والحَيْشُ: خَلْطُ الْأَقِطِ بِالتَّمْرِ.

ومِثْلُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ: عَطِيَّةَ بْنِ عَمْرِو العَنْبَرِيِّ، مِنْ أَصْحَابِ الْمُهَلَّبِ: يُدْعَى رِجَالٌ لِلْعَطَاءِ وَإِنَّما يُدْعَى عَطِيَّةُ لِلطِّعَانِ الأَجْرَدِ

وَمْثِلُه قَوْلُ جَرِير: لِجَدِّه الحَطَفَى، وَقَسَمَ مَالَهُ عَلَى إِخْوتِه، وَقَصَّرَ بِجَرِيرٍ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُلْحِقَه بهم، فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَال (٥).

فَأَنْتَ أَبِي مَا لَمْ تَكُنْ لِيَ حَاجَةٌ وَإِنْ عَرضَتْ فَإِنَّنِي لاَ أَبَالِيَا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «فائد».

<sup>(</sup>٢) الأبيات في عيون الأخبار ١٨/٣، وذيل الأمالي ٨٤، وفرحة الأديب ١٣، واللسان (حيس) والخزانة . 744 . 747/1

<sup>(</sup>٣) في ل «شجتكم».

<sup>(</sup>٤) وأشجتكم: أحزنتكم من الشجى وهو الحزن. وأنف البلاد: ما لم يرع من النبت. والثماد: جمع «ثمد» محركاً. وهو الماء القليل.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا البيت في ديوان جرير، بعناية د/نعمان طه، وهو في ديوانه بعناية الصاوي ٢٠٥، والنقائض ١٧٧.

#### الإعْرَابُ:

قولُه: «وَجَدِّكُمُ» اعْتَرَضَ (١) بِالْقَسَمِ بَيْنَ المُبْتَدَإِ وخَبَرِه، وهو كَثِيرٌ فِي القرانِ، وَفَصِيحٌ فِي الشَّعْر، وهو جَارٍ عِنْدَهم مَجْرَى التَّوْكِيدِ.

فَمِنْه قُولُه (٢) تَعَالَى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَإِنَّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾.

فهذه الآية فيها اعْتِرَاضَانِ:

أَحَدُهما: قولُه: «وإِنَّه لَقَسَمٌ» اعْتَرَض بهِ بَيْنَ القَسَمِ الَّذِي هو: «فَلَا أُقْسِمُ» وَبَيْنَ جوابهِ الَّذِي هو، «إِنَّه لَقُرْآنٌ».

والثاني: اعْتَرَضَ بقوله: «تَعْلَمُونَ» بَيْنَ الصَّفَةِ والموصوفِ، الَّذِي هو «قَسَمٌ عَظِيمٌ» وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعر(٣):

أَلَا هَلْ أَتَاهَا \_ وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ \_ بِأَنَّ آمْرَأَ القَيْسِ بْنَ تَمْلِكَ بَيْقَرَا فقولُه: «والْحَوَادِثُ جَمَّةٌ» اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الفِعْلِ وَفَاعِله، ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرُ (٤٠): وَقَدْ أَدْرَكَتْنِي \_ وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ \_ أَسِنَّةُ قَوْمٍ لاَ ضِعَافٍ وَلاَ عُزْلِ

<sup>(</sup>١) في ر «اعتراض» في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٧٥، ٧٦، ٧٧. وينظر مغنى اللبيب ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس، وليس البيت في ديوانه بعناية أبي الفضل وهو فيه بعناية السندوبي ـ رحمه الله ـ ٨٦/والخصائص ١/٨٦ والمصنف ١/٨١، والإنصاف ١٨١، وشرح المفصل ٢٣/٨ وضرائر الشعر ٢٣/ والخزانة ١٦١/٤.

وتملك: بفتح أوله وسكون ثانيه اسم امرأة لا ينصرف، قيل هي أم امرىء القيس، وقيل جدته وقيل غير ذلك، ولمزيد من التفصيل تنظر الخزانة ١٦٢/٤. وبيقر الرجل، إذا أقام بالحضر، وترك قومه بالبادية.

<sup>(</sup>٤) هو جويرية بن زيد، أو حويرثة بن بدر، كما ذكر السيوطي في شواهد المغني. اوالبيت في النقائض ٣٠٩ والخصائص ٣٣١/١، ٣٣٣ وأمالي ابن الشجري ٢١٥/١، والمغني ٣٨٧ وشواهده ٨٠٧.

وقالَ آخَرُ(١):

ذَاكَ الَّذِي - وَأَبِيكَ - يُعْرَفُ مَالِكُ (٢) وَالْحَقُّ يَدْفَعُ تُرُّهَاتِ البَاطِلِ مرب وقولُه: «وَأَبِيكَ» اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الموصولِ وصلته (٣) وقَالَ عَبْدُ الله (٤)/ بْنُ الحُرِّ: مرب وقولُه: «وَأَبِيكَ» اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الموصولِ وصلته (٣) وقَالَ عَبْدُ الله (٤)/ بْنُ الحُرِّ: تَعَلَّمْ - وَلَوْ كَاتَمْتَهُ الناسَ أَنِّنِي عَلَيْكَ وَلَمْ أَظْلِمْ بِذَلِكَ عَاتِبُ

فقولُه: «وَلَوْ كَاتَمْتَهُ النَّاسَ»، اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الفِعْلِ ومَفْعُولِه، وقولُه: وَلَمْ أَظْلِمْ بِذَلِكَ، اعْتِرَاضٌ بَيْنَ اسم «أَنَّ» وخَبَرهَا، وهو كَثِيرٌ.

وهذَا الاعْتِرَاضُ، لاَ مَوْضِعَ لَه مِن الإعْرَابِ، وَلاَ يَعْمَلُ فِيه شَيْءٌ مِن الكَلاَمِ المُعْتَرَضِ بهِ بَيْنَ بَعْضِه وَبَعْضٍ .

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي بَابِ النَّكِرَةِ المضافةِ.

# ٦٦ - أَبِالْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدَّ أَنِّي مُلَآقٍ لَا أَبَاكِ تُخَوِّفِينِي (٦)

<sup>(</sup>۱) هو جرير والبيت في ديوانه ٥٨٠، والخصائص ٣٣٦/١ والمقرب ٢/١ والمغني ٣٩١ وشواهده ٨١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ور. «مالكاً» بالنصب، والمثبت من ل، وهو متفق مع الديوان.

<sup>(</sup>٣) في ل «الصلة».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والذي عليه الصمادر، عبيد الله بن الحر بن عمرو بن خالد بن المجمع بن مالك المجعفي، الشاعر الفاتك من شعراء الدولة الأموية «المحبر ٢٣٠، وجمهرة أنساب العرب ٤١٠». وهذا البيت مما أخل به شعره المجموع. وهو في الخصائص ٣٣٦/١)».

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت، نسبه المصنف إلى عنترة، كما ترى وليس في ديوانه بتحقيق محمد سعيد مولوي، ثم ذكر نسبته إلى أبي حية النميري، وعلى ذلك أكثر المصادر، وليس البيت في شعره المجموع والمنشور بمجلة المورد ع ١/م ٤ ونسبه ابن الشجري إلى الأعشى، وليس في ديوانه المطبوع.

والبيت في المقتضب ٤/٥٧، والكامل ٥/٥، ١٤٧/٧، والأصول ٢/٥٧، والخصائص ١/٥٤٥، والخصائص ١/٥٤٥، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٦٤، وشرح الحماسة ٥٠١، وأمالي ابن الشجري ٢/١، وابن يسعون ١/٩٢، وابن بري ٢٨، وشرح المفصل ٢/٥٠١، والمقرب ١٩٢/١، والتصريح ٢/٢٦، والهمع ١/٤٥١، والخزانة ٢/٨١، واللسان (أبي).

هَذَا البَّيْتُ لِعَنْتَرَةَ بْنِ شَدَّادٍ الْعَبْسِيِّ، فِي رِوَايةِ ابْنِ السِّكِّيتِ، ونُسِبَ لأبي حَيَّةَ النُّمَيْرِيِّ.

#### الشاهد فيه قوله:

«لَا أَبَاكِ» حَذَفَ «اللَّام» مِنْ قولِهم: «لَا أَبَا لَكِ وهذِهِ «اللام» تَلْحَقُ بَيْنَ المُضَافِ والمُضَافِ إلَيْه، تَبْيِيناً (١) لمعنى الإضافة وَتُوكِيداً، نَحْوَ «لَا أَبَا لَك»، و «لَا أَبَا لَك»، و «لَا أَبَا لِزَيْدٍ»، «والأَبُ»: مَنْصُوبٌ «بِلا»، و «اللَّامُ» مُقْحَمَةٌ، غَيْرُ مُعْتَدِّ بِهَا، مِنْ جهةِ تَبَاتِ الأَلِفُ فِي «أَبٍ»، وهي مُعْتَدُّ بِهَا مِنْ جِهةٍ أَنَّها هَيَّاتِ الاسمَ، لِتَعْمَلُ (٢) «لَا» فِيه؛ إذْ لَا تَعْمَلُ إلَّا فِي نَكِرَةٍ.

فَإِذَا آضْطُرَّ الشَّاعِرُ حَذَفَها، لأَنَّها زَاثِدَةٌ بَيْنَ المُضَافِ والمُضَافِ إِلَيْه، ومِثْلُه قَوْلُ الآخَر (٣):

وَقَدْ مَاتَ شَمَّاخٌ وَمَاتَ مُزَرِّدٌ وَأَيُّ كَرِيهِ لَا أَبَاكَ يُخَلِّدُ وَقَالَ آخَرُ<sup>(1)</sup> فِي اقْحَامِها:

أَلْقِ الصَّحِيفَةَ لاَ أَبِا لَكَ إِنَّنِي أَخْشَى عَلَيْكَ مِنَ الحِبَاءِ النَّقْرِسِ وَقَالَ عَنْتَرَةُ (٥):

فَاقْنَيْ حَيَاءَكِ لاَ أَبَا لَكِ واعْلَمِيْ أَنَّي ِ آمْرُوءٌ سَأَمُوتُ إِنْ لَمْ أُقْتَلِ (١) في ر «تثبيتا».

(٢) في ل «ليعمل» بالياء التحتية.

(٣) هو مسكين الدارمي، والبيت في ديوانه ٥٠، ومن قصيدة عينية، ورواية عجزه فيه:

«وأي عزيز لا أبالك يمنع»

ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وقد تابع المصنف المبرد وابن السراج في رواية هذا البيت. وهو في الكتاب ٢٧٩/٢ برواية «لا أبالك يمنع»، والمقتضب ٢٧٥/٤، والأصول ٢٧٦/١ وشرح الكتاب ٨٦/٣ وشرح المفصل ٢٠٥/١، والخزانة ٢١٦٦/١. والشماخ ومزرد، أخوان صحابيان، شاعران، لكل منهما ديوان شعر مطبوع.

(٤) هو المتلمس الضبعي، والبيت في ديوانه ١٨٦، وتخريجه فيه ١٧٦. والنقرس: الداهية والهلاك.

(٥) الديوان ٢٥٢، وتخريجه ٣٤٨.

وقَالُ آخَرُ(١):

فَلُوْ كُنْتَ مَوْلَى العِزِّ أَوْ فِي ظِلَالِهِ ظَلَمْتَ وَلَكِنْ لَا يَدَيْ لَكَ بِالظُّلْمِ وَمَثْلُه فِي تَوْكيد الإضَافَةِ قَوْلُ النَّابِغَةِ (٢) الذَّبْيَانِيِّ :

يَا بُؤْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّارا لَإِقْوَامِ

ومِثْلُه قَوْلُ سَعْدِ بْنِ(٣) مَالِكٍ:

يَا بُوْسَ لِلْحَرْبِ الَّتِي وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَرَاحُوا

### الإعْرَابُ:

وَأُرادَ: تُخَوِّفِينَنِي، فَحَذَفَ النُّونَ النَّانِيةَ، لَّأَنَها زَائِدَةٌ عَلَى الياءِ، الَّتِي هِي وَحْدَها الاسمُ، والْأُولَى عَلَامَةُ رَفْع الفعل ، وهي أَيْضاً المَحذُوفَةُ، مِنْ قَوْل الآخر (''): تَـرَاهُ كَـالنَّغَـام يُعَـلُ مِسْكـاً يَسُـوءُ الفَـالِيَـاتِ إِذَا فَلَيْنِي

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق، والبيت في ديوانه ٨٢٥، والخصائص ٢/٣٣٩، والمحتسب ٢/٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢٢٨، وهذا عجز بيت صدره:

<sup>«</sup>قالت بنو عامر خالوا بني أسد»

وهو في الكتاب ٢٧٨/٢، والأصول ١/١٥١، وشرح الكتاب ٣٦/٣، والخصائص ١٠٦/٣، والتمام ٧٧، وشرح الحماسة ١٤٨٣، وأمالي ابن الشجري ٢٠/٨، وشرح المفصل ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، أحد سادات بكر وفرسانها، شاعر حماسي جاهلي «المؤتلف والمختلف ١٩٨، والخزانة ٢٢٦/١».

والشاهد في الكتاب ٢٠٧/٢، والمؤتلف والمختلف ١٩٨ ومعجم الشعراء ١٤، والخصائص ١٠٦/٣ وشرح الحماسة ٥٠٠، وأمالي ابن الشجري ٢٥٥/١، ٢٧٥/١ وشرح المفصل ١٠٥/٢.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي، والبيت في ديوانه ١٧٣، والكتاب ٢٠/٣، ومعاني القرآن ٢٠٠/٢، ومعاني القرآن ٢٠٠/٢، وشرح الحماسة ٢٩٤، وشرح المفصل ١٩/٣ والخزانة ٢/٥٤٠. والمغام بفتح أوله: نبت له نور أبيض يشبه به الشيب. والفاليات: جمع فالية، وهي التي تنظف الشعر.

ومِثْلُه قولُه تَعَالَى: ﴿ أَتُحَاجُونِي ﴾ (١) وَ﴿ فَبِمَ تَبَشَّرُونِ ﴾ (٢) و ﴿ تُشَاقُونِ ﴾ (٣) فِيمَنْ قَرأً بِنُونٍ (٤) واحدة / وأمَّا قَوْلُ الفَضْلِ بْنِ (٥) العَبَّاسِ :

كُلُّ لَهُ (٦) نِيَّةً فِي بُغْضِ صَاحِبِهِ بِنِعْمَـةِ اللهِ نَقْلِيكُمْ وَتَقْلُونَـا فَيْحَتمِلُ أَمْرَيْن:

أَحَدُهما: أَنَّه حَذَفَ النُّونَ الْأَخِيرَةَ، لِإِقَامَة الوَزْنِ، لَأَنَّها اسْمٌ، وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عَلَى عَلَى الْأَلِفِ، كَمَا كَانَتْ النُّونُ الثَّانِيةُ، فِي «تُخَوِّفِينِي» و «أَتُحَاجُونِي»، زَائِدَةً عَلَى اللَّافِ، كَمَا كَانَتْ النُّونِ مِنْ «تُخَوِّفِينِي»، «وَفَلَيْنِي» أَسْهَلُ مِنْ حَذْفِها فِي قولهِ: «تَقْلُونَا، وتَضْربُونَا».

وقَدْ أَجَازَ<sup>(٧)</sup> أَبُو عَلِيٍّ الفارسيُّ، فِي قولهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (^) أَنْ يَكُونَ حَذَفَ النَّونَ الثَّالِثَةَ ( ( ) المَزِيدَةَ ، فِي ﴿ إِنَّنَا ﴾ وهذَا كَما تَرَاهُ عَجِيبًا (١٠) فِي مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٨٠، وقرأ نافع وابن عامر بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد «كتاب السبعة ٢٦١».

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٥٤، وقراءة ابن كثير ونافع بكسر النون غير أن الأول شددها، والثاني خففها «كتاب السعة ٣٣٦٧».

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل ٢٧، وقرأ نافع «تشاقونِ» بكسر النون مخففة وقرأ الباقون بفتحها «كتاب السبعة ٣٧١،
 ٣٧٧».

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع المدني، ولمزيد من التفصيل «ينظر كتاب السبعة ٢٦١، ٣٦٧، ٣٧١، والكشف (٤) هي قراءة نافع المدني، ٣٧١، ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) ابن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ويلقب بالأخضر اللهبي، لأدمة كانت فيه، من شعراء بني هاشم، وفصحائهم، شاعر إسلامي حماسي متمكن، «نسب قريش ٩٠ والمؤتلف والمختلف ٤١ ومعجم الشعراء ١٧٨ واللآلىء ٢٠١». والبيت في إعراب الحماسة ٤٨، وشرحها

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ول «لنا».

<sup>(</sup>٧) ينظر إعراب الحماسة ٤٩، فالمصنف عول على ابن جني في هذا المبحث.

<sup>(</sup>A) سورة القمر ٤٩.

<sup>(</sup>٩) في ر «الثانية».

<sup>(</sup>١٠) هكذا في النسخ، وهو متجه، وإن كان الأولى «عجيب» بالرفع على الخبرية.

الثاني: أَرَادَ، «بِنِعْمَةِ اللهِ أَنْ نَقْلِيَكُمْ وتَقْلُونَا»، فَعَطَفَ «تَقْلُونَا» وحَذَفَ النُّونَ النَّونَ النَّونَ النَّونَ النَّونَ النَّونَ اللهِ عَلامةُ الرَّفْعِ، وحَذَفَ «أَنْ» كَمَا قَالَ طَرَفَةُ (١).

أَلَا النَّاجِرِي أَحْضُرَ الوغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي بِنَصْبِ «أَحْضُرَ» أَعْمَلَ «أَنْ» وَحَذَفَها، وَأَرادَ: «نَقْلِيَكُمْ» فَأَسْكَنَ «اليَاءَ» فِي موضع النَّصْب.

قَالَ أُبو العَبَّاسُ (٢): إِنَّه مِنْ أَحْسَنِ الضَّرُورَاتِ، أَعْنِي إِسْكَانَ «اليَاءِ» فِي مَوْضِع النصْب، تَشْبيهاً لَهَا(٣) بِالأَلِفِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ لَمَّا حَذَفَ «أَنْ» رَفَع الفِعْلَ عَلَى قَوْلِهم: «تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ» (٤) فيكونُ المَعْنَى: بنِعْمَةِ اللهِ تَقَالَيْنَا وَتَهَاجَرْنَا.

وَعَلَّقَ قُولَه: «أَبِا لَمُوْتِ» هذَا المجرورُ، بقولِه: «تُخَوِّفِينِي»، ويجوزُ أَنْ تَجْعَلَ «البَاءَ» زَائِدَةً، و «المَوْتُ»، فِي مَوْضِع ِ المفعول ِ الثَّاني، وحَذَفَ المَفْعُولَ مِنْ «مُلاَقٍ»، تقديرُه: مُلاَقِ إِيَّاهُ، أَوْ مُلاَقِيهِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (°) فِي بَابِ الْأَسْمَاءِ المَجْرُورَةِ.

# ٦٧ - رُبَّ رِفْدٍ هَرَقْتُهُ ذَلِكَ الْيَوْ م وَأَسْرَى مِنْ مَعْشَرٍ أَقْتَال (٢)

<sup>(</sup>١) الديوان ٣١ وتخريجه ٢١١، ويزاد عليه إعراب الحماسة ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتضب ٢١/٤ والكامل ٢١/٦ وإعراب الحماسة ٤٩، والمحتسب ٣٤٣/٢، وضرائر الشعر ٩٣.

<sup>(</sup>٣) في النسخ (له) والتصحيح من إعراب الحماسة ٤٩.

<sup>(</sup>٤) المثل عند أبي عبيد ٩٧، والفاخر ٦٥، وجمهرة الأمثال ٢٦٦٦، ومجمع الأمثال ٢٩٩١ واللسان (معد) وفيه روايات. وهو يضرب لمن خبره خير من مرآه.

<sup>(</sup>٥) الإيضاح: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للأعشى، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٦٣، والمجاز ٢٩٩/١ وتفسير الطبري . ٦٣/١٢

والمسائل والأجوبة ١٦٨ «ضمن دراسات عربية وإفريقية» وابن يسعون ٩٠/١، وابن بري ٢٩، وشرح المفضل ٢٨/٨، والعيني ٢٥١/٣، والهجع ٩/١، والخزانة ١٧٦/٤ وفيها «أقيال».

هذا البيت للأَعْشَى مَيْمُونِ بْنِ قَيْسٍ.

#### الشاهد فيه:

حَذْفُ صِفَةِ مَعْمُولِ «رُبُّ»، لِدِلاَلَةِ الكَلاَمِ عَلَيْهِ، وهو قولُه: «وَأَسْرَى مِنْ مَعْشَرِ».

فَهَذَا المَجْرُورُ، لَا يَصِحُّ أَنْ يكونَ مِنْ صِلَةِ «أَسْرَى»؛ لَأَنَّ و «أَسْرَى» مَعْطُوفٌ عَلَى «رُبَّ» وهي لَا بُدَّ لَها مِنْ صِفَةٍ، فكذلك مَا عُطِفَ عَلَيْهَا، ويَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّه أَتَى بِنَوْعَيْنِ. فَقَالَ: «رُبَّ رِفْدٍ هَرَقْتُه، وَرُبَّ أَسْرَى أَخَذْتُهم مِنْ مَعْشَرٍ أَقْتَالٍ»، ومِثْلُه قَوْلُ (١) آمْرِيءِ القَيْسِ:

/ أَلَا رُبَّ يَوْمٍ قَدْ لَهَوْتُ وَلَيْلَةٍ بِأَنِسَةٍ كَأَنَّها خَطُّ تِمْشَالِ ٥٥/ب وَيُرْوَى (٢) «وَسَاعَةِ».

فَعَطَفَ «وَلَيْلَةً»، وَلَمْ يَصفْهَا، فَمَنْ رَوَى «سَاعَةً»، لَمَّا كَانَتْ تُشَارِكُ اليَوْمَ فِي الصفَةِ، جَازَ أَنْ يَحْذِفَ صِفَتَهَا مِنَ اللَّفْظِ، وهي مُرَادَةٌ فِي المعنى، وَمِثْلُ هذَا قولُهم: زَيْدٌ ضَرَبْتُه، وَعَمْرُو<sup>(۳)</sup>، تُرِيدُ: وَعَمْرُو<sup>(٤)</sup> ضَرَبْتُه فَاكْتَفَوْا بِالجُمْلَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّها مَلْفُوظٌ بِهَا.

وَلَيْسَ «الرِّفْدُ، والأَسْرَى»، كَذَلِكَ؛ لأَنَّ صِفَةَ «الرِّفْدِ» لا تُوافِقُ صِفَةَ «الأَسْرَى»، فَأَنْ تَخَيَّلْتَ وَحَمَلْتَ عَلَى المَعْنَى، فَقُلْتَ: إِنَّ إِرَاقَةَ الرِّفْدِ إِتْلَافٌ، وَأَسْرُ ('') الأَسْرَى إِهَانَةٌ وإِتْلَافٌ، فَتَكُونُ عَلَى هذَا الصِّفَتانِ مِنْ جِنْسِ واحدٍ، مِثْلُ «زَيْدٌ ضَرَبْتُه وَعَمْرٌو»،

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٩، وابن يسعون ١/٠٩، والمقرب ١٩٩/١ والتصريح ١٨/٢.

<sup>(</sup>۲) وهمی روایة ابن یسنعون ۱/۹۰.

<sup>(</sup>٣) في ل «وعمر وضربته».

<sup>(</sup>٤) «تريد: وعمر وضربته» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وأسرى).

فَتَكُونُ قَدْ اسْتَغْنَيْتَ بِالصِّفَةِ الْأُولَى عِن الثَّانِيَةِ، فيكونُ الجَارُّ عَلَى هَذَا مُتَعَلِّقاً «بِأَسْرَى»، فَتَدُبَّرْهُ.

#### لغة البيت:

الرَّفْدُ: الفَدَحُ. يُقالُ بِفتح الراء وكسرها، وقال الأَصْمَعِيُّ: الرِّفْدُ بكسر الراء، القَدَحُ وبفتحها، مَصْدَرُ رَفَدْتُكَ رَفْداً.

وقالَ أَبُو<sup>(۱)</sup> عُبَيْدَةَ: الرَّفْدُ: بِفَتْحِ الراءِ: القَدَحُ، وبِكَسْرِهَا المَصْدَرُ، واخْتَلَفَا فِي هَذَا البيت، فرواه الأَصْمَعِيُّ بِالكَسْرِ، ورواه أَبُو عُبَيْدَةَ بِالفَتْحِ. وَعَدْلُ القولِ بينهما، أَنَّ الرَّفْدَ بفتح الراء المَصْدَرُ، وبكسرالراء الاسْمُ. فَأَمَّا القَدَحُ، فيقالُ فِيه: رِفْدٌ، وَرَفْدٌ، بكسرالراء وفتحها.

ي وَيُرْوَى: أَهْرَقْتُه. بالألف.

والْأَقْتَالُ: أَهْلُ التِّرَاتِ، وَاحِدُهم قِتْلٌ.

وواحد أَسْرَى: أَسِيرٌ، لأَنَّه فِي تَأْويل مَفْعُولٍ، كَجَرِيحٍ وجَرْحَى، وهو قياسُه، ويُجْمَعُ أَسَارَى، وَقُرىءَ (٢) به. وجَاءَ به أَبُو العَلَاءِ فِي قولِه (٣):

وَمَا سَلَبَتْنَا العِزَّ قَطُّ قَبِيلَةٌ وَلا بَاتَ مِنَّا فِيهِمُ أُسَرَاءُ وهو من الجُموعِ النَّادِرَةِ؛ لأِنَّ «فَعِيلًا» إِنَّما يُجْمَعُ عَلَى «فُعَلاَء» إِذَا كَانَ فِي تَأْوِيلِ «فَاعِلٍ» نَحْو: كَرِيم وَكُرَمَاء، وَمَجَازُ قَوْلِهم فِي جَمْعِه «أُسَرَاءُ» أَنَّهم يقولُونَ: آسْتَأْسَرَ

<sup>(</sup>١) ينظر المجاز ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>۲) وردت لفظة «أسارى» في سورة البقرة ۸٥، وقد قرأ بها السبعة ما عدا حمزة فإن قراءته «أسرى» «ينظر كتاب السبعة ١٦٣، والكشف ١/٢٥١». وفي إعراب القرآن ١٩٤/١: «أسرى على فعلى هو الباب، كما تقول: قتيل وقتلى، وجريح وجرحى، ومن قال: «أسارى» شبه بسكران وسكارى، فكل واحد منهما مشبه بصاحبه. . . وحكى عن محمد بن يزيد أنه قال يقال: أسير وأسراء كظريف وظرفاء». (٣) شروح السقط ٣٩٩. والمصنف هنا اعتمد على ابن السيد في شرحه لسقط الزند.

الرَّجُلُ، فَيَجْعَلُونَه فَاعِلَا، بِمُطَاوَعِتِه بِأَسْرِهِ، ويَقُولُونَ فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه، أُسِرَ الرَّجُلُ فَيُحْبِرُونَ عَنه، كَمَا يُخْبِرُونَ عَن الفَاعِل، فَكَمَا جَازَ أَنْ يُعْرَبَ كَإِعْرَابِ الفَاعِلِ، كَذَلِكَ جَازَ أَنْ يُعْرَبَ كَاعِرَابِ الفَاعِلِ، كَذَلِكَ

#### معنى البيت:

مَدَحَ بِهِذَا البيتِ، الأَسْوَدَ بْنَ المُنْذِرِ، أَخَا النُّعْمَانِ بْنِ المُنْذِرِ/ وَكَانَ غَزَا أَسَداً ٢٥/أُ وَذُبْيَانَ، ثُمَّ أَغَارَ عَلَى الطَّفِّ، فَأَصَابَ نَعَما وسِبَاءً، وَأَسْرَى مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ ضُبَيْعَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، والأَعْشَى غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَنْشَدَه، وَسَأَلَهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ الأَسْرَى، وَيَحْمِلَهم، فَفَعَلَ.

يقولُ: رُبَّ رَجُل كَانَتْ لَهُ إِبِلِّ، فَسَلَبْتُهَا، فَذَهَبَ مَا كَانَ يَحْلِبُ مِنْهَا فِي الرَّفْدِ، وَرُبَّ رِجَال ِ أَسَرْتُهم، فَتَحَكَّمْتُ فِيهم.

#### وبعد البيت(١):

وَشُيوخ حَرْبَى بِشَطَّيْ أَرِيكٍ وَنِسَاءِ كَأَنَّهُنَّ السَّعَالِي وَشَرِيْكَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَا لَ فَكَانَا مُحَالِفَيْ إِقْلَالِ

### الإعْرَابُ:

فِي «رُبَّ» أَرْبِعُ لُغَاتٍ، «رُبًّ» مُشَدَّدَة، وَ «رُبَ» مُخَفَّفَة. قَالَ أَبُو كَبِيرٍ<sup>(۲)</sup> الهُذَلِيُّ:

أَزُهَيْ رُإِنْ يَشِبِ القَلْالُ فَإِنَّهِ رُبَ هَيْضَلِ لَجِبٍ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ وَفِي الْخَيْبِ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ وَفِي الْكِتَابِ العَزِيز: ﴿ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣) قُرِىءَ بِتَحْفِيفِهَا، وَتَشْدِيدِهَا، و «رُبْ» سَاكِنَةُ البَاءِ مُخَفَّفَةُ، و «رُبَّتْ» بِتَاءِ التَّانيثِ.

<sup>(</sup>١) الديوان ٦٣.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٠٧٠ وتخريجه ١٤٨٤.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٢، والتخفيف قرأ به عاصم ونافع، والتشديد قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي «ينظر كتاب السبعة ٣٦٦».

والعامِلُ فِي «رُبَّ» الفعلُ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بهِ، وأَكْثَرُ مَا يَأْتِي مَحْذُوفا أَبَدا، وَكَانَ مِنْ حَقِّ «رُبَّ»، أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الفِعْلِ ، مُوصِلَةً (١) لَهُ إِلَى المجرودِ، كَسَائِرِ حروفِ الجَرِّ، أَلاَ تَرَى أَنَّك إِذَا قُلْتَ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ، وَذَهَبْتُ إِلَى عَمْرٍو، أَوْصَلْتَ (٢) المُرُورَ إِلَى ذَيْدٍ (٣) «بِالبَاءِ»، والذهابُ إِلَى عَمْرٍو «بِإِلَى»، والبَاءُ وإِلَى بَعْدَ الفِعْلِ ، فَكَانَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ «رُبَّ» كَذَلِك.

وَلَكِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ فِي أَصْلِ وَضْعِها لِلتَّقلِيلِ، وَكَانتَ لا تَعْمَلُ إِلَّا فِي نَكِرَة، صَارَتْ مُقَابِلةً «لِكَمْ»، إِذْ كَانَتْ خَبَرا، فَجُعِلَ لَهَا صَدْرُ الكَلَام .

قَالَ سِيبَوَيْهِ: إِذَا قُلْتَ: رُبَّ رَجُل يَقُولُ ذَاكَ، فَقَدْ أَضَفْتَ القَوْلَ إِلَى الرَّجُلِ «بِرُبَّ» فَالْعَامِلُ عِنْدَه فِي «رُبَّ» هو قُولُكَ: «يَقُولُ ذَاكَ». وَقَدْ خُولِفَ فِيه.

وَقِيلَ: هَذَا لاَ مَعْنَى لَهُ، لأَنَّ (٤) اتّصَالَ الصِّفَةِ بالموصوفِ يُغْنِي عَن الإِضَافَةِ. فَإِنْ قِيلَ: هِي مُخْتَصَّةٌ بِمَعْنَى التَّقْلِيلِ فَقَطْ، أَمْ تكونُ لِلتَّقْلِيلِ وَالتَّكْثِيرِ؟ فَالجَوابُ: أَنَّهَا لِلتَّقْلِيلِ خَاصَّةً، وَبِهِ قَالَ جِلَّةُ النَّحَويِّين، وَكَبُرّاءُ البَصْرِيِّينَ، وأَنَّهَا ضِدُّ «كَمْ». كَالْخَلِيلِ ، وسِيبَوْيْهُ، وعَيْسَى بْنِ عُمَرَ، ويُونُسَ وأَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وأبِي عَمْرٍ وبْنِ العَلاَءِ، وأبِي وسِيبَوْيْهُ، وعَيْسَى بْنِ عُمَرَ، ويُونُسَ وأبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، وأبِي عَمْرٍ وبْنِ العَلاَءِ، وأبِي الحَسَنِ الأَخْفَش ، وسَعِيدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، وأبِي عُثْمَانَ المَاذِنيِّ، وأبِي عُمْرَ الجَرْمِيِّ، وأبِي مَلْ المَّرْدِي وأبِي النَّاسِ المُبَرِّدِ، وأبِي بَكْرِ بْنِ السَّرَاجِ ، وأبِي إسَحَاقَ الزَّجَاجِ / وأبِي عَلِيِّ الفَارِسِيِّ، وأبِي العَبْاسِ المُبَرِّدِ، وأبِي الفَارِسِيِّ، وأبِي سَعِيدٍ السِّيرَافِيِّ.

وكَذَلِكَ جِلَّةُ الكُوفِيِّينَ، كَالْكِسَائِيِّ، والفَرَّاءِ، ومُعَاذٍ الهَرَّاءِ (٥)، وابْن سَعْدَانَ (٢)،

<sup>(</sup>۱) في ر «موصولة».

<sup>(</sup>٢) في ل «وأوصلت».

<sup>(</sup>۳) في ل «عمرو».

<sup>(</sup>٤) «لأن» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) هو أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء النحوي الكوفي، قرأ عليه الكسائي، وروى عنه الحديث، وقيا الهراء، لأنه كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها. طبقات النحويين واللغويين ١٢٥، ١٢٦ ووفياد الأعيان ٥/٨١٨.

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير النحوي، وروى عنه محمد بن سعـد كاتب الـواقدي، =

وَهِشَامِ (١) وَلَا مُخَالِفَ لِهَوُلاءِ، إِلَّا صَاحِبَ «كِتَابِ العَيْنِ» فَإِنَّه صَرَّحَ أَنَّها لِلتَّكثِيرِ، وَلَمْ. يَذْكُرْ أَنَّها تَجِيءُ لِلْتَقلِيلِ.

وَذَكَر الفَارِسي فِي كِتَابِ «الحُرُوفِ» أَنَّها تَكُونَ تَقْلِيلاً وَتَكْثِيراً، وقال أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم - رحمه الله -: رب للتقليل خاصة، إلاَّ أَنَّ التَّقْلِيلَ، تَقِلُّ ذَاتُهُ وَعُظُمَتْ، كَقَوْل المُفْتَخِرِ مِنَ العَرَبِ. وُرُجُودُهُ مَرَّةً، وَيَقِلُ وُجُودُهُ مَرَّةً وَإِنْ كَثُرَتْ ذَاتُهُ وَعَظُمَتْ، كَقَوْل المُفْتَخِرِ مِنَ العَرَبِ. رُبُّ غَارَةٍ أَغَرْتُ، وَمَا أَشْبَهَهُ.

فَالْمَعْنَى: إِنَّ الغَارَةَ وَإِنْ تَنَاهَتْ فِي عِظَم ذَاتِهَا، وَكَثْرَةِ عُمُومِهَا، فَهِي قَلِيلَةُ المِثْل، مَعْدُومَةُ النَّظِيرِ، وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ، وَإِنْ كَشُرَت وعَظُمَتْ، فهي مِنْ غَيْرِهِ غَرِيبَةُ الوُجُودِ، قَلِيلَةً.

فَهَذَا مَعْنَى «رُبَّ» فِي الكَلَام، وَعَلَى هذَا التَّاوِيل، وَقَعَتْ فِي الاَفْتِحَارِ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ، أَنَّهَا لِلتَّكْثِيرِ، الَّذِي هو ضِدُّ التَّقْلِيلِ المَعْلُوم فِيهَا، فَأَخْرَجَها لِلَّيَّ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهَا حَرْفُ خَفْض، وَقَدْ لَزِمَتْ أَوَّلَ الكَلَام، كَمَا لَزِمَهُ حَرْفُ النَّفْي، لأِنَّ التَّقْلِيلَ قَدْ يُنْفَى بِه، كَمَا يُنَفَى «بِمَا» النَّافِيَةِ، فِي قولِهم: قَلَّ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ. فَلَوْ كَانَتْ لِلتَّكْثِير، كَمَا كَانَتْ «كَمْ»، وهي حَرْفُ جَرِّ، لَمْ يُصَدَّرْ بِهَا، كَمَا صُدِّرَ «بِكَمْ»، وهي حَرْفُ جَرِّ، لَمْ يُصَدَّرْ بِهَا، كَمَا صُدِّرُ فَ لاَ يُبْتَدَأُ بِهِ.

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنِ السِّيدِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ: «اعْلَمْ أَنَّ «رُبَّ» وَ «كُمْ» بُنِياً عَلَى التَّنَاقُضِ ، فِي أَصْلِ وَضْعِهِمَا ، لأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ «رُبَّ» للتَّقْلِيلِ ، وَأَصْلَ وَضْعِ = وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وكان ثقة مات سنة ٢٣١ . طبقات النحويين واللغويين ١٣٩ ، والإنباه

(١) هو هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي، أخذ عن الكسائي وتوفي سنة ٢٠٩. الفهرست ١٠٤ والإنباه ٣٦٤/٣.

(٢) في الأصل، ل «لأنها اسم والاسم لا يبتدأ به».

<sup>(</sup>٣) المسائل والأجوية «مسألة رب» ١٧١ «ضمن نصوص ودراسات عربية وإفريقية» وابن السيد: هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي، لغوي ونحوي وأديب، مات سنة ٢١٥ هـ «ينظر قَلائِد العقيان ٢٢١، والإنباه ٢١/١).

«كَمْ» للتَّكْثِير، هَذِهِ حَقِيقَةٌ وَضْعِهمَا».

ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُمَا المَجَازُ لِلْمُبَالَغَةِ، وغَيْرِهَا مِنَ الْأَغْرَاضِ، فَتَقَعُ كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا مَوْقِعَ صَاحِبتِهَا، مَعَ حَفْظِهِمَا (١) لِأَصْلِ وَضْعِهِمَا، وهَذِهِ سَبِيلُ المَجَازِ، لِأَنَّه عَارِضٌ يَعْرِضُ للشَّيْءِ، فَيُسْتَعَارُ فِي غَيْرِ موضِعِه، وَلاَ يُبْطِلُ ذَلِكَ حَقِيقَتُه الَّتِي وُضِعَ عَلَيْهَا.

وَمِثَالُ ذَلِكَ المَدْحُ والذَّمُّ، فَإِنَّهِما وُضِعَا عَلَى التَّنَاقُضِ فِي أَصْلِ وَضْعِهِمَا، ثُمَّ ٧٥/ يَعْرِضُ لَهُمَا المَجَازُ، فَيُسْتَعْمَلُ الذَّمُّ مَكَانَ المَدْحِ، كَقُولَ القَائِل/ أَخْزَاهُ اللهُ مَا أَشْعَرَهُ، وَلَعَنَهُ اللهُ مَا أَفْصَحَهُ.

وَيُسْتَعْمَلُ المَدْحُ مَكَانَ الذَّمِّ، فَيُسالُ لِلأَحْمَقِ: «يَا عَاقِلُ» ولِلْجَاهِل: يَا عَالِمُ، ولِلْبَخِيل: يَا جَوَادُ، عَلَى سَبِيل الهُزْءِ، قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ، أَنَّهم قَالُوا لَه: ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٢).

وكذلك التَّذْكِيرُ والتَّأْنِيثُ، نَقِيضَانِ فِي أَصْلِ وَضْعِهِمَا، ثُمَّ يَلْحَقُهُمَا المَجَازُ، فَيَقَعُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَوْقِعَ صَاحِبِه، مَعَ حِفْظِهِ لِأَصْلِه الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ.

فَيَقُولُونَ لِلرَّجُلِ: عَلَّمَةٌ، وَنَسَّابَةٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ قولِهم: عَلَّمٌ وَنَسَّابٌ. وَوَجْهُ وَيَقُولُونَ لِلْمَرْأَةِ: طَاهِرٌ، وَعَاقِرٌ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ أَبْلَغُ مِنَ التَّأْنِيثِ، لَوْ جَاوُا بِه هُنَا. وَوَجْهُ المُبَالَغَةِ عِندَهُم فِي هَذَا، أَنَّ النَّقِيضَيْنِ إِنَّما بِينَهُمَا حَدٌّ يَفْصِلُ بَعْضَهُمَا مِنْ بَعْض. المُبَالَغَةِ عِندَهُم عَلَى حَدِّه، آنْعَكَسَ إِلَى (٣) ضِدِّه؛ لأَنَّه لاَ مَذْهَبَ لَهُ يَذْهَبُ إِلَيْه (٤)، فَإِذَا زَادَ أَحَدُهما عَلَى حَدِّه، آنْعَكَسَ إِلَى (٣) ضِدِّه؛ لأَنَّه لاَ مَذْهَبَ لَهُ يَذْهَبُ إِلَيْه (٤)، إِذْ لاَ وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا، وَلِهَذَا قَالَ:

وَشَرُّ الشَّدَائِدِ مَا يُضْحِكُ (٥)

<sup>(</sup>١) في ل «حفظها وضعها».

<sup>(</sup>Y) سورة هود ۷۸.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «على» والمثبت من المسائل والأجوبة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «به».

<sup>(°)</sup> هذا عاجز بيت صدره:

ضحكت من البين مستنكراً وعجزه في المسائل والأجوبة ١٧٢ غير معزو.

#### وقالَ أَبُو العَلَاءِ(١):

# وَقَدْ تَدْمَعُ الْعَيْنَانِ مِنْ شِدَّةِ الضَّحْكِ

وَعَلَى هذَا السَّبِيلِ مِنَ المَجَازِ، يَضَعُونَ النَّفْيَ مَوْضِعَ الإِيجَابِ، والإِيجَابُ مَوْضِعَ النَّفْي، ويُخْرِجُونَ الوَاجِبِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّفْي، ويُخْرِجُونَ الوَاجِبِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ المَجَازَاتِ الَّتِي تَكْثُرُ إِنْ ذَكَرْنَاهَا.

فَكَمَا أَنَّ وُقُوعَ بَعْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ(٢) مَوْقِعَ بَعْضِ ، لَا يُبْطِلُ أَصْلَ وَضْعِهَا، فَكَذَلِكَ وُقُوعُ «رُبَّ» لاَ يُبْطِلُ أَصْلَ وَضْعِهِمَا، عَلَى مَا نَذْكُره إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَمِنَ المواضِعِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا (٣) «رُبَّ» لِلتَّقْلِيلِ والتَّخْصِيص ، عَلَى حَقِيقَةِ وَضْعِهَا، قُوْلُ العَرَب إِذَا مَدَحُوا الرَّجُلَ: رُبُّ رَجُلًا، وَهُوَ شَبِيهٌ بِقَوْلِهم: لِلَّهِ دَرُّهُ رَجُلًا.

وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ (٤): قد اتَّفَقَ عَلَيْهَا» الكُوفِيُّونَ والبَصْرِيُّونَ، وَنَصَّ عَلَيْهَا سِيبَوَيْهِ فِي (كتَابِهِ (٥٠).

وهذَا تَقْلِيلٌ مَحْضٌ، لَا يُتَوَهَّمُ فِيه كَثْرَة؛ لأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُمْدَحُ بِكَثْرَةِ النَّظَرَاءِ، والأَشْبَاهِ، وإِنَّما يُمْدَحُ بِقِلَّةِ النَّظِيرِ أَوْ عَدَمِه بِالجُمْلَةِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا فِي التَّعَجُّبِ: إِنَّهُ مَا خَفِي سَبُنُهُ، وَخَرجَ عَنْ نَظَائِرِهِ.

وإِنَّما يُرِيدُونَ بقولِهم: «رُبَّهُ رَجُلًا» أَنَّه قَلِيلٌ غَرِيبٌ فِي الرِّجَالِ، فَكَأَنَّهم قَالُوا: مَا أَقَلَّهُ فِي الرِّجَالِ، وَمَا/ أَشَدَّهُ فِيهِمْ.

فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته

<sup>(</sup>١) شروح سقط الزند ١٦٨٤، مصدره:

<sup>(</sup>Y) في الأصل «الأسماء».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فيه».

<sup>(</sup>٤) ينظّر الإنصاف ٨٣٢ ـ ٨٣٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ١٧٦/٢.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَصْرِيحُهُمْ فِي المَدْحِ بِلَفْظِ القِلَّةِ، فِي قَوْلِهِم: «قَلَّ مَنْ يَقُولُ هَذَا، وَقَلَّ (١) مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا زَيْدٌ»، وَنَحْو ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو زُيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: «بَيْدَ»(٢) بِمَعْنَى: غَيْر، وَرُبَّمَا كَانَتْ بِمَعْنَى: مِنْ أَجْلِ

وقَالَ أَبُو العَبَّاسِ فِي كِتَابِهِ «الكَامِلِ»(٣): وَكَانَتِ الخَنْسَاءُ، وَلَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةُ مُبَايِنَتَيْنِ فِي أَشْعَارِهِمَا لَإِكْثَرِ الفُحُولِ، وَرُبَّ آمْرَأَةٍ تَتَقَدَّمُ فِي صِنَاعةٍ، وَقَلَّمَا يكونُ ذُلِكَ، واللهُ تَعَالَى يقولُ(٤): ﴿ أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وَهوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾.

وَسِيبَوَيْه ـ رحمه الله ـ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الشَّوَاذِ فِي «كِتَابِهِ»، فَمِنْ عَادَتِه فِي كَثِيرٍ مِنْهَا، أَنْ يقولَ: «رُبَّ شَيْءٍ هَكَذَا»، يُرِيدُ، أَنَّه قَلِيلٌ نَادِرٌ، كَقَوْلِهِ (٥٠ فِي بَابِ «مَا» وَقَدُّ أَنْشَدَ قَوْلَ الفَرَزْدَق:

# إِذْ هُمْ قُرَيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ

«وهَذَا(٦) لَا يَكَادُيُعْرَفُ، كَمَا أَنَّ ﴿لَاتَحِينَ مَنَاصٍ ﴾(٧) كَذَلِكَ. وَرُبَّ شَيْءٍ هَكَذَا وَهُوَ كَقَوْل ِ بَعْضِهم: (هَذِهِ)(٨) مِلْحَفَةٌ جَدِيدَةٌ فِي القِلَّةِ»(٩) ومثل هذا في كتابه كثير.

وَمِمَّا جَاءَتْ فِيه «رُبَّ» بِمَعْنَى القِلَّةِ، قَوْلُ العَرَب: رُبَّمَا جَارَ (١٠) الأَمِيرُ، وَرُبَّمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل «قال».

<sup>(</sup>٢) ينظر في «بيد) المغنى ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٨٤/٨.

<sup>(</sup>٤) «يقول» ساقطة من ل، والآية ١٨ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/١٦، والبيت في ديوان الفرزدق ٢٢٣، والخزانة ٢/١٣٠، وصدره:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

<sup>(</sup>٦) في ل «هكذا».

<sup>(</sup>٧) سُورة ص: ٣.

<sup>(</sup>٨) زيادة من الكتاب.

<sup>(</sup>٩) وذلك لأن وفعيلا، إذا كان بمعنى ومفعول، فحكمه ألا تلحقه هاء التأنيث، إذا ذكر موصوفه.

<sup>(</sup>١٠) في ر «جاء»، وفي المسائل والأجوبة وخان».

سَفُه الحَلِيمُ، أَيْ أَنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ غَيْرَهُ، كَمَا قَالَ قَيْسُ<sup>(۱)</sup> بْنُ زُهَيرٍ: أَظُنُّ الحِلْمَ جَــرَّ عَلَيَّ قَــوْمِي وَقَـدْ يُسْتَجْهَـلُ الـرَّجُـلُ الحَلِيمُ وقَالَ سَالِمُ<sup>(۲)</sup> بْنُ وَابِصَةَ:

لَا تَعْتَدِدْ بِصَدِيقٍ أَنْتَ مُمْحِضًهُ أَوْجِفْهُ خَوْفَكَ مِنْ ذِي الغَدْرِ وَالْمَلَقِ إِنَّ الزَّلَالَ، وَإِنْ أَنْجَاكَ مِنْ غُصَص مَ دَأْبِا فَرُبَّتَمَا أَرْدَاكَ بِالشَّرَقِ وَقَالَ (٣) أَعْشَى بَاهِلَةَ:

لَا يُبْسِطِرَنْ ذَا مِقَةٍ أَحْبَابَه فَرُبَّمَا أَرْدَى الفَتَى لُعَابُهُ وَقَالَ (٤) حَاتِمُ الطَّائِيُّ:

إِنِّي لَأُعْطِي سَائِلي وَلَسرُبَّمَا أَكَلَفُ مَا لَا يُسْتَطَاعَ فَا كُلُفُ وَقَالَ زُهْيْرٌ(٥):

وَأَبْيَضَ فَيَّاضِ يَدَاهُ غَمَامَةٌ عَلَى مُعْتَفِيهِ مَا تَغِبُّ فَواضِلُهْ وَهَذَا خُصُوصٌ لا وَجْهَ فِيه للتَّكْثِير، إِنَّما أَرَادَ بِالأَبْيَضِ، حِصْنَ بْنَ (٦) حُذَيْفَةَ وَلَمْ يُردْ جَمَاعةً كَثِيرَةً، هَذِهِ صِفَتُهم، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ:

(٢) ابن معبد الأسدي، تابعي، وأمير وشاعر وفارس، من أهل الحديث، سكن الكوفة، وتولى إمارة الرقة لمحمد بن مروان في آخر خلافة هشام بن عبد الملك «ينظر المؤتلف ٣٠٣ واللآلىء ٨٤٤ والإصابة لمحمد بن مروان في الحسائل والأجوبة ١٧٤.

(۳) هو عامر بن الحارث الهمداني، والبيت في المصدر نفسه.

(٤) الديوان ٢٢٤، وتخريجه ٣٥٧، ويزاد عليه المسائل والأجوبة.

(٥) الديوان ١٣٩ والمجنى الداني ٤٤١.

(٦) ابن بدر بن عمرو بن جوبة بن لوذان الفزاري، من سادات فزارة، امتنع من الدخول في طاعة عمرو بن هند، وهدده، وعلى أثر ذلك مدحه زهير بهذه القصيدة «ينظر شرح ديوان زهير ١٢٤، وجمهرة أنساب العرب ٢٥٦».

(٧) الديوان: ١٤٣.

وقالَ أَبُو(١) طَالِبٍ: يَمْدَحُ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

٨٥/أ / وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وَعَالَ زُهَيْرٌ (٢) أَيْضاً فِي تِلْكِ القَصِيدِةِ بِعَيْنِها:

وَأَهْلِ خِبَاءٍ صَالِحٍ ذَاتُ بِيْنِهِمْ قَدْ آحْتَرَبُوا فِي عَاجِلٍ أَنَا آجِلُهْ وَإِنَّمَا أَرَادَ: مَا هَاجَ بَيْنَ حَيِّهِ وحَيِّهَا مِنَ الحَرْبِ، بِسَبَبِ هَذِهِ القِصَّةِ، وَلَمْ يُرِدْ: أَخْبِيَةً كَثِيرةً، وَقَالَ (٣) صَحْرُ بْنُ الشَّريدِ، أَخُو الخَنْسَاءِ:

وَذِي إِخْوَةٍ قَطَّعْتُ أَقْرَانَ بَيْنِهِمْ كَمَا تَرَكُونِي وَاحِداً لَا أَخَالِيَا يُرِيدُ «بِنِي إِخْوَةٍ» هُنَا: دُرَيْدَ بْنَ حَرْمَلَةَ (١) المُرِّيَّ، وهو الَّذِي كَانَ قَتَلَ أَخَاهُ مُعَاوِيّةَ فَلَمَّا قَتَلَ أَخَاهُ مُعَاوِيّةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ بَأْخِيهِ، قَالَ هذَا الشَّعْرَ.

وقوله:

## كَمَا تَرَكُونِي وَاحِدا لَا أَخَالِيَا

يُبْطِلُ تَوَهَّمَ مَعْنَى الكَثْرَةِ هَا هُنَا، لأَنَّ الَّذِينَ تَرَكُوه بِلاَ أَخٍ، إِنَّما كَانُوا بَنِي حَرْمَلَةَ، وَلَمْ يَجُنْ لَهُ (°) أَخٌ قُتِلَ غَيْرَ مُعَاوِيَةَ (٦) وَحْدَهُ.

<sup>(</sup>١) الديوان ٦، ومنال الطالب ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) لا يوجد هذا البيت في ديوان زهير، طبع الدار، وقال الأعلم في شرحه لديوان زهير، \_ والذي نشره الشيخ عمر السويدي في ليدن سنة ١٣٠٦ هـ \_ بعد أن أورد هذا البيت ومعه بيت آخر: «وهذا البيت «يهد له» آخر القصيدة في رواية الأصمعي، ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده، وهما لخوات بن جبير الأنصاري، صاحب ذات النحيين» ديوان زهير بشرح الأعلم ١١٤.

 <sup>(</sup>٣) هو صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلمي، من سادات سليم وشعرائها وفرسانها، شاعر جاهلي حماسي «جمهرة أنساب العرب ٢٦١، والخزانة ٢٠٧/١ ـ ٢١١». والبيت في شرح الحماسة ١٠٩٤.

وأصل الأقران: الحبال. والواحد «قرن» محركا.

<sup>(</sup>٤) ابن إياس بن مربط بن صرمة المري، من رجال غطفان المعدودين، وكان أخوه هاشم سيد غطفان، وهما اللذان قتلا معاوية بن عمرو السلمي. ينظر الاشتقاق ٢٩٠، وجمهرة أنساب العرب ٢٥٤».

<sup>(</sup>٥) في النسخ «لهم» والتصحيح من المسائل والأجوبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) «معاوية» ساقط من ل.

وَقَالَ بَعْضُ<sup>(۱)</sup> شُعَراءِ غَسَّانَ: يَصِفُ وَقْعَةً كَانَتْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنُ مَذْحِجَ، فِي موضع ِ يُعْرَفُ بِالْبَلْقَاءِ.

وَيَوْمٍ عَلَى الْبَلْقَاءِ لَمْ يَكُ مِثْلَهُ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمٌ فِي بَعِيدٍ وَلاَ دَانِي (٢) وقَالَ ابْنُ (٣) مِخْلاَةَ الحِمَارِ فِي يَوْم مَرْج رَاهِطٍ:

وَيَوْمِ تَرَى الرَّايَاتِ فِيهِ كَأَنَّهَا حَوَائِمٌ طَيْرٍ مُسْتَدِيرٌ وَوَاقِعُ فَهَوُلاَءِ، إِنَّمَا وَصَفُوا أَيَّاماً مَخْصُوصَةً بَأَعْيَانِها.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَنْشَدَهُ النَّحْوِيُّونَ:

وَنَارٍ قَدْ حَضَاْتُ بُعَیْدَ وَهْنٍ بِدَارٍ مَا أُرِیدُ بِهَا مُقَامَا<sup>(٤)</sup>
وهذَا الشِّعْرُ مَشْهُورٌ، وَلاَ مَعْنَى فِيه لِلْكَثْرَةِ، لأَنَّه وَصَفَ قِصَّةً، جَرَتْ لَه مَعَ الْجَنِّ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَنَحْنُ نَذْكُر أَبْيَاتاً كَثِيرَةً، مِنْ أَشْعَارِ المُحْدَثِينَ، نُبَيِّنُ فِي جَمِيعِهَا، أَنَّ «رُبَّ» للتَّقْلِيل، كَثُرَ استعمالُهم لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْهَا أَحَدٌ مِن العُلَمَاءِ عَلَيْهم، فَصَارَتْ لِذَلِكَ،

<sup>(</sup>١) البيت في المسائل والأجوبة ١٧٦ والجني الداني ٤٤٢.

والبلقاء: ماء لبنى قريط «بلاد العرب ١٢٧، ١٢٨».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أودان» وفي ل، ر «ودان» والتصحيح من المسائل والأجوبة والجني الداني.

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن مخلاة الحمار الكلبي، من بني تميم اللات بن رفيدة بن كلب، شاعر إسلامي حماسي،
 كان مداحاً لبني مروان.

والبيت في شرح الحماسة ٦٤٧، ومعجم الشعراء ٦٨.

ومرج راهط: موضع بالغوطة من دمشق وقع فيه يوم مشهور بين أنصار المروانية وأنصار الزبيرية، وكانت الغلبة لبني مروان، وقتل الضحاك بن قيس، وفر زفر بن الحارث الكلابي، وقال في ذلك قصيدة منها البيت المشهور.

وقد ينبت المرعى على دمن الشرى وتبقى حيزازات النفوس كما هيا ينظر شرح الحماسة ٦٤٨، ٦٤٩، ومعجم البلدان ٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت ينسب إلى تأبط شراً، وإلى شمير بن الحارث الضبي، وهو في شعر تأبط شراً المنسوب له ولغيره ١٧١، وتخريجه ١٩٤، ويزاد عليه المسائل والأجوبة ١٧٦، وحضات: أوقدت فأشعلت.

كَأَنَّهَا حُجَّةً، فَمِنْ ذَلِكَ ۚ قَوْلُ أَبِي تَمَّامِ (١):

عَسَى وَطَنَّ يَدْنُو بِهِمْ وَلَعَلَّمَا وَأَنْ تُعْقِبَ الْأَيَّامُ فِيهِمْ فَرُبَّمَا يُرِيدُ: فَرُبَّمَا أَعْقَبَتْهُ فِي بِعْضِ الأَحْيَانِ.

وَقَالَ أَبُو الطُّيِّبِ(٢) الْمُتَنَّبِي :

رُبَّمَا تُحْسِنُ الصَّنِيعَ لَيالِيه بِهِ وَلَكِنْ تُكَدِّرُ الإِحْسَانَا وَقَالَ (٣):

وَلَرُبَّمَا أَطَـرَ القَنَاةَ بِفَـارِسٍ وَثَنَى فَقَـوَّمَهَـا بِـآخَـرَ مِنْهُمُ مُ اللهُمُ مُ اللهُمُ مُ ال

وَيَوْمٍ كَلَيْلِ الْعَاشِقِينَ كَمَنْتُهُ أُرَاقِبُ فِيهِ الشَّمْسَ أَيَّانَ تَغْرُبُ وَيَالَ يَغْرُبُ وَقَالَ يَهْجُو(٥) كَافُوراً:

وَأَسْوَدَ أَمَّا القَلْبُ مِنْه فَضَيَّقٌ نَخِيبٌ وَأَمَّا بَـطْنُهُ فَـرَحِيبُ وَقَالَ (٦):

عَلَيْنَا لَكَ الإِسْعَادُ، إِنْ كَانَ نَافِعا بِشَقِّ قُلُوبٍ، لَا بِشَقِّ جَيُـوبٍ فَلُوبٍ، لَا بِشَقِّ جَيُـوبِ فَرُبَّ كَثِيبٍ لَيْسَ تَنْدَى جُفُـونُهُ وَرُبَّ كَثِيبِ الدَّمْعِ غَيْر كَئِيبِ

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٣٢/٣، وفي الأصل «فلربما» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢٤٠/٤.

وفي الأصل، ل «لتاليه» وفي ر «لثالثه»، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) أي المتنبي، والبيت في ديوانه ١٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أي المتنبي، والبيت في ديوانه ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٥) ديوان المتنبي بشرح الواحدي ٧٠٤، والمسائل والأجوبة ١٧٧ ورسالة في قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء ٩، ١١، ١١٦. ونخيب أصله الذي أصيبت نخبة قلبه، وهي سويـداؤه، فهو منخوب القلب، أي جبان.

<sup>(</sup>٦) الديوان ١/٤٥.

وَقَدْ أَوْضَحَ مَا أَرَادَه مِنَ التَّقْلِيلِ هَا هُنا (١) فِي مَوْضِع ِ آخَرَ، فَأَخْرَجَه بِغَيْرِ لَفْظِ «رُبَّ»، وهو قولُه (٢):

وَفِي الْأَحْبَابِ مُخْتَصَّ بِوَجْدٍ وَآخَدُ يَدَّعِي مَعَه آشْتِرَاكَا وَمِنْ أَشْعَارِ المُحْدَثِينَ:

الحُرُّ طَلْقُ ضَاحِكُ وَلَرُبَّمَا تَلْقَاهُ وَهُوَ العَابِسُ المُتَجَهِّمُ (٣) وقال آخَرُ (٤):

احْدَدْ عَدُوَّكَ (٥) مَدَّةً وَاحْدَدْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّهُ فَلَابُرُبُّ مَا انْقَلَبَ السَّدِي قَ فَكَانَ أَعْلَمَ (٦) بِالمَضَرَّهُ وَقَالَ عَدِيُ (٧) بِنُ زَيْدِ العِبَادِيُّ، وَقَدْ أَغْفَلْنَا ذِكْرَه فِي الشُّعَراءِ المُتَقَدِّمينَ:

يَا لُبِيْنَى أَوْقِدِي النَّارَا إِنَّ مَنْ تَهْوَيْنَ قَدْ جَارَا رُبَّ نَارٍ بِتُ أَرْمُقُهَا تَقْضَمُ الْهِنْدِيُّ والغَارَا عِنْدَهَا ظَبْيٌ يُؤَرِّثُهَا عَاقِدٌ فِي الجِيدِ تِقْصَارَا

فَبَيَّنَ مِنَ هذَا الشِّعْرِ، إِنَّما أَرَادَ «لُبْنَى» وَحْدَها، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ المَعَرِّيُّ بقولهِ (^):

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «التعليل».

<sup>(</sup>٢)أي المتنبى، والبيت في ديوانه ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المسائل والأجوبة ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) هو منصور الفقيه، أو على بن عيسى، والبيتان في بهجة المجالس ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) في ل «صديقك».

<sup>(</sup>٦) في ر «أغلب».

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١٠٠ وتخريجه ٢٢١ والإتناع ١٤ والمعيار في أوزان الأشعار ٣٤، وشروح السقط ١٥٥٦. والغار: ضرب من الشجر، له ورق طيب الرائحة، يوضع في العطر.

والعاقد من الظباء، هو الذي ثنى عنقه، والجمع عواقد. والتقصار بكسر التاء هو القلادة. وفي النسخ «أوقد» بدون ياء.

وفي الأصل «أرقبها» بدل «أرمقها».

<sup>(</sup>٨) شروح سقط الزند ١٥٥ ـ ١٥٧.

والمصالبت: جمع مصلات، وهو الرجل الماضي في الأمور. والتربيت، والتربية سواء.

لَيْسَتْ كَنِارِ عَدِيٍّ، نَارُ عَادِيَةٍ بَاتَتْ تُشَبُّ عَلَى أَيْدِي مَصَالِيتَا وَمَا لُبَيْنَى وَإِنْ عَـزَّتْ بـرَبَّتِهَا لِكَنْ غَذَتْهَا رِجَالُ الهَنْدِ تَرْبيتَا وَمِمَّا تَأْتِي فِيهِ «رُبِّ» للتَّقْلِيل والتَّخْصِيص إِنْيَانا مُطَّردا، وَيَرَى ذَلِكَ مَنْ تَأَمَّلَهُ، الَّتِي تَأْتِي فِي اللَّغْزِ، والأشْيَاءِ الَّتِي يَصِفُ فِيهَا الشُّعَرَاءُ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةً بأَعْيَانِها، فَإِنَّهم كَثِيراً مَا يَسْتَعْمِلُونَ فِي أَوِائِلِهَا، «رُبَّ» مُصَرَّحا بِهَا، أَوْ الوَاوَ الَّتِي تَنُوبُ مَنَابَ (١) رُبَّ» كَفَوْل (٢) ذي الرُّمَّةِ:

وَجَارِيَةٍ لَيْسَتْ مَنِ الْأَنْسِ تُشْتَهَى فَأَدْخَلْتُ فِيهَا قِيلَ شِبْرٍ مُوَقَّرٍ فَصَاحَتْ وَلَا وَاللَّهِ مَا وُجِدَتْ تَزْنِي فَلَمَّا دَنَتْ إِهْرَاقَةُ المَاءِ أَنْصَتَتْ

وَلَا الجِنِّ قَدْ لَاعَبْتَهَا وَمَعِي ذِهْنِي لأَعْزَلَهُ عَنْهَا وَفِي النَّفْس أَنْ أَثْنِي

## وَكَقَوْلِ الآخر:

رُبُّ نَهْرِ رَأَيْتُ فِي جَوْفِ خُرْجٍ يَعتَرَامَى بِمَوْجِهِ الزُّخَارِ ٥٥/أ /وَنَهَادٍ رَأَيْتُ مُنْتَصَفَ اللَّيْ لَ وَلَيْل َ رَأَيْتُ وَسْطَ النَّهَادِ وَلَيْل َ رَأَيْتُ وَسْطَ النَّهَادِ وَوَ اللَّهَادِ وَقَلَ اللَّهَادِ مَا يَنْشِنِي الانْكِسَادِ (٣)

يَعْنِي بِالخُرْجِ : الوَادِي الَّذِي لَا مَنْفَذَ لَهُ، وَبِالنَّهَارِ: فَرْخُ الحُبَارَى. وَبِاللَّيْل : فَرْخُ الكَرَوَانِ. وَبِالشَّيْخِ: الرَّذَاذُ الصَّغِيرُ مِنَ المَطَر.

فَهَذِهِ المواضعُ، «رُبِّ» فِيها للتَّقْلِيل، وهي كَثِيرَةٌ جِدا، وإِنَّما تَخَيَّرْتُ مِنْهَا أَوْضَحَهَا، وَهَذِهِ حَقِيقَةُ «رُبُّ»، ومَوْضُوعُهَا.

<sup>(</sup>۱) «مناب» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٤٥.

والمراد بالجارية: البكرة التي توضع على البئر، ليستقى عليها.

والمراد بقيد الشبر: المحور الذي يدخل في البكرة.

<sup>(</sup>٣) الأبيات بغير عزو في المسائل والأجوبة ١٧٩.

وَأَمَّا الْمَوَاضِعُ (١) الَّتِي فِيها (٢) «رُبَّ» بِمَعْنَى التَّكْثِيرِ، عَلَى طِرِيقِ الْمَجَازِ، فهي المواضع الَّتِي يُذْهَبُ بِهَا لمعنى الافتخارِ، والمُبَاهَاةِ، كَقَوْلِ القَائِلِ: رُبَّ عَالِم لَقِيتُ، وَرُبَّ يَوْم سُرُورٍ شَهِدتُ، لأنَّ الافْتِخَارَ، لاَ يَكُونُ إِلَّا بِمَا كَثُرَ (٣) مِنَ الْأُمورِ فِي الْعَالَبِ مِنْ أَحْوَالَهِ، وَقَدْ يكونُ لِقَاءُ الرَّجُلِ الواحدِ، أَذْهَبُ إِلَى الفَحْرِ مِنْ لِقَاءِ الجَمَاعَةِ، وَلَكنَّ الأُولَ هو الأَكْثَرُ، فَمِنْ ذلك قولُ امْرىءِ (٤) القَيْس :

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ وَلَا سِيَّمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ وَوَلِهُ أَلَا رُبَّ يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ وَوَلِهُ (٥):

فَإِنْ أُمْسِ مَكَرُوبًا فَيَا رُبَّ بُهْمَةٍ كَشَفْتُ إِذَا مَا آسْوَدً وَجْهُ الْجَبَانِ وَإِنْ أُمْسِ مَكْرُوبًا فَيَا رُبَّ قَيْنَةٍ مُنعَمَةٍ أَعْمَلْتُهَا بِكِرَانِ وَوَلِهُ (٢):

وَخَرْقٍ بَعِيدٍ قَدْ قَطَعْتُ نِيَاطَهُ عَلَى ذَاتِلَوْثٍ (٧) سَهْوَةِ المَشْي مِذْعَانِ وقوله (٨):

وَمَجْرٍ كَغُلِّانِ ٱلْأَنْيْعِمِ بَالِعْ دِيَارَ العَدُوِّ ذِي زُهَاءٍ وَأَرْكَانِ

<sup>(</sup>١) في الأصل «الموضع الذي».

<sup>(</sup>۲) في ل «فيه».

<sup>(</sup>٣) في ل «يكثر».

<sup>(</sup>٤) الديوان ١٠، والدارات للأصمعي ٦ «ضمن البلغة».

ودارة جلجل: موضع بالحمى، وينظر فيها التعليقات والنوادر ١/٥٥، ومعجم البلدان ٢٧٦/٢.

 <sup>(</sup>٥) امرؤ القيس أيضاً، والبيتان في ديوانه ٨٦، والكران: العود الذي يضرب به.

 <sup>(</sup>٦) الديوان ٩١. والخرق: الأرض الواسعة. ونياطه: ما تعلق به. وأصل النياط: عرق متعلق بالقلب.
 والسهوة: اللينة المشى السهلة.

<sup>(</sup>۷) «لوث» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٨) الديوان ٩٣.

والمجر: الجيش الضخم. والغلان: الأودية الكثيرة الشجر، والأنيعم بلفظ التصغير: موضع بناحية عمان «معجم ما استعجم ٢٠٠».

فَهَذِهِ مواضِعُ لَا يَلِيقُ فِيها إِلَّا التَّكْثِيرُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي كَبِيرٍ (١) الهُذَلِيُّ: أَزُهَيْ رُ إِنْ يَشِبِ القَذَالُ فَإِنَّهُ رُبَ هَيْضَلٍ لَجِبٍ لَفَفْتُ بِهَيْضَلِ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي (٢) عَطَاءِ السِّنْدِيِّ، يَرْثِي عُمَرَ (٣) بْنَ هُبَيْرَةَ الفَزَارِيُّ:

فَإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الفِنَاءِ فَرُبَّمَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الوُفُودِ وُفُودُ

وَهَذَا النَّوْعُ كَثِيرٌ فِي الشِّعْرِ جِداً، والفَرْقُ بَيْنَ هَذَا البَابِ، والبَابِ الأَوَّل ، أَنَّ الأَوَّلَ حَقِيقَةُ «رُبً» وَهَذَا البَابُ مَجَازُ، يَعْرِضُ لَهَا، كَمَا يَعْرِضُ لِلْمَدْحِ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ النَّانِيثُ أَنْ اللَّمِّ ، والذَّمُّ أَنْ يَخْرُجَ التَّأْنِيثِ، والتَّانِيثُ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ التَّأْنِيثِ، والتَّانِيثُ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ التَّأْنِيثِ، والتَّانِيثُ أَنْ يَخْرُجَ مَخْرَجَ التَّانِيثِ، والتَّانِيثُ أَنْ

٥/ب وَمِن الفَرْقِ بَيْنَهُمَا/، أَنَّ «كَمْ» يَصْلُحُ اسْتِعْمَالها في هَذَا البَابِ مَكَانَ «رُبَّ» وَلا يَصْلُحُ دَلِكَ فِي هَذَا البَابِ، يَأْتِي يَصْلُحُ ذَلِكَ فِي البَابِ الأُوَّلِ ؛ وَلِذَلِكَ نَجِدُ المَعْنَى الواحدَ، فِي هَذَا البَابِ، يَأْتِي بِلَقْظِ التَّعْلِي مَوَّةً ، كَقَوْل رَجُل مِنْ (١) بَنِي فَقْعَس ، أَنْشَدَهُ أَبُو تَمَّام فِي «الحَمَاسَةِ»:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عطاء أفلح بن يسار السندي، شاعر حماسي من مخضرمي الدولتين ومن شيعة بني أمية «ينظر معجم الشعراء ٤٥٦، واللآليء ٢٠٣، ٣٠٠ والخزانة ٤/١٧٠». والبيت في الحماسة ٨٠٠، والخزانة ٤/٧٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والصحيح إن الذي رثاه أبو عطاء هو يزيد بن عمر بن هبيرة، ولكن المصنف تابع ابن السيد في هذا، ونقل عنه.

وعمر: هو أبو المثنى عمر بن هبيرة بن معيه بن سكين بن خديج بن بغيض الفزاري، من رجال أهل الشام عقلًا ولساناً، تولى العراق ليزيد بن عبد الملك. «المعارف ٤٠٨، ٤٠٩ والاشتقاق ٢٨٤».

ويزيد: هو أبو خالد يزيد بن عمر بن هبيرة كان سخياً خطيباً شجاعاً، تولى العراق لمروان بن محمد، وحدثت وقائع بينه وبين العباسيين، وحاصره أبو جعفر في مدينة واسط، ثم أمنه، ولكنه قتله بعد ذلك، فرثاه أبو عطاء بقصيدته الدالية المشهورة. «ينظر المعارف ٤٠٩، وتاريخ الطبري / ١٩٤١، ووفيات الأعيان ٣٢٦-٣١٦».

<sup>(</sup>٤) هو مرداس بن جشيش، أخو بني سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بـن خزيمة، كما ذكر التبريزي، عن أبي محمد الأعرابي «وينظر شرح الحماسة ٢١٧/١». والأبيات في شرح الحماسة للمرزوقي ٢٢٩، ٢٣٠.

قَرْحَى القُلُوبِ مُعَاوِدِي الأَفْنَادِ وَذَوي ضِبَاب مُظْهـرينَ عَـدَاوَةً نَاسَيْتُهُمْ بَغْضَاءَهُمْ وَتَرَكَّتُهُمْ وُهُمُ إِذَا ذُكِرَ الصَّدِيقُ أَعَادي كَيْمَا أُعِدَّهُمُ لِأَبْعَدَ مِنْهُمُ وَلَقَدْ يُجَادُ إِلَى ذَوِي الْأَحْقَادِ

وقال رَبِيعَةُ (١) بْنُ مَقْرُومِ الضَّبِّيُّ فِي هذَا المَعْنَى، أَنْشَدَهُ أَبُو تَمَّام أَيْضاً:

وَكُمْ مِنْ حَامِلِ لِي ضَبَّ ضِغْنِ (٢) بَعِيدٍ قَلْبُهُ خُلُو اللَّسَانِ وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ نَقِمْتُ مِنْهُ بِشَغْبِ أَوْ (٣) لِسَانٍ تَيَّحَانِ وَلَكَنِّي وَصَلْتُ الْحَبْلَ مِنْهَ مُواصَلَةً بِحَبْلِ أَبِي بَيَانِ

فَغَرَضُ الشَّاعِر فِي هٰذَا المَعْنَى واحد. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهما بِلَفْظِ التَّقْلِيلِ ، وَأَخْرَجَهُ الآخرُ بِلَفْظِ التَّكْثِيرِ.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ «كَمْ» وَ «رُبِّ» يَتَعَاقَبَانِ عَلَى المَعْنَى الواحد فِي هذَا الباب

وضباب: جمع ضب، وهو الغيظ والحقد وقيل: الضغن والعداوة. والإفناد بكسر الهمزة: مصدر أفند الرجل، إذ أتى بالفند. وبفتح الهمزة: جمع «فند» محركاً، وهو الفحش والخطأ في الرأي. وفي ر «وذی» بدل «ذوی».

وفي الأصل «معاود».

وفي ر «أعاد» وكذلك في شرح الحماسة.

وفي شرح الحماسة والمسائل والأجوبة «يجاء» بدل «يجاد».

<sup>(</sup>١) هو ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عمرو الضبي، شاعر مخضرم، ومن شعراء مضر المعدودين، وهو شاعر حماسي مفضلي «الشعر والشعراء ٣٢٠، والاشتقاق ١٩٩، والخزانة ٣٦٦/٥». وهذه الأبيات مما أخل بها شعره المجموع، وهي في شرح الحماسة ١١٣٥، ١١٣٦، والمساثل والأجوبة ١٨٣. وقال ابن السيد عند إيراده لها: «قال ربيعة بن مفرغ» وعلق على هذا الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله: «الصحيح هو: يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ».

والبيتان الأول والثاني منها في ديوان يزيد ٢٣٥، نقلًا عن المسائل والأجوبة ١٥٢.

وواضح أن «مفرغ» هو «مقروم» ولكنه حرف، بدليل أن الأبيات في شرح الحماسة منسوبة إلى ربيعة ابن مقروم .

والتيحان: الطويل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ظغن» بالظاء.

<sup>(</sup>۳) في ر «مواصلة بحبل التيحان».

وَرُبَّمَا جَمَعَهُمَا الشَّاعِرُ فِي شِعْرِ واحدٍ، كَقَوْلِ عُمَارَةَ (١) بْن عَقِيلِ:

فَ إِنْ تَكُنِ الأَيْامُ شَيَّبْنَ مَفْرَقِي وَأَكْثَرْنَ أَشْجَانِي وَفَلَلْنَ مِنْ غَرْبِي فَنَا رُبَّ يَوْم قَدْ شَرِبْتُ بِمَشْرَبٍ شَفَيْتُ بِهِ عَنِّي الصَّدَى بَارِدٍ عَـذْبِ فَكَمْ لَيْلَةٍ قَـلُدْ بِتُهَا غَيْرَ آثِم بِشَاجِيةٍ (٢) الحِجْلَيْنِ مُنْعَمَةِ القُلْبِ أَلَا تَرَاهُ قَدْ أَرَادَ، تَكْثِيرَ أَيَّامِه وَلَيالِيه، فَأَخْرَجَ بَعْضَ ذَلِكَ بِلَفْظِ «رُبَّ» وَبَعْضَه بِلَفْظِ «كَمْ» وَرَأَى الأَمْرَيْنِ سَوَاءً.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَتْ «رُبَّ» فِي أَصْلِ وضعِها، وحَقِيقَتِها للتقليلِ، نَقِيضَةُ «كُمْ». فَمَا الوَجْهُ فِي استعمالِهم إِيَّاها فِي مَوَاضِعُ التَّكْثِيرِ، الَّتِي لَا تَلِيقُ إِلَّا «بِكَمْ»؟.

فالجوابُ أَنَّ ذَلِكَ لَأَغْرَاضٍ يَقْصُدُونَها، فَمِنْهَا أَنَّ المُفْتَخِرَ يَزْعُمُ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَكْثُرُ وُجُودُهُ مِنْه، يَقِلُّ مِنْ غَيْرِه، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الامْتِدَاحِ والفَحْرِ، مِنْ أَنْ يَكْثُرَ مِنْ غَيْرِه، كَكُثْرَتِه منه.

فَاسْتُعِيرَتْ لَفْظَةُ التقليلِ فِي مَوْضِعِ التَّكْثِيرِ، إِشْعَارًا بِهِذَا المَعْنَى. كَمَا الْمَعْنَى . كَمَا اسْتُعِيرَتْ أَلْفَاظُ الذَّمِّ/ فِي مَوْضِعِ المَدْحِ ، فَقِيلَ: أَخْزَاهُ اللهُ مَا أَفْصَحَه! وَلَعَنَهُ اللهُ مَا أَشْعَرَهُ! ، إِشْعَارا بِأَنَّ الممدوحَ ، قَدْ حَصَلَ فِي رُتْبَةِ مَنْ يُشْتَمْ حَسَدا لَهُ عَلَى فَضْلِه؛ لأنَّ الفَاضِلَ هو الَّذِي يُحْسَدُ ، وَيُوقَعُ فِي عِرْضِه ، والنَّاقِصُ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْه ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّاعِر بِهَذَا فِي قُولِه:

وَلاَ خَلَوْتَ الدُّهْرَ مِنْ حَاسِدٍ فَإِنَّمَا الفَاضِلُ مَنْ يُحْسَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) هو أبو عقيل عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي اليربوعي، شاعر فصيح، من شعراء الدولة العباسية، وله مديح في المأمون، وبقي إلى أيام الواثق ومدحه. وكان أبو حاتم لا يثق بعربيته. طبقات ابن المعتز ٣١٦، ومجالس العلماء ١٩٣، ولحن العوام ١٦٢، ومعجم الشعراء ٧٨ والمخزانة ٤٩٧/٢، والأبيات في ديوانه ٩٠ في الشعر المنسوب له، وتخريجها ١٢٢، ١٢٧، وهي تنسب لأبيه عقيل ورواية الديوان والأمالي ٢/٠٠، ولحن العوام «ومن ليلة». وفي الأصل، ل «قللن» بالقاف.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ بالشين المعجمة، وفي الديوان والأمالي ٢٠/٢ بالسين المهملة. والقلب بالضم: سوار المرأة.

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المسائل والأجوبة ١٨٤.

ولذلك قَالَ بَعْضُ العَرَب: «السَّيدُ مَنْ إِذَا أَقْبَلَ هِبْنَاهُ، وإِذَا أَدْبَرَ عِبْنَاهُ».

وَكَذَلِكَ تُسْتَعَارُ أَلْفَاظُ المَدْحِ، فِي مَوْضِعِ الدَّمِّ، فيكونُ ذَلِكَ أَشَدَّ عَلَى المَدْمُومِ، مِنْ لَفْظِ الدَّمِّ بِعَيْنِهِ، لأَنَّ فِي ذَلِكَ مَعَ الدَّمِّ نَوْعًا مِن الهُزْءِ، كقولِهم للمَّحْمَقِ: يَا عَاقِلُ، وللجاهل: يَا عَالِمُ، وقَدْ ذَكَرْتُ ذَلِك فيما تَقَدَّم (١١)، فكذلك إِذَا للمَّحْمَقِ: يَا عَاقِلُ، وللجاهل: مَكَانَ التَّكْثِيرِ، كَانَ أَبْلَغَ فِي المَدْحِ والفَحْرِ، لأَنَّه يَصِيرُ المَعْنَى، مَا ذَكرناه مِنْ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي يَكْثُرُ مِنْه، يَقِلُّ مِنْ غَيْرِه، فيكونُ أَبْلَغَ مِنْ لَفْظِ التَّكْثِيرِ المَحْض (٢٠)، لَوْ وَقَع هُا هُنَا.

وكذلك يَسْتَاعِيرُونَ «كَمْ» فِي موضع التَّقْلِيل ، عَلَى وَجْهِ الهُزْءِ، فَيَقُولُونَ: كَمْ بَطَل ٍ قَتَلَ زَيْدٌ، وَكَمْ ضَيْفٍ قَرَى، وهو لَمْ يَقْتُلْ بَطَلًا قَطُّ، وَلَمْ يَقْرِ ضَيْفاً، فيكونُ أَبْلَغَ مِنْ قُولِهِم: هو جَبَانٌ، وهو بَخِيلٌ (٣).

وَيَدَلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ غَرَضَهُمْ فِي ذِكْرِ «رُبَّ» فِي هَذَا الموضعِ أَنَّهم قَدْ صَرَّحُوا بهِ فِي مواضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَشْعَارِهم. كَقَوْل (٤) سَالِم بْنِ وَابِصَةَ:

وَمَوْقِفِ مِثْلِ حَدِّ السَّيْفِ قُمْتُ بِهِ أَحْمِي الذِّمَارَ وَتَرْمِينِي بِهِ الْحَدَقُ فَمَا زَلِقُ فَمَا زَلَقُتُ وَلاَ أَتْلَهْتُ (٥) فَاحِشَةً إِذَا السِّجَالُ عَلَى أَمْشَالِهَا زَلِقُ أَلَا تَرَاه يَفْتَخِرُ بِأَنَّ هَذَا الموضعِ ، يُكْثُرُ مِنْهُ ، مَعَ قِلَّةٍ وُجُودِهِ مِنْ غَيْرِه ، وَمِثْلُه :

يَا رُبَّ لَيْلَةِ هَوْلٍ قَدْ سَرَيْتُ بِهَا إِذَا تَضَجَّعَ عَنْهَا العَاجِزُ الوَكِلُ (٦)

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۸.

<sup>(</sup>Y) في الأصل «المحظ» بالظاء.

<sup>(</sup>٣) في ل، ر «جواد».

<sup>(</sup>٤) البّيتان في البيان والتبيين ١/٢٣٤، وشرح الحماسة ٧١٠، ٧١١. والتُّلُّة، من معانيه: التحير والتردد.

 <sup>(</sup>٥) في ر «ولا زلت به قدمي»، والذي في شرح الحماسة «أبليت» وفي البيان:
 فما زللت ولا ألفيت ذا خطل.

<sup>(</sup>٦) البيت غير معزو ُفي المسائِلُ والأجوبة ١٨٥.

وكذلك قَوْلُ العَجَّاجِ (١):

# وَمَهْمَهِ هَالِكِ مَنْ تَعَرَّجَا هَائِلَةٍ أَهْوَاللهُ مَنْ أَدْلَجَا

وَنَظِيرُ هَذَا فِي أَنَّ لَهُ نِسْبَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، نِسْبَةً كَثْرَةٍ إِلَى الْمُفْتَخِرِ، وَنِسْبَةً قِلَّةٍ إِلَى مَنْ يَعْجَزُ عَنْهُ، فَيَأْتِي تَارَةً عَلَى نِسْبَةِ الكَثْرَةِ، بِلَفْظِ «كَمْ» (٢)، وَعَلَى نِسْبَةِ القِلَّةِ بِلَفْظِ «رُبُ»، وَعَلَى نِسْبَةِ القِلَّةِ بِلَفْظِ «رُبُ»، وَالْحَارِثِ، والحَسنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن «رُبَّ»: أَنَّهم إِذَا سَمَّوْا رَجُلًا (٣) بِالعَبَّاسِ، والحَارِثِ، والحَسَنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِن مرابِ الصِّفَاتِ، / فَرُبَّمَا أَقَرُّوا فِيها «الألِفَ واللَّمَ»، مُرَاعَاةً لِلَفْظِ الصِّفةِ التِّتِي انْتَقَلَتْ عَنْهَا، ورُبَّمَا حَذَفُوا، «الألف واللَّمَ»، مُرَاعَاةً لِلَفْظِ العَلَم الَّذِي صَارَتْ إِلَيْه.

فتكونُ لها نِسْبَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ، تَأْتِي بِإِحْدَاهُما تَارَةً، وبِالْأُخْرَى تَارَةً.

وَنَظِيرُ اجتماعِ الكَثْرَةِ والقِلَّةِ فِي هَذَا البابِ، لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ، اجْتِمَاعُ البَّقِينِ والشَّكِّ نَحْوُ<sup>(٤)</sup>: قَدْ عَلِمْتُ أَزَيْدُ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرُو.

وهَذا كَلامٌ ظَرِيفٌ عَلَى (٥) ظَاهِرِه، لأَنَّ الَّذِي يَدَّعِي العِلْمَ، لاَ يَسْتَفْهِمُ، والَّذِي يَسْتَفْهِمُ لاَ يَدْعِي العِلْمَ؛ وإِنَّما تَأْوِيلُه، أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ حَقِيقَةَ مَا تَسْتَفْهِمُ عَنْه غَيْرِي.

فَهَذَا وَجُهُ (٦) مِنْ وُجُوهِ التقليلِ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ. وَقَدْ يَدْخُلُهَا مَعْنَى التَّقْلِيلِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وهو قَدْ لَقِي كَثِيراً مِنَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وهو قَدْ لَقِي كَثِيراً مِنَ المُعلَمَاءِ، وَلَكِنْ يُقَلِّلُ مَنْ لَقِيَهُ تَوَاضُعًا، ويكونُ أَبْلَغٌ مِنَ التَّكْثِيرِ، لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا حَقَّرَ نَفْسَهُ تَوَاضُعًا، ويكونُ أَبْلَغٌ مِنَ التَّكْثِيرِ، لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا حَقَّرَ نَفْسَهُ تَوَاضُعًا، ثُمَّ امْتُحِنَ، فَوُجِدَ أَعْظَمَ مِمَّا يقولُ، جَلَّ قَدْرَه، وَإِذَا عَظَّمَ نَفْسَهُ (٨)،

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/٢٤، ٥٥ وتخريجه ٢٠٠/٢، ويزاد عليه المسائل والأجوبة ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) «كم» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٣) «رجلًا» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٤) «نحو» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(°) «</sup>علی» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) في ر «أوجه».

<sup>(</sup>٧) «قد» ساقطة من الأصل، وفي ل «وهو يقلل كثيراً من العلماء».

<sup>(</sup>٨) «نفسه» ساقطة من ل.

وَأَنْزَلَهَا فَوْقَ مَنْزِلِتَهَا، ثُمَّ امْتُحِنَ، فَوُجِدَ دُونَ (١) ذَلِكَ، هَانَ عَلَى مَنْ كَانَ يُعَظِّمُهُ. فَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ مِن التَّقْلِيلِ، الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي هذِهِ المَسَائلِ الَّتِي مَعَانِيهَا (٢) مَعَانى الكَثْرَةِ.

وَقَدْ يَدْخُلُهَا التَّقْلِيلُ عَلَى مَعْنَى ثَالِثٍ، وهو قُوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: لَا تُعَادِنِي (٣)، فَرُيَّما نَدمْت.

وَهَذَا مَوْضِعُ يَنْبَغِي أَنْ تَكْثُرَ فِيهِ النَّدَامَةُ ، وَلَيْسَ بِمَوْضِع تَقْلِيل ، وإِنَّما تَأْوِيلُه أَنَّ النَّذَامَةُ ، وَلَيْسَ بِمَوْضِع تَقْلِيل ، وإِنَّما تَأْوِيلُه أَنَّ النَّدَامَةَ عَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ قَلِيلَةً ، لَوَجَبَ أَنْ يُتَجَنَّبُ ما يُؤدِي إِلَيْهَا ، فَكَيْفَ وهي كَثِيرَةُ ، فَصَازَ لَفْظُ التَّقْلِيل هُنَا ، أَبْلَغَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ التَّكْثِيرِ ، وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَ النَّحُويُونَ فَصَازَ لَفْظُ التَّكْثِيرِ ، وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَ النَّحُويُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى (٤) : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ، لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (٥) وَعَلَى هذَا أَيْضَا يُتَاوَّلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى (٤) : ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا ، لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (٥) وَعَلَى هذَا أَيْضَا يُتَاوَّلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى (٤) :

أَلَا رُبُّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ

وَقَوْلُ أَبِي كَبِيرٍ (٧):

رُبْ هَيْضَل لِجِبٍ لَفَفْتُ بِهَيْضَل ِ

إِنَّ اسْتِعَارَةَ لَفْظِ التَّقْلِيلِ هُنَا، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ قَلِيلَ هَذَا، فِيه فَخْرٌ بِفَاعِلهِ، فَكَيْفَ كَثِيرُه؟ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي (^) عَطَاءِ السِّنْدِي:

فَإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الفنَاءِ فَرُبَّمَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الوُفُودِ وُفُودُ فَوَا فَارَبَّمَا أَقَامَ بِهِ بَعْدَ الوُفُودِ وُفُودُ فَقَدْ يُتَأَوَّلُ عَلَى نَحْو هَذَا المَعْنَى.

<sup>(</sup>۱) «دون» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) «معانيها» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>۳) في ل «تعاد»، وفي ر «تعادي».

<sup>(</sup>٤) سُورة الحجر ٢ و (ربما) جاءت في النسخ بتشديد الباء، وهي قراءة السبعة ما عدا نافعاً وعاصماً فإنهما قرآ بالتخفيف. حجة القراءات ٣٨٠، والكشف ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «مسلمون» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ٢٩٧.

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه ۲۸۵.

<sup>(</sup>۸) تقدم تخریجه ۲۹۸.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ (١) يُرِيدَ أَنَّ مُدَّةَ حَيَاتِهِ الَّتِي كَثُرَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الْوُفُودُ، كَانَتْ قَلِيلَةً. اللهِ وَمَنْ قَالَ النَّحُويُّونَ الَّذِينَ أَصَّلُوا: أَنَّ «رُبَّ» / للتَّقْلِيلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّكْثِيرُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا فِي هَذِهِ المَواضِعِ للتَّكْثِيرِ، تَلَقَّى الْكَلاَمَ عَلَى ظَاهِره، وَلَمْ يُدَقِّقِ الْكَلامَ فِيها هذَا التَّدْقِيقَ، وَلَمْ يُقَسِّمْهَا إِلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَانِ» (٢).

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَابِ.

# ٦٨ ـ رُبَّمَا أَوْفَيْتُ فِي عَلَمٍ تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالَاتُ (١)

هذَا البَيْتُ لِجَدِيمَةَ الْأَبْرَشِ، وهو جَذِيمَةُ بْنُ فِهْرِ<sup>(٥)</sup> بْنِ غَانِم بْن عَدْنَانَ، أَصْلُه مِنَ الْأَزْدِ، وَكَان أُوّل مَنْ مَلَكَ قُضَاعَة بِالحِيرَةِ، وَأَوَّلَ مَنْ حَذَا النِّعَالَ، وَرُفعَ له الشَّمْعُ، وَكَانَ مَلِكاً وَشَاعِراً، وَكَانَ يُقالُ لَهُ: الْأَبْرَشُ، والوَضَّاحُ، لِبَرَص كَانَ بِه، وَكَانَ يُعْظِمُ أَنْ يُسَمَّى بِذَلِكَ، فَجُعِلَ مَكَانَه الْأَبْرَشُ، وهو خَالُ عَمْرو بْنِ مَعْدِيكُوب (١٠).

<sup>(</sup>۱) في ر «ويحتمل أن يكون يريد».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى هذا النقل الطويل عن المسائل والأجوبة لابن السيد، والذي بدأه المصنف في ص ٧٨٧.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) البيت لَجذيمة الأبرش، كما ذكر المصنف، وهو في الكتاب ٥١٨/٥ والنوادر ٥٣٦، والمقتضب ١٥٥٨، والمؤتلف والمختلف ٣٩، وابن السيرافي ٢٨١/٢، والتمام ٢١٠، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٦٣، والأعلم ١٥٣/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٤٣/٢، وابن يسعون ٩٣/١، وابن بري ٣٠، وشرح المفصل ٤١/٩، وضرائر الشعر ٢٩، والعيني ٣٤٤/٣، والتصريح ٢٢٢٢، ٢٠٦، والهمع ٢٨/٢، ٣٨/١، والأشموني ٢٢/٢، والخزانة ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ل، وفي ر «جذيمة بن غانم بن عدنان».

والذّي في المصادر: جديمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عُدْنَان الأزدي، ملك الحيرة، وقتلته الزباء، في خبر مشهور، وكان يضرب المثل بنديميه، المؤتلف والمختلف ٣٩، وجمهرة أنساب العرب ٣٧٩ ووفيات الأعيان ١٨/٦، والوسائل إلى معرفة الأوائل ٣٧، ٧٩».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ل «معدي»، والمثبت منه ر.

#### الشاهد فيه:

دُخُولُ «مَا» عَلَى «رُبَّ»، فَكَفَّتْهَا عَنِ العَمَلِ ، وَوَطَّأَتِ الموضعِ لِوُقُوعِ الجُمَلِ بَعْدَها، مِن المُبْتَدَإِ، والخَبرِ، والفِعْلِ والفَاعِل، وَتَقَعُ بَعْدَها المَعَارِفُ والنَّكِرَاتُ، كَما قَال أَبُو دُوَّادٍ (١):

رُبَّمَا الجَامِلُ المُؤَبَّلُ فِيهِمْ وَعَنَاجِيجُ بَيْنَهُنَّ المهَارُ وَمِنْ العَمَلِ، فيقولُ: رُبَّمَا وَمِنَ العَمَلِ، فيقولُ: رُبَّمَا وَمِنَ العَمَلِ، فيقولُ: رُبَّمَا رَجُل لَقِيْتُه، كَما قَالَ عَدِيُّ (٢) بْنُ الرَّعْلاَءِ:

رُبَّمَا ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ بَيْنَ بُصْرَى وَطَعْنَةٍ نَجْلَاءِ وَيُرْوَى بَيْتُ أَبِي دُوَادٍ بِالخَفْض .

### لُغَةُ البَيْت:

أَوْفَيْتُ: صَعِدت، والعَلَمُ: الجَبَلُ، وجَمْعُه أَعْلَامٌ، وعِلَامٌ. قَالَ: قَدْ جُبْتُ عَرْضَ فَلَاتِهَا بِطِمِرَّةٍ وَاللَّيْلُ فَوْقَ عِلَامِه مُتَقَوِّضُ (٣)

<sup>(</sup>١) هو أبو دؤاد الأيادي، والبيت في ديوانه ٣١٦، وتخريجه ٣١٥ ويزاد عليه شرح المفصل ٢٩/٨، ٣٠ والخزانة ١٨٨/٤ والجامل: القطيع من الإبل مع رعاته، والمؤبل: المتخذ لِلْقَيْنَةِ. والعناجيج: الخيل الطوال الأعناق، واحدها عنجوج.

<sup>(</sup>٢) هو عدي بن الرعلاء الغساني، شاعر جاهلي، والرعلاء: بفتح أوله، وسكون ثانيه، هي أمه، وقد اشتهر بها، واشتقاقها من قولهم: ناقة رعلاء، وهي التي تقطع قطعة من أذنها وتترك تنوس «ينظر الاشتقاق ٤٨٨، ومعجم الشعراء ٤٦، والخزانة ٤٨٨/٤».

والبيت في الأصمعيات ١٥٢، وأمالي ابن الشجري ٢٤٣/٢، والتصريح ٢١/٢، وما ذكرت من مراجع ترجمته.

وبصرى: من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران.

 <sup>(</sup>٣) البيت غير معزو في المحكم ١٢٦/٢، واللسان والتاج (علم).
 والطمرة من الخيل: المستعدة للعدو.

قَالَ كُرَاعٌ ('): وَنَظِيرُه: جَبَلٌ وأَجْبَالٌ وَجِبَالٌ، وَجَمَلُ وأَجْمَالٌ وجِمَالٌ ('')، وَقَلَمٌ وأَقْلاَمُ وَقِلَامٌ.

والعَلَمُ أَيْضاً: الفَصْلُ يكونُ بَيْنَ الأَرْضَيْنِ. والعَلَمُ أَيْضاً: شَيْءٌ يُنْصَبُ فِي الفَّلَوَاتِ، تَهْتَدِي بِه الضَّالَّةُ، والعَلَمُ: الرَّايَةُ، وَقِيلَ: هو الَّذِي يُعْقَدُ عَلَى الرُّمْحِ. والعَلَمُ أَيْضاً والعَلَمَةُ: الشَّقُ فِي الشَّفَةِ العُلْيَا، وَصَاحِبُها أَعْلَمُ، وَكُلُّ بَعِيرٍ أَعْلَمُ خِلْقَةً. والعَلَمُ أَيْضاً: رَسْمُ الثَّوْب، وَرَقْمُه، وَقَدْ أَعْلَمَهُ.

والشَّمَالَاتُ: جَمْعُ الشَّمَالِ من الرياح.

#### معنى البيت:

وَصَفَ أَنَّه يَحْفَظُ فِي رَأْسِ الجَبَلِ أَصْحَابَه، إِذَا خَافُوا مِنْ عَدُوِّ، فيكونُ طَلِيعَةً لَهُمْ. وَهَذا مِمَّا تَفْخَرُ بِه العَرَبُ، لأَنَّه دَالٌّ عَلَى شَهَامَةِ النَّفْسِ.

٢٦/ب وَخَصَّ الشَّمَالاَتِ/، لأَنَّها تَهُبُّ بِشِدَّةٍ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِها، وَجَعَلَها تَرْفَعُ أَثْوَابَه،
 لإشْرَافِه فِي المَرْقَبَةِ الَّتِي يَرْبَأُ فِيها لأَصْحَابِه.

وبَعْدَ البَيْتِ (٣):

فِي شَبَابٍ أَنا رَابِئُهُمْ (') هُمْ لَدَى العَوْرَةِ صُمَّاتُ لَيْتَ شِعْرِي مَا أَطَافَ بِهِمْ نَحْنُ أَدْلَجْنَا وَهُمْ بَاتُوا ثُلُمَّ أَبْنَا غَانِمِينَ وَكَمْ مِنْ أُنَاسِ قَبْلَنَا مَاتُوا

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي، الملقب «بكراع»، أو كراع النمل، وذلك لقصره، من علماء العربية عاش بمصر في القرن الثالث الهجري، «الإنباه ٢٤٠/٢، ومعجم الأدباء ١٢/١٣. ولم أجد هذا النص في كتابه «المنجد في اللغة» وهو في المحكم ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>۲) من قوله «وجمل» حتى «جمال» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في المؤتلف والمختلف ٣٩، والخزانة ٤/٧٧٥. وتنظر مراجع تخريج الشاهد.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «رابعهم». وفي ر «ليس» بدل «ليت».

#### الإعْرَابُ:

قَالَ الفَارِسِيُّ (1): إِذَا كَانَتْ «رُبَّ» تَأْتِي لِمَا مَضَى، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ «رُبَّما» كَذَلِكَ أَيْضاً، تَدْخُلُ عَلَى المَاضِي، وَقَدْ يَقَعُ المُضَارِعُ بَعْدَها، عَلَى تَأْوِيلِ الحِكَايةِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ رَبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢). فهذه حِكَايةُ حَالٍ، كقولِه تَعَالَى: ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ ﴾ (٣) وكقولِه: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ (١).

وَلَيْسَ عَلَى إِضْمَارِ «كَانَ» كَما ذَهَبَ إِلَيْه بَعْضُهم، أَيْ: كَانَ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، وَأُمَّا قَوْلُ (°) الآخر:

رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْ رَبِلَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقَالِ

فَإِنَّ «مَا» هَا هُنَا اسْمٌ، وَلَيْسَتْ حَرْفاً، بدليلِ أَنَّه قَدْ عَادَ إِلَيْهَا ضَمِيرٌ، وهو الهاء مِنْ قولِه: «لَهُ فَرْجَةٌ» والحَرْفُ لَا يَصِحُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَيْهِ.

وَذَكَر أَبُو عَلِيٍّ (٦) الفَارِسيُّ، أَنَّ «رُبَّ» هَا هُنَا، فِي بَيْتِ جَذِيمَةَ لِلتَّكْثِيرِ، ويدلُ عَلَيْهِ قُولُه فِي بَيْتِ الآخَر(٧):

رَبَّاءُ شَمَّاءُ لاَ يَاوِي لِقُلَّتِهَا إِلاَّ السَّحَابُ وَإِلاَّ الأَوْبُ وَالسَّبَلُ وَ «فَعَالٌ» لاَ يكونُ إلاَّ للتَّكْثير، وكذلك قَوْلُ الآخر (^):

<sup>(</sup>١) ينظر الإيضاح ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: ١٨.

<sup>(</sup>٥) البيت ينسب إلى أمية بن أبي الصلت، وهو في ديوانه ٤٤٤، وتخريجه ٥٨٥، كما ينسب إلى عبيد بن الأبرص، وهو في ديوانه ١١٢ أيضاً.

<sup>(</sup>٦) شرح أبيات الشعر ٩٦.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل «آخر» والبيت للمتنخل الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ١٢٨٥ وتخريجه ١٥١٨.
 ورباء: بربأ فوقها، والأوب: رجوع النحل، والسبل: القطر حين يسيل.

<sup>(</sup>٨) هو أبو حية النميري، والبيت في شعره ١٤٤ والكتاب ١٥٦/٣ والمقتضب ١٧٤/٤ وأمالي ابن الشجري ٢٤٤/٢ والخزانة ٢٨٢/٤.

وَإِنَّا لِمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الفَمِ وَأَدْخَلَ التُّونَ فِي «تَرْفَعَنْ»، وهو وَاجِبٌ، ضَرُورَةً.

وقال بعضُهم: إِنَّمَا أَدْخَلَ النُّونَ فِي «تَرْفَعَنْ» مِنْ طَرِيقِ أَنَّ «رُبَّ» للتَّقْلِيلِ، والتَّقْلِيلُ نَفْيُ الكَثِير، فَلِذَلِكَ حَسُنَ دُخُولُ النُّونِ الخَفِيفَةِ هُنَا.

وَرَأَيْتُ بِخَطِّ عَبْدِ الدَّائِمِ (١) بْنِ مَرْزُوقِ القَيْرَوَانِيِّ، فِي كِتَابِه «حُلَى العُلَى» قَالَ: «أَهْلُ اليَمَنِ يَجْعَلُونَ «مَا» صِلَةً لاَ غَيْر، وَقَالَ فِيمَا قَرَأْنَاهُ عَلَى أَبِي يَعْقُوبَ (٢) النَّجِيْرَمِيِّ:

رُبَّـمـا أَوْفَـيْـتُ فِـي عَـلَم تَـرْفَعُ لَمْ (٣) ثَـوْبِي شَمَالَاتُ وبعضُهم يُنْشِدُ:

# نَرْفَعُ مَا ثَوْبِي شَمَالاتُ

17/1 عَلَى لُغَةِ مُضَرَ وَقَدْ أَنْشَدَهُ بعضُهم / «تَرْفَعَنْ» هَكَذَا وَجَدتُّ هذَا القولَ بخَطِّهِ.

وهذَا البَيْتُ مِنْ «شَطْرِ المَدِيدِ» مِنَ العَرُوضِ الثَّالِثَةِ، مِنْ ضَرْبِهَا الثَّانِي. وتَقْطيعُه:

فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ فَعِلُنْ فَاعِلَنْ فَاعِلَنْ فَاعِلَنْ فَاعِلُنْ فَعِلُنْ وَالْعَرُوضِ، وهَذَا الضَّرْب.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «النجيرامي»، وفي ر «النجري».

وهو أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل بن خرزاذ النجيرمي، اللغوي البصري، نزيل مصر، كان راوية للغة عارفاً بها، وله خط ليس بالجيد في الصورة وهو في غاية الصحة، وكان العلماء يتنافسون على اقتناء الكتب التي بخطه، مات سنة ٤٢٣ هـ.

والنجيرمي: بفتح النون، وكسر الجيم وسكون الياء المثناة من تحتها، وفتح الراء، وفي آخرها ميم. هذه النسبة إلى نجيرم، ويقال نجارم، وهي محلة بالبصرة «الإنباه ٢٦/٤ ووفيات الأعيان ٧٥/٧\_ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) «لم» ساقطة من ر.

وَعَلَى مَا أَنْشَدَهُ عَبْدُ الدَّائِم، لاَ يَتَّزِنُ بِوَجْهِ، وَلاَ عَلَى حَالٍ، لأَنَّ فِيهِ حَرَكَةً زَائِدَةً، فَتَأْتِي عَلَى قولِه، القِسْمِ التَّانِي مِنْ «شَطْرِ السَّرِيعِ» فَعَجِبْتُ مِنْ هَذا.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَاب.

# ٦٩ \_ وَقَاتِم الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْ(٢)

هَذَا الرَّجَزُ لِرُؤَبَةَ بْنِ العَجَّاجِ

#### الشاهد فيه قوله:

«وَقَاتِمٍ» هو مُجْرُورٌ بِإِضْمَارِ «رُبَّ» بَعْدَ الوَاوِ، وهذَا مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ ٣٠. ِ

وخَالَفَه فِي ذَلِكَ أَبُو<sup>(٤)</sup> العَبَّاسِ المُبَرِّدُ وَقَالَ: إِنَّ «رُبَّ» حُذِفَتْ، وَجُعِلَتِ الوَاوُ عِوضاً مِنْهَا، فَجَرَّتْ مَا بَعْدَهَا عَلَى تَأْوِيلِ «رُبَّ»، كَمَا كَانَتْ عِوَضاً مِنْ «بَاءِ» القَسَمِ.

واسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَذَا الشَّطْرِ، وَقَالَ: لأَنَّ الوَاوَ لِلْعَطْفِ، وَوَاوُ العَطْفِ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ كَلَامٍ، يُعْطَفُ عَلَيْهِ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ «رُبَّ».

والَّذِي قَالَه الْمُحْتَجُّ لِسِيبَوَيْهِ: قَدْ وَجَدْنَا الخَفْضَ بَعْدَ الفَاءِ، وبَعْدَ (٥) بَلْ كَثِيراً، وَلاَ يَدَّعِي أَحَدُ أَنْ يقولَ: إِنَّ الفَاءَ وَبَلْ تُبْدَلانِ مِنْ «رُبَّ».

وَقَدْ جَاءَتِ الوَاوُ أَيْضاً فِي أَوَّل ِ القَصَائِدِ كَثِيراً(٦)، فَمِمَّا جَاءَ فِيهِ(٧) الخَفْضُ،

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) الشاهد لرؤبة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٠٤، والكتاب ٢١٠/٤، والقوافي ٣١، وابن الشاهد لرؤبة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٠٤، والخصائص ٢٢٨/٢، والمحتسب ٨٦/١، والسيرافي ٣٢/٣، والتهديب ٢٩٠/١، وابن يسعون ٩٤/١، والخصائص ٣٢/٣، وشرح المفصل ١١٨/٢، والمصنف ٣٢/٣، والأعلم ٢٠١/٣، وابن يسعون ٩٤/١، والعيني ٣٨/١، والهمع ٣٢/٢، والأشموني ٣٢/١، والخزانة ٢٨/١، ١٨/٢، والمحربة ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ١٠٦/١، ٢٦٣، ٢٦٢/١، ٤٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتضب ٣١٩/٢ مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٥) «بعد» ساقطة من الأصل.

ر. (٦) من قوله «وقد جاءت» حتى «كثيراً» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۷) «فيه» ساقطة من ل وفي ر «من».

بَعْدَ الفَاءِ قَوْلُ امْرِيءِ القَيْسِ (١):

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعاً

وقَالَ آخَوُ<sup>(٢)</sup>:

فَإِنْ أَهْلِكُ فَسَذِي حَنَقٍ لَظَاهُ عَلَيٌ يَكَادُ يَلْتَهِبُ ٱلْتِهَابَا وَقَالَ آخَرُ (٣):

فَحُـودٍ قَـدْ لَهَـوْتُ بِهِنَّ عِينٍ نَواعِمَ فِي المُرُوطِ وَفِي الرِّيَاطِ وَمِي الرِّيَاطِ وَمِي الرِّياطِ وَمِمَّا جَاءَ الخَفْضُ فِيه بَعْدَ «بَلْ» قُوْلُ الرَّاجِز(٤):

بَلْ بَلَدٍ مِلْءِ الفِجَاجِ قَتَمُهُ

وَالتَّقْدِيرُ: فَرُبَّ مِثْلِكِ كُبْلَى، وَ: فَرُبَّ ذِي حَنَقٍ، وَ: فَرُبَّ حُورٍ قَدْ لَهَوْتُ، وَ: بَلْ رُبَّ بَلَدِ.

وإِذَا صَحَّ هَذَا، وَأَنْبَتَ فِي الفَاءِ، وَبَلْ، كَانَتِ الوَاوُ مَحْمُولَةً عَلَى حُكْمِهما. وَمِمَّا جَاءَتِ الوَّاوُ فِيهِ فِي أَوَّلِ القَصِيدَةِ، قَوْلُ سَاعِدَةَ (٥) بْن جُؤيَّة:

(١) الديوان ١٢ وعجزه:

فألهيتها عن ذي تمائم مغيل.

والمغيل: المرضع وأمه حبلي.

(٢) هو ربيعة بن مقروم الضبي، والبيت في شعره: ١٥ وتخريجه ٤٩، ٥٠.

(٣) هو المتنخل الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٢٦٧ وتخريجه ١٥١٥.

(٤) هو رؤية بن العجاج، والبيث في ديوانه ١٥٠، وأمالي ابن الشجري ١٤٤/١ وشرح المفصل ١٨٥/٠.

(٥) شرح أشعار الهذليين ١١٣٨ وتخريجه ١٤٩٦.

والضرب: العسل الشديد الصلب الأبيض وقال ياقوت: «ودفاق وعروان والكراث وضيم، أودية كلها في بلاد هذيل، هكذا هو في عدة مواضع من كتاب هذيل، وهو غلط، والصواب «الكراب» بالباء الموحدة لأن تأبط شراً يقول:

لعملي ميت كمداً ولما أطالع أهل ضيم فالكراب «معجم البلدان ٤٤٣/٤».

وَمَا ضَرَبٌ بِيْضَاءُ يَسْقِي دَبُوبُهَا دِفَاقُ (١) فَعَرْوَانُ الكَرَاثِ فَضِيمُهَا /وَهَذَا أَوَّلُ الشَّعْرِ، ومِثْلُه قَوْلُ أَبِي (٢) خِرَاشِ:

وَلاَ وَاللهِ لاَ أَنْسَسَى زُهَا اللهِ وَلَا أَنْسَسَى زُهَالُوا وَلَوْ كَثُسَرَ الْمَسَرَاذِي وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ (1) أَيْضاً:

وَسَـدَّتْ عَلَيْهِ دَوْلَجاً ثُمَّ يَمَّمَتْ بَنِي فَالِجٍ بِاللِّيثِ أَهْلَ الحَرَائِمِ فَأَتَى بالواو فِي أَوَّلِ القَصِيدَةِ، وَقَالَ صَخْرُ (٥) الغَيُّ:

وَمَا إِنْ صَوْتُ نَائِحَةٍ بِلَيْلٍ بِسَبْلَلَ لَا تَنَامُ مَعَ الهُجُودِ وَقَالَ (٦) أَبُو جُنْدُب:

وَلاَ وَاللهِ أَقْرَبُ بَـطْنَ ضِيمٍ وَلاَ الْوِتْرَيْنِ مَا نَطَقَ الْحَمَامُ وَاللهِ أَقْرَبُ بُورُ (٧) خُوَيْلِدِ:

<sup>(</sup>۱) في ر «رقاقها».

رَ ﴾ ) شرح أشعار الهذليين ١٢٣٤ وتخريجه ١٥١٠. وفي النسخ «فلا» والمثبت من السكري، ليستقيم النص.

<sup>(</sup>٣) «بالواو» ساقطة من ل، ر.

 <sup>(</sup>٤) أي أبو خراش، والبيت في زيادات شرح أشعار الهذليين ١٣٤٥، ومعجم البلدان ١٨/٠. والدولج:
 البيت الصغير. والليث: موضع في ديار هذيل. والحرائم: البقر وفي ل، ر «سرت».
 وفي ر «الجرائم» وفي شرح أشعار الهذليين «الخزائم».

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ٢٩٣، وتخريجه ١٤٠٩، ويزاد عليه معجم البلدان ١٨٦/٣. وسبلل: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده لامان، على وزن «فعلل» موضع في ديار هذيل. «ينظر معجم ما استعجم ٧٢٠، ومعجم البلدان ١٨٦/٣».

وفي النسخ «صرت» بدل «صوت».

وفي الأصل، ل «بسبل» وفي ر «سبيل» والمثبت هو الصحيح، بدليل إجماع المصادر عليه.

<sup>(</sup>٦) شرح أشعار الهذليين ٣٦٦ وتخريجه ١٤٢٠. والوتران: موضع في بلاد هذيل «معجم البلدان هر ٣٦٠».

 <sup>(</sup>٧) هو معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل الهذلي، كان شاعراً وسيداً مطاعاً في قومه، وله صحبة، وهو
 من المخضرمين «شرح أشعار الهذليين ٣٧٣، والاشتقاق ١٧٧ ومعجم الشعراء ٢٧٦ والإصابة =

فَ إِنِّي وَعَمْراً وَالْخُزَاعِيُّ طَارِقاً كَنَعْجَةِ عَـادٍ حَتْفُهَـا تَتَحَفَّـرُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ(١) جُنَادَة:

فَلَا وَاللهِ لَا أَكْسُو غُلَاماً وَعَا لِحْيَانَ يَوْماً مَا حَيِيتُ فَمَجِيءُ الفَاءِ والواوِ، فِي أَوَّلِ القَصَائِدِ لِلْعَطْفِ، مُجَرَّدَيْنِ مَنْ حَرْفِ(٢) «رُبَّ»، يُؤكِّدُ مَذْهَبَ سِيبَوَيْهِ، فِي أَنَّها فِي قولهِ: «وَقَائِمِ الأَعْمَاقِ»، وَنَحْوِهِ، إِنَّما هي لِلْعَطْفِ، وَلَيْسَتْ بَدَلًا، وَلَا عِوضاً مِنْ «رُبَّ».

وَلَوْ كَانَتْ عِوَضاً مِنْ «رُبَّ»، لَدَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ العَطْفِ، كَمَا يَدْخُلُ عَلَى وَاوِ القَسَم .

وَنَظِيرُ وَاوِ العَطْفِ فِي أَوَّلِ القَصَائدِ، قَوْلُهم فِي بَعْضِ الرَّسَائِل: أَمَّا بَعْدُ، فَذِكْرُهم «بَعْدُ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّها جَاءَتْ بَعْدَ كَلامٍ.

#### اللغة(٣):

القَاتِمُ: الْمُتَغَيِّرُ، وَقِيلَ: الَّذِي عَلَيْهِ قَتَمُهُ، وهو غُبَارُه. والأَعْمَاقُ: النَّوَاحِي القَاصِيَةُ، وَعُمُقُ كُلِّ شَيْءٍ: قَعْرُهُ، وَمُنْتَهَاهُ.

<sup>=</sup> ٢٥٦/٩ والبيت في شرح أشعار الهذليين ٣٨٢ وتخريجه ١٤٢٢، وهو ينسب أيضاً إلى أمية بن الأسكر ٨٦٢ وفي النسخ «لنعجة»، والمثبت من شرح أشعار الهذليين.

وفي الأصل، ر «غاد» بالغين المعجمة.

وفي ل، ر «جنبها» بدل «حتفها».

وفي ل «يتجفر» وفي ر «يتحقر»، وعند السكري «تتحفر».

<sup>(</sup>۱) هو عُمرو بن جنادة الخزاعي، شاعر جاهلي، وكان ذرب اللسان يهجو الناس. شرح أشعار الهذليين ٨١٨ ومعجم الشعراء ٦٥.

والبيت في شرح أشعار الهذليين ٨١٩ وتخريجه ١٤٦٧.

وفي ر «حيان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «حديث».

<sup>(</sup>٣) في ر «لغة البيت».

وَالْخَاوِي: الَّذِي لاَ شَيْءَ فيه. والمُخْتَرَقُ: الوَاسِعُ مِنَ الفَلاَةِ. ومعنى الشطر ظاهر. وبَعْدَه(١):

مُشْتَبِهِ الأَعْلَمِ لَمَّاعِ الخَفَقْ يَكِلُّ وَفْدُ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ انْخَرَقْ شَازْ بِمَنْ عَوْهُ جَدْبِ المُنْطَلَقْ نَاءٍ مِنَ التَّصْبِيحِ نَانِي المُغْتَبِقْ تَبْدُو لَنَا أَعْلَامُه بَعْدَ الغَرَقْ لَغَرَقْ الغَرَقْ

يُقَالُ: لَمَّا أَنْشَدَ رُؤْبَةُ بْنُ العَجَّاجِ، أَبَا مُسْلِم (٢) الخُرَاسَانِيَّ، واسْمُه عَبْدُ الرَّحمنِ بْـنُ مشْكِم (٣)، هَذِهِ الْأَرْجُوزَةَ، «وَقَاتِم الأَعْمَاقِ»، وَبَـلَغَ إِلَى قَوْلِه (٢):

تَرْمِي الجَلَامِيدَ بِجُلْمُودٍ مِدَقً

قال(٥) له: قَاتَلكَ اللهُ! لَشَدُّ مَا اسْتَصْلَبْتَ الحَافرَ.

ثُمَّ قَالَ: أَنَا ذَلكَ الجُلْمُودُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ إِنْشَادِهَا، دَفَعَ إِلَيْه مِنْدِيلًا فِيه مَالٌ، وَقَال لَهُ: «إِنَّك أَتَيْتَنَا، وَالأَمْوَالُ مَشْفُوهَةٌ (٢)، وَإِنَّ لَكَ إِلَيْنَا الْعَوْدَةَ، وإِنَّ/ عَلَيْنَا لَمُعَوَّلًا، وإِنَّ ١/٦٣

<sup>(</sup>١) الديوان ١٠٤. والخفق: بفتح الخاء وسكون الفاء. مصدر خفق السراب، وذلك إذا تحرك واضطرب. ويكل: يتعب. ووفد الريح: أولها. انخرق: اتسع. وشأز: غليظ، وعوه: بالعين المهملة، مصدره التعوية، وهو النزول في آخر الليل.

وفي ل «المنطق»، وفيها «له» بدل «لنا».

<sup>(</sup>۲) هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني، صاحب الدعوة العباسية، وأحد دهاة الرجال، الذين أدالوا الدول، وغيروا مسار التاريخ، نشأ عند عيسى ومعقل ابني إدريس العجلي، وكان جواداً فصيحاً، شجاعاً راوية للشعر قتله أبو جعفر برومة المدائن سنة ۱۳۷ هـ «المعارف ۳۷۰، ۳۷۱، فصيحاً، ووفيات الأعيان ۱۲۵/۳ ـ ۱۵۰».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ وفي المصادر «مسلم».

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة ١٠٦.

<sup>(°) «</sup>قال له» ساقطة من ل، وينظر العقد ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «مشفوعة» في الموضعين، وينظر الأساس «شفة».

الدُّهْرَ أَطْرَقُ، مُسْتَتِبُّ، فَلاَ تَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك الْأَسِدَّةُ (١)».

قَالَ: فَأَخَذْتُه، وَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَعْجَمِيًّا أَفْصَحَ مِنْهُ، وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَداً يَعْرِفُ هَذا الكَلامَ، غَيْرِي، وغَيْرُ أَبِي.

قَوْلُه: والأَمْوَالُ مَشْفُوهَةً: أَيْ: كَثِيرٌ طَالِبُوهَا. وقولُه: والدَّهْرُ أَطْرَقُ: مُسْتَعَارٌ مِنْ قَوْلِهم: بَعِيرٌ أَطْرَقُ، إِذَا كَانَ بِهِ اسْتِرْخَاءً فِي عَصَبِ يَدَيْهِ، يَعْنِي أَنَّه يَمْشِي عَلَى مَهَلٍ لِمَا بِه، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُسْتَتِبٌ مُسْتَمِرٌ.

والأسِدَّةُ: جَمْعُ سِدَادٍ مِنْ عَوَزٍ، والسَّدَادُ بِالفَتْحِ : القَصْدُ، وإِصَابَةُ الصَّوَابِ فِي الْأَمُور.

وحَكَى أَبُو بَكْرِ<sup>(۲)</sup> الصُّولِيُّ: أَنَّ المَأْمُونَ رَفَعَ اليَزِيدِيُّ<sup>(۳)</sup>، مِنَ التَّعْلِيمِ إِلَى المُنَادَمَةِ، فَشَرِبَ يَوْماً عِنْدَه.

فَقَالَ المَامُونُ فِي بِعْضِ (٤) كَلاَمِه: «سَدَادٌ مِنْ عَوَزٍ».

فَقَالَ اليَزيدِيُّ: أَخْطَأْتَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ:

فَقَالَ لَه المَأْمُونَ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ؟!

قَالَ: لَأِنَّ الشَّاعِرَ (°) يقولُ:

أَضَاعُونِي وَأَيُّ فَتَّى أَضَاعُوا لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَسِدَادِ ثَغْسِ

<sup>(</sup>١) في ل «الأسرة».

<sup>(</sup>٢) مجالس العلماء ١٩٨، وديوان المعاني ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، النحوي اللغوي المقرىء الشاعر، وإنما نسب هذه النسبة «اليزيدي» لاتصاله بيزيد بن منصور الحميري خال المهدي، له مناظرات مع الكسائي، ومات سنة ٢٠/ هـ «طبقات النحويين واللغويين ٢١ ـ ٦٦ والإنباه ٢٠/٢ ـ ٣٣».

<sup>(</sup>٤) «في بعض كلامه» ساقط من ر. وكلام المأمون هو الحديث: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها، كان فيها سداد من عوز» وينظر ديوان المعانى ١٠/١ ودرة الغواص ١٤١ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) الشاعر هو العرجي، والبيت في ديوانه ٣٤، ومجالس العلماء ١٩٨، وديوان المعاني ١٠/١.

وإنَّما يُقالُ: السَّدَادُ في الدِّين.

فَقَالَ له المَأْمُونُ: مَقْبُولٌ مِنْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدِ!

فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَأَفَاقَ مِنْ نَبِيلِه، تَذَكَّرَ مَا كَانِ مِنْهُ، فَتَنَدَّمَ، فَكَتَبَ إِلَى (١) الْمَأْمُون:

أَنَا المُذْنِبُ الخَطَّاءُ والْعُذْرُ وَاسِعٌ ۚ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَنْبُ لَمَا عُرِفَ العَفْوُ سَكُرْتُ فَأَبْدَتْ مِنِّي الكَأْسُ بَعْضَ مَا كَرِهْتُ، وَمَا إِنْ يَسْتَوِي السُّكْرُ وَالصَّحْوُ وَلَا سِيَّمَا إِذْ كُنْتُ عِنْدَ خَلِيفَةٍ وَفِي مَجْلِسٍ لَا يَسْتَقِيمُ بِه اللَّغْوُ فَإِنْ تَعْفُ عَنِّي يُلْفَ خَطْويَ وَاسِعاً ۚ وَإِنْ لَا يَكُنْ عَفْوٌ فَقَدْ قَصُرَ الخَطْوُ

فَوُقَّعَ المَأْمُونُ (٢) تَحْتَ الرُّقْعَةِ، «النَّبِيذُ بِسَاطٌ يُدْرَجُ، فَاطْو حَدِيثَ النَّبِيذِ فِي بِسَاطِهِ». وَيُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ لَمْ تُعْرَفْ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بها المَأْمُونُ.

وَأَخَذَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ هذَا المَعْنَى فِي مَدْح مُغَنِّيةٍ، يُقَالُ لَها: الْخَيَّاطَةُ، فَقَالَ: أحسَنتْ فِي غِنَائِهَا الخَيَّاطَهُ وَأَصَابَتْ مِنَ الفُؤَادِ نِيَاطَهُ إِنَّما مَجْلِسُ النَّبِينِ بِسَاطٌ فَإِذَا مَا انْقَضَى طَوَيْنَا بِسَاطَهُ

وَذَكر (٣) الحَاتِمِيُّ حِكَاية المَاْمُونِ مَعَ النَّصْرِ بْن (١) شُمَيْلٍ ، أَكْتُبُهَا مِنْ «حِلْيَةٍ (٥) المُحَاضَرةِ».

<sup>(</sup>١) الأبيات تنسب إلى أبي محمد، وإلى ولده إبراهيم بن يحيى، وهي في شعر اليزيديين ١٤٣، منسوبة إلى إبراهيم، وينظر تخريجها ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر زهر الآداب ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبو على محمد بن الحسن بن المظفر، النحوي اللغوي الكاتب الشاعر، المعروف بالحاتمي، نسبة إلى أحد أجداده، أخذ عن أبي عمر الزاهد، وله مؤاخذات مع المتنبي آخذه بها، ومات سنة ٣٨٨. الإنباه ١٠٣/٣، والمحمدون من الشعراء ٢٣٠ ووفيات الأعيان ٣٦٢/٤».

<sup>(</sup>٤) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي، كان صاحب حديث وغريب وشعر وفقه ومعرفة بأيام الناس، مات بمرو سنة ٢٠٣ «طبقات النحويين ٥٥ ــ ٣٦٪.

وروى هذا الخبر الزبيدي عن النضر بن شميل ٥٧، وكذلك الحريري: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) حلية المحاضرة ١/٣٨٤ ـ ٣٨٥.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَاب.

٣٣/ب ٧٠ - / رَأَى بَرْقاً فَأُوْضَعَ فَوْقَ بَكْرٍ فَلاَ بِكِ مَا أَسَالَ وَلاَ أَغَامَا (٢) هَذَا البَيْتُ لِعَمْرٍو ذِي السَّلاَئِقِ، وهو عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعٍ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَالَكِ بْنِ مَالَةَ بْنِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيم.

### الشاهد فيه قوله:

«فَلَا بِكِ»، لأَنَّ «البَاءَ» أَصْلُ فِي حُرُوفِ القَسَمِ، لأَنَّهَا مِنْ حروفِ الجَرِّ، وَ «الوَاقُ» بَدَلُّ مِنْهَا، وهي تَدْخُلُ عَلَى الظَّاهِرِ<sup>(٣)</sup> والمُضْمَرِ، فَتَقُولُ: وَزَيْدٍ لأَفْعَلَنَّ، فَإِذَا كَنَيْتَ عَنْهُ، رَدَدتَّ «البَاءَ»، فَقُلْتَ: بِهِ لأَفْعَلَنَّ، ومِثْلهُ (٤٠):

أَلَا نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتِمَالِ لِتَحْزُنَنِي فَلَا بِكِ مَا أُبَالِي وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ «البَاء» أَصْلٌ فِي القَسَمِ ، أَمْرَانِ:

أَحَدُهمَا: أَنَّ «البَاءَ» مُوَصِّلَةٌ القَسَمَ إِلَى المُقْسَمِ بِهِ، فِي قَوْلِكَ: أَحْلِفُ بِاللهِ، كَمَا تُوصِلُ المُرُورَ إِلَى الْمَمْرُورِ بِهِ، فِي قَوْلِكَ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ.

وَلاَ تَقُولُ: «وَهِ»، فَرُجُوعُكَ فِي الإِضْمَارِ إِلَى «البَاءِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّها أَصْلٌ، إِذْ الإِضْمَارُ يَرُدُّ الشَّيْءَ إِلَى أَصْلِهِ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢٥٥.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لعمروبن يربوع، كما ذكر المصنف، وهو في النوادر ٤٢٧، والحيوان ١٩٨١، ١٩٧٧، و١٩٧١، وجمهرة اللغة ١٩/٣ وسر الصناعة ١٩/١، والخصائص ١٩/٢ واللآليء ٢٠٣، وابن يسعون ١٩/١، والخمسون ١٤، وشرح المفصل ٣٤/٨، ١٠١/٩ ورصف المباني ١٤٠١.

<sup>(</sup>٣) «المضمر» ساقطة من الأصل ول.

<sup>(</sup>٤) «مثله» ساقط من ر، والبيت لغوية بن سُلْمِي بن ربيعة الضبي، وهو في الخصائص ١٩/٢، وسر الصناعة ١٩/١، وشرح الحماسة ١٠٠١، ويروى «فآبكِ» بمعنى أبعدكِ الله، ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

وَإِنَّمَا أُبْدِلَتِ «الوَاقُ» مِنَ «البَاءِ» لَأِمْرَيْن:

أَحَدُهُمَا: مُضَارَعتهَا إِيَّاهَا لَفْظًا. والثَّانِي: مُضَارَعَتُهَا إِيَّاهَا مَعْنَى. أَمَّا مُضَارَعتُهَا إِيَّاهَا لَفْظًا، فَلَإِنَّ «البَاء» مِنَ الشَّفَةِ، كَمَا أَنَّ «الوَاق» كَذَلِكَ. وَأَمَّا مُضَارَعَتُهَا إِيَّاهَا مَعْنَى، فَلَّإِنَّ «البَاء» للإِلْصَاقِ، وَ «الواق» للاجْتِمَاعِ ؛ وإِذَا لاَصَقَ الشَّيْءُ الشَّيْء، فَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَه.

#### اللغة:

قولُه: «فَأَوْضَعَ»، يُقَالُ: وَضَعَ فِي سَيْرِه، وَأَوْضَعَ، إِذَا أَسْرَعَ. وَيُقَالُ: هو دُونَ الشَّدِّ، وَقِيلَ: هُو أُهْوَنُ مِنْ سَيْرِ الدَّوَابِّ والإِبِلِ.

قَالَ ابْنُ (١) مُقْبِل إِ: فَاسْتَعَارَهُ للسَّرَابِ:

وَقَـدْ عَلِمْتَ إِذَا لَاذَ الظّبَاءُ وَقَدْ ظَلّ السَّرَابُ عَلَى حِزَّانِه يَضَعُ وَمِنْهُ قَوْلُ الحَجَّاجِ (٢)، فِيمَا خَاطَبَ بِهِ أَهْلَ العِرَاقِ: «وَإِنَّكُمْ طَالَمَا أَوْضَعْتُم فِي الفَتْنَةِ»، ومِنْهُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَلاَّوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ ﴾ (٣). وَيُقَالُ أَيْضاً: أَوْضَعَ بَيْنَ الفَوْمِ: أَفْسَدَ.

والبَكْرُ: الْفَتِيُّ مِن الإِبِلِ، وقولُه: «مَا أَسَالَ وَلاَ أَغَامَ» أَيْ: لَمْ يَأْتِ بِسَيْلٍ وَلاَ غَيْمٍ.

## مَعْنَى البَيْتِ:

يُذْكَرُ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الشِّعْرِ تَزَوَّجَ السِّعْلَاةَ، والسِّعْلَاةُ فِيمَا يُذْكَرُ، الغُولُ، وَقِيلَ (٤): سَاحِرَةُ الجِنِّ، يُقَالُ: سِعْلَاةٌ، وَسَعْلَى، وَسِعْلَاءُ.

<sup>(</sup>١) الديوان ١٧٨ والمحكم ٢١٣/٢ واللسان والتاج (وضع).

والحزان، جمع حزيز، وهو ما غلظ من الأرض، مع إشراف قليل، وكثرت حجارته، وغلظت. (٢) من خطبته عندما ولاه عبد الملك بن مروان على العراق، وهي مشهورة «ينظر الكامل ٧٤/٤ ـ ٩٠.. (٣) سورة التوبة ٤٧.

<sup>(</sup>٤) في ر «وهي ساحرة الجن».

وَتَدَّعِي العَرَبُ أَنَّهِم يُنْكِحُونَها، فَزَعَمُوا أَنَّ عَمْراً صَاحِبَ هَذَا الشَّعْرِ، تَزَوَّجَ / 1/1 السَّعْلاَة. فَقَالَ لَه أَهْلُهَا: إِنَّكَ سَتَجِدُهَا خَيْرَ آمْرَأَةٍ، مَا لَمْ تَرَ بَرْقاً، كَأَنَهَم حَذَّرُوه مِنْ / حَنِينِهَا إِلَى (١) وَطَنِهَا، إِذَا رَأْتِ البَرْقَ.

فَكَانَ عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعٍ، إِذَا لاَحَ البَرْقُ، سَتَرَهَا عَنْهُ، وَوَلَدَتْ لَه عِسْلاً، وَضَمْضَماً. فَغَفَلَ لَيْلَةً، وَلاَحَ البَرْقُ، فَغَدَتْ عَلَى بَكْرِ لَهُ، وَقَالَتْ (٢):

أَمْسِكُ بَنِيكَ عَمْرُو إِنِّي آبِقُ بَرْقٌ عَلَى أَرْضِ السَّعَالِي آلِقُ وَسَارَتْ عَنْهَ، فَلَمْ يَرَهَا أَبَدا.

فَقَالَ شِعْرا: جَعَلَ السِّعْلَاةَ فِيهِ (٣) كَالحَبِيبِ الْمُذَكِّرِ، وَفِيهِ هذَا البَيْتُ: رَأَى بَـرْقـا فَأَوْضَعَ فَــوْقَ بَكْرٍ ....البيت وَأَوَّلُ هَذَا الشِّعْرِ (١٠):

أَلاَ لِلَّهِ ضَيْفُكِ يَا أُمَامَا

قَالَ أَبُو(٥) زَيْدٍ: وَلاَ يُعْرَفُ لهذَا المِصْرَاعِ ثَانٍ.

قَالَ عَبْدُ الدَّائِمِ بْنُ مَرْزُوقٍ: وَأَتَّمَّهُ غَيْرُهُ فَقَالَ:

وَحَيًّا حَيُّهُ أَنَّى أَقَامَا

وَسَمَّاهَا ضَيْفاً؛ اسْتِقْلَالًا لِمَقَامِهَا مَعَهُ. وَبُنُوه مِنْهَا يُقالُ لَهم: بَنُو السِّعْلَةِ.

## قَالَ بَعْضُ<sup>(٦)</sup> الرُّجَّازِ:

<sup>(</sup>۱) في ر «أِلَى الوطن».

<sup>(</sup>٢) البيت في النوادر ٤٢٢، والاشتقاق ٢٢٧، والمقاييس ٣٨/١. والقصة في النوادر والاشتقاق.

<sup>(</sup>٣) «فيه» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في النوادر ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) هو علباء بن أرقم، والرجز في النوادر ٣٤٥، ٣٤٣ والإبدال ١٠٤، وسر الصناعة ١٧٢/١ والخصائص ٣٦/٣٥ واللآليء ٧٠٣، وشرح المفصل ٣٦/١٠، ٤١.

يَا قَبَّحَ اللهُ بَنِي السِّعْلَةِ عَمْرُو بْنَ يَرْبُوعٍ شِرَارَ النَّاتِ لَيْسُوا بِأَخْيَادٍ وَلَا أَكْيَاتِ لَيْسُوا بِأَخْيَادٍ وَلَا أَكْيَاتِ

أَرادَ: النَّاسَ، وأَكْيَاسَ، فَأَبْدَلَ السِّينَ تَاءً، كَمَا قَالُوا: «سِتُّ فِي سِدْس» وَفِي (١) طَسْتٍ: طَسِّ، وَإِذَا صَغَرْتَ، رَدَدتَ إِلَى الأَصْلِ، فَقُلْتَ: سُدَيْسَةٌ، وَكَذِلَكَ تَقُولُ فِي طَسْتِ: طُسَيْسَةٌ (٢).

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي بَابٍ حَتَّى.

٧١ - سَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطِيَّهُمْ وَحَتَّى الجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ (١) هذا البيت لامرىء القيس، اسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيٍّ بِعَجُزه.

#### الشاهد فيه:

أَنَّ «حَتَّى» هُنَا لَيْسَتْ عَاطِفَةً، لِدُخُولِ حَرْفِ العَطْفِ عَلَيْهَا، لأِنَّ حُرُوفَ العَطْفِ، لاَ يَدْخُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ (°)، لأِنَّ ذلك يُوجِبُ خُرُوجَ أَحدِهمَا عَنْ مَعْنَى العَطْفِ،

فَلا يَجُوزُ «جَاءَنِي زَيْدٌ وَثُمَّ عَمْرٌو»؛ لأَنَّه (٦) لا يَخْلَو أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُما، هي

<sup>(</sup>١) «في» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) فی ر «طس وطسیت».

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لامرىء القيس، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٩٣ برواية دمطوت بهم، وهو في الكتاب ٢٧/٣، ٢٦٦، والممقتضب ٤٠/٤، والجمل ٧٨، وابن السيرافي ٢٠/٦، والممخصص ١٧٦١، والأعلم ٢١٠/١، وابن يسعون ٤٧/١، وأسرار العربية ٢٦٧، وابن بري ٣١، وشرح المفصل ٧٩/٥، والكوفي ٢٧١ والأشموني ٩٨/٣، وشرح أبيات المغني ١١٨/٣، واللسان (غزا ـ مطا).

<sup>(</sup>٥) دعلى بعض، ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «لأنهما».

العَاطِفَةُ، فأَيُّتُهُمَا (١) تَبَتَ لَها الحُكْمُ، اسْتُغْنِي بِهَا عَنِ الْأُخْرَى.

اللغة:

السُّرَى: سَيْرُ اللَّيْلِ، وَفِيهِ لُغَتَانِ، «سَرَى» و «أَسْرَى». قَالَ النَّابِغَةُ (٢):

أَسْرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الجَوْزَاءِ سَارِيَةً

فَقَوْلُه: «سَارِيةٌ» هُو مِنْ «سَرَى»، وَقُرِم َ بِاللَّغَيِّين (٣)، (أَنْ آسْرِ) وَ (أَنْ أَسْرِ).

وقوله: «تَكِلُّ مَطِيُّهُمْ» يَعْنِي: تَعْيَ إِبلُهم. والمَطِيُّ: جَمْعُ مَطِيَّةٍ. وَكَانُوا يَرْكَبُونَ الإِبِلَ، وَيُقودُونَ الخَيْلَ إِلَى وَقْت الحَاجَةِ لَهَا.

٦٢/ب وَيُرْوَى (٤): «حَتَّى تَكِلَّ غَزِيُّهم»، وهو اسْمٌ وَاحِدٌ يُؤَدِّي / عَن الجَمْع ؛ لأَنَّ «فَعِيلًا» لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَيْهِ الوَاحِدُ إِلَّا عَلَى طَرِيقِ الشُّذُوذِ، نَحْوَ العَبِيدِ، وَالْكَليبِ، وَلاَ يَكَادُ يَقَعُ مَعَ قِلَّتِهِ إِلَّا فِي جَمْع ِ «فَعْلٍ»، لِكَثْرَةِ دَوْرِه فِي الكلام .

والجِيَادُ: الخَيْلُ، واحدُها جَوَادٌ، ويقالُ: رَجْلٌ جَوَادٌ، وَقَوْمٌ جُودٌ. وقَوْلُه: «مَا يُقَدْنَ بَأَرْسَانِ»؛ لإِفْرَاطِ الإِعْيَاءِ.

ويُرْوَى: حَتَّى تَكِلُّ جِيَادُهم وَحَتَّى المُصَلِّي.

ويُرْوَى (°): «مَطَوْتُ بِهِمْ».

<sup>(</sup>١) في الأصل «وأيتهما» وفي ر «أيتها».

<sup>(</sup>٢) هُو الدَّبياني والبيت في ديوانه ٧٩، برواية «سرت» وعجزه:

تزجى الشمال عليه جامد البرد

<sup>(</sup>٣) أي بوصل الألف، وهذه قراءة نافع وابن كثير، وبقطع الألف قرأ الباقون «كتاب السبعة في القراءات ٣٨٨، وحجة القراءات ٣٤٧» وهذا جزء من آية ٧٧، سورة طه.

<sup>(</sup>٤) وهي إحدى روايات الكتاب، وابن السيرافي.

<sup>(</sup>۵) وهي رواية الديوان ٩٣، واللسان (مطا).

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ (۱) فِي بَابِ مَا يُسْتَعْمَلُ مَرَّةً حَرْفَ جَرِّ، ومرة غير حرف جر. ٧٧ ـ غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْقُهَا تَصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِزِيزَاءِمَجْهَلِ (٢) هَذَا البَيْتُ لِمُزَاحِم العُقَيْلِيِّ.

#### الشاهد فيه:

كَوْنُ «عَلَى» اسْماً، بِدَلِيلِ دُخُولِ حَرْفِ الجَرِّ عَلَيْهِ(٣).

#### اللغة:

الظُّمْءُ: مَا بَيْنَ الشُّرْبِ والشُّرْبِ، وهو مُدَّةُ الصَّبْرِ عَنِ المَاءِ. وَيُرْوَى (٤): «خِمْسُهَا». وهو وُرُودُ المَاءِ في كُلِّ خَمْسَةِ أَيَّامٍ.

وَمَعْنَى تَصِلُّ: تُصَوِّتُ أَحْشَاؤُهَا مِنَ اليَبَسِ وَالعَطَشِ، وَالصَّلِيلُ: صَوْتُ الشَّيْءِ اليَابِسِ. يقالُ: جَاءَتِ الإِبِلُ تُصَوِّتُ (٥) عَطَشاً، وَقِيلَ: تُصَوِّتُ فِي طَيَرَانِها. والقَيْضُ: قِشْرُ البَيْضَ الأَعْلَى، وإِنَّما أَرَادَ قِشْرَ البَيْضَةِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا الفَرْخُ. والبَيْدَاءُ: القَفْرُ البَيْدَاءُ: القَفْرُ البَيْدَاءُ: القَفْرُ اللَّذِي يَبِيدُ مَنْ سَلَكَهُ (٦). والمَجْهَلُ: الَّذِي لَيْسَ فِيه عَلَمٌ يُهْتَدَى بهِ. والزِّيزَاءُ: مَا عَلَمُ مِنَ الأَرْضِ وارْتَفَعَ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت لمزاحم العقيلي كما ذكر المصنف، وهو مزاحم بن الحارث، وقيل: مزاحم بن عمرو من
 بني عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة شاعر إسلامي، كان معاصراً لجرير والفرزدق، وكان غزلاً شجاعاً هجاء وصافاً، «ابن سلام ٧٧٠، والخزانة ٤٥/٣».

والبيت في: الكتاب ٢٣١/٤، والنوادر ٤٥٤، والحيوان ٢١٨/٤، والمقتضب ٥٣/٣، والجمل ٧٣، والمقاييس ٢١٨/٤، والمخصص ٢١/٥، ١٦/٥، والاقتضاب ٢٨، وشرح أدب الكاتب ٣٤، وابن يسعون ١٩٦/، وابن بري ٣٣، وشرح المفصل ٣٨/٨، والمقرب ١٩٦/١، ورصف المباني ٣٧، والعيني ٣/١٣، والتصريح ١٩٢/، والهمع ٣٦/٣، والأشموني ٢٢٦/٢، والخزانة ٢٥٣/، وشرح أبيات المغنى ٣٥/٣، واللسان (علا).

<sup>(</sup>٣) من قوله «الشاهد فيه» حتى «عليه» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية الكتاب والنوادر.

<sup>(</sup>o) في ر «عظما عطشا».

<sup>(</sup>۲) في ر «سلكها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «غلض» بالضاد.

#### معنى البيت:

وَصَفَ قَطَاةً قَامَتْ عَنْ (١) فِرَاخِهَا حِينَ احْتَاجَتْ إِلَى وِرْدِ المَاءِ، فَعَطِشَتْ، فَطَارَتْ تَطُلُبُ المَاءَ عِنْدَ تَمَام ظِمْئِهَا.

### الإعْرَابُ:

الهَاءَ فِي «عَلَيْهِ» عَائِدَةٌ عَلَى الفَرْخِ ، أَيْ: غَدَتْ مِنْ فَوْقَ الفَرْخِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ: مِنْ عِنْدَ الفَرْخِ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَقَامَتْ مَعَ الفَرْخِ حَتَّى احْتَاجَتْ إِلَى وِرْدِ المَاءِ فَعَطِشَتْ، فَطَارَتْ تَطْلُبُ المَاءَ عِنْدَ تَمَام ظِمْيُهَا.

وَ «مَا» مَصْدَرِيَةٌ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ مُهَيِّئَةً هَيَّأَتْ وُقُوعَ الفِعْلِ بَعْدَها. وَ «تَصِلُ» فِي مَوْضِعِ الحَالِ . وَ «عَنْ قَيْضٍ » (٢) حَالٌ أُخْرَى. وتقديرُ الكَلامِ : غَدَتْ صَالةً، وَقَائِمَةً عَنْ قَيْضٍ .

وَمِنْ رَوَى (٣): «بِبَيْدَاءَ» جَعَلَ «مَجْهَلًا» صِفَةً لِلْبَيْدَاءِ.

وَمَنْ رَوَى (١٠): «بِزِيزَاءِ مَجْهَلِ» خَفَضَ بِالإِضَافَةِ.

١٠/١٠ ولا يجوزُ غَيْرُ ذَلِكَ عِنْدَ/ البَصْرِيِّينَ، لأَنَّ هَمْزَةَ «بِزِيزَاءِ» للإِلحَاقِ، تُلْحَقُ (٥) بنَحْو «حِمْلَاقٍ»، وَسِرْدَاحِ (٦).

وَزَعَم الكُوفِيُّونَ أَنَّ هَمْزَتَها للتَّانِيثِ، واحْتَجُّوا بِقولِه تَعَالَى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ

<sup>(</sup>۱) في ر «علي».

<sup>(</sup>Y) في الأصل «غيض».

<sup>(</sup>٣) وهي رواية سيبويه والمبرد والفارسي وابن السيد وابن بري.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية المصنف وابن يسعون وابن عصفور والبغدادي في الخزانة، وواضح أن المصنف يريد أن ينبه على خلافين في الرواية: الأول: خلاف لفظي بين «بيداء» و «زيزاء». والثاني: خلاف إعرابي، بين الجر على الصفة والجر على الإضافة.

<sup>(</sup>٥) «تلحق» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) السرداح: الناقة الطويلة، أو الأرض اللينة المستوية.

مِنْ طُورِ سِينَاءَ ﴾ (١) فِي قِراءَةِ (٢) مَنْ كَسَرَ السِّينَ، «فَمَجْهَلٌ» عَلَى قولهِم: صِفَةٌ «لِلزِّيزَاءِ».

وَلَا يُجِيزُ البَصْرِيُّونَ ذَلِكَ، لِأَنَّ أَلِفَ «فِعْلَاءٍ» (٣)، لَا تَكُونَ إِلَّا للإِلْحَاقِ، وإِنَّمَا تكونُ الهَمْزَةُ للتَّانِيثِ فِي «فَعْلاءَ» المفتوحةِ الفَاءِ.

وَلَا حُجَّةَ للكُوفِيِّينَ فِي قولهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ طُورِ سِينَاءَ ﴾، لأَنَّ ('') «فِعْلاءَ» غَيْرُ مُصْرُوفٍ، لأَنَّه اسْمُ بُقْعَةٍ عَلَمٌ، فَلَمْ يَنْصَرفْ لِذَلِكَ.

وَهُنَا سُؤَالٌ، يُقالُ: لِمَ قَالَ غَدَتْ؟ والقَطَاةُ إِنَّمَا تَطْلُبُ المَاءَ لَيْلًا، لاَ غُدْوَةً.

فَالجَوابُ: أَنَّه لَمْ يُردِ الغُدُقَّ، وإِنَمَا ضَرَبَهُ مَثَلًا للتَّعْجِيلِ .

والعَرَبُ تَقُولُ: بَكِّرْ إِلَيَّ العَشِيَةَ، وَلاَ يَكُونُ هُنَاكَ بُكُورٌ، قَالَ الشَّاعرُ(٥٠):

بَكَرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْنِ فِي النَّدَى بَسْلٌ عَلَيْكِ مَلاَمَتِي وَعِتَابِي (٢) وَبَعْدَ البَيْت (٧):

غُدُوًّا طَوَى يَوْمَيْنِ عَنْهَا انْطِلاَقُهَا كَمِيلَيْنِ مِنْ سَيْرِ القَطَا غَيْرِ مُؤْتَلِ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (^) فِي البَاب.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو، وقرأ الباقون بفتح السين «كتاب السبعة ٤٤٤، ٤٤٥ وحجة القراءات ٤٨٤ والبيان ١٨٢/٢».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «فعلى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «لأنه».

<sup>(</sup>٥) هو ضمرة بن ضمرة النهشلي، كما في النوادر ١٤٣ والبيت في شعره ١١٤ وتخريجه فيه، ويزاد عليه درة الغواص ٢٠٣ وقد ساقه الحريري شاهداً على استعمال البكور بمعنى العجلة أيضاً. وبَسْلُ: حرام.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ «عتابُ» بضم الباء والبيت من قصيدة باثية مكسورة الروي.

<sup>(</sup>٧) الْخزانة ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) الإيضاح: ٢٥٩.

٧٣ - غَـدَتْ عَلَيْهِ كُـلُّ ريحٍ سَيْهُ وجْ مِنْ عَنْ يَمِينِ الخَطِّ أَوْ سَمَاهِيجْ (١)

هذَا الرَّجَزُ لِرَجُل مِنْ بَنِي سَعْدٍ.

### الشاهد فيه:

استعمالُه «عَنْ» اسْماً، بِدلِيل دُخُول ِ «مِنْ» عَلَيْهَا، ومِثْلُه قَوْلُ الآخرِ. فَقُلْتُ اجْعَلِي ضَوْءَ الفَرَاقِدِ كُلِّهَا يَمِيناً وَمَهْوَى النَّجْمِ مِنْ عَنْ شِمَالِكِ (٢) وَقَالَ الْقَطَامِيُّ (٣):

فَقُلْتُ لِلرَّكْبِ لَمَّا أَنْ عَلَا بِهِمُ مِنْ عَنْ يَمِينِ الحُبَيَّا نَظْرَةُ قَبَلُ اللَّغَةُ:

السَّيْهُوجُ والسَّيْهَجُ: الرِّيحُ الَّتِي تَسْحَقُ كُلَّ شَيْءٍ، والسَّهْجُ: السَّحْقُ. يُقَالُ: سَهَجَتِ الْمَرْأَةُ طِيبَهَا، إِذا سَحَقَتْهُ.

أَهْمَلَهُ الخَلِيلُ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ (٤) «البَارِع».

ويُقَالُ: رَيحٌ سَيْهُوكٌ وسَيْهَكٌ، والسَّهْكُ: السَّحْقُ أَيْضاً. وَسَهَكَتِ المَرْأَةُ طِيبَها:

<sup>(</sup>۱) هذا الرجز لرجل من بني سعد، وهو في الإبدال ۱۱۸، والجمهرة ۹٦/۲، والأمالي ١٤٧/٢، والتحديث ١٤٧/٠، واللآلىء والتهذيب ٣٤/٣، والأزمنة والأمكنة ٧٩/٠، والمخصص ٨٦/٩، والمقتصد ٨٤٦/٠، واللآلىء ٧٧١، وأمالي ابن الشجري ٢٥٤/٢، وابن يسعون ١٠٠/١ وابن بري ٣٢ والصحاح واللسان والتاج (سمهج).

 <sup>(</sup>۲) البيت في شرح المفصل ٤٠/٨ بغير نسبة.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوآنه ٢٨ والجمل ٧٣، وشرح المفصل ٤١/٨، والمقرب ١٩٥/١، واللسان (عنن) ومعجم ما استعجم ٤٢٤.

والحبيا: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء، على بناء ثريا، موضع بالشام «معجم ما استعجم ٤٧٤، ومعجم البلدان ٢/٢١٦» و «للركب» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في البارع المطبوع، وهو في الأمالي ٢/١٤٧.

سَحَقَتْهُ. والخَطُّ: مَوْضِعٌ بالبَحْرَيْن، وَكَذَلِكَ سَمَاهِيكُ.

### معنى البيت:

وَصَفَ رَبُّعاً دَارِساً.

وقبلهما(١):

يَا دَارَ سَلْمَى بَيْنَ دَارَاتِ العُوجُ غَدَتْ عَلَيْهَا كُلُّ دِيحِ سَيْهُ وجْ /هَوْجَاءَ جَاءَتْ مِنْ بلادِ يَأْجُوجُ

ه٦/ب

وقوله: «مِنْ عَنْ يَمِينِ الخَطِّ»، جُمْلَةٌ فِي موضع ِ الصَّفَةِ «لِسَيْهُوج»، تَقْدِيرُه: هَابَّةٍ. وَأَنْشُدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَاب.

٧٤ ـ أَتَنْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطٍ كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فِيهِ الزَّيْتُ وَالفُتُلُ (٣) هذا البيت للَّاعْشَى، مَيْمُونِ بْن قَيْس.

#### الشاهدُ فيه:

اسْتِعْمَالُ «الكَافِ» اسْماً، مِنْ قولِه: «كَالطَّعْنِ» «فالكَافُ» فِي موضع اسم مرفوع، فَكَأنَّه قَالَ: وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطٍ مِثْلُ الطَّعْنِ» فَرَفَعَهُ بِفِعْلِه.

<sup>(</sup>١) الإبدال ١١٨، واللسان (سهج).

وفي ل، ر «عليه» بدل «عليها».

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١١٣.

والمقتضب ١٤١/٤، والكامل ٢٣٢/١، والأصول ٢٥٣٥، والخصائص ٣٦٨/٢، وسر الصناعة الممالة ١٢٩٧٠ وشرح الحماسة ١٠٨١، والإفصاح ١٨٩، وأمالي ابن الشجري ٢٢٩/٢ - ٢٨٦، وابن يسعون ١٠١/١ وأسرار العربية ٢٥٨ وابن بري ٣٢، وشرح المفصل ٤٣/٨، وضرائر الشعر ٣٠١ ورصف المباني ١٩١، والجنى الداني ٨٦، والعيني ٣١/٣ والهمع ٣١/٣، والخزانة ١٣٢/٤.

#### المعنى:

يقولُ: لَنْ يَنْهَى الظَّالِمَ عَنْ ظُلْمِهِ (١)، إِلَّا الطَّعْنُ الجَائِفُ (٢) الَّذِي تَغِيبُ الفُتُلُ فيه، ويَفْنَى الزَّيْتُ، أَيْ الجُرْحُ الَّذِي لَا يُدَاوَى.

وَيُرْوَى (٣): «هَلْ تَنْتَهُونَ وَلا يَنْهَى». وهذَا البيتُ مِنْ قَصِيدَتِهِ الَّتِي أَوَّلُها (١٠): وَدُعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أَيُّهَا الرَّجُلُ

### وبَعْدَ (٥) البيت:

تَخْدِي (٦) وَسِيقَ إِلَيْهَا (٧) البَاقِرُ الغُيلُ (٨) لَنَقْتُلَنْ مِثْلَهُ مِنْكُمْ فَنَمْتَثِلُ (٨)

إِنِّي لَعَمْرُ الَّذِي حَطَّتْ مَنَاسِمُهَا لِيَّ وَنَاسِمُهَا لَئِنْ فَتَلْتُمْ عَمِيدًا لَمْ يَكُنْ صَدَدًا

### الإعْرَابُ:

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «الكافُ» فِي البيتِ حَرْفَ جَرِّ فَتَكُونُ صِفَةً قَامَتْ مَقَامَ المَوْصُوفِ، تقديره: وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطِ شَيْءٌ كَالطَّعْنِ، فيكونُ الفَاعِلَ محذوفاً، وهو «شَيْء» (٩) وتكونُ «الكافُ» حَرْفَ جَرِّ، صِفَةً لِشَيْءِ الفاعل، لأَنَّ النَّكِرَاتِ تُوْصَفُ بِالجُمَلِ، نَحْوَ: «جَاتَنِي رَجُلُ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ» و «قَدِمَ غُلامٌ لمُحَمَّدِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل «حكمه».

<sup>(</sup>٢) في النسخ «الخائف»، بالخاء المعجمة، تصحيف. والجائف: الذي يصل إلى الجوف.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) الديوان ١١٣، والمناسم: جمع منسم، وهو طرف الخف. وتخدى: تسرع في السير مع اضطراب. والباقر: جماعة البقر. والغيل: الكثيرة، والعميد: السيد. والصدد: المقارب. فنمتثل: نقتل الأمثل.

 <sup>(</sup>٦) في ل «تجرى» وينظر في روايات البيت شرح ما يقع فيه التصحيف: ٢١٤ - ٢١٧ حيث ذكر اختلافاً
 كثيراً في ألفاظ البيت.

<sup>(</sup>٧) كذا في النسخ وفي الديوان وشرح القصائد التسع ٧٢٣ «إليه».

<sup>(</sup>٨) في ل، ر «القبل».

<sup>(</sup>٩) من قوله «فتكون صفة» حتى «وهو شيء» ساقط من ل، وفي الأصل «وتكون صفة قام».

فالجواب: أَنَّ حَذْفَ الموصوفِ، وإِقَامَةَ الصَّفَةِ مُقَامَه، عَلَى كُلِّ حَالٍ قَبِيحٌ. وهو فِي بَعْضِ الأَماكنِ أَقْبَحُ مِنْه فِي بَعْضٍ. وهو مَعَ الفَاعِلِ أَشَدُّ قُبْحاً مِنْه مَعَ المَفعولِ ، لأَنَّ الفَاعِلَ لا يكونُ إِلَّا اسْماً صَرِيحاً (١)، والمفعولُ لَيْسَ كَذَلِكَ. قَدْ يَكُونُ اسْماً صَرِيحاً، وَغَيْرَ صَرِيحٍ ، أَلا تَرَى إِلَى قولِهم: ظَنْنُتُ زَيْداً يَقُومُ ، وَحَسِبْتُ أَخَاكَ يَضْرِبُ زَيْداً ، قَالَ النَّابِغَةُ (٢):

فَالْفَيْتَهُ يَوْماً يُبِيرُ عَدُوَّهُ وَبَحْرَ عَطَاءٍ يَسْتَخِفُ المَعابِرَا

/ والصَّفَةُ فِي كَلام ِ العَرَبِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

1/77

إمَّا للتَّخْلِيصِ والتَّخْصِيصِ، وإمَّا لِلْمَدْحِ والنَّنَاءِ.

وَكِلاَهُمَا مِنْ مَقَامَاتِ الإِسْهَابِ والإِطْنَابِ، لاَ مِنْ مَظَانً الإِيجَازِ والاخْتِصَارِ. وإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَلِقِ الحَدْفَ بهِ، وَلاَ تَخْفِيفَ اللَّفْظِ مِنْهُ. هَذَا مَعَ مَا يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ مِن الإِلْبَاسِ وَضِدِ البَيَانِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: «مَرَرْتُ بِطَوِيلٍ» لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْ ظَاهِرِ مِن الإِلْبَاسِ وَضِدِ البَيَانِ، أَلاَ تَرَى أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: «مَرَرْتُ بِطَوِيلٍ» لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْ ظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ المَمْرُورَ بهِ، إِنْسَانٌ دُونَ رُمْحٍ أَوْ (٣) ثَوْبٍ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ.

وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حَذْفُ الموصوفِ إِنَّما هو مَتَى قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، أَوْشَهِدَتِ الحالُ بهِ.

وَكُلَّمَا اسْتَبْهَمَ الموصوفُ كَانَ حَذْفُه غَيْرَ لَا ثِيِّ بالحديثِ.

وَمِمًّا يُؤكِّدُ عِنْدَكَ ضُعْف حَذْفِ الموصوفِ، وإِقَامَة الصَّفَةِ مُقَامَه أَنَّكَ تَجِدُ مِن الصَّفَاتِ مَا لاَ يَمْكِنُ حَذْفُ مَوْصُوفِه، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الصَّفَةُ جُمْلَةً، نَحْوَ قَوْلِكَ: «مَرَرْتُ

(١) لا يسلم له، فإن الفاعل كما يكون اسماً صريحاً يكون اسماً مؤولاً من «ما» والفعل، أو «أن» والفعل ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ﴾ الحديد: ١٦. وقوله تعالى: ﴿ أُولُم يَكُفُهُم أَنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ الكتابِ يَتَلَى عَلَيْهُم ﴾ العنكبوت: ٥١.

ولعله يُريد أن الفاعل لا يكون جملة فعلية، بدليل تنظيره بالأمثلة التالية مع المفعول ويؤكد هذا أنه يذكر الاسم الصريح هنا في مقابل الجملة، وليس في مقابل المؤول وسيأتي هذا في ص/ ٣٣٦.

(۲) هو اَلذبياني ، والبيت في ديوانه ١١٩ ، ويبير: يهلك. والمعابر: جمع معبر بكسر الميم وهو السفينة . (٣) في ر «وثوب»، والمصنف هنا ينقل عن ابن جني نقلًا حرفياً، «تنظر الخصائص ٣٦٦/٢». بِرَجُلِ قَائِمٍ أَبُوهُ» وَ «لَقِيتُ غُلَاماً وَجْهُهُ حَسَنٌ». أَلَا تَرَاكَ لَوْ قُلْتَ: «مَرَرْتُ بِقَائِمٍ أَبُوهُ، وَلَقِيتُ وَجُهُهُ حَسَنٌ». أَلَا تَرَاكَ لَوْ قُلْتَ: «مَرَرْتُ بِقَائِمٍ أَبُوهُ،

وَاللهِ مَا زَيْدٌ بِنَامَ صَاحِبُهُ وَلا مُخَالِطِ اللِّيَانِ جَانِبُهُ

فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: إِنَّ «نَامَ صَاحِبُه» اسْمُ رَجُلٍ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَرَى مَجْرَى قولِه (٢٠٪: بَنِي شَابَ قَرْنَاهَا تَصُرُّ وَتَحْلُبُ

وَأَمَّا قُولُه:

مَالَكَ عِنْدِي غَيْرُ سَهْمِ وَحَجَرْ وَغَيْرُ وَ مَجَرْ وَغَيْرُ وَعَجَرْ وَغَيْرُ كَبْدَةً السَوْتَرْ. جَادَتْ بِكَفَّيْ كَانَ مِنْ أَرْمَى البَشَرْ (٣)

أَيْ: بِكَفَّيْ رَجُلٍ، أَوْ إِنسانٍ كَانَ مِنْ أَرْمَى البَشَر، فَقَدْ رُوِي (''): جَادَتْ بِكَفَّيْ كَانَ مَنْ أَرْمَى البَشَرْ

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها

وهو في الكتاب ٢٠٧/٣، ٢٠٧/٣ والمقتضب ٩/٤، والكامل ٨٠/٤ والخصائص ٣٦٧/٢. و «بني» ساقطة من ر.

(٤) وهي رواية الخصائص ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>۱) هو أبو خالد القناني، والرجز عند ابن السيرافي ٢١٦/٢ والخصائص ٣٦٦/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٨/٢ والخزانة ٢١٨/ ، والإنصاف ١١٢، وشرح المفصل ٣٦٢/٣، والعيني ٣/٤، والأشموني ٣٧/٣ والخزانة ٤١٣/١ واللسان (نوم). والرواية المشهورة «والله ما ليلي» ويروى «عمرك ما زيد» أيضاً وهي رواية ابن السيرافي. والليان، بالكسر: الملاينة، وبالفتح: مصدر «لان» ومعناه: اللين والدعة. وهذا الرجز مما أخل به «شعر الخوارج» الذي جمعه الدكتور إحسان عباس وهو خمسة أبيات عند ابن السيرافي.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لرجل من بني أسد، وصدره:

<sup>(</sup>٣) الرجز في المقتضب ١٣٩/٢ والأصول ١٨٦/٢ والخصائص ٣٦٧/٢، وأمالي ابن الشجري ٢ المرجز في المقتضب ١١٤، والخزانة ٣١٢/٢ بغير نسبة. وورد الشاهد أيضاً في مجالس ثعلب ٤٤٥، والمحتسب ٢٢٧/٢ وشرح المفصل ٣٢٢٣، والمقرب ٢٢٧/١ وضرائر الشعر ١٧١، والكبداء: صفة للقوس وهي التي يملأ الكف مقبضها.

بِفَتْحِ مِيمِ (١) «مَنْ» أَيْ بكفيْ (٢) من هو أَرْمَى البَشَر، وَ «كَانَ» عَلَى هذَا زَاثِدَةً. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيه هَذِهِ عَمَّا عَلَيْه عَقْدُ (١) هذَا لَكُنْ فِيه هَذِهِ الرِّوَايَةُ، لَمَا جَازَ (٣) القياسُ عَلَيْهِ، لِشُذُوذِه عَمَّا عَلَيْه عَقْدُ (١) هذَا الموضع.

أَلَا تَرَاكَ لَا تَقُولُ: «مَرَرْتُ بِوَجْهُه حَسَنٌ» وَلا «نَظَرْتُ إِلَى غُلَامُه سَعِيدٌ».

وَكَذِلَكَ إِنْ كَانَتِ الصِّفَةَ جُمْلَةً، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَقَعَ فَاعِلَةً، وَلاَ مُقَامَةً مُقَامَ الفَاعِل.

أَلَا تَرَاكَ لَا تُجِيزُ، قَامَ وَجْهُهُ حَسَنٌ، وَلَا ضُربَ قَامَ غُلامُه.

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الصِّفَةُ حَرْفَ جَرِّ، أَوْ ظَرْفاً، لاَ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الأَسْمَاءِ لَوْ قُلْتَ: جَاءَنِي مِنَ الكِرَامِ، أَيْ: رَجُلٌ مِن الكِرَامِ، وَحَضَرَنِي سِوَاكَ، أَيْ: النَّاسُ سِوَاكَ، لَمْ يَحْسُنْ؛ لأَنَّ الفَاعِلَ/ لاَ يُحْذَفُ.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ خَبَرَ «كَأَنَّ» يَجْري مَجْرَى الفَاعِل ، وَقَدْ قَالَ النَّابِغَةُ (٥):

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ أُوَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ أُوَيْشٍ فَحَذَفَ الموصوفَ الَّذِي هو «جَمَلُ» وَأَقَامَ صَفْتَهُ مُقَامَه.

فَهَلَّا جَعَلْتَ بَيْتَ الْأَعْشَى مِثْلَهُ؟

فالجوابُ: أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقاً، مِنْ وَجْهَيْن:

<sup>(</sup>١) في الأصل «بفتح الميم من» من وفي ر «بفتح الميم» والمثبت من ل، وهو متفق مع الخصائص.

<sup>(</sup>٢) «أي» ساقطة من الأصل، ل. وأثبته من الخصائص.

<sup>(</sup>٣) في ل «لما جاز هذا» وفي ر «في هذا».

<sup>(</sup>٤) «عقد» ساقطة من الأصل.

<sup>(°)</sup> هو الذبياني، والبيت في ديوانه ٢٥٢ والكتاب ٣٤٥/٢، والمقتضب ١٣٨/٢، والأصول ١٨٥/٢ وشرح المفصل ٦١/١، ٣/٥٩، والخزانة ٣١٢/٢.

وبنو أقيش: حي من عكل، وجمالهم حوشية لا ينتفع بها، ويضرب بنفارها المثل.

والقعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب.

والشن: القربة البالية.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ خَبَرَ «كَأَنَّ» وأَخِوَاتِها مُشَبَّهُ بِالفَاعِل فِي ارْتِفَاعِه، وَلَيْسَ بِفَاعِل فِي الحقيقةِ، وَلَا مَذْهَبِ فَاعِلٍ، أَلَا تَرَى أَنَّك تقولُ: «كَأَنَّ زَيْداً يُصَلِّي»، «وَكَأَنَّ أَخَاكَ يَتْبُعُ زَيْداً».

فَكُوْنُ خَبِرِهَا «فِعْلًا» يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لاَ يَبْلُغُ قُوَّة الفَاعِلِ فِي الاسْمِيَّةِ؟ ، لأَنَّ الفَاعِلَ لاَ يكونُ إِلَّا اسْما(١) مَحْضا ، وَأَيْضا فَإِنَّ «كَأَنَّ» تَدْخُلُ عَلَى المُبْتَدَإِ وخبرِه ، وخَبَرُ اللهُبْتَدَإِ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يكونَ اسْما صَريحا ، بَلْ يكونُ مُفْرَدا وَجُمْلَةً .

والوجه الثاني: أَنَّ بَيْتَ النَّابِغَةِ اضْطُرَّ فِيه إِلَى إِقَامةِ الصِّفَةِ مُقَامَ الموصوفِ، وبَيْتُ الأعْشَى لَمْ يُضْطَر فِيهِ إِلَى ذَلِكَ، إِذْ الدِّلاَلَةُ البَيِّنَةُ قَدْ قَامَتْ(٢) عَلَى استعمالِ «الكَافِ» اسْماً، فِي نَحْو قَوْلِ الآخر(٣):

وَذِعْتُ بِكَالُهِ مَوْقِ أَعْدُجِيٍّ إِذَا وَنَتِ الرِّكَابُ جَرَى وَثَابَا وَمِثْلُه قَوْلُ الآخَر(٤):

قَلِيلُ غِرَارِ العَيْنِ حَتَّى تَقَلَّصُوا عَلَى كَالْقَطَا الجُونِيِّ أَفْزَعَهُ الزَّجْرُ ومثلُه قَوْلُ(٥) ذي الرُّمَّة:

أَبِيتُ عَلَى مَيٍّ كَثِيباً وَبَعْلُهَا عَلَى كَالنَّقَا مِنْ عَالِجِ الرَّمْلِ يَبْتَطِحْ

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق، في ص/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) «قد قامت» ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) هو ابن غادية السلمي واسمه أهبان مكلم الذئب، أحد الصحابة الشعراء الفرسان «الاشتقاق ٤٨٠ والمؤتلف والمختلف ٣٣ وجمهرة أنساب العرب ٢٤١، والإصابة ١٢٤/١، ١٢٥٥».

والبيت في معاني القرآن ٥٥/٣، وجمهرة اللغة ٥٩٥/٣ وسر الصناعة ١/٢٨٧ والاقتضاب ٢٩٤ والمعترب ١٩٥/ والمعترب المعترب ١٩٥/ وضرائر الشعر ٣٠٣، واللسان (ثوب). ووزعت: كففت، والأعوجي: منسوب إلى أعوج الأكبر، فحل من خيول العرب المشهورة «أنساب الخيل لابن الكلبي ١٦».

<sup>(</sup>٤) هو الأخطل، والبيت في ديوانه ٢١٢/١ والمقتضب ١٤٢/٤، وسر الصناعة ٢٨٧/١، وعجزه في الخصائص ٣٦٨/٢ والمخصص ٤٩/١٤ وتقلصوا: شمروا وأسرعوا.

<sup>(</sup>٥) البيت في الديوان ٨٥ برواية:

أبيت على مثل الأشافي وبعلها يبيت على مثل النقا يتبطح

#### وَقَالَ آخَوُ(١):

### عَلَى كَالْخَنِيفِ السَّحْق يَدْعُو بِهِ الصَّدَى

وهذَا ونَحْوُه، يَشْهَدُ بِكُوْنِ «الكافِ» اسْماً، فَلاَ تَتُرُكِ الظَّاهِرَ، وَتَنْزِلْ عَنِ الشَّائِعِ المُطَّرِدِ، إِلَى ضَرُورَةٍ واسْتِقْبَاحٍ ، إِلاَّ<sup>(۲)</sup> إِلَى أَمْرٍ تَدْعُو إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ، وَلاَ ضَرُورَةَ هُنَا. فَنَحْنُ عَلَى مَا يَجِبُ مِنْ لُزُوم الظَّاهِرِ، والمُخَالِفُ مُعْتَقِدٌ مَا لاَ يَعْضُدُهُ قِيَاسٌ، وَلاَ يُؤَيِّدُه سَمَاعً.

وقولُه: «أَتَنْتَهُونَ» مَعْنَاه الأَمْرُ، ولَفْظُه لَفْظُ الاسْتِخْبَارِ، وتقديرُه: انْتَهُوا، وَمِثْلُه قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً، أَتَصْبِرُونَ ﴾ (٣). مَعْنَاهُ: اصْبِرُوا، ومِثْلُه ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ (٤) أَيْ: لِيَتَرَبَّصْنَ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي بَابِ القَسَمِ.

٥٧ ـ / تَاللهِ يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ مُبْتَقِلٌ جَوْنُ السَّرَاةِ رَبَاعٌ سِنُّهُ غَرِدُ (٦) ١/٦٧

والثانية :

#### لَهُ قُلُبٌ عَاديَّةٌ وصَّحُونُ

وهو في التهذيب ٤٣٩/٧، وسر الصناعة ٢٨٨/١ والمقاييس ٢٢٤/٢ وضرائر الشعر واللسان (خنف).

والخنيف: الثوب الرديء من الكتان. وقلب، جمع قليب: وهو البئر، وعُفَى: جمع عَافٍ، وهو الدارس. كغاز وغُزَّى، وهو جمع نادر. وأجون: جمع أجن، وهو الماء المتغير. وفي الأصل والندى، بدل والصدى».

(۲) «إلا» ساقطة من ر.

(٣) سورة الفرقان: ٢٠.

(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.

(٥) الإيضاح: ٢٦٤.

(٦) هذا البيت ينسب إلى أبي ذؤيب، كما ذكر المصنف، ونسبه صاحب اللسان في (بقل) إلى مالك بن خويلد.

وهو من قصيدة حاثية مضمومة مطلقة وعلى رواية المصنف يكون ساكناً مقيداً. وإلا انكسر البيت «وهو في سر الصناعة ٢٩٧/١، والخصائص ٣٠٩/٢، وضرائر الشعر ٣٠٢ والخزانة ٢٦٢/٤».

<sup>(</sup>١) هو سلاَمة العجلي، كما في ضرائر الشعر ٣٠٢، وهذا صدر بيت عجزه له روايتان: الأولى: لَهُ قُلُبٌ عُفِّى الجِيَاضِ أَجُونُ

هذَا البَّيْتُ، لأبِي نُؤَيْبِ الهُذَلِيِّ.

### الشاهدُ فيه قولُه:

«تَاللَّهِ يَبْقَى» أَرَادَ: لَا يَبْقَى، فَحَذَفَ «لَا» للدِّلاَلَةِ عَلَيْهَا، إِذْ لَوْ كَانَ إِيجَاباً، لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِن اللَّام والنُّونِ فِيه، مِثْل: وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ.

#### اللغة:

المُبْتَقِلُ: الَّذِي يَأْكُلُ البَقْلَ. وجَوْنُ السَّرَاةِ: أَسُودُ الظَّهْرِ، والجَوْنُ مِنَ اللَّمْ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّمْ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّمْ فَا اللَّهُ فَا الللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْعُلُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ

#### المعنى:

يقولُ: تَاللهِ لاَ (١) يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ مَخْلُوقٌ، وَلاَ هذَا الحِمَارُ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُه.

### الإعْرَابُ:

«التَّاءُ» فِي القَسَمِ، لاَ تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسمِ اللهِ تَعَالَى.

قَالَ أَبُو<sup>(۲)</sup> الفَتْح : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لأَنَّ «التَّاءَ» بَدَلٌ مِنْ بَدَلٍ وَفَرْعُ فَرْعٍ فَاخْتَصَّتْ بِأَشْرَفِ الأَسْمَاءِ، وأَشْهَرِهَا، وهو اسْمُ اللهِ تَعَالَى؛ لأَنَّهَا بَدَلٌ مِن «الوَاهِ»، و «الوَاقُ» بَدَلٌ مِنَ «البَاءِ».

وَنَظِيرُ «التَّاءِ» فِي القَسَم ِ فِي اخْتِصَاصِها بالأشْرَفِ «آلٌ»، هو مُخْتَصُّ بِالأَشْرَفِ. يُقالُ: آلُ المَلِكِ، وآل النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وقَدْ جَاءَ القراء (٣) «آلُ اللهِ».

وهو في شرح أشعار الهذليين ٥٦ لأبي نؤيب، وإصلاح المنطق ٣٦٦. وابن يسعون ١٠١/١، وابن بري ٣٣٠، وشرح المفصل ١١١١/، ٩٨/٩، والصحاح واللسان والتاج (بقل) واللسان والتاج (كور).
 وفي ر «سفلة» بدل «سنه».

<sup>(</sup>١) (لا) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر سر الصناعة ١١٦/١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «القرآن» وهو تحريف والمثبت هو الصحيح وهو من الصناعة ١٠٢/١.

وَلَا يُقَالُ: آلُ الحَدَّادِ، ولا آلُ البَيْطَارِ؛ لأنَّ هَذِهِ «الْأَلِفَ» بَدَلٌ مِنْ بَدَلٍ ، وفَرْعُ فَرْعُ فَرْعٍ . هي بَدَلٌ مِنْ هَمْزَةٍ، والهَمْزَةُ بَدَلٌ مِنْ «هَاءٍ»، أَصْلُه: «أَهْلُ، ثُمَّ أَأْلُ، ثُمَّ آلُ». وبَعْدَ البيتِ (١):

فِي عَانَةٍ بِجُنُوبِ السِّيِّ مَشْرَبُهَا غَوْرٌ، وَمَصْدَرُهَا عَنْ مَاثِهَا نُجُدُ يَقْضِي لُبَانَتَهُ بِاللَّيْلِ ثُمَّ إِذَا أَضْحَى تَيَمَّمَ حَزْماً حَوْلَهُ جَردُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي بَابِ الإِضَافَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَحْضَةٍ.

٧٦ - حَتَّى إِذَا مَا انْجَلَى عَنْ وَجْهِهِ فَلَقٌ هَادِيهِ فِي أُخْرَيَاتِ اللَّيْلِ مُنْتَصِبُ (٣) هذا البيت لذي الرُّمَّةِ.

### الشاهدُ فيه:

جَمْعُ «أُخْرَى» عَلَى «أُخْرَيَاتٍ»، يريدُ «أُخْرَى» الَّتِي هي ضِدُّ «الْأُولَى»، لأَنَّه يُريدُ بَقَايَا اللَّيْلِ، مذَكَّرُهُ «أَوَّلُ» و «آخِرٌ» وهو وَجْهُ الجَمْع فِيه.

وأَمَّا «أُخْرَى» الَّتِي هي مُؤنَّتُ «آخَرَ» عَلَى «أَفْعَلَ»، فَتُجْمَعُ عَلَى «أُخَرَ»، وَلَمْ تَنْصَرِفْ فِي النَّكِرَةِ، لَأَنَّها مَعْدُولَةٌ، كَمَا لَمْ ينصرف «آخَرُ» مُذَكَّرُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ ﴾ (1).

(٢) الإيضاح: ٢٧٠.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٥٦، ٥٧ وتخريجه ١٣٦٥.

والعانة: القطيع من الحمر الوحشية وجمعها: عون.

والسي: هو ما يعرف الآن بركبة، وهي في عالية نجد «بلاد العرب ٤٠٦ مع الهامش». واللبانة: الحاجة، وتيمم: قصد. والحزم: الغليظ من الأرض. وجرد: ليس فيه نبات.

وف*ي* ر «جزما».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لذي الرمة، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٧ برواية «ما جلا» وهو في جمهرة أشعار العرب ١٨٣، والتهذيب ١٠٧/٩، وابن يسعون ١٠٢/١ وابن بري ٣٣، والأساس (هدى)، واللسان والناج (فرق + فلق) وعجزه في شرح المفصل ١٠٠/٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٧.

#### اللغة:

انْجَلَى: انْكَشَفَ، والفَلَقُ: الصَّبْحُ، لأَنَّه يَنْفَلِقُ عَنْ ضَوْءٍ بَعْدَ سَوَادٍ. وهَادِيهِ: الْجَرَبِ أَوَّلُه، وقِيلَ: أَوَّلُ بَيَاضِهِ/ وقولُه: «مُنْتَصِبُ» يَعْنِي هَادِيَ الصَّبْحِ مُنْتَصِبٌ فِي آخِر اللَّهْل، عِنْدَ السَّحَرِ الأَوَّلِ.

#### المعنى:

وَصَفَ تَوْرًا، يقولُ: إِذَا انْكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، يَعْنِي وَجْهَ التَّوْرِ، وبَعْدَهُ مَا يُفَسِّرُه (١):

أَغْبَاشَ لَيْلِ تَمَامٍ كَانَ طَارِقَهُ تَطَخْطُخُ الغَيْمِ حَتَّى مَالَهُ جُوَبُ غَنَا الغَيْمِ حَتَّى مَالَهُ جُوَبُ غَنَا الْمَالَ الْمُعْلَلِ الْمُعْلَلِ اللَّهِ الْمُعْلَى وَيَرْتَقِبُ عَنْدًا كَأَنَّ بِيهِ جِنَّا تَسَلَاءَبُهُ مِنْ كُلِّ أَقْطَارِهِ يَخْشَى وَيَرْتَقِبُ

### الإعْرَابُ:

«هَادِيه» رَفْعٌ بالابْتِدَاءِ، و «مُنْتَصِبٌ» خَبَرُه، و «فِي أُخْرَيَاتِ» مُتَعَلِّقٌ «بِمُنْتَصِبٍ»، والجُمْلَةُ مِن المُبْتَدَإِ وخَبَرِه، فِي مَوْضِع الصَّفَةِ «لِفَلَقٍ»، وَجَوابُ «إِذَا» فِي قوله:

٧٧ \_ وَقَرَّبَ جَانِبَ الغَـرْبِيِّ يَـأُدُو مَدَبَّ السَّيْل واجْتَنَبَ الشَّعَارَا (٣)

والأغباش: بقايا ظلمة الليل. وليل التمام: هو أطول ما يكون في السنة تطخطخ الغيم: تراكم السواد. والجوب: الفرج.

وتذاءبه: تفزعه.

(٢) الإيضاح: ٢٧٢.

(٣) هذا البيت للراعي النميري، كما ذكر المصنف، وهو في شعره ٧١ برواية «جانب الشرقي» وهو في =

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٢.

هذا البيتُ لِلرَّاعِيِّ النُّمَيْرِيِّ، واسْمه «عُبِيْدٌ».

### الشاهدُ فيه قولُه:

«جَانِبَ الغَرْبِيِّ»، يريدُ: جَانِبَ المَكَانِ الغَرْبِيِّ، فَحَذَفَ المَوْصُوفَ الَّذِي هو «المَكَانُ» وأَقَامَ الموصوفِ، وهو كَلامٌ «المَكَانُ» وأَقَامَ الموصوفِ، وهو كَلامٌ مُزَالٌ عَنْ جِهَتِه، وَكَانَ حَدُّه أَنْ يقولُ: «بِالجَانِبِ الغَرْبِيِّ»، عَلَى الصَّفَةِ، وَكَذَلِكَ صَلاَةُ الأُولَى، وَمَسْجِدُ الجَامِع، وَكَانَ حَدُّهُ: الصَّلَةُ الأُولَى، والمَسْجِدُ الجَامِع.

فَمَنْ أَضَافَ فَجَوَازُ إِضَافَتِه عَلَى إِرَادَةِ: هَذِهِ صَلاَةُ السَّاعَةِ الْأُولَى، وَهَذَا مَسْجِدُ الوَقْتِ الجَامِعِ .

فَلاَ بُدَّ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ، لِثَلَّا يُضَافَ الشَّيْءُ إِلَى نَفْسِه، وهو مُسْتَحِيلٌ، أَلاَ تَرَى أَنَّه لاَ يَجُوزُ: هذَا زَيْدُ العَاقِلِ، والعَاقِلُ هُوَ «زَيْدٌ» عَلَى الإِضَافَةِ.

#### اللغة:

التَّقْرِيبُ: ضَرْبٌ من السَّيْرِ، أَيْ: وَقَرَّبَ فِي جَانِبِ الغَرْبِيِّ، وَمَعْنَى يَأْدُو: يُخْفِي شَخْصَهُ فِي مَدَبِّ السَّيْلِ، يَخْتِلُ بِذَلِكَ صَائِدَهُ يُقَالُ (١): أَدَا يَأْدُو أَدُواً (٢)، إِذَا خَتَلَ، قَالَ الشَّاعُرُ: الشَّاعُرُ:

أَدَوْتُ لَـهُ لِإِخُــذَهُ وَهَـيْهَاتَ النَّفَتَى حَــلَرًا (٣) وَهَـيْهَاتَ النَّعَلَى: الشَّجَرُ المُلْتَفُ، والشَّعَارُ أَيْضاً: مَا عَلِي المَثَلَ : «الذِّئْبُ يَأْدُو لِلْغَزَالِ » (٤). والشَّعَارُ: الشَّجَرُ المُلْتَفُ، والشَّعَارُ أَيْضاً: مَا المقتصد ١٩٤/، وابن يسعون ١٩٣١، والإنصاف ٤٣٧، وابن بري ٣٣، واللسان والتاج (دبب مشعر).

<sup>(</sup>١) «يقال» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) في ر «أدوى».

<sup>(</sup>٣) اورد هذا البيت في إصلاح المنطق ٢٣٢ والتهذيب ٢/٧٢/١، وجمهرة الأمثال ٢/٤٦٤، ومجمع الأمثال ٢/٧٧/١، واللسان «أدا» بغير نسبة.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا المثل في جمهرة الأمثال ٢/٤٦٤، ومجمع الأمثال ٢٧٧٧، واللسان وأداء.

كَانَ مِنْ شَجَرٍ، فِي لينٍ وَوَطَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ تَحُلُّهُ النَّاسُ، يَسْتَدْفِئُونَ بِه فِي الشِّتَاءِ، 1/٦٨ وَيْستَظِلُّونَ بِه فِي القَيْظِ (١)، والمَشْعَرُ أَيْضاً: الشَّعَارُ، وهو مِثْلُ: / المَشْجَرِ، قَالَ ذُو الرُّمَّة (٢): يَصفَ ثَوْرا وَحْشِيا:

يَلُوحَ إِذَا أَفْضَى وَيَخْفَى بَرِيقُه إِذَا مَا أَجَنَّتُهُ غُيُوبُ المَشَاعِرِ يَعْنِى مَا تُغيبُه (٣).

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِنْ جَعَلْتَ الْمَشْعَرَ: الْمَوْضِعَ الَّذِي بِهِ كَثْرَةُ الشَّجَرِ، لَمْ يَمْتَنِعْ، كَالْمَبْقَل ، والمَّحَشِّ<sup>(1)</sup>، والشَّعْرَاءُ: كَثْرَةُ الشَّجَرِ، والشَّعْرَاءُ: الأَرْضُ ذَاتُ الشَّجَرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الشَّعْرَاءُ: الرَّوْضَةُ يَغُمُّ رَأْسَهَا الشَّجَرُ، وجَمْعُهَا: «شُعْرٌ». يُحَافِظُونَ عَلَى الطَّفَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ حَافَظُوا عَلَى الاسْمِ، لَقَالُوا: «شَعْرَاوَاتٌ»، أَوْ «شِعَارٌ»، والشَّعْرَاءُ: النَّبَاتُ والشَّجَرُ عَلَى التَّشْبِيه بِالشَّعَرِ.

#### المعنى:

وَصَفَ ثَوْرا وَحْشِيًّا، أَوْ حِمَارا، يقولُ: اجْتَنَبَ الشَّجَرَ، مَخَافَةَ أَنْ يُرْمَى مِنْهَا، وَلَزِمَ مَدْرَجَ السَّيْلِ، وَقَرَّبَ فِي جَانِبِ الغَرْبِيِّ.

### الإعْرَابُ:

مَوْضِعُ «يَأْدُو» مِنَ الإعْرَابِ، مَوْضِعَ الحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِه «وَقَرَّبَ».

وَنَصَبَ «مَدَبَّ السَّيْلِ» عَلَى الظَّرْفِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ «مَفْعُولًا بِإِسْقَاطِ حَرْفِ

<sup>(</sup>۱) في ر «القيض» بالضاد.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٠١، واللسان (شعر).

<sup>(</sup>٣) في ل «يغيبه» بالياء المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٤) في ر «المحبس».

وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي أَثْنَاء كَلَامِه فِي عَطْفِ البَيَانِ: قَوْلَ رُوَّبَةَ: ٧٨ ـ يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرًا(٢)

شَاهِداً عَلَى الرَّفْعِ الصَّحيحِ ، لأنَّ عَطْفَ البَيَانِ لَيْسَ (٣) كَالصَّفَةِ ، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّعْتَ يكونُ بالصِّفَاتِ، «وعَطْفُ البِّيانِ يكونُ بالأسْمَاءِ الجَامِدَةِ (١٠).

والثَّاني: أَنَّ النَّعْتَ يكونُ بِالمَعَارِفِ والنَّكِرَاتِ، وعَطْفُ البَيَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمَعَارِفِ. بالْمَعَارِفِ.

والثَّالِثُ: أَنَّ النَّعْتَ يكونُ بمَا هو لِلْمَنْعُوتِ، وَبِمَا هُوَ بِسَبَيِهِ، وَعَطْفُ البَيَانِ، هُوَ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ بعَيْنِه.

والفَرْقُ بَيْنَ البَدَلِ وعَطْفِ البِّيَانِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ البَدَلَ قَدْ يَكُونُ هُوَ المُبْدَلَ مِنْهُ (٥) بِعَيْنِه، وَقَدْ يَكُونُ اسْما مُصَاحِبا لَهُ، وقَدْ يَكُونُ حَدَثا مِنْ أَحْدَاثِه، وعَطْفُ البَيَانِ هُوَ المَعْطُوفُ عَلَيْهِ أَبَدا.

والثَّانِي: أَنَّ البَدَلَ يكونُ بِالْمَعَارِفِ والنَّكِرَاتِ، وعَطْفُ البَيَانِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْأَسْمَاءِ المَعَارِفِ الظَّاهِرَة.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) هذه قطعة من بيت ينسب إلى رؤبة بن العجاج، وهو في ديوانه ١٧٤ في الشعر المنسوب، وتمامه: لقائل يا نصر نصرا نصرا

وهو في الكتاب ١٨٥/٢، والمقتضب ٢٠٩/٤، والأصول ٤٠٧/١، وشرح الأبيات المنسوب للنحاس ١٧٦ وشرح الأبيات المنسوب للنحاس ١٧٦ وشرح الكتاب ٣٣٠/٣، والخصائص ٢٤٠١، والمقاييس ٤٣٦/٥ والأعلم ١١٦/٤، والإفصاح ٢٠٢، وابن يسعون ١٠٤/١، وابن بري ٣٤، وشرح المفصل ٧٢/٣، والعيني ١١٦/٤، والهمع ١١٦/٢، وشواهد المغني ٨١٢، والخزانة ٢٣٥٥، والتكملة واللسان والتاج (نصر).

<sup>(</sup>٣) «ليس» ساقط من الأصل، ر.

<sup>(</sup>٤) في ل «الجوامد» وفي ر «الجامدة المعارف».

<sup>(</sup>o) «منه» ساقط من ل.

والثَّالِثُ: أَنَّ البَدَلَ تُقَدِّرُ مَعَهُ إِعَادَةَ العَامِلِ ، فَكَأَنَّه مِنْ جُمْلَةٍ أُخْرَى، وَعَطْفُ / ٢٨ ب البَيَانِ لاَ يُقَدَّرُ فِيهِ (١) ذَلِكَ، بَلْ هُوَ فِي هذَا الوَجْهِ/ كَالنَّعْتِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ البَدَلَ يَجِيءُ وَمِنْهُ مَا يُرَادُ بِهِ الغَلَطُ، وعَطْفُ البَيَانِ لَا غَلَطَ فِيهِ. وَيُووَى.

### يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرَا

وهو اخْتِيارُ أَبِي عَمْرٍو، وَجَعَلَ «نَصْرُ» الثَّانِي بَدَلًا مِنَ الأُوَّلِ، وَعَطَفَ الثَّالِثَ عَلَى المَوْضِع . و:

### يَا نَصْرُ نَصْراً نَصْراً

يَعْطِفُهُمَا (٢) عَلَى المَوْضِعِ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُمَا جَمِيعاً عَلَى اللَّفْظِ، فِي غَيْرِ هذَا الشَّعْرِ.

وَيَجُوزُ نَصْبُ الْأَوَّلِ عَلَى المَوْضِعِ ، وَرَفْعُ النَّانِي عَلَى اللَّفْظِ، وَيَجُوزُ نَصْبُهُمَا جَمِيعاً عَلَى اللَّفْظِ، وَيُجُوزُ نَصْبُهُمَا جَمِيعاً عَلَى المَصْدَرِ، كَأَنَّه قَالَ: «يَا نَصْرُ انْصُرْنِي نَصْراً نَصْراً»، وَكُرِّرَ للتوكيدِ. وَرُوِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً:

### يًا نَصْرُ نَضْراً نَضْراً سَصْراً "

بِالضَّادِ مُعْجَمَةً، وهو حَاجِبُ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ، وَكَانَ حَجَبَهُ، فَقَالَ: «يَا نَصْرُ نَضْراً نَضْراً، أَيْ: حَاجِبُكَ، يُغْرِي به.

<sup>(</sup>۱) في ر «معه».

<sup>(</sup>٢) في ل «تعطفهما» بالتاء الفوقية.

<sup>(</sup>٣) وصحح الصاغاني هذه الرواية في التكملة، وكذلك صاحب التاج. ونصر بن سيار بن رافع بن حرى بن ربيعة الكناني، من رجال بني أمية المعدودين، تولى خراسان، وكان داهية شجاعاً، شاعراً خطيباً، مات بساوه سنة ١٣١ هـ (المحبر ٢٥٥، والبيان والتبيين ٤٧/١، والخزانة ٢٦١١).

# إِنِّي وَأَسْطَادٍ سُلِطِوْنَ سَلْمَا لَوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (٢) فِي بَابٍ حُرُوفِ العَطْفِ.

٧٧ ـ وَكَانَ سِيَّانَ أَلًّا يَسْرَحُوا نَعَماً أَوْيَسْرَحُوهُ بِهَا واغْبَرَّتِ السُّوحُ (٣)

هذَا البَيْتُ لِرَجُلِ مِنَ النَّبيتِ، حَيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقِيلَ: لَإِبِي ذُوَيْبِ الهُذَلِيِّ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي شِعْرِه، كَمَا وَقَعَ فِي كِتَابِ «الإيضاحِ»، وَإِنَّما وَقَعَ فِي «دِيوَانِ شِعْرِ<sup>(2)</sup> أَبِي ذُوْيَّبٍ»:

وَقَالَ مَاشِيَّهُمْ سِيَّانِ سَيْرُكُمُ أَوْ أَنْ تُقِيمُوا بِهَا وَآغْبَرَّتِ السُّوحُ وَقَالَ مِثْلَيْنِ أَلَّا يَسْرَحُوا نَعَماً حَيْثُ اسْتَرَادَتْ مَوَاشِيهِمْ وَتَسْترِيحُ

#### الشاهد فيه:

وَضْعُ «أَوْ» مَوْضِعَ «الوَاهِ»؛ لأنَّ وَجْهَ الكَلَام ِ: سِيَّانِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو، ومِثْلُه قَوْلُ الأَخْر (°):

فَسِيًّانِ حَـرْبٌ أَوْ تَبُـوءَ بِمِثْلِهِ وَقَدْ يَقْبَلُ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ المُسَيَّرُ

<sup>(</sup>١) الديوان: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى رجل من النبيت، ثم ذكر نسبته إلى أبي ذؤيب كما ترى، والصحيح أن البيت لأبي ذؤيب، وهو ملفق من البيتين اللذين ذكرهما المصنف، وقد وقع في كتب النحو كما أورده المصنف. وهو في شرح أشعار الهذليين ١٢٢، والحجة ١٩٩١، والخصائص ٢٩٤٨، ٢٥٥٦، ٢٥٥١، وأمالي ابن الشجري ٢١/١، ٢١٥١، وابن يسعون ٢٠/١، وابن بري ٣٤، وشرح المفصل وأمالي ابن الشجري ٢١/١، ٢١٥١، والخزانة ٢٧/٣، ٤٣٥١، وشرح أبيات المغني ٢٠/٢، واللسان (سوا).

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) هو لبيد بن ربيعة العامري، والبيت في ديوانه ٢٢٦ برواية:

لشتان حرب أو تبوءوا بخزية

وهو في الخصائص ٣٤٨/١، وشرح المفصل ٩١/٨، ولم يخرج في الديوان.

#### اللغة:

سِيَّانِ: تَثْنِيَةُ «سِيِّ» وَمَعْنَاه: مُسْتَو بِمَعْنَى مِثْل ِ.

والنَّعَمُ: الإِبِلُ والشَّاءُ، يُذَكَّرُ ويُؤنَّثُ، والنَّعْمُ بِإِسْكَانِ العَيْنِ لُغَةٌ فِيه عَنْ تَعْلَبٍ، وَأَنْشَدَ:

وَأَشْطَانُ السَّغَامِ مُسرَكَّسَزَاتٌ وَحَوْمُ النَّعْمِ والحَلَقُ الحُلُولُ (١) والجَمْعُ: أَنْعَامٌ، وجَمْعَ الجَمْع أَنَاعِيمُ.

وقال ابْنُ (٢) الْأَعْرَابِيِّ: النَّعَمُ: الإِبِلُ خَاصَّةً، والْأَنْعَامُ: الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ. والسَّرْحُ: أَنْ تُخْرِجَ الإِبِلَ لِلْمَرْعَى. والسُّوحُ: جَمْعُ سَاحَةٍ، واغْبَرَّتْ: لَا نَبَاتَ فِيهَا، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ (٣):

نَهُوضٌ بِأُخْرَاهَا إِذَا مَا انْتَحَى لَهَا مِنَ الأَرْضِ نَهَّاضُ (1) الحَزَابِيِّ أَغْبَرُ

#### المعنى:

يقولُ: سِيَّانِ السَّرْحُ، وَتَرْكُه، لأنَّ الأَرْضَ جَدْبَةٌ قَحطَةٌ، لاَ رعْىَ فِيها.

### 1/79 / الإعْرَابُ:

كَانَ الوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: «وَيَسْرَحُوه بِهَا» إِلَّا أَنَّه لَمَّا كَانَ «أَوْ» للإِبَاحَةِ، يَسُوغُ فِيهَا الجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، إِذَا قُلْتَ: جَالِسِ الحَسنَ، أَوْ ابْنَ سِيرِينَ، مُسْتَقِيمٌ لَكَ أَنْ تُجَالِسَهُمَا، وَتَعَلَّمُ نَحُواً أَوْ فِقْهاً، يَسْتَقِيمُ لَكَ أَنْ تَتَعَلَّمَهُمَا، تَأَنَّسَ بِذَلِكَ، فَأَوْقَعَها مُوقِعَها، وأَحَلَّهَا مَحَلَّهَا.

<sup>(</sup>١) البيت في المحكم ١٤١/٢ واللسان والتاج (نعم) بغير نسبة.

<sup>(</sup>٢) ينظر المحكم ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢٢٨، والحزابي: جمع حزباء، وهي ما غلظ من الأرض.

<sup>(</sup>٤) «ونهاض» ساقطة من ل.

وَإِنْ كَانَتَ «أَوْ»، إِنَّما هي فِي أَصْل ِ وَضْعِهَا، لَأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ.

وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ فِيهَا فِي هذَا المَوْضِعِ لَا لِشَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ «أَقُ» (بَلْ)(١) بقرينةٍ انْضَمَّتْ إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ المعنى، وَذَلِكَ أَنَّه قَدْ عُرِفَ، أَنَّه إِنَّمَا رَغَّبَ فِي مُجَالَسِةِ المحسن؛ لما لمجالسته في ذلك من الحظ، وهذه الحالة موجودة في مجالسة ابْنِ سِيرِينَ، فَعُلِمَ مِنْ فَحْوَى القَوْلِ أَنَّه قَدْ أُبِيحَ لَهُ مُجَالَسَةُ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا كَأَنَّه قَالَ: جَالِسْ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ.

ثُمَّ إِنَّه لَمَا رَأَى «أَوْ» فِي هَذَا الموضع قَدْ جَرَتْ مَجْرَى «الوَاوِ» بِقَرِينَةٍ، تَدَرَّجَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِه، فَأَجْرَاهَا مُجْرَى «الواوِ» فِي موضع عَارٍ مِنَ القَرِينَةِ الَّتِي سَوَّغَتْ اسْتِعْمَالَ «أَوْ» فِي موضع الواوِ.

و «سِيَّانِ» مَرْفُوعٌ «بِكَانَ» و «أَلَّا يَسْرَحُوا» فِي موضع ِ الفَاعِل ِ بهِ، يَسُدُّ مَسَدًّ خَبَرِ «كَانَ».

وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ «اسْمَ كَانَ» وهو نَكِرَةٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّسْوِيةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي «كَانَ» ضَمِيرُ الأَمْرِ والشَّأْنِ، ويَرْفَعُ «أَلَّا يَسْرَحُوه» بالابْنِدَاءِ، و «سِيَّانِ» خَبَرُهُ، والجَمْلَةُ خَبَرُ «كَانَ»، والتقدير: وَكَانَ الأَمْرُ السَّرْحُ وَتْرَكُه سِيَّانِ، ومِثْلُه قولُه تَعَالَى: ﴿ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل ﴾ (٢).

ُ فَالتَّانِيثُ فِي «تَكُنْ» لِلْقِصَّةِ، و «أَنْ يَعْلَمَهُ» مُبْتَدَأً، وَ «آيَةٌ» خَبَرُ المُبْتَدَاِ، والجُمْلَةُ خَيَرُ «كَانَ».

وَمَنْ رَوَاه: وَكَانَ سِيَّيْنِ أَوْ مِثْلَيْنِ، نَصْبٌ «بِكَانَ»، و «أَلَّا يَسْرَحُوه» رَفْعٌ بِها.

<sup>﴿(</sup>١) في النسخ «أو»، والتصحيح من الخصائص ١ /٣٤٨.

ر ) سورة الشعراء ١٩٧، وقرأ ابن عامر بالتاء في «تكن»، ورفع «آية» وقرأ الباقون بالياء، ونصب الآيـة «ينظر حجة القراءات ٧١٥، والكشف ٢/٢٥١».

<sup>(</sup>٣) وهمي رواية السكري.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَابِ. ٨٠ ـ أَطَرَب وَأَنْتَ قِنَسْرِيُّ (٢) هذَا الشَّطْرُ لِلْعَجَّاجِ.

### الشاهدُ فِيه قولُه:

«أَطَرَبا» لَفْظُه لَفْظُ الاسْتِفْهَامِ ، ومَعْنَاه: الإِثْبَاتُ؛ يُوَبِّخُهُ عَلَى طَرَبِه وهو شَيْخُ.

### اللُّغَةُ:

الطَّرَبُ: خِفَّةٌ تُصِيبُ الرَّجُلَ عِنْدَ السُّرُورِ، وَعِنْدَ الجَزَعِ، وهو هُنَا الجَزَعُ. والقِنَسْرِيُّ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ المُسِنُّ، وإِنَّما هو «قِنَسْرٌ»، فَزَادَ «اليَاءَ» لتوكيدِ مَعْنَى الصَّفَةِ، وَلَيْسَتْ لِلنَّسَب. قَالَ طُفَيْلٌ (٣) الغَنُويُّ:

وَعَارَضْتُهَا رَهُوا عَلَى مُتَتَابِعٍ شَدِيدِ القُصَيْرَى خَارِجِيٍّ مُحَنَّبِ

# ٦٩/ب / ومِثْلُه قَوْلُ العَجَّاجِ (٤) أَيْضا:

(١) الإيضاح: ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) هذا الشطر للعجاج، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢١/١، والكتاب ٣٣٨/١، والمقتضب ٣٢٨/٢ وابن السيرافي ١٧١/١ والمنصف ١٧٩/١، والتمام ١٢١، والمقاييس ٢١٠/١، وابن والمخصص ١/٥١، والأعلم ١/١٧١، والاقتضاب ٣٧٤، وأمالي ابن الشجري ٢٦٢/١، وابن يسعون ١/٦٢، وابن بري ٣٥، وشرح المفصل ١/٣٢١ والمقرب ٢/٤٥، والكوفي ٢٨، ٨٨ والهمع ١/٢٢١، والأشموني ٤/٣٠٤ وشرح أبيات المغني ١/٤٥، والخزانة ١١٤٤، واللسان والهمع ١/٢٢١، والأشموني ٤/٣٠٤ وشرح أبيات المغني ١/٤١، والخزانة ١/٤٢٥ واللسان

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ٢٦، والاقتضاب ٢٢٧، واللسان والتاج (خرج).

والرهو: السير السهل، والمتتابع: الذي تتابع خلقه في الجودة، والقصيرى: الضلع التي في آخر الأضلاع. والمراد بها هنا، الخاصرة. والخارجي: الذي خرج بنفسه وشرف بها.

والتحنيب: احديداب في وظيفي يدي الفرس، وليس ذلك بالاعوجاج الشديد، وهو مما يوصف صاحبه بالشدة.

<sup>(</sup>٤) الديوان ١/٨١٥ وتخريجه ١٣/٢، ويزاد عليه الخصائص ١٠٤/٣، ورواية الديوان «غضفا» بالنصب وهو مفعول «رأى» في البيت الذي قبله. والغضف: الكلاب المسترخية الآذان. وطواها: ضمرها.

غُضْفٌ طَوَاهَا الْأَمْسِ كَلَّابِيُّ

أَرَادَ: كَلَّابا، وَلَهُ (١) أَيْضاً:

والدُّهُ مِ إِلْمِنْ مِالإِنْ مَوَّادِيُّ

ومِثْلُه (٢):

كَأَنَّ حَدًّاءً قُرَاقِريًّا

أَيْ حَادٍ قُرَاقِرٍ، وهو مِثْلُ قولِهم: خَطِيبٌ مِصْقَعٌ (٣)، وشَاعِرٌ مِرْقَعٌ (٤). ومِثْلُه لِرُوْبَةَ (٥): مِنْ عَضَلَاتِ الضَّيْغَمِيِّ الأَجْبَهِ

أَيْ: الضَّيْغَمُ، وهو كَثِيرٌ.

### الإعْرَابُ:

نَصَبَ (٦) «طَرَبا» عَلَى المَصْدَرِ، كأنَّه قَالَ: أَتَطْرَبُ طَرَبا.

و «أَنْتَ قِنَّسْرِيُّ» جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتدإٍ وَخَبَرٍ، فِي موضع الحَال ِ.

وَقَالُه (٧):

بَكَيْتُ والْمُحْتَزِنُ البَكِيُّ وَإِنَّما يَاتِي الصِّبَا الصَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أي العجاج، والبيت في ديوانه ٤٨٠/١ وتخريجه ٤٠٨/٢، ويزاد عليه الخصائص ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>۲) ورد هذا البيت في الجمهرة ٣٤٣/٣، والخصائص ٣٠٥،، ٥٠٠ والمنصف ١٧٩/٢، والمخصص ١١٧٨ واللهان والتاج (قرر) بغير نسبة. والقراقر: الحادي الحسن الصوت. ويروى «وكان».

<sup>(</sup>٣) بليغ، قيل هو من رفع الصوت، وقيل يذهب في كل صقع من الكلام. وقيل الصقع: البلاغة في الكلام، والوقوع على المعاني.

<sup>(</sup>٤) أي يصل الكلام فيرفع بعضه ببعض.

<sup>(</sup>٥) الديوان ١٦٦. وفي النسخ «على» بدل «من» وفي ل «الوجنة» بدل «الأجبه».

<sup>(</sup>٦) «نصب» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) الديوان ١/ ٤٨٠ وتخريجه ٢/٧٠٤. وفي الأصل، ل «الصبي».

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي بَابِ الْأَفْعَالِ الْمَنْصُوبَةِ.

٨١ - لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَخَبُ إِليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ (٢)
 هذَا البَيْتُ لِمَيْسُون بنْتِ بَحْدَل بْنِ أُنَيْفٍ الْكَلْبِيَّةِ، وهي آمْرَأَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وهي أُمُّ يَزِيدَ ابْنِه.

### الشاهد فيه:

نَصْبُ «وَتَقَرَّ» بِإِضَّمارِ «أَنْ»، لِيُعْطَفَ عَلَى «اللَّبْسِ»؛ لأِنَّ «اللَّبْسَ» اسْمُ وَ «تَقَرَّ» فِعْلُ، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْهُ عَطْفُ الفعل عَلَى الاسم، أَضْمَرَ «أَنْ» وَنَصَبَ بِهَا الفِعْلَ، وَجَعَلَها ومَا بَعْدَهَا اسْماً، وَعَطَفَ حِينَئِذٍ اسْماً عَلَى اسْم.

فَكَأَنَّه قَالَ: لَأَنْ أَلْبَسَ عَبَاءَةً، وَأَنْ تَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِليَّ، وَجَعَلَ الخبرَ عَنْهُمَا وَاحِداً، وهو «أَحُبُّ»، وَيُرْوَى:

# لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرُّ عَيْنِي

بِرَفْعِ الفعلِ جَعَلَ «الوَاقَ» لِلْحَالِ. وتقديرُ الكَلامِ لأَن أَلْبَسَ العَبَاءَةَ قَارَّةً عَيْني أَحَبُ إليَّ. وَيُرْوَى بِفَتْحِ القَافِ وكَسْرِهَا.

### اللُّغَةُ :

الْعَبَاءَةُ: جُبَّةَ الصُّوفِ. والشُّفُوفُ: ثِيَابٌ رِقَاقٌ، تَصِفُ (٣) البَدَنَ. وَاحِدُهَا: شَفُّ.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٣١٢.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لميسون بنت بحدل الكلبية، كما ذكر المصنف، وهو في الكتاب ٤٥/٣، والمقتضب ٢٧٢/، والأصول ١١٥/، والجمل ١٩٩، والمحتسب ٣٢٦/١ والصاحبي ١١١، والأعلم ٢٧٢/، والأقتضاب ١١٥، وأمالي ابن الشجري ٢٨٠/١ وابن يسعون ١٠٧/١ وابن بري ٣٥، وشرح المفصل ٢٥/٧، والعيني ٤/٣٩، والتصريح ٢٤٤/٢، والهمع ١٧/٢، والأشموني ٣١٣/٣، والخزانة ٣١٣/٣، و٦٢١.

**<sup>(</sup>۳) في** ر «تشف».

### المَعْنَى:

تَقُولُ: صَفَاءُ العَيْشِ، وَلُبْسُ العَبَاءَةِ، أَحَبُّ إِليَّ مِنْ نَكَدِ<sup>(۱)</sup> العَيْشِ، وسُخْنَةِ العَيْنِ، وَلِبَاسِ (<sup>۲)</sup> الثَّيَابِ الرِّقَاقِ.

#### وبَعْدَه(٣):

وَبَيْتٌ تَخْفِقُ الْأَرْوَاحُ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرٍ مُنِيفِ وَأَصْوَاتُ الضَّبَاعِ بِكُلِّ قَفْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبِ الدُّفُوفِ وَأَشْدَ أَبُو عَلِیِّ (٤) فِي البَاب.

٨٢ ـ سَائْسُرُكُ مَنْسِزِلِي لِبَنِي تَمِيمٍ وَأَلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا (°) هذا البَيْتُ لِلْمُغِيرَةِ (٦) بْن حَبْنَاءَ.

#### الشاهدُ فيه:

نَصْبُ «فَأَسْتَرِيحَا» (٧) بِإِضْمَارِ «أَنْ» ضَرُورَةً، وهو/ خَبَرٌ وَاجِبٌ. ١/٧٠

(١) في ل «ذلك».

(٢) في ر «لبس».

(٣) الأبيات في درة الغواص ٥٣، والحدائق الغناء ٣٤، ٣٥، والخزانة ٩٩٢/٣ ـ ٥٩٣.

(٤) الإيضاح: ٣١٣.

- (٥) هذا البيت للمغيرة بن حبناء، كما ذكر المصنف، وقال البغدادي «وقد رجعت إلى ديوانه وهو صغير فلم أجده فيه». وهو في شعره: ١٨٦ بيت مفرد، والكتاب ٣٩/٣، والمقتضب ٢٤/٢، والأصول ٢٠/٢ وشرح الكتاب ٢٠٩/٣ والمحتسب ١٩٧/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٦٠ والأعلم ١٣٣١، والإفصاح ١٨٨، وأمالي ابن الشجري ٢٧٩/١، وابن يسعون ١٠٨/١، وابن برى ٣٥، وشرح المفصل ٢/٧١، والمقرب ٢٦٣/١، وضرائر الشعر ٢٨٤، والعيني ٤٩٠/٤، والهمع وشرح المفصل ٢/٧١، والأشموني ٣٠٥/٣ والخزانة ٣٠٠/٣.
- (٦) هو المغيرة بن حبناء بن عمرو بن ربيعة بن أسيد الحنظلي التميمي، كان شاعراً محسناً، وهو من رجال المهلب بن أبي صفرة أنفذ شعره في مدحه ومدح بنيه، وهو من شعراء الدولة الأموية. استشهد بخراسان يوم نسف التي فتحت سنة ٩١. «الشعر والشعراء ٤٠٦، والمؤتلف والمختلف ١٤٨ ١٤٩. ومعجم الشعراء ٢٧٣، واللآليء ٧١٥» وحبناء: لقب لأبيه، وسيأتي كلام المصنف عليه في الشاهد ٨٤. والحبن: عظم البطن.
  - (٧) من قوله «هذا البيت» حتى «فأستريحا» ساقطة من ر.

وَيُرْوَى: «لَأِسْتَرِيحَا» وَلاَ شَاهِدَ فِيهِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايةِ، ومَعْنَى البَيْتِ مَفْهُومٌ، ومِثْلُه لِلأَعْشَى (١):

وَثُمَّتَ لَا تَجْزُونَنِي عِنْدَ ذَاكُمُ وَلَكِنْ سَيَجْزِينِي الإِلْـهُ فَيُعْقِبَـا وَمِثْلُه (٢) لِطَرَفَة:

لَنَا هَضْبَةً لَا يَنْزِلُ الذُّلُ وَسْطَهَا وَيَأْوِي إِلَيْهَا المُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَاب.

٨٣ - لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (١)

هذَا البَيْتُ، لِلْمُتَوَكِّلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَهْشَلِ بْنِ مُسَافِع، مِنْ شُعَرَاءِ الإسلام. وهو مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ، كَانَ فِي عَصْرِ مُعَاوِيَةً، وابْنِه يَزِيدَ، وَمَدَّحَهُمَا، ونُسِبَ إِلَى (٥٠) الأَخْطَلِ، وَيُرْوَى لَأْبِي الأَسْوَدِ الدُّوْلِيِّ.

وَلِلْمُتَوَكِّلِ نَسَبَه (٦) أَبُو الفَرِجِ (٧) الأَصْبَهَانِيُّ، وَذَكَر أَنَّه اجْتَمَعَ مَعَ الأَخْطَل

<sup>(</sup>١) الديوان ١٦٧ وضرائر الشعر ٢٨٤، برواية «هنالك».

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٩٤ وتخريجه ٣٠٣، ويزاد عليه المقتضب ٢٤/٢ والمحتسب ١٩٧/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٦١، وضرائر الشعر ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح: ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت مختلف في نسبته اختلافاً كبيراً، فعلاوة على ما ذكره المصنف، ينسب البيت إلى سابق البربري، وإلى حسان والأعشى، والطرماح، وقال ابن يسعون: «والصحيح عندي كونه لأبي الأسود أو للمتوكل...» وهو في ملحقات ديوان أبي الأسود ١٣٠، وفي شعر المتوكل الليثي ٨١، وتخريجه للمتوكل...» وهو ولي ملحقات ديوان أبي الأسود ١٣٠، وفي شعر المتوكل الليثي ١٨، وتخريجه ٢٨، ١٠٥٠، والكتاب ٢٠/٣، ومعاني القرآن ٢/٤١، والأمثال لأبي عبيد ٤٧، والمقتضب ٢٠٢، والأصول ٢/٠٢، والجمل ١٩٨، وبن السيرافي ٢/٨٨، والمؤتلف والمختلف ٢٧٣، ومعجم الشعراء ٣٣٠، وجمهرة الأمثال ٢/٨٨، والمستقصى ٢/٥/١، وابن يسعون ١/٩١، وابن برى ٣٥، وشرح المفصل ٢/٤/١ والعيني ٤/٣٩، والتصريح ٢/٨٨٢ والأشموني ٢٠٧/٢ والخزانة وشرح المفصل ٢٤/٧، والعيني ٤/٣٠٣، والتصريح ٢/٨٣٢ والأشموني ٢٠٧/٢ والخزانة

<sup>(</sup>٥) وليس في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «نسبه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٧) الأغاني ١٦٠/١٢ ط الدار.

بِالكُوفَةِ. فَقَالَ لَهُ المُتَوَكِّلُ: أَنْشِدْنَا يَا أَبَا مَالِكٍ. فَوَاللهِ لَا تُنْشِدُنِي قَصِيدَةً إِلَّا أَنْشَدتُكَ مِثْلُهَا أَوْ أَشْعَرَ مِنْهَا، مِنْ شِعْرِي.

قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟.

قَالَ: أَنَا المُتَوَكِّلُ.

قَالَ: وَيْحَكَ! أَنْشِدْنِي (١) مِنْ شِعْرِكَ، فَأَنْشَدَهُ(٢):

لِلْغَانِيَاتِ بِلِي المَجَاذِ رُسُومُ فَبِيَطْنِ مَكَّةَ عَهْدُهُنَّ قَلِيمُ فَلِيمُ فَبِيطُنِ مَكَّةً عَهْدُهُنَّ قَلِيمُ فبمنحر البُدْنِ المُقلَّدِ مِنْ مِنَّى حُلَلٌ تَلُوحُ كَلَّاتُهُنَّ نُجُومُ (٣) حَتَّى انْتَهَى إِلَى قوله (٣):

لَا تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَسَأْتِيَ مِثْلَهُ عَسَارٌ عَلَيْسَكَ إِذَا فَعَلْتَ عَسَظِيمُ فَقَالَ لَهُ الأَخْطَلُ: وَيُحَكَ يَا مُتَوَكِّلُ! لَوْ صُبَّ الخَمْرُ<sup>(1)</sup> فِي جَوْفِكَ، كُنْتَ أَشْعَرَ النَّاس .

وَرَأَيْتُ لِمَنْ يَرْوِيهِ، للْأَخْطَلِ، أَوْ لَأَبِي الْأَسْوَدِ:

وَإِذَا جَرَيْتَ مَعَ السَّفِيهِ كَمَا جَرَى فَكِلاَكُمَا فِي جَرْيهِ مَـنْمُومُ (°) وَإِذَا عَتَبْتَ عَلَى السَّفِيهِ وَلُمْتَهُ فِي مِثْلِ مَا تَـأْتِي فَأَنْتَ مَلُومُ

### الشَّاهِدُ فِيه:

نَصْبُ «تَأْتِيَ» بِإِضْمَارِ «أَنْ»؛ لأَنَّه أَرَادَ: لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ النَّهْي والإِتْيَانِ، والمَعْنَى: لاَ يَكُنْ مِنْكَ، أَنْ تَنْهَى وَتَأْتِيَ، وَلَوُ جَزَمَ لَفَسَدَ المَعْنَى، لِقَطْعِهِ أَلَّا يَنْهَى الْبَتَّةَ عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل «قال انشدني».

<sup>(</sup>٢) شعر المتوكل الليثي ٧٤ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٨١.

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «الجمر».

<sup>(</sup>٥) الخزانة ٦١٧/٣.

شَيْءٍ، وَلَا يَأْتِه، وَإِنَّمَا يُرِيدُ: إِذَا(١) نَهَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تَأْتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَارٌ عَلَيْكَ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا البَيْتَ، مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَرَبِ، إِلَّا مَرْفُوعاً، يُرِيدُ: بِإِثْبَاتِ «الياءِ» سَاكِنَةً.

٧٠/ب وَهَذَا لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مَعَ الحَالِ ، أَيْ: لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَحَالُكُ إِتْيَانُه ، / أَيْ وَأَنْتَ
 تَأْتِي مِثْلَهُ ، وأَتَى أَبُو العَلاءِ المَعَرِّيُّ بِمِثْلِهِ فَقَال(٢):

إِذَا فَعَلَ الفَتَى مَا عَنْهُ يَنْهَى فَمِنْ جِهَتَيْنِ لَا جِهَةِ أَسَاءَ

### الإعْرَابُ:

قولُه: «عَارٌ» هو خَبَرُ مُبْتَدَ إِ<٣)، كأنَّه قَالَ: هذَا عَارٌ عَلَيْكَ، و «عَلَيْكَ» فِي مَوْضِعِ الصَّفَةِ «لِعَارٍ»، أَيْ: عَارٌ وَاقِعٌ عَلَيْكَ، و «عَظِيمٌ» صِفَةٌ لَهُ.

والعَامِلُ فِي (١) «إِذَا فَعَلْتَ» المُبْتَدَأُ الَّذِي هُو (هَذَا)، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ قَوْلُه: «عَلَيْكَ» أَيْ (٥) يَقَعُ عَلَيْكَ وَقْتَ فِعْلِكَ إِيَّاهُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) فِي البَاب.

# ٨٤ - وَكُنْتُ إِذَا غَمَـزْتُ قَنَاَّةَ قَـوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا ٧٧

(۱) في ل «أنما».

(٢) شرح لزوم ما لا يلزم ١٤١/١.

(٣) في ل «ابتداء».

(٤) في الأصل، ل «فيه».

(٥) في ر «أن».

(٦) الإيضاح: ٣١٥.

(٧) هذا البيت لزياد الأعجم، كما ذكر المصنف.

وهو في الكتاب ٤٨/٣، والمقتضب ٢٩/٢، وابن السيرافي ١٦٩/٢، والأعلم ٤٢٨/١، وأمالي ابن الشجري ٢٩/٣، وابن يسعون ١٠٩/١، وابن بري ٣٦، وشرح المفصل ١٥/٥ والكوفي ٣٣، والعيني ٣٨٥/٤ والتصريح ٢٣٦/٢، وشواهد المغني ٢٠٥، والأشموني ٥٩٥/٣، وشرح أبيات المغني ٢٨٥/٢ والصحاح واللسان (غمز).

هَذَا البَيْتُ لِزَيادٍ الْأَعْجَمِ ، وهو زِيَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، مَوْلَى عَبْدِ القَيْسِ ، أَحَد بَنِي عَامِرِ بْنِ الحَارِثِ. وَقِيلَ: زِيَادُ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَمْرِو، مَوْلَى عَبْدِ القَيْس.

وَكَانَ يَنْزِلَ «اصْطَحْزَ»، فَعَلَبَتِ العُجْمَةُ عَلَى لِسَانِه، فَقِيلَ لَه: الْأَعْجَمُ، وَيُكْنَى أَنَا أُمَامَةً.

#### الشاهدُ فيه:

نَصْبُ «تَسْتَقِيمَ»، عَلَى مَعْنَى إِلَّا(١) أَنْ تَسْتَقِيمَ.

الغَمْزُ: العَصْرُ بِاليّدِ، أَتَى بِه عَلَى جِهَةِ المَثَلِ.

يقولُ: إِذَا اشْتَدَّ عَلَيَّ جَانِبُ قَوْمٍ ، رُمْتُ صَلاحَهُمْ ، حَتَّى يَسْتَقِيمَ أَمْرُهُمْ . وَوَقَع هذَا البّيثُ، فِي هذَا «الكِتَابِ»، وَفِي «كِتَابِ(٢) سِيبَوَيْهِ»، بِنَصْب «تَسْتَقِيمَ» وَرَأَيْتُه فِي شِعْرِ زِيَادٍ الْأَعْجَمِ ، مَرْفُوعَ القَوَافِي، يَهْجُو المُغِيرَةَ بْنَ حَبْنَاءَ بْنَ عَمْرِو بْن رَبيعَةَ.

وَحَبْنَاءُ لَقَبٌ غَلَبَ عَلَى أَبِيهِ، واسْمُه حُبَيْنُ بْنُ عَمْرِو، وهو شَاعِرٌ اسْلَامِيٌّ. وبعده (۳):

فَـلَسْتُ بـسَـابقِـى هَــرَبـاً وَلَمَّــا فَحَاولُ كَيْفَ تَنْجُو مِنْ وقَاعِي فَإِنَّكَ بَعْدَ ثَالِئَةٍ رَمِيمُ سَرَاتُكُمُ الكِلَابُ البُقْعُ فِيكُمْ لِلُوْمِكُمُ وَلَيْسَ لَكُمْ كَريمُ وَقَــدْ قَــدُمَتْ عُبُــودَتُكُمْ وَدُمْتُمْ

تَمُرُ عَلَى نَوَاجِلُكُ ( عُلَى نَوَاجِلُكُ ( عُلَى القَدُومُ القَدُومُ القَدُومُ القَدُومُ القَدِي عَلَى الفَحْشَاءِ والسَّطَّبْعِ اللَّئِيم

<sup>(</sup>١) في النسخ «إلى أن» والمثبت هو الصحيح من الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الأغاني ٨٩/١٣، وشواهد المغنى ٢٠٥ وشرح أبيات المغنى ٧١/٢. وقد رويت على الأقواء كما ترى، وينظر فيها «شرح أبيات المغنى ٧١/٢ ـ ٧٤».

<sup>(</sup>٤) في ر «نوادرك» و «القروم»، وفي الأصل ل، «العُرومُ». والمثبت من مصادر التخريج.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَيٍّ (١) فِي البَابِ. هُوَ هُوَ مُنَانِ (٢) مَا يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ (٢)

وقد تقدم القول على شاهده، والكلام عليه، فأغنى عن إعادته، وهذا آخر الأبيات من الجزء الأول.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَابِ الْأَوُّلِ مِنَ الجُزْءِ الثَّانِي.

٨٦ ـ فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبِ إِثْمَا مِنَ اللهِ وَلَا وَاغِل (١٠) هذا البيت لامرىء القيس، اسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيٍّ بِصَدْرِه.

#### الشاهد فيه:

إِسْكَانُ آخِرِ الفِعْلِ ، وهو «الباءُ» مِنْ «أَشْرَب» فِي حَالِ الرَّفْعِ مَعَ الوَصْلِ ، شَبَّهَ المُنْفَصِلَ مِنْ كَلِمَةٍ واحدةٍ ، نَحْوَ «عَضُدٍ» وَشِبْهِهِ ، لأَنَّه بَنَى مِنَ «الرَّاءِ والبَاءِ ، والغَيْنِ» مِنَ الكَلِمَةِ الأُخْرَى ، مِثْل «رَبُغَ» ثُمَّ أَسْكَنَ الباء ، ومِثْلُه قُولُ الإَخر (٥) :

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم ۷۱ ص/ ۳۱۹.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٤.

<sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٢٢ برواية «فاليوم أسقى». وهو في الكتاب ٤/ ٢٠٤ برواية «فاليوم أسقى». وهو في الكتاب ٤/ ٢٠٤ والأصول ٢٠٤/ والأصول ٢/ ٣٠٥ وإصمعيات ١٤٣ وإصلاح المنطق ٢٤٥ والشعر والشعراء ٩٨ والكامل ٢/ ١١٠ والأصول ٢/ ٣٨٥ وجمهرة اللغة ١١٥ ، وشرح الكتاب ٢/ ٢٢٩ ، والتنبيهات ١١٦ والحجة ١/ ٢٨ والموشح والمخصائص ٢٠٤ ، ٣١٧ / ٣١٠ والمراكب ٩٤ والموشح ١٠٥ ، وما يجوز للشاعر ١٠٥ ورسالة الغفران ٣٦٨ ، ١٥٥ والأعلم ٢/ ٢٩٧ ، والإفصاح ٢٩ ، وابن يسعون ١/ ١١١ ، وابن بري ٣٦ ، وشرح المفصل ١/ ٤٨ ، والمقرب ٢/ ٢٠٤ ، وضرائر الشعر ٤٤ ، والتصريح ١/ ٨٨ ، والخزانة ٣/ ٥٠٠ واللسان (حقب).

<sup>(</sup>٥) هو أبو نخيلة، بضم النون وفتح الخاء وفي اسمه خلاف «وينظر المؤتلف والمختلف ٢٩٦، والخزانة (١/ ٧٩).

والرجز في الكتاب ٢٠٣/٤، ومعاني القرآن ١٢/٢، ٣٧١، والخصائص ١/٥٧، والموشح ١٥٠، =

إِذَا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صَاحِبْ قَوِّمِ إِلَا المُولِينِ العُومِ إِلَا السَّفِينِ العُومِ

وَسَيَأْتِي فِي الكِتَابِ نَظَائِرُه فِي مَوَاضِعِها إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَيُرْوَى «فَاشْرَبْ» عَلَى الأمرِ، وَيُرْوَى(١) «فَالنَّومَ أُسْقَى» ولا شاهد فيه على هذا.

### اللُّغَةُ :

المُسْتَحْقِبُ: المُكْتَسِبُ، وأَصْلُ الإِسْتِحْقَابِ: حَمْلُ الشَّيْءِ فِي الحَقِيبَةِ (٢). والوَاغِلُ: الدَّاخلُ عَلَى القوم، وهم يَشْرَبُونَ، وَلَمْ يُدْعَ.

#### المعنى:

قال هذا حِينَ قُتِلَ أَبُوه، ونَذَرَ أَلَّا يَشْرَبَ الخَمْرَ، حَتَّى يَثْأَرَ بِه، فَلَمَّا أَدْرَكَ ثَأْرَه، حَلَّتْ لَهُ بزَعْمِه، فَلا يَأْثَمُ فِي شُرْبِهَا، إِذْ قَدْ وَفَى بِنَذْرِه.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي بَابِ السَّاكِنَيْنِ إِذَا ٱلْتَقَيَا، وَلَمْ يَكُنِ الحَرْفَانِ السَّاكِنَانِ مَثْلَيْن.

٨٧ \_ عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَبُ وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ (١)

۳۵۱ وما يجوز للشاعر ۱۰۵ وضرائر الشعر ۹۷، واللسان (عوم). ويروى «صاح قوم» على الترخيم،
 ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>۱) وهي رواية الديوان، كما سبق، ورواها كذلك المبرد في الكامل، وقد تعقبه صاحب التنبيهات ١١٦ حيث قال: «ولم يقل امرؤ القيس إلا: «فاليوم أشرب» وهذا مما اشتهر به من تغييره لروايته». (۲) في ل «الحقيقة».

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٧.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لرجل من أزد السراة، كما ذكر المصنف، وهو في الكتاب ٢٦٦/٢، ٢١٥/٤، والأصول (٤) هذا البيت لرجل من أزد السراة، كما ذكر المصنف، وهو في الكتاب ٢٥٨/٢، وابن يسعون = (٢٥٤٤، وشرح الكتاب ٢٧٨/٣، والخصائص ٣٣٣/٢، والأعلم ٢٥٨/١، وابن يسعون =

هذا البيتِ لِرَجُل مِنْ أَسْدِ (١) السَّرَاةِ.

### الشاهدُ فيه قولُه:

«لَمْ يَلْدَهُ»، فَخَفَّفَ «اللَّامَ» فَأَسْكَنَ، فَقَالَ «لَمْ يَلْدَهُ»، ثُمَّ أَسْكَنَ «الدَّالَ» للجازم فَالْتَقَى سَاكِنَانِ، فَحَرَّكَ «الدَّالَ» لالتقاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَحَرَّكَهَا بِحَرَكَةِ أَقْرَبِ المُتَحَرِّكَاتِ إِلَيْهِ، ومِثْلُه قَوْلُ الآخر:

وَلَكِنِّنِي لَمْ أَجْدَ مِنْ ذَلِكُمْ بُدًّا (٢)

وَقِيلَ فِي قَوْل ِ العَجَّاج (٣):

بِسَبْحَلِ الدَّفَّيْنِ عَيْسَجُورِ

أَنَّه أَرَادَ: «سِبَحْلَ» فَأَسْكُنَ البَاءَ، وَحَرَّكَ (٤) الحَاءَ، وَغَيَّرَ حَرَكةَ السِّين.

والمَوْلُودُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَبٌ، «عِيسَى» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْوَالِدُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَبَوَانِ، «آدَمُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي قَصِيدَةٌ، وَفِيهَا أَلْغَازُ، وَمِنْهَا قُولُه (٥٠ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي قَصِيدَةٌ، وَفِيهَا أَلْغَازُ، وَمِنْهَا قُولُه (٥٠ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>=</sup> ۱۱۱، وابن بري ٣٦، وشرح المفصل ٤٨/٤، ١٢٣/٩، ١٢٦ والمقرب ١٩٩/١، وأوضح المسالك ٢/٥٤ والعيني ٣٠٤/٣، والتصريح ١٨٩/، والهمع ٤/١ه، والأشموني ٢٣٠/٢ والخزانة ١٩٩/١.

<sup>(</sup>١) أسد بسكون السين ـ كما ضبط في الأصل، ل، وهو بهذا السكون مثل: الأزد بالزاي الساكنة يقال: أزد وأسد. والثاني أفصح، والأول أكثر. ينظر الاشتقاق ٤٣٥، والإيناس ٥٧، وعجالة المبتدى ١١.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا العجز في الخصائص ٣٣٣/٢، ٣٣٩، وفي التاج (وجد): فوالله لمولا بغضكم ما سببتكم ولكنني لم أجمد من سبكم بمدا وقد ورد في هذين المصدرين بغير نسبة.

<sup>(</sup>٣) البيت في ملحقات ديوانه ٢٩٤/٢ وتخريجه ٤٦٣.

والسبحل: الضخم. والدف: الجنب. والعيسجور: الناقة الصلبة وقيل السريعة.

<sup>(</sup>٤) «وحرك الحاء» كررت في ل.

<sup>(</sup>٥) ابن يسعون ١١١/١ والخزانة ٢٩٧/١.

وَذِي شَامَةٍ سَوْدَاءَ فِي حُرِّ وَجْهِهِ مُجَلِّلَةٍ لاَ تَسْنَجَلِي لِـزَمَـانِ وَيَهْرَمُ فِي سَبْعٍ مَعاً وَتَمَانِ وَيَهْرَمُ فِي سَبْعٍ مَعاً وَتَمَانِ وَيَكْمُلُ فِي سَبْعٍ مَعاً وَتَمَانِ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَيِّ (١) في البَاب.

٨٨ ـ قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْلَنَا سَويقَا(٢)

هذَا الشَّطْرُ لِلْعُذَافِرِي (٣) الكِنْدِيِّ.

#### الشاهد فيه:

إِسْكَانُ الرَّاءِ مِنْ «اشْتَوْلَنَا»، لأِنَّ «تَرِلَ» مِنَ الكَلِمَةِ «كَعَلِمَ» فَأَجْرَى الكَلِمَتَيْنِ مُجْرَى الكَلِمَةِ «كَعَلِمَ» ظَوْفَ، وَفِي «كَبِدٍ» مُجْرَى الكَلِمَةِ الواحدةِ، فَسَكَّنَ ضَرُورَةً، كَما يَقُولُونَ: فِي «ظَرُفَ» ظَوْف، وَفِي «كَبِدٍ» كَبْدِ، ومِثْلُه قَوْلُ الآخر:

فَاحْذَرْ وَلَا تَكْتَرْ كَرِيّاً أَعْوَجَا( 1)

وَيَعْدُه(٥):

وَهَاتِ بُرَّ البَّنْسِ أَوْ دَقِيقًا وَاعْجَلُ بِشَحْمٍ يُتَّخَذُ خُرْدِيقًا وَاشْتَرْ فَعَجِّلُ خَادِماً لَبِيقًا

<sup>(</sup>١) التكملة: ٨.

<sup>(</sup>٢) هذا الشاهد نسبه المصنف إلى العذافري كما ترى، وذكر البغدادي في شرح شواهد الشافية ٢٢٧ نقلًا عن أبي محمد الأعرابي في «ضالة الأديب» أنه لسكين بن نضرة، عبد لبجيلة. وهو في النوادر ١٧٠ والجمهرة ٣٣/٣٥ والخصائص ٣٦/٣، ٣٤٠/٣ والمنصف ٢٣٧/٢، وأبن يسعون ١١١١/١، وأبن بري ٣٦ وضرائر الشعر ٩٧، وشرح شواهد الشافية ٢٢٤، واللسان (بخس).

<sup>(</sup>٣) في الاشتقاق ٣٥٣: «العذافر بن زيد، شريف في الإسلام، والعذافر: الغليظ العنق، وبه سمى الاسد».

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت بغير عزو في الخصائص ٢/٣٤٠/ ٩٦/٣ والمنصف ٢٣٧/٢ والمحتسب ٣٦١/١ والمحتسب ٣٦١/١ وضرائر الشعر ٩٧، وشرح شواهد الشافية ٢٢٦.

وفي النسخ «تكثر» بدل «تكتر».

 <sup>(</sup>٥) الرجز في النوادر ١٧٠ وابن يسعون ١١١١/١، وشرح شواهد الشافية ٢٢٦. وفي ل «حرديقا».

والبَخْسُ: أَرْضُ تُنْبِتُ بِلاَ سَقْي، والخُرْدِيقُ: مَرَقَةُ الشَّحْمِ بِالتَّابِلِ. وَأَنْشَدَ(١) أَيْضاً لِلْعَجَّاجِ ِ.

٨٩ ـ فَبَاتَ مُنْتَصْباً وَمَا تَكَرْدَسَا(٢)

#### الشاهد فيه:

إِسْكَانُ قوله: «مُنْتَصْباً» تَخْفِيفاً، ومِثْلُه في «كَتِفٍ» كَتْفُ قَالَ (٣):

وَمَا كُلُّ مُبْتَاعٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقُهُ يُسرَاجِعُ مَا قَدْ فَاتَهُ بِسرَدَادِ وَقَالَ (٤) الْأَخْطَلُ:

إِذَا غَابَ عَنَّا غَابَ عَنَّا فُرَاتُنَا وَإِنْ شَهْدَ أَجْدَى فَضْلُهُ وَجَدَاوُلُهُ وَجَدَاوُلُهُ

رُحْتِ وَفِي رِجْلَيْكِ مَا فِيهِمَا وَقَدْ بَدَا هَنْكِ مِنَ المِئْزَرِ

(١) التكملة: ٨.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للعجاج، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٩٧/١ برواية «مُنْتَصًّا» وسيشير إليها المصنف وهو في الحجة ٢٠٩/١، والخصائص ٢٥٢/٢، ٣٣٨، والتهذيب ١١٧/١٢، والكشف المصنف وهو في الحجة ١١٧/١١، وابن بري ٣٦، وشرح المفصل ٢١/٤١ وشرح شواهد الشافية ٢١، واللسان (نصب ـ كردس ـ نصص).

<sup>(</sup>٣) هو الأخطل، والبيت في ديوانه ١٧٤/١، والخصائص ٣٣٨/٢، والمحتسب ٥٣/١، والمنصف ٢/١٠، والإقتضاب ٤٦٢، وشرح المفصل ١٥٢/٧ وشرح شواهد الشافية ١٨، والشاهد في «سلف» حيث خفضه بالسكون. وصفقهُ: إيجابه للبيع.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٣٤٨/١، والكتاب ١١٦/٤، والمخصص ٢٢٢/١٤ والشاهد في «شهد» حيث سكن الهاء تخفيفاً.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت نسبه ابن عصفور في ضرائر الشعر ٩٥ إلى ابن قيس الرقيات، وليس في ديوانه المطبوع، ونسبه ابن السيرافي إلى ونسبه ابن الشجري في أماليه ٢٨/٢ إلى الفرزدق وليس في ديوانه المطبوع، ونسبه ابن السيرافي إلى الأقيشر الأسدي، وهو من الكتاب ٢٠٣/٤، والخصائص ٧٤/١، ٣/٩٥، والمحتسب ١١٠/١ وشرح المفصل ٤٨/١، وضرائر الشعر ٩٥، والخزانة ٢٧٩/٢ والشاهد في «هنك» حيث خفضه بالسكون.

وَأَنْشَدَ البَغْدَادِيُّونَ:

رَجْلَانِ مِنْ ضَبَّةَ أَخْبَرَانَا أَنَّا رَأَيْنَا رَجُلًا عُرْيَانَا<sup>(۱)</sup> وقال أَبُو<sup>(۲)</sup> النَّجْم:

لَوْ عُصْرَ مِنْهُ المِسْكُ والبَانُ انْعَصَرْ

وَحَكَى صَاحِبُ «الكِتَابِ»(٣): أَرَاكَ مُنْتَفْخًا.

وَقَراَ أَبُو عَمْرِو: ﴿ رُسْلُنَا ﴾ (٤)، وَ﴿ سُبْلُنَا ﴾ (٥)، و ﴿ يَأَمُسْرُهُمْ ﴾ (٦) و ﴿ يَأَمُسْرُهُمْ ﴾ (٦) و ﴿ يُشْعِرْكُمْ ﴾ (٧) أَسْكَنَ تَخْفِيفاً؛ لِتَوالِي الحَرَكَاتِ.

وَصَفَ ثَوْراً وَحْشِيًا، يقولُ: بَاتَ هذَا الثُّوْرُ مُنْتَصِباً، أَيْ قَائِماً لِنَشَاطِهِ وَقُوَّتِه، وَمَا تَكَرْدَسَ أَيْ وَمَا انْطَرَحَ، قَالَ امْرُوء القَيْس (^):

وَضَجْعَتُهُ مِثْلُ الْأَسِيرِ المُكَرْدَسِ

وَيُرْوَى «وَبَاتَ مُنْتَصّاً» (٩) مِنَ المِنصَّةِ، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الرجز في الخصائص ٣٣٨/٢، والمحتسب ١٠٩/١، ٢٠٥، وشواهد المغني ٨٣٣ بغير نسة.

<sup>(</sup>٢) العجلي، والبيت في ديوانه ١٠٣، والكتاب ١١٤/٤، والمنصف ٢٤/١، ٢٤/١ وما يجوز للشاعر في الضرورة ٨٢، والمخصص ٢٢٠/١٤، والاقتضاب ٤٦٢، وشرح شواهد الشافية ١٥، والشاهد في «عصر» حيث سكن الصاد تخفيفاً.

<sup>(</sup>٣) الْكتاب ١١٥/٤.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الكلمة في سبعة عشر موضعاً في القرآن الكريم، منها في سورة المائدة ٣٢ «وتنظر حجة القراءات ٢٢٥».

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم ١٢، وسورة العنكبوت ٦٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٥٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ١٠٩.

<sup>(</sup>٨) الديوان ١٠٢، وهذا عجز بيت صدره:

<sup>«</sup>فبات على خد أحم ومنكب» الى قوله «منتصًا» ساقط من الأصل.

### إِذَا أَحَسَّ نَبْأَةً تَوَجَّسَا

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَاب.

٩٠ ـ أَنَا ابْنُ مَاويَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ (٣)

هذَا الرَّجَزُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَاوِيَّةَ الطَّائِيِّ، أَوْ لِبَعْضِ السَّعْدِيّينَ، مِنْ سَعْدِ تَمِيمٍ.

### الشاهد فيه:

القَاءُ حَرَكَةِ الرَّاءِ عَلَى القَافِ لِلْوَقْفِ، لِئَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ، وَلَيْسَ الأَوَّلُ ١/٧٢ حَرْفَ مَدًّ، وَلَا حَرْفَ لِين/.

وَمِمَّا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِي الشَّعْرِ، وَلَيْسَ الْأَوَّلُ حَرْفَ مَدًّ، وَلاَ حَرْفَ ( لِينٍ ، قولُه ( ) :

## أَرْخَيْنَ أَذْيَالَ العَقَى وَارْتَعَنْ (٦)

(١) ديوان العجاج ١٩٧/١، والنبأة: الصوت يسمع ولا يفهم. وتوجس: تسمع.

(٢) التكملة: ٨

(٣) هذا البيت مختلف في نسبته، فقد نسبه المصنف إلى عبدالله بن ماوية الطائي، أو لبعض السعديين، كما نرى، ونسبه الجوهري إلى عبيد بـن ماوية، ونسبه صاحب القاموس إلى فدكي المنقري، وينظر ما قاله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني ٣٢٣/٦.

وهو في الكتاب ١٧٣/٤، والكامل ١٦٢/٢ (تحقيق أبي الفضل)، والجمل ٣٠٠، والأعلم ٢٨٤/٢ (تحقيق أبي الفضل)، والجمل ٣٠٠، والأعلم ٢٨٤/٢، والحلسون ٣٠٠، والخمسون المختبي ٣٠٠، والتصويح ٢٩٢، والهمع ٢٠٧/١، وشواهد المغني ٨٤٣ وشرح أبياته ٢١٠٧/٢ والصحاح، واللسان والقاموس والتاج (نقر).

(٤) في ل «حرف مد ولين».

(٥) «ولا حرف لين» ساقط من ر.

(٦) هذا الرجز لغلام من بني جَدْيمة، قاله وهو يسوق بأمه وأختيه هارباً من جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، حين أغار على بني جذيمة بعد فتح مكة «وينظر الروض ١٣٣/٧».

وهو في الخصائص ٢٤٩/٢، ٣٢٥٣، والمنصف ٣٩/٣، والروض الأنف ١٣٣/٧، واللسان (حلق). والحقى: جمع حقو، والمراد به هنا: الإزار. مَشْيَ حَيِّاتٍ كَأَنْ لَمْ يُفْرَعَنْ إِنْ يُمْنَعَنْ إِنْ يُمْنَعَنْ إِنْ يُمْنَعَنْ

قَالَ الْأَخْفَشُ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ مَنْ أَثِقُ به، أَنَّه سَمِعَ (١):

أَنَا جَرِيـرُ كُنْيَتِي أَبُو عَمِـرُو أَجُبُناً وَغَيْـرَةً تَحْتَ السِّبِـرُ

قَالَ: وَقَدْ سَمعْتُ منَ العَرَب:

# أَنَا ابْنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُـرْ(٢)

قَالَ أَبُو الفَتْحِ ابْنُ جِني: «لِهَذَا ضَرْبٌ مِنَ القياس؛ وَذَلِكَ أَنَّ السَّاكِنَ الأَوَّلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدَّاً، فَإِنَّه قَدْ ضَارَع بِسُكُونِه المَدَّة، فَكَمَا أَنَّ حَرْفَ اللِّينِ. إِذَا تَحَرَّكَ، جَرَى مَجْرَى الصَّحِيح فَصَحَّ فِي نَحْوِ: «عَوضَ وَحَوِلَ».

أَلَا تَرَاهُمَا لَمْ تُقْلَبِ الحَرَكَةُ فِيهِمَا كَمَا قُلِبَتْ فِي «رِيح» وَ «دِيمَةٍ» لِسُكُونِهَا، وكذلك مَا أُعِلَّ لِلْكَسْرَةِ قَبْلَه، نحو: «مُوقِنٍ» وَ «مِيقَاتٍ»، أَوْ الضَّمَّة قَبْلَه، نحو: «مُوقِنٍ» و «مُوسِرٍ»، إذا تَحرَّكَ صَحَّ، فَقَالوا: «مَواعِيدُ» وَ «مَواقِيتُ» وَ «مَيَاسِرُ» و «مَيَاقِنُ».

فَكُما جَرَى المَدُّ مَجْرَى الصَّحِيحِ ، لِحَرَكَتِه، كَذَلِكَ يَجْرِي الحَرْفُ الصَّحِيحُ مَجْرَى حَرْفِ اللِّين، لِسُكُونِه.

أَوَ لا تَرَى إِلَى مَا يَعْرِضُ لِلصَّحيحِ إِذَا سَكَنَ، مِنَ الإِدْغَامِ، والقَلْبِ. نَحْوَ: مَن رَّأَيْتَ؛ ومَن لَقِيتَ، وعَمْبَرُ٣)، وَآمْرَأَةٌ شَمْبَاءُ.

فَإِذَا تَحَرَّكَ، صَحَّ، فَقَالُوا: الشَّنَبُ، والعَنَبُ، وَأَنَا رَأَيْتُ، وَأَنَا لَقِيتُ. وَكَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) «سمع» ساقطة من الأصل. والرجز في الإنصاف ٧٣٣، واللسان (حلق) بغير نسبة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وهو الشاهد رقم ٩٠.

<sup>(</sup>٣) في ر «عنب» وفي ل «عنبر» وفي النسخ «شنباء» والمثبت من الممتع ١/٣٩ وينظر شرح الشافية (٣) ٢١٦/٢.

تَجْرِي العَيْنُ مِنْ «ارْتَعَنْ»، والمِيمُ مِنْ «أَبِي عَمِرٍو» والقاف مِنَ «النَّقُرِ» فاعلمه.

## اللُّغَةُ:

النَّقُرُ: هو النَّقُرُ بِالْخَيْلِ، والنَّقُرُ أَيضاً: ضَرْبُ الشَّيْءِ بِالمِنْقَارِ، والنَّقْرُ أَيْضاً: إِلْزَاقُ طَرَفِ اللِّسَانِ بِالْحَنكِ، ثُمَّ يُصَوِّتُ بِه، يُسَكَّنُ بِه الفَرَسُ، عِنْدَ احْتِمَائِه، وَشِدَّةِ حَرَكَتْهِ. قَالَ امْرُوء (١) الفَيْسِ:

أُسَكِّتُهُ بِالنَّقْرِ لَمَّا عَلَوْتُه

وَيُرْوَى (٢) ﴿أُخَفِّضُهُ ﴾.

وَأَنْشَدَنَا (٣) ثَابِتُ، فِي «كِتَابِ الدَّلَاثِلِ»: إِذْ جَدَّ النَّفُرْ، بِالفَاءِ. يُرِيدُ: النَّفْرَ، وهو أَشْبَهُ بِالمَعْنَى، وسِيبَوَيْهِ (٤) رَوَاهُ، بِالقَافِ.

#### المعنى:

يقولُ أَنا الشُّجَاعُ البَطَلُ، إِذَا احْتَمَتِ الخَيْلُ، واشْتَدُّ الحَرْبُ.

## الإعْرَابُ:

العَامِلُ فِي الظُّرْفِ، يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

(١) الديوان ٧٥ وعجزه:

ويرفع طرفا غير خاف غضيض

(٢) وهي رواية الديوان ٧٥.

(٣) هكذًا في النسخ «وأنشدنا» وليس من المعقول أن ينشد ثابت المصنف، لأنه من أهل القرن الثالث، والمصنف من أهل القرن السادس، والظاهر أن «نا» زيادة من النساخ، ويسهله أن «نا» و «ثا» رسمهما واحد.

وثابت هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن سليمان العوفي، من أهل العلم بالعربية، والحفظ للغة. الف ابنه قاسم كتاب الدلائل في غريب الحديث وتوفي قبل إتمامه، فأتمه أبوه، وهو من أجل كتب الغريب، وتوفي ثابت سنة ٢١٤ هـ «ابن خير ١٩١، وبغية الملتمس ٢٥٤، والإنباه ٢٦٢/١». (٤) الكتاب ٢٧٣/٤.

أَحَدُهما: أَنْ يُرِيدَ، أَنَا مِثْلُ<sup>(۱)</sup> ابْنِ مَاوِيَّةَ فِي هذَا الوَقْتِ. فَيَعْمَلُ فِي الظرفَ عَلَى هذَا التقديرِ مَعْنَى التَّشْبِيهِ، أَيْ: أَنَا أُشْبِهُ ابْنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُر، هذَا إِنْ كَانَ الْقَائِلُ/ غَيْرَ ابْنِ مَاوِيَّةَ.

والثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَدْ عُرِفَ مِنْهُ الغَنَاءُ والنَّجْدَةُ، فَكَأَنَّه قَالَ:

أَنَا المُغْنِي، أَوْ(٢) أَنَا النَّجْدُ إِذْ جَدَّ النَّقُر. ومِثْلُه قَوْلُ الآخَرِ(٣):

أَنَا أَبُو المِنْهَالِ بَعْضَ الأَحْيَانُ

وَهَذَا هو الانْتِزَاعُ مِنَ الاسمِ العَلَمِ، مَعْنَى الوَصْفِ والفِعْلِيَّةِ، ومِثْلُه قَوْلُ الآخرِ(1): أَنَا أَبُو بَـرْزَةَ إِذْ جَدًّ الــوَهــلْ

أَيْ: أَنَا المُغْنِي عِنْدَ اشْتِدَادِ الأَمْرِ، وَقَرِيبٌ مِنْه قَوْلُ الآخر:

أَنَا أَبُوهَا حِينَ تُسْتَبْقِي أَبَا(°)

أَيْ: أَنَا صَاحِبُهَا وَكَافِلُهَا وَقْتَ حَاجَتِهَا إِلَى ذَلِكَ، ومِثْلُه، وَأَحْسَنَ مِنْهُ صَنْعَةً:

لاَ ذَعَرْتُ السَّوَامَ فِي فَلَقِ الصُّبْ حِ مُغِيسِاً وَلاَ دُعِيتُ يَزِيدَا(٢)

أَيْ: لَا دُعِيتُ الفَاضَلِ المُغنِي، وَلَيْسَ يَتَمَدَّحُ بِأَنَّ اسْمَه «يَزِيدُ»، وإِنَّما تَمَدَّحَ بِمَا عُرِفَ

<sup>(</sup>۱) «مثل» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) في ل، ر «و».

 <sup>(</sup>٣) هذا الرجز لبعض بني أسد، كما في التهذيب ٢٠/١٦، ونسبه ابن منظور في (أين) إلى أبي المنهال.
 وهو في الخصائص ٢٧٠/٣ وشواهد المغني ٨٤٣، وشرح أبياته ٣١٨/٦، ١١٠/٧ واللسان (ضال \_ أين) وينظر ما قاله عنه البغدادي في شرح أبيات المغنى ٣١٩/٦ \_ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن يثربي ، أو الأعرج المعني، والبيت مطلع أرجوزة حماسية. وهو في الخصائص ٣٧٢/٣، وشرح الحماسة ٢٨٩. والوهل: الفزع. وبعده:

خلَّقت غير زمل ولا وكل

<sup>(</sup>٥) البيت بغير عزو في الخصائص ٢٧٣/٣.

 <sup>(</sup>٦) البيت ينسب إلى يزيد بن مفرع الحميري، وهو في ديوانه ١٠٣، وتخريجه فيه، كما ينسب أيضاً إلى عبد الصمد بن المعذل وهو في شعره ٨١. والسوام: الإبل الراعية.

مِنْ فَضْلِه، وَغَنَائِهِ، ومِثْلُ هَذَا الانْتِزَاعِ قَوْلُ الآخَرِ(١):

إِنَّ الذِّئَابَ قَدْ آخْضَرَّتْ بَرَاثِنُهَا وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ بَكْرٌ إِذَا شَبِعُوا أَيْ: النَّاسُ إِذَا شَبِعُوا تَعَادَوْا؛ لأَنَّ بَكْراً كَذَلِكَ تَفْعَلُ.

وَنَحْوٌ مِنْه قَوْلُ الآخَر: \_ وإِنْ لَمْ يَكُن المُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَلَماً \_:

مَا أُمُّكَ اجْتَاحَتِ المَنَايَا كُلُّ فُوَادٍ عَلَيْكَ أُمُّ (٢) أَيْ: كُلُّ فُؤَادٍ عَلَيْكَ أُمُّ (٢) أَيْ: كُلُّ فُؤَادٍ عَلَيْكَ حَزِينٌ، وَكَثِيبٌ، إِذْ كَانَتِ الْأُمُّ هَكَذَا غَالِبُ أَمْرِهَا، لاّ سِيَّمَا مَعَ المُصِيبَةِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الشَّدَةِ.

وَقَدْ مَرَّ بِهِ الطَّائِيُّ الكَبِيرُ، فَأَحْسَنَ فِيه، واسْتَوْفَى مَعْنَاهُ، فَقَالَ (٣):

فَلَا تَحْسَبَا هِنْداً لَهَا الغَدْرُ وَحْدَهَا سَجِيَّةُ هِنْدٍ كُلُّ غَانِيَةٍ هِنْدُ فَلَا تَحْسَبَا هِنْداً لَهَا الغَدْرُ وَحْدَهَا سَجِيَّةُ هِنْدٍ كُلُّ عَانِيَةٍ غَادِرَةٌ أَوْ قَاطِعَةٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَقَدْ جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى :﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ (٤).

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: العَامِلُ فِي المجرورِ، مَا فِي اسمِ اللهِ تَعَالَى، مِنْ مَعْنَى الإِلاهِيَةِ، يُنْتَزَعُ مِنْهُ مَعْنَى المَعْبُودِ، أَو الموجودِ. أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ومِثْلهُ قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّهَا لَظَى، نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾ (٥)، فِي قِراءةٍ مَنْ نَصَبَ عَلَى الحَالِ، والعاملُ فِي

<sup>(</sup>١) هذا البيت لرجل من بني تعيم، وهو في الأمالي ٧/١، والخصائص ٢٧٢/٣، واللآليء ٢٣، واللسان (بكر).

<sup>(</sup>٢) البيت بغير عزو في الخصائص ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي تمام ٢/٨١، والخصائص ٢٧٢/٣، ودلائل الإعجاز ٣١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج ١٥، ١٦ و «للشوى» زيادة من ل.

وقرأ حفص «نزاعة» بالنصب، ورفعها الباقون، والنصب على الحال المؤكدة، أو على القطع، والرفع على أنها خبر ثان، أو على الخبرية أو على البدلية من «لظى» أو على إضمار مبتدأ. ينظر كتاب السبعة ٦٥٠، ٦٥١، الكشف ٣٣٥/١٨، ٣٣٦، مشكل إعراب القرآن ٤٠٧/٢، الـقرطبي ٢٨٧/١٨،

الحال مَا فِي «لَظَّى» مِنْ مَعْنَى التَّلَظِّي، لأَنَّ «لَظَى» اسمُ عَلَمُ، ومِثْلهُ: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ خَزِّ تِكَّتُهُ، وَمَرَرْتُ بِوَجُلٍ صُوفٍ قَمِيصُه، أَيْ: خَشَنٍ وَمَرَرْتُ / بِقَاعٍ عَرْفَجٍ كُلُه. أَيْ: ١/٧٣ جَافٍ، أَوْ خَشِنِ.

وعَلَى هذَا مَذْهَبُ صَاحِب (١) الكِتَابِ، فَي تَرْكِ صَرْفِ «أَحْمَرَ» إِذَا سُمِّيَ بِهِ ثُمَّ نَكَّرَهُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَاب.

٩١ - شُرْبَ النَّبِيذِ وَاصْطِفَاقاً بِالرِّجِلْ (٣)
 هذا الرَّجَزُ، لِبَعْض بَنِي أَسَدٍ.

الشاهدُ فيه:

القاءُ حَرَكَةِ اللَّامِ عَلَى الجِيمِ لِلْوَقْفِ.

وقَبْلَه:

عَلَّمَنَا أَخْوَالُنَا( عُ) بَنُو عِجلْ

أَرَادَ: «عِجْل» فَنَقَلَ كَمَا تَقَدَّمَ، ومِثْلهُ قَوْلُ الآخر:

أَرْتْنِيَ حِجْلًا عَلَى سَاقِهَا فَهَشَّ الفُؤَادُ لِلذَاكَ الحِجِلْ(٥)

(١) ينظر الكتاب ١٩٨/٣.

(٢) التكملة: ٩.

(٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى بعض بني أسد كما ترى، وقال ابن يسعون: «قال أبو عمر في الفرخ:
 سمعت أبا سوار الغنوى ينشد:

علمنا أخوالنا بنو عجل الشغزبي ثم اصطفاقا بالرجل كذا أنشدناه».

وهو في النوادر ۲۰۰، والخصائص ۳۳۰/۲، والمخصص ۲۰۰/۱۱ وابن يسعون ۱۱٤/۱، وابن بري ۳۷، والإنصاف ۷۳۶، والعيني ۲/۶۷، والأشموني ۲۲٤۰/۲، واللسان (مسك ـ عجل).

(٤) في الأصل «أخولنا» و «بني»، وعجل: قبيلة من ربيعة وهم بنو عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر «وتنظر جمهرة أنساب العرب ٣١٢».

(٥) البيت بغير عزو في مجالس ثعلب ٩٧، وليس في كلام العرب ٩٧، والمنصف ١٦١/١، وشرح المفصل ٩٧،٧، واللسان (رجل) والحجل: الخلخال.

### وقَالَ آخَرُ:

# مُحَنَّبُ الرِّجْلَيْنِ مَحْبُوكُ الإطِلْ (١)

أَرَادَ: «ِالإِطْلُ» ثُمَّ وَقَفَ، فَنَقَل الحَرَكَةَ، وَيَجُوزُ أَنْ يكونَ «الإِطِلُ»، لُغَةً (٢) مُضَافَةً إِلَى «إِبِطِلُ»، وُقَدْ رُوِي قَوْلُ امْرىءِ (٣) القَيْس:

لَهُ إِطِلاً ظَبْي ٍ وَسَاقًا نَعَامَةٍ

عَلَى «فِعِل ».

## اللُّغَةُ:

«الاصطفاقُ بِالرِّجْلِ»: افتعالٌ مِنَ التَّصْفِيق.

وَيُرْوَى (''): «اعْتِقَالًا»، وهو أَنْ يَصْرَعَه (') الشَّغْزَبِيَّة، وهي عُقْلَةٌ لِلْمُصَارِع، وَذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ رَجْلِه فَيَصْرَعَهُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) فَي بِابِ الكَلِمِ الَّتِي يُلْفَظُ بِهَا.

٩٢ - أَأَنْ رَأَتْ رَجُلًا أَعْشَى أَضَرَّ بهِ رَيْبُ المَنُونِ وَدَهْرٌ مُفْنِدٌ خَبلُ (٧) البيتُ للأَعْشَى مَيْمُونِ بْن قَيْسٍ.

(١) لم أجد هذا الشطر معزولًا ولا موصولًا فيما بين يدي من المصادر.

(٢) ينظر ليس في كلام العرب ٩٦، ٩٧.

(٣) الديوان ٢١ وروايته «أيطلا»، وعجزه:

وارخاء سرحا وتقريب تتفل

والأيطل: الخاصرة.

- (٤) وهي رواية أغلب المصادر.
- (°) في ل «تصرعه» بالتاء، وفيها «الشعربية» بالعين والراء المهملتين. والصواب بالغين والزاي المعجمتين.
  - (٦) التكملة: ١٤، وفي ر «الكلام» بدل «الكلم».
- (۷) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٠٥، والكتاب ١٥٤/٣، ٥٥٠، والمقتضب ١/٥٤، وابن السيرافي ٢/٥٧، والأعلم ٢/٤٧١، ٢٧٧، وابن يسعون ٢/١٤، وابن السيرافي ٢/٥٠، والأعلم ٢/٥٧،

اسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيِّ بِصَدْرِه، عَلَى أَنَّ العَرَبَ لَمْ تُخَفِّفِ الهَمْزَةَ. إِذَا كَانَتْ أُوَّلَ كَلِمَةٍ يُبْتَدَأُ بِهَا؛ لأَنَّ فِي تَخْفِيفِهَا تَقْرِيباً مِنَ السَّاكِنِ، وَإِذَا كَانُوا لَمْ يَبْتَدِئُوا بِالسَّاكِنِ، فَكَلَيْكَ لَمْ يَبْتَدِئُوا بِمَا قَرُبَ مِنْهُ. هَذَا مَعَ كَوْنِ الهَمْزَةِ مُخَفَّفَةً بِزِنَةِ المُحَقَّقَةِ؛ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لانْكَسَرَ البَيْتَ.

## اللُّغَةُ :

العَشَى: ضَعْفُ البَصَر، وَرَيْبُ الدَّهْر: نَوَاثِبُه.

والمَنُونُ: المَنِيَّةُ، تُذَكَّرُ (١) وَتُؤَنَّثُ، وَخَبِلٌ: مُلْتَوٍ عَلَى أَهْلِه.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي بَابِ أَحْكَامِ الحروفِ الَّتِي يُوقَفُ عَلَيْهَا.

٩٣ ـ مِثْلَ الحَريق وَافَقَ القَصَبَا (٣)

هَذَا الرَّجَزُ لِرَبِيعَةُ بْنِ (٤) أَبِي صُبْحٍ ، وَيُرْوَى لِرُوْبَةً.

<sup>=</sup> وابن بري ٣٢، وشرح المفصل ٨٣/٣، والكوفي ٢٣١، وشرح شواهد الشافية ٢٣٢ واللسان (تنل منن).

<sup>(</sup>١) في الأصل «فيذكر»، وفي ل «يذكر».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٩.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى ربيعة كما ترى، ورواه بصيغة التضعيف إلى رؤبة، وهو في ملحقات ديوانه ١٦٩.

وقال ابن يسعون ١١٤: «هذا البيت لربيعة بن صبح، فيما زعم الجرمي... ونسبا في الكتاب لرؤبة، وليسا في شعره، ونسبهما أبو حاتم في كتاب (الطير) مع أبيات كثيرة لأعرابي».

والبيت في ملَّحقات ديوان رؤبة ١٦٩، وابن السيرافي ٣٧٨/٢، والمحتسب ١/٥٧، وفرحة الأديب ٢٠٧ وعبث الوليد ٢٣٨، وابن يسعون ١١٤/١، وابن بري ٣٧، وشرح المفصل ٩٤/٣، ١٣٩، ٢٨٧، والكوفي ١٧٨، ٤٧٤، وضرائر الشعر ٥٠، والعيني ٤٩/٤، والتصريح ٣٤٦/٢، وشرح شواهد الشافية ٤٥٤، والضرائر ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) في ذيل الأمالي ١٤٧: «ابن صبح هو أبي بن ربيعة بن صبح بن ناشزة بن الأبيض. وفي الاشتقاق ١٠٠، وهو يتحدث عن رجال سعد العشيرة: ومنهم: أبي بن معاوية بن صبح، كان فارساً، وأخوه كان شاعراً وإياه عنى عمرو بن معد يكرب بقوله:

وابسن صبح سادرا يوعدني ماله ما عشت في الناس مجيسر

#### الشاهد فيه:

تَشْدِيدُ «القَصَبَّا» فِي الوَصْلِ ضَرُورَةً، حَمْلًا عَلَى الوَقْفِ، وإِنَّمَا يُشَدَّدُ فِي ١٧/ب الوَقْفِ، إِشْعَاراً بِأَنَّه مُحَرَّكُ فِي الوَصْلِ /، وَلَوْ قَال: «القَصَبُّ»، وَوَقَفَ عَلَى «البَاءِ»، لَمْ تَكُنْ فِيه ضَرُورَةٌ، وَلَكِنَّه لَمَّا وَصَلَ القَافِيةَ «بِالأَلِفِ»، خَرَجَتِ «البَاءُ» عَنْ حُكْمِ الوقفِ؛ لأَنَّ الوَقْفَ عَلَى الأَلِفِ لاَ عَلَيْهَا.

ومِثْلُه (١):

لَقَـدْ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَـدَبًا فِي عَامِنَا ذَا بَعْدَمَا أَخْصَبًا

وقال آخر(٢):

ضخم يحب الخلق الأضخما

وكلاهما لرؤبة بن العجاج.

ومن روى: «الإضخم» بكسر الهمزة، و «الضَّخم» بكسر الضاد، فلا ضرورة فيه، على هذه الرواية، لأن «إفْعَلَّ» و «فِعَلَّ» في الكلام كثير، نحو «إرْزَبِّ» و «خِدَبِّ»، وإنما الضرورة في فتح الهمزة، لأن «أَفْعَلَ» (٣) ليس بموجود في الأسماء. ويتصل بالأول (٤).

<sup>(</sup>۱) سبق الحديث عن الخلاف في نسبة هذا الرجز، وهو في ملحقات ديوان رؤبة ١٦٩، والكتاب ٤ ١٧٠ وابن السيرافي ٢٠٧، وفرحة الأديب ٢٠٧ وشرح شواهد الشافية ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو رؤبة بن العجاج، كما ذكر المصنف، والبيت في ملحقات ديوانه ١٨٣، والكتـاب ٢٩/١ ٤/١٧، وسر الصناعة ١٧٩/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٦٥، وضرائر الشعر ٥١.

<sup>(</sup>٣) ف*ي* ر «أفعلا».

<sup>(</sup>٤) وهو قوله: مثل الحريق وافق القصبا.

والرجز عند ابن السيرافي ٢/٣٧٨، وفرحة الأديب ٢٠٧ ـ ٢٠٨، وشرح شواهد الشافية ٥٧ والدبا: جمع دباة، وهو الجراد قبل أن يطير. والمتون، جمع متن: وهو المكان الذي فيه صلابة وارتفاع. والممود بضم الميم: الغبار. والسبسب: القفر. واسلحب: امتد. والحلفاء: نبت في الماء معروف. والبويزل: مصغر البازل، وهو البعير الذي يدخل في السنة التاسعة. والإرزب: بكسر الهمزة بعدها راء مهملة وزاي معجمة: الضخم الشديد.

إن الدبا فوق المتون دبا وهبت الريح بمور هبا يترك ما أبقى الدبا سبسبا كأنه السيل إذا اسلحبا أو كالحريق وافق القصبا والتبن والحلفاء والتهبا حتى ترى البويزل الإرزبا من عدم المرعى قد اقرعبا (١)

وأنشَدَ أبو عليِّ (٢) في الباب **٩٤ ـ بِبازِل**ٍ وَجْنَاءَ أَوْ عَيْهَـلِّ (٣) هذا الرجز لمنظور بن مَوْتَدٍ.

# الشَّاهِدُ فيه:

تَشْدَيدُ «عَيْهَلِّ»، في الوصل ضرورة، كما تقدم في الذي (<sup>4)</sup> قَبْلَهُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ «اقزعبا» بالزاي المعجمة، ولم أجد هذه المادة فيما بين يدي من المعاجم ونص البغدادي في شرح شواهد الشافية ٢٦٠، نقلاً عن السخاوي على أنها «أقرعب» بالراء والعين المهملتين. ومعناها: اجتمع وتقبض من الضر، أي الهزال.

 <sup>(</sup>۲) التكملة: ۱۹.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لمنظور بن مَرْثلد بن فروة بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن جحوان الفقعسي الأسدي وأمه حَبَّة، وقد عرف بها، شاعر راجز محسن، وهو إسلامي، «المؤتلف ١٤٧، ومعجم الشعراء ٢٨١، والخزانة ٢/٥٥٣»، والبيت في الكتاب ٤/١٧٠، والنوادر ٢٤٨، والقوافي ٩١، وتهذيب الألفاظ ٢٤١، ومجالس ثعلب ٥٣٥، وابن السيرافي ٢/٣٧٦، وسر الصناعة ١/١٧٨، والخصائص ٢٨١، ومجالس ثعلب ١٢٨، وابن السيرافي ٢/٢٦، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٢٥، والأعلم ٢/٢٨١، وابن ٢٨٢، والمعرب ١/٨٢، والكوفي ١١٨، وضرائر الشعر ٣٣، ٥١، وشرح شواهد الشافية ٢٤٢، واللسان (عهل).

<sup>(</sup>٤) «في الذي» ساقطة من ل والمصنف يشير إلى الشاهد رقم ٩٣ «مثل الحريق..».

وقيل: إِنَّمَا شَدَّدَ ضَرُورَةَ لَتَمَامُ البَنَاءِ؛ لأَنَّهُ لَوَ قَالَ: «أَوْ عَيْهَلِ» بِالتَّخْفِيفِ، لكان مِنْ كَامَلِ السَّرِيعِ، وقَبْلَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَشْطَارِ السَّرِيعِ.

فلهذه الضرورةِ، أُجْرَى الوَصْلَ، مُجْرَى الوقفِ، فَشَدَّدَ.

قال (١) أبو الفتح: «إِثباتُ الياءِ في «عَيْهَلّ» وأشْباهِهِ، مع التَّضْعِيفِ طريفٌ، وذلك أَنَّ التَّثْقِيلَ من أَمارَةِ الوقفِ، وإثبات الياء مِنْ أمارةِ الإطلاقِ، فهذا ظاهره الجمعُ بَيْنَ الضَّدَيْن، فهو إِذاً بين (٢) منزلتين.

وسبب جواز (٣) الجمع بَيْنَهما، أَنَّ كُلَّ واحدٍ منهُما، قَدْ كَانَ جائزاً على انفراده، فإذا جمع بَيْنَهما، فإنَّه على كلِّ حالٍ، لمْ يأتِ إلاَّ بِمَا مِنْ عادتِه، أَنْ يأتي مُنْفَرِداً، وليْسَ على تَحْقِيقِ النَّظرِ جَمْعاً بَيْنَ الضِّدَيْنِ، كالسوادِ والبَيَاضِ، والحركةِ وليْسَ على تَحْقِيقِ النَّظرِ جَمْعاً بَيْنَ الضِّدَيْنِ، كالسوادِ والبَيَاضِ، والحركةِ السَّرِيّة والسَكونِ، فَيَسْتَحِيلُ اجتماعُهُمَا، فَتَضَادُهُما إِذاً إِنَّما هُوَ في الصِّنَاعَةِ لا في / الطَّبِيعةِ والطَّرِيقةُ مُنْقَادَةً، والتَّأَمُّلُ يُوضِّحُها، ويُمَكِّنُكَ مِنْها.

ومِثْلُه قول الآخر:

يا مرحباه بحمار ناجيه إذا أتى قرَّبْتُه للسانِيهُ (1) وقال آخر (٥):

# يا مَرْحَبَاهُ بِحِمَارِ عَفْرا

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ /٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) في الخصائص «فهو إذاً منزلة بين المنزلتين».

<sup>(</sup>۳) «جواز» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) الرجز بغير عزو في معاني القرآن ٤٢٢/٢، والمخصائص ٣٥٨/٢، والمنصف ١٤٢/٣ وما يجوز للشاعر في الضرورة ٣١، وشرح المفصل ٤٦/٩، ٤٧، وضرائر الشعر ٥١، والخزانة ٤٠٠/١، واللسان (سنا).

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت: نسبه ابن يعيش في شرح المفصل ٤٦/٩ إلى عروة بن حزام العذري، وقال البغدادي في الخزانة ٩٣/٤: «ولم أجد هذا الرجز في ديوان عروة، ولعله ثابت فيه من رواية أخرى».

وهو في إصلاح المنطق ٩٢، والمصنفُ ١٤٢/٣، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٣١، ونظام الغريب ١٦٢، وشرح المفصل ٤٦/٩، والخزانة ٥٩٢/٤.

فَثَبَاتُ الهاءِ في «مَرْحَباهُ»، ليس على حَدِّ الوقفِ، ولا عَلَى حَدِّ الوصلِ أَمَّا الوقفِ فَيؤذِنُ، بأَنَّها ساكِنَةٌ، وأَمَّا الوَصْلُ فَيُؤذِنُ بحذفِها أَصْلاً، فَثَبَاتُها في الوصل، متحركة، مَنْزلةٌ بَيْنَ مَنْزلَتَيْن، ولهذا نظائر في كلامهم، ومثله بيتُ الكتاب(١).

لَهُ زَجَلٌ كَأَنَّهُ صَوْتُ حادٍ إِذَا طَلَبَ السَوسِيقَةَ أَوْ زَمِيرُ فَحَدْفُ الواوِ مِنْ «كَأَنَّه»، لا على حَدِّ الوقفِ، ولا على حَدِّ الوصل.

أَمَّا الوَقْفُ فَيَقْضِي بالسُّكُونِ. وأَمَّا الوَصْلُ، فَيَقْضِي بالمَطْلِ، وتمكين الواو، «كَأَنَّهُو».

فقوله إِذَنْ «كَأَنَّهُ» منزلة بَيْنَ الوَصْلِ <sup>(٢)</sup> والوقفِ.

ومِمًّا لَهُ<sup>(٣)</sup> مُنْزِلَةٌ بينَ مَنْزِلتين، ما كانتْ فيه الألف واللَّام، والإضافة، نحو الرَّجُلُ والغلام (٤) وغلامكَ، وصَاحبُ الرجل.

فهذه الأسماءُ كُلُّها وما كانَ نَحْوَها، لا مُنْصَرِفة، ولا غيرُ مُنْصَرِفةٍ، وذلك أَنَّها لَيْستْ بمنوَّنةٍ، فتكونُ مُنْصَرِفةً، ولا مِمَّا يجوز للتنوين حُلُولَه للصرفِ.

فَإِذَا لَمْ يُوجِدْ فَيْهِ، كَانَ عَدَمُه مِنْهُ، أَمَارَةً بِكُولِهِ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ (٥)، كَأَحْمَرَ وَعُمَرَ، وإبراهيمَ، وغير ذلك.

وكذلك التَّثْنِيَةُ، والجمع علَى حَدِّها، نَحْوُ الزَّيْدَيْنِ(٦)، والعَمْرَيْنِ،

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٠/١ والبيت للشماخ \_ وهو في ديوانه ١٥٥ برواية:

له زَجُل تقول: أصوت حاد

ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وتخريجه ١٦٠ ويزاد عليه ما يجوز للشاعر في الضرورة ١١٦، وضرائر الشعر ٥٢، ووسيقة الحمار: عانته.

<sup>(</sup>٢) «الوصل والوقف» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) «ومما له منزلة» ساقط من ر. والمصنف هنا يعتمد على ابن جني «تنظر الخصائص ٢/٣٥٧».

<sup>(</sup>٤) «الغلام» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٥) في ل «منصرفة».

<sup>(</sup>٦) في ل «الزيدان».

والمحمدون، لَيْس شيءٌ مِنْ ذلك مُنْصَرِفاً، ولا غيرَ مُنْصَرِفٍ، معرفةً كان أَوْ نَكِرَةً مِنْ حَيْثُ كانتْ هذه الأسماءُ، مِمَّا يُنَوَّنُ مِثْلُها.

فإِذَا لَمْ يوجدْ فيها التنوينُ، كانَ ذَهابُه عَنْهـا أَمارةً لتركِ صَرْفِها.

ومِنْ ذَلِكَ، كَسْرُ مَا قَبَلَ<sup>(١)</sup> «يَاءِ المُتَكَلِّم» في نَحْوِ غُلَامِي، وصَاحِبِي، فهذهِ الحركاتُ، لا إِعْرابٌ، ولا بنَاءٌ.

أَمًّا كَوْنُها غَيْرَ إِعرابٍ؛ فلأنَّ الاسْمَ يكون مرفوعا، ومنصوبا، وهي فيه نَحْو: هذَا غُلَامِي، ورأيتُ غُلَامِي، ومررتُ بِغُلَامِي.

وليْسَ بينَ الرفع ِ، والجَرِّ، والنَّصْبِ، في هذا نِسْبَةٌ، ولا مُقَارَبَةٌ.

وأَمَّا كَوْنُها غَيْرَ بِنَاءٍ، فَلَأَنَّ الكلمةَ مُعْرَبةٌ مُتَمكِّنَةٌ، فَلَيْسَتِ الحركةُ، في آخرِهِ بِبَنَاءٍ.

٧٤/ب أَلا تَرَى أَنَّ غُلامِي/ في التَّمَكُّنِ، واستحقاق الإعراب، كغُلامِك، وغُلامِهِم،
 وغُلامِنا.

فإِنْ قُلْتَ: فَمَا الكسرةُ فِي نَحْوِ: مررتُ بِغُلَامِي أَهِيَ إِعرابٌ، أَمْ هِيَ مِنْ جِنْسِ الكسرةِ، في الرفعِ والنَّصْبِ؟!.

قِيلَ: هِيَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا، وَلَيَسَتْ إِعْرَاباً(٢).

أَلَا تَرَى أَنَّهَا ثَابِتَةً، في الرَّفْعِ، والنَّصْبِ. فَعَلِمْتُ بذلك، أَنَّ الكسرةَ يُكْرَهُ الحرفُ عَلَيها، فيكونُ في الحالاتِ ملازماً لَها.

<sup>(</sup>١) المصنف هنا ينقل رأي ابن جني، ويصدر عنه، «تنظر الخصائص ٣٥٦/٢، ٣٥٧».

<sup>(</sup>٢) المصنف هنا يصدر عن رأي ابن جني، وهو يورد كلامه بنصه دون أن يشير إليه وقد أورد ابن الشجري في أماليه 1/1 رأي ابن جني في كسرة المضاف إلى ياء المتكلم ورد عليه، وذهب إلى أنها حركة بناء، وذهب المتأخرون من النحاة، إلى أنها حركة مناسبة، والإعراب بحركات مقدرة «وتنظر الخصائص ٣٥٧/٢ مع الهامش».

فَكَمَا لا يُشَكُّ أَنَّ الكسرةَ في الرفع والنصبِ ليست بإعرابٍ، فكذلك يَجِبُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْها في بابِ الجَرِّ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَ هذه الحركةِ، في حال الجَرِّ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ يُحْكَمَ عَلَيْها في بابِ الجَرِّ، إلَّا أَنَّ لَفْظَ هذه الحركةِ، في حال الجَرِّ، وإِنْ لَمْ تَكُنْ إعراباً، لَفْظُها لو كانتْ إعراباً.

كَمَا أَنَّ الكسرةَ مِنْ صَادِ «صِنْو»(١)، غَيْرُ الكسرة في «صِنْوَانٍ» حُكْماً وإِنْ كانَتْ إِيَّاها لَفْظاً. ومِثْلُ هذا لَوْ اسْتُقْصِي كثير.

#### اللغة:

البازل: المُسِنَّةُ، والوَجْنَاءُ: ذاتُ الوَجْنَةِ الضَّحْمَةِ، وَهْيَ أَيضاً: الغَلِيظَةُ الشَّديدَةُ، والعَيْهَالُ: النَّاقَةُ السريعةُ.

وقيل: العَيْهَلَةُ والعَيْهَلُ: النَّجِيبَةُ الشَّدِيدَةُ، وقيل: العَيْهَلُ: الذكر خاصةً، والعَيْهَلَةُ: الطويلة، وقيل: الشديدة، وامرأةٌ عَيْهَلٌ، وعَيْهَلَةٌ: لا تَسْتَقِرُّ نَزقاً.

وقَبْلُه (٢):

مَنْ لِيَ مِنْ هِجْرانِ لَيْلَى مَنْ لَي والحَبْلُ مِنْ حَبَالِها المُنْحَلِّ وَالحَبْلُ عَلَّمْ المُنْحَلِّ تَعَرَّضَتْ لِي بِمَكَانٍ عَلِّ

<sup>(</sup>١) في النسخ «صنوان» والتصحيح من الخصائص ٢/٣٥٧، وأصل الصنو إنما هو في النخل، وذلك إذا كان أصله واحد، وفلان صنو فلان، أي أخوه، «وينظر التهذيب ٢/٢٣/١٧».

<sup>(</sup>٢) والرجز في مجالس ثعلب ٥٣٣ ـ ٥٣٦، وسر الصناعة ١/١٧١، ١٧٨، وقد أورد الأرجوزة محققو الكتاب، وفي شرح شواهد الشافية ٢٤٨ ـ ٢٥٠، والطول: الحبل الطويل يربط أحد طرفيه بيد الدابة والآخر بوتد أو نحوه، لتدور فيه وترعى. ولم يأل: لم يقصر. ومراد النسع، بفتح الميم: المكان الذي يتحرك فيه النسع من جانبي الدابة، والنسع: الحبل أو السير يضفر ويجعل حزاماً للدابة، والمدخل: الذي يدخل بعضه في بعض. والحيزوم: الصدر. والرحى من البعير: القرص المستدير الذي يلامس الأرض إذا برك. والزحاليف: جمع زحلوفة، وهي المكان الأملس الذي يتزلج عليه الصبيان من فوق التل. ونعف التل: ما انحدر منه.

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج «حِلَ».

تَعَرُّضَ المُهْرَةِ فِي الطَّولُ تَعَرُّضًا لَمْ يَالُ عَنْ قَتْلِ لِي (١) فَسَلِّ وَجُلَّ الْهَائِمِ المُعْتَلِّ فَسَازِلٍ وَجُلَاءَ أَوْ عَيْهَلِّ بِبَازِلٍ وَجُلَاءَ أَوْ عَيْهَلِّ بِبَازِلٍ وَجُلَاءً أَوْ عَيْهَلِّ كَلَّكُلِّ مِهواها على الكَلْكَلِّ موقع كَفَّيْ راهب يصلي موقع كَفَّيْ راهب يصلي ترى مَراد نِسعهِ المُدْخَلِ بين رَحى الحيزوم والمِرْجَلِ بين رَحى الحيزوم والمِرْجَلِ مِثْلَ الرَحاليف بَنَعْفِ التَّلِ

وأَنْشَدَ أَبِو عليِّ (٢) في باب الوقفِ عَلَى الاسم المُعْتَلِّ.

٩٥ - خَالِي عُوَيْفٌ وأَبُو عَلجٌ (٣)

هُوَ لأَعْرابيٍّ .

#### الشاهد فيه:

إبدالُ «الجِيمِ» مِنَ «اليَاءِ» فِي «عَلِيِّ»؛ لأَنَّ الياءَ خَفِيفَة (٤)، وتزدَادُ خَفاءً بالسكونِ لِلْوَقْفِ، فَأَبْدَلُوا مِنْها «الجيم» لأَنَّها مِنْ مَخْرَجِها، وَهْيَ أَبْيَنُ مِنْها، وَتمامه (٥).

<sup>(</sup>١) في النسخ «قتل الَّ» وفي شرح شواهد الشافية» عن قتلا لي» وخرج على الحكاية.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى أعرابي، ولم يعينه كما ترى.

وهـو في الكتاب ١/٢٨، والإبدال ٩٥، والأمـالي ٢/٧٧، والمنصف ١٧٨/، ٣/٩٧، والمنصف ١٩٨/، ٣/٩٧، وابن بري والمحتسب ١/٥٥، وسر الصناعة ١٩٢/، والأعلم ٢/٨٨، وابن يسعون ١١٦٦، وابن بري ٣٨، وشرح المفصل ٩/٤، ١١، ١٠/، والمقرب ٢/٢٢، ١٦٤، والممتع ٣٥٣، والعيني ٤/٥٨٥، والتصريح ٢/٧٢، والأشموني ٤/٨١، وشرح شواهد الشافية ٢١٢، واللسان (برن) مع أبيات.

<sup>(</sup>٤) في ر «خفية».

<sup>(</sup>٥) البيت في المصادر السابقة.

/ يريد: العَشِي<sup>(٢)</sup>.

وبالغداة فِلَقَ البَرْنِجِ

يريد: البرني، وهو ضَرْبٌ<sup>(٣)</sup> من التمر.

يُقْلَعُ بِالْـوَدِّ وبِالصَّيْصِـجِّ

يريد: بالصِّيْصِي: القرن.

قال أبو عمرو(٤) بن العلاء: قلتُ لرجل مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، مِمَّنْ أَنت؟.

فقال: فُقَيْمِجْ.

فقلت: من أيّهم؟.

فقال: مُرِّج.

يُرِيدُ فُقَيْمِيٌّ، ومُرِّيٌّ. وأنشد لِهِميان(٥) بنِ قُحَافة السَّعْديِّ.

يَطِيرُ عنْها الوَبَرَ الصُّهَابِجَا

<sup>(</sup>۱) في ل «الشحم».

 <sup>(</sup>۲) «يُريد العشي» ساقطة من الأصل. والرجز في الإبدال ٩٥، وشرح شواهد الشافية ٢١٢، ٢١٣.
 والفلق، بكسر الفاء وفتح اللام: جمع فلقة، وهي القطعة.

والوّد، بفتح الواو لغة في الوتد.

<sup>(</sup>٣) «وهو ضرب» تكور في: ل.

<sup>(</sup>٤) النص في الإبدال ٩٥، والأمالي ٢/٧٧، والممتع ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «هيمان» بتقديم الياء على الميم، والمثبت هو الصحيح، وهو هِميان بن قُحافة، أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة التميمي، ويقال أحد بني عامر بن عبيد بن الحارث ـ وهو مقاعس ـ راجز محسن، وكان في الدولة الأمرية. «المؤتلف والمختلف ٣٠٤، ومعجم الشعراء ٤٧٤، واللآليء ٥٧٧» والبيت من أرجوزة له في وصف الإبل، وهو في الإبدال ٩٥، والأمالي ٧٧/٧، وسر الصناعة ١٩٣/١ واللآليء ٢٧١، والممتم ٣٥٤، واللسان (صهب).

يُريدُ: الصُّهَابِيِّ (١)، من الصُّهْبَةِ.

قال يعقوب(٢): بَعْضُ العربِ، إِذَا شَدَّدَ «الياءَ»، جَعَلَها «جِيماً»، وأنشد ابن الأعرابي:

كُمَّأَنَّ فِي أَذْنَابِهِنَّ الشُّوَّلِ مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ قُرُونَ الإِجَّلِ (٣)

يُريدُ: الإِيَّلِ وأَنشد الفراء:

لَا هُمَّ إِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حِجَّتِجْ فَلَا يزال شَاحِجٌ يَأْتِيكَ بِجْ أَقْمَرُ نَهَاتٌ يُنَزِّي فَرْوَتِجْ(٤)

يريد: حِجَّتِي، ويأْتِيكَ بِي، وينزي فَرْوتِي، ويُرْوَى: «فلا يزال شامخ» يَعْنِي بعيراً مُسْتَكْبراً.

وأنشدَ أَبُو عليِّ (٥) في الباب.

# ٩٦ - ولأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وبَعْضُ القَومِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِ (١٠)

(١) في ل «الصهابيا».

(٢) الأبدال: ٩٥.

(٣) الرجز لأبي النجم العجلي، وهو في ديوانه ١٩١، والإبدال ٩٦، والجمهرة ٧١/٣، واللآلىء ٧١٢، واللالىء ٧١٢، واللسان (عبس ـ أول ـ شول). والرواية في هذه المصادر ما عدا الإبدال «الإيل» وفيها كسرة الهمزة، وفتحها وضمها، وقال ابن منظور: «والوجه الكسر». والإيل: الذكر من الأوعال.

(٥) التكملة: ٢٣.

(٦) هذا البيت لزهير كما ذكر المصنف، وهو في شرح ديوانه ٩٤ برواية «يفري» على الإطلاق.

<sup>(</sup>٤) هذا الرجز ينسب لبعض أهل اليمن كما في النوادر ١٦٤، وهو أيضاً في الإبدال ٩٦، ومجالس ثعلب ١١٧، والأمالي ١٨٠/، وسر الصناعة ١٩٣/، والمحتسب ١٥/١، وما يجوز للشاعر ١٧٦، وشرح المفصل ١٠/٠، والممتع ٣٥٥، والمقرب ١٦٥/ وضرائر الشعر ٢٣١، وشرح شواهد الشافية المفصل ٢٠١٠. وفي ل «وقرتج» وفي ر «فورتج» والشاحج: الحمار. والأقمر: الأبيض. والنهاب: النّهاق وينزي: يحرك. والفروة: جلدة الرأس بما عليها من شعر.

# هذا البيتُ لزهير بنِ أَبِي سُلْمَى، استَشْهَدَ أَبُو عَلِيٌّ بِعَجُزِهِ.

#### الشاهد فيه:

حَذْفُ «الياءِ» مِنْ قولِه: «يفري»، علَى رَأي مَنْ أَسْكَنَ الراءَ ولَمْ يُطْلِقِ القافِيةَ للتَّرَنُّم.

وإِثباتُ «الياءِ» هو الأقْيَسُ والكثير، لأنَّهُ «فِعْلُ» لا يدخله «التنوين» فَيُعَاقِبُ «يَاءَهُ» فيحذف ذلك في الوقفِ، كقاضٍ، وغاذٍ، وشبهه، وكذلك «يَعْزُو»، ولو كان في قافيةٍ لكنْتَ حاذِفاً «الواو» إِنْ شِئتَ.

وهذه اللَّامات لا تحذفُ في الكلام ، وتحذفُ في القوافي، والفواصِل ، فتقرأ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (١)، وكذلك ﴿ مَا كُنّا نَبْغ ِ ﴾ (٢)، إذا وَقَفْتَ.

وأَمَّا «يَخْشَى، ويَرْضَى»، ونحوهما، مِمَّا «لامه ألفٌ»، فإِنَّه لا يُحذَفُ مِنْهِنَّ «الألف»؛ لأنَّ هذه «الألف» بمنزلة «ألفِ النَّصْبِ» إِلَّا علَى رأي مَنْ حذفها في الكلام، في قولك: رَأَيتُ زَيْد، ولقيتُ خالِد، وهي لغةٌ ضعيفةٌ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لا يجوز لك أَنْ تقول:

فَبْتْنَا تُصَدُّ الوَحْشُ عَنَّا كَأَنَّنَا قَتِيلَانِ لَمْ يَعْلَمْ لَنَا الناسُ مَصْرَعْ ٣٠٠

وهو في الكتاب ١٨٥/٤، والقوافي ٦٩، ١١١، والأضداد لابن السكيت ٢٠٥، والحيوان ٣٨٣/٣ وتأويل مشكل القرآن ٥٠٧، والطبري ٩/١٨، والتهذيب ٢٤٢/١٥، وابن السيرافي ٢/٤٣، والمنصف ٢/٤٢، ٢٣٢، والمقاييس ٢/٤٢، والمخصص ١١١/٤، والأعلم ٢/٢٨٠، وابن يسعون ١١٧/١ وابن بري ٣٨، وشرح المفصل ٢٩/٩، والكوفي ٢٧٣، والهمع ٢٠٦/٢، وشرح شواهد الشافية ٢٢، واللسان (خلق ـ فرا).

<sup>(</sup>١) سورة الفجر: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت ينسب إلى امرىء القيس، وهو في ديوانه ٢٤٢، وينسب أيضاً إلى يزيد بـن الطثرية، وهو في شعره المنسوب ٨٣. وتخريجه فيه.

فتحذف «الألف». قال رُؤْبة (١):

# دَايَنْتُ أَرْوَى والسديونُ تُقْضَى /فَمَطَلَتْ بَعْضًا وأَدَّتْ بَعْضَا

ه٧/ ب

فكما لا تحذف «أَلفُ» بعضٍ، كذلك لا تحذف أَلِف تُقْضَى.

واعلَم أَنَّ «واو» يغزو، أَوْ «ياءً» «يقضِي»، إِذا كانت واحدةٌ مِنْهُمَا، «حرفَ رَوِي»، لَمْ تحذفْ، لأَنَّها لَيْسَتْ بِوَصْل مِينئذٍ، وهي «حرفُ رَوِي»، كَمَا أَنَّ «القاف» في قوله (٢٠):

# وقاتم الأعماق خاوي المُخْتَرقْ

«حرفُ روى»، فكمَا لا يجوز حذفُ «القاف»، لا تحذفُ واحدةٌ مِنْهُمَا. وهذا هو القياسُ، فأَمَّا إِذا جاءَتا، بَعْدَ «حرفِ الرويّ»، فحكمهما حُكْمُ ما يزاد للترنَّم.

قال سيبويه (٣): «وقد دَعاهُمْ حذفُ ياءِ» «يَقْضِي» إِلَى أَنْ حذفَ ناسٌ كثير، مِنْ قيس وأَسَدٍ، الواوَ، والياء، اللَّتَيْنِ هُمَا عَلاَمةُ المضمر، ولم يَكْثرُ حذفُ واحدةٍ مِنْهُما، كما كَثرَ حذفُ ياءِ «يَقْضِي»، لأنَّهما تَجِيئانِ لمَعْنَى في الأسماءِ ولَيْستا حَرْفَينِ، فهما بمنزلة «الهاءِ» في قوله (٤):

يا عَجَبًا للدَّهْرِ شَتَّى طَرَائِقُهُ قال: وسَمِعْتُ مِنَ العرب، مَنْ يَرْوِي هذا الشعر:

<sup>(</sup>١) الديوان: ٧٩، والكتاب ٢١٠/٤، والخصائص ٩٦/٢، ٩٠.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ١٠٤، والكتاب ٢١٠/٤، والخصائص ٢٢٨/١، والمحتسب ٨٦/١، والمصنف ١٣/٢، ٢٣٨، وشرح المفصل ٢٩/٩، والخزانة ٣٨/١.

والقاتم: المغبر، والأعماق: النواحي القاصية. والمخترق: المتسع.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٤) هو الراعي، والبيت في شعره ٢٢٩، وعجزه: ...

وللمرء يبلوه بما شاء خالقه

لَا يُبْعِـدُ اللهُ جِيرانا تـركْتُهُمُ لَمْ أَدْرِ بَعْدَ غداة البَيْنِ ما صَنَعْ (١) يريد: صنعوا، وقال آخر(٢):

لو ساوَفْتْنَا بِسَوْفٍ مِنْ تَحِيَّتِها سَوْفَ العَيُوفِ، لَراحَ الرَّكْبُ قَدْ قَنِعْ يريد: قَنِعُوا، وقال عَنْترةُ (٣) بنُ شَدَّاد العَبْسِيُّ:

يا دارَ عَبْلَةَ بالبِوواءِ تَكَلَّمْ وَعَمِي صَبَاحاً دارَ عَبْلَةَ وآسْلَمْ يريد: تكلمي واسْلَمِي.

وأما «الهاء» فلا تحذف، من قولك «شتَّى طرَائِقُهْ»، وما أَشْبَهَهُ؛ لأَنَّ «الهاء» لَيْسَتْ مِن حروف المَدِّ واللين، قال (٤) وأَنْشَدَ الخليلُ:

خَلِيلَيٌّ طِيرًا بِالتَّفَرُّقِ أَوْ قَعَا (٥)

فَلَمْ تُحذف «الألفُ» كما لَمْ تحذفْ مِنْ «يُقْضَى» و «بَعْضا».

وإِنَّما جاء (٢) الحذفُ في «الياءِ والواو»، إِذا كانَتَا ضَمِيريْنِ فقط، ولم يَجِيءُ في «الأَلِف»، ولم يجزْ، لما تقدَّم ذِكْرُهُ.

واعلم أَنَّ العربَ إِذَا تَرَنَّمَتْ في الإِنشادِ، الحقت الأَلفَ والواوَ والياءَ، فيما

<sup>(</sup>١) البيت لتميم بن أبي بن مقبل، وهو في ديوانه ١٦٨، والكتاب ٢١١/٤.

<sup>(</sup>٢) هو تميم أيضاً، والبيت في ديوانه ١٧٢، والكتاب ٢١٢/٤، والخصائص ٣٤/٣، واللسان (سوف). والعيوفُ: الكارهُ للشيء.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٨٣، وروايته على الإطلاق «تكلمي» و «آسلمي»، وتخريجه ٣٤٢. والجواء: جمع جو، وهو المطمئن من الأرض المتسع، ويقال: هو موضع بعينه، وفي معجم ما استعجم ١٤٠٠: «الجواء بكسر أوله ممدود، على وزن «فعال» جبل يلي «رحرحان» من غربيه، بينه وبين الربذة ثمانية فراسخ» وفي صحيح الأخبار ٢٥/١: «والجواء قرى ومزارع ونخيل وجبال، وأغلب أسماء أماكنه اليوم، هي الأسماء التي كانت لها في الجاهلية».

<sup>(</sup>٤) يريد سيبويه . وينظر الكتاب ٢١٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) الشاهد في الكتاب ٢١٤/٤، وشرح شواهد الشافية ٢٣٩، وقال البغدادي «لم أقف على تتمته، ولا على قائله..».

<sup>(</sup>٦) **في** ر «جاز».

يُنَوُّن، ولا يُنَوُّن، لأَنَّهم أرادوا مَدَّ الصُّوتِ.

فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَرَنَّمُوا، فالوقفُ على ثلاثةِ أَوْجهٍ:

الْأُوَّلُ: أَمَّا أَهْلُ الحجازِ، فيدعونَ هذه القوافي ما نُوِّنَ مِنْها وما لَمْ يُنَوَّنْ عَلَى حالِها فِي التَّرَنُّمِ، ليفرقوا بَيْنَها وبَيْنَ الكلامِ فيقولون:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومنزل ِ بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَل ِ(١)

1/٧٠ / ويقولون في النَّصْب:

جَزِعْتُ ولَمْ أَجْزَعْ مِنَ البَيْنِ مَجْزَعا وَعَزَّيْتُ قَلْباً بالكَوَاعِبِ مُولَعَا<sup>(٢)</sup> ويقولون في الرفع:

هُرَيْرَةَ وَدِّعْها وإِنْ لاَمَ لاَئمُو(٣)

هذا فيما ينون.

فَأَمَّا مَا لَا يُنَوَّنُ فِي الكلامِ، فقد فَعَلُوا به، كَفِعْلِهم بقول ِ جريرِ<sup>(1)</sup> في الرفع ِ: مَتَى كان الخيامُ بذي طُلُوحٍ سُقِيتِ الغَيْثَ أَيَّتُها النِيامُ وقال (٥) في الجرِّ:

هَيْهِ اتّ مَنْ زِلُنا بنَعْفِ سُوَيْقَةٍ كانت مُبَاركةً عَلَى الأيّامِ

<sup>(</sup>١) البيت لامرىء القيس، وهو في ديوانه ٨، والسقط: منقطع الرمل. واللوى: حيث يلتوي ويرق والدخول وحومل: موضعان. وينظر معجم البلدان ٢/٣٢٥، ٤٤٥.

<sup>(</sup>۲) البيت لامرىء القيس، وهو في ديوانه ۲٤٠.

<sup>(</sup>٣) هذا صدر بيت للأعشى، من قصيدة في ديوانه ١٢٧ يهجو بها يزيد بن مسهر الشيباني، وعجزه: غداة غد أم أنت للبين واجمُ

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢٧٨ وتخريجه ١٠٧٣.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ١٩٧.

وقال (١) فِي النَّصْب:

أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ والعِتَابَا وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا الثاني: ناسٌ كثيرٌ مِنْ تميم، يُبْدِلُونَ مكانَ المَدِّ النُّونَ فِيما ينون، ولا ينون (٢)، لما (٣) لَمْ يريدوا التَّرَنُّمَ يقولون:

يا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَنْ (1) و: يا صَاحِ ما هاجَ الدُّمُوعَ الذُّرَّفَنْ (٥) مِنْ طَلَلٍ كَالْأَتْحَمِيِّ أَنْهَجَنْ (١)

وكذلك الجَرُّ والرفعُ، والمكسورُ المَبْنِي، والمفتوح المَبْنِي، والمضموم المَبْنِي في جميع هذا، كالمجرور والمرفوع والمنصوب.

الثالث: إجراءُ القوافي مُجْراها، لو كانَتْ في الكلام، ولم تَكُنْ قوافيَ شِعْرٍ.

أَقِلِّي اللَّوْمَ عاذِلَ والعِتَابُ (٧)

وقال (^) الأخطل:

<sup>(</sup>١) الديوان ٨١٣ والنقائض ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، ولعله «وما لا ينون»، وفي الكتاب ٢٠٧/٤ «وما لم ينون».

<sup>(</sup>٣) «لما» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) البيت لرؤبة، وقد تقدم تخريجه في ص ١١٢، برواية «عساكا».

<sup>(</sup>٥) هذا البيت للعجاج، وهو في ديوانه ٢١٩/٢ برواية «الذرفا» وتخريجه ٢/٣٧٪.

<sup>(</sup>٦) البيت للعجاج، وهو في ديوانه ١٣/٢ برواية «أنهجا»، وتخريجه ٤١٧/٢، والأتحمي: صرب من البرود موشى.

<sup>(</sup>٧) هذا صدر بيت لجرير، وسبق تخريجه قريباً، وروايته في ديوانه على الإطلاق، وقد ورد صدره في القوافي ١١٠ مقيداً.

<sup>(</sup>٨) هذا عجز بيت للأخطل، من قصيدة يمدح بها مصقلة بن هبيرة الشيباني، الذي كان من رجال علي بن أبي طالب وولاته ثم تحول إلى معاوية، وولاه طبرستان، وقتل بها، وبه يضرب المثل فيقال «لا يكون هذا حتى يرجع مصقلة من طبرستان» ينظر جمهرة الأمثال ٣٦٢/١، ومعجم الشعراء ٤٤٧، ومعجم البلدان ١٥٤٤، والبيت في ديوانه ١٧/١ برواية «ما فعلا» على الإطلاق، وصدره:

دع المُغَمَّر، لا تسأل بمصرعه

# آسأَلْ بِمَصْفَلَةَ البَكْرِيِّ ما فَعَلْ قد زَارنَي حَفْصًا (١) قد زَارنَي حَفْصًا فَحَرِّكُ حَفْصا (١)

يُشْبِتُونَ الأَلفَ التي هي بدل من التنوين، في النَّصْبِ، كما يفعلون في الكلام.

وقد مر الكلام في الياءات والواوات، التي هُنَّ لامات، إِذَا كان ما قبلها حرف الرَّوِي، وأَنَّه يُفعلُ بها ما يُفْعَلُ بالياء والواو اللَّتَيْنِ الحِقَتَا في المَدِّ في القوافي، والأَصْل والزائد للإطلاق، والترنَّم سواء في هذا، مَنْ أَثْبَتَ الزائد، أَثْبَتَ الأصل، ومِنْ ذلك إنشادهم لزهير(٢):

وبَعْضُ القوم يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرْ

وقدْ مَرَّ الكلامُ عَلَيْهِ.

## اللَّغَةُ:

معنى «يَفْرِي»: يَقْطَعُ، يقال: »فَرَى الأَدِيمَ» إذا قَطعه على جهةِ الإِصْلاحِ والتَّقْدِيرِ، ويقال فَرَاهُ: إِذا خَرِزهُ، وفَرَى الأَرْضَ: قَطَعَها، وفَرَى الرَّجُلُ فِرْيَةً: كذَبَ، وفَرَى قَرْيا: جاء بالعجب، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًا ﴾ (٣).

٧٦/ب وأَفْرَى الشَّيْءَ: قطعه على جهة الإِفسادِ، وأَفْرَى الشَّيْءَ: شَقَّهُ، وأَفْرَى الذَبُ/ البَطْنَ كذلك. وأَفْرَى بالسيف: قطع، وأَفْرَى الرجلَ: سَبَّهُ (٤)، وأَفْرَى الجرحَ: نَطَّهُ (٥).

<sup>(</sup>١) البيت بغير نسبة في الكتاب ٢٠٨/٤، والقوافي ٧٧، والأعلم ٣٠٠/٢، وفيها «رابني».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم ۹٦.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ل «سيه»، وفي ر «شبه». وينظر في هذه المادة إصلاح المنطق ٢٣٧، والتهذيب ٢٥/١٥ \_. ٢٤٣، والأفعال ٢٧٧٤.

<sup>(</sup>٥) بطه: شقه.

وقد قيل(١): إِنَّ «فَرَى» و «أَفْرى» بمعنَّى واحد.

وقال بعض (٢) اللغويين: ليس بصحيح، قولُ مَنْ زَعَمَ، أَنَّ الفَرْيَ القَطْعُ على جهةِ الإِفساد، وقَدْ جاءَ فَرَى على جهةِ الإِفساد، قال:

فَرَى نائِباتُ الدَّهْرِ بَيْنِي وبَيْنَها وصَرْفُ اللَّيالِي مِثْلَ ما فُرِيَ البُرْدُ(٣)

ومعنى خَلَقْتُ: قَدَّرْتُ، يقال: خَلَقْتُ الأَدِيمَ، إِذَا قَدَّرْتَهُ لِتَقْطَعَهُ. ومعنى البيت: مَدَح بهذا الشعر، هرمَ بْنَ سِنَان (٢٠) المُرّي، بالحزم وجودة التدبير، وحسن الرأي، ومضاء الأَمْرِ، وتَنْفِيذِ العزم، وضَرَبَ الفَريَ والخَلْقَ مثلًا لتدبير الأَمْرِ، وإمضائِه.

وبعد البيت(٥):

ولأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسامَةَ حِيْنَ تَتَّجِهُ الْأَبْطالُ مِنْ لَيْثٍ أَبِي أَجْرِ وَرْدٍ عُراضِ السَّاعِدَين حَدِيه لِهِ النَّابِ بَيْنَ ضَرَاغِمٍ غُثْرِ يَصْطَادُ أُحْدَانَ الرِّجالِ فَمَا تَنْفَكُ أَجْرِيهِ عَلَى ذُخْرِ والسِّتْرُ دُوْنَ الفاحشات وما يلقاك دونَ الخير مِنْ سِتْر

يقول: بينه وبين الفاحشات، سِتْرٌ من الحياءِ وتقى (٦) اللهِ، ولَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَ الخير حِجابٌ.

<sup>(</sup>١) في اللسان (فرا) وقال ابن سيده: وحكى ابن الأعرابي وحده، فرى أوداجه، وأفراها: قطعها.

<sup>(</sup>۲) هو ابن السيد البطليوسي، و «ينظر شروح السقط ۷۰۷، ۱۳۹۳».

<sup>(</sup>٣) البيت بغير نسبة في شروح السقط ٧٠٧، ١٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حارثة بن مرة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، الجواد المشهور الذي يضرب بجوده المثل، وهو ممدوح زهير بن أبي سلمى، ومن المصلحين بين عبس وذبيان «ينظر المحبر ١٤٣، وجمهرة أنساب العرب ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٥) شرح ديوان زهير ٩٤، ٩٥ وتتجه: يواجه بعضها بعضا. وأجر: جمع جرو. وورد: تعلوه حمرة.
 والغثر: الغبر. والذخر: ما تدخره لما بعد يومك. و «من أسامة» ساقطة من الديوان.

<sup>(</sup>٦) **في** ر «تقوى».

وذكر أَنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لَمَّا أُنْشِدَ هذا البيْت، قال: ذاك رسول الله ﷺ.

وأَنْشَدَ أَبُوعَليُّ (۱) في باب الوقفِ على اللَّلفِ التي تكون في أَواخِر الأسماءِ: 
٩٧ - علَى مَا قام يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ (٢) 
هذا الدت احسَّان بن ثابت الأنصاري، ويُدْوَى (٣) تَمَرَّغَ فِي دَمَال (٤) 
هذا الدت احسَّان بن ثابت الأنصاري، ويُدُوَى (٣) تَمَرَّغَ فِي دَمَال (٤)

هذا البيت لحسَّان بن ثابت الأنصاري، ويُرْوَى (٣) تَمَرَّغَ في دَمَال (٤٠)، و «دَمَانِ»، والصحيح فيه «رَمَادِ».

#### الشاهد فيه:

إِثْبَاتِ «الْأَلْفِ» (٥) في «ما» الاستفهامية، في الدَّرْج، وَوَجْهُ الكلام حذفها؛ لأَنَّ حرفَ الجَرِّ قد صار مَعَها كالشَّيْءِ الواحد، فحذفوا الألِفَ تخفيفاً، وجاءَ في الكتاب العزيز: ﴿ عَمَّ يتسآءلونَ ﴾ (٦) و ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ (٧) و ﴿ لِمَ تُحرِّمُ ما أَخَلُ اللهُ لك ﴾ (٨) و ﴿ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ (٩) و ﴿ مِمَّ خُلِقَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه ـ كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٢٤ برواية «ففيم يقول»، ولا شاهد فيه على هـذه الـرواية. وسيشير إليها المصنف.

وهو في معاني القرآن ۲۹۲/۲، والمحتسب ۳٤٧/۲، وما يجوز للشاعر ١٦٣، وأمالي ابن الشعري ٢٣٣/٢، وابن يسعون ١١٧/١، وابن بري ٣٨، وشرح المفصل ٩/٤، وضرائر الشعر ٨٠، والعيني ٤/٤٥، والتصريح ٢/٤٥، والهمع ٢/٧٧، والخزانة ٢/٧٣٠، وشرح شواهد الشافية ٢٧٤، واللسان (قوم).

<sup>(</sup>٣) ويروى علاوة على ما ذكر المصنف «في الدهان»، و «في تراب»، «وينظر تفصيل ذلك في الخزانة ٢ / ٣٩٠».

<sup>(</sup>٤) الدمال: ما رمى به البحر من خشارة ما فيه من الخلق ميتاً، والدمان كالرماد وزنا ومعنى.

<sup>(</sup>٥) «الألف» كررت في ل.

<sup>(</sup>٦) أول سورة النبأ.

<sup>(</sup>٧) سورة النازعات ٤٣.

<sup>(</sup>A) أول سورة التحريم.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة ٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) سورة الطارق ٥.

ولَمْ يقرأ أَحَدٌ بالألِفِ وَصْلا ولا وَقْفا، ولا رُسِمَ بالأَلفِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ حَذَفَها صَنْعَةً ثُمَّ أَشْبَعَ الفَتْحَة، لصحة الوزنِ كقول عَنْتَرَةَ (١):

/ يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ

1/٧٧

وقول أُوْسٍ (٢):

ولَنِعْمَ مَأْوَى المُسْتَضِيف إِذا دَعَا والخَيْلُ خَارِجَةٌ مِنَ القَسْطَالِ أَرادَ: القَسْطَلَ، فأشْبَعَ الحركةَ التي هِيَ الفتحة، وقول الأخر (٣):

وَمِنْ ذُمِّ السرِّجَالِ بِمُنْتَـزَاحِ

وقول الآخر(٤):

وإِنَّنِي حَيْثُمَا يَثْنِي الهَوى بَصَرِي مِنْ حَيْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ وَإِنَّنِي حَيْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ وَإِنَّانِي حَيْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ وَقِالَ آخر:

عَيْطاءُ جَمَّاء العِظامِ عُطْبُولْ كَانَّ فِي أَنِيابِهِا القَرِنْفُولْ(°)

(١) الديوان ٢٠٤، وعجزه:

زيَّافَةِ مِثْلِ الفتيقِ المُقْرَم

وتخريجه ٣٤٤، ويزاد عليه المحتسب ٧٨/١، ١٦٦، وما يجوز للشاعر ٩٧، وضرائر الشعر ٣٤، والخزانة ١٩٧.

- (٢) هو أوس بن حجر، والبيت في ديوانه ١٠٨ وتخريجه ١٧٠، القسطل: الغبار.
  - (٣) هو إبراهيم بن هرمة، والبيت في ديوانه ٨٧، وتخريجه ٨٤، وصدره:

وأنت من الغوائل حين تُرْمَى ...

- (٤) هو إبراهيم بن هرمة أيضاً، والبيت في ديوانه ١١٨، وتخريجه ١١٧، ويزاد عليه ما يجوز للشاعر ٩٦، وضرائر الشعر ٣٥.
- (°) الرجز بغير نسبه في الخصائص ١٢٤/٣، والمحتسب ٢/٢٥١، ورسالة الملائكة ٢١٧، والمخصص ١٩٦/١١ والمخصص ١٩٦/١١، والإنصاف ٢٤، ٧٤٩، وضرائر الشعر ٣٥، واللسان (قرنفل). والعيطاء: الطويلة العنق، والعطبول: المرأة الفتية الجميلة العنق.

يريد: فَأَنظر، والقَرنفُل، فإِذا كانَ كذلك، وجب أَنْ تُكْتَبَ «على ما» بالألف؛ لأنَّه أرادَ: «عَلاَمَ» فأشْبَعَ الفتحة، على ما تَقَدَّمَ.

### معنى البيت:

جَعَلَ شَاتِمَهُ كَالْخَنزير، تأكيداً للؤمه، إِذِ الْخَنزير سيءُ الْمَنظرِ، والْمُخبرِ، لأَكْلِهُ الْعَذرات، والأَقْذَارَ، وغيرَها، وكثيراً ما يتلطّخُ بالطين والْحَمَا .

وقوله: «عَلَى ما قامَ»، القيام: هُنَا النّهوضُ بالسبِّ والشَّتْم، وإدامَتِه، ومِنْه قوله تعالى: ﴿ ما دُمْتَ عليهِ قائماً ﴾ (١) وأراد: عَلامَ (٢) يَشْتُمُنِي، وزاد «قام» توكيداً، كما قال الآخرُ:

فَإِنْ كُنْتَ سِيدَنَا سُدْتَنا وإِنْ كُنْتَ للخالِ فاذْهَبْ فَخَلْ (٣)

أراد: إِنْ كُنْتَ للخال فخل، فزاد «فاذهبْ» توكيداً، كما تقول: أخذ يتحدث، وجَعَلَ يقول: وكذلك قام يَشْتِمُني، وقَعَدَ (٤) يَتَهَكَّمُ، وعَلَيْه بيت الكتاب (٥):

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ل «على م».

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من مقطوعة حماسية لم يعين صاحبها، ونسبه أبو عبيدة إلى العبدي، دون تحديد، وهو في المجاز ١٢٧/١، وعيون الأخبار ٢٩٣١، وشرح الحماسة ٢٥٢، والاقتضاب ٣٦٤، وضرائر الشعر .٨. والخال: الكبر.

وذهب ابن عصفور في ضرائر الشعر ٨٠، إلى أنَّ «قام» و «فآذهب» في البيتين غير زائدتين، وأنه لا موجب لزيادتهما، حيث أنَّ لكلتيهما معنى لا يوجد مع الحذف، فقام في معنى «ثبت» وكذلك «آذهب»... ألا ترى أن المعنى: إن سرت فينا سير السادة المرضية سدتنا، وإن كنت تبغي الخال فاذهب فاطلب لذلك قابلًا وبه راضياً.... ولو جعلت زائدة، لا معنى لها لكان الكلام يعطى ظاهره الرضى بالخال، والقرار على الإذلال، وهو خلاف مراد الشاعر».

<sup>(</sup>٤) في ل «قد».

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣٨٣/٢، وقد أتى به سيبويه شاهداً على غير ما أتى به المصنف من زيادة «فأذهب»، وذلك في مسألة العطف على الضير المخفوض من غير إعادة الخافض.

وهذا البيت لم يعرف قائله، وهو أيضاً عند ابن السيرافي ٢٠٧/٢، وشرح المفصل ٧٨/٣، ٧٩، والمقرب ٢٠٤/١) وشرح المفصل ١٤٧، والخزانة ٢٣٨/٢. والتقريب: ضرب من العدو.

فاليوم قَرَّبْتَ تهجونا وتَشْتِمنا فاذهب فما بِكَ والأيام مِنْ عجب والمعنى: وما بكَ والأيام ، وزاد «فاذهبْ» توكيداً للكلام ، وتمكيناً له.

وقَبْلُ البيت (١):

وصُلْحُ (٣) العابدِيِّ إلى فَسَادِ وإنْ تَفْسُدْ، فِإِنْ أُلْفِيْتَ إِلَّا بَعِيدا ما عَلِمْتُ مِن السَّدَاد من الهَفَوات أَوْ نُوكِ الفُوادِ ويَعْيَى بَعْدُ عنْ سُبُلِ الرَّشَادِ

فإِنْ تَصْلُحْ فإِنَّكَ عابديٌّ (٢) وتَـلْقَـاهُ على مـا كـانَ فِيـهِ مُبِينَ الغَيِّ لا يَعْيَى عَلَيْـهِ ويُرْوَى:

فَفِيْمَ تقول (٤) يَشْتُمِني لَئِيمٌ

وأنشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (٥) في باب الوقف على الأسماء المتمكنة/. ٧٧/ ب

 ٩٨ ـ فكَيْفَ أَنَا وآنْتِحالي القَوا فِي بَعْدَ المَشِيب كَفَى ذَاكَ عارًا (١) هذا البيت، للرعشى، ميمون بن قيس.

<sup>(</sup>١) الديوان ٣٢٣ ـ ٣٢٤ والتخريج ٤٣٧. والهفوات: السقطات. والنُّوك بضم النون: الحمق.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «عائدي» والذي في «نسب قريش ٣٠٠، ٣٣٣»، وجمهرة أنساب العرب ١٤٢، ١٤٣ «عائذ»، وفي مختلف القبائل ومؤتلفها ٣٦٣، والإيناس ٢٢٤، وعجالة المبتدى ٨٨، ٨٩ «عابد» بالباء الموحدة والدال المهملة، ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم. وعائذ: بياء آخر الحروف وذال معجمة ـ ابن عمران بن مخزوم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «وإن تفسد وهو خطأ».

<sup>(</sup>٤) في ر «يقال».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للأعشى، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٠٣ برواية:

فما أنا أم ما انتحالي القواف

وهو في الكامل ٢٥٩/١، والتهذيب ٥/٥٦، والمقاييس ٤٠٣/٥، وما يجوز للشاعر ٦٣، وشرح الحماسة ٧٠٩، وابن يسعون ١١٨/١، وابن بري ٣٨، وشرح المفصل ٤٥/٤، ٩٤/٩، والمقرب ٢/٣٥، وضرائر الشعر ٤٩، واللسان (نحل).

في الأصل، ر «انتحال».

#### الشاهد فيه:

إثبات اللَّالِفِ في قوله: «أَنَا» في حال الوصل ضرورةً، تَشْبِيهاً بالوقفِ؛ لأنَّ الاسم مِنْهُ «الهمزة والنون»، وجِيءَ بالألفِ، لبيانِ الحركة في الوقفِ، فإذا وَصَلْتَ (١) حَذَفْتَ، ومِثْلُه قول الآخر: (٢)

أنا سَيْفُ العَشِيرَةِ فآعرِفُونِي حُمَيْداً قد تَلذَرَيْتُ السَّنامَا ويُرْوى:

فما أَنا(٣) أَمْ ما انتحالُ القوافِي

ورُوي (٤):

فكيف يكونُ أنتحالي<sup>(٥)</sup> القوافِي

ولا شاهدَ في البيت على هذا.

#### اللُّغة :

الأنْتِحال: هو الادعاء، ويقال (٦): نحلتُك الشيء إذا نَسَبْتُه (٧) إليك.

<sup>(</sup>۱) في ل «أوصلت».

<sup>(</sup>٢) هُو حميد بن حريث بن بحدل الكلبي، كما في الخزانة، ونسب البيت عبد العزيز الميمني إلى حُمَيد ابن ثور الهلالي، وأدخله في ديوانه ١٣٣.

والبيت في المنصف ١٠/١، والإفصاح ٢٦٩، وشرح المفصل ٩٣/٣، ٩٨٤، والمقرّب ٢٤١١، والمقرّب ٢٤٢١، وضرائر الشعر ٥٠، والخزانة ٢٩٠/، وشرح شواهد الشافية ٢٢٣.

وفي ل «حميدٌ» بالرفع، وكذلك في شرح المفصل وعليه فهو بدل من «سيف العشيرة»، أو خبر بعد خبر، وحميد يروى مكبراً ومصغراً.

وفي ل و: ر «تسنمت» بدل «تذريت».

<sup>(</sup>٣) «أنا» ساقطة من الأصل ور.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية المبرد في الكامل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ر «انتحال».

<sup>(</sup>٦) «يقال» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ر «نسيتك»، وفي الأصل، ر «الية».

واختلفَ الناسُ في القافية.

فقال بعضهم: القافية آخر كلمة في البيتِ، وهذا مَذْهَبُ الْأَخْفَشِ. قال (١): وإنَّما شُمِّيتْ قافيةً؛ لأنها تَقْفُو الكلامَ».

وبعضُهم جَعَلَ القافِيةَ، في كلمتينِ، قال(٢) الأَخْفَشُ: سألتُ أَعْرابياً.. وقد أنشد:

# بناتُ وِطَاءٍ عَلَى خَدِّ اللَّيْلُ (٣)

أين القافية؟

فقال: «خَدِّ اللَّيْل».

وقال قومٌ: إِنَّ القافِيةَ هي النَّصْفُ الأَخِيرُ من البيت.

وقال آخرون: القافيةُ، البيت بكَمَالِهِ.

وقوم من العرب يجعلونَ القوافيَ ، القصائِدَ ، ويحتجون بقول الشاعر:

نُبُّتُ قَافِيةً قِيلَتْ تناشَدَها قَوْمٌ سَأَتْرِكُ فِي أَعراضِهم نَدَبَالًا لَهُ

فهذًّا يَعْنِي القصيدةَ، وبَيْتُ الْأَعْشَى هذا:

فكيف أنا وآثتِحالي القوافِي

أَرادَ: القصائد؛ لأنَّه لا يصفُ نَفْسَهُ بانتحال ِ حرفِ الرَّوِيِّ.

وأَمَّا الخليل(٥) فإنَّه كان يَرى أَنَّ القافِيةَ هي ما بينَ آخرِ حرفٍ [مِنَ](٢)

<sup>(</sup>١) القوافي: ١.

<sup>(</sup>٢) القوافي: ٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي ميمون النضربن سلمة العجلي من أرجوزة طويلة في وصف الفرس. وهو في القرافي ٣، وشرح القصائد السبع ٣٣٣، ومختصر القوافي ٣٠، والكافي في علم القوافي ٩٠، واللسان (خدد ـ نقا).

<sup>(</sup>٤) البيت بغير نسبة في القوافي ٤، واللسان (قفا) وفي ل (قايلة» بدل «قافية».

<sup>(</sup>٥) تنظر القوافي: ٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق، وهي من القوافي.

البيت إلى أَوَّل ِ ساكنٍ يليه، مِنْ قبله، مَعَ المتحركِ الذي قَبْلَ الساكن (١)، وهو في مثل قوله (٢):

# قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِل

فالحرفُ الأخير الذي هو حرف الرَّوِي، وهو «اللام»، و «النون» هو الحرف الساكن، فالحرف الذي قبله، هو «الميم» فكأنَّ القافية على مذهبِ الخليل، هي «من الميم إلى اللَّم».

وقوله (٣):

عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلُها فَمُقَامُها فالقافية عِنْدَه من «القافِ» لأنَّ حرف الرَّويِّ «الميم».

## المَعْنَى:

يقول: كيف أنتحل الشعرَ وأدَّعيه، مع شيْبِي، وكبر سِنِّي.

وكان سَبَبُ قول ِ الأَعْشَى هذه القصيدةَ أَنَّ النعمانَ بنَ المنذرِ اتهمه بانتحال ١/١ الشعر، فحَبَسَهُ/ في بيت يَمْتَحِنُه، فقال هذه القصيدة (٤).

### وأولها (°):

أَأَزْمَعْت مِن (آل)(٢) لَيْلَى ابْتِكارا وشَطَّتْ عَلَى ذِي الهَوَى أَنْ تُزَارا

(١) في ل زيادة «الذي قبل المتحرك، الذي قبل الساكن».

- (٢) هو امرؤ القيس، وقد مر تخريج البيت ص ٣٧٣، والمصنف هنا جعل القافية في صدر البيت، والصحيح أن القافية لا تكون إلا في العجز.
- (٣) هو لبيد بن ربيعة العامري، وهذا مطلع قصيدته المشهورة، وهو في ديوانه ٢٩٧ وتخريجه ٣٩٣ وعجزه:

بمنى تأبُّد غَوْلُها فَرجامُها

- (٤) من قوله «أن النعمان» إلى قوله «القصيدة» ساقطة من ل.
  - (٥) الديوان ٩٥.
  - (٦) ١ آل، ساقطة من النسخ، وهي من الديوان.

وبعد البيت (١):

وقَيَّدَنِي الشَّعْرُ في بَيْتِهِ كما قَيَّدَ الآسِرَاتُ الحِمَارا إِذَا الأَرضُ وارَتْكَ أَعلَامُها فَكَفَّ الرَّواعِدُ عَنْها القِطارا وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

٩٩ - بِبازِل وَجْنَاءَ أَوْ عَيْهَ لِ (٣)
 لمنظور بن مَرثَدِ الْأَسَدِيِّ.

#### الشاهد فيه:

تَشْدِيدُ «اللَّام» وقَدْ وَصَلَ القافية «بالياءِ»، فصارَ تَشْدِيداً في الوصل، تَشْبِيهاً (1) بالوقف، وقد تقدم القول عليه.

وأنشد أبو عليٍّ (٥) في الباب.

مَا انْتَسَبْتُ له أَنْكَرَنْ (٢) عَمِنْ شَانِيءِ كَاسِفٍ وَجْهُهُ إِذَا مَا انْتَسَبْتُ له أَنْكَرَنْ (٢) هذا البيت، للأعشى، ميمون بن قيس.

<sup>(</sup>١) الديوان ١٠٣. والأسرات: السيور التي يربط بها السرج. والحمار: ثلاث خشبات تُعَرَّضُ عليها خشبة وتربط بها، وهي هيكل السرج. والرواعد: السحب. والقطار: جمع قطر بفتح فسكون، وهو المطر.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت تقدم تخريجه برقم ٩٤، وكذلك ترجمة «منظور» وهو عند ابن يسعون ١٢٠/١، وابن بري.
 ٣٩.

<sup>(</sup>٤) في ل زيادة «تشبيها في الوصل».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للأعشى، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٦٩.

والكتاب ١٨٧/٤، والأمالي ٢٦٣/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٢١١، وابن السيرافي ٣٤٧/٢، والأعلم ٢٩٠/٢، وأمالي ابن الشجري ٧٣/٢، وابن يسعون ١٢٠/١، وابن بري ٣٩، وشرح المفصل ٨٦/٩، وضرائر الشعر ١٢٨، والكوفي ٢٧٥.

#### الشاهد فيه:

حذف «الياء» في الوقف، من قوله: «أَنْكَرَنْ»، لمّا أسكن «النونَ»، ولم يطلق القافية .

وإثبات «الياءِ» أقيسُ وأكثرُ، لأنّه «فِعْلُ» لا يدخله التنوين، فيعاقب ياءَهُ في الوصل ِ، فيحذف لذلك في الوقف، كقاض ٍ، وداع ٍ، وغازٍ، وما أَشْبَهَ ذلك، ومِثْلُه في القصيدة ِ بعَيْنِها:

وهَــلْ يَمْنَعَنِّي ارتيــادِي البِـلاَ دَ مِنْ حَـلَرِ الموتِ أَنْ يَـأْتَيِنْ (١) وهَــلْ قراءة (٢) من قرأ، ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنْ﴾ (٣) ﴿أَكْرَمَنْ﴾ (٤) و ﴿أَهَانَنْ﴾ (٥) .

#### اللغة:

الشَّانِيءُ: المُبْغِضُ. والكاسفُ الوجه: المتغيِّر اللون.

قال عَدِيُّ بن الرَّعْلاء(٦):

إِنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعِيشُ كَثِيبًا كَاسِفًا وَجْهُهُ قَلِيلَ الرَّجاءِ

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ٦٥، والكتاب ١٨٧/٤، وابن السيرافي ٣٤٦/٢، وضرائر الشعر ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة أبي عمرو، «وينظر كتاب السبعة ٢٨٤، ٥٦٥».

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر ١٦.

<sup>(</sup>٦) في ل «بن زيد»، وابن الرعلاء تقدمت ترجمته في ٣٠٧ والبيت ينسب أيضاً إلى صالح بن عبد القدوس، وهو في شعره ١٤٤ وتخريجه فيه. وهو في الأصمعيات ١٥٢، ومعجم الشعراء ٨٦، واللآلىء ٨، ٣٠٣، والمخزانة ١٨٧/٤، ١٨٨ وقبله:

ليس مَنْ مات ف آستراخ بمَيْتٍ إِنَّها الهيتُ مَيَّتُ الأَحْياءِ وفي النسخ «الرخاء» بالخاء المعجمة، والمثبت هو الصحيح.

#### المعنى:

كم مِنْ مُبْغِض لِي، متغيرٍ وجهُه من أَجلي، إِذا حَلَلْتُ به وتَضَيَّفْتُه، عَبَسَ في وجهي وأنْكَرني وهو عارف بي.

وقبل البيت (١) وهو (٢) يذكر ناقته:

تيمم قَيْساً وكم دونه مِنَ الأرض مِنْ مَهْمَهِ (٣) ذِي شَزَنْ ومِنْ شَانِيءٍ كاسفٍ وَجْهُهُ إِذَا ما الْنَسَبْتُ له أَنْكَرَنْ ومِنْ آجِنٍ أَوْلَجَتْهُ الْجَنُو(٤) بُ دِمْنَةَ أَعْطافِهِ فَانْدَفَنْ ومِنْ آجِنٍ أَوْلَجَتْهُ الْجَنُو(٤) بُ دِمْنَةَ أَعْطافِهِ فَانْدَفَنْ ومِنْ آجِنٍ أَوْلَجَتْهُ الْجَنُو(٤) بُ دِمْنَة أَعْطافِهِ فَانْدَفَنْ وجارٍ أُجاوِرُهُ إِذْ شَتَو تُ غيرَ أَمِينٍ ولا مُؤْتَمَنْ والإ مُؤْتَمَنْ /ولكِنَّ رَبِّي كَفَى غُرْبَتِي بِحَمْدِ الإله فَقَدْ بَلَغَنْ

۸۷/ب

يريد: بَلَّغَنَي، فحذف «الياء». مدح بهذه القصيدة، قَيْس بن معديكرب(٥)، أَبَا الْأَشْعَث، وهي أول كلمةٍ

لَعَمْرُكَ مَا طُولُ هَذَا الزَّمَنْ عَلَى المَـرْءِ إِلَّا عَنَاءً مُعَنْ وهِي تسعون (٧) بيتاً.

مدَحَه بها، وأَوَّلُها(٦):

<sup>(</sup>١) الديوان ٦٩. والشزن: الغليظ. والأجن: الماء المتغير. والجنوب: الريح. وأولجته: أدخلته. والدمنة: البُعْر، وآثار الديار. وجار: أراد به الذئب.

<sup>(</sup>۲) «وهو» زيادة من ر.

<sup>(</sup>٣) «من مهمه» ساقطة من الأصل، و ل، وهي من ر، والديوان، وبها يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٤) في ر «المنون»، و «دفنت».

<sup>(</sup>٥) ابن معاوية بن جبلة الكندي، من قحطان، ملك جاهلي يماني، يلقب بالأشج ويكنى أبا الأشعث وهو والد الأشعث بن قيس الكندي الصحابي رضي الله عنه مات قتيلًا في إحدى وقائعه مع قبيلة مراد. وطبقات خليفة ٧١، ووفيات الأعيان ٣٣٤/٦، والخزانة ١/٥٤٥١.

<sup>(</sup>٦) الديوان ٢٥.

<sup>(</sup>V) في ر «سبعون» والذي في ديوان الأعشى، شرح وتعليق د. محمد محمد حسين ٨٣ بيتاً.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) في البابِ. ١٠١ - فَقَدَتْهُ فَأَتَتْ تَطْلُبُه فَإِذَا هِيْ بعظامٍ ودَمَا (٢)

#### الشاهد فيه:

إِسكان «الياءِ» من «هِيْ» ضرورةً؛ لأنَّ هذه «الياءَ» يلزمُها الحركة، ولَيستْ كياء «عَلَيْهِ» وإليْهِ؛ لأنَّ هذه لا يلزمها الحركة، فيجوز حذفُها، للاستغناءِ بالكسرةِ عَنْها.

## الإعراب:

«إِذا»(٣) هذه للمفاجأة، و «هي» مرفوعة بالابتداء و «بعظام ، خبرها. والتقدير: فإذا هي مارَّةٌ بعظام ودَمَا.

وفي «هِيَ» أربعُ لغاتٍ، هِيَ، هِيْ، هِ<sup>(٤)</sup>، هِيَّ.

ودماً (٥) في موضع جر، عَطْفاً على قوله: «بعظام»، وهو اسم مقصور، قال الحصين (٦) بن الحُمام:

<sup>(</sup>١) التكملة: ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت لم ينسبه المصنف، كما ترى، وقال ابن يسعون: «هذا عجز بيت لم تقع إلي نسبته» كما لم ينسبه ابن بري، وروايته «غفلت».

وهو في مجالس العلماء ٣٢٦، والمنصف ١٤٨/٢، ورسالة الملائكة ١٦٢، وأمالي ابن الشجري ٣٤/٢، وابن يسعون ١٦٠١، وابن بري ٣٩، وشرح المفصل ٨٤/٥ والهمع ٣٩/١، والدرر ١٣٤/، والخزانة ٣٥/٣، واللسان (برغر) و (أطم) وقبل البيت:

كَـُـاْطُــوم فَــقــدت بُــرغُــزَهـا أَعَقَبتَهــا النَّغُبُسُ منه عَــدَمــا والأَطوم: البقرة الوحشية. ويُرغُزها: ولدها. والغُبْس: جمع أغبس، وهي الذئاب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «هي».

<sup>(</sup>٤) (هـ) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في مجالس العلماء ٣٢٦: «وكان الأصمعي يقول: إنما الرواية «فإذا هي بعظام ودماء» ثم قصر الممدود.

<sup>(</sup>٦) ابن ربيعة بن مساب بن حرام المرى، شاعر جاهلي مشهور، وفارس مقدم، وهو من أشعر المقلين =

فلسنا على الأعقابِ تَدْمَى كلومُنَا ولكن على أقدامنا (١) تَقْطُرُ الدَّمَا عَلَى معنى يسيل الدَّمُّ.

ويحتمِلُ أَنْ يكونَ «الدَّمى» هنا مَصْدَراً، على قولهم: دَمِيَ يَدْمَى دَمَّى، كما تقول: رَدِي يَرْدَى رَدِّى، فيكون قد أوقعَ الحدثَ موقعَ الذات.

وتأويله على حذفِ المضافِ، كأنَّه قال فإذا هِيَ بعظام ، وذِي دَم .

وهذه «الألف لامه»، كقولك: يقوم الفَتَى، وَهِيَ منقلبةٌ عَنْ «ياءٍ» قال الشاعر(٢٠):

فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنا جَرَى الدَّمَيانِ بالخَبَرِ اليقينِ وَعَنْ «واو» في قَوْلِ مَنْ قال: «دَمَوانِ» في التَّثنيةِ.

ووزنه عِنْد سيبويه (٣) «فَعْلُ»، وعِنْدَ غَيْره (٤) «فَعَلُ» بفتح العين.

وليس في قوله: «جَرَى الدَّميَانِ»، دِلَالةٌ عِنْدَ سيبويه، على أنَّه «فَعَلٌ» محرك

<sup>= «</sup>الشعر والشعراء ٦٣٠، والمؤتلف ١٢٦، والخزانة ٩٧٢». والحُمام بضم الحاء: قيل: إنه عرق الخيل.

والبيت في مجالس العلماء ٣٢٦، والمنصف ١٤٨/١، وشرح الحماسة ١٩٨، وأمالي ابن الشجري ٣٤/٢، والخزانة ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>١) في النسخ «على أعقابنا يكثر»، وهو خلاف مراد الشاعر وخلاف الرواية أيضاً، والتصحيح من المصادر السابقة، وهي رواية الأصمعي، والمعنى ولكن على أقدامنا تقطر الجراحات الدما، فيصير «الدما» مفعولاً به، «وينظر مجالس العلماء ٣٢٥ - ٣٢٦».

<sup>(</sup>٢) هو علي بن بَدَّال من بني سليم كما في المجتنَى ٩٨، ٩١، وهو ينسب أيضاً لغيره، كالمثقب العبدي. وهو في ديوانه ٢٨٣ في الشعر المنسوب له، وقد فصل القول عليه الأستاذ حسن كامل الصيرفي، كما ينسب إلى الفرزدق، وليس في ديوانه المطبوع، كما ينسب أيضاً إلى مرادس بن عمرو، وتنظر الخزانة ٣٤٩/٣ ـ ٣٥٢.

وهو في المقتضب ١/ ٢٣١، ومجالس العلماء ٣٢٦، والمنصف ١٤٨/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٤٤/، ١٤٨/٢، والإنصاف ٣٤٩، وشرح المفصل ٥/٨٤، والخزانة ٣٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٥٩٧/٣.

<sup>(</sup>٤) كالمبرد في المقتضب ٢٣١/١.

العين؛ وذلك أَنَّ الحركةَ عِنْدَه، إذا حَدَثُتْ لحذفِ حرفٍ، ثم رُدَّ المحذوف، لم تفارقِ الساكن الذي جرت عَلَيْه، قبل دخولها عَلَيْه، ويشهد لذلك قولُ الآخر:

يَـدَيَـانِ بَيْضَـاوَانِ عِنْـدَ مُحَلِّمٍ قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُضْهَدَا(١)

هذا مَعَ إجماعهم أَنَّ يداً «فَعْلٌ»، مِنْ غيرِ خلافٍ بَيْنَ الفريقين.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

۱۰۲ ـ دارٌ لِسُعْدَى إِذْ و مِنْ هَوَاكَا(")

## ١/٧٩ / الشاهدُ فيه:

قوله: «إِذْ هِ» أَرَاد: «إِذْ هِيَ»، فسكَّنَ «الياءَ» ضرورةً، تَشْبِيْهًا «بِعَلَيْهِي» (٤) و «لَدَيْهِي» ثم حذفها بَعْدَ السكونِ ضرورةً أُخْرى، تَشْبِيهًا بعَلَيْهِ ولَدَيْهِ.

وقال أَبُو العباس<sup>(٥)</sup>: محمد بن يزيد: في إنشاد سيبويه، هذا الشَّطْرَ: إِنَّه خرَج من باب الخطأ<sup>(٢)</sup> إلى بابِ الإحالَةِ، لأنَّ الحرفَ الواحدَ لا يكونُ ساكناً متحركاً في حال .

وقال أبو الفتح<sup>(٧)</sup>: قولُ المبردِ عِنْدَنا خَطَأُ، وذلك أَنَّ الذي قال: «إِذْ هِـ مِنْ هَوَاكا»

<sup>(</sup>١) البيت بغير نسبة في مجالس العلماء ٣٢٧، والمنصف ٢٤٨/٢، ١٤٨/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٥٠/٢، وشرح المفصل ١٥١/٤، ٥٨٥، والخزانة ٣٤٧/٣، وفيه روايات، مفصلة في الخزانة. ومُحَلِّمٌ بكسر اللام: ملك من ملوك اليمن.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لا يُعْرَفُ قائله، وهو في الكتاب ٢٧/١، والعقد ١٨٥/٤، والخصائص ١٩/١، والموشح ١٤٧، وما يجوز للشاعر ١١٧، والرعاية ٨٣، والأعلم ٩/١، وأمالي ابن الشجري ٢٠٨/٢، وابن يسعون ١٢٢، وابن بري ٤٠، والإنصاف ٢٨٠، وشرح المفصل ٩٧/٣، وضرائر الشعر ١٢٦، والخزانة ٢٢٠/١، ٣٢٢/١، وشرح شواهد الشافية ٢٩٠، والضرورة الشعرية في النحو ٢٤١، وشواهد الشعر في كتاب سيبويه ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في ر «عليه ولديه».

<sup>(</sup>٥) الكامل.

<sup>(</sup>٦) «باب الخطأ إلى» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٧) الخصائص ١/٨٩.

هُوَ الذي يقول: «هِيْ قامَتْ» في الوصل ، فَيُسَكِّنُ «الياءَ» وهي لغةٌ(١) معروفةً.

فإذا حذفَها في الوصل اضطِراراً، واحتاجَ إلى الوقف، رَدَّها حينئذٍ فقال: «هِيْ» فصارَ الحرف المبدوء به (٢) غير الحرف الموقوف عَلَيْهِ.

فَلَمْ يَجِبْ مِنْ هَذَا أَنْ يكون ساكناً متحركاً في حال، وإِنَّما كان قوله: «إِذْ هِ»، على لُغَةِ مَنْ أَسْكَنَ «الياء» لا لَغُة مَنْ حَرَّكها. مِنْ قِبَلِ أَنَّ الحَذْفَ ضربٌ من الإعلال، والإعلالُ أَسْبَقُ إلى السواكنِ، لضعفِها مِنْه إلى المتحركات لقوتها، وعلى هذا قَبُحَ قولُ الآخر(٣).

لَمْ يَكُ الحقُّ سِوَى أَنْ هاجَه رَسْمُ دارٍ قَـدْ تَعَفَّتْ بالسِّرَرْ غَيْرَ الجِـدَّةَ مِنْ عِـرْفانِهِ خُرُقُ الريح وطُوفَانُ المَطَوْ

فَعَلَى قُولَ ِ أَبِي الفَتَح: ليس في «إِذْ هِ مِنْ هُواكَ» سِوَى ضُرُورةٍ واحدةٍ وهي حَذْفُ «الياءِ» عَلَى لغة مَنْ قال: «هِيْ» في سَعَةِ الكلام.

#### المعنى:

وَصَفَ<sup>(٤)</sup> داراً، خَلَتْ من «سُعْدَى»، هذه المرأة، وبَعُدَ عهده بها، وذكر أَنَّها كانت لها داراً ومستقراً، إذْ كانت مقيمةً فيها.

وأنشد أبُو عَلِيٌّ (٥) في الباب.

<sup>(</sup>١) هذه اللغة تعزى إلى قيس وأسد.

<sup>(</sup>٢) «به» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) هو حُسَيْلُ بن عرفطة، كما في النوادر ٢٩٥، البيتان فيها ٢٩٦، والمنصف ٢٢٨/٢، والخزانة (٣) هو حُسَيْلُ بن عرفطة، كما في النوادر ١٩٠، والتمام ١٧٥، والسرر بالتحريك: واد يدفع من اليمامة إلى ارض حضرموت «معجم البلدان ٢١١/٣». والخُرُق: بضمتين، جمع خريق، وهي الريح التي تتخرق في الجبال وغيرها.

والشاهد في قوله «يك» حيث حذف النون من الفعل وبعدها لام التعريف، وفي هذه الحالة لا تحذف؛ لأنه موضع تحرّك فيه إذ وليها ساكن.

<sup>(</sup>٤) في ر «وصفت».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٣١.

# ١٠٣ - فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قال قائل لِمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاَطِ نَجِيبُ (١)

هذا البيت، للعُجَيْر (٢) بنِ عبد الله بنِ كَعْبِ السَّلُولِيِّ، ويُكْنَى أبا الفرزدق، وأبا الفيل، وهو شاعر مِنْ شعراء الدولة الأموية.

#### الشاهد فيه:

قوله: «فَبَيَنَاهُ»، أراد: «هُوَ» فَسَكَّنَ ضرورةً، ثُمَّ حذف «الواق» للضرورةِ، والتَّشْبِيهِ للضميرِ المتَّصِلِ فِي «عَصَاهُ» و «فَتَاهُ» فأدخل ضرورةً على ضرورةٍ.

وهذا إِنَّمَا هـو على اللُّغَةِ الفاشِيَةِ، التي هِيَ «هُوَ».

٩٧/ب وأَمَّا على لغةِ مَنْ قال/ «هُوْ»، فَيسكن <sup>(٣)</sup> الواوَ وَصْلًا ووقْفاً، فضرورة واحدة.

#### اللغة:

المِلَاطُ: مَا وَلِيَ الْعَضُدَ مِنَ الْجَنْبِ، ويقال للعضديْنِ: ابْنَا مَلَاطٍ، وإِذَا كَانَ البعير رَخُوَ الملاطِ، كَانَ أَشَدَّ لِتَجَافِي عَضُدَيْهِ عَنْ كِرْكِرَتِهِ وَابْعَدَ له مِنْ أَنْ يُصِيْبَهُ نَاكِتُ (٤)

<sup>(</sup>۱) هذا البيت نسبه المصنف إلى العجير السَّلولي كما ترى، وهو في شعره ٢٢٩، برواية «رِخُو الملاط طويل» وهذه هي الرواية الصحيحة، لأنَّ البيت من قصيدة لامية، وهو ينسب أيضاً إلى المخلب الهلالي.

وهو في القوافي ٤٧، والموازنة ٩٣، والموشح ١٤٦، والخصائص ٢٩/١، وما يجوز للشاعر ١١٦، والرعاية ٨٣، والأعلم ١٤/١، وابن يسعون ١٢٣/١، وابن بري ٤٠، والإنصاف ٥١٢، وشرح المفصل ٩٦/٣، والخزانة ٣٩٦/٢، واللسان (ها).

<sup>(</sup>٢) ترجمته عند ابن سلام ٥٩٣، والمؤتلف ٢٥٠، وجمهرة أنساب العرب ٢٧٢، والخزانة ٣٩٩/، وهو من الشعراء المقلين، وعده ابن سلام في الطبقة الخامسة من الشعراء الإسلاميين، وكان جواداً متلافاً للمال، وله أخبار طريفة.

<sup>(</sup>۳) ف*ي* ر «فسکن<sub>» .</sub>

<sup>(</sup>٤) وهو أن يحز مرفق البعير في جنبه. والماسح: هو أن يصيب المرفق طرف كركرة البعير، ولم يدمه، وكذلك الحاز غير أنه يدميه.

أو ماسِحٌ أو حَاز أو ضَبُّ، وهذه كلها أعراض وآفات تَلْحَقُه (١)، إِذا حَكَّ بعضديْهِ كِرْكِرَتَهُ.

ومعنى يَشْرِي: يبيح، وهو مِنَ الْأَضْدادِ (٢).

#### المعنى:

يصف بعيراً ضَلَّ عَنْ صاحبهِ، فَيَئِسَ مِنْهُ، وجَعَلَ يَبيعُ رَحْلَه، فَبَيْناهُ كذلك، إِذْ سمعَ مُنادِياً، يُبشِّر بهِ، وإِنَّما وصف ما ورد عَلَيْهِ من السرورِ بعد الحزن والأسف.

#### الإعراب:

في «هو» أربع لغاتٍ، هُوَ، هُوْ، هُد، هُوَّ، قال أَبُو خِراش (٣): تَخَـطًّاهُ الحُتُوفُ فَهُـوَّ جَـوْنٌ كِنَـازُ اللَّحْمِ فَـائِلُهُ رَدِيــدُ وقال آخر:

وإِنَّ لِسَانِي شَهْدَهُ يُشْتَفَى بِهَا وَهُوَّ عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللهُ عَلْقَمُ (1) وقال آخر:

ولكنَّما هُوْ المرِيءِ ذِي حَفِيظَةٍ إِذَا صَالَ لَمْ تُرْعَدُ إِلَيْهِ خَصَائِلُهُ(٥)

<sup>=</sup> والضب: هو أن يحز مرفق البعير في جلده. وقيل: هو أن ينحرف المرفق حتى يقع في الجنب فيخرق.

<sup>(</sup>١) «تلحقه» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) تنظر الأضداد ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٢٣٥ وتخريجه ١٥١٠، والفائل: اللحم الذي على خرب الورك. والرديد:
 المكتنز المجتمع.

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزوفي التهذيب ٢/٤٩٥، وشرح المفصل ٩٦/٣، والعيني ١/١٥١، وشواهد المغني ٨٤٣، والخزانة ٢/١٥١.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على نسبة لهذا البيت فيما بين يدي من المصادر، ولكني وجدت في اللسان (خصل) وقال ضابىء: إذا هُمَّ لم ترعد عليه خصائله.

وهذا شبيه بعجز البيت، ولضابىء بن الحارث البرجمي قصيدة من بحر البيت ورويه، أنظرها في المخزانة ٤/٨٠ والخصائل: قطع اللحم. وفي ر دلأمر ذو.

وقال آخر:

وألحِقُه بالقول حَتَّاهُ لاحِقُه (١)

ومِثْلُه بيت(٢) الكِتاب:

بَيْنَاهُ في دارِ صِدْقٍ قدْ أقامَ بها حِيناً يُعَلِّلُنا وَمَا نُعَلِّلُهُ و «بَيْنَا» و «بَيْنَا» مِنْ حروفِ الابتداءِ، وأراد «بَيْنَ هُوَ يَشْرِي»، فزاد الألفَ إشباعاً (٣) إِلاَّ أَمْرٌ نُحصً (٤) به المصدر غالباً، فلا يضاف إِلاَّ إِليهِ ويقال: المالَ بَيْنا زيدٍ وعمرٍ و، قال (٥) الهذليُّ:

بَيْنَا تَعَانُقِهِ الكُمَاةَ وَرُوغِهِ يَوْما أَتيحَ له جَرِيءٌ سَلْفَعُ فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ قال: «بيناهُ يشري رحله»، وقال آخر:

فَبَيْنَا نَحْنُ نَرْقُبُهُ أَتَانَا مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وزِنادَ رَاع (١)

(١) كذا في النسخ ورد عجز هذا البيت، والذي عليه المصادر:

وأكفيه منا يخشى وأعنطيه سؤلمه وألسجفُه بنالنقوم حنَّاهُ لاحتَّق والنبيت بغير نسبة في ضرائر الشعر ١٢٦، والخزانة ١٤٠/٤، والضرائر ١٩٨. و «هـ» ساقط من ر.

(٢) الكتاب ٣١/١، والبيّت بغير نسبة عند ابن السيرافي ٢٣/١، والأعلم ٢/١ والإنصاف ٢٧٨، وضرائر الشعر ٢٢١.

ودار صدق: هي الدار التي يحمد المُقام فيها.

(٣) في الأصل، ل «اتساعاً» وهي ساقطة من ر، والذي عليه المصادر «إشباعاً» وهو الأولى.

(٤) في ر «خاص» وعند ابن يسعون ١٢٣/١ «... فبينا ظرف لما وصل بالألف إشباعاً للفتحة، جاز إضافته في الظاهر إلى الجمل، وإن لم يجز ذلك في بين، لأن الظروف قد يضاف كثير منها إلى الجمل..».

 (٥) هو أبو ذؤيب، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٣٧، وتخريجه ١٣٦٢، والسلفع: الجريء الواسع الصدر.

(٦) هذا البيت نسبه سيبويه إلى رجل من قيس عيلان في الكتاب ١٧١/١، وينسب إلى نصيب بن رباح أيضاً، وهو في شعره ١٠٤، مفرداً، وتخريجه ١٨٨، ويزاد عليه ابن السيرافي ٤٠٥/١، والمحتسب ٢٨٨٠، وشرح المفصل ٤٧/٤.

والوفضة: جعبة السهام، وأراد بها في البيت الوعاء الذي يضع فيه الرعيان طعامهم. والزناد: الخشبة التي تقدح بها النار.

وقال آخر(١):

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمْرُ أَمْرُنا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوْقَـةٌ نَتَنَصَّفُ

فالجوابُ: أَنَّ تقديرَ مَا أَنْشَدتَ: بينَا أُوقاتٍ نَحْنُ نَرْقَبُه، وبينا أُوقاتٍ نَحْنُ نَسُوسُ النَّاس.

وجاز أَنْ يُضافَ إِلَى الظرف من الزمانِ، لمشابهتِهِ المصدرَ.

ولا يجوز على هذا: جلستُ بَيْنَا أَمامَكَ، ووراءَكَ؛ لأَنَّ ظرفَ المكانِ جُنَّةٌ، فلاَ يُشْبهُ المَصْدَرَ، ولا نِسْبَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ.

وَمَنْ زَعَمَ (٢) أَنَّ «بَيْنَا» محذوفَةٌ مِنْ «بَيْنَما»، احتاج إلى وَحْي يُصَدِّقُه والعامل في الظرف الذي هُوَ «بَيْنَا»: قالَ قائِلٌ.

/ وأَنْشَدَ أَبُو عليِّ (٣) في باب الزيادةِ التي تلحق مَنْ، إِذا كنت مُسْتَفْهِماً عَنْ ١/٨٠ لكرة.

١٠٤ - عَجِبْتُ والــدَّهْـرُ كَثِيــرُ عَجَبُــهُ
 مِنْ عَنـزِيِّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُـهُ (١٠٥ هذا البيت لزياد الأعجم.

<sup>(</sup>١) هي حرقة بنت النعمان بن المنذر اللخمي، أو هند، والبيت في شرح الحماسة ١٢٠٣، ودرة الغواص ٢٧٠، وأمالي ابن الشجري ١٧٥/، والخزانة ١٧٨/، والسُّوْقة: مَنْ دون الملك. ونتنصَّف: نخدم. والناصف: الخادم.

<sup>(</sup>٢) هو الفراء، وتنظر الخزانة ٣/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) البيت لزياد بن سليمان الأعجم، كما ذكر المصنف، وهو في الكتاب ١٨٠/٤، وما يجوز للشاعر ١٤٣، والأعلم ٢/٨٠/، والإفصاح ١٠٤، وابن يسعون ١٧٣/١، ١٢٤، وابن بري ٤٠، وشرح المفصل ٢٠٨/، وشرح عمدة الحافظ ٩٧٤، والبحر المحيط ١٠٨/٢ والهمع ٢٠٨/٢، والأشموني ٢٠٠/٤، وشرح شواهد الشافية ٢٦١. واللسان (لمم).

#### الشاهد فيه (١):

نَقْلُ حركةِ «الهاء» إلى «الباءِ» من قوله: «أَضْرِبُهْ (٢)»، ليكونَ أَبْيَنَ في الوقفِ؛ لأنَّ مَجِيئَها ساكنةً بَعْدَ ساكنةٍ أَخْفَى لَها.

#### اللغة:

العجبُ: إِنْكَارُ مَا يَرِد عَلَيْكَ، لَقِلَّةِ آعتيادِه، ويقال فيه: العَجَبُ، وجمعه أَعجاب، قال (٣):

يا عَجَباً للدهر ذِي الأعْجَابِ.

ويقال: عَجِبَ، وتَعَجَّبَ، واسْتَعْجَبَ، والاسم (٤): العَجِيْبَةُ، والأعجوبة، والتعاجيبُ: العجائب لا واحد لها.

[وأعجبه الأُمْرً] (٥) حَمَلَهُ على العجب مِنْه، وأمر عَجِيبٌ، وعَجَبٌ وعُجابٌ.

وعَجَبٌ عاجبٌ وعَجيبٌ عُجَابٌ، علَى المُبَالغة، وأَمْرٌ عَجيبٌ مُعْجِبٌ.

وعَنزِيٌّ منسوبٌ إِلَى عَنَزَةً، وهي قبيلةٌ من ربيعة بن نزار، وهم عنزة بن أسد بـن

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ (٦) في باب تَخْفِيفِ الهمزة.

١٠٥ - أَبْلِغْ أَبَا دَخْتَنُوسَ مَالُكَةً غَيْرَ الَّذِي قَدْ يقالُ مِلْكَذِب (٧)

وهو بغير نسبة في المحكم ١/٥٠١، واللسان والتاج (عجبٌ).

وفي ر «فيا عجبا».

<sup>(</sup>۱) «فيه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۲) في ل «لم أضربه»، وفي ر «لمضربه».

<sup>(</sup>٣) «قال» ساقطة من ل، ر، وبعد البيت الشاهد:

الأحدبِ البرغوثِ ذي الأنيابِ

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «اسم».

<sup>(</sup>٥) تكملة لازمة، وهي من المحكم ٢٠٥/١، وبها يستقيم النص.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ٣٥.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وهو في الخصائص ٢/١١، ٣١١/، وأمالي ابن الشجري \_

هذا البيتُ، خُوطِبَ به لقيطُ بن زُرارة، ودختنوس (١) بنت لقيط، ولها يقول أَبُوها عند موته (٢):

يا لَيْتَ شِعْرِي عَنْكِ دَخْتَنُوسُ إِذَا أَتَاهَا الخَبَرُ المَرْمُوسُ أَتَـحْلِقُ الـقُرُونَ أَمْ تَمِيسُ لا بَـلْ تَمِيسُ إِنَّها عَرُوسُ

وفي «دختنوس» أربع لُغَاتٍ: بالشَّينِ، وبالسِّينِ، ويخْتَنُوسُ<sup>(٣)</sup>، وتختَنُوس بالسَّيْن.

#### الشاهد فيه قوله:

«مِلْكَذِبِ»، وهو يريد: مِنَ الكذبِ، فحذف النُّونَ مِنْ «مِنْ»، لسكونِ لامِ المعرفةِ وسكونِها، ولم يحركُها لالتقاءِ الساكنينِ، ومثلُه، قول أبي صخر<sup>(١)</sup> الهذليّ: كأنَّهُما ملآن لَمْ يَتَغَيَّرا وقَدْ مَرَّ للدَّارَيْن مِنْ بَعْدِنَا عَصْرُ

= ۱۷/۱، ۳۸۲، ۹۷/۱ وابن يسعون ۱۷٤/۱، وابن بري ٤٠، وشرح المفصل ۳٥/۸، ۱۱۰، ۱۱۱، وضرائر الشعر ۱۱۶، والصحاح واللسان (ألك) والتاج (خس).

ولقيط بن زرارة بن عدس بن زيد بن دارم، سيد كريم، وفارس مشهور، وشاعر محسن، قتل يوم جبلة. يكنى أبا دختنوس، وأبا نهشل. «الشعر والشعراء ٧١٠، والمؤتلف ٢٦٦».

ودختنوس بنت لقيط، يقال إنه سماها باسم بنت كسرى، وهي بالفارسية «دخت نوش» ومعناها بنت الهنيء، وهي شاعرة أيضاً «ينظر الشعر والشعراء ٧١١، والمعرب ١٩٠٠.

(١) في الأصل «بالشين».

(٢) الرَّجز في الشعر والشعراء ٧١٠- ٧١١، والتكملة والتاج «دختنس» واللسان (رمس).

(٣) في الأصل «مختنوس وفختنوس» والمثبت من ل. و «تختنوس» ساقطة من ر. وفي التاج «ويقال: دخدنوس، بالدال، وتختنوس أيضاً، وقد تقدم».

(٤) واسمه عبدالله بن سلمة السهمي: أحد بني مرمض، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وكان متعصباً لبني مروان موالياً لهم «اللآلىء ٣٩٩، والخزانة ٥٥٥/١ «والبيت في شرح أشعار الهذليين ٩٥٦، وتخريجه ١٤٧٨. ويزاد عليه الأمالي ١٤٩/١، والخصائص ٢١٠/١، وأمالي ابن الشجري ٣٨٦/١، وضرائر الشعر ١١٥٠. وفي الأصل «م الآن».

## الإعراب:

٠/٨٠

«مَأْلُكة» مَفْعُلة(١)، وأَصْلُها مَلْثُكة، فقلبَ، يَدُلُّ على ذلك(٢) قوله:

أَلِكْنِي إِليها عَمْرَكَ اللهَ يا فَتَى بآيةِ ما جاءتْ إِلينا تَهادِيا وقال آخر(1):

أَلِكْنِي إِلَى قَوْمِي السَّلاَمَ رِسالَةً بآيةٍ ما كانُـوا ضِعَافًا ولا عُزْلا / وقال النابغة(٥):

أَلِكْنِي إِلَى النُّعْمانِ حَيْثُ لَقِيتَهُ فَأَهْدَى لَهُ اللهُ الغُيوثَ البَوَاكِرا

وأَصْلُ «أَلِكْنِي» الْيُكْنِي، وتقديره (٢٠): «أَفْعِلِني» ثُمَّ أُلزِمَتِ الهمزةُ التخفيف، كما أُلزِمَتْهُ في «مَلَكٍ» إِلّا في الشاذ، كقوله:

فَلَسْتُ لِإِنْسِيِّ وَلَكِنْ لِمَلَّاكٍ تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّماءِ يَصُوبُ(٧)

وعلى هذا ينبغي أَنْ يَنْسَاقَ تَصْرِيفُ هذه الكلمة، فَيُحْكَمَ بِأَنَّ فاءَها لام، وعينَها همزةٌ، وأَنَّ لامَها «كافّ».

<sup>(</sup>١) في الأصل «مفعول».

<sup>(</sup>٢) في ل «يدُل عليه». وفي ر «يدلك عليه»، والبيت بغير نسبة في الخصائص ٢٧٤/٣، والمنصف ١٠٣/٢، وشرح شواهد الشافية ٢٨٨، واللسان (ألك).

<sup>(</sup>٣) هو سحيم عبد بني الحسحاس، والبيت في ديوانه ٩، والخصائص ٢٧٤/٣، وأمالي ابن الشجري ٢٣٩/٢ وألكني: أي أَبْلِغُها عني الرسالة، والتهادي: التمايل في المشي.

وفي ر ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّسَخُ ﴿ تَمَادُّيا ﴾ والتصحيح من الديوان، ومصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٤) هو عمرو بن شأس، والبيت في شعره: ٩٠ وتخريجه ٨٩.
 ومن قوله: «وقال آخر» مع البيت ساقط من ر.

<sup>(</sup>٥) هو الذبياني، والبيت في ديوانه: ١١٨.

<sup>(</sup>٦) «وتقديره» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت ينسب إلى رجل من عبد القيس، يمدح النعمان، وقيل: هو لأبي وجزة السعدي يمدح عبدالله بن الزبير، وينسب أيضاً إلى علقمة الفحل، وهو في زيادات ديوانه ١١٨، وتخريجه ١٥٨. ويصوب: ينزل.

أَلَا ترى أَنَّ الفعلَ، وهو «أَلِكْنِي» عَلَى هذا(١) الترتيب تَصَرَّفَ.

فإذا كانَ كذلك، وَجَبَ أَنْ تكون «مَأْلُكةً» مَقْلُوباً، وأَنَّ الْأَلُوكَ، من قول لبيد(٢):

وغُلَم أَرْسَلَتُهُ أُمُّهُ بِأَلُوكٍ فَبَلَالًا مِا سَالُ وَوَعُلَم وَغُلَم الله الله وَعُلَى هذا وزنها «عُفُولٌ» وأَصْلها لو جاءت عليه «لُؤُوكٌ» كَعُلُوكٍ» وقَدْ قالوا «مَلْئَكَةٌ» فَعَلَى هذَا الأَصْلِ «مَفْعَلَةٌ».

علَى أَنَّ بعضَهم قال: أَلَكَ يَأْلِكُ، مِنْ هذا المَعْنَى، إِلَّا أَنَّهُ قليل، فيدل هذا عَلَى أَنَّهما لغتانِ، مثل «جَذَبَ وجَبَذَ».

وقال بعضُهم: هو مشتقٌ من «أَلَكَ» الفرسُ لِجامَهُ، إِذَا أَدَارَهُ في فِيهِ، سميت بذلك، لأنَّ المُرْسَلَ يرددها في فِيهِ، ويناجِي بها نَفْسَهُ، لئلا يَنْساها.

وقال بعضهم: إِنَّ «مَلَكاً» وزنه «فَعَلٌ»، وهو من المُلْكِ، والهمزةُ زائدةٌ. ومن قال: «مَلَّكُ»، فوزنه على هذا «فَعْأَلٌ»، كما قالوا: شَأْمَلُ، وشَمْأَلٌ. فيكون وزن «مَأْلُكَةٍ» «فَأْعُلةً»، وهذا لا يُعَرَّجُ عليه، لِضَعْفِهِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عليِّ (٣) في باب تثنية (٤) ما كان آخره همزةً (٥) مِن الْأَسْماءِ.

١٠٦ - كِلاَ يَوْمَي أُمامَةَ يَوْمُ صَدٍّ وَإِنْ لم تَأْتِنا إِلَّا لِمَامَا (٢)

هذا البيت لجرير.

<sup>(</sup>۱) «هذا» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٢) الديوان ١٧٨، وتخريجه ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) «تثنيه» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ل «همزتين»

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٧٧٨ برواية «يوم صدق ـ وتأتها» وهو في =

#### الشاهد فيه:

كونُ «كِلاً» اسْما مفردا، دالاً على التَّثْنِيَةِ، بدليل قوله: «يوم صَدِّ»، ولم يقل يَوْمَا صَدِّ، والخلافُ فيه (١) بَيْنَ الفريقين.

فَأَمًّا مَا يَشْهَدُ للبَصْرِيينَ، فالسَّمَاعُ والقِياسُ.

أَمَّا السَّمَاعُ: فقولُ اللهِ تعالى: ﴿ كِلْتَا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها ﴾ (٢). ولم يقل: آتَتَا أُكُلَهُمَا.

وبيت جرير هذا، وبيت الشماخ: «كِلَا يَوْمَيْ (٣) طُوَالَةَ» ومثله كثير.

وأما القياسُ: فطريقان.

أحدهما: إضافتهما إلى ضمير الاثنَيْنِ، لأنَّ الشيْءَ لا يضاف إلى مِثْلِهِ. لا يقال: قامَ الرجلان آثناهُما، ولا مررت بهما آثنيْهما، ولا مررت بزيدٍ واحدِه(٤).

١٨١ فَأَمَّا مررتُ بِهِمْ ثَلاَثَتِهِمْ، فَلَيْسَ هم/ مِنْ «ثَلاَثَتِهِم» مختص بالثلاثة، كما أَنَّ «هما» مختص بآثْنِينِ، فلَمْ يكن في قولهم: مررت بهم ثلاثَتِهم إضافَةُ الشيءِ إلى مِثْلِهِ كما كان في آثْنَيْهما كذلك.

ولَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلك، أَتَوْا بَلْفَظَةٍ مَفْرِدةٍ، دَالَة عَلَى التَّثْنِيَةِ كَدِلالَة «كُلّ» على المجمع، وأضافوا المفرد إلى التَّثْنِيَةِ، كما تقول: جاءني أَحَدُهُما، ورأيتُ أَفْضَلَهُما، وتقول: أَيُّهما زَيْدُ، ولذلك قالوا: مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَه، فأضَافوا المصدر إلى الضمير؛

وفي ل «طوالة»، وهي في شعر الشماخ، كما يأتي قريباً.

(١) ينظر الإنصاف ٤٣٩ \_ ٤٥٠.

(٢) سورة الكهف ٣٣.

(٤) ف*ي* ر «وحده».

<sup>=</sup> الاقتضاب: ٢٨٤، وابن يسعون: ١٢٥/١، والإنصاف ٤٤٤، وابن بري ٤١، وشرح المفصل ١٤١، واللهان (كلا).

<sup>(</sup>٣) كــلا يــومــي طــوالــة وصــل أروى ظــنــون آن مــطرح الــظنــون وقد تقدم البيت وتخريجه برقم: ٦.

لْأَنَّهُ غيرُه، لمَّا آستحالَ عندهم مررت به واحدَه، من إضافة الشيء إلى مِثْلِهِ.

الطريقُ الثاني: من القياس ، هو أَنَّ الحرفَ المنقلبَ مِنْهُ قَدْ أُبْدِلَ مِنْهُ «التاء» في قولهم: «كِلْتا»، وهذا دليل على أَنَّ المُبْدَلَ لامُ الكلمةِ لا حرف التثنيةِ؛ لأنَّ حرفَ التَّنْيَةِ؛ لأنَّ حرفَ التَّنْيَةِ وَنْ كلامهم.

وقد جاءتِ «اللَّامُ» مُبْدَلَةً في «أُخْتٍ وبِنْتٍ وهَنْتٍ» وأصلها «أَخَوَةً، وبَنْوَةً ووَمَنَوَةً»، ووزنها «فَعَلَةً»، فنقلوها إلى «فُعْل » و «فِعْل»، وألحقوها «التاء» المبدلة من لامها، فصارت بوزن «قُفْل ، وحِلْس »، وليست هذه «التاءً» في هذه الأسماءِ بعلامةِ تأنيثٍ، والدليل على ذلك أَنَّك لو سَمَّيْتَ بها رَجُلًا، لصرفت، ولو كانت للتأنيث لَمْ تصرف.

وهو قولُ سيبويهِ في «باب ما لا يتصرف». ومثَّلَها سيبويه، بما آعْتَلَّ لامه، فقال(١٠): هِيَ بمنزلةِ «شَرْوَى»، وذهبَ إِلَى أَنَّها «فِعْلَى» بمنزلة «الذُّكْرَى».

وأما الجَرْمِيُّ (٢): فذهب إلى أَنَّها «فِعْتَل»، وأَنَّ «التَّاءَ» فيها زائدةٌ عَلَمٌ تأنيثها، ويشهدُ بفَسَادِ هذا القول أَشياءُ:

أحدها: أَنَّ «التاءَ» لا تكون علامةً لتأنيثِ الواحدِ، إِلَّا وما قَبْلَها مفتوح، نَحْوَ: طَلْحَةَ، وقائمةٍ، وذاهبَةٍ، أَوْ يكونُ قَبْلَها «ألفٌ» نَحْوَ: أَلِفِ سِعْلاةٍ وعِزْهاةٍ.

الثاني: أَنَّ عَلَامةَ التَّأْنِيثِ لا تكونُ وَسَطاً أَبداً، إِنَّما تكونُ آخِراً لا محالة. الثالث: أَنَّ «فِعْتَلًا» لا يوجد في الكلام أَصْلًا، فَيُحْمَلُ هذا عَلَيْهِ.

واحتجُّ الكوفيون أَيضاً، على أَنَّ «كِلاً» اسمُّ مُثَنَّى بالسَّمَاعِ والقياسِ.

أما السماع فقول أبي ذؤيب (٣):

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر أبو عمر الجرمي ٢٧٩ - ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٩٠، وتخريجه: ١٣٩٠.

أَقَبًا الكشُوحِ أَبْيَضانِ كِلاَهُما كَعَالِيَةِ الخَطِّيِّ وارِي الأَزَانِيدِ على تقدير: كلاهُما أَبْيَضانِ.

وهذا البيتُ لا دليلَ فيهِ لهم، لأنَّ «كِلاً» تَحْتَمِلُ أَوْجُها.

٨١/ب / أَحَدُها: أَنْ تكونَ تأكيدا لِمَا في «أَبْيضان» مِنَ الضمير، وتكون «كَعَالِيَةِ الحَطَّيِّ» وَصْفا «لأبْيَضَيْن»، أَوْ لأَقَبًا الكشوح .

ويجوز أَنْ يكون كلاهما «فاعِلًا بأبيضان»(١)، كما قال الآخر(٢):

ولا يشْعرُ الرمْحُ الأَصَمُ كُعُوبُه بِشَـرْوَةِ رَهْطِ الْأَبْلَجِ المُتَـظَلُّم

إِلَّا أَنَّه ثَنَّى «أَبْيَضَانِ» فجاءَ به، على حد قولك: قاما أخواك، ومِنْهُ قول الفرزدق (٣):

كِلَاهُما حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهما قَدْ أَقْلَعا وكِللَا أَنْفَيْهِما رَابِي فقال: قَدْ أَقْلَعَا، ولم يقل قد أَقْلَعَ، وهذه ضرورةُ آضطرته إلى هذا؛ أَلاَ تَرَى كيفَ أَتَى بِخَبَر الثانيةِ مفرداً، فقال: «كِلَا<sup>(٤)</sup> أَنْفَيْهِما رَابِي».

ومثله ما أَنْشَدَهُ الشَّيبانِيُّ في «نوادِرِه».

<sup>=</sup> والأقب: الضامر البطن. والعالية: رأس الرمح.

والخطى: نسبة إلى الخط قرية بالبحرين ترفأ إليها السفن، وتنسب إليها الرماح الخطية. (١) كذا في النسخ، ولعل المصنف أتى بها على الحكاية.

<sup>(</sup>٢) هو النابغة المجعدي، والبيت في ديوانه ١٤٤، والكتاب ٢/٢٤، وشرح القصائد السبع ٣٤٧، وشروح سقط الزند ٥٩٢.

والأصم: الصلب. وكعوب الرمح: العقد بين أنابيبه. والثروة المراد بها هنا: كثرة العدد والشاهد فيه: رفع «كعوبه» بالأصم، وإفراده، تشبيهاً له بما يسلم جمعه من الصفات، وكان وجه الكلام أن يقول «الصم».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٣٪ والنوادر ٤٥٣، والخصائص ٢٦١/٤، ٣١٤/٣، والإنصاف ٢٦٢، وشرح المفصل (٣) ديوانه ٣٣٠) وشرح أبيات المغنى ٢٦٠/٤.

وفي الأصل «راب» بدون ياء.

<sup>(</sup>٤) في ل «كلي» و «راب».

كِلَا جانِبَيْهِ يَعْسِلَانِ كِللهُما كَمَا آهْتَزَّ خَوْطُ السَّبْسَبِ المُتَتَابِعِ فَيَحْتَمِلُ أَن يكونَ «كِللهُما» فاعِلًا «بَيَعْسِلَانِ»، على حَدِّ، قامَا أخواك، ويَحْتَمِلُ غيرَ هذا، ومِنْهُ ما أنشده الأصمعيُّ:

أَنْعَتُ عَنْـزَي صِبْيَةٍ كِلْتَـاهما كَأَنَّ عِرْقَ سِـدْرَةٍ لـونَـاهُما فَكِلتاهُما عنده مرفوع بالابتداء، و «هما» من «لوناهما»، عائدٌ عليه، ويَحْتَمِلُ أَنْ يعود على «العَنْزَينِ»، ومِنْهُ قول سيبويه (١) «كِلاَهُما وتَمْراً»، تقديره عندهم: كِلاَهُما لَكَ ثابِتَانِ، وأَزِيدُكَ تَمْراً.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقَدِّرَ الكلام: كِلاَهُما لَكَ ثَابِتٌ، وأَزِيدُكَ تَمْراً.

وأما القياس: فهو انقلابُها «ياءً» مَعَ المضمر في النصبِ والجَرِّ، إِذَا قلت: رأيتُ الرجلينِ كِلَيْهِما، ومررت بِهِما(٢) كِلَيْهِما، كما تقلب أَلفُ التَّنْنِيَةِ «ياءً»، إِذَا قلت: جاءني الرجلان، ثم تقول: رأيت الرجلين، ومررتُ بالرجلين.

وهذا لا دَلِيلَ فيهِ على أَنَّها تَثْنِيَةٌ، لأَنَّ أَلِفَ «علَى وإِلَى ولَدَى»، تنقلبُ «ياءً» مَعَ المضمر، وليس واحد منها(٣) مُثَنَّى.

وإِنَّمَا آنقلبتْ «ياءً» للزومها الإِضافة، ومشابَهَتِها» على وإلى، في أنَّها مفتقرة إلى ما بعدها.

وأَمَّا لامُها «فواقٌ» وهو مِثْلُ قولهم: حِجْبَى (٤)، لقولهم في المؤنث: «كِلْتَى» ووزنها «فِعْلَى»، والتاء فيها مبدلة مِنْ «لام الفعلِ» لتأكيد التَّأْنيثِ، وقد قدمتُ القولَ فيها.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۸۱/۱، وهذا مثل من أمثال العرب، وليس من كلام سيبويه، وهو في الأمثال لأبي عبيد . ٢٠٠، والفاخر ١٤١٧، وجمهرة الأمثال ٢/٧٤، ومجمع الأمثال ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) «ومررت بهما كليهما» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «منهما».

<sup>(</sup>٤) في ر «جحتي».

وقال قوم: لامُها «ياءً» واستدلوا بأنَّها سُمِعَتْ ممالةً. وهذَا لا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ، لشذوذه.

و «كِلّا» من غير لفظِ «كُلِّ»؛ لأنَّ «كِلَا» من الثلاثي المُعْتَلِّ اللام، من باب، رضا، وعِدًى.

١٨/١ و «كُلُّ» من الثَّنائي الصحيح، الذي ضُوعِفَ لامُه مِنْ / عَيْنِهِ، من باب: جُلِّ، وقُلِّ. ولمَّلَ ولمَا كانت «كِلاً» لتوكيد الاثنينِ، و «كُلُّ» لتوكيد الجمع والتَّثْنِيَة ضَرْبٌ من الجمع ، ومقارَبة له، تقاربَ لفظهما، ولهذا ظُنَّ أَنَّهما من أصل واحدٍ.

وتكتبُ «كِلَا» و «كِلْتا»، إِذَا وَلِيَا حرفا رافِعا «بالأَلِف»، فتكتب: أَتَانِي كِلاَ الرَّجلين، وأَتاني (٢) كِلْتَا المَرْأَتَيْن.

وإِنْ وَلِيَا نَاصِبًا أَوْ جَارًا، كُتِبَا «بالياءِ» فتكتب: رأيت كِلَى الرجلين، ورأيت كِلْتَى المرأتين، وبكِلْتَى المرأتين، «بالياءِ» كما تَرَى.

هذا هُوَ المُسْتَحْسَنُ، فُرِّقَ بَيْنَهما في الخطِ مع المَكْنيِّ، فقالوا: رأيت الرَّجُلَين كِلْيُهِما، ومررت بِهِما كِلْيُهِما، ورأيتُ المرأتين كِلْتَيْهِما، ومررت بِهما كِلْتَيْهِما. «فلفظوا بالياء» وقالوا: جاءني الرجلان كِلاَهُما، والمرأتان كلتاهما، فلفظوا بِهِما في الرفع «بالألف».

وهذا البيت في (٣) قصيدةٍ هجا بها هريم (٤) بن أَبِي طِحْمة المجاشعيَّ وهِلَالَ (٥) (١) في ر «كلتا».

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي ل حاشية «صوابه» أتتني، «لأن اللفظ مؤنث حقيقي، لإضافته إلى المرأتين».
 (٣) في ر «من».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «خزيم» و «طحنة» وهو هريم - بالتصغير - ابن أبي طحمة بن حارثة بن الشريد بن مرة المجاشعي، من فرسان تميم في العصر الأموي، وكان مع المهلب في قتال الأزارقة، ولما كبر وأريد تحويل اسمه إلى «أعوان الديوان» ليعفى من الغزو، وكان أمياً، فقيل له: إنك لا تحسن أن تكتب فقال: إن لم أكتب، فإني أمحو الصحف.

المعارف ٤١٧، والاشتقاق ٢٤١، وجمهرة أنساب العرب ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) ابن أربد بن محرز بن لأي بن سهيل المازني التميمي، قائد من الشجعان القاسة، عرف بقاتل آل =

ابن أحوز المازنِيُّ ، أولها(١):

أَلا حَيِّ المنازَلَ والخياما أُحَيِّيْهَا وما بِي غَيْـرَ أَنِّي منازلَ قَدْ خَلَتْ مِنْ ساكِنِيها عَفَتْ إِلَّا السَّدَّعَائِمَ والثُّمَامَا

وسَكْنا طالَ منْها مَا أَقامَا أُريد لأُحْدِثَ العَهْدَ القُدَامَى

وبعد البيت (٢):

كأنَّ المُزْنَ يُملِطُرُني رهامَا فإنَّك يا أُمَامَ ورَبِّ مُـوْسَى أَحَبُّ إِلَى مَنْ صَلَّى وصامَـا متَّى مَا تَنْجَلِ الغَمَرَاتُ تَعْلَمْ فَصَرَيْمٌ وآبْنَ أَحْوَزَ مِا أَلَامِا

فأمَّا يومُ آتِيها فإنِّي

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (٣) في باب الجمع الَّذِي عَلَى حَدِّ التَّنْيَةِ.

١٠٧ ـ تُهَدِّدُنا وتُوعِدُنا رُوْيدًا مَتَى كُنَّا لَّأُمِّكَ مَقْتَوينَا (١٠٧ عَمَ عُنَّا الْأُمِّكَ مَقْتَوينَا (١٠٧

هذا البيت، لعمرو بن كلثوم التَّغْلِبيِّ، استشهد أبو عليٌّ بعجزه.

#### الشاهد فيه:

قوله: «مَقْتَوينا» صَحَّحَ «الواو» فيه، وكان حقُّه أن يقول (٥) «مَقْتَيْنَ» كالأَعْلَيْنَ»، وهو من القَتْو، وهو الخدمة والمراعاة، قال(٦):

<sup>=</sup> المهلب، حيث قتلهم «بقندابيل» وكان في العصر الأموي. «الاشتقاق ٢٠٥، وجمهرة أنساب العرب ٢١١، ومعجم ما استعجم ١٠٩٧، ورغبة الأمل ١٥٧/٧..

<sup>(</sup>١) الديوان ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٧٧٨. والرهام: المطر اللين. والبيت الأخير ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لعمرو بن كلثوم، كما ذكر المصنف، وهو في النوادر ٥٠٢، وشرح معلقة عمرو بن كلثوم ٨٣، وشرح القصائد السبع ٤٠٢، والتهذيب ٢٥٣/٩، ٣٧٠، ٤٤٠/١٤، والخصائص ٢٠٣/٢، والمصنف ١٣٣/٢، والإفصاح ٢٢٧، وابن يسعون ١٢٦١، وابن بري ٤١، والتصريح ٢٧٧٧، والخزانة ٣٢٦/٣، ٤٢٠، والصحاح واللسان (قتو).

<sup>(</sup>٥) في ل، ر «يقال».

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن الحكم الثقفي، والبيت في شعره: ٢٢٤، والخصائص ١٠٤/٢، والمحتسب ٢/٥٢، =

تَبَدَّلُ خَلِيلًا بِي كَشَكْلِكَ شَكْلُهُ فإنِي خليلٌ صالحٌ بِكَ مَقْتَوِي وَقَالَ آخر:

إِنِّي آمرؤٌ مِنْ بَنِي جَذِيمَةَ لا أُحْسِنُ قَتْوَ المُلُوكِ والحَفَدا(١)

۲٪/ب وواحدهُ في القياس: «مَفْتَى»، وهو «مَفْعَلٌ» من القَتْوِ، وإِنما صححت هذه الواو، لمَّا بُنِيَ على بُنِيَ على الجمع، إِذْ لا واحد له، كما صححت «واو» «مِذْرَوان» (۲) لمَّا بُنِيَ على التثنية، فجرى مجرى «عُنْفُوان» (۳)، إِذْ لا واحدَ لَهُ.

ولولا أَنَّه بناه عَلَى الجمع، لوجب أَنْ يقولَ: «مَفْتَيْنَ»، كما يجمع «مَغَزَّى» (٤) اسمَ رجل «مَغْزَيْنَ».

قال سيبويه (°): إِن شئتَ قلت: جاءوا به علَى الأصْلِ، كما قالوا: «مَقَاتِوَة»، حدثنا بذلك أبو الخطاب (٢).

يُريد: إِنْ شِئْتَ، قلت: صحت «واوه» في جمع السلامة، كما صحت في التكسير.

<sup>=</sup> والخزانة ١٩٦/١، وروايته في هذه المصادر «فإني خليلًا صالحاً»، وانتصب «خليلًا» بمقتوى على تضمينه معنى متخذ «وينظر هامش الخصائص ١٠٤/٢».

<sup>(</sup>۱) هذا البيت بغير نسبة في مجالس ثعلب ٤٦٦، وشرح معلقة عمروبن كلثوم ٨٤، وشرح القصائد السبع ٤٠٣، والتهذيب ٢٥/٢، والخصائص ٢٠٤/١، ٣٠٣، والمحتسب ٢٥/٢، والتصريح ٢٧٧/، والخزانة ٣٢٦/٣، واللسان (قتا).

مع اختلاف في روايته، وقافيته حيث ترد «الخببا». والحفد بالتحريك، أصله بسكون الفاء ومعناه الخدمة

و «من» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۲) والمذروان: طرفا الألية، وهو مثنى لا يفرد. «وينظر المثنى ٥٩».

<sup>(</sup>٣) عنفوان الشيء: أوله.

<sup>(</sup>٤) في ر «مغرى» و «مغرين».

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>٦) هو الأخفش الأكبر، عبد الحميد بن عبد المجيد، أبو الخطاب، مولى بني قيس بن ثعلبة، كان ديناً ورعا ثقة، من أثمة اللغة والنحو، لقي الأعراب وأخذ عنهم، وروى عنه سيبويه في كتابه ٤٧ مرة «طبقات النحويين واللغويين ٤٠، ونزهة الألباء ٥٣، والإنباه ١٥٧/٢، وسيبويه إمام النحاة».

وقيل: إِنَّما صحتِ «الواو» (١) لتكونَ أمارة، لدلالة النسب، كما صحت «الواو» في عَوِرَ، لتكونَ أمارةً على أَعُورَ؛ لأنَّ واحِدَهُ «مَقْتَوِيُّ»، منسوب إلى «مَقْتَى» «مَقْعَلُ» من القَتْو.

وكانَ قياسُه إِذَا جُمِعَ أَنْ يقولَ: «مَقْتَوِيُّونَ»، كما نقول: بصْرِيٍّ، وبصريّونَ، وكُوفِيِّ وكوفيّونَ، وشبهه (٢٠).

إِلَّا أَنَّه جُعِلَ عَلَم الجمع ، معاقباً لياءَيْ النسب ، فصحت «الياءُ» لبِنْيَةِ النَّسَبِ ، كما يَصِحُ مع النسب ، ولولا ذلك لحذف «الواوُ» ، لالتقاء الساكنين ، وأَنْ يقولوا «مَقْتَوْنَ» ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ﴾ (٣) و ﴿ إِنَّهم عندنا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ ﴾ (٤) .

#### اللغة:

الإِيعاد والوعيد: في الشر، وقال ابنُ الأَعْرابيِّ: أَوْعَدتُه خَيْراً، وهو نادرٌ، وأَنْشَدَ:

يُشُطُنِي مَرَّةً ويُوعِدُنِي فَضْلًا طَريفاً إِلَى أَيادِيهِ (٥)

وقال الفراء يقال: وَعَدْتُه خيراً، ووعَدْتُه شَرّاً، بإسقاطِ الْأَلِف، فإِذا أسقطوا الخيرَ والشَّرَّ، قالوا في الخير: وعدته وَعْداً وعِدَةً، وفي الشرِّ أَوْعدته إيعاداً.

#### المعنى:

إِنَّه يهزأُ بهِ ويَسْتَخِفُّ. ويُرْوَى (٢) «تَهَدَّدنا وأَوْعَدَنا».

<sup>(</sup>١) من قوله: «كما صحت» إلى قوله «الواو» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وشبهه ونحو ذلك» وفي ل «ونحو ذلك». وفي ر «شبه».

<sup>(</sup>٣) سُورة آل عمران ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) وهي رواية أغلب المصادر.

# الإعراب:

«رويدا» نصب على المصدرِ، أيْ: أَرْوِد إِرْوَادًا، غَيْرَ أَنَّهُ حَقَّرَهُ تحقيرَ الترخيم، بحذف زيادتَيْهِ.

وهذا يَردُّ على الفراءِ في قوله: «إِنَّه لا يحقر الاسم تحقيرَ الترخيم، إِلَّا في الأسماءِ الأعلام، نَحْو قولهم في أَسْوَدَ، سُوَيْدٌ، وفي أَزْهَرَ: زُهَيرٌ» ولا يدفع أَنْ يكونَ ذلك في الأعلام أقيسَ مِنْهُ في الأجناسِ، مِنْ حيثُ كانت العَلَمِيَّةُ فيه دلالة على المحذوف المرادِ مِنْهُ.

١٨٦ فَأَمَّا أَلَّا يَجُوزَ إِلَّا فِي الْأَعَلَامِ فَلا / أَلَا تَرَى إِلَى قُولُهُم فِي تَحْقِيرِ أَكْمَتَ وكَمْتَاءَ: كُمَيْتُ، ويقال: «لَقِيتُه صَكَّةَ عُمَيٍّ» (٢) يَجُوز كُمَيْتُ، ويقال: «لَقِيتُه صَكَّةَ عُمَيٍّ» (٢) يَجُوز أَنْ يكُون «عُمَيُّ» هذا تصغير «أَعْمَى» أي لقيته في صَكَّةٍ شديدةٍ، يَعْنِي شدة الحر.

فكأنَّهم إِنَّما حقروا هذه، إِرادةً لِمَا في نفوسِهم من السكونِ والرفقِ فكانَ التحقير أليق بذلك، وأَذْهَبَ به فيما اعتزموه وأوْرَدوه.

ورويد(٣): تتصرف إلى أربعة أوجهٍ:

الوجه الأول: أنْ يكونَ اسمًا للفعل؛ لأنَّه وقع موقع فعل الأمر، وهو مبني فوجبَ أَنْ يُبْنَى.

الوجه الثاني: أَنْ يكونَ صِفَةً فيعربَ؛ لأنَّهُ لَمْ يقعْ موقعَ مَبْنِيِّ، فيستحقَّ البناء، كقولك: سارُوا سَيْرا رويدا.

<sup>(</sup>١) في ر «السكت» وفي الكتاب ٤٧٧/٣»... وأما سُكَيْتُ فهو ترخيم سُكَّيْتٍ والسُّكيت: الذي يجيء آخر الخيل».

وقال ابن منظور بعد أن أورد كلام سيبويه: «يعني أنَّ تصغير سُكَيْتٍ إِنما هو سُكَيْكِيتٌ، فإذا رُخَمَ حذفت زائدتاه». اللسان (سكت).

<sup>(</sup>٢) هذا مثل من أمثال العرب، وهو في الأمثال ٣٧٨، وفصل المقال ٥٠٨، ومجمع الأمثال ١٨٢/٢. والمستقصى ٢/٢٨٧، واللسان (صكك)

<sup>(</sup>٣) في ر «رويداً تتصرف على».

الوجه الثالث: أَنْ يكونَ حالاً، وذلك إِذا حَذَفْتَ الموصوفَ، فتقول: ساروا رُوَيْدا، أي: مُرْوَدِينَ، قال الله تعالى: ﴿ أَمْهِلْهُمْ رُوَيدا ﴾ (١). «فرويدا» منصوب على الحال، وهو الأليق والأحسن.

الوجه الرابع: أَنْ يكونَ مصدرا، وهو عَلَى قسمين:

القسم الأوَّلُ: أَنْ يكونَ مفرا، نحو قولك: رويدا يا زيدُ، ورويدا عمرا يا زيدُ، وشبهه.

القسم الثاني: أَنْ يكونَ مُضافا، نحو قولك: رُوَيْدَ زَيْدٍ، بمنزلة قولك: ضَرْبَ زيد، قال تعالى: ﴿ فَضَرْبَ الرقابِ ﴾ (٢).

وبعد البيت(٣):

ف إِنَّ قَنَاتَنَا يَا عَمْرُو أَغْيَتْ عَلَى الأَعداءِ قَبْلَكَ أَنْ تَلِيْنَا إِذَا عَضَّ النَّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّتْ وَوَلَّتْهُمْ عَشَوْزَنَهُ زَبُونَا فَهَلْ حُدَّنَتَ في جُشَم بْنِ بَكْرٍ بِنَقْصٍ في خطوبِ الأَوَّلِينا والقصيدة مشهورة، ولها حكاية (٤)، والخَبَرُ في ذلك، أَنَّ عمرو بنَ هندٍ قال لندمائِه: هل تعرفون أحداً تأنفُ أُمُّه مِنْ خِدْمَة (٥) [أُمِّي] (٦).

فقالوا: نعم. أُمُّ عمرو بن كلثوم، لأنَّ أَبَاها مُهَلْهِلُ، وعمَّها كليب، وبعلَها كُلْتُومٌ، أفرسُ العرب، وآبنَها عمرو، سيد قومه.

<sup>(</sup>١) آخر سورة الطارق.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ٤.

<sup>(</sup>٣) شرح معلقة عمروبن كلثوم ٨٥ ـ ٨٧ والثقاف: الخشبة التي تقوم بها الرماح وأشمأزت: أشتدت وتقبضت، والعَشُوزنة: الناقة السيئة الخلق، والزبن: الدفع والضرب.

وفي ر «عيت». و «وولتهم» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٤) تنظر النقائض ٨٨٥، والأغاني ٢١/١٥ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في ل «خدمته». وفي الأصل و ر «خدمة».

<sup>(</sup>٦) تكملة لازمة وبها يستقيم النص.

فَأَسْتَزَارَ عمرو بنُ هندٍ عَمْرو بنَ كُلْثوم، وسَأَلَهُ أَنْ يُزيرَ أُمَّه.

فَأَقْبَلَ عمروٌ من الجزيرة في جماعةٍ مِنْ تَغْلِبَ، وضربَ عمرو بن هند رَواقَهُ بَيْنَ الحيرة والفرات، وأحضر وجوه أهل مملكته، ودخلت لَيْلَى على هِنْدِ (١) وهي عَمَّةُ آمرىء القيس.

٨٣/ب وكان عمرو بن هند، أَمَرَ أُمَّهُ/ أَنْ تُنَحِّيَ الخَدَمَ، وتَسْتخدِمَ لَيْلَى.

فقالت هند لليلي: ناوليني ذلِكَ الطبقَ يا لَيْلَي.

فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتِها. فألحَّت عَلَيْها.

فصاحت ليلي: واذُلَّه! يا لَتَغْلِبْ.

فَسَمِعَها ولدُها، فوثب إلى سيفٍ لعمرو بن هند، معلق بالرواقِ وليس هناك غيرُه، فضربَ به رأسَ ابن هند، فقتلوه واستلبوا ما في الرواق.

وحكّى أَبو عُبَيْدَةَ (٢)، وغيره، قال: لَمَّا تَزَوَّجَ مُهَلْهِلٌ هِنْداً (٣) بِنْتَ نَعْجٍ بن عُثْبَةَ، ولَدَتْ له ليلي.

فقال لهندٍ: آقتُلِيها، يعني الوَّأَدَ<sup>(٤)</sup>، فَغَيَّبَتْها عَنْهُ، فلمَّا نامَ، هتف به هاتفٌ بقول<sup>(٥)</sup>:

كَمْ مِنْ فَتَّى مُوَمَّلِ فِي بَطْنِ بِنْتِ مُهَلْهِلِ فَاستيقظ فقال: أَيْنَ بنْتِي؟

<sup>(</sup>١) هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار. تنظر النقائض ٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا النقل عن أبي عبيد، في الموضع السابق من النقائض، مع ذكره للقصة. وهو في الأغاني (٢) لم أجد هذا اللآليء ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) هي هند بنت نعج بن سعد بن زهير. الأغاني ٥٢/١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «الولد».

<sup>(</sup>٥) الرجز في الأغاني ٢/١١ ٥٣ ، واللأليء ٦٣٦.

قالت: قَتَلْتُها.

قال: كلا وإِلهِ ربيعةَ، وكانَ أَوَّلَ مَنْ حَلَفَ بِها. ثُمَّ رَبَّاها فتزوَّجَها كُلْثومُ، فلمَّا حملت بعمرو، آتاه آتٍ في المنام فقال:

يا لَكِ لَيْلَى مِنْ وَلَـدُ يُسْلَى مِنْ وَلَـدُ يُسْدُمُ إِقْدَامَ الْأَسَـدُ مِنْ جُشَمِ فِيه العَـدَدُ أَقـولُ قـولاً لا فَـنَـدُ(١)

فولدت عمراً، وأتاها ذلك الآتي فقال:

إِنِّي زعيم لَكِ أُمَّ عَمْرِو بِمَاجِدِ الجَدِّ كريم النَّجْرِ البَّدِ مِن ذي لِبَدٍ هِزَبْرِ أَشْجَعَ من ذي لِبَدٍ هِزَبْرِ يسودهم في خمسةٍ وعَشْرِ(٢)

فساد ابن خمسَ عشرةَ سَنَةً، ومات وله مِثَةٌ وخمسون سَنةً.

وأنشد أبو عليٌّ (٣) في الباب.

١٠٨ ـ أَخَالِدَ قَـدْ عَلِقْتُكِ بَعْدَ هِنْدٍ فَشَيَّبَنِي الخَـوالِـدُ والهُنُـودُ (١٠٨ هذا البيت لجرير.

#### الشاهد فيه:

تكسيرُ خالدةٍ وهِنْدٍ، وهُمَا مِنَ الأسماءِ الأعْلامِ والأَكْثَرُ في كلامِ العَرَبِ، (١) الرجز في الأغاني 7/١١، واللآليء ٦٣٦.

(٢) المصدر تفسه.

(٣) التكملة: ٥٥.

(٤) هذا البيت لجرير، كما ذكر المصنف، وهو في ديـوانه ٣١٨، والكتـاب ٣٩٨/٣، والمقتضب ٢٣٣/٣، والمخصص ٨٢/١٧، وابن يسعون ١٢٨/١، واللسان (هند).

تَسْلِيمُ الْأعلامِ مِنَ المذكرِ والمؤنثِ، كما أَنْشَدَ رؤبة (١) بن العجاج: أَنْسُدُ رؤبة (١) بن العجاج: أَنْسُ سَعْدٍ أَكْرَمُ السَّعْدِينَا

ومثل بيت جرير هذا، بيتُ طرفة (٢) بن العبد:

رأَيْتُ سُعُودًا مِنْ شُعُوبٍ كثيرةٍ فَلَمْ أَرَ سَعْدًا مِثْلَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَمثله قول (٣) الفرزدق:

وشَــيَّــذَ لِي زُرَارَةُ بــاذِخَــاتٍ وعَمْـرُو الخيرِ إِنْ ذُكِـرَ العُمُـورُ ومثله قول الآخر(٤):

أَلَا أَبْلغِ الْأَقْيَاسَ، قَيْسَ بْنَ نَوْفَل وَقَيْسَ بْنَ أَهْبَانٍ، وقَيْسَ بْنَ خَالِدِ أَلْا أَبْلغِ الْأَقْياسَ، قَيْسَ بْنَ نَوْفَل وَقَيْسَ بْنَ خَالِدِ أَهْبَانٍ، وقَيْسَ بْنَ خَالِدِ أَهُمَانٍ، وقَيْسَ بْنَ خَالِدِ أَهُمَانٍ، وقَيْسَ بْنَ خَالِدِ أَمْهُ أَيْضًا قُولُ الآخر أَهُ :

(۱) ملحقات ديوانه ۱۹۱، والكتاب ۱۵۳/۲، ۱۵۳/۳، والمقتضب ۲۲۳/۲، والأعلم ۹٦/۲، وشرح المفصل ۲۲۳/۱.

(۲) ديوانه ۸۸، وتخريجه ۲۲۰، ويزاد عليه ابن السيرافي ۳۳٤/۲، والمخصص ١٨/١٧. والسعود جمع: سعد: وأراد بهم سعد بن زيد مناة، وسعد بـن الحارث من بني أسد، وسعد بن بكر بن هوازن، والسعود في العرب كثيرة. وتنظر فهارس جمهرة أنساب العرب ٥٧٤.

والشعوب جمع: شعب، وهو أكبر من القبيلة.

وسعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. رهط طرفة بن العبد. جمهرة أنساب العرب ٣٢٠، وابن السيرافي ٣٣٤/٢.

(٣) في ر «قول أمرىء القيس»، وليس في ديوانه المطبوع. وهذا البيت نسبه المصنف إلى الفرزدق، كما ترى، ولم أجده في ديوانه المطبوع.

وهو في الكتاب ٣٩٦/٣، والمقتضب ٢٢٢/٢، والمخصص ٨١/١٨، والأعلم ٩٧/٢، وزرارة ابن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم من قضاة تميم وقادتها. وعمرو بن عدس وابنه عمرو بن عمرو فارس بني تميم، جمهرة أنساب العرب ٢٣٢.

ومعلوم أنَّ زرارة يسرد في شعر الفرزدق، ومن ذلك قوله:

بسيتيا زدادة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل

(٤) هو زيد الخيل، والبيت في ديوانه ٦٤، وتخريجه ١١٩، وقافيته رائيه، حيث ورد «وقيس بن جابر». وورد في اللسان والتاج (قيس) برواية المصنف، ولزيد قصيدة من هذا البحر والروي.

(٥) هو معاوية بن مالك بن جعفر، المعروف بمعود الحكماء، وهذا البيت ملفق من بيتين كما ذكر =

رأيتُ الصَّدْعَ مِنْ كَعْبٍ وكانُوا من الشَّنآنِ قَدْ صاروا كِعَابَا(١) اللَّغَةُ:

عَلِقْتُكِ: أَحْبَبْتُكِ، ويقال: عَلِقَ المرأةَ عِلْقاً، وعَلِقَها عَلَاقَةً وعَلَقاً، وتَعَلَّقَها، وتَعَلَّقَها، وعُلِّقَها، وعُلِّقَها، وعُلِّقَها، وعُلِّقَها، وعُلِّقَ بِها، وهو الحبُّ اللازِمُ للقَلْب.

وقال اللِّحْيانِيُّ (٢): العَلَقُ: الهوى يكونُ للرجلِ في المرأةِ، وإِنَّه لَذُو عَلَيٍ في فُلَانَةَ، كذا عدَّاه بفي، وقالوا في المَثَل: «نَظْرَةٌ مِنْ ذِي عَلَقٍ» (٣) أي: مِنْ ذِي حُبِّ قَدْ عَلِقَ بِمَنْ يَهْوَاهُ قَلْبُهُ، قال كُثَيِّرُ (٤):

وَلَقَدْ أَرَدتُ الصَّبْرَ عَنْكِ فَعَاقَنِي عَلَقٌ بِقَلْبِي مِنْ هَــوَاكِ قَــدِيمُ وقال اللَّحْيانِيُّ (٥) عَنِ الكسائِيِّ: لَهَا فِي قَلْبِي عِلْقُ حُبِّ، وعَلَاقَةُ حُبِّ، وعِلَاقَةُ

قال(٦): وَلَمْ يعرف الأصمعيُّ عِلْقَ حُبِّ، ولا عِلَاقةَ حُبِّ، إِنَّمَا عَرَفَ عَلَاقَةَ حُبِّ، إِنَّمَا عَرَفَ عَلَاقَةَ حُبِّ بِالفَتْح .

وبعد البيت(٧):

فَلاَ بُخْلٌ فَيُوئِسَ مِنْكِ بُخْلٌ ولا جُودٌ فَيَنْفَعَ مِنْكِ جُودُ

= الغندجاني في فـرحة الأديـب ٢٠٦ وهما:

رأيت الصدع من كعب فأودى وكان الصدع لا يعدو ارتئابا فأمسى كعبها كعباً وكانت من الشنآن قد دعيت كعابا وهما في الأصمعيات ٢١٣، وفرحة الأديب ٢٠٦، وشرح المفضليات ١٢٢٦.

والبيت َّفي الكتاب ٣٩٧/٣، وابن السيرافي ٢٩٥/٢، والمخصص ١١/٨١، واللسان (كعب).

(١) في النسخ «كعوبا»، والتصحيح من مصادر التخريج.

(٢) ينظر المحكم ١٢١/١.

(٣) جمهرة الأمثال ٣٠٨/٢، ومجمع الأمثال ٣٣٢/٢.

(٤) الديوان ٢٠٦، وتخريجه ٢٠٧، ويزاد عليه المحكم ١٢٢١.

(٥) المحكم ١٢٢/١.

(٦) «قال» ساقطة من ر.

(٧) الديوان ٣١٨.

شَكَوْنَا مِا عَلِمْتِ فَمَا أَوَيْتُمْ وبِاعَـدْنـا فما نَفَـعَ الصَّـدُودُ هجا بهذه القصيدة عَمْرَو بن لَجَإِ التَّيْمِيِّ، وهي مشهورة.

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (١) في الباب.

١٠٩ ـ نَضَّرَ الله أَعْظُمًا دَفَنُوهـا بِسِجِسْتَانَ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ (٢)
 هذا البيت لعُبَيد الله (٣) بن قيس الرُّقيَّات.

#### الشاهد فيه:

قوله: «طلحة الطَّلَحاتِ» جَمْع «طلْحة» بالألف والتاء، جَمْعا مُسَلَّما؛ لأَنَّ كُلَّ اَسم في آخره «هاءُ» التأنيث، لا يجمع بالواو والنُّونِ لئلا يجمع في اسم واحدٍ، عَلاَمتانِ متضادتانِ، علامة التأنيثِ وهي «الهاءُ» وعَلاَمة التذكير، وهي «الواو»، وإنَّما تدخل «تاءُ» التأنيث عَلَى اسم فيه أَلِفٌ، نَحْوَ: حُبْلَيَاتٍ وخُنْفُسَاواتٍ، ولا تدخل هذه التاءُ عَلَى «الهاء» إلا أَنْ تحذف «الهاء».

ولمَّا كانتْ «تاءُ» الجَمْع تدخل على «الألِفِ» ولا تحذف، أَشْبَهَتْ ما لَيْسَ الْمُابِ للتَّانِيثِ، وَلَمْ تَصِرْ بمنزلةِ «الهاء»، ولم (٤) تدخل الواو والنون فيما فيه «الهاء» / إلَّا فيما تكلموا به، تقول في «سَنَةٍ» إذا سَمَّيْتَ به رجلًا: سِنُونَ، وسَنَوَات.

وأُجَازه (٥) أَبُو الحسن في: ثُبَةٍ، و: قُلَةٍ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لعبيدالله بن قيس الرقيات، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۲۰، والحيوان ۲۰۲، والمعروف ۲۰، والمعارف ۲۰۸، والمعارف ۲۲۸، وعبث الوليد ۲۰۱، والإفصاح ۱۱۶، والمعرب ۲۶۲، وابن يسعون ۱۲۸، والإنصاف ۲۱، وابن بري ۲۱، ومعجم البلدان ۱۹۱/۳، وشرح المفصل ۲/۷۱، وضرائر الشعر والإنصاف ۲۱، والمهمع ۲/۷۲ والخزانة ۳۹۲/۳، والأساس (نضر)، واللسان والتاج (طلح ـ نضر).

<sup>(</sup>٣) في النسخ «عبدالله»، والمثبت من نسب قريش ٤٣٥، ولابن الرقيات أخ اسمه عبدالله فلعله التبس على المصنف. دوينظر نسب قريش, ٤٣٥، ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ولا».

<sup>(°)</sup> في الأصل، ل «وأجاز».

وتأوَّلَ بَعْضُ (١) مَنْ قرأ: «كتابَ الإيضاح»، أنَّ أَبَا عَلِيٍّ، لا يجيز في طَلْحَةَ إِلَّا «طَلَحَات» مُسَلَّماً، ولا يجيزه مُكَسَّراً.

وهذا تَأُوُّلُ فاسِدٌ، ولا خِلاف في تكسيره عَلَى «طِلاح» كما تُكَسَّرُ أسماءُ الأجْناس .

والَّذِي ذَهَبَ إليه أَبُو عَلِيٌّ، إِنَّما عَنى به الرَّدُّ على الفراء(٢)؛ لأنَّهُ أجاز في «طَلْحَةَ» «طَلْحُونَ» اسمُ رَجُلٍ، كما تقول في جمع ما فيه ألف التَّأْنيث مَقْصُورةً أَوْ ممدودة: قالوا في جمع «زكرياء» مَمْدُوداً (٣)، زَكَريَّاؤن (٤)، وفي «زَكريَّا» مقصوراً، زَكَريَّوْنَ، وحُبْلَى <sup>(٥)</sup>، حُبْلَوْنَ.

وقال أبو عَليٌّ: إِنْ سَمَّيْتَ رَجُلاً بِشَاةٍ، لَمْ يَجُزْ جمعه «بالواوِ والنونِ»، مِنْ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ «الطَّلْحُونَ»، ولم يَجُزْ جمعُه «بالتاءِ» لأنَّ هذا الاسمَ قَبْلَ النقل لم يُجْمَعْ بها، فكذلك بَعْدَ النَّقْلِ، من حيثُ كانَ فِيْهِما جميعا اسما واحدا، ومِنْ حَيْثُ أيضا لَمْ تجز الإضافةُ إليه، لبقائهِ عَلَى حرفين، أحدهما حرف مَدٌّ ولِينٍ.

فأمًّا «شيّة»(٦) فجمعه «بالتاء»، لأنَّ «شيّةً» لما أُلْقِي عليها حركة المحذوف، كان المحذوف (٧) في تقدير الثَّبَاتِ، كَما كانَ «ضَو» كذلك(^)، و «شِيَّةُ» أَجْدَرُ من «ضَوِ»؛ لأنَّ الفاءَ أُحَقَّ مِن اللَّام .

<sup>(</sup>١) هو الصقلي شارح أبيات الإيضاح، كما ذكر ابن يسعون ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر الإنصاف ٤٠ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ممدود» بالرفع، وكذلك مقصور.

<sup>(</sup>٤) في ل «زكرياؤون».

<sup>(</sup>۵) فی ر «وفی حبلی».

<sup>(</sup>٦) الوشي، هو خلط لون بلون. وأصل شية «وشي» حذفت الفاء التي هي «الواو» وعوض منها «الهاء» في آخرها، مثل وعد وعدة، ووزن وزنة ووزنها «علة».

<sup>(</sup>V) «كان المحذوف» ساقط من ر.

<sup>(</sup>A) «كذلك» ساقطة من ر.

مَسْأَلة: لَمْ يجمعْ بَيْنَ تَأْنِيثَيْن في «مُسْلِمَةٍ» وشِبْهِهِ، لا يجوز أَنْ نقولَ: مُسْلِمَتَاتٍ».

ويجوز أَنْ يجمع بَيْنَ تَأْنِيتُيْنِ في «حُبْلَى» فتقول: «حُبْلَيات» والفرقُ بَيْنَهما، أَنَّ «التاء» في مُسْلِمَةٍ، للفرق بَيْنَ المذكر والمؤنث، فإذا جمع، لَمْ تَجْعَلْ بينهما فَرْقَيْنِ، والثاني يُغْنِي عَن الأَوَّلِ.

وحُبْلَى، التأنيث لا يفارق الكلمة، إِذْ لَيْسَ له مذكر، فإِذَا جُمِعَتْ آنْقَلَبَتْ أَلِفُ التأنيثِ ياءً، ويَقيَتْ دالة على التأنيث، وأدخلتْ علامة أخرى للجمع.

## اللَّغَةُ:

يقال: نَضَرَ اللهُ وَجْهَهُ مُخَفَّفاً، ومُثَقَّلًا عَلَى التكثير، وفي الحديث (١٠): «نَضَّرَ اللهُ آمْراً، سَمِعَ مقالتي» رَوَيْناهُ مُخَفَّفاً ومُثَقَّلًا.

ويقال: نَضُرَ وَجْهُهُ نَضْرَةً، ونَضَارَةً، وأَنْضَرَهُ الله: نَعَّمَهُ.

٥٨/أ والأعْظَم والعِظام: ما عَلَيْهِ اللَّحْمُ مِنْ قَصَبِ الحَيَوَانِ. / ويجمعُ أيضاً عِظَامَه، «الهاء» للتأنيث، كالفِحالة، قال الراجز:

# ثُمَّ أَكَلْتُ اللَّحْمَ والعِظامَـه (٢)

وقيل: العِظامَةُ: واحد العِظَامِ، والعظم أيضاً: مصدر عَظَمَهُ، إِذَا ضَرَبَ عِظَامَهُ، ويقالُ: أَعْظَمْتُه عِظامَهُ، والعَظْمُ أَيضاً: مصدر عَظَمْتُ الكَلْبَ، إِذَا أَطعمتَه عَظْماً، ويقالُ: أَعْظَمْتُه أَيضاً.

وعَظْمُ وَضَّاحٍ: لُعْبَةً، يطرحونَ باللَّيْلِ قِطْعَةَ عَظْمٍ، فَمَنْ أَصابَهُ فَقَدْ غَلَبَ أَصْحابَهُ.

<sup>(</sup>۱) الجامع الصحيح «المشهور بسنن الترمذي» ٣٤/٥ كتاب العلم ٢٤، الباب السابع، سنن أبي داود ٢٨٩/٢ كتاب العلم ـ باب فضل نشر العلم.

<sup>(</sup>٢) البيت بغير نسبة في المحكم ٧/٢٥، واللسان والتاج (عظم).

فيقولون<sup>(١)</sup>:

# عُظِيْمَ وَضًاحٍ ضِحَنَّ اللَّيْلَةُ لا تضَحَنَّ بَعْدَها مِن لَيْلَةُ

والعَظْمُ والعُظْمُ: مُعْظَمُ الشَّيءِ، وعَظَمَةُ اللِّسَانِ: ما عَظُمَ مِنْهُ وغَلُظَ وعَظْمَةُ اللِّسَانِ: ما عَظُمَ مِنْهُ وغَلُظَ وعَظْمَةُ اللِّرَاعِ كَذَلِكَ.

وقال اللَّحْيانيُّ (٢): العَظَمَةُ مِن الذراعِ: ما يَلِي المِرْفَقَ الذي فِيهِ العَضَلَةُ، قال: والسَّاعِدَانِ نِصْفَانِ، فَنِصْفٌ عَظَمَةٌ، ونِصْفٌ أَسَلَةٌ، والعَظَمَةُ: ما يلي المِرْفَقَ وفِيْهِ العَضَلَةُ (٣)، والأَسَلَةُ: ما يلي الكفُّ.

والطَّلْحُ: شَجَرُ أم غَيْلَان، وهو في العراق الموز.

وجمع طَلْحَة: طَلَحاتٍ، بفتح اللَّم؛ لأنَّ «فَعْلَةَ» تجمعُ جَمْعَ السَّلَامةِ، بِفَتْحِ الثَّانِي، نَحْوَ: جَفْنَةٍ وجَفَنَاتٍ، قال حسَّانُ (٤):

لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بِالضَّحَى وأَسْيافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا

فإن كانتْ صِفَةً، سَكَّنْتَ الثَّانِي، نَحْوَ عَبْلَةٍ وخَدْلَةٍ، والعَبْلَةْ: الضَّخْمَةُ والخَدْلَةُ: المُمْتَلِئة السَّاقِ المُسْتَدِيرتُه، وجمعه: عَبْلَاتٌ، وخَدْلَاتٌ، وإِنَّما فتح الاسمُ، وأَسْكِنَتِ الصِّفَةُ، للفرقِ بَيْنَهُما، وكانتْ الصِّفَةُ أَوْلَى بالإِسْكانِ، لثقلها.

# الإعراب:

يُرْوَى: «طَلْحَةُ الطَلَحاتِ» بالرَّفْع والنَّصْب والجَرِّ، فَمَنْ رَفَعَ، فإِنَّه قطع مما

<sup>(</sup>١) الجمهرة ١٢١/٣، والمحكم ٧/٢٥، واللسان والتاج (عظم).

<sup>(</sup>٢) المحكم ٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) في ل «بالظاء» أخت الطاء.

<sup>(</sup>٤) الدينوان ١٣١، والكتباب ٧٨/٣، والمقتضب ١٨٨/، والخصائص ٢٠٦/، والمحتسب (٤) الدينوان ١٨٨، وشرح المفصل ١٠٠٥، والخزانة ٣٠/٣٤.

قبله، فكأنَّه قال: هي أَعْظُمُ طَلْحَةَ، فحذفَ المضاف وأقامَ المضاف إليه مُقامَهُ. ومَنْ نَصَبَ، فَعَلَى البدلِ مِنْ قوله: «أَعْظُماً»، كأنَّه قال: نَضَّرَ اللهُ أَعْظُمَ طلحة فحذف المضافَ أيضاً، وأقامَ المضافَ إليه مُقامَهُ.

ومَنْ جَرَّ: حَذَفَ المضافَ، ولَمْ يَقِم المضافَ إِلَيْهِ مُقامَهُ، وجَعَلَ «أَعْظُماً» وإِنْ كانتْ محذوفةً في اللفظ، بِمَنْزِلَتِها مُثْبَتَةً فِيهِ، مثل قولهم: «رَأَيْتُ التَّيْمِيَّ تَيْم عَدِيّ» كانتْ محذوفةً في اللفظ، بِمَنْزِلَتِها مُثْبَتةً فِيهِ، مثل قولهم: «رَأَيْتُ التَّيْمِيَّ تَيْم عَدِيّ» هم/ب لمّا ذكره، ذَلَّ ذِكْرُهُ إِيَّاه، عَلَى «صاحِب» فأضمره / للدلالة عَلَيْهِ، فكأنه قال: رَأَيْتُ صاحِب للما ذكره، ذَلَّ ذِكْرُهُ إِيَّاه، عَلَى «صاحِب» فأضمره / للدلالة عَلَيْهِ، فكأنه قال: رَأَيْتُ صاحِب تَيْم عَدِيٍّ، وقَدْ قرىء ﴿ تُريدون عَرَضَ الدُّنيا، والله يُريدُ الآخِرَةِ ﴾ (١)، بجر «التَاء» من الآخِرَةِ، على تقدير،: والله يريدُ عَمَلَ الآخِرَةِ، فحذف المضاف، ولمْ يُقم المضاف إليه مُقَامَهُ.

وهذًا ذكره ابنُ جِنِّي، في كتابه «المُحْتَسَب» (٢) ومِثل ذلك قول أَبِي دُوَادٍ (٣): أَكُلَّ آمرىءٍ تَحْسَبِينَ آمْراً ونارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نِارًا فَكُلَّ وَمَلَهُ قَوْلُ الرَّاعِي (٤): فكأنَّه قال: وكُلَّ نارٍ، فحذف «كُلَّ» وجَعَلَها كَأَنَّها مُثْبَتَةٌ لَفْظاً، ومثله قَوْلُ الرَّاعِي (٤): يبا نُعْمَها لَيْلَةً حَتَّى تَخَوَّنَها داعٍ دَعَافي فُرُوع الصَّبْحِ شَحَّاجٍ (٥)

أراد: دعاءَ شَحَّاجِ، فحذف لفظاً، وهو يريدهُ معنَّى.

وبعد البيت(٢):

كَانَ لَا يَحْجُبُ الصّدِيقَ ولا يع تَلُّ بِالبُّخْلِ طَيِّبَ العَـذِراتِ جمع عَذِرَةٍ، وهِي أَفْنِية الدُّورِ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٦٧. وقراءة جَرُّ الآخرة، قراءة شاذة، وبها قرأ ابن جماز المحتسب ٢٨١/١.

<sup>(</sup>Y) المحتسب 1/ YAY.

<sup>(</sup>۳) سیأتي تخریجه برقم ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) شعره: ١٢٠، وتخريجه فيه. وتخونها: تنقصها.

<sup>(</sup>٥) والشحاج: استعارة لشدة الصوت، وأصله للبغل. وهو في النسخ «سحاج» بالسين المهلمة.

<sup>(</sup>٦) الديوان ٢٠، وروايته:

كان لا يحرم الخليل ولا يعتل...

وطَلْحَة (١) الطلحاتِ هذَا، هو طلحة (٢) بن عُبَيْدِ الله، صاحبُ رسول الله ﷺ، من العَشَرَةِ رضي اللهُ عَنْهُم، وكان يُدْعَى طلحةَ الطلحات، وطلحةَ الخير، وطَلْحَة الجود.

قال حسَّانُ (٣) بن ثابت: يهجو مُسَافِعَ بْنَ (٤) عِيَاضٍ التَّيْمِيَّ، مِنْ تَيْم ِ مُرَّة بن كعبٍ بن لُؤَيِّ، رَهْطِ أبي بَكْرٍ الصِّديق رضي الله عَنْهُ:

لُولاَ الرَّسُولُ فإنِّي لَسْتُ عاصِيَهُ حَتَّى يُغَيِّينِي في الرَّمْسِ مَلْحُودِي وصاحبُ الغارِ إِنِّي سوف أَحْفَظُهُ وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْد اللهِ ذُو الجُودِ لقد رَمَيْتُ بِها شَنْعاءَ واضحةً يَظَلُّ مِنْها صَحِيحُ القَوْمِ كالمُودِي وإنَّما نسبه إلى الجود؛ لأنَّه أَجْوَدُ قريشٍ ، وذُكِرَ عَنْهُ أَنَّه باع ضَيْعَةً بخمسة عَشَرَ أَلْفِ درهم، فَقَسَّمَها في الأطباقِ، وفي بعض الأحاديثِ أَنَّه مَنَعه الخروجَ إلى المسجدِ، أَنْ لُقِّقَ له بَيْنَ ثَوْبَين.

<sup>(</sup>١) في ل حاشية: «قال الكرماني: ليس طلحة أحد العشرة، طلحة الطلحات، الذي قبل فيه البيت، لأنه خزاعى مدفون بسجستان».

<sup>(</sup>٢) هذا وهم من المصنف، والمراد «بطلحة» في هذا البيت، هو طلحة بن عبدالله بن خلف بن سعد من بني مليح، كان جواداً مشهوراً، تولى سجستان وبها مات عام ٦٥ هـ «المحبر ١٥٦، ٢٥٦، وجمهرة أنساب العرب ٢٣٨، صفة الصفوة ٢٣٦١، و١٠٤، والخزانة ٣٩٤/٣».

وقيل في سبب تسميته «بطلحة الطلحات»: أكثر من قول، منها أنه فاق في الجود خمسة أجواد، اسم كل واحد منهم طلحة. ومنها أنه كان في أجداده جماعة اسم كل واحد منهم طلحة. وقيل لأنه وهب في عام واحد ألف جارية، فكانت كل جارية منهن إذا ولدت غلاماً تسميه طلحة على اسم سيدها.

وقيل: بسبب آمه، وهي صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة، وأخوها طلحة... فقد تكنفه الطلحات كما ترى، ففصل بهذه الإضافة من غيره من الطلحات. وينظر شرح أبيات الإيضاح لابن برى ٤١، والخزانة ٣٩٤/٣.

وطلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو التيمي، صحابي جليل، أحد العشرة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، رضي الله عن جميعهم، قتل يوم الجمل «الطبقات لابن خياط ۱۸، والإصابة ۷۳۲/۵».

<sup>(</sup>٣) الديوان ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٤) ابن صخر بن عامر بن سعد بن تميم بن مرة، كان شاعراً، وكان يهاجي حسان بن ثابت قبل إسلامه.
 نسب قريش ٢٩٤، وجمهرة أنساب العرب ١٣٦، والإصابة ١٧٩/٩.

وأنشد أَبُو عَليِّ (١) في باب النَّسَبِ.

11٠ ـ أَكُلَّ آمرى عَ تَحْسَبِينَ آمْراً ونارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نارا(٢) هذا البيت لعديّ بن زيد، ويقال: لأبي دُوَادٍ، واسمه حارِثة بن الحجاج الإياديُّ.

#### الشاهد فيه:

قولة: «ونارٍ»، أراد، «وكُلَّ نارٍ» فحذف، لمَّا جَرَى ذِكْرُ «كُلِّ»، مع تقديم ١٨٦ أ المجرور وحصول الرتبة في آخر الكلام، واتصالَ المجرور بحرف العطف لفظاً ومعنى.

ولو كان التركيب: أتَحْسَبِينَ آمْراً كُلَّ أمرىءٍ، ونارٍ توقد بالليل نَارَا. لم يجزْ حتَّى تظهر كُلَّ؛ لأنَّك إِنْ أَعْطَيْتَ الكلامَ حَقَّهُ من الاستواءِ، لزمكَ تأخير «النارِ» المجرورة بكُلِّ المقدرة، كما أَخَّرتَ «كُلَّ» الأُولى، قال الأَعْلَمُ (٣):

العَرَبُ تجيز؛ في الدارِ زيدٌ والحجرةِ عمرٌو، وإِنَّ في الدارِ زَيْداً والحجرةِ عَمْراً، ولَيْسَ بقَائم ٍ زيدٌ، ولا خارج ٍ عمروٌ.

ولا تجيز، زيدٌ في الدارِ والحجرةِ عمرُو، ولا إنَّ زيداً في الدارِ، والحجرةِ عمراً، وليس زيدُ بقائم ولا خارج عمرُو.

والفَرْقُ بَيْنَ الكلامينِ، أَنَّكَ إِذَا قَلْتَ: في الدَّارِ زَيْدٌ والحَجْرَةِ عَمَّرُو جَرَى (٤)

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى عدي بن زيد، وهو في زيادات ديوانه ١٩٩، ورواه بصيغة التمريض إلى أبي دوّاد كما ترى، والصحيح أنّ البيت له، وهو في ديوانه ٣٥٣، والكتاب ٢٦١، والأصمعيات ١٩١، والكامل ٢٦١، ٢٦٢، والأصول ٢٠١، ٥٠، والمحتسب ٢٨١، ومشكل إعراب القرآن ٢٩٤٢، والأعلم ٣٣٠، وأمالي ابن الشجري ٢٩٦، وابن يسعون ١٣١١، والإنصاف ٢٤٢، وابن بري ٢٤، وشرح المفصل ٣٦٠، ٧٠، ٧١، والمقرّب ٢٣٧، وضرائر الشعر ١٢٢، والعيني ٣٠٥٤، والتصريح ٢٠، ١٩١، والهمع ٢٠/٠، وشرح شواهد المغني ٢٠٠٠ والأشموني ٣٧/٣، وشرح أبيات المغني ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) تحصيل عين الذهب ٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «وجرى».

آخِرُ الكلام ، وأَوَّلُهُ عَلَى الاستواءِ مِنْ تقديم الخَبَرَيْنِ (١) على المخبر عنهما (٢) ، فَأَحْتَملَ الكلامُ الحذف من الثاني، لدلالة الأوَّل عَلى المحذوف ولاتصال المحذوف بحرف العطف، القائم مقامه في الاتصال بالمجرور، ولم يَبْق في الكلام إزالةُ شيءٍ عَنْ مَوْضِعِه، لوقوع الرتبة فِيْهِ، وحصولها.

فإذا قلت: زيدٌ في الدار والحجرةِ عمرُو، لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّ خبرَ الأَوَّلِ وقعَ مؤَخراً، للاستواءِ، فإذَا أَخَّرْتَهُ، فقلت: زَيْدٌ مؤَخراً، للاستواءِ، فإذَا أَخَّرْتَهُ، فقلت: زَيْدٌ في الدارِ وعَمْرُو الحُجْرَةِ، بَطَلَ الحذف، مَعَ التَفْرِيقِ بَيْنَ المجرورِ وحرف العطفِ.

فكما لَمْ يجزُّ حذفُه في التَّأْخِيرِ، لَمْ يَجُزْ مع التقديم، وكذلك القول في: إِنَّ في الدارِ زيداً والحجرةِ عمراً، وليسَ بقائم ٍ زيدٌ ولا خارج ٍ عمرٌو.

لأنَّ هذا كُلُّه جارٍ على الرُّتبَةِ، فجاز فيهِ الحذفُ على ما تقدم.

فإِنْ أَخَّرْتَ الخَبَريْنِ، في المسألتين، بَطَلَ فيهما ما بَطَلَ في الأُوَّلِ قال الأَّعْوَرُ (٣) الشَّنِّي:

هَـوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْأُمـورَ بَكَفً الإِلَـهِ مـقاديـرُهـا فَلَيْسَ بِآتِيْكَ مَنْهِـيُّهـا ولا قَاصِرُ عَنْكَ مَأْمُـورُها وقال النابغة(٤) الجَعْدِيُّ:

<sup>(1)</sup> في النسخ «الخبر» والمثبت من التحصيل.

<sup>(</sup>۲) في ل «عنه».

 <sup>(</sup>٣) هو بشر بن منقذ، أحد بني شز بن أفصى بن عبد القيس، يكنى أبا منقذ، ولقب الأعور ببيت قاله.
 كان شاعراً محسناً، وكان مع علي رضي الله عنه يوم الجمل.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء ٣٣٩، والمؤتلف والمختلف ٤٥، واللآلىء ٨٢٧.

والبيتان في الكتاب ١٤/١، والمقتضب ١٩٦/٤، والأصول ٧٠/٢، وشرح الكتاب ٢٠٠/١، وابن السيرافي ٢٣٨/١، والإفصاح ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) شعره ٥٠، والكتاب ٢٤/١، والمقتضب ١٩٤/٤، والأصول ٧١/٢، وابن السيرافي ٢٤١/١، واللآليء ٧٤٧.

ونُنْكِرُ يومَ الرَّوْعِ أَلْوانَ خَيْلِنا مِنَ الطَّعْنِ حَتَّى نَحْسَبَ الجَوْنَ أَشْقَرَا وَنُنْكِرُ (١) أَنْ تُعَقِّرًا فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ لَنَا أَنْ نَـرُدُها صِحَاحاً ولا مُسْتَنْكِرَ (١) أَنْ تُعَقِّرًا

اب / وفي الكتاب (٢) العزيز: ﴿ إِنَّ في السَّمواتِ والأَرْضِ لَآياتٍ للمؤمنين ﴾، وبعده ﴿ وآخْتِلافِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ وما أَنْزلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها، وتَصْرِيفِ الرِّياحِ ، آياتٌ ﴾. بالرفع على موضع «إِنَّ»، والنصب على المنصوب بها. وقَدْ حذف الجارُّ مِنَ الخَبَرِ.

فهذا كُلُّه بمنزلة قولك: لَيْسَ بقائم زيدٌ، ولا خارج عمرُو. قال الله تعالى (٣): ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا السِّيَّاتِ جَزَاءُ سيئةٍ بِمِثْلِها ﴾ . والتقدير: وللذين كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جزاءُ سَيْئَةٍ بِمِثْلِها ﴾ . والتقدير: وللذين كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جزاءُ سَيْئَةٍ بِمِثْلِها، فحذف (٤) من الآخِرِ حرف الجَرِّ، لِذِكْرِهِ في الأوَّلِ، كما تقدم.

فهذا نظير قولك: لزيدٍ عَقْلٌ، وعَمْرِو أَدَبٌ، تريد: ولعمرِو أَدَبٌ وكذلك ما حكاه سيبويه (٥) من قول العرب (٦): «ما كُلُّ سوداءَ تَمْرَةً ولاَ بَيْضَاءَ شَحْمَةً».

<sup>(</sup>١) في ل «مستنكراً» بالنصب، ورواية البيت في شعره ٦٨: «وما كان معروفاً».

<sup>(</sup>٢) سُورة الجاثية ٣، ٥، والرفع في «آيات» قراءة السّبعة ما عدا حمزة والكسائي، والنصب قراءة حمزة والكسائه..

وينظر حجة القراءات ٦٥٨، والكشف ٢٦٧/٢.

وقال مكي في الكشف: «وحجة من رفع أنه عطفه على موضع «إنَّ» وما عملت فيه، وموضع «إنَّ» وما عملت فيه، وموضع «إنَّ» وما عملت فيه رفع بالإبتداء، ويجوز الرفع على الاستثناف بعطف جملة على جملة...».

والرفع الاختيار، لأنَّ الأكثر عليه، وليسلم القارىء بذلك من تأويل العطف على عاملين.

وحجة من كسر «التاء» أنه حمله على العطف على اسم «إنَّ» على تقدير حذف «في» من قوله (واختلافِ)، لتقدم ذكرها. . . فيسلم الكلام إذا أضمرت «في» من العطف على عاملين وهما «إن و في» الكشف ٢/٧٧٧.

<sup>(</sup>۳) سورة يونس ۲۲، ۲۷.

<sup>(</sup>٤) في ل «حذفها»، وفيها وفي ر «الأخير» بدل «الآخر».

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢٥/١ وفيه «... وإن شئت نصبت «شحمة» و «بيضاء» في موضع جر، كأنك أظهرت «كل» فقلت: ولا كل بيضاء...».

<sup>(</sup>٦) في ر «من قول اللغويين» وهذا مثل من أمثال العرب، وهو في الفاخر ١٩٥، وجمهرة الأمثال=

أَرَادَ: «ولا كُلَّ بَيْضاءَ» فحذف «كُلَّ» من الآخِرِ<sup>(١)</sup>، كما حذف حرف الجر مما تقدم.

ولا يُلْتَفَتُ إلى تأويل النحويين، فيما ذكرنا من العطفِ على عَامِلَيْنِ، ولا غيره (٢٠).

#### اللَّغَةُ:

آمْروُّ: فيه لُغَاتُ، فاللَّغَةُ المشهورةُ، إِذَا لَمْ يكن فيه أَلْف ولا لام، أَنْ يقال: هذا آمُروُّ، ورأيتُ آمْراً، ومررت بآمْرِيءِ، فَتُتْبِعُ حركةَ الرَّاءِ، حَرَكَة الإعرابِ، فإذا كانت فيْه اللَّلْفُ واللَّمُ قُلْتَ: هَذَا المَرْءُ (٣)، ورأيت المَرْء، ومررتُ بالمَرْء.

لغة ثانية: أَنْ تقولَ: هَذَا مَرْةً، ورأيت مَرْأً، ومورتُ بمَرْءٍ.

لُغَةٌ ثالِثَةٌ: أَنْ تقولَ: هذَا آمْرَأُ، ورأيتُ آمْرَأُ، ومررتُ بآمْرَإِ، فتكون الراءُ مفتوحةً على كُلِّ حالٍ، وتُجْرِي الإعرابَ علَى الهمزةِ.

وحكَى الفراءُ (٤): هذا المُرْءُ، ورأيت المَرْأَ، ومررت بالمِرْءِ، فيَتبعُ حركةَ الميم (٥)، حركة الهمزةِ، وتكون الراء ساكنة.

وقوله: «تَوَقّدُ» أراد: تتوقّدُ، فحذف إِحْدى التاءين آستثقالًا.

ذَهَبَ سيبويه إِلَى أَنَّها الْأُولَى، وذهبَ الكوفيون (٦) إِلَى أَنَّها الثَّانِيَةُ ومَعْنَى البيت ظاه.

<sup>=</sup> ٢٨٧/٢، ومجمع الأمثال ٢٨١/٢، وهو يضرب في موضع التهمة. وقد قال زفر بن الحارث: وكنا حَسِبْنا كُلُّ سوداء تمرة ليالي الاقسينا جُلُامَ وحميرا

<sup>(</sup>١) في ل، ر «الأخير».

<sup>(</sup>۲) في ر «وغيره».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «المرؤ».

<sup>(</sup>٤) ينظر إصلاح المنطق ٩٣.

<sup>(</sup>٥) كررت «حركة الميم» في ل.

<sup>(</sup>٦) ينظر الإنصاف ٦٤٨.

# وأُوَّلُ الشعر(١):

ودارٍ يقولُ لها الرائدُو نَ وَيْلمّ دارِ الحُذَاقِيِّ دَارا وَأَنشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في باب النَّسَب إلى الجمع .

١١١ - ونابِغَةُ الجَعْدِيُّ بِالرَّمْلِ بَيْتُهُ عَلَيْهِ تُرابٌ مِنْ صفيح موضَّع (٣)

#### / ألشاهد فيه:

وضع «نابِغَة»، وهو اسمٌ علمٌ، يُقْصَدُ بهِ قَصْدَ الصَّفَةِ فتلزمُه الألِفُ واللَّامُ، نَحْوَ الحارث والعبَّاس، والضَّحَاك، وإِنَّما قَصَدَ بِهِ قَصْدَ (٤) العَلَامَةِ المختصة، نَحْوَ: زيدٍ وعَمْرٍو، ونحوهما مِن الأعلامِ.

والفرق بَيْنَ الأسماءِ المنقولة عن الصفات (٥)، كالحارث والعبَّاسِ ونَحْوِهما وبَيْنَ الأسماءِ الموضوعةِ للاختصاص، أَنَّ هذَا النَّوْع مِن الأَعْلَام، أَشَدُّ اختصاصاً بمُسمَّاهُ، مِن العَبَّاس ونَحْوه؛ لأنَّ هذه الأسماءَ إِنَّما وُضِعَتْ في أَصْل وَضْعِها على الإِشْتِراكِ، لتكونَ صفاتٍ لكلِّ مَنْ عَبَسَ وضَحِكَ وحَرَث، ثم نُقِلَتْ عَنْ مَوْضُوعِها، واختص بها قوم بأَعْيانِهم.

<sup>(</sup>١) الديوان ٣٥٢، والحذاقي: يعني نفسه، نسبة إلى قبيلته حذاقة بضم الحاء، وتخفيف الذال، وهو حذاقة بن زهر بن إياد. جمهرة أنساب العرب ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، كما أنه لم يرد عند ابن يسعون، ولا ابن بري، والبيت لمسكين الدارمي، وهو في ديوانه ٤٩، والكتاب ٢٤٤/٣، والمقتضب ٣٧٣/٣، وشرح أبيات الشعر ١٢١، وابن السيرافي ٢٤٤/٢، وفرحة الأديب ١٣٦ ـ ١٣٧، والأعلم ٢٤/٢، وأمالي ابن الشجري ١١٤/، والكوفي ٢٥٣، والخزانة ١١٧/٢.

وقافية البيت عند المبرد وابن الشجري «منضد»، كما أشار المصنف إلى رواية «وجندَل» والصحيح رواية المصنف، لأنَّ البيت من قصيدة عينية لمسكين يذكر فيها أحوال الشعراء المتقدمين، ويزهد في الدنيا.

<sup>(</sup>٤) «قصد» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ر «عن الصفة».

وَأَمَّا زِيدٌ وعمرٌو ونحوُهُما، فإِنَّما وُضِعَتْ في أَصْلِ وَضْعِها، عَلَى أَنْ تكونَ خاصَّةً بمسَمَّياتِها، ولَمْ توضعْ لِتَكُونَ مُشْتَركةً لهم ولغيرهم.

فما وُضِعَ للاختصاص، في أَصْل وضعه، أَعْرَفُ مما وُضِعَ على العموم ثم عرض له الخصوص، فإن قال قائِلُ: كيف زعمتم أَنَّ الأسماءَ الأعلامَ وضعتْ للخصوص، ونَحْنُ نَجِدُ من الإِشتراكِ فيها، مِثْلَ ما نجدُ في النَّكِراتِ؟! ألا ترى أَنَّا نجدُ مِئةَ رَجُل كلهم يُسَمَّى بزيدٍ أَوْ عمرٍو أَوْ بخالدٍ(١) أَوْ بغيرها مِنَ الأسماءِ الأعلام. فالجوابُ: عَنْ هذا مِنْ وَجْهَين:

أحدهما: أَنَّ الأعلامَ وضعتْ في أَصْلِ وَضْعِها على الخصوصِ ثم (٢) يعرضُ لها العموم، والنكرة وضعتْ في أَصْلِ وَضْعِها، عَلَى العمومِ ثم عرض (٣) لها الخصوصُ.

أَلاَ تَرَى أَنَّ قُولَنا: رَجُلُ، إِنَّما وضع عاماً لهذا النَّوْعِ، ثم يعرضُ (٤) فيه عَهْدُ، فيتَعَرَّفُ بِهِ عِنْدَ بعضِ السَّامعينِ، فيقول له: جاءني الرَّجُلُ، فلا يذهب وَهْمُك إِلَّا (٥) إلى واحد بِعَيْنِهِ، كما أَنَّ الخصوصَ العارِضَ للاسمِ العَلمِ، في بعض أَحُوالِهِ، لا يخرجُهُ عَنْ أَنْ يكونَ خاصًا في أَصْلِ وضعه.

والجواب الثاني: أَنَّ العَلَمَ، إِنْ أَشْكَلَ على بَعْضِ السَّامعين، فَلَمْ يعرفْهُ، حتَّى يوصفَ له، فلَيْسَ ذلك بموجب، أَنْ يُشْكِلَ علَى غيرهِ، ممنْ قَدْ عرفه.

ولَيْسَ كذلك النكرةُ؛ لأنَّها مَجْهولةٌ عِنْدَ كُلِّ مَنْ يَسْمَعُها، ما لَمْ يَكُنْ/ فيها ١٨٧ب عَهْدٌ، أَوْ إِضافَةٌ.

<sup>(</sup>١) وأو بخالد» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) في ل، ر (لم».

<sup>(</sup>۳) في ر «يعرض».

<sup>(</sup>٤) في ر «يدخل».

<sup>(</sup>٥) والا، ساقطة من الأصل.

ونابِغَةُ هذا، هو قَيْسُ<sup>(۱)</sup> بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُدَس بِن رَبَيْعَةَ بِن جَعْدَةَ، يُكَنَّى أَبَا لَيْلَى، صاحب رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَّمَ، وروى عَنْهُ، ومدحه، ودَعَا لَهْ رسولُ الله عَلَى بعض ما آستحسنَه مِنْ شعره، وهو<sup>(۲)</sup> قوله:

ولا خَيْرَ في حِلْم إِذَا لَمْ تَكُنْ لهُ بَوادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرا فقال له (٣): «لا يَفْضُض اللهُ فاكَ»، فعاشَ مائتي (٤) سنة، وعشرينَ سنة، لم تَنْفَضّ (٥) له ثَنِيَّةٌ، عاشَ ثلاثة قروَنٍ، والقرنُ ثمانونَ سَنَةً وقال (٦) في ذلك:

صَحِبْتُ أُنَـاسـاً فـأَفْنَيْتُهم وأَفْنَيْتُ بَعْـدَ أُنَـاسٍ أُنَـاسـا وتَحَنَّفَ في الجاهلية، وهجر الأوثان والأزْلامَ (٧)، وكان يصوم ويَسْتَغْفِرُ وهو القائل (٨):

الحمـدُ لِلَّهِ لا شريـكَ لَـهُ مَنْ لَمْ يَقُلْهـا فَنَفْسَه ظَلَمَـا وكان يُهَاجِيهما، أَنَّ الجَعْدِيُّ قال (٩) يذكر

<sup>(</sup>١) ترجمته في ابن سلام ١٢٣، والمعمرين ٨١، ٨٢، والشعر والشعراء ٢٨٩، واللآليء ٢٤٧، والإصابة ١١/ ١١٠.

<sup>(</sup>۲) شعره: ۹۹، واللاليء ۲٤٧.

<sup>(</sup>٣) ورد في غريب الحديث لابن قتيبة ٣٦٠/١، وفي تخريجه كلام طويل فصله ابن حجر في الإصابة ١١٨/١٠ - ١١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «ماثتين»، وفي اللآليء «ماثتين وعشرين سنة».

 <sup>(</sup>a) في ل «تنقض» بالقاف، ومعنى لم تنفض، لم تنفرق ولم تتكسر.

<sup>(</sup>٦) شعره: ٧٧ وتخريجه أيضاً، ويزاد عليه اللآليء ٧٤٧.

<sup>(</sup>٧) الأزلام، مفردها زلَم بفتح اللام، ويفتح أوله ويضم وهو: القِدْح، وكانت العرب في الجاهلية تكتب عليها الأمر والنهي وتضعها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمراً، أدخل يده وأخرج قِدْحاً، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده وإن خرج ما فيه النهي كف. المصباح (زلم).

<sup>(</sup>٨) شعره: ١٣٢ وتخريجه. ويزاد عليه اللآليء ٢٤٨.

<sup>(</sup>٩) شعره: ١١٠، ١١٢، وابن سلام ٥٩، واللآلىء ٢٨١، والبيت الثاني يروى لأبي الصلت، وينظر ما قال عنه ابن سلام. والعقب: القدح ورَحْرحان: هضاب كبيرة تقع غرب النقرة، فيما بينها وبين المدينة. وقال ياقوت: قريب من عكاظ. وهو بعيد عنه ـ بلاد العرب مع الحواشي ١٤٨، ومعجم ما استعجم في رسم «الربذة» ٦٣٣، ومعجم البلدان ٣٦/٢.

يَوْمَي رَحْرَحَانَ: وهو يهاجِي سَوَّارَ<sup>(۱)</sup> بْنَ أَوْفَى بِنِ سَبْرَةَ، ويَفْخَرُ عليه بأَيَّام ِ بَنِي جَعْدَةَ:

هَلَّا سَأَلْتَ بِيَوْمَيْ رَحْرَحَانَ وَقَدْ ظَنَّتْ هَـوَاذِنُ أَنَّ العِزَّ قَـدْ حالاً

تِلْكَ المَكَارِمُ لا قَعْبَانِ مِنْ لَبَنٍ شِيْبَا بماءٍ، فعَادَا بَعْدُ أَبْـوَالاً

في أبيات، فقالت لَيْلَى (٢):

ما كُنْتُ لو قاذَفْتَ جُلَّ عَشِيرَتِي لَّاذْكُرَ وَطْبَيْ حازِرٍ قَدْ تَمَثَّلاً تريد: قَدْ تجببا(٣) في أبياتٍ، فلما أتى النابِغَة أبياتُ لَيْلَى قال(١٠): ألا حَيِّيَا لَيْلَى وقُولاً لَهَا: هَلا فَقَدْ رَكِبَتْ أَمْراً(٥) أَغَرَّ مُحَجَّلاً بُرَيْدِينَةٌ بَلً البَرَاذِينُ ثَفْرَها وقَدْ شَرِبَتْ مِنْ آخِر اللَّيْلِ إِيَّلا بُرَيْدِينَةٌ بَلً البَرَاذِينُ ثَفْرَها وقَدْ شَرِبَتْ مِنْ آخِر اللَّيْلِ إِيَّلا

# فأجابته لَيْلَى فقالت (٦):

أَنَابِغَ لَم تَنْبُغْ وَلَمْ تَكُ أَوَّلا وكُنْتَ صُنِّنًا بَيْنَ صَدَّيْنِ مَجْهَلا

- وكان فيه يومان للعرب، أشهرهما الثاني، وكان لبني عامر بقيادة الأحوص بن جعفر علي بني تميم وفيهم الحارث بن الظالم، وهو سبب الحرب، إذ قتل خالد بن جعفر والتجأ إلى بني دارم، فغزاهم الأحوص وهزمهم وأسر معبد بن زرارة، ومات في الأسر. النقائض ٢٢٦ \_ ٢٣٠، والعقد ٣٦٠/٣.
- (١) ابن سلمة بن قشير بن كعب القشيري، يقال له ابن الحيا، وهي أمه الحيا بنت خالد بن رباح الجرمي. شاعر مخضرم، وهو زوج ليلى الأخيلية، وله مع النابغة الجعدي مهاجاة، وفيه قال النابغة قصيدته الفاضحة، فانتصرت له ليلى، فوقع الهجاء بينهما. «ألقاب الشعراء ٣١٧، والأغاني ١٣/٥ والإصابة ١٧/٥، وشعراء بنى قشير ٢٧٧/١.
- (٢) الديوان ١٠٣، والتخريج فيه ١٠٢. وقافيته «تثملا». والوطب: السقاء، والحازر: اللبن الحامض. وتمثلا: قال عنه الميمني ــ رحمه الله ـ كأنّه من المثلة، ولكن عند المرزباني «تثملا» وهو الصواب أي صار كتلاً من الرغوة، وهي الثمالة. السمط ٢٨٢.
  - (٣) و: تجببا: قِطعاً، مِنَ الجَبِّ، وهو القَطْعُ.
- (٤) شعره: ١٢٣، ١٢٤، وتخريجه فيه، يزاد عليه المذكر والمؤنث ٩٦، وأشعار النساء ٢٧. والبرذون: التركي من الخيل، وهو دون العراب. ويقع على الذكر والأنثى. والثفر: مسلك القضيب. والإيل: الذكر من الأوعال واللبن الخاثر.
  - (٥) في ر «أيرا» وهي رواية الأغاني ٥/١٦، واللآلميء ٢٨٢.
    - (٦) الديوان ١٠٢، ١٠٣، والتخريج فيه.

والصُّنيُّ: شعب صغير يسيل فيه الماء بين جبلين. التهذيب ٢٤٣/١٢. والصدان: ناحيتا الجبل أو الوادى. الواحد: صد.

أَعَيَّــرْتَـنِي داءً بــأُمِّــكَ مِثْلُهُ وأَيُّ جَـوَادٍ لا يقالُ لَــهُ: هَـلاَ قوله: «هَلاّ» زَجْرٌ للخيلِ، وإِنَّما أرادَ به النابغةُ: زَجْرَ الحِجْرِ إذا لم تَقِرَّ للفحل. قوله: «وقدْ شرِبَتْ» يَعْنِي البَرَاذِينَ في آخِرِ الصَّيْفِ.

٨٨/أ «إِيَّلا»، يعني لَبَنَ الإِيَّل، ويقال/ مَنْ شَربَ البانَها آغْتَلَم (١٠).

# معنى البت:

وصفَ هذا الشاعرُ مَوْتَ النابِغَةِ الجَعْدِيِّ، ودَفْنِه في الرَّمْل (٢)، والبيتُ هُنَا، كناية عن الرَّمْل، والصَّفِيح: الحِجارَةُ العريضةُ، والموضَّع: المنضد بَعْضُه علَى بَعْض ، يقال: وَضَعَ البانِي الحجر، والخابطُ القُطْنَ: جعله كذلك، ويُرْوى(٣):

# عليه تُرابٌ مِنْ صَفِيحٍ وجَنْدَل ِ

وأَنْشُدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) في باب العَدَدِ.

117 - فَضَمَّ قَوَاصِيَ الأَعْداءِ مِنْهُمْ فَقَدْ رَجَعُوا كَحَيِّ واحِدِينَا (°) هذا البيتُ للكُمَيْتِ بنِ زَيْدٍ بنِ الأَخْسَ ِ الْأَسَدِيِّ، آسْتَشْهَدَ أَبو عليِّ بعجزه. الشاهد فيه:

أَنَّه جمع «واحدا» الصَّفَة على «واحِدينَ»؛ لأنَّهُ بِمَعْنَى منفردينَ، فيجمع

<sup>(</sup>١) الاغتلام: شدة الشبق.

 <sup>(</sup>٢) المقصود بالرمل هنا، هو رمال بني جعدة، وهي رمال وراء الفلج، وبها قبر النابغة. فرحة الأديب
 ٤٧.

<sup>(</sup>٣) أشرت إلى هذه الرواية في تخريج البيت، وهي رواية الفارسي في شرح أبيات الشعر ١٢١.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي، كما ذكر المصنف، وهو في شعره ١٢/٢، ومعاني القرآن ٢ مدر ٢ المدين ٢٠ المدين ١٩٦/، والتهذيب ١٩٦٥، وابن يسعون ١٣١/١، وابن ببري ٤٢، وشرح المفصل ٣٧٠، والصحاح واللسان والتاج (وحد) وعجزه في إعراب الحماسة ٣، والمحكم ٣٧٥٣. وفي مصادر التخريج «الأحياء» بدل «الأعداء».

مذكره، بالواو والنون في الرفع، والياء والنون في النصب، وبالألف والتاء في المؤنث.

ولو أَرَادَ بهِ، «واحدا» (١) الموضوع للعددِ، لم تَجُزْ تَثْنِيَتُه ولا جمعُه، وستراه في البيت (٢) الذي بَعْدَه.

وهذا يدلّ على أنَّ «وَحْدَهُ» مصدرٌ؛ لأنَّه يقال: للواحد والاثنين والجميع، عَلَى هذا اللَّفْظِ (٣)، ويجيءُ منه اسم الفاعل، وذلك واحد للمذكر، وواحدة للمؤنث.

#### اللغة:

قوله «رجعوا»: آنصرفُوا، يقال رَجَعَ يَرْجِعُ رَجَعًا ورُجُوعاً ورَجْعاناً ورُجْعَى، ومَرْجِعا، ومُرْجِعةً، وفي التنزيل ﴿ إِلَى رَبِّكِ الرُّجْعَى ﴾ (٤). وفيه ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾ (٥) أي رُجُوعُكُمْ، حكاه سيبويه (٢)، فيما جاءَ من المصادِر التي مِنْ «فَعَلَ يَفْعِلُ» بالكسرِ، ولا يجوز أَنْ يكونَ اسمَ المكانِ؛ لأنَّه قَدْ تَعَدَّى بإلى، وانتصَبَ عَنْهُ الحال، واسم المكان لا يتعدَّى، ولا ينصب حالاً. ويتعدَّى رَجَعَ، يقال: رَجَعْتُه أَرْجِعْتُه رَجْعاً، ويقال: أَرْجِعْتُهُ (٧).

وحكى أبو زيد، عَنْ الضَّبِّيِّنَ، أَنَّهم (^) قَرَوْا ﴿ أَلَّا يُرْجِعُ إِلَيهم قَولًا ﴾.

<sup>(</sup>١) «واحداً» ساقط من ل، وفيها «يجز».

<sup>(</sup>۲) وهو الشاهد رقم ۱۱۳ «أما النهار».

<sup>(</sup>٣) «اللفظ» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق ٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الماثدة ٤٨.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٤/٨٨.

<sup>(</sup>٧) في لغة هذيل، وهي لغة قليلة. (وينظر اللسان (رجع)».

 <sup>(</sup>٨) أي ر (أنه يقال) وينظر المحكم ١٩١/١، والآية ٨٩ من سورة طه. وفي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ٣٧/٣: (وقرىء يرجع) بالرفع، وأنْ مخففة من الثقيلة، وبالنصب، وهي (مصدرية).

# الإعراب:

الكافُ في قوله: «كَحَيِّ» في موضع الحال ِ، وواحِدِينا، صفةً لَهُ، وهو القبيلةُ مِنَ العرب وجمعُه أَحْيَاءً.

وأوَّلُ الشعر(١):

٨٨/ب / ألا حُيَّيْتِ عَنَّا يا مَدينا وهَلْ بَأْسٌ بقول مُسَلِّمِينا وهَلْ بَأْسٌ بقول مُسَلِّمِينا وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

11٣ ـ أَمَّا النَّهَارُ فَأُحْدَانُ الرِّجالِ لَهُ صَیْدٌ ومُجْتَرِیءٌ باللیلِ هَمَّاسُ (٣) هذا البیت، لمالك بن خویلد الخُنَاعِي، وقیل: لأبي ذُؤیَّبِ الهُذَلِيِّ.

## الشاهد فيه:

آستعمالُ «أُحد»، آستعمالَ الأسماءِ، فَكَسَّرَهُ عَلَى «فُعْلَانٍ» كحاجِزٍ، وحُجْزانٍ، وصاحِب وصُحْبَانٍ.

وأصله: «وُحْدَان»، فَقُلِبتْ واوه، لضمّتها، همزةً، علَى «أُجُوه» (٤) و «أُقِّتتْ». فإن قيل: فلَعَلَّ الهمزة في «أُحْدَانِ» هِيَ همزة أَحَد.

<sup>(</sup>۱) شعره ۱۱٤/۲، وتخريجه ۲۱۰، ۲۱۱.

في ل، ر «ناس ويقول».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى مالك بن خويلد الخناعي كما ترى، ثم رواه بصيغة التمريض إلى أبي ذريب والصحيح أنه لمالك، وقد أشرت إلى ذلك في الشاهد الأول.

والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٢٧، برواية «يَحمى الصريمة ـ ومستمع ـ هجاس» وفي ٤٤٣ برواية «أحمى الصريمة» ورواية ابن يسعون «تحمى» بالتاء.

وهو في المعاني الكبير ٢٥١، والمحكم ٣٧٦/٣، والمخصص ٩٧/١٧، وشرح الحماسة للتبريزي ١٨٩/٣، وابن يسعون ١٣٢/١، وابن بري ٤٣، وشرح المفصل ٣٢/٦، واللسان (وحد همس) والتاج (وحد).

<sup>(</sup>٤) في النسخ «وجوه» وهو خطأ، والمثبت من إعراب الحماسة لابن جني ٥، حيث اعتمد المصنف عليه.

قيل لا: بل همزة حدثت في الجمع، يدلُّ على ذلك مَنْ رَوَى بَيْتَ العَنْبَرِيِّ (١): قومٌ إذا الشَّرُّ أَبْدَى ناجـذَيْه لَهُمْ طارُوا إليهِ زُرَافاتٍ ووحـدانا بالواوِ.

«إِلَّا أَنَّ سِرَّ هذا الموضع ، أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الهمزة في «أحدٍ» من قول الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ (٢). وقوله : أَحَدٌ وعشرون، وأَحَدَ عَشَرَ، ونحوه.

أُبْدِلَتْ مِنْ واوِ «وَحَدٍ»، ونظيره «أَنَاةً»، هو مِنَ الوَنَى، وهو الإعياءُ، قال أَبُو حَيَّةً (٣٠).

رَمَتْـهُ أَنَـاةً مِنْ ربيعَـةِ عـامـرٍ نَوُّومَ الضَّحَى في مَأْتَمٍ أَيِّ مَأْتَمٍ ومِنْهُ أَبَلْتُ (1) الطعام، وهو مِنَ الشَّيْءِ الوَبِيلِ الوَجِيمِ.

وليستُ كذلك الهمزة مِنْ «أَحَدٍ»، في قولنا: ما جاءني مِنْ أَحَدٍ، هذه الهمزة أَصْلٌ غير بدل مِن واوٍ، ولا غيرها، وينبغي أَنْ يكونَ «وُحْدَانا» في البيت، جمع واحدٍ، مُكسَّرٍ، كما جُمع مُسلَّما، في قوله (٥): «رَجَعوا كَحِيِّ واحدينا» أي مُنْفَرِدينَ. فأمَّا «واحد» إِذَا أردتَ به العدد، فإنَّه لا يُثَنَّى ولا يجمع؛ وذلك أَنَّهم قد آستَغْنَوا

<sup>(</sup>۱) هو قريط بن أنيف، كلاهما بصيغة المصغر شاعر إسلامي، كما قال الخطيب التبريزي في شرح الحماسة ٣/١. «وقد تتبعت كتب الشعراء، وتراجمهم، فلم أظفر له بترجمة». والبيت في إعراب الحماسة ٥، وشرحها ٢٧، والمحكم ٣٧٦/٣، وشرح الحماسة للتبريزي ٤/١، ورواه ابن جني «وأحدانا».

وفي الأصل، ل «به» بدل «إليه».

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص ١.

رس) شعره: ١٤٤، ومقاييس اللغة ١/٨١، وشرح الحماسة ١٣٦٨، والاقتضاب ٢٩٣، وشرح المفصل ١٠/١٠.

والأناة: المرأة التي فيها فتور عند القيام. الهمزة فيها منقلبة عن واو ولم تبدل الهمزة من الواو المفتوحة إلا في الفاظ يسيرة هذا أحدها.

<sup>(</sup>٤) في ر «وبلت» على الأصل.

<sup>(</sup>٥) يشير إلى بيت الكميت، والذي سبق تخريجه برقم ١١٢.

عَنْ تَثْنِيتهِ من لفظه، بقولهم: آثنَانِ، وعن جمعه بقولهم: ثلاثة وأربعة، ونَحْوَ ذلك. كما آستغنوا بستَّةٍ عن ثَلاثَتَيْن، وبعشرةٍ عن خَمْسَتَيْن، ونَحْوَ ذلك.

وأمًّا قولهم: «آحادٌ» فجاز جمعه؛ لأنَّه «كَأُحْدَانٍ» ألا ترى أنَّه لا يراد به تكسير العدد، وإِنَّما معناه، منفردين، وفي قولهم (۱): آحاد، دونَ أَوْحادٍ، دلالة على أنَّه جمع العدد، وإِنَّما معناه، منفردين، وفي قولهم (۱): آحاد، دونَ أَوْحادٍ، دلالة على أنَّه جمع ١/٨٩ «أحد» المهموز، لا جمع «وحدٍ» لأنَّه لو كان تكسيرهُ/ قَبْلَ البدل لوجب فيه (۲) أَنْ يكونَ «أَوْحاداً» كَورَل وأَوْرَال، وَوشَل (۳) وأَوْشال ٍ، لكنه لمَّا قلب (۱) في الواحد، فقالوا: أحداً، أَقَرُّوا القلبَ بحالةِ في التكسير.

فَأُمَّا «أحد» الذي معناه كمَعْنَى، كَتِيعٍ وأَرَم وعَريبٍ، فإنَّه لا يكسر، لفساد مَعْنَى التكسير عَلَيْه.

ألا ترى أنَّه لا يكونُ الشيءُ جنْساً لنوع من الأنواع ، حتى يكون مُسْتَغْرِقاً (٥) لجميع آحاده ، فإذا لم يقبل الجنس زيادة أقَلُّ نوع من أنواعه عليه ، لاستغنائِه عَنْ جميعها ، حتى لا يُمكنَ الوَهْم لتصورِ شَيْءٍ مِنْها خارجاً عنه ، أَوْ ممتازاً إلى جهةٍ مِنَ الجهاتِ دُوْنَه ، كانت تَثْنِيتُهُ التي هي أقَلُّ مِنْ جَمْعِه ، ممتنعةً مِن الجواز عَلَيْهِ ، فكيفَ جمعُه أيّاً كانَ من جموعه .

فاعرف ذلك من حال ِ الجِنْسِ ِ، فإِنَّه يَسْرُو عَنْكَ ثُوبَ الحَيْرَةِ ويُنْصِفُكَ بإِذْنِ اللهُ مِنْهُ.

ولا يجوز في «آحاد» أَنْ يكونَ تكسيرَ «واحدٍ» كصاحبٍ وأَصْحابٍ وشاهدٍ وأَشْهاد؛ لأنَّه كان قياسُه على هذَا، «أَوْحاداً»، كما قالوا: «وادٍ وأَوْدَاءٍ»(٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل وقوله.

<sup>(</sup>٢) (فيه) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) في ر «مثل وأمثال» وهو خطأ يرده ما قبله.

<sup>(</sup>٤) في ر «لو قلت في الواحد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل «مغترقاً»، وفي ر «مقترناً».

<sup>(</sup>٦) المصنف هنا ينقل عن ابن جنى في إعراب الحماسة ٥ ـ ٦.

#### اللغة:

الصَّرِيمةُ: بَيْتُ الْأَسَدِ، والهَجَّاسُ<sup>(۱)</sup>: المفكِّرُ في نفسه، ويروى «هَمَّاسُ» من الهَمْس ، وهو الصوتُ الخَفِيُّ. ومُجْتَرىءُ: جَريءُ شجاع.

## المعنى:

وصف أسدا، ويُرْوى (٢) «ومُسْتَمِعُ باللَّيْلِ » ويُرْوى (٣): «يحمي الصريمة أحدانُ الرجال»

# الإعراب:

نصب «أُحْدَانَ بيحمي»، والصريمة بإسقاط حرف الجر، وقوله: «له صيد»، آبتداءٌ وخبر، في موضع الصَّفةِ للأسدِ، و «مُجْتَرِيءٌ» مقطوع مما قبله، وتقديره: هو مُجْتَرِيءٌ باللَّيْل ، ويُرْوى «أُحْدَانُ الرجال له» بالرفع، وآرتفاعه بالابتداء، «وله صيد» جملة في موضع الخبر، ويَحْتَمِلُ أَنْ يرتفعَ «صَيْدٌ»، على خبر المبتدإِ، و «له» تَبْيينُ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يرتفعَ «صَيْدٌ»، وهو الأوجهُ.

ومَنْ رَوَى «النَّهارَ» فَنَصْبُهُ على الظرفِ. وقد تقدم ما قبل البيت (٤) وبعده في أول الأبيات.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) في الباب.

١١٤ ـ تُفَقَّأُ فَوْقَهُ القَّلَعُ السَّوَارِي وجُنَّ الخازِ بَازِ بِهِ جُنُونا(١)

<sup>(</sup>١) الذي أورده المصنف في البيت «هماس»، وتكلم عليه هنا في لغة البيت على أنه «هجاس».

<sup>(</sup>٢) وهي رواية السكري.

<sup>(</sup>٣) وهمَّ رواية السكري أيضاً وابن بري.

<sup>(</sup>٤) في الشاهد الأوَّل.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لابن أحمر الباهلي، كما ذكر المصنف، وهو في شعره: ١٥٩، وإصلاح المنطق ٤٤،=

### الشاهد فيه:

«الخَازِ بَازِ»، وهُوَ مُرَكَّبٌ من آسْمَيْنِ، مضافٍ ومضافٍ إليه فأَشْبَهَ في اللَّفْظِ «بابَ دارٍ»، فَعَرَّفَ الأَوَّلَ مِنْهُما، لَمَّا جعلهما لِمُسَمَّى واحدٍ، كثلاثةَ عَشَرَ ونَحْوه.

وفيه لُغَةٌ ثَانِيَةٌ، وهي الخَزْبَازُ<sup>(٢)</sup>، ويقالُ أيضاً<sup>(٣)</sup>: الخِزْبازُ عَلَى مِثَال<sub>ِ</sub> كِرْياسٍ، عن سيبَويْه (٤)، قال الشاعر:

وَرِمَتْ لهَازِمُها مِنَ الخِزْبازِ(٥)

ويقال: خَازَبَازَ: بفتح ِ الزَّاءيْنِ، كَخَمْسَةَ عَشَرَ، وخَازِ بَازِ، بِكَسْرِهمِا. قال سيبويه (٢): كَجَيْر وغَاق.

مثلُ الكلاب تهر عند درابها

وهو بغير عزو في الكتاب ٣٠٠/٣، والجمهرة ٢٣٤/١، والإنصاف ٣١٥، وشـرح المفصل ١٢٢/٤، واللسان (خزبز ـ خزز ـ خوز) والتاج (بوز). وعجزه في الخصائص ٢٢٨/٣.

والخزباز هنا: داء يصيب الكلاب في حلوقها. واللهازم: جمع لهزمة بالكسر، وهي مضغة في أسفل الحنك.

والشاهد فيه إعراب «الخزباز» وجعله بمنزلة سربال. وتنظر حواشي الكتاب ٣٠٠/٣. (٦) الكتاب ٢٩٩/٣.

<sup>=</sup> وشرح أبياته ٣٥، والحيوان ١٠٩/٣، ١٠٥/٦، وحماسة البحتري ١٩٠، والتهذيب ٢١٣/٧، ٩٣٣/٩، والمحكم ١٢٧/١، والأعلم ٢/٢٥، ومجمع الأمثال ٢٤٨/١، وابن يسعون ١٩٣/١، والإنصاف ٣١٣، وابن بري ٤٣، وشرح المفصل ١٢١/٤، وحياة الحيوان ٢٨٩/١، والصحاح واللسان (خوز) والتاج (بوز).

وعجزه في الكتاب ٣٠١/٣، والتهذيب ٥٠٢/١٠، ٥٤٦/١٥، وشرح ديوان المتنبي للواحدي ٢٠٨، والمستقصي ٢/٣١، والخزانة ٢٠٩/٠.

<sup>(</sup>١) (بن العمرد الباهلي، ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، والذي في التاج «خزباء، كحرباء»، وفي الجمهرة ٢٣٤/١: «الخزباز والمخزّباء».

<sup>(</sup>٣) ﴿أيضاً ﴾ ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢٩٩/٣، وفيه «ومن العرب من يقول: الجِزْباز، ويجعله بمنزلة سِرْبال. . . » ثم أنشد البيت.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت صدره:

قال أَبُو سعيد: كُسِرَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُما، لالتقاءِ الساكِنَيْن.

وخَازَبَازُ، بِفَتْحِ الزَّايِ الْأَلَى، وضَمِّ الثانِيةِ، وهو معرب الآخِرِ أَيضاً.

وخازُبازٍ. بِضَمِّ الْأَوَّلِ، والإِضافة إِلَى الثَّانِي، كما يقال: حَضْرُ مَوْتٍ، وهُمَا مُعْرِبانِ وخازِ بَاءُ: مِثْل قاصِعَاءُ.

#### اللغة:

تَفَقَّأَ: تَشَقَّقَ فَوْقَهُ القَلَعُ، وهو السَّحابُ كالجِبال واحدتها قَلَعَةٌ.

وقيل: القَلَعَةُ من السحاب الْتِي (١) تَأْخُذُ جَنْبَ السَّمَاءِ، وقيل: هي سَحَابَةُ ضَخْمَةً، والجمع مِنْ ذلك: قَلَعٌ.

والسُّوَارِيُّ: جمع سارِيَةٍ، وهي التي(٢) تُمْطِرُ لَيْلًا.

والخازِبَازِ: قال السِّيرافِيُّ (٣) في «شرح أبيات الإصلاح»(٤): هو النَّبَاتُ.

وقال غيره(٥): الخازبَاز: الذُّباب.

## المعنى:

وَصَفَ مَوْضِعا كثيرَ النَّبَاتِ وَالآهُ الغَيْثُ. وقوله:

وجُنَّ الخازِبَازِ بِهِ جُنُونا

يَعْنِي الذبابَ أَوِ النَّبَاتَ (٦) فإِنْ كان أَرَاد: الذَّبابَ، فالمَعْنِيُّ بجُنُونه ونشاطِه فَرَحَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل «الذي»، وفيه «صحابة» بالصاد. بدل «سحابة».

<sup>(</sup>٢) «التي» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) المراد «ابن السيرافي»، وينظر شرح أبيات الإصلاح له ٣٦.

<sup>(</sup>٤) في ر «الإيضاح».

<sup>(</sup>٥) في الكتاب الموضع السابق: «ومثل ذلك: الخازباز، وهو عند بعض العرب: ذبابٌ يكون في الروض، وهو عند بعضهم الداء...» وينظر في لغاته ومعاينة الإنصاف ٣١٥، وشرح المفصل ١٢٠/٤ - ١٢٢، والتاج (بوز).

<sup>(</sup>٦) من قوله «والاه» إلى قوله «النبات» ساقطة من ر.

وغِناؤُه، وترجيعُ صوتِه، كما قال عَنْتَرَةُ(١):

فَتَرَى الذُّبَابَ بِهَا يُغَنِّي وَحْدَه هَزِجا كَفِعْلِ الشَّارِبِ المُتَرنَّمِ غَرِدا يَحُكُ ذِراعَهُ بِنِرَاعِهِ فِعْلَ المُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْذَمِ

وإِنْ كان أراد النبات، فجنونه: طوله، وسرعة نباته، كما يقال: نَخْلَةٌ مَجْنونَةٌ، إذا فاتت اليدَ، ورَوْضَةٌ مجنُونَةٌ لَمْ تُرْعَ.

وقبل البيت(٢):

1/9.

يَـظَلُّ يَحُفُّهُنَّ بِقَفْقَفَيْهِ ويُلْحِفُهُنَّ هَفَّافِا (٣) تَخِينَا بِهَجْل (٤) مَنْ قَسَا ذَفِرِ الخُزَامَى تهادَى (٥) الجِرْبَياءُ بهِ الحَنينَا / تَفَقَّأَ فَوْقَهُ القَلَعُ السَّوادِي وجُنَّ الخازِبَازِ به جُنُونا

وصفَ ظَليما يرقد علَى بَيْضِهِ، والهاء في قوله: «فوقه» تعود على المَحلِّ، وهو

(١) الديوان ١٩٨٠ ١٩٨، والتخريج ٣٤٣، والهزج: المتتابع الصوت. والمترنم: الذي يمد صوته بالغناء ويرجعه. والغرد: الذي يمد في صوته ويطرب والأجذم: المقطوع الكف.

والبيتان من شواهد البلاغيين، وأصحاب المعاني. قال عنهما ابن رشيق في العمدة ٢٩٦/١: «ومن التشبيهات عُقْم لم يسبق أصحابها إليها، ولا تعدى أحد بعدهم عليها، وآشتقاقهما فيما ذكر من الريح العقيم، وهي التي لا تلقح شجرة ولا تنبت ثمرة، نحو قول عنترة العبسي يصف ذباب الروض» ثم ذكر البيتين.

(٢) شعره: ١٥٨، ١٥٩ والتخريج ٢٢١.

ويحفهن: يحضنهن. وقفقفا الظليم: جناحاه. وجناح هفاف: خفيف الطيران. والهجل: المطمئن من الأرض. «وقسا: بفتح أوله، مقصور، على وزن (فَعَل)، يكتب بالألف: جبل ببلاد باهلة» معجم ما آستعجم ١٠٧٢\_١٠٧٣.

وَذِفْر: بَفْتِح أُوله وكسر ثانيه، وصف من اللَّفَر بفتحتين، وهو كل ريح ذكية من طيب أو نتن. والخزامى: نبات طيب الريح. وتهادى: أي تهدى إليه الحنين، وهو الشوق، وتوقان النفس. والجِربياء، بكسر أوله: ريح الشمال.

(٣) في النسخ «حفافا» وفي شعره: هفهافا. والمثبت من الخزانة ٣٠٩/٣.

(٤) في النسخ «بمحل» والمثبت من شعره ومصادر تخريجه.

(٥) في النسخ «تمادى »، وفي شعره: «تداعى» وتهادى رواية في البيت وهي في الخزانة الموضع السابق.

المطمئنُّ من الأرْضِ والرَّوْضِ ، في المواضع المُطْمَئنَّات؛ لأنَّ الماءَ يجتمع فيه (١). وأَنْشَدَ أَبُو عَليٍّ (٢) في الباب.

٥١٥ ـ وهل يَرْجِعُ التَّسْليمَ أُو يَكْشِفُ العَمَى ثَلَاثُ الْأَثَافِي والرُّسُومُ البلاقعُ (٣) هذا البيت لذي الرُّمَّة.

### الشاهد فيه:

إِضافةُ «ثلاثٍ» إِلَى «الْأَثَافي» واللَّوَّلُ نكرة، والثاني معرفة، بالألف واللَّام، علَى حَدِّ الإِضافةِ في العربية، وهذا وجه لا خِلاف في جوازه.

والكُوفيون (٤): يجيزون: «الثَّلَاثَ الأَثافِي» و «الثَّلَاثة الأَثوابِ» (٥) فيدخلون الألف واللَّم، عَلَى المضافِ والمضافِ إليهِ ويُشَبِّهونَهُ بالحسن الوجه (٢)؛ لأَنَّ الوَجْهَ (٧) وإِنْ كان مجرورا في اللفظ، فهو في التقدير مرفوع، لأَنَّهُ هو الذي حَسُنَ.

وَلَيْسَ المعدودُ مَعَ العَدَدِ كذلك، والدليل عَلَى فسادِهِ، أَنَّهم لا يجيزون ذلك في أَجزاءِ الدِّرْهم، لا يجيزون: الرُّبعَ الدرهمِ، على الإضافةِ، والتُّلُثُ (^) الدرهمِ. وأَمَّا الثلاثة أَثْوابِ، والخَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فلا تجوُز عِنْدَ الفريقين.

<sup>(</sup>۱) في ر «فيها».

<sup>(</sup>۱) في ر «فيها». (۲) التكملة: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لذى الرمة، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٣٢، وإصلاح المنطق ٣٠٣، والمقتضب / ٢٧٦، ١٤٤/، والجمل ١٤١، والمخصص ١٠٠/١، ١٢٥، والحلل ١٧٠، وابن يسعون ١٣٤/، وابن بري ٤٣، وشرح المفصل ١٢٢/، والهمع ١٥٠/، والأشموني ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف ٣١٧ ـ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) في ر «الثلاث الأبواب».

<sup>(</sup>٦) في الأصل كلمة «كذا» كتبت فوق «الوجه» ولا يظهر لي وجه هذا التشكيك.

<sup>(</sup>٧) «لأن الوجه» ساقط من ل.

<sup>(</sup>۸) في ر «الثلاثة».

التَّسْلِيمُ: مصدرُ سَلَّمَ تَسْلِيمًا. والعَمَى: ذَهَابُ نظرِ القَلْبِ، وهو محمول على ذهاب نظر العينِ، والفِعْلُ كالفِعْلِ، والصِّفَةُ كالصِّفَةِ، يقال: عَمِيَ عَمَّى، وتَعَمَّى في مَعْنَى عَمِى، قال:

صَرَفْتَ ولَمْ تَصْرِفْ إِوَاناً وبادَرَتْ نُهَاكَ دَمُوع العينِ حَتَّى تَعَمَّتِ(١) وهو عَلَى حَدِّ وهو أَعْمَى وعَم ، والْأَنْثَى عَمْيَاءُ وعَمِيَةً ، وقيل أَيضاً : عَمْيَةٌ(٢) ، وهو عَلَى حَدِّ فَخْذِ ، في فَخِذٍ ، خَقَّفُوا مِيْمَ عَمِيَةٍ ، حكاه سيبويه (٣) . وأَعْمَاهُ وعَمَّاه ، صيَّرَهُ أَعْمَى ، قال ساعدة (٤) بن جؤيَّة :

وعَمَّى عَلَيْهِ الموتُ يأتي (٥) طريقَه سِنَانٌ كَعَسْراءِ العُقَابِ ومَنْهَبُ يَعْنِي بالسِّنَانِ «الموت» فهو إذن بَدَلٌ مِنْهُ، ويُرْوَى (٦).

# وعَمَّى عَلَيْهِ الموتُ بابَيْ طريقِه

إلا أنَّه لا يُبْنَى مَعَهُ، «مَا أَفْعَلَه»، وهو أَفْعَلُ مِنْ كذا، لَمَّا كان عاهَةً و/ الأثافِي: جَمْعُ أَنْفِيّةٍ، وتقديرها: «أَفْعُولَةٌ» و «أَفَاعِلُ»، فهمزتها زائدة. ويقال على هذا: أَثْفَيْتُ القِدْرَ، أَفْعَلْتُ.

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في المحكم ١٩٠/٢، واللسان (عمى). والإوان على زنة كتاب: بيت مؤزَّجٌ غير مسدود الفرجة، وكل سناد لشيء فهو «إوان له». والنهي: جمع نهية، وهي العقل. وفي ر «هناك».

<sup>(</sup>۲) في ل «عمياء».

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الكتاب المطبوع، وفيه ٣٩٩/٢ «المصورة عن بولاق» ولا يستنكر في عميمة عُمُم».

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ينسب إلى ساعدة بن جؤية كما ذكر المصنف، وذلك في المعاني الكبير ١٠٩١، والجمهرة ٢٣١/٢ واللسان والتاج (عسر عمى). كما ينسب إلى حذيفة بن أنس الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ٥٥٩ في شعر حذيفة، وتخريجه ١٤٤١.

وعسراء العقاب: ريشة بيضاء تكون في جناحها. ومنهب: فرس كان عند هذيل لقريش.

<sup>(</sup>٥) في ل (بابّ طريقِه).

<sup>(</sup>٦) وهي رواية في البيت. وبابا طريقه: يعني عينيُّه.

وقيل (١): إِنَّ همزةَ «أَثْفِيَّة» أَصْلِيَّةٌ، وتقديرها: «فُعْلِيَّة» وفَعَالَى، وتقول على هذا: ثَفَّيْتُ القِدْرَ، «فَعَلْتُ، وسُمِع منهم: جاءَ يَثِفُهُ، فعلى هذا فاؤها «واو»؛ لأنَّه: يَوْثِفُه في التقدير، «فَأَثْفِيَّةٌ» (٢) وُثْفِيَّةٌ، ثُمَّ أُبدلت الواو هَمْزةً، عَلَى حَدِّ أُقِّتَتْ، وأُجوه، وشبهه.

والأَثافِي: حَجَرانِ يوضعانِ إِلَى أَصْلِ الجبلِ، ثُمَّ توضعُ عليها القِدر فالجبلُ ثَالِثَةُ الأَثَافِي، (٣).

والبلاقع: القِفَارُ، واحدها بَلْقَعُ، وفِي الحديث (٤): «اليَمِينُ الكاذِبَةُ تَذرُ الديارَ بَلَاقِع» أي: قفراً خاليةً، لا شَيْءَ فيها.

والرسوم: الآثار واحدها رَسْمٌ.

# معنى البيت:

يصف أَنَّه مَرَّ على منزل محبوبته، وقَدْ أَقْوَى من أهله، فسَلَّم عليه، فلمْ يَرْجِع إليه سلامًا، فسأَلَ سُؤَالَ متجاهل متوجع، ولَمْ يَجْهَلْ أَنَّ ردَّ السلام مُحالُ من القَفْرِ البَلْقَع، وأَنَّه لا يكشف عَمًى، ولا يُؤْنِسُ مِنْ حِيرَةٍ، وقبله (٥٠):

أَمَنْ رِلَتَيْ مَيِّ سلامٌ عليكُ ما هل الأَزْمُنُ الَّلائي مَضَيْنَ (١) رَوَاجِعُ وهل يرجع التسليم .....البيت وهل يرجع التسليم .... لصاحبي وليسَ بها إِلَّا الظِّبَاءُ الخواضِعُ توهَمْ مُتُها يوما فَقُلْتُ لصاحبي وليسَ بها إِلَّا الظِّبَاءُ الخواضِعُ قِف العِيسَ نَنْظُرْ نَظْرَةً في ديارِها وهل ذاك مِنْ داءِ الصَّبابَةِ نافِعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل «ويقال».

<sup>(</sup>٢) في ل «فأثفيت».

<sup>(</sup>٣) الأمثال لأبي عبيد ٧٥، وجمهرة الأمثال ١/٤٧٨، ومجمع الأمثال ٢/٢٨١، والمستقصي ٢٠٢/٠، واللسان (ثفا).

<sup>(</sup>٤) غريب الحديث لأبي عبيد ٢٩٨/١، والنهاية ١٥٣/١.

<sup>(</sup>o) الديوان ٣٣٢، والكتاب ٥٧١/٣، والمقتضب ١٧٦/٢، ١٤٤/٤، والمخصص ٣٣/٩، وشرح المفصل ١٧٠٨.

<sup>(</sup>٦) في ل «مررن»، وهي رواية في البيت.

## الإعراب:

التسليم: مفعول ليَرْجِع، «والعَمَى» مفعول ليكشف و «الأثافي» والمعطوف عليها فاعِلَة «بيكشف» على إعمال الثاني (١٠).

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

١١٦ ـ ما زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الْأَشْبَارِ (٣) هذا البيت (١) للفرزدق.

### الشاهد فيه:

«خَمْسَةُ الأشبارِ» إضافة «الخمسة» وهي نكرة، إلى «الأشبار» وهي معرفة «بالألف واللام، فآكتسبت (٥٠ مِنْها التعريف.

# مَعْنَى البيت:

مَدَحَ بهذا البَيْتِ، يزيد (٦) بْنَ المُهَلِّب بْنِ أَبِي صُفْرَةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل «الأول» وهذا ما يعرف عند النحاة بالتنازع في العمل، وفيه يقول ابن مالك: إنّ عمام لان اقتض المرف أن يعمر أن القرار أن المام المرب الماليات الم

إِنْ عاملان اقتضيا في آسم عملْ قبلُ فللواحد منهما العملُ والشاني أولى عند أهل البصرة واختار عكساً غيرهم ذا أَسْرَه

أي أنَّ أهل البصرة يعملون العامل الثاني، وذلك لقربه، وأهل الكوفة يعملون العامل الأول، وذلك لتقدمه. ينظر الإنصاف ٨٣\_٩٦، وشرح ابن عقيل ٥٤٥/١ \_ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للفرزدق، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٧٤، وإصلاح المنطق ٣٠٣، والمقتضب ٢٦٦/١، والجمل ١٤٢، والحلل ١٢٥، وابن يسعون ١٣٥/١، وابن بري ٤٤، وشرح المفصل ٢١٢/١، ٣/٣٦، والعيني ٣٢١/٣، والتصريح ٢١٢/١، والهمع ٢١٦/١، ٣/١٥٠، وشرح شواهد المغني ٧٥٥، والأشموني ٢١٨٧١، ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في ل، ر «الشعر».

<sup>(</sup>٥) في ر «فأكتسب».

<sup>(</sup>٦) أمير من القادة الشجعان الأجواد، تولى خراسان، وعزله عبد الملك، ثم ولاه سليمان العراق، ثم خراسان، فعاد إليها، وافتتح جرجان وطبرستان، ولما تولى عمر بن عبد العزيز، عزله وحبسه، وبعد =

يقول: ما زالَ مُذْ قَدَرَ علَى عَقْدِ إِزارِه، فَعَلا (١) حَتَّى أَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشبار يقتحم/ الحروب، ويَلجُ المَضايقَ لشجاعتِهِ ونجدته.

ويَحْتَمِلُ الإِزارُ هُنَا مَعْنَيين.

أحدهما: أَن يريدَ الإزارَ نَفْسَه، يدل عَلَيْهِ روايةُ مَنْ رَوَى هذا البيت:

ما زَالَ مُذْ شَدَّ الإِزَارَ بِكَفِّهِ فَدَنَا فقارَبَ خَمْسَةَ الْأَشْبَارِ

ويَحْتَمِلُ أَنَّه يريدُ: ما زالَ مِنْ صغره، تُعْرَفُ فيهِ النَّجابَةُ، وتلوحُ عليهِ مخائل السِّيادة، حتى كَمُلَ وتَمَّ، ويقال للرجلِ الكاملِ الفَضْلِ، الذي بَلَغَ الغايةَ في المَّيد، فُلانٌ أَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ، فهو كلامٌ جارٍ عَلَى المَثَل .

ويَحْتَمِلُ خَمْسَةَ الْأَشْبَارِ، أَنَّه يريد بِها، مُنْتَهى حَد الصَّغَر، يقال: غلامٌ خُماسِيٌ، وهو القَدْرُ الذي يَقْدِرُ فيه على عَقْدِ إِزارِهِ.

وقيل: إِنَّها كنايةٌ عن السَّيْفِ، فإِنَّ السيوفَ الموصوفةَ بالكَمَالِ، طولُها خَمْسَةُ أَشْبار.

وقيل: هي كنايةٌ عَنْ خِلال ِ المجْدِ، وهي خَمْس (٢):

العِقَّةُ والعَقْلُ، والشَّجَاعَةُ والكَرَمُ والوَفَاءُ. فهذهِ فضائلُ الْأَمْجَادِ.

يقول: لَمْ يَزَلْ مُذْ شَبَّ، أميرًا فاضِلًا كامِلًا، وكان الفرزدق هَجَا المُهَلَّبَ فقال (٣):

موت عمر، خرج من السجن، ونشبت حروب بينه وبين مسلمة بن عبد الملك، انتهت بمقتل يزيد
 سنة ١٠٢هـ.

وفيات الأعيان ٧٧٨/٦، والخزانة ١٠٥/١.

<sup>(</sup>١) في النسخ «على».

<sup>(</sup>٢) في النسخ (خمسة).

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢٠٧/١ ـ ٢٠٨.

والزيار: هو ما يشد به البيطار جحفلة الدابة. والنجار: الأصل. والساج: ضرب عظيم من الشجر. واحدته ساجة. والمسد: الحبل. والمغار: الشديد الفتل. والتناثف: جمع تنوفة، وهي المفازة. وفي ل «تر».

وكائِن للمُهَلَّبِ مِنْ نَسِيبٍ نَجَارُك لَمْ يَقُدُ فَرَسَا ولَكِنْ عَمِيًّ بِالتَّنَائِفِ دُونَ نَضْحِي عَمِيًّ بِالتَّنَائِفِ دُونَ نَضْحِي وما للَّهِ تسجُدُ (١) أَوْ تصلِّي

تَسرَى بسلُبانِه أَنْسرَ السزِّيَسادِ يَقُسودُ السَّاجَ بسالمَسَدِ المُغَسادِ وَلَيْلُ فِي اللَّجَجِ الغِمَادِ وَلَكِنْ تَسْجُدُونَ لِكُسلِّ نَسادِ

فلما ولَّى سُليمانُ بْنُ عبدِ الملك، يزيدَ بْنَ المُهَلَّبِ علَى خُراسانَ والعراق، خاف الفرزدق بَنِي المُهَلَّبِ، فقال (٢) يمدحهم:

فلأمْدَحَنَّ بَنِي المُهَلَّبِ مَدْحَةً مِثْلَ النُّجُومِ أَمَامَها ووَراءَها ورَنُوا الطِّعَان عَن المُهَلَّبِ والقِرَى كان المُهَلَّبِ والقِرَى كان المُهَلَّبِ والقِرَى كان المُهَلَّبُ للعِرَاقِ وقايةً وإذا الرجال رأوا يَنزِيدَ رأيْتَهُم ما زالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ ما زالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ مَا يُدْنِي خَوَافِقَ مِنْ خَوَافِقَ تَلْتَقِي

غَرَّاء قاهِرَةً عن الأشعارِ يَجْلُو العَمَى ويُضِيءُ لَيْلَ السَّارِي وحلائِقاً كَتَدَفَّقِ الأَنْهارِ وجنى الرَّبع ومَعْقِلَ الفُرَّارِ وجنى الرَّقابِ نَوَاكِسَ الأَبْصَارِ (٣) فَسَما فأَدْرَكَ خَمْسَة الأَشْبَارِ في ظِلِّ مُعْتَرِكِ العَجَاجِ مُثَارِ في ظِلِّ مُعْتَرِكِ العَجَاجِ مُثَارِ

٩١/ب

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ ( ُ ) في بابٍ مِن العَدَدِ.

<sup>(</sup>١) في ل، ر: بالياء في الفعلين.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٠٣/١ \_ ٣٠٧.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت من شواهد النحاة على جمع «فاعل» صفة للعاقل على «فواعل» ضرورة. ينظر الكتاب
 ٣٦٣/٣، والمقتضب ٢١٢١/١، ٢١٩/٢، وشرح المفصل ٥٦/٥، والخزانة ٩٩/١.

والذي يظهر لي أنه لا مانع يمنع من جواز هذا الجمع على هذه الصيغة دون الحكم عليه بالضرورة أو الشذوذ، ما دام قد ورد عن العرب الفصحاء في نثرهم الفصيح، وشعرهم الصحيح.

وقد أجاز ذلك مجمع اللغة بمصر، حيث قرر أنه «لا مانع من جمع فاعل لمذكر عاقل على فواعل، نحو: باسل وبواسل، وذلك لما ورد من أمثلته الكثيرة في فصيح الكلام».

ينظر القرار والشواهد في أصول اللغة ٢/٢٤ ـ ٤٩، وينظر الفيصل في الوان الجموع ٧٥ ـ ٧٩، وأزاهير الفصحي ٢٥ ـ ٢٧، والضرورة الشعرية ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٧٧.

۱۱۷ ـ فكانَ مِجَنِّي دَوْنَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِى ثلاثُ شُخُوص كَاعِبَانِ ومُعْصِرُ (۱) هذا البَيْتُ لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميِّ، يُكْنَى أَبا الخطَّابِ. الشاهدُ فيه:

حذفُ تاءِ التأنيث، من قوله: «ثلاثَ شخوص »، والشخص مذكر يجب معه إثباتُ تاء التأنيث، لكنَّهُ لمَا عَنَى بالشخوص النساء، حَمَلَ على المعنَى فحذف، كأنَّه قال: ثلاثُ نِسْوةٍ، ومِثْلُهُ في الحمل عَلَى المَعْنَى كثيرٌ.

قال الشاعر (٢):

وإِنْ كِلاّبًا هذه عَشْرُ أَبْكُنٍ وأَنْتَ بَرِيءٌ من قَبَائِلها العَشْرِ وقال الفَتَّال (٣) الكلابيُّ:

قب اللُّنَ السُبْعُ وأنتم لَ لَاثَ أَ وَلَلسَّبْعُ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثٍ وأَكْثَرُ وقال (٤) الحُطَيْئَةُ:

ثَــلَاثَــةُ أَنْـفُسِ وثَــلَاثُ ذَوْدٍ لَقَـدْ جارَ الزَّمانُ علَى عِيـالِي

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۱۰۰، والكتاب ٥٩٦/٣، وعيون الأخيار ١٠٨/٢، والمقتضب ١٤٨/٢، والكامل ٥٧١/٠ والمذكر والمؤنث للمبرد ١٠٨، والمذكر والمؤنث للمبرد ١٠٨، والمذكر والمؤنث ٣٠٧، وابن السيرافي والمؤنث ٣٠٧، وأمالي الزجاجي ١١٨، والأضداد ٢١١/١، والأغاني ١٩٣١، وابن السيرافي ٢٦٦/٣، والخصائص ٢٧/١، ومرار ١١٧/١، وابن يسعون ١١٣٦/١، والإنصاف ٧٧٠، وابن بري ٤٤، والمقرب ٢٧٧،، وضرائر الشعر ٢٧٢، والعيني ٢٣٣/١، والتصريح ٢٧/١، والأشموني ٣٢/٣، والخزانة ٣١٢/٣، واللسان (شخص).

<sup>(</sup>۲) هو النواح الكلابي، والبيت في الكتاب ٣/٥٦٥، والمقتضب ١٤٨/٢، والكامل ٢٧٠/٥، والمذكر والمذكر والمؤنث للمبرد ١٠٨، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٢٥، وضرائر الشعر ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٥٠ والتخريج ١٠٨، ويزاد عليه الإنصاف ٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) زیادات دیوانه ۳۹۰، والکتاب ۳۲۰/۳، ومجالس ثعلب ۲۵۲، والخصائص ۲۱۲/۱ والخزانة الخزانة ۲۵۲، ویروی «ونجن ثلاثة» ولا شاهد فیه علی هذه الروایة. وفی ر «ثلاث»، وفی ل «عیال».

وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

تَبَرَّأً مِنْ دَمِّ القَتِيلِ وَتَوْبِهِ وَقَدْ عَلِقَتْ دَمَّ القَتِيلِ إِزَارُها أَنَّتَ الإِزَارَ، علَى مَعْنَى المُلاَءةِ، وقال رُوَيْشِدُ(٢) بنُ كَثِيرِ الطَّائِيُّ:

يا أَيُّها الرَّاكب المُزْجِي مَطِيَّتَهُ سائِلْ بَنِي أَسَدٍ ما هذِهِ الصَّوْتُ وقال آخر:

أَتَهْجُـرُ بَيْتًا بِالحجـازِ تَلَقَّعَتْ بِهِ الخَوْفُ والأَعْداءُ أَمْ أَنْتَ زَائِرُهْ(٣) وقال الهُذَلِيُّ (٤):

لو كانَ في قَلْبِي كَقَدْرِ قُلاَمَةٍ حُبّاً لغيرك قَدْ أَتاها أَرْسُلِي كَسَّرَ رَسُولًا على أَرْسُل ، وهو من تكسير المؤنث، كأتَانِ وآتُنِ، وعَنَاقِ وأَعْنُق، وعُقَابٍ كَسَّرَ رَسُولًا على أَرْسُل ، وهو من تكسير المؤنث، كأتَانِ وآتُنِ، وعَنَاقِ وأَعْنُق، وعُقَابٍ وأَعْقُب ، لما كانَ الرسولُ هُنا يراد به المرأة، لأنّها في غالب الأمر، مِمَّن تُسْتَخدمُ في هذا الباب، وكذلك ما جاء عنهم من، جناح (٥) وأَجْنُح ، قالوا: ذَهَب به إلى تأنيث الرّشة.

وحُكِي عَنْ (٦) أَبِي عَمْرو بنِ العَلاءِ، أَنَّه سَمِعَ رَجُلًا من أَهْلِ اليمن يقول:

(١) هو أبو نؤيب الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٧٧ وتخريجه ١٣٦٨.

(۲) هو رویشد بن کثیر الطائی شاعر حماسی.

والبيت في سر الصناعة ١٣/١، والخصائص ٤١٦/١، وشرح الحماسة ١٦٦، والمخصص ١٣٠/٢ والبيت في سر الصناعة ١٣٠، والمخصص ١٣٠/٢ وضرائر الشعر ٢٧٢، يريد بالصوت: الصيحة والجلبة، ولذلك أنث آسم الإشارة.

(٣) البيت بغير عزو في سر الصناعة ١٥/١، والخصائص ٤١٥/٢، والمحكم ١٨٤/٥، وضرائر الشعر ٧٧، واللسان (خوف) وقافيته في الخصائص وضرائر الشعر «من كل جانب». وفي ر «زائر». ويريد بالخوف: المخافة، ولذلك أنث الفعل.

(1) تقدم تخريجه والقول فيه ص ٢٢٣.

(٥) يريد البيت:

يذرين هاما وأجنحا

وقد سبق في ص: ٢٢٣.

(٦) تنظر في هذه الحكاية الخصائص ٢٤٩/١، ٢١٦/٢.

«فلانٌ لَغُوبٌ، جاءَتْهُ كِتابي فآحْتَقَرها».

فقلت له: أتقول: جاءته كتابي!.

قال: نعم، أليستْ صحيفةً!

قلت: فما اللَّغُوب؟.

قال: الأحمق.

#### اللغة:

المِجَنُّ: التُّرْسُ، سُمِّيَ بذلك؛ لأَنَّهُ يُجِنُّ صاحِبَهُ/ أي: يَسْتُرهُ، وأصل هذه 1/٩٢ اللفظة، حيث وُجِدَت، السُّتْرَةُ، كالجنينِ والجُنَّةِ والجَنَنِ، والجَانِّ والجِنَانِ والجِنَّةِ. وشبههُ، ويُرْوى(١) «فكان بَصِيري» بالباء، وهو الدرع، ويقال البصيرة، ويُرْوَى(٢): «نصيري» بالنون، يريد الكاعبين والمُعْصر، من النَّصْرَةِ.

وزعم بعضهم (٣) أَنَّ روايةَ النُّونِ تصحِيفٌ، وذلِكَ غَفْلَةٌ.

والكاعِبُ: التي (٤) كعب نَهْدُها، وأَوَّلُ ذلك: التَّفْلِيكُ (٥)، ثم النهُودُ، ثمَّ التَّكْعِيبُ، وجمع الكاعِبِ، كَوَاعِبُ، وكِعَابُ، ويقال: كَعَّبَتْ وَكَعَبَتْ تَكْعُبُ، وتَكْعِبُ، وتكعِبُ، الأخيرةُ عن ثعلب، كُعوباً وكَعَابَةً.

وجاريةٌ كَعَابٌ، ومُكَعَّبٌ. وكَعَبَ الثدي يَكْعُبُ، وكَعَّبَ: نَهَّدَ، وتَدْيٌ، مُكَعِّبٌ ومُكَعِّبٌ. ومُكْعَبُ

<sup>(</sup>۱) وهي رواية ابن السيرافي ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>۲) وهي رواية ابن يسعون وابن بري ١٣٦، ١٣٧.

 <sup>(</sup>٣) هو ابن السيد كما نص على ذلك ابن يسعون ١٣٦، ١٣٧ حيث يقول «قال أبو محمد بن السيد. . . .
 وأكثر الناس يروونه «نصيري» بالنون، وهو تصحيف.

قال أبو الحجاج: وهذا القول إفراط من أبي محمد، ورواية النون غير بعيدة من الصواب وإن كانت رواية «الباء» أظهر، لقوله: «دون» ولم يقل «على» المستعملة مع النصر...».

<sup>(</sup>٤) في ل «الذي».

<sup>(</sup>o) في ر «التكليف»، ومعنى التفليك: أي صار ثديها كالفلكة «وينظر حلق الإنسان ٢٩ ـ ٣٠.

والمُعْصِرُ(١): التي بلغت عَصْرَ شبابِها، وأَدْرَكَتْ، وقيل: هي الَّتِي راهقَتِ العشرين، وقيل: حِيْنَ تدخل في الحيض، وقيل: هي التي تُحْبَس في البيت ساعة تَطْمُث، وقيل: هي التي ولدتْ، الأخيرةُ أَزْدِيَّةُ(٢)، والجمع: مَعَاصِرُ ومعاصير، وقد عصرتْ وآعتَصَرتْ.

## المعنى:

يقول: آستَتَرتُ بثلاثِ نسوةٍ، عن أَعْيُنِ الرُّقباء، وآستظَهْرتُ في التخلص بِهنَّ مِنْهُم.

ويُرْوَى (٣) أَنَّ يزيدَ بنَ مُعاوِيةَ لَمَّا أَرَادَ توجيهَ مسلم (٤) بن عُقْبَةَ، إِلَى المدينة، اعترضَ الناس، فَمَرَّ به رَجلٌ منْ أَهْلِ الشَّامِ، ومعه مجنِّ قبيحٌ، فقال له: يا أَخَا الشَام، مجَنُّ عُمَر بن أبي ربيعة خير من مجَنَّكَ، يريد قوله:

فكان مجنى .... البيت.

وقبله (٥):

فلمَّا تَقَضَّى اللَّيْلُ إِلًّا أَقَلُّهُ وكادَتْ توالِي نَجْمِهِ تَتَغَوَّرُ

(١) ينظر في معانيها التاج (عصر).

<sup>(</sup>٢) في ر «نادرة» والمثبت من الأصل، ل، وهو متفق مع المحكم ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكامل ٥/٢٧٠، ٢٧١، ووفيات الأعيان ٣/٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «سالم» والمثبت هو الصحيح، وهو مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر المري، صاحب وقعة الحرة المشهورة، ومبيح المدينة لجنوده، والملقب مسرفاً، لإسرافه في قتل أهل المدينة، مات في طريقه إلى مكة بمكان يسمى المشلل، ثم نبش قبره، وصلب في مكان دفنه «نسب قريش ١٢٧، والكامل ٩٩/٣ مع الرغبة، وجمهرة أنساب العرب ٢٨٧، والإصابة ٢٨/١».

<sup>(</sup>٥) الديوان ٩٨ ـ ١٠٠ وتتغور: تغيب. وهبوب: آنتباه. وعَزْوَر: زنة جعفر ـ مكان بعينه، وهو ثنية الجحفة، وموضع بمكة، وجبل يقابل رضوى. معجم البلدان ١١٩/٤.

وأن ترحبا: أي أن تتسع صدورهما.

والسُّرْب، بكسر السين وسكون الراء: النفس، وهو واسع السرب، أي رخي البال.

والسرب أيضاً: الجماعة من النساء والبقر والشاء والقطا والوحش. المصباح (سرب) والحصر: الضيق.

أَشَارَتْ بَأَنَّ الحَيَّ قَدْ حَانَ مِنْهُمُ فماراعنى إِلَّا مُنَادٍ بـرَحْلةٍ فلما رأتْ مَنْ قَدْ تَنَوَّرَ مِنْهُمُ فقلتُ: أُبَادِيهمْ فإِمَّا أَفُوتُهُم فقالت: أَتَحْقِيقاً لِمَا قالَ كاشِحُ فإنْ كان ما لا بُدَّ مِنْهُ فَغَيْرُهُ / أَقُصُّ على أُخْتَيُّ بَدْءَ حَدِيثِنا لعلُّهُما أَنْ تَبْغيا لَكَ مَخْرَجاً فقامَتْ كَثِيباً لَيْسَ فَى وَجْهها دَمُّ فقالت: لأخْتَيْها أَعِيْنا عَلَى فَتَّى فأقبلتا فآرتاعتا ثُمَّ قالتا يَقُــومُ فَيَمْشِى بِيْنَنَا مُتَنَكِّراً فكان مَجَنِّي دُوْنَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي فَلَمَّا أَجَزْنا (٢) ساحةَ الحَيِّ قُلْنَ لِي : وقُلْنَ أَهَــذَا دَأْبُكَ الــدَّهْرَ كُلَّهُ

هُبُوبٌ ولكن موعدٌ لك عَزْوَرُ وقد لاح مَفْتوقٌ من الصُّبْح أَشْقَرُ (١) وأيقاظَهُم قالتْ: أَشِرْ كيف تَأْمُرُ وإمَّا ينالُ السَّيْفَ شَاراً فَيَشْأَرُ عَلَيْنا وتصديقاً لمَا كانَ يُؤْثَـرُ منَ الأَمْرِ أَدْنَى للخَفَاءِ وأَسْتَـرُ وما لِي مِنْ أَنْ تَعْلَمَا مُتَأَخَّرُ ١٩٧/ب وأَنْ تَرْحُبا سِرْباً بِمَا كُنْتُ أَحْصَرُ مِنَ الحُزْنِ تُذْرِي دَمْعَةً تَتَحَدَّرُ أَتَى زائراً والأَمْرُ للأَمْرِ يُقْدَرُ أَقِلِّي عَلَيْكِ اللَّوْمَ فالخَطْبُ أَيْسَرُ فـلا سِرُّنـا يَفْشُو، ولا هُـوَ يُبْصَرُ ثلاثَ شُخُوصِ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ أَلَمْ تَتَّق الْأَعْدَاءَ واللَّيْلُ مْقُمِـرُ أَمَا تَسْتَحِي أَوْ تَرْعَـوي أَوْ تُفَكِّرُ

ويروى(٣) أن ابنَ الأَزْرقَ(٤)، أَتَى ابنَ عباس ِ يوماً، فَجَعَلَ يَسْأَلُه، حَتَّى أَمَلَّهُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل «أشعر» بالعين.

<sup>(</sup>٢) في النسخ (أجزن).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكامل ١٦٤/٧ ـ ١٦٦، والخزانة ٢/٢١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار بن إنسان بن أسد الحنفي، رأس الأزارقة من الخوارج، وأميرهم وفقيههم، صحب ابن عباس في أول أمره وله معه أسئلة، أخرجها الدَّكتور إبراهيم السامرائي ـ وكان جباراً فتأكأ، قاتله المهلب بن أبي صفرة، ولقي الأهوال في حربه، وقتل يوم دولاب عام

الكامل ١٠٣/٧ \_ ١٥٦، ٢٢٩ \_ ٣٣٦ \_ جمهرة أنساب العرب ٣١١.

فجعل ابنُ عبَّاس يُظْهِر الضجر، فطلعَ عمرُ بن عبد الله بن أبي ربيعة، على ابن عبَّاس، وهو يومَئيذٍ غلامٌ، فَسَلَّمَ وجَلَسَ.

فقال له ابنُ عباس: أَلاَ تُنشِدُنا شَيْئًا مِنْ شعرك؟ فأنشدهُ القصيدةَ كُلُها(١).

أَمِن آل ِ نُعْم ٍ أَنْتَ غَادٍ فَمُبْكِرُ غَداةً غَددٍ أَمْ رائعٌ فَمُهَجِّرُ وهي ثمانونَ (٢) بيتاً، حتى أَتَمَها.

فقال له ابنُ الأَزْرَقِ: لِلَّهِ أَنْتَ يا بنَ عَبَّاسِ! أَنَضْرِبُ إَليك أَكْبَادَ الإِبِلِ ، نَسْأَلُكَ عَن الدِّيْن، فَتُعْرِضُ، ويأتيك غلامٌ من قريش، فينشدك سفهاً، فتسْمَعُهُ.

فقال: تالله ما سَمِعْتُ سَفَهاً.

فقال ابن الأزرق: أما أنشدك:

رأتْ رَجُلًا أَمَّا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَخْزَى وأَمَّا بِالعَشِيِّ فَيَخْسَرُ (٣)

فقال: ما هكذا قال، وإنما قال:

فيضحي وأمَّا بالعَشِيِّ فيخصَرُ

فقال له ابن الأزرق: أَوَتَحْفَظُ هذا الذي قال؟!.

فقال له ابن عباس: والله ما سمعتُه إِلاَّ ساعَتِي هذه، ولو شئتَ أَنْ أَرُدَّها لَرَدْتُها.

قال: فآردُدْها.

<sup>(</sup>١) الديوان ٩٢ ـ ١٠٣، والخزانة ٢/ ٤٢٠ ـ ٤٢٤.

 <sup>(</sup>٢) في ديوانه المطبوع ٧٥ بيتاً.

<sup>(</sup>٣) البيت من شواهد النحاة على إبدال الميم الأولى من «أمّا» ياء، وفيه رواية «أيما» وهو في الديوان ٩٤، وسؤالات نافع ١٢، والخزانة ٤/٢٥٥، وروايته كرواية ابن عباس الآتية.

فَأَنْشَدَهُ إِيَّاهَا كُلَّهَا، وهي ثمانونَ بَيْتاً. وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ (١) في الباب.

# ١١٨ - رَبَّاءُ شَمَّاءَ لا يَأْوِي لِقُلَّتِها إِلَّا السَّحَابُ وإِلَّا الَّوْبُ والسَّبَلُ (٢)

/ هذا البيتُ، للمتنخِّلِ الهُذَلِيِّ، وآسمُه مالك بن عُوَيْمر، ويكنَى أبا أُثَيْلَةَ. ١٩٣٠ الشاهد فه:

قوله: «رَبَّاءُ شَمَّاءَ» فَذَكَّرَ، ولو حَمَلَهُ (٣) على العَيْنِ أو على الطَّليعة لقال: ربَّاءَة، كما قالوا: هو طليعة أصحابه، «فَرَبَّاءُ» على هذا «فَعَّالُ»، وهو الرجل الحافظ لأصحابه على ربوة، يقال: آرتَبَأَ ورَبَأَ، فَرَبَّاءُ، كثير الارتباءِ، لنجدته وشجاعته، كما قال أبو المُثَلَّم (٤):

رَبَّاءُ مَرْقَبَةٍ قَوَّالُ مَخْطَبَةٍ دَفَّاعُ مَعْطَبَةٍ قَطَّاعُ أَقْرانِ اللغة:

الربيئةُ: عَيْنُ (٥) القَوْمِ ، الَّذِي هو يَرْبأُ لَهُمْ، والمَرْبأُ: مكان الرَّبِيْئَةِ، والشَّمَّاءُ:

<sup>(</sup>١) التكملة: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للمتنخل الهذلي، كما ذكر المصنف، وهو مالك بن عويمر بن عثمان بن سويد بن خنيس ابن خناعة بن عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة الهذلي، شاعر جاهلي محسن، وله قصيدة طائية جيدة.

<sup>«</sup>شرح أشعار الهذليين ١٢٤٩، والمؤتلف والمختلف ٢٧٢، ومعجم الشعراء ٢٥٧، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٢٨٥، والمخصص ١٧٨/، وأمالي ابن الشجري ٣٣/٢، وابن يسعون ١١٨٨، وابن بري ٤٥، وشرح المفصل ٥٨/٣، وتفسير القرطبي ١٠/٢٠، والخزانة ٢٨٤/٢، والتكملة واللسان والتاج (أوب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «جعله».

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٢٨٥ وتخريجه ١٤٠٧، وروايته: رباء مسرقسبة مسنَّساع مَسغُسلَبَسة ركِّسابُ سَسلْهَسبَسةٍ قُسطًاعُ أَقسرانِ (٥) في ر «عند» وهو تحريف.

الكُدْيَةُ المُرْتَفِعَةُ، الطويلة، يقال: جبل أَشَمُّ: أي طويلُ الرَّأَسِ، وقُلَّةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْلَاهُ، والأَوْبُ: النَّحْلُ، والسَّبَلُ: المَطَرُ.

# الإعراب:

رَبًاءُ: صفة لما قبله، وشَمَّاء: في موضع خفض ، بإضافة رَبَّاءَ إِليها وهي لا تنصرف، وقوله: «لا يأوي لقلتها» وما يتصل به، في موضع الصفة لشمَّاءَ.

وهذا الشاعر يرثى ابنه(١)

وقبل البيت<sup>(٢)</sup>:

أَقُولُ لَمَّا أَتَانِي النَّاعِيانِ بِهِ لا يَبْعَدِ الرَّمِحُ ذُو النَّصْلَيْنِ والرَّجُلُ رُمْحٌ لَنَا كَانَ لَم يُفْلَلْ تَنُوءُ بِهِ تُوقَى بِهِ الحربُ والعَزَّاء والجُلَلُ وَانشد أبو على (٣) في الباب.

١١٩ ـ قَدْصَرَّحَ السَّيْرُ عَنْ كُتْمَانَ وآبْتَذَلَتْ وَقْعُ المحاجِنِ بالمَهْرِيةِ الذُّقُنِ (١) هذا البيت لابن مقبل.

## الشاهد فيه:

(٢) شرح أشعار الهذليين ١٢٨٤، ١٢٨٥ والتخريج ١٥١٨.

ذو النصِلين: أي ذو الزج والنصل، وهذا مثل معناه: لا يبعد فلان وسلاحه. ولم يُقْلَل: لم يكسر. والعزاء: الشدة. والجلل: جمع مفرده جُلِّى، وهي الأمر العظيم. وفي ل «توفي» وهي رواية السكري.

وفي ر «العراء» وهو تصحيف.

(٣) التكملة: ٧٣.

(٥) في الأصل «الموقع»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لتميم بن أبي مقبل، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٠٣، ومعاني القرآن ١٨٧/١، والخصائص ٢/١٨٤، والمحتسب ٢٣٧/١، ومعجم ما آستعجم ١١١٤، وابن يسعون ١٣٩/١، وابن بري ٤٥، واللسان (كتم ـ حجن ـ ذقن).

«المحاجِنِ»، وهي مُؤنَّنَةُ تأنيثَ الجماعةِ، ومثله قوله تعالى: ﴿ مَنْ جاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ﴾ (١) أَنَّتَ «المِثْل» لمَّا أَضافَهُ إلى ضمير (٢) الحسنة.

وقال أبو العباس<sup>(٣)</sup> المبرد: هو على حَذْفِ موصوفٍ، وإِقامة الصَّفَةِ مُقامَه، والتقدير: فَلَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ أَمثالِها. وقرىء ﴿ تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيارَةِ ﴾ (١)، ومن ذلك قولهم: «ذهبَتْ بَعْضُ أصابِعِهِ»، ومن أبيات «الكتاب» (٥):

إِذَا بَعْضُ السِّنِينَ تَعَـرَّقَـتْنَا كَفَى الأَيْتَامَ فَقْدَ أَبِي اليتيمِ النَّيْمِ النَّيْنَ، ومنها:

طُولُ اللَّيالي أَسْرَعَتْ في نَقْضِي (٢) أَخَــُذْنَ بَعْضِي وَتَــرَكْنَ بَعْضِي

۹۳/ب

فأنَّتَ الطولَ، لما أضافَهُ إلى الليالي. ومنها:

مَشَيْنَ كما آهْتَزَّتْ رِماحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَالِيَها مَدُّ الرِّياحِ النَّوَاسِمِ (٧) أَضافَهُ إِلَى الرياح، ومنها:

وتَشْرَقُ بِالقولِ الذِي قد أَذَعْتَهُ كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدُّم (^)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) «ضمير» تكملة من ر.

<sup>(</sup>٣) ينظر المقتضب ١٤٩/٢، ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٠، و «تلتقطه» قراءة مجاهد وأبي رجاء والحسن وقتادة، وهذا محمول على المعنى؛ لأنّ بعض السيارة سيارة. «إعراب القرآن ١٢٦/٢ والقرطبي ١٣٣/٩.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٥٢/١. وهذا البيت لجرير وهو في ديوانه: ٢١٩، والخزانة ١٦٧/٢، واللسان (عرق). والسنة: الجدب. وتعرقتنا: ذهبت بأموالنا، كما يتعرق الآكل العظم فيذهب ما عليه من اللحم.

<sup>(</sup>٦) هذا الرجز ينسب للأغلب العجلي، كما ينسب للعجاج، وهو في ملحقات ديوانه ٣٠٠/٢ وتخريجه

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٦١٦، والكتاب ٧/١٠.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت للأعشى، وهو في ديوانه ١٧٣، والكتاب ٢/١٥، ومعاني القرآن ١٨٧/١، وإعراب القرآن ١٠٠١، ١٢٦/٢، والخزانة ٢٠٠٢،

فأنَّثَ الصَّدرَ لمَّا أضافه إلى القناةِ، وقال لبيد(١):

فمضى وقدَّمَها وكانت عادةً منه (٢) إذا هي عَرَّدتْ إقْدَامُها أَنْ الإقدامَ لمَّا أَضافَهُ إلى مُؤنَّثٍ، ومثله كثير.

# اللُّغَةُ:

صرَّحَ: خَلَصَ وبَدَا، وكُتْمانَ: موضع بضم الكاف، أنشد اللَّحْيانيُّ: وَمَنْ لِذَوِي الأَعْيارِ والقَهْرِ كُلِّهِ وكُتْمانَ أَيْهَا ما أَشَدَّ وأَبْعَدَا (٣) يقال: أَيْهَا، وأَيْهَاتٍ، وأيهانِ، وهيهات: بمعنَّى واحد.

وقيل: كُتْمانُ: وادٍ بنَجْرانَ.

والمحاجِنُ: جمع مِحْجَنٍ، وهو عصًا فيها عُقَافَةٌ، يُتَناوَلُ بِها الشَّجَرُ.

والمَهْرِيَّةُ: إِبِلُ منسوبة إِلَى مَهْرَةَ بن حَيْدَان، حيٌّ مِنَ العَرَبِ، جَيِّدُ الإِبِلِ . والذَّقُنُ جَمْعُ ذَقُونٍ، وهي الناقة التي تُدْنِي ذَقَنَها مِنَ الأرض، تستعينُ بذلك في سَيْرِها.

<sup>(</sup>١) الديوان ٣٠٦ وتخريجه ٣٩٤، ويزاد عليه سر الصناعة ١٤/١، وضرائر الشعر ٢٧٣.

 <sup>(</sup>۲) «منه» ساقطة من ل، وفي هامش الأصل ۹۳/ب «منه صح أصل» ويريد أن كلمة «منه» كانت ساقطة،
 واستكملها من نسخة الأصل.

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في التهذيب ٦/٤٨٥، واللسان (هيه)، وعجزه في المحكم ٢٤٥/٤ ورواية صدره عند الأزهري وابن منظور:

ومن دونى الأعراضُ والقِنْعُ كُلُّه

والأعراض والأعيار والقِنع والقهر، وردت في كتب البلدان، ففي معجم ما آستعجم ١٧٣: «أعيار» على لفظ جمع عير الحمار، وهي الأكام التي ينسب إليها جُشُ أعيار، وفي ٣٨٣: «... وقال عمارة بن عقيل: أعيار قارات متقابلات في بلاد بني ضية كأنها أعيار...».

وفي ١٠٩٨ «القِنْع» بكسر أولُه، وإسكان ثانيه، بعده عين مهملة، ماء لبني سعد. . .

وفي ١١٠٠ «القَهْرِ» بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده وراء مهملة: موضع مجاور لقدس...

والقهر أيضاً: «موضع باليمن...».

وفي معجم البلدان ٢٢٠/١ «...والأعراض: قرى بين الحجاز واليمن السراة..» وفي ل «ومن ذوى الأعيان»، وفي ر «ومر دوى الأعيار».

وقيل: إِنَّ هذا البيتَ من المقلوبِ<sup>(١)</sup>، والتقدير: وآبْتَذلَتْ المَهْرِيَّة بِوَقْعِ المَحاجِن، ومن المقلوب، قول كُثيِّر<sup>(٢)</sup>، يصف إِبلًا:

وهُنَّ مُناخَاتٍ يُجَلَّلْنَ زينَةً كما آقْتَانَ بالنَّبْتِ العِهَادُ المُجَوِّدُ المُجَوِّدُ المُرْوِيُّ. آقْتَانَ: آزْدَانَ بألْوانِ الزَّهْر، والمُتَقَيِّنُ: المُتَزَيِّنُ، والمُجَوِّدُ: المَرْوِيُّ.

ومن المقلوب أيضاً قول الشماخ<sup>(٣)</sup>:

مِنْهُ نُجِلت ولَمْ يُوشَبْ بهِ نَسَبِي ليًّا كما عُصِبَ العِلْبَاءُ بالعودِ ومن المقلوب قول القطامي(1):

فَلَمَّا أَنْ جَرَى سَمِنٌ عَلَيْها كَمَا بَطَّنْتَ بِالفَدَنِ السَّيَاعِا يعني كما بَطَّنْتَ بِالفَدَنِ السَّيَاعِا يعني كما بَطَّنْتَ الفَدَنَ بِالطينِ، ومنه في الكلام العزيز: ﴿ فَآخْتَلَطَ بِهُ/ نباتُ ١٩٤ أَلَارُض ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) قال ابن قتيبة عنه: «ومن القلوب: أن يقدم ما يوضحه التأخير، ويؤخر ما يوضحه التقديم» تأويل مشكل القرآن ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٤٨ وتخريجه ٤٤٠. والعهاد: مواقع الوسمى من الأرض؛ والعهد \_ بفتح العين \_ أول المطر.

وفي الأصل «البيت» بدل النبت»، وفي ر «العهود» بدل «العهاد».

<sup>(</sup>٣) ديوانه الله وتخريجه ١٢٧، والضمير في «منه» يرجع إلى جده جحاش الذي ذكره في البيت الذي قبل هذا.

والعِلْباء \_ بكسر العين \_ : عصبة صفراء في عنق البعير، تضعها العرب على أجفان سيوفها أو سهامها، لتجف عليها فتقوى بها.

وكان الوجه أن يقول: «كما عصب العود بالعلباء» ولكنه قلب.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٠ والأساس (فدن) وشرح شواهد المغني ٩٧٢، والفدن: القصر ـ والسياع: الطين. شبه ناقته بالقصر في العلو والارتفاع، وجواب «لما» في البيت الذي بعده:

أمرت بها الرجال لياخلوها ونحن نظن أن لن تستطاعا وفي ر «طينت» وهي رواية في البيت.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ٢٤.

قال أبو عليِّ الفارسي: ﴿ خُلِقَ الإِنسانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (١). ﴿ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ ﴾ (٢).

وبعد البيت(٣):

وآسْتَقْبَلُوا وادِيا ضَمَّ الأَرَاكُ به بِيضَ الهُداهِدِ ضَمَّ المَيْتِ في الجَنَنِ ما زِلْتُ أَرْمُقُهم في الآل مُرْتَفِقا حَتَّى تَقَطَّعَ مِنْ أَقْرانِهم قَرنِي وَأَنشد أَبُو عَلِيٍّ (٤) في باب المقصور والمدود.

١٢٠ - لَعَمْرُ أَبِي عَمْرُ و لَقَدْ ساقَهُ المَنَى إلى جَدَثٍ يُوزَى له بالأهاضِب (٥)

هذا البيت لصَخْرِ الغَيِّ بْن عبد اللهِ، أحدِ بني عمرو بن الحارث، يَرْثِي أخاه، ومات مِنْ نَهْش حَيَّةٍ، ويُرْوَى لأبي ذُوَيب الهُذَلِيِّ.

## الشاهد فيه:

قوله: «المَني» وهو مقصورٌ سماعاً وقياساً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧. وقد آستوفي القول على هذه الآية، وفصله الشريف المرتضى في أماليه، إذ ذكر لها ثماني أجوبة، وضعف جواب من حملها على القلب، وهو محق في هذا. أمالي المرتضى ١/٢٥٠ ــ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٤٠.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن مقبل ٣٠٤، وفي النسخ «قرن» بدون ياء، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت نسبه المصنف إلى صخر الغي الهذلي كما ترى، ثم ذكر نسبته إلى أبي نؤيب بصيغة التمريض، وزاد السكري على ما أورده المصنف قوله: «... ويقال إنها لأخي صخر الغي يرثي بها أخاه صخراً، ومن يرويها لأخي صخر الغي أكثر»

والبيت في شرح أشعار الهذّليين ٢٤٥ ـ في شعر صخر ـ ٤٥٩، والمأثور عن أبي العميثل ٣٤، والجمهرة ٢٢٠/٣، والمقصور والممدود ١٠٠١، والتهذيب ٥٣٠/١٥، والمقاييس ١٠٠/١، والمخصص ١٧٤/١، والمحصص ١٧٤/١، وشروح سقط الزند ١٥١٠ وابن يسعون ١٤١/١، والحور العين ٣٥، ١٠٢، وابن بري ٥٤، والأساس (مني)، واللسان والتاج (هضب ـ مني ـ وزي).

وفي ل «أبي ليلى» وهي رواية في البيت.

#### اللغة:

المَنَى: القَدَرُ، وهو من ذَواتِ الياءِ، ويقال: مَنَاكَ اللهُ بِمَا يسرك، أي: قدر اللهُ لك ما يسرك. وقال الآخر(١):

ولا تَقُـولَنْ لِشَيءٍ سوفَ أَفْعَلُهُ حتى تَبَيَّنَ ما يُمْنِي لَكَ المانِي أَراد: ما يقْدِرُ لك القادر، وقال آخر (٢):

مَنَتْ لَكَ أَنْ تُلاقِينِي المَنايَا أُحَادَ أُحَادَ في الشَّهْ الحَلال ِ

ويقال: دارِي بِمَنَى دارِكَ، أي: بِحذَائِها، ويكتب بالياءِ، ويقال أيضاً: هومِنِّي بَمَنَى مِيْل ، أَيْ: بِقَدْرِ ميل، وأمَّا الذي يُوزَنُ به، فهو مِنْ ذواتِ الواو، ويقال في تَثْنَيَه: مَنَوان، قال:

وَقَدْ أَعْدَدتُ للغُرَماءِ عِنْدِي عَصًا في رأسِها مَنْوا حَدِيدِ (٣) وَبَنو تميم (٤) يقولون: هذا «مَنّ» بتشديد النون، ومَنَّانِ، وأَمْنَانُ كثيرة. والجدث: القَنْهُ وفيه لغتان (٥)، جَدَث، وجَدَفٌ.

ومعنى: يُوْزَى له: يُنْصَبُ لَهُ، أي: ساقه القَدَرُ إِلَى القبرِ، ولام «يوزَى» ياءً؛ لأنّه حُكِيَ أَنَّهم يقولون: أَوْزَى بظهره إِلى الحائطِ، إِذا أَسْنَدَهُ إِلَيْه.

<sup>(</sup>١) هو أبو قلابة الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٧١٣ وتخريجه ١٤٥٧، ١٤٥٨، ويزاد عليه التهذيب ٢٥/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو ذو الكلب الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٧٤٥، ٥٧٠ وتخريجه ١٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في التلويح ٩٧، والتصريح ٢٩٥/٢، والأشموني ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر التهذيب ١٥/ ٥٣٠، والمصباح المنير (مني)، ولهجة تميم ١٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر الإبدال ١٢٥، وفي المصباح المنير (جدث): «الجدث: القبر والجمع أجداث، مثل سبب وأسباب، وهذه لغة تهامة».

وأما أهل النجد فيقولون: (جدف) بالفاء.

وفي لهجة تميم ١١٠: «إن الثاء في لهجة تميم تقابل الفاء في لهجة الحجاز في طاثفة من الألفاظ».

فِإِذَا ثَبَتَ أَنَّ «الفَاءَ» «واو» واللَّام حَرْفُ عِلَّةِ، فَهْيَ ياءٌ لا مَحَالَةَ.

وحَكَى الهَجَرِيُّ: هو يَسْتَاذِي إِلَى كذا، وهذا يدل علَى الهمز، ولو كان غير مهموز، لقال: يَسْتُوْذِي، إِلاَّ على أَنْ يُتَأَوَّلَ على لغة مَنْ قال: ياجَـلُ<sup>(١)</sup> في يَوْجَلُ.

وقيل: معناه يُحَاذِي له، أي يجعل إِزاءها، وهو مهموز على هذا وفي الله (٢٠) أَزَيْتُ إِلى الشيْءِ، آزِي أَزْياً: آنْضَمَمْتُ إِليه (٣)، والأهاضِبُ: / جَمْعُ هَضْبَةٍ، وهي الجبل المفترشُ بالأرْضِ، وليس بالطويل.

والعَمْرُ والعُمْرُ والعُمْرُ: الحياة والبقاء. والعَمْرُ أيضاً: ما بَيْنَ الأَسْنانِ مِنَ اللَّحْمِ. وكُلُّ مستطيل بَيْنَ سنين (٤) عَمْرُ، والعَمْرُ: البُطْءُ يقال: جاء فلانٌ عَمْرا، أي: بَطِيعًا. كذا ثَبَتَ (٥) في نُسَخ «الغريب المُصَنَّفِ».

والعَمْرُ: الشَّنْفُ(٦)، وقَدْ جاء به المَعَرِّيُّ، قال (٧):

وعَمْـرُ هِنْـدٍ كَــأَنَّ اللهَ صَــوَّرَهُ عَمْرُو بْنُ هِنْدِ يَسُومُ النَّاسَ تَعْنِيتَا وَالْعَمْرُ: نَخْلُ السُّكِّرِ، عن أَبِي حَنِيْفَةَ (^^).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «أجل».

<sup>(</sup>٢) العين ٧/٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلَيْهِ ﴿ زِيادة من ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «شيئين» والمثبت من ل، وهو متفق مع المحكم ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن سيده في المحكم: «كذا ثبت في بعض نسخ المُصَنَّف، وتبع أبا عبيد كراع، وفي بعضها: عصرا». وينظر المُنجَّد ٧٧٠.

<sup>(</sup>٦) في النسخ «الشنب»، والتصحيح من المُنَجُّد والمحكم واللسان والتاج (عمر).

<sup>(</sup>٧) شروح السقط ١٥٨٦. وفسر العَمْر ـ شراح السقط بأنه: القرط.

والمعنى: أن قرط هند يسوق إلى محبيها الشدائد المستأصلات، حتى كأنه ملك الحيرة يسوم الناس تكاليف الأعنات، وكان عمرو بن هند مشهوراً بالشدة.

وفي الأصل «تسوم» بالتاء.

<sup>(</sup>٨) كتاب النبات ٢٣٠.

والعَمَرانِ: طَرَفَا الكُمَّيْنِ، وفي الحديث: «لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ على عَمَرَيْهِ» (١٠). التفسير عن ابن عَرَفَةَ (٢٠)، حكاه الهروي (٣).

والعَمْرانِ، عَمْرُو بْنُ جابرِ، وبدر('' بن عمرو.

# وبَعْدَ (٥) البيت:

بِحَيَّةِ قَفْرٍ في وِجَارٍ مُقِيمَةٍ تَنَمَّى بها سَوْقُ الْمَنَى والجَوَالِبِ أَخي لا أَخَا لِي بَعْدَهُ سَبَقَتْ به مَنِيَّتُهُ جَمْعَ الرُّقَى والطَّبائِبِ وَأَنشد أبو على (٢) في الباب.

١٢١ - ومُحْتَرِش ضَبَّ العَدَاوَةِ مِنْهُمُ بِحُلْوِ الخَلاَحَرْشَ الضِّبابِ الخوادع (٧)

(١) الفائق ٣/٣، والنهاية ٣٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب الأزدي المعروف بنفطويه، كان أديباً متقناً، حافظاً للشعر، راوياً للحديث، وخصومته مع ابن دريد مشهورة، توفي سنة ٣٣٣ هـ. «طبقات اللغويين ١٥٤».

<sup>(</sup>٣) الغريبين ٢/ ٣٣٠، دار الكتب المصرية ٥٥ لغة تيمور.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «يزيد»، والذي عليه المصادر «بدر»، وفي إصلاح المنطق ٤٠٠، «العمران: عمرو بن جابر بن هلال بن عقيل بن سمى بن مازن بن فزارة. وبدر بن عمر بن جؤية بن لوزان بن ثعلبة بن عدي ابن فزارة» وأنشد عليه:

إذا اجتمع العمران عمرو بن جابر وبدر بن عمرو خلت ذبيان تُبَعا وقال أبو الطيب اللغوي في المثنى ٥٤ «والعمران: عمر بن جابر وبدر آبنه» وينظر المحكم ١٠٩/٢ واللسان والتاج (عمر).

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ٧٤٦.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ٧٧.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت لكثير عزة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٣٩، والمعاني الكبير ٦٤٣، والمقصور والممدود ٣٣، والمحكم ٧٤/٣ (٧٤/٣ والمخصص ٨٠/٨، ٨٠/٨، والمحكم ١٢١/١٥ وشروح السقط ٥١٨، وابن يسعون ١٢٢/١، وابن بري ٤٦، واللسان والتاج (حرش ـ خدع ـ خلا).

وقد عقب على هذا البيت الدكتور حسن شاذلي فَرْهود بقوله: «وصوابه: ومحترش بالرفع، لأنَّ لله:

وإنّي لمستان ومنتظر بهم على هفوات فيكم وتتابع ومحترش معطوف على خبر «إن» في أول البيت. حواشي التكملة الموضع السابق.

هذا البيت لكثيّر عزّة.

#### الشاهد فيه:

قوله: «الخَلا» وهو اسم مقصورٌ، من ذواتِ الواوِ، يكتب (١) بالألف، ومعناه: الكلامُ الحَسَنُ.

#### اللغة:

المحترش: الذي يُهِيجُ الضَّبَّ في جُحْره، فإذا خرج قريبًا هَدَمَ عَلَيْه بقيَّته، هذا أَصْلُه، يقَال: آحْترشتُ الضَّبَّ: صِدْتُه، وآسْتَعَارَ للعَدَاوَةِ ضَبَّا، وهي دُوَيْبَّة، تُكْنَى أَبَا الحِسْل.

والضَّبُّ أيضاً: الغِلُّ والحِقْدُ، فَيَحْتَمِلُ، أَنْ يريدَ بِهِ ذَلِكَ.

والضِّبَابُ جمع ضَبٍّ.

والخوادِعُ: المقيماتُ في جُحْرِها (٢)، لِثَلَّا تُحْتَرشَ، يقال: خَدَعَ الضَّبُ، يَخْدَعُ خَدْعًا، وَٱنْخَدَع، إِذَا آسْتَرْوَحَ رِيْحَ الانسانِ، فَدَخَل في جُحْرِه. وكذلِكَ الظَّبْيُ في كُنَاسِهِ، والضَّبُعُ في وِجَارِها، وهو في الضَّبِّ أَكْثَرُ.

وقال أَبُو عَلِيٍّ، قال أبو زيد (٣): وقالوا: «إِنَّك (١) أَخْدَعُ مِنْ ضَبِّ حَرَشْتُه» والمُخْدَعُ: الخِزانَةُ.

قال سيبويه (٥): لم يَأْتِ «مُفْعَلٌ» آسْماً إِلَّا للمُخْدَع، وما سواه صِفَةٌ. وحُكِي آَنَّ هه/أُ المَخْدَع والمِخْدَع/: لُغَةُ في المُخْدَع . حَكَى الفَتْحَ، أَبُو سليمان الغَنُويُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل «تكتب».

<sup>(</sup>Y) في الأصل «حجرتها».

<sup>(</sup>٣) النوادر ١٤٥، وفيها «إنك لأخدع..».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «لأنك» وفي الأمثال لأبي عبيد ٣٦٤ «إِنّه لأخدع من ضب حرشته»، وعند العسكري (٤) في الأمياني ٢٦٠/١ وأخدع من ضب».

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤/ ٢٨١ وفيه «واعلم أنه ليس أسم من الأفعال التي لحقتها الزوائد يكون أبداً إلاَّ صفة، إلاَّ ما كان من مُفْعَل فإنه جاء اسماً في مُخْدَع ونحوه».

وآختلف في الفتح والكسرِ، أبو شِنْبلِ والعَتَّابِي (١)، فَفَتَحَ أَحَدُّهُما، وكَسَرَ الآخر.

وبَيْتُ الْأَخْطَلِ (٢):

صَهْبَاءُ قَدْ كُلِفَتْ مِنْ طُولِ ما حُبِسَتْ في مُخْدَعٍ بَيْنَ جَنَّاتِ وأَنْهارِ يروى بالوجوه الثلاثة.

وحكى ابن (٣) قَتَيْبَةَ: مُخْدَع، ومِخْدَع، بالضَّمِّ والكَسْرِ.

وخَدَعَ الشيءُ خَدْعا: فَسَدَ، وخَدَعَ الريق خَدْعا: نَقَصَ، وإِذَا نقصَ خَثُرَ، وإِذَا خَثُرَ، وإِذَا خَثُرَ: أَنْتَنَ، قال سويد(٤):

أبيضُ اللَّوْنِ لَـذِيـدُ طَعْمُـهُ طَيَّبُ السِّيقِ إِذَا السِّيقُ خَـدَعْ

وخَدَعَ ﴿ رَجُلُ: أَعْطَى ثُمَّ أَمْسَكَ. وخَدَعَ الزَّمَانُ خَدْعا: قَلَّ مَطَرُهُ، وخَدَعَ الرَّمَانُ خَدْعتِ العَيْنُ: لَمْ تَنَمْ، قال (٥٠): الرَّجُلُ: قَلَّ مالُهُ، وخَدَع فلانٌ: تَخَلَقَ بغَيْر خُلُقِهِ، وخَدَعَتِ العَيْنُ: لَمْ تَنَمْ، قال (٥٠):

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ «العتابي»، والذي في المحكم ٧١/١، واللسان والتاج (خدع) «القناني».

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٦٩/١، والمحكم، واللسان والتاج (خدع).

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب ٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي كاهل بن حارثة بن حسل بن مالك اليشكرى، شاعر مقدم مخضرم، من أصحاب المفضليات، ذكره ابن حجر في الإصابة، وبقي إلى زمن الحجاج. «ابن سلام ١٥٢، واللآلىء ٣١٣، والإصابة ١٩/٥.

والبيت من قصيدته العينية، التي تسمى باليتيمة، لكثرة أمثالها، وهي مثة وثمانية أبيات، وروايته ها:

أبيضَ اللون للذيذاً طعمه طيبَ الريق إذا الريقُ خَلَاعُ وقبله:

صقلته بقضيب ناضر من أراك طيب حتى نَصَعْ وهو في ديوانه: والمحكم ٧٠١، واللآلىء ٩٧٢، وشرح الفضليات للتبريزي ٧٠١، واللسان (خدع).

<sup>(</sup>٥) هُو الممزق العبدي، شأس بن نهار. والبيت من قصيدته القافية المشهورة. وهو في الأصمعيات ١٦٤، والمحكم ٧٢/١، واللسان (خدع). وفي الأصل «لاق»، وقد ضبطت قافيته في الأصل، ل بالرفع، وكذلك في اللسان.

أَرِقْتُ فَلَمْ تَخْدَعْ بِعَيْنَيَّ نَعْسَةً وَمَنْ يَلَقَ مَا لَاَقَيْتُ لَا بُدَّ يَـاْرَقِ وَخَدَعَتْ عَيْنُ الرَّجُلِ: غارت. وخَدَعَتِ السُّوقُ: كَسَدَتْ، وكُلُّ كاسِدٍ: خادع. وخَدَعَتْ عَيْنُ الرَّجُلِ: ﴿إِنَّ قَبْلَ الدَّجَالِ سِنينَ خَدَّاعَة ﴾ فيرون أَنَّ مَعْنَاها ناقصة وفي الحديث (١): ﴿إِنَّ قَبْلَ الدَّجَالِ سِنينَ خَدَّاعَة ﴾ فيرون أَنَّ مَعْنَاها ناقصة الزكاة.

وقيل: قليلة المطر، من قولهم: خَدَعَ الزمانُ: قَلَّ مطرُهُ، وأنشد أبو علي: وأَصْبَحَ الدَّهْرُ ذُو العِلَّاتِ قَدْ خَدَعا(٢)

وهذا التفسير أَقْرَبُ إِلَى قول النبي ﷺ، في قوله: «سِنِينَ خَداعة»، يريد: التي التي التي الله الخيث، ويَعُمُّ المَحْلُ، وقد مَرَّ أَنَّ الخلا هو الكلام الحَسَنُ. يقال منه، خَلَوْتُ الرجلَ خَلُواً: خَدَعْته، والخَلَى الرُّطْبُ مِنَ الكَلاِّ، وهو من ذوات الياء، قال الشاعر:

وبَعْضُ بُيوتِ الشَّعْرِ حُكْمٌ وبَعْضُه خَلَىً لَقَهُ في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاطِبُهُ (٤) واحدته: خَلاة، قال (٥):

إِليكم لا تكونُ لَكُمْ خَلَةٌ ولا نَكَعَ النَّقَاوي إِذْ أَحَالا

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٢ / ٢٩١، وسنن ابن ماجه ٢ / ١٣٣٩، كتاب الفتن ٣٦ الباب ٢٤، ومجمع الزوائد ٧٠ ، ٣٣٠ وغريب الحديث لأبي عبيد ١ / ٥٣٠، وهو يرد بروايات مختلفة .

 <sup>(</sup>۲) هذا عجز بيت صدره: 
 قد سَوًأ الناسُ ما يا ليسَ باسَ بهِ
 وهو بغير عزو في مجالس ثعلب ٣٥٤، وعجزه في المحكم ٧٢/١، واللسان والتاج (جدع .
 خدع). «وأصبح» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «الذي» والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزو في شرح القصائد السبع ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ينسب إلى الراعي النميري، وقال البكري في اللآليء ١٤٦: «نسب غير واحد هذا البيت إلى الراعي، ولم يرد لنا في قصيدته على هذا الوزن والروي». والبيت في شعره ٢٣٨ عن اللآليء وتخريجه فيه.

والنكع: نبت شبيه بالطرثوث، ولذلك يقال: رجل نُكعة إذا كان أحمر أشقر.

والنقاوى: ضرب من الحمض.

وأحال: أتى عليه حول.

# وقال الأعشى (١):

وحَـوْلِيَ بَكُـرٌ وأَشْياعُها ولَسْتُ خَـلاَةً لِـمَنْ أَوْعَـدَنْ

وقالَ الأَصْمَعِيُّ (٢): الخَلَى مقصور، النَّبْتُ الرَّقِيقُ كُلُّه، ما دَامَ رَطْبا، ومِنْه/ ١٩٥٠ حديث (٣) رسول الله ﷺ، حِيْنَ ذكرَ مَكَّةَ «لا يُخْتَلَى خَلَاها»، أي: لا يُقْطع.

وقال الأصمعي: الخَلَى: الرُّطْبُ مِنَ النَّباتِ كُلُّه، وهو الْأَخْضَرُ.

وقال يعقوبُ (٤) بن السّكيت: الخَلَى: الرُّطْبُ، وهُوَ جَمْعُ خَلاَةٍ، ويقال: خَلَيْتُ بَعِيرِي، أَخْلِيه، إِذَا أَطْعَمْتَه الخَلَى، وخَلَيْتُ الحَشِيشَ، وآخْتَلَيته: قَطَعْتُه. والمِخْلَى: المِنْجَلُ؛ لأَنَّه يُخْلَى بِهِ الخَلَى، أَيْ: يُقْطَعُ بِهِ، ومِنْهُ سُمِّيتِ المِخلاة (٥)؛ لأَنَّه يُجْعَلُ فيها الخَلَى.

## المعنى:

أَنَّه يَسْتَلُّ ضَغَائِنَهم، ويزيلُ حَقَائِدَهُم، ولا يَعْجَلُ عليهم، فيصطادُهم بحسنِ كلامه، وعُذوبة ألفاظه (٦)، كما تُصْطادُ الضِّبابُ، ونَصَبَ «ضَبَّ العداوَةِ» بمُحْتَرشٍ، والمعنى: خَفْيِّ العَداوَةِ، ولاصِقُ العَدَاوَةِ، ويخرج من إضافةِ الشيءِ إلى نَفْسِه.

ونصب «حَرْشَ الضَّبَابِ»، عَلَى المصدر المُشَبَّهِ بهِ، عَلَى حذفِ الزيادةِ ولو قال: آحْتراش، لأتَى على اللفظ.

# وقيل البيت (٧) ما يدل على معناه:

<sup>(</sup>١) الديوان ٥٧.

<sup>(</sup>٢) النبات ٢٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٩٨٧/٢، كتاب الحج ١٥، باب تحريم مكة ٨٦، سنن النسائي ١٦٠/٥ كتاب الحج ـ حرمة مكة ـ، فتح الباري ٥/٨٠، كتاب اللقطة ٤٥، الباب السابع، النهاية ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) إصلاح المنطق ١٨٦، ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، ر «المخلى»، وفي ل «المخلا» والتصحيح من ابن السكيت.

<sup>(</sup>٦) ﴿الفاظهِ ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۷) ديوان کثير ۲۳۹ والتخريج ۲٤٠.

وإِنِّي لَمُسْتَانٍ ومُنْتَظِرٌ بِهِم عَلَى هَفَواتٍ مِنْهُمُ وتَتَابُعِ وَبَعْضُ المَوَالِي يُتَّقَى زَنْعُ رَأْيهِ كما يُتَّقَى رأسُ الأفاعي الطَّوَالِعِ ويروى(١): رُوْسُ الأَفَاعِي، أبدلَ الهمزة واواً.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

١٢٢ - يقولُ الَّذِي أَمْسَى إلى الحَرْنِ أَهْلُهُ بَأَيِّ الحَشَا، صارَ الخليطُ المُبَايِنُ (٣) هذا البيت للمُعَطَّل (٤) الهذليّ.

## الشاهد فيه:

قوله: «الحَشَا» هو آسم مقصورٌ، ومعناه: طَرَفُ الْأَرْضِ ، أو الناحِيَةُ، ويقال: هُوَ في (٥) حَشَا قَوْمِهِ، أَيْ في ناحِيتهم، والحَشَا أيضاً: مَوْضِعٌ بِعَيْنِه، قال أَبُو جُنْدبِ (٦) الهُذَلِيُّ:

بَغَيْتَهُمُ مَا بَيْنَ حَدَّاء والحَشَا وأورَدتهم ماءَ الأثِيلِ فعاصِمَا

(٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى المعطل الهذلي كما ترى، وهو من قصيدة تنسب للمعطل، كما تنسب أيضاً لمالك بن خالد الخناعي الهذلي، ونسبه ابن دريد إلى ربيعة بن جحدر.

والبيت في شرح أشعار الهذليين في شعر مالك ٤٤٦، والجمهرة ٢٣٣/٣، والمقصور والممدود ٢٧، والتهذيب ١٤١/٥، والمخصص ١١٨/٥، ١١٠/١، وابن يسعون ١٤٣/١، وابن بري ٤٦، واللسان والتاج (حشا).

وعجزه في المقاييس ٢٥/٢، والمجمل ٢١٣/١، والصاحبي ١٥١، وشرح المفصل ٨٥/٢. ٨٨٨. وفي الأصل «يمسي».

(٤) في ر «المعطّى»، وليس البيت في شعره الذي في شرح أشعار الهذليين.

(٥) «في» ساقطة من الأصل، ل.

(٦) أحد بني قرد بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٣٥٣، وتخريجه ١٤١٨.

وحَدًاء لا تزال تعرف بهذا الاسم، وهي على الطريق بين مكة وجدة. والحشا: واد بالحجاز. وجبل الأبواء بين مكة والمدينة. معجم البلدان ٢٦١/٢ والأثيل وعاصم: ماءان في بلاد هذيل. وقيل موضعان. معجم البلدان ٩٤/١.

<sup>(</sup>١) وهي رواية الديوان.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٧٧.

وحَشَى البطن: مقصور، يكتب بالياء، وبالألف؛ لأنَّهم يقولون في تَثْنِيتِه: حَشَوانِ وحَشَيانِ، أَنشد أَبُو العباس (١) عَن ابن الأعرابيِّ:

لَهَا أَسْهُمٌ لَا قَاصِراتٌ عَنِ الْحَشَى وَلَا شَاخِصاتٌ عَنْ فُؤَادِي طَوَالِعُ / وقال الفراءُ(٢): يكتب بالياء والألف<sup>(٣)</sup>، لأنَّهم يقولون: حَشَيْتُ الظَّبْيَ السَّهْمَ، ١٩٦٦ وحشوته.

وقال غيره: حَشَاتُه \_ بالهمز \_ بسهم : رَمَيْتُه بِهِ، كأنَّه أَصابَ حَشَاهُ، فهمز، والأَصْلُ غَيْرُ مهموز، قال الشاعر<sup>(٤)</sup>:

ولقد حَشَاتُكَ مشْقَصاً أَوْساً أويسُ مِن الهَبَالَهُ وهذه الهمزة مبدلة، بمنزلة قولهم سَبَا، في قولهم: «تَفَرَّقُوا أَيادِي سَبَا» (٥) قال (٢): فيَا لَكِ مِنْ دَارٍ تَحَمَّلَ أَهْلُها أَيادِي سَبَا بَعْدِي وطَالَ آحْتِمالُها والحَشَى أَيضاً: الرَّبُو، يكتبُ بالياءِ (٧)، يقال: حَشِيَ الرَّجُلُ «يَحْشَى حَشَى، وهو والحَشَى أَيضاً: الرَّبُو، يكتبُ بالياءِ (٧)، يقال: حَشِيَ الرَّجُلُ «يَحْشَى حَشَى، وهو (١) مجالس ثعلب ٢٠٩، والبيت للمراربن سعيد الفقعسى وهو في شعوه ٢٩٣/٤، وتخريجه ٤٩٣ ويزاد

- (٢) الذي في المنقوص والممدود له ٣٣ «الحشا بالألف» ولم يذكره بالياء، وينظر التهذيب ١٣٨/٥ والمخصص ١٦٠/١٥.
  - (٣) في ر «بالألف».

عليه التهذيب ١٧٢/٢.

- (٤) هو أسماء بن خارجة كما في اللسان (حشاً). والبيت في الفاخر ١٠، والتهذيب ١٣٨/٥، والمقاييس ٢/٥٦، واللسان والتاج (حشاً) برواية «فلأحشانك» والمشقص: السهم العريض النصل. وأويس تصغير أوس: وهو من أسماء الذئب. الهبالة: اسم ناقة أسماء.
- (٥) هذا مثل من أمثال العرب، ورد في «المنقوص والممدود ٣٠، والتكملة ٨٥، وثمار القلوب ٢٦٩، ومجمع الأمثال ٢٥/١).
- (٦) هو ذو الرمة والبيت في ديوانه ٥٢٣ برواية: أمن أجل دار صير البين أهلها أيادي سبا بعدي وطال احتيالها وهو برواية المصنف في الكتاب ٣٠٤/٣، والمقتضب ٢٦/٤، والمخصص ١٣٢/١٢، وقد ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله فيما كتبه على المخصص، بأنّ الفارسيّ غير الرواية تغييراً أفسد اللفظ والمعنى، وأشار إلى الرواية الصحيحة. والفارسي تابع لسيبويه في هذا التغيير.
  - (٧) «بالياء» ساقطة من ر.

حَشْيَان، وحَشِ، وآمرأةٌ حَشْيانَةٌ، وحَشِيَةٌ، قال الشاعر (١):

فَنَهْنَهْتُ أُولَى القوم عَنِّي بِضَرْبَةٍ تَنَفَّسَ مِنْهَا كُلُّ حَشْيَانَ مُجْحَرُ وَحَشَى: لغة في حاشَى، وأَرْضٌ حَشَاةٌ: قليلة الخير.

ويُرْوى: أَمْسَى إِلَى الحَزْن أَهْلُه، وهو موضع (٢) بِعَيْنِهِ.

والحرز (٣) أيضاً: المَعْقِلُ، والمَصَادُ والمَلْجَأُ، والحَزْنُ: ما غَلُظَ مِنَ الأَرْضِ.

ويقال: الحَزْمُ بالميم، قال(٤):

سَوَالِكَ نَقْباً بَيْنَ حَزْمي شَعَبْعب

والخَلِيطُ: المخالط، يقع للواحد وللجميع. والمُبَايِنُ: المُفَارِقُ.

وبَعْدَ البيت(٥):

سُؤَالُ الغَنِيِّ عَنْ أَخِيه كَأَنَّهُ بِذِكْرَتِهِ وَسْنَانُ أَوْ مُتَواسِنُ وَأَنشد أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

# ١٢٣ - وقد أَرْسَلُوا فُرَّاطَهُمْ فَتَأَثَّلُوا قَلِيبًا سَفَاهَا كالإِماءِ القَوَاعِدِ (٧)

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن

وهو في ديوانه ٤٣، ومعجم ما آستعجم ٣٦٨/٣، والعيني ٣٦٨/٤، والأشموني ٢٧٤/٣.

ورواية البكري «شغبغب» بغينين معجمتين. ثم عقب على ذلك بقوله: «هكذا صحت الرواية عن الطوسي، ومحمد بن حبيب البصري، وأنشده الخليل: «بين حَزْمَيْ شعبعب «بعينين مهملتين على لفظ الموضع الذي تقدم ذكره في رسم العين».

<sup>(</sup>١) هو أبو جندب الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٣٥٧ وتخريجه ١٤١٨. ونهنهت: كففت. والحشيان: الذي قد امتلأ جوفه نفساً من العدو والكرب. والمجحر: المُلْجاً.

<sup>(</sup>٢) في بلاد العرب العرب العامري: الحزن حزن بني يربوع. وحزن غاضرة من بني أسد. وحزن كلب من قضاعة. فهذه الحزون المعروفة المسماة، وهي كلها مرئية».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الحزن».

<sup>(</sup>٤) هو امرؤ القيس، وهذا عجز بيت صدره:

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ١٩٢، والمأثور ٢١، =

هذا البيت لأبي نُؤيَبٍ الهُذَليّ.

#### الشاهد فيه:

«سفاهًا»، وهو آسم مقصورٌ من ذواتِ الياءِ، وهو تراب البئر والقَبْرِ، وقال آخر (١٠):

وَحَالَ السَّفَى بَيْنِي وبَيْنَكَ والعِدَى ورَهْنُ السَّفَى غُمْرُ النَّقِيبَة مَاجِدُ والسَّفَى أَيضاً: ما سَفَتِ الرِّيحُ مقصورٌ، يقال: سَفِتِ الرِّيحُ تَسْفِي سَفَى، والسَّفَى أيضاً: شَوْكُ البُهْمَى، واحدتها: سَفَاةٌ، قال أَوْسُ (٢) بْنُ حجر يصف بَرْيَ قَوْسٍ .

على فخذيه مِنْ برايةٍ عُودِها شبيهُ سَفَى البُهْمَى إِذَا ما تفتلا

## / المعنى:

۹۲/ب

يقول: كأنّي بقومي إذا أنَا مِتُ، أَرْسلوا فُرَّاطَهم، وهُمُ المتقدمون إلى الماء، ليصلحوا الدِّلاءَ والأَرْشِيَةَ، وهم في هذا البيت الذين يحفرون قبره، ومعنى تَأَثّلُوا: أخذوا في حَفْر القليبِ، والمُتَأثّلُ: الحافِرُ للقليب، وأَصْلُه التَعْظِيم، يقال: أثّلَ اللهُ مُلْكَهُ: أَي، عَظَمَهُ.

وتصريفه، أَثَلَ يَأْثِلُ أُثُولًا، إِذَا تَأَثَّلَ.

والقلِيبُ: البئر. وسَفَاها: تُرَابُها، وجعل تراب هذا القبر كالإماءِ القواعِدِ وإِنَّما شَبَّه أكداسَ التراب، بالإِماءِ، لأنَّ الأَمَة تَقْعُدُ مُسْتَوْفِزَةً للعمل، والحُرَّةُ تَقْعُدُ مُتَرَبِّعَةً.

<sup>=</sup> ومجالس ثعلب ۸۷، والأضداد ٤٠٣، والمقصود والممدود ٥٣، والتهذيب ١٣/١٥، ١٩٣، ١٩٣٠، والمقايس ٢٠/١، والمجمل ١٧/١، والمخصص ٢/١٤، ومعجم ما استعجم ٣٣٩ (ثرمداء)، وابن يسعون ٢/١٤، وابن بري ٤٦، ومعجم البلدان ٨٩/١ (أثال). والصحاح (أثل) واللسان والتاج (فرط \_ أثل \_ سفى).

<sup>(</sup>١) هو كثير والبيت في ديوانه ٣٢١، وتخريجه ٣٢٢، ويزاد عليه التهذيب ١١١/٣ والعدى: الحجارة التي توضع على على القبر. وغمر النقيبة: واسع المخلق، والنقيبة: الطبيعة.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۸۸ وتخريجه ۱۶۵.

والقواعد: جَمْعُ قاعِدَةٍ، والقواعدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاثي قَعَدْنَ عَنِ المَحِيضِ والولد(١)، واللَّاتي قعدن عن الأزواج. والقواعد أَيْضاً: أساطِينُ البِناءِ(٢).

وقواعد الهودج: خَشَبَاتٌ أَرْبَعٌ معترضةً.

وقبل البيت(٣):

أعاذِلَ أَبْقِي للملاَمة حَظَها وقالُوا تَسرَكْناهُ تَسزَلْزَلُ نَفْسُهُ وقالُوا تَسرَكْناهُ تَسزَلْزَلُ نَفْسُهُ وقام بَناتِي بالنِّعال حَواسِرًا يَسوَدُّونَ لَوْ يَفْدُونَنِي بنُفُوسِهم وقدأرسلوا فُرَّاطهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضوا ما قضوا مِنْ رَمِّها ثُمَّ أَقْبلوا يقولُون لمَّا حُشَّتِ البِثْرُ أُورِدُوا يقولُون لمَّا حُشَّتِ البِثْرُ أُورِدُوا فَكُنْتُ ذَنُوبَ البِئرِ لَمَّا تَبسَّلَتْ هَالِكَ، لا إِتلاف مالِي ضَرَّني هنالِكَ، لا إِتلاف مالِي ضَرَّني هنالِكَ، لا إِتلاف مالِي ضَرَّني

إِذَا رَاحَ عَنِّي بِالْجَلِيَّةِ عِائِدي وَقَدْ أَسْنَدُونِي أَوْ كَذَا غَيْرَ سَانِدِي فَالْصَقْنَ وَقْعَ السِّبْتِ تَحْتَ القلائِدِ وَمِثْلُ (٤) الأواقِي، والقِيَانِ النَّواهِدِ

إِلَيَّ بِطَاءَ الْمَشْيِ غُبْرَ السَّواعِدِ وليس بها أَدْنَى وُقَافٍ (٥) لِوَارِدِ وسُرْبِلْتُ أَكْفانِي وَوُسِّدتُ ساعِدِي ولا وارثى إِنْ ثَمَّرَ المالَ حامِدِي

والجلية ـ من جلا الخير للناس: إذا وضح وانكشف.

والحواسر: اللآتي يكشفن شعورهن وأذرعهن.

وألصقن: ضربن.

والسبت بكسر السين: النعال التي لا شعر عليها، وفي ل «السيت».

والرم: الإصلاح. وحشت: كنست.

وتبسلت: كرهت.

والتثمير: جمع المال.

<sup>(</sup>١) «الولد» ساقط من ر.

<sup>(</sup>۲) في ر «النساء».

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٩٠ ــ ١٩٥، والتخريج ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) في شرح أشعار الهذليين «مثنى الأواقي» وفسر بالذهب.

 <sup>(</sup>۵) في المصدر نفسه «ذفاف» وفسر بالشيء اليسير الخفيف من ماء.

وأنشد أبو علي (١) في الباب.

١٢٤ - لا تُحْرِزُ المَرْءَ أَحْجَاءُ البلادِ ولا تُبْنَى لَهُ فِي السماواتِ السَّلَالِيمُ (٢) هذا البيت لابن مُقْبل.

### الشاهد فيه:

«أَحْجَاءُ»، وهو جَمْعُ حَجًا، وهو الملجأُ والمَهْرَبُ، وقيل: هو الجانبُ، أنشد أَحْمد (٣) بن يَحْيَى /:

كَأَيْمِ الحَجَا إِنْ تُمكِنِ الأَيْمَ شِدَّةً على قِرْنِهِ تَفْصِلْهُ فَصْلاً هُو الفَصْلُ وهو آسم مقصورٌ، ولامُهُ واو، يُكتَبُ بالألِف، وهو من قولهم: حَجَاهُ يَحْجُوهُ، إذا أَخْفَاهُ. ويقولون: فلانٌ لا يَحْجُو سِرًّا: أَي: لا يكتمُه. والسِّقَاءُ لا يحجو الماء، أي: لا يحبشه. والرَّاعِي لا يَحْجُو ماشِيتَه: أَيْ لا يَحْبسُ ماشِيتَهُ عن المَرْعَى.

وَهَكَذَا الْمَلْجَأُ، يحجُو مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ، وحَجِيٌّ في مَعْنَى: خَليق، يقال: إِنَّه لَحَجِيٍّ أَنْ يفعلَ ذلك، وحَج ٍ، وحَجًا.

فمن قال: حَجًا، لم يُثَنّ ولَمْ يَجْمَعْ، ولم يُؤَنَّث؛ لأنَّه مصدرٌ، ومن قال: حَجِيٌّ، وحَجٍ، ثَنَّى وجَمَعَ وأَنَّثَ، قال ذُو الرُّمَّةِ (٤):

فَـواللهِ مَـا أَدْرِي أَجْــولاَنُ عَبْـرَةٍ تَجُودُ بِهَا العَيْنَانِ أَحْجَى أَمِ الصَّبْرُ

وبعضهم يهمز حجيء.

<sup>(</sup>١) التكملة: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لابن مقبل كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٧٣.

والمقصور والممدود ٣١، والتهذيب ١٣٢/، والمقاييس ١٤٢/٢، وابن يسعون ١٤٤/١، وابن بري ٤٧، والمجمل واللسان والتاج (جحا).

ورواية المصنف «أحجاء الرجال» والتصحيح من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا البيت في مجالس ثعلب، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢١٠.

والحِجَا: العَقْل، يكتبُ بالألف، قال:

فإِنْ لَجَّ فِي هَجْرِي صَفَحْتُ تَكَرُّماً لَعَلَّ الحِجَا بَعْدَ العُزُوبِ يَثُوبُ(١)

والحِجَا: السِّتْرُ أيضاً، وفي حديثِ النبي ﷺ: «من بات (٢) فَوْقَ بَيْتِ، ليْسَ عليه حِجًا، فقد بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَةُ»، وبه سُمّي العقل حِجًا، لأنه: يَحْجُو الإِنْسانَ عن الوُلُوجِ فيما لا يَنْبَغِي.

ويقال: حَرُزَ الشَّيْءُ، وحَرَزْتُه أَحْرِزُهُ، حِرَازَةً وحَرْزاً، فَهُوَ حَرِيزٌ، وأَحْرَزْتُه: حَصَّنتُه، والحرْزُ: المَلْجَأُ.

# والمَعْنَى (٣):

إِنَّ كثير التَّوقِّي وعَظِيمَ الحِرْز لا يدفع عن الإِنسان ما كُتِبَ عليه، ولو آختار مِنَ الأَرضِ أَمْنَعَ مَعْقَلِ، أو صَعِدَ إِلى السَّمَاءِ بسُلَّم.

وواحد السلاليم: سُلُّم، وهو ما يُرْتَقَى بهُ، يُذُكُّر ويُؤنَّث.

وزاد الياءَ ضرورة لما أَشْبَعَ الكسرةَ.

وقبل البيت (٤):

مَا أَطْيَبَ العَيْشَ لَوْ أَنَّ الفَتَى حَجَرٌ تَنْبُو الحوادِثُ عَنْهُ وهُوَ مَلْمُومُ وَبَعْدَه (٥):

لا يَنْفَعُ المرْءَ أَنْصِارٌ ورَابِيّةً تَأْبَى الهَوَانَ إِذَا عُدَّ الجَرَاثِيمُ

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم أعرف قائله، ولم أجده في مصادري.

<sup>(</sup>۲) سن أبي داود ۲۱۰/۶ كتاب الأدب، باب في النوم على سطح غير محجر، برواية «ليس عليه حجار» ومعالم السنن ۳۱۰/۷، برواية المصنف، والنهاية ۳٤۲/۱ «حجر»، ۳٤۸/۱ (جحا) بالروايتين معاً. وفي النسخ «مات» بدل «بات»، والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) الواو ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢٧٣.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ۲۷۳. وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه. التهذيب ۲۱/۲۰۲. وفي ر «رايته» بدل «رابية».

وأَنْشَدَ أَبُوعَلِيٍّ (١) في البابِ.

١٢٥ - أُقَلِّبُ طَرْ فِي فِي الفوارِسِ لا أَرَى حِزَاقاً وعَيْنِي كالحَجَاةِ مِن القَطْرِ (٢)

هذا البيت لِلْخِرْنِق، تَرْثي أخاها حازُوقاً، وقيل: لامرأةٍ تَرْثِي آبْنَها، وفي هذا الشعر، تقول الخرنق(٣):

/ فإِنْ يُقْتَلِ الحازُوقُ وابنُ (٤) مُطَرِّفٍ فإِنَّا قَتَلْنا حَوْشَبًا وأَبَا الْجِسْرِ ١٩٧ب الشاهد في البيت:

قولها: «الحَجاة»، وجمعها حَجَوات، وهي نُفَّاخَاتُ تعلو الماءَ إِذَا قَطَرَ فيه المطرُ، والحَجاةُ أيضاً: القطرةُ مِنَ الماءِ، والحجاة أيضاً: الغَدِيرُ.

## والمعنى:

أَنَّ عَيْنَهَا قد فَسَدَتْ مِنْ كثرةِ البكاءِ وسيلان دموعها لفرط خُزْنِها عَلَيْهِ.

# الإعراب:

«حِزَاقٌ» مُغَيَّرٌ مِنْ حازُوقٍ، أَوْ حازِقٍ، لمَّا لَمْ يَسْتَقِمْ لها وزن الشعر، والشعراءُ تغير الأسماءَ الأعْلامَ كثيراً، وتحذفُها لإقامة الوزن.

فإن يقتلوا الحازوق وابن مطرف فأن لمدينا حوشبا وأبا جسر (٤) في النسخ «وابني» والتصحيح من شعر الخوارج. وضبطت «مطرف» في الأصل، ل «بالرفم».

<sup>(</sup>١) التكملة: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبة المصنف إلى الخرنق كما ترى، وليس في ديوان الخرنق بنت هفان المطبوع ثم ذكر نسبته أيضاً لامرأة ترثي ابنها. وعلى ذلك أبو زيد وابن جني كما ذكر ابن يسعون، وعزاه ابن دريد في الاشتقاق إلى الحنفية، وفسرها في الجمهرة بأنها محياة بنت الحازوق.

والبيت في شعر الخوارج ٧٧، والاشتقاق ١٢٤، والجمهرة ١٤٨/٢، والتهذيب ٥٤٧/٦، والخصائص ١٨٨/٣، والمخصص ١٥٠/٩، ١٦٠/١، وشرح الحماسة للتبريزي ١٥٥/١، والمخصص ٩٩/٣، واللسان (حزق ـ حجو).

والحازوق فارس من فرسان الخوارج، من أصحاب نجدة الحنفي، ولاه على الطائف وتبالة والسراة، وقتله الأزد، وهو يقول: أتقتلوني قتل الزناة ليبارزني منكم من شاء. «الجمهرة لابن دريد ١٤٨/٢، وشعر الخوارج ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) شعر الخوارج ٧٦ وروايته:

ومثله قولُ أَبِي صخر(١) الهُذَلِيِّ:

فَخَيْفُ مِنَى أَقْوى خِلافَ قَطِينهِ فَمكَّةُ وَحْشا مِنْ جَميلَةَ فالحِجْرُ الد: جِملًا، فحذف، ومثله:

أبوك عطاءً ألأمُ النَّاسِ كُلِّهم (٢)

يريد: عطية، وقال آخر(٣):

وسائلة بشَعْلَبة بن سَيْرٍ وقَدْ عَلِقتْ بَنَعْلَبَة العَلُوقُ يريد: سَيَّاراً، وقال آخر (٤٠):

مِنْ نَسْمِ داودَ أَبِي سَلَّامٍ

يريد: أبي سُلَيمانَ، وكذلك قال(٥) النابغة:

وكُلُ صَمُوتٍ نَثْلَةٍ تُبَّعِيَّةٍ ونَسْجِ سُلَيْمٍ كُلَّ قَضَّاءَ ذائِل

أراد: سليمان، فحذف الألف والنون.

(١) شرح أشعار الهذليين ٥٥٠، وتخريجه ١٤٧٧.

(٢) هذا صدر بيت للبعيث، وعجزه:

فَقُبُّحَ مِن فَحْلِ وَقُبِّحتَ مِنْ نَجْل

وهو في النقائض ١٥٧، والخصائص ٢/٤٣٧، واللسّان (عُطو). والمقصود به جرير بن عطية الخطّفي.

(٣) هو المفضل النكري، والبيت من قصيدته المنصفة التي مطلعها: السم تسر أن جيسرتسنا آستقسلوا فسنسيتسنا ونسيتهم فسريق وهو في الأصمعيات ٢٠٣، وحماسة البحتري ٤٨، والخصائص ٢/٤٣٧، والمصنفات ٢٥.

(٤) هو الأسود بن يعفر، وصدر البيت:

ودعا بمحكمة أمين نسجها

وهو في ديوانه ٦١، وتخريجه ٨٢.

(٥) هو النابغة الذبياني والبيت في ديوانه ٢٠١.

وكل صموت : يعني درعاً لينـة المتن، ليست بخشنة ولا صدئة، فيسمع لها صوت. والنثلة، السابغة. والقضاء: الدرع الحديثة العمل.

وانسعه الصابعة: والعصاء: الدرع العديب العمر والذائل: الواسعة ذات الذيل. فإن قيل: فهلا حُمِلَ «سُلَيْمٌ»، على تحقير الترخيم، كزُهَيْرٍ من أَزْهَر، وسُوَيْد مِنْ أَسْوَدَ، دُوْنَ أَنْ يكونَ مِنْ تحريف الضرورة؟.

قيل: يمنع من تحقير «سُلَيمان»، أَنَّه مُحَقَّرُ مِنْ سَلْمانَ، وإذا كان مُحَقَّراً، لم يَجُزْ تحقيرُه، كما لا يُحَقَّرُ، كُلَيْبُ، وجُعَيْفِرٌ، وشِبْهُه، وإِذا كان كذلك، كان تَحْرِيفاً، لا تَرْخِيماً، وقال دُرَيْدُ (١) بْنُ الصِّمَّة:

أَخُنَاسَ قَدْ هامَ الفُؤادُ بِكُمْ وأصابَهُ نَبْلٌ مِن الحُبِّ والمَعْنَى:

تقول: عَيْنِي كالحجاةِ الكائنةِ مِن القطر، لحزني وجزعي، إِذَا لَم أَرَ حِزَاقاً. الإعراب:

يَحْتَمِلُ قولها «من القطر»، أَنْ يكونَ في موضع المفعول له، إِذا جعلنا «من القطر» كنايةً عَنْ دموعِها.

ويحتمِلُ أَنْ يكونَ في موضع الحال ، وعَيْني كالحَجاةِ كائنةً مِن القطر، إِذَا جعلناها من المطر، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ تفسيراً للحجاة.

/ وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

١٢٦ ـ رَأَتْ فِتْنَةً بِاعُوا الإله نُفُوسَهُمْ بِجَنَّاتِ عَدْنٍ عِنْدَهُ ونَعِيم (٣) هذا البيت، لِقَطَرِيِّ بْنِ الفُجَاءَةِ، ويكنى أبا نَعَامَةَ، من رُؤوس الخوارج .

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٦٠ والأغاني ٢٢/١٠، والأمالي ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى قطري بن الفجاءة كما ترى، وهو له في شعر الخوارج ١٠٧، وهو في الكامل ٢٤٨/٧، والمخصص ١٢٢/١٣، ١٢٨/١، وابن بري ٤٧، ومعجم البلدان ٢٤٨/٢، واللسان (شرى).

هذا والبيت ينسب أيضاً إلى عبيدة بن هلال اليشكري، وإلى صالح بن عبدالله العبشمي وإلى عمرو القناء، وينظر في ذلك: شعر الخوارج ١٠٧، وابن يسعون ومعجم البلدان في المواضع السابقة.

## الشاهد فيه:

قوله: «باعُوا»، والبيع: ضِدُّ الشِّراءِ، والبَيْعُ: الشِّراءُ أَيضاً. وهو من الأَضْداد. وهو مِمَّا يتعدَّى إلى مفعولين، الثانِي بحرف جرِّ، تقول: بعت الشيْءَ مِنْهُ. وبِعْتُه الشيءَ، كما تقول: آخْتَرْتُه مِنَ الرِّجالِ، وآخْتَرْتُه الرِّجَالَ، وآسْتَغْفَرْتُ اللهَ مِنْ ذَنْبِي، وذَنْبِي، قال:

إِذَا النُّريَّا طَلَعَتْ عِشاءَ فَبِعْ لَـراعي غَنَمٍ كِسَاءَ(١)

أي: آشْتَر. قال(٢) طَرَفَهُ:

ويأتيك بالأخبارِ مَنْ لَمْ تبعْ لَهُ بتاتاً .........

#### اللغة:

قوله: «جنات عدن»: الجنات: جُمْعُ جَنَّةٍ، وقد تجمع جنات عَلَى جنَانٍ.

والعَدْنُ: الإِقامةُ والخلودُ، يقال: عَدَنَ بالمكانِ، يَعْدِنُ، ويَعْدُنُ، عدْنا، وعُدُنا، وعُدُنا، وعُدُونا، إِذا أقامَتْ فِي وعُدُونا، إِذا أقامَتْ فِي المَمْونا، إِذا أقامَتْ فِي المَرْعَى، وخَصّ بعضُهم به الإِقامَةَ فِي الحَمْضِ، وناقَةٌ عادِنٌ بغير «هاء».

وعَدَنُ: موضع باليمن، يقال له: عَدَنُ أَبْيَنَ، رَجُل (٣) من حِمْيرَ، أقامَ به، وعَدَنَ الأرضَ، إذا زَبَّلها(٤)، يَعْدِنُ عَدْناً.

والنَّعِيمُ، والنُّعْمَى، والنَّعْماءُ، والنَّعْمَةُ: كُلُّهُ الخَفْضُ والدِّعَةُ والمال.

بتاتاً ولم تَضْرب لَهُ وِقتَ مَوْعِد

<sup>(</sup>١) الرجز بغير عزو في المحكم ١٨٩/٢، واللسان والتاج (بيع).

<sup>(</sup>٢) الديوان ٨٤ وتمامه:

<sup>(</sup>٣) في المحكم ١٤/٢ «عدن أبينَ، نسب إلى أبين رجلَ من حمير، لأنَّه عدن به: أي أقام».

<sup>(</sup>٤) في ر «رياها». وزبّلها: أصلحها بالزبل ونحوه؛ حتى تجود للزراعة.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ ﴾ (١). يَعْنِي هنا: حُججَ الله الدَّالةَ على أَمْرِ رسول الله ﷺ، وقوله تعالى: ﴿ ولَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئذٍ عن النَّعِيم ﴾ (٢). أي: عَنْ كُلِّ ما آسْتَمْتَعْتم بهِ في الدنيا.

وَجَمْعُ النَّعْمَةِ: نِعَمُّ وأَنْعُمُّ، كَشِدَّةٍ وأَشُدّ، حكاه سيبويه (٣).

قال(٤) النابغة:

فَلَنْ أَذْكُرَ النَّعْمانَ إِلا بِصَالِحِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي يُدَيِّا وأَنْعُما وَأَنْعُما وَأَنْعُما وَأَنْعُما وَأَنْعُما وَقُوله (٥٠): ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (٦٠). قال ثعلب: آذكُر الإسلامَ.

وقوله: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ (٧). معنَاه: يعرفون أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حَتَّ، ثم ينكرونَ ذلك.

والنَّعْمَةُ: المَسَرَّةُ، وتصريفُ الفِعل مِنْهُ: نَعِمَ / يَنْعَمُ، ونَعُمَ يَنْعُمُ. ويقال: نزلوا ١٩٨ب مَنْزِلًا يَنْعَمُهم ويَنْعُمُهُم، بمعنَّى واحدٍ عن تَعْلبٍ، أي: يُقِرَّ أَعْيَنَهم، ويَحْمَدُونَهُ وزادَ اللَّحْيانِيُّ: يَنْعُمهم (^) عَيْناً.

وتقول: نَعَمْ، ونُعْمَ عَيْنِ، ونُعْمَةَ عَيْنِ، ونَعْمَةَ عَيْنٍ، ونِعْمَةَ عَيْنٍ، ونُعْمَى عَيْنٍ، ونَعَامَ عَيْنٍ، ونَعَامَ عَيْنٍ، ونَعَامَ عَيْنٍ، ونَعَامَ عَيْنٍ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١١.

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر ٨.

<sup>(</sup>n) في الكتاب مرامه، ٨٢ هوقد كسرت فِعْلَةً على (أَفْعُل ) وذلك قليل عزيز، ليس بالأصل. قالوا: نِعْمَةً وأَنْعُمُ وشدَّةً وأشد. ».

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٤٨، وهو بيت مفرد، ونسب البيت أبو زيد إلى ضمرة بن ضمرة النهشلي وهو في شعره: ١٢١ والنوادر ٢٥٠، وسر الصناعة ٢٤٥/١، والمخصص ٢٢/٧٣١، وعبث الوليد ٤٣، وهو في اللسان والتاج (يدى) للأعشى، وليس في ديوانه المطبوع بعناية د. محمد محمد حسين.

<sup>(</sup>۵) «وقوله» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) سورة الضحى ١١، وقول ثعلب في المحكم ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل ٨٣.

<sup>(</sup>٨) من قوله «وينعمهم بمعنى واحد» إلى «عينا» ساقط من ل. وينظر المحكم ١٤٠/٢.

قال سيبويه(١): نَصَبُوا ذَلِكَ كُلَّه، على إضمار الفِعْلِ المتروكِ إِظهارُه. وأُول(٢) الشعر:

لَعَمْرُكَ إِنِّي في الحياة لـزَاهِـدٌ وفي العيشِ ما لَمْ أَلْقَ أُمَّ حَكِيمٍ وقبل البيت (٣):

فَلَوْ شَهِدَتْنَا يَـوْمَ ذَاكَ وَخَيْلُنَا تُبِيحُ مِنَ الكُفَّارِ كُـلَّ حَرِيمٍ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) في الباب.

١٢٧ - كَأَنَّ نُسُوعَ رَحْلِي حِيْنَ ضُمَّتْ حَوالَبُ غُرَّزاً ومِعًى جِيَاعا (°) هذا البيت، للقُطَامِيِّ (°)، وآسمه عُمَيْرُ بن شُيَيْم بن عَمْرو، من بَنِي تَعْلِب، لُقَبَ القُطَامِيِّ لقوله (٧):

يَصِكُ هُنَّ جانِباً فجانِباً صَكَّ القُطَامِيِّ القَطَا القوارِبَا

,

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/٣١٨ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت للقطامي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٤١، والمذكر والمؤنث للفراء ٧٥، وخلق الإنسان ٢٦٤، والمذكر والمؤنث ٢٠١، وابن السيرافي ١٧/١. والتهذيب ٢٥٠/٣، وما يجوز للشاعر ٧٧، والمحكم ١٩٢/٢، والمخصص ١٧٦/١، وابن يسعون ١٤٦/١، وابن بري ٤٧، وضرائر الشعر ٢٥٢، واللسان والتاج (معى) وعجزه في المخصص ١٣/١٧ وسيورده المصنف مرة أخرى.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في ابن سلام ٥٣٤، والشعر والشعراء ٧٢٣، والمؤتلف والمختلف ٢٥١، ومعجم الشعراء ٧٤، ٧٣.

 <sup>(</sup>٧) في ل «بقوله» والرجز في مقدمة ديوانه: ٧، والخزانة ٣٩٣/١.
 والقُطامي ـ بضم القاف وفتحها ـ: الصقر، وفي النسخ «جالباً فجالبا» باللام بدل النون.
 وفي ل «القواريا» بالياء.

وكان نَصْرانياً، وهو شاعرٌ إِسلاميّ، يُكنَى أَبَا سَعِيدٍ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لُقِّبَ صَرِيعَ الغَوَانِي، لقوله (١) يَعْنِي نَفْسَهُ:

لِمُسْتَهْلِكٍ قَدْ كَادَ مِنْ شِدَّةِ الهَوَى يَمُوتُ ومِنْ طُولِ العِدَاتِ الكَوَاذِبِ صَرِيعُ غَـوَانٍ راقَهُنَّ ورُقْنَهُ لَدُنْ شَبَّ حَتَّى شَابَ سُودُ الذَّوَائِب

## الشاهد فيه:

قوله: «مِعًى جِياعا»، وضع «مِعًى» مَوْضِعَ الأَمْعاءِ، لما وَصَفَهُ بالجمع، حَمْلًا على المَعْنَى، وهو آسمٌ مقصورٌ، لامُهُ «ياءً» وهو مِنْ أَعْفَاجِ البَطْنِ، مُذَكَّرٌ وحَكَى (٢) فيه التَّأْنِيثَ مَنْ لا يُوثَقُ بهِ.

وهو واحدٌ، أقامَهُ مُقَامَ الجَمْع ِ، مِثْل (٣) قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾ . اللُّغَةُ :

المِعَى، أَيضاً: مِعَى الفَارة، ضَرْبٌ من رَدِيء التَّمْرِ، والمِعَى(١): كُلُّ مِذْنَبٍ بِالسَّنَدِ.

وقال أَبُو حَنِيفَةَ: المِعَى: سَهْلٌ بَيْنَ صُلْبَيْن، قال (°):

بِصُلْبِ المِعَى أَوْ بُرْقَةِ النَّوْرِ لَمْ يَدَعْ لها جِدَّةً، جَوْلُ الصِّبَا والجَنَّائِب

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٤، والعدات: جمع عدة.

<sup>(</sup>٢) في المذكر والمؤنث للفراء ٧٥ «والمعي» أكثر الكلام تذكيره، يقال «هذا معي» وثلاثة أمعاء، وربما ذهبوا به إلى التأنيث، كأنه واحد دل على الجمع «وينظر المذكر والمؤنث ٣٠١، والمحكم ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) «مثل قوله تعالى» ساقطة من ر. والآية في سورة غافر ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في التهذيب ٣/٢٥٠، واللسان (معى) «المِعَى من مذانب الأرض، كل مِذْنَبِ بالحضيض يناصي مِذْنَبًا بالسَّندِ». مِذْنَبًا بالسَّندِ». •المَذْنَثُ: مسا. الماء الـ الأرض، ويناص، يتصار، والسند: ما ارتفع من الأرض في قُمَّال الحيال

والمِدْنَبُ: مسيل الماء إلى الأرض. ويناصِي: يتصل. والسند: ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل أو الوادي.

<sup>(</sup>٥) هو ذو الرمة والبيت سبق تخريجه ص ٢٤٠.

وقد آستوفيت تَصَرّف المِعَى، فيما تقدم.

١٩٩/ والنَّسْعُ: سَيْرٌ يُضْفَر (١) عَلَى / هَيْئَةِ النَّعَالِ، تُشَدُّ بهِ الرِّحَالُ، والجمع: نُسُوعُ وأنساعُ ونُسُع، والنَّسْعُ أَيضاً: مِنْ أَسماء (٢) الربح الشمال، قال المتنخل (٣):

قَدْ حَالَ بَيْنَ دَرِيْسَيْهِ مُؤَوِّبَةٌ (٤) نِسْعٌ لَهَا بِعِضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ والنَّسْعُ (٩) أَيضاً: بَلَدٌ، وقيل: جَبَلُ أَسْوَدٌ، بَيْنَ الصَّفْراءَ ويَنْبُع، قال كثير (٢):

والنَّسْعُ (٩) أَيضاً: بَلَدٌ، وقيل: جَبَلُ أَسْوَدٌ، بَيْنَ الصَّفْراءَ ويَنْبُع، قال كثير (٢):

فَقُلْتُ وأَسْرَرْتُ النَّدَامَةَ لَيْتَنِي وكُنْتُ آمْراً أَغْتَشُ كُلَّ عَدُولِ مَنْكُتُ سَبِيلِي فَقُلْتُ وأَسِيلِي عَشِيَّةً مَخَارِمَ نِسْعٍ أَوْ سَلَكُنَ سَبِيلِي والحَوالِبُ أَيضاً: عروق الضرع التي يدرّ مِنْها اللَّبنُ. والحوالِبُ أَيضاً: عروق الضرع التي يدرّ مِنْها اللَّبنُ. والحَالِبَانِ: عِرْقانِ عَنْ يمين السُّرَّةِ، وشِمَالها.

والغُرَّزُ: النُّوقُ القليلاتُ الأَلْبانِ، واحِدُها: غارز، يقال: غَرَّزَتْ غِرَازاً، فهي غارز، قَلَّ لَبَنُها، وغَرَزْتُها، إِذا تركتَها ولم تَحْلُبُها.

وجِيَاتُع: جَمْعُ جائِعٍ، يقال: جاعَ يَجُوع جوعاً، فهو جائِعٌ (٧)، وجَوْعانٌ،

<sup>(</sup>١) في ل، ر «يظفر» بالظاء المشالة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ول «السماء»، وفي ر «الشمال».

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٧٦٤، والتخريج ١٥١٣. والدريس: الثوب الخلق. ومؤوبة: ربح جاءت مع الليل. والعضاه: كل شجر له شوك. وتهزيز: تحريك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «مأوبة»، وفي ر «ماربة».

<sup>(°)</sup> في معجم البلدان ٢٨٤/٥ «نِسْع: بكسر أوله، وسكون ثانيه، وعين مهملة... وهو موضع حماه رسول الله عليه، والخلفاء بعده، وهو صدر وادي العقيق بالمدينة...».

والذي في ديوان كثير، ومعجم ما آستعجم ١٣٠٩ «نِصْع» بالصاد المهملة، وفي تعليقات الشيخ حمد الجاسر على الديوان ٥٦٩ ما نصه « يَصْع (١١٣): (في الخارطة خطا: نعق) سلسلة جبيلات تمتد غرب جبال الحمراء التي يدعها طريق المدينة إلى مكة يمينه، وجبال نصع تمتد من جبال الحمراء نحو الغرب حتى تقرب من البحر، ويخترقها قديماً الطريق بين ينبع والمدينة، وفي سفحها الجنوبي الغربي تقع بئر سعيد إحدى مناهل الطريق القديمة...».

<sup>(</sup>٦) الديوانُ ١١٣، والتخريج ١١٧. والمخارم . جمع مخرم \_: وهو منقطع أنف الجبل.

<sup>(</sup>٧) «فهو جائع» كررت في ل.

والجمع: جَوْعَى وجِيَاع، وجُوَّعُ وجِيَّع، قال(١):

بادَرْتُ طَبْخَتْها لِـرَهْطٍ جُوَّع

شَبَّهوا بابَ «جُيَّعٍ» باب عُصِيٍّ، فَقَلَبَهُ بَعْضُهم. وقَدْ أَجاعَهُ، وجَوَّعَهُ قال (٢):

مُجَوَّعَ البَطْنِ كِلَابِيَّ الخُلُقْ

والمَجَاعَةُ والمَجُوعَةُ: عامُ الجُوعِ.

وقالوا: إِنَّ للعلم إِضَاعَةً، وَهُجْنَةً وآفَةً ونَكَداً وآسْتِجاعَةً، فإضاعَتُهُ: وَضُعُهُ في غير أَهْلِهِ، وهُجْنَتُهُ: إِضَاعَتُه، وآفَتُه: نِسْيانُهُ، ونَكَدُهُ: كَذِبٌ (٣) فِيْهِ، وآسَتِجاعَتُهُ: أَلَا يُشْبَعَ مِنْهُ.

وجاع إلى لِقائِهِ: آشتهاهُ: كَعَطِشَ عَلَى المَثَل، وفي الدُّعاءِ: جُوْعاً له ونُوعاً، إِتِباعٌ (١٠)، وجائعٌ نائعٌ إِتباع، والجَوعُ (٥٠): إِقفارُ الحَيِّ، وربيعةُ (١٦) الجوع: حي من بني تميم.

### المعنى

وَصَفَ قلوصاً آسْتَحَبَّها، وأَحْسَنَ القِيامَ عَلَيْها، وَهِيَ التي عَنَى بقوله (٧): فَلَمَّا أَنْ جَرَى سِمَنُ عَلَيْها كَمَا بَطَّنْتَ بِالفَدَنِ السَّيَاعَا أَمْرْتُ بها الرِّجالَ ليأخُذُوها ونَحْنُ نَطُنُّ أَنْ لَنْ تُسْتَطَاعَا

(١) هو الحادرة، والبيت في ديوانه ٥٨:

ومُعَـرُض تغلي المراجلُ تحته عَـجُلْتُ طبختَـهُ لـرَهْطِ جُـوَّع والبيت في المفضليات ٦٠، والاختيارين ٧٠، وشرح المفضليات ١٢٦، وعجزه في المحكم ٢٠٤/٢، واللسان (جوع).

وفي ل، ر (جيع) وهي روايةً في البيت.

(٢) هو القلاخ بن حزن المنقري، والبيت في المحتسب ٢/١٥٤، والتهذيب ٣/٥٠ والمحكم ٢/٥٠٠، واللسان والتاج (زلق).

(٣) في الأصل «كذبه» وفي المحكم ٢٠٥/٢ «الكذب فيه».

(٤) ينظر الأتباع والمزاوجة لابن فارس ٥٤. والمحكم، الموضع السابق.

(٥) في المحكم واللسان (جوع): «الجَوْعَةُ»: إقفار الحي.

(٦) هو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. جمهرة أنساب العرب ٢٢٢.

(٧) سبق تخريجه ص ٤٨٣.

وبعد(١) البيت الذي هو:

٩٩/ب /كأنَّ نسرع رحلي ..... كأنَّ نسرع رحلي ..... على وَحْشِيَّةٍ خَرَجَتْ خَلُوجاً وكانَ لَها طَلَى طَفْلُ فَضَاعَا فَكَرَّتْ عِنْدَ مَرْبَضِهِ السِّبَاعَا فَكَرَّتْ عِنْدَ مَرْبَضِهِ السِّبَاعَا

وعَطَفَ (٢) قوله: «ومِعًى» على «حوالبَ»، وخبر «كأنَّ» في البيت الذي يليه: «عَلَى وَحْشِيَّةٍ».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) في الباب.

١٢٨ - يُبَيِّنُهُم ذُو اللَّبِّ حَتَّى يَرَاهُمُ بِسِيماهم بِيضاً لِحَاهُمْ وأَصْلَعَا (°) هذا البيت، للأسود بن يَعْفُر بن عَبْدِ الأسود بن نَهْشل، وكان أَعْمى، ولذلك قال (٠):

وَمِنَ الْحَوَادِثِ لَا أَبَالَـكَ أَنْنِي ضُرِبَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِالأَسْدَادِ لَا أَهْتَدِي فَيها لموضع تَلْعَةٍ بَيْنَ العِرَاقِ وبَيْنَ أَرْضِ مُرادِ الشاهد فيه (٢):

قوله: «وأَصْلَعا»، وكان وجهُ الكلام، و «صُلْعا»؛ لأنَّهُ معطوف عَلَى قوله: «بِيضاً»، إِلا أَنَّه وَضَعَ الواحدَ موضِعَ الجمعِ، اكتفاءً بعلم السامع.

<sup>(</sup>١) ديوان القطامي: ١١.

وفي ر (وکان) بدل (فکرت).

<sup>(</sup>۲) (وعطف) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت للأسود بن يعفر، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٤٧، والنوادر ٤٥٧، والمؤتلف والمختلف ١٨٧ ـ ونسبهُ الأمدي إلى الرجال بن هند الأسدي ـ والمنصف ٢/٤٤، والمحتسب ١٨٤/، وابن يسعون ١/٤٤، وابن بري ٤٧، وضرائر الشعر ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) ديوان الأسود ٢٥، ٢٦. ومراد قبيلة من اليمن.

<sup>(</sup>٦) «الشاهد فيه» ساقط من الأصل، ل.

الصَّلَعُ: ذهاب الشعر مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ويقال فيه: صَلِعَ الرجلُ يَصْلَعُ صَلَعًا، وهُو أَصْلَعُ، والجميع: صُلْعٌ، ويقال: آمراَة صَلْعَاءُ، وأنكَرَهَا بعضهم، وقال: إنَّما يقال: قَرْعَاءُ(١) وزَعْرَاءُ، والصَّلَعَةُ.

والصَّلْعَةُ(٢): موضع الصَّلَع ، وقول الآخر:

يَلُوح في حافَاتِ قَتْلاَهُ الصَّلَعْ(٣)

معناه: يَتَجَنَّبُ الأَوْغادَ، ولا يقتل (٤) إِلَّا الأَشْرَافَ، وذَوِي الْأَسْنَانِ؛ لأَنَّ أكثر الأشراف وذوي الأسنانِ صُلْعٌ، كقول الآخر:

فَقُلْتُ لها لا تُنكِرِينِي فَقَلَّما يَسُودُ الفَتَى حَتَّى يَشِيبَ ويَصْلَعَا (٥) فالصَّلَعُ ممدوح، وكذلك النَّزُعُ (٢)، والجَلَهُ والجَلَى. والغَمَمُ مَذْمومٌ يُتَشَاءَمُ بِهِ، قال هُذْبَةُ (٧) بن خَشْرَم:

فلا تَنْكِحِي إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا أَغَمَّ القَفَا والوَجْهِ لَيْسَ بأَنْزَعا

<sup>(</sup>۱) في ل «زعراء وقرعاء».

<sup>(</sup>٢) في المصباح المنير «ومنهم من يقول الإسكان لغة، ولكن أباها الحذاق».

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المحكم ٢٧٣/١، واللسان والتاج (صلع).

<sup>(</sup>٤) «إلا» ساقطة من ل.

 <sup>(</sup>٥) البيت بغير عزو في أعراب الحماسة ٦٣، والمحكم ٢٧٣/١، واللسان والتاج (صلع).

 <sup>(</sup>٦) النزع: انحسار الشعر عن جانبي الجبهة.
 والجلة: انحسار الشعر عن أكثر الرأس.
 وفي ل «القصم» بدل «الغمم».

وفي ن «انتسم» بنده المسم. (۷) شعر هدبة ۱۰۵، والتخريج ۱۰۶ وفي رغبة الأمل ۱۸۸/۳: «هذا البيت يرويه خلف عن سلف وهو مختل الإنشاد، وإليك كلمته على ما رواه الثقة الصاغاني في تكملته» وروايته:

لا تنكحي إن فرق المدهر بيننا أكيبيد مبطان الضحى غير أروعا كاليلا سوى ما كان من حدً ضِرْسِهِ أَغَمُ القفا والوجه ليس بأنزعا

وقال الحارثُ (١) بن ظالم:

فما قَوْمِي بِثَعْلَبَةً بْنِ سَعْدٍ ولا بِفَـزَارَةَ الشَّعْرِ الـرِّتَـابَـا وصفهم بالغَمَم، وهو كثرة شَعَر القَفَا، ومقدَّم الوجه.

1/۱۰۰ ومعنى «يُبَيِّنهم ذُو اللَّبِّ»(٢): يَسْتَبِينُهم ذو العقل ويَتَبَيَّنُهُم، يقال: بَيَّنتُهُ، / وتَبَيَّنَه، وآسْتَبَنتُه، وأَبَنتُه، كُلُّه بِمَعْنَى: آسْتَوْضَحْتُه، ويقال: آسْتَبَانَ الشَّيْءُ، وتَبَيَّنَ وبَبَيَّنَ وبَانَ وبَيَّنَ، قال الرَّاعِي (٣):

أَشَاقَتْكَ آياتٌ أَبَانَ قَدِيمُها كما بُيِّنَتْ كافٌ تلوحُ ومِيْمُها أَبَانَ بَمَعْنَى: تَبَيَّنَ، وبَيَّنْتُ بمعنى: تَبَيَّنْتُ.

والسَّيمَى: العلامة، وعَينُها واو، وآنقلبت للكسرة، ويقال فيها: السَّيمِيَاء، والسَّيمَاء، قال(1):

غُلامٌ رَمَاهُ اللهُ بِالحُسْنِ يافِعاً له سِيميّاءُ لا تَشُقُ عَلَى البَصَـرْ وقوله: «لِحَاهم»، جمعُ لِحْيَةٍ، قال الشاعر(٥):

لَعَمْرُكَ مَا الفِتْيَانُ أَنْ تَنْبُتَ اللِّحَى وَلَكِنَّمَا الفِتْيَانُ كُلُّ فَتَّى نَدِ

<sup>(</sup>۱) المرى. والبيت في الكتاب ٢٠١/١، والمقتضب ١٦١/٤، والأمالي الشجرية ١٤٣/٢، والإنصاف ١٣٣، وشرح المفصل ٨٩/٦، وهو من شواهد النحاة على إعمال الصفة المقرونة بأل في منصوب مقرون بها.

ويروى أيضاً: «الشعرى رقابا» على حد قولهم: الحسن وجها. وينظر الكتاب مع حواشيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ربعد كلمة «ذو اللب»: «وصفهم بالغمم».

<sup>(</sup>٣) شعره: ٢٤٢ وتخريجه فيه.

<sup>(</sup>٤) هو ابن عنقاء الفزاري. والبيت في المقصور والممدود ٥٤، والأمالي ٢٣٧/١، والتهذيب ١١٢/١٣، واللآليء ٤٤،، واللسان (سوم).

<sup>(</sup>٥) هو حمزة بن بيض الحنفي، والبيت برواية المصنف ومن غير نسبة في معاني القرآن ١٠٥/١، ٢٧ ووامالي المرتضى ٢٠١/١، والمعني ٢٩١، وشرح شواهده ٢٩٤، وشرح أبياته ٢٠١٨، وجاءت نسبة البيت فيه، وقال البغدادي: «البيت ملفق من مصراعين من أبيات لابن بيض وهي:

لعمرك ما الفتيان أنْ تنبت اللَّحي وتعظّم أبْدانُ السرِّجال مِنَ الهَبْرِ ولكنّما الفتيانُ كُلُ فَتى نَدِي صَبُودٍ على الآفات في العُسَرِ واليُسْرِ

وربما قالت العرب: لُحِّي بضم اللام، ونظيره: حِلْيَةٌ وحُلِّي، ولا يقاس على الضَّمِّ في هذين الحرفين؛ لأنَّهما(١) مِنْ ذواتِ الياءِ، وكتابتُهُما(٢) بالياء.

## وقبل البيت(٣):

أَجَدُّ الشَّبَابُ قَدْ مَضَى فَتَسَرُّعا وبانَ كما بانَ الخليطُ فَوَدُّعا وما كانَ مَذْمُوماً لدينا تَنَاوُهُ وصُحْبَتُهُ ما لقَّنَا خُلْطٌ مَعَا فَبَانَ وحَلَّ الشَّيْبُ في رَسْم دارِهِ كَمَا خَفَّ فَرْخُ ناهِضٌ فَتَرَفَّعا

فَأَصْبَحَ أَخْدانِي كَأَنَّ عَلَيْهِمُ مُلاءَ العِراقِ والثَّغَامَ المُنزَّعا

ندب الشباب، وتوجع لورود الشُّيْب عَلَيْهِ، وعلى أَتْرابهِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) في الباب.

١٢٩ ـ عَجبْتُ لها أنَّى يَكُونُ غِناؤُها فَصِيحاً ولم تَفْغَرْ بِمَنْطِقِها فَمَا (٥) هذا البيت لحُمَيْد بن ثُور الهلاليِّ.

### الشاهد فيه:

قوله: «غناؤُها»، وَهُوَ<sup>(٦)</sup> مِنَ الصوت، ممدودٌ.

<sup>(</sup>١) في النسخ «لأنها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «كتابهما» وفي ل، ر «كتابها».

<sup>(</sup>٣) ديوان الأسود بن يعفر ٤٦، ٧٧. والثغام: مثل سلام ـ نبت يكون بالجبال غالبًا، إذا يبس أبيض، ويشبه به الشيب.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لحميد بن ثوربن عبدالله بن عامر الهلالي، شاعر مخضرم، وهو أحد المعمرين، وله صحبة، ويكنى أبا المثنى. وقد يكنى أبا الأخضر. أو أبا خالد، أو أبا لاحق. «ابن سلام ٥٨٤، الشعر والشعراء ٣٩٠، اللآليء ٣٧٦، والإصابة ٢٨٩/٢، ٢٩٠».

والبيت في ديوانه ٧٧، وديوان المعاني ١/٣٢٦، والمخصص ٩/١٣، وابن يسعون ١٤٤٧، وابن برى ٤٨، ومعجم البلدان ٥/٢٨ في رسم (يبمبم)، واللسان والتاج (فغر) واللسان (غني).

<sup>(</sup>٦) (وهو) ساقط من ر.

والعرب تختلفُ في صوتِ الحمام، فكان بعضُهم يجعله (١) غِنَاءً، وكان بعضهم يجعله نياحاً.

وتزعم أَنَّها تنوح على الهديل؛ وهو فَرْخٌ زعموا أَنَّه هَلَكَ، في زمن نوح عليه السلام.

قالوا: فَلَيْسَ مِنْ حَمامَةٍ إلا وهي تبكي عَلَيْه، ولذلك قال الآخر(٢):

يَــذُكُّ رُنِيكَ حَنِينَ الْعَجُـولِ وَنَوْحُ الحمامةِ تَدْعُـوا هَـدِيلا

١٠٠/ب / فجعل صَوْتَها نَوْحاً عَلَى الهَدِيل، وقال بَعْضُ (٣) الأعراب:

أَلَا قَاتَلَ اللهُ الحمامَةَ غُدُوةً على الأَيْكِ ماذاً هَيَّجْتْ حِينَ غَنَّتِ فَجعل صَوْتَها غِنَاءً، وجَمَعَ أَبُو العَلَاءِ المَعرِّي بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ، فقال (4):

أَبَكَتْ تِلْكُمُ الحمامَةُ أَمْ غَنَّتْ عَلَى فَرْعٍ غُصْنِها المَيَّادِ

## اللغة(٥):

قد ذَكْرتُ العَجَبَ، وتَصَرُّفَهُ فيما تقدّم (٢٠). وأَنَّى: بِمَعْنَى كَيْفَ. ولم تَفْغَر: لم تَفْتَحْ فاها، يقال: فَغَرَ فاهُ، وفَغَر فوهُ.

وقبل البيت(٧):

<sup>(</sup>١) في الأصل «تجعله» بالتاء.

<sup>(</sup>٢) هو العباس بن مرداس رضي الله عنه، والبيت في ديوانه ١٣٦، والكتاب ١٥٨/٢ ومجالس ثعلب ٤٢٤، والإنصاف ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) هو مراد ألطائي كما ذكر البكري. والبيت في المجتنى ١٠٠، وأمالي الزجاجي ١٥، والأمالي المراملي ١٣٠/. ١٣١/١، واللآليء ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) شروح السقط: ٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) «اللغة» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) في أثناء شرح الشاهد رقم (١٠٤) ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) ديوان حميد ٢٦، ٢٧، وألبيت الأخير في ٢٥.

وبيشة: مدينة من مدن المملكة في الجنوب، وفيها إمارة يتبعها عدد من القرى، وتشتهر بالتمور الجيدة. المعجم الجغرافي ٣٠٥/١.

وتثليث: بفتح أوله وإسكان ثانيه من أشهر أودية حنوب المملكة، فيه قرى كثيرة، وفيه إمارة يتبعها كثير من القرى، ومناهل البادية. المعجم الجغرافي ٣١٤/١.

إِذَا شِئْتُ غَنَّتْنِي بِأَجْزَاعٍ بِيْشَةٍ أَو النَّخْلِ مِنْ تَثْلِيثَ أَوْمِنْ يَنَمْنَمَا (١) ويعد البيت:

ولَمْ أَرَ مَحْزُونَا لَهُ مِثْلُ صَوْتِهَا أَحَـرً وَأَوْرَى لِلْقُؤَادِ وَأَكْلَمَا وَلِمَ أَرَ مِثْلِي شَاقَهُ صَوْتُ مِثْلِهَا ولا عَرَبِيًّا شَاقَهُ صَوْتُ أَعْجَمَا مُحَلَّةُ طَوْقٍ لَمْ تَكُنْ مِنْ تَمِيمَةٍ ولا ضَرْبِ صَوَّاغٍ بِكَفَيْهِ دِرْهَمَا وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَيٍّ (٢) في الباب.

١٣٠ في كُلِّ مُمْسَى لها مِقْطَرَةً فِيْها كِبَاءٌ مُعَلِّ وحَمِيمْ (٣) هذا البيت للمُرَقَّش الأَصْغَر، وآسمه رَبيعَةُ بنُ سُفْيانَ، وهو عَمُّ طَرَفَةَ بْنِ

العَبْدِ. والمُرَقَّشُ الأَكْبَرُ، عَمُّه (٤) أَيضاً، وآسْمُه عَمْرُو(٥) بْنُ حَرْمَلَةَ (٦).

(۱) وينمنم: كذا في النسخ. والذي عند البكري «يبنبم» بالياء المثناة ثم الباء الموحدة، ثم نون ساكنة بعدها ثم باء موحدة ثم الميم: واد شجير قبل تثليت. معجم ما أستعجم ١٩٨٧، وعند ياقوت ٥/٢٧ «يبمبم» بالياء ثم الباء الموحدة وميم ساكنة وباء موحدة أخرى وميم: اسم موضع قرب تبالة عند بيشة وترج، والتلفظ به عسر لقرب مخارج حروفه».

(٢) التكملة: ٨٢

(٣) هذا البيت للمرقش الأصغر، كما ذكر المصنف، وهو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة، شاعر جاهلي مفضلي، وأحد عشاق العرب المشهورين، وصاحبته فاطمة بنت المنذر. «الشعر والشعراء ٢١٤، والمؤتلف والمختلف ٢٨١، ومعجم الشعراء ٤، وجمهرة أنساب العرب ٣١٩».

والبيت في شعره/٥٣٩ مجلة كلية الآداب ع/١٣ بغداد، ومجاز القرآن ٢٧٤/١، وغريب الحديث والبيت في شعره/٥٩١، والمفضليات ٥٠٥، والتهذيب ١٥/٤، والمخصص ١٩٨/١١، والمخصص ١٩٨/١١، وابن يسعون ١/٨٤، وابن بري ٤٨، وشواهد نحوية ٨، والصحاح واللسان والتاج (قطر) واللسان (حمم). وفيه «كل عشاء».

(٤) أي عم المرقش الأصغر.

- (٥) في الأصل «عمر» مع ضبطه بفتح العين وسكون الميم. وهو عمرو بن سعد بن مالك بن صبيعة بن قيس بن ثعلبة، ولقب المرقش ببيت قاله، شاعر جاهلي مفضلي، وأحد عشاق العرب المشهورين، وصاحبته أسماء بنت عوف. «الشعر والشعراء ٢٠، والمؤتلف والمختلف ٢٨١، ومعجم الشعراء ٤، ١٢٤، والخزانة ٣٨٠٥.
- (٦) كذا في النسخ. وفي آسمي المرقشين ونسبهما آختلاف ينظر فيه اللآلىء ٨٧٣ مع تعليقات العيمني رحمه الله ـ وقد أثبت في التعريف بهما ما اعتقدت صحته.

## الشاهد فيه:

قوله: «كِبَاءٌ»، ممدودٌ، وهو العود الذي يُتَبَخَّرُ به، يقال منه: كَبِّ ثَوْبَكَ، أي: بَخِّره، وكَبَّيْتُ ثَوْبِي تَكِبْيَةً، وتَكَبَّى: تَبَخَّر.

وإذا قُصِرَتْ، فهي الكُنَاسَةُ. والتُّرَابُ الكابِي الذي لا يَسْتَقِرَ على الأَرْضِ من ذوات الواو، يكتب بالألِف.

#### اللغة:

«في كُلِّ مُمْسًى»: يريدُ وَقْتَ الإِمْساءِ، والمِقْطَرَةُ: المِبْخَرَةُ، وهِيَ المجمرة. والحميم: الماء البارد عَلَى ما قال ابن (١) قُتَيْبَة. وقيل: الماء البارد عَلَى ما قال ابن (١) قُتَيْبَة. وقيل: الماء الحار.

وقال أبو العباس المُبَرَّد في «كتاب الاشتقاق»: الحميم في الأصلِ الماءُ الحار، وهو يكون لما يُحَبُّ، ولما يُكْرَهُ، على مِقْدارِ مَبْلَغِه، كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا حَميما وغَسَّاقا ﴾ (٢).

ذلك المتناهي، الذي هو العذابُ الأليمُ، نعوذ بالله مِنْهُ.

# ومِنْهُ قول الآخر(٣):

الله / كَأَنَّ الحَمِيمَ عَلَى مَتْنِها إِذَا آغْتَرَفَتْهُ بِأَطْسَاسِها جُمَانٌ يَجُولُ على فِضَةٍ جَلَتْها حَدَائِدُ دَوَّاسِها جُمَانٌ يَجُولُ على فِضَةٍ جَلَتْها حَدَائِدُ دَوَّاسِها

<sup>(</sup>١) الذي في غريب الحديث ٣١٩/٢، وتفسير غريب القرآن ٢٩١: «الحميم: الماء الحار». وفي الأضداد ١٣٨ «وقال بعض الناس: الحميم من الأضداد. يقال: الحميم للحار، والحميم للبارد، ولم يذكر لذلك شاهداً، والأشهر في الحميم الحار..» وينظر التهذيب ١٥/٤، واللسان (حمم).

 <sup>(</sup>٢) سورة النبأ ٢٥، وفي السبعة ٦٦٨ - ٦٦٩ «... وقرأ حمزة والكسائي: وغسَّاقاً، مشدداً. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: (وغسَّاقا) خفيفة» وينظر حجة القراءات ٦١٥.

والغساق قيل في معانيه: ما يسيل من جلود أهل النار، وهو الصديد، وقيل: المنتن. وقيل الزمهرير. «قال أبو جعفر: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأنه يكون ما يسيل من جلودهم منتناً شديد البرد، وسمعت علي بن سليمان يقول: غساق بالتشديد أولى، لأنه يقال: غسقت عينه أي دمعت، فغساق مثل سيال تكثير غاسق...» إعراب القرآن ٣٠٨/٣ ـ ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) هو الوليد بن يزيد، وهذان البيتان مما أخل بهما ديوانه، وسيوردهما المصنف مرة أخرى في الشاهد رقم ٢٢٩. وفي الأصل «بأطساطها».

يعني آمرأةً، وجمالَ بدنِها، ومن هذا سُمِّيَ الحمامُ، ومِنْ هذا أُخذت الحُمَّى. ومن ذَلِكَ قولهم للعرق (١): حميم، يقال آستحم الفرسُ: إذا عَرِقَ، قال الشاعر (٢): يُبَارِي النحوص و (٣) مِسْحَلَها وعِفْوَيْهمَا (١) قَبْلَ أَنْ يَسْتَحِمْ يعنِي فَرَساً، يقول: قَبْلَ أَنْ يَعْرَقَ، وأَنْشَدَ التَّوَّزِيِّ (٥) في صِفَةٍ فَرَس ِ:

كأنَّهُ في الجالِ وَهْوَ سَامِ مُشْتَمِلٌ جاء مِنَ الحَمَّامِ

ويقال لِمَنْ دخل الحمام: طابَ حَمِيمُكَ، أي: عَرَقُكَ. والحميم أيضاً: القريب. وهو أيضاً الصديق.

قال المُرَقِّشُ هذا البيت في جارية (٢) لفاطمة بنت المنذر.

وبعد (٧) البيت:

# لا تَصْطَلِي النَّارِ بِالنَّارِ وَلا توقظُ لِلزَّادِ بَلْهَاءُ نَوْوُمْ

(١) في ر «للعرس».

(۲) هو الأعشى، والبيت في ديوانه ۸۹ برواية:

يصيد المنحوس ومستحلها وجحشهما قَبْلُ أَنْ يستحم والنحوص ـ في النسخ بالضاد المعجمة ـ والتصحيح من الديوان والتهذيب ١٥/٤، واللسان. وهي الأتان الحائل. والمسحل: الحمار الوحشى. والعفو: ولد الحمار.

(٣) تكملة لازمة، وهي من الديوان، والتهذيب واللسان.

(٤) في النسخ «عفوهاً» والمثبت لازم لاستقامة الوزن، ويعضده ما في التهذيب واللسان «جحشيهما».

(٥) في النسخ «الثوري»، والثوري: هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بنّ مسروق، من بني ثور بن عبد مناة، أمير المؤمنين في الحديث، كان عالماً ديناً تقياً، مات سنة ١٦١ هـ. «طبقات خليفة ١٦٨ وفيات الأعيان ٣٨٦/٢ ».

والتوزي: هو أبو محمد عباالله بن محمد بن هارون التوزي نسبة إلى مدينة «توز»، قرأ كتاب سيبويه على الجرمي، وهو من رواة الشعر، وله كتاب في الخيل. مات سنة ٣٣٠ هـ. «طبقات النحويين و٩٩، الإنباه ١٢٦/٢».

ولم أجد الرجز فيما بين يدي من مصادر، ولعله من كتاب الخيل للتوزي.

(٦) هي هند بنت عجلان، التي كانت تجمع بين المرقش وبين فاطمة بنت المنذر، وكان يذكرها المرقش في شعره. الشعر والشعراء ٢١٤. وشرح المفضليات ٨٩٣.

(٧) شعره: ٣٩٥.

## الإعراب:

قوله: «فيها كِبَاءٌ مُعَد»: جملة في موضع الصَّفَةِ «لمقطرة»، وحميم: معطوف على مقطرة.

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (١) في الباب.

١٣١ - لَهَا بَشَرٌ مِثْلُ الْحَرِيرِ ومَنْطِقٌ رَخِيمُ الْحَواشِي لَاهُراءُولَانَزْرُ (٢) : هذا البيت، لذي الرُّمَّةِ.

## الشاهد فيه:

قوله: «هُرَاءً» وهو آسمٌ ممدودٌ، وهو الكلامُ غير المصيب، يقال: أَهْـرَأَ الرجل في منطقِه، وهَرَأَ يَهْرَأُ هَرْأً.

وقيل: الهُرَاءُ: الكلام الكثير، وهَذَا البيت، يقضي به؛ لأنَّهُ قابَلَهُ بِنَزْرٍ». اللُّغَةُ:

البَشَرُ هُنا: جَمْعُ بَشَرَةٍ، يقال: «فلان مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ» (٣) فظاهرُ جلدِ الإِنسانِ مِنْ رَأْسِهِ، وسائر جسده: البشرةُ.

والرَّخِيمُ: اللَّيِّنُ السَّهْلُ، يقال رَخُمَتِ الجارية رَخَامَةً، فهي رَخِيمَةُ الصَّوْتِ: إِذَا لَانَ مَنْطِقُها.

<sup>(</sup>١) التكملة: ٨٣.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢١٢ ـ برواية «رقيق الحواشي» ـ وإصلاح المنطق ٢١٦، والجمهرة ٢٩١/٣، والمقصور والممدود ٢١٩، والتهذيب ٢٠٢،، والخصائص ١٩/١، والمحتسب ٢٩٤١، والمقاييس ٤٩/٦، والمخصص ٢٩٢١، وابن يسعون ٢١٢٨، وابن بري ٤٨، وشرح المفصل ١٦١١، والعيني ٢٨٥/٤، والأشموني ١٧١/٣، وشرح شواهد الشافية ٤٩١، والصحاح والأساس واللسان والتاج (هراً).

<sup>(</sup>٣) في النهاية ٣٢/١ «.. يقال للرجل الكامل: إِنَّه لَمُؤْدَّمٌ مُبْشَرٌ: أي جمع لين الأدمة ونعومتها، وهي باطن المجلد وشدة البشرة وخشونتها وهي ظاهرة».

والحَوَاشِي: الأطراف، وأَصْلُ الحاشِيَةِ: جانب الثَّوْبِ الذي لا هُدْبَ فِيْهِ، وَحَوَاشِي الإِبِل: صغارُها، وكذلك حَشْوُها وحاشِيتُها.

# والمَعْنَى :

/ أَنَّه وَصَفَ آمْـرأَةً بِلينِ البَشَرةِ، وبِحْسْنِ الكلام، وآختصار أَطْرَافِهِ، وهُوَ ضِدُّ ١٠١/ب الهَذَرِ والإكثارِ، وذاهِبُ في سبيل التخفيفِ والاختصار، لأنَّ الخَفَرَ والاسْتِحْيَاءَ، يقل مَعَهُ الكلامُ، وتحذفُ(١) مَعَهُ أَحْنَاءُ المقَالِ، كما قال الآخر(٧):

> كَأَنَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ نِسْيًا تَقُصُّه على أَمِّهَا وإِنْ تَخَاطَبْكَ تُبْلِتِ أي: تقطع كَلاَمَها رُويداً.

وقَدْ أَكْثَرَ الشّعراء في هَذَا المَعْنَى، حَتَّى صارَ الدَّالُّ عَلَيْهِ، كالدَّالُ على المُشَاهَدِ غير المشكُوكِ فِيْهِ؛ أَلَا تَرَى إِلى قوله:

وحَـدِيثُهـا كـالغَيْثِ يَسْمَعُـهُ راعِي سِنِينَ تَتَابَعَتْ جَدْبـا(٣)

يعني: حَنين السحاب وسَجْره (٤)، وهذا لا يكون عن نَبْرَةٍ واحدةٍ، ولا رَزَمَةٍ مُخْتَلَسَةٍ، إِنَّمَا يكون مَع البدءِ (٥) فيه (٦) والرَّجْعِ، وتَثَنِّي الحنين عَلَى (٧) صفحاتِ السَّمْعِ، ومِمًا

<sup>(</sup>١) في ل «يحدن».

<sup>(</sup>۲) هو الشنفرى. والبيت في المفضليات ۲۰۱، والخصائص ۲۸/۱، ورغبة الآمل ۱۰/۷، والنَّشي على ضربين: أحدهما ما تقادم عهده حتى ينسى

والآخر ما أضله أهله فيطلب ويطمع فيه.

والأمّ: القصد.

وتبلت: تقطع الحديث.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ينسب للراعي النميري، وهو في المدافع من شعره ٢٦٨ وتخريجه فيه.

<sup>(</sup>٤) في ر «شجره» والسجر في الأصل: صوت الناقة إذا مدت حنينها في أثر ولدها. وقد يستعمل في صوت الرعد، وهو المراد هنا.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ «مع البرء فيه والوجع» والتصحيح من الخصائص ٢٩/١.

<sup>(</sup>٦) «فيه» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) في ر (عن).

# قيل في حُسْن (١) الحديث:

وحَدِيثُها السِّحْرُ الحَلالُ لَوَ آنَّهُ إِنْ طَالَ لَمْ يُمْلَلْ وإِنْ هِيَ أَوْجَزَتْ شُــرَكُ العقـولِ ونزهـةٌ ما مِثْلُهـــا

ولأبى العلاء (٢) المعرِّي:

رُدِّي كَلْامَكِ ما أَمْلَلْتِ مُسْتَمِعاً أَخَذَهُ بعضُهم فقال (٣):

لا يُمَلُّ الحَدِيثُ مِنْها مُعَاداً و بعد (٤) الست:

وعَيْنَـانِ قَـالَ اللَّهُ كُــونِـا فكَــانَتَـا وتُبْسِمُ لَمْعَ البَرْقِ عَنْ مُتَـوَضَّـحٍ وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (٧) في الباب.

١٣٢ - أَجَدُّوا نَجَاءً غَيَّبَتْهُمْ عَشِيَّةً خَمائِلُ مِن ذَاتِ المَشَى وهُجُولُ (^)

لَمْ يَجْنِ قَتْلَ المُسْلِمِ المُتَحَرِّذِ وَدّ المُحَلِّثُ أَنَّها لَمْ تُوجِز للمطمئن وعُقلة المستوفر

وَمَنْ يَمَلُ مِن الْأَنْفَاسِ تَـرْدِيـدَا

كمانتشاق الهواءِ لَيْسَ يُمَلُّ

فَعُولَانِ بِالْأَلْبَابِ مَا تَفْعَلُ (°) الخَمْرُ كَلَوْنِ الْأَقَاحِي (٦) شَافَ أَلُوانَهُ القَطْرُ

وكنتُ صحيحَ القَلْب حتَّى أَصَابَنِي مِنَ اللَّامِعاتِ المُبْرقاتِ حُبُولُ

<sup>(</sup>١) القائل هو ابن الرومي، والأبيات في ديوانه ١١٦٤.

<sup>(</sup>٢) شروح السقط: ١٠٩٤.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا البيت في مصادري.

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢١٣، وينظر في البيت الأول مجالس العلماء ٨٥ (وذكر حوله قصة)، والخصائص ٣٠٢/٣. وقال ابن جني: «كان هنا تامة، غير محتاجة إلى الخبر، فكأنه قال: وعينان قال الله: أحدُّثا فَحَدَثَتًا، أو أخرجا إلى الوجود فخرجتا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل و رديفعل، بالياء.

<sup>(</sup>٦) في ل «الأقاح» و «شاب». وشاف: جلى.

<sup>(</sup>V) التكملة: A£.

<sup>(</sup>٨) هذان البيتان للأخطل كما ذكر المصنف، وهما في ديوانه ٦٥٥ برواية (ذات الغضي، وهما في =

هذان البيتان للأخطل، واسمه غياث بن غوث، ويكني أبا مالك.

### الشاهد فيهما:

قوله: «المَشَى»، آسمُ نَبْتٍ مقصورٌ، من ذواتِ الياءِ، وهو يشبه الجَزَر، وأراد بِذَاتِ المَشَى، وَهُوَ موضعٌ بِعَيْنِهِ.

1/1.4

ويروى: «من البارقاتِ المُخْلفَاتِ/ حُبُول».

ويروى: «من المُلْمِعَاتِ المُبْرِقاتِ».

ويَرْوي أَبُو عَمْرو: خُبُول<sup>(١)</sup>: بالخاءِ مُعْجَمَةً، ورواه الأصمعي: بالحاء غيرِ معجمةٍ، جمع: حِبْل ِ، وهي الدَّاهِيَةُ، وأَنْشَدَ.

عَجِبْتُ من الخَوْدِ الكَرِيمِ نِجَارُها تُرَادِىءُ بالعَيْنَيْنِ للرَّجُلِ الحِبْلِ (٢) اللَّغة:

جَدٌّ وأَجَدُّ (٣):

والخَمَاثِلُ: جمعُ خَمِيلَةٍ، وهي أَرْضٌ بَيْنَ الرَّمْلِ، طَيِّبَةُ النَّبَاتِ.

والهُجُولُ: جمع هجْل ِ، وَهُوَ المُطَمِّئِنُّ مِنَ الأَرْض .

ويقال: لَمَعَتِ المرأةُ بِثَوْبِها، وبسُوارِها: أَشَارَتْ. والْمَعَتْ أيضاً، وأَبْرَقَتْ

المخصص ١٤٦/١٢، وابن يسعون ١٤٩/١، وابن بري ٤٨، وشواهد نحوية ١٠.
 والأول في المخصص ١٣٣/١٥، واللسان (مشى) وعجزه في المقصور والممدود ٩٩.
 والثاني في المحكم ٢٧٢/٣، واللسان (حبل).

<sup>(</sup>١) في المحكم ٢٧٢/٣: «فأما رواية الشيباني» خبول «بالخاء معجمة فزعم الفارسي أنه تصحيف».

 <sup>(</sup>٢) البيت بغير عزو في التهذيب ٥٨/٥، والتكملة واللسان والتاج (حبل)، ورواية صدره فيها:
 فيا عجبا للخود تبدى قناعها

والرأرأة: إدارة العينين، والإشارة بهما.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، من غيراً أن يأتَي لها بمعنى. وفي التهذيب ١٠/٤٥٩ «قال الأصمعي: أَجَدَّ الرجل في أمره، يُجدُّ إذا بلغ فيه جدَّهُ، وجَدِّ: لُغَةً، ومنه يقال: جادُّ مُجدًّ أي مُجْتَهدٌ...».

بوَجْهها: أَبْرَزَتْهُ، وكذلك ما أَبْرزته مِنْ جَسَدِها على عَمْدٍ، وتُبْرقُ أَيضاً بأَسْنانِها، قال عَدِيُّ بْنُ (١) زَيْدِ العِبَادِي:

عَنْ مُبْرِقَاتٍ بِالبُرَيْنِ وتَبْ لَدُو بِالأَكُفِّ اللَّامِعَاتِ سُورْ وَفَسَّرَ أَبُو عَلِيٍّ في «كِتَابِهِ»(٢): الحُبُول، والخُبُول. ومعنى البيتين ظاهر.

و بعدهما (۳):

من المائلات الغيُّد وَهْنا وإنُّها وكُنَّ عَلَى أَحْيــانِهنَّ يَصِــدْنَنِي وإِنَّ آمْراً لا يَنْتَهِي عَنْ غِوَايَـةٍ وأول القصيدة(1):

يَبتْ وَهْوَ مَشْحُوذُ عَلَيْهِ، ولا يُرَى

عَلَى صُرْمهِ أَوُ وَصْلِهِ لَغَفُولُ وهُنَّ مَنَايَا للرِّجال وَغُولُ إِذَا مِا آشْتَهَتْهَا نَفْسُه لَجَهُولُ

مَحَا رَسْمَ دَارٍ بالصَّرِيْمَةِ مُسْبِلٌ نَضُوحٌ ورِيْحٌ تَعْتَريهِ جَفُولُ فَغَيَّرَ آياتِ الحَبِيبِ مَعَ البِلَى بَوَارِحُ تَطْوِي تُرْبَها وسُيُولُ دِيارٌ لَأَرْوَى والرَّبَابِ ومَنْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ أَرْوَى والرَّبَابِ تُبُولُ إِلَى بَيْضَتَيْ وَكُر ٱلْأَنْوقِ سَبِيلُ

<sup>(</sup>١) ذيل ديوانه ١٢٧، وتخريجه فيه، والبرين: جمع بُرَّة، وهي الحلية وفي النسخ «سؤور» والمثبت من

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٨٤، ولم يفسر أبو على الخبول، وإنما فسر الحبول. والخبول: فساد العقل. وينظر اللسان

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٥٥٥ ـ ٢٥٦.

والغِيَّد: جمع غيداء، وهي اللينة الأعطاف. والوهن: منتصف الليل. والغفول: العفيفة، أو التي لا تبالي.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأخطل: ٢٥٢. والصريمة: آسم موضع. معجم البلدان ٣/٥٠٥.

والجَفُول: الشديدة الهبوب.

والتبول: ـجمع تبلـ: وهو الثار. والأنوق: الرَّخَمة أو العقاب، وبيضةٌ لا يوصل إليه.

وفي الأمثال: «أعز من بيض الأنوق»، و «أبعد من بيض الأنوق»، جمهرة الأمثال ٢٣٩/١، ٢ / ٦٤، واللسان رأنق).

وفي ل «حفول» بدل «جفول»، و «تكن» بدل «يكن».

# الإعراب:

يَحْتَمِل قولُه: «نَجَاءً»، ثلاثة أوجهٍ مِنَ الإعراب.

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ حالاً مِنَ الضَّمِيرِ، في قوله: «أَجَدُّوا» عَلَى أَنْ يُوقِع «نَجَاءً»، مَوْقعَ ناجِينَ، أَوْ علَى حَذْفِ المُضَافِ وإِقامَةِ المُضَافِ إليه مُقَامَهُ، والتقدير: أَجَدُّوا ذُوي نَجَاءٍ.

والثَّانِي: أَنْ يَنْتَصِبَ علَى المَصْدَرِ، بتقدير: أَجَدُّوا إِجْدَادَ نَجَاءٍ، فَحَذَفَ وأَوْقَعَ نَجَاءً، مَوْقِعَ (١) الإجْدَاد.

والثالثُ: أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا، بإسقاطِ حَرْفِ الجَرِّ، والتقدير: أَجَدُّوا في نَجَاءٍ.

وقوله: «غَيَّبَتْهُم عَشِيَّةً خَمَائِلُ» جَمِلَة / في مُوضِع الحالِ، وحُذِفَ وَاوَ الحال، ١٠٢/ب آكْتِفَاءً بالضَّمِيرِ العَائِدِ مِنَ الجُمْلَةِ، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، إِلَّا لَهَا مُنْذِرُون ﴾ (٣). وفي الآية الأخرى: ﴿ إِلَّا وَلَها كِتَابُ مَعْلُومٌ ﴾ (٣).

فَإِذَا وَقَعَتْ جُمْلَةً في موضع الحال، فإِنْ كَانَ فيها ضمير فجائزٌ إِثباتُ الواوِ وحذفُها، وإِنْ وقعت خاليةً من الضمير، لم يَكُنْ بُدُّ مِنْ إِثباتِ الواوِ، فاعلم.

وأورد أبو علي في «كتابه» (٤) في باب المذكر والمؤنث أثناءَ كلامِهِ.

يَعْصِرنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ

وهو من <sup>(ه)</sup> عجز بَيْتٍ للفرزدقِ، وهو قوله:

# ١٣٣ ـ ولكنْ دِيَافِيٌّ أَبُـوه وأُمُّـهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِ بُهْ (٦)

(١) في الأصل، ل «موضع».

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٠٨. وفي النسخ ﴿إِلَّا لَهَا كَتَابٌ مُعْلُومٌ ، وقد التبست على المصنف بالآية التي بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٤.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٨٦.

<sup>(</sup>٥) «من» ساقطة من الأصل. وفي ل «من عجيب».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للفرزدق كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٥٠، والكتاب ٤٠/٢، وابن السيرافي ١٩١/١ والخصائص ١٩٤/٢، والإفصاح والخصائص ١٩٤/٢، والإعلم ٢٣٦/١، والإفصاح ١٥٠، وأمالى ابن الشجرى ١٣٣/١، وابن يسعون ١/٥٠١، وابن بري ٤٨، وشرح المفصّل =

### الشاهد فيه:

«يَعْصِرْنَ» فَأَتَى بضمير الْأَقَارِبِ في الفِعْلِ «وهو مُقَدَّمٌ»، على لُغَةِ مَنْ قال: «أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ» (١) فَتَنَّى الضَّمِيرَ في الفعلِ وَجَمَعَهُ مُقَدَّماً، ليدل أَنَّه لاثْنَيْنِ، أَوْ لَجَمَاعَةٍ، كمَا تلحقه علامة التأنيث، دِلاَلةً على أَنَّه لمؤنث.

والشائعُ في كلامهم إِفْرادُهُ؛ لأنَّ ما بعده من الآثْنَيْنِ، والجَمَاعَةِ يُغْنِي عن تثنِيَتِهِ وجمعه.

وأَمَّا تَأْنِيْتُهُ فَلَازِمٌ، لأَنَّ الاسمَ المؤنَّثَ قَدْ يقع لمذكر.

ويَحْتَمِلُ وَجْهَيْن غَيْرَ هذا:

الوجه الأول: وهو أَنْ يكونَ «يَعْصِرْنَ»، خبر مقدم، كأَنَّه قال: أَقارِبُهُ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ، فقدم للضرورة.

والثاني: أَنْ يكون «أقارِبُه» بدلًا مِن الضمير في «يَعْصِرْنَ».

## والمعنى:

أَنَّه هجا بهذَا الشَّعْرِ عَمْرَو بْنَ عَفْراءَ، فَجَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ القُرَى المُعْتَمِلينَ لإِقامَةِ عَيْشِهم، ونَفَاهُ مما عَلَيْهِ العربُ مِنَ الانْتِجاع .

ودِيَافُ: قريةٌ بالشَّامِ (٢).

والسَّلِيطُ: دُهْنُ السَّمْسِمِ، وهو هُنَا الزَّيْتُ خاصَّةً، لأَنَّ الشَّامَ كثير الزيتون، وحَوْرانُ: مِنْ مُدِنِ الشَّام (٣).

<sup>=</sup> ۸۹/۳، ۷/۷، ومعجم البلدان ۲/٤٩٤، والكوفي ١٩١، والهمع ١٦٠/١، والخزانة ٢/٣٨٦، ٣٨٢/٠ والخزانة ٢/٣٨٦، ٣٣٤ ع/٥٥٤.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢/٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣١٧/٢.

وأَنَّتَ الْأَقَارِبَ، لَّأَنَّه أَرادَ الجماعاتِ.

و<sup>(١)</sup> كان سَبَبَ هَجْوِه إِيّاه، أَنَّه مدح عَمَّرَو بْنَ مُسْلِم الباهِليّ، فَأَمَرَ لَهُ بثلاثِ مِثَةِ دِرْهم ، وكان عَمْرُو بْنُ عَفْراء الضَّبِّيُّ صديقاً له، فلاَمَهُ.

فقال(٢): تُعْطِي الفرزدق ثلاثَ مِئَةِ دِرْهم ِ، وإِنَّما كان يكفي أَنْ تُعْطِيْهِ عِشْرِينَ دِرهماً.

فبلغ ذلك الفرزدقَ فقال(٣) يهجوه:

/ نَهَيْتُ آبْنَ عَفْرَا أَنْ يُعَفِّرَ أُمَّهُ وإِنَّ آمسراً يَغْتَابُنِي لَمْ أَطَالُ لَـهُ كَمُحْتَ طِبٍ لَيْدَلَّ أَسَاوِدَ هَضْبَةٍ كَمُحْتَ طِبٍ لَيْدَلَّ أَسَاوِدَ هَضْبَةٍ أَلَمَّا آسْتَوى نابَاي (٤) وآبْيَضَّ مِسْحَلِي سَتَعْلَمُ يا عَمْرَو بْنَ عَفَرا مَن الَّذِي فلو كُنْتَ ضَبِيًّا صَفَحْتُ ولَوْ جَرَتْ فلو كُنْتَ ضَبِيًّا صَفَحْتُ ولَوْ جَرَتْ ولَسكِنْ دِيَافِيٍّ أَبُوهُ وأُمُّنهُ ولَسكِنْ دِيَافِيٍّ أَبُوهُ وأُمُّنهُ

كَعَفْرِ السَّلَا إِذْ جَرَّرتْهُ ثَعَالِبُهْ آلَابُهُ حَرِيماً ولا تَنْهَاهُ عَنِّي أَقَارِبُهُ اللَّهُ حَالِبُهُ أَتَاهُ بِها فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حاطِبُهُ وَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الكَرَى مَنْ أُحارِبُهُ يُلامُ إِذَا ما الأَمْرُ غَبَّتْ عواقِبُهُ عَلَى قَدَمِي حَيَّاتُهُ وعقارِبُهُ عَلَى قَدَمِي حَيَّاتُهُ وعقارِبُهُ بحَوْرانَ يَعْصِوْنَ السَّلِيطَ أقارِبُهُ بحَوْرانَ يَعْصِوْنَ السَّلِيطَ أقارِبُهُ

# الإعراب:

دِيَافِيِّ: خبر المبتداِ المُضْمَرِ، والتقدير: ولكن أَنْتَ دِيَافِيٍّ، لمَّا تقدم ذكره، وأَبُوه: مبتدأً ثانٍ، وأُمُّهُ: معطوف عليه، والخبر: في المجرور الذي هو «بحوران»، و «يَعْصِرْنَ السَّلِيْطُ أقاربُه»، جملة في موضع الصِّفَة لِديَافِيّ. ويجوزُرَفْعُ «دِيَافِي»، على أَنَّه خَبرُ المبتداِ، و «أَبُوه»: مبتدأً، وأُمُّهُ: مبتدأً (٥) ثانٍ. وخبرها محذوف.

<sup>(</sup>١) (و) ساقطة من ل.

<sup>(</sup>۲) في ر «وقال».

<sup>(</sup>٣) الديوان ٢١/١ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «نابي»، و المثبت من الديوان.

<sup>(</sup>۵) «وأمه مبتدأ ثان» ساقط من ر.

ويجوز آرتفاعُ «أَبُوه» بدِيَافِيِّ ، ويرتفع قوله: و «أُمُّهُ» بالابتداءِ وخبرها محذوف ، أيْ : وأُمُّه كذلك.

وأَنْشَدَ أَبُو عليِّ (١) في الباب.

١٣٤ - لَقَدْ وَلَدَ الْأَخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ على باب آسْتِها صُلبٌ وشَامُ (٢) هذا البيت لجرير، يهجو الأخطل، وصَغَّره، تحقيراً له، وكان نصرانياً.

## الشاهد فيه:

إسقاط علامةِ المؤنَّثِ الحقيقيِّ ضرورةً، وحَسَّنَهُ(٣) الفَصْلُ بَيْنَ الفعْل والفاعل بالمفعول ، فقام ذَلِكَ الفَصْـلُ مُقَامَ عَلاَمَةِ التَّأْنِيْث، ومثْلُهُ قول الآخر(٤):

إنَّ آمـراً غَـرَّهُ مِنْكُنَّ واحِـدَةٌ بَعْدِي وبَعْدَكِ في الدُّنْيا لَمَغْرُورُ لما فَصَلَ بَيْنَ الفاعل وفِعْلِه، حَذَفَ علامةَ التأنِيثِ، وإِنْ كانَ تأنيتُه حقيقياً. وأَمَّا بَيْتُ الجِرَان(٥):

ألاً لا يَغُـرَّنَّ (٦) آمَراً نَـوْفَلِيَّةٌ على الرأس بَعْدِي أَوْ تَرَائِبُ وُضَّحُ

- (٢) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٨٣، ومعاني القرآن ٣٠٨/٢، والمقتضب ٣٤٩/٣، ٣٤٩/٣، والمذكر والمؤنث ٦١٨، والخصائص ٤١٤/١، والإفصاح ١٦٣، وأمالي ابن الشجري ٢/٥٥، ١٥٣، وابن يسعون ١/١٥١، والإنصاف ١٧٥، وابن بري ٤٩، وشرح المفصل ٥/٢٩ وضرائر الشعر ٢٧٨، والعيني ٢/٨٤، والتصريح ٢٥٩، والأشموني ٢/٢٥.
  - (٣) في ل «وحسن».
- (٤) «الآخر» ساقطة من ر. والبيت بغير عزو في معاني القرآن ٣٠٨/٢، والمذكر والمؤنث ٦١٨، والخصائص ٢/٤١٤، وأمالي الشجري ٢/١٥٣، والإنصاف ١٧٤، وشرح المفصل ٩٣/٥، وضرائر الشعر ۲۷۸.
  - (٥) هو جران العود، شاعر جاهلي، ولقب بذلك لقوله لأمرأتيه:

عمدت لَعَوْد فَالتحيت جرانية وللكيش امضى في الأمور وانجخ خلاً حلداً يما ضرَّتَيَّ، فالنني رأيت جِرانَ الْعَوْدِ قلد كاد يصلحُ والجران - بكسر الجيم - باطن عنق البعير الذي يضعه على الأرض عندما يمد عنقه لينام، وكانت

تعمل منه الأسواط. الشعر والشعراء ٧١٨، والخزانة ١٩٩/٤.

والبيت في ديوانه ١، والشعر والشعراء ٧١٨، والخصائص ٢/٤١٤، والمحتسب ١١٢/٢.

(٦) في الأصل، ر «تغرن» بالتاء الفوقية، وعليه يفوت الاستشهاد، والمثبت من ل.

فليست النوفليه آمرأة، وإِنَّما/ هي مِشْطَةٌ تُعْرَفُ بالنَّوْفليه، فتذكير الفعل مَعَهَا ١٠٣/ب

وكان وَجْهُ الكَلَامِ «وَلِدَتْه»، و «غَرَّتُهُ»، وهذا فيمَنْ يَعْقِلُ عَزِيـزٌ، وفيما لا يَعْقِلُ كَثِيرٌ، وستأتى فيه (١) أبيات.

وقوله: صُلُبٌ وشَامُ: جَمْعُ صَلِيبٍ، وجَمْعُ شامَةٍ، ويقال<sup>(٢)</sup> شَامَةٌ (٣)، ومَشْيُومٌ، ومَشْيُومٌ، ومَشْيَرٌ، وأَشْيَمُ، وقَدْ شَئِمَ، وألفه مُنْقَلِبَةٌ عن ياءٍ، وقيل: لا فعل له.

وقبل البيت(٤):

على آست التَّغْلِبِية إِذْ تَحَنَّى صَليبُهُمُ وفي حِرها جُلْامُ أُهُ اللهُ عِلْدِهِ اللَّهُ اللهُ عِلْدَةَ حاجِبَيْها وما وارى مِنَ القَلْدِ اللَّشَامُ وأنشد أبو على (٥) في الباب.

١٣٥ ـ فَلَا مُرْنَـةٌ وَدَقَتْ وَدْقَها ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقالَها (٢)

هذا البيت، لعامر بن جُوَيْنِ الطائِي.

<sup>(</sup>١) ص ١٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) «ويقال» ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٣) «شامة» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢٨٣. والبيتان ساقطان من ل.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٨٧.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لعامر بن جوين بن عبد رضا بن قمران بن ثعلبة الطائي، شاعر جاهلي، وفارس معدود، عمر طويلا، وقتلته كلب. المعمرون والوصايا ٥٣، وجمهرة أنساب العرب ٤٠٣، والخزانة ٢٥/١. والبيت في الكتاب ٤٠٦، ومعاني القرآن ١٢٧/١، والمذكر والمؤنث للفراء ٨١، ومجاز القرآن ٢٧/١، ١٧٠ والمذكر والمؤنث للمبرد ٢١١، وشرح القصائد السبع ٢٠، ٢١٥ ونسب فيها للأعشى، وليس في ديوانه المطبوع، والمذكر والمؤنث ٢٧٩، وإعراب القرآن ٢١٩١، ٢٦٥، ٣٣٧، ٣٦٥، ٣٦٥، والتنبيهات ٣٠٣، وابن السيرافي ٢١/٥٥، والخصائص ٢١/١٤، والتبصرة والتذكرة ٢٢٤، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٢١٣، والمخصص ٢١/٠٨، والأعلم ٢٠٤١، والإفصاح ٩٩، وأمالي ابن الشجري ١/١٥١، وابن يسعون ٢١/٠١، وابن بري ٤٩، وشرح المفصل ٥/٤١، والمقرب الشعر ٥/٤٠، وشرح شواهد المغني ٣١٩، والخزانة ٢١/١. واللسان (أرض ودق ـ بقل). وعجزه في المحتسب ٢/١٠.

### الشاهد فيه:

حذف علامة التأنيث مع التأخير(١) ضرورةً، كما حَذَفَها مع التقديم، في المؤنثِ غَيْر الحقيقي، من قوله: «ابقلت»، لمَّا كان الأرْضُ في المعنى: المكان، فحمل على المعنى، فكأنَّه قال: ولا مكان أَبْقَلَ إِبْقالَها.

قال أبو على: «حذف علامة التأنيث في التقديم، أَحْسَنُ مِنْ حذفها مع التأخير، لأنّ الاسْمَ إِذَا تقدم، فَيَنْبَغِي أَنْ يكونَ العائدُ عَلَيْهِ مِنْ وَفْقِهِ، في التذكير أو التأنيث. كما كانَ وَفْقَهُ في التَّنْيَةِ والجَمْع، فكما أنّه لو ثَنى أَوْ جَمَعَ الاسم مُقَدَّماً، عادَ الذّكر على ذلك الحد، كذلك إذا ذُكّر أو أُنّث، وليس كذلك إِذَا تقدم الفعل؛ لأنّه لم يُسْنَدُ إليه شيء، فقد يجوز أنْ يخالفَ لأنه يصلح أَنْ يُسْنَدَ إلى أشياءَ كثيرةٍ، فَلَيْسَ يَلْزَمُ لذلك أَنْ يكونَ وَفْقاً لشيءٍ.

أَلَا ترى أَنَّهم قالوا: ما جاءَ إِلَّا هِنْدٌ، فحملوا عَلَى المَعْنَى، على أَنَّه ما جاءَ أَحَدٌ، وإن كان اللفظُ غيرَ ذلك، ولو قال: ما زيد إلا يجثني (٢)، لم يَحْتَمِلْ لتقدّم (٣) زيدٍ، أَنْ يكونَ الفاعلُ لِيَجِيء إلاّ واحداً في اللفظ والمعنى.

ورَوَى النحاس<sup>(٢)</sup>، عَنْ أَبِي حاتم «أَرْضَ أَبقلتِ آبقالَها»، بتخْفِيفِ الهمزةِ،

<sup>(</sup>١) يريد تأخير الفعل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر (يجيء) وتحرر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «التقدم». وفي ر «التقديم».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «الفعل» والتصّحيح من الخزانة ٢١/١.

<sup>(</sup>٥) في ل «إنما».

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن ٣٧٧/٢.

كما قال ذو الرمة (١):

مِنَ آل ِ أَبِي مُوسَى ترى الناس حَوْلَه

وقال عبد الله بن (٢) ثعلبة الحَنَفِيُّ:

وما إِنْ يزال رَسْمُ دارٍ قَدَ آخُلقتْ وعَهْـدٌ لِمَيْتٍ بِالفَنَـاءِ جَـدِيـدُ ولا شاهد في البيت على هذه الرواية.

#### اللغة:

المُزْنَةُ: واحد المُزْنِ، وهِي السحاب. والوَدْقُ: المطر.

ويقال: أَبْقَلَ المكانُ، فهو بَاقِلٌ، وهو مِن المطرد سَمَاعاً لا قِياساً، وقَدْ ذكرتُهُ فيما تقدَّم (٣)، وقد قيل: مُبْقِلٌ على القياس.

وقال أبو دؤادٍ لآبنه: ما أَعاشَكَ بَعْدِي؟!.

## فقال(٤):

أَعَاشَنِي بَعْدَكَ وادٍ مُبْقِلً آكُلُ مِنْ حَوْذَانِهِ وأَنْسِلُ فَأَخرجه على القياس.

ويقال (٥) أَيْضاً: بَقَلَ المكانُ، بَقْلًا وبُقُولًا، ولَيْسَ بكثرةِ أَبْقَلَ.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٥٤، والخصائص ٢٢٢/٢، ٣١٨/٣ والمنصف ٧٢/٣. وعجز البيت: كأنهم الكِرُوان أَبْصُرْنَ بازِيا

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيْر بن عبدالله بن عمرو بن زيد، شاعر حماسي من العباد الزهاد، ويقال له صحبة. «طبقات خليفة ٢٣، ٢٣٨، وجمهرة أنساب العرب ٤٤٩ ـ ٤٥٠، وصفة الصفوة ٣٨١/٣، وإلاصابة ٢٠/٣،

والبيت في شرح الحماسة ٨٩١، وصفة الصفوة ٣٨٢/٣ برواية «ويَبْتُ لَمُيْتٍ».

<sup>(</sup>٣) ينظر ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) سبق ص ١١٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل «وقال».

والبَقْلُ: أَصْلُهُ مَا نَبَتَ عَنْ بَزْرة، عِن أَبِي حَنِيفَةً. والجَنْبَةُ (١): كلّ مَا نَبَتَ في أَرُومَةٍ (٢) يَهْلِكُ فَرْعُها.

## المعنى:

وَصَفَ أَرْضاً مُخْصِبَةً بِكَثْرَةِ ما نزل بها مِن الغيث. فقال: لا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ مِثْلَ وَدَقِه، ولا أَرْضَ أَبْقَلَتْ مِثْلَ إِبقالِها.

## الإعراب:

مُزْنَةً: مُبْتَداً، والجملة بعدها في موضع الصِّفَةِ، والخبر: مقدر في مكانٍ أَو زمان، ويجوز أَنْ تكون الجملة في موضع الخبرِ، وإِنْ كانت نَكِرَةً، لأَنَّ الكلامَ مَنْفِيُّ والغرض العموم.

وكذلك «ولا أَرْضَ أَبْقَلَ»، إِلاَّ أَنَّه أَعْمل (٣) «لا» هنا، ونصب «ودقها» و «إِبقالها» على المصدر المشبه به.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) في الباب.

١٣٦ - أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعُ أَجْمَعُ وَمُعَ أَجْمَعُ وَأَصْبَعُ (°) وَهْيَ ثَلاثُ أَذْرُعِ وأَصْبَعُ (°) هذا الرجز، ينسب لحُمَيْدِ الأَرْقَطُ.

<sup>(</sup>١) في التهذيب ١٩٩/١١ (والجَنْبَةُ اسم واحد لنبوت كثيرة، هي كلها عروة، سميت جنبة، لأنها صَغُرَت عن الشجر الكبار، وارتفعت عن التي لا أرومة لها في الأرض، فمن الجنبة: النّصيّ والصّلّيان والعرفج...».

<sup>(</sup>٢) في المصدر نفسه ٢٠٠/١٥ «وأرومة كل شجر: أصلها، والجماعة: الأروم.

<sup>(</sup>٣) «أعمل» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٨٨.

<sup>(°)</sup> هذا الرجز نسبه المصنف إلى حميد الأرقط كما ترى، وهو أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، شاعر راجز، من شعراء الدولة الأموية، وكان معاصراً للحجاج، وسمي الأرقط لآثار كانت بوجهه. «جمهرة أنساب العرب ٢٢٢، والخزانة ٢/٤٥٤».

وهو في الكتاب ٢٢٦/٤، والمذكر والمؤنث للفراء ٧٧، وإصلاح المنطق ٣١٠، والمعاني الكبير =

#### الشاهد فيه:

قوله: «أَجْمَعُ» وكان وَجْهُ الكَلَامِ «جَمْعَاءُ» لكن حَمَلَهُ عَلَى المعنى إِذْ القَوْسُ عُودٌ، وهو/ تأكيدٌ للضمير الذي في «فَرْعٍ، وإِنْ لم يَكن جارياً على الفِعْل، فإِنّه ١٠٠/ب بمَعْنَى الجاري، كما قالوا: مَرَرْتُ بقاعٍ عَرْفَجٍ كُلُه، أي: خَشِنٍ، وبقومٍ عَرَبٍ أَجْمَعُونَ، فيكون «فَرْعٌ» بمعنى: قَوِيِّ أو شَدِيد، وما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ التقدير.

ولا يكونُ تأكيداً «لِفَرْعِ»؛ لأنَّ «فَرْعاً» نَكِرَةٌ، والنَّكِرَةُ (¹) لا تُؤكَّدُ عِنْدَ البصريينَ، والكوفيون (¹) يؤكِّدُونَها، وآحتجوا بقول الشاعر:

يا ليتني كنتُ صَبِيًّا مُـرْضَعاً تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاءُ حَوْلًا أَجْمَعَا (٣)
ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ «أَجْمَعُ» ها هُنا، بِمَعْنَى جميع ومُجْتَمِع، فيكون نَعْتاً
«للفَرْعِ».

# اللُّغَةُ :

قوله: «أَرْمِي عَلَيْها»، وَضَعَ «عَلَى» «مَوْضِعَ عَنْ»، والعرب تتصرف في هذا، فتقول: رَمَيْتُ عَنْها، ورَمَيْتُ عَلَيْها، فتدخل بعض هذه الحروف على بَعْضٍ، لتقارُبِها في التَّاْدِيةِ عَن المَعْنَى، قال طُفَيل<sup>(٤)</sup>:

رَمَتْ عَنْ قِسِيِّ الماسِخيِّ رجالُهم بأَحْسَنَ ما يُبْتَاعُ مِنْ نَبْلِ يَثْرِبِ

<sup>=</sup> ۱۹۶۳، وجمهرة اللغة ۴۹۱/۳، والمذكر والمؤنث ۳۰۲، والخصائص ۳۰۷/۲، والتمام ۲۳۸، والتمام ۲۳۸، والمحكم ۷۷/۲، والمخصص ۲۰/۱۸، والأعلم ۳۰۸/۲، ودرة الغواص ۲۳۰، وشرح أدب الكاتب ۳۵۳، وابن يسعون ۱۵۳/۱، وابن بري ۶۹، وشرح عمدة الحافظ ۵۷۳، والبحر المحيط ۱۹۱۸، والتصريح ۲۷۷/۲، واللسان (درع ـ فرع ـ رمى ـ علا).

<sup>(</sup>١) ينظر الإنصاف ٤٥١ ـ ٤٥٦.

<sup>(</sup>۲) في ر «الكوفيين».

<sup>(</sup>٣) الرجز لأعرابي في العقد ٣٦٠/٣، وهو في الاقتضاب ٤٣٢، والمقرب ٢٤٠/١، وضرائر الشعر ٢٩٤، والخزانة ٢/٧٥٣، وشرح أبيات المغني ٢٨٥/٧ وروايته:

تحملني الذلفاء حولا أكتعا

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣١. والماسخى: رجل نسبت إليه القسى، والماسخي أيضاً: القواس.

وقال آخر، وهو مثل الأول:

أَرْمِي عَلَى شرْيسانَةٍ قَسلُافِ تُلْحِقُ رِيشَ النَّبْل بِالأَجْوافِا(١)

وَفَرْءُ كُلِّ شَمِيءٍ: أَعْلَاه، والجمع: فروع، ولا تكسُّرُ عَلَى غَيْرِ ذلك.

وقَوْسٌ فَرْعٌ: عُمِلَتْ مِنْ رَأْسِ القَضِيبِ.

وقال أَبُو حَنِيفَةً: الفَرْعُ مِنْ خَيْرِ القَسِيِّ، وقَوْسٌ فَرْعٌ وفَرْعَةٌ، قال أُوس (٢):

على ضَالةٍ فَرْعٍ كَأَنَّ نَذِيرَها إِذَا لَمْ تُخَفِّضُهُ عن الوَّحْسِ أَفْكَلُ

والدِّراع: ما بَيْنَ طَرَفِ المَرْفِقِ إِلَى طَرَفِ الإِصْبَعِ الوُسْطَى، أُنْثَى ولذلك قال: «ثلاثُ أَذْرُع، ولم يقل: ثَلاَثَةَ، وقَدْ (٣) يُذَكَّرُ.

قال سيبويه (٤): «سألت الخليل عن الذراع:

فقال: الذراع كَثْرَ في تَسْمِيتِهم به المذكر، وتَمَكَّنَ في المذكر، فصَارَ من أَسْمائِهِ خاصَّةً عِنْدَهم، ومَعَ هَذَا فإِنَّهم يصفون به المذكر، فيقولون: هذا ثَوْبُ ذِرَاعُ».

ولهذا إِذَا سمي رجلٌ بِذَرَاعٍ ، صُرِفَ في المعرفةِ والنَّكِرَةِ، لأَنَّه مُذَكَّرٌ سُمِّيَ بِهِ المُذَكَّرُ .

ولَمْ يعرفِ الأَصْمعيِّ (٥)، التذكيرَ في الذِّراع.

<sup>(</sup>١) الرجز بغير عزو في الخصائص ٣٠٧/٢.

والشريانة: يريد بها قوساً اتخذت من الشريان، وهو شجر من عضاه الجبال تتخذ منه القسي. والقذاف: التي تبعد السهم

وفي ر «شريافة».

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ٩٦. وفيه «وصفراء من نبع» ونذيرها: صوتها. والأفكل: الرعدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر المذكر والمؤنث ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) المذكر والمؤنث ٣٠٢، واللسان (ذرع ـ كرع).

والجمع: أَذْرُع. قال (١) سيبويه: كَسَّروه على هذَا البِناءِ، حِيْنَ كان/ مُؤَنَّنًا، هـ ١/١٠ يَعْنِي أَنَّ «فَعَالًا، وفُعَالًا وفِعَالًا» (٢) من المُؤَنَّثِ، حُكْمُه أَنْ يُكَسَّرَ على «أَفْعُلٍ»، ولَمْ يكسروا «ذِرَاعًا» على غَيْر «أَفْعُلٍ»، كما فعلوا ذلك في الأكُفِّ».

والإصْبَعُ: فيه ثمانُ (٣) لُغَاتٍ، إصْبَعُ - أَصْبَعُ - أَصْبَعُ - إِصْبِع - أَصْبِعُ - أَصْبُعُ - إِصْبِع - أَصْبُعُ - إِصْبُع - أَصْبُعُ - أ

# وَهْيَ نُسلَاثُ أَذْرُعِ والإِصْبَعُ

وذلك أنَّهم كانوا إِذا قطعوا العُوْدَ، ليتَّخَذَ مِنْهُ القَوْسُ، زادوا على ثلاثة (٦) الأَذْرُع إِصْبَعا، احتياطا لاختلاف أَذْرُع النَّاس في الطول والقصر، فصارت الإصبَعُ معهودةً عِنْدَهم، مُتَعَارَفَةً لَدَيْهِم، كَتَعَارُفِ الأَذْرُعِ الثلاث فلهذا أَدْخَلَ عليه الأَلفَ واللَّمَ التي للعَهْد.

# الإعْراب:

أَجْمَعُ: من الألفاظ الدَّالة على الإِحاطة، وليست بصِفَةٍ، ولكن يعم به ما قبله من الأسماء، ويجري على إعرابه.

ولذلك قال النحويون صِفَةً، والدليل على أَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةٍ، قولهم: «أَجْمَعُونَ». فلو كان صِفَةً، لَمْ يُسَلَّمْ جمعه، ولكان مُكَسَّراً.

والأنثى: «جَمْعاءُ». وكلاهما مَعْرِفَةً، لا تُنكِّرُ عِنْدَ سيبويه (٧).

<sup>(</sup>١) الكتاب ٦٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «فعلا».

<sup>(</sup>٣) في المصباح المنير ٣٣٢: «وفي (الأصبع) عشر لغات، تثليت الهمزة مع تثليث الباء، والعاشرة (أصبوع) وزان عصفور، والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء، وهي التي ارتضاها الفُصَحاء».

<sup>(</sup>٤) ينظر المحكم ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) وهي رواية ابن جني في التمام ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ر «ثلاث أذرع».

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢٢٤/٣.

وأَمَّا ثَعْلَبُ(١)، فحكى فيها التعريف والتنكير جَميعاً.

تقول: أعجَبَنِي القَصْرُ أَجْمَعَ وأَجْمَعُ، الرَّفْعُ على التَّوْكِيدِ، والنصب على الحال، والجميع: جُمَعُ، معدولٌ عن جَمْعَاواتٍ، أَوْ جَمَاعَى.

ولا يكون مَعْدُولًا عن جُمْع، لأنَّ أَجْمَعَ ليس بوصفٍ، فيكون كحمراء وحُمْر. وقال بعض النحويين: إِنَّ جُمَعَ وكُتَعَ، مَعْدُولَةٌ عن جُمْع ِ وكُتْع ، لأنَّ بابَ «أَفْعَلَ وَفَعْلاَءَ» في الجمع، أَنْ يكون على «فُعْل» ساكنةِ العَيْن، نحو: أحمر وحَمْراء وحُمْر، وأَشْهَبْ وشَهْبَاءَ وشُهْب، فكان حَقُّ جَمْعاءَ وكَتْعاءَ وأَجْمِعَ وأكْتِعَ، أَنْ يكون جمعه على «فَعْلٍ» نحو جُمْع ِ وكُتْع ِ، ساكنة العين، على قياس حُمْر وشُهْب، فعدلا عن «فُعْل» إلى «فُعَلِ» وهذا قول من يعتقد أنَّها صِفَاتٌ.

قال أَبُو عَلِيِّ الفارسي: بابُ أَجْمَعَ وجَمْعَاءَ، وأَكْتَعَ وكَتْعاءَ وما يتبع ذلك من بَقِيَّتِهِ، إِنَّمَا هُوَ اتَّفَاقُ، وتَوارُدُ في اللُّغَةِ، عَلَى غَيْر ما كان في وَزْنِهِ مِنْها، لأنَّ بابَ ٥٠١/ب «أَفْعَلَ وَفَعْلَاءً» إِنما/ هُوَ للصفاتِ، وجميعها يجيءُ على هذا الموضع نكرات، نحو أَحْمَرُ وَحُمْرٍ، وأَصْفَرَ وَصُفْرٍ، وهذه ونحوها صِفاتٌ نَكِراتٌ.

وأَجْمَعُ، وأَكْتَعُ، وجَمْعَاءُ وكَتْعاءُ، أَسْماءُ مَعَارِفُ، وَلَيْسَتْ بِصِفَاتٍ وإِنَّما ذَلِكَ آتفاقً بَيْنَ هذه الكلم المؤكِّد بها. وبعدهما(٢):

> وَهْيَ إِذَا أَنْبَضْتَ فِيهًا تَسْجَعُ تُــرَنَّمَ النَّحْــل أَبَى لا يَـهْجَــعُ وأنشِد أبو علي (٣) في الباب.

١٣٧ - إِذْ هِيَ أَحْوَى مِنَ الرِّبْعِيِّ حاجِبُها والعَيْنُ بالإِثْمِدِ الحَارِيِّ مَكْحُولُ (١) هذا البيتُ لِطُفَيْلِ الْعَنَوِيِّ.

<sup>(</sup>١) ينظر المحكم ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) إصلاح المنطق ٣١١. وأنبضت القوس: جذبت وترها لتصوت.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لطفيل الغنوي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٥٥ برواية «حاجبُه» ويروى أيضاً «خاذلة» بدل وحاجة».

### الشاهدُ فيه:

تذكير «مَكْحُول»، وهو خَبَرٌ عَنْ «العَيْنِ» والعَيْنُ مُؤَنَّثَة، حَمَلَ العَيْنَ على الطَّرْفِ، أَو الجَفْن، وهذا مذهبُ سيبويه.

وحَمَلَهُ غيرُهُ، على أَنَّهُ خَبَرٌ عن الحَاجِبِ، والتقديرُ عِنْدَه: حاجبُها مكحولٌ بالإِثْمِدِ، والعَيْنُ كذلِكَ. فلا تكونُ فيه ضرورة.

وحمله سيبويه على العَيْنِ لقرب جِوَارِها مِنْهُ، فَيَرْتَفِعُ «الحاجِبُ» عِنْدَ سيبويه «بأَحْوَى»، والتقدير: إِذْ هِيَ مِثْلُ الظَّبْي، أَحْوَى حاجِبُه.

وعلى مَذْهَبِ غَيْرِهِ، يَرْتَفَعُ بالابتداءِ، و «بالإِثْمِدِ»، يتعلق على هَذَا القول «بمكحول».

### اللُّغَةُ :

الرَّبْعِيِّ: مَا نَتَجَ فِي الرَّبِيعِ، نَسَبٌ على غيرِ قِياس، ورِبْعِيُّ الشبابِ: أَوَّلُه، أَنْشَدَ ثعلب:

جَزِعْتُ ولَمْ أَجْزَعْ مِنَ البَيْنِ مَجْزَعَا وقَدْ مَرَّ رِبْعِيُّ الشَّبَابِ فَوَدَّعا(١) وقِيْلَ: رِبْعِيُّ كُلِّ شَيْءٍ: أَوَّله، والسبط الرِّبْعِيِّ: نَخْلَةٌ تُدْرِكُ في آخرِ القَيْظِ. قال أبو حَنِيفَةَ: سُمِّيَ رِبْعِيًّا، لأَنَّ آخِرَ القَيْظِ، وَقْتَ الوَسْمِيِّ(٢).

والحارِيُّ: منسوبٌ (٣) إِلَى الحِيْرَةِ.

وهو في الكتاب ٢/٢، ومعاني القرآن ١٧٧/١، والمذكر والمؤنث للفراء ٨١، والمذكر والمؤنث ٢٨٢، والمذكر والمؤنث ٢٨٢، وابن السيرافي ١٨٧/١، والمنصف ٣/٥٨، ورسالة الغفران ٥٤١، والمخصص ١٨/١٦، والأعلم ٢٤٠/١، وابن يسعون ١٥٥، والإنصاف ٧٧٥، وابن بري ٤٩، وشرح المفصل ١٨/١٠، والكوفي ٩٤، وضرائر الشعر ٢٧٧، واللسان (صرخد).

وعجزه في ما يجوز للشاعر في الضرورة ١٢٥، والمخصص ١٦/٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>١) البيت بغير نسبة في المحكم ٢/١٠٠، واللسان (ربع).

<sup>(</sup>۲) في ر «الربيع».

<sup>(</sup>٣) نسب على غير قياس.

### المَعْنَى:

وَصَفَ آمْراَةً، فَجَعَلها بمنزلة ظَبْي ٍ أَحْوَى، وَهُوَ الذي في ظَهْرِه، وجَنْبَتَيْ أَنْفِهِ خُطُوطٌ سُودٌ. والحُوَّةُ: السَّوادُ.

وبعد البيت(١):

يَــرْعَى مَنَـابِتَ وَسْمِيٍّ أَطَــاعَ لَـه بالجزْعِ حَيْثُ عَصَى أَصْحَابَه الفِيلُ موضع بقرب مكة.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

۱۳۸ - وكُنَّا ورِثْنَاهُ عَلَى عَهْدِ تُبَّعٍ طَوِيلًا سَوَارِيهِ شَدِيداً دعائِمُهْ(۳) ما البيت للفرزدق.

#### الشاهد فيه:

حَذْفُ الهاءِ من «طَويلةٍ وشَدِيدة» ضرورةً، حَمَلَ السَّوارِي والدَّعائمَ، عَلَى البِنَاءِ المحكم، فَتَأْنِيْتُها غَيْرُ حَقِيقي، فلذلك حَسُنَ حَذْفُ الهاءِ.

#### اللغة :

الدَّعاثِمُ: واحِدُها دِعَامَةٌ، وهو ما يُدْعَمُ بِهِ البِنَاءُ، إِذا مَال، والدَّعْم: القوة، والدِّعَامَتَانِ: خَشَبَتا البَكْرَةِ، قال:

لسما رَأَيْتُ أَنَّهُ لاقَامَهُ وأَنَّنِي ساقٍ عَلَى السَّآمَهُ نَزَعْتُ نَزْعاً زَعْزَعَ الدِّعامَهُ(٤)

وهو في المحتاب ٢٠٢١، وابن السيرافي ٢٩٢١، والمحصص ٢٢/١٦، والاعلم ٢٣٨/١. يسعون ١٥٦/١، وابن بري ٥٠، والكوفي ١٩١، واللسان (كون).

<sup>(</sup>١) الديوان ٥٦.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للفرزدق كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٧٦٥ برواية «طوالا ـ شدادا» ولا شاهد فيه على هذه الرواية. هذه الرواية. وهو في الكتاب ٤٤/٢، وابن السيرافي ٤٩٢/١، والمخصص ٨٢/١٦، والأعلم ٢٣٨/١، وابن

<sup>(</sup>٤) الرجز بغير عزو في المداخّل ٥١، والمقابّيس ٤٦/٥، واللسانُ (دعم ـ قوم). والقامة: الخشبة التي تكون على رأس البئر، تعلق عليها البكرة.

وفي ل «دعدع، بدل رزعزع».

ودِعَامَةُ العَشِيرَةِ: سَيِّدُها على المَثَلِ.

وتُبَّعُ (١): مَلِكُ العَرَبِ في أَوَّلِ الزَّمَانِ، وقوله تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ لَمُ الْمُورُ الْمُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُ الْمُورُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُولِقِي الْمُلْلِقُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقِي اللَّهُ الْمُولِقِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِقِي الْمُولِقِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

قال (٣) الزَّجَاجُ: «جاءَ في التَّفْسِيرِ، أَنَّ تُبَّعا، كان مُؤمِنا، وأَنَّ قومَه كانوا كافرين. وحُكِيَ أَنَّه نَظَرَ إلى كتابٍ على قُبْرَيْنِ بناجِيةِ حِمْيَرَ، هذا قَبْرُ رَضْوَى وحُبَّى، آبْنَتَي تُبَّع، كانتا لا تُشْرِكانِ باللهِ شَيْئاً».

وتُبَّعُ أَيضاً كُلُّ<sup>(٤)</sup> مَنْ مَلَكَ مِنْ مُلُوكِ اليَمَنِ، وقال النعمان<sup>(٥)</sup> بن بَشِير في قصيدته التي يَفْخَرُ بها ما يؤيّد هذا:

لنا مِنْ بَنِي قَحْطَانَ سَبْعُونَ تُبَّعاً أَطَاعَتْ لَهُمْ بِالخَرْجِ مِنْها الأعاجِمُ المَعْنَى:

وَصَفَ رَجُلًا بِالْمَجْدِ القَدِيمِ ، وأَنَّه ثابتٌ على مرور الدهر، وذكر السَّوارِيَّ ، والدعائِمَ ، آسْتعارَةً ، وكأَنَّه قال: وَرِثْنا رَجُلًا قديم المجد، طَويل السَّوَارِيِّ ، شَدِيد الدَّعَائِمِ ، ويَعْنِي بذلك بَيْتَ عِزِّهِ وسَنَا شَرَفِهِ .

# الإغراب:

نَصَبَ «شديداً وطويلًا» على الحال، من الضَّمِير المنصوبِ في «وَرِثْناهُ» وكذلك المجرور(٢) أيضاً في موضع الحال، كأنَّه قال: قديماً مَجْدُهُ.

<sup>(</sup>١) في ل (نبغ).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان ٣٧.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن ١٥١/٨.

<sup>(</sup>٤) «كل» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) يريد المصنف القصيدة التي مطلعها:

مُعَاوِيَ إِلا تعلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ مَسْلُوداً عليها العمائمُ وهي في شعره ١٥٠ ـ ١٥٨، وليس البيت فيها.

<sup>(</sup>٦) يريد قوله: «على عهد».

و «وَرثَ» مما يَتَعَدَّى إلى مفعول واحد، وفي هذا البيت دليل عليه.

وفي الكتاب العزيز: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل ِ يَعْقُوبَ ﴾ (١). وفيه: ﴿ وَوَرِثَ سليمانُ دَاوُدَ ﴾ (٢). وأمَّا قَوْلُ القُلَاخِ (٣):

مَضَى وَوَرِثْنَاهُ دِلَاصَ مُفَاضَةٍ وأَبْيَضَ هِنْدِيّاً طَوِيلًا حَمَائِلُهُ فيجوزُ أَنْ يكونَ: ورِثْنَا مِنْهُ، فحذفَ حَرْفَ الجَرِّ، وأَوْصَلَ الفِعْلَ.

ويجوز أَنْ تكونَ: «دِلاص (٤) مُفَاضَةٍ» وما بَعْدَهُ، بَدَلاً مِنَ الهاءِ وكذلك قول الآخر (٥):

وَرِثْتَهُمْ فَتَسَلُّوا عَنْكَ إِذْ وَرِثُوا وما وَرثْتُكَ غيرَ الهَمِّ والحزنِ يجوز فيه، ما جازَ في الذي قَبْلَه، وكذلك بَيْتُ «الكتاب» (٦).

وَرِثْتُ أَبِي أَخْلاَقَهُ عاجِلَ القِرَى وعَبْطَ المَهَادِي كُومُها وشُنُونُها

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ١٦.

<sup>(</sup>٣) هو القلاخ بن حزن بن جناب بن جندل المِنْقري، كان شريفاً شاعراً راجزاً «الشعر والشعراء ٧٠٧، والمؤتلف والمختلف ٢٥٣، واللآليء ٦٤٧».

وهذا البيت وهم المصنف في نسبته إلى القلاخ، والصحيح أنه لزينب بنت الطثرية وسهل هذا الوهم أن للقلاخ قصيدة من بحر البيت ورويه، وهي حماسية، كما أن قصيدة زينب حماسية أيضاً. والبيت في إعراب الحماسة ١٤٣، وشرحها ١٠٤٨.

وفي ر «دُلَاصاً» بالنصب والتنوين.

<sup>(</sup>٤) في لَّ «دريس» وهي رواية ابن جني والمرزوقي. والدريس: الخَلَق من الدرع وغيره، وجمعه دِرْسان. (٥) هو كثير، والبيت في ديوانه ٣٣٠، والتمام ٢٠٣، وإعراب الحماسة ١٤٣.

رم) مو عيره والبيت في البيت فيه «وشبوبها» بالباء، وهو للفرزدق ورواية ديوانه ٥٦٦.

<sup>)</sup> الكتاب ٢٧/١ وقافية البيت فيه الوسبوبها، بالباء، ومو تنظروني ور وضرب عراقيب المثالي شبوبها.

وهو عند ابن السيراني ٥٠٣/١، والغندجاني ٩٧، والأعلم ٢٢٥/١، والكوفي ١٩٤. وقال ابن السيرافي: «... وقد وضع البيت في الكتاب وضعاً ليس بصحيح ولعل الذين نقلوه غيروا

وقال أبن السيراني. في الشادهم «كومها وشنونها» والقصيدة بائية، وليست بنونية وهي للفرزدق.

وصحح الأعلم رواية النون. وقال الغندجاني: «... والصواب: سبوبها بالسين غير المعجمة، يعنى أنه يعرقب الإبل، والسب: القطع».

والعبط: نحر الإبل لغير علة. والشبوب: المسنة. والشنون: التي أخذت في السمن ولم تنته.

يجوز أَنْ تكونَ «أَخْلَاقَهُ»: بَدَلًا عَلَى ما مَضَى، وأَمَّا «عاجِلَ القِرَى» فهو بدل مِنْ أَخْلَاقِه.

فإِنْ قِيل: «إِنَّ عاجِلَ القِرَى» جَوْهَرٌ، و «أَخْلَاقُه» عَرَضٌ، وهُما جنْسانِ.

قيل: قَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَه ذِكْرُ الأَبِ، وهُوَ جَوْهَرُ، والبَدَلُ فِي كثير من المواضع في حكم الحاضِرِ غيرِ المحذوفِ، ويجوز أَنْ يكونَ «عاجِلَ» هنا مصدراً، كالباطِلِ والفاتح (١)، وكأنَّه عَلَى هذا، قال: تَعْجِيلُه القِرَى، ويؤكد هذا عَطْفُهُ عَلَيْهِ المصدر، وهو قوله: «وعَبْطَ المَهارَى» وقَبْلَهُ (٢):

وما زَالَ بانِي العزِّ فِينا وبيْتُه وفي النَّاسِ بانِي بَيْتِ عِزِّ وهادِمُهُ وَالنَّاسِ بانِي بَيْتِ عِزِّ وهادِمُهُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) في الباب.

١٣٩ ـ وما زِلْتُ مَحْمُولاً عَلَيَّ ضَغِينَةٌ ومُضْطَلِعَ الأَضْغَانِ مُذْ أَنَا يافعُ (١) هذا البيتُ لـلكُمَيْتِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، جَدِّ الكُمَيْتِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَعْرُوفِ بْنِ الكُمَيْتِ الْبُرَقَعْلَبَةَ الأَسَدِيِّ .

قال ابنُ سَلَّام (°): ثَلَاثُتُهُم شُعَراء، والأَوْسَطُ أَشْعَرُهُم، والأَصْغَرُ أَكْثَرُهم شِعْراً، وقيل: إِنَّ هذَا البَيْتَ لِرَجُل (٦) من سَلُول.

### الشاهدُ فيه:

حَذْفُ هاءِ التَّأْنِيثِ من قوله: «مَحْمُولاً»، لحملهِ إِيّاه على الضَّغْن، إِذْ مَعْناهُما واحدٌ.

<sup>(</sup>١) في ر «الفالج».

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت للكميت بن معروف كما ذكر المصنف، وهو في شعره ١٦٦، والكتاب ٢/٥٤، وابن السيرافي ٢٠/١، وابن بري ٥٠، والكوفي ٩٧، واسرافي ٢٠/١، وابن يسعون ١٥٧،١، وابن بري ٥٠، والكوفي ٩٧، وشواهد نحوية ١٨، وشرح الكافية الشافية ٨١، والعيني ٣٢٤/٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات فحول الشعراء ١٩٥٠. مع بعض الاختلاف في النص.

<sup>(</sup>٦) وعلى ذلك ابن يسعون وابن بري والعيني.

## اللُّغَةُ:

الضَّغِيْنَةُ: العَدَاوَةُ والحِقْدُ. والمُضْطَلِعُ: القائِمُ بالشَّيْءِ، الحامل له، من قولهم: آضْطَلَع بالحِمْل والأَمْرِ: آحْتَمَلَتُهُ أَضْلَاعُهُ.

فيقول: إنَّه يَحْملُ العَدَاوَةَ، ولا يضره ذلك.

واليافع: الغُلام الشَّابُ، يقال: يافعٌ ويَفَعَةٌ وأَفْعَةٌ، ويَفَعٌ، وكذلك الجميعُ والمؤنَّثُ، ورُبَّما كُسِّرَ على الأَيْفاعِ، وقد أَيْفَعَ فهو يافعٌ، على غَيْرِ قِياسٍ.

قال كُراعُ<sup>(۱)</sup>: ونَظِيرُهُ أَبْقَلَ المكَانُ وهو باقل: كثر بقله، وأَوْرَقَ النَّبْتَ فَهُوَ وارِقٌ، كَثُرَ وَرَقُهُ، وأَوْرَسَ وهو وارِسٌ، وأَقْرَبَ الرَّجلُ وهو قارِبٌ: إِذا قَرُبَتْ إِبِلُه مِن الماءِ، وَهِيَ لَيْلَةُ القَرَبِ.

أ/١٠٧ / وقد ذكرتُ فيما تقدم (٢) طَرَفاً مِنْهُ.

## المَعْنَى:

يقول: إِنَّهُ بَعِيدُ الهِمَّةِ، عَزِيزُ النَّفْسِ، لا يزالُ مُحَسَّداً، فهو يَحْتَمِلُ الضَّغائِنَ، ويضْطَلعُ بالأَضْغَان، ولا يضره ذلك.

### الإعراب:

ضَغِينَةٌ: مَفْعُولٌ لَمْ يُسَمَّ فاعِلُه، والأَضْغَانُ: مفعول بإسقاط حرف الجر.

## ومن هذه (٣) القصيدة:

<sup>(</sup>١) الذي في المُنجّد ٣٦٠ «يقال: غلام يافع: قارب الإدراك. وجمعه أيفاع ويفعة... وقد أيفع، فهو يافع، ويقال: موفع. وهذا من نادر كلامهم».

ولم أجد النص الذي ذكره المصنف في المنجد. وهو في المحكم ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>۲) تنظر ص ۱۱۲.

 <sup>(</sup>٣) شعر الكميت بن معروف ١٦٦، وابن سلام ١٩٥، ومعجم البلدان ١٢٩/٥.
 والحزن: موضع مربع في بلاد بني أسد، تربع العرب فيه لكثرة رياضه.
 وخفاف: ماء بنجد.

وغُبْرُ الأعالِي مِنْ خِفَافٍ فَوادِعُ لَعَيْنَيْكَ أَمْ بَرُقٌ مِنَ اللَّيْلِ لَامِعُ لَعَيْنَيْكَ أَمْ بَرُقٌ مِنَ اللَّيْلِ لَامِعُ لَهَا رَبِّقُ لَن يُخْلِفَ الشَّيْمَ رَائِعُ<sup>٣</sup>) قلوصٌ وتَزهاها الرِّياحُ الزَّعازِعُ

أَقُولُ لِنَدْمانَيَّ والحَزن (١) بيننا أَنَارٌ بَدَتْ بَيْنَ المُسَنَّاةِ والحِمَى فإِنْ يَكُ بَرْقاً فَهْوُ بَرْقُ مَخِيلَةٍ (٢) وإِنْ تَكُ نَارٌ فَهْيَ نَارٌ تَشُبُها

وأَنْشَدَ أَبُو علي (٤) في الباب.

١٤٠ ـ فَ إِمَّا تَ مَرْيُنِي وَلِي لِمَّةٌ فَإِنَّ الحوادِثَ أَوْدَى بِها (°) هذا البيت للأَعْشَى.

#### الشاهد فيه:

حَذْفُ تاءِ التَّأْنِيثِ، مِنْ قولهِ: «أَوْدَتْ» ضَرُورَةً، وحَسَّنَ ذلك حَمْلُه الحوادِثَ، على المَدَنَانِ، لما كانَ مُؤَنَّنًا غَيْرَ حَقِيقيٍّ، وأكَّدَ ذلك كونُ القافِيةِ مُرْدَفَةً بالألِفِ.

= والمسناة: مكان.

والحمى: حمى ضرية بنجد.

والمخيلة: السحابة. وريق المطر: أوله.

والشيم: النظر من بعيد إلى البرق.

والزعازع: الرياح الشديدة.

(١) في النسخ «الحرق» والتصحيح من مصادر التخريج.

(٢) في النسخ «خميلة» والتصحيح من ابن سلام. ورواية الشعر وياقوت (سحابة».

(٣) في الأصل «رابع» وفي ر «زابع».

(٤) التكملة: ٩٠.

(٥) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٢١ برواية:

فإن تعهديني ولي لحمة فإن الحوادث ألوى بها والبيت في الكتاب ٢/٢٦) والمجاز ٢/٢١، والطبري ١/٤٨/١، وابن السيرافي ٢/٧١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٢٤، ١٢٥، والتبصرة والتذكرة ٢٢٥، والمخصص ٢/١٦، والإفصاح ١٩٥، وأمالي ابن الشجري ٢/٤، وابن يسعون ٢/١، والإنصاف ٤٢٤، وابن بري ٥٠، وشرح المفصل ٥/٥، ٩٦، ٤١ والكوفي ١٨٩، والعيني ٢/٣٤، ٤٦٦/٤، والتصريح ٢/٨٧١، والأشموني ٢/٢٨، ١٤ والكوفي ١٨٩،

ورَوَى<sup>(١)</sup> سيبويه:

فَأَمَّا تَرَى لِمَّتِي بُدِّلَتْ

وروى أَبُو(٢) عبيدة:

فإِنْ تَعْهَدِينِي وَلِي لِمُّةً

#### اللغة:

اللَّمَّةُ: الشَّعْرُ المُلِمُّ بالمَنْكِب. ومَعْنَى أَوْدَى: ذَهَبَ بِحُسْنِها وجمالِها، وهو رُجُوعها من السَّوَادِ إِلَى البِّيَاضِ ِ. والحَوَادِث: جَمْعُ حادِثٍ أَوْ حادِثَةٍ .

### المعنى:

مَدَح بهذا الشُّعْر، يَزيدَ بْنَ عَبْدِ (٣) المَدانِ.

### وقبله(٤):

بَلَى عادَها بَعْضُ أَطْرَابها تقولُ لكَ السويلُ أَنَّى بها فيإنَّ الحوادِثَ أَوْدَى بها

أَلَمْ تَنْهُ نَفْسَكَ عَمَّا بها لجارتنا إذ رَأَتْ لِمَّتِي فْإِمَّا تَصَرَيْنِي وَلِي لِصَّةً وقَبْلَكِ سَاعَيْتُ (٥) في رَبْرَبِ إِذَا نَامَ سَامِلُ رُقَّابِهَا (٢) وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٧) في الباب:

#### بنَا الحَدَثَانُ والأَنِفُ النَّصُورُ (^) ١٤١ ـ وحَمَّالُ المِئِينَ إِذَا أَلَمَّتْ

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) المجاز ٢/٢٦٧، وهي رواية الديوان، كما سبق.

<sup>(</sup>٣) ابن الديان بن قطن بن مالك بن الحارث، من مذحج، شاعر من أشراف اليمن، وشجعانها عاش في الجاهلية، وأدرك الإسلام، ووفد على رسول الله ﷺ. «النقائض ١٥٠، والإصابة ١٠/٣٥٦».

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢٢١.

<sup>(</sup>۵) في ر «ساعة».

<sup>(</sup>٦) في النسخ (رقادها)، والتصحيح من الديوان. والقصيدة بائية.

<sup>(</sup>٧) التكملة: ٩٠.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم تقع إليٌّ نسبته مع كثرة البحث، وهو في معاني القرآن ١/٢١، ومجالس ثعلب ٤٢١ ـ برواية فكاك ـ، والمذكر والمؤنث ٢٢٢، والتهذيب ٤٠٦/٤، =

قوله: «الحَدَثانُ» أَنَّتُهُ، لَمَّا عَنَى بِهِ الحَوَادِثَ، كما ذَكَّرَ في البيت الذي قبله الحوادِثَ، بمعنى: الحَدَثَانِ.

ورَوَى بَعْضُهم هذَا البيتَ: «والأَنِفُ الغَضُوبُ»، وذلك غلط؛ لأَنَّ قبله (١٠): أَلَا ذَهَبَ المُحَامِي والمُجيئُ وَمِلْرَهُنَا الكَمِيُّ إِذَا يُغِيئُ

#### اللغة:

المحامي: المدَافع، يقال: حَمَيْتُ الشَّيْءَ حِمايَةً، وحِمَّى ومَحْمِيَّةً، وحامَى يُحَامِيةً

والمُجِيرُ: الذي يُجِيرُ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ، ورَكِنَ إِليه، ويَدْفَعُ عَنْهُ.

والمِدْرَهُ: رأْسُ القوم الذي يَصُولُون بِهِ، وقَدْ دَرِهَ لِقَوْمِهِ يَدْرَهُ دَرْهاً.

والكَمِيُّ: الشجاع وقد تقدم الكلام (٢) عامه.

ويُغِيرُ: يُسْرِعُ في الإِغارَةِ على العَدُوِّ، ويَحْمِلُ عَنَّا مَا يَنُوبَنَا في الدِّيَاتِ، وغيرها، مَتَى نَزَلَ بِنَا حادِثُ مِنَ الدَّهْرِ.

والْأَنِفُ: المُتَنَزِّهُ عَنِ الْأَشْيَاءِ التي يُتَنزَّهُ عَنْها، والْأَنِفُ أَيضاً: العَجُولُ في أَمْرِهِ، والأَنِفُ: الغَضُوبُ.

وتصرفه: أَنِفَ يَأْنَفُ أَنَفَةً. والنَّصُورُ: فَعُولٌ.

### المعنى:

يَرْثِي رَجُلًا، ويَصِفُه أَنَّه كان يَحْمِي ما يحق عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَهُ، ويدافعَ عَنْهُ، يقال: حَمَيْتُ الشيءَ حِمَايَةً.

<sup>=</sup> والمخصص ٣٢/١٦، وأمالي ابن الشجري ٢٠٦/١، وشرح أدب الكاتب ٣٣٠، وابن يسعون ١/٢، والإنصاف ٧٦٦، وابن بري ٥٠، وشواهد نحوية ٢١، وضرائر الشعر ٧٧٢، والتكملة واللسان والتاج (حدث).

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ١/٩٢١، ومجالس ثعلب ٤٢١، والتهذيب ٤/٥٠٤ برواية وإلا هَلَك،.

<sup>(</sup>٢) تنظر ص ٦٩.

# الإعراب:

واحِدُ المَئِينَ: مائةً، أَصْلها مِئْيَة، وزنها «فِعْلَةٌ»، ذهبت اللام، وهي ياءً، لقولهم: مَأَيْتُ القومَ، وأَمَّايتُهم: أي: صَيَّرْتُهم مِئَةً بِنَفْسِي.

وأنشَدَ الفراءُ:

فَقُلْتُ والمَـرْءُ تُخْطِيهِ مَنِيَّتُهُ أَدْنَى عَطِيَّتِهِ إِيَّايَ مِثْيَاتُ (١)

فجاءَتْ بالجمع على الواحد، «فِعْلَةٌ وفِعْلَاتٌ» وقد جاءَ جَمْعُها على فُعُول على التأويل، قال مُزَرِّد(٢):

أَتَيْتُ بَنِي عَمِّي فكان عَطَاؤُهُمْ ثلاثَ مِثِي مِنْها قَسِيٍّ وَزَائِفُ فقال اللهُ عَمِي مِنْها قَسِيٍّ وَزَائِفُ فقال (٣): مِئِي، وأصْلها مُؤُوْي، على وزن «فُعُول» كَحُلِيٍّ وعُصِيٍّ، ثم كسرتِ الفاء، كما كُسِرَتْ في قِسِيٍّ وعِصِيٍّ، أو كُسِرَتْ لأجل حَرْفِ الحلق، كما قالوا: سِعِيدٌ (٤) وشِعِيرٌ ثم خُفَفَتْ للضرورة.

قال أَبُو عَلِيِّ الفارسيِّ، لا يكونُ مِيءٍ هنا إِلاَّ «فع ٍ»، وَلا يكونُ «فِعِلاً» (° على قول سِيبويه (٦)، لأَنَّهُ لمْ يجيءْ على ذَلِكَ عنْدَه (٧) إِلاَ إِبلٌ، وأَمَّا قول (^) الآخر:

١/١٠٨ / وحاتِمُ الطَّائِيُّ وهَابُ المِئِيْ

# فجاءَ مُرَخَّماً.

<sup>(</sup>۱) هذا البيت ينسب إلى ابن مقبل، كما ذكر العيني وليس في ديوانه المطبوع كما ينسب إلى أبي شنبل الأعرابي، وهو في التهذيب ۲٤١/١١، والعيني ٣٣٦/٢، والهمع ٢٣٩/٢، والدرر ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) هو مزرد بن ضرار الغطفاني الصحابي الجليل الشاعر، والبيت في ديوانه ص ٢.

<sup>(</sup>٣) (فقال: (مِثْي) ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) في ر «شعير وشِعير».

<sup>(</sup>٥) في ل «فِعِل».

<sup>(</sup>٢) الكَتاب ٣/٤٧٠ وفيه «وقد جاء من الأسماء اسم واحد على «فِعِل» لم نجد مثله، وهو «إبِل».

<sup>(</sup>٧) في ل «غيره».

<sup>(</sup>٨) امراة من بني عُقيل أو من بني عامر والبيت في النوادر ٣٢١، والخصائص ٢/١١، والأمالي الشجرية =

قال أَبُو عليِّ الفارسيُّ: الكسرةُ في «مِئينَ»، هي الكَسْرَةُ في «مِئَةٍ»، فالنونُ فيها عِرَضٌ من لام الكلمة، فوزنُها على هذا «فِعِين»، فالنّونُ إِذَنْ مفتوحة على هذا، وما تَبْلَها علامةُ الإعراب، إِذْ هِيَ على مِثالِ الجموعِ المُسَلَّمَةِ في مذكر مَنْ يَعْقِل.

ويجوزُ أَنْ يكونَ الإعرابُ فِي النُّونِ، لمَّا كانت عِوَضاً مِنْ لامِ الكَلِمَةِ.

ومَنْ رَأَى أَنَّ وزنَها «فَعِيلٌ» كالعَبِيدِ والكَلِيبِ فَكَسَرِ الفاءَ، كما كُسِرَت فِي قِسِيٍّ وشِيًّ وشِيً وشِبْهه، فلا يكونُ الإعراب إِلَّا في النَّونِ، لأَنَّها أَصْلِيَّةٌ.

ومن رأى أَنَّها (١) أَصْلُها «مِثْيين» على وزن «فِعْلين» كغِسْلِينَ، وحذفَ الياءَ لكثرةِ الاستعمالِ، والنَّونُ كأَنَّها عِوَضٌ مِنْها، فالإعرابُ أَيضاً في النَّونِ. «فالمِثِين» من قوله: وحَمَّالُ المئين (٢) تَحْتَمِلُ وجهين من الإعراب:

الأول: أَنْ يكونَ خَفْضاً عَلَى الإِضافَةِ مَعَ نَصْبِ النَّونِ، والياءُ عَلاَمَةُ الخَفْضِ. والثاني: أَنْ يكونَ مَفْعُولاً، والإعرابُ في النَّونِ، وحذف التنوين مِنْ حَمَّالٍ، لالتقاءِ الساكنينِ على حَدِّ قوله: ﴿ أَحَدُ. اللهُ ﴾(٣) و ﴿ سابِقُ النَّهَارَ ﴾(٤).

# ولا ذَاكِرَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا(٥)

<sup>=</sup> ٣٨٣/١ وضرائر الشعر ١٣٤، والخزانة ٣٠٤/٣، ٣٠٤، ١٥٥٤، ٥٩١. وفي البيت شاهدان للنحاة: أحدهما حذف التنوين من «حاتم» وذلك لالتقاء الساكنين. والثاني حذف النون من «المئين» وقد ذكره المصنف.

<sup>(</sup>١) في ر «أَنَّ».

<sup>(</sup>٢) «المئين» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص ١، ٢ وهي قراءة أبي عمرو وينظر كتاب السبعة ٧٠١.

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٤٠، وفي إعراب القرآن ٢٧٢٧: «قال أبو جعفر: حدثنا محمد بن الوليد وعلي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ ﴿ ولا الليلُ سابِقُ النَّهَاد ﴾ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابقُ النهار فحذفتُ التنوين، لأنه أخف..».

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت لأبي الأسود اللؤلي، وهو في ملحقات ديوانه ١٢٢ وصدره: فألفيتُه غَيْرَ مُسْتَعْبِب.

وهـو في الكتاب ١٦٩/١، والمقتضب ١٩١١، لا ٣١٣/ وابن السيرافي ٩١/١، والمنصف ٢ /٣١٧ وابن السيرافي ٩١/١، والمنصف ٢ /٢٣، وأمالي أبن الشجري ٣٨٣/١، وشرح المفصل ٩١/١، ٣٤/٩، والخزانة ٤٥٤/٤.

وعلى خفض ِ النُّونِ، لا يكون إِلَّا مخفوضاً، على الإِضافة.

والجملة من قوله: «إِذا أَلَمَّتْ» في موضع الحال، والعامل فيها «حمَّال» أي: يحملها كائناً في هذه الحال. والأنف: معطوف على و «حمَّال».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) في باب أَسْماءِ المُؤنَّثِ.

١٤٢ ـ وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُنِي يَوْمٌ قُدَيْدِيمَةَ الجوزاءِ مَسْمُومُ (٢) هذا البيتُ لعَلْقَمَةَ بْن عَبْدَةَ التَّمِيميِّ (٣).

## الشاهِدُ فيه(٤):

لحاق (٥) هاء التأنيث، «قُدَّامَ» على طريق الشذوذ، لأنَّ ما كان من أَسْماءِ المؤنَّثِ على أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ، لا تلحقُه عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ، لأَنَّ الحَرْفَ الرَّابِعَ يَقُومُ مقامَها.

أَلَا تراهم قالوا: في تحقيرِ عَقْرَبٍ: عُقَيْرِبٌ، وفي (٦) عُقَابٍ: عُقَيْبٌ، وفي زَيْنَبُ، وُفِي زَيْنَبُ، وأَي نَيْنِبُ، وإنَّما جاء مَنْبَهَةً عَلَى الأَصْلِ، كما جَاءَ القَوَدُ(٧) مَنْبَهَةً عَلَى الأَصْلِ، لِيُعْلَمَ أَنَّ أَصْلَ دارٍ وبابِ الحَرَكَةُ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس التميمي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٧٣ برواية: يوم تجيء به العجوزاء مسموم. ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وسيشير إليها المصنف فيما بعد.

وهو في ديوان المفضليات ٤١٣، والمخصص ٩٠/٩، ٩٠/٦، ودلائل الإعجاز ١٣٥، وابن يسعون ٢/٢ وابن بري ٥٠، وشرح المفصل ١٢٨/٥ والأساس (قدم) واللسان (سمم) وعجزه في المقتضب ٢/٣٧/، ٤١/٤ وشرح المفصل ١٢٨/٥. ورواية الأصل «قديديمة التجريب» بدل المجوزاء. وقد التبس ببيت القطامي الآتي فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) في ر «التيمي».

<sup>(</sup>٤) «فيه» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ر (لحوق).

<sup>(</sup>٦) «في» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «الحود» والقود \_ بفتحتين: القَصَاصُ.

وَكَمَا جاء القُصْوَى، وكان حَقَّهُ القُصْيا، لِيُعْلَمَ أَنَّ أَصْلَ الدُّنْيا، والعُلْيا، الواو/ ١٠٨/ب ومثله قَوْلُ (١) الآخر:

قُدَيْديمَةُ التَجْرِيبِ والحِلْمِ أَنَّنِي أَرَى غَفَلَاتِ العَيْشِ قَبْلَ التَّجَارِبِ هَدَا قول أبى على .

وقال غَيْرُهُ: إِنَّمَا لَحِقَتْ عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ، في تَصْغِيرِ هَذَينِ الْأَسْمَيْنِ، قُدًّامَ وورَاءَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّ مُؤَنَّثٍ يُبَيِّنُ تأنيتُهُ بِفِعْلِهِ، أو الإشارة إليه، أو غيرِ ذلك، وليس لِقُدًامَ (٢) ولا وراء، فِعْلَ، ولا إشارة إليهما، فلو لَمْ تَلْحَقْهُما الهاء في التصغير، لم يُعْلَم أَنَّهما مُؤَنَّتَانِ.

وقيل: إِنَّما جاءتًا بتاءِ التَّأْنِيث، مِنْ طريقِ أَنَّها ظروفٌ، والظُّرُوفُ كُلُها أَسْماءُ مُذَكَّرَةٌ، فَلَوْ تُركتِ العَلَامَةُ في تَصْغِيرِها، لأَدَّى ذلِكَ إِلى الالتباس. وقَدْ جاء تذكيرُ قُدَّامَ، في قول ِ الشَّاعِر<sup>(٣)</sup>:

أَنْتَ آمْرِوْ قُلْامَ أَبْسِاتِهِ مِنْ سُوْءِ ما يَكْسِبُ كَلْبٌ عَقُورْ لَا نَائِلٌ عَلْبٌ عَقُورْ لا زائِلٌ عَلْبٌ عَلْبٌ وَرْ أَلَمُوا بِكَ بِمُسَ المَرُورْ الله :

قُتُودُ الرَّحْلِ: أَدَاتُه، واحِدُه: قَتَدٌ، ويجمع أَيْضاً أَفْتَادُ، والرَّحْلُ: مَرْكَبُ البَعِير، ويجمع على رِحَالَ، وأَرْحُل ٍ.

ويَسْفَعُنِي: يُحْرِقُنِي ويَلْفَحُنِي، فَيُغَيِّرُ بَشَرَتِي، ومِنْهُ قَوْلُ البدوية لعمرو بن

<sup>(</sup>١) هو القطامي، والبيت في ديوانه ٥٠، والمقتضب ٢٧٣/٢، والمذكر والمؤنث ٣٧٧، وشرح المفصل ٥ / ٢٨ واللسان (قدم).

<sup>(</sup>۲) «لا» ساقطة من ل، ر.

 <sup>(</sup>٣) هذان البيتان نسبهما ابن الأنباري في المذكر والمؤنث ٣٧٧ للهذلي ولم يعينه، وليسا في شرح أشعار الهذليين المطبوع. ورواية عجز البيت الثاني عند ابن الأنباري:
 زور رأوه بك بش المزور

عبد الوهاب الرِّياحي: «آثْتَنِي فِي غَدَاةٍ قَرَّةٍ، وأَنَا أَتَسَفُّعُ بالنَّار».

والجَوْزَاءُ: بُرْجٌ من بُروجِ السَّمَاءِ، والشَّمْسُ تَحُلُّ فِيْهِ عِنْدَ آقْبالِ شِدَّةِ الحَرِّ. ومَسْمُومٌ: ذُو سَمُوم ، وهِيَ الريح (١) الحارَّةُ، ونَبُّتُ مَسْمُومٌ: إذا أَصابَتْهُ السُّمُومُ، ويقال: أَسَمَّ يَوْمُنا، وسَمَّ، وسُمَّ، ويوم مَسْمُومٌ.

والرِّيْحُ الحارَّةُ: هي السَّمُومُ والحَرُورُ، وفي الكتابِ العزيز: ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ ﴾ (٢).

ويُرْوى هذا البيت (٣):

وقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُنِي يَوْمٌ تَجِيءُ بِهِ الجَوْزاءُ مسمومُ المعنى:

وَصَفَ جَلَدَهُ علَى السَّفَر، وقُوَّتَهُ عليه.

وبعد البت(٤):

دُونَ الثِّيَابِ ورَأْسُ المَرْءِ مَعْمُومُ ذُو فَيْشَةٍ مِنْ نَـوَى قُــرَّانَ مَعْجُـومُ

حام كَانَّ أُوَارَ النَّارِ شامِلُهُ وقَـدْ أَقُـودُ أَمَامَ الحَيِّ سَلْهَبَةً يَهْدِي بِهَا نَسَبٌ في الحيِّ معلومُ لا فِي شَظَاها وَلا أَرْساغِها عَنَتٌ ولا السَّنَابِكُ أَفْنَاهُنَّ تَقْلِيْمُ / سُلَّاءَةٌ كَعَصَا النَّهْدِيِّ غُلَّ بِها

<sup>(</sup>١) في الأصل «الرياح».

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) وهمي رواية الديوان، ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٧٣، ٧٤.

وأوار النار: شدة حرها. والسلهبة: الفرس الطويلة.

والشظى: عظم لاصِق بالذراع، فإذا تحرك، قيل: شظى الفرس. والسنابك جمع سُنْبُك وهو: مقدم طرف الحافر. والأرساغ جمع رسغ: وهو الموضع المستدق بين الحافر وموضع الوظيف من اليد والرجل. والسلاءة: شوكة النخل. والنهدي: شيخ فني وكبر، فاستعمل العصا كثيراً حتى املاست=

وأنشد أَبُو عليِّ (١) في باب لحاقٍ عَلَامةِ التَّانِيثِ الْأَسْماءَ.

# ١٤٣ ـ في سَعْي دُنْيا طالَ مَا قَدْ مُدَّتِ (٢)

هذا الرجز للعجاج.

استعمل «الدُّنْيا» بغير ألفٍ ولام ، تَشْبِيهاً بالأَسْماءِ الَّتِي لَيْسَتْ صِفَاتٍ، نحو بُشْرَى ورُجْعَى، لأَنَّها مُؤَنَّتُ الأَّدْنَى.

قال أَبُو الفَتْحِ (٣): الدَّنْيا والعُلْيا، وما أَشْبَهَهُما، مِمَّا عليه حُكْمُ الأسماء. وأَبْدَلُوا اللامَ التي هِيَ «واو» ياءً في «فُعْلَى» كما أَبْدَلُوها، وَهِيَ «ياءً» واواً، في «فَعْلَى»، لِضَرْبٍ مِنَ التَّعَادُلِ، في الشَّرْوَى والفَتْوَى، وشِبْهِهِ، إِذْ (٤) كَثُرَتْ غَلَبَةُ (٥) الياءِ على الواو، في أَكْثِر المواضِع .

وخَصُّوا اللَّامَ، لكَوْنِها طَرَفاً، فهي أَقْبُلُ للتّغيير.

والأسماءُ أَحْمَل للتغيير، لخفَّتِها مِن الصَّفات لِثِقَلِها.

#### اللغة:

السَّعْيُ: الكَسْبُ، وكُلُّ عَمَلٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ: سَعْيُ، وفي التنزيل: ﴿ لِتُجْزَى

وخفت ويقال أيضاً: أراد بالنهدي: رجلًا من نَهْد وهي قبيلة من أهل نجد.
 وغل بها: ألصق بها سيور صلاب.

وقران: قرية باليمامة \_ معجم البلدان ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>١) التكملة: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للعجاج كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٠/١ برواية «من سعي». والمتمام ١٩٣٨، وإعراب الحماسة ١٢،٠ وشرح الحماسة ١٩٥٨، والمخصص ١٩٣/١٥ والكشاف ٢٠٠/٣، وابن يسعون ٢/٢، وابن بري ٥١، وشرح المفصل ٢/٠٠، والبحر المحيط ٢٨٢/١، والخزانة ٣٨٢/١،

<sup>(</sup>٣) ينظر المنصف ١٦١/٢ مع وجود اختلاف في النص.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «إذا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل (عليه) وفي ل اعلية).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴾(١). وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾(٢): أَذْرَكَ (٣) مَعَهُ العَمَلُ.

قال الزَّجَاجُ<sup>(٤)</sup>: يقال: إِنَّه كَانَ قَدْ بَلَغَ في ذَلِكَ الوَقْتِ، ثلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً. والسَّعْيُ أيضاً: عَدْوٌ دُونَ الشَّدِّ، والسَّعْي أيضاً: القَصْدُ، وبذلك فُسِّرَ أَيضاً قوله: ﴿ فآسْعَوا إِلى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (٥). وليس مِنَ السَّعْي الذي هُوَ العَدْوُ.

وَقَرَأَ ابنُ مَسْعُودَ: ﴿ فَآمْضُوا (٢) إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾، وقال، لَوْ كَانَتْ ﴿ فَآسْعَوْا ﴾ لسَعَيْتُ، حتَّى يَسْقُطَ ردَائِي.

وتصريفه: سَعَى يَسْعَى.

وقبله<sup>(٧)</sup>:

يَسُوْمَ تَرَى النَّفُوسُ ما أَعَدَّتِ
مِنْ نُسُرُل إِذَا الْأُمُورُ غَبَّتِ
مِنْ سَعْي دُنْيا طالَ ما قَدْ مُدَّتِ
حتى آنْقَضَى قَضَاؤُها وأَدَّتِ
إلى الإله خَلْقه إِذْ طَمَّتِ
إلى الإله خَلْقه إِذْ طَمَّتِ
عَاشِيةُ النَّاسِ الَّتِي تَعَشَّتِ
يَوْمَ يَرَى المُرْتَابُ أَنْ قَدْ حُقَّتِ

<sup>(</sup>١) سورة طه: ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخ وأدركه.

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن ومعانيه ٢٠/٨ الرباط ٣٣٣ ق.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة: ٩.

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة عمر - رضي الله عنه ـ أيضاً. وفي المحتسب ٣٢٢/٢: «قال أبو الفتح: في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة ﴿ فآسعوا إلى ذكر الله ﴾ أي: فاقصدوا، وتوجهوا. وليس فيه دليل على الإسراع، وإنما الغرض المضي إليها، كقراءة من ذكرنا»، وينظر القرطبي ١٠٢/١٨.

<sup>(</sup>٧) «الواو» ساقطة من الأصل والرجز في ديوان العجاج ٢١٠/١ ـ ٤١٦ وتخريجه ٢٠١/٢.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) في الباب.

# ١٤٤ ـ يـا لَيْتَهـا كـانَتْ لأَهْلِي إِبـلاَ أو هُزلَتْ في جَدْب عامِ أَوَّلاً (٢)

هذا الرَّجَـزُ لا أَعْرِفُ قائلَه، وَوَقَع في «الكتاب» ولَمْ يُسَمَّ قائلُه، ونَسَبَهُ/ بَعْضُ ١٠٩/ب مَنْ قَرَأْتُ عليه، لأبِي النَّجْمِ العِجْلِيِّ.

#### الشاهد فيه:

قولهُ: «عام أُوَّلاً»، وذلِك أَنَّه تَرَكَ صَرْفَ «أَوَّلَ»، لاحتماله أَنْ يكونَ صِفَةً، تَلْزَمُها «من»، فيكون التقدير: أوَّل مِنْ عَامِكَ، كما تقول: هذا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَنْصُوباً عَلَى الظَّرْفِ، تقديره: في أَوَّلِ عامِكَ، أَيْ: قَبْلَ عامِكَ، وَيَطْيَرُ هذا، قَوُل اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ (٣). كما تقول: الرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ (٣). كما تقول: الرَّكْبُ أَمامَكَ، ومِثْلُه قَوْلُ الآخر (٤):

أَتَعْرِفُ أَمْ لا رَسْمَ دارٍ مُعَلَّلا مِنَ العامِ يَمْحَاه ومِنْ عَامٍ أَوَّلاً وفِي هَامٍ أَوَّلاً وفِي هذا البيتِ دلالَةُ على وُقُوع «مِنْ» مَوْقِعَ «مُذْ» ومِثْلُه (٥٠):

 <sup>(</sup>١) التكملة: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الرجز ذكر المصنف أنه لا يعرف قائله كما ترى، ثم ذكر أيضاً أن بعض من قرآ عليه نسبه لأبي النجم العجلي، وليته سمى لنا من قرآ عليه، ليفيدنا في التعرف على بعض شيوخه، وتحديد عصره. ولم أجد هذا الرجز في ديوان أبي النجم العجلي المطبوع. وهو من غير نسبة في الكتاب ٣٨٩/٣ والمخصص ٦٦/٦٦ والأعلم ٢/٣٤، وابن يسعون ٣/٣، وابن بري ٥١، وشرح المفصل ٣٤/٣، والمدنحوية ٣٢، واللسان (وأل).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) هو القُحيف العُقَيلي، والبيت في النوادر ٣٣٠، والخزانة ٣٤١/٢، ويس ١٦٣/٢، واللسان (رعل). وفي الأصل ور «تعطلا» وفي ر «تمحاه» بالتاء.

<sup>(</sup>٥) البيتُ للحصين بن الحُمام المري، وهو في ديوان المفضليات ١٠٦، والمقرب ١٩٨٨، ورواية المفضليات:

لدن غدوةً حتى أتى الليل لا تسرى من الخيل إلا خارجياً مُسَوما والخارجي من كل والخارجي من الخارجي من كل شيء والمسوم: المعلم في الحرب، ليعلم مكانه.

مِنَ الصَّبْحِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ لا تَرَى مِنَ القَوْمِ إِلَّا خارِجيّاً مُسَوَّمَا أَي: مُذ الصَّبْحِ ، ومِثْلُه قَوْلُ الآخر(١):

مِنْ غُلْوَةٍ حَتَّى كَأَنَّ الشَّمْسا بِالْأَفْقِ الغَلْرِبِيِّ يُكْسَى وَرْسا

#### اللغة:

الهُزَالُ: ضِدُّ السَّمَنِ، يقال منه: هُزِلَتْ الدَّابَّةُ، وأَهْزَلَ الرَّجُلُ، إِذَا هُزِلَتْ دَابِّتُه.

والجَدْبُ: ضِدُّ الخِصْبِ، يقال مِنْه: جَدَبَ المكانُ، جُدُوبَةً، وجَدْبا، وجَدَبَ أيضاً: إذا صار جَدْبا.

# المَعْنَى:

وَصَفَ إِبِلا فِي نهايةِ مِنَ الحُسْنِ، والجودةِ، قَدْ ذُهِبَ بها وغُنِمَتْ، يَتَمَنَّى أَنْ تَصِيرَ لأَهْلِهِ، أَوْ يَتَوالَى عليها الهُزالُ والبؤس، حَتَّى يَقِلَّ أَسَفُ أَرْبابِها، ولا يُسَرُّ بِها غانِمُها.

## الإعراب:

«أَوَّلُ»: عِنْدَ سِيْبَويه (٢): آسْمٌ لَمْ يُنْطَقْ له بِفِعْل ، وفاؤُهُ وعَيْنُه واوَانِ، فَلَوْ قالوا فيه: فَعَلَ يَفْعُلُ<sup>٣)</sup>، لكان فِيْهِ شَيْئَانِ يتدافعانِ؛ لأَنَّ «فَعَلَ» الذي فاؤُه «واوَّ» يجيءُ «يَفْعِلُ» مِنْه مَكْسُوراً، نَحْوَ: وَعَدَ يَعِدُ.

وما عَيْنُه «واقّ فمُضارِعُه «يَفْعُلُ»، نَحْوَ: قالَ يَقُولُ. فكانَ يَجِبُ أَنْ تكونَ العَيْنُ، مِنْ «فَعَلَ» «يَفْعُلُ» مضمومَةً مَكْسُورَةً في حال، وهُو مُحَالٌ، مَعَ ما ينضافُ إليه من ثِقَلِ الواوينِ.

<sup>(</sup>١) هو الهفوان العقيلي، أحد لصوص العرب كما في معجم الشعراء ٤٧٥. والرجز في النوادر ١٦١، وتهذيب الألفاظ ٦٣٦، والحيوان ٤/٤، والمخصص ١٢٧/٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) «يفعل» ساقطة من ر.

وإِذَا لَمْ يَأْتِ مِثَالُ «وَعَوْت» مَعَ أَنَّ باب سَلِسَ، وقَلِقَ، أَكْثَرُ مِنْ بابِ دَدَنٍ (١)، وكَوْكَبِ. فَأَنْ لا يجوز اجتماعُ (٢) الوَاوَيْن فاءً وعَيْناً أَجْدَرُ.

وإذا رَفَضُوا الفِعْلَ فيه في الصَّحِيحِ ، فرفضهم له في المُعْتَلُّ أَوْلَى .

وقال الكوفيون: هو «أَفْعَلُ» مِنْ وَأَلَ، إِذَا لَجَأَ، وخُفِّفَ بالبدلِ والإِدْغَامِ، وهو آلَ يَؤُولُ، فَأَصْلُه/ أَأْوَل، ثم قُلِبَتِ الهَمْزَةُ واواً، وأدغمت فهو عَلَى «أَفْعَلَ». ١/١١٠

وقال أَبُو عَلِيٍّ (٣) الفارسي: لو كان كذلك، لجاز فيْه التحقيقُ، كما جازَ في سَوْءَةٍ، لأنَّ هذا النَحْوَ لَمْ يَأْتِ مُلْزَما البدل.

ولو كان من «وَأَلَ»، لجاز تصحيح الفاءِ من «وُوْلى» وأَلَّا تُقْلَبَ هَمْزَةً؛ لَأَنَّ العينَ إِذَا كَانَت همزةً، فَخَفِّفَتْ، لم تَلْزَمِ الواو، فصار مِثْلَ: وُورِيَ، وفِي (٤) إلزامِهِم الفاءَ البَدَلَ، دليلٌ على أَنَّها «واو» أُبْدِلتْ، كما أبدلت في «وَقَتْكَ (٥) الأَوَاقِي».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) في الباب.

مه ١٤٥ ولَسْتَ بِالأَكْشَرِ مِنْهُم حَصًى وإِنَّمَا العِزَّةُ لِلكَاثِرِ (٧) هذا البيت للأَعْشَى، ميمونِ بْن قَيْس .

<sup>(</sup>۱) في ر «ديدن».

<sup>(</sup>۲) في ر (لاجتماع).

<sup>(</sup>٣) المسائل الشير آزيات: ٢.

<sup>(</sup>٤) (و) ساقطة من الأصل، وفي ر «ففي إلزامهم».

<sup>(</sup>٥) هذه قطعة من بيت المهلهل بن ربيعة، والبيت بتمامه: ضربت صدرها إلى وقالت يا عُديا لـقـد وقـتـك الأواقـي وهو في المقتضب ٢١٤/٤، والجمل ١٦٧، والمنصف ٢١٨/١، وشرح الجمل ٢١٤، والخزانة ٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ٩٧.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۱۹۳، والنوادر ۱۹۳، والتهذيب ١٦٣/٥ وابن يسعون والمسائل الشيرازيات ۷، والخصائص ١٨٥١، ١٨٥/١ والمخصص ١٠٥،١٠٥، وابن يسعون ٣/٢، وابن بري ٥١، وشواهد نحوية ۲۷، وشرح المفصل ٦/٣، ١٠٠، ١٠٠، ١٠٠، والتصريح ٢/٤، والأشموني ٣/٤، والخزانة ٤٨٩٣.

وصدره في شرح أبيات المغني ٣٢٧/٤.

آستشهد به على أَنَّ «مِنْ» ليستْ للمفاضلة، نَحْوَ: هذا أَحْسَنُ مِنْكَ، وأَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو، وإِنَّما هِيَ كالَّتِي في قَوْلِنا: أَنْتَ مِنَ النَّاسِ حُرًّ، أَي: أَنْتَ فِيهِم حُرًّ، وهذا أَلْفَرَسُ مِنَ الخَيْلِ كِرِيمٌ.

فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَسْتَ مِنْ بينهم بالكثير(١) حَصَّى، أو لَسْت فِيهم، ولو كانَتْ «مَن» التي تصحب «أَفْعَلَ»، لكان التعريف بالألف واللام، في قوله: «الأكثر» مَنْقُوضاً بقوله: «من»؛ لأنَّ الألف واللام للتعريف، و «من» تَدْخُل للتخصيص، فلو جُمعَ بَيْنَهما لكان تَناقُضاً.

وَوَجْهٌ آخر (٢): وهُوَ أَنَّ قوله: «الْأكثرُ»، دَلَّ على أَكْثَرَ، فكأَنَّهُ قال: ولست بالأَكْثَرِ، أَكْثَرَ مِنْهُم حَصًى من قَبِيلَتِكَ، أي: فِيهم مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْكَ.

كما تقول: زَيْدٌ لَيْسَ بالفاضِل مِنْ بَنِي تميم، أَيْ، مِنْ أَفاضِلهم، كأَنَّه قال: هو من أراذلِهم (٣).

وقد أَجَازَ أَبُوعليُّ (٤)، وغيره: أَنْ تتعلق «مَنْ» بقوله: ولَسْتَ، كأنَّه قال: وَلَسْتَ مِنْهم بالأَكْثَرِ حَصِّى، وَهُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ.

### اللُّغَةُ:

الحَصَى في هذَا الموضع: العَدَدُ والكثرةُ، والحَصَى أيضاً: جَمْعُ حَصَاةٍ، كَنَوَّى وَنَوَاةٍ، والحَصَى أيضاً: العَقْلُ، وهي «فَعَلَةٌ» من أَحْصَيْتُ، لأَنَّهُ (٥) بِهِ تُحْصَى الأَشْياءُ. يقال: «ماله حَصَاةٌ ولا أَصَاةٌ» (٦)، قال طَرَفَةُ (٧):

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل (كالكثير).

<sup>(</sup>٢) «أُخر» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ل «أرذالِهم».

<sup>(</sup>٤) المسائل الشيرازيات: ٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (لأن).

<sup>(</sup>٦) في التهذيب ١٦٤/٥: «وروى ابن السكيت عن الأصمعي أنه قال: فلان ذو حصاةٍ وأُصاةٍ، إذا كان حازماً كتوماً على نفسه يحفظ سرُّه، والأصاة: الرزانة.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۸۵ وتخریجه ۲۲۴.

وإِنَّ لِسَانَ المَرْءِ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَصَاةً على عَـوْرَاتِـهِ لَـدَلِيـلُ وَجِمعها: حَصِّى، قال كثير(١):

بِحَقِّكَ إِنْ تَنْطِقْ تَقُـلْ غَيْرَ مُهْجِرٍ صَوَابا وإِنْ تَخْفُفْ حَصَى القَوْمِ تَرْزُنِ وكِلاَهُما مِنَ الحَصَى، الحِجارةِ/ الصِّغَارِ.

أَلَا تَرَى أَنَّه يُرَادُ، بالحَصَاةِ الَّتِي هي العَقْلُ: الرَّزَانَةُ (٢)، وبالحَصَى الَّذِي هو عَدَد: الكثرة.

والكاثِرُ بِمَعْنَى: الأَكْثَرِ والكَثِيرِ.

## المَعْنَى:

قال الأَعْشَى هذَا الشِّعْرَ: في المُنَافَرَةِ (٣) الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ عَلْقَمَةَ بِن عُلَاثَةَ بِن عَوْفِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ مالكِ بِن جَعْفَر ابنِ الطُّفَيْلِ بْنِ مالكِ بِن جَعْفَر ابنِ كلاب، وبَيْنَ عامِر بِنِ الطُّفَيْلِ بْنِ مالكِ بِن جَعْفَر ابن كلاب.

وتنافَرا إلى هَرِم بْنِ سِنَان (٤) بن عمرو الفزاريّ ، في خَبَرٍ طويل ۗ (٥) مَشْهُور. ولما

(١) ديوانه ٢٥١. والمهجر: الذي يخلط في قوله أو يفحش فيه.

وفي ل «تكن» بدل «تقل». (٢) في ر «الرزانة».

(٣) المنافرة: المحاكمة في الحسب، يقال: نافره فنفره ينفرُه ـ بالضم لا غير ـ: غلبه والمنفور: المغلوب. والنافر: الغالب.

وعَلَقْمَة بَنْ عَلَاثَة رَضَيَ الله عنه، صحابي جليل وكان سيداً في قومه حليماً عاقلًا. تولى حوران لعمر رضي الله عنه.

وعامر بن الطفيل فارس قومه، وأحد فتاك العرب، وشعرائهم، وساداتهم في الجاهلية، يكنى أبا علي أدرك الإسلام ومات كافراً، ووفد على الرسول ﷺ يريد الغدر به ولكنه لم يجرؤ عليه. وجمهرة أنساب العرب ٢٨٤، ٢٨٥، والخزانة ٨٨/١، ٨٥، ٢٢/٢، ٤٨٩/٣ - ٤٨٩».

(٤) كذا في النسخ، والذي عليه المصادر: هرم بن قطبة بن سيار بن عمرو الفزاري وهو صحابي جليل، ثبت في الردة، وأحد قضاة العرب في الجاهلية، من الخطباء البلغاء والحكام العقلاء، نصح عيبنة بن حصن عن الردة ولكنه لم يقبل منه «الاشتقاق ٢٨٣، وجمهرة أنساب العرب ٢٥٨ والإصابة ٧٠٠، ٧٧٤/١، ٧٧٠، والخزانة ٢٧٣».

(٥) الخبر في الأغاني ٢٨٣/١٦ ـ ٢٩٧ والشريشي ٢٨٧/٣ ـ ٢٨٩.

قامَ هَرمٌ للتَّفْضِيل بينَهما، قال: إِنَّكما يا بنَيْ جَعْفَرِ، قد تحاكمْتُما عِنْدِي، وأنتما كركبتي (١) البعير الآدَم (٢) الفَحْل (٣)، تَقَعانِ على الأَرْض مَعاً، وليس منكما أَحَدُ، إِلَّا وَفِيهِ مَا لَيْسَ فِي صَاحِبِهِ، وَكَلَّاكُمَا سَيِّدٌ كَرِيمٌ. فَتَفَرَّقَ النَّاسُ، وَلَمْ يُفَضَّلْ واحِداً مِنْهُما عَلَى صاحِبهِ ( ُ )، وكَرِهَ أَنْ يَجْلُبَ بذلك شَرّاً على الحَيّيْن، وهما أَبْناءُ عَمٌّ.

وعاش هَرمٌ حتى أَدْركَ خِلافَةَ عُمَرَ بن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ. فقال له عُمَر: يا هَرمُ، أَي الرَّجُلَيْن كُنْتَ مُفَضًّلاً، لو (°) فَعَلْتَ؟!.

قال: لَوْ قُلْتُ (١) ذلك اليوم، يا أميرَ المؤمنينَ، عادَتْ جَذَعَةً، ولَبَلَغَتْ سَفَعَات (٧) هَجَرَ.

فقال عُمَرُ رضى الله عَنْه: نِعْمَ مُسْتَوْدَعُ السِّرِّ أَنْتَ!.

وهجَا بهذا الشُّعْرِ، عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ، ومَدَحَ عامِر بْنَ الطُّفَيْلِ.

## وقبله (^):

حَكَّمْتُمُونِي فَقَضَى بَيْنَكُمْ أَبْلَجُ مِثْلُ القَمَر الزَّاهِر لا يأخذ الرُّشْوَةَ في حُكْمِهِ ولا يُبَالِي غَبَنَ النخاسِر يا عجبَ الدُّهْـرِ مَتَى سُوِّيـا كم ضاحِكٍ مِنْ ذا ومِنْ ساخِرِ وإنَّما العِزَّةُ للكاثِر

ولستَ بــالأكْـشَـر مَنْـهُم حَـصَّى

<sup>(</sup>١) في النسخ (ككركرتي، والتصحيح من كتب الأمثال، وهذا مثل من أمثال العرب يضرب للتسوية بين الرجلين وهو في كتاب الأمثال لابي عبيد ١٣٣، وجمهرة الأمثال ٢/٣٥٨، ومجمع الأمثال ٢/٣٩١.

<sup>(</sup>٢) والأدم: الأبيض.

<sup>(</sup>٣) في ر «الحجل».

<sup>(</sup>٤) من قوله «وكلاكما» حتى «صاحبه» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٥) «لو» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) في ر (فعلت).

<sup>(</sup>٧) معجم ما استعجم ٧٣٨، وفيه (سفعات هجر) على لفظ جمع سعفه، قال الجرمي: هي مواضع معلومة . .».

<sup>(</sup>٨) الديوان: ١٩١.

وأَنْشَدَ أَبُو عليِّ (١) في الباب.

١٤٦ ـ فإِنَّا رَأَيْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ساعَةً إلى الصَّوْنِ مِنْ بُرْدٍ يَمَانٍ مُسَهَّم (٢) هذا البيت لأوْس بن حَجَرِ.

#### الشاهد فيه:

تَعَلَّتُ الظَّرْفِ، بقوله: «أَحْوَجَ»، أَوْرَدَهُ، تَقْوِيَةً للبيتِ الَّذِي قَبْلَهُ، بَيْتِ الَّذِي اللهِ عَلَيْهِ. الْأَعْشَى (٣)، ودَلِيلًا عَلَيْهِ.

ويريد: أَبُو عليِّ بتعلق الظَّرْفِ «بَأَفْعَلَ» وتَعَلَّق «مِنْ» في البيت الذي قَبْلَه، بما دَلَّ عليهِ أَكْثَرُ/ مِنْ مَعْنَى الكَثْرَةِ، وبما دَلَّ عليه «أَحْوَجُ»؛ لأَنَّهُما وإِنْ ضَعُفا<sup>(٤)</sup> عَنْ قُوَّةِ ١/١١١ شَبَهِ الفِعْل ، فَلَيْسَ هُما بأَضْعَفَ مِن المَعْنَى الذي يَعْمَلُ في الظَّرْفِ، ولَيْسَ لفظ الفِعْل مَوْجُوداً فيه، كما في «أَفْعَلَ»، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَشْبَهَ الفِعْلَ مِنْ أَوْجُهِ.

وقال أَبُو عَلِيٍّ في «التَّذْكِرَةِ»: «ساعَةً» مُنْتَصِبَةٌ بَأَحْوَجَ»! لا «بِوَجدنا»، لأَنَّهُ لو كانَ مُنْتَصِباً «بوجدنا»، لكان قَدْ فَصَلَ بَيْنَ «أَحْوجَ» وبَيْنَ ما هُوَ مِنْ صلته، يعني: «إلى الصَّوْنِ مِنْ رَيْطٍ» بما لَيْسَ من صِلَتِه، يعني «ساعةً».

وقال أَبُو الفتح (°): كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يقولَ: أَشَدَّ آحتياجاً، لأَنَّه مِنْ «آحتَاجَ» لكنه حذف الزيادةَ للضَّرورةِ، وبناهُ عَلَى الأصْل، ونظائِرُهُ كثيرةً.

وأَمَّا قولُه: «ساعَةً»: فيريد: ساعةَ الغَضَبِ، فآسْتَغْنَى عن إِضافته لدلالة المَعْنَى

عليه .

<sup>(</sup>١) التكملة: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لأوس بن حجر، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٢١ برواية «فإنا وجدنا ـ ومن ريط» وهو في المسائل الشيرازيات ٨، والوساطة ٣١١، والمخصص ٨٦/١٦ وابن يسعون ٤/٤، وروايته كرواية الديوان ـ، وابن بري ٥١ برواية «فإني رأيت» وشرح المفصل ١٠٤/٦، والخزانة ٣٤٤٤، واللسان والتاج (سهم ـ صون) واللسان (كثر)، وقد أورده تنظيراً لبيت الأعشى السابق.

<sup>(</sup>٣) ولست بالأكثر منهم حصى.

<sup>(</sup>٤)في ر «وضعا».

<sup>(</sup>٥) إعراب الحماسة ١١٨، ١٤٩.

#### اللغة:

عِرْضُ الرَّجُلِ: حَسَبُهُ، وقيل: نَفْسُهُ، وقِيلَ خَلِيقَتُه المحمودة، وقيل: ما يُمْدَحُ به الإنسانُ ويذم قالَ حسّان (١٠):

فَ إِنَّ أَبِي ووالِدَهُ وعِرْضِي لعِرْض مُحَمَّدٍ مِنْكُم وقاءُ والجميعُ: أعراض، ويقال: عَرَضَ عِرْضَه (٢)، يَعْرِضُهُ، وآعْتَرَضَهُ: إِذَا آنْتَقَصَهُ وشَتَمَهُ، أَوْ سَاوَاهُ في الحَسَب، أَنْشَدَ ابنُ الأعْرابي:

وَقَــوْمـاً آخَــرِينَ تَعَـرَّضــوا لِي ولا أَجْنِي مِن النَّاسِ آعْتَرَاضَا (٣) أي: لا أَجْتَنِي مِنْهُم شَتْماً، وقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «لَيُّ الواجد يُحِلُّ عُقُوبَتُهُ وعِرْضَهُ» (٤٠)، عُقُوبَتُهُ: حَبْسُهُ، وعِرْضُهُ: شِكَايته. حكاهُ آبنُ الأعرابيّ، وفَسَّرَهُ بِهُذَا (٥٠).

والعِرْضُ أيضاً: ماءُ عَرَقِ الإِنسان وغيره. والعِرْضُ: الرَّائِحَةُ ما كانَتْ وجَمْعُها: أَعْراضٌ.

والجَمْعُ من الطَّرْفَاءِ، والأَثْلِ والنَّخْلِ، يقال له: عِرْضٌ ولا يكونُ فِي غَيْرِهِنَّ. والعِرْضُ: جَوُّ البَلَدِ وناحِيتُه مِنَ الأَرْضِ، والعِرْض: الوادِي، وقيل: جانِبُهُ، وقيلَ: جانِبُهُ، وقيلَ: عِرْضُ كُلِّ شَيْءٍ: جانِبُهُ، والعِرْضُ: وادِ باليّمَامَةِ.

قال المُتَلَمِّسُ(٦):

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٦، والمحكم ١/٢٤٥، واللسان والتاج (عرض).

<sup>(</sup>٢) في النسخ «عرضة» والتصحيح من المحكم ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المحكم ١/٢٤٥ واللسان والتاج (عرض).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٢٢٢/٤ ـ ٢٨٩ وسنن ابن ماجه ٨١١/٢ كتاب الصدقات ١٥، باب الحبس في الدين والملازمة ١٨ وفتح الباري ٦٢/٥ كتاب الاستقراض ٤٣.

<sup>(</sup>٥) في ر «بها».

<sup>(</sup>٦) في ر «الملمس» مصحفة، وهو جرير بن عبد المسيح بن عبدالله بن زيد الضبيعي، شاعر جاهلي =

فهـذَا أَوَانُ العِرْضِ جُنَّ ذُبـابُهُ زَنـابِـيـرُهُ والأَزْرَقُ الـمُــتَــلَمِّسُ / وقيل: كلُّ وادٍ: عِرْضُ، وجمع ذلك أَعْراضٌ، لا يجاوزه.

ويقالُ: صان العِرْضَ والثَّوْبَ، صَوْناً وصِيَاناً: وقاهُما ما يَعِيبُهُما وصَانَ الفَرَسُ جَرْيَهُ: أَبْقَى مِنْهُ. وصانَ الفَرَسُ أَيضاً: إِذَا حَفِي، وقيل: إِذَا ظَلَعَ والبُرْدُ: كِسَاءً يُلْتَحَفُ بهِ، والبُرْدُ أَيْضاً: واحِدُ من بُرُودِ العَصْبِ، ويُرْوَى (١٠): «مِنْ رَيْطٍ»، والرَّيْطُ: جَمْعُ رَيْطَةٍ، وهي كلُّ مُلاَءَةٍ لم تَكُنْ لِفْقَيْن، وَهِي كُلُّ ثَوْبٍ رقيقٍ لَيْنٍ.

ويمانٍ: مَنْسُوبٌ إِلَى اليَمَنِ، على غَيْرِ قِياسٍ، والقِياسُ: يَمَنِيُّ.

والمُسَهَّمُ: المُخَطَّطُ، كالسِّهَامِ، ويُرْوَى (٢): «وَجَدْنا» مكان «رَأَيْنا»، وهذه الرُّوْيَةُ عِلْمَيَّة.

#### المعنى:

يقول: إِنَّ عِرْضَ الرَّجُلِ أَوْلَى بالوِقايةِ والصِّيانة، مِنَ الثَّوْبِ النَّفِيس الغالِي، المُخَطَّط المُوَشَّى المُزَيِّن.

# وقبْلَ (٣) هذا البيتِ:

= حماسي، كان نديماً للملك عمروبن هند، وقصة صحيفته مشهورة، ويقال أنه سمي المتلمس بهذا البيت.

«الشعر والشعراء ١٧٩، والمؤتلف والمختلف ٩٥، والخزانة ١/٢٤٦، •٧٣/٣٠».

والبيت في ديوانه ١٢٣ والحيوان ٣٩١/٣، والشعر والشعراء ١٨١، وشرح الحماسة ٦٦٢.

وجن ذبابه: كثر ونشط. والمتلمس: الطالب.

(1) وهي رواية الديوان، كما سبق.

(٢) وهمي رواية الديوان، كما سبق.

(٣) الديوان ١٢١، ١٢٢، وتخريجه ١٧٢، ١٧٣.

وأصل الزمزمة: كلام المجوس عند أكلهم بصوت خفي. ورواية الديوان «يترموم» بالراء المهملة ومعناه: لم يتحرك.

ومعضلة: قال الأصمعي: يقال عَضَّلت الأرضُ بأهلها: إذا ضاقت بهم لكثرتهم.

والعرمرم: الكثير.

والمرجم بكسر أوله: الرجل الشديد. وينظر اللسان (رجم).

ومُسْتَعْجِب مِمَّا يَـرَى مِنْ أَنَــاتِنـا فإنًا رَأَيْنا العِرْضَ . . . .

وَلَـوْ زَبَنَتْهُ الحَـرْبُ لَمْ يَتَـزَمْــزَم أَرَى حَرْبَ أَقْوام تَدِقُ وحَرْبُنا تَجِلَّ فَتَعْرَوْرَى بِنَا كُلَّ مُعْظَم تَرَى الأَرْضَ مِنَّا بِالفَضَاءِ مَريضَةً مُعَضِّلَةً مِنَّا بَجَمْعِ عَرَمْرَم لَنَا مِرْجَمٌ نَنْفِي بِهِ عَنْ بِلادِنِيا وَكُلُ تَمِيمٍ يَرْجُمُونَ بِمِرْجَمِ

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ (١) في باب «فُعْلَى» التي لا تكون مُؤنَّث «أَفْعَل» وما أشبهها مِمَّا يختصُّ ببناء التأنيث، ولا تكون أَلِفُها إِلَّا لَهُ.

١٤٧ - وإلَّا السُّعَامَ وحَفَّانَهُ وطَغْيَا مع اللَّهَق النَّاشِطِ (٢) هذا البيت لأُسَامةَ بْن الحارِثِ الهُذَلِيِّ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «وطُّغْيا»، وَهُوَ مِمَّا جاءَ مِن الْأَسْماءِ عَلَى «فُعْلَى» وهو الصَّغِيرُ من بَقَر الوَّحْش .

فَتُعْلَبُ وَأَبُو عَمْرِو، يَحْكِيانِه: بفتح أَوَّلِه، والأَصْمَعِيُّ يَحْكِيهِ: بَضَمِّ أَوَّلِهِ. وبالفُّتْح مَصْدَرُ طَغَت البَقَرَةُ تَطْغَى: إذا صاحت.

<sup>(</sup>١) التكملة: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى أسامة بن الحارث الهذلي كما ترى، وهو له في شرح أشعار الهذليين

والبيت في الجيم ٢٠٣/١، والمخصص ٣٧/٨، ١٨٣/١٥، ٢١/٨٨، وأسرار البلاغة ٤٠. والحلل ٣٧٥، وابن يسعون ٤/٢، وابن بري ٥١، وشواهد نحوية ٢٩، وشرح بانت سعاد ١٢١، والصحاح واللسان والتاج (حفف \_ لهق \_ طغى). واللسان والتاج (نشط، واللسان (حفن) والتكملة

ونسبه الشيباني إلى تأبط شرأ، وليس في شعره المجموع، ورواه: «وألَّ» و «ظعن» ولا شاهد فيه على هذه الرواية. ونسبه الجرجاني أيضاً إلى أمية بن أبي عائذ الهذلي، وليس في شعره.

ويروى البيت أيضاً «طغيا» بفتح الطاء والتنوين ولا شاهد فيه أيضاً على هذه الرواية. وينظر الحلل

وهذا البيتُ، الرِّوايةُ المشهورةُ فيهِ(١)، بِضَمَّ الطَّاءِ.

قال الأَصْمَعِيُّ: لم أَسْمَعْ طُغْيا إِلَّا فِي هذا البَيْتِ، قال: وهُوَ «فُعْلَى» بالضَّمِّ. وآعلم أَنَّ فِي «طَغْيا» هذه، إِذا كانَتْ «فَعْلَى» نَظَراً؛ وذلك أَنَّها لا تَخْلُو مِنْ أَنْ تكونَ آسماً أَوْ صِفَةً.

فإِنْ كَانَتْ آسْماً، كَانَ قِياسُها (٢) «طَغَوى، كَما قالوا في مصدره: طَغَى (٣) طَغْوى/ كَالْعَدُوى والدَّعْوى، وذَلِكَ أَنَّ «فَعْلَى» إِذَا كَانت آسماً وكَانَتْ (٤) لامُها ياءً، ١١١/ أوإنَّها مما تُقْلَبُ واواً، وذلِكَ نحو: الشَّرْوَى والتَّقْوَى، فمِنْ ها هُنا أَشْكَلَ «طُغْيا».

وَوَجْهُ جوازِها، أَنَّه يجوزُ أَنْ تكُونَ خَرَجَتْ على أَصْلِها، كخُروج ِ «القُصْوى» على أَصْلِها.

ويجوز وَجْهٌ آخَرُ، وهو أَنْ تَكُونَ مَقْصُورةً مِنْ طَغْياءَ وعَمْيَاءَ، كَما أَنَّ قولَهم: «مَسُولا» (٥٠)، يَنْبَغِي أَنْ تكونَ مقصورةً من «مَسُولاءَ» «فَعُولاءَ» «كَبَرُوكَاءَ» أَلَا تَرَى أَنَّ صاحِبَ «الكِتَابِ»، قد حَظَرَ «فَعُولَى» (٢) مَقْصُورةً.

وَوَجْهُ آخر: وهُوَ أَنْ تكونَ «فَعْلَلا»، مِنْ «طَغَوْتُ»، وقلبت اللاَّمُ الثَّانِيةُ أَلِفاً، لِوُقُوعِها طَرَفاً، في موضع حَركَةٍ، مَفْتُوحاً ما قَبْلَها، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يصرفْه، لأَنَّه جَعَلَ ذَلِكَ عَلَماً للقطيعةِ والفُرْقَةِ، فَآجَتَمَعَ التَّانِيثُ والتعريف.

#### اللغة:

واحِدُ النَّعامِ: نَعَامَةٌ، تكونُ للذَّكَرِ والْأَنْثَى، ويجمع أَيْضاً على نعامَاتٍ،

<sup>(</sup>١) «فيه» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>۱) رقید، مقاطعه من (۲) فی ر «قیاسه».

<sup>(</sup>٣) فيّ ل، ر «طغا طغواً».

<sup>(1)</sup> في الأصل «وكان».

<sup>(</sup>٥) مسولا: جبل طويل يقع في ديار بني عقيل «معجم البلدان ٥/١٣٠».

<sup>(</sup>٢) في ل «فعولا» وفي ر «فعولاء» وينظر الكتاب ٢٦٣/٤ والاستدراك للزبيدي ١٤، والخصائص

ونَعَاثِم، وقَدْ يَقَعُ النَّعامُ عَلَى الواحدِ، قال(١):

وَلَّى النَّعَامُ بَنِي صَفْوَانَ زَوْرَأَةً لَمَّا رَأَى أَسَداً في الغابِ قَدْ وَثَبَا والنَّعَامُ أَيضاً : الخَشَبَةُ المُعْتَرِضَةُ تُعَلَّقُ منها البَّعْامَةُ أَيضاً: الخَشَبَةُ المُعْتَرِضَةُ تُعَلَّقُ منها البَّرَةُ. والنَّعَامَتَانِ: المَنَارَتَانِ اللَّتَانِ عَلَيْهُما الخَشَبَةُ المُعْتَرِضَةُ.

وقال اللِّحياني: النَّعامَتَانِ: الخَشَبَتَانِ اللَّتَانِ عَلَى زُرْنَوقَيْ (٣) البئر. الواحدةُ نَعَامَةُ، وقيل أَيضاً: النَّعَامَةُ: خَشَبَةٌ تُجْعَلُ علَى فَم البِثْرِ، والنَّعَامَةُ: كُلُّ بِنَاءٍ كالظُّلَّةِ، أَوْ عَلَمٌ يُهْتَدى بهِ، وقيل: كُلُّ بِناءٍ على الجَبَلِ كَالظُّلَّةِ وَالعَلَم والجمع: نَعَامٌ، قال أَبُو فُؤَيْبِ (٤):

بِهِنَّ نَعَامٌ بَنَاهَا الرَّجا لُ تَحْسِبُ آرامَهُنَّ الصَّرُوحا والنَّعَامَةُ: الجِلْدَةُ الَّتِي تُغَطِّي الدِّمَاغَ، والنَّعَامَةُ مِنَ الفَرس: دِمَاغُهُ.

<sup>(</sup>١) هو زيد بن كَثوة ـ بفتح الكاف ـ وهي أم الشاعر.

والبيت في سر الصناعة ١٠٢/١، والخصائص ١٥٤/٣، والمحتسب ١٠١/١ والمحكم ١٤٠/٢ والمحكم ١٤٠/٢ والمحكم ١٤٠/٢ والمقرب ٢/ ١٤٠ وضرائر الشعر ٢٢١ واللسان (نعم ـ زوى) وروايته في هذه المصادر «ولي نعام». والبيت يأتي شاهداً على همز «زوزاة» ضرورة. وزوزى: نصب ظهره وقارب خطوه في سرعة. وفي النسخ «رورأة» بالراء المهملة والتصحيح من مصادر التخريج.

وفي ر «أسد» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في ر «المذكر».

<sup>(</sup>٣) الزرنوقان: حائطان يبنيان على رأس البئر من جانبيها.

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٢٠٣ وتخريجه ١٣٩٢. وهذا البيت ملفق من عجز بيت وصدر آخر، وهما: على طرق كندور الركا ب تحسب آرامهن الصروحا بهن نعام بناها الرجا ل تلقى النفائض فيها السريحا والمصنف هنا تابع ابن سيده في روايته للبيت. ينظر المحكم ١٤١/٢.

والأرام: الأعلام. الواحد: «إِرَمِيٍّ». والصروح: القصور.

والنفائض: جمع نفيضة، وهي التي تنفض الأرض، وتنظر هل ترى فيها أحد ممن تكره. وفي ل ديحسب بالياء التحتية.

والنَّعَامَةُ: باطِنُ القَدَمِ (١). والنَّعَامَةُ: الطَّرِيقُ. والنَّعَامَةُ: جماعة القوم. وشالَتْ نَعَامَتُهم: وقيل: قَلَّ خَيْرُهم وَوَلَّتْ أُمُورُهُم. وشالَتْ نَعَامَتُهم: وَلَوا، وقِيْل: تَحَوَّلُوا عَنْ دارِهمْ، وقيل: قَلَّ خَيْرُهم وَوَلَّتْ أُمُورُهُم. قال ذُو الأَصْبَعِ (٢):

أَزْرَى بِنَا أَنَّنَا شَالَتْ نَعَامَتُنَا فَخَالَنِي دُونَهُ بَلَ خِلْتُهُ دُونِي وَالنَّعَامَةُ: الجَهْلُ، ويقال: سَكَنَتْ نَعَامَتُه، قال المَرَّار (٢) الفَقْعَسى:

وَلَــوْ أَنِّي حَـدَوْتُ بِهـا آرْفَأَنَّت نَعَـامَتُـهُ وَأَبْغَضَ مـا أَقُــولُ / وَابِنُ النَّعَامَةِ: الطَّرِيقُ، وقيل: عِرْقٌ فِي الرِّجْل، وقيل: صَدْرُ القَوْمِ قال عنترةُ (١١٢/ب فيكونُ مَـرْكَبُــكِ القَعُـودَ ورَحْلَه وابْنُ النَّعَـامَةِ عِنْدَ ذلِكَ مَـرْكَبِي فُسِّرَ بذلك، وقيل: ابنُ النَّعَامِةِ: فَرَسُهُ، وقيل: رجْلاه.

والحَفَّانُ: صِغَارُ<sup>(٥)</sup> النَّعَامِ. والحَفَّانُ أيضاً: صِغَارُ الإِبِل، والحَفَّانُ أيضاً: الخَدَمُ.

واللَّهَقُ: الْأَبْيَضُ مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ.

والنَّاشِطُ: ثَوْرٌ يَنْشَطُّ، فهو يسيرُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

<sup>(</sup>١) في ل «الكف».

<sup>(</sup>٢) العدواني والبيت في ديوانه ٨٩ وتخريجه ٨٦.

<sup>(</sup>٣) شعره ٢/ ٤٧١ وتخريجه ٤٩٥، ويزاد عليه المحكم ١٤١/١ والتاج (نعم).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٧٤ وتخريجه ٣٥٠. والبيت ينسب أيضاً إلى حزز بن لوذان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «صغار الغنم» والمثبت من ل، روقد كرر في ل. وفي ر «الخفان» بالخاء المعجمة وفيها «الحرم» بدل الخَدَمُ.

وفي المحكم ٢ / ٣٧٨ «والحَفَّان: صغار النعام والإبل... وقيل: أصل الحفان: صغار النعام، ثم استعمل في صغار كل جنس، والواحدة من كل ذلك حفانة، اللكر والأنثى فيه سواء. والحفان: الحَدَم».

#### المعنى:

وَصَفَ فَـلاَةً لَيْسَ فيها إلا النَّعَام وبقر الوَّحْش.

### الإعراب:

وإِلَّا النَّعَامَ: معطوفٌ على مُسْتَثْنَى مُنْقَطِع مُتَوَهِّم ، كأنَّه قال: ما في هذه المَفَازَةِ أَحَدُ إِلَّا الجَنَادِبَ وإِلَّا النَّعَامَ، ويُرْوَى: ورَأَلَ النَّعَام.

وهذه الرواية أبين في الإعراب. وهو معطوف على قوله: «تَصِيحُ جَنادبه» وزعم قومُ أَنَّ روايةَ «وإِلَّا النَّعَامِ » تصحيفٌ.

### وقبل(١) هذا البيت:

تَصِيحُ جنادِبُهُ رُكَّدا فَهُنَّ عَلَى كُلِّ مُسْتَوْفِزٍ وإِلَّا النَّعَامَ وحَفَّانَهُ وطُغْيَا مَعَ اللَّهَقِ النَّاشِطِ إِذَا بَلَغُسُوا مِصْسَرَ هُمْ عُجِّلُوا(٣) من المُرْبَعِينَ ومِنْ آزل(٥) عَصَــاكَ الْأقَــاربُ في أَمْــرهــم ولا تَسْقُطَنَّ سُفُوطَ النَّوا

صِيّاحَ المُسَامِيرِ في الوَاسِطِ وُقُوعَ(٢) الدَّجاجِ على الحائِطِ مِنَ المَوْتِ بالهَمْيغَ (١) الذَّاعِطِ إذا جَنَّهُ الليلُ كَالنَّاحِطِ(١) فَزَايِلْ بِأَمْرِكَ أَوْ خِالِطِ ةِ في كَفِّ (٧) مُرْتَضِح الاقِطِ

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٢٩٠ وتخريجه ١٥١٩، ويزاد عليه الحلل ٣٧٥ والواسط: واسط الرحل. والمستوفز: المكان المرتفع. والهميغ: الموت السريع. والذاعط: الذابح. والمُرْبَع: الذي تأخذه حمى الرُّبع. والأزل: الذي في ضيق. والناحط: الذي يعتريه النحط وهو الزفير. وزايلته: فارقته. والمرتصح: الذي يدق النوي.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «وقرع» والتصحيح من السكري وابن السيد.

<sup>(</sup>٣) رواية السكري وابن السيد «عوجلوا».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «الهميم» بالعين المهملة. والمثبت من السكري وابن السيد وينظر التهذيب ١/١٤٩.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «أول» والمثبت من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) في النسخ (الشاحط).

<sup>(</sup>٧) في النسخ «كل».

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (١) في باب ما جاءَ على أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ، مِمَّا كان آخره أَلِفاً مِنَ الْأَبْنِيَةِ المشتركة للتأنيثِ وغَيْره.

١٤٨ ـ فَحَطَّ فِي عَلْقَى وفي مُكُورِ (٢)

ويُرْوَى<sup>(٣)</sup>:

يَسْتَنَّ فِي عَلْقَى وفي مُكُسورِ

هذا البيت من الرَّجزِ، للعجاج.

وأَنْشده (٤) سِيبويه للعجاج ، وقال (٥): «ولم يُنَوِّنْهُ رُؤْبَةُ»، كقول أبي عليّ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «عَلْقَى» لما أَتَى غَيْرَ مُنَوَّنٍ، ذَلَّ عَلَى أَنَّ أَلِفَها للتأنيث، ولو كانتْ للإِلْحاقِ لَنَوَّنِها.

وقال سيبويه (٦): «قالوا: عَلْقَاةٌ وأَرْطَاةٌ، لأَنَّهِما لَيْسَتَا أَلِفَيْ تأنيثٍ»،.

وقال (٧) أَبُو الفَتْح: الأَلِفُ في «عَلْقَى» لَيْسَتْ للتأنِيث/ لمجيءِ هاءِ التأنيث ١/١١٣

<sup>(</sup>۱) التكملة: ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) هذا الرجز للعجاج كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٢٩٢/١، والكتاب ٢١٢/٣، وما ينصرف وما لا ينصرف لله المحمدود ٢٨، وجمهرة اللغة ١٣٠/٣، والمقصور والممدود ٢٤، ومجالس العلماء ٥١، والخصائص ١٨٢/١، والتبصرة والتذكرة ٤٩٥، ٢١٦، والمخصص ١٨١/١٥، - ونسب فيه لرؤبة \_ والأعلم ٢/٢، والمزهر ٢٨/١٦، وشرح شواهد الشافية ٤١٧، والصحاح (علق) واللسان (أخر \_ مكر \_ علق).

<sup>(</sup>٣) وهي رواية سيبويه والفارسي وابن سيده والأعلم والبغدادي.

<sup>(</sup>٤) في ل «أنشد».

 <sup>(</sup>٥) الكتاب ٢١٢/٣ وفيه «ولم ينونه» وفي طبعة بولاق ٩/٢ «نسب إلى رؤبة».
 وقد أشار محقق الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون إلى أن في نسختي أ، ب «فلم ينونه رؤبة» وهو ما ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢١١/٣.

<sup>(</sup>۷) في ل، ر «قال» وتنظر الخصائص ۲۷۲/۱.

بَعْدَها، وإِنَّما هِيَ للإِلحاق بِبِنَاءِ «جَعْفَرٍ وسَلْهَبٍ»، فإذا نَزَعُوا الهاءَ عَنْ عَلْقَاةٍ، قالوا: عَلْقَى، فَمَنْ نَوَّنَ، جَعَلَها للإِلْحاقِ (١) ومَنْ لَمْ (٢) يُنَوِّنْ جَعَلَها للتأنيث، ولها نظائر، وقالوا: بُهْمَى (٣) وبُهْمَاة، وشُكَاعَى وشُكَاعَاةٌ (١) ونقاوى (٥) ونقاواة، وسُمَانَي (٢) وسَمَانَاة، وبَاقِلَى وباقِلَاة، ومِثْلُ ذلك مِنَ الممدودِ طَرْفَاءُ وطَرْفَاءة، وقَصْبَاءُ وقَصْبَاءة، وحَلْفَاءُ وحَلْفَاءة، وباقِلَاء وباقِلَاء وباقِلَاء والله عَنْ الممدودِ طَرْفَاءُ وطَرْفَاءة مَا واقِلَاء وباقِلَاء وباقِلَاء والقِلَاء والقِلَاء والقِلَّاء والقَلْء والقِلَّاء والقَلْء والقَلْء والقِلَّاء والقَلْء والقِلَّاء والقَلْء والقِلْء والقَلْء والقَلْم والقَلْء والقَلْمُ والقَلْء والقَلْء والقَلْمُ و

فَمَنْ قال: طَرْفاءُ: فالهَمْزَةُ عِنْدَه للتَّأْنِيثِ، ومن قال طَرْفَاءَةُ: فالتَّاءُ (٧) عِنْدَهُ للتَّأْنِيثِ وَأَمَّا الهَمْزَةُ فزيادَةٌ (٨) لغير التَّأْنِيثِ.

قال أَبُو<sup>(٩)</sup> الفَتْح: «أَقُوى القَوْلَيْن عِنْدِي فيها: أَنْ تكونَ هَمْزَةً مُوْتَجَلَةً، غيرَ مُنْقَلِبَةٍ، لِأَنَّها إِذَا كَانَتْ مُنْقَلِبَةً في هذا المِثالِ، فإِنَّها عن أَلِفِ التَأْنِيثِ لا غير، نَحْوَ: صَحْرَاء.

وقَدْ يجوز أَنْ تكونَ مُنْقَلِبَةً عَنْ حَرْفِ عِلَّةٍ، لِغَيْرِ الإِلحاقِ، فتكونَ في الانْقِلابِ في الالحاقِ، كألِفِ عِلْبَاءٍ، وحِرْباءٍ.

وأَبُو عُثْمانَ، ذَهَبَ إِلَى أَنَّها زِيادَةٌ لِغَيْرِ الإِلحاقِ، كَالْفِ «قَبَعْثَرَى»(١٠) و «ضَبَغْطَري»(١٠).

<sup>(</sup>١) من قوله «ببناء» حتى «للإلحاق» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>Y) «لم» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) البهمى: ضرب من النبات من خب المراعى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «شكاعاة» والشكاعي: نبات أصفر اللون له شوك، ويستعمل علاجاً لبعض الأمراض.

<sup>(</sup>٥) النقاوى: ضرب من النبات له زهر أحمر.

<sup>(</sup>٦) والسماني: ضرب من الطيور.

<sup>(</sup>٧) في ل «فالهمزة» والمثبت من الأصل، روهو متفق مع الخصائص.

<sup>(</sup>٨)) في ر «فزائدة».

<sup>(</sup>٩) الخصائص ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>١٠) القَبَعْثرَى: الجمل الضخم.

<sup>(</sup>١١) طبغطرى: من معانيه الشديد والأحمق.

ويجوز أَنْ تكونَ للإِلحاق «بِجُخْدَبٌ»(١)، على قِيَاسِ قول ِ أَبِي الحسن، إِلَّا أَنَّه إِلْحَاقٌ آخْتَصَّ مَعَ التَّأْنِيثِ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَـداً لا يُنَوِّنُ بُهْمَى.

يُحْكَى أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ (٢)، قال في بَعْض كَلَامِهِ: أَرَأَيْتُم كَأَصْحَابِ التصريف؟! يقولون: إِنَّ عَلَامَةَ التَّأْنِيثِ، وقد قال العجاج:

يَسْتَنُّ (٣) في عَلْقَى وفي مُكُـورِ

فلم يَصْرِفْ، وَهُمْ مَعَ هذا، يقولونَ: عَلْقَاةً.

فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عُثْمانَ، فقال: إنَّ أَبا عُبَيْدَةً مِنْ أَيْنَ له أَنْ يَعْرِفَ مِثْلَ هذا؟!.

يريد: مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِن اختلافِ التَّقْدِيـرَيْنِ فِي حَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَهْ نظائرُ في العَرَبيَّةِ، مثل: لا أَبَا لَكَ، وأَشْبَاهَهُ.

#### اللغة:

العَلْقَى: شَجَرٌ تَدُومُ خُضْرَتُهُ فِي القَيْظِ، ولَهُ (١) أَفْنَانٌ طِوَالٌ، رِقَاقٌ، وَوَرَقُ لِطَافٌ، ويُجْمَعُ على: عِلَاقِ وعَلْقَيَاتٍ.

والمُكُورُ: شَجَرٌ أَيضاً، واحِدُها مُكْرَةٌ.

#### المعنى:

وَصَفَ ثَوْراً وَحْشِيّاً.

ويروى:

# يَسْتَنُّ فِي عَلْقَى وفي مُكُورِ (٥)

<sup>(</sup>١) الجخدب: من معانيه: الجمل الضخم ودويبة تشبه الحرباء.

<sup>(</sup>٢) تنظر الخصائص ١/٢٧٢، وأبو عثمان المازني ٤١.

<sup>(</sup>٣) في ل «بالتاء المثناة الفوقية».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «لها».

<sup>(</sup>٥) أشَّار المصنف إلى هذه الرواية في أول الشاهد. وهذا تكرار منه وهو ساقط من ر.

# بَيْنَ تَـوَادِي الشَّمْسِ والـذُّرُودِ

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

١١٣/ب ١٤٩ ـ/ أَمَا تَنْفَكُ تَرْكَبُنِي بَلَوْمَى لَهِجْتَ بِهِ كَمَا لَهِجَ الفَصِيلُ (٣) هذا البيت، لأبي الغُوْلِ الطُّهَوِيِّ، أنشده أَبُو زَيْدٍ في نوادِرِه (٤).

#### الشاهد فيه:

قوله: «لَوْمَى» وهو مَصْدَرٌ يراد به اللَّوْمُ.

وكُلُّ «فَعْلَى»(°) اسم، مصدرٌ (۱) أَوْ غير مَصْدَرٍ لا يتكلم به إِلَّا بالواوِ، كان مِنْ ذواتِ الياءِ أَوْ مِنْ ذواتِ الوَاوِ، نحو: العَدْوَى، والدَّعْوَى، والرَّعْوَى، والفَتْوَى، والمَّدُّى مَنْ خَلِهِ اللهِ «سَعْيا» وهو آسْمُ (۷) مَوْضِع .

وهو يَحْتَمِلُ وجَهْيَنِ:

أَحدهما: أَنْ يَكُونَ مِنَ الصَّفَة.

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج ٣٦٢/١ وتخريجه ٣٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي الغول الطُّهَوي، وهو من قوم من بني طهية، يقال لهم: بنو عبد شمس بن أبي سود مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، يكنى أبا البلاد، وسمي أبا الغول، لأنه فيما زعم رأى غولاً فقتلها وله في ذلك خبر وشعر، شاعر إسلامي كان في الدولة المروانية.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء ٢٢٩ مع هامش المحقق. والمؤتلف والمختلف ٢٤٥ واللآليء ٧٧٥ مع تعليقات المحقق، والخزانة ٢٠٦٣ مع ١٠٦٧. ١٣٢/٤».

والبيت في النوادر ٤٩٨ والمخصص ٢١/٨٨ وقافيته «الفعال»، وابن يسعون ٢/٥ وابن بري ٥٧، وشرح المفصل ١٠٩/٥ وشواهد نحوية ٣١ وشرح أبيات المغني ٢١٧٧٦.

<sup>(</sup>٤) النوادر ٤٩٨.

<sup>(</sup>a) في الأصل «فَعْلَ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «مصدراً».

<sup>(</sup>٧) واد بتهامة، قرب مكة أسفله لكنانة وأعلاه لهذيل «بلاد العرب ٢٣، ومعجم البلدان ٣/ ٢٢١».

والثَّانِي: أَنْ يكونَ خَرَجَ مَنْبَهَةً علَى الْأَصْلِ .

و «فُعْلَى» إِذَا كَانَتْ آسْماً (١) لا يُتَكَلَّمُ بِهَا إِلَّا بِالْيَاءِ، سُواء كانت مِنْ ذُوات اليَاءِ أَوْ ذَوَاتِ الوَاوِ، نَحْو: الدُّنْيَا، والعُلْيَا.

وشَذَّ مِنْ هذا البابِ أيضاً «القُصْوى»، خَرَجَ مَنْبَهَةً على الأَصْل (٢). وإِنَّما أُبْدِلَ في «فَعْلَى» من اليَاءِ واواً، ليَتَكَافَآ في التغييرِ، هذا قُولُ (٣) سيْبَوَيْهِ، وقَدْ جاءَتْ اللَّوْمَاءُ ممدودةً، قال (٤):

أَلَمْ تَرَ أَهْلِي يا مُغَيْرَ كأَنَّما يَفِيْتُونَ بِاللَّوْمَاءِ فِيْكَ الغَنَائِما اللُّغَةُ .

يقال: لَهِجَ الرَّجُلُ بكذا، وأُلْهِجَ به: أُوْلِعَ. واللَّهْجَةُ: طَرَفُ اللَّسان. ويقال: جرسُ الكلامِ . والفَصِيلُ يَلْهَجُ أُمَّهُ: إِذا رَضَعَهَا، فهو لَهُوجٌ ولَهِجٌ قال:

إِذَا المُرْضِعُ العَوْجَاءُ باتَ يَعُزُّها على ضَرْعِها ذَوْ تُومَتَيْنِ لَهُوجُ (٥) وأتى المَعَرِّيُّ بِجَمْعِهِ، فقال (٢):

الرَّكْبُ إِثْرَكَ آجِمُ ونَ لزادِهم واللَّهْجُ صادِفَةٌ عن الأَخْلَافِ وَاللَّهْجُ الرَّجُلُ: وَأَلْهَجُ الرَّجُلُ: لَهُجَتْ فصاله بالرضاع، قال الشماخ(٧):

<sup>(</sup>١) من قوله «لا يتكلم به» حتى «إسمًا» ساقط من ل.

<sup>(</sup>٢) من قوله «وفعلي» حتى «على الأصل» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٢٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) هي زينب بنت فروة المرية، كما في الأمالي ٢/٨٨. والبيت فيها وفي شواهد نحوية ٣١.

<sup>(</sup>٥) البيّت بغير عزو في التهذيب ٤٨/٣ وشروح السقط ١٢٩٤ واللسان والتاج (عوج). ويعزها: يغلبها. وفي النسخ «يعيدها» والتصحيح من مصادر التخريج.

ويقال امرأة عوجاء: إذا كان لها ولد تعوج إليه لترضعه. والتومة بالضم: حبة تعمل من الفضل وفي النسخ «تؤمين» والتصحيح من شروح السقط.

<sup>(</sup>٦) شروح السقط ١٢٩٣. وآجمون: كارهون. والأخلاف: جمع خلف وهو طرف الضرع.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٨٩ وتخريجه ١٠٢ وصدره: خلا فارْتَعي الوسميُّ حتى كأنَّما.

# تَـرَى بسَفَا البُهْمَى أَخلَّةَ مُلْهِـجِ

وبعد البيت(١):

أَتَنْسَى لا هَـدَاكَ اللهُ سَلْمَـى وعَهْدُ شبابِها الحَسَنُ الجَمِيلُ كَأَنَّ \_ وقَدْ أَتَى حولُ جَدِيدٌ \_ أثافيها حمامات مُثُـولُ وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيّ (٢) في الباب.

١٥٠ ـ تُرِيحُ نِقَادَها جُشَمُ بْنُ بَكْرٍ وما نَطَقُوا بأَنْجِيَةِ الخُصُومِ (") الشاهد فه،

1/۱۱٤ قوله: «بأَنْجِيَةِ»، جَمْعُ «نَجْوى»، وهو مَصْدَرٌ جُمِعَ، لَمَّا آختلفت/ أَنْواعُه. ورُدَّ هذَا القول عَلَى أبي عَلِيٍّ.

وقال الرَّادُّ: لا يجوز أَنْ تكونَ «أَنْجِيَةٌ» جمع «نَجْوَى»، كما قال، لأَنَّ «فَعْلَى» لا تُجْمَعُ (٤) على «أَفْعِلَةٍ» وإِنَّما أَنْجِيَةٌ في البَيْتِ جَمْعُ نَجِيٍّ، ونَجِيٍّ: مَصْدَرُ جاء عَلَى «فَعِيلٍ»، بمنزلة الصَّهِيْلِ والنَّهِيْقِ، قال الراعي (٥):

طاوَعْتُهُ بَعْدَما طال النَّجِيُّ بِنَا وظَنَّ أَنِّي عَلَيْهِ غَيْرُ مُنْعَاجِ وقال (٦) النَّجَاسُ في قوله: ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾: «النَّجِيُّ»: واحدٌ يُؤدِّي عن الجَمْعِ،

<sup>(</sup>١) النوادر ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لم يسبه المصنف كما ترى، ونسبه ابن يسعون إلى جرير، وتابعه ابن بري، وهو في ديوانه دوه الله المحكوم، وهو في المخصص ٢١/٨، وابن يسعون ٢/٢، وابن بري ٤٩٥، وشواهد نحوية ٣١، وعجزه في اللسان (نجا).

<sup>(</sup>٤) في ل «يجمع» بالياء المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٥) شعره: ١١٩ وتخريجه فيه.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن ٢/١٥٣/. والآية ٨٠ من سورة يوسف.

وجَمْعُه: «أَنْجِيَةً». ويكونُ النَّجِيُّ أَيْضاً: بِمَعْنَى النَّاجِي كما يقال: جَلِيسٌ: بمعنى الجَالِس (١).

والنَّجُوى أيضاً: السِّرُّ، قال الله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعِهِم ﴾ (٢).

وفِعْلُه نَجَاهُ يَنْجُوهُ نَجُواً ونَجْوى: سَارَّهُ.

#### اللغة:

تُوِيح: تَرُدُّها في الرَّوَاحِ.

والنَّقَادُ: جَمْعُ نَقَدٍ، وهِي صغارُ الغَنَمِ. والنَّقَّادُ: راعيها.

والخصوم: جمع خَصْم، ويقع الخَصْم للواحد المذكر والمؤنث، والاثنين والجميع.

وأنشد أبو عليٌّ (٣) في باب ما جاء على فِعْلَى.

١٥١ ـ لها أُذُنَّ حَشْرٌ وَذِفْرَى أَسِيلَةٌ وخَدُّ كِمِرْآةِ الغَرِيْبَةِ أَسْجَحُ (1) هذا البيت لذي الرُّمَّةِ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «وذِفْرَى»، فلم يُنَوِّنْها، جَعَلَ أَلِفَها للتأنيث، ولم يَجْعَلْها للإلحاق.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «المجالس».

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ٧.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٨٨، والمذكر والمؤنث ٢٥٦، والتهذيب المدير المفصل ٢٢/٤، والتهذيب المخصص ٣٣/١٧، وابن يسعون ٨/٢، وابن بري ٣٣، وشرح المفصل ٢٢/٤، وشواهد نحوية ٣٣، والصحاح والأساس واللسان والتاج (سحج) واللسان والتاج (حشر). وعجزه في المقاييس ١٣٣/٣.

وقد جاءَتْ مُنَوَّنَةً، أُلْحِقَتْ بِدِرْهَم وهِجْرَع (١)، وهو قليل (٢). اللغة:

يقال: أَذُنُ حَشْرَةٌ وحَشْرٌ، وهي الصَّغِيرَةُ اللَّطِيْفَةُ. وقيل: الرَّقِيْقَةُ الطَّرَفِ. قيل: أَذُنُ حَشْرٌ، لَمَّا سَمَّيْتَ بالمصدر، كأَنَّها حُشِرَتْ حَشْراً، أَي: لَطُفَتْ (٣). يقال حَشَرْتُ السِّنَانَ وغَيْرَهُ حَشْراً: إِذَا حَدَّدْتَهُ، ورَقَّقْتَهُ، ولهذا المَعْنَى أُفْرِدَ في الجميع، ولم يُؤنَّتُ فِي الواحدِ.

ومَنْ جَمَعَهُ بالتَّاءِ، فقال حَشْرَات، فَعَلَى الواحدِ المُؤنَّثِ بالتَّاءِ.

ويُسْتَحَبُّ في النَّاقَةِ والبَعِيرِ، أَنْ يكونَ حَشْرَ الْأَذُنِ.

والذَّفْرَى: عَظْمٌ شاخِصٌ خَلْفَ الْأَذُنِ. والذِّفْرَى أَيضاً: القَفَا والجمع: ذَفَارَى (٤)، والذَّفْرَى أيضاً: بَقْلَةً.

والأسِيْلَةُ: المَلْسَاءُ المُسْتَويَةُ.

والسَّجَحُ في الخَدِّ: لِينُه، وخَدِّ أَسْجَحُ: سَهْلٌ طَوِيلٌ، قَلِيلُ اللَّحْم، وقَدْ سَجَحَ السَّجَحُ والسَّجَحُ في الخَدِّ: لِينُه، وخَدُّ أَسْجِحُ في الخَدِّ، وهُو قولُ عائشَةَ اللهُ عَنْهُما لَيُومُ الْجَمَلِ . ومَعْنَاهُ: آرْفُقْ وسَهِّلْ. والمِرْآةُ: ما تَرَاءَيْتَ لِعَلِيٍّ لِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُما لَيَوْمُ الْجَمَلِ . ومَعْنَاهُ: آرْفُقْ وسَهِّلْ. والمِرْآةُ: ما تَرَاءَيْتَ فِي العَرْآةِ، إِذَا نَظَرْتَ فيها. وجاءَ في الحديث: ﴿ لا يَتَمَرْأَى (٢) أَحَدُكُمْ في المَاءِ ﴾ أَيْ: لا يَنْظُرْ وَجْهَهُ.

<sup>(</sup>١) والهجرع بكسر أوله: الطويل من الرجال.

<sup>(</sup>۲) فی ر «کثیر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «الطفت».

<sup>(</sup>٤) في ر «ذفار».

<sup>(</sup>٥) هذًا مثل من أمثال العرب، وهو في كتاب الأمثال لأبي عبيد ١٥٤ وجمهرة الأمثال ٢٤٨/٢، ومجمع الأمثال ٢٨٣/٢ واللسان (سجح).

<sup>(</sup>٦) في ر «يتراى».

وهذا المِثَالُ عَزِيزٌ، لم يَجِيءُ مِنْهُ فيما رَأَيْتٌ مِنْ «كتابِ» (١) سيبويهِ: إلا: تَمَدْرَع، وتَمَسْكَنَ.

#### المعنى:

وصَفَ ناقَتَهُ، وجَعَلَ خَدَّها، لِمَلاَسَتِهِ ولِيْنِهِ، كَمِرْآةِ الغَرِيْبَةِ وخَصَّ الغَرِيْبَةَ، لأَنَّ مِرْآتَها مَجْلُوَّةً، إِذْ لِيْسَ لها مَنْ يَتَوَلَّى شَأْنَها.

### وقبل (۲) البيت:

إِذَا مَاتَ فَوْقَ الرَّحْلِ أَحْيَيْتُ رُوحَهُ بِذِكْرَاكِ والعِيْسُ المراسِيلُ جُنَّحُ إِذَا آرْفَضَّ أَطُرافُ السِّياطِ وهلَّلَتْ حُزُومُ المَطايا عَذَّبَتْهُنَّ صَيْدَحُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) في الباب.

١٥٢ - آرْحَمْ أُصَيْبِيَتِي الَّـذِينَ كَـأَنَّهُمْ حِجْلَى تَدَرَّجُ فِي الشَّرَبَّةِ وُقَّعُ ( ' ) هذا البيتُ لعَبْدِ اللهِ بْنِ الحَجَّاجِ التَّعْلَبِيِّ، ويُكْنَى أَبَا الْأَفْرَع ( ° ).

#### الشاهد فيه:

قوله: «حِجْلى» جَمْعُ حَجَل، وهُوَ الذَّكَرُ مِنَ القَبِجِ. والْأَنْثَى: حَجَلَةٌ و«فِعْلَى» في الجمع عَزيزُ الوُجودِ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٨٦/٤ وفيه «وقد جاء تمفعل وهو قليل، قالوا: تمسكن، وتمدر٤٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٨٧. وارفض: تفرق من الضرب به.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لعبدالله بن الحجاج بن محصن بن جندب الذبياني الثعلبي من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان. أحد فتاك العرب في الإسلام وكان شاعراً فارساً، خرج على عبد الملك بن مروان مع ابن الزبير، ودخل على عبد الملك متنكراً فعفا عنه. المحبر ٢١٣، والأغاني ١٥٨/١٣، وابن يسعون ٩/٢.

والبيت في المقصور والممدود ٣٠، والأغماني ١٦١/٣، والمحتسب ٢٧١/٢، والمخصص ١٨٤/١٥، والمخصص ١٨٤/١٥، ١٣٤، وابن يسعون ٩/٢، وابن بري ٥٣، وشرح المفصل ٢١/٥، ١٣٤ واللسان والتاج (حجل ـ صبا). ورواية الأغاني «حجل» ولا شاهد عليها.

وجاء في النسخ، والمحبر: «التغلبي» بالتاء الفوقية بعدها غين معجمة وليس بشيء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل: «أبا الأقيرع».

<sup>(</sup>١) في ل، ر: ﴿جِداً﴾.

#### اللغة:

الشَّرَبَّةُ (١): مَوْضِعٌ بِعَيْنِه، والشَّرَبَّةُ: حُفْرَةٌ في أَصْلِ النَّخْلَةِ. وَتَدَرَّجَ: تَفَعَّلَ، مِنْ دَرَجَ يَدْرُجُ دَرْجاً ودَرَجَاناً: إِذا مَشَى مَشْياً ضَعِيفاً. وَوُقَّعُ: جَمْعُ واقِع ، يقال: وَقَعَ الطَّيْرُ يَقَعُ وُقُوعاً. والاسْمُ: الوَقْعَةُ، إِذَا نَزَلَ عَنْ طَيَرانِه، فَهُوَ واقِعٌ، وَوَقِيعَةُ الطَّائِر ومَوْقِعَتُه: مَوْضِعُ وُتُوعِه.

# مَعْنَى البيت:

ظاهرٌ.

وذكر (٢) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن الحَجَّاجِ الثَّعْلَبِيُّ (٣)، كَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ على عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوانَ، في طاعةِ ابنِ الزُّبَيْرِ مَعَ القَيْسِيَّةِ.

فلما قُتِلَ عبدُ الله بن الزبير، أَرْسَلَ عبدُ الملك في طَلَبِ عبد الله بن الحَجَّاجِ، فلم يَظْفَرْ بِهِ، أَقْبَلَ، فَدَخَلَ على فلم يَظْفَرْ بِهِ، أَقْبَلَ، فَدَخَلَ على عبدِ الملك في اليَوْم الذي يُطْعِمُ فيه أَصْحَابَهُ، فَمَثَلَ بَيْنَ يديه، فقال (٤٠):

مَنْعَ الفِرَارَ فجئتُ نَحْوَكَ هارِباً جَيْشٌ يَجُرُّ ومِقْنَبٌ يَتَلَمَّعُ فقال له عبد الملك: أَيُّ الخَبَائِثِ أَنْتَ؟

قال:

ُهُ ١/١١ / آرْحَمْ أُصَيْبِيَتِي الذِينَ كَأَنَّهُمْ حِجْلَي تَـدَرَّجُ بِالشَّـرَبَّةِ وُقَّـعُ قَال: أَجاعَ اللهُ بُطُونَهُم.

<sup>(</sup>١) في بلاد العرب ٨٠ «الشربة كل شيء بين خط الرمة وخط الجريب حتى يلتقيا والخط مجرى سيلهما، فإذا التقيا انقطعت الشربة وينتهى أعلاها من القيلة إلى الحزيز، حزيز محارب...».

<sup>(</sup>٢) ينظر الخبر في الأغاني ١٥٨/١٣، ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «التغلبي» وقد حررته من قبل.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في الأغاني ١٥٩/١٣ ـ ١٦٢، وابن يسعون ٩/٢.

قال:

مالٌ لَهُمْ فِيما نَظُنُّ جَمَعْتُهُ يَوْمَ القَلِيبِ فَحِيزَ عَنْهُم أَجْمَعُ قَالَ: أَحْسَبُهُ، كان كَسْبَ شُوْءٍ.

قال:

أَذْنُو لِتَرْحَمَنِي وتَقْبَلَ تَوْبَتِي وأَرَاكَ تَدْفَعُنِي، فأَيْنَ المَدْفَعُ قال: النَّارُ.

قال:

ضاقَتْ ثِيابُ المُلْسِيْنَ ونَفْعُهُمْ عَنِّي فَأَلْبِسْنِي فَثَوْبُكَ أَوْسَعُ

قال: فَنَزَع مِطْرَفاً كان عليه، فطَرَحَهْ عليه، ثُمَّ قال له: كُلْ.

قال: فلما وضعَ يدَه في الطعام، قال: أَمِنْتُ ورَبِّ الكَعْبَةِ.

قال: كُنْ مَنْ شِئْتَ، إلاَّ عبْدَ الله بن الحَجَّاج.

قال: فأنا عبدُ الله بنُ الحجاج.

قال: أَوْلَى لَكَ.

#### الإعراب:

أُصَيْبِيَةٌ: تصغير صِبْيَةٍ، أَصْلُها: أَصْبِيَةٌ، لأَنَّ الوَاحِدَ: صَبِيٍّ، مثل: جَرِيب وَأَخْرِبَةٍ، وقَفِيز وأَقْفِزة، ويصغّر أيضاً: صُبَيَّةٌ على لفظه.

وأنشدوا(١):

# صُبَيَّةً على اللُّخان رُمْكَا

والمقنب: زهاء ثلاث مئة من الخيل. التهذيب ١٩٤/٩.

و «يجر» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>١) البيت لرؤبة وهو في ديوانه ١٢٠ برواية «غليمة» وهو في الكتاب ٤٨٦/٣ والمقتضب ٢١٢/٢. والرمك: جمع أرمك. والرمكة: لون كلون الرماد.

وَوُقَّعُ: من صفة حِجْلَى. وبالشَّرَبَّةِ، متعلقٌ بِهِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) في الباب.

١٥٣ ـ يا أَمَةً وَجَدْتَ مَالًا لِللا أَحدِ إلا لظِرْ بَى تَفَاسَتْ بَيْنَ أَحْجَارِ (٢) هذا البيت للقَتَّالِ الكِلابيِّ، وآسمه عُبَيْدُ بْنُ المَضْرَحِيِّ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «لِظِرْبَى»(٣)، وهو «فعْلَى»(٤) جمع، وَلَمْ يجيء «فِعْلَى» جَمْعاً إِلا «حِجْلَى» الذي تَقَدَّم، و «ظِرْبي» هذا.

#### اللغة:

المال: يُؤَنَّتُ ويُذَكَّر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المال خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، ونِعْمَ العَوْنُ هُوَ لصاحِبِه»(٥). فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين اللَّغَتَيْن، وأَنْشَدَ أَبُو زيد في التأنيث:

المالُ تُزْرِي بِأَقْوَام ِ ذَوِي حَسَبٍ وَقَدْ يَسُوِّدُ غَيْرَ السَّيِّدِ المَالُ(٢) وقال آخَرُ في التَّانيث:

والمالُ لا تُصْلِحُها فَأَعْلَمَنْ إلا بافسادِكَ دُنْسا وَدِينْ (٧)

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٠٤.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت نسبه المصنف إلى القتال الكلابي كما ترى، وهو مما أخل به ديوانه المجموع المطبوع،
 وهو في المخصص ۲۱/۹۰، وابن يسعون۱/۱۰، وابن بري ٥٤، وشواهد نحوية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في ر «لضر بي».

<sup>(</sup>٤) في ر «فعل».

<sup>(</sup>٥) نتّح الباري ٤٨/٦ ـ ٤٩، كتاب الجهاد ٥٦، الباب السابع والثلاثون.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ينسب إلى حسان بن ثابت كما في اللسان (مول) وليس في ديوانه بعناية سيد حنفي وهو في المذكر والمؤنث ٣٤١ ـ وفيه «وأنشد للأنصاري» ولم يعينه، وشرح أبيات الشعر ٩١، وشرح المفصل ٢٤/٣.

<sup>(</sup>٧) البيت في المذكر والمؤنث ٣٤١، وعزاه صاحبه إلى الأنصاري ولم يعينه، ولم أجده في ديوان حسان =

والظُّرْبَى: جَمْعُ ظِرْبانٍ، وهو دُوَيْبَةٌ على خِلْقَةِ الكَلْبِ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ، والجمع: ظَرَابِينُ، وظَرْبَى وظِرْبَاءُ: آسمانِ للجَمْعِ.

ويُحْكَى أَنَّه يَفْسُو بَيْنَ النَّعَم ، فَتَفَرَّق (١) ، ولا يَجْتَمعُ بَعْضُها مَعَ بَعْض ويقال في الْمَثَل ، للمتقاطِعِينَ / بَعْدَ مَوَدَّةٍ: «فَسَا بَيْنَهُم ظِرْبانٌ»(٢) ونَعْتُه: أَصْلَمُ الْأَذَنَيْنِ، ١١٥/ب طويلُ الخُرْطُوم ، أَسْوَدُ الظَّهْرِ، أَبْيَضُ البَطْنِ، خَبِيْثُ الرَّائِحَةِ، يَفْسُو في ثَوْبِ صائِلِه، فلا تَزُول مِنْهُ الرَّائِحَةُ، وإِنْ بَلِيَ.

#### المعنى:

هجا آمرأة يقال لها: عُلَيْلَةُ، وجعلها أَمَةً، ولم تكن أَمَةً، وإنّما جَدَّتُها كانتْ أَمَةً، أَلَا تَرَى كَيْفَ جَعَلَ أَخَوَيْها عَبْدَيْنِ، في هذا الشّعْرِ، جَهْماً وأُويْساً، فقال (٣): يا أُخْتَ جَهْم وذاكَ العَبْدُ صاحِبُهُ وبنْتَ شَمَّاءَ هَلْ خُبَّرْتِ أَخْبَارِي (١٠) يا أُخْتَ جَهْم وذاكَ العَبْدُ صاحِبُهُ وبنْتَ شَمَّاءَ هَلْ خُبَّرْتِ أَخْبَارِي (١٠) يا بِنْتَ حَيَّاكُةٍ تَسْعَى بمَحْلَبِها وتُحْسِنُ الصَّرَّ في إِبْلِ آبْنِ عَمَّادِ يا بِنْتَ حَيَّاكُةٍ تَسْعَى بمَحْلَبِها وتُحْسِنُ الصَّرَّ في إِبْلِ آبْنِ عَمَّادِ ويُرْوَى في أكثر نسخ «الإيضاح»:

يا أُمَّةً وَجَدَتْ مالاً

والْأُمَّةُ: جَمَاعَةُ الخَلْق.

#### والمعنى:

أَخَذْتُم مالَ مَنْ ليس لِقَدْرِه آرتفاع، ولا لِجانبه امتناع، وقوله: لِلاَ أَحَدٍ: أَيْ: لَغَيْر مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ هذا الوَصْفِ.

<sup>=</sup> بعناية د/سيد حنفي، ولا في شعر الأحوص الأنصاري المجموع المطبوع، ولا في ديوان كعب بن مالك الأنصاري المطبوع وهو في المخصص ١٩/١٧ بلا عزو.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر «فتفر».

<sup>(</sup>٢) المثل في جمهرة الأمثال ١/٢٢١، ومجمع الأمثال ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٥ وروايته:

يا أخت بهم وذاك العبد ضاحية وأخت دهماء هل نُحبَّرت أخباري والبيت الثاني مما أخل به شعره.

<sup>(1)</sup> في الأصل، ل «أخبار» بدون الياء.

وإِنَّما سُمِّيَ القَتَّالُ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَزُورُ آمْراَةً مِنْ رَهْطِهِ، وقال له أَخُوها يوماً: لئن وجدتُك عندها بَعْدَ اليومِ لأَقْتُلَنَّك، فجاءَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فوجدَه عندها، فأَخَلَ السيف، وخرج القَتَّالُ هارباً، وأُخُوها يَتَبِعُهُ، والقَتَّالُ يناشِدُهُ الله، ويذكِّرُهُ بحقِّ الرَّحم، وهو يأبَى إلا آتَباعَهُ. والقَتَّالُ لا سِلاَحَ مَعَهُ(١)، فَمَرَّ بَبَعْضِ البيوتِ فوجَد رُمْحاً مَرْكُوزاً، يأبى إلا آتَباعَهُ. والقَتَّالُ لا سِلاَحَ مَعَهُ(١)، فَمَرَّ بَبَعْضِ البيوتِ فوجَد رُمْحاً مَرْكُوزاً، فأخذه، وانصرف إليه، وقتلَه، وتنادَى الناس فخرجوا من البيوت وراءَه وهو هارِب، فمَرَّ ببنْتِ ابن عم له، يقال لها: زينب، وهي تَخْتَضِب بالحِنَّاءِ.

فقال لها: أَدْخِلِيني وراءَ السِّتْر وأَعْطِينِي قِنَاعَكِ.

فَفَعَلَتْ، وتَقَنَّعَ وجَعَلَ يَخْتَضِبُ بالحِنَّاءِ، فَبَلَغَ القومُ إِلَى بَيْتِ زَيْنَبَ، فَٱنْقَطَعَ لَهُم عِنْدَه الْأَثَرُ.

فقالوا له، وهُمْ يَظُنُّون أَنَّه زينبُ: أَيْن هذا الخَبيثُ؟.

فَأَخْفَى وَجْهَه وأَشَارَ بِيَدِهِ، هكذا نَهَضَ. فسارُوا على ذلك الطريق، فلمَّا غابوا، خَرَجَ عَنِ الخباءِ، وأَخَذَ طريقاً آخرَ، حتَّى أَتَى عَمَايَةَ(٢)، وهُوَ جَبَلٌ عَظِيمٌ فِيْهِ كُهُوفٌ كَثِيرَةٌ، فإذا دَخَلَ فِيْها الرَّجُلُ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَوْضِعٌ. فَتَحَصَّنَ فيه.

فَأُعْلِمَ مروانُ بنُ الحَكَم بذلك، فوَجَّهَ إِليه يومئذٍ، فأَبَى مِنَ الإِقْبَالِ إِليه، وقال (٣) في ذلك:

١١١٦أ / أَرْسَـلَ مَـرُوانٌ إِليَّ رِسـالَـةً لآتِـيـهِ إِنَّـي إِذَنْ لـمُـضَـلَّلُ وَهِيَ الْمَوْتِ مَوْتِلُ وَفِي عَمَايَةٍ أَوْ فِي عَمَايَةٍ أَوْ الْأَدَمَى مِنْ رَهْبَةٍ (٤) الموتِ مَوْتِلُ

#### وقال(٥) أيضاً:

<sup>(</sup>١) في ر وله.

<sup>(</sup>٢) تنظر بلاد العرب مع الحواشي ٢٣٤، ومعجم البلدان ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٧، والتخريج فيه ١١٢ ورواية صدر البيت الأول: «أيرسل مروان الأميرُ رسالة».

<sup>(</sup>٤) في ر «رغبة» والظاهر أن أُدَمَى جبل، وينظر فيه «معجم ما استعجم ١٢٧/١، ومعجم البلدان ١٢٧/١».

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣٥ والتخريج فيه ١٠٦.

فَمَنْ مُبْلِغٌ فِتْيانَ قَوْمِي أَنَّنِي تَسَمَّيْتُ لَمَّا شَبَّتِ الحَرْبُ زَيْنَهَا وَأَرْخَيْتُ جِلْبَابِي علَى نَبْتِ لِحْيَتِي وَأَبْدَيْتُ لِلنَّاسِ البَنَانَ المُخَضَّبَا فلم يَزَلْ مُقِيماً بها، حتَّى عَفَا عَنْه أولياءُ المَقْتُولِ، فَخَرجَ.

فبهذه القصيدة سُمِّيَ القَتَّالُ.

وأنشد أبو عليِّ فِي باب أَلِفِ(١) التَّأْنِيثِ الَّتِي تَلْحَقُ قَبْلَها أَلِفٌ، فَتَنْقَلِبُ الْآخِرة (٢) مِنْهُما هَمْزَةً، لوُقُوعِها طَرفَا بَعْدَ أَلِفٍ زائدةٍ.

١٥٤ ـ إِلَيْهِ تَلْجَا الهَضَّاءُ طُرَّا فليس بقائلٍ هُجْراً لجَادِ<sup>(٣)</sup> هذا البيتُ لأبي دُوَّادِ وآسْمُه جارِيةُ بْنُ الحَجَّاجِ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «الهَضَّاءُ»، وهو من الأسماءِ الَّتِي آخِرُها أَلِفُ التَّانِيثِ. فَٱنْقَلَبَتْ هَمْزَةً، وهو «فَعْلاءُ» ومعناه: الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ.

#### اللُّغَةُ:

يَلْجَأُ: يَعُوذُ، وفِعْلُه لَجَأَ ولَجِيءَ(٤) يَلْجَأُ، واَلْتَجَأَ، واَلْجَأَهُ إِلَى الشَّيْءِ: آضْطَرَّهُ(٥)، وأَلْجَأَهُ: عَصَمَهُ، والمَلْجَأُ: المَعَادُ، وجَمْعُهُ: الْجَاءُ.

وطُرّاً: بِمَعْنَى جَمِيعٍ، ولا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا حالًا.

والهُجْرُ: القَبِيحُ مِنَ الكَلَامِ، وقَدْ أَهْجَرَ فِي مَنْطِقِه إِهْجَاراً، وهَجَرَ هُجْراً: إِذَا هَذَى.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «الأخيرة» والمثبت من ل، ر، وهو متفق مع التكملة.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأبي داود الإيادي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٠٩ والمحكم ٣٦٦/٧، والمخصص (٣) هذا البيت لأبي داود الإيادي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٠٩ والمحكم ٣٠٩، وشواهد نحوية ٣٤، وابن يسعون ١١/٢، وابن بري ٥٤، وشواهد نحوية ٣٤، واللسان (جدا).

وفي النسخ «يلجا» بالياء التحتية المثناة، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٤) (ولجيء) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «الاضطرار.

والجادِي: طالِبُ الجَدَا، يُقَالُ مِنْهُ: جَدَوْتُ الرَّجُلَ جَدُوًا وجَدًا، إِذَا سَأَلْتَهُ، وإذَا أَعْطَيْتَهُ. قال:

جَدَوْتُ أَنَاساً مُوسِرِينَ فَمَا جَدَوا أَلَا اللهَ فَآجْدُوه إِذَا كَنْتَ جَادِيا(١) وَالنَّفْعُ، ويُتَنَّى وَالْجَدَا، وهو: المَطَرُ العَامُّ النَّافَعُ، ويُتَنَّى بالواو، ويُقال: أَصابَنا مَطَرٌ، كَانَ على الأَرْض جَدَا.

وهو آسمٌ مَقْصُورٌ، فإذا (٣) أَرَدَتَ المَصْدَرَ، قُلْتَ: فلانٌ كثيرُ الجَدَاءِ ممدودٌ. كما تقول: كَثِيرُ الغَنَاءِ عَنْكَ، هَذَا هُوَ المَصْدَرُ.

فإِنْ أَرَدتَ (٤) الاسْمَ الذي هو خِلَافُ الفَقْرِ، قلت: الغِنَى بكسر أَوَّلِهِ، وبالقَصْرِ. قال خُفَافُ بْنُ (٥) نَدْبَةَ، يَمْدَحُ أَبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ـ رضي الله عنه: ـ

لَيْسَ لِشَيْءٍ غَيْـرُ تَقْوَى جَـدَاءٌ وكُـلُّ (٢) شَيْءٍ عُمْـرُهُ للفَنَـاءُ / إِنَّ أَبِـا بَكْرٍ هُـوَ الغَيْثُ إِنْ لَمْ تَشْمَلِ الأَرْضَ سَحَابٌ بِمَاءٌ تـالله لا يُـدْرِكُ أَيّـامَـهُ ذُو طُـرَّةٍ حـافٍ ولا ذُو جَـدَاءُ مَنْ يَسْـعَ كِي يُـدْرِكُ أَيّـامَـهُ يَجْتَهِـدِ الشَّدَّ بِأَرْضٍ فَضَـاءُ ونَصَبَ «طُرّاً» في البَيْت، على المَصْدَر، في مَوْضِع الحال ِ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلَيٍّ (٧) في الباب.

# ١٥٥ ـ أَلَا يِا بَيْتُ بِالعَلْيَاءِ بَيْتُ ولَوْلَا حُبُّ أَهْلِكَ مَا أَتَيْتُ (^)

- (١) البيت بلا عزو في الأضداد ٢٠١، واللسان (جدا).
  - (۲) في الأصل «الجد» وفي ل «الجدى».
    - (٣) في ل، ر «فان».
  - (٤) من قوله «كثير» حتى «الاسم» ساقطة من ل.
- (٥) شعره: ٩٩ وتخريجه ١٤٦، وقد وردت الأبيات في النسخ بالمد والإطلاق، وهي في شعره ممدودة مقيدة وفي النهاية (جدا) ورد البيت الأول مقصوراً.
  - (٦) «الواو» ساقطة من النسخ.
    - (٧) التكملة: ١٠٥.
- (٨) هذا البيت في نسبته خلاف ذكر المصنف بعضه، وهو ينسب أيضاً للسموال بن عاديا، وهو في ديوانه =

هذا البيتُ لعَمْرِو بن قِنْعَاسٍ ، ويُرْوَى لِهَانِيء المُرادي (١)، ويُرْوَى: لتَأَبَّطَ (٢) شَرًا. وهو ثابتُ بْنُ جابرِ بن سُفْيَانً الفَهْمِيُّ.

وَوَقَعَ فِي «أُخْبارِ الصَّعَالِيك» وعَجُزُهُ:

# أَأُمَّـكَ إِن رشدتُ وإِنْ غَـويتُ

#### الشاهد فيه:

قوله: «بالعَلْيَاءِ»، وهو آسْمٌ لا صِفَةٌ، ولو كانَ صِفَةً لصَحَّتِ الواوُ، كما صَحَتْ في الخَذْوَاءِ (٣) والقَنْوَاءِ (٤)، ونَحْو ذَلِكَ.

وقال الخليلُ رحمهُ اللهُ: إِنَّما قالوا: «العَلْيَاءُ»، لأَنَّهُ (°) لا ذَكَرَ لَهَا، أرادوا: أن يُفَرِّقُوا بين ما لَه ذَكَرٌ، وما لا ذَكَرَ لَهُ.

قال الفَرَّاءُ: لَيْسَ هذا بِشَيْءٍ، لأَنَّهُ قَدْ جاءَتْ أَشياءُ كثيرةٌ على «فَعْلَاءَ» ولا ذَكرَ لها، منها: الحَلْوَاءُ واللَّلْوَاءُ.

والقَوْلُ في العَلْيَاءِ عِنْدَ الفَرّاءِ: أَنَّهم بَنَوْها علَى «عَلِيْتُ»، ولم يَبْنُوها عَلَى «عَلِيْتُ»، ولم يَبْنُوها عَلَى «عَلَوْتُ».

٨٥، وعمرو بن قعاس أو قنعاس بن عبد يغوث المرادي المذحجي، شاعر جاهلي «الاشتقاق ١٦٤، ومعجم الشعراء ٥٩، والسمط ١٦٤ والخزانة ٢٦١/١٤».

وهانيء بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس، قتله عبيدالله بن زياد مع مسلم بن عقيل وصلبهما بالكوفة، «المحبر ٤٨٠، وجمهرة أنساب العرب ٤٠٦، واللآليء مع السمط ١٦٤».

والبيت لعمرو في الكتاب ٢٠١/٢ والاختيارين ٢١١، وابن السيرافي ٥٣٦/١، وبغير عزو في المحتسب ٢٠١/١ والمخصص ٢٨٤، ١١/١٦ وله أيضاً عند الأعلم ٣١٢/١ وابن يسعون ١١/٢، والمخان وابن بري ٥٥، وشواهد نحوية ٣٦، والكوفي ٥٨، ١٤٩، ١٩٩، وشواهد المغني ٢١٥، والخزانة ١٥٩٤، وشرح أبيات المغني ٩٧/٢ والطرائف الأدبية ٧٢، واللسان (بيت) بغير نسبة.

<sup>(</sup>١) في النسخ «المراني» والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>Y) وليس في شعره المجموع المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «الجدواء» وفي ل «الحدواء» والمثبت من التكملة للفارسي ١٠٦ ومعنى الخذواء:
 الأذن المسترخية من أصلها على الخد.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «العنوان» بالعين المهملة، والمثبت من التكملة للفارسي، ومعنى القنواء: الممدودة الأنف.

<sup>(</sup>٥) (٧) ساقطة من ل، ر.

#### اللُّغَةُ:

العَلْيَاءُ فِي البَيْتِ: مَوْضِعٌ بِعَيْنِه، والعَلْيَاءُ أَيضاً: رَأْسُ الجَبَلِ. وقيل: العَلْيَاءُ: كُلُّ ما علَا مِن الشَّيْءِ.

قال زهير<sup>(١)</sup>:

تَبَصَّرْ خَلِيلِي هل تَرَى مِن ظَعائِنٍ تَحَمَّلْنَ بِالعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُم ِ وَقَال (٢) النّابغة:

يا دَارَ مَيَّةَ بالعَلْيَاءِ فالسَّنَدِ

والعَلْياء أيضاً: من أَسْمَاءِ السَّماءِ، ولَيْسَ بصِفَةٍ.

#### الإعراب:

قوله: «يا بَيْتُ بالعَلْيَاءِ بَيتُ» الأوَّلُ مُنَادى مُفْردٌ مَضمُومٌ.

وبيتُ الثَّانِي: مرفوعٌ بالابتداءِ، وبالعَلْيَاءِ: في موضع خَبَرهِ.

وقَدَّرَهُ سيبويه (٣): لِي بالعَلْيَاءِ بَيتٌ، ولم يَجْعَلْ قوله: بالعْلَيَاءِ صِفةً للمُنَادى، ولو كان صِفَةً لنصَب «بَيْتاً» كما قال (٤) الآخر:

لَعَلَّكَ يَا تَيْسَا نَزَى فِي مَرِيرَةٍ مُعَلِّبُ لَيْلَى أَنْ تَرَانِي أَزُورَهَا وَمثله قَوْلُ الطِّرمَّاحَ (°):

يا دَارُ أَقْوَتْ بَعْدَ أَصْرَامِها عاماً وما يُغْنِيكَ مِنْ عامِها

أَقْوَتْ وطالَ عليها سالِفُ الْأَبَدِ

(٣) الكتاب ٢٠٢/٢.

(٤) هو توبة بن الحمير، والبيت في ديوانه، والكتاب ٢٠٠/٢، والنوادر ٢٨٦.

(٥) ديوانه ٤٣٩، والكتاب ٢٠١/٢ والأعلم ٣١٢/١ واللسان والتاج (صرم) والأصرام: جمع صِرْم بكسر أوله وهو الفرقة من الناس.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩، وجرثم ماء من مياه بني أسد. معجم ما استعجم ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٦، وعجز البيت:

قال (١) سيبويه: «إِنَّمَا تَرَكَ التَّنوينَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ، أَقْوَتْ مِنْ صِفَةِ الدَّارِ، ولكِنَّهُ قال: يا دَارُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى إِنسانٍ، فقال: يا دَارُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى إِنسانٍ، فقال: أَقْوَتْ، وتغيَّرتْ، فكأنَّه لمَّا نادَاها، قال إِنَّها قد أَقْوَتْ يا فُلاَنُ.

وإِنَّمَا أَرَدتُ بهذا أَنْ تعلم أَنَّ أَقُوتْ لَيْسَ بِصِفَةٍ، ومِثْلُ ذَلِكَ قول الأحوص (٢٠): يسا دارُ حَسَّرَها البِلَى تَحْسِيسرا وسَفَتْ عَلَيْها الرِّيحُ بَعْدكَ مُورَا وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) في الباب.

١٥٦ ـ يَكِلُّ وَفْدُ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ ٱنْخَرَقْ (١)

هذا الرجز لرؤبة بن العجاج، وقبله (°):

وقاتِمِ الأعْماقِ خاوِي المُخْتَرِقُ مُشْتَسِهِ الأَعْلَمُ لَمَّاعِ الخَفَقْ

الشاهد فيه:

قوله: «يَكِلُّ وَفْدُ الرِّيحِ» استعارَ الكَلَالَ للرِّيحِ .

اللغة:

الكَلَالُ: الإِعْياءُ، ولذلك سُمِّيَ مَرْفَأُ السُّفُنِ: المُكَلَّاءُ. ومِنْهُ الكَلَّاءُ، كَلَّاءُ البَصْرَة.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٠١/٢ والنص نهايته بيت الأحوص.

<sup>(</sup>۲) هو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسي الأنصاري، ولقب الأحوص لحوص كان في عينيه. وهو ضيق يعتري مؤخر العين، شاعر مشهور محسن في الغزل والفخر والمدح ولكنه فاسق، وكان معاصراً لجرير والفرزدق «ابن سلام ٦٥٥ والشعر والشعراء ١٦٥، والمؤتلف ٥٩ والبيت في شعره ١٣٠، بيت مفرد، وتخريجه ٢٩٩».

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لرؤبة بن العجاج كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٠٤، والتهدّيب ٢١/٧ والمخصص (٤) هذا البيت لرؤبة بن العجاج كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٠/١، وابن يسعون ١٣/٢، وابن يرى ٥٥ واللسان (خرق كلل).

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٠٤.

#### والمعنى:

أَنَّ هذا المَوْضِعَ يَدْفَعُ الرِّيْحَ عَنِ السُّفُنِ، فَكَأَنَّ الرِّيْحَ تَكِلُّ فِيْهِ، عن عَمَلِها. يقال في تصريف فِعْلِه: كَلَّ يَكِلُّ كَلَالًا: أَعْيا، وكَلَّ السَّيْفُ كَلَّا، وكِلَّةً، وكَلَّ الرَّجُلُ كُلُولًا: إِذَا كَانَ كَلَّا، والكَلُّ: يكون للواحدِ والاثنين والجَمِيع، وقد يُجْمَعُ على كُلُولًا:

والوَفْدُ: جمع الوافِد، وهُوَ ما تقدَّم وسَبَقَ مِنَ الطَّيْرِ، ويُجْمَعُ على وُفُودٍ قال (١٠): فإِنْ تُمْسِ مَهْجُورَ الفِنَاءِ فَرُبَّما أَقَامَ بِهِ بَعْدَ السُوفُودِ وُفُسودُ وتصريفُ فِعْلِه: وَفَدَ يَفْدُ وفادَةً ووَفْداً.

وآنْخَرَقَ: آتَّسَعَ والقاتِمُ: المُسْوَدُّ. والقُتَامُ: الغُبَارُ.

والأَعْمَاقُ: أَطْرافُ المَفَازَةِ، ونَواحِي الأَرْض.

والمُخْتَرَقُ: حَيْثُ تَنْخُرِقُ الرِّيحُ، والخَرِيقُ: الرِّيحُ البَارَدَةُ.

وآنْخُرَقَتْ: آشْتَدَّتْ. والخَرْقُ والخَرْقَاءُ: المَفَازَةُ البَعِيدَةُ.

والأعْلَامُ: الجِبَالُ الطُّوَالُ.

\* \* \*

وأنشد أَبُو عَلِيٍّ (٢) في الباب.

المَشَاجِرُ بالفِئَامِ (٣) وَأَرْبَدُ فارِسُ الهَيْجا إِذا ما تَقَعَّرَتِ المَشَاجِرُ بالفِئَامِ (٣)
 ١١٧/ب / هذا البيت للبِيدِ بْنِ ربيعةَ العامريِّ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) البيت للبيد كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٠١ برواية «بالخيام» وهو في المعاني الكبير ٩٠٩، والمفضليات ٨٤٠، والتهذيب ٢٢٩/١، ٢٢٩/١، ٥٣٠/١٥، والمخصص ١٤٧/٧، والمحكم ١١٤/١، واللسان (هيج \_ شجر \_ قعر) واللسان والتاج (فأم).

#### الشاهد فيه:

قَصْرُ «الهَيْجَا». ويَجُوزُ في «الهَيْجَا» أَنْ تكونَ عَلَى لُغَةِ مَنْ مَدَّ، فكأَنَّه قال: فارِسُ الهَيْجَاء إِذَا، فلَمَّا التقتِ الهَمْزَتانِ، حَذَفَ الْأَوْلَى تَخْفِيفاً، على قِراءَةِ مَنْ قَرَأ: ﴿ عَلَى الْبُغَا إِنْ أَرَدْنَ ﴾ (١).

ولا يجوزُ أَنْ يكونَ على تسهيلِ الْأَوْلى، لَأَنَّ المُسَهَّلَةَ فِي حُكْمِ المُحَقَّقَةِ، فَكَمَا أَنَّ تَحْقِيقَ الهَمْزَةِ ها هنا يَكْسِرُ البيت، فكذلك التسهيل، وإنَّما هو عَلَى حَذْفِ الهَمْزَةِ البَتَّة.

#### اللُّغَهُ:

الهَيْجا والهَيْجَاءُ: الحَرْبُ. ومعنى تَقَعَّرتْ: آنْقَلَبَتْ، فآنْصَرَعَتْ، وذلك في شِدَّةِ القِتَالِ، وعِنْدَ الانْهِزَامِ، وكُلُّ ما تَقَعَّر وآنْقَعَر: فَقَدْ آنْجَعَفَ مِنْ أَصْلِهِ. والمَشَاجِرُ: الهَوَادجُ. تَقَعَّرَتْ: تَسَاقَطَتْ مِنَ الخَوْفِ. والمَشَاجِرُ: جَمْعُ مَشْجَرٍ، وهِيَ أَرْضٌ تُنْبَتُ الشَّجَرَ، آستعارَها لمَوْضِع الحَرْبِ: لكثرةِ الرِّمَاحِ.

والفِئَامُ: وِطاءُ (٢) الهَوْدَجِ، والجميع: فُؤُوم، والفِئَامُ أَيْضاً: الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وغيرِهم، قال النَّابَغَةُ (٣) الذُّبيانيِّ:

وإِنَّ القَـوْمَ نَصْـرُهُمُ جَمِيعـاً فِئَـامٌ مُجْلِبُـونَ إِلَـى فِئَـامِ وَفِيهِ لِغَتَانِ: الهَمْزُ وتَرْكُه.

#### معنى البيت:

يَرْثِي أَرْبَدَ بْنَ قَيْس بن جَزْء (٤) بن خالدِ بنِ جَعْفَرٍ. وكان أخَا لبِيدٍ لأُمِّهِ، وكانَ قدْ

<sup>(</sup>۱) سورة النور ۳۳، وفي ل، ر «البغاءان».

<sup>(</sup>۲) في ر «وطام».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٩، و «إلى» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «حزن» بالنون، والمثبت من المؤتلف ٢٨، ومعجم الشعراء ١٨، وجمهرة أنساب العرب ٢٨٥.

وَفَدَ مع عامِرِ بن الطفيل، على رسول الله ﷺ. لِيَغْتَرَّاهُ، فلَمَّا قَدِما عَلَيْهِ، جَلَسَ عامِرٌ بين يَدْيه، وقامَ أَرْبَدُ مِنْ خَلْفِهِ (١)، لِيَشْغَلَهُ أَحَدُهُما حتى يَضْرِبَهُ الآخَرُ. فقال عامِرٌ لرسول الله ﷺ: أُسْلِمُ علَى أَنَّ لِيَ الوَبَرَ، ولَكَ المَدَرَ.

فقال له رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ الوحي جاءَ بغَيْرِ ما تُرِيدُ»، فلمَّا أَطَالَ الجُلُوسَ، وقامَ رسول الله ﷺ قال عامر لأَرْبَدَ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَفْعَلَ ما أَمَرْتُكَ؟!.

قال: ما هَمَمْتُ به، إِلَّا رَأَيْتُكَ بَيْنِي وبَيْنَهُ.

فدعا عليهما رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أَرْبَدُ فأَخَذَتْهُ صاعِقَةً، وأَمَّا عامِرٌ، فأَخَذَتْهُ الغُدَّةُ. فلجَأَ إلى بَيْتِ آمرأةٍ من بَنِي سَلُول فجعل يقول: «أَغُدَّةُ كَغُدَّةِ البَعِير، ومَوْتٌ فِي بَيْت سَلُولِيَّةٍ» (٢٠).

١١١/أ يقول في البيت/ إِنَّه يمنَعُ يَوْمَ الرَّوْعِ الظَّعَائِنَ، ويضارِبُ دُوْنَهُنَّ، إِذَا آسْتُحِثَّتِ الإِبِلُ للنَّجَاءِ، فَتَسْقُطُ الهَوَادِجُ بَأَوْطِيتِها، لاشتغال ِ الحُدَاةِ بَأَنْفُسِهِم عنها، وقِلَّةِ شدِّهم إِيَّاها، وقلة استمساك النِّسَاءِ بها.

#### والشعر(٣):

أَلَا ذَهَبَ المُحافِظُ والمُحامِي ومانِعُ ضَيْمِها يَوْمَ الخِصَامِ وَأَيْقَنْتُ التَّفَرُقَ يَوْمَ قَالُوا نُقَسِّمُ مَالَ أَرْبَدَ بِالسِّهَامِ وَأَيْقَنْتُ التَّفَرُقَ يَوْمَ قَالُوا نُقَسِّمُ مَالَ أَرْبَدَ بِالسِّهَامِ تَطِيرُ عِدائِدُ الأَشْرَاكِ شَفْعاً ووتْراً والزَّعامَةُ للغُلامِ فَودَّعْ بالسَّلَامِ أَبَا حُريزٍ (٤) وقَلَ ودَاعُ أَرْبَدَ بِالسَّلَامِ فودِّعْ بالسَّلَامِ أَبَا حُريزٍ (٤)

(۱) في ل، ر «من ورائه».

(٣) الديوان ٢٠١ ـ ٢٠٩ وتخريجه ٣٨٦. والعدائد: المال المقسم والمداث.

والعدائد: المال المقسم والميراث. والأشراك جمع شرك وهو الذي يشارك في الميراث. وشفعا: سهمان. ووترا: سهم.

 <sup>(</sup>٢) هذا مثل من أمثال العرب، قاله عدو الله عامر بن الطفيل، وهو في جمهرة الأمثال ١٠٢/١ وفصل المقال ٣٧٤ واللسان (غدد).

<sup>(</sup>٤) في ل «خريز» وفي ر «جرير» وفي الديوان «حزيز» وينظر تخريج البيت حيث أشار المحقق إلى هذه الروايات والمصادر التي وردت فيها مع ذكره لروايات أخرى «كحدير».

وكُنْتَ إمامَنا ولَنَا نِظَاماً وكان الجَزْعُ يُحْفَظُ بِالنَظَامِ وَكَانَ الجَزْعُ يُحْفَظُ بِالنَظَامِ وَأَرْبَدُ فارِسُ الهَيْجَا إِذَا مَا تَقَعَّرَتِ المَشَاجِرُ بِالفِثَامِ وَأَنْشَدَ أَبُو عليِّ (١) في الباب.

١٥٨ \_ إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وآنْشَقَّتِ العَصَا فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكُ سَيْفٌ مُهَنَّدُ (٢) الشاهد فيه:

مَدُّ الهَيْجاءِ.

اللغة:

الهَيْجَاءُ: الحَرْبُ. ومَعْنَى آنْشَقَّتِ العَصَا: تَفَرَّقَ بَيْنَ الحَيَّيْن.

والعَصَا: جَمَاعَةُ الإِسْلَامِ، يُقَالُ: إِذَا خَالَفَ الرَّجُلُ الإِجْمَاعَ<sup>٣)</sup> «فَقَدْ شَقَّ العَصَا».

قال جرير<sup>(1)</sup>:

أَلَا بَكَرَتْ سَلْمَى فَجَدَّ بُكُورُها وشَقُّ العَصَا بَعْدَ آجْتِمَاعٍ أَمِيرُها

#### وأنشد الأصمعي:

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم ينسبه أيضاً ابن يسعون ولا ابن بري. ونسبه القالي في ذيل الأمالي ١٤٠ إلى جرير وهو في ديوانه ١٠٤ نقلاً عن اللآلىء ببيت مفرد، وقال عنه البكري في ذيل اللآلىء ٦٥ «وبيت جرير لم يعزه له أحد، ولا وجد في شعره وإنما هو من عائر الشعر، وأخاف أن أبا على وهم فيه هنا».

والبيت بغير نسبة في معاني القرآن ١٩٧١ والأصول ٣٦/٢ وشرح المفضليات ٢٣٦ والمقصور والبيت بغير نسبة في معاني القرآن ١٩٥١ والأمالي ٣٦١/٢ وذيلها ١٤٠ والتهذيب ٣٣١/٤ والتمام والممدود ١١٧ وإعراب القرآن ١٩٥١، والأمالي ٢٦٢/٢ وذيلها ١٤٠ والتهذيب ١٤٢، وابن بري ٣٣٠ والتمام ونظام الغريب ١٠٦ وابن يسعون ١٤/٢، وابن بري ٥٥، وشرح المفصل ١٩١٨ وشرح عمدة الحافظ ٣٦٧ والمغني ٣٦٢، وشرح شواهده ٩٠٠ وشرح أبياته ١٩١٧ والهمم ١٩٤١ واللسان (حسب ميج عصا).

وعجزه في شرح المفصل ٤٨/٢ وشرح عمدة الحافظ ٤٠٧، والبحر المحيط ١٦/٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الإسلام» وفي مجمع الأمثال ٢/٤٣٤، «شق فلان عصا المسلمين» إذا فرق جمعهم.

<sup>(</sup>٤) ديوانه: ٨٩.

وإِذَا رأَيْتَ المَـرْءَ يَشْعَبُ أَمْـرَهُ شَعْبَ العَصَا ويَلِجُ فِي العِصْيانِ (١) يقول: إِذَا رَأَيْتَهُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ، ويُفَرِّقُ أَمْرَهُ، ويَلِجُ فِي الخَطَأِ، فَدَعْهُ.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الْأَشْيَمِ (٢)، لأبي السليل (٣): «إِيَّاكَ وَقَتِيْلَ العَصَا».

معناه: إِياكُ أَنْ تكونَ قاتِلاً أَوْ مقتولاً، فِي شَقِّ عَصَا المُسْلِمِينَ. ومن ذَلِكَ قَوْلُ ذي الرُّمَّة (٤):

بِتَفْرِيقِ طَيَّاتٍ يُبَاشِرْنَ قَلْبَهُ وشَقَّ العَصَا مِن عاجِلِ البَيْنِ قَادِحُ والعَصَا: أُنْثَى، قال الله تعالى: ﴿ هِيَ (٥) عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْها ﴾.

والجميع: أَعْصِ وأَعْصَاءُ وعُصِيٌّ، وعِصِيٌّ.

وأَنْكَرَ سيبويه(٦) أَعْصَاءً، قال: جَعَلُوا «أَعْصِياً» بَدَلاً مِنْهُ.

١١٨/ب وعَصَاهُ بالعَصَا<sup>(٧)</sup>: ضَرَبَهُ بِها، وعَصَيَ بِها/ أَخَذَها، وعَصى بِسَيْفِه وعَصَا بِهِ يَعُصُو عَصًا: أَخَذَهُ أَخْذَ العَصَا، وضَرَبَ بِهِ ضَرْبَهُ بِها، قال جرير<sup>(٨)</sup>:

تَصِفُ السُّيوفَ وغَيْرُكُمُ يَعْصِي بِها يا بْنَ القُيُونِ وذَاكَ فِعْلُ الصَّيْقَلِ

(١) هذا البيت لعلي بن الغدير وهو في البيان والتبيين ٨٠/٣ والجمهرة ٢٩٢/١ والتهذيب ٢٩٣/١، واللسان والتاج (شعب) وبعده:

فاعمد لما تعلُو فعالَكَ بالَّتِي لا تستطيع من الأمور يدان

(٢) هو صلة بن أشْيم، أبو الصهباء تابعي جليل شهيد. «طبقات خليفة ١٩٢ والإصابة ٥٧٢/٥».

(٣) في النسخ «لابن السلول» والمثبت من غريب الحديث لأبي عبيد ٤٤٤/٤ والفائق ٢ / ٤٤٠ والقول في النسخ «لابن السليل هو ضُريب بن نُقير بن شمير القيسي الجريري التابعي من أهل البصرة «طبقات خليفة ٢١٣، والإكمال ٢٨/٤ والتاج (نقر ـ سلل)».

(٤) ديوانه ٩٤ برواية: «تياسرن» وكذلك الأساس (يسر) ومعنى تياسرن: اقتسمن والطية: الناحية. والطية:
 الحاجة والوطر. ومضى لطيته: أي لوجهه الذي يريده ولنيته التي انتواها.

(٥) في النسخ «هذه» والمثبت هو الصحيح والآية ١٨ من سورة طه.

(٦) الكتاب ٣/٢٧٣ وفيه «قالوا: عصى وأعصى، كما قالوا: أزمن. وقالوا عُصِيُّ كما قالوا: أُسْودُ، ولا نعلمهم قالوا: أعصاء، جعلوا أعْص بدلاً من أعْصَاء؛ جعلوا هذا بدلاً منها».

(٧) في الأصل «بالعصى».

(٨) ديوانه ٩٤٣، والمحكم ٢١٥/٢.

وقالوا: عَصَوْته بالعَصَا، وعَصَيْتُه بالسَّيْفِ والعَصَا، وعَصَيْتُ بِهِما عليه عَصًّا.

ويقال: «أَلْقَى المُسَافِرُ عَصَاهُ»، إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَهُ وأَقَامَ بِهِ؛ لأَنَّه إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ أَلْقى عَصَاهُ. فَخَيَّمَ أَوْ أَقَامَ، ويضربُ مثلًا لِكُلِّ مَنْ وافَقَهُ شَيْءٌ فأَقَامَ عَلَيْهِ، قال مُعَقِّرُ بن (١) حَمَاد:

فَالْقَتْ عصاهَا وآسْتَقَرَّتْ بها النَّوَى كما قَرَّ عَيْناً بالإِيابِ المُسَافِرُ وَقَال (٢٠) آخر:

فَالْقَتْ عَصَا التَّسْيارِ عَنْها وخَيَّمَتْ بَأَرْجاءِ عَذْبِ الماءِ بِيضٍ محافِرُهُ وقِال (٣) زهير:

فَلَمَّا وَرَدْنَ الماءَ زُرْقاً جِمَامُهُ وضَعْنَ عِصِيَّ الحاضِرِ المُتَخَيِّمِ والعَصَا<sup>(٤)</sup>: آسْمُ فَرَس عَوْفِ بْنِ<sup>(٥)</sup> الأَحْوَصِ، وقيل: فَرَسُ قَصِيرِ<sup>(١)</sup> بْن سَعْدٍ

<sup>(</sup>۱) «ابن حمار» كررت في ل، والشاعر في اسمه خلاف، قيل: عمرو، وقيل: سفيان وسُمِّي معقراً لقوله: لها ناهض في الموكر قد مهدت له كما مهدت للبعل حسناء عاقبرُ فهو معقر بن أوس بن حمار البارقي، وبارق من الأزد، شاعر جاهلي وفارس معدود. «ألقاب الشعراء ٣٢٣، والاشتقاق ٤٨١ والمؤتلف ١٢٧ ومعجم الشعراء ٩ واللآليء ٤٨٣ والخزانة ٢/٠٢٠».

والبيت في مصادر ترجمته ما عدا الأول والأخير وفي البيان ٤٠/٣، والمحكم ٢١٥/٢ والعصا ١٩٣ والصحاح واللسان (عصا) وهو ينسب أيضاً إلى راشد بن عبدالله، وإلى مضرس الأسدي وإلى عبد ربه السلمى.

وفيّ ر «استقر» وهي رواية في البيت.

رمي و البيان ٢٠/٣ و و و ديوان (٢) هو مضرس الأسدي كما ذكر أما ذكر أعلب والبيت في البيان ٢٠/٣ وشرح ديوان زهير ١٤ والمحكم ٢١٥/٢ والعصا ١٩٣، واللسان (عصا) وفي ر (محاجر).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤، وفي رُ «وردنا» وفي الأصل «الحاظر» بالظاء.

<sup>(</sup>٤) وهي التي جاءت فيها الأمثال، وهي بنت العصية فرس لأياد، لا تجارى «ينظر أنساب الخيل ٩٤، وحلية الفرسان ١٥٩، واللسان والتاج (عصا)».

<sup>(</sup>٥) ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، يكنى أبا يزيد، شاعر جاهلي مفضلي. «المفضليات ٣٤١ ومعجم الشعراء ٢٢٣ واللآليء ٣٧٧».

<sup>(</sup>٦) هو قصير بن سعد بن عمرو اللخمي صاحب الأمثال المشهورة والقصة المسطورة وصاحب الرأي=

اللَّحْمِيِّ، وقيل: كانَتْ لجَذِيمَةَ (١) الأَبْرَشِ، ولِبَنِي تَغْلِبَ أَيضاً، فَرَسٌ يقال لها: العَصَا، فارسُها الأَحْنَسُ (٢) بْنُ شِهَابِ.

ومن أمثالهم (٣): «يا ضُلَّ ما تَجْرِي به العَصَا». والضُّلُّ: الضَّالَ، يقال: فلان ضُلِّ، إذا كان مُتَمَكِّناً فِي الضَّلاَلةِ.

#### الإعراب:

قوله: إِذَا كانت: بمعنى (١) الوقوع. والهيجاء: رَفْعُ بكَانَتْ.

وقوله: فَحَسْبُكَ: بِمَعْنَى كَافِيكَ، وهُوَ في مَوْضِع ِ رَفْع ٍ بالابتداءِ.

وسَيْفٌ: فاعِلُ يَسُدُّ مَسَدًّ الخَبَر.

ويُرْوى (٥): والضَّحَّالُّهُ: بالرفع والنصب والخفض.

فالرَّفْعُ: معطوفٌ على المضمر المرفوع، في «حَسْبِكَ» على تقدير: أَنْتَ والضَّحَاكَ:

والنَّصْتُ: معطوف علَى الكاف.

والخفض: جائز، وفيه قبح، وقَبَّحَهُ أَنَّكَ لا تعطف ظاهراً على مضمر مجرور، فلو وقع في موضع الكاف آسم (٦) ظاهِر، كقولك: حَسْبُ زَيْدٍ وأَخيه درهمان، قبح الرفع والنصب فاعلم.

والدهاء والحزم، وهو الذي جدع أنفه لينتقم من الزباء فقالت فيه «لأمر ما جدع قصير أنفه».
 «الاشتقاق ٣٧٧، ومجمع الأمثال ٢٣٣/١ ـ ٢٣٧ ورغبة الأمل ٢٣٦٦/٤».

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الشاهد رقم: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) هو الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بن أرقم بن عدي التغلبي من أشراف تميم وفرسانها، شاعر جاهلي مفضلي حماسي.

<sup>«</sup>الأشتقاق ٣٣٦، والمؤتلف ٣٠ والخزانة ١٦٩/٣».

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال ٢/٢٣٤، ٢٣٨/٢، ومجمّع الأمثال ٢١١/٢، وهو يضرب مثلًا للجد لا ينفع.

<sup>(</sup>٤) يريد أن «كان» هنا تامة، فهي تكتفي بمرفوعها.

<sup>(</sup>٥) «ويروى» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) في النسخ «اسماً ظاهراً» ولم أجد له وجهاً.

شارع الصوراتي ( المعماري ) .. الحمراء .. بناية الأسود تلفون : 340131 - 340132 ـ ص . ب . 5787 - 113 بيروت ـ لبنان DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113-5787 - Beyrouth - Liban

الرقم 1987/8/2000/112

التنفيد: كومبيوتايب أن الصف الطباعب الإكتروند،

مة سسة بحواد للطباعة والتصوير



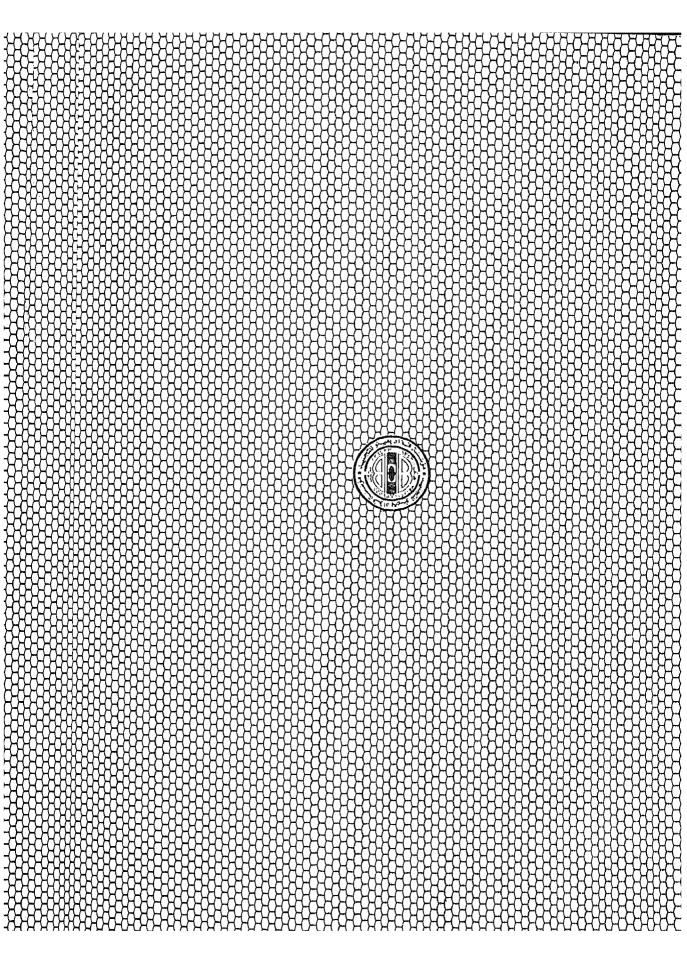

# إيضاح شواهدالإيضاح

تأليف أبي عَلِي لحسَن بن عَبْ الله التَّك يسي مِنعلَاه القُرْن السَادِس لهجري

دِرَاسَة وتحتِيق الدكتورُمجَدبن حـتموُد الدَعجَانِي

أنجزء الناين



إيضاح شوأهِ الإيضاح

جمع المجقوق مجفوظة الطبعة الأول 1200 هـ - 1900م

> كُلِيُّ فَكُورِ الْعُرْبُ لِلْكُابُ لَاكِي مت . ب: : 5787 - 113 مبروث - لبننان

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي الباب.

١٥٩ ـ باتُوا يُعَشُّونَ القُطَيْعَاءَ جارَهُمْ وعِنْدَهُمُ البَرْنِيُّ فِي جُلَل دُسْم (٢) أَنْشَدَهُ أَبُو زيد (٣) في «نوادره» آستشهد أَبُو علي بَصَدْره.

#### والشاهد فيه :

قوله: «القُطْيْعَاءُ» ممدودٌ (٤)، وهو يجوز أَنْ يكونَ تَصْغِير «قَطْعاءَ»، كما تقول: ١١١٩ حَمْرَاء وحُمَيْراء.

#### اللغة :

والقُطَيْعَاءُ: ضَرْبُ من التَّمْرِ رَدِيءٌ يقال له: الشَّهْرِيزُ، ويقال: الشُّهْرِيزُ. بضمَّ الشَّين عن الأصمعيّ، ويقال: السِّهْرِيزُ بالسِّين غير مُعْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وكذلك ابن يسعون وابن بري وهو يروى على رويين، أحدهما الميم، والآخر اللام، وقد أشار إليهما المصنف فيما بعد، ويروى في بعض المصادر «ضيفهم» بدل «جارهم».

وهو ُفي الجمهرة ٣٣/٢، والمقصور والممدود ٩١، والمصنف ١١٠/٣ والمقاييس ٢٧١/١، والمحمد ١١٠/٣، والمحكم ١٠/١ والاقتضاب ٢٧٨ وابن يسعون ١٥/٢ وابن بري ٦٥ وشواهد نحوية ٣٩ واللسان (قطع ـ وتك ـ ثجل).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في النوادر المحققة.

<sup>(</sup>٤) في ر «ممدوداً».

ويقال: عَشَاهُ وعَشَّاهُ، مُخَفَّفاً ومُثَقَّلًا، وأَعْشَاهُ بالْأَلِفِ، إِذَا أَطْعَمَهُ العَشَاءَ. ومَنْ قَالَ عَشَاهُ مُخَفَّفاً: قال فِي المضارع: يَعْشُوْهُ عَشُواً وعَشْياً، إِذَا أَطْعَمَهُ العَشَاءَ، الأَخِيْرَةُ نَادِرَةٌ، وأَنْشَدَ:

قَصَرْنَا عَلَيْهِ بِالمَقِيظِ لِقَاحَنَا فَعَيَّلْنَهُ مِنْ بَيْنِ عَشْيٍ وتَقْبِيلِ (١) وقال أَبُو ذُويب (٢) في أَعْشَاه:

أَعْشَيْتُه مِنْ بَعْدِ ما رَاثَ عَشْيَةً (٣) بِسَهْم كَسَيْرِ التَّابِرِيَّةِ لَهْ وَقِ وَقَالَ آخر في عَشَّاه يُعَشِّيهِ:

بات يُعَشِّيها بعَضْبٍ باتِرِ(١)

والعِشْيُ: مَا يُتَعَشَّى به (٥)، وأَصْلُه الواوُ. وقال (٦) كُثِّيرُ يَصِفُ سحاباً:

خَفِيًّ تَعَشَّى في البحارِ ودُونَه مِنَ اللَّجِ خُضْرٌ مظلماتٌ وسُدَّفُ اللَّجِ خُضْرٌ مظلماتٌ وسُدَّفُ الراد أَنَّ السَّحَابَ تَعَشَّى مِنْ ماءِ البَحْرِ، جعله كالعَشَاءِ لَهُ، وقال أُحَيْحَةُ(٧) بن الجُلَاح، يصف النَّخْلَ:

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في المحكم ٢٠٧/٢ واللسان (عشا).

وفي الأصل «فضرباً» بدل «قصرنا» وفي ل «فغسلنه» بدل «فعيَّلْنَهُ» وفي ر «فعلنه».

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٧٩ وتخريجه ١٣٨٨. ولهوق: حديد قاطع.

<sup>(</sup>٣) عندُ السكري وابن سيده (عِشْيُهُ).

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزو في معاني القرآن ٢١٣/١، ٣١٨/٣ والمحكم ٢٠٧/٢ وأمالي ابن الشجري ١٦٧/٢ والعيني ١٧٤/٤ والخزانة ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٥) «به» ساقطة من الأصل، ر.

<sup>(</sup>٦) في ل «قال» بدون الواو. والبيت في ديوانه ٤٨١ وتخريجه ٤٨٤.

<sup>(</sup>٧) هُو أحيحة بن الجُلاح بن الحريش بن حجحبى الأنصاري، سيد الأوس وشاعرها في الجاهلية «الاشتقاق ٤٤١، وجمهرة أنساب العرب ٣٣٥». والبيت في ديوانه ٧٧ والمحكم ٢٠٧/٢ واللسان (عشا).

وفي ر «جلوبتها» وكذلك «الجلوبة» والمجلوب كلها فيها بالجيم.

تَعَشَّى أسافِلُها بالجُبُو بِ وتَاْتِي حَلُوبَتُها مِنْ عَلَ يَعْنِي أَنَّها تَشْرَبُ الماءَ مِنْ أَسْفَل، ويَأْتِي حَمْلُها مِنْ فَوْقِها، وَوَضَعَ الحَلُوبَةَ موضِعَ المَحْلُوب.

والبَرْنِيُّ ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ طَيِّبٌ.

والجُلَلُ: جَمْعُ جُلَّةٍ، وَهُوَ وِعَاءً مِنْ خُوصٍ.

ودُسْمٌ: جَمْعُ دَسْمَاءَ، كَحَمْراءَ وحُمْرٍ، وَهِيَ الْمَشْدُودَةُ بِالدِّسَامِ (١) يقال: فَسَمْتُ (٢) القارورةَ، وغيرَها آدْسُمُها دَسْماً: شَدَدْتُها.

# مَعْنَى البيت:

يقولُ: يَخُصُّونَ أَنْفُسَهم بأَجْوَدِ الْأَقُواتِ، وأضيافَهم بأَدْنَى ما مَعَهُمْ.

وبَعْدَ البَيْتِ ما يَدُلُّ (٣) عَلَيْهِ.

فما أَطْعَمُونا الْأَوْتَكَى مِنْ سَمَاحَةٍ ولا مَنَعُونا البُرَّ إِلَّا مِنَ اللَّوْمِ ويروى:

ولا منعــوا البـرْنِيُّ إِلَّا مِنَ اللَّؤْمِ

ويروى(٤):

و(°)عِنْدَهُمُ البَرْنِيُّ فِي جُلَلٍ ثُجْلِ وَ(°)عِنْدَهُمُ البَرْنِيُّ فِي جُلَلٍ مَنَ البُخْلِ وَلا مَنَعُونَا البُرَّ إِلاَّ مِنَ البُخْلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل «بالدمام» والدسام: ما تسد به الأذن.

<sup>(</sup>۲) في ل «داسمت».

<sup>(</sup>٣) البيت في الجمهرة ٣٣/٢ والمنصف ١١٠/٣ والأوتكي: ضرب من التمر رديء.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية ابن دريد وابن جني.

<sup>(</sup>٥) «الواو» ساقطة من ل وفي ر «جثل» بدل «ثجل» وثجل: عظيمة.

وأنشد أبو علي<sup>(١)</sup> في الباب.

# ١١/ب ١٦٠ -/ أَفِينَا تَسُومُ السَّاهِرِيَّةَ بَعْدَما بَدَالَكَ مِنْ شَهْرِ المُلَيْسَاءِ كَوْكَبُ (٢) الشاهد فيه:

قوله: «المُلَيْسَاءُ»، وهو «فُعَيْلاَءُ» يجوزُ أَنْ يكونَ تصغيرَ<sup>(٣)</sup> فَعْلاَءَ.

#### اللغة:

المُلَيْسَاءُ: الشهر الذي تَنْقَطِعُ فيه المِيْرَةُ، والمُلَيْساءُ: نِصْفُ النَّهَارِ. وَوَقَع فِي «البَارِعِ» (٤) مُلَيْسَاءُ المَتْنِ: حَيْثُ آسْتَوَى.

قال أبو حَنِيفَةَ: شَهْرُ المُلَيْساءِ: بَيْنَ الصَّفَريَّةِ والشِّتَاءِ.

والصَّفَرِيَّةُ: تَوَلِّي الحَرِّ، وإقبال الشَّتاءِ، عن ابن زِياد<sup>(٥)</sup>. والسَّاهِرِيَّةُ<sup>(٦)</sup>: الطَّيْبُ.

# معنى البيت:

يقول: أَتَعْرِضُ علينا فِي وَقْتٍ لا مِيْرَةَ فِيْهِ بَيْعَ الطِّيْبِ؟!.

فَأَنْكَرَ عليه أَنْ يكونَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، يُعْرَضُ عَلَيْهِم العِطْرَ، وليسَ بزمانِ تَعَطُّرٍ. وهذا البيت، أَنْشَدَهُ أَبُو حَنِيفَةَ في كتابِ «النَّبَاتِ»(٧) وأَنْشَدَ بَعْدَهُ:

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وكذلك ابن يسعون وابن بري؛ ونسبه الصاغاني في العباب إلى زيد بن كثوة.

وهو في التهذيب ٩٢،٧١/٦٦، ٢٠١/١٦ والمخصص ٤٥٨/١٢، ١٠٧/١٦، ١٠٧/١٦ وابن يسعون ١٦/٢ وابن بري ٥٦ وشواهد نحوية ٤٠، والعباب والتكملة واللسان والتاج (ملس).

<sup>(</sup>۳) في ر «مصدر».

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذا النص في كتاب البارع المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في ر «عن ابن دريد». والذي في الجمهرة ٣/٦٦/ «والصفرية وقت يمتارون فيه».

<sup>(</sup>٦) في ر «الساهرة».

 <sup>(</sup>٧) لم أجده في الجزء المطبوع من كتاب النبات. والبيت في المخصص ٧٠/١٦.

فإِنْ كُنْتَ قَيْناً() فاعْتَرِفْ بِنَسيْئَةٍ وإِنْ تَكُ عَطَّاراً فأَنْتَ المُخَيَّبُ(٢)

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) في الباب.

١٦١ ـ وكَأَنَّ بِرْقِعَ والمَلائِكُ حَوْلَها سَدِرٌ تَوَاكَلَهُ القوائِمُ أَجْرَدُ (١) هذا البيتُ لأمَيَّة بن أبي الصَّلْتِ.

#### الشاهد فيه:

«أَجْرَدُ»، وَصَفَ السَّدِرَ، وهُو بَحْرٌ، بالجَرَد، وهو: الأَمِّلَاسُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يكونُ كَذَلِكَ، ما لَمْ يَتَمَوَّجْ، ويقال: أَرْضُ جَرْدَاءُ، إِذا لم تُنْبِتْ، ورجل أَجْرَدُ: لا شَعَرَ عَلَيْهِ.

#### اللغة :

بِرْقِعُ: مِنْ أَسْماء السَّمَاءِ، ومن أَسْمائِها: الجَرْباءُ، قيل لها ذلك، من أَجْلِ كواكِبِها، تَشْبِيها بما يَثُورُ في جِلْدِ الجَرْباءِ، ومِنْ أَسْمائها: الخَلْقَاءُ، سُمِّيتُ بذلك، لِمُلُوسَتِها عِنْدَ فَقْدِ الكَوَاكِبِ منها بِضَوْءِ النَّهارِ، فَهْيَ باللَّيْلِ جَرْبَاءُ تَشْبِيها بما ذكرنا لنجومها، وبالنهار خَلْقَاءُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ «فينا» بالفاء، والمثبت من المخصص، وهو أنسب لمعنى البيت.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «المحبب» بالحاء المهملة، وببائين، والمثبت من المصدر السابق، وهو ما يوافق معنى البيتين.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لأمية بن أبي الصلت كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٥٨. وفيه روايات فصلها الدكتور عبد الحفيظ السطلي، وفي قافيته خلاف، حيث وردت عند ثعلب «قوائم أربع» وسيشير إليها المصنف فيما يأتي وعند الجوهري والمعري «أجرب» وقد نبه ابن بري على وهم الجوهري في هذه الرواية. والبيت في مجالس ثعلب ٢١٧ والجمهرة ٣٠٨/٣ والبدء والتاريخ ٧/٧، والفصول والغايات ١٧٨ والمخصص ٣٦٨، ١٦/١٠ وابن يسعون ١٧/١ وابن بري ٥٦ وشواهد نحوية ٤١، وشرح نهج البلاغة ٧٣٨/٧، والمزهر ٩٩/١، والتنبيه والإيضاح (سدر) والصحاح واللسان (سدر ـ برقع ـ ملك ـ وكل).

ومن أَسْمائها أيضاً: الخَضْرَاءُ؛ لِلَوْنِها، كما يقال للأرض: الغبراء؛ لِلَوْنِها ومن أَسْمائها: الرَّقِيعُ والأَرْقَعُ، سُمِّيت بذلك؛ لأَنَّها مرقوعةٌ بالنجوم، ويقال: كُلُّ واحدة من السماوات رَقِيعٌ للأُخْرَى.

والجمع: أَرْقِعَةٌ، وفي الحديث أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال لسعد(١) بن مُعَاذ: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْم اللهِ من فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ».

١/١ عَلَى التذكير، ذهب/ إلى معنى السَّقْفِ.

والسَّمَاءُ تُذَكَّرُ وتُؤَنَّتُ، قال الله تعالى: ﴿ والسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ (٢) فأَنَّتُ وقالَ: ﴿ والسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ (٣) ، فَذَكَّرَ، وقيل: هذا مَحْمُولٌ علَى النَّسَبِ، والمُرَادُ بِهِ: ذاتُ آنْفِطارٍ.

والتَّأْنِيثُ هو المشهورُ والأَغْلَبُ عليها.

قال الزَّجَاجُ: فَمَنْ ذَكَّرَ، قال فِي جَمْعِها: أَسْمِيةٌ، مثل: غِطاءِ وأَغْطِيةٍ، ووِطَاءٍ وأَوْطِيَةٍ.

ومن أَنَّهَا، قال في جَمْعِها: سُمِيٌّ، لأَنَّ «فَعَالاً» مِنَ المُؤَنَّثِ يُجْمَعُ على: «فُعُولٍ وأَفْعُلٍ»، قالوا: عَنَاقُ وأَعْنُقُ وعُنُوقٌ.

وقد تَلْحَقُ الهاءُ فِي السَّمَاءِ مَعَ المَدَّةِ، يُقالُ: سَمَاءَةً. وسَدِرُ: البَحْرُ وَلَمْ يُسْمَعْ بِهِ إِلَّا فِي قَوْلِ أُمَيَّةَ.

<sup>(</sup>۱) في النسخ «قال لمعاذ» وهو خطأ لأنّ الذي قاله له النبي على ذلك هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن عبد الأشهل الأوسي. البدري الذي حكم على بني قريظة «بأن يقتل من جرت عليه الموسى، وتسبى النساء والذرية، وتقسم الأموال» وهو سيد الأوس وحامل رايتهم، استشهد بعد الخندق على اثر سهم أصابه «المغازي ٥١٢، وطبقات خليفة ٧٧ وجمهرة أنساب العرب ٣٣٩ والفائق والنهاية (رقم)».

والحديث في صحيح مسلم ١٣٨٨/٣ كتاب الجهاد ٣٢ الباب ٢٢ وسنن الترمذي ١٤٤/٤ كتاب السير الباب ٢٩، وأيمان العرب في الجاهلية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل ١٨.

وتَوَاكَلَ القَومُ مُواكَلَةً: آتَّكَلَ بَعْضُهم عَلَى بَعْضٍ . ورَجُلٌ وُكَلَةٌ وتُكَلَةٌ: عاجِزٌ كثيرُ الاتَّكَالِ علَى غَيْره.

وقُوائِمُ الدَّابَةِ: أَرْبَعُها، وقَدْ يُسْتَعارُ ذَلِكَ للإِنسانِ. واحدها: قائمَةٌ، وقال أراد بالقوائم: الملائِكَة.

#### المعنى:

شَبَّهَ السَّماءَ بالبَحْرِ في حالِ سُكُونِه، لا فِي حال آضْطِرابِهِ، وذَهَبَ بالسَّماءِ مَذْهَبَ السَّماءِ، السَّماءِ، فقال حَوْلَه، ويُرْوَى «حَوْلَها» عَلَى تَأْنِيْثِ السَّمَاءِ، وروى ثَعْلَبٌ (١) هذا البيت:

وكأنَّ بِرْقِعَ والمَلائِكُ تَحْتَها سَسدِرٌ تَـوَاكَـلَهُ قَـوائِـمُ أَرْبَـعُ وَفَسَّرَهُ فَقَال: سَدِرٌ: رَجُلٌ يَدُورُ، وقوائمُ أَرْبَعُ: هُمُ الملائِكَةُ، لا يُدْرى كيفَ خَلْقُهم، وشَبَّهَ الملائكةَ في خَوْفِها الله تعالى بهذا الرَّجُل السَّدِر.

فَعَلَى هذا شَبَّهَ السَّماءَ بإِنْسَانِ سادِرٍ، لَفَلِكها الدَّائِرِ، فإِنَّه مِنْ دَوَرَانِهِ<sup>(٢)</sup> يَسْدَر، ويَتَحَيَّر، وإِنَّما آشْتَرَطَ قوائمَ أَرْبعاً، لأَنَّها أَكْثَرُ تَدَاوُلاً مِن آثنتينِ، وإِنما قال: «تَحْتَها»، ولَحُشُوعِهم لله تعالى.

وكان أُمَيَّةُ قَدْ تَسَمَّعَ الأَخْبَارَ، وتَتَبَّعَ الآثارَ، وباحَثَ الرَّهْبَانَ والأَحْبَارَ، حَتَّى عَلِمَ من الأمورِ الشَّرْعِيَّةِ كثيراً مما كانت تَجْهَلُهُ العربُ فِي الجاهليَّةِ، وكانَ مِمَّنْ سَمِعَ أَنَّ نبياً يَبْعَثُهُ اللهُ، يَنْسَخُ به المِلَلَ، ويَخْتِمُ بِهِ الرَّسُلَ، قد آنَ زمانُه.

فلمًا بَعَثَ اللهُ تعالى خَيْرَ الرُّسُلِ، ونُخْبَهَ العَرَبِ والعَجَمِ، صلى الله عليه وعلى آله(٣) وسلّم، حَسَدَهُ/ فَجَحدَهُ، وفيهِ أَنْزلَ اللهُ تعالى: ﴿ وآتُلُ عَلَيْهِم نَبَأَ الَّذِي ١٢٠/ب آتَيْنَاهُ آياتِنَا فآنْسَلَخَ مِنْها ﴾(٤) الآية.

<sup>(</sup>١) مجالس ثعلب ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) في ل «بدورانه».

<sup>(</sup>٣) «وعلى آله» ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٧٥، وفي سبب نزولها خلاف، فقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: هو =

وسُئِلَ عنه رسُولُ اللهِ ﷺ فقال (١٠): «ذَلِكَ رَجُلٌ (٢٠) آمَنَ بلسانِه، وكَفَرَ بِقَلْبِهِ» ولَأُمَيَّةُ أَخْبَارٌ (٣) كثيرةٌ.

#### الإعراب:

يُرْوى: «المَلَائِكُ» بالرَّفع والنَّصْب.

فَالرَّفْعُ: على الابتداء، والخبر: «حَوْلَها» والجُمْلَة اعتراضٌ بَيْنَ اسم «كأَنَّ» وخَبرها. وسَدِرٌ: خبر «كَأَنَّ».

والنَّصْبُ: عَطْفٌ على «برْقِعَ».

شَبَّهَ السَّماءَ والملائِكةَ بالبَحْر.

والملائِكُ والملائِكَةُ: لُغَتَانِ. والتَّاءُ في الملائِكَةِ، على حَدِّ القَشَاعِمَةِ والصَّيَاقِلَةِ، لتأنيثِ الجَمْعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ القولُ (٤)، في آشْتِقَاقِ «مَلَكَ» وَوَزْنِه، بِما أَغْنَى عَنْ (٩) إعادَتِهِ.

ويُرْوَى: «تَوَاكَلَهُ القَوَائِمُ» بِنَصْبِ اللَّامِ على المُضِيّ، وتواكَلُه بضَمَّ اللَّامِ على الاستقبال . وهذه الجُمْلَةُ فِي مَوْضِع الصَّفَةِ «لِسَدِرٍ» على حَدِّ قوله تعالى: ﴿ وهذا كتابٌ أَنْزِلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ (٢).

بَلْعامُ بن باعوراء، من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام.

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص، وزيد بن أسلم: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي.

وقال سعيد بن المُسَيِّب: نزلت في أبي عامر بن صيفي. وينظر القرطبي ٣١٩/٧ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٤٥٩، والقرطبي ٣٢٠/٧.

<sup>(</sup>۲) «رجل» کررت فی ل.

<sup>(</sup>٣) ترجمته وأخباره في طبقات فحول الشعراء ٢٦٢، والشعر والشعراء ٤٧٩، والاشتقاق ٣٠٣ والأغاني ١٢٠/٤ والأغاني

<sup>(</sup>٤) ينظر ص ٤٠٢، ٤٠٣.

<sup>(°) «</sup>عن» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: ٩٢.

وأنشد أبو علي(١) في الباب.

١٦٢ - ودَوِّيَّةٍ مِثْلِ السَّمَاءِ آعْتَسَفْتُها وقد صبغَ الليَّلُ الحَصَى بِسَوَادِ (٢) هذا البيت لذي الرَّمة.

#### الشاهد فيه:

قوله: «ودَوِّيَّةٍ مِثْلُ السَّمَاءِ»، يريد: أَنَّ هذه الدَّوِّيَّةَ مَلْسَاءُ مُسْتَوِيةٌ كالسَّمَاءِ، وفيه إشارَةٌ إلى تَسْمِيَتِهِمْ السَّماءَ بالجَرْداءِ<sup>(٣)</sup>، لأمِّلاَسِها، والجَرْباءُ: لأَجْل كواكِبها، وقَدْ يُوصف الشيءُ في حالتين، بصِفتين مختلفتين.

#### اللغة :

الدَّوُّ والدَّوِّيُّةُ: القَفْرُ. قيل لها ذلك؛ لأَنَّها(٤) يُسْمَعُ فِيها دُوِيُّ، والذي يسمع فيها دُويِّ الريح، وتَقَصُّفُ الرمال.

ومعنى آغْتَسَفْتُها: رَكِبْتُها على غَيْرِ هِدَايَةٍ، يُقالُ: آغْتَسَفْتُ الأَمْرَ: رَكِبْتُهُ مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ، يقال: عَسَفَهُ يَعْسِفُه عَسْفاً، وتَعَسَّفَهُ وآغْتَسَفَهُ، وأَنْشَدَ ابن (٥) الأَعْرابيّ:

وعَسَفَتْ مَعَساطنــا(٦) لَمْ تُدْثَرِ

وقال ذو<sup>(٧)</sup> الرُّمَّةِ:

ورَدتُ آعتِسافاً والتُّريَّا كأنَّها على قِمَّةِ الرَّأْسِ آبْنُ ماءٍ مُحَلِّقُ

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٠٧.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۱۳۹ والمخصص ٦/٩ وابن يسعون ١٨/٢ وابن بسعون ١٨/٢ وابن بري ٥٧، وشواهد نحوية ٤١، وشرح شذور الذهب ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) في ل «بالجرد».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «لا يسمع» وفي اللسان «دوا» قال: إنما سميت دَوِّيّة لدويّ الصوت الذي يسمع فيها. . . ».

<sup>(</sup>٥) البيت بغير عزو في المحكم ٣٠٩/١ واللسان (عسف).

 <sup>(</sup>٦) في النسخ «معاطياً» بالياء. والتصحيح من مصدري التخريج.
 والمعاطن: مبارك الإبل حول الماء.

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٤٠١ والمحكم ٣٠٩/١ واللسان (عسف ـ حلق).

وعَسَفَ فلانٌ فُلاناً: ظَلَمَهُ، وعَسَفَ السلطانُ الرعيةَ، يَعْسِفُ، وآعْتَسَفَ وتَعَسَّفَ: ظَلَمُ.

## المَعْنَى:

1/1۲۱ يقول: قَطَعَ هذه الفَلاةَ علَى غير هِذَايةٍ / صَبْراً وتَجَلُداً، وجَعَلَها كالسَّمَاءِ في آتَسَاعِها وجَرَدِها؛ لأَنَّها أَرْضُ جَرْدَاءُ جَدْبَةٌ، ومعنَى «صَبَغَ اللَّيْلَ الحَصَى بِسَوَادِ» أَلْبُسَهُ ظُلْمَتَهُ، فصارَ لَهُ كالصِّبْغ . وهذا بَدِيعٌ في الاسْتعارَةِ. ومن (١) هذه القصيدة:

كَأَنَّ دِيارَ الْحَيِّ بِالزُّرْقِ خَلْقَةٌ (٢) مِن الأَرْضِ أَمْ مَكْتُسوبَةٌ بِمِدَادِ إِذَا قُلْتُ تَعْفُو لاحَ مِنْها مُهَيِّجُ عَلَيَّ الهَوَى مِنْ طارِفٍ وتِلاَدِ وما أَنَا فِي دارٍ لَمِيٍّ عَرَفْتُها بِجَلْدِ ولا عَيْنِي بها بِجَمَادِ أَصَابَتْكَ مَيُّ بَعْدَ جَرْعاءِ مالكٍ بوالسجةٍ مِنْ غُلَّةٍ وكُبَادِ إِذَا قُلْتُ بَعْدَ الشَّحْطِ يا مَيُّ نَلْتَقِي عَدَتْنِي بِكَرْهٍ أَنْ أَرَاكِ عوادِ إِذَا قُلْتُ بَعْدَ الشَّحْطِ يا مَيُّ نَلْتَقِي

وأنشد أبو علي (٣) في الباب.

17٣ ـ ودَوِّ كَكَفِّ المُشْتَرِى غَيْرَ أَنَّهُ بِسَاطُ لأَخْماسِ المَرَاسِيلِ واسِعُ (١) هذا البيت لذي الرُّمَّة.

#### الشاهد فيه:

قوله: «ودَوِّ كَكَفِّ المُشْتَرِي»، أَرَادَ: أَنَّه(٥) خال ٍ لا شَيْءَ فِيهِ، وهُوَ المُسْتَوِي

<sup>(</sup>١) الديوان ١٣٨، ١٣٩ والزرق: أجارع من الرمل، وهي من أرض سعد من الدهناء «بلاد العرب ٣١٢».

والوالجة: الداخلة. والكباد: وجع الكبد.

<sup>(</sup>۲) في ل «حلقة».

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٣٨، والأمالي ٩١/٢، والتهـذيب ٢٤/١٢، البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٣٨، والأمالي ٢٢٤/١٤ والمخصص ٦/٩ وابن يسعون ١٩/٢، وابن بري ٥٧، وشواهد نحوية ٤٢، واللسان والتاج (دوا).

<sup>(</sup>٥) في ل «أراد به».

منَ الأَرْضِ ، وخَصَّ كَفَّ المُشْتَرِي؛ لأَنَّها مِن النَّقْدِ كالقَفْرِ الذي لا نباتَ بِهِ، ولا خَمَرَ، يَعْنِي َ إِذَا بَسَطَ كَفَّهُ، فَصَفَّقَ بِرَاحَتِهِ على راحةِ البائِع ِ، إِذَا ٱشْتَرى مِنْهُ علقاً.

البساط: الأرْضُ الواسِعَةُ البَعِيدَةُ، بَكَسْرِ الباءِ وفَتْحِها.

وواسِعُ: نَقِيضُ ضَيِّقٍ، يُقالُ: وَسِعَهُ يَسَعَهُ ويَسِعُهُ سَعَةً، ويَسِعُ عَلَى مِثَالِ «يَفْعِلُ» لَثَبَتَتِ الوَاوُ، «يَفْعِلُ» لَثَبَتَتِ الوَاوُ، وصَحَّتْ كما صَحَّت في «يَوْجَلُ» ويَوْحَلُ.

ويقال: شَيءٌ وَسِيعٌ وأَسِيعٌ: بمعنَى واسِعٍ، ويُقالُ: آتَّسَعَ كَوَسِعَ يَتَّسِعُ.

وسَمِعَ الكِسَائِيُّ ('): الطَرِيقُ ياتَسِعُ، أراد: يَوْتَسِعُ، فَأَبْدَلُوا الواوَ أَلِفاً طَلَباً لِلْخِفَّةِ، كما قالوا: يا جَلُ، وآسْتَوْسَعَ الشَّيْءَ: وَجَدَهُ واسِعاً، و: أَوْسَعَهُ ووسَّعَهُ: صَيَّرَهُ واسِعاً، قال تعالى: ﴿ وإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (''). أَرَادَ: جَعَلَ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ سَعَةً. والسَّعَةُ: الغِنَى، يقال: وسع عَلَيْهِ يَسع سَعَةً، وَوَسَّعَ كِلَاهُما: رَقَّهَ.

وقوله: لأخْماس / أي: لِسَيْرِ الأَخْماس ِ<sup>(٣)</sup>، وهو جَمْعُ خِمْس ٍ، والخِمْسُ وِرْدُ ١٢١/ب الماءِ فِي اليوم ِ الخامِس ِ، وقِيْلَ: وِرْدُ الماءِ فِي اليوم ِ الرَّابِع ِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي العَبَّاسِ (٤) الْأَحْوَلِ، آعْتَدَّ بِأَوَّلِ الظَّمْءِ (٥).

واعتد الأُوَّلُ بأَوَّل ِ الرِّيِّ .

يُقَالُ: ناقَةٌ رَسْلَةٌ: سَلِسَةُ المَشْي (٦)، ونَاقَةٌ مِرْسَالٌ: كثيرة شَعَر السَّاقَيْن.

<sup>(</sup>١) ينظر المحكم ٢٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أخماس».

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو العباس محمد بن الحسن بن دينار الأحول عالم باللغة والشعر في القرن الثالث الهجري، وجامع دواوين بعض الشعراء «طبقات النحويين واللغويين ٢٠٨ والإنباه ٩١/٣ ـ ٩٩ وينظر في «الخمس» وتحديده: التهذيب ١٩١/٧ ـ ١٩١/واللسان والتاج (خمس).

<sup>(</sup>٥) في ل «الظميء».

<sup>(</sup>٦) في ل «الشيء».

#### وقبل(١) البيت:

فَلَمَّا تَلاَحَقْنَا ولا مِثْلَ ما بنَا وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي الباب.

مِنَ الوَجْدِ لا تَنْفَضُّ مِنْهُ الأَضَالِعُ تَخَلَّلْنَ أَبِوابَ (٢) الخُدُورِ بِأَعْيُنِ غَرابِيبَ والأَلْوَانُ بِيْضٌ نَوَاصِعُ وخالَسْنَ تَبْساماً إِلينا كأنَّما تُصِيبُ بهِ حَبَّ القُلُوبِ القَوَارِعُ(٣) ودَوِّ كَكَفِّ المُشْتَرى غَيْسَ أَنَّهُ بِسَاطٌ لأخماسِ المراسِيلِ واسِعُ

١٦٤ ـ بَلْ جَوْزِ تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ (٥)

هذا البيت لأبِي النَّجْمِ، الفَضْلِ بنِ قدامةَ العِجْلِيِّ، وعِجْلٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ بن وائل .

#### الشاهد فه:

قوله: «كظَهْر الحَجَفَتْ»، يريد: امِّلاسَها وأَنَّها لا نَباتَ فِيها، ولا بُنْيانَ ولا جَبَلُ.

#### اللغة:

جَوْزُ كُلِّ شَيْءٍ: وَسَطُهُ.

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «ماءاب» وفي ر «ماءاب» والتصحيح من الديوان.

<sup>(</sup>٣) البيت ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت نسبه المصنف إلى أبي النجم العجلي كما ترى وليس في ديوانه المطبوع. وقال ابن يسعون: ١... نسب هذا الشطر الصقلي الكاتب لأبي النجم، وذلك غلط، وإنما هو لبعض الطائيين . . .

وقال ابن بري: «البيت لسؤر الذئب في أرجوزة طويلة» وهو أخو بني مالك بــن كعب بن سعد، شاعر جاهلي، ألقاب الشعراء ٣٠٤/٢، وهو في معاني القرآن للأخفش ٢٧١ ومعاني الحروف ٦٢، والخصائص ٢/١ ٤٠٣/١، وسر الصناعة ١٧٧/١ والمحتسب ٩٢/٢، والمخصص ٧/٩، ١٢/ ٨٤، ٩٦، ١٢٠ وابن يسعون ٢٠/٢ والإنصاف ٣٧٩، وابن بري ٥٨ وشرح المفصل ١١٨/٢، ٤/٧٢، ١٠٥/٨، ٩٠/٩، ٨١، وشرح عمدة الحافظ ٩٧٧، ورصف المباني ١٥٦، ١٦٢ والبحر المحيط ١١٩/٢ وشرح شواهد الشافية ١٩٨، واللسان (جحف ـ بلل).

والتَّيْهاءُ: القَفْرُ، وهذهِ الياءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ واوٍ، كأَنَّها تُتَوَّهُ مَنْ سَلَكَها، أي: تُحَيِّرُهُ، يقال: تاهَ تَوْهاً، وتَوَّهْتُهُ(١) وفَلَاة أَتاوِيه، كأَنَّها جَمْعُ(٢) تَوْهٍ وأَتْوَاهٍ.

والحَجَفَةُ: التَّرْسُ، وأَقَرَّها تاءً فِي الوَقْفِ عَلَى الْأَصْلِ. وسيأتِي القَوْلُ عَلَيْها في موضِعِه (٣) إِنْ شاءَ اللهُ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) في الباب.

١٦٥ ـ ظَهْراهُما مِثْلُ ظُهُورِ التَّرْسَيْنْ (٥)

هذا البيت لهمْيَانً<sup>(٦)</sup> بن قُحَافَةً.

#### الشاهِدُ فيه:

«ظَهْرَاهُما مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنُ» يريد: الاستواءَ والانبساطَ. وأَنَّهما لا نَبَاتَ بِهِما

#### و**لا** خَمَرَ<sup>(٧)</sup>.

ومَهْمَهَيْن قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنَ

وقد نسبه المصنف إلى هميان بن قحافة ، كما ترى ، وكذلك ورد منسوباً في الكتاب ٤٨/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٠٣/٢ والصحيح أن الشاهد لخطام المجاشعي ، كما نص على ذلك ابن يسعون والبغدادي في الخزانة .

وهو في الكتاب ٢/٨٤، ٣٦٢/٣، ومعاني القرآن ١١٨/٣ والبيان والتبيين ١٥٦/١، والجمل ٣٠٣ والتبيين ١٥٦/١، والجمل ٢٠٣ والتبصرة والتذكرة ٦٨٤، والمخصص ٧/٩، والأعلم ٢١٢/١، ٢٤١/١، والإفصاح ٢١٢، والحلل ٣٦٣، وأمالي ابن الشجري ١٦/١ ٢٠٣/٢، وابن يسعون ٢٠/٢ وابن بري ٥٨ وشواهد نحوية ٣٤ وشرح المفصل ١٥٥/٤، وضرائر الشعر ٢٥٠، والعيني ١٨٩/٤، والهمع ٢٦٢٢، والأشموني ٧٤/٣ والخزانة ٣٤٤/٣ وشرح شواهد الشافية ٩٤، وشرح أبيات المغني ١٤٠/٤.

وأنبه هنا إلى أن هذا البيت من بحر السريع كما أسلفت وبعضهم يظنه من بحر الرجز، وقد تكلم على ذلك البغدادي كلاماً جيدا في الخزانة ٣٦٧/١.

(٦) في ل ولهيمان، تحريف، وقد تقدمت ترجمته ص ٣٧٣.

(٧) الخمر: هو كل ما واراك من شحر أو جبل. التهذيب ٣٧٧/٧.

<sup>(</sup>۱) في ر «توهية».

<sup>(</sup>٢) «جمع» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) في رُ «موضعها» وتنظر ص ٥٨١.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من بحر السريع، وصدره:

#### اللغة:

المَهْمَهُ(١): القَفْرُ. والقَذْفُ: البَعِيدُ.

والمَرْتُ: الأرضُ التي لا تُنْبِتُ، أَوِ الأَرْضُ الَّتِي لا نَبَاتَ فِيْها. والجَمْعُ: مُرُوت وَأَمْراتُ، وثَنَاها إِشْعاراً لِطُولِها وآتَساعِها.

#### الإعراب:

قوله: «مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنُ» كُلُّ شيئين مِنْ شيئينِ، فَتَثْنيتُهما جَمْعُ، وهُوَ الفصيح، قال الله تعالى: ﴿ إِنْ / تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكما ﴾ (٢) وتقول: ضربت رُؤُوسَ الزَّيْدَيْنِ (٣) ويجوز، ضَرَبْتُ رَأْسَيْ الزَّيْدَيْنِ، وعَلَيْهِ بيتُ الفرزدق (١): بِما فِي فُؤَادَيْنَا مِن الهَمِّ والأسَى فَيَبْرَرَأَ مُنْهاضُ الفُؤَادِ المُشَعَفُ مِبْتُ مَوْلُ عُتْبَى (٥) بِنْتِ مالِكِ:

وَمْ نُلْقِ رَحْلَيْنَا بِبَيْدَاءَ بَلْقَعٍ وَلَمْ نَرْمِ جَوْزَ اللَّيْلِ حَيْثُ يَمِيلُ وَقُولَ لَهُذَالِيَ (٦):

# فَتَخَالَسَا نَفْسَيْهِمَا بِنُوافِدٍ

#### وقول لآخر ":

(١) وانعجب من المصنف رحمه الله ـ أنه شرح كلمات صدر هذا البيت، مع أنه لم ينشده.

<sup>(</sup>٢) منورة التحريم: ٤.

<sup>(</sup>٣) من قوله (وتفول) حتى «الزيدين» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٥٤. بروية والمسقف» وهو في الكتاب ٣٠٣/٣ والجمل ٣٠٢، والتبصرة والتذكرة ٦٨٥ وشرح المفصل ١٥٥/٤. والمنهاض: المنكسر بعد الجبر. والمشغف: الذي شغفه الحب.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ر وفي لَ «عُتَيْبَى» والذي في المبهج ٤١، وشرح الحماسة ٨٨٥، ٨٨٠ «عُتَيّ بن مالك».

والبيت في شرح الحماسة ٨٨٥. وفي ر «تلقع» بدل «بلقع».

<sup>(</sup>٦) هو أبو ذؤيب الهذلي وعجز البيت:

كنوافذ العبط الّني لا تُرْقع

وهو في شرح أشعار الهذليين ٤٠ وتخريجه ١٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) هي أم ضيغم البلوية، كما في الكامل ٨٨/٢، وهذا عجز بيت صدره:

## إِذَا كَادَ قُلْبَانَا بِنَا يَرِدَانِ

ويجوز ضَرَبْتُ رَأْسَ الزَّيْدَيْن، قال الشاعر(١):

كَأَنَّه وَجْهُ تُرْكِيَّيْنِ قَـدْ غَضِبَا مُسْتَهْدَفٌ لِطِعَانٍ غَيْرَ تَـذْبِيبِ وَمثله قول عمرو بن (٢) معديكرب:

طَعَنْتُ جواد آبْني دُرَيدٍ كِلَيْهِما وما أَخَذَتْنِي بِالخُتُونَةِ عِزَّتِي وَمَا أَخَذَتْنِي بِالخُتُونَةِ عِزَّتِي وَالْبَابِ.

١٦٦ ـ أَتَرَكْتَ أَسْعَدَ للرِّمَاحِ دَرِيْئَةً هَبِلَتْكَ أُمُّكَ أَيَّ جَرْدٍ تَرْقَعُ (١)

هذا البيت، نَسَبَهُ أَبُو عُبَيْدٍ البَكْرِيُ لتَأَبَّطَ شَرَّا، ويُنْسَبُ لِسُعْدَى بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ ابن شَرِيك اليَرْبُوعِيِّ. وقيل هو للجُهنَيَّة، وهو الصحيح. أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ في «نوادره»(٥)، وآسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيٍّ بِعَجُزِهِ.

نعدِّي بذكر الله في ذات بيننا

وهو بغير عزو في غريب الحديث للخطابي ٢٠/٢ وشواهد نحوية ٤٣، وفي ر «كان» بدل «كاد» وهي رواية المصادر.

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق، والبيت في ديوانه ٣٧٠ برواية «مستهدف لطعان غير منجحر» من قصيدة رائية. وقد أشار إلى ذلك البغدادي في الخزانة ٣٧٢/٣. وهو في التبصرة والتذكرة ٦٨٥، وأمالي ابن الشجري ١٢/١ برواية المصنف، وفي ل «مستهدي» وفي الأصل، ل «تربيب» وفي ر «ترتيب». وغير تذبيب: أي مبالغ فيه.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٤ وتخريجه ٤١، والخَتَنُ - بفتحتين - كل من كان من قبل المرأة.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت بيّن المصنف الخلاف في نسبته، ثم صحح نسبته للجهنية، والجهنية مختلف في اسمها أيضاً، فقيل: هي سلمى بنت مجدعة، وقيل هي سعدى بنت الشمردل الجهنية، وعلى ذلك أغلب المصادر، وتنظر الأصمعيات ١٠١ مع الحواشي.

والبيت في الجيم ٢٠٣/١ والنوادر ١٥٢، والأصمعيات ١٠٣، والمخصص ٩٤/١٦ واللآلىء ٣٦، وابن يسعون ٢١/٢ وابن بري ٥٨ وشواهد نحوية ٤٤، واللسان والتاج (حضر) مع بيت آخر. وفي النسخ «أتركت عمراً» والمثبت من مصادر التخريج. وتنظر حواشي الأصمعيات.

<sup>(</sup>٥) النوادر ١٥٢.

#### الشاهد فيه:

قوله: «أَيّ جَرْدٍ» وهو النُّوْبُ الخَلَقُ.

#### اللُّغَةُ:

قال أَبُو عليِّ الفارسيُّ، وأَبُو عبيدٍ (١) البكريُّ، في هذَا البيت:

الحَرْدُ، بالحاءِ، وقال: من نادِرِ ما قيل في الحَرْدِ، إِنَّه الثُّقْبُ، قاله الشَّيْبانيِّ (٢): في باب الحاءِ، والمعروفُ في الثَوْبِ الخَلَقِ: جَرْدُ بالجِيم (٣).

والدَّرِيْئَةُ: حَلْقَةُ يُتَعَلَّمُ عَلَيْها الطَّعْنُ، بالهَمْزِ مِنْ دَرَأْتُ، إِذَا: دَفَعْتُ؛ لأَنَّ الرُّمْحَ إِذَا خَرَقَها، دَرَأَ كُلَّ جَانَبِ مِنها، فَنَفَذَ بَيْنَهُما، قال قَطَرِيِّ (٤):

فَلَقَـدْ أَرَانِي للرَّمَـاحِ دَرِيْئَـةً مِنْ عَنْ يَمِينِي مَـرَّةً وأَمـامِي وقال عمرو بْنُ (٥) مَعْدِيكرب:

ظَلَلْتُ كَأَنِّي للرِّمَاحِ دَرِيْئَةٌ أَقَاتِلُ عَنْ أَحْسَابِ جَرْمٍ وَفَرَّتِ وَالدَّرِيَّة غَيرُ مَهْمُوزةٍ: بَعِيرٌ يجعلُهُ الرَّامِي بَيْنَهُ وبَيْنَ الصَّيْدِ، يَسْتَتِرُ به، حتى يُمْكِنَه فَيَرْمِيَهِ، وهو مِنْ دَرَيْتُ، إذا خَتَلْتَ، ومِنْهُ دارَيْتُ فلاناً، إذا: لاَيْنَتُهُ.

١٢٢/ب وهَبَلَتْهُ أُمُّهُ: تَكِلَتْهُ/ أَي: فَقَدَتْهُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الدُّعاءِ عليه. ورَجُلٌ مُهَبَّلُ، إِذَا قيل له: هَبَلَتْكَ أُمُّكَ، والمَهْبِلُ: مَوْضِعُ الولد من الرَّحِمِ، والمَهْبِلُ: الآسْتُ. والمَهَبَّلُ أَيْضًا: الكثيرُ اللَّحْمِ.

وقوله: تَرْقَعُ، يقال: رَقَعَ الأَدِيمَ والتَّوْبَ، يَرْقَعُهُ رَقْعاً، ورَقَّعَهُ: أَلْحَمَ خَرْقَهُ،

<sup>(</sup>١) اللآليء ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الجيم ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) «بالجيم» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) شعر الخوارج ١١٢ وتخريجه فيه.

<sup>(°)</sup> ديوانه ٥٤ وتخريجه فيه.

وكُلُّ مَا سَدَدْتَ مِنْ خَلَّةٍ، فَقَدْ رَقَعْتَهُ ورَقَّعْتَهُ (١)، قال ابن أبي (٢) ربيعة:

وكُنَّ إِذَا أَبْصَــرْنَنِي أَوْ سَمِعْنَنِي خَرَجْنَ فَرَقَعْنَ الكُوى بالمحَاجِرِ وَالعربُ تقول: خَطِيبٌ مِصْقَعٌ، أَيْ يَذْهَبُ في كُلِّ صُقْعٍ مِن الكلام. وشاعِرٌ مِرْقَعٌ، أَيْ يَذْهَبُ في كُلِّ صُقْعٍ مِن الكلام. وشاعِرٌ مِرْقَعٌ، أَيْ يَنْهُ بِبَعْض . والرُّقْعَةُ: مَا رُقِعَ بِهِ وَجَمْعُها: رُقَعُ ورِقَاعً. والرُّقيعُ أَسْمُ السَّمَاءِ، وقَدْ (٣) تَقَدَّمَ (٤).

وأنشد أبو عَلِيٍّ (٥) في الباب.

١٦٧ ـ ذَرِيْنِي وعِلْمِي بالبِلَادِ وشِيْمَتِي فما طائِرِي فِيْها عَلَيْكِ بأَخْيَلَا (١) هذا البيت لحسَّانَ بْنَ ثابت، استشهد أبو عليِّ بعجزه.

#### الشاهد فيه:

قوله: «بأَخْيَلَ»، وهو «أَفْعَلُ» نَكِرَةٌ، وليس له «فَعْلاَءُ» ولم يَصْرِفْهُ، تَشْبِيهاً «بأَفْعَلَ» الّذِي لَهُ «فَعْلاَءُ» نحو: أَحْمَرَ.

## اللُّغَةُ:

الْأَخْيَلُ: طائرٌ أَخْضَرُ، ويقال: هُوَ الشَّقِرَّاقُ بِكَسْرِ الشَّينِ، وجَمْعُه: الْأخايلُ. والعرب تَتَشَاءَمُّ بهِ.

<sup>(</sup>١) «ورقعته» ساقط من ل.

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٩٣ في الشعر المنسوب إليه. والبيت ينسب أيضاً إلى العتبي كما في طبقات الشعراء ٣١٥،
 ومعجم الشعراء ٣٥٦، والعيني ٤٧٣/٢. والكوى، جمع كُوّة - بضم أولها - وهي: الثقبة في الحائط.

<sup>(</sup>٣) ﴿قد﴾ ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) في الشاهد ١٦١ ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١١٠.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٧١ برواية «وعلمي بالأمور» وابن يسعون ٢٢/٢ ـ ٢٤، وابن بري ٥٩ وشواهد نحوية ٤٤ وابن التاظم ٢٤٨ والعيني ٣٤٨/٤، واللسان (خيل).

وعجزه في الاشتقاق ٣٠٠ والمخصص ٩٤/١٥ والتوضيح ١٢٠/٤.

وحكى أَبُو عَبْدِ اللهِ (١) حَمْزَةُ بن الحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، في «أَمْثَالِهِ» (٢) قال: «أَشْأُمُ مِنْ الْأَخْيَلِ»، وهو الشِّقِرَّاقُ؛ وذَلِكَ أَنَّه لا يَقَعُ على ظَهْرِ بَعِيرٍ دَبِرٍ، إِلَّا خُزِلَ ظَهْرُه، وقال الفرزدق(٣) يخاطب ناقتَه:

إِذَا قَطِنًا بَلَّغْتِنِهِ آبْنَ مُدْرِكٍ فَلُقِّيتِ مِنْ طَيْرِ العَرَاقِيبِ أَخْيلًا ذُنَابَى حُسَامٍ أَو جَنَاحَيْ مُقَطَّعٍ ظُهُورَ المطايَا يَتْرُكُ الصَّلْبَ أَخْزَلًا

## ويروَى:

# مِنْ طَيْرِ الأشائِمِ أَخْيَلًا

ويقالُ: أَشْأَمُ مِنْ طَيْرِ العَرَاقيبِ، وَهُوَ طَيْرُ الشُّؤْمِ عِنْدَ العَرَبِ، وكُلُّ طائِرٍ يُتَطَيَّرُ<sup>(٤)</sup> بهِ للإِبلِ، فهو عُرْقُوبٌ؛ لأَنَّه يُعَرْقِبها.

وحَكَى الهَمْدانِيُّ (°): أَنَّ الأَخْيَلَ هو ابنُ حَيْدانَ الحِمْيَرِيُّ. كانَ مِنْ أَشْراف حِمْيَرِ، ووجوهِها، وفِيْهِ جَرَى المَثَلُ: «أَشْأَمُ مِنْ الأَخْيَلِ».

وقيل: الأُخْيَلُ، هو مُعَاوِيَةُ بْنُ<sup>(۱)</sup> عُبَادَةَ بنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ، وإليه تُنْسَبُ ليلى الأُخْيَلِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) مؤرخ أديب لغوي شاعر، مات سنة ٣٦٠ هـ تقريباً «الفهرست ١٩٩ والإنباه ١/٣٣٥».

<sup>(</sup>٢) «في أمثاله» ساقطة من ل. وهو الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، والمُثل فيه ٢٤٩/١ وفي جمهرة الأمثال ٢/٥٥ ومجمع الأمثال ٢٨٣/١ واللسان (خيل).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤١/١ والبيت الأول في جمهرة الأمثال ١/٩٥٥، ومجمع الأمثال ٣٨٣/١ واللسان (عرقب ـ خيل).

وقطن بن مدركة الكلابي عامل البحرين، الديوان ١٤١/١.

وفي ر «بلغت» بدل «بلغتنيه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «تتطير».

<sup>(°)</sup> في ر «الجنابي» والهمداني هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بـن يوسف بن داود الأديب الاخباري النحوي اللغوي، صاحب الإكليل، وصفة جزيرة العرب وغيرهما ولد سنة ٢٨٠ هـ وتوفي سنة ٣٥٠ هـ تقريباً، الإنباه ٢٧٩/١ والبغية ٤٩٨/١».

<sup>(</sup>٦) «هو معاوية بن» ساقطة من ر، وفيها «قيس بن عيلان».

وقيل: هي ليلى (١) بنت/ عبدِ الله بن الرَّحَال ِ بن شَدَّادِ بن كَعْبِ بسن معاوية وهو ١/١٢٣ الأُخْيَلُ، وإِليه تُنْسَبُ.

#### المعنى:

يقول: اتُركِيني(٢) وطبِيعَتِي، وعَلْمِي بالبلادِ، فما أَنا كالأَخْيَلِ الذي يُتَشَاءَمُ بِهِ.

وَوَقَعَ في كتاب «الإِيضاح »(٣) «فما طائِرِي فِيْها عَلَيْكَ» بِفَتْح ِ الكافِ. والصَّوابُ كَسْرُها؛ لأَنَّه يُخاطِبُ المرأةَ، وذَلَّ عَلَى ذلِكَ صَدْرُ البَيْتِ.

وأَنْشَدَ أبو عَلِيٍّ (٤) في باب ما أُنَّتُ من الأسماءِ بالتاء، التي تبدلُ مِنْها فِي الوقف الهاء في أَكْثَر اللَّغاتِ.

١٦٨ - بَلْ جَوْزِ تَيْهَاءَ كظَهْرِ الحَجَفَتْ (٥)

لأبي النُّجْمِ، وقد تقدُّمَ.

#### الشاهد فيه:

وقوفُه (٢) على التاءِ، مراعاةً للأصْلِ، لأنَّ الهاءَ (٧) الموقوفَ عليها تاءٌ في الأَّصْلِ. أَلاَ تراهُم لَمْ يُؤَنِّتُوا بالهاءِ شَيْئاً. والوَقْفُ مِنْ مواضِع التَّغْييرِ، والوَصْلُ تَجْرِي فيه الأَشْياءُ على أُصُولها.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قال: هذا بَكُرْ، ومررت بِبَكِرْ، فَنَقَلَ الضَّمةَ والكَسْرةَ إلى الكافِ

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمتها في ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «اتركني» والمثبت هو الصحيح، لأنَّ الشاعر يخاطب امرأة، كما أشار إلى ذلك المصنف.

<sup>(</sup>٣) التَّكملة: ١١٠.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١١٤.

<sup>(</sup>ه) هذا الشاهد تقدم القول فيه وتخريجه برقم ١٦٤، وقد أتى به المصنف هناك شاهداً على أنَّ التيهاء لا نبات فيها ولا جبل وأنها ملساء كظهر الترس. وساقه هنا شاهداً على إبدال الهاء تاء عند الوقف. وهو عند ابن يسعون ٢٤/٧ وابن بري ٥٩.

<sup>(</sup>٦) في ل (ووقوله).

<sup>(</sup>٧) ﴿لَأَنَ الهَاءَ المُوقُوفَ عَلَيْهَا﴾ تكررت في ل.

في الوقف، فإِنَّه إِذا وَصَلَ أَجْرَى الأَمْرَ عَلَى حقيقتِه، فكان وَجْهُ الكلام، أَنْ يقول: «الحَجَفَهْ»، مِثْلَ فاطِمَهْ وضارِبَهْ، ولكنَّه أَجْرَى الوقْفَ مُجْرَى الـوَصَّلِ، أَنْشَـدَ قُطْرُبُ(۱):

الله نَجَاكَ بِكَفِّيْ مَسْلَمَتْ مِن بَعْدِمَا وبَعْدَمَتْ مِن بَعْدِمَا وبَعْدَمَتْ صارَتْ نُفُوسُ القَوْم عِنْدَ الغَلْصَمَتْ (٢) وكادَتِ الحُرَّةُ تُدْعَى بِالأَمَتْ

وحَكَى عَنْهُم (٣): هذا طَلْحَتْ والسَّلاَمُ عَلَيْكَ (١) والرَّحْمَتْ.

وقَدْ قَلَبُوا هَذَا الْأَمْرَ فَأَجْرَوا الوَصْلَ مُجْرَى الوَقْفِ، مِنْ ذَلِك ما حَكَى سِيبويه (٥)، من قولهم في العَدَدِ ثَلاثَة (٦) رْبَعَهْ، وقالوا في الوَصْل: سَبْسَبّا وكَلْكَلّا، ومِنْ أبياتِ (٧) الكتاب:

# ضَخْمٌ يُحِبُّ الخُلُقَ الْأَضْخَمَّا

ولمَّا رأينا عَلَمَ التأنيث في الوَصْل تاءً (^) نَحْوَ: قائِمتَانِ وقائمَتكُمْ، وفي الوَقْفِ هاءً

<sup>(</sup>۱) هذا الرجز لأبي النجم العجلي وهو في ديوانه ٧٦ وسر الصناعة ١٧٧/١ ـ ١٨٢، والخصائص ٣٠٤/١ وشرح المفصل ٨٩/٥، ٨١/٩ وشرح شواهد الشافية ٢١٨، واللسان (ما).

<sup>(</sup>٢) في ل «الغلصت» وهو تحريف. والغلصمة: رأس الحلقوم.

<sup>(</sup>٣) في الكتاب ١٦٧/٤ «وزعم أبو الخطاب أنَّ ناساً من العربُ يقولون في الوقف: طَلْحَتْ، كما قالوا في تاء الجميع قولًا واحداً في الوقف والوصل».

وينظر سر الصناعة ١٧٦/١ والخصائص ٣٠٤/١ حيث المصنف يعتمد على ابن جني وينقل عنه من غير إشارة.

<sup>(£) «</sup>والسلام عليك والرحمت» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على هذا النص وهو «من قولهم في العدد ثلاثة ربعه» في الكتاب المطبوع، وهو في سر الصناعة ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ل «ثلاثهربعه» والمثبت من ر، وهو متفق مع سر الصناعة.

<sup>(</sup>٧) الكتاب ٢٩/١، ٤/٢٧، والبيت لرؤبة، وهو في ملحقات ديوانه ١٨٣، وسر الصناعة ١٧٩/١ ويروى «الإِضْـخما» والضَّخْما بكسر الهمزة في الأولى والضاد في الثانية ولا شاهد فيه على هاتين الروايتين.

<sup>(</sup>٨) «تاء» ساقطة من الأصل، ل وهي من ر، ومن سر الصناعة ١٨٠/١ وهذا كلام ابن جني بنصه.

نحو: قائمَهُ وضارِبَهُ، عَلِمْنا أَنَّ الهاءَ فِي الوَقْفِ بَدَلٌ مِنَ التَّاءِ في الوَصْلِ، وأَمَّا قَوْلُ الشاعر(١):

العاطِفُونَةَ حِيْنَ ما مِنْ عاطِفٍ والمُسْبِغُونَ يدًا إِذا ما أَنْعَمُوا فَيه قولان:

أحدهما: أنَّه أراد: أن يُجْرِيَهُ في الوَصْلِ على حَدِّ ما يكون عليه في الوَقْفِ، وذلك أَنَّهُ يقال في الوَقْفِ: هؤلاء مُسْلِمُونَهْ وضارِبُونَهْ، فيُلْحَقُ (٢) الهاءُ لبيان / حَرَكَة (٣) ١٢٣/ب النُّون، كما أنشدوا (٤):

أَهَكَذَا يَا طِيبَ تَفْعَلُونَهُ أَعَلَلًا ونَحْنُ مُنْهَ لُونَهُ فصار التقديرُ: العاطِفُونَهُ، ثم إِنَّه شَبَّهَ هاءَ الوَقْفِ بهاءِ التَّأْنِيثِ، فَلَمَّا آحتاجَ لإقامَةِ السَوَّنِ إلى حركةِ الهاءِ قَلَبَها تاءً، كما تقول في الوَقْفِ: هذا طَلْحَهُ، فإذا وَصَلْتَ، صارت الهاءُ تاءً، فقُلْتَ: هذا طَلْحَتُنا.

فَعَلَى هذا قالوا: العاطِفُونَةَ، ويُؤنِّسُ بهذا القَوْلِ، ما أَنْشَدُوه مِنْ قوله: مِنْ بَعْدِما وبَعْدِما وبَعْدِما

أراد (°): بَعْدَما، فأَبْدَلَ الْأَلِفَ في التقدير هاءً، فَقَالَ: مَهْ، كما قال الآخر: قد أُوردَتْ مِنْ أَمْكِنَهُ (°).

<sup>(</sup>۱) هو أبو وجزه السعدي، والبيت في تأويل مشكل القرآن ٥٣٠ وإعراب القرآن ٧٨٢/٢ وسر الصناعة ١٨٠/١ والمخصص ١١٩/١٦ والإنصاف ١٠٨ والخزانة ١٤٧/٢ واللسان (حين). وينظر في روايته وتوجيهاته إعراب القرآن ٧٨٣/٢ ـ ٧٨٤.

وفي ل «ندى» بدل «يدا».

<sup>(</sup>٢) في ر «يلحقوا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الحركة حركة النون»، وفي ر: «الحركة»، والمثبت من ل، وهو متفق مع سر الصناعة ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) الرَّجز بغير عزو في سر الصناعة ١/١٨١، والخزانة ١٤٨/٢ والثاني في اللَّسان (نهل). وفي ل: أعلاه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل: «أرادوا» والمثبت من ر، وهو متفق مع سر الصناعة.

<sup>(</sup>٦) الرجز بغير عزو في سر الصناعة ١٨٢/١، والمحتسب ٢٧٧/١ والمنصف ٢/١٥٦ وشرح شواهد=

# من ها هُنا(١) ومِنْ هُنَهُ إِنْ لَمْ أُرَوِّها فَمَهْ

يريد: ومِنْ هنا، فأَبْدَلَ الْأَلِفَ فِي الوَقْفِ هاءً، وقال: مِنْ هُنَهْ، فأمَّا قَوْلُه «فَمَهْ» فالهاءُ فِيْهِ تَحْتَمِلُ وَجْهَينِ:

أَحَدُهما: أَنَّهُ أَرَادَ: فَمَا أَي إِنْ لَمْ أُرَوِّ هَذِهِ الْإِبِلَ، مِنْ ها هُنا ومِنْ هُنَا فمَا أَصْنَعُ. مِنْكِراً عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُرَوِّيها. فحذف الفِعْلَ الناصب «لِمَا» التي للاستفهام.

والوجهُ الثَّانِي: «إِنْ لَمْ أُرَوِّها فَمَهْ» أَي: فَكُفَّ عَنِّي، فصارَ التقدير على هذا: مِنْ بَعْدِما وبَعْدِمَهُ، ثُمَّ إِنَّه أَبْدَلَ الهاءَ تاءً فِي الوَقْفِ، لموافَقَةَ بَقِيَّةِ القوافِي الَّتِي تَلِيْها ولا تَخْتَلِفُ، وشَجَّعَهُ علَى ذَلِكَ شَبَّهُ الهاءِ المقدرة في قوله: وبَعْدِمَهْ بهاءِ التأنيث في طَلْحَهُ وحَمْزَهُ، ولمَّا كَانُوا يَقُولُونَ فِي بَعْضِ (٢) الْمَوَاضِع : هذه طَلْحَتْ وهذه حَمْزَتْ (٣) قال هو أيضاً: «وبَعْدِمَتْ» فأبدَلَ الهاءَ المُبْدلَةَ مِن الألفِ تَشْبِيها لَفْظِيا، كما قال(٤) :

يَحْدُو ثَمَانِيَ مُولَعاً بِلقَاحِها حَتَّى هَمَمْنَ بِزَيْغَةِ الإِرْتَاج فلم يصرف «ثمانِياً» تَشْبِيها بِجَوارِيَ لَفْظاً.

قال سِيبويه(٥): «ولَيْسَ شَيْءٌ يُضْطَرُّونَ إِليه، إِلَّا وُهُمْ يُحاولِوْنَ به وَجْهاً» وإذا جاز أَنْ تُشَبَّهَ هاءُ «مِنْ بَعْدِمَهْ» بتاءِ التأنيث، حَتَّى يُقَالَ فِيْها: «وبَعْدِمَتْ» جازَ أَنْ تُشَبّه

<sup>=</sup> الشافية ٧٩.

<sup>(</sup>١) «ها هنا» كررت في ل.

<sup>(</sup>٢) في ل «موضع المواضع».

<sup>(</sup>٣) «وهذه حمزت ساقطة من ر، والذي في سر الصناعة ١٨٣/١ «وهذا طلحت، وهذا حمزت».

<sup>(</sup>٤) هو ابن ميادة والبيت في شعره ٣٠، والكتاب ٢٣١/٣، وسر الصناعة ١٨٣/١ والخزانة ٧٦/١ واللسان (ثمن) والزيغة: الميلة، والمراد إسقاط ما ارتجت عليه أرحامها.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/١٣.

هاءُ «العاطِفُونَه» الَّتِي هِيَ لِبَيَانِ حركة (١) النونِ، بهاءِ التَّأْنِيثِ، وفُتِحَتِ التاءُ، كما فُتِحَتْ في آخِرِ رُبَّتْ وثُمَّتْ وكَيْتَ (٢) وَذَيْتَ.

وقال قومٌ: إِنَّما هِيَ «العاطِفُونَ» مِثْلُ: القائِمُونَ والقاعِدُونَ، ثُمَّ إِنَّه زادَ التَّاءَ كما قال(٣) الآخر:

نَوِّلِي قَبْلَ نَايِ دارٍ، جُمَانَا وَصِلِيْهِ كما زَعَمْتِ تَلانَا / أَرَادَ: الآنَ، وَهَذَا الوَجْهُ أَشَدُّ انْكِشَافاً مِن الأَوَّلِ.

وقال أبو زيد (٤): «سمعتُ من يقول: حَسْبُكَ تَلاَنَ، فيزيدُ التَّاءَ» قَالَ:

إِذَا اغْتَـزَلَتْ مِنْ بُقَامِ الفَـرِيرِ فَيَا حُسْنَ شَمْلَتِها شَمْلَتِها شَمْلَتَا (٥)

فِيهِ: أَنَّه شَبَّهَ هَاءَ التَّأْنِيث في «شَمْلَةٍ» بِالتَّاءِ الأَصْلِيَّةِ، نَحْوَ بَيْتٍ وَصَوْتٍ، فَأَلْحَقَ في الوَّقْفِ أَلِفاً، كما تقول: رَأَيْتُ بَيْتاً، «فَشَمْلَتَا» عَلَى هٰذا مَنْصُوبَةٌ عَلَى التَّمْييزِ كَمَا تقول: يَا حُسْنَ وَجْهِكَ وَجْهاً، أَيْ: مِنْ وَجْهِ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) فِي البَابِ.

# ١٦٩ \_ لَقَدْ وَلَدَ الْأَخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ عَلَى بَابِ اسْتِها صُلُبٌ وَشَامُ (٧)

(١) في الأصل «الحركة في النون» والمثبت من ل وهو متفق مع سر الصناعة.

(٢) في الأصل (كية).

(٤) هذا النص في سر الصناعة ١٨٥/١.

(٦) التكملة: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في ر «آخر» وهذا البيت ينسب إلى جميل بن معمر، وهو في ديوانه ٢١٨ مع بيت آخر، كما ينسب إلى عمرو بن أحمر الباهلي، وهو في شعره ١٥٤ مفرداً. وهو في إعراب القرآن ٧٨٣/٢، وسر الصناعة ١٨٥/١ والمخصص ١١٩/١٦ والممتع ٢٧٣/١ والخزانة ١٤٨/٢، واللسان (تلن) وعجزه في تأويل مشكل القرآن ٥٣٠. و «زعمت» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) البيت بغير عزو في مجالس ثعلب ٣٧٤، وسر الصناعة ١٨٥/١، واللسان «بقم». والبقامة: ما يطيره النجاد من القطن عند الندف. والفرير: الحمل. والشملة الكساء. وفي ل، ر «اعتزلت» وفي النسخ «نعام»، والتصحيح من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا البيت وتخريجه برقم ١٣٤، وهو عند ابن يسعون ٢٥/٢ وابن بري ٥٩.

هٰذَا الْبَيْتُ لِجُرِيرٍ، يَهْجُو الْأَخْطَلَ.

اسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيًّ بِصَدْرِهِ، عَلَى حَدْفِ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ، مِنْ قَوْلِهِ «وَلَدَ» وَوَجْهُ الْكَلامِ «وَلَدَتْ» لَكِنَّهُ عَلَى الضَّرُورَة، وإنَّما يَحْسُنُ مِثْلُ هٰذا فِيمَا لا يَعْقِلُ، لأِنَّ تَانِيتُهُ عَيْرُ حَقِيقِيّ، وقد تقدم هذا البيت، وصلته، والكلام عليه بما أغنى عن إعادته. وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيًّ (١) في الباب.

١٧٠ - قَــرَنْبَى يَحُـكُ قَفَـا مُقْـرِفٍ لَئِـيـمٍ مَــآثِــرُهُ قُـعُــدُدِ (٣)
 هٰذا البَيْتُ لِلْفَرَزْدَقِ، يَهْجُو عَطِيَّةَ بْنَ الْخَطَفَى وَالدَ جَرِيرِ.

## الشَّاهِدُ فيه، قوله:

«لَئِيم مَآثِرُهُ»، وَلَمْ يَقُلْ «لَئِيمَةٌ»، حَذَفَ عَلاَمَةَ التَّانيثِ مِن اسْمِ الْفَاعِلِ ، كَمَا تُحْذَفُ مِن الفِعْلِ في قَوْلِهِم: قال النِّساءُ، ﴿وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ ﴾ (٣)، وَشِبْهِهُ، وَلَوْجَاء في الْكلام «لَئِيمةٍ» لَكَانَ جَيَّداً، وَأَمَّا إذا تَقَدَّمَ الموَنَّثُ فَيَقْبُحُ تذكيرُ (٤) فِعْلِه في الْكلام ، الكلام «لَئِيمةٍ» لَكَانَ جَيَّداً، وَأَمَّا إذا تَقَدَّمَ الموئَّنَ في في ضرورةِ الشَّعْرِ، كَمَا قَالَ (٥): لا يَحْسُنُ: الرِّيحُ هَبَ، ولا الشَّمالُ سَكَنَ، إلا في ضرورةِ الشَّعْرِ، كَمَا قَالَ (٥):

\* وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا \*

حَمَلَ ٱلْأَرْضَ عَلَى المكانِ، وَلَهُ نَظَائِرُ قَدْ ذَكرنَاهَا قَبْل (٦٠).

#### اللُّغَةُ :

المُقْرِفُ: مَنْ كَانَ أَبُوهُ غَيْرَ كُرِيمٍ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ كَرِيمَةً. وَاللَّئِيمُ: الَّذِي جَمَعَ الشُّعَ وَمَهَانَةَ النَّفْس ، وَدَنَاءَةَ الأَبَاءِ. والمَآثِرُ: وَاحِدُهَا مَأْثُرَةً، وَهْيَ الْمَكْرُمَةُ، يَأْثُرُهَا (١) التَكْمَلَة: ١١٥.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت للفرزدق، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٧٥/١، برواية ديسوف قفا، وهو في الكتاب
 ٢٤/٢، والنقائض ١٧٩٢ والمقتضب ١٤٧/٢ والتبصرة والتذكرة ٨٠٦، والأعلم ٢٣٨/١ وابن يسعون
 ٢٥/٢، وابن بري ٥٩، واللسان والتاج (قعد).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٨٦.

<sup>(</sup>٤) «تذكير» تكرر في ر.

<sup>(</sup>٥) هو عامر بن جوين الطائي، وقد تقدم تخريج الشاهد برقم ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ١٣٤ فما بعده.

قَوْمٌ عَنْ قَوْمٍ. والْقُعْدُدُ والْقَعْدَدُ: الْجَبَانُ/ القَاعِدُ عَنِ الحَرْبِ والمكارِمِ. والقُعْدُدُ: ١٢٤/ب الخَامِل. والقُعْدُدُ والقُعْدُدُ: هو أقربُ القرابةِ إلى المَيَّتِ.

وقال(١) سيبويه: قُعْدُدُ: مُلْحَقٌ بِجُعْشُم ِ، وَلِذَلِكَ ظَهَرَ فِيهِ المِثْلانِ.

وَقَالَ اللَّحْيانِيُّ (٢): رَجُلُ ذُو قُعْدُدٍ، إِذَا كَانَ قَرِيباً مِن الْقَبِيلَةِ، يُقَالُ: هُوَ أَقْعَدُهُم، أي أَقْرَبُهُم إلى الجَدِّ الأَكْبَرِ. وَأَطْرَفُهُم وَأَفْسَلُهم (٣)، أي: أَبْعَدُهُم من الجَدِّ الأَكْبَرِ. اللَّكْبَرِ.

والْقَرَنْبَى: الجُعَلُ، وقِيل: دُوَيْبَة تُشْبِهُهُ، وقِيلَ: هو خُنْفُسُ أَرْقَطُ، طَوِيلُ الْقَوَاثِم، وجَمْعُه: جُعْلَانُ، وَمَاءُ جَعِلُ، فيه الجِعْلَانُ، ومُجْعِلُ أيضاً، وأَرْضُ مَجْعَلَةُ: كثيرةُ الجِعْلَانِ، وَرَجُلُ جَعِلُ: أَسْوَدُ دَمِيمٌ (٤)، مُشَبَّة بِالْجُعَل ، وقيل: هو اللَّجُوجُ؛ لأنّ الجُعَل يوصف باللَّجَاجَةِ، يُقَالُ: رَجُلٌ جَعِلٌ. وجُعَلُ الإنسانِ: رَجُلٌ جَعِلٌ. وجُعَلُ الإنسانِ: رَقِيبَهُ (٥)، وفي المَثَل : «سَدِكَ بِامْرىءٍ جُعَلُهُ (٥).

يُضربُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ الْخَلاَ؛ لِطَلَبِ حَاجَةٍ (٧)، فَيَلْزَمُهُ آخَرُ يَمْنَعه (^) مِنْ ذِكْرِهَا أَوْ عَمَلِهَا. وقال أبو زيد: إنَّما يُضربُ هٰذَا مَثَلًا لِلنَّذْلِ يَصْحَبُ مِثْلَه، قال:

إِذَا أَتَيْتُ سُلَيْمَى شَبَّ لِي جُعَلِ إِنَّ الشَّقِيَّ الَّذِي يَصْلَى بِهِ الْجُعَلُ (\*) وُكُلُّ ذَلِكَ عَلَى التَّمْثِيل بِالْجُعَلِ .

<sup>(</sup>١) في الكتاب ٤٢٥/٤ (وقالوا: قُعْدُدُ وسُرُدُدُ، أرادوا أن يلحقوا هذا البناءَ بالتضعيف بِجُعْشُم، والجُعْشُم: الرجل القصير الغليظ مع الشدة. وينظر التهذيب ٣١١/٣.

<sup>(</sup>٢) المحكم ٧/١١.

<sup>(</sup>٣) في ل وأسفلهم، والمثبت من الأصل و ر، وهو متفق مع المحكم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «ذميم» بالذال المعجمة، والمثبت من ل و رَّ، وهو متفق مع المحكم.

<sup>(</sup>٥) في ل «رقيته» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) المثل في جمهرة الأمثال ٢١٧/٢ والمحكم ١٩٩/١، ومجمع الأمثال ٣٤٢/١، واللسان (جعل) وفي النسخ «بأمره» والتصحيح من المحكم ومجمع الأمثال.

<sup>(</sup>٧) في ر «حاجته» والمثبت من الأصل، ل ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) في النسخ «يمنعها» والمثبت من المحكم.

 <sup>(</sup>٩) البيت بغير نسبة في جمهرة الأمثال ٢١٨/٢، والمحكم ١٩٩١، ومجمع الأمثال ٣٤٢/١ واللسان (جعل).

#### الْمَعْنَى:

قولُه: يَحُكُّ قَفَا مُقْرِفٍ، أَرَادَ بِالْمُقْرِفِ: نَفْسَهُ؛ لِأَنَّه إِذَا حَكَّ قَفَاهُ فَقَدْ حَكَّ قَفَا مُقْرِفٍ، ومِثْلُهُ للأعْشَىٰ(١)، يمدح سَلاَمَةَ ذَا فَائِشِ الحِمْيَرِيَّ:

يَا خَيْرَ مَنْ يَـرْكَبُ الْمَطِيِّ وَلاَ<sup>(٢)</sup> يَشْـرَبُ كَأْسـا بِكَفِّ مَنْ بَخِلَا لَأَنَّهُ إِنَّمَا يَشْرَبُ بِكَفِّ مَنْ بَخِلَ. وهذَا الْبَيْتُ مِنْ فَلَمْ يَشْرَبْ بِكَفِّ مَنْ بَخِلَ. وهذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ (٣) أَوَّلُهَا:

غَشِيتُ الْمَنَازِلَ مِنْ مَهْدَدِ كَوَحْي الزَّبُورِ بِلْدِي الْغَرْقَدِ وَفِي هَذَا الشَّعْرِ:

أَلَىمْ تَرَ أَنَّا بَنِي دَارِمِ زُرَارَةُ مِنَّا أَبُو مَعْبَدِ وَمِنَّا الَّذِي مَنَعَ الْوَائِدَا تِ وَأَحْيَى الْوَئِيدَ فَلَمْ يُووَدِ أَلَسْنَا بِأَصْحَابِ يَوْم النِّسَا رِ وَأَصْحَابِ أَلْوِيَةِ الْمِرْبَدِ(٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸۵.

 <sup>(</sup>۲) في ر «ومن لم».

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق ١٧٢/١، والنقائض ٧٨٧ ـ ٧٩١ «لدى الغرقد». وزرارة بن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم، من سادات تميم، وكان رئيسهم يوم شويحط «النقائض ٧٨٩ والاشتقاق ٢٣».

والذي منع الوائدات هو صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان من سادات بني تميم، كان يشتري الموءودات في الجاهلية فيمنعهن من الواد، وفد على النبي ﷺ وأسلم «النقائض ٧٨٩، والاشتقاق ٢٣٩، والإصابة ١٤٢/٥».

<sup>(</sup>٤) ويوم النسار، يوم معروف من أيام العرب، وكان لبني ضبة، وتميم على بني عامر «النقائض ٢٣٨». وناجية بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعي، من رجال بني تميم. والأقرعان: هما الأقرع بن حابس بن عقال، وأخوه مرثد، وكان الأقرع من رجال بني تميم وفرسانها، وفد على النبي ﷺ، وأعطاه مع المؤلفة قلوبهم.

وفي النقائض ٧٨٩، والمثنى ٥ «الأقرعان: الأقرع وفراس ابنا حابس» وفي الاشتقاق ٢٣٩: «واسم الأقرع فراس» وينظر إصلاح المنطق ٤٠٢، والمحكم ١١٧/١، والمزهر ١٨٦/٢، والصحاح، واللسان «قرع» وقوله «وقبر بكاظمة» يريد قبر أبيه غالب بن صعصعة سيد بني مجاشع، وكان من يستجير بهذا القبر يتحمل عنه الفرزدق ما ينوبه.

ووتنظر النقائض ٧٨٩، والاشتقاق ٢٤٠٠.

أَلَسْنَا الَّذِينَ تَمِيمٌ (') بِهِمْ تَسَ وَنَاجِيَةُ الْخَيْسِ وَالْأَقْسِرَعَانِ وَقَ /إذَا مَا أَتَى قَبْسِرَهُ عَائِدٌ أَنَ أَتَطْلُبُ مَجْدَ بَنِي دَارِمٍ عَـ وَمَجْدُ بَنِي دَارِمٍ دُونَهُ مَا وَمَجْدُ بَنِي دَارِمٍ دُونَهُ مَا وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (') فِي البَاب.

تَسَامَى وَتَفْخَرُ في الْمَشْهَدِ
وَقَبْرُ بِكَاظِمَة الْمَوْدِدِ
أَنَاخَ عَلَى الْقَبْرِ بِالْأَسْعَدِ 1/170
عَطِيَّةُ كَالْجُعَلِ الْأَسْوَدِ
مَكَانُ السَّمَاكَيْنِ وَالْفَرْقَدِ

١٧١ - فَلاَقَى ابْنَ أُنْثَى يَبْتَغِي مِثْلَ مَا ابْتَغِي مِنْ الْقَوْمِ مَسْقِيُّ السِّمَامِ حَدَائِدُهْ (")

هٰذَا الْبَيْتُ لِمُضَرِّسِ الْأَسَدِيِّ.

## الشَّاهِدُ فِيه:

«مَسْقِيُّ السِّمَامِ»، حَذَف الهاءَ مِنْ «مَسْقِيَّةٍ»، كَمَا تَقَدَّمَ في الْبَيْتِ الَّذي قَبْلَه؛ ولَّأَنَّ الْحَدَائِدَ<sup>(٤)</sup> تَأْنِيثُهَا غَيْرُ حَقِيقِيٍّ.

#### اللُّغَةُ:

السِّمَامُ: جَمْعُ سَمٍّ، مِثْلُ كَلْبِ وكِلاَّبٍ.

والْحَدَائِدُ: جَمْعُ حَدِيدَةٍ، أَرَادَ بِهَا نِصَالَ سِهَامِهِ.

## الْمَعْنَى :

وَصَفَ لِصًا لَاقَى لِصًا مِثْلَهُ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُرِيدُ الآخَرُ، وَقَوْلُهُ «ابْنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «بهم تميم» وهو تقديم من تأخير. وفي ر «الذي».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لمضرس بن ربعي بن لقيط بن خالد بن نضلة بن الأشتر الأسدي، شاعر محسن متمكن، عاش في الدولة الأموية، وله خبر مع الفرزدق «المؤتلف ٢٩٢، ومعجم الشعراء ٣٠٧، والخزانة ٢٩٣/٤». والبيت في الكتاب ٢٥/١، وابن السيرافي ٤٥٢/١، والمخصص ٢٩/١٦، والأعلم ٢٣٩/١، وابن بري ٣٠، والكوفي ١٨٣، وشواهد نحوية ٤٧.

ونسبه الأعلم إلى أشعث بن معروف الأسدي.

<sup>(</sup>٤) في ل «الحداية».

أُنْثَى، فِيهِ مَعْنَى التَّعْظِيمِ له، وَالتَّفْخِيم لِأَمْرِهِ، كَمَا يُقَالُ: ابْنُ الرَّجُلِ، والْمُرادُ بالْحَدَائِدِ: مَا يَدْفَعُ بِهِ عدُّوَّهُ.

وَبِمَسْقِيِّ السَّمَامِ: أَنَّ الْكَلِيمَ بِهَا غَيْرُ سَلِيمٍ.

#### الإعراب:

يُرْوَى: مَسْقِيَّ السِّمَام ، رَفْعاً وَنَصْباً.

فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ فَاعِلًا، وَمَنْ نَصَبَ جَعَلَهُ نَعْتاً «لاِبْنِ أُنْثَى» أَوْ بَدَلًا مِنْهُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (١) فِي الْبَاب.

١٧٢ - وَكُنَّا وَرِثْنَاهُ عَلَى عَهْدِ تُبَّعٍ طَوِيلًا سَوَارِيهِ شَدِيداً دَعَائِمُهْ (٢) هٰذا البَيْتُ لِلْفَرَزْدَق.

## الشَّاهِدُ فِيهِ:

حَذْفُ الهاءِ مِنْ «طَوِيلَةٍ وَشَدِيدَةٍ» والقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ.

## اللُّغَةُ:

الْعَهْدُ: الزَّمَانُ. والْعَهْد: الالْتِقَاءُ. والْعَهْدُ: العِرْفَانُ. يُقَالُ: عَهِدَ الشَّيْءَ عَهْداً: عَرَفَهُ، وَيُقَالُ: عَهْدِي فِي مِكَانِ كَذَا، وَفِي حَالِ كَذَا. والعَهْدُ: الْمَنْزِلُ الْمَعْهُودُ بِهِ الشَّيْءُ، سُمِّيَ بالمَصْدَرِ، قال ذو الرَّمَّةِ (٣):

هَـلْ تَعْرِفُ الْعَهْـدَ المُحِيلَ ارْسُمُهْ

<sup>(</sup>١) التكملة: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت تقدم تخريجه برقم ١٣٨ وهو عند ابن يسعون ٢٧/٢، وابن بري ٦٠ وشواهد نحوية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والمحكم ١/٦٣، واللسان والتاج (عهد)، وهو في ملحقات ديوانه ٦٧٣ بيت مفرد عن اللسان والتاج.

ونسب البيت إلى رؤبة في المقاييس ١٦٨/٤ والأساس (عهد) وهو الصحيح. وهو في ديوانه ١٤٩ برواية:

هل تعرف الربع المحيل ارْسُمُهُ في أرجوزة طويلة، تبلغ أربعمائة بيت، يمدح بها السفاح.

والْعَهْدُ: أَوَّلُ المَطَر الْوَسْمِيِّ.

والعَهْدُ والعُهْدَةُ والعِهْدَةُ: مَطَرٌ يُدْرِكُ آخِرَهُ بَلَلُ أَوَّلِهِ، وقِيلَ: هُوَ كُلُّ مَطَرٍ بعد مَطَرٍ، وقِيلَ: هي الْمَطْرَةُ تَكُونُ أَوَّلًا لِمَا يَأْتِي بَعْدَها، وجَمْعُها: عِهَادُ، وعهود، قال:

أَرَاقَتْ نُجُومُ الصَّيْفِ فِيهَا سِجَالَهَا عِهَاداً لِنَجْمِ الْمَرْبَعِ الْمُتَقَدِّمِ (١)

/ وَالْعَهْدُ: الْوَصِيَّةُ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ (٢) يَعْنِي ١٢٥ بِ الْوَصِيَّةَ وَالْأَمْرَ. وَالْعَهْدُ: النَّقَدُّمُ إِلَى الْمَرْءِ فِي الشَّيْءِ. وَالْعَهْدُ: الَّذِي يكتبُ لِلْوُلَاةِ (٣)، وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْهُ، وَالْجَمْعُ: عُهُودٌ، وَقَدْ عَهِدَ إِلَيْهِ عَهْداً، وَالْعَهْدُ: الْمَوْثِقُ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْع .

وَالْعَهْدُ: الْحِفَاظُ وَرِعَايَةُ الْخِدْمَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «حُسْنُ الْعَهْدِ مِن الْإِيمَانِ»(٤).

وَالْعَهْدُ: الْأَمَانُ قَالَ اللهُ (°) فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) وَفِيهِ: ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ﴾ (٧).

وَعَاهَدَ الذِّمِّيِّ: أَعْطَاهُ عَهْداً، فَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ ذُلِكَ الاسْمُ.

## الْمَعْنَىٰ:

وَصَفَ مَجْدَهُ بِالْقِدَمِ ، وَالنَّبَاتِ عَلَىٰ مُرُورِ الدَّهْرِ، وَاسْتَعَارَ لَهُ سَوَارِيَ وَدَعَائِمَ، وَجَعَلَهُ كِالْبِنَاءِ الْمُحْكَمِ .

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في المحكم ٢٣/١، واللسان والتاج (عهد).

<sup>(</sup>۲) سورة يَس: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ل «الولاة» وفي ر «الولاية» والمثبت من المحكم.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٣٦٩/٤، كتاب البر والصلة الباب السبعون، وفتح الباري ١٠/ ٣٣٥ ـ ٤٣٦، كتاب الأدب ٧٨، الباب ٢٣.

<sup>(</sup>٥) «قال الله في كتابه العزيز» ساقطة من الأصل، ل. وفي المحكم ٦٢/١ «وفي التنزيل».

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ١١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة: ٤.

وَتُبَّعُ: مَلِكُ (١) الْعَرَبِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ، وَسُمِعَ أَنَّ تُبَّعاً عَمِلَ الدُّرُوعَ، وَقِيلَ: أَمَرَ بِعَمَلِهَا، وَلَمْ يَصْنَعْ بِيَدِهِ؛ لَأِنَّهُ كَانَ أَعْظَمُ شَأْناً مِنْ أَنْ يَصْنَعَ بِيَدِهِ.

وَالتُّبُّعُ وَالتُّبُّعُ جَمِيعاً: الظِّلُّ، لِإِنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ، قَالَتْ الْجُهَيْنِيَّةُ (٢):

يَرِدُ المِيَاهَ حَضِيرَةً وَنَفِيضَةً وِرْدَ الْقَطَاةِ إِذَا اسْمَأَلَ التَّبَعُ وَفُلانُ تُبَّعُ نِسَاءٍ، إِذَا جَدَّ فِي طَلَبِهِنَّ، حَكَاهَا «كُرَاع» فِي «الْمُنَجَّدِ» (٣). وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ فِيمَا تَقَدَّمَ (٤).

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي الْبَابِ.

١٧٣ \_ عَهْدِي بِهَا فِي الْحَيِّ قَدْ سُرْبِلَتْ بَيْضَاءَ مِثْلَ الْمُهْرَةِ الضَّامِرِ ('') هَذَا الْبَيْتُ لِلْأَعْشَىٰ، مَيْمُونِ بْنِ قَيْسٍ.

الشَّاهِدُ فِيهِ:

ُ قَوْلُهُ: «الْمُهْرَةِ الضَّامِرِ»، وَلَمْ يَقُلْ الضَّامِرَةَ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ عَلَى النَّسَبِ، أَيْ ذَاتُ ضُمُورٍ.

وَلَيْسَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.

وَالْكُوفِيُّونَ يَرُونَ ذَٰلِكَ، وَيَقُولُونَ: فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَثِيرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

(١) في الأصل، ل «منه».

والحضيرة: النفر يغزى بهم، العشرة فمن دونهم، والنفيضة: الطليعة تتقدم الجيش فتنظر الطريق وتعرف ما فيه. واسمأل: تقلص وضمر.

(٣) المنجد: ١٤٩.

(٤) ينظر الشاهد ١٣٨.

(٥) التكملة: ١١٧.

(٦) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٨٩ برواية «هيفاء». وهو في التهذيب ٣٣٨/٤، وأمالي ابن الشجري ١٠٥/٢، وابن يسعون ٢٧/٢، والإنصاف ٧٧٨ وابن بري ٦١، وشرح المفصل ١٠١/٥، ٣٣٨، وشواهد نحوية ٤٨، والهمع ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) هي سعدى الجهنية، وقد تقدمت ترجمتها في الشاهد ١١٦، والبيت في الأصمعيات ١٠٣، وإصلاح المنطق ٣٥٥، والاشتقاق ٣٠٧، والمحكم ٢/٣٤، واللسان والتاج (نفض ـ تبع).

﴿ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾ (١)، يَعْنِي مَدْفُوق، و ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٢) أَيْ: لَا مَعْصُومَ .

وَالْبَصْرِيُّونَ، يُقَدِّرُونَ: ذُو دَفْقٍ، وذُو عِصْمَةٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: طَالِقٌ وَطَامِثٌ. فَالْبَصْرِيونَ (٣) يَحْمِلُونَهَ عَلَى النَّسَبِ كَالْأَوَّلِ وَالْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ: تُرِكَ تَأْنِيثُهُ، إِذْ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمُذَكَّرِ فِيهِ.

وَقَوْلُهم: نَاقَةً ضَامِرٌ، وَجَمَلٌ ضَامِرٌ، وَنَاقَةٌ بَاذِلٌ وَجَمَلٌ بَاذِلٌ، وكَثِيرٌ مِنْ شِبْهِهِ، يَكْسِرُ عَلَيْهِم قَوْلَهِم.

#### اللُّغَةُ:

سُرْبِلَتْ: كُسِيَتْ، والسِّرْبَالُ: الْقَمِيصُ وَالدِّرْءُ/ وَكُلُّ مَا لُبِسَ فَهْوَ سِرْبَالٌ. ١٢٦٦ وَالْبَيَاضُ مَعْرُوفٌ، وفِعْلُهُ: ابْيَضَّ وابْيَاضَ، ويُقَالُ: بَاضَنِي فَبِضْتُهُ، أَيْ: كُنْتُ أَشَدًّ مِنْهُ بَيَاضاً، وَأَبَاضَتْ الْمَرْأَةُ: وَلِدَتْ الْبِيضَ. والأبيضَانِ: اللَّبَنُ (٤) وَالْمَاءُ قَالَ (٥):

وَلَكِنَّمَا يَمْضِي لِيَ الْحَوْلُ كَامِلاً وَمَالِيَ إِلَّا الْأَبْيَضَيْنِ شَرَابُ وَلَكِنَّمَا يَمْضِي لِي الْحَوْلُ كَامِلاً وَلَكَانُ الْبَطْنِ، والضَّامِرُ الْبَطْنِ: اللَّاحِقُ الْجِسْمِ.

## الإعْرَابُ:

«عَهْدِي»: مَوْتَفِعٌ (٦) بِالابْتِدَاءِ، «وَقَدْ سُرْبِلَتْ» جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِن

<sup>(</sup>١) سورة الطارق ٦. وفي إعراب القرآن ٣٧٣/٣ «قال أبو جعفر: قول الكسائي والفراء إنّ معنى دافق: مدفوق. قالا: وأهل الحجاز أفعل الناس لهذا، يأتون بفاعل بمعنى مفعول، إذا كان نعتاً مثل «ماء دافق» وسر كاتم، أي مكتوم.

قال أبو جعفر: فأعل بمعنى مفعول فيه بطلان البيان، ولا يصح ولا ينقاس، ولو جاز هذا لجاز ضارب بمعنى مضروب. والقول عند البصريين أنه على النسب...».

<sup>(</sup>٢) سورة هود: ٤٣. وينظر معاين القرآن ١٥/٢، ٣٠٥٥٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف ٧٥٨ ـ ٧٨٢ وشرح المفصل ١٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) في لَ، ر «الماء واللبن» وينظر إصلاح المنطق ٣٩٥، والمثنى ٢٨، ٣١ مع حواشيه.

<sup>(</sup>٥) هو هذيل الأشجعي، والبيت في إصلاح المنطق، واللسان (بيض).

<sup>(</sup>٦) في ر دعهدي في هذا الموضع رفع بالابتداء.

الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، وَهَذِهِ الْحَالُ سَادَّةٌ مَسَدَّ الْخَبَرِ، أَيْ: عَهْدِي بِهَا مُسَرْبِلَةً عَلَى حَدِّ قَوْلِكَ: أَكْلُكَ التَّفَاحَةَ نَضِيجَةً، وَمِثْلُهُ قَوْلُ(١) الآخَر:

عَهْدِي بِهَا الْحَيِّ الْجَمِيعَ وَفِيهِمُ قَبْلُ التَّفَرُّقِ مَيْسِلُ التَّفَرُّقِ مَيْسِلُ وَنِدَامُ فَعَهْدِي: مرتَفِعٌ بِالابْتِدَاءِ «وَفِيهم قَبْلَ التَّفَرُّقِ مَيْسِرٌ ونِدَامُ»، جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الحَالِ، سَادَّةً مَسَدً الخَبَر.

وَلَا تَكُونُ الحالُ مِن المُبْتَدَأِ، إِلَّا إِذَا كَانَ المُبْتَدَأُ مَصْدَراً، أَو اسْماً مُضَافاً إلى الْمَصْدَر.

«فَعَهْدِي»: مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلى الفاعِلِ، وَهْوَ ضميرُ المُتَكَلِّم.

وإنَّما جَازَ أَن تَنُوبَ الحَالُ مَنَابَ خَبِرِ المُبْتَدَأَ؛ لِأَنَّ المَصْدَرَ يَنُوبُ عَن الفِعْلِ وَالْفاعِلِ ، فإذَا قُلْتَ: جُلُوسُكَ مُتَّكِئاً، فَقَدْ نَابَ جُلُوسُكَ، عَن قَوْلِكَ: جَلَسْتُ، وَكَذْلِكَ «عَهْدِي» عَنْ عَهِدْتَ، وَلاَ يَجُوزُ رَفْعُ «مُتَّكِيءٍ» مَعَ قَوْلِكَ جُلُوسُكَ؛ لِأِنّ الخَبرَ إِنّما يَرْتَفعُ ، إِذَا كَانَ هُوَ الْأَوَّلُ، كَقَوْلِكَ: جُلُوسُكَ حَسَنٌ، أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ الْجُلُوسَ لَيْسَ إِلْمُتَّكِيءٍ، وَالْجُلُوسُ هُوَ الْحَسَنُ.

وَانْتَصَبَ «بْيْضَاء»: عَلَى الْحَالِ مِن الضَّمِيرِ فِي «سُرْبِلَتْ»، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَا (٢) حَالَيْنِ مِن الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، تَقْدِيره: مُسَرْبَلَةً بَيْضَاءَ، وَهُمَا خَبَرُ بَعْدَ خَبَرِ.

وَيَجُوزُ فِيهِ وَجْهُ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ «قَدْ سُرْبِلَتْ» فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْعَامِلُ فِيهِ «عَهْدِي» نَفْسُهُ، غَيْرَ أَنَّ خَبَرَهُ مَحْذُوفٌ.

وَوَجْهُ ثَالِثٌ: أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ؛ «عَهْدِي» أَيْضاً، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ لَهُ خَبَرُ؛ لاسْتِغْنَاءِ الْكَلامِ بِهِ، وَمُشَابَهَةِ الْمَصْدَرِ بِعَمَلِهِ الفِعْلَ، كَمَا لَا يُخْبَرُ عَنِ الْفِعْلِ نَفْسِهِ،

<sup>(</sup>۱) هو لبيد بن ربيعة العامري، والبيت في ديوانه ٢٨٨، وتخريعُه ٣٩٣، ويزاد عليه ابن السيرافي ٢٦/١ وشرح المفصل ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ول «تكون حالين».

فَكَذَٰلِكَ لا يُخْبَرُ عَمَّا ضَارَعَهُ، وَفِي هٰذَا الْجَوَابِ الثَّالَثِ شِدَّةٌ، عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ فَيُقَالُ: إِذَا كَانَ مُبْتَداً اقْتَضَى الْخَبَرَ.

وَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ، إِنَّهِم قَالُوا: أَقَائِمٌ أَخَوَاكَ؟ فَابْتَدَوَّهُ/ وَلَمْ يُخْبِرُوا عَنْهُ. ١٢٦/ب فإن قُلْتَ: إِنَّ الفَاعِلَ سَدَّ مَسَدَّ الْخَبَرِ، فَنَابَ مَرْفُوعٌ عَنْ مَرْفُوعٍ، وَقَدْ سُرْبِلَتْ، نَيْسَ مَرْفُوعاً، فَيَنُوبَ عَنِ الْخَبَرِ.

قُلْنَا: لَمْ يَنُبْ «أَخَوَاكَ» فِي قَوْلِكَ: «أَقَائِمٌ أَخَوَاكَ» عَنْ خَبَرِ الْمُبْتَدَاِ، مِنْ حَيْثُ كَانَ مَرْفُوعاً، وَإِنَّما نَابَ عَنْهُ، لِأِنَّ الْفَائِدَةَ صَحَّتْ بِهِ، وَجُنِيَتْ مِنْهُ، كَمَا تُجْنَى مِنْ خَبَرِ الْمُبْتَدَاِ، فَلَمَّا كَانَا كَذْلِكَ، تَسَاوِيا فِي حَذْفِ خَبَرِ الْمُبْتَدَاِ.

أَوَلاَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: لَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَ (١)، فَحَذَفُوا خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ، وَلَمْ يَنُبْ عَنْهُ مَوْفُوعُ، وَلاَ مَحْرُورُ، وإنَّما نَابَ عَنْهُ جَوَابُ الْقَسَم، وَهُوَ جُمْلَةٌ غَيْرُ ذَاتِ مَوْضِع أَصْلاً. فَقَدْ عَلِمْتَ بِهٰذَا أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَنُبْ عَنْ خَبَرِ المُبتَدَإِ مِنْ حَيْثُ كَانَ مَوْضِع أَصْلاً. فَقَدْ عَلِمْتَ بِهٰذَا أَنَّ الْفَاعِلَ لَمْ يَنُبْ عَنْ خَبَرِ المُبتَدَإِ مِنْ حَيْثُ كَانَ مَوْضِع أَصْلاً. وَإِنَّما نَابَ (٢) عَنْهُ ؛ لِاسْتِقْلال ِ الْكَلام بِهِ، وَمَصِيرِه إِلَى مَعْنَى: «أَقَامَ أَخَوَاكَ»؟ كَمَا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهم: عَهْدِي بِهِ ذَا مَالٍ ، رَاجِعٌ إلى مَعْنَى عَهدتُهُ ذَا مَالٍ .

فَإِنْ قِيلَ: وَأَنْتَ أَيْضاً، إِذَا قَدَّرْتَ لَهُ خَبَراً مَحْذُوفاً، قَدْ أَعْمَلْتَهُ عَمَلَ الْفِعْلِ، وَقُدَ أَخْبَرْتَ مَعَ ذَٰلِكَ عَنْهُ.

أُولَا تَـرَاكَ تَقُولُ: ضَرْبِي زَيْداً حَسَنُ، وَشَتْمِي عَمْراً ﴿ قَبِيحٌ، فَتُخْبِرُ عَن الْمَصْدَر، وَقْدَ أَعْمَلْتَهُ.

قِيلَ: مِثْلُ هذا يَجُوزُ، وإنْ كَانَ غَيْرُهُ أَقْوَى مِنْهُ.

#### وَبَعْدَ (٤) الْبَيْتِ:

<sup>(</sup>١) في ل «لا يؤمن» وفي ر «لا يؤمنوا».

<sup>(</sup>٢) «ناب» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) في ر «عمرو».

<sup>(</sup>٤) ديُوان الأعشى ١٨٩ ـ ١٩١.

قَدْ نَهَدَ الشَّدْيُ عَلَى نَحْرِهَا لَوْ أَسْنَدَتْ مَيْسًا إِلَى نَحْرِها حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأُوا

فِي مُشْرِقٍ ذِي صبح نَائِرِ عَاشَ وَلَمْ يُنْفَلْ إِلَى قَابِرِ يَا عَجَباً لِلْمَيّتِ النَّاشِرِ

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البابِ.

١٧٤ ـ وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْ زِهَا نَسِيفاً كَأُنْحُوصِ الْقَطَاةِ الْمُطَرِّقِ (٢) هٰذا البَيْتُ لِلْمُمَزَّق الْعَبْدِيِّ (٣).

## الشَّاهِدُ فِيهِ:

«الْقَطَاة المُطَرِّقِ» أَيْ: ذَاتُ (٤) تَطْرِيقٍ، فَحَمَلَهُ عَلَى النَّسَبِ، كَمَا تَقَدَّمَ، فِي البَيْت الَّذِي قَبْلَه.

#### اللُّغَةُ :

تَخِذَتْ: تَعِلَتْ(٥)، خُذِفَتْ فَاءُ الْفِعْلِ مِن الاتخاذِ، فَاسْتَغْنَى بِذَٰلِكَ عَنْ أَلِفِ

<sup>=</sup> ونهد: برز. والصبح: بريق الحديد والحلي. والنائر: المشرق.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للممزق العبدي كما ذكر المصنف، وهو شأس بن نهار بن الأسود، أحد بني نُكرة بن لكيز، شاعر جاهلي مفضلي، وسمي الممزق ببيته المشهور:

فَإِن كَنْتُ مَأْكُـولاً فَكُن خيرَ آكـل وإلا فأدركـنـي ولَـمّـا أمـزق «ينظر ألقاب الشعراء ٣٨٦، والاشتقاق ٣٣٠، والمؤتلف ٣٨٣، ومعجم الشعراء ٤٨١، وجمهرة أنساب العرب ٢٩٩».

والبيت في ديوانه ٢٨٠، والأصمعيات ١٦٥، وفعلت وأفعلت ٤٩٤، والحيوان ٢٩٨/٢، والتقفية والبيت في ديوانه ٢٩٨/٢، والمؤنث ٥٩٠، ومجالس العلماء ٣٣٣، والتهذيب ٢٥/١٦، و٣٥/١٦ والخصائص ٢٨/٢، والمخصص ٢١/١، ٢١/١، ٩٧/١٦، وابن يسعون ٢٨/٢، وابن بري ٦١. وشواهد نحوية ٥١، والعيني ٤٠/٥، وشرح أبيات المغني ١٤٥/٥ عرضا، واللسان (فحص ـ نسف ـ طرق) وصدره في حجة القراءات ٤٢٦.

<sup>(</sup>۳) في ر «العبسي».

<sup>(</sup>٤) «أي ذات تطريق» ساقطة من ل.

<sup>(°)</sup> في ر «فعلت<sub>».</sub>

الْوَصْلِ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾(١). هُوَ: آفْتَعَلْتُ، مِنْ قَولِهِ: ﴿ وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي »، / وَلَيْسَ مِنْ لَفْظِ الْأَخْذِ فِي شَيْءٍ.

عَلَى أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ (٢)، قَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ «اتَّخَذْتُ» مِن لَفْظِ الْأَخْذِ، كَمَا هُوَ مِنْ مَعْنَاهُ. وَأَنْكَرَ ذُلِكَ أَبُو عَلِيٍّ (٣)، وَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ فِي الإِنْكَارِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَنْشَدَ عَلِيٍّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَوْلَ قَعْنَب (٤):

مَا بَالُ قَوْمٍ صَدِيقٍ ثُمَّ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ وَلَيْسَ لَهُمْ عَهْدُ إِذَا اتَّمَنُوا وَأَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِي:

فِي دَارِهِ تُقْسَمُ الْأَزْوَادُ بَيْنَهُمُ كَأَنَّما أَهْلُنَا مِنْهَا الَّذِي اتَّهَلا (°) مَعْنَاهُ: أَهْلُنَا مِثْلُ أَهْلِهِ عِنْدَهُ، فَهٰذَا «افْتَعَلَ» مِن الأَهْلِ، وَقَدْ أَجْرَاهُ مُجْرَىٰ ذَواتِ الواو، كَاتَّعَدَ وَاتَّزَنَ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: ايتَهَلَ وَايتَمَن (°)، أَشْبَهُ «افْتَعَلَ» مِن الْوَاوِ، فِي لُغَةِ كَاتَّعَدَ وَاتَّزَنَ، وَذُلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: ايتَهَلَ وَايتَمَن (°)، أَشْبَهُ «افْتَعَلَ» مِن الْوَاوِ، فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ (۷)، وَهُو قولهم: ايتَعَدَ ايتَزَنَ، فَلَمَّا صَارُوا إلى لَفْظِهِ شَابَهَ ذُو الْهَمْزَةِ ذَوَاتِ الواوِ، فَأَدْغِمَ تَشْبِيها بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ فِي الإِدغَامِ لِلواوِ.

وَمِثْلُ «تَخِذْتَ رِجْلِي» قَوْلُ صَخْر الهُذَلِيِّ (^):

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف ۷۷. وفي ر «لاتخذت». وفي حجة القراءات ٤٢٥، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لتخذت» بتخفيف التاء وكسر الخاء، وحجتها مثل (تبع يتبع)...» وينظر كتاب السبعة ٣٩٦، وإعراب القرآن ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن ومعانيه ٧٤/٧.

<sup>(</sup>٣) الإغفال ١٠٤ دار الكتب المصرية ٥٢ نحو.

<sup>(</sup>٤) هُو قعنب بن ضمرة أحد بني عبدالله بن غطفان، شاعر إسلامي حماسي، له هجاء في الوليد، ويقال له: ابن أم صاحب، وهي أمه «ينظر كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء ٩٢/١، وألقاب الشعراء ٣١٠/٢)، واللآليء ٣٦٢، وشرح الحماسة للتبريزي ١٢/٤».

والبيت في شواهد نحوية ٥١ وفي ر «تمنوا».

<sup>(</sup>٥) البيت بغير نسبة في الخصائص ٢/٧٨٧، وشواهد نحوية ٥١، واللسان (أهل).

<sup>(</sup>٦) في ل «أئتمن».

<sup>(</sup>٧) ينظر سر صناعة الإعراب ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٨) هو صخر الغي الُهذلي، والببيت في شرح أشعار الهذليين ٢٩٣، وتخريجه ١٤٠٩، وتليد هو ابن الشاعر الذي يرثيه.

تَجِهْنَا: أَيْ، اتَّجَهْنَا، فَحَذَفَ فَاءَ «افْتَعَلَ» مِن الْوَجْهِ، واسْتَغْنَى بِذٰلِكَ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، وَبِقِي وَاحْدِهَا وَأَسْأَلُ عَنْ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، وَبِقِي تَجِهْنَا: تَعِلْنَا، ومِثْلُهُ(١): تَقِيتُ (٢) أَتْقَى، وَزْنُهُ: تَعِلْتُ اتعل، وَأَنْشَدَ أَبُو زَيدٍ (٣):

قَصَـرْتُ لَـه (٤) القَبِيلَةَ إِذْ تَجِهْنَـا وَمَـا ضَـاقَتْ بِشَـدَّتِهَـا ذِرَاعِي وَحَكَى أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، تَجِهَ (٥) يَتْجَهُ، فَالتَّاء عَلَى هٰذه أَصْلُ، ومِثَالُه: فَعِلَ يَفْعَلُ.

والْغَرْزُ للرَّحْلِ، مِثْلُ الرِّكَابِ لِلسَّرْجِ.

وَقَوْلُهُ: نَسِيفا، أَرَادَ: مَوْضِعا نَسِيفا، ثُمَّ حَذَف المَوْصُوف وَأَقَامَ الصَّفَةَ مُقَامَهُ، وَالنَّسِيفُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي آنْتَفَ شَعْرُهُ.

والْقَطَاةُ: طَائِرٌ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهَا: قَطاً، والْقَطْوُ: مَشْيُهَا، وَقَطَا القَطَا: صَوَّتَ، وَطَرَّقَت الْقَطَاةُ، فَهْيَ مُطَرِّقٌ: كَانَ خروجُ بَيْضِهَا، جَاءَ بِهَا الشَّاعِرُ عَلَى النَّسَب، كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَوْ جَاءَ بِهَا عَلَى الْفَعْلِ، لَقَالَ: مُطَرِّقَةٌ، والطَّرْقُ أَيْضاً: مُعَالَجَةُ الْوِلاَدَةِ، وَطَرَّقَتِ الْحَامِلُ، فَهْيَ مُطَرِّقٌ، إذا خَرجَ نِصْفُ الوَلَدِ.

#### الْمَعْنَى:

وَصَفَ مُلاَزَمَتَهُ رُكُوبَ نَاقَتِهِ، حَتَّى أَثَّرَتْ رِجْلُهُ فِي جَنْبِهَا أَثَراً مِثْلَ أَفْحُوصِ إِلَاكُ الْقَطَاةِ، وَهُوَ ٱلْمَوْضِعُ/ الَّذِي تُفَرِّخُ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) في ر «ومنه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «يعيت اتعي».

<sup>(</sup>٣) النوادر ١٥٠، والبيت لمرداس بن حصين من بني عبدالله بن كلاب شاعر جاهلي وهو في الخصائص (٣) النوادر ١٥٠، وسر الصناعة ٢٩٠/١، والمنصف ٢٩٠/١ واللسان (ذرع ـ قبل ـ وجه).

وقصرت: حبست. والقبيلة: اسم فرسه التي قتل عليها شداداً.

<sup>(</sup>٤) «له» ساقطة من النسخ. وفي ر «فضربت».

<sup>(</sup>٥) النوادر ١٥١.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (') فِي آلْبَابِ. هِي الْبَابِ. ١٧٥ ـ تَـرْتَجُ أَلْيَاهُ آرْتِجَاجَ آلْـوَطْبِ ('') الشَّاهِدُ فِيهِ، قَوْلُه:

«أَلْيَاهُ» فِي التَّثْنِيَةِ، وَمِنْ حَقِّ تَاءِ التَّأْنيثِ إِذَا لَزِمَتْ فِي الواحدِ أَنْ تَلْزَمَ في التَّثْنِيةِ، قَالَ (٣) أَبُو عَلِيٍّ :

قَالُوا: أَلْيَانِ وخُصْيَانِ، فإذا أَفردُوا، قَالُوا: أَلْيَةً، وخُصْيَةً، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هٰذا عَلَى مَنْ قَالَ في التَّثْنِيَةِ: أَلْيَتَانِ، هٰذا قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ (٤). الْعَبَّاسِ (٤).

#### اللُّغَةُ:

أَلِيَ الرَّجُلُ: إذا عَظُمَتْ أَلْيَتَاهُ، ورَجُلٌ آلَى، مِثْلُ أَعْمَىٰ، وامْرَأَةٌ عَجْزَاءُ، وهٰذا (٥) كَلامُ ٱلْعَرَب.

وأَجَازَ أَبُو عُبَيْدَةَ: آمْرَأَةٌ أَلْيَاءُ. ويُقالُ: كَبْشُ أَلْيَانٌ. وشَاةٌ أَلْيَانَةٌ وأَلْيَاءُ.

وَقَوْلُهُ: تَرْتَجُّ أَلْيَاهُ: تَرْتَجُّ لِعِظَمِهَا وَرَخَاوَتِها آرْتِجَاجَ الوَطْبِ، وٱلْوَطْبُ: زِقُ نَلَّبَن. وآرْتِجَاجُهُ: آضْطِرَابُه، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الآخَر:

فَأَمَّا الصُّدُورُ لَا صُدُورَ لِجَعْفَرٍ وَلَكِنَّ أَعْجَازاً شَدِيداً ضَرِيرُهَا (٢)

١) التكملة: ١١٨.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لم يعرف قائله مع كثرة الاستشهاد به، وهو في النوادر ٣٩٣، والمقتضب ٤١/٣ والتهذيب ٥٠/١٥ والمنصف ١٣١/١ والمخصص ٩٨/١٦ والاقتضاب ٣٩٣ وشرح أدب الكاتب ٣٠٠، وأمالي ابن الشجري ٢٠/١، وابن يسعون ٢٩/٢، وابن بري ٦١، وشواهد نحوية ٥٦، وشرح المفصل ١٤٣/٤، ١٤٥، والمقرب ٢٥/٤، والخزانة ٣٦٦٣، واللسان «ألا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «قاله».

<sup>(</sup>٤) هو المبرد، وينظر المقتضب ٤١/٣.

<sup>(°)</sup> في الأصل «وهو» وينظر إصلاح المنطق ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه برقم ١٥.

يَقُولُ: قُوَّتُهُم فِي أَعْجَازِهِم، وَلَيْسَتْ في صُدُورِهِم، فَهُمْ يَلْقَوْنَ مِنْهَا مَشَقَّةً. وقبل هٰذا البَيْتِ(١):

# كَأَنَّما عَطِيَّةُ بْنُ كَعْبِ ظَيَّةٌ بْنُ كَعْبِ ظَعِينَةٌ وَاقِفَةٌ فِي رَكْبِ

والظَّعِينَةُ: آلْمَرْأَةُ، سُمِّيَتْ بِذَٰلِكَ؛ لأِنَّهَا يُظْعَنُ بِهَا. وَقَدْ كَانَ يجبُ أَنْ يُقالَ: ظَعِينُ (٢)، بَغَيْرِ هَاءٍ؛ لأِنَّهَا في تَأْوِيلِ مَظْعُونٍ بِهَا، و «فَعِيلٌ» إذا كانَ صِفَةً لِلْمُؤَنَّثِ، في تَأْوِيلِ «مَفْعُولٍ» كَانَ بِغَيْرِ هَاءٍ، نَحْوَ: آمْرَأَةٍ قَتِيلٍ وجَرِيحٍ ؛ ولَكنها جَرَتْ مَجْرَى الْأَسماءِ، حِينَ صَارَتْ جَارِيَةً عَلَى غيرِ مَوْصُوفٍ، كَالذَّبِيحَةِ والنَّطِيحَةِ.

جَعَلَه كَمَرْأَةٍ وَاقِفَةٍ فِي رَكْبٍ؛ لِأَنَّهَا تَتَبَخْتَرُ، إذا كانت كَذْلِكَ وتُعَظِّمُ عَجِيزَتَهَا لِيُرى حُسْنُها، أَلَا تَرَى إلى قَول ِ الأَخَرِ<sup>(٣)</sup>:

تُخَطِّطُ حَاجِبَها بِالْمِدَادِ وتَرْبِطُ فِي عَجْزِهَا مِرْفَقَهُ (١) وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي الْبَاب.

١٧٦ - كَأَنَّ خُصْيَيْهِ مِن التَّدَلْدُلِ ظَرْفُ عَجُورٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ (١)

<sup>(</sup>١) الرجز في النوادر ٣٩٣، والاقتضاب ٣٩٣، وشرح أدب الكاتب ٣٠٠ والخزانة ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) عقب البغدادي على هذا النص بقوله: «... أقول هذا إذا كان جارياً على موصوفه كما مثل، فأما إذا كان الموصوف غير مذكور فيجب التأنيث، لئلا يلتبس بالمذكر، فظعينة هنا واردة على القياس» الخزانة ٣٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في ر «الأخطل» وليس البيت في ديوانه المطبوع وهو بغير عزو في الاقتضاب ٣٩٣، والخزانة ٣٦٧/٣ نقلاً عن ابن السيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «مرقعة» والمثبت من ل، روهو متفق مع الاقتضاب والمرفقة: المتكأ، والمخدة، وينظر اللسان (رفق).

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١١٨.

<sup>(</sup>٦) هذا الرجز نسبه شراح أبيات الإيضاح، والعيني إلى جندل، وهو جندل بن المثنى الطهوى أحد بني تميم، شاعر راجز إسلامي، له هجاء في الراعي. «ينظر اللآلىء ١٤٤»، والرجز ينسب أيضاً إلى دكين.

هٰذا الرَّجَزُ لِجَنْدَل ِ بْنِ المُثَنَّى الطُّهَوِيِّ.

الشاهد فيه،

1/144

قوله: «خُصْيَيْهِ» كالبيتِ/ الَّذِي قبله، وقال الآخر: كَــَأَنَّ خُـصْيَيْهِ» كالبيتِ/ الَّذِي قبله، وقال الآخر: كَــَأَنَّ خُـصْيَيْهِ إِذَا تَــدَلْـدَلاَ أَثْفِيَّتَـانِ تَحْمِـلاَنِ مِــرْجَـلاَ(١) وقال آخر(٢):

لَسْتُ أَبَالِي أَنْ أَكُونَ مُحْمِقَهُ إِذَا رَأَيْتُ خُصْيَةً مُعَلَّقَهُ وَقَدَ جَاءَ «خُصْيَةً مُعَلَّقَهُ

أَلَمْ يُلْهِ خُصْيُ الطَّابِخِيِّ وَأَيْرُهُ بَنِي جَاشِعٍ (١) عَنَّا رَؤُوسَ التَّعَالِبِ

وقال العيني بعد أن نسبه لجندل: «وفي شرح الفصيح قال ابن السيرافي: قالته سلمى الهذلية. وقد
 رجعت إلى شرح أشعار الهذليين المطبوع فلم أجد لسلمى شعراً فيه.

وقد أورد ابن السيرافي هذا الرجز في شرح أبيات سيبويه ولم ينسبه، وتعقبه الغندجاني في فرحة الأديب حيث يقول: «لم يعرف ابن السيرافي هذا الرجز، ولم يعرف قائله، وتهاون في استخراج أبياته على جهة الصواب..» ثم نسب الرجز إلى خطام الريح المجاشعي، وساق الأرجوزة. فرحة الأديب المحاشعي، وساق الأرجوزة.

وهو في الكتاب ٣٦١/٣، ٢٦٤ وإصلاح المنطق ١٦٨، والمقتضب ١٥٦/، والفصيح ٨٥، وابن السيرافي ٣٦١/٣، والمنصف ١٩٦/١٣، وفرحة الأديب ١٥٨، والمخصص ١١٠/١٦، ١١٠/١١، ١٩٦/١٣، السيرافي ٣٦١/٣، ودلائل الإعجاز ٣٤٣، والأعلم ٢٠٧/، ٢٠٢، وأمالي ابن الشجري ٢٠١ وابن يسعون ٢٠/، وابن بري ٦٢ وشواهد نحوية ٥٢، وشرح المفصل ١٨٤٤، ١٨/٦، ١٨٤٠ والمقرب ٢٠٥/، ٢٥٥، والكوفي ٣٦، ٢٧٥، ٢٧٠ والعيني ٤/٥٨٤، ٤٨٦، والتصريح ٢٠٠/، والهمع ٢٥٥/١، والخزانة ٣١٤/٣، ٣٦٧.

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو َّفي شواهد نحوية ٥٢ واللسان (خصي).

<sup>(</sup>٢) هي امرأة من العرب والرجز في إصلاح المنطق ١٦٨، والفصيح ٨٥، والمنصف ١٣٢/٢، والمخصص ١٢٩/١٦ وشرح المفصل ١٤٣/٤، وشواهد نحوية ٥٢، واللسان (خصي).

<sup>(</sup>٣) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه، والبيت في ديوانه ٢٥١. والطابخي: رجل من بني طابخة بن إلياس بن مضر.

<sup>(</sup>٤) في الديوان «شجع» وتغيير الأعلام لموافقة الوزن وارد، وبنو شجع بن عامر بن ليث بـن بكر بن عـبد مناة «وينظر الإيناس ١٨٩، وجمهرة أنساب العرب ١٨٢».

وقَالَ أَبُو العَبَّاسِ (١): مَنْ قَالَ «خُصْيَةً»: قَالَ فِي التَّثْنِيَةِ: خُصْيَتَانِ، وَمَنْ قَالَ خُصْيَة قال في التَّثْنِيَة: خُصْيان.

وقوله: «فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ» أَخرِجَ التَّثنيةَ عَلَى أَصلِها، وذلِكَ أَنَّ قِياسَه عَلَى الْجَمْعِ، أَنْ يقولَ: آثْنَا رِجَالٍ، كَقُولِهِم: ثَلاَثَةُ رِجَالٍ، غَيْرَ أَنَّ التَّثْنِيَةَ لَمَّا أَمْكَنَكَ فِيهَا الْجَمْعِ، أَنْ يقولَ: آثْنَا رِجَالٍ، كَقُولِهِم: ثَلاَثَةُ رِجَالٍ، غَيْرِهِ، أَيْ (٢): غَنيتَ عَنْ آثْنَا رِجَالٍ، بِرَجُلَينِ، إِذْ قَولُكَ: رَجُلان، لَقْظُهُمَا يَدُلُّ عَلَى المقدارِ والنَّوعِ، فَأَغَنَى ذٰلِكَ رَجُلان، لَقْظُهُمَا يَدُلُّ عَلَى المقدارِ والنَّوعِ، فَأَغْنَى ذٰلِكَ اللَّفْظُ عَنْ ذِكْرِ المِقْدَارِ الذي يُضافُ إلى النَّوع، فَتَوْبٌ يَدُلُّ على الواحدِ، مِنْ اللَّفْظُ عَنْ ذِكْرِ المِقْدَارِ الذي يُضافُ إلى النَّوع، فَتَوْبٌ يَدُلُّ على الواحدِ، مِنْ جِنْسِهِ، وآمْرَأَتانِ، يَدُلُّ على ثِنْتَيْنِ مِن هٰذَا الجِنْسِ، فَآسْتُغْنِيَ بِذَٰلِكَ عَنْ قَولِهِم: واحدُ أَثُوابٍ، وثِنْتَا نِسْوَةٍ.

وَأَمَّا ثلاثة (٣) فصاعداً، فَلَيْسَ فِيهِ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى النَّوعِ والمِقدارِ جميعاً. ويريد بقوله: «كَأَنَّ خُصْيَيْهِ، بما عليهما مِن الصَّفَنِ، أَوْ كَأَنَّ ما عليهما منه سَحْقُ جِرَابٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَل، فَحَذْفَ اختصاراً واكتفاء بعِلْم السَّامع.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ في بابِ دخول (٤) التَّاءِ، لِلْفَرْقِ عَلَى آسْمَيْنِ غَيْرِ وَصْفَيْنِ، فِي التَّأْنِيثِ الحَقِيقِيِّ، الَّذِي لَأَنْتَاهُ ذَكَرٌ.

١٧٧ - وَالْمَرْءُ يُبْلِيهِ بَلَاءَ السِّرْبَالْ مَرُّ اللَّيَالِي وَآنْتِقَالُ الأَحْوَالْ (°) هٰذا آلبيتُ لِلْعَجَّاجِ ، وَهُمَا مِنْ شَطْرِ السَّرِيعِ مِن العَرُوضِ الثَّانِيَةِ ، وبعدهما: إِنَّ لَمْ تَعُقْهُ عَائِقَاتُ الْأَجَالُ

<sup>(</sup>١) هو المبرد وينظر المقتضب ٤١/٣ والمنصف ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) في ر «أو».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ل و ر، «ثلاثة عشر».

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١١٩.

<sup>(°)</sup> هذا الشاهد للعجاج، كما ذكر المصنف، وهو في ملحقات ديوانه 77/7، والمنقوص والممدود 77، والتقفية 170 والمقصور والممدود 170 والتهذيب 17/10 وفيه والدهر، بدل «المرء» ومجمل اللغة 17/10، والمقاييس 17/11، والمخصص 17/11، وشواهد نحوية 111، وابن يسعون 17/11 وابن بري 171، وشواهد نحوية 11/11، والعيني 11/12، والأشموني 11/11، والصحاح واللسان والتاج (بلي).

آسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيٍّ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ.

## الشَّاهِدُ فِيهِ:

آسْتِعْمَالُ «آلْمَرْءِ» بِالألِفِ واللَّام ، وهي اللَّغَةُ المشهورة، وإذا لَمْ تَدْخُل الألفُ واللَّامُ، قُلتَ: هٰذا امْرُوءُ، وَرَأَيتَ آمْرَأً، ومَرَرتُ بِامْرِيءٍ، فَتُتْبِعُ حَرَكَةً/ الرَّاءِ، حَرَكَةَ ١٢٨/بِ الْإعْراب.

وَفِيهِ لُغَةً ثَالِثَةً، وهي أَنْ تَقُولَ: هٰذا مْـرءٌ (١)، ومررتُ بمَرْءٍ ورأيتُ مَرْأً.

وَلُغَةٌ رَابِعَةٌ: وَهِي أَنْ تَقُولَ: هٰذا آمْرَأُ، وَرَأَيتُ آمْرَأُ، ومَرَرتُ بِآمْرَ إِ<sup>(٢)</sup>، فتكونُ لرَّاءُ مَفْتُوحَةً، وَيَجْرِي الإِعْرابُ عَلَى الهمزةِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

بُنَيْ آمْرَأً وَالشَّامُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَتَتْنِي بِبُشْرَى بُردُهُ وَرَسَائِلُه (٣) فَأَسْكَنَ الْمِيمَ، وفَتَحَ الرَّاءَ، وضَمَّ الهمزة.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ (٤) ٱلْجَهْمِ : عَنِ الفَرَّاءِ، قَالَ : أَنْشَدَنِي أَبُو ثَرْوَانَ (٥):

أَنْتَ آمْرَأً مِنْ خِيَارِ النَّـاسِ كُلِّهِمُ تُعْطِي الجَزِيلَ وتُعْطِي ٱلْحَمْدَ بِالثَّمَنِ (٦) قَالَ: وبَعضُ قَيسِ يَقُولُونَ: الامْرَأُ الصَّالِحُ، والامْرَأَةُ الصَّالِحَةُ.

<sup>(</sup>١) في ل «امرؤ».

<sup>(</sup>۲) فی ر «امریء».

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في الوقف والابتداء ٢١٢/١، والتهذيب ٢٨٧/١٥، واللسان (مرأ) ونسبه محقق الوقف والابتداء محي الدين رمضان إلى جرير وقال: «ولم أجده في طبعة ديوانه التي عدت إليها». وقد التبس الأمر عليه، وسهل ذلك أن لجرير بيتاً رويه كروي هذا البيت وقد ورد في الوقف والابتداء ٢٤٩/١ وهو:

رددنا لشعثاء السرسول ولا أرى كسيومئذ شيئاً ترد رسائله وفي التهذيب ٢٨٨/١٥ «... هكذا أنشده: بأبي» بإسكان الباء الثانية، وفتح الياء، والبصريون ينشدونه: ببني امرؤ».

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبدالله محمد بن الجهم بن هارون السمري، صاحب الفراء، وراوي كتبه، عالم شاعر «معجم الشعراء ٢٠٦، والإنباه ٨٨/٣ والمحمدون من الشعراء ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) هو أبو ثروان العكلي، أعرابي فصيح ممن أخذت عنهم اللغة، وقد شهد مناظرة سيبويه والكسائي وحكم فيها، «مراتب النحويين ٨٦، وطبقات النحويين واللغويين ٧١».

<sup>(</sup>٦) البيت بغير عزو في الوقف والابتداء، والتهذيب ٢٨٧/١٥، واللسان (مرأ).

وَحَكَى آلفَرَّاءُ أيضاً: لهذا آلْمُرْءُ(١)، ورأيتُ آلْمَرْءَ(١)، ومررتُ بِآلْمِرْءِ، يُتْبِعُ حَرَكَةَ المِيمِ، حَرَكَةَ الهمزةِ، وتكونُ الرَّاءُ سَاكِنةً.

#### اللُّغَةُ

يُقالُ: بَلِيَ الثَّوبُ بِلَىّ، وَبَلاَءً: إذا أَخْلَقَ، وأَبْلَيْتُه أَنَا، والْبَلاَءُ أيضاً: الاخْتِبَارُ. وأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) في الباب.

١٧٨ ـ فَإِنَّ الغَدْرَ فِي الْأَقْوَامِ عَارٌ وَإِنَّ ٱلْمَرْءَ يَجْزَأُ بِالْكُرَاعِ (1)

هٰذا ٱلْبَيْتُ لِبِشْرِ بْنِ أَبِي خَازِم (٥)، وقِيلَ: لِجَارِيةَ بْنِ مَرِّ الطَّائِيِّ، ويُكْنَى أَبَا حَنْبَلٍ، وهو الصَّحِيح.

وَأَنْشَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةً: «بِأَنَّ (٦) الغَدْرَ».

## الشَّاهِدُ فِيهِ (٧):

ثَبَاتُ الْأَلِفِ واللَّامِ في «ٱلْمَرْءِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل «المرؤ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «المرء» بضم الميم.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت نسبه المصنف إلى بشر كما ترى، وليس في ديوانه المطبوع، وإن كان فيه قصيدة من بحر البيت ورويه، ثم رواه بصيغة التمريض إلى جارية بن مر الطائي، وصحح هذه النسبه وعلى ذلك أغلب المصادر.

وأبو حنبل هذا هو جارية بن مر بن عدي بن أخزم الطائي الثعلي، وهو ابن عم حاتم الطائي، شاعر جاهلي، أجار امرأ القيس. «ينظر المحبر ٣٥٢، والاشتقاق ٣٩٢، والمؤتلف ١٣٩، وجمهرة أنساب العرب ٤٠٢، والبيت في المحبر ٣٥٣ والمعاني الكبير ١١٢٣ والتهذيب ١١٤٤/١١، ١٠٠/ ٣٠٠ والمقاييس ٤/٥٥/١، والمخصص ٩٩/١٦، وتثقيف اللسان ١١٢، وابن يسعون ٣١/٣ وابن بري ٢٦، وشواهد نحوية ٤٥، واللسان والتاج (جزأ حدع - أمم).

ورواية ابن حبيب وابن فارس «وإنّ الحر»، ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «خالد» ولعله تحريف؛ لأن الشاعر المشهور هو بشر بن أبي خاز الأسدي. وينظر المؤتلف والمختلف ٧٧.

<sup>(</sup>٦) قال ابن يسعون ٣١/٢ «ووجه الرواية فيه» «بأن؛ لأنها باء السبب..».

<sup>(</sup>V) «فيه» ساقطة من الأصل.

#### اللُّغَةُ:

الغَدرُ: ضِدُّ الوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، يُقالُ: غَدَرَهُ، وَغَدَرَ بِهِ، يَغدِرُ(١). ورجلٌ غَادِرُ وَغَدِيرٌ وغَدُورٌ.

وكَذَلِكَ الْأَنْثَى بَغْيرِ هَاءٍ. وفي النَّداءِ: يَا غُدَرُ، وفي (٢) المُؤَنَّثِ: يَا غَدَارِ. والعَارُ: كُلُّ شَيْءٍ لَزِمَ به عَيبٌ، وأَلِفُهُ مُنْقَلِبَةٌ عن ياءٍ، يَدُلُّ على ذَلكِ جَمْعُهُ، على أَعْيَارِ٣)، قال(٤):

وَنَبَ ذُتُ شَرَّ بَنِي تَمِيمٍ مَنْصِباً دَنِسَ ٱلْمَرُوءَةِ ثَابِتَ ٱلْأَعْيَارِ وَيُقَالُ: جَزَأْتُ بالشَّيءِ، أَجْزَأُ جَزْأً: اكْتَفَيْتُ بِهِ.

وأَجْزَأَ الشَّيءُ: كَفَى.

والكُراع: مُؤنَّتُ، هُوَ مِن الدَّوَابِّ ما دُونَ الْكَعْبِ، ومِن الإِنْسانِ ما دُونَ الرُّكْبَةِ.

وقال اللّحْيانِيُّ: هو مِمَّا يُذَكَّرُ<sup>(٥)</sup> ويُؤنَّثُ «وَلَمْ يَعرِفُ الْأَصْمَعِيُّ التَّذكِيرَ فِيهِ. وقَالَ مَرَّةً أَخْرَى: هُو مُذَكَّرٌ لا غَيْرُ.

وقَالَ سيبويهِ (٢): «أمَّا كُراع، فإنَّ الوَجْهُ فِيهِ/ تَرْكُ الصَّرْفِ، ومِن العربِ مَن ١٢٩٦ يَصْرِفهُ، يُشَبِّهه بِذِراع، وَهُوَ أَخْبَتُ الوَجْهَينِ». يَعْنِي أَنَّ الوجه، إذا سُمِّيَ به أَلَّا يُصْرَف؛ لأَنَّهُ مَوْنَّتُ سُمِّيَ به مُذَكَّرُ.

والجمعُ: أَكْرُعُ(٧)، وَأَكَارِعُ جَمعُ الجمع ِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل «يغدر به».

<sup>(</sup>۲) في ل، ر وللمؤنث».

<sup>(</sup>٣) في ل «الأعيان».

<sup>(</sup>٤) هو الراعي كما في اللسان، وليس في شعره المجموع المطبوع والبيت في المحكم ٢/١٧٠ واللسان (عمر).

<sup>(</sup>٥) ينظر المذكر والمؤنث ٣٠٢، والمحكم ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٧) في النسخ «أكراع» والمثبت هو الصحيح.

وأَمَّا سيبويهِ [فإنه جَعَلَهُ] (١) مِمَّا كُسِّرَ على ما لا يُكَسَّر عَلَيهِ [مثله] (٢)، فِراراً مِن جَمعِ الجَمعِ. وَقَدْ يُكَسَّرُ على كرعانٍ.

والكُراعُ من الغَنَمِ والبَقَرِ، بِمَنزِلَةِ الْوَظِيفِ مِن الخَيلِ والإِبِلِ والبِغالِ والحَمِيرِ. وكُراعُ الأرْضِ : ناحِيتُها.

والكُراع: كُلُّ أَنْفٍ سَالَ فَتَقَدَّمَ، من جَبَل ِ أَوْ حَرَّةٍ.

وكُراعُ كُلِّ شَيءٍ: طَرَفُهُ. والجمعُ في هٰذا كُلِّهِ: كِرعانٌ، وأَكَارِعُ.

والكُراع: اسْمٌ لِجَمع (٣) الخَيْلِ. والكُراع: السِّلاحُ.

وقِيلَ: هُوَ اسْمٌ يَجْمَعُ الخَيْلَ والسِّلاحَ. والكُراعُ والكَرْعُ: ماءُ السَّمَاءِ.

وقِيلَ: هُوَ الَّذِي تَخُوضُهُ المَاشِيَةُ بَأَكَارِعِها. وكُلُّ خَائِضِ ماءٍ: كَارِعْ.

وكُراعُ الْغَمِيمِ: مَوْضِعٌ (٤).

وَابْنُ كُراعٍ (٥) : مِن فُرْسانِ الْعَرَبِ، وَمِن شُعَرَائِهم، وكُراع: اسْمُ أُمِّهِ.

وَقَالَ (٢) سِيبويهِ: «هُو مِن القِسمِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ النَّسَبُ (إلى الثاني)(٧)؛ لأِنَّ تَعَرُّفَهُ، إنَّما هُوَ كَآبْن الزُّبَير وشِبْههِ».

(١) تكملة يلتئم بها النص. وفي الأصل، ل، «وأما سيبويه مما» وكتب على كلمة «سيبويه» في الأصل كلمة «كذا» وفي ر «وأما سيبويه فقال».

(٢) تكملة يستقيم بها الكلام، وهي وسابقتها من المحكم ١٦٣/١.

وفي الكتاب ٦١٦/٣؛ تحتّ عنوان «هذا باب ما جاء جمعه على غير ما يكون في مثله، ولم يكسر هو على ذلك البناء «... ومثل ذلك: كراع وأكارع؛ لأن ذا ليس من أبنية «فعال» إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة، فكأنه كسر عليه أكرع».

(٣) في ل «يجمع».

(٤) موضع بقرب المدينة بين رابغ والجحفة «معجم ما استعجم ١٠٠٦، ومعجم البلدان ٢١٤/٤».

(٥) هو سويد بن كراع العكلي، شاعر مخضرم، وفارس مقدم، من رجال بني عكل، وصاحب الرأي فيهم وطبقات فحول الشعراء ١٧٦، وألقاب الشعراء ٣٠١/٢، والشعر والشعراء ١٣٥، وتحفة الأبية

(٦) في الكتاب ٣٧٥/٣: «... فأما يحذف منه الأول، فنحو: ابن كراع، وابن الزبير، تقول: زبيري وكراعي، تجعل ياءي الإضافية في الاسم الذي صار به الأول معرفة...» وينظر الكتاب ٢٠٩/٣. والنص الذي نقله المصنف في المحكم ١٦٤/١.

(V) تكملة يستقيم بها النص، وهو من المحكم.

#### الْمَعْنَى:

يَقُولُ: الغَدرُ لا يَرْضَى بِهِ الأَحْرَارُ؛ لَّإِنَّهُ عَارٌ عَلَى آتِيهِ، وَأَنَّ الْمَرْءَ يَجْزَأُ بَأَدْوَنِ الْأَشْيَاءِ صِيَانَةً لِعِرْضِهِ. وَقَبْلَ البيتِ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ، وَهُوَ (١) قَولُهُ:

لَقْدَ آلَيْتُ أَغْدِرُ فِي جَدَاعٍ وَإِنْ مُنْيِتُ أُمَّاتِ الرَّبَاعِ جَدَاع: السَّنَةُ الرَّدِئَةُ. وأُمَّاتُ: مُخْتَصُّ بِمَا(٢) لاَ يَعْقِلُ.

> والجَدَاعُ أَيضاً: السَّنَةُ الرَّدِئَةُ بالأَلِفِ واللَّام ، غَيرُ مَبنِيَّةٍ. والجَدَاعُ أَيضاً (٣): المَوْتُ. ويُرْوَى: «فِي جِدَاع». والرَّبَاعُ: أَولَادُ الإِبلِ الَّتِي نُتِجَتْ فِي الرَّبيعِ .

وَأَبُو حَنْبَلِ هَذَا الشَّاعِرُ هُوَ الَّذِي وَفَي لِإمْرِيءِ القَيسِ بْنِ حُجْرٍ، وهو الَّذِي يَقُولُ فِيهِ امْرُوءُ (١) الْقَيْسِ :

أَحْلَلتُ رَحْلِي فِي بَنِي ثُعَلْ إنَّ الكِسرَامَ لِلْكَسريم (٥) مَحَــلُّ نَفْساً وَأَوْفَاهُمْ أَبَا حَنْبَلْ شَرًا وَأَجْوَدَهُمْ أَوَانَ بَخَلْ

فَوَجَدْتُ خَيْرَ النَّاسِ كُلِّهِمُ أَصْدَقَهُمْ قَوْلًا وَأَبْعَدَهُمْ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٌّ (٦) فِي البَاب.

#### يَقُلْنَ أَلَا يُلْقَى عَلَى الْمَرْءِ مِئْزَرُ (٧) ١٢٩/ب ١٧٩ ـ / يَظَلُّ مَقَالِيتُ النِّسَاءِ يَطَأْنَـهُ

<sup>(</sup>١) البيت في التهذيب ٣٤٦/١، والمقاييس ٤٣٢/١ والمحكم ١٨٤/١ وابن يسعون ٣١/٢ وشواهد نحوية ٤٥ واللسان (جدع ـ أمم).

<sup>(</sup>٢) في اللسان (أمم) «قال آبن بري: الأصل في الأمهات أن تكون للأدميين، وأمات أن تكون لغير الأدميين، قال وربما جاء بعكس ذلك؛ وساق على ذلك الشواهد.

<sup>(</sup>٣) «أيضاً» كررت في ل.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٩٩. وبنو ثعل بن عمرو بن الغوث من طبيء «جمهرة أنساب العرب ٤٠٠».

<sup>(</sup>a) في الأصل «للكرام».

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٨٨، وإصلاح المنطق =

هذا البيت لبِشْرِ بْنِ أَبِي خَازِم (١) الْأَسَدِيِّ.

#### الشَّاهِدُ فيه:

كَالشَّاهِدِ في البيتِ الَّذِي قَبْلَه، وَهُوَ قَوْلُه: «اَلْمَرْءُ»، بِالأَلْفِ واللَّامِ. وقد جاء في كتابِ اللهِ تَعَالَى مِنهُ مَوَاضِعُ، مِن ذَلِكَ قَوْلُه سبحانه: ﴿ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ (٢). و ﴿ يَفْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ (٤)، وهي اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْكَثِيرةُ، وقد تَقَدَّمَ القولُ فِيها.

#### اللُّغَةُ:

المَقَالِيتُ: جَمْعُ مَقْلَاتٍ (°)، عَلَى مِثالِ «مِفْعَالٍ» وهي الَّتِي لا يَعِيشُ لها وَلَدُ. والْقَلَتُ: الهَلَاكُ، ومِنهُ الحَدِيثُ: «إنَّ المُسَافِرَ ومَتَاعُه عَلَى قَلَتٍ، إلَّا مَا وَقَى اللهُ » (°).

ومَعْنَى يَطْأَنَه: يَمْشِينَ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ المِقْلَاتَ إِذَا وَطِئَتِ الْمَيِّتَ لَمْ يَمُتْ. وقوله: «أَلَا يُلْقَى عَلَى الْمَرْءِ(٧) مِئْزَرُ» مَعْنَى: هَلَّا سُتِرَ، وَأَلَا: لِلتَّحضِيضِ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (^) فِي البَاب.

# ١٨٠ ـ بَاتَتْ عَلَى إَرَمٍ عَذُوبًا كَأَنَّها شَيْخَةٌ رَقُوبُ (١)

<sup>=</sup> ٧٦، والمعاني الكبير ٩٣٠ ومجالس ثعلب ٥٥، والمفضليات ٩٤٠، ٥٨٤، والمقاييس ١٩/٥، والمحاح والمخصص ٢١٨٦، ١٢٨، وابن يسعون ٣٢/٢، وابن بري ٦٢ وشواهد نحوية ٥٥، والصحاح والأساس واللسان والتاج (قلت).

<sup>(</sup>١) في النسخ «حازم».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النبأ: ٠٤ و «المرء» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>a) في النسخ «مقلاة» بتاء مربوطة.

<sup>(</sup>٦) كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ٢٩٦/١، والنهاية ٩٨/٤.

<sup>(</sup>۷) في ر «القول» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) التكملة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لعبيد بن الأبرص، كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٨ برواية (رابئة) وهو في الجمهرة =

هُـذا البيتُ لِعَبِيد بْنِ الأَبْرَصِ الأَسَدِيِّ. اسْتَشْهَدَ أَبُو عَلِيٍّ بِعَجْزِهِ.

# الشَّاهِدُ فِيهِ،

قولُه: «شَيْخَةٌ» في المُؤنَّثِ، وَشَيْخٌ لِلْمُذَكَّرِ (١). فَدَخَلَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ؛ فَرْقاً بَينَ المُذَكَّرِ وَالمُؤنَّثِ، وَقَالَ آخَرُ (٢):

وَتَضْحَـكُ مِنِّي شَيْخَـةً عَبْشَمِيَّـةً كَأَنْ لَمْ تَرَىٰ قَبْلِي أَسِيراً يَمَانِيَا المعنى:

وصف عقاباً، فِي موضِع مُرتَفِع كالمَنارِ، وهو: الإِرَمُ، شَبَّهَهَا بِشَيخَةٍ رَقُوبٍ، وهي الَّتِي لا وَلَدَ لَها. وقِيلَ: الَّتِي تَرْقُبُ بَعْلَهَا لِيَمُوتَ فَتَرِثَهُ. والرَّقُوبُ مِن الإِبلِ: الَّتِي لا تَدْنُو إلى الحَوْضِ مِن الزِّحَامِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأِنَّهَا تَرْقُبُ الإِبِلَ، فإذَا شَرِبَتْ، شَرِبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِنْ تَكَرُّمِهَا.

والعَذُوبُ والعَاذِبُ: الَّذِي لَيْسَ بَينَهُ وبَينَ السَّمَاءِ سِتْرُ، قَالَ النَّابِغَةُ (٣)

<sup>=</sup> ۲۷۱/۱ ، والتهذيب ۲۰۰/۱۰ ، وابن يسعون ۳۲/۲ ، وابن بري ۲۳ ، وشواهد نحوية ٥٦ ، والصحاح واللسان والتاج (رقب ـ شيخ).

وعجزه في المخصص ٩٩/١٦، وأمالي ابن الشجري ٢٨٧/٢.

١١) في ر «في المذكر».

<sup>(</sup>٢) هو عبد يغوث الحارثي، والبيت في المذكر والمؤنث للمبرد ١١٦، والمذكر والمؤنث ٩١، والجمل ٢٥٧، وذيل الأمالي ١٣٤، وتصحيح الفصيح ٢٠٨١، والمحتسب ٢٩١، وسر الصناعة ٢٦/١، والإفصاح ١٧٠، وذيل اللالىء ٣٣، ٦٤ وشرح المفضليات ٢١١، والحلل ٣٣٩، وشرح المفصل ٥١/٥ وضرائر الشعر ٤٧ وشرح أبيات المغني ١٣٢/٥، ١٣٧،

والبيت فيه شاهد في قوله «لم ترى» على الإخبار، وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون أثبت الألف ضرورة والثاني: أن يكون على لغة من يقول: «راء» مقلوب من «رأي» على مثال «خاف» فجزم فصار «لم تراً» ثم خفف الهمزة وقلبها ألفاً لانفتاح ما قبلها، كما يقال في قوله: قرأ: قرا «وراء» لغة مشهورة. واستحسن هذا البكري في ذيل الأمالي ٦٤. وينظر الحلل ٣٤٠.

وفي البيت رواية أخرى «لم ترى» بحذف نون المخاطبة، والالتفاف من الغيبة إلى الخطاب، وهي رواية المصنف وهي رواية جيدة وذلك لخروجها عن الضرورة وموافقتها لمقتضى القواعد النحوية.

<sup>(</sup>٣) شعره: ١٨٢، والمحكم ٢١/٢، واللسان والتاج (عذب).

الجَعْدِيُّ، يَصِفُ ثُوراً:

فَبَاتَ عَذُوبِ لِلسَّمَاءِ كَأَنَّهُ سُهَيْلِ إِذَا مَا أَفْرَدَتْهُ الْكَبِوَاكِبُ وَفَرَسٌ عَذُوبٌ، والْجَمْعُ: عُذُبُ: لَمْ يَأْكُلْ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَش .

وَقَالَ (١) ثَعْلَبُ: العَذُوبُ مِن الدَّوَابِّ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَلاَ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْرَبُ. وَكِلَا المَعْنَيَيْن يَصِحُ فِي البَيتِ.

وَقَبْلُ البَيْتِ(٢):

فَذَاكَ عَصْرٌ وَقَدْ تَرَانِي تَحْمِلُنِي نَهْدَةً سُرْحُوبُ / مُضَبَّرٌ خَلْقُهَا تَضْبِيرا يَنْشَقُ عَنْ وَجْهِهَا السَّبِيبُ٣)

وعَبِيدُ بنُ الْأَبْرِص (<sup>4)</sup>، من المُعَمَّرِينَ، عاشَ ثَلاثَ مِثَةِ سَنَةٍ وخَمْسِينَ سَنَةً قَتَلَهُ المُنْذِرُ ابنُ مَاءِ السَّمَاءِ اللَّخْمِيُّ.

وَخَبَرُهُ(°): أَنَّ المُنذِرَ كَانَ يُنَادِمُهُ رَجُلانِ مِن بَنِي أَسَدٍ. أَحَدُهُمَا: عَمْرُو بن مَسْعُودٍ، وَأُلاَخَرُ: خَالِدُ بنُ المُضَلَّلِ (٦)، فَأَغْضَبَاهُ يَوْماً فِي المَنْطِق.

فَأَمَر أَنْ يُحفرَ لِكلِّ واحدٍ مِنهُما حُفرةً بِظَهْرِ الحِيرَةِ، ويُدْفَنا فِيها حَيَّيْنِ، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِما، فَتَنَدَّمَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى نَظَرَ فَلَكَ بِهِما، فَتَنَدَّمَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى نَظَرَ

<sup>(</sup>١) في المجالس ٨٤ «ويقال: عذب الشيء إذا تركه، وأعذبته أنا...» والنص في المحكم ٦١/١.

<sup>(</sup>٢) ديوان عبيد ١٧. ونهدة: فرس مشرفة أو غليظة أو ضخمة. سرحوب: سريعة ماضية. مضبر مدمج موثق. والسبيب: شعر الناصية.

<sup>(</sup>٣) تكرر البيت الأخير في ل.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في «طبقات فحول الشعراء ١٣٨»، والمعمرين ٧٥، والشعر والشعراء ٢٦٧ ـ ٢٦٩، وذيل الأمالي ١٩٥،. والأغاني ٨١/٢٢ ـ ٩٥».

<sup>(</sup>٥) ينظر في الأغاني ٨٦/٢٢ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «المظل» وفي اللآلىء ٩٣٣ «... والسيد الصمد: أبو معمر خالد بن المضلل، أحد خالديْ بني أسد، والثاني خالد بن نضلة...» وفي ذيل اللآلىء ٩١ «قوله: خالد بن المضلل، رجحنا فيما مضى (٢٩٢/٢) أنه ابن نضلة...» وذهب إلى ذلك الميمني في السمط ٩٣٣.

إليهما، فَأَمَرَ بِبِنَاءِ ٱلْغَرِيَّيْنِ عَلَيْهِمَا، وَجَعَلَ (١) عَلَى نَفسِهِ يَومَينِ فِي السَّنَةِ، يَجْلِسُ فيهما عِندَ الغَرِيَّيْن، سمَّى أَحَدَهُمَا يَومَ نَعِيمٍ، والأَخَرَ يَومَ بُؤْسٍ.

فَأُوَّلُ مَنَ يَطْلُعُ عليه يومَ نَعِيمِهِ، يُعْطِيهِ مِثَةً مِن الإِبلِ.

وَأَوَّلُ مَنْ يَطْلُعُ عَلَيهِ، يَومَ بُوْسِهِ، يُعْطِيهِ رَأَسَ ظِرْبَانٍ أَسْوَدَ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، ويُطْلَى بِدَمِهِ الغَرِيَّيْنِ، فَلَبِثَ عَلَى ذَلِكَ بُرْهَةً، ثُمَّ إِنَّ عَبِيدَ بِنَ الأَبْرَصِ، كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، فِي يَوْم بُوْسِهِ.

فَقَالَ: هَلَّا كَانَ الذَّبْحُ لِغَيْرِكَ، يَا عَبِيدًا.

فَقَالَ(٢): «أَتَتْكَ بِحَاثِنِ رِجُلاهُ» فَأَرْسَلَهَا مَثَلاً.

فَقَالَ لَهُ المُنْذِرُ: أَو أَجُلُ قَدْ بَلَغَ أَنَاهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: آنْشِدْنِي، فَقَدْ كَانَ شِعْرُكَ

ده د يعجبني.

فَقَالَ عَبيدُ: «حَالَ الجَريضُ دُونَ القَريض»(٣)، فَأَرسَلَها مَثَلًا.

فَقَالَ لَهُ المُنْذِرُ: قَدْ أَمْلَلْتَنِي، فَأَرِحْنِيَ قَبْلَ أَنْ آمُرَ بِكَ.

فَقالَ عَبيدُ: «مَنْ عَزَّ بَرَّ»(٤) فَأَرْسَلَها مَثَلًا(٥).

فَقَالَ لَهُ المنذر: آنْشِدْنِي مِن قُولِكَ.

# أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُوبُ

وهو في ديوانه ١٠، وملحوب: ماء لبني أسد بن خزيمة. معجم البلدان ١٩١/٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل «جلس».

 <sup>(</sup>٢) «فقال» سأقطة من ل. والمثل في الأمثال لأبي عبيد ٣٢٨ والفاخر ٢٥١، وجمهرة الأمثال ١١٩/١ ومجمع الأمثال ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) الأمثال لأبي عبيد ٣١٩، ٣٤١ والفاخر ٢٥٠، وجمهرة الأمثال ٣٥٩/١، وفصل المقال ٤٤٤، ومجمع الأمثال ١٩١١، واللسان (جرض ـ قرض) والجريض: الغصص ـ والقريض: الشعر.

<sup>(</sup>٤) الأمثال لأبي عبيد ١١٣، والفاخر ٨٩، وجمهرة الأمثال ٢٨٨/٢، ومجمع الأمثال ٣٠٧/٢، واللسان (بزز) وعز: غلب. وبز: سلب ومعناه: من غلب سلب.

<sup>(</sup>٥) من قوله «فقال له: حتى مشلاً» ساقطة من ل.

 <sup>(</sup>٦) هذا مطلع قصيدته المشهورة، وعجزه:

فالقطبيات فالذنوب

فَقَالَ (١):

أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ عَبِيدُ فَلْيَسَ يُبْدِيَ وَلاَ يُعِيدُ فَقَالَ لَهُ المُنذِرُ: إِنَّه لا بُدَّ مِن المَوْتِ. وَلَوْ عَنَّ لِي النَّعْمَانُ ـ يَعْنِي: ابْنَهُ ـ فِي يَومِ بُوْسِي لَذَبَحْتُهُ، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ قِتْلَةً.

فَقَالَ: آسْقِنِي الخَمْرَ(٢)، وَافْصِدْنِي (٣) في أَكْحَلِي.

فَفَعَلَ وَطَلَى بِدَمِهِ الغَرِيَّيْنِ، وَلَمْ يَزَلْ المُنْذِرُ كَذَلِكَ، حَتَّى مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ طَيِّيءٍ، يُقَالُ لَهُ: حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي (٤) عَفْر.

فَقَالَ لَهُ: أَبَيْتَ اللَّعْنَ، إِنِّي واللهِ أَتَيْتُكَ زَائِراً، وَلَأِهْلِي من خَيرِكَ مَاثراً، فَلاَ تَكُنْ مِيرَتُهُم قَتْلِي.

فَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَسَلْنِي حَاجَةً قَبْلَهُ، أَقْضِهَا (°) لَكَ.

١٣٠/ب فَقَالَ: تُؤَجِّلُنِي/ سَنَةً أَرْجِعُ فِيهَا إلى أَهْلِي، وَأُحْكِمُ مِن أَمْرِهم مَا أُرِيدُ، ثُمَّ أَصِيرُ اللهُ . وَأُحْكِمُ مِن أَمْرِهم مَا أُرِيدُ، ثُمَّ أَصِيرُ اللهُ . وَتُنْفِذُ فِيَّ (٦) حُكْمَكَ.

فَقَالَ: وَمَنْ يَكْفُلُ بِكَ حَتَّى تَعُودَ؟! فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ جُلَسَائِهِ، فَعَرَفَ شَرِيكَ (٧٪ بْنَ عَمْرو، أَبَا الْحَوْفَزَانِ بنِ شَرِيكٍ الشَّيْبانِيِّ، فَقَالَ أَبْياتً (^) أَوَّلُهَا:

يَا شَرِيكُ بْنَ عَمْرٍو مَا مِن الْمَوْتِ مَحَالَهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۵.

<sup>(</sup>۲) في ر «خمرا».

<sup>(</sup>٣) في ل «واسقني».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ٢٢/ ٨٩ «حنظلة بن أبي عفراء. أو ابن أبي عفر».

<sup>(</sup>a) «أقضها لك» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) «فتنفذ في حكمك» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) هو شريك بن عمرو بن قيس بن شراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل، كان من أكرم الناس على المنذر وابنه الحارث بن شريك، وسمي الحوفزان؛ لأن قيس بن عاصم اقتلعه عن سرجه بالرمح «الاشتقاق ٣٥٨، وجمهرة أنساب العرب ٣٢٦».

<sup>(</sup>٤) المحاسن والأضداد ٤٩، والأغاني ٨٩/٢٢، وفصل المقال ٤٤٦، وفيه «يا شريك بن عمير» وعجز البيت الأول، وصدر البيت الثاني ساقط من ر.

يَا شَرِيكُ بُنَ عَمْرٍو يَا أَخَا مَنْ لاَ أَخَا لَهُ فَوَتَبَ شَرِيكُ، فَقَالَ: أَبَيْتَ اللَّعْنَ (١)، يَدِي بِيَدِهِ، وَدَمِي بِدَمِه، إِنْ لَمْ يَعُدْ إلى أَجَلِهِ، فَوَتَمِي بِدَمِه، إِنْ لَمْ يَعُدْ إلى أَجَلِهِ، فَوَلَمِي بِدَمِه، إِنْ لَمْ يَعُدْ إلى أَجَلِهِ، فَوَلَمِي بِدَمِه، إِنْ لَمْ يَعُدْ إلى أَجَلِهِ،

فَلَمَّا كَانَ لِلْعَامِ الْقَابِلِ ، جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ ، يَنْتَظِرُ حَنْظَلَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَأَبْطَأ ، فَأَمَرَ بِشَرِيكٍ ، فَقُرِّبَ لِيَقْتُلَهُ ، فَلَمْ يَشْعُرْ إِلَّا بِرَاكِبٍ قَدْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ ، فَتَأَمَّلُوهُ ، فَإِذَا هُوَ حَنْظَلَةُ (٢) قَدْ أَقْبَلَ (٣) مُتَكَفِّناً ، مُتَحَنِّطاً ، نَادِبَتُهُ تَنْدُبُه ، وَقَدْ قَامَتْ نَادِبَةُ شَرِيكٍ أَيْضاً .

فَقَالَ لَهُ: مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى أَنْ عَرَّضْتَ بِنَفْسِكَ لِسَفْكِ دَمِكَ؟!.

فَقَالَ لَهُ: أَبَيْتَ اللَّعْنَ، لِئَلَّا يُقالَ: مَاتَ الْكِرَامُ، وَذَهَبَ الْكَرَمُ. ثُمَّ أَقبلَ عَلَى حَنْظَلَةَ، فَقَالَ لَهُ: مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى الرُّجُوعِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ، إنَّما تَرجِعُ إلى الموت؟!.

فَقَالَ: لِئَلًّا يُقَالَ ذَهَبَ الْوَفَاءُ وَأَهْلُه.

فَأَطْلَقَهُما وَأَحْسَنَ إليهِمَا، وَأَبْطَلَ سُنَّتَهُ الذَّمِيمةَ اللَّئيمَةَ.

وَالْغَرِيُّ: كُلُّ بِناءٍ حَسَنٍ، وَالْغَرِيُّ: كُلُّ صَنَمٍ طُلِيَ بِدَمٍ، والغَرِيُّ: صَبْغٌ اَحْمَرُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي الباب.

١٨١ ـ وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحِيُّ أَبُوها تُهَانُ لَهَا ٱلْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ (°) الشَّاهِدُ فِيه:

«الغُلاَمَةُ والغُلاَمُ» دَخَلَتْ تَاءُ التَّأْنِيثِ، فَرْقاً بَينَ المُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الَّذي قَبْلَه، ومِثْلُه.

<sup>(</sup>١) في ل بعد «اللعن» «فقال».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر «يحنضله».

<sup>(</sup>٣) «قد أقبل» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٢٠.

<sup>(</sup>a) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وهو لأوس بن غلفاء الهجيمي الأسدي، كما ذكر ابن يسعون =

فَلَمْ أَرَ عَاماً كَانَ أَكْثَرَ هَالِكاً وَوَجْهَ غُلامٍ يُشْتَرَى وَغُلَامَهُ(١) وَيُرْوَى: «مُرْكِضَةً» بِضَمَّ المِيمِ، وكَسْرِ الكافِ، وَمَعْنَاه: الَّذِي يَرْكُضُ وَلَدُها فِي بَطْنِهَا.

وَيُرْوَى: «وَمِرْكَضَةً» بِكَسْرِ المِيمِ، وفَتْحِ الكَافِ وَمَعْنَاهُ: السَّرِيعَةُ، كَأَنَّه جَعَلَها آلَةً لِلسَّيْر.

وَصَرِيحِيٍّ: شَرِيفٌ، والياءُ فِي «صَرِيحِيٍّ» دَخَلَتْ لِتَأْكِيدِ الصِّفَةِ، لَا لِلنَّسَبِ وَقَد تَقَدَّمَ (٢) القَوْلُ فِيهِ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ ٣) فِي الباب.

١٣١/ ١٨٢ - / خَرَّقُ وا جَيْبَ فَتَ اتِهِمُ لَمْ يُبَالُوا حُرْمَةَ الرَّجُلَهُ (١٠) الشَّاهدُ فيه:

كَالشَّاهِدِ فِي الَّذِي قَبْلَه، وَهُوَ قَوْلُهُ: «الرَّجُلَهُ».

<sup>=</sup> وهو في المذر والمؤنث للفراء ١٢١، وديوان المفضليات ٥٩٨، والمذكر والمؤنث ٩٢، والتهذيب ٢٠، والتهذيب ٣٨/١٠ والتلخيص ١٨٥، والمخصص ٣٦/١، ٣٦/١ والمحكم ٣١٦/٥، وأمالي ابن الشجري ٢٨/١٠ وابن يسعون ٣٢/٢، وابن بري ٦٣ وشرح المفصل ٩٧/٥، واللسان والتاج (صرح - ركض - غلم). وقد ضبطت «مركضة» في الأصل، ل بالجر، والصواب رفعها كما قال ابن بري في التنبيه (صرح)، لأن قبله:

أعان على مسراس السحسرب زَغْفُ مُ مضاعفةً لها حَلَقٌ تُسوءَامُ واللهان (صرح).

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في المذكر والمؤنث للفراء ١٢٠، والمذكر والمؤنث ٩٢، وإعراب ثلاثين سورة ٤٤ واللسان والتاج (عوض) برواية فلم أر عاماً عوض أكثر هالكاً.

<sup>(</sup>٢) في الشاهد. رقم ٨٠/ ص ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت غير معروف القائل، وهو في المذكر والمؤنث للمبرد، ٨٤ والمذكر والمؤنث ٩١، والأصول ٣٤٤/٢، وإعراب ثلاثين سورة ٤٤، والتلخيص ١٨٥، والمخصص ٩٩/١٦، وأمالي ابن الشجري ٣٨/٧، وابن يسعون ٣٣/٢، وابن بري ٣٣، وشرح المفصل ٩٨/٥ وشرح الجمل ١٤٤/١ والصحاح واللسان والتاج (رجل).

والْجَيْبُ هُنَا، زعموا: كِنَاية عن الفرج (١). والبَالُ: الخَاطِرُ، مَا بَالَيْتَ بِهِ: مَا صَرَفتَ إليه خَاطِراً. والخُرمَةُ: مَا لاَ يَحِلُّ انْتِهاكُه.

#### وَقَبْلُ البيتِ(٢):

كُلُّ جَادٍ ظَلَّ مُغْتَبِطاً غَيْرَ جِيرَانِي بَنِي جَبَلَهُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي الباب.

١٨٣ - بُرَيْذِينَةُ بَلَّ الْبَرَاذِينُ ثَفْرَهَا وَقَدْشَرِ بَتْ مِنْ آخِرِ الصَّيْفِ إِيِّلاَ (') هذَا البيتُ، لِلنَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ، واسْمُه قيسُ (' ) بنُ عَبدِ اللهِ، وَيُكْنَى أَبَا لَيلَى، بَهُ وَلَيلَى الْأَخْيَلِيَّةَ.

# الشَّاهِدُ فِيهِ،

قَوْلُه: «بُرَيْذِينَةٌ»؛ لَأِنَّهُمْ يَقُولُونَ: بِرْذَوْنَةُ وبِرْذَوْنٌ وَهُوَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ.

# لمَعْنَى:

وقوله: «وقد شَرِبَتْ مِنْ آخِرِ الصَّيفِ» يُريدُ: البَرَاذِينَ، ويَحْتَمِلُ أَن يُرِيدَ نَبُرَيْذِينَةَ. والتَّفْر لِلسَّبُعَةِ، وهو حَيَاؤَهَا، فاسْتَعارَهُ لِلْمَوْأَةِ، وَقَد اسْتَعَارَهُ الْأَخْطَلُ لَمَنْأَةِ، قَالَ (٢٠):

أ في الأصل «الرج».

<sup>\*)</sup> المذكر والمؤنث للمبرد ٨٤، واللسان والتاج (رجل).

٣) التكملة: ١٢١.

٤) هذا البيت للنابغة الجعدي كما ذكر المصنف، وهو في شعره ١٧٤ برواية «في أول الصيف»، وهو في الحيوان ٢٨٢/٢ وأمالي اليزيدي ٣٦، والمذكر والمؤنث ٩٦، والتهذيب ٢٨٢/٥ وأمالي اليزيدي ٣٦، والمنصف ٤/٦ والمخصص ١٩٤/١، والاقتضاب ٣٩٧، وابن يسعون ٣٤/٣، وابن بري ٣٣، وشواهد نحوية ٥٨، والخزانة ٣١/٣، واللسان والتاج (ثغر ـ أول).

و «من» ساقطة من ر، وفيها «آخر الليل» «وهي رواية في البيت.

٥) في اسمه خلاف، وينظر معجم الشعراء ١٩٥، واللآليء ٢٤٧ والخزانة ١/١١٥.

ت) ديوانه ٥٠٦، والجمهرة ٢/٠٤ واللسان والتاج (ثفر). والأعوران وعبدة رجال من بني تغلب، هجاهم =

جَزَى الله فِيها الأَعْوَرَيْنِ مَلاَمَةً وَعَبْدَةَ ثَفْرَ الثَّوْرَةِ المُتَضَاجِمِ وَيُرِيدُ: مَاءَ إِيَّلٍ، ثُمَّ حَذَفَ المُضَافَ، وَأَقَامَ المُضَافَ إليه مُقَامَه.

وَتَزْعُمُ العَرَبُ، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ مِن الْمَاءِ الَّذِي شَرِبَتْ مِنْهُ الإِيَّلُ، اشْتَهَى الجِمَاع.

وَقِيلَ: الإِيَّلُ: هو المَاءُ الكَثِيـرُ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الصَّيفِ، تَبُولُ فِيهِ الأَرْوَى، فَتَشْرَبُ مِنْهُ المَاشِيَةُ.

وقِيلَ: أَرادَ: لَبَنَ إِيَّلٍ، ويُقَالُ: كُلُّ مَنْ شَرِبَ أَلْبَانَها، اغْتَلَمَ (١).

وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى، أُيَّلٌ بِضَمِّ الهَمْزَةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لَأِنَّهُ يَؤُولُ إلى (٢) الجِبالِ، يَتَحَصَّنُ فيها.

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> قُطْرُبُ: «الإِيَّلُ مِن اللَّبَنِ: الَّذِي قَدْ أَخَذَ فِي الخُثُورَةِ، وَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ عَنْ طِيبِ الْحَلِيبِ، وَأَنْشَدَ بَيْتَ النَّابِغَةِ هَذَا، اسْتِشْهَاداً بِهِ عَلَيهِ.

وَقَالَ الْخَلِيلُ: آلَ الشَّيْءُ يَؤُولُ أَوْلًا: إذا خَثَرَ.

وَجَمْعُ آيلِ: أُيِّلُ، كَصَائِمٍ وصُيَّم (1).

وَقَدْ يُجْمَعُ الشَّيْءُ عَلَى لَفْظِهِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى أَصْلِهِ.

١٣١/ب فَمَنْ تَأَوَّلَ أَنَّهُ أَرَادَ: خَاثِرَ اللَّبَنِ، فَإِنَّما هو على هذا التَّفْسِيرِ/ أُيَّلُ بِضَمَّ الهمزةِ. وَنَقَلَهُ قُطْرُبُ: إِيَّلُ بِكَسْرِها.

وكان سَبَبَ تَهاجِيهِمَا، أَنَّ النَّابِغَةَ الجَعْدِيُّ قَالَ (٥) يَذْكُرُ يَوْمَ رَحْرَحَانٍ، وهو

<sup>=</sup> الأخطل؛ لأنهم لم يكونوا أعانوه في حمالته. والمتضاجم: المائل. وكان حقه النصب؛ لأنه من صفة الثغر، ولكنه خفضه على الجوار. وينظر اللسان (ثغر).

<sup>(</sup>١) في المصباح المنير (غلم)، واغتلم البعير، إذا هاج من شدة شهوة الضراب.

<sup>(</sup>۲) «إلى» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) قول قطرب في اللآليء ٢٨٢، والمصنف هنا اعتمد على البكري دون أن يشير.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «صوم» والمثبت من اللآليء ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) شعره ١١٠، ١١٢، والقعب: قدح على قدر ري الرجل. وقد يروى الاثنين والثلاث. والبيت الثاني =

يُهَاجِي سَوَّارَ (١) بِنَ أَوْفَى بْنِ سَبْرَةَ وِيَفْخُرُ عَلَيهِ، بَأَيَّامٍ بَنِي جَعْدَةَ:

هَلَّا سَأَلْتَ بِيَوْمَيْ رَحْرَحَانِ وَقَدْ ظَنَّتْ هَـوَازِنُ أَنَّ الْعِزَّ قَـدْ حَالاً تِلْكَ الْمَكَارِمُ لاَ قَعْبَان مِنْ لَبَنٍ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَبْوَالاً فِي أَبْيَاتٍ، فَأَجَابَتْهُ (٢) لَيلَى، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ تَهَاجِيهِمَا، فَقَالَ النَّابِغَةُ (٣):

أَلَا حَيِّبًا لَيلَى وَقُولَا لَهَا هَلَا فَقَدْ رَكِبَتْ أَمْراً (٤) أَغَرَّ مُحَجَّلًا يَتَهَكَّمُ بِهَا، وَأَرادَ: أَغَرَّ مُحَجَّلًا فِي الْفَضِيحَةِ والاسْتِقْبَاحِ، فِي كَلِمَةٍ، وَفِيهَا: بُرَيْدِينَةٌ بَلَّ البَرَاذِينُ ثَفْرَهَا وَقَدْ أُنْكِحَتْ شَرَّ الأَخَائِل أَخْيلًا (٥) بُرَيْدِينَةٌ بَلَّ البَرَاذِينُ ثَفْرَهَا وَقَدْ أُنْكِحَتْ شَرَّ الأَخَائِل أَخْيلًا (٥)

وَقَدْ أُنْكِحَتْ شَرَّ الأَخَائِلِ أَخْيَلاَ(°) وَقَدْ شَرِبَتْ مِنْ آخِرِ الصَّيْفِ إِيَّلاً

# فَأَجَابَتْهُ(٦) لَيْلَى:

أَنَابِغَ لَمْ تَنْسِغْ وَلَمْ تَكُ أَوَّلاً وَكُنْتَ صُنيًّا بَيْنَ صِدَّيْنِ مَجْهَلاً أَعَيَّرْتَنِعِي وَأَيُّ جَوَادٍ لاَ يُقَالُ لَهُ: هَالاً أَعَيَّرْتَنِعِي دَاءً بِأُمِّكَ مِثْلُهُ وَأَيُّ جَوَادٍ لاَ يُقَالُ لَهُ: هَالاَ

هَلاَ: زَجْرٌ لِلْخَيْلِ، وَأَرَادَ بِهِ النَّابِغَةُ زَجْرَ الحِجْرِ (٧)، إِذَا لَمْ تَقِرَّ لِلْفَحْلِ. وَفِيهِ ثَلاثُ

وَقَدْ أَكَلَتْ بَقْلًا وَخِيماً نَبَاتُه

<sup>=</sup> ينسب إلى أبي الصلت أيضاً كما في الشعر والشعراء ٤٦٢.

<sup>(</sup>١) هو زوج ليلي الأخيلية، وقد تقدمت ترجمته في الشاهد ١١١ ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) سيورد المصنف جواب ليلي قريباً.

<sup>(</sup>٣) شعره: ١٢٣ وتخريجه فيه.

<sup>(</sup>٤) في ر «أيرا» وهي رواية في البيت.

١٥) شعره ١٢٤، ١٢٥ وتخريجه فيه وفي شواهد نحوية ٦٠ «والثابت في ديوان شعر النابغة: وبرذونة» ثم أورد البيتين كما أوردهما المصنف، ورواية شعره المجموع المطبوع:

برينذينة بل البراذين تغرها وقد شربت في أول الصيف أيلا وقد أكلت بقلاً وخيماً نباته وقد نكحت شر الأخايل أخيلا والوخيم: الثقيل.

وفي ل «نفلا» بدل «بقلا».

<sup>(</sup>٦) ديوانها ١٠٢، والتخريج فيه، والصني: الثميد يبض شيئاً يسيراً يشرب به الطير ولا يشرب به الإنسان لقلته. وصنى، تصغير صنو، والصنو: الشعب الصغير. والصدان: جانبا سفح الجبل. وفي النسخ «ضدين» بالضاد المعجمة، والتصحيح من أشعار النساء ٣٠، واللآليء ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) الحجر: الفرس.

لُغَاتٍ، هَلَا، هَلًا، هَلْ، قَالَ طُفُيْلٌ(١) الغَنويُّ:

وَقِيلَ: آقْدَمِي وَآقْدَمْ وَأَخَّرٍ وأخرى وَهَلْ وَهَلَا وَآضْسَرَحْ وَقَادِعُها هَبِي وَتَجِيءُ فِي مَوْضع ِ زَجْرٍ، قَالَ<sup>(٢)</sup> الشَّاعِرُ:

وَتَــزْجُــرُهُنَّ بَيْنَ هَــلًا وَهَــاب

وَتَجِيءُ تَوْقِيراً فِي مَوْضع الإِسْكَانِ، قَالَ الجَعْدِيُّ (٣):

فَظَنَـنَـا(٤) أَنَّـهُ غَـالِـبُـه فَـزَجَـرْنَـاهُ بِـهَـابٍ وَبِـهَــلْ ويحتمل أن يريد به: الزجر والإبعاد.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي بَابِ دُخولِ التَّاءِ الاسْمَ فَرْقاً بَينَ الواحدِ والجَمعِ منه.

١٨٤ ـ دَانٍ مُسِفَّ فُوَيْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُه يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ (١) هَذَا البَيْتُ لِأَوْس بْن حَجِر.

#### الشَّاهدُ فيه،

قُوْلُهُ: «دَانٍ مُسِفُّ»، أَرَادَ السَّحابَ، فَذَكَّرَ حَمْلًا عَلَى الجِنْسِ، كَمَا قَالَ 1/١٣٢ سُبْحَانه (٧٠): ﴿ يُنْشِيءُ السَّحَابَ الثَّقَالَ ﴾ (٨٠). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُزْجِي / سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ﴾ (٩٠) فَذَكَّرَ عَلَى مَعْنَى الْجَمْع .

(١) ديوانه ٣١، و «أخرى» ساقطة من ل، وفي النسخ «هاء» بدل «هل، والمثبت من الديوان.

(٢) لم أعرفه، ولم أجد هذا الشطر فيما بين يدي من مصادر.

(٣) شعره: ۸۸ وروایته: فزجرناه بیهیاه وهل.

(٤) في النسخ «فوجدناه» والتصحيح من شعره.

(٥) التكملة: ١٢٢.

(٦) هذا البيت نسبه المصنف إلى أوس بن حجر كما ترى، وهو في ديوانه ١٥، كما ينسب إلى عبيد بن الأبرص وهو في ديوانه ٣٥ أيضاً.

والبيت في الحيوان ٢/٢٦ والجمهرة ٩٤/١ والعقد ٢١١٦، والأمالي ١٧٧/١ والتهذيب ٢١/١٢ والبيت في الحيوان ٢٩/١، والمحتسب ١٥٣/١، والمصون ١٩، والمقاييس ٥٨/٣ ورسالة المغفران ٢٧٦، واللآليء ٤٤١، ومعجم ما استعجم ٧٩٧، وابن يسعون ٢/٣٥، وابن بري ٢٤، وشواهد نحويه ٢١، ومعجم البلدان ٣٤٣/٣ والصحاح واللسان والتاج (هدب ـ سغف).

(Y) «سبحانه» ساقطة من الأصل، ل.

(٨) سورة الرعد: ١٢.

(٩) سورة النور: ٤٣.

الدَّانِي: القَريبُ(١).

والمُسِفُّ أيضاً: القَرِيبُ مِن الأَرْضِ . يُقَالُ أَسَفُّ الرَّجل<sup>(٢)</sup> إلى مَداقِّ الأُمُورِ: تَتَبُعَهَا وطَلَبَها. وَأَسَفُّ النَّظَرَ: أَحَدَّهُ.

وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ (٣): «أَنَّه كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إلى أُمِّهِ وَأُخْتِه وَآبْنَتِهِ» وَأَسَفَّ الطَّائِرُ: طَارَ فُوَيْقَ الأَرْضِ. وأَسْفَفْتُ الطَّائِرُ: طَارَ فُوَيْقَ الأَرْضِ. وأَسْفَفْتُ الْوَشْمَ نُؤُوراً، قَالَ لَبِيدُ (٤): خُرِحَ الدَّوَاءَ: أَشْبَعْتُه به، وَأَسْفَفْتُ الْوَشْمَ نُؤُوراً، قَالَ لَبِيدُ (٤):

أَوْ رَجْعُ وَاشِمَةٍ أُسِفَ نُؤُورُهَا كِفَفاً تَعَرَّضَ فَوْقَهُنَّ وِشَامُهَا كِفَفاً جَمْعُ كِفَّةٍ (°)، وهي دَارَةُ الوَشْم عَلَى اليَدِ.

وَهَيْدَبُ السَّحَابِ: إذا رَأيتَهُ مُنْصَبًّا، كَأَنَّه خُيُوطٌ مُتَّصِلَةٌ، وَهَيْدَبُ الدَّمْعِ ( ). وَيَبْدُ ( ) أَهْدَبُ ( )، إذا طَالَ زِئْبرُهُ ( ) ، والهَيْدَبُ: العَيِيُّ مِن الرِّجَالِ ، الثَّقِيلُ .

وَقَوْلُهُ: «يَكَادُ يَدْفَعُه» أَيْ يَرُدُّهُ وَيَكُفُّهُ. وَالرَّاحُ: جَمْعُ رَاحَةٍ، وهي اليَدُ.

·) والقريب، ساقطة من الأصل.

دالرجل» ساقطة من الأصل.

٣ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميري، راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه، من رجال الحديث الثقات، اتصل بعبد الملك بن مروان وكان رسوله إلى ملك الروم، ستقضاه عمر بن عبد العزيز، وكان فقيهاً شاعراً «طبقات خليفة ١٥٧، والمعارف ٤٤٩، ووفيات لأعيان ١٢/٣ وحديثه هذا في غريب الحديث لأبي عبيد ٤٤٧/٤، والنهاية ٣٧٦/٢.

٤) ديوانه ٢٩٩ وتخريجه ٣٩٤.

والرجع: الترديد مرة إثر مرة. والنؤور: مادة الوشم.

د في ر «كافة».

<sup>-</sup> ب في ل «الدفع».

ا في ر «ليث» والمثبت متفق مع المحكم ١٩٢/٤، والأساس والتاج (هدب).

في ل «أهدف».

أفي التهذيب ١٩٧/١٣ وقال الليث: الزئبر - بضم الباء -: زئبر الخز والقطيفة والثوب ونحوه. . . ».

#### وَبَعْدَ البَيتِ(١):

كَأَنَّ رَيِّقَهُ لَمَّا عَلاَ شَطِباً يَنْزِعُ جَلْدَ الحَصَى أَجَشُّ مُبْتَرِكُ فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بَعَقْوَتِهِ (٣) فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بَعَقْوَتِهِ (٣) كَأَنَّ فِيهِ عِشَاراً جِلَّةً شُرُفاً هُدُلاً مَشَافِرُهَا بُحًا حَنَاجِرُهَا وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي الباب.

أَقْرِابُ أَبْلَقَ يَنْفِي الْخَيَّلَ رَمَّاحِ كَأَنَّهُ فَاحِصٌ أَوْ لَاعِبُ دَاحِ (٢) كَأَنَّهُ فَاحِصٌ أَوْ لَاعِبُ دَاحِ (٢) وَالْمُسْتَكِنَّ كَمَنْ يَمْشِي (٤) بِقِرْوَاحِ شُعْثاً لَهَامِيمَ قَدْ هَمَّتْ بِإِرْشَاحِ شُعْثاً لَهَامِيمَ قَدْ هَمَّتْ بِإِرْشَاحِ تَرْجِي مَرَابِعَهَا فِي صَحْصَح (٥) ضَاحِي (٢)

# ٥٨٥ - وَكَأَنَّها هِيَ بَعْدَ غِبُّ كَلَالِهَا أَوْ أَسْفَعُ الخَدَّيْنِ شَاةُ إِرَانِ (^)

(١) الديوان ٥ - ١٧. والريق: اللمعان. وشطب: اسم جبل في ديار بني أسد وتنظر بلاد العرب ٦٨، مع حواشي المحقق، ومعجم ما استعجم ٧٩٧، ومعجم البلدان ٣٤٣/٣، والأقراب: جمع قرب وهو الخاصرة.

والأبلق: الفرس الذي في رجليه بياض إلى الفخذين.

وفي الأصل، ل «على».

(٢) الديوان ١٦ - ١٧.

والجلد: الصلب. وأجش: مطر شديد الصوت.

والداحي: اللاعب بالمدحاة، وهي خشبة كالمسحاة يدحى بها الصبي فتمر على الأرض، لا تأتي على هيء إلا اجتحفته.

والنجوة: ما ارتفع من الأرض. والعقوة: الساحة. والقرواح: الأرض المستوية الظاهرة. والحلة: الحسان من الإبل. والشرف جمع شارف، وهي الناقة المسنة الهرمة، الشعث: المتلبدة الشعر. واللهاميم: النوق الغزيرة.

وإرشاح: من أرشحت الناقة، وذلك إذا اشتد فصيلها وقوي.

وهدلا: مسترخية. وبحا من البحة، وهي غلظ في الصوت.

وتزجى: تسيم وترعى. والمرباع الناقة الّتي تضع في ربيعة النتاج، وهو أوله. والصحصح: المكان المستوى الظاهر. والضاحي: البارز.

(٣) في ل «بعقرته» وفي البيت رواية «بعقدته» والعقدة الأرض الكثيرة الشجر.

(٤) في ر «يمشي على» وهو خطأ؛ لانكسار البيت.

(٥) في ل «ضحضح» بالضاد المعجمة.

(r) في النسخ «صاح» بالصاد المهملة والتصحيح من الديوان.

(٧) التكملة: ١٢٣.

(٨) هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٤٣، والكتاب ٣٥٣/٢ وابن=

هذا البيتُ لِلَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةً.

# لشَّاهِدُ فِيهِ:

قَوْلُهُ: «شَاةُ إِرَانِ»، أَوْقَعَ الشَّاةَ عَلَى الذَّكَرِ، والدَّلُيلُ عَلْيهِ أَنَّه أَبْدَلَ «شَاةَ إِرَانِ» مِنْ «أَسْفَعِ الخَدَّيْنِ»، وهو ثَوْرٌ وَحْشِيُّ، والمُؤَنَّثُ لاَ يُبْدَلُ مِن المُذَكَّرِ.

غِبُّ الْأَمرِ: بعده، والغِبُّ: وِرْدُ يَومٍ، وظِمْءُ (') يَوْمٍ، وَمَغَبَّتُهُ: عَاقِبَتُه وآخِرُهُ. وَكُلَّ يَكِلُ كَلَالًا: إذا أَعْيَا، وَأَكَلَّهُ السَّيرُ، وَأَكَلَّ القَومُ كَلَّتْ إبِلُهُم.

والسُّفْعُ والسُّفْعَةُ: السَّوَادُ والشُّحُوبُ (٢).

وقِيلَ: السَّوَادُ المُشْرَبُ حُمْرَةً، الذَّكَرُ أَسْفَعُ، وَالْأَنْثَى سَفْعَاءُ.

والشَّاةُ تَكُونُ/ مِن المَعْزِ وَالضَّأْنِ<sup>(٣)</sup>، والظِّبَاءِ، والْبَقَرِ والنَّعَامِ، وحُمُرِ الوَحْشِ، ١٣٢/ب وَيَقَعُ هذا الاسمُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأَنْثَى مِنْها.

وَالْإِرَانُ: النَّشَاطُ، وقِيلَ: إِرَانُ، مَوضِعُ تُنْسَبُ إليه البَقَرُ، كَمَا قَالُوا: «أُسُودُ<sup>(1)</sup> خَفِيَّةٍ» وجِنُّ عَبْقَرٍ<sup>(0)</sup>، والإِرَانُ أيضاً: سَرِيرُ المَوْتَى، وقِيلَ: كِنَاسُ الوَحْشِ <sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> السيرافي ٤٢/٢، والمخصص ١٠٦/١٦ والأعلم ٣٧٨/١ وابن يسعون ٣٥/٢، وابن بري ٢٥، والكوفي ٢٢٠، واللسان والتاج (أرن ـشوه).

۱) في ل «ضميء» بالضاد.

٢) غير واضحة في الأصل.

٣) في الأصل، ربالظاء أخت الطاء.

٤) في الأصل «أسود» وخفية: غيضة ملتفة تتخذها الأسد عريسة، وهي في سواد الكوفة، وفيها يقول ابن رميلة:

أسود شرى لاقت أسود خفية تساقوا على حرد دماء الأساود بلاد العرب مع الحواشي ٣٥٣، ومعجم ما استعجم ٥٠٦.

د) تنظر صفة جزيرة العرب ٢٦٦، ٢٩٩، ٣٨٨.

ت) في ر «الظبي».

#### المَعْنَى:

وَصَفَ نَاقَتَهُ بِالقُوَّةِ وِالسُّرْعَةِ، وِالنَّشَاطِ، وَعِظَمِ الخَلْقِ.

## وَقَبْلُ الْبَيتِ(١):

فَصَــدَدْتُ عَنْ أَطْلَالِهَنَّ بِجَسْـرَةٍ عَيْـرَانَةٍ كَــالْـعَقْـرِ (٢) ذِي البُنْيَــانِ كَسَفِينــةِ الهِنْــدِيِّ طَــابقَ دَرْءَهَــا بِسَقَــائِفٍ مَشْبُــوحَـةٍ وَدِهَــانِ أَرادَ بِالْهِنْدِيِّ : بَحْرَ الهندِ، وهو من البحورِ البَعيدةِ الأَقْطارِ، فَسَفَائنها عَاليةُ البُنْيانِ، مُثْقَنةُ الصَّنْعَة.

والطَّبَقُ: غِطَاءُ كُلِّ شَيْءٍ.

والدُّرْءُ: الدُّفْعُ، وهو أَيْضاً المَيْلُ والاعْوجَاجُ.

والسَّقْفُ: لَوْحُ السَّفِينَةِ.

## الإعراب:

شَبَّهَهَا (٣) بَعْدَ الكَلالِ بِهَا نَفْسِها في حَالِ نَشَاطِها، وَأَوَّلِ سَيْرِهَا، فالضَّميرُ الَّذِي هُو «هِيَ» رَاجِعٌ عَلَيْهَا، وهو خَبَرُ «كَأَنَّ» وَأَظْهَرَهُ، إِذ كَانَتْ «كَأَنَّ» حَرِفاً، لا يَسْتَتِرُ فِي الْفِعْلِ ، لِقُوَّةِ الْفِعْلِ ، وضَعْفِ الحَرْفِ. فيها ضَمِيرُ الرَّفْع ، كما يَسْتَكِنُّ فِي الْفِعْلِ ، لِقُوَّةِ الْفِعْلِ ، وضَعْفِ الحَرْفِ.

ويَحْتَمِلُ الضَّمِيرُ أَن يَرْجِعَ إلى السَّفِينةِ الَّتِي ذَكَـرَها قَبْلَ البيتِ؛ لأنَّه شَبَّهَ النَّاقَةَ بِهَا فِي كَمَال ِ خَلْقِهَا وشِدَّتِهَا.

وَقَوْلُهُ: «أَوْ أَسْفَعُ» عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ «هِيَ»، و «شَاةُ إِرَانِ» بَدَلُ مِنهُ. و «أَوْ» تَحْتَمِلُ التَّحْييرَ والإِبَاحَةِ.

<sup>(</sup>۱) ديوان لبيد ۱٤٠ ـ ١٤٢ وتخريجه ٣٧٧. العقر: القصر، ومشبوحة: مشقوقة. وفي ر «صددت».

<sup>(</sup>٢) في النسخ والعقد، والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٣) في ر (شبه).

ومِثْلُ قَولِه: «كَأَنَّها هِيَ» قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ قِيلَ أَهكَذَا عَرْشُكِ، قَالَتْ كَأَنَّهُ مِي ﴾ (١).

وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٌّ (٢) عَقِبَ بَيْتِ لَبِيدٍ:

«أَذَاكَ أَمْ خَاضِبٌ»

تَقْوِيَةً لِمَا أَوْرَدَهُ، وَهُوَ مِنْ صَدْرِ بَيْتٍ لِذِي الرُّمَّةِ، وهو قوله:

١٨٦ ـ أَذَاكَ أَمْ خَاضِبٌ بِالسِّيِّ مَرْتَعُه أَبُو ثَلَاثِينَ أَمْسَى وَهُوَ مُنْقَلِبُ (٣)

يُرِيدُ: أَذَاكَ النَّورُ يُشْبِهُ نَاقَتِي، أَمْ نَعَامَةٌ خَاضِبٌ، قَدْ أَكَلَ الرَّبِيعَ، فَآحْمَرَّتْ سَاقَاهُ، وَأَطْرَافُ رقه(٤).

فَحَمَلَ التَّشْبِيهَ عَلَيها، كَمَا قَالَ (٥) امْرُوءُ القَيسِ:

هَمَا نَعْجَتَانِ مِنْ نِعَاجِ تَبَالَةٍ لَدَى جُؤْذُرَيْنِ أَوْ كَبعْضِ دُمَى هَكِرْ ١/١٣٣ لَمْ يُرِدْ بَقَوْلِهِ:

«أَوْ كَبَعْضِ دُمَى هَكِــرْ»

أَنْ يَنْقُضَ أَحَدَ الشَّبَهَيْنِ، ويُثْبِتَ الآخَرَ، وإنَّما يُرِيدُ أَنَّكَ إِنْ شَبَّهْتَهُمَا «بِالنَّعَاجِ» فَأَنْتَ مُصِيبٌ، وإِنْ شَبَّهْتَهُما «بِالنَّعَاجِ» فَأَنتَ مُصِيبٌ، وإِنْ شَبَّهتَهُما «بِالدُّمَى» فَأَنتَ مُصِيبٌ.

١١) سورة النمل: ٤٢.

٢) التكملة: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لذي الرمة، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٨، والحيوان ٣١١/٤، وذيل الأمالي ١٦٤ والمخصص ٥٢/٨، وابن يسعون ٣٦/٢، وابن بري ٦٥، وشواهد نحوية ٦٢، واللسان والتاج (خضب ـ سوا).

<sup>(</sup>٤) الرق: الجلد.

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ١١٠، وتبالة: واد فيه قرى ومزارع بمنطقة بيشة، وهي التي يضرب بها المثل فيقال «أهون من تبالة على الحجاج». ينظر معجم ما استعجم ٣١٣، والمعجم الجغرافي ٣١٣/١ وهكر: مدينة باليمن، معجم ما استعجم ١٣٥٥.

#### اللُّغَةُ:

السِّيُّ: المُسْتَوِي من الأرض ، والسِّيُّ: مَوْضِعٌ (١) بِعَينِهِ.

والرَّتْعُ: الأكلُ والشُّربُ رَغداً، يُقالُ: رَتَعَ يَرتَعُ رُتُوعاً، والاسْمُ: الرَّتْعَةُ والرَّتَّعَةُ، وفي حديثِ الغَضْبانُ. فَقَالَ: «الحَفضُ حديثِ الغَضْبانُ. فَقَالَ: «الحَفضُ والدَّعَة، والقَيْدُ والرَّتْعَةُ، وقِلَّةُ التَّعْتَعَةِ، وَمَنْ يَكُنْ ضَيْفَ الأمير يَسْمَنْ».

وَرَتَعت الْمَاشِيةُ: أَكلتْ مَا شَاءَتْ، وَذَهَبَتْ وَجَاءَتْ<sup>(٣)</sup>، وذَهَبَتْ فِي الْمَرْعَى نَهَاراً، ومَاشِيةٌ رُتعُ ورتَوعُ، ورَوَاتِعُ ورِتَاعٌ.

ومِنْ أَعَاجِيبِ النَّعَامِ أَنَّ الصَّبِ إِذَا دَخَلَ وَابتداً البُّسْرُ في الحُمْرةِ، آبتَداً لَوْنُ وَظِيفَيْهِ بِالحُمْرَةِ، فَلَا يَزَالاَنِ يَتَلَوَّنَانِ، وَيَزْدَادَانِ حُمْرَةً، إلى أَن تَنْتَهِيَ حُمْرَةُ البُسْرِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلظَّلِيمِ: خَاضِبٌ، ولِلنَّعَامِ: خَوَاضِبٌ.

فَأَمَّا الخَاضِبُ مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا لِخُضْرَةِ الأَظْلَافِ، مِنْ وَطْءِ (١) البُقُولِ والرُّطْبِ.

وقوله: «أَبُو ثَلَاثِينَ»: أَيْ أَبُو ثَلَاثِينَ فَرْخا. والنَّعَامَةُ تَبيضُ ثَلَاثِينَ بَيْضَةً.

وقوله: «أَمْسَى وَهُوَ مُنْقَلِبُ»: أَيْ مُنْصَرِفٌ إِلَى فَرْخِهِ (٥٠).

وَيُقالُ: إِنَّه لا يَخْرُجُ فَرْخُ<sup>(٢)</sup> النَّعَامِ مِن الْبَيْضِ ، إِلَّا فِي شَهْرَيْنِ، فَأَكْثَر<sup>(٧)</sup>، كَمَا قَالَ عَمْرو<sup>(٨)</sup> بْنُ أَحْمَرَ:

<sup>(</sup>١) تقدم تعريفه.

 <sup>(</sup>٢) هو الغضبان بن القبعثرى الشيباني من بني همام بن مرة، «التاج (قبعثر)» وقوله في البيان والتبيين
 ١٩٤٧، وجمهرة الأمثال ٢/٣٥، والنهاية ٢/١٩٤.

<sup>(</sup>٣) في ر «ما جاءت».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «وطيء».

<sup>(</sup>٥) في ر «فرخي».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ل «بيض»، وكتب فوقه كلمة «كذا» في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ر «أو».

<sup>(</sup>٨) شعره ١١١ والهجهاج: الظليم وهو الجافي الفزع. وعاذ: موضع من بلاد تهامة، معجم البلدان=

كَودِيعَةِ الهَجْهَاجِ بَوَّأَهَا بِبُرَاقِ عَاذِي الْبَيْضِ وَالتَّجْرِ لِهَا دَهُا شَهْراً لَا اللهُ شَهْرِ لِهَا دَهَا شَهْراً لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

قَالَ؛ لِأَنَّ الظَّلِيمَ وَالْهَقْلةَ يَجْمَعَانِ البَيْضَ، قَبْلَ أَنْ يَحْضُنَاهُ شَهْراً، ثُمَّ يَحْضُنَاهُ شَهْراً آخَرَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: «شَهْرٌ إلى شَهْرِ»، شَهْرٌ (٣) جَمْعُهُا، وَشَهْرٌ حَضْنُهَا.

قَالَ: وَهِي مَعَ عِظَمِ بَيْضِهَا، تُكْثِرُ عَدَدَ البَيضِ ، تَضَعُ بَيْضَهَا طُولًا، حَتَّى لو مُدَّ عَلَيْهَا خَيْطُ المطمر (٤) لَمَا وُجِدَ لِشَيْءٍ مِنْها خُرُوجٌ عَن الآخرِ، ثُمَّ تُعْطِي لِكُلِّ بَيْضَةٍ نَصِيبَها مِن الحَضْنِ، إذ كَانَ بَدَنُها لا يَشْتَمِلُ عَلَى عَدَدِ بَيْضِها فِي الطُّولِ، إلّا أَنْ تُعْطِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْها قِسْطَهُ.

/۱۳۳/ب

فَأَمَّا عَدَدُ البَيض ، فَقَدْ بَيَّنَها (٥) أَو الرُّمَّةِ، فِي قَولِهِ:

«أَبُو ثَلَاثَينَ».

(<sup>(٦)</sup>وفِي وَضْعِهَا لَهَا طُولًا، عَلَى غِرَادٍ وَاحِدٍ وخَيْطٍ وسَطْرٍ، بَيَّنَهُ ابنُ أَحْمَرَ بِقَوْلِه (٧):

وُضِعْنَ وَكُلُهُنَّ عَلَى غِرَادٍ هِجَانُ اللَّوْنِ قَدْ وَسَقَتْ جَنِينَا وَقَالَ آخَرُ:

٢٩٧، والثجر: ماء لباهلة، أو لبني الحارث بن كعب، صفة جزيرة العرب ٢٩٧، ومعجم البلدان
 ٢٤/٧٤.

والهدجدج: الظليم، سمي بذلك لهدجانه في مشيه. والمساعر: الأباط وباطن الأفخاذ.

<sup>(</sup>١) في النسخ «مشاعره» بالشين المعجمة والتصحيح من شعر ابن أحمر.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «شهر» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، روشهرا، بالنصب في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «المظمر» بالظاء المشالة، وفي ل «المضمر» بالضاد، والمثبت هو الصحيح وينظر التهذيب ٢٣ / ٣٤٤، والتاج (طمر).

<sup>(</sup>ه) في ل، ر ډبين».

<sup>(</sup>٦) «و» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٧) شعره: ١٥٨، وغرار: أي مثال واحد. وسقت: حملت.

# عَلَى غِرَارِ كَمِدَادِ المِطْمَرِ(١)

وَهُوَ خَيْطُ البَنَّاءِ الَّذِي يُسَوَّى بِهِ وَضْعَ الحِيطَانِ عَلَى الْأَسَاسِ، ويُقالُ لَهُ: المِدَادُ أيضاً.

#### الإعراب:

ارْتَفَعَ «مَرْبَعُهُ» بِالاَبْتِداءِ، و «بِالسِّيِّ» خَبَرُه، و «أَبُو ثَلاثِينَ» صِفَةً لِلْخَاضِبَ. وَقَولُه: «وَهْوَ مُنْقَلِبُ» جُمْلَةٌ في مَوْضِع ِ الْحَال ِ، أَوْ فِي مَوْضِع ِ خَبَرِ «أَمْسَى». وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (") فِي البَاب.

١٨٧ - إِذَا رَأَيْتَ بِوَادٍ حَيَّةً ذَكُراً فَاذْهَبُودَعْنِي أُمَارِسْ حَيَّةَ الوَادِي (٣)

هَذَا الْبَيتُ لَعَبِيدِ بْنِ الأَبْرِصِ، وَقِيلَ: لأَعْشَى (٤) طَرُود، وقِيلَ: لِحَارِثَةَ بْنِ بَدر (٥) الغُدَانِيِّ (٦).

#### الشَّاهِدُ فِيه:

«حَيَّةٌ ذَكَرٌ». وقال جرير<sup>(٧)</sup>:

(١) لم أعثر على هذا البيت فيما بين يدي من مصادر.

(٢) التكملة: ١٢٣.

 (٣) هذا البيت بين المصنف الخلاف في نسبته، وهو ينسب أيضاً إلى جعفر بن قرط الأسدي كما في التيجان ضمن قصيدة وقصة، وهو فيه ١٥٤ وصدره:

يا أيها الراكب المزجى مطيته

وفي ديوان عبيد ٤٨، وشعر حارثة ٣٤٣/٢، والجمهرة ١٩٨/٢، وشجر الدر ١٧٩، والمكاثرة ٢٠، الأعشى طرود والمخصص ١٠١/١٦، وابن يسعون ٣٧/٢، وابن بري ٦٥ وشواهد نحوية ٦٤. وأكثر المصادر على نسبته لحارثة بن بدر.

(٤) تقدمت ترجمته ضمن العشو ص ١٣٩.

(٥) في النسخ «بكر» وهو تحريف، وهو أبو العنبس حارثة بن بدر بن حصين بـن قطب بن مالك الغداني كان شاعراً شجاعاً أصيل الرأي، أثيراً عند زياد حيث ولاه مرو. «الاشتقاق ٢٢٩، وجمهرة أنساب العرب ٢٢٦، وعجالة المبتدىء ٩٨».

(٦) في النسخ «العداني» بالعين المهملة المفتوحة، ثم دال مشددة مفتوحة أيضاً، والتصحيح من مصادر التحمة.

(٧) لم أعثر على هذا البيت في ديوان جرير بطبعتيه.

إِنَّ الفَرَزْدَقَ قَدْ سَالَ الْفُرَاتُ بِهِ وَعَضَّهُ حَيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ ذَكَرُ وَقَالَ (١) أَيضاً:

إِنَّ الحَفَافِيثَ كَانَتْ يَا بَنِي لَجَإٍ يَسْبِطْنَ حَيْثُ يَصُولُ الحَيَّةُ الذَّكَرُ وَقَالَ (٢) رُوْبَةُ:

# كَالْحَيَّةِ الْأَصْيَدِ مِنْ طُولِ الْأَرَقْ

فَوصَفَهُ «بِالْأَصْيَدِ» وَهُوَ مُذَكَّرٌ، كَمَا تَقُولُ: الرَّجُلُ الْأَصْيَدُ، وَلَوْ جَعَلَهُ مُؤَنَّتُ، لَقَالَ: «كَالْحَيَّةِ الصَّيْدَاءِ»؛ لأَنَّهُ(٣) مُؤَنَّتُ «أَفْعَلَ فَعْلاَءَ» كَأَحْمَرَ وَحَمْرَاءَ.

وَيُقالُ أَيضاً لِلذَّكَرِ: الْحَيُّوتُ (1) قَالَ الرَّاجِزُ:

وَيُهْلِكُ ٱلْحَيَّةَ وَالْحَيُّوتِ الْ

وَقِيلَ فِي تُسْمِيتِهَا حَيَّةً، قَوْلانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا طَوِيلَةُ الْعُمْرِ، فَهْيَ تَحْيَا، وَبِذَلِكَ تُوصَفُ. وَزَعَمَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي خَوَاصِّ الْحَيَوَانِ، أَنَّ الْحَيَوانِ، أَنَّ الْحَيَّةَ لَا تَمُوتُ حَثْفَ أَنْفِهَا، وإنَّمَا تَمُوتُ لِعَارِضٍ (٢٠ يَعْرِضُ لَهَا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّها سُمِّيَتْ حَيَّةً؛ لِأَنَّها تَتَحَوَّى (٧)، أَيْ: تَنْعَطِفُ، وَتَلْتَوِي، مِنْ قَوْلِهِمْ: حَوَيْتُ الشَّيْءَ، إِذَا عَطَفْتَهُ.

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ٢١٤/١، والحفافيث مفردها: حفاث، وهو شبيه بالحية، يكون باليمامة كالسنور، فإذا غضب انتفخ ولم يضر.

ويسبطن: يسقطن على الأرض.

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۷، والأصيد: الذي لا يستطيع الالتفات يميناً وشمالاً من داء ونحوه «التهذيب ۲۲۱/۱۲».
 (۳) في النسخ «لأن».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «الحيوتا» بالنصب ولا وجه له.

<sup>(</sup>٥) الرجز بغير عزو في الجمهرة ١٩٨/٢، والخصائص ٢٠٧/٣، واللسان والتاج (حيي).

<sup>(</sup>٦) في ر «لعوارض تعرض».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ل: «تنحوى».

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَابِ.

١٨٨ - كَأَنَّ مَزَاحِفَ ٱلْحَيَّاتِ فِيهِ قُبَيْلَ الصَّبْعِ آثارُ السَّيَاطِ (٢) الْبَيْتُ لِلْمُتَنَخَلِ الهُذَلِيّ، وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ عُوَيْمِرِ.

## الشَّاهدُ فِيهِ:

جَمْعُ «حَيَّةٍ» عَلَى «حَيَّاتٍ»، وإنْ كَانَ ذَكَراً، فَجَمْعُ الْمُذَكَّرِ، كَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، بِلَا خِلَافٍ (٣).

## ١/١٣٤ / اللُّغَةُ:

مَزَاحِفُها: مَوَاضِعُ (٤) مَشْيِهَا، يُقالُ: زَحَفَ إلى الشَّيْءِ يَزْحَفُ: إذا نَهَضَ، والصَّبِيُّ يَزْحَفُ. إذا أَعْيَا فَجَرَّ فِرْسِنَه، وَالْبَعِيرُ يَزْحَفُ. إذا أَعْيَا فَجَرَّ فِرْسِنَه، وَهُوَ زَاحِفٌ.

#### وَقَبْلهُ(٢):

وَمَاءٍ قَدْ وَرَدتُ أُمَدْمَ طَامٍ عَلَى أَرْجَائِهِ زَجَلُ الْغَطَاطِ قَلِي أَرْجَائِهِ زَجَلُ الْغَطَاطِ قَلِيلً وِرْدُهُ إِلاَّ سِبَاعاً يَخِطْنَ الْمَشْيَ كَالنَّبل آلْمِرَاطِ فَبِتُ أُنَهْنِهُ السِّرْحَانَ عَنْهُ كِلاَنَا وَارِدٌ حَرَّانَ سَاطِي فَبِتُ أُنَهْنِهُ السِّرْحَانَ عَنْهُ كِلاَنَا وَارِدٌ حَرَّانَ سَاطِي

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٢٣.

 $<sup>(\</sup>dot{\mathbf{r}})$  هذا البيت للمتنحل الهذلي كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ١٢٧٣، والجمهرة  $(\dot{\mathbf{r}})$  هذا البيت للمتنحل الهذلي كما ذكر المصنف، وهو في شرح مقط الزند ١٤٤٢ «مشع بالسياط» والمحكم ١٤٤٢، والمخصص ١٠١/١٦، وشواهد نحوية ٦٥، والبحر المحيط ٤٧٤/٤، والصحاح وابن يسعون  $(\dot{\mathbf{r}})$  وابن بري  $(\dot{\mathbf{r}})$  وشواهد نحوية  $(\dot{\mathbf{r}})$  والبحر المحيط ٤٧٤/٤، والصحاح (زحف) واللسان والتاج (سوط \_ زحف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «اختلاف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «موضع».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل «ينزحف».

<sup>(</sup>٦) شرح أشعار الهذليين ١٢٧٢ وتخريجه ١٥١٥، ١٥١٦.

وفي ر «القطاط» بدل «الغطاط». وفي الأصل، ل «ساط».

كَأَنَّ وَغَى ٱلْخُموشِ بِجَانِبَيْهِ وَغَى رَكْبٍ أُمَيْمَ ذَوِي هِيَاطِ لَزَجَلُ: الصَّوْتُ.

وَ لَغَطَاطُ (١): طَيْرٌ مِثْلُ الْقَطَا، وَاحِدُها غَطَاطَةٌ.

وَأَرْجَاؤُهُ: نَوَاحِيهِ. وَالطَّامِي: الْمُرْتَفَعُ.

وَيَخِطْنَ: مِن الْوَخْطِ، وَهْوَ سُرْعَةُ تَقْدِيمِ الْيَدِ.

وْ مِرَاطُ: السِّهَامُ الَّتِي يُمْرَطُ رِيشُهَا.

و نَسُرْحَان: الذِّئْبُ.

وَحَرَّانَ: عَطْشَانَ.

وْسَاطٍ: مِن السَّطْوَةِ.

و نُوَغَى: الصَّوْتُ.

و لَخُمُوشُ: ٱلْبَعُوضُ.

وهِيَاط: مُنَازَعَة.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَابِ.

# ١٨٩ - حَتَّى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَةٍ شَلًّا كَمَا تَطْرُدُ الجَمَّالَةُ الشُّرُدَا (٣)

وفي ر «القطاط وقطاطة» وهو خطأ.

١) حركت الغين في الأصل، ل بالكسر.

١٢٣ : التكملة: ١٢٣.

٣ هذا البيت لعبد مناف كما ذكر المصنف، وهو عبد مناف بن ربع الجربي نسبة إلى جريب وهو بطن من هذيل، وهو جريب بن سعد بن هذيل، شاعر جاهلي «الخزانة ١٧٤/٣».

ونسبه الأزهري في التهذيب ٦٢/١٠ لابن أحمر وليس في ديوانه المطبوع، وله قصيدة من بحر نبيت ورويه.

والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٧٥، والمجاز ٣٧/١، ٣٣١، ٢١٩٢، ومعاني القرآن للأخفش الهرآ، والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٥٥، والمجاز ٢٤٦، والتهذيب ٢٣/١، والصاحبي ١٩٩، وأمالي المرتضى ٣/١، ٣/١، ٣/١، ومعجم ما استعجم ١٠٤٨، والاقتضاب ٤٠٠، وأمالي ابن شجري ١٩٨/، ٢٥٨، وابن يسعون ٣٨/٢، وابن بري ٢٦، وشواهد نحوية ٦٦، والإنصاف شجري ١٩٨/، والهمع ٢٠٠/، والخزانة ٣/١٠) وغير ذلك، وهو من الأبيات السيارة.

هَذَا البَيتُ لَعَبْدِ مَنَافِ بن رِبْعِيِّ (١) الهُذَلِيِّ .

#### الشَّاهِدُ فِيهِ،

قَوْله: «الجَمَّالَةُ»، وَهُوَ جَمْعُ جَمَّالٍ، كَمَا يُقالُ: بَقَّالٌ وَبَقَّالَةٌ وحَمَّارَةٌ، فالتَّاءُ دَخَلَتْ لِلْفَرْقِ بَينَ الوَاحِدِ وَالْجَمْعِ .

#### ٱلْمَعْنَى:

وَصَفَ قَوماً هُزِمُوا، حَتَّى إذا أُدْخِلُوا فِي قُتَائِدَةٍ، قَالَ ذَلِكَ الْأَصْمَعِيُّ.

وَجَعَلَ المُنْهَزِمِينَ كَالشُّرُدِ، وَاحِدُهم شَرِيدٌ، كَطَرِيقٍ وطُرُقٍ، وَقَدِيمٍ وَقُدُمٍ، وَأَدُم ، وَإِذَا كَانُوا شُرُداً، فَلِذَلِكَ خَصَّ الشُّرُدَ اللَّالَالَ عَنْرِهَا. وَالشَّلُ: الطَّرْدُ.

#### الإعْرَابُ:

فِي جَوَابِ ﴿إِذَا ﴾ ثَلَاثَةُ أَقُوال إِ:

الأوَّلُ: أَنَّ جَوَابَها مَحْذُوفُ، وَلَهُ نَظَائِرَ فِي التَّنْزِيلِ، وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ؛ لأَنَّ فِي حَذْفِ الجَوَابِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَشِبْهِه ضَرْباً مِن المُبَالَغَةِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَسْلَكُوهُم فِي قُتَائِدَةٍ، بَلَغُوا أَمَلَهُم، وَأَدْرَكُوا مَا أَحَبُّوا، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

١٣٤/ب الثَّاني: أَنَّ الجَوَابَ فِي قَولِه: «شَلَّا»/ وَغَنِي بِذِكْرِ المَصْدَرِ عَنْ ذِكْرِ الفِعْلِ ؟ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ.

وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ؛ لَإِنَّ «الشَّلَّ» إِنَّما يَكُونُ قَبْلَ<sup>٣)</sup> إِذْخَالهم فِي قُتَائِدَةٍ، وَهَذَا الرَّأْيُ يُوجِبُ أَنْ يكونَ بَعدَ<sup>(٤)</sup> ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والذي عليه المصادر «ربع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «لنفارهما».

<sup>(</sup>٣) في ر «بعد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «قبل».

والثَّالِثُ: قَوْلُ أَبِي (١) عُبَيْدَةً: وَهُوَ أَنَّ «إِذَا» زَائِدَةً؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَأْتِ لَهَا بِجَوَابٍ، وَالتَّقْدِيرُ: حَتَّى أَسْلَكُوهُم.

وَهْوَ أَيضاً قَولٌ ضَعِيفٌ؛ لأِنَّ «إذا» اسْمٌ، والأسْمَاءُ' ۚ تَبْعُدُ' ۚ زِيَادَتُها.

فَقُولُه، «شَلَّا» عَلَى مَنْ جَعَلَهُ جَوَاباً، لاَ مَوْضِعَ لَهُ مِن الإِعْرَابِ، إِنَّما هو مَصْدَرٌ مَحْضٌ، أَكَّدَ فِعْلَهُ المُضْمَرُ الَّذِي هُوَ الجَوَابُ.

وَعَلَى القَولَيْنِ البَاقِيْنِ، هُوَ مَصْدَرٌ لَهُ مَوْضِعٌ (٤) مِن الإِعْرابِ؛ لَأِنَّه فِي تَقْدِيرِ النَّال فِي هَذِهِ الحال وَجْهَانِ:

إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَها مِن الضَّمِيرِ الفَاعِلِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: شَالِّينَ. وَإِنْ شِئتَ جَعَلْتَها مِن الضَّمِيرِ المَفْعُولِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: مَشْلُولِينَ.

وَالْأَقْيَسُ كَوْنُهَا حَالًا مِن الضَّمِيرِ الفَاعِلِ ؛ لِقَوْلِهِ «كَمَا تَطْرُدُ الْجَمَّالَةُ» فَشَبَّهَ الشَّلَ، بِشَلِّ الجَمَّالَةِ الإِبِلَ الشُّرُدَ، وُهُم الطَّارِدُونَ، وَإِذَا كَانَ حَالًا مِن الضَّمِيرِ المَفْعُولِ، وَجَبَ أَنْ تَقُولَ كَمَا تُطْرَدُ الإِبِلُ الشُّرُدُ. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ جَائِزُ ؛ لِأِنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ التَّشْبِيهَ عَلَى شَيْءٍ، وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ.

وَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ: «كَمَا» فِي مَوْضِع ِ الصَّفَةِ لِلشَّلِّ، كَأَنَّهُ قَالَ: «شَلَّا مِثْلَ شَلِّ الجَمَّالَةِ.

وَقَبْلَ الْبَيتِ(٥):

وَالطُّعْنُ شَغْشَغَةٌ (٦) وَالضَّرْبُ هَيْقَعَةٌ ضَرْبَ المُعَوِّلِ تَحْتَ الدِّيمَةِ الْعَضَدَا

<sup>(</sup>١) ينظر المجاز ٧/١، ٣٣١، ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>Y) «الأسماء» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ل «يبعد».

<sup>(</sup>٤) «موضع» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذليين ٦٧٤، ٦٧٥، والتخريج ١٤٥٣ ـ ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخ «شعشعة» بالعين المهملة. والمثبت من شرح أشعار الهذليين.

وَلِلْقِسِيِّ أَزَامِيلٌ وَغَمْغَمَةً حِسَّ الجَنُوبِ تَسُوقُ الماءَ وَالْبَرَدَا الشَّغْشَغَةُ(١) حِكَايَةُ أَصْواتِ الطَّعْن (٢) فِي الأَجْوَافِ وَالْأَكْفَالِ.

وَالْهَيْقَعَةُ (٣): حِكَايَةُ أَصْوَاتِ السُّيُوفِ.

والمُعَوِّلُ: الَّذِي بَنَى مِن الشَّجَرِ عَالَةً (٤) تُظِلُّهُ مِن المَطَرِ، فَهُوَ يَقْطَعُ الشَّجَرَ. وَالْعَضَدُ: مَا قُطِعَ مِن الشَّجَرِ، فَإِذَا أَرَدتَّ الْمَصْدَرَ، قُلتَ عَضْدُ (٥)، بِسُكُونِ الضَّادِ. وَالْأَرَامِيلُ وَالْغَمَاغِمُ: الأَصْوَاتُ الْمُخْتَلِطَةُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) فِي البَابِ.

• ١٩٠ - أَرَاهُ أَهْلَ ذَلِكَ حِينَ يَسْعَى رِعَاءُ النَّاسِ فِي طَلَبِ الْحَلُوبِ ( ٢٠ هَذَا البَيتُ، لِعَنْتَرَةَ بْن شَدَّادٍ العَبْسِيِّ.

الشَّاهِدُ فِيهِ،

١/١٣٥ . قَولُه: «طَلَبُ الْحَلُوب» / جَمْعاً (^). الواحِدُ حَلُوبَةً.

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ (٩): «وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ الرِّعَاءَ لاَ يَسْعَوْنَ فِي طَلَبِ الحَلُوبِ الوَاحِدَةِ».

<sup>(</sup>١) في النسخ «الشعشعة» بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٢) «الطعن» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من قوله (حكاية) حتى (الهيقعة) ساقط من ر.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «غابة» والمثبت من شرح أشعار الهذليين ٦٧٤ وفيه «المعول» الذي يبني عالة، و«العالة: شجر يقطعه الراعي فيستظل به».

<sup>(</sup>٥) في ر وعضدا، بالنصب.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٧٤.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت نسبه المصنف إلى عنترة كما ترى، وهوينسب إلى ضبيع بن الحارث أيضاً عن أبي عبيدة. وهو في ديوان عنترة ٣٢١، والمعاني الكبير ٨٤ والمخصص ١٠١/١٦ وابن يسعون ٣٩/٢، وابن برى ٦٦، وشواهد نحوية ٦٨٠.

<sup>(</sup>۸) في ر «جمع الواحد».

<sup>(</sup>٩) التكملة ١٢٤.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يُقالُ الحَلُوبَةُ، لِلواحدِ ولِلْجَمَاعَةِ، وَلاَ يُقالُ: الْحَلُوبُ إلاَّ للْجَمَاعَةِ().

وَقَالَ السُّكُّرِيُّ، فِي قَوْلِ أُسَامَةً (٢) بِنِ الحَارِثِ:

وَقَالُوا: نِصْفُ مَالِكَ إِنْ رَضِينَا وَمَا أَمْسَى لِأَهْلِكَ مِنْ حَلُوبِ قَالَ: الحَلُوبُ: النَّاقَةُ الَّتِي يَتَّخِذُهَا الرَّاعِي لِنَفْسِهِ، وَهْيَ الكَثِيرَةُ اللَّبِنِ.

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ المُبَرَّدُ: يُقَالُ، شَاةٌ حَلُوبٌ، إِذَا كَانَتْ تُحْلَبُ وَرَجُلٌ حَلُوبٌ، إِذَا كَانَ يَحْلَبُ الشَّاةَ، قَالَ: وَهُوَ مِن الأَضْدَادِ، وَمِثْلُهُ طَرِيقٌ رَكُوبٌ، إِذَا كَانَ يُرْكَبُ، وَرَجُلٌ ركوب لِلدَّوَابِّ، وَنَاقَةٌ (٣) رَغُوثٌ، إذا كانتْ تُرْضِعُ، وَفَصِيلٌ رَغُوثٌ، إذا كَانَ يُرْضَعُ. فَجَعَلَ أَبُو العَبَّاسِ، الحَلُوبَ وَاحِدَةً.

والرَّاعِي: حَافِظُ المَاشِيَةِ، وَهُوَ صِفَةٌ غَالِبَةٌ، غَلَبَتِ الاسْمَ، وَالْجَمْعُ: رُعَاةٌ وَرُعَاءُ ورُعْيَانُ.

كَسَّرُوهُ تَكْسِيرَ الْأَسْمَاءِ، كَحَاجِزٍ وحُجْزَانٍ؛ لِأَنَّها صِفَةٌ غَالِبَةٌ وَلَيْسَ فِي الْكَلامِ (٥) اسْمٌ عَلَى فَاعِلٍ، يَعْتَوِرُ عَلَيْهِ «فُعَلَةٌ وفِعَالٌ» إِلَّا هَذَا، وَقَوْلُهُم: آسٍ وَأُسَاةً وَأُسَاةً.

فَأَمَّا قَوْلُ ثَعْلَبَةُ بْنِ عُبَيْدٍ العَدَوِيِّ (٦)، فِي صِفَةِ نَخْلٍ:

<sup>(</sup>١) من قوله «في طلب الحلوب» إلى قوله «إلا للجماعة» ساقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) لم أجد في هذا البيت في شعر أسامة بن الحارث الموجود في شرح أشعار الهذليين المطبوع، غير أن
 في الزيادات ١٣٤٩ قصيدة من بحر البيت ورويه، فلعله منها.

<sup>(</sup>٣) في ل (ناغة) تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ر (رعوب) في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) ينظر المحكم ١٧٢/٢ حيث ينقل المصنف عنه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «الغنوي» وفي الاشتقاق ٤٣٩ وهو يتحدث عن بطون الأوس ورجالها: «ومنهم ثعلبة بن عبيد بن زيد، شهد بدراً، وقتل يوم أحد» وفي الإصابة ٣٢/٢ «ثعلبة بن عبيد بن عدي...» فلعله المراد هنا.

تَبِيتُ رُعَاهَا لاَ تَخَافُ نِزَاعَهَا وَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِالْقُيُودِ وَبِالْأَبْضِ. فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ «رُعَىّ» جَمْعُ رُعَاةٍ؛ لأِنَّ رُعَاةً، وَإِنْ كَانَ جَمْعاً فَإِنَّ لَفْظَهُ لَقْظُهُ الْوَاحِدِ، كَمُهَاةٍ وَمُهَىًّ، إلاّ أَنَّ مُهَاةً وَاحِدٌ، وَهُوَ مَاءُ الفَحْلِ فِي رَحِمِ النَّاقَةِ. وَرُعَاةً: جَمْعُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَاب.

١٩١ - دَوِّيَّةٌ وَدُجَى لَيْلٍ كَأَنَّهُمَا يَمُّ تَرَاطَنَ فِي أَفْدَانِهَا الرُّومُ<sup>(٢)</sup>
هَذَا الْبَيتُ لِذِي الرُّمَّةِ.

#### الشَّاهِدُ فِيهِ:

دُخُولُ الْآلِفِ وَاللَّمِ فِي «الرُّومِ»؛ لَإِنَّ رُومَ وَمَجُوسَ وَيَهُودَ، يُسْتَعْمَلُ عَلَى وَجُهَيْن. مَصْرُوفَةً وَغَيْرَ مَصْرُوفَةٍ.

فَإِذَا لَمْ تُصْرَفْ فَأَسْمَاءً لِأَهْلِ هَذِهِ الْمِلَلِ ، فَلَا تُصْرَفُ لِلتَّأْنِيثِ وَالتَّعْرِيفِ<sup>٣)</sup> وَإِذَا صُرِفَتْ جُعِلَتْ جَمْعَ رُومِيٍّ، ثُمَّ عُرَّفَ الْجَمْعُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ (٤)، مِثْلُ<sup>(٥)</sup> عَرَبِيٍّ وَعَرَب، وَتُرْكِيِّ وَتُرْدِيٍّ وَخَرْرِيٍّ وَخَرْرِيٍّ وَخَرْرِيٍّ وَخَرْرِيٍّ.

والبيت في المحكم ١٧٢/٢ واللسان (رعى).
 والأبش: جمع إباض، وهو العقال الذي تشد به يد البعير.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٥٧٦ برواية «حافاته» وهي رواية أغلب المصادر، ورواه الجاحظ وابن يعيش «راوية» والبيت في الحيوان ١٧٦/٦ والمخصص ١٠١/١٦ وابن يسعون ٤٠/٢، وابن بري ٦٦، وشواهد نحوية ٦٩ وشرح المفصل ١٥٤/٥، ١٩/١٠.

وعجزه في التهذيب ١٤١/١٤، واللسان (فدن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ل «العلمية».

<sup>(</sup>٤) في ر «بالألف والتاء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل «ومثل»، وفي ر «مثل ذلك».

<sup>(</sup>٦) «وتركى وترك» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) والخزر: أسم جيل من كفرة الترك. وقيل من الـعجم. وقيل من التتار، وقيل من الأكراد: وينظر التاج (خزر).

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ، لَمْ يَسُغْ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيهِ؛ لَأِنَّهُ مَعْرِفَةٌ أُجْرِيَتْ(١)/ مُجْرَى الْقَبِيلَةِ، وَلَمْ تُجْعَلْ كَالْحَيِّ، فَعَلَى هَذَا الْحَدِّ، دَخَلَتْ عَلَيهِ الأَلِفُ ١٣٥/ب

وَنَتْكَلُّمُ عَلَى الْأَلِفِ وَاللَّام ، مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهِ:

الْأَوَّلُ: هَلْ هُمَا كِلْتَاهُمَا مُعَرِّفَتَانِ؟ أَوْ اللَّامُ وَحْدَهَا.

الثَّانِي: هَلْ أَلِفُهَا أَلِفُ قَطْعٍ ؟ أَوْ أَلِفُ وَصْلِ .

الثَّالِثُ: لِمَ جَعَلُوا (٢) حَرْفاً وَاحِداً يُفِيدُ التَّعْرِيفَ؟!.

الرَّابِعُ: لِمَ جَعَلُوا حَرْفَ التَّعريفِ سَاكِناً؟. وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَرِّكاً.

الخَامِسُ: لِمَ خَصُّوا اللَّامَ دُونَ غَيرِهَا؟!.

السَّادِسُ: لِمَ جَعَلُوا حَرْفَ التَّعْرِيفِ أَوَّلَ الكَلَامِ ؟ وَلَمْ يَكُنْ آخِراً.

السَّابِعُ: كُمْ مَوَاقِعُهَا فِي كَلام الْعَرَب؟

الوَجْهُ الْأُوَّلُ: هَلِ الْهَمْزَةُ وَاللَّامُ، هُمَا المُعَرِّفَتَانِ؟ أَوِ اللَّامُ وَحْدَهَا. ذَهَبَ الْخَلِيلُ (٣): إلى أَنَّهُمَا المُعَرِّفَتَانِ مَعاً، وَحُكِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُسَمِّيهَا «أَلْ»(٤) كَقَدْ، وَأَنَّه لَمْ يَكُنْ يَقُولُ (٥): الألفُ واللَّامُ، كَمَا لاَ يَقُولُ: القَافُ والدَّالُ، وَيَسْتَدِلُّ عَلَى ذَلِكَ، بتَقْطِيع «أَلْ» فِي أَنْصَافِ الْأَبْيَاتِ مِنْ قَوْل ِ عَبيدٍ (٦):

يَا خَلِيلَى آرْبَعَا وَاسْتَخْبَرَا آلْ حَمْنْزِلَ الدَّارِسَ عَنْ أَهْل الحِلاَلْ مِثْلَ سَحْقِ الْبُرْدِ عَفِّي بَعْدَكَ ٱلْ

قَطْرُ مَغْنَاهُ وَتَاْوِيبُ الشَّمَالُ وَلَقَدْ يَغْنَى بِهَا جِيرَانُك آلْ مُمْسِكُو(٧) مِنْكَ بِأَسْبَابِ الْوِصَالْ

<sup>(</sup>١) (أجريت) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «جعلوا» كررت في ل.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ٣٢٤/٣، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) في ل «كقولنا قد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل (يقل).

<sup>(</sup>٦) في ر «لبيد» والأبيات في ديوان عبيد بن الأبرص ١١٥ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٧) في النسخ والممسكواء.

ثُمَّ أُوْدَى وُدُّهُم إِذْ أَزْمَعُوا آل بَيْنَ وَالْأَيَّامُ حَالٌ بَعْدَ حَالٌ نَحْنُ قُدْنَا مِنْ أَهَاضِيبِ ٱلْمَلاَ ٱلْ حَنْيلَ (١) فِي ٱلأَرْسَانِ أَمْثَالَ السَّعَالْ شُـزَّباً يَعْسِفْنَ مِنْ مَجْهُـولَةِ آلْ أَرْض وَعْشاً مِنْ سُهُولٍ أَوْ رِمَـالْ ثُمَّ عُجْنَاهُنَّ خُوصاً كَالْقَطَا آلْ فَارِبَاتِ الْمَاءَ مِنْ أَيْنِ الْكَلَّالْ

وَهْيَ قِطْعَةٌ مَشْهُورَةً، أَبْيَاتُهَا(٢) سَبْعَةَ عَشَرَ بَيْتاً، يَطَّرِدُ جَمِيعُهَا عَلَى هَذَا الْقَطْع .

فَلُوْ كَانْتُ اللَّامُ وَحْدَهَا لِلتَّعْرِيفِ لَمَا جَازَ فَصْلُهَا مِن الْكَلِمَةِ الَّتِي عَرَّفَتْهَا، لاَ سِيَّما وَاللَّامُ سَاكِنَةٌ وَالسَّاكِنُ لاَ يُنْوَى بِهِ الانْفِصَالُ.

وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَولُ<sup>(٣)</sup> الآخَرُ:

عَجِّلْ لَنَا هَذَا وَأَلْحِقْنَا بِذَا آلْ بِالشُّحْمِ (١) إِنَّا قَدْ مَلِلْنَاهُ بَجَلْ فَإِفْرَادُهُ «أَلْ»، وَإِعَادَتُه إِيَّاهَا، فِي الْقِسْم (°) التَّانِي، دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ اعْتِقَادِهِ لِقَطْعِهَا، فَصَارَ قَطْعُهُم «أَلْ»، وَهُم يُرِيدُونَ الاسْمَ بَعْدَها كَقَطْعِ النَّابِغَةِ «قَدْ» وَهْوَ يُرِيدُ الْفِعْلَ، وَذَلكَ نَحْو قُوله(١٠):

١٣٦/ أَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهِ: وَكَأَنْ قَدْ زَالَتْ، فَقَطْعُ (٧) «قَدْ» مِن الفِعل ، كَقَطْع «أَلْ»

<sup>(</sup>١) افي» ساقطة من ر. والملا: اسم موضع في ديار كلب، وموضع في ديار طبّىء تنظر بلاد العرب ٥٨، ومعجم ما استعجم ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) «أبياتها» ساقطة من ل. وعدة أبياتها في الديوان ثمانية عشر بيتاً.

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز نسب في الكتاب ٢/٣٧٢ (المصورة عن طبعة بولاق) إلى غيلان. وفسره العيني ١٠/١٥ بأنه غيلان بن حريث الربعي الراجز.

وهو في الكتاب ٣٢٥/٣، والمقتضب ٨٤/١، ٨٤/١ والمصنف ٦٦/١، والخصائص ٢٩١/١ والأعلم ٢٤/٢، ٢٧٣ والعيني ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) في ل «الشحم» وهي رواية في البيت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «القيم».

<sup>(</sup>٦) هو النابغة الذبياني، والبيت في ديوانه ٩٣.

<sup>(</sup>۷) في ل «وقطع».

مِن الاسْمِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي التَّذْكِيرِ: قَامَ أَلْ، إذا نَوَيْتَ بَعْدَهُ كَلاماً، أَيْ: الحَارِثُ وَالْعَبَّاسُ.

وَذَهَبَ غَيْرُ (١) الخَلِيلِ: إلى أَنَّ اللَّامَ وَحْدَهَا هِيَ حَرْفُ التَّعْرِيفِ، وَأَنَّ الهَمْزَةَ إِنَّما دَخَلَتْ عَلَيْها؛ لِيَتَوَصَّلُوا (٢) إلى النَّطْقِ بِهَا بِالْهَمْزَةِ قَبْلَهَا، لَمَّا لَمْ يُمْكِن الابْتِدَاءُ بِهَا .

وَكَانَ حُكْمُهَا أَنْ تَكُونَ سَاكِنَةً؛ لِأَنَّهَا حَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى، وَلاَ حَظَّ لَهَا فِي الإعرابِ، وَهْيَ فِي أَوَّلِ الحَرْفِ، كَالْهَاءِ الَّتِي لِبَيَانِ الحَرَكَةِ وَالْأَلِفِ فِي أَوَاخِرِ الحرفِ، فِي وَازَيْدَاهُ، وَاعُمْرَاهُ، وَاأَمِيرَ (٣) الْمُؤْمِنِينَاهُ.

فَكَمَا أَنَّ تِلْكَ سَاكِنَةً، فَكَذَلِكَ كَانَ (٤٠) يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الهَمْزةُ سَاكِنَةً، لكن لَمَّا اجْتَمَعَ سَاكِنَانِ، هِيَ وَالْحَرْفُ السَّاكِنُ بَعْدَهَا؛ حُرِّكَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَ آخْتِيرَتْ الْهَمْزَةُ، لِيقعَ الابتداءُ بِهَا دُونَ غَيرِهَا مِن سَائِرِ الحُروفِ، نَحْوَ الْجِيمِ (°)، وَغَيرِهَا؟!.

فَالجَوابُ: أَنَّهُم أَرادُوا حَرْفاً يُثْبِتُونَه فِي الابتداءِ، ويَحْذِفُونَه فِي الوَصْلِ ؟ لِلاسْتِغْنَاءِ عَنهُ بِمَا قَبْلَهُ، فَلَمّا اعْتَزَمُوا عَلَى حَرْفِ، يُمْكِنُ طَرْحُهُ وحَذْفُهُ، مَعَ الغِنَى (٢) عَنهُ، جَعَلُوه الهَمْزَةَ ؟ لِأَنَّ العَادَة فِيهَا، فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ حَذْفُهَا لِلتَّحْفِيفِ، وَهْيَ مَعَ ذَلِكَ أَصْلُ، فَكَيفَ بِهَا إذا كَانتْ زَائِدةً.

أَلَا تَرَى أَنَّهِم حَذَفُوهَا، فِي نَحْو: خُذْ وكُلْ ومُرْ، وَوَيْلُمُّهِ، وقَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) في شرح التسهيل ٢٨٤/١ «وقد اشتهر عند المتأخرين أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وأن المعبر عنها «بأل»...».

<sup>(</sup>۲) في الأصل «يتوصلوا» وفي ر «فيتصلوا».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «وأمير».

<sup>(</sup>٤) «كان» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في ر «الميم».

<sup>(</sup>٦) في ر والغناء.

وَكَانَ . حَامِلُكُمْ مِنَّا وَرَافِدُكُمْ وَحَامِلُ آلْمِينَ بَعْدَ آلْمِينَ وَالْأَلْفِ(١) أَرادَ: الْمِئِينَ، فَحَذَف الهمزة، وَقَالُوا: جَاْ يَجِيْ وَسَاْ يَسُوْ(٢)، بِلا همز، وَقَالُوا: ذَنْ لاَ أَفْعَلُ، فَحَذَفُوا هَمْزَة «إِذَنْ»، وَلَهُ نَظَائِرُ، وَلَوْ أَنَّهُم أَرادُوا فِي مَكَانِهَا غَيْرَهَا؛ لَمَا أَمْكَنَ حَذْفُهُ؛ لِأَنَّه لَمْ يُحْذَف غَيْرُهَا مِن الحُرُوفِ، كَمَا حُذِفَتْ هِيَ، فَكَانَتِ(٣) الهَمْزَةُ أَوْلَى وَأَحْرَى مِنْ سَائِر الحُرُوفِ.

وَوَجْهُ آخَرُ إِنْ شِئْتَ، قُلُتَ: إِنَّمَا أَرَادُوا الهَمزةَ هَا هُنَا، لِكَثْرَةِ زِيَادَتِهَا أَوَّلًا، الكَثْرَةِ زِيَادَتِهَا أَوَّلًا، اللهَمزةِ أَوَّلًا، كَزِيَادَتِهَا ﴿ ) وَلَمْ تَكْثُرْ زِيادَةُ غَيرِ الهَمزةِ أَوَّلًا، كَزِيَادَتِهَا ﴿ ) أَوَّلًا اللهُمَا فَاعْرَفْهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ فُتِحَتْ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنَينِ، وَحَرَكَةُ همزةِ الوَصْلِ فِي الأَسْمَاءِ والأَفْعَال كَسْرَةً أَوْ ضَمَّةً؟!.

فَالجَوَابُ: أَنَّ اللَّامَ حَرْفٌ؛ فَجَعَلُوا حَرَكَةَ الهمزةِ فَتْحةً؛ لِتُخَالِفَ حَرَكَتُهَا فِي الأَسْماءِ حَرَكَتَهَا فِي الأَفْعَالِ، فَاعْرِفْهُ.

وَمِن الدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهَا وَحْدَهَا حَرْفَ التَّعرِيفِ، وَأَنَّ الهَمْزَةَ دَخَلَتْ لِسُكُونِهَا، إيصَالُهُم حَرْفَ الجَرِّ، إلى مَا بَعْدَ (٧) حَرْفِ التَّعْرِيفِ، وَذَلِكَ نَحْوَ: قَوْلِهِم: عجبتُ مِن الرَّجُلِ، ومَرَرْتُ بِالغلامِ، فَنُفُوذُ الجَرِّ بِحَرْفِه (٨)، إلَى مَا بَعْدَ حَرفِ التَّعريفِ (٩) يَدُلُّ الرَّجُلِ، ومَرَرْتُ بِالغلامِ، فَنُفُوذُ الجَرِّ بِحَرْفِه (٨)، إلَى مَا بَعْدَ حَرفِ التَّعريفِ (٩) يَدُلُّ

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في اللسان (ألف ماى)، وعجزه في الخصائص ٣٣٤/٢ وفي النسخ «رافقكم» بدل «رافدكم» والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>۲) في ر (يسواء.

<sup>(</sup>٣) في ر «فكان حذفها الهمزة».

<sup>(</sup>٤) الأيدع: الزعفران.

<sup>(</sup>٥) الأبلم: خوص المقل.

<sup>(</sup>٦) وكزيادتها أولاً، ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) «بعد» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٨) في ل (بجره).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل «الجر» ومن قوله: «وذلك نحو» إلى قوله «التعريف» ساقطة من ل.

عَلَى أَنَّ حَرْفَ التَّعريفِ غَيرُ فَاصِلِ عِنْدَهُم بَينَ الجَارِّ والمَجْرُورِ، وإنَّما كَانَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ عَلَى كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ عَلَى كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَلاَ سِيَّمَا سَاكِنٌ.

وَلَوْ كَانَ حَرْفُ التَّعرِيفِ عِندَهُم حَرْفَينِ «كَقَدْ» و «هَلْ»؛ لَمَا جَازَ الفَصْلُ بِه بَيْنَ النَجَارِ والمَجرُورِ؛ لَإِنَّ «قَدْ» وَ «هَلْ» كَلِمَتَانِ ثَابِتَتَانِ قَائِمَتَانِ بِأَنْفُسِهِمَا.

أَلاَ تَرَى أَنَّهِم أَنْكُرُوا عَلَى الْكِسَائِيِّ وَغَيرِهِ، قِرَاءَتَه: ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ (١) بِسُكُونِ اللَّامِ، و ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا ﴾ (٢)؛ لِأَنَّ «ثُمَّ» قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا، وَلَيْسَتْ كَوَاهِ العَطْفِ وَفَائِهِ؛ لِأَنَّ تَيْنِكَ ضَعِيفَتَانِ، مُتَّصِلَتَانِ بِمَا بَعْدَهُمَا، فَلَطُفَتَا (٣) عَنْ نِيَّةٍ فَصْلِهِمَا وقِيَامِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَرْفُ التَّعْرِيفِ، فِي نِيَّةِ الانْفِصَالِ لَمَا كَانَ يَجُوزُ (٤) نُفُوذُ الجَرِّ إلى مَا بَعْدَ حَرفِ التَّعريفِ، وَهَذَا يَدُلُ على شِدَّةِ امْتِزَاجِ حَرْفِ التَّعريفِ بِمَا عَرَّفَهُ. وإنَّما كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ؟ لِقلَّتِه وضَعْفِهِ عَنْ قِيامِهِ بِنَفْسِه (٥)، وَلَوْ كَانَ حَرْفِ التَّعريفِ بِمَا لَحَقَتْهُ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَلَا جَازَ تَجَاوُزُ حَرْفِ الجَرِّ (٢) لَهُ إلى مَا بَعْدَهُ.

وَدَلِيلٌ آخَـرُ يَدُلُ على شِدَّةِ اتِّصال حَرفِ التَّعْرِيفِ بِمَا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَهُو أَنَّه قَدْ حَدَثَ بِدُخُولِهِ مَعْنَى لَمْ يَكُنْ قَبَلَ دُخُولِه وَهُو مَعْنَى التَّعْرِيفِ (٧) فَصَارَ المُعَرَّفُ كَأَنَّه غَيرُ دَلِكَ الْمَنْكُورِ. أَلَا تَرَى إلى إجازَتِهم الجَمعَ بَينَ رَجُلٍ والرَّجُلِ ، وغُلام والغُلام ، وَلَا اعْتِقَادِ إيطاءٍ ، فهذا يَدلُّكَ عَلَى أَنَّ حَرْفَ قَافِيَتَيْنِ فِي شِعْرٍ واحدٍ مِن غَيرِ اسْتِكَراهٍ ، وَلَا اعْتِقَادِ إيطاءٍ ، فهذا يَدلُّكَ عَلَى أَنَّ حَرْفَ التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَبْنِيٍّ مَعَ مَا عَرَّفَهُ ، كَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّحْقِيرِ / مَبْنِيَّةٌ مَعَ (^) مَا حَقَرَتْهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، مَبْنِيَّةٌ مَعَ (^) مَا حَقَرَتْهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَعْ (^) مَا حَقَرَتْهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنُهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنُهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنُهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنَهُ ، وَكَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَّعْرِيفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنَهُ ، وَكُمَا أَنَّ «يَاءَ» التَعْريفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنُهُ ، كَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَعْريفِ ، كَأَنَّهُ مَا عَرَّنُهُ ، كَمَا أَنَّ «يَاءَ» التَعْريفِ ، كَأَنِّهُ مَا عَرَّنَهُ ، كَمَا أَنَّ الْعَلْمُ وَلَعْلَامٍ وَلَا الْعَلَامِ وَلَا الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَى أَنْ الْعَلَامِ اللْعَلَيْ الْعَلَامِ اللْعَلَيْلُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١٥، «وإسكان اللام قراءة أهل الكوفة» وينظر معاني القرآن ٢٢٤/٢ وكتاب السبعة ٣٣٤، وإعراب القرآن ٣٩٣/، ٣٩٩، والكشف ١١٦/٢ ـ ١١٧،

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٩ وتنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) في ل «فلفظهما على».

<sup>(£) «</sup>يجوز» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٥) «بنفسه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) في ر «الحركة».

<sup>(</sup>٧) من قوله «لم يكن» إلى قوله «معنى التعريف» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (على).

أَنَّ «أَلِفَ التَّكسِيرِ» مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا كَسَّرَتْه، فَكَمَا جَازَ أَنْ يُجمعَ بَينَ رَجُلِكُمْ وَرُجَيْلِكُمْ قَافِيَتَيْنِ وَبَينَ دِرْهِمِكُمْ ودِرَاهِمِكُمْ، كَذلِكَ جَازَ أيضاً، أَنْ يُجمعَ بَينَ رَجُلِ والرَّجُلِ ؛ لَأَنَّ النَّكرةَ شَيْءٌ سِوَى المعرفةِ، كما أَنَّ المُكَبَّرَ غَيرُ المُصَغِّرِ، وكما أَنَّ الواحدَ غَيْرُ الجُمعِ المَجمعِ

وَيَزِيدُكَ تَأْنِساً بِهِذَا أَنَّ حرفَ التَّعْرِيفِ نَقِيضُ التَّنْوِينِ؛ لَأِنَّ التَّنْوِينَ دَلِيلُ التَّعْرِيفِ، فَكَمَا أَنَّ التَّنْوِينَ فِي آخِرِ الاسْمِ حَرْفُ التَّعْرِيفِ، فَكَمَا أَنَّ التَّنْوِينَ فِي آخِرِ الاسْمِ حَرْفُ واحدٌ، فَكَذَلِكَ حَرفُ التَّعريفِ مِن أَوَّلِهِ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حرفاً واحداً.

الوَجْهُ الثَّانِي: هَلْ الهمزةُ الَّتِي مَعَ لامِ التَّعريفِ، هَمزةُ قَطْعٍ، أَوْ وَصْلٍ ؟ آخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، فَذَهبَ قومُ إلى أَنَّها همزةُ (١) قطعٍ، واسْتَذَلُوا عَلَى ذَلِكَ، بانْفِصَالِهمَا، مِمَّا تَدْخُلانِ عليه. فتقولُ في التَّذَكُّرِ (٢): ألى (٣) حَارِثُ، إذا نَوَيْتَ بَعْدَ قُولِك «أَلْ» كَلَاماً، فَجَرَى مَجْرَى قولِك فِي التَّذَكُّرِ (٤): «قَدِي» (٥) أَيْ، قَدِ آنْقَطَعَ، أَوْ قَدْ قَامَ، أَوْ قَد اسْتَحْرَجَ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَصَارِتْ الهمزةُ، كالقافِ مِنْ «قَدْ»، والباءُ مِنْ «بَلْ»، إلا أَنَّه لما كَثُرَ فِي كَلامِهِم، واسْتِعْمَالِهم، عُرِفَ مَوْضِعُه، فَحُذِفَتْ همزتُه، كما حَذَفُوا «لَمْ يَكُ، وَلاَ أَدْر، وَلَمْ أُبَلْ».

واسْتَدلُّوا أيضاً، على أنها همزةُ قطع بِثَبَاتِها حيثُ تُحلَفُ هَمْزَاتُ (١) الوصل ، وَذَلِكَ نَحْوَ قول ِ اللهِ تَعَالى: ﴿ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ (٧) و ﴿ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُم ِ اللهُ نَثَيْنُ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) «همزة» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) في ر «التذكير».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر وأل حارث.

<sup>(</sup>٤) في ر «التذكير» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «قد».

<sup>(</sup>١) في ل دهمزة).

<sup>(</sup>٧) سورة يونس: ٥٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: ١٤٣.

وَنَحْوَ قولِهِم فِي القَسَمِ: أَفَأَللهِ، وَلاَ هَا أَللهِ، وَلَمْ نَرَ هَمْزَةَ وَصلٍ تَثْبُتُ فِي نَحْوٍ هذا.

فهذا كلُّه يُؤكِّدُ أنَّ همزةَ «أَلْ» ليستْ بِهمزةِ وصلٍ، وأَنَّها مَعَ اللامِ، «كَقَدْ، وَهَلْ»، ونحوهما.

وذَهَبَ الجمهورُ إلى أنَّها همزةُ وَصل ؛ لِسُقُوطِها فِي دَرْج ِ الكلام ِ كَسَائِرِ هَمَزَاتِ الوصل ِ.

وَمَا قَدَّمْتُه مِنْ أَنَّ «اللَّامَ» وَحْدَها، هِيَ المُعَرِّفَة، يُؤكِّدُ أَنَّها همزةُ وَصلٍ.

وأما ما يُحْتَجُّ به مِن الوقوفِ عَلَيها عِندَ التَّذَكُّرِ فإنَّ ذلك لا يَدُلُّ على أَنَّه في نِيَّةِ الاَنْفِصَالِ مِنْهُ؛ لأَنَّ لِقائلِ أَنْ يَقولَ: إنّه حرفُ واحدٌ؛ ولكنّ الهمزة، لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى اللَّامِ، فَكَثُرَ اللَّفْظُ بِها، أَشْبَهَتُ اللَّامُ بِدُخُولِ الهَمْزَةِ/ عَلَيْها من جَهَةِ اللَّفْظِ، لا مِن ١٣٧/ب جَهَةِ المعنى، مَا كَانَ مِن الحُروفِ عَلَى حَرْفَينِ، نَحْوَ: «هَلْ» و «بَلْ» و «مِنْ» و «قَدْ». فَجَازَ وَصْلُهُمَا فِي بَعْض المَوَاضِع.

وهذه النَّسْبَةُ اللَّفظيَّةُ مَوجُودَةٌ فِي كَثِيرٍ مِن كَلامِهِم، أَلاَ تَرَى أَنَّ «أَحْمَدَ» وَبَابَهُ مِمَّا ضَارَ عَ الفِعْلَ لفظاً، فَمُنِعَ ما يَخْتَصَّ بِالْأَسْماءِ، وَهْوَ التَّنوينُ والجَرُّ. وكذلك كُلُّ مَا آسْتَرْوَحُوا إليهِ، مِن مَدِّ ﴿ آللهُ أَذِنَ لَكُم ﴾ (١). مِمَّا أَوْرَدُوه، الانْفِصالُ عَنهُ قَرِيبُ المَأْخَذِ (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

الوجه الثالث: لِمَ جَعَلُوا حرفاً واحداً، يُفِيدُ التَّعريفَ؟.

قَدْ تَقَدَّمَ مِن القولِ مَا هُو جَوابٌ له، وَهُوَ أَنَّهم لَمَّا أَرادُوا خَلْطَه بِمَا بَعْدَهُ، وَمَزْجَهُ بِهِ، لِمَا حَدَثَ فِيهِ مِن انْتقالِ المَعنَى، جَعَلُوه عَلَى حَرفٍ واحدٍ؛ لِيَضْعُفَ عن آنْفِصَالِه مِمَّا بَعْدَه، فَيُعْلَمَ بِذَلِكَ أَنَّهم قَد آعْتَزَمُوا عَلَى خَلْطِهِ بِهِ.

<sup>(</sup>۱)سورة يونس: ٥٩، وقد سبق تخريجها.

<sup>(</sup>۲) في ر «المأخوذ».

الوجه الرابع: لِمَ جَعَلُوا حَرْفَ التَّعريفِ سَاكناً، وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَرِّكاً؟.

فالجواب: أَنَّ تَسْكِينَه أَشَدُّ وَأَبْلَغُ فِي إضْعَافِهِم إِيَّاه، وإعْلاَمِهم أَنَّ حَاجَتَهم فِي آتَصَالِه بِالمُعَرَّفِ؛ لِأِنِّ (١) السَّاكِنَ أَضْعَفُ مِن المُتَحَرِّكِ، وَأَشَدُّ حَاجَةً وَافْتِقاراً إلى مَا يَتَصِلُ بِه.

الوجه الخامس: لِمَ خَصُّوا اللَّامَ دُونَ غَيرِهَا؟.

فالجوابُ: أَنَّهم أَرادُوا إِدْعَامَ حَرفِ التَّعريفِ فِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأِنَّ الحرف المُدْعَمَ، أَضْعَفُ مِن الحرفِ السَّاكِنِ غَيرِ المُدْعَمِ، لِيكونَ إِدْغَامُه دَلِيلًا على شِدَّةِ اتَّصالِه، وَأَقْوَى مِنْهُ عَلَيهِ لَوْكَانَ سَاكِناً غَيْرَ مُدْعَمٍ، فَلَمَّا آثَرُوا إِدْغَامَه فِيمَا بَعْدَهُ، لِمَا ذَكُرْنَاهُ، آعْتَرُوا حُرُوفَ المُعْجَمِ، فَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا حَرفاً أَشَدَّ مُشَارَكَةً فِي أَكْثَرِ الحُروفِ مِن اللَّمِ، فَعَدَلُوا إليها؛ لأَنَّها تُجَاوِرُ (٢) أَكْثَرَ حُرُوفِ الْفَم (٣)، الَّتِي هِي المُعْظَمْ الحروفِ؛ لِيصِلوا بِذلكَ إلى الإدغامِ، المُترْجم عمّا اعْتَزَمُوهُ، من شِدَّةِ اتصال حَرفِ التَّعريفِ، بِمَا عَرَّفَهُ، وَلَوْ جَاؤًا بِغَيْرِ اللَّامِ، لَمَا أَمْكَنَهُمْ ذَلِكَ.

وَإِنَّمَا تُدْغَمُ فِي ثَلاثَةَ عَشَرَ حرفاً، وهي التَّاءُ والثَّاءُ، والدَّالُ والذَّالُ، والرَّاءُ والزَّايُ، والطَّاءُ، والطَّاءُ والطَّاءُ والطَّاءُ، والطَّاءُ والطَاءُ والطَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلُونُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلُونُ والطَاعِلُونُ والطَاعُ والطَاعِلُونُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلُونُ والطَاعُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعُ والطَاعِلَاءُ والطَاعِلَاءُ والطَاعُ والْعَامِ والْمَاعِلَاءُ والْمَاعِلَاءُ والطَاعُ والطَاعُونُ والْمَاعُونُ والْمَاعُونُ و

١/١٣٨ ومِمّا يَدُلُّ على / إيثَارِهِم إِدْغَامَ لام التَّعريفِ، لِمَا قَصَدُوه من الإِبَانَةِ عن غَرَضِهم، أَنَّكَ لا تَجِدُ لامَ التَّعريفِ مَعَ واحدٍ مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ الثَّلاثَةَ عَشَرَ إلاً مُدْغماً فِي جَمِيعِ اللَّغَاتِ، وَلاَ يَجُوزُ إظْهَارُهَا وَلاَ إِخْفَاؤُهَا (٥) مَعَهُنَّ، مَا دَامَتْ لِلتَّعْريفِ.
للتَّعْريفِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ (ولكن) وما أثبت هو الوجه.

<sup>(</sup>٢) في ل وتجاوز، بالزاي المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «المعجم» وصححت.

<sup>(</sup>٤) في ل والضاد والصادي.

<sup>(</sup>٥) في النسخ (إخفاؤهن).

وَإِنَّكَ قَدْ تَجِدُ اللَّامَ إِذَا كَانَتْ سَاكَنةً، وهي لِغَيرِ التَّعريفِ مُظْهَرَةً، غَيرَ مُدْغَمَةٍ. الوجه السادس: لِمَ جَعَلُوا حَرفَ التَّعريفِ أَوَّلًا، وَلَمْ يَكُنْ آخِراً؟

## عَنْ ذَلِكَ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: وهو القويُّ، أَنَّهم إِنَّما خَصُّوا لاَمَ التَّعْرِيفِ بَأَوَّلِ الاسمِ دُونَ آخِرِهِ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهم صَانُوه وَشَحُّوا عَلَيْهِ؛ لِحَاجَتِهم إليه، فَجَعَلُوه فِي مُوضعٍ، لاَ يُحْذَفُ فِيهِ حرفُ صحيحٌ ٱلْبَتَّةَ.

واللامُ حَرْفُ صَحِيحٌ، وَذَلِكَ المَوضِعُ هُوَ أَوَّلُ الكَلِمَةِ، وَلَمَّا كَان آخِرُ الكَلمةِ ضَعِيفاً قَابِلاً لِلتَّغْيِيرِ فِي الوقفِ وغَيْرِهِ، وَقَدْ تُحْذَفُ فِيهِ أَيضاً، أَنْفَسُ الْكَلِم، نَحْوَ قَوْلِهم في التَّرْخِيم: يَا حَارِ، وَيَا مَنْصُ، وغَيرُ ذَلِكَ، كَرِهُوا أَنْ يَجْعَلُوا اللامَ في آخرِ الاسْم، فَيَتَطَرَّقُ عَلَيْهَا ٱلْحَذْفُ (١) فِي بَعْض الأَحْوَال (٢)، مَعَ حاجتِهم إليها، وشِدَّةِ عِنَايتِهم بِهَا، فَحَصَّنُوها، واحْتَاطُوا عَلَيْها، بِأَنْ قَدَّمُوها فِي أَوَّل الاسم؛ لِتَبْعُدَ عَنِ الْحَذَفِ وَالاعْتِلال.

وَالجوابُ النَّانِي: أَنَّهُ حَرْفٌ زَائِدٌ لِمَعْنَى، وحُروفُ المَعَانِي فِي غَالبِ الأَمرِ، إِنَّما مَوَاقِعُها أَوَائِلُ (٣) الكلام، لاَ سِيَّما وَهْيَ لاَمٌ، فَأُجْرِيَتْ مُجْرَى لاَم الاَبْتِدَاءِ، وَلام الإضافةِ، وَلام الأمرِ وَلاَم القَسَم، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَقُدِّمَتْ كَمَا قُدِّمْنَ.

الوَجهُ السَّابِعُ: كُمْ مَوَاقِعُها (٤) فِي الكلام ؟ وَعَلَى كُمْ قِسْم (٥) تَتَنَوَّعُ فِيهِ؟ اعْلَمْ أَنَّ لاَمَ المَعْرِفَةِ تَدْخُلُ عَلَى الأَسْمَاءِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلتَّعْرِيفِ، وَالآخَرُ الزِّيادةُ، كَمَا تُزَادُ الحُرُوفُ فَلاَ تَدُلُّ عَلَى المَعَانِي، الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الزِّيادةُ، كَمَا تُزَادُ الحُرُوفُ فَلاَ تَدُلُّ عَلَى المَعَانِي، الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَائِي، الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَعَانِي، الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ إِنْ اللهِ عَلَى المَعَانِي، اللهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ إِنْ اللهُ عَلَى المَعَانِي اللهُ عَلَى المَعَانِي اللهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ عَلَى الْمُعَانِي اللهُ عَلَى المَعَانِي اللهُ اللهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ عَلَى الْمُعَانِي اللهُ اللهُ عَلَى المُعَانِي اللهُ اللهُ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ عَلَيْهَا إِذَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَانِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَانِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّه

<sup>(</sup>١) في ل «الحرف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «المواضع».

<sup>(</sup>٣) في ر «أواخر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ل وكم موقعاً في الكلام لها،.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وقسماً..

وَالنَّعريفُ الَّذِي يَحْدُثُ بِهَا، عَلَى ضُروبٍ:

مِنْهَا أَنْ تَكُونَ إِشَارةً إِلَى مَعْهُودٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ المُخَاطِبِ، نَحْوَ الرَّجُلِ وَالغُلامِ ، إِذَا أَرَدتَّ بِهِمَا غُلاماً وَرُجلاً عَرَفْتَهُما بِعَهْدٍ كَانَ بَيْنَكُما، فَتَقُولُ: قَدْ أَوْفَى الرَّجُلُ وَالْغُلامُ الَّذِي كُنَّا فِي حَدِيثِه وذِكْرِهِ.

وَمِنْهَا إِشَارَةٌ لِمَن لَمْ تَرَهُ قَطَّ، وَلَا ذَكَرْتَهُ، نَحْوَ قَوْلِكَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ أَقْبِلْ، ١٣٨/ب وهذا تَعْريفُ لِمَن لَمْ/ يَتَقَدَّمْهُ ذِكْرٌ وَلَا عَهْدٌ، وَإِنَّمَا أُشِيرَ بِهِ إِلَى الشَّاهِدِ الحَاضِرِ، لَا إلى غَائبٍ.

ومِنْهَا تَعْرِيفُ الْجِنْسِ، وَهْوَ إِشَارةٌ إِلَى مَا فِي نُفُوسِ النَّاسِ مِنْ عِلْمِهِم لِلْجِنْسِ، فَهَذَا الضَّرْبُ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَالأَوَّلِ، فَهْوَ مُخَالفٌ لَهُ مِنْ حَيثُ كَانَ الأُولُ وَلَجِنْسِ، فَهَذَا الضَّرْبُ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَالأَوَّلِ، فَهْوَ مُخَالفٌ لَهُ مِنْ حَيثُ كَانَ الْمَلكُ أَفْضَلُ قَدْ عَلِمَهُ حِسَّا، وَهَذَا لَمْ يَعْلَمْهُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ مَعْقُولًا، نَحْوَ قَوْلِكَ: الْمَلكُ أَفْضَلُ مِن الإِنْسَانِ، وَالْعَسَلُ حُلُوّ، وَالْخَلُّ حَامِضٌ، وَأَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ وَالدَّرْهَمُ.

فَهَذَا التَّعريفُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنْ إِحَاطَةٍ بِجَمِيعِ الجِنْسِ ، وَعَنْ مُشَاهَدَةٍ لَهُ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ غَيْرُ مُتَمَكِّنُ ؛ لأَنَّه لاَ يُمكِنُ أَحَدٌ أَنْ يُشَاهِدَ جَمِيعَ الدَّرَاهِمِ ، وَلاَ جَمِيعَ الدَّنَانِير، وَلاَ جَمِيعَ الْعَسَل ، وَلاَ جَمِيعَ الخَلِّ.

وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ تُلَّ وَاحدٍ مِنْ هَذَا الجِنْسِ الْمَعْرُوفِ بِالْعُقُولِ دُونَ حَاسَّةِ المُشَاهَدَةِ، أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ وَاحدٍ مِنْ هَذَا الجِنْسِ الآخرِ، وَأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ من العَسَلِ الشَّائِعِ فِي الدُّنيا حُلْق، وَكُلُّ جُزْءٍ من الخَلِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مُشَاهَدَةُ جَمِيعِه حَامِضٌ.

وَالضَّرِبُ الثَّانِي: الزِّيادةُ، اعْلَمْ أَنَّ الأَسْمَاءَ الأَعْلاَمَ لا تَدْخُلُ عَلَيْها الألفُ واللَّمُ، وذَلِكَ أَنَّ تَعْلِيقَها عَلَى مَنْ تُعَلَّقُ عَلَيهِ، وَتَخْصِيصَهُ بِهَا، يُغْنِي عَنْ الألفِ وَاللَّامِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَعْلِيقَها عَلَى مَنْ تُعَلَّقُ عَلَيهِ، وَتَخْصِيصَهُ بِهَا، يُغْنِي عَنْ الألفِ وَاللَّامِ، وَذَلِكَ أَنْ نَحْوَ: التَّسْمِيةِ بِثَوْرٍ وَشِهَابٍ وَأَسَدٍ، وَكَلْبٍ وزَيدٍ وزِيادَةَ وبِشْرٍ وحَمْدٍ.

فَأَمَّا نَحْوَ: الحَارثِ والعَبَّاسِ والقَاسِمِ، والحَسَنِ والحُسَينِ، والفَضْلِ

والْمَهْدِي، فَإِنَّمَا دَخَلَتْ الألفُ واللَّامُ فِيها، عَلَى تَنْزِيلِ أَنَّهَا صِفَاتٌ جَارِيةٌ عَلَى مَوْصُوفَينِ.

وَهَذَا يَعْنِي الْخَلِيلُ، بِقُولِه (١): «جَعَلُوه الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ».

فَإِنْ لَمْ يُنَزَّلْ (٢) هَذَا التَّنْزِيلِ ، لَمْ يُلْحِقُوهُ الْأَلْفَ واللَّامَ، فَقَالُوا: حَارِثٌ وعَبَّاسٌ وَقَاسِمٌ، وَعَلَى كِلاَ المَذْهَبَيْنِ جَاءَ ذَلِكَ فِي كَلامِهِم، قَالَ الفَرَزْدَقُ (٣):

فَقَعَّدَهم أَعراق حِـذْلِمَ بَعْدَمَا رَجَا الْهُتْمُ إِدْرَاكَ الْعُلَى وَالمَكَارِمِ وَقَالَ (٤):

ثَـــلاثُ مِئِينَ لِــلْمُلُوكِ وَفَـى بِهَــا رِدَائي وَجَلَّتْ عَنْ وُجُــوهِ الْأَهَاتِمِ فَجَعَلَهُ مَرَّةً بِمنزلةِ أَحمرَ وحُمْرٍ.

وجَمَعَ الْأَعْشَى بَينَ الْأَمْرِينِ فِي بيتٍ واحدٍ، وذَلِكَ قوله (٦):

/ أَتَانِي وَعِيدُ الحُوصِ مِنْ آل جَعْفَرٍ فَيَا عَبْدَ عَمْرٍ لَوْ نَهَيْتَ الْأَحَاوِصَا ١٣٩/ أَ

# وأنشدَ الأصْمَعِيُّ:

(١) الكتاب ١٠١/٢.

(٢) في الأصل، ل وتنزل.

(٣) لم أجد هذا البيت في ديوانه المطبوع. وفي ل، ر «الأكارم».

(٤) أي الفرزدق، والبيت في ديوانه ٣١٠/٢ برواية:

فدى لسيوف من تميم وفي بها

وهو في المقتضب ٢٠/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٤/٢، ٦٤ وشرح المفصل ٢١/٦، والخزانة هو في المقتضب ٢٠/٣، وأمالي ابن الشجري ٣٠٢/٣ وفيها «قيل عزم ثلاث ديات فرهن بها رداءه، وكانت الدية مئة من الإبل. وجلت: كشفت. والأهاتم يعني بها الأهتم بن سنان...».

(٥) في الأصل «أضحى» و «أضاحي».

(٦) ديوانه ١٩٩، وشرح المفصل ٩٣،٦٢/٥ والخزانة ١٨٨/١.

والحوص والأحاوص: أولاد الأحوص بن جعفر، وهم عوف بن الأحوص، وعمرو بن الأحوص، وشريح بن الأحوص، وشريح بن الأحوص، والأحوص اسمه ربيعة وسمي الأحوص، لضيق كان في عينه. وعبد عمر بن شريح بن الأحوص وكان رئيسهم.

# أَحْوَى مِن العُوجِ وَقَاحُ الحَافِرِ(١)

«فالعُوجُ»: نُسبَ إلى «أَعْوجَ» كما أنَّ «الحُوصَ» نُسِبَ إلى «أَحْوصَ»، فَإِذَا حَذَفْتَ يَاءَيْ (٢) النَّسبِ، جَعَلَته بَعْدَ التَّسميةِ بِهِ، بِمَنزلتِه وهو صفةٌ لم يُسَمَّ بِها فَكُسِّر تَكْسِير الصفاتِ.

وهذا يَدُلُّ على صحة قول من لمْ يَصْرِفْ «أَحْمَرَ»، إذا نكَّره، بَعْدَ أَن تُسمِّي به، فإذا كسَّرتَه (٣) تكْسِيرَ الاسمِ، نَحْوَ: الأَفَاكِلِ والأَرَامِلِ.

قُلتَ (٤): الأَحَاوص، وعلى هذا القياسِ، تَقولُ: الأَعَاوِجُ، كما تَقولُ: الأَهَاتِمُ.

ومن الصَّفاتِ الغالبةِ الَّتِي تَجْرِي مَجْرَى الحارثِ والقَاسمِ، قَوْلُهم: النَّابِعةُ، فالنابِعةُ اسمٌ له، يَجْرِي مَجْرَى الأَعْلامِ، غَلَب عليه هذا الوصفُ، كما أن الحارث ونحوه، قد نُزِّلَ تَنزيلَ مَن لَه اسمٌ عَلَمٌ، فَغَلَبَ عليه هذا الوَصْفُ، فَجرَى هذا الوصفُ الغالبُ مَجْرَى الاسمِ العَلَمِ، وسَدَّ مَسَدَّهُ، حَتَّى صَارَ يُعرفُ بِهِ، كما يُعْرفُ بالعَلَمِ، فَلمَّا سَدَّ مَسَدَّه، وَكَفَى مِنه، أَجْرَاه مُجْرَى العَلَمِ، نحو جعفرٍ وشبهِهِ فقالَ (٥):

# ونَابِغَةُ الْجَعْدِيُّ بِالرَّمْلِ بَيْتُهُ

ومن ذلك قولُهم في اسم ِ اليوم ِ: «الاثْنانِ»، فلما جَرَى مَجْرَى العَلَم ِ، في نحو:

<sup>(</sup>١) في ر «العافر» تحريف، والبيت بغير عزو في المحكم ٢٠٣/٢، واللسان والتاج (عوج) وحافر وقاح: صلب.

<sup>(</sup>٢) في ر (باء).

<sup>(</sup>٣) في ر «كسرة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «قال».

<sup>(</sup>٥) هو مسكين الدارمي، والبيت تقدم تخريجه وهو الشاهد رقم ١١١.

جعفرٍ وغيرهِ آسْتُجِيزَ حَذْفُ اللَّامِ منه، كما آسْتَجَازُوها من النَّابغةِ، وذَلِكَ ما حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ (١)، مِن قولِهم: «هَذَا يَوْمُ آثْنَيْنٍ مُبَارَكاً فِيهِ».

وَأُمَّا(٢) قَوْلُهم: «الْغُدْوَةُ والفَيْنَةُ»، فَدُنُحُولُ لاَمِ التَّعْريفِ فِيهِما(٣) عَلَى وَجْهِ آخر، وهو أَنَّ «غُدْوَةَ وفَيْنَةَ» كانا معرفتين، كما تكونُ الأسماءُ التي للألقاب معارف، فأريلَ هذا التعريفُ عنهما، كما أُزيلَ التعريفُ عن الاسم الموضوع وَضْعَ الأعلام، وذلك في أَحَدِ تأويلي (٤) سيبويه في قولهم: «هذا ابنُ عِرْسٍ مقبلٌ»، فلما أُزيلَ هذا التعريفُ عنهما، عُرِّفا بالألف واللام.

فقرأ من قرأ: «بالغُدوةِ»(°)، وحكى أبو(٢) زيد: لقيته فَيْنَة، والفَيْنَةَ بعد الفَيْنَةِ.

ومثلُ إزالةِ هذا الضرب من التعريف عن هذه الأسماء إزالتُهم إيّاه في قولهم: أمَّا البصرةُ فلا بَصْرَةَ لك، وأمَّا خراسانُ فلا خراسانَ لك، وعلى هذا قولُه(٧): «ولا أُمَيَّةَ في البلاد»(٨)/ «وقضيةٌ ولا أبا حَسَنِ».

ومثلُ هذا إِزَالتُهم تعريفَ العلم من الأعلام المُثَنَّاةِ والمجموعةِ نحو: الجَعْفَرَانِ

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>۲) فی ر وفامای

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «فيها».

<sup>(</sup>٤) في الكتاب ٩٧/٢ (وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن عرس مقبل، فرفعه على وجهين: فوجه مثل: هذا زيد مقبل، ووجه على أنه جعل ما بعده نكرة فصار مضافاً إلى نكرة، بمنزلة قولك هذا رجل منطلق.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل «بالعدوة» بالعين المهملة، والمثبت من ل. وهو جزء من آية ٥٢ من سورة الأنعام، وفي كتاب السبعة ٢٥٨ «كلهم قرأ: «بالغَدَاوة» بألف إلا ابن عامر، فإنه قرأ «بالغدوة»، في كل القرآن بالواو». وينظر إعراب القرآن ٢٥٨/١، والنشر ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر التهذيب ١٥/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) هو عَبدالله بن فضالة، أو أبوه فضالة بن شريك، أو عبدالله بن الزَّبير الأسدي، وهو في شعره المنسوب ١٤٧، وتخريجه ١٤٦، وتمامه:

أرى الحاجبات عند أبي خُبِيبٍ نكدن ولا أمية في السلاد والبيت في السلاد والبيت في هجو عبدالله بن الزبير بن العوام، وكنيته أبو خبيب، وأبو بكر وأبو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (للبلاد).

والقَمَرانِ، فزال تعريفُ العلم عن الجَعْفَرَينِ (١) كما زال تعريف العَدْلِ عن العُمَرَيْنِ والقَّثَمَيْنِ، ولو لم يزل العدلُ لم يَجُزْ دخولُ لام المعرفة عليه، كما لم يَجُز دخولُها قبل التثنية. ولا تدخل لام التعريف على المعدول.

واستدلَّ أبو<sup>(۲)</sup> عثمان على أنَّ «الثلاثاءَ»، و «الأربعاءُ» غيرُ معدولين، بدخول الألف واللام عليهما، وقال: «المعدول لا تدخل عليه الألفُ واللام».

وأما «أَبَانَانِ» وعرفات، فلم تدخل الألف واللام عليهما (٣)؛ لأنَّ التسميةَ وقعت بالجمع والتثنية، كما وقعت بالمفرد، فلم تدخل عليهما، كما لم تدخل على المعرفة.

فأمًّا الألفُ واللَّامُ، في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا الآنَ ﴾ (1). وفي الذي والتي، وتثنيتهما وجمعهما، ولام اللَّاتِ والعُزَّى، قال(٥):

أما والدِّماءِ الجارياتِ كأنَّها على قُنَّةِ العُزَّى، وبالنَّسْرِ عَنْدَمَا فزائدة، وكذلك في «النَّسْر» هي زائدة.

#### وقال آخر:

ولقد جَنْيتُكَ أَكْمُواً وعَسَاقِلًا ولقد نهيتُك عن بَنَاتِ الأَوْبَرِ(٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «عن الجعفر» والمثبت من ر.

<sup>(</sup>٢) هو المازني .

<sup>(</sup>٣) «عليهما» ساقطة من الأصل، ر.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٧١، وفي معاني القرآن وإعرابه ١٢٦/١، «وبنى (الآن) وفيه الألف واللام، لأن الألف واللام دخلتا بعهد غير متقدم، إنما تقول الغلام فعل كذا، إذا عهدته أنت ومخاطبك وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة، المعنى أنت إلى هذا الوقت تفعل، فلم يعرب (الآن) كما لا يعرب هذا، وينظر إعراب القرآن ١٨٧/١.

والعندم: البقم، والعندم: دم الأخوين.

<sup>(</sup>٦) البيت بغير عزو في المقتضب 2 / 2، ومجالس ثعلب ٥٥٦، والخصائص 4 / 20 والمنصف 4 / 21 والمحتسب 4 / 21، والتمام 4 / 20، والإنصاف 4 / 21، والتمام 4 / 21، وغير ذلك.

فالألف والسلام في «الأوْبَرِ» زائدتان، وقال(١) آخرُ:

يقول المُجْتَلُونَ عروسَ تَيْم شَوَى أَمِّ الحُبَيْنِ ورأسَ فِيلِ فَالأَلف واللام في «أم الحُبَيْنِ» زائدة، وله نظائرُ كثيرةً.

وأَمَّا الألفُ واللَّامُ في «اليَسَعُ»، فلا تخلو من أَنْ تكونَ زائدةً أو غيرَ زائدةٍ.

فإن كانت غيرَ زائدةٍ فلا تخلو من أَنْ تكونَ على حَدِّ الرَّجُل إذا أردتَ المعهودَ، أو الجِنْسَ، نحو ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لفي خُسْرِ ﴾(٢) (٣)أو على دُخُولِها في العَبَّاسِ (٤) فلا يجوز أَنْ تكونَ على واحدٍ من ذلك.

ولا يجوز أَنْ تكونَ على حَدِّ دخولِها في العَبَّاس (٥)؛ لأَنَّه لو كان كذلك كان صفةً، كما أَنَّ «العباسَ» كذلك، ولو كان كذلك لوجب أَنْ يكون «فِعْلاً» ولو كان «فِعْلاً» لوجب أَنْ يُحْكَى من حيثُ إنَّه «فِعْلاً» لوجب أَنْ يُحْكَى من حيثُ إنَّه جملةً، ولو كان كذلك، لم يَجُزْ لحاقُ اللام له، ألا ترى أَنَّ «اللامَ» لا تدخلُ على «الفعل »/.

وليس بإشارةٍ، كقولك: هذا الرجلُ، وإذا لم يَجُز شيءٌ من ذلك، عُلِمَ أَنَّها زيادة (٢٠).

ومما جاءتِ اللَّامُ فيه زائدةً، ما أنشدَهُ أبو عثمانَ:

<sup>=</sup> والأكمؤ: مفرده كم، وهو واحد كمأة. وعساقل: جمع عسقول، وهو نوع من الكمأة. وينات أوبر: كمأة صغار مزغبة في لون التراب.

<sup>(</sup>١) هو جرير، والبيت في ديوانه ٤٣٨ بشرح الصاوي، واللسان (حبن) وفيه (سوى) بالسين المهملة، وقال: «أراد سواء أم الحبين ورأسها رأس فيل، وقال: وأم حبين وأم الحبين مما تعاقب عليه تعريف العلمية وتعريف اللام، ومثله غدوة والغدوة، وفينة والفينة، وهي دابّة على قدر كف الإنسان...».

<sup>(</sup>٢) سورة العصر: ٢.

<sup>(</sup>٣) ﴿أُولُ سَاقِطَةً مِنْ رَ.

<sup>(</sup>٤) «في العباس» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) من قوله «فلا يجوز» إلى قوله «العباس» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) في ر (زائدة).

## باعدَ أُمَّ العَمْرو من أسيرها(١)

وأَنْشَدَ أحمدُ بنُ يحيى:

## يا ليتَ أُمَّ العَمْرو كانت صاحبي (٢)

ومما جاءت فيه اللام زائدة قولهم: الخمسة العشر درهما، فيما حكاه أبو<sup>(٣)</sup> الحسن، ألا ترى أنّها اسم لواحد، ولا يجوز أنْ يَتَعَرَّفَ اسم واحد بتعريفين، كما لا يجوز أنْ يَتَعَرَّفَ اسم واحد بتعريفين، كما لا يجوز أنْ يَتَعَرَّفَ بعض الاسم دون بعض، فإذا كان كذلك، علمت زيادة اللام في الخمسة عشر درهماً.

وقيل: الألف واللام في كلام العرب لها<sup>(٤)</sup> أربعةُ مواضِعَ، وهي: تعريفُ الواحد بعَهْدٍ، وتعريفُ الواحد بغير عَهْدٍ. وتعريف الجِنْس. وزائدةً.

وهذه القِسْمَةُ ترجِعُ إلى الضَّرْبَيْنِ اللَّذِينِ قَدَّمْتِ تفسيرَهُمَا.

وقال قومٌ: الألفُ واللَّامُ في كلام العرب لها ثمانيةُ مواضِعَ، وهي: للعَهْدِ، وللجِنْسِ، وللمِدْحَةِ، وعَقِبِ الإِضافَةِ، وإثباتِ الصَّفَةِ الغالِبَةِ، وتعريفِ العَلَمِيَّةِ، والإِقحام، والإِشارةِ.

وقال بعضُ المُتَأَخِّرِينَ: تدخُلُ في كلام العرب، لأَحَدَ عشرَ معنَّى: لتعريفِ العَهْدِ، ولتعريفِ الجُنْس، ولتعريفِ الحُضُورِ، وبمَعْنَى الذي، وبمعنى الوَصْفِ،

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي النجم، وهو في ديوانه ۱۱۰، والمقتضب ٤٩/٤، والمنصف ١٣٤/٣، وأمالي ابن الشجري ٢٠/٦، والإنصاف ٣١٧، وشرح المفصل ٤٤/١، ١٣٢/٢، ٢٠/٦ وشرح شواهد الشافية ٥٠٦، وفاعل «باعد» هو «حراس» في البيت الذي يليه:

حراسُ أبواب على قصورها

<sup>(</sup>٢) البيت بغير عزو في المنصف ١٣٤/٣، والمُخصص ١٦٨/١، ١٦٨/١، ٢١٠/١٢ وأمالي ابن الشجري ١٥٤/١ والإنصاف ٣١٦، وشرح المفصل ٤٤/١. وفي الأصل «العمر» وفي ر «صاحبا». (٣) ينظر المنصف ١٣٣/٣، ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) «لها» ساقطة من ل. وينظر اللامات ٢١ ـ ٢٩، والجنى الـداني ١٩٣ ـ ٢٠٤، ورصف المباني ٧٠ ـ ٧٠.

والتَفْخِيمِ كالحسنِ والحسينِ، وعِوضاً من الضمير في «حَسَنِ الوَجْهِ»، وعِوضاً من الهمزة في «النَّاسِ»، هي عِوضٌ من همزة «أُنَاسٍ»، وزائدةً، ولإثباتِ الصِّفةِ الغالِبَةِ، كالنَّجْمِ والدَّبَرَانِ، والحارثِ والعبَّاسِ، ولتعريفِ العَلَمِيَّةِ في «اللهِ» تعالى، وللتعَظيمِ والمَدْح.

حكى سيبويه(١): «أَنْتَ الرَّجُلُ كَلُّ الرَّجُلِ».

وَصَفَ مَفَازةً، والدَّوِيَّةُ: المَفَازَةُ، سُمِّيَتْ بذلك للدَّوِيِّ الذي يُسْمَعُ فيها (٢)، وهو دَوِيُّ الرِيحِ ، وتَقَاصُفِ (٣) الرِّمال، وقيل: دَوِيُّ الجِنِّ ويقال لها: دَاوِيَّةُ (٤)، بتشديد الياء، ودَاوِيَةٌ بتخفيفها، قال الشاعر (٥):

والخيلُ قَدْ تَجْشِمُ فُرْسَانَها ال وَعْثَ وقد تَعْتَسِفُ الدَاوِيه

والدُّجَا: ما ألبس من سَوَادِ الليل.

واليَمُّ: البَحْر.

شَبَّهَ ظُلْمَةَ اللَّـيْلِ بالبحر وأمواجِه.

والتراطُنُ من الصُّوْتِ، ورَطَانَةُ الأعاجم: كَلاَمُها.

ويروى:

كما / تُـرَاطَنُ في أَنَـدائِهـا

۱٤٠/ب

يعني في مجالِسِها، والنادي: المَجْلِسُ، والنَّدِيُّ.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٢، ٩٤.

<sup>(</sup>۲) في ل، ر دبها.

<sup>(</sup>٣) في ل ﴿تعاصف﴾.

<sup>(</sup>٤) ني ر (دوية).

<sup>(°)</sup> هو عمرو بن ملقط الطاثي والبيت في النوادر ٢٦٨، ومعجم الشعراء ٥٨، والمحتسب ٧/٢، وشرح المفصل ١٩/١٠، والخزانة ٣٣٣/٣ واللسان (شقق). وتجشم: تكلف. والوعث: الطريق الشاق المسلك.

وقبل البيت<sup>(١)</sup>:

للجِنِّ بالليل في أرجَائِها زَجَلُ كما تَنَاوَحَ يوم الرِّيحِ عَيْثُومُ للجِنِّ بالليل في أرجَائِها زَجَلُ كما تَنَاوَحَ يوم الرِّيحِ عَيْثُومُ هَنَّا لهُنَّ بنا ذاتُ الشمائلِ والايمانِ هَيْنُومُ وأَنْشَدَ أبو عليِّ (٢) في الباب.

١٩٢ ـ فَرَّتْ يَهُودُ وأَسْلَمَتْ جيرانَهَا صَمِّي لما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامِ (٣) هذا البيت، للأَسْوَدِ بن يَعْفر النَّهْشَلِيِّ.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «يَهُودُ»، لَمَّا كان اسماً للقبيلة لم يَصْرِفْهُ، لأَنَّ فيه العلميةَ والتأنيث، فلا يسوغُ دخولُ الألفِ واللام عليه.

## ومثلُه قولُ الأنصاريّ:

أُولئك أَوْلَى من يَهُودَ بمِدْحَةٍ إِذا أَنْتَ يوماً قُلْتَها لم تُؤَنَّبِ (٤) وفي حديث القَسَامَةِ، «تُقْسَمُ يَهُودُ».

<sup>(</sup>١) ديوان ذي الرمة ٥٧٥، ٥٧٦. والعيثوم: الأنثى من الفيلة، والضخم الشديد من كل شيء. وفي الديوان «عيشوم» وهو ضرب من النبات يتخشخش إذا هبت عليه الريح. والهينمة: صوت يسمع ولا يفهم.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للأسود بن يَعْفُرُ النهشلي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٦١، وطبقات فحول الشعراء ١٤٩ وروايته (وغزا اليهود فأسلموا أبناءهم) وذكر الأستاذ محمود محمد شاكر بأنَّ روايته غير جيدة، ومجالس ثعلب ٥٢١، والجمهرة ١٠٣/١، والمخصص ١٠٢/١، وشروح سقط الزند ١٤١٥، وابن يسعون ٢/١٤، وابن بري ٦٧، وشواهد نحوية ٧٠، والعيني ١١٢/٤ والأشموني ٨١/٣، والتنبيه والصحاح واللسان (هود) وفي الأخير (صمم).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت نسبه المصنف إلى الأنصاري كما ترى، ولم يعينه، وقد رجعت إلى دواوين شعراء الأنصار التي طبعت فلم أعثر على هذا البيت فيها.

وهو بغير عزو في الكتاب ٢٥٤/٣، والمحكم ٢٩٧/٤، واللسان (هود)، وفي الأصل «تؤنث» بدل «تؤنب».

وأَمَّا اليَهُودُ بالألفِ واللَّامِ ، فإنَّما هو(١) هُودُ.

وصَمَامِ: اسمٌ للدَاهِيَةِ، معدولٌ عن صَامَّةٍ، كما عُدِلتْ «حَذَامِ» عن حاذِمَةَ، و «رَقَاشِ» عن راقِشَة، سُمِّيت بذلك، لأنَّها إذا نَزَلَتْ أَصَمَّتْ آذانَ الناس، كما قالَ النابغَةُ (٢):

## وتلك التي تَسْتَكُ منها المَسَامِعُ

وجاز أَنْ يُبْنَى من الفعل<sup>٣)</sup> الرباعي «فَعَالِ»، وإنَّما حكمُهُ أَنْ يكونَ من الثلاثي، كما قالوا: «دَرَاكِ»، وهو من «أَدْرَكَ» لأنَّ الهمزة زائدة .

والأجودُ أَنْ تكونَ مُشْتَقَّةً من قولهم: صَمَمْتُ الشَّيءَ: إِذَا سَدَدْتُه، يقال: صَمَّ الكُوَّةَ بِحَجَرٍ، وصَمَّ القَارُورَةَ: إِذَا سَدَّ فَمَها، فتكون مبنِيَّةً من فِعْلٍ ثلاثي، وتُؤدِّي معنى الصَّمَم بعينِهِ، لأَنَّ الصَّمَم، إنما هو انسدادُ الأذن.

وأَمَّا قُولُه: «صَمَّى صَمَام» فإنَّ «صمام» منادى مفرد، وصَمِّى دعاء عليها بالصَّمَم، ومعناه: أَصَمَّ اللهُ سمعك يا داهِيةُ، كمَا تَصمِّينَ الأسماع، وهو نحو قولِهم: قَتَلْتَنِي قَتَلَكَ اللهُ، وأوجعتَنِي أَوْجَعَكَ الله، وشَبَّه ذلك بما يُدْعَى فيه على الشيء بمثل فِعْلِه الذي يَفْعَلُه.

وليستِ الدَّاهَيةُ مما تُوْصَفُ بالصَّمَمِ في الحقيقة، ولكنْ من شَأْنِ العربِ، أَنْ تُسَمِّي الجزاءَ باسم ما يُجَازَى عليه، كقولَه تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ﴾ (٤) وكقول ِ ابنِ/ كلثوم (٥):

أَلَا لَا يَجْهَلَنْ أَحَدُ علينا فَنَجْهَلَ فوقَ جَهْلِ الجاهلينا

- (١) في ل، ر (فإنما هو، وفي الأصل (فإنما هود، وكتب فوقه «كذا».
  - (٢) الذيباني، وهو في ديوانه ١٦٥ وصدره:

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني

وتستك: تستد.

- (٣) المصنف هنا اعتمد على البطليوسي في شرح سقط الزند ١٤١٣ ـ ١٤١٤.
  - (٤) سورة الشورى ٤٠.
  - (٥) معلقة عمرو بن كلثوم ١١٧.

وقد قال أهلُ المعاني، في وصفهم لها بالصَّمَم قولينِ آخَرَيْنِ، غيرَ ما تقدم. أَحَدُهُمَا: أَنْ «صَمَام» هي الحِيَّةُ التي لا تُجِيبُ الرَّاقِيَ، ولا تُصْغِي<sup>(۱)</sup> إلى رُقَاهُ، ثم استُعِيرَ ذلك في كلِّ دَاهِيَةٍ، قال الشاعرُ<sup>(۲)</sup>:

وَرُدُّوا مَا لَدَيْكُمْ مِنْ رِكَابِي وَلَمَّا تَأْتِكُم صَمِّي صَمَامِ وَقَالَ آخَرُونَ: إنما وُصِفَتْ بالصَّمَم ، لأنَّ الإنسان يَصَمَّ عنها، فنُسِبَ الصَّمَمُ إليها مجازا، والمراد من يُصَمُّ من أَجْلِها، كما قالوا: لَيْلُ نائِمٌ، وإنما يُنَامُ فيه.

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (٣) في الباب.

۱۹۳ ـ أَحَـارِ تَرَى بُـرَيْقا هَبَّ وَهْنا كَنَارِ مجوسَ تَسْتَعِرُ استِعَارَا (١) صَدْرُ البيت لامرىء القيس، وعَجُزُه للتَوْءَمِ اليَشْكُرِيُّ.

قال أبو عمرو<sup>(٥)</sup> بن العلاء: كان امروء الْقَيس ينازِعُ كلَّ من ادَّعى الشعر، فنازَعَه التوءَمُ اليَشْكُرِيُّ، وذكره (٢) أبو الحجاج الأعلمُ في «شرح الأشعار الستة»، وغيره. الشاهد فيه،

قوله: «مَجُوسَ» لم يَصْرِفْهُ للعلميةِ والتأنيثِ، ولا يَسُوغُ دخولُ لامِ التعريفِ، على الاسمِ العَلَمِ، وقد تقدَّمُ (٧) الكلامُ عليه.

<sup>(1)</sup> في الأصل «تسمعي».

<sup>(</sup>٢) هُو ابن أَحَمَر والبيت في شعره ١٤٣ وشروح سقط الزند ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت مملط، يقال: مالطه وملطه: أي قال: نصف بيت وأتمه الآخر، صدره لامرىء القيس، وعجزه للتوءم اليشكري، كما ذكر المصنف. وهو في ديوان امرىء القيس ١٤٧، والكتاب ٢٥٤/٣، وابن وعجزه للتوءم اليشكري، كما ذكر المصنف. وهو في ديوان امرىء القيس ١٤٧، والكتاب ٢٠٤/٣، وابن والمخصص ١١٠٢/١٦، والأعلم ٢٤/٣، وشرح الأشعار الستة ١٩٥١، وابن يسعون ٢/١٤، وابن بري ٢٧ وروايتهما «أحار أريك برقا»، وشواهد نحوية ٧٠، والمقرب ٢/٨، والصحاح واللسان والتاج (مجس).

وعجزه في التهذيب ٦٠٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان أمرىء القيس ١٤٧، وشرح الأشعار الستة ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٦) في ل «وذكر» وينظر أشعار الشعراء الستة الجاهليين ١١١/١، وفيه دوقال ينازع الحارث التوءم اليشكري».

<sup>(</sup>٧) في الشاهد ١٩٢ ص ٢٥٢.

#### المعنى:

وَصَفَ بَرْقا، يقول: هَبَّ وَهْنا، أي، لَمَعَ وبَدَأَ بَعْدَ هَدْءِ من الليل، يقال: أتانا بَعْدَ وَهْنِ، أي بَعْدَ ما مضى منه حينٌ،

وقوله: «بُرَيْقاً» هو تصغير بَرْق في اللفظ، وأراد به التعظيم في المعنى، ويدلُّ على إرادته التعظيم، قوله: «كنارِ مَجُوسَ»، لأنَّه أَبْلَغَ في وصف النار بقوله: «تَسْتَعِرُ استعارا».

وخَصَّ المجوس لأنَّهم عَبَدَةُ النار، ونارُهم أَعْظمُ نارٍ، وأَشَدُّها استِعَاراً.

وربما جاء الاسم مصغراً، وهم يريدون تعظيمَهُ، كما قال(١):

دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ منها الْأَنَامِلُ

يعني الموتَ، وهو من أعظم الدُّوَاهِي.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَاب.

١٩٤ - وَالتَّيْمُ الْأُمُ مَنْ يَمْشِي (٣) والْأَمُهُمُ ذُهْلُ بْنُ تَيْم إِبنُوالسُّودِ الْمَدَانِيس (١)

هذَا البَيْتُ لِجرَيرٍ.

#### الشاهدُ فيهِ،

دُخُولُ الْأَلِفِ واللَّامِ، عَلَى «التَّيْمِ»، وَيَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ:

/ أَحُدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الحَارِثِ والعَبَّاسِ، وَذٰلِكَ أَنَّ «التَّيْمَ» مَصْدَر، ١٤١/ب

وكل أناس سوف تدخل بينهم

والبيت في ديوانه ٢٥٦، وتخريجه ٣٩٠.

(٢) التكملة: ١٢٥.

(٣) في ل «يمشي على قدم وألأمهم» وهو خطأ، لانكسار البيت.

(٤) هذًا البيت لجرير كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٣١ ـ برواية «أولاد ذهل» ـ والمخصص ١٠٢/١٦ وابن يسعون ٤٢/٢، وابن بري ٦٧، وشواهد نحوية ٧١، واللسان (ضغبس ـ تيم).

<sup>(</sup>١) هو لبيد، وهذا عجز بيت صدره:

والمَصَادِرُ قَدْ أُجْرِيَتْ مُجْرَى أَسْمَاءِ الفَاعِلِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّه قَدْ وُصِفَ بِهَا، كَمَا وُصِف بأسماء الفاعلين، وَجُمِعَ جَمْعَهَا، نَحْوَ: نَوْدٍ وَنُوَّادٍ، وَسَيْلٍ وَسَوَائِلَ، فَلَمَّا كَانَتْ مِثْلَهَا، أَجْرَوْهَا مُجْرَاهَا، وَعَلَى هذَا قَالُوا: الفَضْلُ فِي اسْم رَجُلٍ، كَأَنَّهم جَعَلُوه الشَّيْءَ الَّذِي هو خِلَافُ النَّقْصِ.

والثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَلَى تَيْمِيٍّ وَتَيْمٍ، كَزِنْجِيٍّ وزِنْج ، ويَهُودِيٍّ ويَهُودٍ، وَفِي التَّنْزِيل : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴾ (١) جَمْعُ يَهُودِيٍّ، وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ الْأَلِفُ واللَّامُ وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢).

#### المَعْنَى:

هَجَا عَمْرَو بْنَ لَجَإِ التَّيْمِيُّ، وَعَرَّضَ بِعَدِيُّ (٣) بْنِ الرِّقَاعِ، وَلَمْ يُصَرَّحْ بِاسْمِه. وَبَعْدَ البَيْت(٤):

تُدْعَى لِشَرِّ أَبٍ يَا مِرْفَقَيْ جُعَلٍ فِي الصَّيْفِ يَدْخُلُ بَيْتاً غَيْرَ مَكْنُوسِ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي البَاب.

١٩٥ ـ سَلُّومُ لَوْ أَصْبَحْتِ وَسُطَ الْأَعْجَمِ (٢) فِي الرُّومِ أَوْ فِي التَّرْكِ أَوْ فِي الدَّيْلَمِ إِذَا لَـرُرْنَاكِ وَلَـوْ لَـمْ نَسْلَمَ إِذَا لَـرُرْنَاكِ وَلَـوْ لَـمْ نَسْلَمَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) الشاهد ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «بعمرو» وهو خطأ والتصحيح من ابن يسعون ٤٢١٢، وشواهد نحوية ٧٧، وهو عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع، يكنى أبا داود شاعر أموي له مهاجاة مع جرير. «المؤتلف ١٦٦ ومعجم الشعراء ٨٦».

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٣١. وفي ل (منكوس).

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) هذا الرجز لأبي الأخزر الحماني، أحد بني عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، راجز محسن مشهور «المؤتلف ٦٦». والرجز في المخصص ١٠٢/١٦، والمحكم ٢٠٧/١، وابن يسعون ٢٢/٢ وابن بري ٦٨، وشواهد نحوية ٧٢، واللسان والتاج (عجم).

هذَا الرَّجَزُ، لأبِي الأَخْزَرِ<sup>(١)</sup> الحِمَّانِيِّ.

الشاهدُ فيهِ:

قولُه: «الأَعْجَمُ»، عَلَى حَدِ العَجَمِيِّ وأَعْجَم، ثُمَّ عُرِّفَ بِالْأَلِفِ واللَّامِ، كَمَا تقولُ: فِي يَهُودِيِّ واليَهُودِ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْأَعْجَمَ هُنَا، بِمَعْنَى العَجَمِ، ومِثْلُه قَوْلُ الآخَرِ (٢): مِمَّا تُعَتِّقُه مُلُوكُ الأَعْجَمِ

يُرِيدُ: العَجَمَ، وَقالَ أَبُو(٣) النَّجْمِ:

وَطَالَمَا وَطَالَمَا وطَالَمَا وطَالَمَا غَلَبْتُ الْأَعْجَمَا

يُريدُ: العَجَمَ، فَأَفْرَدَ، لِمُقَابَلتِه بِعَادٍ، وعَادٌ لَفْظٌ مُفْرَدٌ (٤)، وإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الجَمْع.

ويجوزُ أَنْ يُرِيدَ: الأَعْجَمِينَ (°)، وإِنَّما يُرِيدُ، غَلَبْتُ النَّاسَ كُلَّهُم، ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْوِي (٦):

إذاً لَـزُرْنَاكِ وَلَـوْ(٧) بِـسُـلَم

وَلاَ وَجْهَ لَهُ؛ لأَنَّ السُّلَمَ لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي قَطْعِ المَسَافَاتِ الْبَعِيدَةِ، وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي صُعُودِ المَوَاضِعِ المُرْتَفِعَةِ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ لِصَاحِبه: لَوْ كُنْتَ بِبَعْدَادَ لَنَهَضْتُ إِلَيْكَ وَلَوْ بِسُلَم لَمْ يَكُنْ لَه مَعْنَى يُعْقَلُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل «الأحزر».

<sup>(</sup>٢) هو عنترة بن شداد العبسي، والبيت في ديوانه ١٩٦، وصدره: أو عاتقا من أذرعات معتقا

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١١، والمحكم ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «منفرد».

<sup>(</sup>٥) في ر (الأعجميين).

<sup>(</sup>٦) وهي رواية ابن سيده وابن يسعون وابن بري.

<sup>(</sup>٧) في ر وولم نسلم،

وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ السُّلَمُ بِمَعْنَى السَّبَبِ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا وَجْهُ؛ لأَنَّه كَانَ يَجِبُ<sup>(١)</sup> أَنْ يقولَ وَلَوْ بِغَيْر سَبَبِ يُوجِبُ النَّهُوضَ.

والسُّلَّمُ: مُذَكَّرٌ قَالَ الفَرَّاءُ(٢): كُنْتُ أَحْفَظٌ بَيْتاً شَاهِداً عَلَى تَأْنِيثِ السُّلَمِ وَأُنْسِيتُه.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (٣) الغَاضِرِيُّ: البَيْتُ الَّذِي نَسِيهُ الفَرَّاءُ هُو قَوْلُ الشَّاعرِ: لَنَا سُلَّمٌ فِي المَجْدِ لاَ يَرْتَقُونَهَا وَلَيْسَ لَهُمْ فِي سَوْرَةِ المَجْدِ سُلَّمُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) فِي البَابِ.

۱۹۲ - بَـلْ بَلَدٍ مِـلْءِ الفَجَـاجِ قَتَـمُـهُ (°) لاَ يُشْتَـرَى كَتَّانُـهُ وجَهْرَمُـهُ (°)

هَذَا الرَّجَزُ لِرُؤْبَةً بْنِ العَجَّاجِ .

وَوَجْهُ الشَّاهِدُ فِيه،

قُولُه: «وَجَهْرَمُهْ»، وَقَدْ بَيَّنَ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّه يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن:

<sup>(</sup>١) «يجب أن القطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ينظر المذكر والمؤنث للفرا ٩٧، والمذكر والمؤنث ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن هبيرة النحوي، من أعيان الكوفة، أخذ عن سلمة بن عاصم وغيره، قدم بغداد، واختص بابن المعتز.

والغاضري: منسوب إلى غاضرة بن مالك بن ثعلبة، «تاريخ بغداد ٣٧٠/٣، والإنباه ٢٢٨/٣، ومعجم الأدباء ١٠٥/١٩».

والبيت لأوس بن مغراء القريعي، عن ابن الأنباري. وهو في المذكر والمؤنث ٣١٣، والمخصص ١٦/١٧، وفي الأصل «صورة» بالصاد. والسورة: الحدة.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٢٦.

<sup>(°)</sup> هذا الرجز لرؤبة، كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٥٠، والتهذيب ٥١٢/٦ وأمالي ابن الشجري 18٠١ وابن يسعون ٤٣/٢ وابن بري ٦٨، وشواهد نحوية ٧٧، والإنصاف ٥٢٩، ومعجم البلدان ٢٩٤/١، وشرح المفصل ١٠٥/٨ والعيني ٣٣٥/٣، والهمع ٣٦/٣، والأشموني ٢٣٢/٢، وشرح أبيات المغني ٣/٣ واللسان والتاج (جهرم).

والأول في رصف المباني ١٥٦ والجنى الداني ٢٣٧.

أَحَدُهُمَا: أَنَّه أَتَى عَلَى لَفْظِ «جَهْرَمِيٍّ وجَهْرَم ِ» ثُمَّ عُرِّفَ بالإِضَافَةِ كَمَا عُرَّفَ مَا تَقَدَّمَ بالأَلِفِ واللَّامِ .

والثَّانِي: أَنْ يُقَدَّرَ (١): لاَ يُشْتَرَى كَتَّانُه، وَوَشْيُ جَهْرَمِهِ، أَوْ بَسْطُ جَهْرَمهِ، فَحَذَفَ المُضَافَ وَأَقَامَ المُضَافَ إِلَيْه مُقَامُه.

وَقَالَ أَبُو حَاتِم (٢) والزِّيَادِيُّ (٣): الجَهْرَمُ: البِسَاطُ مِنَ الشَّعَرِ. والجميع: جَهَارِمُ.

وَقِيلَ: جَهْرَمُ (٤): قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى بِلَادِ فَارِسَ، تُنْسَبُ (٥) إِلَيْهَا الثِّيَابُ الجَهْرَمِيَّةُ. فَعَلَى هَذَا القولِ، لَيْسَ فِيه نَسَبُ، وَلاَ هو عَلَى حَذْفِ المُضَافِ.

#### وَبَعْدَه<sup>(٦)</sup>:

يَجْتَابُ ضَحْضَاحُ السَّرَابِ أَكَمُهُ خَارِجَةً أَعْنَاقُهُ وَلِمَهُ خَارِجَةً أَعْنَاقُهُ وَلِمَهُ بَعْدَ الْتِوزارِ (٢) فِيه أَوْ تَعَمُّمُهُ تَهْفُو بِإِنْسَانِ البَصِير طَسَمُهُ تَهْفُو بِإِنْسَانِ البَصِير طَسَمُهُ

## الإعراب:

يُرْوَى «بَلْ بَلَدٍ» بِالْخَفْضِ عَلَى إِضْمَارِ «رُبَّ».

<sup>(</sup>١) في ر (تقدر) بالتاء المثناة الفوقية.

 <sup>(</sup>٢) هو سهل بن محمد السجستاني عالم باللغة والشعر، أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأخذ عنه ابن دريد وغيره ومات سنة ٢٥٦، «نزهة الألباء ١٨٩، والإنباه ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سلم بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد ابن أبيه، عالم باللغة والنحو، قرأ على الأصمعي وغيره «نزهة الألباء ٢٠٥، والإنباه: ١٦٦/١».

<sup>(</sup>٤) ينظر معجم البلدان ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل «ينسب» بالياء المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٦) الديوان: ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ر «اتتزاز».

وَمِلْءِ: صِفَةٌ لَهُ.

وَقَتَمُهُ: مُرْتَفِعٌ بمِلْءِ.

وَيُرْوَى: «بَلْ بَلَدُ» بالرَّفْع عَلَى إِضْمَارِ المبتدإِ.

وَقَتَمُه: مَبْتَدَأً.

وَمِلْءُ الفَجَاجِ : خَبَرُه.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي بَابِ مَا دَخَلَتْهُ تَاءُ التأنيثِ، وهو اسْمٌ مُفْرَدٌ، لا هو واحِدٌ مِنْ جِنْسٍ كَتَمْرَةٍ وتَمْرٍ، وَلَا لَه مُذَكِّرٌ، كَمَرْأَةٍ ومَرْءٍ، وَلاَ هو بِوَصْفٍ.

١٩٧ - وَمَا ذَكَرٌ فِإِنْ يَكْبَرْ فَأَنْثَى شَدِيدُ الأَرْمِ لَيْسَ بِذِي ضُرُوس (٢)

أَرَادَ بِالذَّكَرِ: القُرَادَ؛ لَإِنَّه صَغِيراً يُسَمَّى قُرَاداً، فَإِذَا كَبِرَ، سُمِّيَ حَلَمَةً، وهو لُغْزُ، وَقَدْ بَيَّنَهُ أَبُو عَلِيٍّ.

وَيُجْمَعُ ضِرْسُ عَلَى أَضْرَاسٍ، قَالَ (٣):

وَجَـرُّحُوه بِـأَنْيَابٍ وَأَضْـرَاسِ

وَيُجْمَع أَيْضاً عَلَى أَضْرُسٍ ، قَالَ:

وَقَرَعْنَ نَارَكَ قَرْعَةً بِالْأَضْرُس (1)

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم تقع إلى نسبته، وهو في ديوان المفضليات ٣٦٠ والمخصص ٢٨١٦، وابن يسعون ٢٨٤٤ وابن بري ٦٨ وشواهد نحوية ٧٤، والتنبيه والصحاح واللسان (ضرس) ورواية الجوهري وابن منظور دليس له ضروس، وقد تعقبهما ابن بري وصحح رواية المصنف.

<sup>(</sup>٣) هو الحطيئة، وهذا عجز بيت في ديوانه ٢٨٤، وصدره:

ملوا قراه وهرته كالابهم

<sup>(</sup>٤) ورد هذا العجز غير معزو ولا موصول في الخصائص ٢٠٩/٢، ٣/٣٠٨ وفيها «نابك» بدل «نارك»، وفي ر «دارك».

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي الباب.

١٩٨ - / إِنِّي وَجَدتُ بَنِي سَلْمَى بِمَنْزِلَةٍ مِثْل القُرَادِ عَلَى حَالَيْهِ فِي النَّاسِ (٢) ١٤٢/ب هذَا البَيْتُ مِنْ أَخْبَثِ الهجَاءِ، يقولُ (٣): إِنَّهمُ يُولَدُونَ ذُكْرَاناً، فَإِذَا شَبُوا صَارُوا

يُرِيدُ: أَنَّ القُرَادَ صَغِيراً يُسَمَّى قُرَاداً، وهو مُذَكَّرٌ، فَإِذَا كَبِرَ سُمِّيَ حَلَمَةً، فَصَارَ لَهُ اسْمٌ المؤنثِ.

وَأْنشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) في الباب.

١٩٩ ـ وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَرَّ خَدَّهُ ضَرَ بْنَاهُ تَحْتَ الْأَنْثَيْنِ عَلَى الكَرْدِ (٥) هذَا ٱلْبَيْتُ لِلْفَرَزْدَقِ.

الشَّاهِدُ (٦) فِيْهِ،

إِلَى مِثْلِ حَالِ الإِنَاثِ.

قوله: «فَوْقَ الْأَنْشَيْنِ» أَرَادَ: (٧) الْأَذُنَيْن سَمَّاهُمَا (٨) بالتأنيثِ اللَّاحِقِ لَهُمَا، لَفْظاً،

(١) التكملة: ١٢٧.

(٣) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم تقع إلي نسبته.
 وهو في المخصص ١٠٣/١٦ والتنبيه ٣١ وابن يسعون ٢/٤٤، وابن بري ٦٨، وشواهد نحوية
 ٧٥.

(٣) في ل «يقولون».

(٤) التكملة: ١٢٧.

(٥) هذا البيت ينسب للفرزدق، كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٧٨/١ برواية: وكنا إذا القيسي نَبّ عتوده

ونسبه الأزهري في التهذيب ١٤٦/١٥، إلى ذي الرمة، وهو في ديوانه ١٤٢ ضمن قصيدة دالية، ولكنه وضع بين قوسين مما يدل على أنه مقحم فيها. وهو في المعاني الكبير ٩٩٤، وأدب الكاتب ٥٧٧ والجمهرة ٣/١٥ وإعراب ثلاثين سورة ٧٣٧، والتهذيب ٤٦/١٥ والمقاييس ١٤٤/١ والمخصص ١٠٣/١٦ والمعرب ٣٧٧ وابن يسعون ٤٤/٢، وابن بري ٦٨، وشواهد نحوية ٥٠، والتنبيه والصحاح واللسان والتاج (أنت ـ كرد).

(٦) في الأصل دوالشاهد».

(٧) وأراد الأذنين، ساقطة من ر.

(٨) في الأصل، ل (سماها).

وَلاَ حَقِيقَةَ أُنْثَى تَحْتَهُ، مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ، ومِثْلُه مِنْ تأنيثِ اللَّفْظِ، قَوْلُ الآخَرِ(١٠):

وَعَنْتَرَةُ الْفَلْحَاءُ جَاءَ مُللَّماً كَانَّه فِنْدُ مِنْ عَمَايَةَ أَسْوَدُ قَالَ: ٱلْفَلْحَاءُ، لَمَّا كانَ عَنْتَرَةُ آسْماً مُؤنَّتُ اللَّفْظِ، ومِثْلُه كَثِيرٌ، ومِنْهُ قَولُهَم، لِبْيضَتَي الإِنْسَانِ: أَنْشَانِ.

وهذَا ونَحْوُهُ، ممَّا يُضْعِفُ التَّذْكِيرَ، فِي مِثْل : حَسُنَ دَارُكَ، وآضْطَرَمَ نَارُكَ، وإنْ كَانَ تَانيثٍ وإنْ كَانَ تَانيثًا غَيْرَ حَقِيقِيٍّ، ألا تَرَى أَنَّه قَدْ أَطْلَقَ لَفْظَ «أُنْثَى» عَلَى مَا لاَ حَقِيقَةَ تأنيثٍ فِيْهِ، آطْلاَقَهُ عَلَى آلْمَرأةِ والجَارِيةِ، ونَحْوهِ.

فَكَمَا لَا يَجُوزُ: قَامَ ٱلْمَرْأَةُ، كَذَلِكَ يَضْعُفُ حَسُنَ دَارُكَ.

#### اللُّغَةُ:

الْجَبَّارُ: ٱلْمُتَكَبِّرُ الَّذِي لَا يَرَى لِأَحَدٍ حَقاً. يُقَالُ: جَبَّارُ بَيِّنُ ٱلْجَبَرِيَّةِ وَٱلْجِبِرِيةِ، بِكَسْرِ ٱلْجِيمِ وَالْبَاءِ (٢) أَو بَفْتَحِهمَا، وَالْجَبَّارُ مِنْ ٱلْمُلُوكِ: ٱلْعَاتِي وَقيل: كُلُّ عَاتٍ: جَبَّارُ وَجَبِيرٌ.

وَقْلَبُ جَبَّارٌ: لا تَدْخُلُه الرَّحْمَةُ. والْجَبَّارُ: ٱلْمُتسَلِّطُ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادٍ ﴾ (٣) وَكُلُّه رَاجِعٌ إلى مَعْنَى التَّكَبُّرِ.

والتَّصْعِيرُ: إِمَالَةُ الخَدِّ عَنِ النَّظرِ إلى النَّاسِ تَهَاوُناً مِنْ كِبْرٍ، كَأَنَّه مُعْرِضٌ، يُقَالُ: قَدْ صَعَّرَ خَدَّهُ، وَصَاعَرَهُ، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ وَلَا تُصَاعِرْ خَدَكَ للنَّاسِ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) هو شريح بن بجير التغلبي والبيت في التهذيب ٧٢/٥، والمقاييس ٤٥٠/٤ والتنبيه والإيضاح واللسان والتاج (فلح).

والفلحاء: لقب لعنترة لأنه كان مشقوق الشفة السفلى.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «بكسر الجيم والباء والراء» وفي المحكم ٢٨٣/٧ «... بكسر الجيم والباء».

<sup>(</sup>٣) سورة ق: 20.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان: ١٨ وفي ر «تُصَعَرُ» وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير وابن عامر وعاصم، وقرأ الباقون «تصاعر» بألف. وتصعر على لغة بني تميم، وتصاعر على لغة أهل الحجاز «وينظر كتاب السبعة ١٨٥٥» والكشف ١٨٨/٢».

وأَصَعَرَهُ كَصَعَّرَهُ، وَرُبَّما كَانَ الصَّعَرُ خِلْقَةً في الإِنْسَانِ. وَقِيلَ: هُوَ مَيْلُ إلى أَحَدِ الشِّقَيْن.

وقِيلَ: هُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ ٱلْبَعيرَ، فَيلوي عُنْقَهُ ويُمِيلُه. يُقَالُ مِنْه: صَعِرَ صَعَراً، وَبَعِيرٌ أَصْعَرُ، وَجَمْعُه: صُعْرٌ، قَالَ الشَّاعِرَ<sup>(١)</sup>:

وَتَسرَى لَهَا دَلَّا إِذَا نَسَطَقَتْ تَسرَكَتْ بَنَاتِ فُوَادِهِ صُعْسرا وقَالَ أَبُو ذُوْيْبِ(٢):

فَهُنَّ صُعْرُ إِلَى هَدْرِ الْفَنِيقِ وَلَمْ يَجْفُرْ وَلَمْ يُسْلِهِ عَنْهُنَّ إِلْقَاحُ / وَٱلْكَرْدُ: أَصْلُ ٱلْعُنُقِ، فَارِسِيِّ (٣) مُعَرَّبٌ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٤) فِي الباب.

۲۰۰ ـ أَوْرَدَ خُلِدًا تَسْبِقُ الْأَبْصَارَا وَكُلَّ أَنْشَى حَمَلَتْ أَحْجَارَا(°)

هذا الرَّجَزُ لِلْعَجَّاجِ .

#### الشاهدُ فيه،

قولُه: «وَكُلَّ أُنْثَى»، أَرَادَ بِالْأَنْثَى: المَنْجَنِيقُ؛ لأَنَّها مُؤَنَّثَةُ اللَّفْظِ، فَأَخْبَرَ عَنْهَا بِالْأَنْثَى كَما تَقَدَّمَ.

#### اللُّغَةُ :

يُقالُ: مَنْجَنِيقٌ، ومَنْجَنُوقٌ، وتُسَمَّى القَذَّاف.

<sup>(</sup>١) هو أبو دَهْبَل الجمحي، والبيت في ديوانه ١١٠ وتخريجه ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٦٨، وتخريجه: ١٣٨٦.

وفي ر «القذين» وهو تحريف. والفينق: الفحل. ولم يحفر: لم ينقطع عن الضراب.

<sup>(</sup>٣) ينظر المعرب: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) هذا الرجز للعجاج كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١١٦/٢، والمعاني الكبير ١١٠٣، والمخصص ١٠٣/١٦ وابن يسعون ٢/٤٨، وابن بري ٦٨، وشواهد نحوية ٧٦ واللسان (حذذ ـ حجر).

والحُذُّ: جَمْعُ أَحَذَّ، وهو سَهْمٌ خَفِيفٌ. والأَحَذُّ مِنَ الخَيْلِ: الخَفِيفُ شَعْرِ الذَّنَب.

وَصَفَها بالسُّرْعَةِ.

وَبَيْنَ البَيْتَيْنِ (1):

تَسْبِقُ بَالمَوْتِ القَنَا(٢) الحِرَارَا تُسْرِعُ دُونَ الجَنَنِ البِشَارَا والمَشْرَفِيَ والقَنَا الخَطَّارَا

يقولُ هَذِهِ الْأَرْجُوزَةَ العَجَّاجُ، فِي الحَجَّاجِ بْنِ يُوسفَ التَّقَفِيِّ.

وهو الَّذِي يَعْنِي بِأَوْرَدَ، يُرِيدُ: أَوْرَدَ الرِّمَاحَ والسُّيوفَ والسِّهَامَ والمَجَانِيقَ دِيَارَ أَعْدَائِه.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَابِ.

٢٠١ - بَـلْ ذَاتُ أُكْرُومَةٍ تكنفها آلْ أَحْجَارُ مَشْهُورَةٌ مَوَاسِمُهَا (')
 الشاهدُ فِيهِ،

قولُه: «الأَحْجَارُ»، كَنَى عَنِ الرِّجَالِ بِالأَحْجَارِ، لَمَّا كَانُوا يُسَمُّونَ بِهَا، كَصَخْرٍ، وَحَجَرٍ، وَجَنْدَلٍ، فَكَنَى عَنْهُم بِالأَحْجَارِ، كَمَا أُنَّتِ الأَسْمَاءُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ تَأْنِيثاً لَفْظِياً.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢/٦/٢، ١١٧ والتخريج ٢٦٦/٤.

والحرار: العطاش. والمعنى أن السهم يسبق الرمح.

والجنة: ما أجنك من شيء، كالدرع وغيره.

والبشار: من المباشرة، أي تباشر الجسد.

<sup>(</sup>٢) في ل (الفتي).

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ونسبه ابن يسعون لنهشل.

والبيت في المخصص ١٠٣/١٦، وابن يسعون ٢/٤٥، وابن بري ٦٩، وشواهد نحوية ٧٦.

## الإعْرَابُ:

رَفْعُ «ذَاتِ أُكْرُومَةٍ» عَلَى تَقْدِيرِ، بَلْ هي ذَاتُ أُكْرُومَةٍ، و(١) «مَشْهُورَةٌ» بِالرَّفْعِ والنَّصْبِ، فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَ «مَوَاسِمُهَا» مُبْتَدَأً، و «مَشْهُورَةٌ» خَبَرُه، والجُمْلَةُ فِي مَوْضِع الخَال ِ.

وَمَنْ نَصَبَ فَعَلَى الحَالِ، ومَوَاسِمُها: مَرْفُوعَةً بِمَشْهُورَةٍ، وَيُرْوَى: مَرَاسِمُهَا. وَصَفَ كَتِيبَةً.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فَي بَابِ مَا جَاءَ مِن الجَهْعِ عَلَى مِثَالِ «مَفَاعِلَ» (٣) فَدَخَلَتُهُ تَاءُ التَّأْنيث.

٢٠٢ ـ طَافَتْ بِهِ الفُرْسُ حَتَّى بَذَّ نَاهِضُهَا عُمُّ لَقَحْنَ لِقَاحاً غَيْرَ مُبْتَسَرِ (١) هَذا البَيْتُ لابْنِ مُقْبِلٍ.

### الشاهدُ فِيهِ،

قولُه: «الفُرْسُ» وهو جَمْعُ «فَارِسِيِّ» عَلَى / النَّسَبِ، كَيَهُودِيِّ واليَهُودُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ١٤٣/ب أَمْثَالُه.

### اللُّغَةُ :

وَصفَ نَخْلًا، يقولُ: قَامَتْ عَلَيْهَا الفُرْسُ، أَيْ، خَدَمَتْهَا وأَصْلَحَتْهَا، حَتَّى بَذَّ نَاهِضهَا، أَيْ سَبَقَ وَغَلَبَ، وَالنَّاهِضُ: الَّذِي نَهَضَ قَلِيلًا وَلَمْ يَكْمُلْ. والعُمُّ: الطِّوَالُ

<sup>.</sup> (١) في النسخ: «وهي» وحذفت الضمير لأنه زيادة لا داعي لها.

<sup>(</sup>٢) التُّكملة: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «مفاعيل» والمثبت من ل، ر وهو متفق مع التكملة.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لابن مقبل كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٩٢، والإبل للأصمعي ٣٧، ٧٤، والجمهرة ٢٥/١ ما ٢٥٥/١ وابن يسعون ٤٦/٤، وابن بري ٦٩، وشواهد نحوية ٧٦، واللسان والتاج (بسر). وصدره في المخصص ١٠٤/١٦ واللسان (فرس). وصدره في المخصص ١٠٤/١٦ واللسان (فرس). ورواية الأصمعي وابن دريد وابن منظور، والزَّبِيدي «العجم» ولا شاهد على هذه الرواية.

مِنَ النَّخْلِ والنَّبَاتِ، والرِّجَالُ، وَاحِدُهم عَمِيمٌ، يُقَالُ: جَارِيةٌ عَمِيمَةٌ، ونَخْلَةٌ عَمِيمَةٌ، والجَمْعُ: عُمِّ.

قالَ سِيبَوَيْهِ (١): أَلْزَمُوه التَّخْفِيفَ؛ إِذْ كَانُوا يُخَفِّفُونَ غَيْرَ المُعْتَلِّ، وَنَظِيرُه: بُونٌ، وَكَانَ يَجِبُ عُمُمٌ، كَسَريرِ وَسُرُرٍ؛ لأَنَّه لا يُشْبهُ الفِعْلَ.

وَجَاءَ عَنَ اللَّحْيَانِيِّ (٢): نَخْلَةٌ عُمُّ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ «فَعْلًا» وهي أَقَلُ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ «فَعُلًا» (٣) أَصْلُهَا عُمُمُ، فَسُكِّنَتِ المِيمُ وأُدْغِمَتْ، وَنَظِيرُهَا عَلَى هَذَا، نَاقَةٌ عُلُطُّ (٤)، وقَوْسٌ فُرُجٌ (٥). وهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.

وقولُه: «غَيْرُ مُبْتَسَرٍ»، يُقَالُ: ابْتَسَرَ التَّيْسُ الشَّاةَ، إِذَا ضَرَبَهَا عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ، اسْتَعَارَهُ للنِّخْلَةِ، أَيْ، لَمْ يُلْقِحْها (٦) فِي غَيْر وَقْتِهَا.

يُقَالُ: أَلْقَحَ الفَحْلُ النَّاقَةَ، وَلَقِحَتْ هِيَ: حَمَلَتْ، وهي لَاقِحُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٧) فِي بَابِ مَا أُنَّثَ مِنَ الْأَسْمَاءِ مِنْ غَيْرِ لَحَاقِ عَلَامَةً مِنْ هَذِهِ العَلاَمَات الثَّلَاث (٨).

٢٠٣ ـ لَمَّا تَذَكَّـرْتُ بِالـدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرْعُ بِالنَّوَاقِيسِ (٩ هذَا البيتُ لِجَرير.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر المحكم ٧/٥٥.

<sup>(</sup>۳) في ر «عمما».

<sup>(</sup>٤) ناقة علط: أي بلا خطام، أو لا سمة عليها. وينظر التهذيب ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٥) وقوس فرج: إذا بان وترها عن كبدها، وينظر المصدر نفسه ١١/٤٤.

<sup>(</sup>٦) في ل «يلحقها».

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) من قوله «من غير» إلى قوله «الثلاث» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لجرير، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٢٦، والمذكر والمؤنث للمبرد ٩١، والمخصص ١٠٥/١٦، واللآليء ١/٤٥، ومعجم ما استعجم ٩٦، ٧٧٥ وابن يسعون ٤٦/٢، وابن بري ٦٩، وشواهد نحوية ٧٨، ومعجم البلدان ٤٠/٢، والصحاح واللسان والتاج (نقس).

#### الشاهدُ فِيهِ،

قولُه: «الدَّجَاجُ» يَعْنِي بِهِ الدِّيَكَةَ، يُقَالُ لِلدِّيكِ: دَجَاجَةً، فَإِذَا أَرَادُوا الْأَنْثَى، قَالُوا: هَذِهِ، وكذلك هَذِهِ بَقَرَةٌ وهَذَا بَقَرَةٌ، وهَذِهِ بَطَّةٌ، وهذَا بَطَّةٌ، وهذَا حَمَامَةٌ، وهذَا حَمَامَةٌ، وهذَا حَمَامَةٌ، وقال الأَخْطَلُ (١):

نَازَغْتُهُمْ طَيِّبَ الرَّاحِ الشَّمُولَ وَقَدْ صَاحَ الدَّجَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةَ السَّارِي اللَّغَةُ:

قَوْلُه: «بِالدَّيْرَيْنِ»، وَإِنَّمَا هُوَ دَيْرٌ وَاحِدٌ بِالشَّامِ، يُقَالُ لَه: دَيْرُ الوَلِيدِ، تَنَّاهُ ضَرُورَةً وَمَجَازاً، لِمَا يَتَّصِلُ به مِنْ مُجَاوِرِه، كَقَوْل ِ الفَرَزْدَقِ (٢):

عَشِيَّةَ سَالَ الْمِرْبَدَانِ كِللَّهُمَا سَحَابَةَ مَوْتٍ بِالسِّيُوفِ الصَّوَارِمِ وَإِنَّمَا هُو مِرْبَدٌ وَاحِدٌ، فَثَنَّاهُ.

وَمَعْنَى أَرَّقَنِي: ۚ أَذْهَبَ نَوْمِي، والتَّأْرِيقُ مِنْ أَوَّل ِ اللَّيْل .

وَصَوْتُ الدَّجَاجِ ، مِنْ آخِرِه ، وَمَجَازُه أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ مُضَافِ، / تَقْدِيرُه: ١/١٤٠ أَرَّقَنِي انْتِظَارُ صَوْتِ الذَّيكَةِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى لَفْظِه ، لَكَانَ خَطَأً . وَمِثْلُه قَوْلُ الآخَرِ:

أَقُولُ لِصَاحِبَيَّ بِأَرْضِ نَجْدٍ وَجَدَّ مَسِيرُنَا وَدَنَا السَّطُرُوقُ (٣) أَرَادَ: وَدَنَا وَقُنَا السَّطُرُوقُ (١٠) أَرَادَ: وَدَنَا وَقُتُ الطَّرُوقِ، وهو آخِرُ اللَّيْل، وقَالَ آخَرُ (١٠):

وَأَهْلَكَ مُهْرَ أَبِيك اللَّوَا عَ لَيْسَ لَهُ مِنْ طَعَامٍ نَصِيبْ أَرَادَ: فَقْدُ الدَّوَاءِ، وهو الصَّنْعَةُ وحُسْنُ القِيَامُ عَلَى الدَّابَةِ، كَقَوْلِ الآخَر (٥):

وَدَاوَيْتُهَا حَتَّى شَنَتْ حَبَشِيَّةً كَأَنَّ عَلَيْهَا سُنْدُساً وسَدُوسَا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا البيت فيما بين يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٤) هو ثعلبة بن عمرو العبدي، والبيت في ديوان المفضليات ٥٩٧ والتهذيب ٢٢٥/١٤، واللسان (دوا).

<sup>(</sup>٥) هو يزيد بن خذاق العبدي، والبيت في ديوان المفضليات ٥٩٧، والتهذيب ٢٢٧/١٤، والسندس: =

وقالَ النَّابِغَةُ (1):

فَ إِنِّسِ لاَ أُلاَمُ عَلَى دُخُولٍ

أَرَادَ: عَلَى تَرْكِ دُخُولٍ.

وَقَرْعُ النَّوَاقِيسِ: ضَرْبُهَا، وَذَلِكَ سَحَراً.

وَقَبْلُ (٢) البَيْتِ:

لَوْ لَمْ تُرِدْ قَتْلَنَا جَادَتْ بِمُطَّرَفٍ مِمَّا يُخَالِطُ حَبَّ القَلْبِ مَنْفُوسِ فَدُ لَمْ تُرِدُ قَتْلَنَا يَا هِنْدُ فَاعْتَبِرِي مَاذَا يَرِيبُكِ مِنْ شَيْبِي وَتَفْوِيسِي قَدْ كُنْتِ خِدْناً لَنَا يَا هِنْدُ فَاعْتَبِرِي مَاذَا يَرِيبُكِ مِنْ شَيْبِي وَتَفْوِيسِي قَلْ كُنْتِ خِدْناً لَنَا يَا هِنْدُ فَاعْتَبِرِي مَاذَا يَرِيبُكِ مِنْ شَيْبِي وَتَفْوِيسِي قَلْ كُنْتِ خِدْناً لَنَا يَا هِنْدُ فَاعْتَبِرِي

٢٠٤ - فَالْعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ (١)

هذَا البَّيْتُ، لأبِي ذُوَّيْبِ الهُذَالِيُّ.

الشاهدُ فيه،

قولُه: «فَالْعَيْنُ»، أَرَادَ بِها الجِنْسَ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، قولُه: «فهي عُورٌ»، و «العُورُ» لاَ تَكُونُ للواحِدةِ (٥٠).

<sup>=</sup> مارق من الديباج. والسدوس: الطيلسان.

وفي الأصل، ل «سديسا» وصححت من ل.

 <sup>(</sup>١) هو الذبياني، والبيت في ديوانه ٢٣٣، وعجزه:
 ولكن ما وراءك يًا عِصَامُ

وعصام: هو عصام بن شهبر الجرمي، حاجب النعمان والاشتقاق ٢٥٤٤.

 <sup>(</sup>٢) الديوان ١٢٦ والمطرف: المستطرف. ومنفوس: يتنافس فيه.

والخدن: الترب.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٣.
(٤) هذا البيت لأبي نؤيب الهذلي، كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ٩، وشرح ديوان
كعب ٣٦، وخلق الإنسان ١٦، والأضداد ٢٨٥ والمثنى ٧١، وليس في كلام العرب ٢٥، والمصون
كعب ٣٦، والمقاييس ٣٤/٣، والمحكم ٢٤٥/٢، والمخصص ٣٢/٥٣، وابن يسعون ٤٧/٢، وابن
بري ٧٠، و وشواهد نحوية ٧٩، واللسان (عور -حدق - سمل).

<sup>(</sup>٥) في ر والواحد، وتنظر التكملة ١٣٣.

وقالَ غَيْرُ أَبِي عَلِيٍّ: إِنَّه جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الحَدَقَةِ أَعْوَرَ، وَكُلُّ قِطْعَةٍ مِنْهَا عَوْداءُ [وهذه ضرورة، وإنما آثر أبو ذؤيب هذا؛ لأنه لو قال: «فهي عورا(١٠)] تدمع» لقصر الممدود، فرأى ما عمل أسهل عليه وأخف.

#### اللغة:

العورُ: ذَهَابُ حُسْنِ أَحَدِ العَيْنَيْنِ، وَقَدْ عَوِرَ عَوَراً، وَعَارَ يَعَارُ، وَأَعْوَرَ، وهو أَعْوَرُ.

وَصَحَّتِ العَيْنُ، فِي «عَوِرَ»؛ لأَنَّه فِي مَعْنَى مَا لاَ بُدَّ مِنْ صِحَّتِه. والجَمْعُ: عُورٌ، وعوران (٢٠).

وَعُورَانَ قَيْسٍ خَمْسَةُ شُعَرَاءُ عُورٌ. الْأَعْوَرُ<sup>(٣)</sup> الشَّنِيُّ، والشَّمَّاخُ، وَتَمِيمُ بْـنُ أُبِيًّ بْـنُ أَعْرِ الْهِلَالِيُّ. أَبْنُ مُقْبِلٍ ، وَأَبْنُ أَحْمَرَ، وَحُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ الْهِلَالِيُّ.

وَبَنُو الْأَعْوَرِ (٥) قَبِيلَةً؛ سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِعَوَرِ أَبِيهِم، وَقَالَ جَبَلَةُ (٠):

وَبِعْتُ لَهَا العَيْنَ الصَّحِيحَةَ بِالعَوْرُ

فَإِنَّه أَرَادَ: الْعَوْرَاءَ، فَوَضَعَ المَصْدَرَ مَوْضِعَ الصِّفَةِ، وَلَوْ أَرَادَ: الْعَوَرَ، الَّذِي هو

(١) ساقط من النسخ، وهو من المحكم ٧٤٥/٢.

(٢) (عوران) ساقطة من ل.

(٣) هو بشر بن منقذ، أحد بني شن بن أفصى بن عبد القيس، يكنى أبا منقذ شاعر إسلامي مجيد كان مع علي رضي الله عنه يوم المجمل والشعر والشعراء ٦٣٩، والمؤتلف ٤٥، ٧٧ واللاليء ٨٢٧».

(٤) في ّل «بنّ أبي مقبل» وهو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف العجلاني شاعر مخضرم «جمهرة أنساب العرب ٢٨٨، واللآليء ٦٨، والخزانة ١٦٣/١».

(٥) ينظر المحكم ٢٤٥/٢، والتاج (عور).

(٦) هو جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة الغساني، آخر ملوك غسان، أسلم وتنصر في خلافة عمر رضي الله عنه «الاشتقاق ٤٣٦، وجمهرة أنساب العرب ٣٧٢، والشريشي ٣٨٣/٣ ـ ٣٨٣/٣.

والبيت في شرح مقامات الحريري ٣٨٦/٣ وصدره:

تكنفني فيها لجاج ونخوة

وعجزه في المحكم ٢٤٥/٢، واللسان (عور).

١٤٤/ب العَرَضُ؛ لَقَابَلَ العَيْنَ الصَّحِيحَةَ، وهي جَوْهَرٌ، بِالعَوَرِ، وهو عَرَضٌ و/ هذَا قَبِيحٌ فِي الصَّنْعَة.

وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ: العَيْنَ الصَّحِيحَةَ، بِذَاتِ العَوْرِ، فَحَذَف.

وَكُلَّ هَذَا؛ لِيُقَابَلَ الجَوْهَرُ بِالجَوْهَرِ؛ لأَنَّ مُقَابَلَة الشَّيءِ بِنَظِيرِه أَذْهَبُ فِي الصَّنْعِ وَأَشْرَفُ فِي الوَضْعِ .

وَ اللَّهُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ يَوْمَ قَالَ سِيبَوَيْدِ (١): «حَدَّثَنَا بَعْضُ العَرَبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ يَوْمَ جَبَلَةَ (٢)، واسْتَقْبَلَهُ بَعِيرٌ أَعْوَرُ، فَتَطَيَّرَ، فَقَالَ: يَا بَنِي أَسَدٍ، «أَعْوَرَ وَذَا نَابٍ»، فَاسْتَعْمَلَ الْأَعْورَ لِلبَعِير.

وَوَجْهُ نَصْبِهِ، أَنَّه لَمْ يُرِدْ: أَنْ (٣) يَسْتَرْشِدَهُم؛ لِيُخْبِرُوه عَنْ عَوَرِه، وَصِحَّتِه؛ وَلَكِنَّه نَبَّهَهُمْ، قَالَ: أَتَسْتَقْبِلُونَ أَعْوَرَ وَذَا نَابٍ، فالاسْتِقْبَالُ فِي حَال ِ تَنْبِيهِهِ (١) إِيَّاهُم (٥)، كَانَ وَاقِعاً، وَأَرَادَ أَنْ يُشْبِتَ الأَعْوَرَ؛ لِيَحْذَرُوهُ.

فَأَمَّا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ (٦). فِي تَمْثِيلِ النَّصْبِ: أَتَعْوَرُونَ، فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ العَرَبِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قُولُه فِي «الأَعْيَارِ» مِنْ قَوْلَ الشَّاعِرِ (٧):

أَفِي السِّلْمِ أَعْيَاراً جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الحَرْبِ أَشْبَاهُ النِّسَاءِ العَوَارِكِ

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) يوم جبلة من أعظم أيام العرب وأشدها، وكان قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة، وهو لبني عامر وحلفائهم على تميم وحلفائها.

وجبلة: جبل طويل له شعب عظيم لا يرقى الجبل إلا من قبله «النقائض ٢٥٤ ومعجم البلدان ٢/٤).

<sup>(</sup>٣) النون ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٤) في ل، ر (تنبههم).

<sup>(</sup>٥) في ر دإياه،.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) هو هند بنت عتبة، والبيت في الكتاب ٣٤٤/١، وابن السيرافي ٣٨٢/١ والمحكم ٢٤٦/٢ والخزانة ١/٥٦/١.

والعوارك: جمع عارك، وهي الحائض.

أَتَعَيَّرُونَ‹›، وكَلُّ ذَلِكَ إِنَّما هو، لِيَصُوغَ الفِعْلَ مِمَّا لا يَجْرِي عَلَى الفِعْلِ، أَوْ مِمَّا يَقِلُّ جَرْيُه عَلَيْهِ.

والأَعْوَرُ: الغُرَابُ، عَلَى التَّشَاؤُمِ (٢) بِهِ؛ لأَنَّ الأَعْوَرَ عِنْدَهم مَشْؤُمٌ. وَقِيلَ: لِخِلَافِ حَالهِ؛ لأَنَّهم يَقُولُونَ: «أَبْصَرُ مِنْ غُرَابٍ»(١٠). وَيُسَمَّى عُوَيْراً، عَلَى تَصْغِير التَّرْخِيمِ.

وقولُه، أَنْشَدَهُ ثَعْلَبُ (1):

وَمَنْهَ لِ أَعْوَرَ إِحْدَى الْعَيْنَيْنُ بَعِينَيْنُ بَعِينِينَ أَخْوَرَى وَأَصَمَّ الْأَذْنَيْنُ

فَسَّرَه فقالَ: مَعْنَى أَعْوَرَ إِحْدَى العَيْنَيْنِ، أَيْ كَانَ فِيهِ بِئْرَانِ، فَذَهَبَتْ واحدةٌ فَذَلِكَ مَعْنَى قولهِ: «بَصِيرُ أُخْرَى». قولهِ: «بَصِيرُ أُخْرَى». وقولُه: «أَصَمُّ الْأَذْنَيْنِ» أَيْ: لَيْسَ يُسْمَعُ فِيه صَدًى.

وَطَرِيقٌ أَعْوَرُ: لَا عَلَمَ فِيهٍ. وهو مَثَلٌ.

والأَعْوَرُ: الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شيْءٍ. والأَعْوَرُ: الضَّعِيفُ الجَبَانُ البَلِيدُ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ، عَن ابْن الأَعْرَابِيِّ، وَأَنْشَدَ لِلرَّاعِيِّ:

إِذَا هَابَ جُثْمَانُه الأَعْوَرُ(٥)

يَعْنِي بِالجُثْمَانِ: سَوَادَ اللَّيْل وَمُنْتَصَفَهُ.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٣٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل «التشأم».

<sup>(</sup>٣) هذا مثل من أمثال العرب، وهو في الأمثال لأبي عبيد ٣٦٠، وجمهرة الأمثال ٢٤٠/، وفصل المقال ٢٤٠). ومجمع الأمثال ١١٥/، واللسان (غرب).

<sup>(</sup>٤) الرجز بغير عزو: في مجالس ثعلب ٣١٣، والمحكم ٢٤٦/٢، والخزانة ٣٧٦/٣، واللسان (عور).

<sup>(°)</sup> هذا الشطر نسبه المصنف إلى الراعي كما ترى، ولم أجده في شعره المجموع المطبوع وله قصيدة من بحره ورويه، وهو في المحكم ٢٤٧/٢، واللسان والتاج (عور).

والْأَعْوَرُ: السَّيِّءُ الدِّلاَلَةِ، وَقِيلَ: الَّذِي لاَ يَدُلُّ وَلاَ يَنْدَلُّ(١).

والحِدَاقُ: جَمْعُ حَدَقَةٍ.

وسُمِلَتْ: غُرزَتْ.

وبَعْدَ اليَيْت(٢):

1/١٤٥ / حَتَّى كَأَنَّي لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةً بِصَفَا المُشَقَّرِ كُلَّ يَوْمِ تُقْرَعُ وَتَجَلَّدِي للشَّامِتِينَ أُرِيهُمُ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لاَ أَتَضَعْضَعُ وَتَجَلَّدِي للشَّامِتِينَ أُرِيهُمُ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لاَ أَتَضَعْضَعُ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةً إِذَا رَغَّبْتَهَا وَإِذَا تُسرَدُ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةً إِذَا رَغَّبْتَهَا وَإِذَا تُسرَدُ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ وَالنَّفْسُ رَاغِبَةً إِذَا رَغَّبْتَهَا وَإِذَا تُسرَدُ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَابِ.

٢٠٥ - لَهَا عِنَاجَانِ وسِتُ آذَانْ (1)

هذَا الشَّطْرُ أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ، فِي «نَوَادِرِه» وَلَمْ يُسِمَّ قَائِلَه، وقَبْلَه (٥٠: لَا ذَلْو أَهْبَانْ لَا ذَلْو أَهْبَانْ

### الشاهدُ فِيه:

تَأْنِيثُ الأَذَانِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «وسِتُ آذَان»، وَلَمْ يَقُلْ سِتَّةٌ، لأَنَّ عَلَامَةَ (٦) التأنيثِ تُحْذَفُ فِي العَدَدِ، فِيما بَيْنَ الثَّلاَثَةِ إِلَى العَشَرَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «يبدل» وفي ر «ينول» والمثبت من المحكم ٢٤٧/٢، حيث اعتمد المصنف عليه.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٩ ـ ١١ وتخريجه ١٣٥٧.

والمشقر: جبل ببلاد هذيل: «بلاد العرب ١٨».

وأتضعضع: أتكسر.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم تقع إلى نسبته، وهو في النوادر ٣٩١، والمقاييس ١٠/٤ والمخصص ١٠/١٦، وابن يسعون ٤٨/٤، وابن بري ٧٠ وشواهد نحوية ٨٠. وفي ل «غناجان» بالغين المعجمة، وذلك حيث وردت.

<sup>(</sup>٥) مصادر التخريج والتهذيب ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٦) في ل «علام»

### اللُّغَةُ :

العِنَاجُ: خَيْطٌ أَوْ سَيْرٌ، يُشَدُّ فِي (١) أَسْفَلِ الدَّلُو ثُمَّ يُشَدُّ فِي (٢) عروَتِه. وَقِيلَ: عِنَاجُ الدَّلُو، عرْوَةً فِي أَسْفَلِ الغَرْبِ (٣) مِنْ بَاطِنٍ، يُشَدُّ بِوِثَاقٍ إِلَى أَعْلَى الكَرَبِ، فَإِذَا انْقَطَعَ الحَبْلُ، أَمْسَكَ العِنَاجُ الدَّلُو أَنْ تَقَعَ فِي البِنْرِ. وَكَلُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الدَّلُو خَفَيفَةً، وهو إِذَا كَانَتِ الدَّلُو تَقِيلَةً: حَبْلُ أَوْ بِطَانُ، يُشَدُّ تَحْتَهَا، ثُمَّ يُشَدُّ إِلَى العَرَاقِي فيكُونُ عَوْنًا لِلْوَذَم (٤). قَالَ الحُطَيْئَةُ (٥):

قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا عَقْداً لِجَارِهُمُ شَدُّوا العِنَاجَ وَشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبَا وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فَي البَاب.

٢٠٦ ـ أَرَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيفاً كَأَنَّمَا يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا (٧) هذا البيت للأعْشَى.

#### الشاهدُ فيه:

قولُه: «كَفًّا مُخَضَّباً»، وكانَ وَجْهُ الكَلام ِ «مُخَضَّبَةً»؛ لأنَّ الكَفَّ مَؤَنَّقَةُ، وَقَدْ

<sup>(</sup>۱) في ر (به).

<sup>.</sup> (۲) في ر «بعروته».

<sup>(</sup>٣) من قوله وثم» إلى قوله والغرب، ساقط من ل.

<sup>(</sup>٤) الوذم: هو السيور التي بين آذان الدلاء والعراقي.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٢٨، والمحكم ٢٠١/١. والكرب: الحبل الذي يشد في وسط العراقي ثم يثنى ويثلث ليكون هو الذي يلى الماء فلا يعفن الحبل الكبير.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٣٤.

<sup>(</sup>v) هذا البيت للأعشى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٦٥ برواية «منكم» والبيت في معاني القرآن (V) مذا البيت للأعشى كما ذكر والمؤنث للفراء ٨١.

والمعاني الكبير ٨٤٩، ١١٢٦، ومجالس ثعلب ٣٨، والجمهرة ٢٧٦١، والمذكر والمؤنث ٢٧٩، والمعاني الكبير ٨٤٩، والمؤنث ٢٧٩، والتهذيب ٩٧/١٣، والمقاييس ١٠٣/١، والمخصص ١٨٧/١٦ وأمالي ابن الشجري ١٥٨/١، وابن يسعون ٤٨/٤، والإنصاف ٢٧٦، والبلغة ٧٠، وابن بري ٧٠ وشواهد نحوية ٨٠، والخزانة ٣٥٦/١، واللسان والتاج (خضب أسف كفف).

وعجزه في أمالي ابن الشجري ٢ /٢٢٧، ورواية الفراء وثعلب: إلى رجل منهم أسيف كأنما.

## يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُما: أَنَّه حَمَلَ الكَفَّ عَلَى المَعْنَى؛ لأَنَّه عُضْوٌ، فَيَكُونُ مِنْ تَذْكِيرِ المُؤَنَّثِ عَيْرِ المُؤَنَّثِ، وَأَوْرَدت أَبْيَاتاً مِنْ تَذْكِيرِ المُؤَنَّثِ، وتَأْنِيثِ المُذَكِّرِ المُؤَنَّثِ، وتَأْنِيثِ المُذَكَّرِ.

الثاني: أَنَّه جَعَلَ «مُخَضَّباً» صِفَةً لِرَجُل . وقَالَ أَبُو<sup>(۲)</sup> عَلِيٍّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ المَجْرُورِ فِي قولِه: «كَشْحَيْهِ». حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ المَجْرُورِ فِي قولِه: «كَشْحَيْهِ». اللَّغَةُ:

الْأَسِيفُ: الْأَسِيرُ. وهو مِنَ الْأَسَفِ. وهو المُبَالَغَةُ فِي الحُزْنِ.

١٤٥/ والأسِيفُ أَيْضاً /: الأجيرُ. والكَشْحَانِ: الخَصْرَانِ.

وَصِلته (٤):

وَمَا عِنْدَهُ مَجْدٌ تَلِيدٌ وَمَالَهُ مِنَ الرِّيحِ حَظَّ لاَ الجَنُوبُ وَلاَ الصَّبَا وَالْسَبَا وَالْسَبَا وَالْسَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي البَاب.

٢٠٧ - وَلا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا (٢)

صَدْرُه:

فَـلاً مِـزْنَـةٌ وَدَقَـتُ وَدْقَـهَا

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد ١٣٤ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) التكملة ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في ل دفي، بدل دمِن،

<sup>(</sup>٤) الديوان ١٦٥، والكتاب ٢٠/١ والمقتضب ٣٠/١، ٢٦٦ وما يجوز للشاعر في الضرورة ١١٥، وضرائر الشعر ١٢٣. وهذا البيت من الشواهد النحوية في باب الضرورة الشعرية، ولكنه على هذه الرواية لا شاهد فيه. وفي ل «وقبله».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه برقم ١٣٥ ص ٤٩٩، وهو عند ابن يسعون ٤٩/٢، وابن بري ٧١، وشواهد نحوية ٨٣.

والبيتُ لِعَامِر بْن جُوَيْنِ الطَّائِيِّ.

أَتَى بِهِ أَبُو عَلِيًّ، فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ تَقُويَةً لِبَيْتِ الْأَعْشَى، أَنَّه حَمَلَ «الكَفَّ» عَلَى العُضْوِ، كَمَا حَمَلَ هذَا الشَّاعِرُ، «الأَرْضَ» عَلَى المَكَانِ، أَوْ يَكُونُ عَلَى إِسْقَاطِ عَلَامَةِ التَّانيثِ مِنْ «فِعْل » مُتَأَخِّر، لاسْم مُؤَنَّثٍ مُتَقَدِّم .

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَاب.

٢٠٨ ـ يَا بِئْرُ يَا بِئْرَ بَنِي عَدِيِّ لأَنْرَحَنْ قَعْرَكِ بِالدِّلِي حَتَّى تَعُودِي أَقْطَعَ الوَلِيِّ(٢)

الشاهدُ فِي هَذِهِ الأشْطَار:

قولُه: «حَتَّى تَعُودِي أَقْطَعَ»، وَكَانَ حَقُّه أَنْ يَقُولَ: قَطْعَاءَ الوَلِيِّ، وَإِنَّما حَمَلَ عَلَى مَعْنَاهُ، كَمَا عَلَى مَعْنَاهُ، كَمَا حَمَلَ الأَخْرُ ( فَحَمَلَ عَلَى مَعْنَاهُ، كَمَا حَمَلَ الأَخُرُ (٣) الأَرْضَ عَلَى المَكَانِ.

### اللُّغَةُ :

قَلِيبٌ أَقْطَعُ: ذَهَبَ مَاؤُه، أَوْ قَلَّ. والاسْمُ: القُطْعَةُ. وفِي الحديثِ: «كَانَتْ يَهُودُ قَوْماً لَهُمْ ثِمَارٌ، لا تُصِيبُهَا قُطْعَةٌ» (٤٠). أي: لا يَنْقَطِعُ الماءُ عَنْهَا.

وَرَجُلٌ أَقْطَعُ: مَقْطُوعُ اليَدِ. وجمعه: قُطْعٌ وَقِطْعَانٌ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) هذا الرجز لم ينسبه المصنف كما ترى، وقال ابن يسعون «نسبه أبو عمر لرجل من بني عدي» ولم سمعه.

والرجز في المخصص ١٤٨/١٦، ١٨/١٧، وأمالي ابن الشجري ١٥٨/١، وابن يسعون ١٤٩/٢ والإنصاف ٥٠٩، وابن بري ٧١، وشواهد نحوية ٨٣، والخزانة ٥١١/٢، واللسان (طوى). وفي الأصل، ل «تكوني» بدل «تعودي».

<sup>(</sup>٣) يريد عامر بن جوين الطائي، في بيته المشهور «فلا مزنة...» وقد تقدم برقم ١٣٥، ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٤/٨٣.

والقَطَعَةُ والقَطْعَةُ: مَوْضِعُ القَطْع مِنَ اليَدِ.

وقَعْرُ كُلِّ شَيْءٍ: أَقْصَاهُ، وَجَمْعُه قُعُورٌ، وبِئْرٌ قَعُورَةٌ وَقَعَورٌ: بَعِيدَةُ القَعْرِ. والدُّلِيُّ: جَمْعُ دَلْو، وتقديره «فُعُولُ».

وَنَزَحتِ البِئْرُ: نَقَصَ مَاؤُهَا، وَنَزَحْتُهَا: نَقَصْتُ مَاءَهَا. وبثُرٌ نَزُوحُ: قَلِيلَةُ المَاءِ.

والوَلِيُّ: اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى أَشَياءَ مِنْها: الصَّدِيقُ والصَّاحِبُ؛ فَكَأَنَّ هَذِهِ البِئْرَ، إِذَا نَفِدَ المَّدِينُ مَاؤُهَا عُدِمَ الاسْتِقَاءُ مِنْهَا، فَكَأَنَّ أَيْدِيَ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ مِنْهَا قَدْ قُطِعَتْ. فَهَذَا مَعْنَى قولهِ: «أَقْطَعَ الوَلِيِّ».

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَاب.

٢٠٩ - فَبَاتَتْ رِكَابٌ بِأَكْوَارِهَا لَدَيْنَا وَخَيْلٌ بِأَلْبَادِهَا لِنَفَادِهَا لِلَهُم قَبْلَ إِنْفَادِهَا اللهُ لَهُ فَكَانُوا هُمُ المُنْفِدِينَ شَرَابَهُم قَبْلَ إِنْفَادِهَا اللهُ اللهُ

#### الشاهدُ فيهما:

«تَأْنِيثُ الشَّرَابِ»؛ حَمْلًا عَلَى المَعْنَى، لَمَّا أَرَادَ بهِ: الخَمْرَ. وهو مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ يُؤكِدُ تَذْكيرَ «الكَفِّ» فِي الشِّعْرِ.

#### اللُّغَهُ:

الرِّكَابُ: الإِبِلُ، وجَمْعُها: رُكُبُ، وَوَاحِدُ الرِّكَابِ: رَاحِلَةً. وَالرِّكَابُ: رَاحِلَةً. وَالأَكْوَارُ: جَمْعُ كُورٍ، وهو الرَّحْلُ، ويُجْمَعُ أَيْضاً كِيرَانُ. والأَلْبَادُ: جَمْعُ لِبْدِ، وهو السَّرْجُ.

في ر «فقد».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان للأعشى كما ذكر المصنف وهما في ديوانه ١٢١ والمخصص ١٨٧/١٦، وأمالي ابن الشجري ١٩٩١، وابن يسعون ٢/٠٥، والإنصاف ٥٠٨، وابن بري ٧١، وشواهد نحوية ٨٤.

#### المعنى:

وَصَفَ نُنزُولَهم عَلَى الخَمَّارِ، وَهُم بِرِكَابِهم (') وخَيْلِهم، لَمْ يُزِيلُوا عَنْهَا رِحَالَهَا، وَلاَ سُرُوجَهَا، حَتَّى أَنْفَدُوا شَرَابَه ('')، وَلَمْ تَنْفَدْ عُقُولُهم، وَقِيلَ: لَمْ تَنْفَدْ دَرَاهِمُهم؛ لأَنَّهم مَيَاسِيرٌ أَغْنِيَاءً.

## وَقْبَلَهُمَا (٣):

دَرَاهِ مُنَا كُلُّهَا(') جَيِّدٌ فَلاَ تَحْبِسَنَّا بِتَنْقَادِهَا فَلَا تَحْبِسَنَّا بِتَنْقَادِهَا فَلَا تَحْبِسَنَّا بِعَنْ قَادِهَا فَلَا تَحْبِسَنَّا بَعْدَ ارْعَادِهَا كُمَيْتاً تَكَشَّفُ عَنْ حُمْرَةٍ إِذَا صَرَّحَتْ بَعْدَ ازْبَادِهَا(') كُمَيْتاً تَكَشَّفُ عَنْ حُمْرَةٍ إِذَا صَرَّحَتْ بَعْدَ ازْبَادِهَا(') وَانْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ ('') فِي البَابِ.

٢١٠ ـ سَقَى العَلَمُ الفَرْدَ الَّذِي بِجُنُوبِهِ عَزَالَانِ مَكْحُولَانِ مُخْتَضِبَانِ (^)

هذَا البَيْتُ، أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ فِي «نَوادِرِه» (٥)، لِبَعْضِ الْأَعْرَابِ مِنْ بَنِي جُشَمَ. وَأَنْشَدَ بَعْدَهُ (١٠):

إِذَا أَمِنَا التقيا بحيدَيْ تَوَاصُلٍ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَفْتَرِقَانِ

<sup>(</sup>١) في ل «بركائبهم».

<sup>(</sup>٢) في ر «شرابهم».

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٢١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وكلناه.

<sup>(</sup>٥) في النسخ (شكنا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ل ﴿أَزْنَادُهَاۥ بِالنَّوْنَ.

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٣٥.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت ينسب لبعض الأعراب من بني جشم، كما ينسب إلى عمران بن حطان الخارجي، وليس في شعره المجموع المطبوع في شعره الخوارج. وهو في المخصص ١٨٨/١٦، وأمالي ابن الشجري ١/١٠/١، وابن يسعون ١/١٥، وابن بري ٧١، وشواهد نحوية ٨٥.

ويروى: «مكحولان موتلفان، ومرتبعان» ولا شاهد فيه على هاتين الروايتين.

<sup>(</sup>٩) لم أجد هذا البيت في النوادر المطبوعة، وكذلك المحققة.

<sup>(</sup>۱۰) شواهد نحویة ۸۲.

طَلَبْتُهُمَا خَتْلًا فَلَمْ أَسْتَطِعْهُمَا وَرَمْياً فَفَاتَانِي وَقَدْ رَمَيَانِي الشاهدُ فيه:

«مُخْتَضِبَانِ»، تَقْويَةً لَمَا جَاء فِي بَيْتِ (١) الأَعْشَى، أَنْ يكونَ قولُه: «مُخَضَّباً» نَعْتاً لِلرَّجُلِ ، لَا لِلكَفِّ، فَلَا يَكُونُ فِي البيتِ ضَرُورَة. يُقَالُ: رَجْلُ مُخَضَّبُ وَمَخْضُوبٌ، إِذَا خُضَبَتْ يَدُه، كَمَا تَقُولُ: رَجْلٌ مَقْطُوعٌ، إِذَا قُطِعَتْ يَدُه.

#### اللُّغَةُ :

الْعَلَمُ: الجَبَلُ الطُّويلُ، وقَالَ ابْنُ (٢) الْأَعْرَابِي: الْعَلَمُ: الجَبَلُ، وَلَمْ يَخُصَّ الطُّويلَ. والجَمْعُ: أَعْلَامٌ وعِلَامٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

قَدْ جُبْتُ عَرْضَ فَلَاتِهَا بِطِمِرَّةٍ وَاللَّيْلُ فَوْقَ عِلَامِهِ مُتَقَوِّضُ (٣) وقَالَ كُرَاعٌ (١٤): «وَنَظِيرُه: جَبَلٌ وَأَجْبَالُ وجِبَالٌ، وَجَمَلٌ وأَجْمَالٌ وجِمَالٌ، وَقَلَمٌ وأَقْلَامٌ

واعْتَلَمَ البَرْقُ: لَمَعَ فِي العَلَمِ . والعَلَمُ أَيْضاً: الفَصْلُ/ بَيْنَ الأَرْضَيْن. والعَلَمُ أَيْضاً: شَيْءٌ يُنْصَبُ فِي الفَلَوَاتِ، تَهْتَدِي بِهِ الضَّالَّةُ.

ويُقَالُ: بَيْنَ القَوْم أَعْلُومَةً، كَعَلَامَةٍ، عَنْ أَبِي العَمَيْثَل (٥) الأَعْرَابِي والجُنُوبُ: جَمْعُ جَنْبِ، كَقَلْبِ وقُلُوبِ، وفَلْسِ وفُلُوسِ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٦) فِي البَاب.

# ٢١١ ـ عَلَيْهَا مِنْ قَوَادِمَ مَضْرَحِيٍّ فَتِي السِّنِّ مُحْتَنِكِ الضُّلُوع (٧)

(۱) هو الشاهد ۲۰٦ «أرى رجلًا... مخضباً».

<sup>(</sup>٢) في المحكم ١٢٦/٢، واللسان والتاج (علم): «وقال اللحياني».

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المصادر السابقة. وقد سبق تخريجه ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر المحكم ١٢٦/٢، ولم أعثر على هذا النص في كتاب كراع «المنجد» المطبوع.

<sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن خليد بن سعد، مؤدب من الشعراء الفضلاء، اتصل بطاهر بـن الحسين، وأدب ولده عبدالله، وكان كاتبه وشاعره حتى توفي سنة ٧٤٠ هـ اللآليء ٣٠٨، والوافي بالوفيات ٩٩/٣ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت نسبه المصنف إلى عنترة بن شداد العبسى كما ترى، وليس في ديوانه المطبوع، وقد ذكر =

هذَا البَيْتُ لِعَنْتَرَةَ بْن شَدَّادٍ العَبْسِيِّ.

#### الشاهدُ فيه:

ِالْإِخْبَارُ بِالسِّنِّ عَمَّنْ لاَ سِنَ لَـهُ، والعَرَبُ قَدْ اتَّسَعَتْ فِيهَا، حَتَّى صَارَتْ أَمَارَةً لِلْهَرَمِ، والكِبَرِ، يُقَالُ: كَبِرَتْ سِنِّي.

#### اللُّغَةُ :

المَضْرَحِيُّ: النَّسْرُ، وهو مِنَ الصُّقُورِ: مَا طَالَ جَنَاحَاهُ، وهو الكَرِيم فِيهَا. والفَتِيُّ: كالفَتَى، وهو الشَّابُّ.

والسِّنُّ مِنَ العُمْرِ أُنْثَى، كَالسِّنِّ مِنَ الفَمِ.

والحَنَكَةُ: السِّنُّ<sup>(۱)</sup> والتَّجْرِبَةُ، وحَنَّكَتْهُ التَّجَارِبُ: هَذَّبَتْهُ، وَأَوَانُ<sup>(۱)</sup> ذَلِكَ ظُهُورَ سِنِّ العَقْل .

وَيُرْوَى ٣): «مَحْتَبِكُ» بِالبَاءِ، مِنْ حَبَكَ النَّاسِخُ الثَّوْبَ: إِذَا أَجَادَ نَسْجَهُ، وَمِنَ الشَّيْءِ المَحْبُوكِ، وهو المَجْدُولُ، أَيْ: المُحْكَمُ.

يُقَالُ: جَدَلَ الفَتْلَ، إِذَا أَحْكَمَ فَتْلَهُ.

والضَّلُوعَ وَالْأَضَالِعُ والْأَضْلَاعُ والْأَضْلَعُ، وَاحِدُها ضِلْعٌ وضَلِعٌ، وهي مَحْنِيَّةُ النَجَنْب مُؤَنَّنَةٌ.

#### المعنى:

وَصَفَ سِهَاماً رَاشَهَا(٤) مِنْ قَوادَمِ المَضْرَحِيِّ، وهي مِنْ جَنَاحِ الطَّائِرِ الرِّيشُ

= المحقق أن نسخة أ مفقود منها عدة أوراق، فلعل هذا البيت منها «الديوان ٢٨٥».

وقال ابن يسعون: «البيت لعنترة في غير رواية الأصمعي» والرواية عنده «ضليع» وكذلك رواية مصادر التخريج.

والبيت في المخصص ١٩٠/١٦، وابن يسعون ٧/٢ه، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ٨٦.

(١) «السن» ساقطة من ر.

(٢) في الأصل «أول» وينظر اللسان (حنك).

(٣) وهي رواية ابن يسعون.

(٤) في ر (ريشها».

الكِبَارُ. وَقِيلَ: إِنَّمَا وَصَفَ شَعَرَ ذَنَبِ نَاقَتِه بِالضَّفُّوِّ والسُّبُوغِ ، وجَعَلَ المَضْرَحِيَّ فَتِيَّ السِّنِّ، وإِنْ كَانَ لاَ<sup>(1)</sup> سِنَ لَه، مَجَازاً واتِّسَاعاً، كَمَا وَصَفَهُ بِالاَّتِنَاكِ أَوْ الإِحْتِبَاكِ. وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٢) فِي البَاب.

٣١٢ ـ وَقِدْرٍ كَكَفِّ القِرْدِ لاَ مُسْتَعِيرُهَا يُعَارُ وَلاَ مَنْ يَأْتِهَا يَتَدَسَّمُ (") هذا البَيْتُ، لِتَمِيمِ بْنِ أُبِيِّ (بْنِ)(اللهُ مُقْبِلٍ .

#### الشاهدُ فيه:

«تَأْنِيثُ القِدْرِ»؛ لأنَّه قَالَ: «لاَ مُسْتَعِيرُهَا»، فَرَدَّ عَلَيْهَا (٥) ضَمِيرَ المُؤنَّثِ.

#### المعنى:

هَجَا قَوْماً، فَجَعَلَ قِدْرَهُم فِي الصِّغَرِ كَكَفِّ القِرْدِ، وجَعَلَهَا لَا تُعَارُ، وَلَا يُنَالُ مِنْ 1/١٤٧ دَسَمِهَا/، تَأْكِيداً للوَّمِهِم.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ قوله: «لَا مُسْتَعِيرُهَا يُعَارُ»، أَيْ لَا مُسْتَعِيرُهَا يَعَارُهَا، أَيْ: لَا مُسْتَعِيرُهَا فَيَعَارُهَا؛ لَأَنَّها لِصِغَرِهَا مَأْبيَّةً.

فيكونُ كَقَوْل ِ امرىءِ (٧) القيس :

لَا يُفْنِعُ الْأَرْنَبَ أَهْ وَاللَّهَا وَلَا تَرَى الذِّئْبَ بِهَا يَنْجَحِرْ

<sup>(</sup>١) (لا) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى ابن مقبل كما ترى، وهو في ملحقات ديوانه ٣٩٥، والكتاب ٧٧/٣، وبن ومجالس العلماء ١١٢، والخصائص ١٦٥/٣، والمخصص ١٦/١٧، والأعلم ١٤٤١، وابن يسعون ٢/٢٥ والبلغة ٧٧، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ٨٧، وشرح الجمل ٣٧٨/٣، ٩٩٥، واللسان والتاج (دسم).

<sup>(</sup>٤) في النسخ «لَتُميم بن أبي مقبل» والتصحيح من ابن سلام ١٤٣/١، ١٥٠، والشعر والشعراء ٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ر (عليه).

<sup>(</sup>٦) **في** ر «مستعيرها».

 <sup>(</sup>٧) هذا وهم من المصنف، والصحيح أن البيت لعمرو بن أحمر الباهلي، وهو في شعره ٦٧، وتخريجه.
 ٢٠٠، ويزاد عليه الخصائص ٣-١٦٥/.

أَيْ: لَا أَرْنَبَ بِهَا فَيُفْزِعُهَا أَهْوَالُهَا، وَلَا ذِئْبَ فَيُنْجَحِرُ.

وَمِثْلُه قَوْلُهم (١): «هُمْ فِي أَمْر لاَ يُنَادَى وَلِيدُه» أَيْ، لاَ وَلِيدَ فِيهِ فَيُنَادَى، وإِنَّما فِيه الكُفَاةُ والنَّهْضَةُ، عَلَى بَعْضِ الأَقْوالِ فِيه. ومِثْلُه قولُه تَعَالَى: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الكُفَاةُ والنَّهْضَةُ ، عَلَى بَعْضِ الأَقْوالِ فِيه. ومِثْلُه قولُه تَعَالَى: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ اللَّافِعِينَ ﴾ (٢).

# الإعْرَابُ:

يُرْوَى: «يَتَدَسَّمُ» بِالرَّفْعِ والجَزْمِ.

فَمَنَ رَفَعَ، جَعَلَه وهو مُؤَخَّرٌ فِي نِيَّةِ التَّقْدِيم، كَأَنَّه قَالَ: وَلاَ يَتَدَسَّمُ مَنْ يَأْتِهَا. مِثْلُ قَوْلِ الآخَر (٣):

وَمَا ذَاكَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمِيٍّ وَلَا أَخِي وَلَا أَخِي وَلَكِنْ مَتَى مَا أَمْلِكُ الضَّرَّ أَنْفَعُ وَمِثْلُه قَوْلُ الآخَر(٤):

يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِنَّ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ وَقُولُ زُهَيْرِ (°):

<sup>(</sup>١) وقولهم، ساقطة من ل، وهذا مثل من أمثال العرب، وهو في مجمع الأمثال ٣٩٠/٢، والصحاح والتنبيه والإيضاح واللسان (ولد).

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ٤٨.

<sup>(</sup>٣) هو العجير السلولي، والبيت في شعره ٢٢٥ برواية:

ولست بمولاه ولا بابن عمه

وهو في الكتاب ٧٨/٣ وابن السيرافي ٢/٤٥٤، والخّزانة ٦٥٢/٣، برواية المصنف «وما ذاك أن» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن الخثارم البجلي، والبيت من أرجوزة قيلت في المنافرة التي كانت بين جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه وبين خالد بن أرطأة الكلبي، والتي حكما فيها الأقرع بن حابس بن عقال التميمي، حيث كان من حكام العرب في زمانه.

هذاً وفي الشاهد روايات منها: أنك إن تصرع أخاك تصرعوا ولا شاهد فيه على هذا.

والبيت في الكتاب ٦٧/٣، والنقائض ١٤١ وابن السيرافي ١٢١/٢ ـ ١٢٢، وفرحة الأديب ١٠٦ ـ ١١٢ وفيه رد على ابن السيرافي، والخزانة ٣٩٦/٣، ٣٤٣ وهو من الشواهد السيارة.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٥٣، والكتاب ٦٦/٣، والإنصاف ٦٢٥، وشرح المفصل ١٥٧/٨.

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَالِي وَلاَ حَرَمُ وَإِنَّمَا قَبُحَ مِثْلُ هَذَا، وَلَمْ يَحْسُنْ إِلاَّ فِي الشِّعْرِ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ «إِنْ» إِنْ (') عَمِلَتْ فِي الشَّعْرِ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ «إِنْ» إِنْ (') عَمِلَتْ فِي الشَّعْرِ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ «إِنْ» إِنْ (') عَمِلَتْ فِي الشَّعْرِ مِنْ طَرِيقِ أَنَّ «إِنْهُ إِلَّا أَنْ يكونَ لَهَا جَوَابٌ يَنْجَزِمُ بِمَا قَبْلَهُ، فَهَذَا الَّذِي يُشَاكِلُهَا إِذَا أُعْمِلَتْ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا قُلْتَ: إِنْ أَتَيْتَنِي آتِيكَ، والتَّقْدِيرُ: آتِيكَ إِنْ أَتَيْتَنِي، وَلاَ يُحْسُنُ آتِيكَ إِنْ أَتَيْتَنِي، وَلاَ يَحْسُنُ آتِيكَ إِنْ تَأْتِنِي (') إِلاَّ فِي الشَّعْرِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَوَقَع فِي نُسَخ «الإِيضَاح» مَرْفُوعاً، والصَّحِيحُ جَزْمُه بِالشَّرْطِ، الَّذِي هو «مَنْ»؛ لأَنَّ سِيبَوَيْهِ (٣) اسْتَشْهَدَ بِهَذَا البيتِ عَلَى المُجَازَاةِ «بِمَنْ»، مُعَ دُخُولِ «لاَ»(٤) عَلَيْهَا، وَلَمْ تُغَيِّرُ عَمَلَهَا؛ لأَنَّها لَغْوُ فِيهِ، كَمَا تَكُونُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) فِي البَاب.

٢١٣ ـ سُرُحُ اليَدَيْنِ إِذَا تَرَفَّعَتِ الضُّحَى هَدَجَ الثَّفَالِ بِحِمْلِهِ المُتَثَاقِلِ ('') هذَا البَيْتُ لِلَبِيدِ بْن رَبِيعَةَ.

الشاهدُ فيهِ:

تَأْنِيثُ «الضُّحَى»، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيه عَلاَمَةُ التَّأْنِيثِ، اسْتَدَلَّ عَلَيْه بقولِه: «تَرَفَّعَتْ»، وَيُصَغَّرُ بِغَيْر هَاءِ التَّأْنِيثِ «ضُحَيُّ».

١٤٧/ب وَلَهَا أَخَوَاتٌ، وهي: القَوْسُ والحَرْبُ والدِّرْعُ و/ العُرسُ.

لَمْ تَخْتَلِفِ العَرَبُ فِي تَصْغِيرِهَا بِغَيْرِ هَاءٍ.

<sup>(</sup>١) ﴿إِنَّ ﴾ ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) في ل «أتيتني».

<sup>(</sup>۳) ينظر الكتاب ٧٦/٣، ٧٧.

<sup>(</sup>٤) في ر «إلا».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت نسبه المصنف إلى لبيد بن ربيع كما ترى، وهو وهم منه، لأن البيت لابن مقبل كما ذكر ابن يسعون وابن بري، وهو في ديوانه ٢٢٠، وابن يسعون ٢/٢ه، وابن بري، وهو في ديوانه ٢٣٠، وابن يسعون ٢/٢ه، وابن بري ٧٢، وشواهد نحوية ٨٧، والأساس (رفع).

#### اللُّغَةُ:

السُّرُحُ: النَّاقَةُ السَّرِيعَةُ الخَفِيفَةُ. والسَّرُوحُ أَيْضاً. والضَّحْوُ والضَّحْوَةُ: ارْتِفَاعُ النَّهَارِ. والضَّحَى: فَوْقَ ذَلِكَ. والضَّحَاءُ، إِذَا مُدَّ النَّهَارُ.

والهَدَجُ والهَدَجَانُ: مَشْيٌ فِي ضُعْفٍ. وَقَدْ يَكُونُ (١) بِارْتِعَاشٍ. وهَدَجَ الشَّيْخُ فِي مَشْيِهِ يَهْدِجُ هَدَجاً وَهَدَجَاناً، إِذَا قَارَبَ خَطْوَهُ، وَأَسْرَعَ مِنْ غَيْرٍ إِرَادَةٍ (٢). وَهَدَجَ الظَّلِيمُ واسْتَهْدَجَ.

والثَّفَالَ: الجمل (٣) المُعْيِي البَطِيءُ. والمُتَثَاقِلُ: الثَّقِيلُ. وَصَفَ نَاقَةً. وَنَصَب «هَدَجاً» عَلَى المَصْدَرِ المُشَبَّهِ بهِ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) فِي البَاب.

٢١٤ - وَحَـرْبٌ عَـوَانٌ بِهـا نَـاخِسٌ مَرَيْتُ بِرُمْحِي فَلَرَّتْ عسَاسَا (°) هذَا البَيْتُ، للنَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ.

#### الشاهدُ فيه:

تَأْنِيثُ «الحَرْبِ» واسْتَدَلَّ بقولِه: «بِهَا نَاخِسٌ». فَرَدَّ عَلَيْهِ ضَمِيرَ المُؤنَّثِ.

#### اللُّغَةُ :

العَوَانُ مِنَ الحَرْبِ: الَّتِي قُوتِلَ فِيهَا مَرَّةً، وهو عَلَى المَثَلِ. ويُقَالُ: نَخْلَةٌ عَوَانٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل بالتاء.

ر ؟ في الأصل «زيادة».

<sup>(</sup>٣) في ر دالبعير البطيء.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٣٥.

<sup>(°)</sup> هذا البيت للنابغة الجعدي كما ذكر المصنف، وهو في شعره ٨٢ برواية: وحرب ضروس بها ناخس مريت برمحي فكسان اعتساسا وهو في المخصص ٩/١٧، وابن يسعون ٥٣/٢، وابن بري ٧٣، وشواهد نحوية ٨٨، واللسان (نخس).

وهي الطَّوِيلَةُ. وأَمَّا العَوَانُ مِنَ النِّسَاءِ: (١) فالَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، والجَمْعُ: عُونٌ، قَالَ:

نَـوَاعِـمُ بَيْـنَ أَبْـكَـارٍ وَعُـونٍ طِوَالُ مَشَكً أَعْقَـادِ الهَـوَادِي (٢) والعَوَانُ مِنَ البَقَرِ، وَغَيْرِها: النَّصَفُ فِي سِنَّهَا، وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ وَلِكَ ﴾ (٣).

وَقِيلَ: العَوَانُ مِنَ البَقرِ والخَيْلِ: الَّتِي نُتِجَتْ بَعْدَ بَطْنِها البِكْر. والدَّاءُ النَّاجِسُ (٤) والنَّاخِسُ: الَّذِي لاَ يُبْرَأُ مِنْه. كَأَنَّه يَنْخِسُ وَلاَ يَبْرَأُ.

وَقِيلَ: هو جَرَبٌ تَحْتَ ذَنَبِ البَعِيرِ؛ وَلِذَلِكَ قِيلَ لهُ: نَاخِسٌ. وَمَعْنَى «مَرَيْتُ بِرُمْحِي»: المَرْيُ: ضَرْبُكَ الضَّرْعَ، لِيَجْتَمِعَ فِيهِ الدَّرُّ.

والعِسَاسُ، جَمْعُ عُسِّ (°): وهو القَدَّحُ الضَّحْمُ، وقِيلَ: هو أَكْبَرُ مِنَ الغُمَرِ، وهو إلى الطُّول ِ، يَرْوِي التَّلاَثَةَ والأَرْبَعَةَ. ويُجْمَعُ أَيْضاً: عَسَسَةً.

#### المعنى(٦):

يقولُ هَذِهِ الحَرْبُ عَوَانٌ، قَدْ قُوتِلَ فِيهَا مَرَّةً، وَتَرَكَّبَ مِنْ أَجْلِهَا فِي النَّفُوسِ إِحَنٌ، فَلَمَّا مَرَيْتُهَا بِرُمْحِي، أَيْ هَيَّجْتُهَا وأَضْرَمْتُهَا، دَرَّتْ عِسَاسَا. وَهَذَا مَثَلٌ.

#### الإعْرَابُ:

1/۱٤۸ قوله: «دَرَّتْ عِسَاساً» أَيْ، دَرَّتْ دَرَّ عِسَاس / فَحَذَفَ المُضَافَ وَأَقَامَ المضافَ المُضافَ إِلَيْه مُقَامَه، فيكونُ «عِسَاساً» عَلَى هذَا التقديرِ مَفْعُولاً، أَيْ: دَرَّتْ لَبَناً كَثِيراً، فَيَنْتَصِبُ

<sup>(</sup>١) (الفاء) ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) البيت بغير عزو في المحكم ٢/٢٦٥، واللسان والتاج (عون).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) والناجس، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) وجمع عس، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «اللغة».

«عِسَاساً» عَلَى المَصْدَرِ كَمَا قَالَ الْأَعْشَى (١):

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا

وَكُمَا قَالَ الآخَرُ(٢):

يَـرُدُّ الكَتِيبَـةَ نِصْفَ النَّهَـارْ

وَفِيه غَيْرُ هذَا، وفِيه نَظَرٌ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَاب.

٢١٥ ـ وَمَكْنُ الضّبَابِ طَعَامُ العُرَيْبِ وَلَا تَشْتَهِيهِ نُفُوسُ العَجَمْ (1) هذَا البَيْتُ، لأبِي الهِنْدِيِّ، واسمه عَبْدُ المُؤْمِن بْنُ عبد القُدُّوسِ (0).

#### الشاهدُ فيه:

مَجِيءُ «العُرَيْبِ» مُصَغَّراً بِغَيْرِ عَلاَمَةِ التَّأْنِيثِ، وَتَكْبِيرُهَا مُؤَنَّتُ، قَالُوا: العَرَبُ العَربُ العَارِبَةُ، فَالصِّفَةُ دَلَّتْ عَلَى تَأْنِيثِ المَوْصُوفِ.

(۱) دیوانه ۱۸۵، وعجزه:

وَعَادَكَ مَا عَادَ السَّلِيمَ المُسَهَّدَا

(٢) هو سبرة بن عمرو الفقعسي كما في النوادر ٣٤٩، وصدر البيت: وطعنة مستبسل حاسر

وهو في الخصائص ٢٢٢/٣، والمحتسب ١٢٢/٢.

وفي ر «الكئيب».

(٣) التكملة: ١٣٦.

(٤) هذا البيت لأبي الهندي، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٥٢، والحيوان ٨٩/٦، وعيون الأخبار ٣٤٣/، والمعاني الكبير ٦٥٠، والمقاييس ٣٤٣/٥، والمخصص ٢١٠/١٧، وشرح أدب الكاتب ٢٤٧، وابن بري ٧٣، وشواهد نحوية ٨٩، وشرح المفصل ١٢٧/٥، والقرطبي ٢٣٣/٨، والصحاح واللسان والتاج (عرب ـ مكن).

(°) ابن شبث بن ربعي الرياحي، شاعر إسلامي كان مغرماً بالشراب، قوي البديهة سريع الجواب، وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد الملك وقيل: غالب، وقيل أزهر، وقيل عبدالله، وقيل: عبد السلام وينظر كنى الشعراء ٢٨٣، والشعر والشعراء ٢٨٣ وطبقات الشعراء ١٣٦، والاشتقاق مع الحاشية ٢٢٣، واللاليء ١٦٨ - ٢٠٨».

وَقَدْ جَاءَتْ أَسْمَاءً مُؤَنَّنَةً، لاَ يَلْحَقُهَا هَاءُ التَّأْنِيثِ فِي التَّحْقِير، مِثْلَ القَوْسِ والعُرسِ والحَرْبِ وِالذَّوْدِ والضُّحَى. اللَّغَةُ (١):

العَرَبُ والعُرْبُ: خِلَافُ العَجَمِ، وَيُقَالُ: عَرَبٌ عَارِبَةٌ وَعَرْبَاءُ. وهم الصَّرَحَاءُ. وَمُتَعَرِّبَةٌ وَمُسْتَعْرِبَةٌ: دُخَلَاءُ. والعَرَبِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَى العَرَبِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بَدَوِيًا. والأَعْرَابُ.

والأَعَارِيبُ<sup>(۱)</sup>: جَمْعُ الأَعْرَابِ. والنَّسَبُ إِلَى الأَعْرَابِ: أَعْرَابِيُّ. قَالَ سِيبَوَيْهِ<sup>(۱)</sup>: «إِنَّمَا قِيلَ فِي النَّسَبِ إِلَى الأَعْرَابِ: أَعْرَابِيُّ؛ لأَنَّه لاَ وَاحِدَ لَه عَلَى هذَا المَعْنَى. أَلَا تَرَى أَنَكَ تَقُولُ: العَرَبُ، فَلاَ يَكُونُ عَلَى هَذَا المَعْنَى. فَهَذَا يُقوِيه».

وَعَرَبِيٌّ بَيِّنُ العُرُوبَةِ والعُرُوبِيَّةِ، وهُمَا مِنَ المَصَادِرِ الَّتِي لَا أَفْعَالَ لَها.

والضَّبَابُ: جَمْعُ ضَبِّ، وهي دُوَيْبَةٌ تُكْنَى أَبَا حِسْلٍ.

ومَكْنُه: بَيْضُه.

#### وقَبْلُه(١):

أَكَلْتُ الضَّبَابَ فَمَا عِفْتُهَا وَلَحْمُ الخُرِيْفِ حَنِيدَاً وَقَدْ وَلَحْمُ الخُرِيْفِ حَنِيدَاً وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ نُلْتُ مِنْهَا (°) كَمَا نِلْتُمُ وَمَا فِي البيوضِ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ

وَإِنِّي لأَشْهَى قَدِيدَ الغَنَمْ أَتَيْتُ بِه فَاتِراً فِي الشِّيمْ فَاتِراً فِي الشِّيمْ فَلَمْ أَرَ فِيهَا كَضَبِّ هَرِمْ وَبْيضُ الجَرَادِ شِفَاءُ القَرَمْ وَبْيضُ الجَرَادِ شِفَاءُ القَرَمْ

والقديد: هو اللحم الذي يوضع عليه ملح، ويجفف في الشمس.

<sup>(</sup>١) واللغة، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر «الأعارب».

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣/٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٥٠ ـ ٥١ وعيون الأخبار ٣/٢١٠ ـ ٢١١.

والحنيذ: المشوى وفي ر «قديم» بدل «قديد».

<sup>(</sup>٥) «منها» ساقطة من ر.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) فِي البَابِ.

٢١٦ - / مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَماً الْمَوْتُ كَأْسٌ والمَرْءُ ذَائِقُهَا (٢) ١٤٨/ب هذَا البَيْتُ لِأَمِيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ.

وَذَكَرَ صَاعِدٌ (٣) وغَيْرُه مِنْ أَيُّمةِ اللُّغَةِ. أَنَّه لِرَجُلٍ مِنَ (١) الخَوَارِجِ، قَتَلَهُ

الحَجَّاجُ .

# الشَّاهِدُ فِيه:

تَأْنِيتُ «الكَأْسِ»، دَلَّ عَلَيْه قولُه: «ذَ 'ثِقُها».

فَرَدُّ إِلَيْهَا ضَمِيرَ المُؤَنَّثِ، ومِثْلُه:

سَتَشْرَبُ كَأْساً مُرَّةً تَتْرُكُ الْفَتَى تَلِيلًا لِفِيهِ للْغَرَابِينِ والرَّخَمُ (٥)

وَقَالَ تَعَالَى (<sup>1)</sup>: ﴿ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ للشَّارِبِينَ. لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ينسب لأمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو في ديوانه ٤٢١، كما ينسب لغيره أيضاً وهو في عيون الأخبار ٣٧٤/٣ والكامل ٢٣٠/١، والجمهرة ٣٠٦/١، وذيل الأمالي ٣٧٤، والمنصف ٣٧/٣، والمقاييس ٢١٢/٤، وأمالي المرتضى ٣٣٧/١ والمخصص ٢١/٨، والمحكم ٢٧٢/١، والقرطبي ٢١/٣ وابن يسعون ٢٤/١، وابن بري ٧٣ وشواهد نحوية ٨٩، وشرح المفصل ٢١/٣، والقرطبي ٢٩٧/٤ وشرح الجمل ٢١/٣ والصحاح واللسان والتاج (كأس ـ عبط) وغير ذلك.

وفي الأصل، ر «فالمرء» وفي البيت روايات مفصلة في الديوان.

<sup>(</sup>٣) في ذيل اللآليء ٢٠ وقال أبو الحسن الأخفش الأصغر، وصاعد اللغوي: أنها لرجل من الخوارج قتله الحجاج. وأصر بأن يكون هذا هو الصواب».

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن حطان الخارجي، كما في شعر الخوارج ١٧٠.

 <sup>(</sup>٥) البيت بغير عزو في الخصائص ٢٣٧/٣، وشواهد نحوية ٨٩. وتليلا: صريعا. والرخم واحده رخمة،
 وهو طائر كالنسر.

وفي النسخ «بفيه».

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ٤٥، ٤٦، ٤٧.

## اللُّغَةُ :

يُقَالُ: مَاتَ فُلَانٌ عَبْطَةً: أَيْ مَاتَ شَابًا، واعْتَبَطَهُ المَوْتُ، وعَبَطَهُ عَلَى المَثْلِ. وَلَحْمُ عَبِطٌ: طَرِيٍّ بَيِّنُ العَبْطَةِ.

وَعَبَطَ بِنَفْسِه فِي الحَرْبِ، وعَبَطَ نَفْسَه عَبْطاً: أَلْقَاهَا فِيهَا غَيْرَ مُكْرَهٍ، وَعَبَط الأَرْضَ يَعْبِطُهَا عَبْطاً، واعْتَبَطَهَا: حَفَرَ فِيهَا مِوْضِعاً لَمْ يُحْفَرْ قَبْلُ.

قَالَ(١):

ظَلَّ فِي أَعْلَى يَفَاعٍ جَاذِلًا يَعْبِطُ الأَرْضَ اعْتِبَاطَ المُحْتَفِرُ وَعَبَطَ الشَّيءَ نَفْسُه: انْشَقَ، قَالَ القُطَامِيُّ (٢):

وَظَلَّتُ تَعْبِطُ الأَيْدِي كُلُوماً تَمُجُ عُرُوقُهَا عَلَقاً مُّتَاعَا وَعَبَطَ الذَّبِيحَةَ يَعْبِطُهَا عَبْطاً: نَحَرَهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلاَ دَاءٍ وَلا كَسْرٍ، وهي سَمِينَةٌ فَتِيَّةٌ. وَنَاقَةٌ عَبِيطَةٌ مُعْتَبِطَةٌ، وكذلك الشَّاةُ والبَقَرَةُ، والجَمْعُ: عُبُطٌ وعِبَاطُ.

أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ (٢):

<sup>(</sup>١) هو المرار بن منقذ العدوي، والبيت من قصيدته المفضلية، وهو في الاختيارين ٣٤١، وديوان المفضليات ١٤٦، ورواية الأخفش وابن المفضليات ١٤٦، وشرحها للتبريزي ٢٨٣، والمحكم ٣٤٧/١، واللسان (عبط) ورواية الأخفش وابن الأنباري والتبريزي:

ئم إن يسنوع إلى أقسضاهما يخبط الأرض اختباط المحتفر وقد أشار ابن الأنباري والتبريزي إلى رواية «يعبط».

ورواية ابن سيده وابن منظور كرواية المصنف.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٣، والمحكم ١/٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣١٣/٣، والبيت للمتنخل الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ١٢٦٨. وتخريجه ١٥١٥. والمعاري: جمع معري، وهو الفراش. والملوب: الذي أجرى عليه الملاب، وهو ضرب من الطيب.

وفي شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ٢٠٧ ـ ٢٠٨ «ومما غلط فيه النحويون من الشعر، ورووه موافقاً لما أرادوه. . . ومنها بيت للهذلي احتج به في ترك الشاعر صرف «معاري» وهو: . . . . . ثم =

أَبِيتُ عَلَى مَعَادِيَ وَاضِحَاتٍ بِهِنَّ مُلَوَّبٌ كَدَمِ العِبَاطِ وَقَبْلَ<sup>(١)</sup> البَيْت:

مَا رَغْبَةُ النَّفْسِ فِي الْحَيَاةِ وَإِنْ وَأَيْقَنَتْ أَنَّها تَعُودُ كَمَا يُوشِكُ مَنْ فَرَّعَنْ مَنِيَّتِهِ مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَماً مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَماً

عَاشَتْ قَلِيلًا فَالْمَوْتُ لاَحِقُهَا كَانَ بَرَاهَا بِالأَمْسِ خَالِقُهَا فِي بَعْضِ غَرَّاتِه (٢) يُوافِقُهَا فِي بَعْضِ غَرَّاتِه (٢) يُوافِقُهَا المَوْتُ كَأْسٌ وَالْمَرْءُ ذَائِقُهَا

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَاب.

٢١٧ ـ مَا أُرَجِّي بِالْعَيْشِ بَعْدَ نَدَامَى قَدْ أَرَاهُمْ سُقُوا بِكَأْسِ حَلَاقِ (١٠

/ هَذَا البَّيْتُ لِمُهَلْهِلِ <sup>(°)</sup> بْنِ رَبِيعَةَ التَّعْلِبِيِّ، واسمه عَدِيٌّ. وقِيلَ: امروء <sup>(°)</sup> 1/11 القَيْس . وقيل: مُهَلْهِلُ: لَقَبُ لُقِّبَ بِه لِقَوْلِه <sup>(۷)</sup>:

لَمَّا تَوَقَّلَ فِي الكُرَاعِ هَجِينُهُمْ هَلْهَلْتُ أَثْلًا مُالِكاً أَوْ كَاهِلا

خكر البيت ـ وليس في هذا البيت دليل على ما قال، لأنه لو قال: «يبيت على معار فاخرات» كان الشعر موزناً والإعراب صحيحاً.

<sup>(</sup>١) الديوان ٤٢٠ ـ ٤٢١ والتخريج ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (غُرَّته).

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لمهلهل التغلبي كما ذكر المصنف وهو في أخبار المراقسة ٢٣٣. والكتاب ٢٧٤/٣، والمقتضب ٣٧٣/٣، وابن السيرافي ٢٤٢/٢، ومعجم الشعراء ٨٠ وفرحة الأديب ١٣٨ والمخصص ١٢٤/١٧، والأعلم ٣٨/٣، وأمالي ابن الشجري ١١٤/٢، وابن يسعون ٢/٥٥، وابن بري ٧٣، وشواهد نحوية ٩٠ والكوفي ٢١٣، ٢٥٦، ٢٧٠ واللسان والتاج (كأس ـ حلق) وعجزه في المخصص ١٢٢/٦.

<sup>(°)</sup> ترجمة في: طبقات فحول الشعراء ٣٩، والشعر والشعراء ٢٩٧، والمؤتلف ٧، ٨ ومعجم الشعراء ٧٩، والخزانة ٢/٢٠١ وأخبار المراقسة وأشعارهم ٢٣١ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) في ر «امريء».

 <sup>(</sup>٧) البيت في اللآلىء ١١٢، وأخبار المراقسة ٢٣٢، واللسان (هلل) وفيها «أثار جابراً أو صنبلا».
 وتوقل: صعد. والكراع: أنف الجبل. والهجين: من أبوه عربي، وأمه غير عربية. وجابر وصنبل:
 رجلان من تغلب.

وَقِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ؛ لَأَنَّه أَوَّلُ مَنْ هَلْهَلَ الشِّعْرَ. أَيْ: أَرَقَّهُ. الشَّعْرَ. أَيْ: أَرَقَّهُ. الشَاهدُ فيه:

إِضَافَةُ «كَأْسٍ» إِلَى «حَلَاقِ». وَحَلَاقُ: اسْمُ لِلْمَنِيَّةِ مَعْدُولٌ عَنْ حَالِقَةٍ؛ لأَنَّها تَحْلِقُ، أَيْ تَقْشِرُ(').

وَفِيه رَدُّ عَلَى الْأَصْمَعِيِّ، فِي مَنْعِه أَنْ يُقالَ لِلْمَوْتِ: كَأْسٌ.

وَلَا فَصْلَ بَيْنَ إِضَافَةِ الكَأْسِ إِلَى حَلَاقِ، الَّذِي هو المَنِيَّةُ، وبَيْنَ إِضَافَتِه إِلَى المَوْتِ. اللَّغَةُ:

وحَلَاقٍ أَيْضاً: السَّنَةُ المُجْدِبَةُ، كَأَنَّها تَقْشِرُ النَّبَاتَ.

والنَّدَامَى: جَمْعُ نَدْمَانٍ، كَسَكْرَانٍ وسَكَارَى. وَنِدَام جَمْعُ نَدِيمٍ كَكَرِيمٍ وَكِرَامٍ. وَيُدَام جَمْعُ نَدِيمٍ كَكَرِيمٍ وَكِرَامٍ. وَيُرْوَى: «بِكَأْسِ نَصِيبِهِمْ مِنَ المَوْتِ. كقولِه تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ ﴾ (٢) أَيْ بِنَصِيبِهِمْ.

# الإعْرَابُ:

هذَا المِثَالُ الَّذِي يَأْتِي عَلَى «فَعَالِ»، عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ.

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ اسْماً لِلفِعْلِ ، نَحْوَ: نَزَالِ وَتَرَاكِ، بِمَعْنَى انْزِلْ واتْرُكْ، فَهُمَا مَعْدُولَانِ، عَن المُنَازَلَةِ والمُتَارَكَةِ، قَالَ زُهَيْرٌ٣٠:

وَلَنِعْمَ حَشْوُ اللَّهُمْ عِ أَنْتَ إِذَا دُعِيَتْ نَوْال وَلُجَّ فِي اللَّعْرِ وَلَجَّ فِي اللَّعْرِ وَقَالَ زَيْدُ (٤) الخَيْل :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «تقسر» بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨٩، والكتاب ٢٧١/٣ والمقتضب ٣٧٠/٣ ومجالس العلماء ٢٣٣ وأمالي ابن الشجري 111/٢، والخزانة ٦١/٣، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطاثي، كان شاعراً محسناً، وخطيباً لسناً، وشجاعاً جواداً، وفد=

وَقَـدْ عَلِمَتْ سَلاَمَـةُ أَنَّ سَيْفِي كَـرِيـةٌ كُلَّمَا دُعِيَتْ نَـزَالِ وَقَالَ آخَرُ (١):

حَـذَارِ مِـنْ أَرْمَـاحِنَـا حَـذَارِ

وقَالَ آخَرُ(٢):

نَظَار كَيْ أَرْكَبَهُ نَظَارِ

الضَّرْبُ التَّانِي: أَنْ يَكُونَ صِفَةً غَالِبَةً، تَحُلُّ مَحَلَّ الاسْمِ، نَحْوَ قَوْلِهم لِلضَّبُعِ: جَعَار، ولِلْمَنِيَّةِ: حَلَاقِ، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّها صِفَةٌ مُؤَنَّثَةُ، قَوْلُ الآخر (٣):

لَحِقَتْ حَلَاقِ بِهِمْ عَلَى أَكْسَائِهِمْ ضَرْبَ الرِّقَابِ وَلاَ يَهُمُّ المَغْنَمُ والضَّرْبُ التَّالِثُ: أَنْ يَجِيءَ مَعْدُولاً عَنِ المَصْدَرِ، نَحْوَ جَمَادِ وحَمَادِ وَفَجَارِ، قَالسَّاعِرُ<sup>(1)</sup>:

<sup>=</sup> على الرسول ﷺ سنة تسع فأسلم وسماه زيد الخير، وقال له: ما وصف لي أحد في الجاهلية، فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك. وقيل له: زيد الخيل لكثرة خيله.

<sup>«</sup>الشعر والشعراء ٢٨٦، واللآليء ٦٠، والإصابة ٤/٨٦، والخزانة ٢/٤٤١ والبيت في ديوانه ٨٦ وتخريجه ١٧٤.

وهو يقصد أبناء سلامة بن سعد بن مالك، من بني أسد وكان زيد يكثر الإغارة عليهم.

<sup>(</sup>۱) هو أبو النجم العجلي والبيت في ديوانه ٩٧ والكتاب ٢٧١/٣، والمقتضب ٣٧٠/٣ والجمهرة (١) هو أبو النجم العجلي دوقال آخر، مع البيت ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) هو العجاج بن رؤبة والبيت في ديوانه ١١٦/١ برواية «أن أركبه» وتخريجه ٢/٣٧٩ ويزاد عليه الكامل ٢٠٧/٤ والمقتضب ٣/٠/٣ وابن السيرافي ٣٠٩/٠، والكوفي ٢٦٤. وهذا البيت ينسب إلى رؤبة كما ينسب الذي قبله إلى أبي النجم.

<sup>(</sup>٣) هو الأخزم بن قارب الطائي، أو المقعد بن عمرو، والبيت في الكتاب ٢٧٣/٣ والمقتضب ٣٧٢/٣ والكامل ٢٠٧/٤، وأمالي ابن الشجري ١١٤/٢، وشرح المفصل ٩/٤ واللسان (حلق) والأكساء: جمع كسء بالفتح. أي على أدبارهم.

<sup>(</sup>٤) هو المتلمس الضبعي والبيت في ديوانه ١٦٧ وتخريجه. فيه ١٦٣ ـ ١٦٤. «وطوال» ساقطة من ر «وفيها قافية البيت» جماد وفي رغبة الأمل ٢٠٨/٤ «هذا على ما غير وحرف في روايته وتبعه من بعده، والرواية كما في التهذيب:

حماد لها حماد ولا تقولن طوال الدهر ما ذكرت جماد» ولم أجد هذا في تهذيب اللغة المطبوع.

جَمَادِ لَهَا جَمَادِ وَلاَ تَقُولِي طَوَالَ الدَّهْرِ مَا ذُكِرَتْ حَمَادِ بِمَعْنَى قُولِي لَهَا حَمْداً. بِمَعْنَى قُولِي لَهَا: جُمُوداً، وَلاَ تَقُولِي لَهَا حَمْداً. وقال النَّابِغَةُ (١):

١٤٩/ب /إِنَّا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا فَحَمَلْتُ بَـرَّةَ واحْتَمَلْتَ فَجَارِ

والضَّرْبُ الرَّابِعُ: أَنْ تُسَمِّيَ آمْرَأَةً أَوْ شَيْئاً باسم تَصُوغُه عَلَى هَذَا المِثَالِ، نَحْوَ: رَقَاشِ وحَذَام وشَبْهِهِ، فَهَذَا مُؤَنَّثُ مَعْدُولٌ عَنْ رَاقِشَةَ وحَاذِمَةَ.

وأَهْلُ الحِجَازِ يُجْرُونَ هَذا الضَّرْبَ الرَّابِعَ مُجْرَى مَا قَبْلَه مِنَ الضَّرُوبِ فِي البِنَاءِ.

قَالُوا (٢): «اسْقِ رَقَاشِ إِنَّها سَقَّايَةً».

وقَالَ آخَرُ (٣):

إِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدَّقُوهَا فَالِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ وَيُنْشِدُونَ أَيْضاً:

# وَأَقْفَرَ مِنْ سَلْمَى شَرَاءِ فَيَذْبُلُ (٤)

<sup>(</sup>۱) الذبياني، والبيت في ديوانه ١٠٥، والكتاب ٢٧٤/٣. ومجالس ثعلب ٣٩٦، والكامل ٢١٨/٤، والخصائص ٢٩٨/٢، ٣٨/١، وأمالي ابن الشجري ١١٣/٢، وشرح المفصل ٣٨/١، و١٨٣/، و١٨٣/١، و٣٨/١، و١٨٣/١، و٣٨/١، و١٨٣/١، و١٣/١، و١٣/١، و١٨٣/١، و١٨٠/١، و١٨٠/١، و١٨٣/١، و١٨/١، و١٨/١، و١٨/١، و١٨/١، و١٨/١، و١٨/١، و١١/١٠ و١١/١، والمرابع المرابع المرا

والمقصود بهذا زرعة بن عمرو بن خويلد الكلابي، وكان لقي النابغة بعكاظ فأشار عليه بنقض حلف بني أسد وقتالهم، فأبى النابغة وقال هذه القصيدة.

<sup>(</sup>٢) «قالوا» ساقطة من الأصل، ل، وفي ر «قال»، والمثبت من الكامل ٢١٠/٤. وهذا مثل من أمثال العرب يضرب في الإحسان إلى المحسن. وهو في الكامل وجمهرة الأمثال ٥٦/١، ومجمع الأمثال ٣٣٣/١ واللسان (رقش).

<sup>(</sup>٣) هو ديسم بن طارق أو لجيم بن صعب. والبيت في الكامل ٢١٠/٤، والخصائص ١٧٨/٢، وأمالي ابن الشجري ١١٥/٢ وشرح المفصل ٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت للنمر بن تولب، وهو في شعره ٨١ وتخريجه ١٤٩، وروايته:

وَبَنُو تَمِيم إِذَا أَزَالُوه عَنِ النَّعْتِ فَسَمَّوْا بهِ، صَرَفُوه فِي النَّكِرَةِ، وَلَمْ يَصْرِفُوه فِي السَّكِرَةِ، وَلَمْ يَصْرِفُوه فِي المعرفة.

وسِيبَوَيْهِ (١) يَخْتَارُ هَذَا القَوْلَ الأَخِيرَ (٢)، فيقولُ: هَذِهِ رَقَاشُ قَدْ جَاءَتْ، وهَذِهِ غَلابُ قَدْ جَاءَتْ(٣)، وهَذِهِ غَلابُ وغَلَابُ أُخْرَى.

وَلَا خِلَافَ فِي صَرْفِه إِذَا كَانَ نَكِرَةً، وَلَا فِي إِعْرَابِه، إِذَا كَانَ مَعْرِفَةً. وصَرفه فِي النَّكِرَة، إِذَا كَانَ اسْماً لِمُذَكَّرٍ، نَحْوَ رَجُلٍ سَمَّيتُه «نَزَال ِ» أَوْ رَقَاشِ أَوْ حَلَاقِ. فَهَذَا بِمَنْزَلَةِ رَجُلِ سميته بَعَنَاقِ وَأَتَانٍ؛ لأَنَّ التَأْنيثَ، قَدْ ذَهَبَ عَنْهُ رَأْساً.

#### المعنى:

يقول: مَا أَرْجُو مِنَ العَيْشِ بَعْدَ أَصْحَابٍ وَأَخْدَانٍ، قَدْ أَهْلَكَهُم الدَّهْرُ، وأَفْنَاهُم لمَوْتُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (1) في الْباك.

# ٢١٨ ـ أَمَا شَرِبْتَ بِكَأْسٍ دَارَ أَوَّلُهَا عَلَى ٱلْأَناسِ فَذَاقُواجُرْعَةَ الْكَأْسُ ( )

تَــأَبُــدَ مِـنْ أَطْــلاَل ِ جَمْــرَة مَــأُسَــلُ وقــد أقفــرت منهــا شــراء فيــذبــل وروايته في الكامل ٢١٠/٤ كرواية المصنف، وقد ذكر صاحب التنبيـه ١٣٣، الرواية الصحيحة وهي رواية شعره.

وشراء: جبل من قصد أرض من بني عقيل. «بلاد العرب ١٤١، ومعجم ما استعجم ٧٨٦». ويذبل: يعرف الآن باسم صبحاء، غرب وادي السرداح، وجنوب العرض، بينه وبين الحصاتين، «بلاد العرب مع الحواشي ٢٣٤».

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٢٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في ل «الآخر» والذي في الكامل ٢١١/٤ «وسيبويه يختار هذا القول، ولا يرد القول الآخر...» والمصنف هنا اعتمد على المبرد، دون أن يشير.

<sup>(</sup>٣) «قد جاءت ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لعمران بن حطان، كما ذكر المصنف. وهو في شعر الخوارج ١٤٢ برواية «على القرون» وهو في الكامل ٨٣/٧، وأمالي المرتضى ٦٣٦/١، وابن يسعون ٢/٥٥، وابن بري ٧٤، وشواهد نحوية ٩١، والخزانة ٢/٠٤٠.

هذا البيت لِعِمْرانَ بن حِطَّان، أَحَدِ بَنِي عَمْرو بْنِ شَيْبَانَ بْنِ ذُهْلٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ. وَكَانَ رَأْسَ القَعَدِ مِن الصَّفْرِيَّةِ، وخَطِيبَهُمْ وَشَاعِرَهُمْ، يَرْثِي أَبَا بِلَالٍ مِرْداسَ (١) بْنَ أُدَيَّةَ، وَهْيَ جَدَّتُهُ. وَأَبُوهُ حُدَيْرُ، وَهْوَ أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بْن حَنْظَلَةَ.

# الشَّاهِدُ فيْهِ:

«بِكَأْسٍ دَارَ أَوَّلُهَا»، يَعْنِي بِالْكَأْسِ : ٱلْمَوْتَ.

وهذَا يُقَوِّي قَوْلَ مُهَلْهَل (٢)، وَيُقَوِّي الرَّدَ عَلَى الأَصْمَعِي، حَيْثُ أَنْكَرَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَوْتِ: كَأْسٌ.

#### ٱللُّغَةُ :

يُقَالُ: جَرَعَ الماءَ، وجَرَعَهُ يَجْرَعُهُ جَرْعاً، وآجْتَرَعَهُ وَتَجَرَّعَهُ: بَلَعَهُ، والاسْمُ: الْجُرْعَةُ والْجَرْعَةُ والْجَرْعَةُ: آلْمَرَةُ الواحدة.

١/١٥٠ والْجُرْعَةُ /: مَا اجْتَرَعْتَ، وَجَرَعَ الغيظَ: كَظَمَ، عَلَى الْمَثَلِ.

«وَأَفْلَتَ بِجُرَيْعَةِ اللَّقَنِ» (٣) وَجُرَيْعَةَ (١) الذَّقَنِ، بَغْيرِ حَرْف جرٍ، أَيْ، قَرُبَ الموتُ مِنْهُ كَقُرْبِ الجُرَيْعَةِ مِن الذَّقَنِ، وقَيلَ مَعْنَاهُ: أَفْلَتَ جَرِيضاً، قال مهلهل (٥):

مِلْنَا عَلَى وَاتْلِ وَأَفْلَتَنَا يَوْماً عَدِيٌ جُرَيْعَةَ اللَّقَنِ وَقَوْلُه: «عَلَى الْأَنَاس» أَرَادَ: النَّاسَ، فَأَخْرَجَهُ عَلَى الأصْل، كما قَالَ الآخَرُ (٢٠):

إِنَّ ٱلْمَنَايَا يَطَّلِعُ نَ عَلَى الْأَنَاسِ ٱلْأَمِنِينَا

<sup>(</sup>۱) كان من العباد المتورعين، ومن رؤوس الخوارج، خرج على عبيدالله بـن زياد، وقتل سنة إحدى وستين «ينظر الكامل مع الرغبة ٨٢/٧، والاشتقاق ٢١٩، وجمهرة أنساب العرب ٢٢٣».

<sup>(</sup>۲) هو الشاهد ۲۱۷ «ما أرجى بالعيش. . . حلاق.

<sup>(</sup>٣) هذا مثل من أمثال العرب، وهو في جمهرة الأمثال ١١٥/١ ـ ١١٦ ومجمع الأمثال ٦٩/٢ والمحكم ١٩٠/١ واللسان (جرع) وتنظر النهاية ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٤) (وجريعة الذقن) كررت في ل.

<sup>(</sup>٥) شعره: ٣٠٠، والمحكم ١٩٠/١ واللسان (جرع).

<sup>(</sup>٦) هو ذوجدن الحميري، والبيت في الصحاح واللسان والتاج (نوس).

وَهُو جَمْعُ إِنْسَانٍ، فَإِذَا أَدْخَلْتَ عَلَيْهِ الْأَلَفَ واللَّامَ، قُلْتَ: النَّاس. فَتَكُونُ لَامُ التَّعْرِيفِ مُعَاقِبةً للهمزةِ الْتي هِيَ فَاءُ ٱلْفَعْلِ.

## والشَّعْرُ (١):

يَا عَيْنُ بَكْي ِلِمرْدَاسِ وَمَصْرَعِهِ تَــرَكْتَنِي هـائمـاً أَبْكِي لِمَــرْزِئَتِي أَنْكَرْتُ بَعْدَكَ مَا قَدْ كُنْتُ أعرفه(٢) أَمَا شَرِبْتَ بِكَأْسِ دَارَ أَوَّلُهَا فكل من لم يذقها شارب عجلا<sup>(٣)</sup>

#### وفيه (٤) يقول:

لَقَـدُ زَادَ الحَيَاةَ إِلَيَّ بُغْضاً أُحَــاذِرُ أَنْ أَمُــوتَ عَلَى فِــراشِي فَمَنْ يَكُ هَمُّهُ اللَّهُ نَيَا فَإِنِّي وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٥) في الْبَاب.

وَحُبًّا لِلْخُرُوجِ أَبُو بِاللَّارِ وَأَرْجُو الموتَ تَحْتَ ذُرَى ٱلْعَوَالي لَـهَــا واللهِ رَبِّ ٱلْبَيْتِ قَــالِــي

يَا رَبَّ مِرْدَاسِ اجْعَلْني كَمِرْداسِ

في مَنْزل ٍ مُوحِش ِ مِنْ بَعْدِ إِيناس ِ

مَا النَّاسُ بَعْدَك يَا مِرْدَاسُ بالنَّاسِ

عَلَى الْأَنَاسِ فَذَاقُوا جُرْعَةَ الكَأْسِ

منها بأنفاس ورد بعمد أنفساس

كَمَا تَلَوَّنُ في أَثْوَابِهَا ٱلْغُولُ (١) ٢١٩ ـ فَمَا تَدُومُ عَلَى وَصْلِ تَكُونُ بِهِ

هَذَا ٱلْبَيْتُ لِكَعْبِ بْن زُهَيْرٍ، مِنْ قَصِيدَتِه الَّتِي أَنْشَدَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وسلم. أَذْكُرُ بَعْضَها إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

<sup>(</sup>١) شعر الخوارج ١٤١، ١٤٢ والكامل ٨٣/٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر «أنكره» وفي ل أذكره» والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «عجل» بالرفع والمثبت من مصادر التخريج، وهو الوجه.

<sup>(</sup>٤) شعر الخوارج ١٤١، ١٤٢ والكامل ٨٢/٧، ٨٣.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لكعب بن زهير كما ذكر المصنف، وهو في شرح ديوانه ٨ برواية «على حال تكون بهـا» وهو في الحيوان ١٥٩/٦، والجمهرة ١٧٦،١٥٠، ١٧٦ والبارع ٣٩٨، والمخصص ١٧/٥ وتثقيف اللسان ١٨٢، وشرح السقط ١٣٦، وابن يسعون ٧/٣٥، وابن بري ٧٤، وشواهد نحوية ٩٢. وعجزه في شرح الحماسة ٣٩، والبلغة ٧٠.

الشَّاهِدُ فِيْهِ:

«تأنيثُ الغُولِ».

## آلْمَعْنَى:

وَصَفَ امْرَأَةً، تَتَلَوَّنُ عَلَيْهِ بِخُلْقِهَا، كَمَا تَتَلَوَّنُ (١) الغُولُ.

والغولُ: مِمَّا تَذْكُرُهَا العربُ في أَشْعَارِهَا وأَخْبَارِهَا، ويُقَالُ إِنَّها ما رئيتْ قَطَّ، وقَالَ تَأبَّطَ (٢) شراً، يَتَغَزَّلُ في الغُولِ:

١٥٠/ب / فَأَصْبَحْتُ والغُولُ لِي جَارَةً فَيَا جَارَتَا أَنْتِ مَا أَهْولاً وَيْقَالُ: إِنَّ «الْغُولَ» تَتَصَوَّرُ (٣) في صُوَرٍ، وتَتَغَيَّرُ عَلَى هَيْئَاتٍ، فَشَبَّهَ كَعْبُ مَحْبُوبَتَهُ بِهَا، لِتَلَوُّنِهَا عَلَيْهِ.

مَدَح بهذهِ القصيدةَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ. وسَبَبُ ذَلِكَ، أَنَّ أَبَاهُ زُهَيْرًا رَأَى في منَامِهِ آتِياً أَتَاهُ، فَعَرجَ بهِ إلى السَّماءِ، حَتَّى لَحِقَهَا وكَادَ يَمَسُّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ تَرَكهُ وَهُوَ إلى الأَرْضِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوفاةُ، قَصَّ رُؤْيَاهُ عَلَى وَلَدِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لا أَشُكُ أَنَّه سَيَكُونُ بَعْدِي خَبَرٌ مِن السَّماءِ، فَإِنْ حَدَثَ فَسَارِعُوا إلَيْهِ وَخَذُوا به، وَتَمَسَّكُوا بِعُرْوَتِهِ.

فَلَمَّا بُعِثَ سَيِّدُ ٱلْبَشَرِ، صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسلم خَرَجَ إِلَيْهِ بُجَيْرُ<sup>(٤)</sup> بْنُ زُهَيْرٍ فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِ قَوْمِهِ.

فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليْهِ وسلم (°) أَتَاهُ بُجَيْرٌ إلى المدينَةِ، وشَهِدَ مَعَهُ يومَ الفتحِ، ويَوْمَ حُنَيْنٍ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ديتلون؛ بالياء التحتية المثناة.

<sup>(</sup>۲) شعره ۱۲۳ وتخریجه ۱۸۸، ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «يتصور» و «يتغير» بالياء المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي سُلمى المزني صحابي جليل، وشاعر محسن، أسلم قبل أخيه كعب «المؤتلف ٧٥، والاستيعاب مع الإصابة ٢٧٥/١،

<sup>(</sup>٥) من قوله «خرج إليه» إلى قوله «وسلم» ساقطة من ر.

وَذُكِرَ أَنَّ بجيرا وكَعْبِ خَرَجًا إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا بَلَغَا قرب مكة ، قال كعبُ لبُجَيْرٍ: أَلْقَ هذَا الرَّجُلَ ، وأَنَا مقيمٌ لَكَ هَا هُنَا، فَٱنْظُر مَا يَقُول.

فَقَدِمَ بُجَيْرٌ عَلَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعَ مِنْهُ وأَسْلَمَ، وبَلَغَ ذَلكَ كَعْماً، فَقَال (١):

عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَيْبَ غَيْرِكَ دَلَّكَا أَلا أَبْلِغَا عَنِيّ بُجَيْسِراً رَسَالَةً عَلَيْهِ وَلَمْ تُدْرِكُ عَلَيْهِ أَخا لَكَا عَلَى خُلُقِ لَمْ تُلْفِ أُمَّا وَلاَ أَباً وَأَنْهَلَكَ الْمَـٰأُمُـور منْهَـا وعَلَّكَـا سَقَىاكَ أَبُو بَكْرِ بِكَأْسِ رَوِيَّةٍ

فَبَلَغَتْ أَبْيَاتُه رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وسلم.

فَقَالَ: أَجَلْ، لَمْ يُلْفِ عَلَيْهِ (٢) أَباهُ وَلَا أُمَّهُ، وقَالَ لأصْحَابه: مَنْ لَقِي مِنْكُمْ كَعْبَ ابْنَ زَهَيْرِ، فَلْيَقْتُلُه.

وكَتَبَ بُجَيْرٌ إِلَى كَعْب، أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ، أَمَرَ بِقَتْلِكَ، ومَا أُرَاكَ نَاجِيا، وكَتَبَ إِلَيْه يَأْمُرُه أَنْ يُسْلِمَ، ويُقْبلَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويَقُول: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، قَبِلَ مِنْهُ، صلى الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ، وأَسْقَطَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

فَأَسْلَمَ كَعْبُ، وَأَقْبَلَ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ببَابٍ مَسْجِدِهِ صَلَّى الله عليه وسلم فَدَخَلَ المَسْجِدَ، وتَخَطَّى النَّاسَ، حَتَّى جِلَسَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1/101

/ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْأَمَان.

قَال: وَمَنْ أَنْتَ؟. قَال: كَعْبُ بْنُ زُهَيْر.

قال: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ، كَيْفَ قَالَ يَا أَبَا " بَكْر؟!.

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ٣ ـ ٤، وفي الأصل (بلغا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر «عليها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «يابا».

# فَأَنْشَدَهُ الصِّديقُ ـ رضي الله عَنْهُ ـ حَتَّى بَلَغَ إلى قَوْلِه: «سَـقَاكَ أبـو بَكْـرٍ» (١) البيت.

فَقَالَ: إِنِّي مَأْمُورٌ، فَصَفَحَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله وعلى آله وسلم.

## ثُمَّ قامَ فَأَنْشَدَهُ (٢):

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليومَ مَبْتُولُ وَمَا سُعَادُ غَداةً الْبَيْنِ إِذْ بَرَزَتْ هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً

مُتَيَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُجْزَ مَكْبُولُ إِلَّا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ لاَ يُشْتكَى قِصَرٌ مِنْهَا وَلاَ طُـولُ

#### وَفيهَا<sup>(٣)</sup>

إِنَّ الرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ نُبِيْتُ اللهِ أَوْعَدْنِي نُبِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْعَدْنِي وهي طويلة مشهورة.

# مُهَنَّـدٌ مِنْ سُيـوفِ اللهِ مَسْلُولُ وَالْعَفُو عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَـأْمُـولُ

#### الإعراب:

دُخولُ اللَّامِ (٤) فِي «الغُولِ »(٥) هُنَا، وهو اسْمٌ عَلَمٌ، كَدُخُولِها فِي العَبَّاسِ، وأَبِي القَاسِم، وهَذِهِ اللَّمُ فِي الأَعْلَامِ إِنَّما بَابُها الصِّفَاتُ.

<sup>(</sup>١) تقدمت الأبيات في ص ٦٩٧.

<sup>(</sup>٢) شرح ديوانه ٦، وجمهرة أشعار العرب، والبيت الثالث ليس في شرح الديوان. وهو في الجمهرة. ومبتول: مقطوع، وفي الأصل «مسئول» ورواية السكري، والجمهرة «متبول»، وهو الذي أسقمه الهوى.

والمتيم: المعبد المذلل الذي استولى عليه الهوى فأذله. ومكبول: محتبس عندها والكبل: القيد، والأغن: الذي في صوته غَنة. وغضيض الطرف: فاتر الطرف.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوانه ١٩ ـ ٢٣، وجمهرة أشعار العرب ١٥٠ ـ ١٥١ وفيهما البيت الثاني قبل الأول، ورواية القرشي «لنور» بدل «لسيف»، و «صارم» بدل «مهند».

<sup>(</sup>٤) في ر «الألف واللام».

<sup>(</sup>٥) (الغول؛ ساقطة من ر.

و «الغُولُ» (١) فِي الحَقِيقَةِ لَيْسَتْ صِفَةً، لَكِنَّها لَمَّا كَانَتْ إِلَى النَّكَارَةِ والدَّعَارَةِ، دَخَلَتْ طَرِيقَ الوَصْفِ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

كَما أَلْحَق مَنْ مَنْعَ مِنَ العَرَبِ «أَفْعَى» (٢) الصَّرْفَ، بِالوَصْفِ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى، لاَ مِنْ جِهَةِ اللَّمْعْنَى، لاَ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ مَعْنَى «الغُولِ» عِنْدَهم: الخُبْثُ والنَّكَارَةُ، فَجَرَتْ مَجْرَى الخَبِيثِ النَّكِيرِ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٣) فِي البَاب.

٢٢٠ ـ وَمَا وَجْدُ أَظْآرٍ ثَلَاثٍ رَوَائِمٍ وَجَدْنَ مَجَرًا مِنْ حُوَارٍ وَمَصْرَعَا (٤)
 هذا البَيْتُ لِمُتَمِّم بْن نُويْرَةً.

الشاهدُ فِيه:

تَأْنِيتُ «الظِّئْر».

<sup>(</sup>١) في ل «القول».

<sup>(</sup>۲) ﴿أَفْعَى ﴿ سَاقَطَةُ مِنْ رَ.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لمتمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي، شاعر مخضرم، وله صحبة، اشتهر برثاثه لأخيه مالك. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: أنشدني بعض ما قلت في أخيك، فأنشده قصيدته العينية التي منها الشاهد، فقال له: يا متمم، لو كنت أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد بن الخطاب، مثل ما قلت في أخيك. قال متمم: يا أمير المؤمنين، لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعراً أبداً. فقال عمر - رضي الله عنه: يا متمم ما عزاني أحد في أخي بأحسن مما عزيتني به «الشعر والشعراء ٣٢٧ - ٣٤٠، والمؤتلف والمختلف ٢٩٧، ومعجم الشعراء ٢٣٢، واللآليء ٨٧، والخزانة ٢٩٠/١٠.

والبيت في شعره ١١٦، وتاريخ خليفة ١٠٦، والشعر والشعراء ٣٣٨، وأمالي اليزيدي ٢٤، وديوان المفضليات ٥٤١، والعقد ٣٦٤/٣ وجمهرة أشعار العرب ١٤٣، والتهذيب ٣٩٣/١٤، وثمار القلوب ٣٤٨، والمخصص ٢١/١٥، ٥١/١٠، وشرح المفضليات ٩٦٦، وابن يسعون ٣/٢٥ والبلغة ٥٠ وابن بري ٧٤، وشواهد نحوية ٩٣، واللسان «ظأر».

ویروی البیت «فما ذات» و «أصبن» بدل «وجدن» وكذلك «رأین».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ ('): «الظِّئْرُ مِنَ النَّاسِ ، مُؤَنَّتُهُ ، وجَمْعُها: أَظْآرٌ وَظُؤُارٌ وظُؤُورٌ وظُؤُورٌ وظُؤُرَوةٌ ('). وقولُه: «ثَلَاثٌ » بِغَيْرِ عَلَامَةِ التَّانيثِ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّها مُؤَنَّتَهُ .

الرَّوَائِمُ: وَاحِدُها: رَءُومٌ، يُقَالُ: رَأَمَتْ تَرْأَمُ، فهي رَائِمُ.

وَمَعْنَى رَأَمَتْهُ: شَمَّتُهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاقَةَ إِذَا أَلْقَتْ سَقْبَهَا، فَخِيفَ انْقِطَاعُ لَبَنِهَا، أَخَذُوا جِلْدَ حُوَارٍ، وَحَشَوْهُ تِبْناً، وَلَطَّخُوه بِشَيْءٍ مِنْ سَلاَهَا، ثُمَّ حَشَوْا أَنْفَهَا (٣)، فَتَجِدُ كَرْباً.

١٥١/ب وَيُقَالُ لِلْخِرْقَةِ الَّتِي تُجْعَلُ فِي أَنْفِهَا/: الْغِمَامَةُ، ثُمَّ تُسْتَلُّ تِلْكَ<sup>(٤)</sup> الخِرْقَةُ، مِنْ أَنْفِهَا، وهو جِلْدُ الحُوارِ المَحْشُو، فَتَرْأَمَهُ، فَإِذَا دَرُّتْ عَلَيْه، قِيلَ: نَاقَة دَرُورٌ.

وَيُقَالُ فِي هَذَا المَعْنَى: نَاقَةٌ ظَؤُورٌ، فَيُنْتَفَعُ بِلَبَنِهَا، ويُقَالُ: نَاقَةٌ رَائِمٌ وَرَءُومٌ، إِذَا كَانَتْ تَرْأَمُ وَلَدَهَا أَوْ بَوَّهَا.

فَإِنْ رَأَمَتْهُ وَلَمْ تَدِرَّ عَلَيْهِ فَتِلْكَ العَلُوقُ، وَلاَ خَيْرَ عِنْدَها، وَعَلَى ذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ (٦):

أَمْ كَيْفَ يَنْفَعُ مَا تُعْطِي العَلُوقُ بِهِ رِئْمَانُ أَنْفٍ إِذَا مَا ضِنَّ بِاللَّبَنِ وَالوَجْدُ: الحُزْنُ.

<sup>(</sup>١) «قال أبو على: الظئر» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) «ظؤورة» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، ولعل كلمة «خرقة» سقطت من النص، إذ لها ذكر فيما بعد، وصوابه «ثم حشوا أبفها بخرقة».

<sup>(</sup>٤) في ر «ذلك».

<sup>(</sup>٥) في النسخ «البوء» و «بوءها» وفي التهذيب ١٥/ ٩٩٥ «... البو غير مهموز...».

<sup>(</sup>٦)هو أفنون التغلبي، والبيت في ديوان المفضليات ٥٢٥ ومجالس العلماء ٤٢، وشرح المفضليات ٩٤٥ ومجالس العلماء ٤٢، وشرح المفضليات ٩٤٥ وشرح المفصل ١٨/٤ والخزانة ٤٥٥/٤، وفيها تفصيل على الأوجه التي تجوز في «رثمان» من الرفع والنصب والجر. وفي النسخ «ظن» بالظاء.

والحُوارُ: وَلَدُ النَّاقَةِ، وَيُقَالُ لَه حِينَ يَسْقُطُ مِنْ أُمِّه: سَلِيلٌ، قَبْلَ أَنْ يُعْلَم، أَذَكَرُ هو أَمُّ أُنْفَى؟ فَإِذَا كَانَ ذَكَراً، فَهو سَقْبٌ. وَأُمَّه مُسْقِبٌ، وإِنْ كَانَتْ أُنْثَى: فهي حَائِلٌ، وأَمُّهَا أُمُّ حَائِلٍ، قال الهُذَلِيُّ ('):

فَتِلْكَ الَّتِي لَا يَبْرَحُ القَلْبَ حُبُّهَا وَلَا ذِكْرُهَا مَا أَرْزَمَتْ أُمُّ حَائِلِ فَإِذَا قَوِيَ، وَمَشَى مَعَ أُمِّهِ، فهو رَاشِحُ، والأَمُّ مُرْشِحٌ، فَإِذَا حَمَلَ في سَنَامِهِ شَحْماً، فَهْوَ مُجدٍ ومُعْكِرٌ، ثُمَّ هُوَ رُبَعٌ، وقيلَ: الرُّبَعُ: مَا نُتِجَ في الرَّبِيع، وَهُوَ أَوَّلُ النَّتَاجِ. وُالْهُبَعُ: مَا نُتِجَ في الرَّبِيع، وَهُو أَوَّلُ النَّتَاجِ. وُالْهُبَعُ: مَا نُتِجَ في آخِرِ النَّتَاجِ، وَهُو حُوَارٌ، فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ فَهُو فَصِيلٌ، والفِصَالُ: الفِطَامُ (٢) وآلْجَمْعُ: فِصْلَانُ وَفُصْلَانٌ.

فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ، فَهُو آبْنُ مَخَاضٍ، وإنَّما شُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ، لأَنَّ أُمَّهُ لَجَقَتْ بالمخَاضِ، وَهْنَ ٱلْحَوامِلُ، وإنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا. فَإِذَا اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ الثَّانِيَةَ. وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ، فَهُو آبْنُ لَبُونٍ، والأَنْثَى بِنْتُ لَبُونٍ، وإنَّما سُمِّيَ آبْنُ لَبُونٍ، لأَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ مِن المَخَاضِ، في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ وَضَعَتْ في الثَّالِثَةِ، فَصَارَ لَهَا لَبَنُ، فَهْيَ لَبُونٌ، وَهُو آبْنُ لَبُونٍ.

فَإِذَا دَخَلَ في الرابِعَةِ، فَهُو حِقٌ، والْأَنْثَى حِقَّةٌ، لأَنَّه قَدْ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْه (٣) ويُرْكَبُ.

فَإِذَا دَخَلَ في الخامِسَةِ فَهْوَ جَذَعٌ، وآلأَنْثَى جَذَعَةً. فَإِذَا دَخَلَ في السَّادِسَةِ فَهْوَ ثَنِيٌّ والْأُنْثَى ثَنِيَّةٌ. فَإِذَا دَخَلَ في السَّابِعَةِ فَهْوَ رَبَاعٌ، والأَنْثَى رَبَاعِيَةٌ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو ذؤيب الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٤٧ وتخريجه: ١٣٨٢. وأرزمت: حنت وصوتت.

وفي ر «الذي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ر «الفطال».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر (عليها).

فَإِذَا دَخَلَ في الثَّامِنَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ، والْأَنْثَى سَدِيسَةٌ، وقيلَ: يُقَالُ: سَدَسٌ: في الذَّكَر والأَنْثَى.

فَإِذَا دَخَلَ فَي التَّاسِعَةِ، وَبَزَلَ نَابُه، فَهُوَ بَازِلٌ.

١/١٥٢ فَإِذَا دَخَلَ/ في العَاشِرَةِ، فَهْوَ مُخْلِفٌ. ثُمَّ لَيْسَ لَهُ آسْمٌ بَعْدَ الإِخْلَافِ ولكنْ يُقَالُ: بَاذِلُ عَامٍ، وَبَاذِلُ عَامَيْن، ومُخْلِفُ عَامٍ ومُخْلِفُ عَامٍ عَامَيْن.

وَٱلْمَجَرُ (١): آلمَوْضِعُ الَّذِي جُرَّ الحُوَارُ فِيْهِ، وكَذَلِكَ الْمَصْرَعُ الَّذِي صُرِعَ فَيْهِ.

# الْمَعْنَى:

لَمْ يُرِدْ أَنَّ ثلاثَ الرَّوُائِمِ وَجَدْنَ مَجَرَّ حُوَارٍ وَاحِدٍ، وإنَّما الْمَعْنَى، أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن الرَّوَائِمِ وَجَدَتْ مَجَرَّ حُوَارِهَا ومَصْرَعَهُ، وَهْوَ مثْل (٢) قَوْل ِ الأعْشَى (٣):

حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأَوْا يَا عَجَباً لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ الْمَعْنَى حَتَّى يَقُولُ النَّاس، ومِثْلُه قَوْلُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَآجُلُدُوهُم ثمانين (٤) جَلْدَةٍ ﴾. أَيْ: اجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُم (٥) ثمانين (٦) جَلْدَةٍ.

#### وبعد البيت<sup>(٧)</sup>:

يُذْكِّرْنَ ذَا ٱلْبَتِّ ٱلْحَزِينَ بِشَجْوِهِ إِذَا حَنَّتِ ٱلْأُولَى سَجَعْنَ لَهَا مَعَا بِأَوْجَعَ مِنِّي يَوْمَ فَارَقَّتُ مَالِكاً ونَادَى بِهِ النَّاعِي الرَّفِيعُ فَأَسْمَعَا

وهذِهِ القصيدةُ، مِنْ قَصَائدِ العربِ الْمُختَارَةِ.

<sup>(</sup>١) في ر «المجز».

<sup>(</sup>٢) ومثل، ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «ماثة» وهو خطأ والآية ٤ من سورة النور.

<sup>(</sup>٥) في النسخ ومنهما».

<sup>(</sup>٦) في النسخ «مائة، وهو خطأ ترده الآية.

<sup>(</sup>۷) شعر متمم ۱۷.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) في ٱلْبَاب.

٢٢١ ـ يَا ضَبُعاً أَكَلَتْ آيَارَ أَحْمِرَةٍ فَفِي ٱلْبُطُونِ وَقَدْرَاحَتْ قَراقِيرُ (٢) هذَا البَيْتُ أَنْشَدَهُ أَبُو زَيْدٍ في «نَوادِرِهِ» (٣) لِرَجُلٍ مِنْ ضَبَّةَ.

#### الشاهد فيه:

«تَأْنِيثُ الضَّبُعِ»، اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِه: «أَكَلَتْ»، وبِقَوْلِه «رَاحَتْ».

وَيُرْوَى: «يَا أَضْبُعاً»(٤)، عَلَى آلْجَمْعِ، وَلَا اعْتِراضَ عَلَى هذه الرِّوَايةِ وَالْأَضْبُعُ: جَمْعُ ضَبُعٍ، و «أَفْعُلُ» مِمَّا يَخْتَصُّ بهِ المؤَنَّثُ، فَجَمَعَهَا عَلَيْهِ لِذَلِكَ. والْقِيَاسُ: أَضْبَاعُ، كَعَضُدٍ وَأَعْضَادٍ.

وَأَنْشَدَهُ (°) بعْضُهم: «يَا ضُبُعاً» بِضَمِّ الضَّادِ، يُرِيدُ بهِ ٱلْجَمْعَ، وَلَيْسَ بصَحيح، وَوَجْهُهُ كَأَنَّه، جَمَعَ «ضَبُعاً» عَلَى «ضِبَاعٍ» ثُمَّ جَمَعَ ضِبَاعاً عَلَى ضُبُع (٦).

وَقَدْ زَيِّفَ هَذِهِ الرِّوَايَة، أَبُو عَلِيٍّ (٧)، قَال: وَظَنَّه قَوْمٌ «يَا ضُبُعاً» عَلَى الْجَمْعِ، لِقَوْلِه: ﴿ فَفَي آلْبُطُونِ»، والْبُطُونُ لِلْجَمْعِ لا لِلْوَاحِدِ. وَلاَ يَمْتَنِعُ، لأَجْلِ قَوْلِه: «البطُونُ» كَقُولِهم لَهَا «حضَاجِرُ»، لِعِظَم بَطْنِهَا، وانْتَفَاخِه، فَجَعَل كُلَّ (٨) / جُزْءِ بَطْناً. ١٥١/ب

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لجرير الضبي كما ذكر ابن يسعون، وهو في الكتاب ٥٨٩/٣، والنوادر ٢٩٥، والحيوان (٢) هذا البيت لجرير الضبي كما ذكر ابن يسعون، وهو في الكتاب ١٠٩/١٦، والأعلم ١٨٦/٢ وابن المتخصص ٢٠/٣، ١٨٩/٦، والأعلم ١٨٦/٢ وابن يعنون ٢٠٧، والصحاح والتنبيه واللسان والبلغة ٧٤ وابن بري ٧٤، وصدره عند ابن السيرافي ٢٠١، والصحاح والتنبيه واللسان والتاج (أير) وكذلك اللسان (ضبع). وصدره عند ابن السيرافي ١٧٧١م.

وفي الأصل، ر (يا أضبعا)، وهي رواية في البيت أشار إليها المصنف.

**<sup>(</sup>٣) النوادر ٢٩٥**.

<sup>(</sup>٤) وهي رواية سيبويه والمبرد وابن بري.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو حاتم وتنظر النوادر في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) من قوله وثم جمع، حتى وضُبُع، ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) تنظر التكملة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٨) (كل، ساقطة من ر.

وحِضْجَرٌ: وَاحِدُ الحَضَاجِرِ، قَالَ الشَّاعِرُ(١):

حِضْجَرٌ كَأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ تَوَكَأَتْ عَلَى مِرْفَقَيهَا مُسْتَهِلَّةَ عَاشِرِ وَمِثْلُه قَوْلُ امْرِيءِ (٢) ٱلْقَيْسِ:

# يُطِيرُ ٱلْغُلَامَ الخِفَّ عَنْ صَهَوَاتِهِ

وإنَّما لِلْفَرَسِ صَهْوَةٌ وَاحِدَةٌ، فَجَمَعَهَا بِما يَلِيهَا، ومِثْلُه قَوْلُ قَيْسِ بْنِ (٣) الخَطِيمِ:

يَهُونُ عَلَيَّ أَنْ تُسرَدَّ جِرَاحُهَا عَيُونَ الْأَوَاسِي إِذْ حَمِدتُ بَلاَءَهَا

أَرادَ: جِرَاحَ الطَّعْنَةِ، فَجَعَلَها لاتِّسَاعِهَا وعِظَمِهَا جِرَاحاً، فَجَمَعَهَا (٤) بِمَا يَلِيهَا، وَلَهُ

نَظَائِرُ جَمَّةً.

#### اللغة:

الضَّبُع: ضَرْبٌ مِن السِّبَاعِ مُؤَنَّقُه. والذُّكَرُ: ضِبْعَانُ. وٱلْجَمْعُ: ضَبَاعِين. ويُقَالُ للذَّكَر والأنْثَى، إذا اجْتَمعا: ضِبْعَانُ، يُغَلِّبونَ المُذَكَّرَ (٥)، لخفّته.

وآيَارٌ: جَمْعُ أَيْرٍ، ويُجْمَعُ: آيُرٌ وأيُورٌ. والقَرْقَرُةُ فِي الجوفِ مَعْروفَةٌ.

وبَعْدَ البيت(٦):

هَلْ غَيْرُ هَمْزِ ولَمْزِ للصَّدِيقِ وَلاَ يَنْكِي عَـدُوَّكُمُ مِنْكُمْ أَظافِيرُ

<sup>(</sup>١) هو سماعة بن أشول النعامي الأسدي. كما ذكر ابن السيرافي ٩١/١. والبيت في الكتاب ٧١/٢، وابن السيرافي ١٩١/١، وشرح المفصل ٣٦/١.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی ص: ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩. والأواسى: النساء المداويات للجراح.

<sup>(</sup>٤) في ر «فجعلها».

<sup>(</sup>٥) في ل، ر «المؤنث» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) النوادر ٢٩٥، والحيوان ٦/٤٤٧ والتنبيه والإيضاح (أير).

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيِّ (١) في الباب.

٢٢٢ ـ أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ (٢) هَذَا اَلْبَيْتُ للعباسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، ويُكْنَى أَبَا الْهَيْثَمِ.

# الشَّاهِدُ فِيْهِ:

«كَوْنُ الضَّبُعِ» آسْماً للسَّنَةِ ٱلْمُجْدِبَةِ.

#### اللُّغَةُ:

قَالَ (٣) ثَعْلَبُ: جاءَ أَعْرَابِيُّ إلى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم، فَقَال: «أَكَلْتُنَا الضَّبُعُ». والضَّبُعُ أَيْضاً: الشَّرُّ. وَقَالَ آبْنُ (٤) الأَعْرَابِي، قالت العُقَيْلِيَّةُ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا خِفْنَا شَرَّهُ، فَتَحوَّلَ عَنَّا، أَوْقَدْنَا (٥) نَاراً خَلْفَهُ.

قال: فَقِيلَ لَهَا(``: وَلِمَ ذَاكَ؟!.

قَالَتْ: لِتَتَحَوَّلَ ضَبُعُه مَعَهُ»، تَعْنِي شَرَّهُ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للعباس بن مرداس بن أبي عامر بن رفاعة بن حارثة السلمي، من الشعراء الفرسان وفد على النبي ﷺ ومدحه، وأسلم فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم «الشعر والشعراء ٣٠٠ ومعجم القراء ١٠٢ واللآليء ٣٣.

والبيت في ديوانه ١٢٨، والكتاب ٢٩٣/١، والحيوان ٢٤٦/٦ والجمهرة ٢٩٧/١ وشرح ما يقع فيه التصحيف ٣٥٨ والمنصف ١١٦/٣ والخصائص ٣٨١/٢، والمحكم ٢٥٧/١ والأعلم ١٤٨/١ وأمالي ابن الشجري ٣٤/١، ٣٥٣، ٣٥٣، ٢٥٠/١، وابن يسعون ٢/٥٠، والإنصاف ٧١، وابن بري ٥٥، وشواهد نحوية ٩٥، وشرح المفصل ٢٩٨، ١٣٢/٨ والمقرب ٢/٩٥١، والعيني ٢/٥٥ والخزانة وشواهد نحوية ١٩، وشرح أبيات المغني ١٧٣/١. وغير ذلك. ورواية ابن دريد والعسكري «أما كنت ذا نفر، ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

وأبو خراشة كنية الشاعر المجيد والفارس المعدود، خفاف بن ندبة السلمي الذي كان يهاجي العباس وتنظر الخزانة ٢ /٤٧٢ ـ ٤٧٣.

 <sup>(</sup>٣) المجالس ٢٠١ وفيها «فدعا لهم» وينظر المحكم ٢٥٨/١ والفائق ٢٣٢٦/، والنهاية ٣٧٣/٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر المحكم الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) «نا» ساقطة من ر وسهله ما بعده.

<sup>(</sup>٦) في ر (له).

وضَبُع: اسْمُ رَجُل (١)، وَهُوَ وَالِدُ الرَّبِيعِ (٢) بْنِ ضَبُع الفَزَادِيّ. وضَبُع: آسْمُ (٣) مَكَّانٍ، قَال (١):

خَوْزَهَا مِنْ عَقِبٍ إلى ضَبَعْ في ذنبانٍ وَيَبِيسٍ مُنْقَفِعْ والضَّبُعُ: وَسَطُ الْعَضُدِ بِلَحْمِهِ، تكونُ لِلانْسَانِ وغَيْرِهِ(٥).

وقِيلَ: الْعَضُدُ كُلُّهَا، وقَيلَ: الإِبْطُ إلى نِصْفِ ٱلْعَضُدِ مِنْ أَعْلاهُ.

# الإغراب:

قَوْله: «أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ» «أَنْ» هَا هُنَا مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِه، و «ما» زائدةً، الَّا أَنَّها، 1/۱۵۳ وإنْ كانتْ/ زائدةً، فَهْيَ لاَزْمَةً.

والتقدير لأنْ كُنْتَ ذَا نَفَرٍ، ثُمَّ حَذَفْتَ «كَانَ»، وَجَعلْتَ «ما» عوضاً منها (٢٠). وأَجْعلْتَ «ما» عوضاً منها (٢٠). وأَنْتَ مُرْتَفِعٌ بـ «كان».

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل والرجل»، والمثبت متفق مع المحكم ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) ابن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي الفزاري، شاعر جاهلي، أحد المعمرين، من فرسان العرب، وخطبائهم وحكمائهم «المعمرون ٨، ٩، والمؤتلف ١٨٢، واللآلىء ٨٠٢، والخزانة ٣٩/٣ ورُبَيْع، بالتصغير. وفي المؤتلف، والحلل ٣٧ دربيع،

<sup>(</sup>٣) ينظر عنه معجم البلدان ١٩٠١/٣ ـ ٤٥٢ والمعجم الجغرافي ٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) هو عُكَّاشة بن أبي مسعدة، كما في التكملة (ضبع) والرجز في المحكم ٢٥٨/١. والتكملة واللسان والتاج (ضبع) وحاز الإبل : ساقها برفق.

والذُّنبَان: نبات معروف، واحدته ذنبانة. واليبيس من النبات ما يَبِسَ فعيل بمعنى فاعل.

وفي ر «حواها» بدل «حوزها» وكلمة «منقفع» غير واضحة في النسخ واعتمدت فيها على المصادر السابقة وفي التهذيب ٢٧٠/١ «... والقفاع: نبت متقفع كأنه قرونٌ صلابةً إذا يبس، يقال له: كف الكلب».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «بلحمه» حتى «غيره» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٦) في ر «منهما»، و «أنت؛ ساقطة منها.

وذًا نَفَرٍ: خَبَرُ «كَانَ».

وَهُوَ مَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ(١).

وقَالَ الْأَخْفَشُ: «أَنْتَ مُرْتَفِعٌ» «بما»، لأنَّ ٱلْفِعْلَ زَالتْ عَيْنُه، وإلَى هذَا، ذَهَبَ أَبُو عليِّ، يَجْعَلَانِ «مَا» عِوضاً مِن الفِعْلِ، فَهْيَ الرَّافِعة والنَّاصِبَةْ.

وَّذَهَبَ سِيبَوَيْهِ (٢): إلى امْتِنَاعِ آظُهَارِ الفِعْلِ، مَعَ «مَا» لأَنَّها عِوَضٌ مِنْهُ، وَآلُمُبَّرُدُ، يجيزُ إظهارَ (٣) الفِعْل مَعَهَا.

وُحُجَّةُ سِيبَوَيْهِ: أَنَّه لا يُجْمَعُ بَيْنَ ٱلْعَوضِ (') وٱلْمُعَوَّضِ مِنْهُ. والذي ذَهَبَ إلَيْهِ المبرد مِن الْجَمْعِ، لَيْسَ يَنْقُضُ مَذْهَبَ سيبويهِ، لأنَّ سيبَوَيْهِ يَجْعَلُ «مَا» حِينَئْذٍ مَزِيدةً، لا عَوَضاً.

ومَعْنَى الكلامِ الشُّرْط، ولذلك دَخلت الفاءْ جَواباً لأَمَّا.

يَقُول: إِنْ كُنْتَ ذَا قَوْمٍ، عَزيزاً بهم لكثرِتِهِم وَوَفْرِهم، فإنَّ قَوْمِيَ (°) لَمْ تَأْكُلُهم السَّنُونُ الشَّدادُ، بَلْ هم مَوفُورونَ، ذوو (٢) عَدَدٍ، فأنا بهم عزيز.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (٧) في الْبَاب.

٣٢٣ ـ يَأْوِي إِلَيْكُمْ فَلا مَنَّ وَلا جَحَدُ مَنْ ساقَهُ السَّنَةُ الْحَصَّاءُ والذِّيبُ (^) هذا آلْبَيْتُ لجريرِ بْنِ آلْخَطَفَى.

\_\_\_\_ (١) ينظر الكتاب ٢٩٣/١ ـ ٢٩٤.

<sup>/</sup> ۲ تـ ر. (۲) المصدر نفسه ۲۹٤/۱.

<sup>(</sup>٣) «إظهار» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٤) في ر «المعوض».

<sup>(</sup>٥) في ل: ﴿قلبي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ر (ذو).

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٤٩ برواية «إليك» وهو عند ابن يسعون ٥٨/٢، وابن بري ٧٥، وشواهد نحوية ٩٧، والصحاح واللسان والتاج (حصص) وروايته في كتب اللغة «بلا مَنِّ ولا جَحَدٍ». وعجزه في المخصص ١١١/١٦ والفائق ٣٢٧/٢.

# الشَّاهِدُ فِيْهِ:

عَلَى مَا رآه (١) أَبُو عَلِيٍّ، أَنَّ «الذِّئْبَ» هُنَا، الحيوانُ المشهورُ، لأَنَّ الذِّئَابَ في السِّنِينَ المُجْدِبَةِ، تَعْدُو وتَفْتَرِسُ، وكذلك وقع في «شرحِ شعرِ جرير»(٢). اللَّغَة:

الْمَنُّ: القَطْعُ، ومِنْهُ: ﴿ أَجْرِ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (٣) أَيْ: مَقْطُوع. والْجَحَدُ: قَلَّةُ الخير.

والْحَصَّاءُ: مَأْخُوذٌ مِنْ حَصَّ الشَّعَرَ، إذَا حَلَقَهُ، فَهْيَ المُجْدِبَةُ القِليلةُ النباتِ. وقيلَ: هِيَ الَّتِي لا نَبَاتَ بِهَا.

وَجَمْعُ الذِّئْبِ: أَنْؤُبٌ ونُؤبانُ.

# الْمَعْنَى:

مَدَح قَوْماً، فقال: مَنْ أَوَى إِلَيْكم (٤)، أَوَى إلى الخير والصَّنْعِ الجميلِ، والفَضْل الجزيل.

#### الإعراب:

«لا» هُنْا بِمَعْنَى «لَيْسَ»، وحُذِفَ خَبُرهَا، كما قَال الآخَرُ (٥):

# فَأَنَا ابْنُ قَيْس لا بَرَاحُ

<sup>(</sup>۱) في ر (رواه).

<sup>(</sup>٢) ينظر الديوان الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) وفي سورة القلم آية ٣ ﴿ وَانَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في ر «منكم».

<sup>(</sup>٥) هو سعد بن مالك القيسي، وهذا عجز بيت صدره:

مَنْ صَدِّ عَنْ نيرانها

وهو من الشواهد النحوية السيارة، حيث ورد في الكتاب ٥٨/١، والمقتضب ٣٦٠/٤ والأصول ١٠٨/١ والخزانة ١٠١٠، والجمل ٢٤٣، وشرح الحماسة ٥٠٦، والإنصاف ٣٦٧، وشرح المفصل ١٠٨/١ والخزانة ٢٣٣/، ٢٣٣/، وغير ذلك. وتقدير الخبر: لا براحٌ لي.

واعْتُرِض بهذه الجملةِ بَيْنَ الفِعْلِ والفَاعِلِ، أَيْ: يَأْوِي إِلَيْكُم مَنْ سَاقَهُ.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلِيٍّ (١) في الباب.

۲۲٤ - قَوْمٌ إِذَا صَرَّحَتْ كَحْلٌ بُيُوتُهُمُ مَأْوَى الضَّريكِ وَمَأْوَى كُلِّ قُرْضُوبِ (٢) / هذَا البيتُ، لِسَلَامَةَ بْنِ جَنْدَل ٍ بْنِ عَمْرِو (٣) بْنِ الحارثِ.

# الشَّاهِدْ فِيْهُ:

قَوْلُه: «كَحْلُ» وأَنَّها مِنْ أَسْمَاءِ السِّنينَ المُجْدِبَةِ، وَلا تَنْصَرِفُ للْعَلَميَّةِ والتَّأنِيثِ. ويجوز صَرْفُها، عَلَى ما يجبُ في هذَا الضَّرْبِ مِن المؤنَّثِ العَلَم ِ.

وَحَكَى أَبُوعُبَيْدَةَ (٤) وأَبُو حَنِيفَةَ، فِيْهَا «الْكَحْلُ» بالألفِ واللَّامِ، وكَرِهَهُ بَعْضُهم. اللُّغَةُ:

يُقَالُ: كَحَلَتْهِمُ السَّنَةُ، أَصَابَتْهِمُ، قَالَ (٥):

لَسْنَا كَأَقْوَامِ إِذَا كَحَلَتْ إِحْدَى السِّنينَ فَجَارُهُمْ تَمْرُ يَقُولُ: يَأْكُلُونَ جَارَهم، كَمَا يُؤْكُلُ التَّمْرُ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لسلامة بن جندل، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۱۱۷ برواية «عز الذليل»، وفيه روايات أخرى هي «مأوى اليتيم» وعز الأذل، وعز الضعيف، ومأوى الضيوف، وملجأ الضريك وهو في الممذكر والمؤنث للفراء ۱۰۳، وكنز الحفاظ ۲۷، ۲۳۸، والجمهرة ۱۸۰/۱ وديوان المفضليات ۲۴، والمذكر والمؤنث ۲۹۹، وشرح القصائد السبع ٤١٨، والتهذيب ٢٠٠/٤، ما المخصص ۲۲/۷، والمحكم ٣٠/٣، وشرح المفضليات ٤٤١، وابن يسعون ٥٨/٢، ومجمع الأمثال ٤٠٥/١ وابن بري ٥٥، وشواهد نحوية ٩٨، واللسان والتاج (صرح ـ كحل).

وصدره في نقائض جرير والأخطل ٥٨. وفي ر «الضريح» بدل «الضريك».في المواضع التي ورد نمها.

 <sup>(</sup>٣) ويقال: «ابن عبد عمرو بن عبيد بن الحارث» وسلامة شاعر جاهلي مفضلي، أحد فرسان بني تميم
 المعدودين «جمهرة أنساب العرب ٢١٧، واللآليء ٤٩، والخزانة ٨٦/٢».

<sup>(</sup>٤) في المحكم «أبو عبيد».

<sup>(</sup>٥) هو مسكين الدارمي، والبيت في ديوانه ٤٤، والمحكم ٣٠/٣.

وقال أَبُو حَنِيفَةَ: كَحَلَتِ السَّنَةُ تَكْحَلُ كَحْلًا، إِذَا اشْتَدَّتْ. وَكَحْلَةُ مِنْ أَسْمَاءِ السَّمَاء.

قَال أَبُو علِيٍّ: تَأَلَّهَ قَيْسُ بْنُ(١) نُشْبَةَ في الجاهِلِيَّة، وَكَانَ مُنَجِّماً مُتَفَلْسِفا، يُخْبِرُ بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بُعِثَ أَتَاهُ قَيْسٌ، فَقَالَ لَه: يَا مُحَمَّدُ، مَا كَحْلَةُ؟.

فَقَال: السَّماء.

فَقَال: وما مَحْلَةُ؟.

فقال: الأرْضُ.

فقالَ: أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ، فَإِنَّا وَجَدْنَا في بعض ِ الكُتُبِ أَنَّه لَا يَعْرِفُ هذَا إِلَّا

ز نبي

وقَدْ يُقَالُ للسَّمَاءِ: «ٱلْكَحْلُ» بالألفِ واللَّام .

وَمَعْنَى صَرَّحَتْ كَحْلُ: خَلَصَتْ وظَهَرَتْ، وَمِنْهُ قَوْلُه (٢):

كَشَفَتْ لَنَا عَنْ سَاقِهَا وَبَدَا مِن الشَّرِّ الصُّرَاحُ وقالَ آخو(٣):

وَلَـمَّا صَـرَّحَ السَّّرُ وَأَمْسَى وَهْـوَ عُـرْيَانُ وَالضَّرِيكُ: السَّيِّءُ الْخَالِ. وقَدْ ضَرُكَ ضَرَاكَةً (٤)، والضَّريكُ أَيْضاً: النَّسْرُ الذِّكُرُ. والقُرْضُوبُ: الفَقِيرُ الَّذِي لاَ شَيْءَ عنْدَهُ(٥).

(١) هو قيس بن نُشْبة، بضم أوله وتسكين ثانيه، السَّلمي، حبر بني سليم، ومن المطاعين فيهم، كان يقرأ ويكتب في الجاهلية عرف كثيراً من أخبار الروم والفرس، وقال الشعر، وفد على النبي على النبي الخندق فأسلم «الإصابة ٢١٣/٨ ـ ٢١٥».

(٢) هو سعد بن مألك ألقيسي، والبيت من قصيدته الحماسية، وهو في الخصائص ٢٥٢/٣، والمحتسب ٢٣٦/٢ وشرح الحماسة ٥٠٤. وفيها وقوله: «كشفت لهم عن ساقها» مَثَلُ يضرب لشدة الحرب...». والصراح: الخالص.

(٣) هو سَهْلُ بن شيبانَ الزُّمَّانيُّ، الملقب بالفِنْدِ، والبيت من قصيدته الحماسية المشهورة وهو في شرحها ٣٤.

(٤) من قوله (والضريك) إلى قوله (ضراكة) ساقطة من ر.

(٥) في ر «معه».

## الْمَعْنَى:

مَدَحَ قَوْماً بِكَثْرَةِ النَّوَالِ والأَفْصَالِ في السِّنِينَ الْمُجْدِبَةِ، فَبُيُوتُهم مَأْوَى الْفُقراءِ والضُّعَفَاءِ، وأَهْل الحَاجِة.

وهذَا البيتُ من قَصِيدَتِه الَّتِي أُوَّلُها(١):

يَا دَارَ أَسْمَاءَ بِالعَلْيَاءِ مِنْ إِضَمِ إِلَى الدَّكَادِكُ مِنْ قَوِّ فَمَعْصُوبِ
كَانَتْ لَنَا مَـرَّةً دَاراً فَغَيَّـرَهَا هُوجُ الرِّيَاحِ بِسَافِي التَّرْبِ مَجْلُوبِ
زَعَمُوا أَنَّ جَرِيراً والأَخْطَلَ اجْتَمَعَا عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوانَ، فَتَنَاشَدَا وتفَاخرا،
فَأَنْشَدَ الأَخْطَلُ قَوْلَ عَمْرو بْن (٢) كُلْثُوم:

ألاً هُبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينَا

وأَنْشَد جَرِيرْ شِعْرَ سَلَامَةَ بْنِ جَنْدَلٍ:

يَا دَارَ أَسْمَاءَ بِٱلْعَلْيَاءِ مِنْ إضم

1/108

/ حَتَّى انْتَهي إلى قَوْله (٣):

حَتَّى تُرِكْنَا وما تُثْنَى ظعائننَا يَأْخُذْنَ بَيْنَ سَوَادِ الخَطِّ فاللُّوبِ فَقَالَ عَبْدَ الْمَلِكِ: غَلبَكَ وَاللهِ، يَا أَخْطَلُ!.

<sup>(</sup>١) كذا ذكر المصنف، وفي ديوان سلامة المطبوع البيت المستشهد به من القصيدة الأولى وهي مفضلية وهذان البيتان من القصيدة الخامسة ٢٣٣ ـ ٢٣٤، وتخريجها ٢٩٤ وقد ذكر محقق الديوان الدكتور فخر الدين قباوة أنَّ من الرواة مَنْ يدخل هذه الأبيات في قصيدة سلامة الأولى كالمرزوقي مثلاً ينظر الديوان ٢٩٤ وشرح المفضليات ٤٤٥».

وإضم موضع في ديار بني تميم «بلاد العرب ٢٦٦».

والدكادك: موضع في ديار بني أسد «معجم ما استعجم ٥٥٤».

وقوّ: موضع في ديار بني تميم بين الأسياح والعوسجة، معجم ما استعجم ١١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) أي سلامة بن جندل السعدي، والبيت في ديوانه ١٣٢. وفي النسخ «حتى تركناهم» وبهذه الزيادة ينكسر البيت.

فقالَ: وكيفَ يَا أميرَ المؤمنين؟.

فقالَ: منَعَ التَّمِيميُّ ظَعَائِنَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ صَاحِبُكَ حين يقول (١):

يَقُتْنَ جِيَادَنَا ويَقُلْنُ لَسْتُمْ بعُولَتُنَا إِذَا لَمْ تَمْنَعونَا الإعْراب:

آرْتِفَاعُ «بيوتهم» بالابْتِداء، و «مَأْوَى الضَّريك» خبَرَهُ.

وأنشد أبو علي(٢) في الباب.

٢٢٥ - أَبْقَى الزَّمانُ منكَ ناباً نَهْبَلَهُ
 وَرَحِماً عند اللَّقاح مُقْفَلَهُ (٣)

هذا البيتان، لصَخْر بن عُمِير التَّميمي.

#### الشاهد فيه:

تَأْنِيثُ «النَّابِ» بغير علامةِ التَأْنِيثِ.

#### اللغة :

النَّابُ: النَّاقَةُ المُسِنَّةُ، سُمِّيتَ بذلك حين طال نابُها، وهذا مما سُمِّيَ فيه الكُلُّ باسم الجُزْء، ويُصَغَّرُ: «نُيَيْب» بغير هاء.

<sup>(</sup>١) أي عمرو بن كلثوم التغلبي، والبيت في شرح معلقته ١١٤ وشرح القصائد التسع ٣٨٢/٢. ويقتن: من القوت، أي: يؤثرن جيادنا بقوتهن. وفي ر «حياءنا» بدل «جيادنا».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان ذكر المصنف أنَّهما لصخر بن عمير التميمي، كما نرى، لم أعثر له على ترجمة، وفي الأصمعيات ٢٣٤ «صُحَير بن عمير» وقال ابن يسعون ٨/٨٥ «نسبها بعض الشيوخ لصخر بن عمره» وتابعه ابن بري. وفي اللآليء ٩٣٠ «قال النَّحَيْرِمي: هذا الرَّجَزُ للأصمعي». «وتنظر حواشي الأصمعيات ٢٣٤، واللآليء مع السمط ٩٣٠» وهذان البيتان من أرجوزة طويلة في الأصمعيات، عدة أبياتها ثلاثة وأربعون بيتاً، وهما فيها ٣٠٥، وفي البارع ٢٠٦، والأمالي ٢/٥٥، والمخصص أبياتها ثلاثة واربعون بيتاً، وهما فيها ٢٣٥، وفي البارع ٢٠٦، وشواهد نحوية ٨٥.

والنَّهْبَلَةُ: المُسِنَّةُ من النُّوقِ الهَرِمَةُ. والنَّهْبَلُ: الشَّيخُ المُسِنَّ، قال الشاعر ('): مَأْوَى الضِّيافِ ومَأْوَى كُلِّ أَرْمَلَةٍ يَأْوِي إلى نَهْبَلٍ كَالنَّسْرِ عُلْفُوفِ المعنى:

يُخَاطِبُ امرأَتَهُ، يقول: إنها لا تَحْمِلُ، لِكِبَرِها، وضَرَبَ النَّابَ واللَّقاحَ مَثَلًا. وأَوَّلُ هذا (٢) الرجز:

تُهْ زَأُ مني أُخْتُ آلِ طَيْسَلَهُ قَالَتُ أَرَاهُ مُبْلِطاً لا شيءَ لَهُ وَهَزِئَتْ مِنْ ذَلْكُ أُمُّ مَوْأَلَهُ قَالَتْ أَراكُ دَالِفاً قَلْ دُنْيَ لَهُ مَوْأَلَهُ مَالِكُ لا جُنبْتِ تبسريحَ الوَلَهُ مَرْدُودَةً أو فاقِلاً أو مُثْكَلَهُ مَرْدُودَةً أو فاقِلاً أو مُثْكَلَهُ مَرْدُودَةً أو فاقِلاً أو مُثْكَلَهُ وَقَبْلُ إِذْ نَحْنُ على الضَّلْضِلَهُ وَقَبْلُها عامَ ارْتَبَعْنَا الجُعَلَهُ وَقَبْلُها عامَ ارْتَبَعْنَا الجُعَلَهُ وَقَبْلُها عامَ ارْتَبَعْنَا الجُعَلَهُ وَقَبْلُها عامَ أَرْتَبَعْنَا الجُعَلَهُ وَقَالِنَا في ضُرَابِ قِيلان القُلَهُ وَأَنَا في ضُرَابِ قِيلان القُلَهُ وَأَنَا في ضُرَابِ قِيلان القُلَهُ وَرَحِماً عند اللَّقاحِ مُقْفَلَهُ (٣) وَمُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَّا مُبْهَلَهُ ومُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَّا مُبْهَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُبْهَلَهُ ومُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَّا مُبْهَلَهُ ومُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَّا مُبْهَلَهُ ومُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَّا مُبْهَلَهُ ومُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَا مُبْهَلَهُ ومُضَعْنَةً بِاللَّوْمُ سَحَا مُبْهَلَهُ ومُضْغَةً بِاللَّوْمُ سَحَا مُبْهَلَهُ ومُنْهَا مُنْهُونَةً ومُنْ اللَّهُ الْمُعُةً اللَّهُ ومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُوالِ الْمُنْ الْمُهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُومُ اللَّهُ الْمُنْعِيلَةً اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعُالِهُ الْمُنْعُومُ الْمُنْعُومُ الْمُنْعُالِهُ الْمُنْعِلَةً اللَّهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِيْمُ الْمُنْعُومُ الْمُنْ الْمُنْعُولِهُ الْمُنْعُلِقُومُ الْمُنْعُلِقُومُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ اللَّهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُومُ الْمُنْعُلِهُ اللْمُنْعُلِهُ اللْمُنْعُلِهُ اللْمُنْ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ اللْمُنْعُمُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ اللْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ اللْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ اللْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِهُ الْمُنْعُلِ

<sup>؛ (</sup>١) هو أبو زُبَيْد الطائي، والبيت في شعره ١٢١، وتخريجه ١٧٠، ويزاد عليه خلق الإنسان ٢٨، والبارع ٢٠٥ وفي ر «عليوب» وهو خطأ، لأنَّ البيت من قصيدة فائية، قالها الشاعر في رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنه. والعُلْفُوف: الشيخ الكبير السن.

<sup>(</sup>٢) تنظر الأرجوزة في الأصمعيات ٢٣٤ ـ ٢٣٨، والأمالي ٢/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) من قوله «وأنا» إلى قوله «مقفلة» ساقط من ر.

١٥٤/ب

أَمَا تريني في الوَقار والعَلَهُ قارَبْتُ أَمْشِي القَعْوَلِي والفَنْجَله (١) وتارةً أَنْبِتُ نَبْشاً نَقْتُلَهُ(٢) خَـزْعَلَةَ الضَّبْعَانِ راح الهَنْبَلَهُ وهل عَلَمْت فُحَشاءَ جَهَلَهُ مَمْغُونَهُ أَعْراضُهم مُمَرْظَلَهُ / في كلِّ ماءٍ آجِن وسَـمَلُهُ كما تُمَاثُ في الهنّاءِ الشَّمَلَهُ عَـرَضْتُ من جَفيْلهم أَنْ أَجْفَلَهُ") وهل عَلَمْتِ يا قُفَيَّ التَّتْفُلَهُ وَمِـرْسِنَ العِجْـل وسـاق الحَجَلَهُ وَغَضَنَ الضَّبِّ وَلِيطَ الجُعَلَهُ وكَشَّةَ الأفعى ونَفْخَ الأصلة أنِّي أَفِيتُ المائةَ المؤبَّلَهُ (٤) ثم أَفِيءُ مِثْلَها مُسْتَقْبَلَهُ ولم أُضِعْ ما ينبغي أَنْ أَفْعَلَهُ وأَفْعَلُ العارفَ قَبْلُ المَسْأَلَهُ وهل أَكُبُ البائكُ(٥) المُحَفَّلَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصمعيات: قاربت أمشي الفنجلي والقعوله.

ورواية الأمالي كرواية المصنف، وفيها ٢٨٥ «قال أبو علي هكذا أنشدناه أبو بكر، وأنشدنا غيره: الفنجلي والقعوله».

<sup>(</sup>۲) في ل «أبيت ـ ونبتله».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «أجعله» والمثبت من الأصمعيات والأمالي.

<sup>(</sup>٤) في ر «المؤثله».

<sup>(</sup>٥) في ل «البائد».

وأَمْنَحُ المَيَّاحَةَ السَّبُحُلَةُ وَأَطْعَنُ السَّحْسَاحَةَ المُشَلْشِلَةُ على غِشَاشِ دَهَشٍ وعَجَلَةً المُسَلْشِلَةُ على غِشَاشِ دَهَشٍ وعَجَلَةً إذا أَطَاشُ الطَّعْنُ أَيْدِي البَعَلَةُ وصَيَّرَ (۱) الفِيلُ الجبانُ وَهَلَة أَقْصَدْتُها فلم أُجْرِها (۲) أَنْمُلَةُ مَن حيثُ يَمَّمْتُ سواءَ المَقْتَلَةُ مَن حيثُ يَمَّمْتُ سواءَ المَقْتَلَةُ وأضرب الحَدْبَاءَ ذاتَ الرَّعَلَةُ وَالسَّرَبَةُ في نَحْرِ الطَّبَيبِ فُتُلَةً (۳) وهل عَلِمْتِ بيتَنا إلَّا وَلَهُ شَرَبَةً من غَيْرِنا (۱) وأكلة من غَيْرِنا (۱) وأكلة من غَيْرِنا (۱) وأكلة

## شرح:

طَيْسَلَة: اسمً.

والمُبْلِط: الفْقيرُ، يقال: أَبْلَطَ الرَّجُلُ، فهو مُبْلِطٌ، إذا افتقر، وكَأَنَّه لَصِق بالبَلاَط، وهي (°): الأرضُ المَلْسَاء.

وَمَوْءَلَةُ: اسمٌ أيضاً.

والدَّالِفُ: الذي يُقَارِبُ الخَطْوَ في مَشْيِهِ، والشَّيْخُ يَدْلِفُ دَلِيْفاً من الكِبَرِ.

ودُنِيَ له: أي قُوْرِبَتْ خُطَاه من الكِبَر.

والأعزلةُ: موضعٌ (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصمعيات والأمالي ووصدَّق.

<sup>(</sup>r) في الأصل «أجزّها» والمثبت من ل، ر، وهو متفق مع الأصمعيات والأمالي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «قبله» والمثبت من الأصمعيات والأمالي.

<sup>(</sup>٤) في الأصمعيات «أو».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «هذي» وفي ر «وهي من» والمثبت من ل وهو متفق مع الأمالي.

<sup>(</sup>٦) هُو واد لبني العنبر بن عمرو بن تميم «بلاد العرب ٢٦٦، معجم البلدان ٢٢١/١».

والضَّلَضِلَةُ: الأرضُ الغليظة، تَرْكُبُهَا حجارةٌ، كذا روى(١) البصريون عن الأصمعيِّ، على مثال «فُعَلِلَه».

وذكره أبو عبيد في باب «فَعَلِلَة» وحكى عن الأصمعي: «الضَّلَضِلَة»: الأرض الغليظة، ثم ذكر في الباب «الخَنْثَر»: الشيءُ الخَسِيسُ(٢) من المتاع.

والجُعَلَةُ(٣): أرضٌ لبني عامرٍ بن صعصعةً.

والجَنَعْدَلَةُ: الغليظةُ الجافيةُ.

والقِيلان: جمعُ قال: والقَالُ والمِقْلاء: العُودُ الذي تُضْرَبُ به القُلَّةُ، والقُلَّةُ: عودٌ قَدْرَ شِبْرِ، مُحَدَّدُ الطَّرفين يلعبُ به الصِّبْيَانُ.

ه ١/١٥ والنَّهْبَلَّةُ: الهَرمَةُ، يقال / قد خَنْشَلَتِ المرأة، ونَهْبَلَت، إذا أَسَنَّتْ (٤).

والمُبْهَلَةُ: التي لا صِرارَ عليها. وهذا مَثَلٌ.

والعَلَهُ: الجَزَع.

والقَعْوَلَةُ: أَن يمشيَ مَشْيَ الأحنفِ، وهو أَنْ يتباعدَ الكَعْبانِ، وتُقْبِلُ القدمان. والفَنْجَلَةُ: مُقاربةُ الخَطْو.

والنَقْتَلَةُ (°): أَنْ يَنْبُثَ التَّرابِ في مِشْيَتَه، وهو مِثْلُ<sup>(٦)</sup>: «النَّعْتَلَةِ».

والخَزْعَلَةُ: الظَّلَعُ، يقال: ناقة بها خَزْعال، وليسُ في الكلام «فَعُلالٌ» غيرُه، إلا ما كان مضاعفاً، نحو الزَّلْزَال، والقَلْقَال (٧) والقَسْقَاس (٨).

ومَمْغُوثَة: مَدْلُوكة.

<sup>(</sup>١) تنظر الأمالي ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) في ل «الخشين».

<sup>(</sup>٣) قرية لا تزال معروفة، تقع جنوب الأسياح «بلاد العرب مع الحواشي ٣٥٦».

<sup>(£)</sup> من قوله «والنهبلة» إلى قوله «وأسنت» سأقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في ل «النبثلة».

<sup>(</sup>٦) في ل «مثال».

<sup>(</sup>٧) في التهذيب ٢٩١/٨: د.... ورجل قُلْقَال: صاحب أسفار».

<sup>(</sup>A) في ر «القلقاس» وفي التهذيب ٢٥٩/٨: «... يقال: خِمْس قَسْقاس وحَصْحَاص وصَبْصَاب وبَصْبَاص، كلُّ هذا السير الذي ليست فيه وتيرة، وهي الاضطراب والفتور» وقيل القَسْقَاس: الجوع.

ومُمَرْطَلَة: مبلولة.

والآجِنُ: المُتَغَيِّرُ اللونِ.

والسَّمَلُ: القليل من الماء.

وتُماث: تُمْرَس.

والثَّمَلَةُ: بقيَّةُ الهناء.

والجفيل: الجمع.

والتَتْفُلَةُ: الأنثى من أولاد(١) الثعالب.

والمِرْسِن من الأنف: موضع الرَّسَن.

والغَضَنُ: التَّكَسُّر والغُضُون: الكسور في الجلد.

ولِيطُ كلِّ شيء: قِشْرُه، والليط أيضاً: اللون.

والكَشَّة والكَشِيشُ: صوتُ جلد الحية.

والأصَلَةُ: حيَّةُ عظيمةٌ.

والمؤبَّلَة: المجتمعة، ويقال: التي حُبسَت للقِنْيَةَ.

والبائِك: السمينة العظيمة السنام.

والسَّبَحْلَلَةُ (٢): العظيمة، يقال: سِقاءٌ سَبْحَلٌ وسَحْبَلٌ، وسَبَحْلَلٌ.

والسَّحسَاحَة: التي تَسُحُّ<sup>(٣)</sup>، أي تُصِيبُ.

والمُشَلْشِلَة: المتدارِكةُ القطر.

والغِشَاشُ: السرعة والعَجَلة.

والبَعَلُ: التَحَيُّر(1).

والوَهَل: الفزع.

<sup>(</sup>۱) في ر «ولد».

<sup>(</sup>٢) في ر «السحلة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «تصح» بالصاد.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «المُتَحيّر» والمثبت من الأمالي ٢٨٦/٢.

والأَنْمُلَةُ والأَنْمَلَةُ، لغتان: طرفُ الأصابع.

قال أبو بكر(١) بن دريد: أَنْمُلَةُ أفصح.

والخَدْبَاءُ: الضربةُ التي تَهْجِمُ على الجوف، وأصل الخَدَبِ: الهَوَجُ.

والرَّعَلَةُ: قطعة تُبْقَى من اللَّحم مُعَلَّقَة.

وأنشد أبو علي (٢) في الباب.

٢٢٦ \_ إذا الوَحْشُ ضَمَّ الوَحْشَ في ظُلُلاتِها سَوَاقِطُ من حَرٍّ وقد كان أَظْهَرَا (٣)

هذا البيت، للنابغة الجَعْدِي.

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «الوحش» والدليلُ عليه، قولُه: «في ظُلُلَاتِها» فَرَدَّ على الوحش، ضميرَ المؤنَّث.

#### اللغة:

الوَحْشُ: ما لا يُسْتَأْنَسُ من دَوَابٌ البَرِّ. والجمع: وُحُوشٌ.

وأرض مُوحِشَةً: كثيرةُ الوَحْشِ.

هه ١/ب والظُلَّةُ: مَا يُسْتَتَرُ به مِن الحَرِّ والبَرْد، والجمع: ظُلَلُ / وظِلَالٌ. وظُلُلاتٍ (١٠): جمع ظُلَّة.

ويجوز أَنْ يكونَ جمع (°) «ظُلَلٍ»، و «ظُلُلُ» جمعُ ظَلِيل، كجديد وجُدُد، فيكون جمع الجمع.

<sup>(</sup>١) تنظر الأمالي ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت للنابغة الجعدي كما ذكر المصنف، وهو في شعره ٧٤، والكتاب ٦٣/١، وشرح أبياته المنسوب للنحاس ٨٢، والمخصص ٧٣/١٧، والأعلم ٣١/١ وشرح أدب الكاتب ١١٤، وابن يسعون ٧/٩٥ والبلغة ٧٩، وابن بري ٧٦، وشواهد نحوية ٩٩، واللسان والتاج (سقط).

<sup>(</sup>٤) ووظللات، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>o) «جمع» ساقط من الأصل، ومن «ل».

وأَظْهَرَ: صار في وقت الظَّهيرة، وهو منتصف النهار، وحينتُذِ يشتد الحر. المعنى:

وَصَفَ سيرَهُ، في الهاجِرة، إذا استَكَنَّ (١) الوَحْشُ بكُنْسِه، من حَرِّ الشمس، واحتِدَامِها.

## الإعراب:

«الوحشُ» مرتفع؛ لأنَّه مفعولٌ لم يُسَمَّ فاعلُه، وتقديره: إذا ضُمَّ الوَحْشُ، ومثلُه قولُ ذي (٢) الرُّمَّة:

إذا ابنُ أبي مُوْسى بِلالاً بَلَغْتِهِ فقامَ بِفَاْسٍ بِين وِصْلَيْكِ جَازِرُ وقوله: «ضَمَّ الوَحْشَ»: كان حقَّه أن يقولَ: ضَمَّه، ولكنّه جعلَ الظاهرَ مكانَ المضمر، وفيه قُبْح، إذا كان تكريره في جملةٍ واحدةٍ، لا يَسْتَغْنِي بعضُها عن بعضٍ ولا يكاد يجوزُ إلا في ضرورةٍ، كقولك: زيدٌ (٣) ضربتُ زيداً.

فإن كانت إعادتُه، في جملتين حَسُن، كقولك: زيدٌ شَتَمْتُه، وزيدٌ عِبْتُه (١)، لأَنَّه

<sup>(</sup>١) في ر «اشتكى»، والوحش» ساقط منها.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٥٣ برواية وبلال، بالرفع، وهو في الكتاب ٨٢/١، والمقتضب ٢٧٧، والخصائص ٢٨٠/٣ وأمالي ابن الشجري ٣٤/١ وشرح المفصل ٢٠٣١، ٩٦/٤ والخزانة ٢٠٠١. والوصل بكسر الواو: المفصل. والبيت من شواهد النحاة حيث أجازوا في «ابن» الرفع على أنه مبتدأ، أو نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا بلغ ابن أبي موسى «وعلى هذا يكون «بلال» مرفوعاً على أنه بدل أو عطف بيان من «ابن». كما أجازوا في «ابن» النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: إذا بلغت ابن..» وحينئذٍ يكون «بلال» منصوباً على البدلية أو عطف البيان. وينظر الكتاب والمقتضب مع الحواشي والخزانة.

وبلال هو: بلال بن عامر بن عبدالله بن قيس الأشعري، من الأمراء القضاة الدهاة، ممدوح ذي الرَّمَّة، مات سجيناً سنة نيف وعشرين ومئة «المعارف ٢٦٦، وفيات الأعيان ١٠/٣ - ١٢ ترجمة أبي بردة الخزانة ٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) وزيد، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (أعتبه) وفي ر (أعيبه).

قد يُمْكِنُ أَنْ تَسْكُتَ <sup>(١)</sup> على الجملة الأولى، ثُمَّ تستأنِفَ الأخرى، بعد ذِكْرِ رجل ٍ غيرِ زيد.

فلو قيل: زيدٌ ضربتُه، وهو أكرمته، لجاز أَنْ يُتَوَهَّمَ الضَّمِيرُ لغير زيد، فإذا أُعِيدَ مُظْهَراً، زال التَّوَهُّم.

ومع إعادتِه مضمَراً، في الجملة الواحدة (٢)، كقولك: زيدٌ ضربتُه، لا يُتَوَهَّمُ الضميرُ لغيره، لأنَّك لا تقول: زيدٌ ضربتُ عمراً.

والإظهارُ في البيت أحسنُ منه في هذا، لأنَّ الوَحْشَ اسمُ جنسٍ ، فإذا أُعِيدَ مظهراً. لم يُتَوَهَّمُ أَنَّه اسمٌ لشيء آخرَ ، كما يُتَوَهَّمُ في «زيد» ونحوه ، من الأسماء المشتركة ، فلذلك كان الإظهارُ في مِثْل هذا أحسنَ ؛ لأنَّه لا يُشْكِلُ وذَكَّرَ «أظهر» بعد أَنْ أَنْتُ الضميرَ ، في قوله في «ظُللاتِها» ، لأنَّ الوَحْشَ اسمُ جنسٍ يُذَكَّرُ ويُؤنَّتُ .

وأنشد أبو علي (٣) في الباب.

٢٢٧ - لَحَى اللَّهُ أَعْلَى تَلْعَةٍ حَفَشَتْ بِهِ وَقَلْتاً أَقَرَّتْ مَاءَقَيْسِ بِنِ عَاصِم ('') هذا البيت للفرزدق.

الشاهد فيه:

١٥٦٠/أ تأنيثُ «القَلْتِ»، وهي: نُقْرَةٌ في الجبل تُمْسِكُ/ الماءَ.

<sup>(</sup>١) في ل «تسكن».

<sup>(</sup>٢) «الواحدة» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت نسبه المصنف إلى الفرزدق كما ترى، وكذلك ابن يسعون، وصاحب شواهد نحوية، ولم أجده في ديوانه المطبوع.

وقال ابن بري «هو لمالك بن نويرة، وليس للفرزدق يهجو قيس بن عاصم، ولم أجده في شعر مالك المجموع المطبوع.

وهو في المخصص ٦/١٧ والفصول والغايات ٣٠٥ وابن يسعون ٢/٢٠ والبلغة ٧٨ وابن بري ٧٦. وشواهد نحوية ١٠٠.

#### اللغة:

معنى لَحَاه اللهُ: لَعَنَهُ، ويقال: لَحَيْتُ الرجلَ، إذا لُمْتَهُ (١) وعَنَّفْتَه. والتَّلْعَةُ: أرضٌ مرتفعةٌ عَرِيضَةٌ، يَتَرَدَّدُ فيها السَّيْلُ، ثم يَدْفَعُ منها إلى شُعْبَةٍ أسفلَ منها. والتَّلْعَةُ: مَجْرَى الماء من أعلى الوادي.

والتَّلْعَةُ: مَا انْهَبَطَ مِن الأرض، وقيل: التَّلْعَةُ مثل الرَّحْبَة.

والجمع من كل ذلك: تَلْعٌ وتِلاع، قال(٢):

وكُنَّا أُنَاساً دائبينَ بغِبْطَةٍ تَسِيلُ بنا تَلْعُ المَلاَ وأَبَارِقُه وقَالَ النَّابِغَةُ (٣):

## فجَنْبَا أُرِيْكٍ فِالتِّلاَعُ الدَّوَافِعُ

ومعنى حَفَشَتْ به: جَمَعَتْ، يقال: حَفَشَ المطرُ السَّيْلَ، يَحْفِشُه، حَفْشاً، إذا جمع الماءَ من كلِّ جانب، وهم يَحْفِشُونَ عليك، أي يَجْتَمِعُونَ.

## المعنى:

هَجَا بني قَيْس بن عاصِم بن سِنَانِ بن خالد بن مِنْقَر بن عَبِيد بـن الحارث، والحارث هو مُقَاعِس بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعدْ بن زَيْدِ مَنَاةَ بن تميم.

<sup>(</sup>١) في ل «ألمته».

<sup>(</sup>٢) هو عارق الطائي، والبيت في المحكم ٣٧/٢، واللسان والتاج (تلع).

<sup>(</sup>٣) الذبياني، ديوانه ١٦١، وصدر البيت:

عفا ذو حَسًا من فرتني فالفوارع

وذو حسا: واد ضخم، أسفله الرمث، وأعلاه التمام، فيه بئار، أسفله لفزارة وأعلاه لمحارب «بلاد العرب ١٨٧».

وفرتني علم امرأة منقول من اسم ولد الضبع.

وأريك جبل في بلاد بني ذبيان، وهما أريك الأبيض. وأريك الأسود، وتحذف الهمزة فيهما الأن فيقال: ريك «بلاد العرب مع الحواشي ١٧٣، ١٧٥، ومعجم ما استعجم ١٤٤».

وقيس هذا وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد تميم، فقال له عليه السلام: «هذا سَيِّدُ أَهْلِ الوَبَر».

وهو من عُظَماءِ العرب، وحُكَمائِها، وفُرْسَانِها (١)، وإنما هجا بنيه، لأنَّ رجلًا من قيس، خطب النوار بنت أعين المُجَاشِعِية، فرضيتُهُ، وجعلتْ للفرزدق، ابنِ عَمِّها إمضاءَ الحُكْمِ عليها، وإنفاذِ تزويجِها لمن رَضِيَه لها، فاستَوْثَقَ منها، وأشْهَد عليها، ثم عَقَدَ نكاحَها مع نفسه، خادعاً لها، فكرِهَتْهُ ومانَعَتْ هُ (٢) فلجأتْ إلى بني قيس بنِ عاصم.

فهجاهُم بهذا السَّبَب، وجَعَلَ أعلى تَلْعَةٍ وَقُلتاً مَثَلَيْنِ، وإنما يريد: بالتَّلْعَةِ؛ صُلْبَ أبيه، وبالقَلْت بطنَ أُمِّه.

وقوله: «ماء قيس بن عاصم» فأضاف الماء إليه، وليس هو والداً ولا والدةً، بل هو مولودٌ، فأضاف الماء الذي كان منه قيسُ بن عاصم إلى قيس؛ لأنَّ قيساً كان من ذلك الماء، فأضاف كَثِيراً إلى قليل.

وأنشد أبو علي (٣) في الباب.

٢٢٨ ـ وسِقْطِ كَعَيْنِ الدِّيكِ عَاوَرْتُ صُحْبَتي أَبَاها وهَيَّأْنَا لِمَوْضِعِها وَكُرا<sup>(1)</sup> هذا البيت لذي الرُّمَّة.

#### الشاهد فيه:

١٥٦/ب تأنيثُ «السِّقْط» وهي سِقْطُ النَّار، فهي نارٌ في / المعنى، والنارُ مؤنَّثَةٌ، يقال فيها: سِقْطُ وسَقْط وسُقْطٌ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الاشتقاق ٢٥١، وجمهرة أنساب العرب ٢١٦، ووفيات الأعيان ١٨٣/١ - ١٨٨٤.

<sup>(</sup>۲) فی ر «مانعت».

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لذي الرُّمَّة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٧٥، برواية «صاحبي ـ لموقعها» وهو في المذكر والمؤنث ٣٩١، والتهذيب ١٦٥/٣، والمخصص ٢١/١٧، والمحكم ٢٤٩/٣، وأسرار البلاغة ١٨٦، وابن يسعون ٢٠/٢، وابن بري ٧٦، وشواهد نحوية ١٠، واللسان والتاج (عور).

### المعنى:

شَبَّهُ ما يسقط من الزُّنْدِ بعَيْن الدِّيكِ.

وعنى بقوله: «أباها»: الزَّنْدُ الذَّكَر، وهو الأعلى، والأسفل الأنثى، وهي زَنْدَة. ومعنى «عَاوَرْتُ» دَاوَلْتُ، قال(١) الهُذَلي:

وإذا الكماةُ تعاورَوُا طَعْنَ الكُلَى نَدْرَ البَكَارِةِ في الجَزَاءِ المُضْعَفِ يقول: أمسكتُ لصاحبي وقَتَل، وأمسك لي وقَتَلْتُ، فهذا الذي عنى من المعاورة.

والعارِيَّةُ والعَارَةُ: ما تداولوه بينَهم، وقد أعارَهم الشيءَ، وأَعَارَهُ منهم، وعاوَره: طلب منه أَنْ يُعِيْرَه إيَّاه. هذا للّحياني.

وحكى اللّحياني: «أراد الدَّهْرَ يَسْتَعِيرُني ثيابي» قال: يقولُه الرجل إذا كَبِر وخَشِيَ الموت.

ويروى(٢): «لموقعها وَكُرا».

والوَكْرُ: موضع الطائر، استعارَهُ لما يسقط من الزَّنْدِ. وقيل الوَكْرُ: الخَرْفَعَةُ، وهي القُطْنُ يَقَعُ فيها السِّقْطُ.

## وبعده<sup>(۳)</sup>:

مُشَهِّ رَةٍ لا تُمْكِنُ الفَحْلَ أُمُّها إذا نحن لم نُمْسِكْ بأَطْرَافها قَسْرا

<sup>(</sup>١) هو أبو كبير الهذلي، والبيت في شرح أشعار الهذليين ١٠٨٧ وتخريجه ١٤٨٩.

وشرح السكري هذا البيت بقوله: «يقول: كما تندر البكارة في جَزَاءِ الدم، وهو الدِّية». «المُضْعَف» الذي قد أُضْعِفَتْ ديتُه، يريد: الدية التي تُضَاعف..» وفي المقاييس ٤٠٨/٥ «ندر» النون والدال والراء أصل صحيح، يدل على سقوط شيء، أو إسقاطه. وندر الشيء: سقط. قال الهذلي «ثم أورد البيت وعقب عليه بقوله: ٤٠٩/٥ «أي أُهْدِرَت دماؤهم كما تندر البكارة في الدِّية».

<sup>(</sup>٢) وهي رواية الديوان.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٧٥ ـ ١٧٦.

ومشهّرة: يعني النار. وطفلة: صغيرة. والطّلْسَاء: الحمرة تضرب إلى السواد.

قد انْتَنَجَتْ من جانبٍ من جُنُوبِها فلما بَدَتْ كَفَّنْتُها (٢) وهي طِفْلَةُ وقلتُ له (٣) ارفَعْها إليك فأَحْيِها وظَاهِر لها من يابس الشَّخْتِ واستَعِن فلمّا جَرَتْ في الجَزْلِ جَرْياً كأَنَّه ولمّا تَنَمَّتْ تَأْكُلُ الرَّمَ لَمْ تَدعْ أخوها أَبُوها والضَّوى لا يَضِيُرها أَخوها أَبُوها والضَّوى لا يَضِيُرها

عوانا(۱) ومن جُنْبِ إلى جُنْبِها بِكُرا بطَلْسَاءَ لَم تُكْمِل ذِراعا ولا شِبْرا بروحك واقْتَتْهُ لها قِنْيَـةً(١) قَدْرا عَلَيْها الصَّبَا واجَعَلْ يديكَ لها سِتْرا سَنَا الفَجْرِ أَحْدَثْنا لخالِقِنا شُكْرا ذَوَابِلَ مِمًا يَجْمَعُونَ ولا خُضْرا وساقُ أبيها أُمُها اعتُقِرَتْ عَقْرا

وأَنْشُد أَبُو علي (٥) في الباب.

## ٢٢٩ ـ حَنَّ إليها كَحَنِيْنِ الطَّسِّ (١)

أنشدَهُ أبو زيد في «نوادره» وقبله (٧٠):

لو عَرَضَتْ لأَيْبُلِيِّ قَسِّ أَشْعَتَ في هَيْكَلِهِ مُنْدَسِّ

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «الطَّسِّ»، وليس في هذا البيت ما يدلُّ على تأنيثه، وإنما يُعْرَفُ ذلك

بالسماع.

<sup>(</sup>١) «عوانا» ساقطة من ر، وفي الأصل، ل «عوان» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في ل «كفيتها».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «لها».

<sup>(</sup>٤) في ل «فتنة»، وفي ر «قينة».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وكذلك ابن يسعون وابن بري، وفي شواهد نحوية ١٠١. «هذا البيت وقع في نوادر أبي زيد غير منسوب وفي نوادر الأعرابي إلى رهاب، وفي الموعب إلى رؤبة». ولم أجده في ديوانه المطبوع.

وهو في التهذيب ٢٧٥/١٢، والمخصص ١٦/١٧ وشروح السقط ١٣٧٣، وابن يسعون ٦١/٢، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ١٠١، واللسان والتاج (قيس) واللسان (طسس).

<sup>(</sup>٧) ابن يسعون ٢/٢، وشواهد نحوية ١٠١، والتاج (قسس).

وروى أبو بكر بن (٤) الأنباري «الطَّسْت» مما يؤنَّثُ (٢) ويذكَّرُ، وأَنشَد في تأنيثه:

/ رَجَعْتُ إلى صَدْرٍ كَطَسَّةِ حَنْتَمٍ إذا قُرِعَتْ صِفراً من الماء صَلَّتِ (٣) ١/١٥٧ وأنشد (٤) في تذكيره:

وهَامَةٍ مثل طَسْتِ العُرْسِ مُلْتَمِعٍ يَكَادُ يُخْطَفُ من إشْرِاقِه البَصَرُ اللُّغَة:

يقال: طَسْتٌ، وطِسْتٌ، وطَسُّ وطَسُّ وطَسُّةً.

والتاء في «طَسْتٍ» مُبْدَلَةٌ من «سين»، لموافَقَتِها في الهَمْسِ، والزيادة، وتجاور المخرج، ومثله قول الأخر<sup>(٥)</sup>:

يا قَاتَلَ الله بني السَّلاتِ عَمْرِو بنِ يَرْبُوعَ شِرَادِ النَّاتِ غير أَعِفَاء ولا أَكْيَات

يريد: الناسَ، وأكياساً (٢)، فأبدل (٧) من «السين» تاءً.

وقالوا: خَتِيْتُ، في معنى خَسِيس.

وجمعها طِسَاسٌ، والطِسَاسُ أيضاً: الأَظْفَارُ، قال مَقَّاسُ بنُ عمرو:

<sup>(</sup>١) المذكر والمؤنث ٣١٦ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>Y) «الطست مما يؤنث» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لعمرو بن شأس، وهو في شعره ٧٩ وتخريجه فيه، وروايته «كجرة حنتم» ولا شاهد على هذه الرواية. والحنتم: جرار خضر تضرب إلى الحمرة.

<sup>(</sup>٤) أي ابن الأنباري، والبيت بلا عزو في المذكر والمؤنث ٣١٧، والمخصص ١٦/١٧ وفي الأصل «يخطفه».

<sup>(</sup>٥) هو علباء بن أرقم، وقد سبق تخريج هذا الرجز في ص: ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «أكياس».

<sup>(</sup>V) في ل «فأبدلوا».

<sup>(</sup>٨) مقَّاس لقب للشاعر ببيت قاله، واسمه مُسْهِر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة بـن تميم بن الحارث. =

عَـذَّبُوني بعَـذَابٍ قَـلَعُـوا جَـوْهَـرَ راسِي ثـم زَادُوني عَـذَاباً نَـزَعُـوا عَـنِّي طِـسَـاسِي بـالـمُـدَى جُـزِّز لَحْـمِي وبأَطْـرَافِ الـمَـواسِـي

وله خبرٌ مع هِشَام بن عبد الملك(١) ذكره أبو علي البغدادي في «أماليه»(٢).

ويقال لها أَيْضاً: الأطْسَاس، قال الوليدُ بنُ يزيد بنِ عبد الملك (٣) بن مروان، يَصِف امرأةً:

كَأَنَّ الْحَمِيمَ على جِسْمَها إذا اغْتَرَفَتْهُ بِأَطْسَاسِها جُمَانٌ يَجُول على فِضَةٍ جَلَتْهُ حدائِدُ دَوَّاسِها

والقَسَّ والقِسَّ والقِسِّيسُ: من رؤوس النصاري، ومصدره: القُسُوسَة والقِسِيْسَة.

والأيبليُّ: الراهب، قال الأعشى (١):

وما أَيْبُلِيَّ عملى هَيْكُلِ بَمنَاه وصَلَّبَ فيه وصارا معناه: عَمِل فيه صُوراً، وهو من الأَيْبُل. قال أبو عبيدة: أَيْبُلِيِّ: صاحِبُ أَيْبُل، وهو عصا الناقوس. وقيل: الأَيْبُلُ والأيبلي سَوَاءٌ. وقد جاء على «أَبِيْلِينَ» كالأَشْعَرِين

<sup>=</sup> شاعر مفضلي «نسب قريش ٤٤١، ومعجم الشعراء ٣٣١، واللآليء ٢١٢». والأبيات في الأمالي ٥٦/١.

<sup>(</sup>١) في ل «عبدالله» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ٥٦/١ وفيها «... كانت وليمة في قريش، تولى أمرها مقاس الفقعسي فأجلس عمارة الكلبي فوق هشام بن عبد الملك، فأحفظه ذلك، وآلى على نفسه أنه متى أفضت الخلافة إليه عاقبه، فلما جلس في الخلافة أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسه، وأظفار يديه ففعل ذلك به، فأنشأ يقول».

<sup>(</sup>٣) من قوله «ذكره أبو علي» إلى قوله «عبد الملك» ساقط من ل.

وهذان البيتان مما أخل بهما ديوان الوليد بن يزيد المطبوع، وهما في اللآليء ٢١٣.

وفي النسخ «خرائد» وهو جمع خريدة، وهي الحيية من النساء. وأثبت ما في اللآليء لمناسبته

والحدائد: جمع حديدة، والدواس: الصيقل.

<sup>(</sup>٤) في ر «الشاعر» والبيت في ديوانه ١٠٣.

والأُعْجَمِينَ، وقال جاهلي(١):

وما سَبَّحَ الرُّهْبَانُ في كُلِّ بِيْعَةٍ أَبِيْلَ الْأَبِيْلِينَ المَسِيْحَ بنَ مَرْيَمَا المعنى:

وصف امرأةً، يقول: لو تَبَدَّتْ لراهبٍ مُتَبَتِّلٍ، مُنْقَطِعٍ عن الناس، في هَيْكَلِهِ، لَحَنَّ إليها، وترك ما هو عليه.

وحَنِينُ الطَسِّ: صَوْتُها إذا نُقِرَتْ، على التشبيه، وكذلك/ صَوْتُ القَوْسِ، ١٥٧/ب وَحَنِينُ الطَسِّ: وَأَحَنَّها صَاحِبُها، وهذا مِثْلُ قول ِ النَّابِغة (٢):

لو أَنَّها عرضت لأِشْمَطَ راهبٍ عَبَدَ الإِلهَ صَرُورةٍ مُتَعَبَّدِ للرِنا لرؤيتِها وحُسْنِ حَدِيثِها ولَخَالَهُ رُشْداً وإنْ لَمْ يَرْشُدِ وأَنَشَد أبو عليِّ (٣) في الباب.

٢٣٠ ـ أَبَتْ أَجَأُ أَنْ تُسْلِمَ العامَ جَارَها فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْهَضْ لهامن مُقَاتِل (١)

هذا البيت لامرىء القيس.

#### الشاهد فيه:

تأنيتُ «أَجْأ» أَحَدُ جَبَلَيْ طَيِّىء، يُذَكَّر ويؤنَّث، وهي ثلاثَةُ أَجْبُلٍ، أَجَاً، وسَلْمي، والعَرْجَاء.

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن عبد الجن التنوخي، والبيت في معجم الشعراء ١٨، والإنصاف ٣١٨، وشرح المفصل ٥/٧، واللسان (أبل) ويروى البيت «الأبيليين» ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

وفي النسخ «الإيبلين» والمثبت من مصادر التخريج. (٢) الذبياني: ديوانه ٩٨، والشمط في الرجل شيب اللحية. والصرورة بفتح أوله: الرجل الذي لم يأت النساء.

وفي ل «المتعبد».

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لامرىء القيس، كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٩٥، والمذكر والمؤنث ٤٨٣،=

تَزْعُم (١) العربُ أَنَّ «أَجُأَ» اسمُ رجل ، عَشِقَ «سلمى»، وجَمَعَتْهُمَا «العرجاءُ» فَهَرَبَ «أَجَأً» بسلمى (٢)، وذهبتْ معهما العرجاءُ، فتبعهم بَعْلُ سلمى، فأَدْرَكَهُم، وقَتَلَهُم وصَلَبَ «أَجَأً»، وصلب «سلمى» على جبل، فسُمِّيَ «أَجَأً»، وصلب «سلمى» على جبل، فسُمِّيَ «سلمى»، وصلب «العرجاء» على الثالث، فسُمِّيَ العرجاء.

وكان امرؤُ القيس، قد نَزَلَ به، على جَارِيةَ (٣) بنِ مُرَّ الثُّعْلِي (٤) فأجاره. وأخبر عن «أجأ»، وهو يريد: أهلَها، اتساعاً ومَجَازاً.

## وبعده <sup>(ه)</sup>:

تَبِيتُ لَبُونِي بِالقُرِيَّةِ أُمَّناً وأَسْرَحُها غِبَاً بِأَكْنَافِ حَائِلِ بِنِو ثُغَلٍ جِيْرَانُها وحُمَاتُها وتُمْنَعُ مِنْ رُمَاةِ سَعْدٍ ونَائِلِ بَنُو ثُغَلٍ جِيْرَانُها وحُمَاتُها وتُمْنَعُ مِنْ رُمَاةِ سَعْدٍ ونَائِلِ تَلْاعِبُ أُولادَ الوَّعُولِ رِبَاعُها دُوَيْنَ السَّماءِ في رُءُوسِ المَجَادِلِ مُكَلِّعِبُ أُولادَ الوَّعُولِ رِبَاعُها وَنْ وَصَائِلِ مُكَلِّلَةً حَـمْرَاءً (٢) ذاتَ أَسِرَّةٍ لها حُبُكُ كَأَنَّها مِنْ وَصَائِلِ

ذَاتَ أَسِرَةٍ لها حُبُكُ كَأَنَّها مِنْ وَصَائِل ِ

<sup>=</sup> والمخصص ٩/١٦، ٩/١٧، ومعجم ما استعجم ١٠٩/١، وشرح الأشعار السنة ٢٤٧/١. وابن يسعون ٦١/٢ والبلغة ٧٩ وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ١٠١ ومعجم البلدان ٩٥/١، وشرح شواهد الشافية ٨٢ والتكملة والتاج «أجأ».

<sup>(</sup>١) ينظر معجم ما استعجم ١١٠/١ وفيه «العوجاء» بدل «العرجاء» وكلاهما وارد في معجم ما استعجم ٩٣١.

العرجاء: أكمة أو هضبة أو ماء لمزينة. والعوجاء جبل تلقاء أجأ وسلمي.

<sup>(</sup>۲) من قوله «فهرب» حتى «ذهبت» تكرر في ل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «حارثة» والمثبت هو الصحيح، وقد سبقت ترجمته في ص: ٦٠١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «التغلبي» وهو تحريف، لأن أبا حنبل من بني أعل.

<sup>(</sup>٥) الديوان ٩٥ ـ ٩٦ وشرح الأشعار الستة ٢٤٨/١ ـ ٢٤٩.

وبنو ثُعل قبيلة تنسب إلى ثُعل بن عمرو بن الغوث بن طبىء؛ وسعد وناثل من أبناء نبهان بن عمرو ابن الغوث بن طبىء، «جمهرة أنساب العرب ٤٠٠، ٤٠٣.

والمجادل جمع مِجْدَل، وهو في الأصل القصر، والمراد بها هنا الجبال.

والأُسِرَّة ها هنا: الطرائق في النبت، وكذلك الحبك. والوصائل: ضرب من البرود المخططة.

<sup>(</sup>٦) في ر وحبرات، وقد ضبطت في الأصل، ل وبالرفع،.

وأَنشَدَ أبو عليِّ (١) في الباب.

## ٢٣١ - وَلَمْ يُقَلِّبْ أَرْضَها البَيْطَارُ (٢)

هذا الرجز لحُمَيْدٍ الأرقطِ من بني (٣) رَبِيْعَةِ بنِ مالك بن زيد مناة بن تميم.

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «أَرْضِ الدَابَّةِ»، وهو ممَّا يلي حوافِرَها. وبعضهم يجعلُ أرضَ الدابَّةِ، حوافِرَها، وبعضهم يجعلُ أرضَ الدابَّةِ، حوافِرَها، وأَرْضَ الإِنسان: رُكْبَتَاهُ. والأَرْضُ: الرِّعْدَةُ. وقال عمرُ (٤) رضي الله عنه: «أبي أَرْضٌ أم زُلْزِلَتِ (٥) الأَرْضُ؟». والأَرْضُ أيضاً: الزُّكَام. والأَرْضُ: مصدر أَرَضَتِ السُّوسَةُ الخَشَبَةَ أَرْضاً.

وزَعَمَ بعضُ (٦) اللغويين أَنَّ أرضَ الدابَّةِ، يُكْتَبُ بالظاء.

والصحيحُ بالضَّاد، لأنَّه مُشَبَّهُ/ بالأرض التي تُوْطَأُ، ويَدُلُّ على ذلك قولُ ١٥٥٨ الشاعر:

## وأَحْمَرَ كَالدِّيبَاجِ أَمَّا سَمَاؤُهُ فَلرَيًّا وأَمَّا أَرْضُهُ فَمُحُولُ (٧)

(١) التكملة: ١٣٩.

(٢) هذا الرجز نسبه المصنف إلى حميد الأرقط كما ترى، وعلى ذلك أكثر المصادر كما ينسب إلى حميد ابن ثور الهلالي كما في التقفية، وليس في ديوانه المطبوع وحُمَيْد الأرقط شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وكان معاصراً للحجاج «الاشتقاق ٢١٨، جمهرة أنساب العرب ٢٢٢، اللآليء مع السمط ٦٤٩، والخزانة ٢/٤٥٤».

والبيت في إصلاح المنطق ٧٣، وأدب الكاتب ٥٣، والمعاني الكبير ١٥٥، والتقفية ٤٩٣، والبيت في إصلاح ١١٥، المنطق ٢١٣، وشرح القصائد السبع ١٦٩، والمذكر والمؤنث ١٨٨، وليس في كلام العرب ٢٤٠، والتهذيب ١٧٥، ١٧٥، ١٢/١٢، والمقاييس ١٧٧، واللآليء ٩١٥، وشرح أدب الكاتب ١٥٩، وابن يسعون ٢١/٣، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ١٠٢، واللسان والتاج (حبر مرض).

(٣) في ر «بن ربيعة».

(٥) «أم زلزلت» ساقطة من ر.

(٣) ينظر الاقتضاب ٣٣٥، والتاج (أرض).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والذي في الفائق ١/٣٧، والنهاية ١/٣٩ واللسان والتاج «ابن عباس» وفيها «أزلزلت الأرض أم بي أرض».

<sup>(</sup>٧) هذا البيت ينسب إلى طفيل الغنوي، وهو في ملحقات ديوانه ١٠٨، والمقاييس ٨٠/١ والاقتضاب =

## المعنى:

وصف فرساً بالعتق، يقول: لم يَحْتَج إلى بَيْطَارٍ يُقَلِّبُ قوائِمَهُ، لِيَنْظُرَ هل بها علَّة.

وذكر أبو العباس (١) المبرِّد، أنَّه يروى: «ولم يُقَلِّم» بالميم، وقال: إنَّ معناه: أنَ حوافِرَه لا تَتَشَعَّتُ (٢)، فتحتاجَ إلى أَنْ تُقَلَّم، كما قال (٣):

لا في شظاها ولا أَرْسَاغِها عَنَتٌ ولا السَّنَابِكُ أَفْنَاهُنَّ تَقْلِيمُ وهذا التَّاويل فيه بُعْدٌ، لأَنَّ تَقْلِيمَ الحافِر، ليس من عَمَلِ البَيْطَارِ.

ويجوز أَنْ تكون الميم بَدَلًا من الباء، كما قال: ضَرْبَةُ لازِم ، ولازِب. وقبله (٤):

لا رَجَحُ فيها ولا اصطِرَارُ ولم يُقلِّبُ أرضَها البَيْطَارُ ولا لحَبْلَيْهِ بها حَبَارُ

وأنشد أبو علي<sup>(٥)</sup> في الباب.

## ٢٣٢ ـ حارية قد صَغُرَت من الكِبَر (١)

<sup>=</sup> ٣٣٥، واللسان (سما) والبيت في وصف الفرس، والمراد بسمائه: أعاليه، وبأرضه: قوائمه.

<sup>(</sup>١) الكامل ١١١/٣ تحقيق أبي الفضل ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>۲) في ر «تشعب».

<sup>(</sup>٣) هُو علقمة الفحل، والبيت في ديوانه ٧٣، وتخريجه ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ٥٣، وشرحه ١٥٩، وابن يسعون ٢١/٢. والرجح: سعة الحافر وهو عيب. والاضطرار: ضيقه وهو عيب أيضاً.

والحبار: الأثر.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٤٠.

 <sup>(</sup>٦) هذا البيت نسبه المصنف إلى رؤبة كما ترى، وليس في ديوانه المطبوع، ونسبه الجاحظ في الحيوان
 ٢٨٥/٤ إلى خلف الأحمر، وتابعه ابن يسعون وابن بري ونسبه العسكري في ديوان المعاني ٢٠٥/١ =

هذا الرجز لرؤَّبَهَ بن العَجَّاج.

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «الأفعى»، وهي الحارِيَّةُ، وإِنَّما قيل لها: حَارِيَّةُ، لأَنَّ جسمَها قد حَرَى، أي نَقَصَ وصَغُر من طول العمر، يقال: حَرَى الشيءُ حَرْياً، إذا نَقَصَ، ويقال أيضاً حَارَ الشيءُ حَوْراً، إذا نَقَصَ، ومنه الحديث في الاستعاذة «من الحَوْرِ بعد الكَوْرِ» (١)، أي من النَّقْصانِ بعد الزيادةِ، وحار الرجلُ من شيءٍ إلى شيء: رَجَع، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّه ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورِ ﴾ (٢) وقال لَبيْدُ (٣):

وما المرءُ إلا كالشّهابِ وضَوْئِهِ يَحُورُ رَمَاداً بَعْدَ إِذْ هـو سَاطِعُ وحار الشيءُ أيضاً عما كان عليه: رَجَعَ، وحَارَ بِهِ غَيْرُهُ: صَرَفَهُ.

وقال عمرُو بنُ (٤) كلثوم:

تَحُورُ بِذِي اللَّبَانَةِ عن هواه إذا ما ذَاقَها حتَّى يَلِينا وحَارَتِ العِمَامَةُ حَوْراً: انتَقَضَتْ، وحَارَ الرجلُ يَحارُ حَيْرَةً: اضطَرَبَ. وحار أيضاً: هَلَكَ، ومنه قولهم: «حَائِرٌ بَائِرٌ»(٥): أي هَالِكُ في دِيْنٍ أو دُنْيا، وأَحَارَ الجوابَ: رَدَّهُ،

إلى النابغة، وهو في ديوان الذبياني ١٥٥ نقلًا عن المعاني.

والبيت في الحيوان ١١٩/٤، ٢٨٦ والمنصف ١٦/٣، وديوان المعاني ١٤٥/٢ والمخصص المبيت في الحيوان ١٤٥/٦، ١١٩/٤ والمخصص ١٠٩/، وحماسة ابن الشجري ٢٧٣ ـ ٢٧٤، ومجموعة المعاني ١٩٥، وابن يسعون وابن ٢٢٢، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ١٠٣ ورواية الجاحظ وابن جني والعسكري وابن يسعون وابن برى وداهية».

وفي الأصل، ر، حارية داهية قد صغرت من الكبر.

وفي شواهد نحوية ١٠٣ «وذكر أبو الفتح الصقلي أنه وقع في بعض النسخ» «حارية داهية قد صغرت من الكبر وهو على هذه الرواية من مجزوء الرجز وعلى الرواية الأخرى من مشطوره».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٧٩/٢ كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج برواية «الكون». المسند ٥/٢ ـ ٨٢/٥ وغريب الحديث لأبي عبيد ٢١٩/١ ـ ٢٢٠، وشأن الدعاء ١٨٠ والنهاية ٤٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق: ١٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦٩. وتخريجه ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) شرح معلقته ٤٥، برواية «تَجُور» بالجيم المعجمة. أي تعدِّل به عن هواه.

<sup>(</sup>٥) ينظر الإتباع والمزاوجة ٤١.

وما أَحارَهُ، بالنفي أيضاً، قال ابن(١) حِلِّزَة:

لا أرى من عهدتُ فيها فأَبْكِي الصيومَ دَلْهاً وما يُحِيْرُ البُكَاءُ

١٥٨/ب / أي: ما يَرُدُّ.

ومعنى «صَغُرَتْ من الكِبَر»: أي رَقَّ جِسْمُها، ونَحُفَتْ من كِبَرها، وسُوءِ سَمِّها، ويقال لأصغر الأفاعي جِسْماً: القُصَيْرَى، ويقال: قُصَيْرَى قِبَال(٢).

الإعراب:

«أَفْعَى» لا تخلو أَنْ تكونَ اسماً أو وَصْفاً، فإن كانت اسماً صَرَفْتَها كما تصرف أَرْنَباً وأَفْكَلًا.

وإن كانت صِفَةً لم تَصْرفها، كما لا تصرف «أحمرَ».

وهذا البيت وقع في بعض النسخ:

«داهيةٌ حاريةٌ»

وهو من مجزوء الرَّجَز. ووقع في بعض النسخ:

حَارِيةٌ قَدْ صَغُرَتْ مِن الكِبَر

وهو على هذا الإسناد من مشطوره.

وأَنشَدَ أبو عليٍّ (٣) في الباب.

# ٢٣٣ ـ إِذَا رَمَى مَجْهُولَهُ بِالأَجْنُنِ (١)

(۱) هو الحارث بن حِلَّزة بن مكروه بن بديد اليشكري، شاعر جاهلي مفضلي، ارتجل قصيدته الهمزية المشهورة بين يدي الملك عمروبن هند في قصة معروفة، وكان أبرص فخوراً، حتى ضرب المثل بفخره، فقيل «أفخر من الحارث بن حلزة» «المؤتلف ١٢٤، وجمهرة أنساب العرب ٣٠٩، واللآليء ٦٣٨، والخزانة ١٨٨/١».

والبيت في ديوانه ٩ برواية «وما يرد البكاء». وقد أشار ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ٢٣٦ إلى رواية المصنف.

ودَلْهاً: باطلاً وضياعاً.

(٢) ينظر التهذيب ١٧١/١ والتاج (قصر ـ قبل).

(٣) التكملة: ١٤٠.

(٤) هذا البيت لرؤبة بن العجاج كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٦٢ برواية ﴿إِذَا رَمْتُ مَجْهُولُهُ ۗ

هذا الشطر لرُؤْبَةَ بنِ العَجَّاجِ (١). ويروى لذي (٢) الرُّمَّةِ.

#### الشاهد فيه:

جَمْعُه «جنيناً» على «أَجْنُنِ»، وكان حقُّه «أَجِنَّة»، لأنَّ «أَفْعُلاً» بابه المؤنث، نحو: عُقَابِ وأَعْقُب، وعَنَاق وأَعْنُق.

وزعموا أَنَّ بعضَهم قال: طِحَال وَأَطْحُل.

#### المعنى:

وصف إِبلًا، وصوابُ الإنشاد (٣):

وإِنْ رَمَتْ مجهولَه بالأَجْنُنِ وَخَلَطَتْ كُلَّ دِلَاثٍ عَلْجُننِ وَخَلَطَتْ كُلَّ دِلَاثٍ عَلْجَننِ تَحْلُبَن تَحْلُبَن خَلْبَن خَلْبَن

والهاء في «مجهولَهُ» (٤) تعود على القَفْرِ. والدِلاَثُ: السَّرِيعُ، واندَلَثَ: مضى على وَجْههِ.

والعَلْجَنُ: النَّاقَةُ الكِنَازُ اللَّحْمِ، كأنَّ فيها بُطًّا من عِظَمِها.

والخَرْقَاء: التي لا تُحْسِنُ العَمَلَ.

والخَلْبَنُ: الخَرْقَاء أيضاً في عَمَلِها، والنون في «الخَلْبَن والعَلْجَن» زائدة.

ويروى (٥): «بالأَجْبُن» بالباء، جمع جَبِين، وهو مذكَّر، ويجمع أيضاً على أَجْبِنَةٍ

وجُبُنٍ .

بالأجبئن، ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وسيشير إليها المصنف فيما بعد.
 وهو في خلق الإنسان ١٠٠، والمخصص ٢٣/١٧، وابن يسعون ٢٢/٢ وابن بري ٧٧، وشواهد
 نحوية ١٠٣، وشرح شواهذ الشافية ١٣٤.

<sup>(</sup>١) «بن العجاج» كررت في ل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ديوانه المطبوع بتحقيق مكارتني.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٦٢، وفي الأصل، ر (تخلط) بدل «تخليط».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «مجهولَة» بالتاء.

<sup>(</sup>٥) وهي رواية الديوان، وخلق الإنسان.

يعني إِذَا استقبلْنَ مَجْهُولَ هذا بوجوهِهِنَّ. وأَنشَدَ أبو عليِّ (١) في الباب.

٢٣٤ ـ وتُدْفَنُ منه الصَّالِحَاتُ وإنْ يُسِيءُ يَكُنْ ماأَسَاءَ النَّارَ في رَأْسِ كَبْكَبَا<sup>(٢)</sup> هذا البيت للأعشى.

#### الشاهد فيه:

«كَبْكَب»(٣) اسمُ جبل مؤنَّتُ، ولذلك لم يَصْرِفْهُ(٤) للعلمية والتأنيث. وقبل البيت(٥):

وَصَاةَ امرىءٍ قَاسَ الأمورَ وجَرَّبَا ولا تَنْأَ عَنْ ذِي بِغْضَةٍ إِنْ تَقَرَّبَا مَصَارِعَ مظلومٍ مَجَرًّا ومَسْحَبَا مَصَارِعَ مظلومٍ مَجَرًّا ومَسْحَبَا

### المعنى:

يقول: مَنْ اغتَرَبَ عن قومِهِ جرى عليه الظُّلْمُ ويَحْتَمِلُه، لَعَدَم ِ مَنْ يَنْصُرُهُ ويَحْمِيه، وإنْ أَسَاءَ أُظْهِرَتْ سيآتُه وكُشِفَتْ أفعالُه، حتَّى تكونَ كالنَّارِ في رأس ِ هذا

وعجزه في التهذيب ٤٦٣/٩، والمخصص ٤٨/١٧.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للأعشى، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه١٦٣، والكتاب ٩٣/٣، ومعاني القرآن ٢/٠٤ ومعاني القرآن ٢٠/٢ ومعاني القرآن للأخفش ٦١، والمقتضب ٢٢/٢، والمذكّر والمؤنّث ٤٨١، ومعجم ما استعجم ١١١١، والأعلم ٤٤٩١، وابن يسعون ٢٢/٢، والبلغة ٨٠، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ١٠٤، واللسان (زيب - كبب).

<sup>(</sup>٣) في ر «كبكباً» بالنصب وقد سبق التعريف به ص:

<sup>(</sup>٤) في ل «تصرف» بالتاء المثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٥) الديوان ١٦٣ وفيه:

٩ متى يغتسرب عن قسوسه لا يَجِدْ له على من له رَهْطُ حسوالَيه مَغْضَبَا
 ١٠ ويُسحُطَم بسظلم لا يسزالُ يسرى له مصارع منظلوم مَجَدرًا ومَسْحَسِا ومنه يظهر أن البيت الثالث الذي أورده المصنف ملفق من صدر البيت التاسع وعجز البيت العاشر ورواية المصنف هي رواية سيبويه والمبرد وابن منظور. وفي الديوان ولا تبغ».

الجبلِ، أو<sup>(۱)</sup> أَشْهَرَ، ومِثْلُ هذا المعنى قولُ<sup>(۲)</sup> الخنساءِ: كَأَنَّهُ عَلَمٌ في رأسِه نارُ

وإِنْ فَعَلَ فِعْلًا حَسَناً كُتِمَ وأُخْفِيَ.

## الإعراب:

يروى «وتُدْفَنُ» بالرفع والنصب.

أما الرفعُ فعلى القَطْعِ .

والنصب بإضمار «أَنْ»، لأنَّ جواب الشرط قَبْلَه، وإنْ كان خَبَراً، فإنَّه لا يَقِعُ إلا بوقوع الفِعْل الأوّل ِ، فضارع غَيْرَ الواجب، فجاز النصبُ.

ويَجُوزُ فيه الجزّمُ لولا الوَزْنُ، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُم أَوْ تُخْفُوه يُحَاسِبْكُم بِه اللهُ، فَيَغْفِرُ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٤).

ويَجُوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ.

وأنشد أبو علي (٥) في الباب.

٢٣٥ - وَلاَ الرَّاحُ رَاحُ الشَّامِ جَاءَت سَبِيئَةً لها غايةٌ تَهْدِي الكِرَامَ عُقَابُها (٢) هذا البيت لأبي نُؤيْبِ الهُذَلِي.

(٢) ديوانها ٢٧ وصدره: وإن صخراً لتأتم الهداة به

(٣) في ل «لأنه».

(٤) سُورة البقرة، وفي الكشف ١/٣٢٣: وقوله: (فَيغْفِر ويُعَذَّب) قرأهما ابن عامر وعاصم بالرفع، وجزَّمَهُما الباقون.

وحُجَّة من جزم أنه عَطَفَه على «يحاسِبْكم» الذي هو جواب الشرط، فهو أقرب للمشاكلة بين أول الكلام وآخره.

وحُجَّةُ من رَفَع أَنَّ الفاء يُسْتَأْنَفُ ما بعدها، فرفع على القطع مما قبله...» وفي مشكل إعراب القرآن ١٧٢/١ «... وروي عن ابن عباس والأعرج أنهما قرآه بالنصب على إضمار (أنْ)...» وينظر كتاب السبعة ١٩٥ وحجة القراءات ١٥٢ والتيسير ٨٥، والنشر ٢٧٩/٢.

(٥) التكملة: ١٤١.

(٦) هذا البيت لأبي فؤيب الهُذَلي، كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ٤٤، والمعاني=

<sup>(</sup>١) في ل «وأشهر».

#### الشاهد فيه:

«عُقَابُها» وهي رايَةُ الخَمَّار، وهي مؤنَّثَةٌ.

#### اللغة:

وكذلك العُقَابُ الطائر: مؤنَّتُهُ، والجمع أَعْفُبُ وأَعْقِبَهُ عن «كُراعٍ»(١). وعُقْبَانٌ، وعَقَابينُ جَمْعُ الجَمْع . قال:

عَقَابِينُ يَوْمَ الـدُّجْنِ تَعْلُو وتَسْفُلُ (٢)

وقال أبو حنيفة: من العِقْبَان، عِقْبَانُ تُسَمَّى عِقْبَانَ الخِرْدَانِ، ليست بسُودٍ، ولكنَّها كُهْبُ (٣). والعُقَابُ: الحَرْبُ، عن «كُراع» (٤).

وأما العُقَابِ التي هي الرَّايَةُ، فجَمْعُها عِقْبَانً.

والعُقَابُ: فَرَسُ مِرْدَاسِ (٥) بن جَعوَنة.

والعُقَابُ: صَخْرَةٌ ناتِئَةٌ في البئر، ورُبَّما كانت من الطَّيِّ، ورُبَّما قام عليها المُسْتَقِي: أنثى، والجَمْعُ كالجَمْع .

والعُقَابِ: مَوْقًى في عُرْضِ الجَبَلِ.

١٥٩/ب والعُقَابُ<sup>(٦)</sup>: خَيْطٌ صغيرٌ يدَخُلُ في خُرْتَىْ/ حَلْقَتَيْ القُرْطِ يُشَدُّ بِهِ، وعَقَبَ القُرْطِ: شَدَّهُ بِه، قال<sup>(٧)</sup>:

<sup>=</sup> الكبير ٤٣٩، والمحكم ١٤٤/١، والمخصص ١٠/١٧، والاقتضاب ٣٤٩، والبلغة ٧٥، وشواهد نحوية ١٠٥، واللسان والتاج (عقب). وصدره فيهما: (سبي).

<sup>(</sup>١) ينظر المنجد: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) هذا الشطر بغير عزو، ولا تتمة في الخصائص ٢٢٧/٣ والمحكم ١٤٤/١، واللسان والتاج (عقب).

<sup>(</sup>٣) الكُهْبَة غُبْرَةً مُشْرَبَةً سوادا.

<sup>(</sup>٤) ينظر المنجد: ٨٤.

<sup>(</sup>٥) هو مرداس بن جعونة السدوسي كما في التاج (عقب).

<sup>(</sup>٦) في النسخ «العقابان» وفي المحكم ١٤٤/١ «والعقابان: خشبتان يشج الرجل بينهما الجلد». والعقاب: «خيط صغير...».

<sup>(</sup>٧) هو سَيَّارٌ الأبانِيُّ كما في التنبيه والإيضاح (عقب) والرجز في المحكم ١٤٤/١، ١٤٥، والصحاح =

كَأَنَّ خَوقَ قُرْطِها المَعْقُوبِ على دَبَاةٍ أو على يَعْسُوبِ والرَّاحُ: الخَمْرُ، وأَلِفُها منقلبةٌ عن «واو».

والسَّبيْئَةُ: المُشْتَرَاةُ.

والغايَةُ أيضاً: رايَةُ الخَمَّار هنا، وحَسَّنَ تَكْريـرَهُ اختلافُ اللَّفْطَينِ.

### المعنى:

قبل البيت (١)، يصِفُ امرأةً:

فأُقْسِمُ ما إِنْ بَالَةُ (٢) لَكَمِيَّةُ ولا (٤) الرَّاحُ رَاحُ الشَّامِ جِاءَتْ سَبِيْئَةً عُقَارُ (٥) كَمَاءِ النِّيءِ ليسَتْ بخَمْطَةٍ عُقَارُ (٥) كَمَاءِ النِّيءِ ليسَتْ بخَمْطَةٍ بأَطْيَبَ مِنْ فِيْها إِذَا جِئْتُ طَارِقاً وأَنْشَدَ أَبُو عَلَيّ (٧) في الباب.

يَفُوحُ ببَابِ الفَارِسيِّينَ (٣) بابُها لها غايَةُ تَهْدِي الكرامَ عُقَابُها ولا خَلَةٍ يكوى الشُّرُوبَ شِهَابُها مِنَ اللَّيلِ والتَقَّتُ عليَّ (٢) ثِيْابُها

٢٣٦ ـ حَنَّتْ قَلُوصِي أَمْسِ بِالْأَرْدُنِّ (^)

هذا البيت للعَجَّاج.

والخوق: الحلقة. والدباة: ضرب من الجراد. واليعسوب: ذكر النحل.

وماء النِّيءَ أَهو ما قطر من اللحم. والخَمْطَةُ: التي قد أخذت طعم الإدراك ولمّا تدرك وتستحكم. والخَلَّةُ: الحماضة.

<sup>=</sup> والتنبيه واللسان والتاج (عقب).

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٤٤، ٤٥، وفي النص قلق، إذ لم يذكر معنى البيت. والبالة: وعاء الطيب. واللطيمة: عير تحمل المتاع والعطر.

<sup>(</sup>۲) في ر «نالة» بالنون.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «الفاسسين» والتصحيح من السكرى.

<sup>(</sup>٤) «ولا» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «عقاب».

<sup>(</sup>٦) في ل «عليها».

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٤١.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت نسبه المصنف إلى العجاج كما ترى، وهو في ديوانه ٢٨٨/١ برواية الأصمعي، وقال قبله=

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «القَلُوص »، وهي الأنثى من الإِبِل والنَّعَامِ ، والجمع: قِلاصٌ وَقَلائِصٌ. والقَلُوصُ من الآبار: الكثيرةُ الماءِ.

والْأَرْدُنُّ: نَهْرٌ بالشَّام ، وعليه مُدُنَّ، فكُلُّ من كان على جنبيه، فهو أُرْدُنِّيِّ. وقال أبو بَكْر (١) بنُ الأنباري: والأَرْدُنُّ: النُّعَاسُ، ومنه قولُ الشاعر (٢): قد غَلَبَتْنِي نَعْسَةُ أَرْدُنُّ

ذَكَرَ الهَمْدَانِيُّ عن هِشَام بن مُحَمَّدٍ الكَلْبِي، عن رَجُل من أهل الشام، قال: احتاجَ الوليدُ لِرَصَاصِ أَيامَ بَنِّي مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فقيل له: ۚ إِنَّ بِالأَرْدُنُّ مَنَارَةً فيها رَصَاصٌ، فبَعَثَ إليها، فذهب رجلٌ، ليَضْربَ بمِعْوَلِه، فأصاب رَجُلًا في سَفَطٍ، وأصابه بمِعْوَلِه، فسال دَمُّه، فَقِيلَ: هذا طالوتُ.

وأَنْشَدَ أَبُو على (٣) في الباب.

#### عَرُ وضٌ إِليها يَلْجَؤُونَ وجَانِبُ (1) ٢٣٧ ـ لكـلِّ أُنَاسِ من مَعَـدٌ عِمَارَةٌ

= بعد أن أنشد البيت:

٤٣ نيطاً بجيد ليس بالأدن

«هذا آخرها والباقي زيادة» وفي الحاشية أنشدهـا ـ أي الزيـادة ـ ابن الأعرابي في نــوادره لدهلب، ونسبه ابن يسعون وابن بري لرؤبة، ولم أعثر عليه في ديوانه المطبوع.

والصحيح أن البيت لدهلب أحد بني ربيعة بن قريع بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم الشاعر الراجز كما في الاشتقاق ٢٥٥، والمؤتلف ٢٦٩، والبيت في الاشتقاق، والمؤتلف في الموضعين السابقين، والتهذيب ٤٤٦/٣ ومعجم ما استعجم ١٣٧، والمعرب ٧٦، وابن يسعون ٦٢/٢، وابن بري ٧٧، وشواهد نحوية ١٠٦، ومعجم البلدان ١٤٧/١، واللسان ـ (حنن ـ قطن).

(١) الزاهر ١١٦/٢.

(٢) هو أبَّاق الدُّبَيْري، والبيت في الزاهر، والتهذيب ١١٦/١٢، ٩٤/١٤، ومعجم ما استعجم ١٣٧، ومعجم البلدان ١٤٧/١، واللسان والتاج (ردن).

(٣) التكملة: ١٤٢.

(٤) هذا البيت للأخنس بن شهاب بن ثمامة بن أرقم التغلبي كما ذكر المصنف، وهو شاعر جاهلي،=

هذا البيت للَّاخْنَسِ بن شِهابٍ التَّعْلِبِيِّ.

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «العَرُوض»، التي هي النَّاحِيَةُ.

#### اللغة :

و(١)العَرُوضُ عَرُوضُ الشِّعرِ مؤنَّتُهُ أيضاً.

وعَرُوضُ الكَلَامِ: فَحْواهُ ومَعْنَاهُ. والعَرُوضُ: الطَّرِيقُ في عُرْضِ الجَبَلِ / ١٦٠/ب وقيل: هو ما اعترضَ في مَضِيقٍ منه. وقيل: هو الذي يَعْتَلِي منه.

والجمع: عُرُوضٌ، والعَرُوضُ من الإِبِل: التي لم تُرَضْ، أَنشَدَ ثَعْلَبٌ (٢):

وما زال سَوْطِي في قِرَابِي ومِحْجَنِي وَما زِلْتُ منه في عَرُوضٍ أَذُودُها والعِمَارَةُ هنا: مَصْدَرُ عَمَرْتُ، وأراد بها: النَّاحِيَةُ المعمورةُ، ولذلك قال: عَرُوضٌ، فأَبَدَلَ منها.

والعِمَارَةُ: الحَيُّ العَظِيمُ، الذي لا يَحْتَاجُ إلى أَحَدٍ.

والعَمَارَةُ: بالفتح والكسر: أَصْغَرُ من القبيلة.

قال: ومَعَدُّ، هو مَعَدُّ بنُ عدنان، أبو عرب الحجاز.

### المعنى:

يقول: نحن لا نُقِيمُ في ناحيةٍ من الأرض، يُلْجَأُ إليها ويُعْتَصَمُ بها، كما تَفْعَلُ القبائلُ من مَعَدًّ، ولكنا(٣) نُصْحِر ونَنْتَجِعُ، لعِزِّنا ومَنْعَتِنا.

وفارس معدود «الاشتقاق ۳۳۳، والمؤتلف ۳۰، وجمهرة أنساب العرب ۳۰۷، والخزانة ۱۶۹۳».
 وهو في إصلاح المنطق ۳۵۹، والجمهرة ۲۸۷۲ والمذكر والمؤنث ۵۰۰ وديوان المفضليات ۱۶۵، وديوان الأدب ۳۹۲/۱، والتهذيب ۲۵٫۱، والمقاييس ۲٤۲/۱، ۲۷۰ والمحكم ۲۶۲/۱ والمخصص ۱۵۲۲، والبلغة ۲۸، وابن يسعون ۲۳۲، والبلغة ۷۸، وابن بري ۷۸، وشواهد نحوية ۱۰۷، والصحاح واللسان والتاج (عرض)، واللسان (عمر).

<sup>(</sup>١) (و) ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) مجالس ثعلب ٣١٤، والبيت لحميد بن ثور الهلالي، وهو في ديوانه ٧٧، والمحكم ٢٤٦/١ واللسان (عرض).

<sup>(</sup>٣) (ولكنا) ساقطة من ر وفيها (لا نصحر ونفتخر) ونصحر: نبرز.

#### وبعده (١):

ونحن أناسٌ لا حِجَازَ بِأَرْضِنَا ترى رَبِذَاتِ(٢) الخَيْلِ حَوْلَ بيوتِنا فيُغْبَقْنَ أَحْلَاباً ويُصْبَحْنَ مِثْلَها فيورسُها من تَعْلِبَ ابنَةِ وائِل هُمُ يَضْرِبُونَ الكبش يَبْرُقُ وَجْهُهُ وَإِنْ قَصْرَتْ أسيافَنَا كَانَ وَصْلُها

مع الغَيْثِ ما نُلْقى ومَنْ هو عازِبُ كمِعْزَى الحِجَازِ أعوزتَها الزَّرَائِبُ فهُنَّ من التَّعْدَاءِ قُبُّ شَوَازِبُ (٣) خُماةٌ كُماةٌ ليس فيهم (١) أشائِبُ على وَجْهِهِ من الدِّماءِ سَبَائِبُ خُطَانا إِلَى القومِ الذِّينَ نُضَارِبُ

## الإعراب:

قال الأخفش علي بن سليمان: يروى «عمارةً» في هذا البيت بالرفع والخفض. وقال عبد الدائم (٥) بن مرزوق: «قرأتُ على النَّجِيْرِميِّ (٦)، «عِمَارةٍ» بالخفض على البَدَل من «مَعَدِّ».

و «عَرُوضٌ» مرفوعةٌ بالابتداء، والخبر «لكلِّ أُنَاسٍ».

وهذا المعنى أمدحُ فيما قصدَهُ الشاعرُ، لأنَّ «العِمارَةَ» في هذه الرواية، وإن كانوا حيًّا عظيماً، فلا بُدَّ لهم من «عَرُوضٍ» أي ناحيةٍ يَلْجَؤُونَ إليها، ونحن لسنا كذلك.

<sup>(</sup>١) شرح الحماسة ٧٢٠ وديوان المفضليات ٤١٨ وابن يسعون ٣٣/٢، وشواهد نحوية ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) في مصادر التخريج «رائدات» وهي المختلفات في جوانب البيوت، لا محابس لها. وفرس ربذ: أي سريع.

والزرائب: جمع زريبة، وهي الحظيرة التي تعمل للغنم.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي بعده ساقط من الأصل. وفي ل «شوارب».

والأحلاب: الأشواط. والقُبّ: الضوامر الخواصر. والشوازب: الضوامر. وأشائب: أخلاط.

<sup>(</sup>٤) في ر (فيها) وهي رواية في البيت.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته ص: ٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) في ر «النحرمي»، والنجيرمي، تقدمت ترجمته أيضاً ص: ٣١٠.

وقرأته على غيره «عِمَارَةً» بالرفع، وهي في المعنى: العَرُوض التي يُلجَأُ إليها، ولكُلِّ وَجْهُ، والأول أعلى».

وأَنْشَدَ أبو علي (١) في باب الأسماء التي تذكّر وتؤنّث.

# ٢٣٨ - اليَدُّ سابحةٌ والرِّجْلُ ضَارِحَةٌ والعينُ قادحةٌ والمَتْنُ مَلْحُوبُ (٢)

هذا البيت نَسَبَهُ الأصمعيُّ في كتاب «خَلْقَ الإِنسان» لرجل من آل النعمان/ بـن ١٦٠/ب بشير الأنصاري. وقيل: هو لإِبراهيمَ بنِ بشيرٍ.

ويروى: لامرىء القيس. ولامرىء القيس نَسَبَهُ أبو عبيد البكري.

#### الشاهد فيه:

تذكيرُ «المَتْن» في قوله: «مَلْحُوبُ».

#### اللغة:

المَتْنُ: الظُّهْرُ، يذكُّرُ ويؤنَّثُ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت بين المصنف الخلاف في نسبته كما ترى، وفي كتاب خَلْق الإنسان للأصمعي ١٨٥ - ضمن الكنز اللغوي - «قال رجل من آل النعمان بن بشير، وهو إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصادي».

وقال ابن يسعون ٦٤/٢: «البيت لامرىء القيس، ويروى للنعمان بن بشير الأنصاري». ولم أجده في شعر النعمان المطبوع.

وقال ابن بري في شرح شواهد الإيضاح ٧٨: «وأنشد لامرىء القيس، والصحيح أنه لعمران بن إبراهيم الأنصاري، وقال في التنبيه والإيضاح (قصب): «البيت لإبراهيم بن عمران الأنصاري، وليس لامرىء القيس».

والبيت في زيادات ديوان امرىء القيس «المنحول» ٢٢٦، وخلق الإنسان ١٨٥، والجمهرة والبيت في زيادات ديوان امرىء القيس «المنحول» ٢٢٠/١، والبلغة ٧١، والبلغة ٢١، والبلغة ٢١، والمخصص ١٤/١ وابن يسعون ٢٠٤، والبلغة ٢٠١، والصحاح والتنبيه والإيضاح واللسان والتاج (قصب).

وفي ديوان امرىء القيس ٢٢٦:

والعين قادحة واليد سابحة والحرجل طامحة واللون غربيب والمساء منهمر والشد منحدر والقصب مضطمر والمتن ملحوب ومنه يظهر أن البيت ملفق من البيتين، ورواية ابن دريد «البطن مقبوب» ولا شاهد على هذه الرواية. وفي روضارجة» وما تفرع منها بالجيم.

ومعنى سابحةٍ: تَعُومُ في الماء، يقال: سَبَحَ سَبْحاً وسِبَاحَةً، وسَبَحَ الفرسُ: مدَّ يدَهُ في الجَرْي.

ضارِحَةُ: رامِيَةُ، يقال: ضَرَحتُ الشَّيءَ ضَرْحاً، واضطرحتُه: رَمَيْتُه ناحيةً. والضَّرُوحُ من الخيل<sup>(۱)</sup>: النَّفُوحُ برِجْلِه. والمَضَارِحُ: فُضُولُ الثَّوْب، سُمَّيَتْ بذلك، لأَنَّهَا تُضْرَحُ، أي تُذْفَعُ بالأرجل. والضَّرْحُ: الدَّفْعُ بالرجل خاصةً. وقادِحَةً: غائِرَةً، قال زُهَيْر<sup>(۱)</sup>:

وعَـزَّتهـا كَـوَاهِلُهـا وكلَّتْ سَنَـابِكُها وقَـدَّحَتِ العيـونُ وملحوبٌ: مقطوعٌ ما عليه من اللحم، أي ذَهَبَ لحمُه، ويقال: لَحَبَ مَثْنُ الفرس، إذا مَلُسَ في حُدُورٍ. ولَحَبَ الطريقُ، إذا اتَّضَحَ، يَلْحَبُ لُحُوباً، ولَحَبَهُ بالسِّياطَ: ضَرَبَهُ بها.

### وبعد البيت(٣):

والماءُ مُنْهَمِرٌ والشَـدُ مُنْحَدِرٌ والقُصْبُ مُطَّمِرٌ واللَّونُ غِرْبِيبُ وَاللَّونُ غِرْبِيبُ وَاللَّونُ غِرْبِيبُ وَالْمَدُ أَبُو عَلَيِّ (1) في الباب.

٢٣٩ - ومَتْنَانِ خَظَاتَانِ كَرُحْلُوقٍ من الهَضْب (٠)

<sup>(</sup>١) «الخيل» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>۲) ديوانه: ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) ديوان امرىء القيس ٢٦٦، وابن يسعون ٢٤/٢ والتنبيه والإيضاح (قصب).

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت نسبه المصنف إلى أبي دؤاد الأيادي كما ترى، وهو في ديوانه ٢٨٨، كما ذكر نسبته لعقبة وهو له في الأصمعيات ٤١ والخيل ١٥٨. ويروى «كزحلوف» بالفاء.

والبيت في المذكر والمؤنث للفراء ٨٠، والأصمعيات ٤١، والخيل ١٥٨ وديوان امرىء القيس ١٦٤ والبيت في المذكر والمؤنث ٢٠٦، إعراب ثلاثين سورة ١٢٥، والتهذيب ١٠٢٥ والمخصص ١٤/١، والاقتضاب ٣٣٢، وابن يسعون ٢/٦٢ والبلغة ٧١، وابن بري ٧٨، وشواهد نحوية ١٠٨ وضرائر الشعر ٤٩، ١٠٨ والخزانة ٣٥٦/٣، ٢١/٤ وشرح شواهد الشافية ١٥٧ وشرح أبيات مغنى اللبيب ٢١٤/٤ واللسان (خطا).

هذا البيت لأبي دُوادٍ الإِيادي، ويروى: لعُقْبَةَ (١) بنِ سابقٍ.

### الشاهد فيه:

تأنيث «المَتْنِ»، وقد تقدَّم تذكيرُه (٢)، وقال امروء (٣) القيس في تأنيثه:

لها مَتْنَتَانِ خَطَاتا كما أكبَّ على ساعِدَيْهِ النَّمِرُ
وإنما ثَنَّى «المَتْنَ»، لأَنَّه جعلَ كلَّ واحدٍ، من جانبي المَتْنِ مَتْنَةً، فثَنَّى وقوله:

«خَطَاتَان»، يَحْتَمِلُ أَنْ يريد (٤) «خَطَتَا»، فيكون فعلًا ماضياً، ثُمَّ أَشْبَعَ الفتحة، فحَدَثَتْ أَلفٌ، كما قال عنترة (٥):

يَنْبَاعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ، جَسْرَةٍ ﴿ زَيَّافَةٍ مَسْلَ ِ الفَنِيْقِ المُكْسَرَمِ أَرَادُ «يَنْبَعُ». وقيل مثل هذا في قوله تعالى (٢): ﴿ فما اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِم ﴾ (٧). على أَنَّه أَضعفُ الأوجهِ، لأنَّ مثلَ هذا إنَّما يجيءُ في ضرورةِ الشعرِ.

<sup>(</sup>۱) وعقبة بن سابق قال عنه محققا الأصمعيات «ولم نجد له ترجمة» واختلفت المصادر فيه» وأكثرها يذكره باسم «عقبة بن سابق الهزاني» بكسر الهاء وتشديد الزاء، فهو من بني هزان بن صباح بن عتيك ابن أسلم بن يذكر بن عنترة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان. وذكره ابن الأعرابي في كتاب الخيل ۸۲ ـ ۸۳ وسماه «عقبة بن سالم الهزاني» ونرجح أن «سالم» تحريف عن «سابق». وذكره المبرد في الكامل ۸۳۸ باسم «عقبة بن سابق العنبري» والظاهر أن «العنبري» محرفة عن «العنزي» نسبه إلى أصل القبيلة» حواشي الأصمعيات ۳۹.

<sup>(</sup>Y) ينظر الشاهد ۲۳۸ «والمتن ملحوب».

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦٤، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٦٤، ١٠١، وشرح المفصل ٢٨/٩، وضرائر الشعر ٤٩،
 ١٠٨، وشرح شواهد الشافية ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٠٤، وتخريجه ٣٤٤. والذِّفرى: أصل القفا.

<sup>(</sup>٥) والزيّافة: المسرعة. والفنيق: الفحل.

<sup>(</sup>٦) «في قوله» تكرر في ل.

<sup>(</sup>٧) المؤمنون ٧٦. وفي البيان ١٨٧/٢ «أصله استكونوا على وزن استفعلوا من الكون، فنقلت فتحة الواو إلى الكاف، فتحركت في الأصل وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت ألفا».

وقيل: هو (افتعلوا) من السكون فأشبعت الفتحة فنشأت الألف، وهذا ضعيف جداً، لأن الإشباع لا يقع في اختيار الكلام، والأول أصح في اللفظ والاشتقاق، وهذا التصريف أوضح في المعنى». وينظر مشكل إعراب القرآن ١١٣/٢.

1/۱٦١ ويَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: خَظَوتَانِ<sup>(١)</sup>/، لأَنَّ الشاعر لما اضطُرَّ إلى إقامةِ الوزن، أعادَ الفعلَ المعتَلُّ إلى أصلِه، وكان في الأصل<sup>(٢)</sup>: خَظَوتَانِ، لأَنَّه من خَظَا يَخْظُو، إذا كَثُرَ وَأَكْتَنَزَ.

فقلبتِ الواوُ حينئذٍ ألفاً، لتحرُّكِها وانفتاحِ ما قبلها، فصار خَطَاتَانِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ امرؤُ القيس حذفَ النونَ، كما حذفها الآخرُ في قوله (٣): أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَيً اللَّذَا قتلا الملوكَ وفَكَّكَ الأَغْلَالَا

#### اللغة:

الزُّحْلُوقُ: مَوْضِعٌ أَمْلَسُ تَتَزَلَّقُ الصِّبيانُ منه، وفِعْلُه: الزَّحْلَقَةُ. وقال ابن الأعرابي: الزُّحْلُوقَةُ لُعْبَةُ الصبيان، يجتمعونَ (٤) الصبيانُ فيأخذون خشبةً، فيجعلونها على قَوْزِ (٤) من رمل، ثم يجلس على إحدى طَرَفَيْها جماعةٌ، وعلى الأخرى جماعةٌ. فأيُّ جماعةٍ كانت أثقل، شالت الأخرى، وعليه قولُ الآخر (٢):

لَـمَـنْ زُحْلُوقَـةٌ زِلُّ (٧) بها العينان تَنْسَلُ (^) ينادي الآخِرَ الأُلُّ أَلَا حُلُوا أَلَا حُلُوا

والقول الأول أليقُ بمعنى البيت.

والخظاة: المكتنزَةُ اللّحم، يقال: خَظَا يَخْظُو، إذا اكْتَنزَ لَحْمُهُ. والجمع: خَظُوات.

<sup>(</sup>١) في ل «بالضاد» أخت الصاد في المواضع الأربعة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أصله».

<sup>(</sup>٣) هُوَ الأخطَل، والبيت في ديوانه ١٠٨، والكتاب ١٨٦/١ والمنصف ٢٧/١، وأمالي ابن الشجري ٢٧/٢ وضرائر الشعر ١٠٩، والخزانة ٤٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) على لغة «أكلوني البراغيث».

<sup>(</sup>٥) في ل، ر «فوز».

<sup>(</sup>٦) هُوَ المَوْ القِيس، والبيتان في ديوانه ٤٧٢ في الشعر المنسوب، والتخريج فيه.

<sup>(</sup>٧) في ل «جلِّ».

<sup>(</sup>۸) *في* ر «تنهلّ».

والهَضْبُ: جمعُ هَضْبَةٍ، وهي الصخرةُ الراسيةُ الضخمةُ. ويجمع هَضَبَاتٍ، والهَضْبَةُ أيضاً: المَطَرَةُ الدائمةُ.

#### المعنى:

وصف فرساً.

## وقبله(١):

كَلِ ذي مَيْعَةٍ سَكْبِ ضِبٍ فُوجِىءَ بالرَّعْبِ ءِ نَبَّاحٍ (٦) من الشَّعْبِ كَزُحْلُوقٍ من الهَضْبِ

وقد أغدُو بطِرْفٍ هَدْ<sup>(۲)</sup> له ساقا<sup>(۳)</sup> ظَلِيمٍ خا<sup>(۳)</sup> وقُصْرَى شَنِحٍ <sup>(۵)</sup> الأَنْسَا ومُتْنَانِ خَطَاتَانِ

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٧) في الباب.

## ٧٤٠ فِإِنَّ السَّلْمَ زائِدَةٌ نَوالاً وإنَّ نوى المُحارِب لا تَؤُوبُ (^)

<sup>(</sup>١) «وقبله» ساقطة من ل. والأبيات في الديوان ٢٨٧ ـ ٢٨٨ والأصمعيات ٤٠ ـ ٤١.

والطرف: الكريم الأبوين. والهيكل: الفرس الطويل الضخم. والسكب: الجواد الكثير العدو. والقصرى بضم أوله: أسفل الأضلاع. شَنِح الأنساء: متقبضها. والشعب: جمع أشعب، وهو الظبي إذا أسن ونبتت لقرونه شعب. ونباح: شديد الصوت.

 <sup>(</sup>٢) الكلمة غير واضحة في الأصل، ل. وفي ر «ممكل» والمثبت من الأصمعيات والديوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ساقي».

<sup>(</sup>٤) في ل «خضب».

<sup>(</sup>٥) في ر «سابح».

<sup>(</sup>٦) «نباح» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ونسبه أبو عبيدة في المجاز ٧١/١ إلى حاجز الأزي، وقال ابن يسعون ٢٥/٢: «البيت لرجل من دوس جاهلي، وقيل: هو حاجز الأسدي» ونسبه ابن بري لرجل من دوس جاهلي».

وهو في الأغاني ٢٢١/١٣ برواية «تروب»، والمخصص ٢١/١٧، وابن يسعون ٢٠/٢، وابن بري ٧٨، وشواهد نحوية ١٠٨.

وصدره في المجاز ٧١/١. وفي ر «يؤوب» بالياء.

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «السَّلْم»، دلَّ عليه قولُه: «زائدةً»، وهو يؤنَّثُ ويذكَّر، وتُفْتَحُ سينُها وتُكْسَر، ومعناه: الصَّلْح. والسَّلْمَ والسَّلامُ: الاستِسلام.

وأما الإسلام فالسِّلم بكسر السين لا غيرُ.

#### اللغة:

١٦١/ب النال والنَوَال: العطاء، ونِلْتُه ونِلْتُ له/ ونِلْتُ به أَنُولُه نَوْلًا، وأَنلَتُه إِيَّاه ونَوَّلَتُه: أعطيته، وما أصاب منه نَيْلًا ولا نَيْلَةً، ولا نَوْلَةً.

والنَّوَى: البُعْد. والنَّوَى: الدار. والنوى: التَّحَوُّل من مكان إلى مكان (١٠). كلُّ ذلك أنثى.

والأُوْبُ: الرجوع، آب إلى الشيء، يؤوب فهو أيبً.

ومعنى: نوى المحارب: هلاكه، وأخبر عن نواه، وحقيقة الإخبار عن نفسه، ومعنى ذلك: أَنَّ السَّلْمَ مفيدةً، والحربَ مهلكة مُبِيدَةً (٢).

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

٢٤١ ـ وأَمْلَسَ صُوْلِيًّا كَنِهْي قَرَارَةٍ أَحَسَّ بقاعٍ نَفْحَ ريحٍ فَأَجْفَلًا (٤) هذا البيت لأوس بن حَجَر.

#### الشاهد فيه:

تذكير «الدِّرع»، دَلَّ عليه قولُه: «أملسَ صُوْلِيًّا»، وهو من صفة الدِّرع، والدِّرعُ تذكّر وتؤنَّثُ.

<sup>(</sup>١) في ل «من مكان إلى آخر».

<sup>(</sup>٢) في ل «قبيدة» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لأوس بن حجر كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٨٤، ونقد الشعر ١١٦، والمذكر=

اللغة:

صُوْل: رجل من العجم، وقيل: موضِعُ (۱) تُصْنَعُ (۳) فيه الدروعُ. والنِهْيُ: الغَدِيرُ، والنَّهي والنَّهي: الموضع الذي له حاجِزٌ يَنْهَى الماءَ أَنْ (۳) يفيض منه. وقيل: هو الغَدِيرُ، قال:

ظَلَّت بِنِهْي البَرَدانِ تَغْتَسِلْ تَشْرَبُ منه نَهَلاتٍ وتَعِلْ (1) والجمع: أَنْه وأَنْهَاءُ (٥) ونُهي ونِهَاءً، قال عَدِيًّ بنُ (١) الرِّقاع:

كأنَّ بحافات النِهاءِ المزارعا

والنَّهَاء: أصغرُ محابِس المطر، وأصله من ذلك. والتَّنْهَاةُ والتَّنْهَةُ، حيث ينتهى الماءُ من الوادي.

وهي (٧) أحد الأسماء التي جاءت على «تَفْعِلَةٍ»، وإنَّما باب التَّفْعِلَة أَنْ يكونَ مصدراً.

والقَرَارَةُ: ما انخفض من الأرض.

والقاع والقاعة : أرضٌ سَهْلَةٌ مطمَئِنَةٌ لا حُزُونَةَ فيها ولا ارتفاع ولا انهباط، تنفرجُ عنها الجبال، ولا حصى فيها ولا حجارة، ولا تُنْبِتُ الشَّجرَ، وما حواليها أرفعُ منها،

<sup>=</sup> والمؤنث ٣٥١، والمخصص ٢٠/١٧ واللآليء ٥١٠، والتنبيه ٦٨، وابن يسعون ٢/٦٥، وابن بري ٧٨، وشواهد نحوية ١٠٩. وفي ر«نفخ» بالخاء المعجمة.

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ٣/٣٥٤ «صول... مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب...».

<sup>(</sup>۲) في ل «بالياء».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أي».

<sup>(</sup>٤) الرَّجز بغير عزو في المحكم ٢٧٨/٤، واللسان (نهي).

<sup>(</sup>٥) في النسخ «أنهياء».

<sup>(</sup>٦) هُو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي، يكنى أبا داود، شاعر إسلامي، وكان يهاجي جريراً» المؤتلف ١٦٦، ومعجم الشعراء ٨٦». وهذا عجز بيت صدره:

<sup>«</sup>ويأكلن ما أغنى الولى فلم يلث»

وهو في المحكم ٢٧٨/٤ والتكملة واللسان والتاج (لوث)، واللسان (نهي).

<sup>(</sup>V) في ل، ر «هو» والمثبت من الأصل وهو متفق مع المحكم ٢٧٨/٤.

وهو مَصَبُّ المياه، وقيل: مَنْقَعُ الماء في حُرِّ الطين، وقيل: هو ما استوى من الأرض وصَلُبَ، ولم يكن فيه نَبَاتٌ.

والجمع: أَقُواعُ وأَقْوُعُ وقِيْعَانٌ وَقِيعَةً.

ولا نظير له، إلَّا جارٌ وجِيرَةً.

وذهب أبو(١) عبيدة، إلى أَنَّ «القِيعَةَ» تكونُ للواحد.

ويروى بفتح الخاء، والحاء(٢).

والأجفال: الانقِشَاعُ والانقلاع.

## وقبل <sup>(۳)</sup> البيت:

وإِنِّي امرؤٌ أَعْدَدَتُ للحرب بَعْدَما الله المَّمَّ رُدَيْنِيًا كَأَنَّ كُعُوبَه عَلَيهِ عَلَيهِ كَمِصْباحِ العزيز يَشُبُّه وَأَمْلَسَ صُولِيًّا كَنِهْي قَرَارَةٍ كَأَنَّ قرونَ الوَحْش عند ارتفاعِها كَأَنَّ قرونَ الوَحْش عند ارتفاعِها تَرَدَّدَ فيه ضَوْلُها وشَعَاعُها وأَنْشَدَ أَبُو علي (٢) في الباب.

رأيتُ لها ناباً من الشَّرِّ أَعْضَلا نَوى القَسْبِ (٤) عَرَّاصا (٩) مُزَجًّا مُنَصَّلا لفِصْحٍ ويَحْشُوه النَّبَال المُفَتَّلا أَحَسَّ بقاعٍ نَفْحَ ريح فأَجْفَلا وقد صادَفَتُ طَلْقاً من النَّجْم أَعْزَلا فأحْسِنْ وأَذْيِنْ لامرىءٍ إِنْ تَسَرْبَلا فأحْسِنْ وأَذْيِنْ لامرىءٍ إِنْ تَسَرْبَلا

# ٢٤٢ ـ ومُفَاضَةٍ كَالنِهِي تَنْسُجُه الصَّبَا بيضاءَ كَفَّتَ فَضْلَها بمُهَنَّدِ ٧٧

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن ٢٦/٢ وفيه «والقيعة والقاع واحد».

<sup>(</sup>٢) يريد كلمة (نفخ) في البيت الشاهد.

<sup>(</sup>٣) الديوان ٨٣ ـ ٨٤ وأعضل الأمر: اشتد. والأصم: المصمت الذي لا جوف له. والرمح الرديني: نسبه إلى ردينة ـ بالتصغير ـ وهي امرأة كانت تقوم الرماح. والكعب: الأنبوب. والقسب: التمر اليابس، ونواه مُرَّ صلب. والعراص: الشديد الاضطراب.

والعزيز: الملك. والفصح - بالكسر - يوم عيد النصاري. والذبال - بالضم - الفتائل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «القصب» بالصاد، وفي ر «القشب» بالشين المعجمة. والمثبت من ل وهو متفق مع الديوان.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «عراسا» بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لزهير بن أبي سلمى كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٧٨، والزاهر ٢٠/١م، وابن =

هذا البيت لزُهير بن أبي سُلمي، وإليه نَسَبه ابن دريد في «الزاهر»(١).

#### الشاهد فيه:

تأنيثُ «الدِّرع».

#### اللغة:

المُفَاضَةُ: هي الدرع الكاملة.

والنِهْيُ: الغَدِير، وقد تقدم(٢).

والصُّبا: الريح الشرقية.

ومعنى تنسجه: تَضْرُبُه.

وكَفَتَ: قَبَضَ، والأرضُ تَكْفِتُ الأحياءَ والأمواتَ. وكَفَتَ يَكْفِتُ كِفَاتاً وكُفَاتاً: إذا عاد في عَدْوِه، وفي الناس كَفَتُ شديد، أي مَوْتٌ، ويقال: اللَّهُمّ اكفِنْهُ إليك، والكَفْتُ: المَرُّ السريع، ويقال: رِزْق الكَفِيت، أي ما يُضَمُّ به المعيشةُ، وقيل: هو القوة على الجماع<sup>(٣)</sup>.

والمهنَّد: السيف.

وأَنْشَدَ أبو على (١) في الباب.

# ٢٤٣ ـ نَـ لِمْتُ على لسانٍ كَـانَ مِنّي فليتَ بأنَّه في جَوْفِ عِكْم ( ")

<sup>=</sup> يسعون ٢/٥٢، وابن بري ٧٩، وشواهد نحوية ١١٠، والصحاح واللسان والتاج (كفت).

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب لم يشر إليه أحد ممن كتب عن ابن دريد في مقدمات كتبه التي نشرت. وقد ورد البيت في الزاهر لابن الأنباري منسوباً إلى زهير، كما سبق.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الشاهد ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) في ر «المعيشة» وينظر التاج (كفت).

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت للحطيئة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٣٤٧ برواية «فات ـ بيانه». وهو في المذكر والمؤنث للقراء ٧٤، والنوادر ٢١١، وديوان المفضليات ٤٨٦، والمذكر والمؤنث ٢٩٥، وإعراب القرآن ٣١٨/٢، والمخصص ١٢/١٧، والمحكم ١٧٢/١، وابن يسعون ٣٦/٥، والبلغة ٨١، وابن بري ٧٩، وشواهد نحوية ١١٠، والخزانة ٢٣٧/٢، واللسان والتاج (عكم ـ لسن). وصدره في المذكر والمؤنث ٢٩٧.

هذا البيت للحُطَيْثَة، واسمه جَرْوَلُ بنُ<sup>(١)</sup> أوس العَبْسِي.

#### الشاهد فيه:

إرادتُه «باللسان» الكلامَ واللُّغَةَ، يدلُّ على ذلك «نَدِمْتُ لأَنَّ الندمَ لا يقع على الأعيان.

#### اللغة:

اللسان: الجارحة مشهورة، تذكَّرُ وتؤنَّثُ، ولغة القرآن التذكير، لأنه جاء على «أَفْعِلَه» (٢)، وإذا كان مؤنثاً جُمِعَ على «أَفْعُلِ».

والعِكْمُ هنا: باطِنُ الجيب، أتى به على المَثَل، والعِكْمُ أيضاً (٣): النَّمَطُ تَدَّخِرُ فيه المرأةُ متاعَها (٤). والعِكْمُ: الكَارَةُ، وهي رَزْمَةُ القَصَّار، والجمع: عُكُوم.

## وقبله(٥):

# ١٦١/ب / فيا ندمي على سَهْم بِن عوذٍ ندامةً ما سَفِهْتُ وضَلَّ حِلْمِي

<sup>(</sup>١) في الأصل «ابن» وترجمة الحطيئة في: الشعر والشعراء ٣٢٢، والاشتقاق ٢٧٩، واللآليء ٨٠. والخزانة ٢٠٩/١.

 <sup>(</sup>٢) وذلك قوله تعالى: ﴿ وأن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب ﴾ آل عمران ٧٨، ومواضع أخرى من الكتاب العزيز. ينظر المعجم المفهرس ٦٤٧.

<sup>(</sup>٣) «أيضاً» ساقطة من ل.

<sup>(1)</sup> من قوله: «والعكم» حتى «متاعها» ساقة من ر.

<sup>(°)</sup> في الأصل، ل «وهذا البيت منها» والمثبت من ر، والأبيات في الديوان ٣٤٧، والنوادر ٢١١، والخزانة ١٣٨/٢ وسهم بن عوذ بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس، وهم بنو عمه. المخزانة ١٣٨/٢.

والكسعي هو محارب بن قيس، كان له قوس رمى عليها بالليل حميراً من الوحش، فظن أنه أخطأ، وكان قد أصاب، فغضب، وكسر قوسه، فلما أصبح رأى الحمير مجدّلة، فندم على كسرها، وشد على إبهامه فقطعها، فضرب به المثل في الندامة، فقيل: «أندم من الكُسَعِي». وتنظر جمهرة الأمثال ٣٢٤/٢ ومجمع الأمثال ٣٤٨/٢، والخزانة ١٣٨/٢ والركايا: الآبار.

والرجا: ناحية البئر.

ندمتُ ندامةَ الكُسَعِيِّ لمّا ندمت على لسانٍ كان مني هنا لكم تَهَدَّمتِ الركايا الإعراب:

شَرَيْتُ رضا بني سَهْم برَغْمي (١) فليت بأنَّه في جَوْفِ عِكْم وضُمَّنتِ الرَّجا فَهَوْتَ بِذَمِّ (٢)

يَحْتَمِلُ «بأَنَّه» أمرين.

أحدُهما: أَنْ تكونَ «الباءُ» زائدةً، وتكون «أَنَّ» مع الجار في موضع نصب، ويكون ما بعد «أَنَّ» قد سَدًّ مَسَدًّ خبرِ «ليت». كما أَنَّها في ظننتُ أَنَّ زيداً قائم، كذلك.

والثاني: أَنْ تكونَ «الباءُ» (٣) مُرَادَةً، ودخلت على المبتدأ، كما دخلت في قولهم: «بِحَسْبِكَ أَنْ تَفْعَلَ ذلك».

ولا يَمْتَنِعَ هذا من حيثُ امتنع الابتداء «بأن»، لمكان «الباء». ألا ترى أن «أَنَّ» قد وقعت بعد «لولا» في نحو: لولا أَنَّك منطلق، ولم يجر ذلك في الامتناع مجرى «أَنَّك منطلق»، لأنَّ المعنى الذي له لم يُبْتَدَأُ بالمفتوحة معدومٌ مع «لولا».

ويروى(1) أيضاً: «فليتَ بيانَه». حكاه يعقوب، وذكره أبو الفتح في «الخاطريات».

ويروى<sup>(٥)</sup> أيضاً: «وَدِدْتُ بَأَنَّه».

وأنشد أبو علي (٦) في الباب.

# ٢٤٤ ـ أَمِنَ المَنُونِ ورَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ والدَّهْرُليس بمُعْتِبٍ من يَجْزَعُ (٧)

- (١) في النسخ «بزعمي» والمثبت من صمادر التخريج في المواضع السابقة.
  - (٢) في الأصل ور «بذمي».
- (٣) في الخزانة ١٣٨/٢ «ويحتمل أن «الهاء» مرادة، ودخلت «الباء» على المبتدأ. . . ولم يجر ذلك في الامتناع مجرى «أنك منطلق بلغني . . » .
  - (٤) وهي رواية الديوان ٣٤٧.
  - (٥) وهي رواية ابن بري ٧٩.
    - (٦) التكملة: ١٤٥.
- (٧) هذا البيت لأبي ذؤيب الهذلي كما ذكر المصنف، وهو في شرح أشعار الهذليين ٤، وتهذيب الألفاظ=

هذا البيت لأبي نُؤيّب الهُذَلي.

#### الشاهد فيه:

أَنَّ «المَنُونَ» تذكَّرُ وتؤنَّثُ.

فمن ذكّر روى «وريبِهِ» ومن أَنَّتَ، رواه «ورَيْبِها» (١).

فمن ذكَّر، أراد: الموتَ والدهر، ومن أنث، أراد: الداهِيةَ.

وذهب الأصمعي (٢)، إلى أن «المَنُونَ» واحدٌ لا جَمْعَ له.

وذهب الأخفشُ، إلى أَنَّه جمعٌ ٣٠٪ لا واحدَ له.

ويمكن أَنْ يُرِيدَ الأخفشُ، أَنَّه واحدٌ في معنى الجمع، فهو معنى قول الأصمعى: إنَّه واحدُّ، وهو أَشْبَهُ.

وإذا أمكنَ الجمعُ بين قوليهما، لم يَحْسُن اعتقادُ الخلاف بينَهما.

والتأنيث في قوله: «وريبِها»، راجع إلى معنى الجنسيَّةِ والكثرةِ، وذلك أَنَّ «الداهِيَةَ» تُوْصَفُ بالعُمُومِ والكَثْرَةِ والانتشار، ويقوِّي ذلك قولُ الكُمَيْت (٤):

فإيَّاكم وداهِيَةً نَآدَى أَظَلَّتْكُم بعارضِها المُخِيل

<sup>= 201،</sup> والأضداد ١٥٧، والمقاييس ٢٦٤/٢، وشرح الحماسة ٨٩٤، والمخصص ٢٨/١٧، واللآلىء ٤٤٩، ونظام الغريب ٢٣٠، وابن يسعون ٢٧/٢، وابن بري ٧٩، وشواهد نحوية ١١٢، والقرطبي ٧٢/١٧، وشرح أبيات المغني ٢٠٧/٢ واللسان والتاج (منن)، والتاج (وجع).

وصدره في التهذيب ٤٧٤/١٥ والمخصص ٢/٠٢، وشروح السقط ١٤٦٠ والبلغة ٨٦، والتبيان ٣٧٦/، ومعاهد التنصيص ٢٩٨/٢ وعجزه في: رسالة في أعجاز الأبيات ١٦٧، والعقد ٥/٢٧٠، وشرح شواهد المغنى ٩٤، وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) من قوله «فمن» إلى قوله «وريبها» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح أشعار الهذليين ٤.

<sup>(</sup>٣) في ل (لا جمع له).

<sup>(</sup>٤) ابن زيد الأسدي، والبيت في شعره ٧/٥٥ وتخريجه ١٨٢/٢، ١٨٣. ونآدى: عظيمة.

«فنآدى»: مِثَالٌ من أَمْثِلَةِ الجمع، كَصَحارى وسَكَارَى، وقد أجراه صفةً على الداهِيَةِ/ ١٦٣/أ وهي في اللفظ واحدةً، والمَنُونُ من أعظم الدواهي.

وقوله:

«والدهر ليس بمُعْتِبٍ»

أي، ليس بمراجع مَنْ يَجْزَعُ منه. ورَيْبُه: ما يَأْتِي به من الفجائع.

وفي قوله: «ليس بمُعْتِبٍ»، سرَّ من أسرار هذه اللغة طَرِيفُ، يكاد يلحق بالأضداد، عند من يضعف قياسه.

وأمًّا عند من قَوِيَ نظرهُ فليس ضِدًّا، وذلك أَنَّ معنى «مُعْتِب»، هو لسَلْبِ المعنى لا إثباته (١).

ومعنى هذا القول: أنَّ أكثرَ اللَّغَةِ، إنما تأتي لإِثبات معنى أصل اللفظة، لا لنفيه وسَلْبِه، وذلك نحو: ضربتُ زيداً، أي، أوصلتُ الضربَ إليه وأوجدتُه، وكذلك أكرمتُه، أوصلت الكرامة إليه، وأحسنْتُ إليه، وأسأتُ إليه، وقرَّبْتُه وبَعَّدْتُه، ونحو ذلك، أَوْجَبْتُ ذلك له، وأوجدتُهُ فيه.

ثُمَّ إِنَّه كما يأتي هذا ونحوه، للإِثبات، فقد يأتي للسَّلْبِ أيضاً، ومن ذلك قولُهم: أَعْجَمْتُ الكتاب، أي أَزَلْتُ عنه استعجامَهُ، وسلبتُهُ إِيَّاه، وكذلك أَشْكَيْتُ الرجل، أزلتُ عنه ما يشكوه، قال:

تَمُدُّ بالأعناقِ أو تَلْوِيها وتَسْرِيها وتَشْتَكِي لو أَنَّنَا نُشْكِيها (٢)

<sup>(</sup>١) في ل (لإثباته).

<sup>(</sup>٢) الرَّجز بغير عزو في التهذيب ٢٩٧/١٠، واللسان (شكا).

أي: نُزِيلُ عنها ما تشكوه، ومنه الحديث المرفوع (١٠): «شَكَوْنا إلى رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حَرَّ الرَّمْضَاء، فلم يُشْكِنا»، فقولهم (٢٠): لم يُشْكِنا، من باب السَّلْبِ. وحُكِيَ أَشْكَلْتُ (٣) الكتاب، في معنى شَكَلْتُه، أي: أَزْلَتُ عنه إشكالَه.

وقال أبو على في قوله تعالى: ﴿ أَكَادُ أَخْفِيها ﴾ (٤): هو من هذا الباب، ومعناه: أُظْهِرُها، وتلخيصُه: أَكَادُ أُزِيلُ عنها خفاءَها، فلا مَحَالَةَ في ظُهُورِها.

فإذا ثبت ذلك، وما وقع الإِيماءُ إليه، كان قولُه: «ليس بمُعْتِبٍ من يجزعُ» أَيْ: ليس بَزَائل عما<sup>(٥)</sup> يدعو إلى العَتْب عليه، والمعاتبةِ له.

فقولهم إذن: عاتَبَنِي فأَعْتَبْتُه، هو في معنى السَّلْبِ له، كقولهم: شكا إليَّ فأَشْكَيْتُه، قال(٢):

«فَأُعْتِبُوا بالصَّيْلَم »

أي، لم تكن ثَمَّ عُتْبَى، إنما كانت داهيةٌ صَيْلَمٌ، كقوله تعالى: ﴿ فَبَشَّرْهُم بعذابِ أَلِيم ﴾ (٧) أي، ليست هناك بِشَارَةٌ، إنَّما هنالك عذابٌ مؤلِمٌ. وكقولهم: عِتَابُكُ السَّيْفُ، وحديثُك الصَّمَمُ.

<sup>(</sup>١) المسند ٥/٨٠، ١١٠، والنهاية ٢/٧٩٤.

<sup>(</sup>Y) «فقولهم لم يشكا» زيادة من ل.

<sup>(</sup>۳) في ر «شكلت» و «أشكلته».

<sup>(</sup>٤) سورة ١٥، وقراءة وأخفيها بفتح الهمزة، هي قراءة سعيد بن جبير، وهي قراءة شاذة. وينظر معاني القرآن ٢/١٧٦، وإعراب القرآن ٣٣٤/ ٣٣٠ ـ ٣٣٥، ومختصر ابن خالوية ٨٧. وقال ابن الأنباري في الأضداد: ووأخفيت حرف من الأضداد، يقال: أخفيت الشيء، إذا سترته، وأخفيته إذا أظهرته ثم استشهد بالآية، وتحدث عنها. الأضداد ٩٥ ـ ٩٩.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل (عن من).

<sup>(</sup>٦) هو بشر بن أبي خازم الأسدي، وهذه قطعة من بيت في ديوانه ١٨٠، وتخريجه فيه، ويزاد عليه أبيات الاستشهاد ضمن نوادر المخطوطات ١٤٦/١، والبيت بتمامه:

غضبت تميم أَنْ تُقَتَّلَ عامرُ يوم النِّسَارِ فَأَعْتِبُوا بالصَّيْلَمِ والصيلم: الداهية، من الصلم وهو القطع.

 <sup>(</sup>٧) هذه الآية وردت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم:
 في سورة آل عمران ٢١، وسورة التوبة ٣٤، وسورة الانشقاق ٢٤.

ولولا خوفُ الإطالة، وكراهيتُها، لم أقتصرْ على هذا.

وبعد هذا البيت(١)، وهو أولُ القصيدة:

/ قالتْ أُمَيْمَةُ ما لِجسْمِكَ شاحِباً أَمَّا لِجسْمِكَ لا يلائِمُ مَضْجَعاً فأجبتها أمّا لجسمي أنّه أَوْدَى بَنَيَّ وأعـقبــونـي<sup>(٣)</sup> حَسْــرَةً

مُنْذُ ابتَذَلْتَ ومثلُ مالِكَ يَنْفَعُ ١/١٦٣ إِلَّا أَقَضَّ عليكَ ذاك المَضْجَعُ أَوْدَى بَنِّي من البلاد فَوَدُّعُـوا(٢) بعدد الرُّقَادِ وعَبْرَةً ما تُقْلِعُ

وأنشد أبو على (<sup>٤)</sup> في الباب.

هُمُ بَيْنَنَا فَهُمُ رِضاً وهُمُ عَدْلُ (٥) ٧٤٥ ـ متى يَشْتَجِرْ قومُ تَقُل سَرَوَاتُهم هذا البيت، لزُهَيْر بنِ أبي سُلمي.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «فَهُم رِضاً وهُم عَدْلٌ»، فأفرد في موضع الجمع، وكان وجهه: «فهم مرضِيُّون، وهم عُدُولٌ»، وإنَّما حسن ذلك، لأنَّهما مصدران، يقعان بلفظ الواحد، للاثنين وللجمع، والمذكر والمؤنث.

وجَعَلَهُم هم العَدْلُ وهم الرضا، مبالغةً في المدح، وتعظيماً، وتشبيهاً للمعنى بالعين، وهو أولى من حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، فيكون التقدير:

والشاحب: المتغير المهزول. والابتذال: العمل والكد. وأقض: خشن. والقضض: الحجارة الصغار.

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٥ - ٦ والتخريج ١٣٥٦ - ١٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) في ل، (ودع).

<sup>(</sup>٣) في ر (أودعوني).

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لزهير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٠٧ والأضداد للسجستاني ٧٥، وشجر الدر ١٢٦، والخصائص ٢٠٢/٢، والمقاييس ٢٤٦/٤، والصاحبي ٢١٣، والمخصص ٢٩/١٧، ٣٢ وابن يسعون ٢٧/٢، وابن بري ٨٠، وشواهد نحوية ١١٣، واللسان (رضا). وعجزه في المحتسب ١٠٧/٢.

فهم ذوو عَدْلٍ، وذوو رضا، وقد قالوا: أبو حنيفةَ الفِقْهُ، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً ﴾ (١). وقالت الخنساءُ (٢):

تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حَتَّى إِذَا ادّكَرَتْ فَإِنَّـمَا هِي إِقْبَالٌ وإِذْبَارُ فجعلتُهما إيَّاهما مبالغةً.

وقال تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنسانُ من عَجَل ﴾ (٣)، وذلك لكثرة فعله إيَّاه، واعتيادِه له، وهو أقوى معنَى من أَنْ يُتَأَوَّلَ، خُلِق العَجَلُ من الإِنسان، لأَنَّه أمرٌ قد اطَّرَدَ واتَّسَع.

فحمله على القلب، يَبْعُد في الصَّنْعَةِ، ويُصْغِر المعنى.

وكأنَّ هذا الموضع، لمَّا خَفِي على بعضهم (٤)، قال في تأويله: «إنَّ العجل لهو(٥) الطين».

ولعمري إنَّه في اللغة، كما ذكر عَنْهُ، إلَّا أَنَّه في هذا الموضع، لا يُراد به إلَّا نَفْسُ العَجَلَةِ والسرعةِ، أَلَا ترى قولَه تعالى عقبه: ﴿ سَأُريكم آيَاتي فلا تَسْتَعْجِلُون ﴾ (٦).

ونَظيره قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ (٧). ﴿ وخُلِقَ الإنسانُ

<sup>(</sup>۱) آخر سورة الملك، وفي إعراب القرآن ٤٧٦/٣، قال الفراء: لا يُثنَّى غور ولا يجمع، لأنه مصدر مثل: رضا وعدل، فيقال: ماءان غور: قال أبو جعفر: بابه ألَّا يثنى ولا يجمع، فإن أردت اختلاف الأجناس ثَنَّيتُ وجمعت، والتقدير: إن أصبح ماؤكم ذا غور.. وقيل غور بمعنى «غائر» وانظر معاني القرآن ١٧٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أنيس الجلساء في ديوان الخنساء ٢٦، والكتاب ٣٣٧/١، والمقتضب ٣٠٥/٤، ٢٣٠/٣، ومجالس العلماء ٣٠٥، وشرح المفصل ١١٥/١، والخزانة ٢٠٧/١، ٢٤٠، وعجزه في الخصائص ٢٠٣/٢، ٢٠٣٠، والمنصف ١٩٧/١، والمحتسب ٢٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣٧، وقد سبق الكلام عليها ص: ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي ٢٨٩/١١ «... وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعاني: العجل: الطين بلغة حمير». (٥) في ر «هو».

<sup>(</sup>٦) تمام الآية السابقة.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ١١، وفي النسخ «وخلق» بدل «كان».

ضعيفاً ﴾ (١) لأنَّ العَجَلة ضَرْبُ من الضَّعْفِ.

#### المعنى:

يقول: إِذَا اختلف قومٌ في أمر، رَضُوا بحُكْمِهم، لِمَا عُرِفَ من عَدْلِهم، وصِحَّةِ كُمهم.

ويَشْتَجرُ: يَخْتَلِفُ.

1/178

والسَّرُواتُ (٢): جَمْعُ/ سَرَاةٍ، والسَّرَاةُ جمع سَريٍّ.

وقولهم: «هُمْ بيننا» أي هم الحاكِمُونَ بيننا، كما يقول القائل: الله بينِي نَك.

# وبعد البيت<sup>(٣)</sup>:

هُمُ جَـدَّدُوا أحكامَ كـلِّ مُضِلَّةٍ من العُقْم لا يُلْفَى لأمثالِها فَصْلُ بِعَــزْمَةِ مـامورٍ مُـطِيعٍ وآمِـرٍ مُطَاعٍ فلا يُلْفَى لحَــزْمِهِمُ مِثْلُ وأنشد أبو علي (٤) في الباب.

٣٤٦ ـ هل من حُلُوم لِأَقُوام فَتُنْذِرَهُم ماجَرَّبَ الناسُ من عَضِّي وتَضْرِيسي (°) هذا البيت لجرير.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «من حُلُومٍ»، جَمَعَه، وهو مَصْدَرُ، والمصدرُ لا يُجْمَعُ، إلاَّ أَنْ تختلِفَ أَنواعُه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٢٨.

<sup>(</sup>۲) في ر «بالتاء المربوطة».

 <sup>(</sup>٣) الديوان ١٠٨. والمضلة: الحرب التي يضل الناس فيها.
 والعقم: الحروب الشديدة، واحدتها عقيم. وأصل العقيم: التي لا تلد.
 وفي ل «فضل» بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لجرير كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه: ١٢٨، والمحكم ٢٧٦/٣، وابن يسعون ٢٨/٢، وابن بري ٨٠، وشواهد نحوية ١١٤، واللسان (حلم). وصدره في شروح السقط ١٥٨٣.

الحِلْمُ: الْأَنَاةُ والعَقْلُ، يقال: حَلَمُ يَحْلُمُ، ويُجْمَعُ أيضاً على: أحلام. قال: وأَحْلَمُ عادٍ لا يَخَافُ جليسُهم وإن نَطَقَ العوراءَ غَرْبُ لسانِ(١)

وينذرهم: يُحَذِّرُهم ويخوِّفُهم. والإنذار: المصدر. والنذير: الاسم. وفي التنزيل: ﴿ كَيْفَ نَذِير ﴾ (٢). والنذير أيضاً: المُنْذِر. والجمع: نُذُر. والعَضْ هنا: كناية عن الهجاء، وأصله الشَّدُّ بالأسنان على الشيء. وكذلك عَضُّ اللِّحيةِ. والعَضَّ أيضاً باللسان: هو أَنْ يتناولَهُ بما لا يَنْبَغِي، والفعل منه: عَضَضْتُ أَعَضُّ عَضًا وعَضِيضاً وعِضَاضاً، وعَضَضْتُه تميميَّة، ولم يُسْمَعْ لها بمضارع (٣) على لغتهم.

وعَضَّ الرجلُ بصاحبه عَضًّا: لَزمَه ولَزقَ به.

وعَضَّ الثِّقافُ بأنابيبِ الرُّمحِ عَضَّا، وعَضَّ عليها: لَزِمَها، قال النابغةُ (٤): عَضَّ الثِّقافِ على صُمِّ الأنابيب

والعَظُّ (°) بالظاء: الشِّدَّةُ في الحرب، وكذلك عظ(٦) الزمان.

والتَّضْريس أيضاً: الشَّدُّ بالأضراس، وعليه قوله (٧):

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم أعرف قائله، ولم أجده في مظانه.

 <sup>(</sup>٢) سورة الملك ١٧، وفي النسخ «كيف كان» بزيادة «كان» في الآية وفي الأصل «نذيري»، وفي ر
 «نذري» وفي سورة القمر ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠ ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾.

<sup>(</sup>٣) في المحكم ٢٧/١ واللسان والتاج (عضض) «بآت».

<sup>(</sup>٤) الذبياني، والبيت في ديوانه ٥٤، والمحكم ٢٨/١، وصدره:

تدعُو قُعَيْناً وقد عَضّ الحديدُ بها

<sup>(°)</sup> ينظر الفرق بين الضاد والظاء لابن عباد ٤ ـ ٥، وزينة الفضلاء ١٠٠، والفرق بين الضاد والظاء للحميري ٢٠ ـ ٢١ ولأبي حيان ١٣٩ وفيه «وأما عضَّه الزمان وعضَّته الحرب فبالظاء والضاد».

<sup>(</sup>٦) في ل «عض» بالضاد.

<sup>(</sup>٧) هو الحطيثة والبيت في ديوانه ٢٨٤ وصدره:

ملو قراه وهَرَّتُه كلابُهُم

وفي ل «تضريسي».

# وجَرَّحُوه بأنيابٍ وأَضْرَاسِ

وقبل البيت(١):

وابنُ اللَّبُونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ لم يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ قَدْ جَرَّبَتْ عَرَكِي في كلِّ مُعْتَرَكٍ غُلْبُ الْأسودِ فما بَالُ الضَّغَابِيسِ

وأَنْشَدُ أبو عليِّ (٢) في باب الأسماء الثلاثية التي لا زيادة فيها.

٢٤٧ - / بمُعْتَرَكِ الكُمَاةِ مُصَرَّعاتٍ يُدفِّنَ البُعُولَةَ والبَنِينَا(٣) ١٦٤/ب

هذا البيت، للكُميتِ بن زيدٍ الأسديّ.

الشاهد فيه:

دُخولُ تاء التأنيث في «البُعْولَة».

قال سيبويه (٤): «الحقوا الهاء في البُعُوْلَةِ، لتأكيدِ التأنيث». يعني تأنيث

الجمع .

وذكر أبو الفتح عثمانُ بنُ جني: أَنَّ فُحُولَةً وبُعُوْلَةً، وأمثاله، من «باب التراجع (٥) عند التَّنَاهِي»، وذلك أَنَّ الشيءَ، إذا خرج عن حَدِّه، انعكس على ضِدِّه،

<sup>(</sup>١) الديوان ١٢٨، ١٢٩، والبيت الأول قبل الشاهد، والثاني بعده. والقناعيس: الشداد. والأغلب: الغليظ الرقبة. والضغبوس: الضعيف. والضغابيس: نبت يشبه اللوبياء ضعيف.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٤٨، برواية «الأبينا» وسيشير إليها المصنف.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى الكميت بن زيد الأسدي كما ترى، ولم أجده في شعره المجموع. وله قصيدة من بحر البيت ورويه.

ونسبه ابن يسعون إلى غيلان بن سلمة الثقفي، وتابعه ابن بري وابن منظور ورواية صــدره عندهم: تركن نساءكم في الدار نوحا

وعند ابن منظور «يدعن».

وهو عند ابن يسعون ٢٩/٢، وابن بري ٨٠، وشواهد نحوية ١١٥، واللسان (أبي) وعجزه في أمالي ابن الشجري ٣٧/٢، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢/٨٢٥.

<sup>(°)</sup> الخصائص ٢٤١/٣. وفي النسخ «التدافع»، والمثبت من الخصائص وفيها «باب في التراجع عند التناهي».

فَمن ذلك قولُهم: إنَّ الإنسان إذا تناهى في الضَّحِكِ بكى، وإذا تناهى في الغَمُّ ضَحِك، وإذا تناهى المتنبي: ضَحِك، وإذا تناهى في العِظَة (١) أهمل، وأبلغ من هذا قول (٢) أبي الطيب المتنبي:

ولجُدْتَ حتى كِدْتَ تَبْخَلُ حائِلًا للمُنْتَهِى ومن السرورِ بُكَاءُ

والطريقُ في هذا ونحوه، معروفةٌ مسلوكةٌ، فهذا في غيرِ صناعةِ الإعراب مطروقٌ، وإذا كان مطروقاً، تَأَنَّسْتَ به في صناعةِ الإعراب.

فمن ذلك قول أبي إسحاق، في ذكر العِلَّة التي امتنع لها، أن يقولوا: «ما زالُ زيدٌ إلاًّ قائمًا».

وتلك العِلَّةُ نَفْيُ النُّفْي، وإذا انتفى النفي، عاد إلى الإيجاب.

وعلى هذا المساق، ينبغي أَنْ يكونَ قولُهم : ظُلْمَةٌ وظُلَمٌ، وسِدْرَةُ وسِدَرٌ، وقَصْعَةٌ وقِصَاع، وذلك أَنَّ الجمع يُحْدِثُ للواحد تأنيثاً، نحو قولهم: هذا جَمَلٌ وهذه جمال، وهذا رَجُلٌ وهذه رجالٌ قد أقبلتْ. وكذلك ذَكرٌ (٣) وذكارَةٌ، وعَيْرٌ وعُيُورةً.

فلما كانت ظُلْمَةٌ وقَصْعَةٌ وسِدْرَةٌ مؤنثات، وأردتَ تكسيرَها، صِرْتَ كَأَنَك (٤) أردتَ تأنيثَ المؤنث، فاستحال بك الأمر إلى التذكير، فقلت: ظُلَمٌ وسِدْرٌ وقِصَاع، فتراجعتَ للإيغال (٥) في التأنيث إلى لفظ التذكير.

ومنه قولهم: ثلاثةُ رجالٍ، وثلاثُ نِسْوةٍ. فعكَسُوا الأمر على ما تراه، ولأجلِ ذلك قالوا: امرأةٌ صابرةٌ، وغَادِرَةٌ، فألحقوا علم التأنيث. فإذا بالغوا وتناهوا في ذلك، قالوا: صَبُورٌ وغَدُورٌ، وكذلك رجل نَاكِحٌ، فإذا بالغوا، قالوا: نُكَحَةٌ.

<sup>(</sup>١) في ر (العطمة).

<sup>(</sup>٢) في ر «قوله»، والبيت في التبيان ٢٩/١، والخصائص، وهو من قصيدة في مدح هارون بن عبد العزيز الأوارجي الكاتب.

وفي ر «كاملًا» بدل «حائلًا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «بكر ويكارة» ومثله في الخصائص ٢٤١/٣، والمثبت من ل ومثله في الخصائص ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٤) من قوله وفلما كانت، حتى وكأنك، ساقطة من ر.

 <sup>(</sup>٥) في ل «للإيقال» وفي ر «الإيفال.

ونحو من ذلك اطِّراد التصرف، نحو: قام يقوم وقُم، وما كان مثلَه، فإذا بالغوا وتناهوا، منعوه التصرف، فقالوا: نِعْمَ الرَّجُلُ، وبِشْسَ الغُلامُ، فلم يصرِّفوهما، وجعلوا تَرْكَ/ التَّصَرُّفِ في الفعل، الذي هو أصلُه، وأَخَصُّ الكلام به، أَمَارَةً للأمر الحادث ١/١٥ له، وأَنَّ حُكماً من أحكام المبالغة، قد طَرَأ عليه، كما تركوا لذلك أيضاً تأنيتُه دليلاً في نحو قولهم: نِعْمَ المَرْأَةُ، وبِئْسَ الجاريةُ (١).

والكلامُ في هذا البابِ طويلٌ، والأمثلةُ فيه كثيرةٌ، والزيادةُ على ما ذكرتُ لك (٢) تُخرِجُ عن المقصودِ، وفي هذا التنبيه كِفَايةٌ.

#### اللغة:

البُعُولَةُ: أزواجُ النساءُ (٣)، ويُجْمَعُ أيضاً على: بِعَالٍ وبُعُولٍ، ويقال للمرأة أيضاً: بَعْلٌ وبَعْلَةٌ، قال:

شَـرُّ قـرينٍ للكبيرِ بَعْلَتُه تُـوْلِغُ كَلْبَا سَوْرَهُ أَوْ تَكْفِتُه (1)

وتصريفه: بَعَلَ يَبْعُلُ بُعُولَةً، وهو بَعْلُ، واستَبْعَلَ كَبَعَلَ، وتَبَعَّلَتِ (°) المرأةُ: أطاعت بَعْلَها، وتَبَعَّلَتْ له: تَزَيَّنَتْ، والتباعُل والمباعَلَةُ والبِعَالُ: ملاعَبَةُ المرءِ أَهْلَه. وقيل: البِعَالُ: النِّكَاحُ، ومنه الحديث في أيام التشريق «إنَّها أيامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وبِعَالٍ " (٢).

ويروى عن ابن عباس، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتى يومُ المجمعةِ قال: يا عائشةُ: «اليومَ يومُ تَبَعُّل وقِران» يعني بالقِران: التزويجَ، وباعَلَتِ المرأةُ: اتخذتُ بَعْلًا. وباعَلَ القوم قوماً أخرين، مباعلةً وبِعَالًا: تَزَوَّجَ بعضُهم إلى بعض ، وبَعْلُ الشيءِ: رَبُّه ومالِكُه.

<sup>(</sup>١) تنظر الخصائص ٢٤١/٣ - ٢٤٤ حيث اعتمد المصنف على أبي الفتح ونقل كلامه.

<sup>(</sup>۲) «لك» زيادة من ل.

<sup>(</sup>۳) في ر «الناس».

<sup>(</sup>٤) الرَّجز بغير عزو في المحكم ١٢٣/٢، واللسان (بعل).

<sup>(</sup>٥) في ر (تباعلت).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ٢/٠٠/، كتاب الصيام باب ٢٣، سنن النسائي ٩٢/٨، كتاب الإيمان ٧، وغريب =

وبَعْلُ (١)، والبَعْلُ جميعاً: صَنَمُ، سُمِّيَ بذلك، لعبادتِهم إيَّاه، كأَنَّه رَبُّهم، وقولُه تعالى: ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ (٢)، قيل معناه: أتدعونَ رَبًّا وقيل: هو صَنَمُ. والبَعْلُ: الصَّنم معموماً به، عن الزَّجَّاجي (٣).

وقال كُراع (٤): البَعْلُ: صَنَمٌ كان لقوم يُونُس عليه السلام. والبَعْلُ أيضاً: الأَرْضُ المُرْتَفِعَةُ، قال سلامَةُ (٥) بن جندل:

إذا ما علونًا ظَهْرَ بَعْلٍ عريضةٍ تَخَالُ عليها قَيْضَ بيضٍ مُفَلَّقٍ أَنَّهَا على معنى الأرض.

وقيل(٦): البَعْلُ: كُلُّ شجر أو زرع لا يُسْقَى.

وقيل البعل: ما سقته السماءُ والبَعْلُ من (٧) النخل: ما شَرِبَ بعُرُوقِه من غير سَقْي ، ولا ماءِ سماءٍ. وقيل: هو ما اكتفى بماءِ السماءِ، وبه فَسَّر ابن دريد (٨)، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأكيْدِر (٩) بنِ عبدِ الملكِ، «لكُمُ الضَّامِنَةُ من النَّخْلِ، من النَّعْل».

الحديث لأبي عبيد ١٨٢/١ والنهاية ١٤١/١.

<sup>(</sup>١) «وبعل» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٢٥، وعقّب النحاس على المعنيين بقوله: «... القولان صحيحان، أي تدعون صنماً عملتموه رباً. «أتدعون» بمعنى أتسمون، حكى ذلك سيبويه» إعراب القرآن ٧٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) تنظر أخبار أبي القاسم الزجاجي ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المنجد ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٦٤ برواية «ظهر نشز» وعليه يفوت الاستشهاد. وهو برواية المصنف في المقاييس ٢٦٥/١ والتكملة واللسان (بعل) وفي الجمهرة ١٤٠/٣ (نعل) بالنون.

في التكملة «والبيت لسلامة بن جندل، وفي شعره «ظهر نعل»، بالنون، وكأنه نقله من المجمل، و «البعل» بالباء، وإن كان قريب المعنى من «النعل» بالنون، ولكن الرواية متبعة على أن في البيت روايات كثيرة. والنعل: القطعة من الحرة. والقيض: قشر البيض، شبه بيض الحديد به وفي ل «معلق».

<sup>(</sup>٦) في النسخ «وقال» والمثبت من المحكم ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «والبعل ما شر من النخل بعروقة،؟.

<sup>(</sup>٨) الجمهرة ١/٣٤، ٤٤، ٣١٤.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الجن بن أعيا بن الحارث بن معاوية الكندي، صاحب دومة الجندل، أسره خالد بن الوليد =

الضَّامِنةُ: ما أطاف به سور المدينة.

والضَّاحِيَة: ما كان خارجاً. وأنشد:

أقسمتُ لَا ينذهبُ عَنِّي بَعْلُها أو يَسْتَوِي جَثِيْتُها وجَعْلُها(١)

والبَعْلُ: مَا أُعْطِيَ عَلَى سَفِّي النخل، قال الأنصاري(٢):

هنالك لا أُبالي نَخْلَ بَغْل ولا سَقْي وإنْ عَظُمَ الإِتاءُ واستَبْعَلَ الموضعُ والنَّخْلُ: صار بَعْلاً.

والبَعْلُ: الذُّكَرُ من النخل.

ويقال: بَعِلَ بأمره فهو بَعِلٌ: بَرمَ، فلم يَدْرِ كيفَ يَصْنَعُ فيه.

والبَعِلُ: الدَّهِشُ عند الرَّوْعِ. وبَعِلَ بَعَلًا: فَرِقَ ودَهِشَ.

وامرأَةً بَعْلَةً: لا تُحْسِنُ لُبْسَ الشِّياب.

وباعَلَهُ: جالَسَه. وهو بَعِلُ على أهله، أي تَقِيلُ.

وبَعَلَ على الرجل: أبى (٣) عليه، وفي حديث الشُّورى (٤): «فقال عمرُ: قوموا فتشاوروا، فمن بَعَلَ عليكم أَمْرُهُ، فاقتلوه».

<sup>=</sup> رضي الله عنه، وصالحه رسول الله ﷺ وكتب له كتاباً «الاشتقاق ۳۷۱، جمهرة أنساب العرب ٤٢٩، الإصابة ٢٠٥١، - ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>١) الرُّجزُ بغير عزو في الجمهرة ٢/٣١، والمحكم ١٢٣/٢، واللسان (جثث - بعل - جعل) والتاج (جثث).

والجثيث: أول ما يقلع من الفسيل من أمه، واحدتها جثيثة.

والجعل: قصار النخل.

وفي الأصل «أو جعلها».

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن رواحة الأنصاري الصاحبي الشاعر الفارس، رضي الله عنه، والبيت في ديوانه ٨٠ رواية:

هنالسك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافها رواء وتخريجه في الديوان، ويزاد عليه الجمهرة ٣١٤/١، والمحكم ١٢٣/٢، والتهذيب ٤١٣/٢، ٣٩٢/١٤، والإتاء: ما يخرج من الأرض من الثمر والتمر وغيره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «أتى» والمثبت من ل، وهو متفق مع المحكم.

<sup>(</sup>٤) الغريبين، ١/١٨٩، والمحكم والنهاية ١٤٢/١، وفي الأخيرين وأمركمه.

التَّفْسِير للهروي<sup>(١)</sup> في «الغريبين».

والمُعْتَرَكُ: موضعُ القتال. قال (٢):

# النازلينَ بكلِّ مُعْتَرَكٍ

وقال<sup>(٣)</sup> جرير:

قَدْ جَرَّبَتْ عَرَكِي في كلِّ مُعْتَرَكٍ عُلْبُ الأسودِ فما بالُ الضَّغَابِيسِ والكُماةُ: جمع كَمِيٍّ، وهو الشجاع، وقد تقدم القول (٤) عليه.

ومُصَرَّعاتُ: مطروحاتُ.

ويروى<sup>(٥)</sup>:

# يُدَفِّنَّ البُّعُوْلَةَ والأبينا

جمعُ «أَبٍ» جمعَ السلامة، وكذا أورده أبو عليّ في «المسائل الحلبيات».

وأنشد أبو علي (٦) في الباب.

# ٧٤٨ - والعِيسُ يَنْغَضْنَ بكيرَانِنا كأنَّما يَنْهَشُهُنَّ الكَلِيبْ ٧٧

<sup>(</sup>۱) الهروي هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد، تتلمد على الأزهري من العلماء الأفاضل صاحب الغريبين «وفيات الأعيان ٨٤/١، والعبر ٧٥/٣، ومقدمة الغريبين ١٥/١». والتفسير في الغريبين ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) هي الخرنق بنت بدربن هفان، وهذا صدر بيت في ديوانها ٢٩ وعجزه: والطيبين معاقد الأزر

والبيت من شواهد النحاة على أعمال الصفة المقرونة «بأل» وهي قولها «الطيبون» وقد أعملت في «معاقد». وفيه شاهد آخر أيضاً في «النازلين والطيبين» حيث يجوز فيهما الرفع على القطع، والنصب على المدح.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الشاهد الثاني.

<sup>(</sup>٥) وهي رواية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم تقع لي نسبته، وهو في الاشتقاق ٢٠، وابن يسعون =

## الشاهد فيه:

قولُه: «الكليبُ»(١)، وهو اسمٌ للجمع، لا يُقَاسُ عليه، ومثله: عَبْدٌ وعَبِيدٌ، وقد جاء في «فِعْل»، ضِرْسٌ وضَريسٌ.

#### اللغة:

العِيسُ: الإِبل تَضْرِبُ إلى الصُّفْرةِ (٢)، عن ابن الأعرابي.

وقال غيره: جمل أَعْيَسُ، وناقة عَيْسَاءُ، وظبيُّ أَعْيَسُ: فيه أَدْمَة وكذلك الثور، قال:

# وعانَقَ الظُّلُّ الشُّبُوبُ الأَعْيَسُ (٣)

وعِيسَى: اسمُ المسيح صلَّى الله على نبينا(٤) وعليه وسلَّم.

قال سيبويه (٥): عيسى «فِعْلى « وليست ألفُه للتأنيث، وإنَّما هُو أعجميٌ، ولو كانت ألفُه للتأنيث لم ينصرفْ في النكرة، وهو يَنْصَرفُ فيها.

1/111

قال: أخبرني بذلك من أَثِقُ به، يعني بصرفه/ في النكرة.

ومعنى يَنْغَضْنَ: يَتَحَرَّكُنَ، يقال: نَغَضَ يَنْغَضُ ويَنْغِضُ نَغْضاً، وأَنْغَضَ يُنْغِضُ إِنْغَضَ لِنْغِضُ إِنْغَضاً. وقيل معناه: كَثْرَةُ الحركةِ والاضطراب، وسُمِّيَ الظَّلِيمُ نِغْضاً، لكثرةِ حركتِهِ وخِفَّةِ جَرْيه، وأنشد ابنُ دريد(٢):

<sup>=</sup> ۲۹/۲، وابن بري ۸۰، وشواهد نحوية ۱۱٦، وشرح المفصل ۱۷/۵، ۲۰/۱۰.

<sup>«</sup>والعيس» ساقطة من الأصل، وفيه «نهش»، وفي النسخ «بكيرانها» والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>١) الشاهد فيه قوله: «الكليب، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) في ر وللصفرة.

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المقاييس ١٩٣/٤، والمحكم ١٥٨/٢، والمخصص ٤٠/٨ واللسان والتاج (عيس).

<sup>(</sup>٤) على نبينا وو، ساقطة من الأصل، ووسلم، ساقطة من ل، ر.

<sup>(</sup>٥) (سيبويه) ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) في الجمهرة ٢/٨٦، والبيت لأبي النجم العجلي، وهو في ديوانه ١٧٨، وفي ر «المرجل».

# والنَّغْضُ مِثْلُ الأَجْرَبِ المُدَجَّلِ

فالنَّغْضُ: الظَّلَيمُ.

والمدجُّل من قولِهم: دَجَلْتُ البعيرَ، إِذَا طَلَيْتُه بالقَطِران.

وقد قال الله (۱) تعالى: ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤْسَهُمْ ﴾. أي يُحَرِّكُونَها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للنابغةِ الجَعْدِي، حين مدحه: «لا يُنْغِضُ اللَّهُ فاك» (۲). فقيل: إنَّه عُمِّرَ مئةَ سنةٍ، وقيل: مئة وعشرين، لم تَنْغَضَ له سِنَّ، أي لم تَتَحَرَّك.

والأكوار: جمع كُور، وهو الرَّحْل، ويروى: بكيرانها، وهو جمع كور أيضاً.

ويَنْهَشُّهُنَّ: يَعَضُّهُنَّ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

**٧٤٩ ـ فلما فَقَدْتُ الصَّوْتَ منهم وأُطْفِئَتْ مصابِيحُ شُبَّتْ بالعشاء وأَنؤُرُ (1)** هذا البيت لعُمَرَ بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي.

#### الشاهد فيه:

قوله: «وأَنْؤُر»، جمع نار، وهو من جَمْع القِلَّة.

ونظيره: دار وأَدْوُر، ويُجْمَعُ أيضاً في القليل على نِيرَةٍ.

وأمَّا جمعُه الكثير فنُورٌ (٥) ونِيرَانٌ.

وهذا البيت من قصيدته المشهورة (٦):

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من الأصل، والآية ٥١ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ترجمة النابغة الجعدي ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) التكملة: 189.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٩٦، والمقتضب ٢٠٥/٢، والمخصص ٣/١٧،٥٣/١، وابن يسعون ٢/٩٢، ٧٠، وشواهد نحوية ١١٧.

وعجزه في شرح المفصل ١١/١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وفنؤر، وفي ل وفنؤور، والمثبت من التكملة.

<sup>(</sup>٦) الديوان ٩٢ ـ ١٠٣.

أَمِن آل ِ نُعْم ٍ أنت غادٍ فَمُبْكِرُ عَداةً غَدِ أَمْ رائحٌ فَمُهَجِّرُ وَقَد قدمتُ منها أبياتاً، في قولِه (١):

فكانَ مِجَنِّي دونَ من كنتُ أَتَّقِي

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

٢٥٠ ـ شَهدتُ ودَعْوانا أُمَيَّةَ أَتَّنَا بَنُوالحَرْبنَصْلاَهاإِذَاشَبُنُورُها(٣)

هذا البيت، لحاتم الطائي، ويكنى أبا سَفَّانَةَ، وقيل: أبا عَدِيّ.

#### الشاهد فه:

قوله: «نُورُها» وهو جَمْعُ نارٍ في الكثير، ونظيره دار ودُور.

## الإعراب:

يروى «أَإِنَّنا» بكسر الهمزة وفتحها.

والكسر: رواية أبي حاتم عن الأصمعي، وهو اختيار أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش، حَمَلَ الدعوى على القول.

/ والفتح رواية أبي زيد، راعى لفظ «دعوانا» والدعوى بمعنى الدعاء، حكاها ١٦٦/ب سيبويه، في المصادر التي في آخِرِها ألفُ التأنيث، وأنشد لبَشِيرِ بنِ (١) النَّكْثِ:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد ١١٧ ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لحاتم الطائي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٤٩، والنوادر ٣٥١، وتهذيب الألفاظ ٤٨، والموفقيات ٤٥٠، وابن يسعون ٢٠/٢، وأمالي ابن الشجري ٢١/١، وشواهد نحوية ١١٧، وفيه وأنه ينسب إلى عدي ابنه عن الصقلي».

وفي مصادر التخريج «أميمة» وفي شواهد نحوية «وأميمة» فيما زعم أبو محمد السيرافي في «شرح أبيات الإيضاح» وهي بنت الخصف بن حرمز بن أخزم ابن أبي حزم، وقيل: بل تصغير أم، وتقع في نسخ الإيضاح «أمية» بياء مشددة، والرواية الأولى هي الثابتة في «التذكرة» بخط الفطنى، وهي الأشهر، ولا تبعد الرواية الثانية عن الصواب قال: أمية بطن من طي، وهو أمية بن عدي بن كنانة. وأمية أبيم جدة له عليا، وهي أمية بنت عبدالله بن الدول...».

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤٠/٤ ـ ٤١ وفي «بشير» خلاف حيث يروى مكبراً ومصغراً، كما يروى «بشر»، وهو من بني =

# وَلَّتْ ودَعْواها شَدِيدٌ صَخْبُه

ذكُّر على معنى الدعاء.

قال سيبويه (١): «ومن كلامهم: اللَّهُم أَشْرِكْنَا في دَعْوَى المسلمين». يقول: نحن بنو الحرب، ودَعْوَانا أُمَيَّة، من أَجْلِ أَنَّنا بنو الحرب، وعلى تقدير الكسر (٢): وقولنا يا أُميَّة، ثم استأنف، فقال: إنَّنا بنو الحرب، ونظيرُه قولُ (٣) عنترة:

يَدْعُونَ عَنْتَرُ والرَّماحُ كأَنَّها أَشطانُ بئرٍ في لَبَانِ الأَدْهم ِ المعندِ:

يقولون يا عنتر، وقال تعالى: ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِه ﴾ (٤).

فذهب أبو إسحاق (٥)، إلى أَنَّ يدعو، بمنزلة يقول، و «لَمَنْ» مرفوع بالابتداء ومعناه: يقول: لَمَنْ ضَرَّهُ أقربُ من نفعه إله معبود.

قال سيبويه (٢): كان عيسى بنُ عمرَ، يقرأ: ﴿ فَدَعَا رَبُّه إِنِّي مغلوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ (٧).

أراد أَنْ يَحْكِيَ، كما قال: ﴿ والذين اتَّخُذُوا من دُوْنِه أَوْلِيَاءَ ما نَعْبُدُهم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَى ﴾ (^). كأنَّه قال ـ والله أعلم ـ: قالُوا (٩) ما نَعْبُدُهم.

<sup>=</sup> كليب بن يربوع، شاعر راجز، كان يهاجي نوحاً وبلالًا ابني جرير «المؤتلف ٧٩، والإكمال ٢٩٩/١ \_ ٣٠٠ وتبصير المنتبه ٢/١ والتاج (بشر \_ نكث) واللسان (دعا)».

والبيت في الكتاب ٤١/٤ واللَّسان (دعا) والتاج (نكث) في ترجمة والد الشاعر.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤٠/٤.

<sup>(</sup>۲) في لـ «الكثير».(۳) ديوانه ۲۱۹، وتخريجه ۳٤٥ والأشطان: الحبال.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ١٣.

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن ومعانيه ١٤٨/٧ ـ الرباط ٣٣٣ ق.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ١٤٣/٣.

 <sup>(</sup>٧) سورة القمر ١٠ وينظر إعراب القرآن ٣/٤٨٣ ومختصر شواذ القرآن ١٤٧، وعيسى ابن عمر الثقفي
 ٢٦٧، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر: ٣.

<sup>(</sup>٩) في ل «قال» والمثبت من الأصل، روهو متفق مع الكتاب ١٤٣/٣ وفيه: «ويزعمون أنها في قراءة ابن =

وبعد البيت<sup>(١)</sup>:

عَـرَاجِلَةً شُعْثُ الرؤوسُ كَـأَنَّهُم بنو الجِنّ لم تُطْبَحْ بقِدْرِ جَزُورُها العَرَاجِلَةُ: القطعة من الخيل. وهي الرَّجَالةُ أيضاً.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

٢٥١ ـ كَأَنَّ مِتنَيْهِ مِن النَّفِيِّ مِن النَّفِيِّ (٣) مواقعُ الطَيْرِ على الصَّفِيِّ (٣)

هذا الشاعر، هو أبو نُخَيْلَةَ السُّعْدي.

#### الشاهد فيه:

جَمْعُه «صَفاً» (٤) على «صُفِيِّ»، وهو «فُعُولُ» في التقدير: «صُفُويِّ»، سبقتِ الواوُ ياءً، وأدغِمَتِ الياءُ في الياءِ، وكُسِرَتِ الفاءُ، لتَصِعَّ الياءُ، ونظيره: قَفاً (٥) وقُفِيّ، وعَصا وعُصِيّ.

مسعود كذا، ومثل ذلك كثير في القرآن.
 وينظر القرطبي ١٥ / ٢٣٣ - ٢٣٤.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٤٨، وفيه البيت قبل الشاهد وليس بعده.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذا الرجز نسبه المصنف إلى أبي نخيلة السعدي كما ترى، وهو أبو نخيلة بن حزن بن زائدة من بني حمّات من تميم، شاعر راجز، من شعراء الدولتين، يكنى أبا الجنيد. وأبا العرماس، وقيل له أبو نُحنيْلَة، لأنَّ أُمّه ولدته تحت نخلة، مات عام ١٤٥ هـ «الشعر والشعراء ٢٠٢، والمؤتلف ٢٩٦ واللآلي، ١٢٥، والخزانة ٧٨/١ - ٨٠٠.

وهذا الرجز مما أخل به شعره المجموع، وفيه أبيات من بحره ورويه. وهو ينسب أيضاً إلى الأخيل الطائي كما في الجمهرة والرجز في: الحيوان ٢٣٩/، ومجالس ثعلب ٢٠٧، والجمهرة ١٣٥/، ١٦١، والأمالي ٢/٨، والخصائص ١١٢/، والمنصف ٢٢/، والمخصص ١٩٠/١، وابن يسعون ٢١/، والأمالي ٢٧ وشواهد نحوية ١١٨، وشرح المفصل ٢٢/، واللسان (صفا ـ نفى) ويروي «كأن متنى».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر «صفى».

<sup>(</sup>٥) في النسخ «قفي».

ويجوزُ كسرُ الصاد، من «صُفِيِّ»، والقافُ من «قُفِيِّ»، والعين من «عُصِيِّ»، اتباعاً.

وجُمِعَ أيضاً على «أفعال» قالوا(١): أَصْفَاءُ وأَقْفَاءُ وأَعْصَاءُ.

## المعنى:

/١٦٧ وصف ماتِحاً [يَسْتقي ماء] مِلحا، وَقَعَ على ظهره(٣) نُقْطٌ من ذلك الماء/ فابَيَضَّتْ فشَبَّهَها بمواقع الطير.

والنَّفِيّ: ما تطايَر عن الرِّشاء، وعن معظم القَطْر، فشَبَّه ما قَطَرَ على ظهره من الماء المِلْح ويَبسَ [بذلك](٤)، ومثله:

فما بَرِحَتْ سَجْوَاءُ حَتَّى كَأَنَّما بِأَشْرَافِ مَقْرَاها مواقعُ طائرِ(°) سِجواء: اسمُ ناقته. ومَقَراها: مَحْلَبُها.

وثُنَّى المتن، وأراد جانبيه.

والمائِح: الذي ينزل في البئر.

والماتِح: الذي يَرْفُعُ الدُّلْوَ.

وقولهم في المثل: «المائحُ يرى استَ المائحِ »(٦).

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٧) في باب «فِعَل».

# ٢٥٢ ـ كَأَنَّ نُسُوعَ رَحْلِي حين ضُمَّتْ حوالبُ غُرَّزاً ومِعى جِياعَا (^)

<sup>(</sup>١) في الأصل ول «قال».

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ، وهو من الأمالي ٨/٢ وبه يستقيم النص.

<sup>(</sup>٣) (ظهره) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «بذلك» ساقطة من النسخ وهي من الأمالي.

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت لجُبيّهاء الأستجعي، وهو في شعره ١٩/٣ «شعراء أمويون، والأمالي ٩/٢، واللآلىء
 ٩٤٠، وفي ر «شجواء» بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>٦) المثل في اللسان والتاج (متح).

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٨) هذا الشاهد تقدم تخريجه برقم ١٢٧. وموضع الشاهد عند ابن يسعون ٧٢/٢، وشواهد نحوية ١١٩.

هذا البيت للقطامي.

#### الشاهد فيه:

قوله: «مِعيَّ»، وضعَها موضعَ الأمعاءِ. والمِعي (١) واحدُّ، فأقامه مَقَامَ الجمع، وهو من أَعْفَاجِ البطن مذكَّر.

ويقال في واحده أيضاً: «مِعْيٌ».

وروى التأنيثَ فيه من لا يُوْتَقُ به، ونظيرُه في وَضْع الواحد مَوْضَعَ الجمعِ، قولُه تعالى: ﴿ ثم يُخْرِجُكُم طِفْلاً ﴾ (٢).

#### اللغة:

النَّسُوعُ: جَمْعُ نِسْعٍ، وهو سَيْرٌ يُضْفَرُ<sup>(٣)</sup> على هَيْئَةِ النَّعال، تُشَدُّ به الرِّحال، ويُجْمَعُ على أنساعٍ ونُسُعٍ. والقِطْعَةُ منه: نِسْعَةً.

والنَّسْعُ أيضاً، من أسماء الشَّمَالِ، وقيل: هي مِسْعٌ، وإنما أبدلتِ الميمُ نوناً، زَعَمَ ذلك يعقوبُ (٤) وقال المُتنَخِّل (٥):

قد حالَ دونَ دَرِيْسَيه مؤوِّبَةٌ نِسْعُ لها بعِضَاه الأرضِ تَهْزِيْنُ وَنِسْعٌ أيضاً بَلَدٌ، وقيل: جَبَلُ أسودُ، بين الصَّفْراءِ ويَنْبُعَ، قال كُثَيِّر (٢):

فقلتُ وأسرَرْتُ النَّدَامَة ليتَنِي وكنتُ امراً أغتَشُ كلَّ عَذَولِ سَلَكُنَ سَبِليي مِ سَلَكُنَ سَبِليي مِ العَلَيْ سَبِليي والغُرَّزُ: القليلاتُ اللبن.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «والمعني».

<sup>(</sup>٢) سُورة غافر ٦٧. وقد تقدمت أيضاً في الشاهد ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «يظفر» بالظاء المشالة.

<sup>(</sup>٤) الإبدال: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في الشاهد ١٢٧، وفي النسخ «مأوية».

<sup>(</sup>٦) سبقُ تخريجه في الشاهد ١٢٧، والكلام عليه أيضاً، وفي الأصل، ل «اعتس» بالسين المهملة.

والضمير في «ضُمَّتْ»، يرجع إلى «النُسُوعِ». وَصَفَ ناقته.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَيِّ (١) في الباب.

٢٥٣ - كأنَّ وَحَى الصَّرْدَانِ في جَوْفِ ضَالةٍ تَلَهْجُمُ لَحْيَيْهِ إذا ما تَلَهْجَمَا (٢) هذا البيت، لحُمْيد بن ثور الهلاليّ.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «الصّردان» جَمْعُ «صُرَدٍ»، وهو طائرٌ فوقَ العصفور. و «فِعْلانُ» من أبنيةِ القِلَّةِ.

١٦٧/ والصَّرَدُ أيضاً: / مِسْمارٌ يكون في سِنَانِ الرَّمحِ والقَنَاةِ، قال الراعي (٣): منها صريعٌ وَضَاغَ فوق حربتِه كما ضَغَا تحت حَدِّ العَاملِ الصَّرَدُ والصَّرَدَان أيضاً: عرْقان تحت اللسان، قال النابغةُ (٤):

له صُرَدَانِ مُنْطلِقًا اللسانِ

#### اللغة:

وَحَى الصَّرْدانِ: صَوْتُها. والجمع أَوْحَاءً. وقال يعقوب: وَحَى العُقاب: صوتُ انقضاضها.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٥٢.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت لحميد بن ثور الهلالي كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٤، وابن يسعون ٧٢/٢،
 وشواهد نحوية ١١٩، واللسان والتاج (صرد ـ لهجم).

<sup>(</sup>٣) شعره ١٦٨، وضغا: صاح وضج.

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف، ولم أَجد هذا العجز في ديواني النابغتين، والصحيح أن القائل هو يزيد بن الصعق أو الحارث بن سالم الضبابي كما في شرح ديوان النابغة الذبياني لابن السكيت ١٥٠، وصدر البيت: وأي الناس أغدر من شآم

والبيت في اللسان (صرد) ليزيد. وفي الأصل «منطلق، بالإفراد.

والوَحَى أيضاً: العَجَلَةُ. وقد وَحَى يَحِي.

والوَحَى: السُّيِّد. ووَحَى يَحِي وَحْياً: كتب.

ووَحَىَ(١) أيضاً: لُغَةٌ في أَوْحَى.

والضَّالُ: شَجَرٌ.

واللَّحيانِ: العظمان اللذان فيهما مَنَابِتُ الأسنان، من كلِّ ذي لَحْي إِ.

والتَّلَهْجُمُ: الصَّريفُ والضربُ والحركةُ.

#### المعنى:

وَصَفَ (٢) بعيراً، يقول: كأنَّ صريفَ لَحْييهِ، صوتُ صِرْدَانٍ في ضَالةٍ.

# وقىلُه(٣):

رَعَى السُّرَّةَ المِحَلالَ ما بين زابنٍ إلى الخَوْرِ وَسْمِيَّ البُّقُولِ المُدَيَّمَا

والسرة: أحسن منابت الروضة، والمحلال: الأرض السهلة اللينة.

وزابن: جبل في ديار بني بغيض «معجم ما استعجم ٣٩١» وفي ر «زاير» وفي ل «المريما».

والخور: بفتح أوله، وبالراء المهملة: واد في ديار غطفان «المصدر نفسه ١٥٥».

وجمل غوج: واسع الصدر ـ وفي النسخ بالعين المهملة ـ والملاط: الكتف وما أحاط به من الزور. والحداج: المركب. والعثنون: الشعر الذي تحت ذقن البعير.

ومسنماً: عظيم السنام. في الأصل «دبب» وفي ر «ديب» ورواية الديوان ١٥:

له ذئب للريح بين فروجه ميزامير ينفخن الكسير المهرما والذئب: عيدان الرحل، الواحد ذئبة والحدوج جمع حدج: وهو مركب من مراكب النساء. والعناجيج: جياد الخيل، وحدها عنجوج.

وجيهم: في بلاد بني سعد. وزن «فيعل» موضع في بلاد بني سعد.

«معجم ما استعجم ٤١٠» (وتهيما: انهار. والتآسير: الأقتاب. وفي التهذيب ٢١/١٣ «... وقال الأصمعي: يقال ما أحسن ما أسرقتبه: أي ما أحسن ما شده بالقد، والقد الذي يؤسر به القتب يسمى الأسار، وجمعه أسر. وقتب مأسور، وأقتاب مآسير».

وفي الأصل «مآسر» وفي ل، ر «تآسر» والمثبت من الديوان.

والعهن: الصوف. وهاب: بالكسر والتنوين: اسم صوت تدعى به الإبل.

<sup>(</sup>۱) في ل، ر «وحا».

<sup>(</sup>٢) «وصف بعيرا» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٢ \_ ١٩.

فجِنْنَ به غَوْجَ المِلاطَيْنِ لَم يَبِنْ لَه ذِئْبُ جُوفٌ كَأَنَّ حُدُوجَها كَأَنَّ حُدُوجَها كَأَنَّ هُريزَ الريح بينَ فروجِه فهاديتُها حتى ارتقَتْ مرجَحِنَّةً فما دخلتْ في الخِدرِ حتَّى تَنَقَّضَتْ فما دخلتْ في الخِدرِ حتَّى تَنَقَّضَتْ أطافَ به النسوانُ بين صَنِيعةٍ أطافَ به النسوانُ بين صَنِيعةٍ فسزَيَّنَهُ بالعِهْنِ حتى لو أنَّه فرَيَّنَهُ بالعِهْنِ حتى لو أنَّه وأَنْسَدَ أبو علي (١) في الباب.

حِدَاجَ الرِّعاء ذا عَشَائِينَ مُسْنِمَا خَدُودُ عناجِيجَ تَعَالِينَ صُيَّمَا عَوَازِفُ جِنِّ زُرْنَ حيًّا بِجَيْهَما تميلُ كما مال النَّقَا فَتَهَيَّمَا ماسيرُ أعلى قِدَّه وتَحَطَّمَا ماسيرُ أعلى قِدَّه وتَحَطَّمَا وبين التي جاءتُ لكيما تَعَلَّما يُقالُ له: هابٍ هَلُمَّ لأَقْدَمَا يُقالُ له: هابٍ هَلُمَّ لأَقْدَمَا

٢٥٤ - وأَزْوَرَ يَمْطُو في بلادٍ بعيدةٍ تَعَاوى به ذُوْبَانُه وثعالبُه(٢) هذا البيت، لذي الرُّمَّة.

## الشاهد فيه:

قُولُه: «نُؤْبَان» جمع «ذِئْب»، ونظيره، صِرْمٌ (٣) وصِرْمَانُ، وزِقِّ (٤) وزِقَّانٌ. وقِلْه: «نُؤْبان» وقِنْوُ وقِنْوَانٌ.

#### اللغة:

وقوله: «أَزْوَر» يعني طريقاً فيه عِوَجٌ. ويَمْطُو: يَمْتَدُّ.

وذُوْبانُه وثعالبه: تعوي من جَدْبه.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لذي الرمة، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٤٨ برواية «عريضة» وهو عند ابن يسعون ٧٣/٢، وشواهد نحوية ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) الصرم: الفرقة من الناس، ليسوا بالكثير، والجمع أصرام وأصاريم وصرمان.

<sup>(</sup>٤) والزق بالكسر: السقاء.

<sup>(°)</sup> في ل «وقال».

#### وقبله(١):

رُواَعْيَسَ قد كَلَّفْتَهُ بعدَ شُقَّةٍ متى يُبْلِني الدَّهرُ الذي يَرْجِعُ الفتى فَرُبَّ امرىءٍ طَاطٍ عن الحَقِّ طامح ركبتُ به عَوْصَاءَ كلِّ كريهةٍ واَزْوَرَ يَمْطُو في بلادٍ عريضة (٤) واَزْوَرَ يَمْطُو في بلادٍ عريضة (٤) إلى كلِّ دَيَّارٍ تعرَّفْنَ شخصَهُ واَنْشَدَ أبو على (٥) في الباب.

تَعَقَّدَ منها أَبْيَضَاهُ وحالبُه إلى بَيدْئِه أو تَشْتَعِبْنِي (٢) شَوَاعِبُه بعينيه مما عَوَّدَتْهُ أقاربُه وزَوْرَاءَ حتَّى يعرِفَ (٣) الضَّيْمَ جانِبُه تَعَاوى بها ذُوْبائه وثَعَالبُه من القَفْرِ حتَّى تَقَشَعِرَ ذوائبُه

1/174

٥٥٠ ـ وَلَّى وصُرِّعْنَ من حيثُ التَبَسْنَ به مُجَرَّحاتٍ بأجراحٍ ومقتُولُ (٢) هذا البيت، لعَبْدَةَ بن الطبيب(٧).

#### الشاهد فيه:

قولُه: «بأجراح » جَمْعُ جُرْح ، وهو شاذٌ، وإنما المستعمل، «جُرُوح». قال أبو على (^): يجوز على قول سيبويه، أَنْ يكونَ جاء في الشّعرِ، للضرورة.

# ولم يستعمل في الكلام.

<sup>(</sup>١) الديوان ٤٧ ـ ٤٨، وأعيس: جمل أبيض. والشقة: السفر البعيد. والأبيضان: عرقان في البطن والحالب: عرق في السرة. والشواعب: المنايا. وطاط: متكبر.

<sup>(</sup>٢) في ر «بالغين المعجمة» في الكلمتين.

<sup>(</sup>۳) «يعوف» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) في ل «بعيدة».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لعبدة بن الطبيب، واسمه يزيد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد الله التميمي، شاعر مقدم مخضرم، يكنى أبا يزيد «الاشتقاق ٢٦٢، وديوان المفضليات ٢٦٨، واللآليء ٦٩».

والبيت في شعره ٧٠ برواية «في حيث»، و «مضرجات» والنوادر ١٥٦، وديوان المفضليات ٢٨١ \_ \_ كرواية شعره \_، وابن يسعون ٢٣/٢، وابن بري ٨٦، وشواهد نحوية ١٢١، واللسان والتاج (جرح).

<sup>(</sup>٧) في ل، ر «الطيب».

<sup>(</sup>٨) التكملة: ١٥٤.

#### المعنى:

وَصَفَ ثُوراً وَكِلاباً، يقول: ولَّى الثورُ، وصُرعَتِ الكلابُ، فمنهنَّ مُجَرَّحاتٍ، ومنهن مقتولً.

وروی أبو حاتم (۱): «مُخَرَّجاتِ بأجراح» (۲).

وقال: التخريجُ: لونانِ، بياض وسوادٌ، وغير ذلك من الألوان. وقال أبو الحسن الأخفش: ما أعلم أحداً رَوَى «مُخَرَّجاتٍ» غير أبي حاتم.

# و بعد البت (٣):

سيفٌ جَلًا مَتْنَهُ الأصناعُ مَصْقُولُ كأنَّه بَعْدَ مَا جَدَّ النَّجَاءُ بِهِ لسانه عن شمال الشدق معدول مستقبـل الريـح يهفو وهـو مبترك ومنها (٤) قولُه:

لمَّا نَزَلنا رَفَعْنَا (٥) ظِلَّ أَرْدِيَةٍ وَرْدٌ وأشقرُ لم يُهْنِئُهُ (٦) طابخُه ثُمَّتَ قُمْنَا إلى جُرْدٍ مُسَوَّمَةٍ أَعْرَافُهُنَّ لأيدينا مَنَاديلُ

وَفارَ باللحم للقوم المَرَاجيلَ مَا غَيَّرَ الغَلْيُ (٧) منه فهو مأكولُ

وأَنْشَدَ أبو علي في باب (^) جَمْع ما لحقته تاءُ التأنيث، من الأبنية على ثلاثة أحرف.

#### خُفُوقاً ورَفْضَاتُ الهوى في المفاصِل (٩) ٢٥٦ ـ أَبَتْ ذِكَرُ عَوَّدْنَ أحشاءَ قلبه

<sup>(</sup>١) النوادر: ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) في ر «بإخراج».

<sup>(</sup>٣) شعره ٧٠، والنجاء: السرعة. والمبترك: المعتمد في سيره لا يترك جهداً. وفي ل «معزول» بدل «معدول».

<sup>(</sup>٤) في ر «ومنه» والأبيات في المصدر نفسه ٧٣ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل «نزلن» و «رفعن» وفي شعره «وردنا».

<sup>(</sup>٦) في شعره «ينهئه» أي لم ينضجه، ويهنئه: أي لم يتعب الطابخ نفسه في طبخه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ر «منها» والمثبت من ل، وهو متفق مع الديوان.

<sup>(</sup>٨) التكملة: ٥٥١.

<sup>(</sup>٩) هذا البيت لذي الرمة، كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٤٩٤، والمحتسب ٥٦/١، ١٧١/٠=

#### الشاهد فيه:

قوله: «وَرَفْضَات» ساكنة الثاني، جَمْعُ «رَفْضَةٍ» وكان وجهُ الكلام «ورَفَضَات» بتحريك الثاني، لأنّه اسمٌ، فخَفَّفَه في الشعر، ضرورةً.

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخرَ: وهو أَنَّه لمَّا كان مصدراً، والمصدرُ يُوصَفُ به، راعَى ذلك فيه، فَسَكَّنه (١)، ومثلُه قولُ أبي صَحْرِ (٢) الهُذَليّ :

ولكنْ يُقِرُّ العينَ والنفسَ أَنْ ترى بعَقْدَتِه فَضْلاتِ زُرْقِ رَوَاعِبِ فَأَسكن «فَضْلاتٍ»، وهو اسمٌ، لا صفةُ، ضرورةً.

# وقال آخرُ:

ولكنَّ نَـظْراتٍ بعينٍ مـريضِـةٍ أُلاَك اللَّواتي قد مَثَلْنَ بنا مَثْلاَ (٣) وقال آخرُ:

فَرَاعَ ودَعْوَاتُ الحبيبِ تَـرُوعُ(٤)

## وقال آخرُ:

<sup>=</sup> والمخصص 70/0، وابن يسعون ٧٤/٧، وابن بري ٨٦، وشواهد نحوية ١٢١، وشرح المفصل م/٨٥، وضرائر الشعر ٨٥، والخزانة ٤٣٣/٣، وشرح شواهد الشافية ١٢٨، والأساس (رفض) واللسان (سنب) وقد ورد فيه تنظير بين السنبات والرفضات. وموضع الشاهد في المقتضب ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>١) في النسخ «فحركه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) شُرح أشعار الهذليين ٩٢٣، وتخريجه ١٤٧٤، وفي النسخ «بفقدته» بدل «بعقدته» والمثبت من السكرى، والأساس واللسان «دعب» وعقدته: مكتنه، حيث يكون. والدواعب: السيول المستنات كأنها تلعب، والزرق: الماء الصافى.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت بغير عزو في مجالس ثعلب ٢٨، وذيل الأمالي ١٢٧، والتمام ١٨٠، وضرائر الشعر ٨٦، وفي ل، ر «أولاك».

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت ورد بغير عزو في التمام ١٨٠، وهو في ضرائر الشعر ٨٧، وشواهد نحوية ١٢٢، وصدره:

دعا دعوة كرز وقد أحدقوا به

# عَلَّ صروفَ الدهرِ أَوْ دُوْلاَتِها يُسدِلْنَنَا اللَّمَّةَ من لَمَّاتِها فتستريحُ النفسُ من زَفْرَاتِها(١)

#### اللغة:

ذِكَرُّ: جمع ذِكْرَةٍ.

وخَفَقَ الفؤادُ والبرقُ، والسيفُ والرايةُ والريحُ، ونحوها، يَخْفِقُ خَفْقاً وخُفُوقاً وخَفَقَاناً، وأَخْفَقَ واخْتَفَقَ: اضطَرَبَ.

ورَفَضَاتُ الهوى: ما تفرُّقَ في المفاصل .

## المعنى:

يقول: تَفَرَّقَ هواها في مفاصلي، فلا أستطيعُ السُّلُوَّ عنها. تأبى ذِكَرُها، وتَفَرُّقُ هواها في مفاصلي.

# وقبلَه(٢):

بُ زيارَتَها تُخْلِقْ حبالُ الوسائلِ فَ خُفُوقاً ورَفْضَاتُ الهوى في المفاصلِ كَانَ الهوى في المفاصلِ كَانَ حنينٌ وتَذْرَافُ الدموع الهَوَامِل

إِذَا قُلْتُ وَدِّعُ وصلَ خَرْقَاءَ واجَتَنِبْ أَبت ذِكَــرٌ عَـــوَّدْنَ أَحْشَــاءَ قَلْبِــهِ أَبَا<sup>٣)</sup> الدَّهْرُ مِنْ خَرْقَاءَ إِلَّا كَمَا أَرَى

<sup>(</sup>۱) الرجز بغير عزو في معاني القرآن ٩/٣، واللامات ١٤٦، والخصائص ٣١٦/١، والانصاف ٢٢٠، و٢٠ وشرح الكافية الشافية ١٥٥٤، والجنى الداني ٥٨٤، وشرح أبيات المغني ٣٨٤/٣، ٣٨٥ وشرح شواهد الشافية ١٢٩، واللسان والتاج (لمم) وغير ذلك.

وفي الرجز شواهد للنحاة منها زيادة لام «لعل» والجر بها، ونصب الفعل المضارع بأن بعد الفاء في جواب الترجي وتسكين العين من «زفرات».

وفي الأصل، ل «بدلنا».

وصروف الدهر: نوائبه. والدولة: الانتقال من حال الضر والبؤس إلى حال الغبطة والسرور. والإدالة: الغلبة. واللمة: بفتح اللام: الشدة.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) في ر ، ل «أباً» وفي الديوان «هل» و «العيون» بدل «الدموع».

أَفِي كُلِّ عام رائعُ القلبِ رَوْعَةً تَشَاءَى (١) النوى بعد ائتلافِ الجَمَائِلِ وَأَنْشَدَ أَبُو علي (٢) في الباب.

٢٥٧ ـ لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يلمَعْنَ بالضَّحَى وأسيافُنا يَقْطُرْنَ من نجدةٍ دَمَا (٣) هذا البيت لحسّانِ بن ثابت.

#### الشاهد فيه:

وضعُ «الجَفَنَاتِ» \_ وهي لما قَلَّ من العدد في الأصل، لجريانها في السَّلامَةِ، مجرى التثنية \_ موضع «الجِفَان» التي هي للتكثير.

وكان أبو عليّ، يطعن على الحكايةِ المحفوظة هنا، المنسوبةِ/ إلى النابغة، في 1/17 قوله لحسان: «لقد قَلَّلْتَ جِفَانَكَ وأسيافَك». وقال الله تعالى: ﴿ وهم في الغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ (٤). وغُرَفُ الجَنَّة أكثرُ مما يُظَنَّ، وقال تعالى: ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ (٥). ورُتَبُ الناس في علم الله تعالى أكثرُ من العَشْر لا محالةً.

## وقال دُرَيدٌ(١٠):

<sup>(1)</sup> في ر «تشاء» والتشاءي: التفرق.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري \_ رضي الله عنه \_ كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٣١، والنحتاب ٥٧٨/٣ والمقتضب ١٨٨/٢، والمحتسب ١٨٧/١ ونقد الشعر ٦٠ والأعلم ١٨١/٢، وابن يسعون ٥٧/٣، والبديع في نقد الشعر ١٤٦، وابن بري ٨٢، وشواهد نحوية ١٢٢، وشرح المفصل ١٠٠/٥، وتحرير التحبير ١٤٨، وشرح الكافية الشافية ١٨١١، والعيني ٤٧٧٤، والأشموني ١٢١٤، والخزانة ٣٠/٣٤.

وعجزه في الخصائص ٢٠٦/٢، والمحتسب ١٨٨٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) هو دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية الجشمي، سيد بني جشم، وفارسهم وقائدهم، وصاحب الرأي فيهم، شاعر حماسي أصمعي، وأحد المعمرين «المعمرون ٢١ ـ ٢٢ والشعر والشعراء ٧٤٩ والمؤتلف ١٦٣ والخزانة ٤٤٤/٤ ـ ٤٤٤٧.

والبيت من قصيدته الدالية في رثاء أخيه عبد الله، وهي مشهورة. وهو في الأصمعيات ١٠٨، والشعر والشعراء ٧٥١، وشرح الحماسة ٨١٨. والكمش والكميش: الخفيف السريع الحركة.

كَمِيشُ الإِزارِ خارجٌ نصفُ ساقِه بَعِيدٌ من الآفاتِ طَلاَعُ أَنْجُدِ و «أَنْجُدُ» «أَفْعُل»، وهو من تكسير القِلَّة، والمراد به معنى الكَثْرَةِ، ألا ترى أنه لا يريد «بأَنْجُدٍ» (1) من الثلاثة إلى العَشَرة، وإنما من عادته، طلوعُ النَّجَادِ فهو (٢) يُؤْذِنُ بالكَثْرَةِ، كما قال العَجَّاجُ (٣):

وقد أكون مرَّةً نَجًادًا أَطَّلِعُ النَّجَادَا

وقال الآخرُ<sup>(٤)</sup>:

وقد يَقْصُرُ القُلُّ الفتى دونَ هَمِّه وقد كان لولا القُلُّ طَلاَّعَ أَنْجُدِ فَهذا «أَفْعُل» يراد به «الفِعَال»، على ما مضى.

وليس قوله: «أَنْجُد» (٥)، وهو يريد الكثرَة، كقولهم: أَرْسَانُ وأَقْلاَمُ وأَرْجُلُ، وهم يريدون بكلِّ واحدٍ منها الكثرة.

والفرقُ بينَهما أَنَّ «أَنْجُداً» قد كُسِّر على مقال الكَثْرَةِ، وهو النَّجَاد، وكلُّ واحد، من أقلام وأرسانٍ، وأقدام وأرجُل ، لم يكسَّر إلا تكسير القِلَّة البتة.

فكان مجيءُ كلِّ واحدٍ منهما مراداً به معنى جَمْع ِ الكثرة، أسهلَ من مثال ِ القِلَّةِ ملفوظاً به، مراداً به معنى جمع ِ الكَثْرَةِ. فتأمَّلُهُ.

وقد كَثُرَ مجيءُ لفظ جمع القِلَّة، والمعنى به معنى الكَثْرَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل وأنجد، وفي ل وأنجدا،.

<sup>(</sup>۲) في ل ور «فهذا».

<sup>(</sup>٣) ملحقات ديوانه ٢٨٣ برواية «مرة روادا» وهو في الخصائص ١٧٤/٢، والمخصص ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) هو علقمة بن عبدة، أو ابنه خالد، أو ابن ابنه عبد الرحمٰن بن علي بن علقمة، أو حميد بن أبي شحاذ الضبي .

والبيت في زيادات ديوان علقمة ١٢١، وتخريجه ١٦٠ وينظر في تفصيل نسبته حواشي التحقيق. (٥) في ر «أنجدا».

#### اللغة:

الغُرُّ: البيض. يريد بياضَ الشحم. ويَحْتَمِلُ أَنْ يريدَ بالغُرِّ: المشهورات. وهن يَلْمَعْنَ: يَبْرُقْنَ، يقال: لَمَعَ الشيءُ يَلْمَعُ لَمْعاً، ولَمَعَاناً، ولُمُوعاً، ولَمِيعاً، وتِلْمَاعاً، كلُّه: بَرَقَ.

## المعنى:

وَصَفَ قومَه بالكرم والبأس ، يقول: جِفَانُنَا مُعَدَّةٌ للأضياف، ومساكينِ الحيِّ، وسيوفُنا يَقْطُرْنَ دَماً، لنَجْدَتِنا، وكثرةِ حروبنا.

# خبـر(١):

زعموا أَنَّ الفرزدق قَدِمَ المدينة، في إمارةِ أَبَانِ بنِ عُثْمَانَ، فوجد بها كُثَيِّر عَزَّةَ.

فاجتمعا ذاتَ يوم، فبينا هما يتناشدان الأشعار، إذ طلع عليهما غلامٌ شَخْتُ (٢)، رقيقُ الأَدَمةِ، في ثوبين مُعَصْفَرَين.

فقصد نحوهما، حتى انتهى إليهما، فلم يُسَلِّم، وقال: أَيُّكُما/ الفَرَزْدَق؟! فقال ١٦٩/ب له كُثَيِّرُ: هكذا تقول لسيِّدِ العرب، وشاعرها؟.

فقال: لو كان كذلك، ما قُلتُ له هذا.

فقال له الفرزدق: ومن أنت، لا أُمَّ لك؟!.

فقال: رجلٌ من (٣) الأنصار، ثم من بني النجار، ثم من بني بَكْرِ بن حَزْم بلغني أَنَّك تزعمُ أَنَّك أشعرُ العرب، وتزعُمُه مُضَرُ.

وقد قال شاعِرُنا حسَّانُ بنُ ثابتٍ شعراً، أنا أَعْرضُه عليك، وأُؤَجِّلُكَ فيه سَنَةً،

<sup>(</sup>١) الخبر في النقائض ٥٤٦ - ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) شخت: دقيق.

<sup>(</sup>٣) «رجل من الأنصار» ساقطة من ل. وينظر في بني النجار وبني حزم «جمهرة أنساب العرب ٣٤٧ ـ ٣٤٨)».

فإن قلتَ مِثْلَه فأنت أشعرُ كما قيل، وإلّا فأنت مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ. ثم أنشد قصيدتَه التي يقول فيها (١٠):

سيوفاً وأَدْرَاعاً وجَمْعاً عَرَمْرَما وغَسَانَ نَمْنَعْ حوضَنَا أَنْ يُهَدَّمَا شماريخُ رَضْوَى عِزَّةً وتَكَرُمَا قراعُ الكُمَاةِ يَرْشَحُ المِسْكَ والدَّمَا فأكْرِمْ بنا خالاً وأكْرِمْ بنا ابْنَمَا مروءتُه فينا وإِنْ كَانَ مُعْدِما من الشَّحْمِ ما أَمْسَى صحيحاً مُسَلَّما وأسيافنا يَقْطُرْنَ من نَجْدَةٍ دَمَا وأسيافنا يَقْطُرْنَ من نَجْدةٍ دَمَا

فلما انتهى إلى آخر (٢) القصيدة، قال له: قد أَجَّلْتُك في جوابها سنةً. فانصرف الفرزدق مُغْضَباً يسحَبُ رداءَه، وأقبل على كُثَيِّر وقال له: قَاتَلَ اللهُ الأنصاري!، ما أَفْصَحَ لَهْجَتَه!، وأَوْضَحَ حُجَّتَه!.

فلما كان من الغد، جَلَسَ في مجلسه، ثم<sup>(٣)</sup> قال: ما فَعَلَ الأنصارِيّ؟!. فَنِلْنَا منه وشَتَمْنَاهُ.

فقال: قاتلَهُ اللّه! ما مُنِيتُ بمِثْلِهِ، ولا سَمِعْتُ بمِثْلِ شعره، فارقتُه وأتيت منزلي، فأقبلت أُصَوِّبُ وأُصَعِّدُ، في كلِّ فَنِّ من الشعر، فكأني ما قلتُ شعراً قط،

<sup>(</sup>١) الديوان ١٢٩ ـ ١٣١.

والفعم: الكثير. ورضوى: جبل ضخم من جبال تهامة «معجم ما استعجم ٢٥٥».

والأشاجع: عروق في ظاهر الكف، واحدها أشجع.

ولاحه: أضمره وغيره.

والبيت الثاني ساقط من ر. وفي النسخ «ترشح» بالتاء المثناة والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>۲) في ر (آخرها).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «و».

حتّى نادى منادي الفجر، رَحَلْتُ ناقتي، وأخذتُ بزِمَامِها حتّى أتيت ذُبَابا (١) ـ جَبَلًا بالمدينة ـ ثم ناديتُ بأعلى صوتي. أخاكم (٢) أخاكم، يعني شيطانَه.

فجاشَ صدري كما يجيشُ المِرْجَل. فعَقَلْتُ ناقتي وتَوَسَّدْتُ ذراعَها، فما قمتُ حتَّى قلتُ مئةَ بيتٍ، وثلاثةَ عشرَ بيتاً.

/ فبينما هو ينشد، إذ طَلَعَ عليه (٣) الأنصاري، حتى انتهى إلينا، فسَلَّمَ علينا ثم ١/١٧٠ قال: إنِّي لم آتِك لأعْجِلَكَ عن الأَجَلِ الذي وَقَّتُهُ لك، ولكني أحببت أَنْ أَسَأَلَك، أَيَّ شيءٍ صنعتَ؟.

فقال له: اجلس، وأَنْشَدَهُ (٤):

عَزَفْتَ بأعشاشِ وما كِدْتَ تَعْزِفُ وأَنْكَرْتَ من حَدْرَاءَ ما كُنْتَ تَعْرِفُ وَأَنْكَرْتَ من حَدْرَاءَ ما كُنْتَ تَعْرِفُ وَلَـجَّ بك الهُجْرانُ حتَّى كأَنَّما ترى الموتَ في البيتِ الذي كُنْتَ تَأْلَفُ

ترى الناسَ ما سِرْنَا يسيرونَ خَلْفَنَا وإنْ نَحْنُ أَوْمَأْنَا إِلَى الناسِ وَقَّفُوا فقام الأنصاريُ كثيباً، فلما تَوَارى، طَلَع أبوه أبو بكرِ بن (٢) حَزْم، في مَشْيَخَةٍ من الأنصار، فسَلَّمُوا علينا، وقالوا: يا أبا فِراس، قد عرفتَ (٧) حالنًا ومكانّنًا من

<sup>(</sup>۱) في الأصل «رمانا» وفي ل «زمانا» وفي ر «ريانا» والمثبت من النقائض ٤٧٥ ومعجم ما استعجم ٢٠٩.

رً ) من قوله «بأعلى» حتى «أخاكم» ساقط من ر، وفي النقائض «أجيبوا أخاكم أبا لبيني».

<sup>(</sup>٣) وعليه، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢٣/٢ والنقائض ٥٤٨. وأعشاش: موضع في ديار بني يربوع. «معجم ما استعجم ١٧١» وحدراء بنت زيق بن بسطام بن قيس بن مسعود، امرأة الفرزدق التي يشبب بها. «جمهرة أنساب العرب ٣٣٦».

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٣٢/٢، والنقائض ٧٧٠.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان من بني النجار، عامل المدينة لعمر بن
 عبد العزيز رحمه الله. طبقات خليفة ٢٥٧، وسيرة عمر بن عبد العزيز ٦٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (علمت).

الرسول (١) صلى الله عليه وسلَّم. وقد بلغَنَا أَنَّ سفيهاً من سُفَهَائِنا تعَرَّضَ (لك) (٢) فنسألُكَ بحقِّ اللهِ وزسولهِ إلاَّ ما حَفِظْتَ فينا وصيةَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ووهبتنا له، ولم تَفْضَحْنَا.

فقال: اذهبوا فقد وهبتُكم، لمكانِكم من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم. ورُوِي (٣) أَنَّ النابغة، كان يَرِدُ عكاظَ، كلَّ سنةٍ، فتُضْرَبُ له (٤) قُبُةٌ من أَدَمٍ، ويقيم بها إلى انقضاء الموسم، وتأتيه الشعراءُ عارضةً عليه شعرَهَا، مصيِّرةً إليه (٥)، في التقديم والتأخير أَمْرَها.

فَوَرَدَ عليه في بعض الأعوام الاعشى ميمونُ بن قيس، فذهب في تفضيله كلَّ مذهب، وقال له: قُمْ فأنت أَشْعَرُ العرب!.

ثم تلاه حسانُ بنُ ثابتٍ، فأنشده حتى بَلَغَ قولَه: «لنا الجَفَنَاتُ الغُرَّ» والبيت الذي يليه «ولدنا بني العنقاء».

فقال له: ما أحسن ما قلت!، ولولا أنَّ أبا بَصِيرٍ، أنشدني قبلَكَ لقضيتُ لك. فقال له حسان: أنا أشعر منك، ومن أبي بصير.

قال: كلّا، انّك لستَ تُحْسِنُ أَنْ تقولَ (٠٠٠):

فَإِنَّكَ كَاللَيلِ الَّذِي هُو مُدْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَى عَنْكُ وَاسْعُ ثُمْ قَالَ لَحْسَانَ: أَعِدْ عَلَيِّ بِيتِيك، فلما أعادهما.

قال(٧): إنَّك قَلَّلْتَ الجِفان، وقلت: «الغُرِّ» ولم تَقُل: البيض، فاجتزيت

<sup>(</sup>۱) في ر «رسول».

<sup>(</sup>۲) «لك» ساقطة من النسخ، وهي من النقائض، وبها يستقيم النص.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٦/١١، والخزّانة ٣/٣٣ـ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) بعد «فتضرب له» في الأصل «في كل سنة».

<sup>(</sup>a) «إليه» ساقطة من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٦) ديوان النابغة ١٦٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر نقد الشعر ٦٠ ـ ٦٣ والبديع في نقد الشعر ١٤٦، وتحرير التحبير ١٤٨.

بالوَضَح اليسير، وقلت: «يَلْمَعْنَ»، ولم تَقُل: يَبْرُقْنَ('') وقلت: بالضَّحى، وكان ١٧٠/ب الدَّجى أَغْيَا('')، وقلت: «أسيافُنا»، ولم تقل: سُيُوفُنا فقَلَلْتَها حينَ الإقدام، كما قَلَّلْتَ جِفَانَك حين الإطعام.

وفخرتَ بمن وَلَدْتَ، ولم تفخر بمن وَلَدَكَ. فخجِل حسّانُ وانصرفَ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

٢٥٨ - أَبْعَدَكُنَّ اللَّهَ من نِياقِ إن لم تُنجِينَ من الوَثَاقِ (')

هذا الرجز للقُلاخ، وهو سعد بن حَزْنَ المِنْقَرِي.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «نياق»، وهو جمع ناقة، ونظيره من الصحيح رَحَبَةٌ ورِحَابٌ، ورَقَبَةٌ ورقاب، وقالوا: نُوقٌ، ونظيره، قَارَةٌ وقُورٌ، وقالوا: أَيْنُقُ، كما قالوا آكُم.

وقوله: «من نياق» في موضع التمييز.

وبعدهما(٥):

بأربع من كذِبٍ سُمَّاقِ أَنْقِذُ هَدَاكَ اللَّه من خنَاق

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «يشرقن».

<sup>(</sup>۲) في ر «أعيا» ومعنى أغيا: أبين.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) هذا الرجز للقلاخ بن حزن بن جناب بن جندل بن منقر التميمي الراجز المشهور «الشعر والشعراء ٧٠٧، والاشتقاق ٢٥٠، والمؤتلف ١٤٢، واللآليء ٣٤٧». وهو في النوادر ٣٤٨، والألفاظ ٢٦٠ والمعاني الكبير ٨٤١ والتهذيب ٣٢٢/٩، والمخصص ٣٧/٣، وشرح المفصل ٨٥/٤، وشواهد نحوية ١٢٥، والتكملة (نوق) واللسان (سمق عنوق - نوق).

وفي الأصل «ينجين» بالياء التحتية، ويروى «أبعدهن».

<sup>(</sup>٥) النوادر ٣٤٨، وفي ر «كرب» بدل «كذب».

وضَعْفَة العامل للرَّسْتَاقِ الْمَوْسَقَاقِ الْمَوْسَقَاقِ الْمَوْسَلَ من يَشْرِبَ في الرَّفَاقِ معاوداً للجوعِ والإملاقِ يَعْضَبُ إِنْ قال الغُرابُ غَاقِ

خَنَاقٌ وضَعْفَةُ: رجلان، والسُّمَّاقُ: الخالص.

وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَيِّ (١) في الباب.

۲۵۹ ـ يقومُ تاراتٍ ويَمْشِي تِيَـرا(٢)

الشاهد فيه:

قوله: «تِيَرا» جمعُ تارةٍ، مثل قوله، قامةٌ وقِيَمٌ، والقياس: تِيَار بالألف، لأَنَّ تارة «فَعَلَةٌ» في الأصل، كرَحَبَة ورِحاب، إلاّ أَنَّ المعتل من «فِعَال» قد تُحْذَفُ ألفُه، كما قالوا: ضَيْعَةٌ وضِيَعٌ (٣)، طلباً للتخفيف بالاعتلال.

ومعنى «يقوم» يَشْبُتُ قائماً غيرَ ماشٍ.

وينبغي أَنْ تكونَ<sup>(٤)</sup> عينُ تارةٍ، واوأ<sup>(٥)</sup>، اشتقاقاً وقياساً جميعاً<sup>(١)</sup>.

أَمَّا الاشتقاق: فإنَّه من معنى التَّوْرِ، والتَّوْرُ: الرسولُ، قال الشاعر:

والتَّوْرُ فيما بيننا مُعْمَلٌ يَرْضَى به المَأْتِيُّ والمُرْسِلُ (٧)

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في التكملة بتحقيق الدكتور الشاذلي، وهو في التكملة بتحقيق الدكتور كاظم المرجان ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) البيت بغير عزو في الكتاب ٥٩٤/٣، والأعلم ١٨٨/٢، وابن يسعون ٧٧/٢، وشرح المفصل ٥٢/٥، وشواهد نحوية ٢٢/٥ واللسان والتاج (تور).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر «ضياع» ويرده ما قبله، والمثبت من ل.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «يكون» بالياء المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «واو» بالرفع و «عين» بالنصب.

<sup>(</sup>٦) «جميعاً» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٧) البيت بغير عزو في الجمهرة ١٤/٢، والتهذيب ٣١٠/١٤، والمقاييس ٣٥٨/١، والمعرب ١٣٤ والصحاح والأساس واللسان والتاج (تور).

واتقاؤهما أَنَّ الرسولَ من شأنه أَنْ يَذْهَبَ ويَجِيءَ، والتَّارَةُ هكذا معناها(١).

أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَرَدُّدُ الشيءِ طَوراً كذا وطوراً كذا (٢)، كما أَنَّ الرسولَ مَرَّةً (٣) يَرِد وأخرى يَصْدُرُ.

ويؤكد عندك كون عينها أيضاً «واواً» قولهم في معناها: طَوْراً وأطوار، والطَّاءُ أختُ التَّاء، فكأنَّهما(٤) لذلك حرف واحدٌ.

وقد ترى تَعَاقُبَهُما/ في قولهم: التِّرْيَاق<sup>(٥)</sup> والطِّرْيَاق، والتَّرَنْجَبِينُ والطَّرَنْجَبِينُ، ١/١٧١ وفي قول عَلْقَمَةَ<sup>(٦)</sup>:

وفي كلِّ حي قد خَبَطُّ بنِعْمَةٍ فحُقَّ لشأسٍ من نداك ذَنُوبُ وأَنْشَدَ أبو عليّ، في باب الأسماء (٧) المفردة، الواقعة على الأجناس التي تخص آحادها منها بإلحاق الهاء لها.

٢٦٠ ـ يُشَبَّهْنَ السَّفينَ وهنَّ بُخْتُ عظيماتُ الأباهرِ والمُؤُونِ (^)

<sup>(</sup>۱) في ل «معناه».

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وَطُوراً كَذَا ﴾ ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) في ل «تارة».

<sup>(</sup>٤) في النسخ (فكأنها).

<sup>(</sup>٥) الترياق: دواء السم وينظر المعرب ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص:١١٠.

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٨) هذا البيت للمثقب العبدي، كما ذكر المصنف، وهو عائذ بن محصن بن ثعلبة بن واثلة بن عدي العبدي، شاعر جاهلي مفضلي أصمعي «ابن سلام ٢٧١ وألقاب الشعراء ٣١٦/٢ وديوان المفضليات ٤٧٥، وجمهرة أنساب العرب ٢٩٨». وهو في ديوانه ١٤٩، وأمالي اليزيدي ١١٢، والمفضليات ٧٧٥، وشرحها ١١١٩ برواية:

عراضات الأباهر والشؤون

ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

ورواية المذكر والمؤنث للمبرد ١١٧، والتهذيب ١٠/١٥ وابن يسعون ٧٧/٢ وابن بري ٨٣، =

هذا البيت للمُثَقِّب العَبْدِي، واسمه عائذ بن مِحْصَن<sup>(١)</sup>.

### الشاهد فيه:

قوله: «المُؤُون» جمع «مَأْنَةٍ».

#### اللغة :

السفين: جمع سفينة، ويجمع أيضاً: على سُفْن وسَفَائِنَ.

والبُخْتُ: الإِبل الخُرَاسَانِيَّة، من بين عربية وفالج(٧). والواحد: بُخْتِيٌّ.

والأباهر: الجوانب، وقيل: الأوساط. والأبهران أيضاً: عرقان مُكْتَنِفَا الصُّلْب. وقيل: هما الأكحلان.

والمُؤُون: الخواصر. والمَأْنَةُ أيضاً: لَحْمَةٌ في أسفل الصَّدْرِ.

# المعنى (٣):

وَصَفَ إِبلًا بِما عليها، شَبِّهها(٤) في السَّرَاب، بالسُّفُن في البَّحْر. يقال: شَبَّهْتُه كذا، وشُبَّهُتُه بكذا. وقال(٥) امرؤ القيس:

فشبَّهُتُهُمْ في الآلِ لما تَكَمَّشُوا حدائِقَ دَوْمٍ أو سفيناً مُقيَّرا وأول شعر(٦) المُثَقّب:

وينظر ديوان المفضليات. وعجز البيت في المثني ٢٠.

(١) في النسخ «حصين» والمثبت من مصادر الترجمة.

(٢) الفالج: الجمل دو السنامين، وجمعه: فوالج.

(٣) «المعنى» ساقطة من ر.

(٤) «شبهها» ساقطة من الأصل.

(٥) ديوانه: ٥٧. وشرح الأشعار الستة ١٧٩/١.

والآل: السراب.

والحدائق: جمع حديقة، وهي الأرض ذات الشجر.

والدوم: شجر المقل. والمقير: المزفت.

(٦) ديوانه ١٣٦ ـ ١٥٦. والاجتواء: الكواهة والاستثقال.

<sup>=</sup> وشواهد نحوية ١٢٦، واللسان والتاج (مأن) كرواية المصنف ويروى أيضاً «المتور» ولا شاهد فيه أيضاً على هذه الرواية.

أفاطِمَ قبلَ نأيك مَتَعِيني ولا تعدي مواعدَ كاذباتٍ فإني لو تخالفني شمَالِي فإني لو تخالفني شمَالِي إذاً لقطعتُها ولقلتُ بينِي لمَنْ ظُعُنْ تُطَالع من صُبيْبِ(١) مررنَ(٣) على شرافِ وذاتِ رَجْل وهُنَّ كاذاك يوم قَطعْنَ فَلْجَأَ يُشَبِهُنَ السفينَ وهُنَّ بُخْتُ يُشَبِهُنَ السفينَ وهُنَّ بُخْتُ وهُنَّ على الوثائِر راكباتٍ وهُنَّ على الوثائِر راكباتٍ رَفَعْنَ محاسِناً وخَبَأْنَ أُخْرَى

وَمَنْعُكِ ما سألتُ كأن تبيني تمسرُ بها رياحُ الصيف دوني خِلافكِ ما وصلتُ بها يميني خِلافكِ ما وصلتُ بها يميني كذلك أجتوي من يجتويني فما خرجت من الوادي لحِينِ (٢) ونكبن النَّرائِحِ باليمينِ ونكبن النَّرائِحِ باليمينِ كأنَّ حُدُوجَهُنَّ على سِفِينِ كأنَّ حُدُوجَهُنَّ على سِفينِ عظيماتُ الأباهر والمُؤونِ عطيماتُ الأباهر والمُؤونِ قواتِلَ كلَّ أشجع مستكينِ قواتِلَ كلَّ أشجع مستكينِ وثَقَبْنَ الوصاوصَ للعيونِ

/۱۷۱/ب

/ وبهذا البيت، سمي المُثَقَّب. وأنشد أبو على (٤) في الباب.

٢٦١ ـ بِتِيْهَاءَ قَفْرِ والمَطِيُّ كأنَّها قَطَاالجَوْنِ قدكانت فِراخاً بيوضُها (\*)

<sup>(</sup>١) ويروى أيضاً «ضبيب» بالضاد المعجمة، وبفتح الصاد المهملة، «بركة على يمين القاصد إلى مكة، على ميلين من الجوى» معجم البلدان ٣٩٢/٣، ويروي موزل والشيخ حمد الجاسر في معجم شمال المملكة ٧٧٣\_ ٧٧٠ أنه «صُمَيْت».

<sup>(</sup>٢) في النسخ ولحيني».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «مورت» بالتاء المثناة الفوقية وهو تصحيف.

وشراف: بفتح أوله، مبني على الكسر كحذام وقطام، والأصمعي يمنعه من الصرف، ماء بنجد ومعجم ما استعجم، ٧٨٨ ومعجم البلدان ٣٣١/٣ وفي معجم شمال المملكة ٧١٠: ومنهال شراف لا يزال معروفاً داخل الحدود العراقية، ويقع شمال واقصة مجاوراً لها، وذات رجل: «الواوء ساقطة من لم يترب من من من من من من من من من ديار عبد القسر.

ل، وتروى بفتح الراء وكسرها، وهي موضع في ديار عبد القيس.

ومعجم ما استعجم ٦٤٠ ومعجم البلدان ٣٨/٣.

والذراع: موضع بين كاظمة والبحرين. المصدر نفسه ٦١١.

والوصاوص: البراقع.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ينسب إلى ذي الزُّمَّة، وليس في ديوانه المطبوع، غير أن له قصيدة من بحره ورويه. كما=

ذُكِرَ أَنَّ هذا البيتَ لذي الرُّمَّة.

#### الشاهد فيه:

قولُه: «بيوضُها»، جمع بيضةٍ، كبيتٍ وبُيُوتٍ، وشَيْخٍ وشُيُوخٍ.

#### اللغة:

أرضٌ تيهاءً، وبلد أَتْيَهُ، تُتِيْهُ سالِكَها، أي، تُتْلِفُه وتُحَيِّرُه. والقطا: من الطير، وهو جنسان: كُدْرِيٍّ، وجَوْنِيٍّ.

فالكُدْرِيُّ: غُبْرُ (١) الألوان، رُقْشُ الظهور والبطون، صُفْرُ الحلوق، قِصَارُ الأذناب.

والجَوْنِيُّ منها: سُوْدُ البطون، سُودُ بطونِ الأجنحة والقوادم، بِيْضُ الصدور، غُبْرُ الظهور، وفي عُنُق كلِّ واحدةٍ منها طوقان، أصفرُ وأسودُ.

ويروى<sup>(٢)</sup> «قطا الحَزْنِ». والحَزْنُ: ما غَلُظَ من الأرض.

# الإعراب:

كانت هنا: بمعنى صارت. قال شَمْعَلَةُ (٣) بنُ أخضرَ بنِ هُبَيْرةِ بن (١) المنذرِ بنِ ضرار (٥) الضبى:

=

<sup>=</sup> ينسب لابن كنزه، كما ذكر ابن يسعون. وينسب أيضاً لابن حمر، والصحيح أنه له كما نص على ذلك ابن بري وهو في شعره ١١٩، والحيوان ٥٧٥/٥، والمعاني الكبير ٣١٣، والمخصص ١٢٥/٨، وأسرار العربية ١٣٠، وابن بري ٨٣، وشواهد نحوية ١٢٠، وشرح المفصل ١٠٢/٧ ومنهج السالك ٢٣٠/١، والخزانة ٣١/٤، والأشموني ٢٣٠/١، واللسان (عرض ـ ضمن أبيات ـ كون)، والتاج (بيض).

وقال البغدادي ٣٣/٤: «... والتي في عامة نسخ شعره: أريهم سهيلًا..» وهي رواية التاج. وفي ل ، ر «الحزن» بدل «الجون».

<sup>(</sup>١) «غبر» ساقطة من ر، وفي ل «عير» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) شاعر حماسي جاهلي، وفارس معدود، وأبوه الأخضر أحد سادات بني ضبة وفرسانها وشعرائها «النقائض ٢٣٦، والمؤتلف ٢٠٧».

<sup>(</sup>٤) (بن) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «صراء» والتصحيح من المصدرين السابقين.

فَجَـرٌ على الأَلاءَةِ لم يُوسَـد وقد كان الدِّماءُ لـه خِمَارا أي قد «صار». وبعضهم يحمله على القَلْبِ.

وأنشد أبو علي(١) في الباب.

٢٦٢ ـ عُلِينَ بِكِـدْيَوْنٍ وأُشْعِـرْنَ كُرَّةً فَهُنَّ اضاءً صافياتُ الغَلاَئِلِ (٢) هذا البيت للنابغة الذبياني.

#### الشاهد فيه:

قوله: «إضاءً»، جمع «أضاً»، «وأضاً» جمع «أضاةٍ». والأضاء: الغُدُر.

وصف دروعا، فجعلها كالغُدُر في صفائها(٣).

وقد تقدم هذا البيت، بما يغني عن إعادته.

وأَنْشَدَ أبو عليّ<sup>(٥)</sup> في الباب.

٢٦٣ ـ يا ليتَ شِعْرِيَ عن نَفْسِي أَزَاهِقَةً نَفْسِي ولم أَقْضِ ما فيها من الحَاجِ (١٠) الشاهد فيه:

قولُه: «من الحَاجِ» جمعُ حاجةٍ، وتقديره «فَعَلَةٌ وفَعَلٌ»، كما تقول: هَامَةٌ وهام وساعة وسَاعٌ، قال (٧) القطامي:

<sup>=</sup> والبيت في المؤتلف ٢٠٨، وشرح الحماسة ٥٦٧، وشواهد نحوية ١٢٧، وهو من حماسية قيلت: في قتل بسطام بن قيس يوم الشقيقة. والألاءة: شجرة حسنة المنظر، قبيحة المختبر.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) هذا الشاهد تقدم تخريجه برقم ،، وهو عند ابن يسعون ٧٩/٢، وشواهد نحوية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أضاءة».

<sup>(</sup>٤) في ل «صفاتها».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وهو للفريعة بنت همام، أم الحجاج بن يوسف الثقفي وتعرف بالذلقاء، كما ذكر ابن بري.

وهو عند ابن يسعون ٧٩/٢، وابن بري ٨٣، وشواهد نحوية ١٢٨.

<sup>(</sup>۷)ديوانه ۳۴.

وكنا كالحريقِ أصابَ غابا فَيَخْبُو ساعـةً ويَشُبُ ساعـا وفي أدنى العدد: حاجات، وساعات، وهاماتُ.

1/۱۷۲ وقال أبو العباس<sup>(۱)</sup> المبرِّد/: «فأمًّا قولهم في «حاجة»: حوائبُ فليس من كلام العرب، على كَثْرَتِه على ألسنة المولدين، ولا قياس له».

ويقال: في قلبي منك حَوْجَاءُ، أي: حاجةٌ، قال(٢):

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَوْجَاءُ يطلُبُها عِنْدِي فإني لَهُ رَهْنُ بإِصْحَارِ لُو جَمع على هذا لكان «حواجِي» يا فتى، وأصله «حَوَاجِيُ»، ولكنْ في مثل هذا يُخَفَّفُ، كما تقول في صحراء: صَحَارٍ، وأصله صَحَارِيُّ.

وقيل: كُسِّرَتْ حوجاء على حوائج، وكان أصله حَوَاجِي، ثُمَّ قُلِبَ. وحكى المُطَرِّز(٣): حائجة وحوائج، فهذا على أصله.

# الإعراب:

قوله: «ليتَ شعري» معناه: ليتني شَعَرْتُ.

قال سيبويهُ (٤): قالوا: ليت شعري (٥) فحذفوا التاء مع الإضافة، للكثرة.

كما قالوا: «ذهب بعُذْرَتِها»، وهو أبو عُذُرِها، فحذفوا التاء مع الأب خاصةً. ويقال: ليتَ شِعْري لفلان، وعن فلان، وليت شِعْري فلاناً ما صنع، حكى

<sup>(</sup>١) الكامل ١٦٠ طبع رايت، وينظر المفسر ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن رفاعة. والبيت في حاشية يس ٢٤٦/٢. والصحاح والتنبيه والإيضاح واللسان والتاج (حوج) برواية «في نفسه» وأصحر الرجل: برز.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، المشهور بغلام ثعلب، لملازمته إياه، ونقب المطرز، لاشتغاله بتطريز الثياب، من العلماء الحفاظ الزهاد، توفي سنة ٣٤٥ هـ «طبقات النحويين ٢٠٩، وطبقات النحاة ٢٧٥».

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٤٤/٤ مع بعض الاختلاف.

<sup>(°)</sup> من قوله «معناه» حتى «شعري» ساقط من ل.

ذلك اللحياني عن الكسائي، وأنشد:

ليتَ شعري عن حِماري ما صَنع (١)

وأنشد أيضاً:

ليتَ شعري مسافرَ بنَ أبي عم يو وليتُ يقولها المحزونُ (٢) ومعنى البيت ظاهر.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

٢٦٤ ـ تَرى النَّعَرَاتِ الخُضْرَ تحتَ لَبانِه أُحادَ ومَثْنَى أَصعَقْتَها صواهِلُه (١) هذا البيت لتميم بن مُقْبِل.

### الشاهد فيه:

قولُه: «النَّعَرَاتُ» جمع «نُعَرَةٍ»، وهو الذُبَابُ الأزرق، ويدخل في أُنوفِ (٥) الحمير، قال آمرؤ (٦) القيس:

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في التهذيب ٢١/١ والمحكم ٢٢٣/١ واللسان والتاج (شعر).

<sup>(</sup>٢) هو أبو طالب، والبيت في ديوانه ٢٠ والكتاب ٢٦١/٣، ونسب قريش ١٣٦، والاشتقاق ١٦٦، والخزانة ٣٨٦/٤ ومسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس من شعراء قريش وأجوادها. نسب قريش ١٣٥، والاشتقاق والخزانة ٣٨٨/٤ ورواية عجز البيت في النسخ: وليت شعري يقولها المحزون.

والمثبت من مصادر التحريج.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لابن مقبل كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٥٢.

ومعاني القرآن ٢٠٥١، ٢٥٥، وإصلاح المنطق ٢٠٥، والحيوان ٢٣٣/٧، والمعاني الكبير ١٩١١، ٢٠٦، ومجالس ثعلب ١٩١٨، والتهذيب ٩٨/١٤، وأمالي المرتضى ١٩١/١، وابن يسعون ٢٠٨، وابن بري ٨٤، وشواهد نحوية ١٢٩، والهمع ٢٦/٢، والدر ٧/١، والصحاح واللسان (نعر ـ صعق) واللسان (مزد) وعجزه في التهذيب ١٧٧/١، ٢١١/٦.

وفي البيت روايات «الزرق ـ فراد وشتى ـ أضعفتها».

<sup>(</sup>٥) «أنوف» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٦٢، وصدره:

فظل يرنح في غيطل.

كما يستدير الحمار النَّعِر

وهو الذي دخلت النُّعَرَةُ في أنفه، يقال: نَعِرَ نَعَراً، فهو نَعِر.

والنُّعَرَةُ: داء يأخذُ الإِبلِ في رؤوسِها، والنُّعَرَاتُ من أدنى العدد، وفي الكثرة، نُعَرُّ.

قال(١) سيبويه: نُعَرٌ من الجمع الذي لا يفارق واحدَه إلا بالهاء. وأراه سمع من العرب النَّعَر فحمله ذلك على أَنْ تَأَوَّلَ نُعَراً من الجمع الذي بينه وبين واحدِه الهاءُ (٢).

والنُّعْرَةُ والنَّعَرَةُ: الخيشوم. ونَعَرَ الرجلُ يَنْعَرُ ويَنْعِرُ نَعِيراً ونُعاراً: صاح وصَوَّتَ فيشُومه.

١٧٢/ب والنَّعِيرُ/ والنُّعَارُ: الصياح في حرب أو شَرٍّ.

ورجلٌ نَعِرٌ: لا يستقِرُّ في مكان.

والنَّعَرَةُ والنَّعَرَ: مَا أَجَنَّتْ ٣٠ حُمُرُ الوحشِ فِي أَرِحَامِهَا، قبل أَنْ يَتِمَّ خَلْقُه.

وقيل: إذا استحالت(١) المُضْغَةُ في الرَّحم، فهي نُعَرَةً.

والنُّعَرَةُ والنَّعَرَةُ: الخُيَلاء. وفي رأسه نُعَرَةٌ ونَعَرَةٌ، أي أَمَرٌ يَهُمُّ به.

ونِيَّةٌ نَعُورٌ: بَعِيْدَةً:

واللَّبان: الصَّدْرُ. ومعنى أصعَقَتْهُ صواهِلُه: قَتَلَتْهُ.

وَصَفَ فرساً.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٥) في الباب.

# ٢٦٥ - كَأَنَّهَا دُرَّةٌ مُنَعَّمَةٌ في نِسْوَةٍ كُنَّ قَبْلَهَا دُرَرَا (٢)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٥٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) «الهاء» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «ما أجنة» بالتاء المربوطة، والتصحيح من التهذيب ٣٤٢/٢ والمحكم ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في ر «استحالة».

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للربيع بن ضبع الفزاري كما ذكر المصنف، وهو في النوادر ٤٤٦، والمقتضب ٢٠٨/٢ =

هذا البيت للرَّبيع بن ضَبُّع الفَزَادِيِّ.

### الشاهد فيه:

قوله: «دُرَرٌ»(١)، جمع دُرَّةٍ، ونظيرُه بُرَّة وبُرَّ. والدر: اللؤلؤ العظيم. وقد تقدم.

# والشعر(٢):

أَقْفَرَ مِن مَيَّةَ الجَرِيبُ إلى الزُّ كأَنَّها دُرَّةُ مُنَعَّمَةً ...... أصبح مِنِّي الشَّبابُ مُبْتَكِرا فَارِقَنَا قبلَ أَنْ نُفَارِقَه أصبحتُ لا أحملُ السَّلاحَ ولا والنَّقْبَ أخشاهُ إِنْ مَررتُ بِهِ ها أَنسذا آمُلُ الحياةَ وَقَدْ أبا امرىء (٤) القَيْس هَلْ سَمِعْتَ بِه

جُـيْنِ إِلَّا النظِّبَاءَ والسبَقَرَا البیت البیت إِنْ (٣) یَنْاً عنی فقد ثوی عُصُرَا لَمَّا قَضَی مِنْ جِماعِنا وَطَرَا أَملِكُ رأسَ البَعِیرِ إِنْ نَفَرَا وَحُدِي وَأَخْشَی الرِّیَاحَ والمَطَرَا أَدْرَكَ سِنِّي ومَـوْلدي حُجُرَا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ طَالَ ذَا عُمُرَا

\* \* \*

والأمالي ٢/١٨٥، وشروح السقط ١٢٤، وابن يسعون ٢/٨١، وابن بري ٨٤، وشواهد نحوية ١٣٠، والخزانة ٣٠٩/٣، واللسان والتاج (درر).

<sup>(</sup>١) في الأصل «دررا».

<sup>(</sup>٢) في النوادر ٤٤٦ ـ ٤٤٧ وأمالي المرتضى ١/٢٥٥ ـ ٢٥٦.

والجريب: واد من أعظم أودية عالية نجد، يسيل في الرمة، ويعرف الآن باسم الجرير، ووادي المياه «بلاد العرب ٧٩ مع الحواشي ١٨٥، ومعجم ما استعجم ٣٧٨/٢ ـ ٣٧٠ ومعجم البلدان ١٣١/٢». وقد ضبط في الأصل، ل بضم الجيم وفتح الراء مصغراً، ونص البكري وياقوت على أنه بفتح أوله. (٣) وفي الأصل، ر «تناً» بالتاء المثناة الفوقية.

<sup>(\$)</sup> في الأصل «أمرأ» وهو خطأ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ في بابِ(١) ما جاء من الأسماء المحذوفة، منها ما لا علامة فيه للتأنيث، ومنها ما فيه علامة له.

٢٦٦ ـ لحاكِ اللَّه يا أَسْتَاهَ نِيْبٍ تُنَفَّرُ وهي حامِضَةً رِوَاءُ (٢) الشاهد فيه:

قولُه: «أَسْتَاه»، رَدَّ اللَّامَ المحذوفة، من الواحد في الجمع، وهي الهاء. والواحد: اسْتُ. والأصل (٣) سَتَة، «فَعَلُ» حُذِفَتِ الهاء التي هي لام.

ومن قال: سَهِّ: أصلها سَتَه، حذفت التاء التي هي العين.

فإذا حقَّرْتَ أو كسرت، رددتَ ما حذفت، فقلتَ في التحقير: سُتَيْهَةً. وفي التكسير: أَسْتَاهُ، لأَنَّ التحقير والتكسير/ يردانِ الشيءَ إلى أصله.

#### اللغة:

لَحَوْتُ العُودَ: قَشَرْتُه، فمعنى لحاه الله: أي لَعَنَهُ وأَبْعَدَهُ. والنِّيبُ: النوق المَسَّانُ، وقد تقدَّم (1) القول فيها. وتُنَفَّرُ: تُفَرَّقُ. ونَفَرَتِ الدَّابَّةُ تَنْفِرُ وتَنْفُر نِفَاراً.

وقال ابن الأعرابي: لا يقال نافِرة.

والحَمْضُ من النبات: كلُّ نبات مالح أو حامض وحَمَضَتِ الإِبل تَحْمِضُ حمضاً وحموضاً: أكلت الحمض وأحمضها صاحبها. والحمض إذا أكلته الإِبل سَلَحَت. ورواء: جمع رَيَّان ورَيَّاً.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ولم تقع لي نسبته، وهو عند ابن يسعون ٨١/٢، وابن بري ٨٤، وشواهد نحوية ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في ل «وأصلها» وفي ر «وأصل».

<sup>(</sup>٤) تنظر ص ٦٨.

# المعنى:

هجا قوماً، فجعلهم في الدناءة، كأَسْتَاهِ النَّيبِ والنيب جمع ناب، وهي المُسِنَّةُ من الإبل، ومثله قولُ عنترة (١) العبسيِّ:

تفاديتُمُ أَسْتَاهَ نِيبٍ تَجَمَّعَتْ عَلَى رِمَّةٍ من العِظَامِ تَفَادِيَا ويروى (٢):

أَلَا تُوفُونَ يا أستاهَ نيبٍ

وهي الرواية الصحيحة، وكذا أنشدَهُ يعقوبُ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

٢٦٧ ـ فَامَّا واحداً فكفاكَ مِثْلِي فَمَنْ ليدٍ تُطَاوِحُها الأيادي (١٠) هذا البيت لرجل من بني عبد شمس، واسمه نَقِيعٌ، وهو جاهلي قديم.

# الشاهد فيه:

قوله: «الأيادي» جمع يَدٍ، ويجمع أيضاً على «أَيْدٍ»، وتقديره «أَفْعَلٌ» كأَحْقٍ وأَذْلٍ. وأَجْرَى النَّعْمَةَ والجارحة سواء.

وقال أبو عُمَرَ الجرميِّ: سمعتُ أبا عبيدةَ يقول: سمعتُ أبا عمرو يقول: إذا أرادوا المعروف، قالوا: أَيْدٍ. فذكرت

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٢٥ وتخريجه ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية ابن يسعون وابن بري، ويروى أيضاً: «تركتم جاركم»، و «كأن فقاحهم»، و «كأن فعالهم» وتنظر التكملة مع حواشيها ٤٢٦ تحقيق د/ كاظم بحر المرجان.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لنقيع بن جرموز، من بني عبد شمس بن ربيعة بن زيد مناة بن تميم، شاعر جاهلي. «المؤتلف ٣٠٠، والإكمال ٣٠٨/٧) وفي النسخ «نفيع» بالفاء والتصغير. وكذلك في النوادر. وهو في النوادر ٢٥٥، والخصائص ٢٦٨/١، وابن يسعون ٢/١٨، وابن بري ٨٤، وشواهد نحوية ١٣١ وشرح المفصل ٧٥، واللسان والتاج (طوح) واللسان (يدي).

ذلك لأبي الخَطَّابِ الأخفش. فقال: ألم(١) يسمع أبو عمرو قولَ عَدِيّ (٢):

ساءها ما تأمَّلَتْ في أيادِي لنا وأشنَاقُها إلى الأعناق وروى أبو بكر بن السراج، عن أبي العباس، نحو هذا، وزاد قول أبي الخطاب: «إنَّها لفي عِلْم الشيخ، \_ يعني أبا عمرو \_ ولكنَّه (٣) لم يَحْضُرْهُ».

وقد جمعوا أيضاً يَداً على «يَدِيِّ»، كما جمعوا كَلْباً على كَلِيبٍ، وأَنْشَدَ أبو<sup>(٤)</sup> زيد:

فَلَنْ أَذْكُرَ النَّعْمَانَ إِلَّا بِصَالِحٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي يَدِيًا وأَنْعُمَا الله وَلَكُ أَنَّ الفاء منه ياء، ١٧٣/ب / قال أبو على الفارسي: يَدٌ كَلِمَةُ نادرةٌ، ولا نَعْرِفُ لها نظيراً، وذلك أَنَّ الفاء منه ياء، والعينَ دال، واللامَ أيضاً ياء، يدلك على ذلك قولهم: يَدَيْتُ إليه، فظهرت اللام الساقطة من «يَدٍ» في اشتقاق الفعل، كما ظهرت الواو المحذوفة، من «غدٍ» في قوله تعالى: ﴿ وإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ ﴾ (٥٠).

ومثالُ يَدٍ في الفعل «فَعْلٌ» ساكنةُ العين، الدليل على ذلك أَنَّ الحركة زائدة، ولا سبيلَ إلى الحكم بالزيادة، حتَّى تقومَ عليها دِلالةً.

فإن قيل: فهلا جعلتَ الدِلالةَ على أَنَّ العينَ مُتَحَرِّكةٌ قولَ (٦) الشاعر:

<sup>(</sup>١) في ل، ر ولم،

<sup>(</sup>٢) هو عدي بن زيد العبادي، والبيت في ديوانه ١٥٠، ومجالس العلماء ١٦٢، والخصائص ٢٦٧/١ وشرح المفصل ٧٤/٠، واللسان (شنق). ويروى وفي الأيدي، ولا شاهد فيه على هذه الرواية. والأشناق: رفع اليد إلى العنق بالغل.

<sup>(</sup>٣) في ل،ر ولكن.

<sup>(</sup>٤) النّوادر ٢٥٠، والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي، وهو في شعره ١٢١ برواية: فإن له فضلًا علينا وأنعما.

ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٢١.

<sup>(</sup>٦) في ل وقال؛ والبيت بغير عزو في المنصف ٢٤٨١، ١٤٨/٢، وشرح المفصل ١٥١/٤، ٥٣/٥، ٥٣/٥، ٥٦/١٠، ٥٦/١، ٥٦/١، ٥٦/١، ويروى البيت وتهضما \_ تقهرا؛ .

يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَرِّقٍ قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَّامَ وتُضْهَدَا فَحَرَّكَ العين في التثنية.

قيل (١): تحريكُ العين في التثنيةِ، لا يَدُلَّ على أَنَّ العينَ في الواحد أصلُها الحركة، كما لم يَدُلَّ في قول ِ الشاعر (٢):

# جَرَى الدَّمَيَانِ بالخَبَرِ اليَقِين

على أَنَّ أَصْلَ العين الحركةُ، وذلك أَنَّ اللَّامَ لما حُذِفَتْ، فصارتِ العينُ حرفَ إعراب، وتعاقبتْ عليها حركاتُه، ثُمَّ رُدَّتِ اللَّامُ، لم تُسَكَّنِ العينُ التي كانت جَرَتْ متحرِّكَةً، إِذْ لَوْ أُسْكِنَتْ كَانَ الرَّدُّ يَصِيرُ كَلَا رَدِّ.

ألا ترى أَنَّ الحركة قد كانت لزمَّتُهُ، فلو أُسْكَنِتْ من أجل رَدَّ اللَّام لصار الحرفُ بدلًا من الحركة، وبمنزلتها، فيصيرُ كأنَّه لم يُرَدَّ، وكان ذلك نَقْضاً للغرض الذي قُصِدَ من الرَّدِّ. والحرف قد يقوم مَقَامَ الحركةِ في مواضِعَ كثيرةٍ.

# المعنى:

يقول: أنا أَكْفِيكَ واحداً، وأَمَّا إِذَا كَثُرَتِ الأيادي فلا أَقْدِرُ عليها، ولا طاقَةَ بها. ومعنى تُطَاوِحُها(٣): تُرَامِيها.

# الإعراب:

نَصَبَ «واحداً» على المفعول الثاني «لِكَفَى»، والكافُ: هو المفعول الأول (٤)، كما تقول: أمَّا درهماً فأعطاك زيد، وليس نَصْبُه على فعل مضمر. و «مِثْلِي»: فأعل «كفى».

<sup>(</sup>١) «قيل» ساقطة من ل، وفيها «فحرك العين».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص: ٣٩٣، وفي ل دني الخبر».

<sup>(</sup>۳) فی ر «تضاوحها» وهو تحریف.

<sup>(</sup>٤) في ل «الثاني».

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (١) في الباب.

# ٢٦٨ - فَغِظْنَاهُمُ حتَّى أتى الغَيْظُ منهم قُلُوباً وأَكْبَاداً لهم ورِئينَا(٢)

هذا البيت للأسودِ بنِ يَعْفُرَ بنِ عبد الأسود بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حَنْظَلَةً. شاعر متقدم، من شعراء الجاهلية.

# الشاهد فيه:

1/١٧٤ قوله: / «رِئِينَا» جمع رِئَةٍ، العُضْوُ المُتَنَفِّس عن (٣) القلب.

# الإعراب:

هذه الزيادة التي في آخره في الجمع، عِوَضٌ من لام الكلمة المحذوفة، وله نظائِر: ثِبُونَ، وقِلُونَ، وعِضُونَ، وسِنُونَ، وعِزُون، ومنهم من لا يُغَيِّرُ أَوَّلَ هذا النوع. والتغيير أقيسُ (٤).

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (٥) في الباب.

# ٢٦٩ - نُحْنُ هَبَ طْنَا بَ طْنَ وَالغِينَا والخَيْلُ تَعْدُو عُصَباً ثُبِينَا (١) الشاهد فيه:

قولُه: «ثُبِينا» جمع ثُبَةٍ، وهي الجماعة. ويجمع أيضاً ثُبَاتٍ. وقال أبو عبيدةً (٧٪:

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٦٢.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٦٣، والنوادر ١٩٥، وأمالي ابن الشجري ٢٥/٢، وابن يسعون ٨٢/٢، وابن بري ٨٤، وشواهد نحوية ١٣٢، واللسان (رأى).
 (٣) في ر. (على».

<sup>(</sup>٤) «أقيس» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٦٣.

 <sup>(</sup>٦) هذا الرجز للأغلب العجلي، كما ذكر ابن يسعون، والأول في بلاد العرب ٣٥، وقد ورد فيها منثوراً،
 وهو في معجم البلدان ٥/٣٥٥. وهو وادٍ كما ذكر ياقوت.

والرجز في المخصص ١٢٠/٣، وأمالي ابن الشجري ٥٨/٢، وابن يسعون ٨٣/٢، وابن بري ٨٥. وشواهد نحوية ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) مجاز القرآن ١٣٢/١، والأية ٧١ من سورة النساء.

في تفسير «ثُبَاتٍ»: جماعات في تَفْرِقَةٍ، وفي القرآن: ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَو آنْفِرُوا جَمَيعاً ﴾.

#### اللغة:

البَطْنُ: ما انخفض من الأرض، وجمعه القِّلةُ (١): أَبْطِنَةٌ، وهو نادِرٌ. والكثير: بُطْنَانٌ. والبُطْنَانُ أَيْضاً: مَسَائِلُ الماء.

وَالغِين: موضعٌ بعينه. وتعدو: تُسْرِع، والعُصْبَةُ والعصابةُ: الجماعةُ من الرِّجال ما بين العَشَرَةِ إلى الأربعين. وكلُّ جماعةِ رجال ٍ أو خيل ٍ بفرسانها، أو جماعة طيرٍ وغيرها عُصْبَةٌ وعِصَابَةً.

### و بعدهما:

بفَ اقِرَاتٍ تحت فَ اقِرِينَا نقارعُ السنينَ عن بَنِينَا الغَمَ راتِ ثُمَّ تَنْجَلِينا(٢)

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

٢٧٠ ـ أَرَى ابنَ نِزَارٍ قد جفاني ومَلَّنِي على هَنَوَاتٍ شَأْنُها مُتَتَايِعُ (١) الشاهد نيه:

قوله: «هَنُواتٍ»، جمع «هَنَةٍ»، فَرَدَّ في الجمع المحذوف من الواحد، وهي «الواو» التي هي لام الكلمة من «هَنَةٍ».

<sup>(</sup>۱) في ر. «القليل».

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت مثل من أمثال العرب، وهو في الفاخر ۳۱۸، وجمهرة الأمثال ۸۰/۲، والمستقصى
 ۲/۱۷۸، ومجمع الأمثال ۵۸/۲. وهو يضرب في الصبر على الشدة رجاء انكشافها.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت بغير عزو في الكتاب ٣٦١/٣ والمقتضب ٢٧٠/٢، وسر الصناعة ١٦٧/١، والمنصف ١٣٩/٣ والأعلم ٨٥/١ وأمالي ابن الشجري ٣٨/٢ وابن يسعون ٨٤/٢، وابن بري ٥٥، وشواهد نحوية ١٣٩، وشرح المفصل ٥٩٠، ٥٣/٥، ٣/٦، ٤٠/١٠، والصحاح واللسان (هنو).

# اللُّغَةُ:

الهَنوات: الخلال من الشرِّ.

ويروى: «متتابع» بالباء (١)، و «متتابع» بالياء (٢)، والتتايُعُ في الشَرِّ أخص، وهو كالتتابع في الخير. وقيل: التتايُعُ في الشَرِّ، وعلى الشيء: التهافُتُ فيه، والمتابعةُ عليه، والإسراع إليه.

وفي حديثه صلى الله عليه وسلَّم: «ما يَحْمِلُكُم على أَنْ تَتَايَعُوا في الكَذِبِ، كما يَتَتَايَعُ الفَرَاشُ في النَّارِ»(٣).

ومنه قولُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ ـ رضي الله عنهما ـ: «إنَّ (٤) عَلِيًّا أراد أمراً، فتَتَايَعَتْ عليه الأمور» يعني في أمر يوم الجَمَل. وقال الآخر<sup>(٥)</sup>:

۱۷٤/ب / وحديثُها كالقَطْر يَسْمَعُه راعي سِنينَ تَتَايَعَتْ جَدْبا ويروى: «تَتَابَعَتْ» بالباء (٢) وقال عنترة (٧):

تشَايَعَ لا يَبْتَغِي غيرَه بأبيضَ كالقَبَسِ المُلْتَهِب وتَتَايَعَ الحَيْرَانُ (^): رمى بنفسه في الأمور من غير تَثَبُّتٍ. وتَتَايعَ الحَرْكُ ألواحه حتى تكادُ تَنْفَكُ.

<sup>(</sup>١) وهي رواية مصادر التخريج ما عدا ابن الشجري.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية ابن الشجري.

<sup>(</sup>٣) الغريبين ٢٦٨/١، والفائق ١٥٨/١، والنهاية ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) «إن علياً» ساقطة من ر. والقول في غريب الحديث لأبي عبيد ١٣/١، الفائق ١٥٨/١، والنهاية ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٥)سبق تخريجه ص: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٦)وهي رواية شعر الراعي ٢٦٨.

<sup>(</sup>۷) دیوانه ۲۹۱، وتخریجه ۳۵۲، وروایته:

تدارك لا يتقي نفسه

ولا شاهد على هذه الرواية. وهو في نظام الغريب ٢٠٥ برواية المصنف وفي ر. «تتابع» بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٨) في ر. «الحيوان».

والتَّيْعُ: ما يسيل على وجه الأرض، من جَمْدٍ ذائبٍ، ونحوه: وشيء تائِعٌ: مائعٌ، وتاع الماءُ يَتِيْعُ تَيْعاً وتَوْعاً. الأخيرةُ نادرةٌ. وتَتَيَّعَ أيضاً: كلاهما انبسَطَ على وجه الأرض، وأتاع الرجلُ: قَاءَ (١)، قال (٢) القطامي:

فَظُلَّتْ تَعِيْطُ الأَيدِي كُلُوماً تَمُجُّ عُرُوقُها عَلَقاً مُتَاعَا وَتَاعِ السُّنْبُلِ(٣): يَبِسَ بعضُه، وبعضه رَطْبٌ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في الباب.

٢٧١ ـ وقالتْ لي النفسُ آشْعَبِ الصَّدْ عَواهتَبِلْ

لإحدى الهَنَاتِ المعْضِلاتِ اهتِبَالَها(٥)

هذا البيت، للكُمَيْتِ بن زيدٍ الأسديّ.

# الشاهد فيه:

قوله: «الهَنَاتِ»، جمعُ «هَنَةٍ» ولم يَرُد الواو المحذوفة من «هَنَةٍ» مراعاةً للفظ.

# اللغة :

الهَنَاتُ: الخلالُ من الشّرِّ.

وقوله: «أشعب»: أجمَعْ وأصلِحْ، ويكون بمعنى (٦٠): فَرِّقْ وأَفْسِد، وهو من الأضداد (٧٠)، يقال: شَعَبَهُ يَشْعَبُه شَعْبًا، فانْشَعَبَ، وشَعَّبَه فَتَشَعَّبَ.

<sup>(</sup>١) في ل، ر. «فاء» بالفاء، والمثبت من الأصل، وهو متفق مع المحكم ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٣، والمحكم واللسان والتاج (تيع).

<sup>(</sup>٣) في النسخ «السيل» ويرده ما بعده، والتصحيح من المحكم.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي، كما ذكر المصنف، وهو في شعره ٨٧، والتهذيب ٣٠٨/٦، وابن يسعون ٨٤/٢، وابن بري ٨٥، واللسان والتاج (هبل ـ هنو).

<sup>(</sup>٦) «بمعنى» ساقطة من الأصل، ر.

<sup>(</sup>٧) تنظر الأضداد ٥٣.

والصَّدْعُ \_: الشَّقُّ في الشيء الصلب، كالزُّجَاجة والحائط، وغيرهما، وجمعها (١) صُدُوعُ.

قال قيسُ بنُ (٢) ذَرِيح:

أَيَا كَبِداً طارتْ صُدُوعاً نَوَافِذاً ويا حَسْرَتا (٣) ماذا تَغَلْغَلَ للقلبِ ذهب فيه إلى أَنَّ كلَّ جزء منها صار صدعاً.

وأَعْضَلَهُ الأمر: غلبه. وداء مُعْضِلٌ وعُضَالُ: لا يَبْرَأ، قالت ليلى (٤): شفاها من الدَّاءِ العُضَالِ الذي بها عُللهُم إذ هَلزَّ القناةَ رماها ويَعْضُلُ الداء الأطباء، وأَعْضَلَهُم: غلبهم.

وحَلْفَةٌ عَضْلَةٌ: شديدةٌ غيرُ ذاتِ مَثْنَويَّةٍ، قال:

إنِّي حلفتُ حَلْفَةً عُضَالا (٥)

وقال ابن الأعرابي: عُضَال هنا: داهِيَةٌ عَجِيبَةٌ، أي: إنّي حلفتُ يميناً داهيةً شديدةً. وأَنْشَدَ أبو على (٢) في الباب.

ه٧٠/ ٢٧٢ - / يَرَى الرَّاقِون بالشَّفَرَاتِ منا كَنَارِ أَبِي حُبَاحِبَ والظُّبِينَا (٧) هذا البيت للكُمَيْت.

<sup>(</sup>۱) في ل «جمعهما».

<sup>(</sup>٢) ابن الحُبَاب بن سَنَّة، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة الكناني، أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته لبنى بنت الحباب الكعبية. وهو رضيع الحسين بن علي رضي الله عنهما، أرضعته أم قيس «الشعر والشعراء ٦٢٨، والمؤتلف ١٧٤، واللآليء ٣٧٩».

والبيت في المحكم ٢٦٣/١، واللسان (صدع).

<sup>(</sup>٣) في النسخ «حسن تا» وهو تحريف، والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٤) الأخيلية، والبيت في ديوانها ١٢١، والتخريج ١٢٠، والبيت في مدح الحجاج بن يوسف الثقفي.

<sup>(</sup>٥) البيت بغير عزو في المحكم ٢٥٢/١، واللسان (عضل).

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي، وهو في شعره ٢/١٢٦ برواية: «منها ـ وقود» ونص الصاغاني =

### الشاهد فيه:

قوله: «والطُّبينَا» جمع «ظُبَةٍ» والمشهور ظُبَاتٌ.

قال أبو علي (¹): ولعلَّ سيبويه، جعل هذا مما جاء في الشعر دونَ غيره، للضرورة كما يمكن أَنْ يُتَأَوَّلَ ذلك في «أجراح» (٢).

#### اللغة:

الشَّفَرَاتُ: جمعُ شَفْرَةٍ، ويجمع أيضاً على شِفَارٍ، وقال أبو حنيفة: شَفْرَتَا النَّصْل : جانباه.

وحَبْحَبَةُ النار: اتَّقَادُها، ونار الحُبَاحِبِ: ما اقتدح من شرار النار في الهواء (٣)، بتصادم حَجَرَيْنِ. ويقال: هو ذُبَابُ يظهر بالليل، له شُعَاعٌ كالسَّراج قال النابغة (٤): وتُوقِدُ بالصُّفَاحِ نارَ الحُبَاحِب

وقيل، أبو حُبَاحِب: رجلٌ من مُحَارب خَصَفَة، وكان بخيلًا، فكان لا يُوقِدُ ناره إلا بالحطب الشَّحْت، لئلا تُرَى (°) فيُقْصَدَ.

قال أبو حنيفة (٦): نار حُبَاحِب وأبي حُبَاحب: الشَّرَرُ التي تسقط من الزِّناد، قال

<sup>=</sup> على أنها الرواية وهو في النبات ١٣٣ والتهذيب ٣٥١/١١، ٣٩٩/١٤، والمقاييس ٤٧٤/٣، والصاحبي ٢٥٠، والمخصص ٢٨/١١، والمحكم ٣٨٣/٢، وأمالي ابن الشجري ٥٨/٢، وابن يسعون ٢/٥٨، وابن بري ٨٥، وشواهد نحوية ١٣٦، وضرائر الشعر ١٠٤، وشرح الكافية الشافية يسعون ٢/٥١، وابن الناظم ٢٥٩، والعيني ٣٦١/٤، والتكملة واللسان والتاج (حبب ـ شفر ـ ظبا).

<sup>(</sup>١) التكملة، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) سبق في بيت عبده بن الطبيب الشاهد ٢٥٥.

<sup>(</sup>۳) في ل، ر. «الهوي».

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٨، وصدره:

تَقُدُ السَّلوقِيُّ المُضَاعِفَ نَسْجُهُ

<sup>(</sup>٥) في ل «يرى» بالياء» المثناة التحتية.

<sup>(</sup>٦) النبات: ١٣٣.

# النابغةُ (١):

أَلَا إنما نيرانُ قيس إذا شَتَـوُا لطارق ليل مثلُ نار الحُبَاحِب وقال أبو حنيفة (٢): «لا يُعْرَفُ حُبَاحِبُ ولا أبو حُبَاحِب، ولم نسمع فيه عن العرب شيئاً. ويَزْعُمُ قومٌ أَنَّه اليَرَاعُ، فراشةٌ إذا طارت في الليل. لم يَشُكُ من لم يَعْرِفها، أَنَّها شررةٌ طارت عن (٣) نار».

وأمَّ حُبَاحِبَ: دُوَيْبَةُ مثل الجُنْدُب، تطير، صفراءُ خضراءُ رقطاءُ بِرُقَطِ صُغْرَةٍ وخُضْرَةٍ. ويقولون لها، إذا رأوها: أخرجي بُرْدَي أبي حُبَاحِبَ، فتنشرُ جناحيها، وهما مزيَّنان بأحمرَ وأصفرَ.

# المعنى:

وصفَ سيوفاً، يقول: يرى الراؤون النارَ تطير من شَفَرَاتِها، وظُبَاتِها من شِدَّةِ الضرب بها، كأنَّه نارُ أبى حُبَاحِب، ومثله قول بشار<sup>(٤)</sup>:

كأنَّ مثارَ النَّقْعِ فوقَ رؤوسِهم وأسيافَنا ليلٌ تَهَاوى كواكِبُه الإعراب:

ترك الكُمَيْتُ صرفَ حُبَاحِبَ، لأنَّه جعله إسماً لمؤنث، ويجوز أَنْ يكونَ، ترك صرفَه ضرورةً، كما قال (٥٠):

<sup>(</sup>۱) كذا ذكر المصنف، وهو في هذا تابع لأبي حنيفة وصاحب المحكم ٣٨٣/٢، وتبعهم ابن منظور والزبيدي، والبيت في ديوان النابغة ٦٨، بيت مفرد عن اللسان وله قصيدة من بحر البيت ورويه. والصحيح أن البيت للقطامي كما نص على ذلك ابن الشجري في أماليه ٥٨/٢، وهو في ديوانه ٥٠ ضمن قصيدة طويلة قالها في امرأة من محارب قيس لم تقره ووتنظر معاهد التنصيص ١٨٢/١». (٢) النبات ١٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) في ر. «على» وهو تحريف، و «عن نار» نهاية نص أبي حنيفة.

 <sup>(</sup>٤) ابن برد الشاعر الأعمى المشهور.
 والبيت في ديوانه ١/٣٣٥، وهو من شواهد البلاغيين، حيث ورد في المصون ٦٦، ودلائل الإعجاز
 ٦٦، ٢٦٠، ٢٦٠ وأسرار البلاغة ٢٠٠، ونضرة الإغريض ١٥٢، ومعاهد التنصيص ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) هو العباس بن مرداس السلمي، والبيت في ديوانه ٨٤ وتخريجه ٨٣. ويزاد عليه الإنصاف ٤٩٩، وضرائر الشعر ١٠٢.

فما كانَ حِصْنُ ولا حابِسٌ يَفُوقَانِ مِـرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ ِ / وقال(١):

فإلى ابنِ أُمِّ أَنَاسَ أَرحَـلُ نَاقَتِي عمروٍ فتنجَحُ حاجتي (٢) أو تَتْلَفُ وهذا رأيُ الكوفيين (٣).

وأما «ظُبَةً» فيجمع: ظُبَاتُ وظُبُونَ وظِباً (٤)، واللَّامُ منها واوً، بدليل ضَمِّ أولها، مع أَنَّ ما حُذِفَ منه لامه، وهي واو، أكثرُ مما حُذِفَتْ لامُه، وهي ياء، نحو أَبٍ وأَخٍ وغَدٍ.

ولا يجوز أَنْ يكونَ المحذوفُ منها فاءً أو عيناً.

أَمَّا امتنائع الفاء، فلأنَّها (°) لم يَطّرِدْ حذفُها، إلَّا في مصادرِ بنات الواو، نحو عِدَةٍ وزِنَةٍ وجِدَةٍ، ونحوه، وليست «ظُبَةً» من هذا، وتلك المصادر أوائلها مكسورة. ولا تكونُ محذوفة العين، لأنَّ ذلك لم يأتِ إلا في سَهٍ ومُذْ، وهما حرفان نادران.

وأنشد أبو علي (٦) في الباب.

٢٧٣ ـ لا خِمْسَ إلَّا جَنْدَلُ الإِحَرِّينْ والخِمْسُ قديُجْشِمُكَ الْأَمَرَّينْ (٧)

# الشاهد فيه:

وابن أم أناس هو: عمرو بن الحارث بن حجر بن عمرو آكل المرار من ملوك كنده. «ديوان بشر

<sup>(</sup>۱) هو بشر بن أبي خازم الأسدي، والبيت في ديوانه ١٥٥، برواية «إياس ـ أو تزحف». وهو في الكتاب ٩/٢، وابن السرافي ١٤/٢، والأعلم ٢٢٢/١، والخزانة ٧٢/١. وأم أناس هي بنت عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة «جمهرة أنساب العرب ٣٢٢، والاكمال ١١٣/١».

<sup>(</sup>۲) في ل «ناقتي» وهي رواية في البيت.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح القصائد السبع ٥٠٠، والإنصاف ٤٩٣ ـ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) في ل «ظبي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «لأنه».

<sup>(</sup>٦) التكملة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) هذا الرجز لزيد بن عتاهية التميمي، كما ذكر ابن يسعون.

قوله: «الإِحَرِّين» جمع حَرَّةٍ، فغُيِّرَ بإلحاق الهمزة، والكلمة صحيحة لم يلحقها حَذْفُ، ووجه ذلك أَنَّ «حَرَّةً»، لما كانت مضاعفة، والمضاعف قد يَعْتَلُ، بالبدل والتخفيف في القوافي، فلما كان معرضاً للاعتلال، غُيِّر، وجمع بالواو والنون، والياء والنون، كما قالوا: امرؤ، فألحقوه همزة الوصل من حيث أدخلوها في «ابن»، لما كانت الهمزة معرضة للاعتلال، بالحذف وبالإبدال، ومن قال: مَرْء، راعى صحة الكلمة واستغنى عن ألف الوصل.

ويجمع أيضاً على حَرُّونَ وعلى حِرَار<sup>(١)</sup>.

# المعنى:

هذا الشاعر سمع بأنَّ رجلًا يعطي الوافِدَ عليه خَمْسَ مِئةٍ، أو خمسةَ الآف، فقصده ووفد عليه، فضُربَ وصُفعَ.

فقال: الذي قام مَقَامَ الخَمْسِ مئة، أو خمسةَ آلاف، الضربُ بجندل الإِحَرِّينَ هذا على رواية من روى «خَمْس» بفتح الخاء.

ومن روى (٢) «خِمْس» بكسر الخاء، فمعناه: الذي يَقُومُ مَقَامَ الخِمْس، وهو الورْدُ لخمسةِ أيام، الضربُ بجندل الإِحَرِّين.

ويُجْشِمُكَ: يكلفك، ويروى «يَجْشِمْنَك» (٣) والصحيح أَجْشَمَكَ.

والْأَمَريَّن: الشَّرُّ والأمرُ العظيمُ.

<sup>=</sup> وهو في وقعة صفين ١٦٨ ـ ١٦٩ والجمهرة ١/٥٩، ٣/٠١٥ والاشتقاق ١٣٦، والملمع ٨٣، والمخصص ١٨/١٥، وابن يسعون ٢/٦٨، وابن بري ٨٦، وشواهد نحوية ١٣٧، والنهاية ١/٥٦٣ وشرح المفصل ٥/٥، والصحاح واللسان والتاج (حرر).

وفي الأصل «الأحرين» بدل (الأمرين).

<sup>(</sup>١) في النسخ «حراء» بالهمزة.

<sup>(</sup>۲) «روی» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٣) رواية الملمع «جشمنك».

# سيراً إلى البصرةِ من قِنسرينْ

ويروى أَنَّ معاوية بن أبي سفيان زاد أصحابه يوم صفين خَمْسَ مِئَةٍ، خَمْسَ مئةٍ، خَمْسَ مئةٍ، نَحْمْسَ مئةٍ، لمن أحسنَ الغَنَاء، على عطائه المُرَتَّبِ له، فلما لقوا<sup>(٢)</sup> علياً رضوان الله عليه في أصحابه من المهاجرين والأنصار، وحصلواً مُجَدَّلِينَ على تلك الحِرَار، قال أصحابُ على:

# لا خَمْس الا جندلُ الإحسرِّينْ

أرادوا: «لا خمسَ مثةِ». حكاه الهروى (٣).

وأَنْشَدَ أبو على (٤) في الباب.

٢٧٤ ـ تَـلُفُه الأرواح والسَّمِيُّ (\*)

هو للعَجَّاجِ.

# الشاهد فيه:

جمعُ «سماء» على «سُمِيِّ»، ووزنه «فُعُولٌ»، قلبت واوُه ياءً، وأُدْغِمَت في الياء بعدها، وكُسِر ما قبلها، لتثبتَ ياءً بعد الكسرة، ونظيره من السالم عَنَاقٌ وعُنُوق (٢)، وهو جَمْعٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>١) الاشتقاق: ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) في ل، ر. وألفوا».

<sup>(</sup>٣) الغريبين ٢١١/١ وينظر غريب الحديث للخطابي ٢٠٣/x.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٦٤.

<sup>(°)</sup> هذا البيت للعجاج كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ١٢/١٥ برواية «الرياح» والأزمنة والأمكنة ٣/٢، ورسالة الملائكة ١٣٧ والمخصص ٤/٤، ١١٦ وروايته كالديوان، وابن يسعون ١٨٨، وعنده الأرياح وابن بري ٨٨، وشرح المفصل ٤/٤، ٢٠/١٠ وشواهد نحوية ١٤٠، والممتع ٢٣٦ والصحاح واللسان والتاج (سمو).

<sup>(</sup>٦) في النسخ «أعنق» وهو خطأ.

وأراد بالسماء ها هنا: المطر، لا السماء التي تُظِلُّ الأرض، وقيل: أراد السَّحَاب. والأرواح: جمع رِيْحٍ، ويجمع أيضاً على رِياح، قال:

ولقد رأيتُكَ بالقوادِم مَرَّةً وعَلَيَّ من سَدَفِ العَشِيِّ رِياحُ (') وقياسها: «رِوَاح»، لأَنَّها من الرَّوُح . وقالوا في فلان أَرْيَحِيَّةٌ، وقياسها: أَرْوَحِيَّة وحُكِيَ عن عُمَارَةَ (')، أَنَّه كَسَّر «ريحاً» على «أَرْيَاحٍ » (")، حتَّى نُبَّه عليه، فعاد فقال: «أَرْوَاح».

وَأُنَشَدَ أبو علي (٤) في الباب.

٥٧٥ \_ كَنَهْوَرٌ كان من أعقاب السُّمِيْ<sup>(٥)</sup>

هذا الشاعر، أبو نُخَيْلَةَ السعدي.

### الشاهد فيه:

جمعُ سماء على سُمِي، كما تَقَدُّم في الشاهد قبله.

#### اللغة:

الكَنَهْوَرُ: السحابُ المتراكمُ بعضُهُ على بعض .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت، نسب في الأساس (روح) إلى الأسدي، ولم يعينه، وهو بغير عزو في الخصائص ١/٣٥٠، والمحكم ٣٩٣/٣ واللسان والتاج (روح) واللسان (سدف) برواية «لياح» ولا شاهد. وعجزه في الخصائص ٢/٣٥٦، والقوادم: موضع في ديار بني غطفان «معجم البلدان ٤١٠/٤».

<sup>(</sup>٢) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير، الشاعر الأديب «طبقات ابن المعتز ٣١٦، ومعجم الشعراء ٧٨ وتنظر مجالس العلماء ١٩٣، والخصائص ٢٥١، ٣٥٦/١ ودرّة الغواص ٥١ ـ ٤٥٣.

<sup>(</sup>۳) في ر. «أرواح».

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت نسبه المصنف إلى أبي نخيلة السعدي كما ترى، وهو مما أخل به شعره المجموع. وأبو نخيلة بن حزن بن زائدة من بني حمان من تميم، يكنى أبا الجنيد وأبا العرماس، شاعر إسلامي مات في حدود عام ١٤٥هـ. الطبقات لابن المعتز ٦٤ ـ ٦٧ والشعر والشعراء ٢٠٢».

والبيت في الكتاب ٢٠٦/٣ والمنصف ٦٨/١ والمخصص ٣/٩، والأعلم ١٩٤/٢ وابن يسعون ٨٨/٢ وابن بري ٨٦، وشواهد نحوية ١٤١، واللسان والتاج «كنهر».

والأعْقَابُ: جمع عُقْبٍ، وهو آخِرُ الشيء، يريد أَنَّه سحابُ ثقيلٌ بالماء، فأتى آخر السحاب؛ لِثِقَلِه.

وأَنْشَدَ أبو علي (١) في باب تكسير، ما كان على أربعة أحرف، ثالثه حرف مد لغير الإلحاق.

٢٧٦ ـ من فوقِه أَنْسُرٌ سُودٌ وأَغْرِبَةٌ وتحتَه أَعْنُزٌ كُلفٌ وأتياسُ (٢)

هذا البيت، لمالك بن خُوَيلِد الخُنَاعيّ، ثم الهُذَلِيّ، وقيل لأبي فُؤيّبٍ/ ١٧٦/ب الهُذَلِيّ.

# الشاهد فيه:

قولُه: «أَغْرِبَةً» جمعُ غُرَابٍ، ونظيره بُغَاثُ وأَبْغِثَةٌ ويجمع أيضاً: غِرْبَانُ، قال (٣) ذو الرُّمَّة:

تَقَوَّبَ عَنْ غِرْبَانِ أَوْرَاكِها الخَطْرُ

ويجمع أيضاً على غَرَابين، قال الشاعر:

ستشرب كأساً مُرَّةً تترك الفتى تَلِيلاً لِفِيهِ لِلْغَرَابينِ والرَّخَمْ (١٠) ونظيرُه عَقَابِينُ، قال:

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ذكر المصنف الخلاف في نسبته، وقد فصلت القول عليه في الشاهد الأول، فلينظر هناك. وتنظر أيضاً الخزانة ٣٦٢/٢.

والبيت في شرح أشعار الهذليين ٢٢٨، لأبي نؤيب وفي ٤٤٠ لمالك. وهو في المخصص المالك المرابع المرا

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٩، وصدره:

وقَـرَّبْنَ بالـزُّرق الجمائِـلَ بعدمـا

وهو في شرح المفصل ٧٦/٥، واللسان (غرب ـ خطر ـ زرق) وتقوب: تقشر. والغربان بكسر أوله جمع غراب، وهو طرف الورك الأسفل مما يلي أعالي الفخذ. والخطر: بفتح فسكون: ما يتلبد على أوراك الإبل من البول والبعر.

<sup>(</sup>٤) البيت بغّير عزو في الخصائص ٢٣٧/٣ وتليلًا: صريعاً. والرخم واحده: رخمة وهو طائر كالنسر.

# عَقَابِينُ يومَ الدَّجْنِ تعلُو وتَسْفُلُ (١)

وقبله (٢):

يا مَيُّ لا يُعْجِزُ الأيامَ ذو حَيَدٍ بمُشْمَخِرٍ به الظَّيَّانُ والأَسُ في رأس شاهقةٍ أُنْبُوبُها خَصِرُ دون السَّماءِ لها في (٣) الجَوِّ قِرْنَاسُ وأَنْشَدَ أبو على (٤) في الباب.

٧٧٧ ـ تَسْتَنُّ أَعداءَ قُريانٍ تَسَنَّمَها غُرُّ الغَمَامِ ومُرْتَجَّاتُه السُّودُ (°) هذا البيت لذي الرُّمَّة.

### الشاهد فيه:

قُولُه: «قُرْيَانٌ»، وهو جمع قَرِيُّ.

والقَرِيُّ: مسيل الماء إلى الرَّوضة، ويجمع أيضاً أَقْرِيَةٌ، ونظيرُه سَرِيُّ وأَسْرِيَةٌ وسُرْيَةٌ وسُرْيَةٌ وسُرْيَان، والسَّريُّ: النَّهْرُ.

#### اللغة:

يَسْتَنُّ: يتبع (٦). وأَعْدَاءُ الطريق: نواحيه، ويقال: خذ عَدِيَّ الطريق. وتَسَنَّمَهَا: علاها، أَيْ علا القُرْيَان، وغُرُّ السحاب (٧): بيضٌ.

<sup>(</sup>١) الشطر غير معزو ولا موصول في الخصائص ٢٣٧/٣، والمحكم ١٤٤/١، واللسان والتاج (عقب).

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٢٢٧، ٣٩٩ ـ ٤٤٠، وتخريجه ١٣٩٨ ـ ١٣٩٩. والمشمخر: الجبل. والظيان: شجر الياسمين. والآس: نقط من العسل تقع من النحل على الحجارة. وضرب من الرياحين.

والْأَنْبُوب: طريقة نادرة في الجبل. وخَصِر: بارد، وفي النسخ «بالضاد» المعجمة. وقرناس: أنف يخرج من الجبل محدد.

<sup>(</sup>٣) «في» ساقطة من ر، وفيها «الحر» بدل «الجو».

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٦٦.

<sup>(•)</sup> هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٣٦ واللآلىء ١١٧، والمخصص ١٤٣٩، وابن يسعون ٨٨/٢، وابن بري ٨٦ وشواهد نحوية ١٤١ واللسان (قرا).

<sup>(</sup>٦) «يتبع» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٧) الذي في البيت: «غر الغمام».

# وقبَله(١):

تَـرَبَّعَتْ جَـانِبَيْ رَهْبَي فَـمَعْقُلَةٍ حَتَّى تَرَقَّصَ فِي الألِ (٢) القَرَادِيدُ يَسْتَنُّ أعداءَ قُريانٍ .....البيت عَسْتَنُّ أعداءَ قُريانٍ .....البيت حتَّى كأنَّ رِيَاضَ القُفِّ ألبسَها من وَشْي عَبْقَرَ تَجْلِيلٌ (٣) وتَنْجِيدُ وأَنْشَدَ أبو عليّ (٤) في الباب.

۲۷۸ ـ فارحْمَ أُصَيْبِيَتِي الذين كأنَّهم حِجْلَى تَدَرَّجُ في الشَّرَبَّةِ وُقَعُ (°) هذا البيت لعبد اللَّه بن الحَجَّاجِ الثَّعْلَبِي (۲).

### الشاهد فيه:

قوله: «أُصَيْبِيَتِي» تصغير أَصْبِيَةٍ، وأَصْبِيَةٌ جمعُ صَبِيًّ، والمعروفُ صَبِيًّ وصِبْيَةٌ، وإنما جاء أُصَيْبيَةٌ في الشعر.

وقد تقدم هذا البيت(٧)، بما فيه.

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٣٦. «ورهبي، بفتح أوله، وإسكان ثانيه وبالباء المعجمة بواحدة: هي خبراء في أعالي الصمان» معجم ما استعجم ٦٧٩ وفي الأصل «رهنا» بالنون.

<sup>«</sup>ومعقله، بفتح أوله، وإسكان ثانيه بعده قاف مضمومة: ماء قبل رهبى لبني تميم، سميت بذلك، لأن ماءها يعقل البطن..» المصدر نفسه ١٢٤٤ ـ ١٢٤٥. وقد ضبطت في ل. «بضم الميم وكسر القاف».

والقراديد: جمع قردود، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ. وفي النسخ «القرائد» والمثبت من الديوان ومعجم ما استعجم.

والقف: ما غلظ من الأرض. وعبقر: موضع بعينه «معجم البلدان ٤/٧٩٪.

<sup>(</sup>۲) في ر. «أول».

<sup>(</sup>٣) في ر. «تحليل» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لعبد الله بن الحجلج الثعلبي، كما ذكر المصنف، وقد سبق تخريجه برقم ١٥٢، وهو عند ابن يسعون ٨٩/٢، وابن بري ٨٧، وشواهد نحوية ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) في النسخ «التغلبي» بالغين المعجمة، وقد حررته فيما سبق.

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد ١٥٢.

1/177

وأَنْشَدَ أبو علي في باب(١) ما كان من هذه/ الأسماء على أربعة أحرف، مؤنثاً، ولم تلحقه علامة التأنيث.

۲۷۹ \_ يَصُورُ عُنُوقَها أَحْوَى زَنِيمٌ له ظَأْبُ كَمَا صَخِبَ الغَرِيمُ (٢) هذا البيت، لجَمال (٣) بن سَلَمَة العبديّ كذا ذكر أبو عبيدة، معمر بن المثنى، في كتاب «المثالب» (٤).

ونسبه أبو عبيد<sup>(٤)</sup> البكريّ، للمُعَلَّى العبدي<sup>(٥)</sup>، ونسبه ابن سِيْدَه، في كتابه «المحكم»<sup>(٦)</sup> لأوْسِ بن حَجر.

# وصواب إنشاده:

يَصُورُ عُنُوقَها أحوى زَنِيمُ له ظَأْبُ كما صَخِبَ الغَرِيمُ(٧) بِتَحْجِيلٍ ورابعة بهَيِمُ

وجاءتْ خُلْعَةُ دُبْسُ صَفَايَا يُفَرِّقُ بينها صَدَعُ ثَنِيًّ تَعَادَى من قوائمه ثَلاثُ

التكملة: ١٦٧.

- (۲) هذا البيت ذكر المصنف الخلاف في نسبته كما ترى. وقد نصت أكثر المصادر على أنه للمعلى بن حمًال العبدي وهو في المجاز ۸۱/۱، والأضداد للأصمعي ٣٣، والأضداد لابن السكيت ١٨٧، والإبدال ٧٠، وتفسير الطبري ٣٤/٣، والجمهرة ٣٩٦/٣، والأضداد ٣٠، وشجر الدر ١٠٩ والأمالي ٢/٢٥ والتهذيب ١٦٤/١، ٢٢٨/١٢، ٣٩٨/١٤ والمقاييس ٣٧٣٤ والمحكم ٢١٧/٢، والمخصص ٢/٣٦، ١٣٦/١، والتنبيه ٩٣، واللآليء ٦٨٥، ونظام الغريب ١٤٣، وابن يسعون والمخصص ٢/٣٨، وهواهد نحوية ١٤٣ والفرق بين الضاد والظاء للحميري ٥٥ واللسان والتاج (ظأب صور ـ دهس ـ صوع ـ عنق) وعجزه في زينة الفضلاء ٩٠.
  - وفي ر. «البعير» بدل «الغريم».
  - (٣) كذا في النسخ، وفي بعض المصادر «حمال» بالحاء المهملة على وزن «فعال».
    - (٤) في التنبيه ٩٣، واللأليء ٦٨٦.
    - (٥) من قوله: «كذا» حتى «العبدي» ساقط من ل.
  - (٦) المحكم ٢١٧/٢، وهو في ديوان أوس ١٤٠ في الشعر المنسوب ما عدا البيت الثالث. وخلعة المال: خياره، ودبس: حمر مشربة بالسواد. وصفايا: في النسخ «ضغابي» والمثبت من الديوان والتنبيه. وفي التهذيب ٢٤٩/١٢ «... وناقة صفي: كثيرة اللبن... والصفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس قبل القسمة من فرس أو سيف أو جارية، وجمعه: صفايا..» والصدع: الذي بين السمين والمهزول. والتحجيل: بياض في القوائم. ولون بهيم: لا شية فيه.
    - (V) هذا البيت ساقط من ل.

وأبو علي وَهِم في البيت، فركَّبَ عجزُ بيتِه، على صدرِ (١) آخَـر. الشاهد فه:

قولُه: «عُنُوقَ»، جمع عَنَاق، وهو من الجمع الكثير، وفي أدنى العدد «أَعْنُقُ» ويجمع أيضاً على «عُنُق» (٢).

وأَمَّا تكسيرهم إياه على «أَفْعُل» فهو الغالب على هذا البناء من المؤنث، وأما تكسيرهم له (٣) على «فُعُول ، فلتكسيرهم إيّاه على «أَفْعُل» (٤) إذ كانا يَعْتَقِبَانِ على باب «فَعْل».

وفي المثل «العُنُوقُ بعدَ النُّوقُ» (٥) يُضْرَبُ للذي يكون على حالة حسنة، ثم يركب القبيحَ من الأمر، ويدعُ حالَه الأولى، وينحط من علوِّ إلى شُفْلٍ، وأنشد ابن (٢٠) السكيت:

أبوكَ الذي يكوي أُنُوفَ عُنُوقِهِ بِاظْفَارِهِ حَتَّى أَنَسُ وأَمْحَقَا وأَنْشَد ابن الأعرابي:

<sup>(</sup>١) هكذا ذكر المصنف، والحقيقة أن البيت الشاهد مركب من عجزي بيتين كما ذكر البكري حيث قال: «هذا ما اتبع فيه أبو عليّ ـ رحمه الله ـ غلط من تقدمه، فأتى ببيت من إعجاز بيتين أسقط صدورهما..» التنبيه ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في ر. (عنوق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر. «إياه» والمثبت من ل، وهو متفق مع المحكم ١٣٠/١، وينظر الكتاب ٣٠٥/٣.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فهو الغالب» حتى «أفعل» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال ٢/٢٥، ومجمع الأمثال ٢/٢ والمحكم واللسان (عنق).

<sup>(</sup>٦) إصلاح المنطق ٢٧٨ وفيه (يطوي، بدل (يكوي، وهو تحريف.

والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي يهجو خالد بن قيس كما في التكملة (محق) وهو في التهذيب ٨٣/٤ والمحكم ١٣١/١ واللسان والتاج (عنق محق) وقال الصاغاني: «والرواية: أباك مردوداً على ما قبله وهو:

الم تَـرَ أَنَّي إِذ تَـخَتـمتُ سَـيـدا أبنتـك تيسـا من مـزينـة حنبقـا، وأنس الشيء: بلغ غاية الجهد، وهو نسيسه. أي بقية نفسه. وأمحق الرجل: قارب الموت والحنبق: القصير.

لا أَذْبَتُ النَّازِي الشَّبُوبَ ولا أَسْلَخُ يَوْمِ الْمَقَامَةِ العُنْقَا(١) لا أَذْبَتُ الغَنَّ في الشتاء ولا(٢) أَنْصَحُ ثَوْبِي إِذَا هُو انْخَرَقَا عَدْ:

العَنَاقُ: الأنثى من المَعْز، أنشد ابنُ الأعرابي (٣):

حسبتُ بُغَامَ راحلتي عَنَاقًا وما هي ويبَ<sup>(1)</sup> غيرِك بالعَنَاقِ ومعنى يَصُورُ: يبِيلُ ويَضُمَّ، قال الله تعالى: ﴿ فصُرْهُنَّ إليك ﴾ (٥)، قال (٢): (معنى يَصُورُ: يبِيلُ ويَضُمَّ، قال الله تعالى: ﴿ فصُرْهُنَّ إليك ﴾ (١٧٧/ب وغلام ٍ رأيتُه صار كَلْباً/ ثم في ساعتينِ صار غَالًا ويروى (٧) «يَصُوعُها صوعاً: فَرَقَها (٩).

ابن دريد(١٠٠): «صُعْتُ الشيء أَصُوعُه، إذا ثنيتُه ولويَّته».

<sup>(</sup>١) هذان البيتان هما للعَيَّار الضبي، والأول في الفاخر ٦٨ وفصل المقال ٢١٢، ومجمع الأمثال ٤٣/١، وهما في المؤتلف ٢٣٩، وجمهرة الأمثال ١٣١/١، والمحكم ١٣٠/١ واللسان (عنق).

والنازي: التيس. والشبوب: الشاب وفي النسخ (الشيوب) بالياء المثناة التحتية والمثبت من مصادر التخريج والغث: الرديء. وأنصح: أخيط.

<sup>(</sup>٢) عجز البيت الأول وصدر الثاني ساقط من ل.

<sup>(</sup>٣) مجالس ثعلب ٦١، والبيت لذي الخِرَق الطَّهَوي وهو مع آخر في المحكم ١٣٠/١ واللسان والتاج (ويب عنق ـ بغم) وبغام الناقة: صوت لا تفصح به، وويب: بمعنى: ويل.

<sup>(</sup>١) في النسخ (غير ويبك) والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(°)</sup> سُورة البقرة ٢٦٠. وفي الكشف ٣١٣/١ وقوله: (فصرهن) قرأه همزة بكسر الصاد، وضمها الباقون...».

<sup>«</sup>وينظر كتاب السبعة ١٩٠ وحجة القراءات ١٤٥».

<sup>(</sup>٦) هو أبو المقدام كما في العمدة ٢٠٧/١، والبيت فيها، وصار بمعني: عطف.

<sup>(</sup>٧) وهي رواية المحكم ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>A) من قوله: «يصوع» حتى «الغنم» ساقط من ر.

<sup>(</sup>٩) في ل، ر. «قربها».

<sup>(</sup>۱۰) الجمهرة ۷۸/۳.

قال الخليل(١): صاع الشجاع أقرانَه: وصاع(٢) الراعي ماشيتَه يَصُوع، جاءهم من نواحيهم. وصاع القوم: حمل بعضَهم على بعضٍ، عن اللّحياني.

وصاع الشيء صَوْعاً: ثناه ولواه، وانصاع القوم: ذَهَبُوا سراعاً.

والظَأْبُ: الكلام والجَلَبَةُ، يقال: سمعتُ ظَأْبَ تَيْسِ بني فلان.

وظَأْم، بالهمز فيهما، وهو صِياحُه عِنْدَ هياجه.

وقال أبو العباس، أحمد بن يحيى، ثعلب: ظَابُ التيس، وظَامُه، لا يهمزان.

وقال أبو عليّ <sup>(٣)</sup> البغدادِيُّ : رويناه في «الغريب<sup>(٤)</sup> المصنَّفِ»، غير مهموز.

وقيل: الظَّاءُ(°): صوت التيس، ويُنْشُدُ هذا<sup>(١)</sup> البيت.

ظَاءً، وظَأْبُ الرجل بالهمز (٧): سِلْفُه، يقال: قد تَظَاءَما وتظَاءَبَا، إذا تَزَوَّجَا أَختين.

والصَّخَبُ: الصياح، والأحوى: الأسود. والزَنِيمُ: التيس ذو الزنمة، وهي الزيادة التي تكون في عنقه.

وصف تيساً.

وأَنْشَدَ أبو علىّ (^) في الباب.

# ٢٨٠ ـ تَــلقُــهُ الأرواحُ والسَّــمِيُّ (\*)

<sup>(</sup>١) العين ١٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل وصاري.

<sup>(</sup>٣) الأمالي ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) الغريب المصنف ٢١، رقم ٧٩، مصورة مركز البحث العلمي.

<sup>(</sup>٥) في ل، ر. والضاءه.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر البيت في النسخ. وكتب في الأصل مكانه: «بياض» ولعل المصنف يريد البيت الشاهد.

<sup>(</sup>V) «بالهمز» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) التكملة: ١٦٧.

<sup>(</sup>٩) هذا الشاهد تقدم تخريجه برقم ٢٧٤، وهو عند ابن يسعون ٢/٠٩، وابن بري ٨٧، وشواهد نحوية ١٤٣.

هذا الرجز للعَجَّاج.

### الشاهد فيه:

قولُه: «السُّمِيُّ»، جمع سماء الذي هو المطر.

فأمًا المُظِلَّة، فلا تجمع إلا «سَماوات» بالألف والتاء، استغنوا عن تكسيرها، بالألف والتاء.

وقد تقدُّم هذا الشاهـد والكلام عليه.

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (١) في الباب.

٢٨١ ـ وبالزُّرْقِ أطلالٌ لمِيَّةَ أَقْفَرَتْ ثلاثةَ أحوالٍ تُراحُ وتُمْطَرُ<sup>(٢)</sup> هذا البيت، لذي الرُّمَّة.

الشاهد فيه:

قولُه: «تُراحُ وتمطر»، أي: تَمُرُّ عليها الريح، ويَنْزِلُ بها المطر، فهو مثلُ قولِ العَجَّاجِ(٣):

# تلفُّهُ الأرواحُ والسَّمِيُّ

### اللغة:

الزُّرْقُ: أَكْثِبَةٌ بالدهناء.

والأطلال: آثار الديار.

وأراد: ثلاثة أعوام، يُصِيبُها الريحُ والمطر.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ۲۲۳ وابن يسعون ۲/۰، وابن بري ۸۰، وشواهد نحوية ۱٤۳.

<sup>(</sup>٣) سبق برقم ۲۷٤، ۲۸۰.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في الباب.

# ٢٨٢ ـ وكأنَّ حيًّا قبلَه لم يَشْرَبُوا منها بأَقْلِبَةٍ أَجِنَّ زُعَاقِ(٢)

1/174

/ أنشد أبو زيد(٣) هذا البيت، لجبَّار بن سُلْمَي.

# الشاهد فيه:

قولُه: «أَقْلِبَةٍ»، جمعُ قَلِيبٍ، والقَلِيبُ: البئر، يذكّر ويؤنَّثُ، فيجوز أَنْ تكونَ «أَقْلِبَةً»، جمعاً على رأى من أنَّتُ، كأَسْمِيَةٍ. ويجوز أَنْ تكون، على رأى من ذكّر، كرغيف وأَرْغِفَةٍ.

وقوله: «أَجِنَّ» فِعْلُ، وفيه ضمير راجع على الأَقْلِبَةِ، في موضع الصفة ومعناه: تَغَيَّرْنَ. والآجِنُ: الماء المُتَغَيِّرُ.

والزُّعَاق: الماءُ المُرَّ، الذي لا يُطَاقُ شُرْبُه، الواحد والجميع فيه سواء، وأَزْعَقَ الرِّجلُ: أَنْبَطَ ماءً زُعاقاً. وبئر زَعِقَةُ: مُرَّةً. وطعام زُعَاق: كثير الملح، وزَعَقَ القِدْرَ يَزْعَقُها زَعْقاً، وأَزْعَقَها: أكثرَ ملحها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لجبار بن سلمى بن مالك بن عامر بن صعصعة، شاعر مخضرم، وفارس معدود، وصحابي جليل. والمؤتلف ١٣٨، وجمهرة أنساب العرب ٢٨٦، والإكمال ٣٢٧/٤، ٣٢/٤، والإصابة ١٥٥/٢.

<sup>.</sup> والبيت في النوادر ٤٥١، وابن يسعون ٩٠/٢، وابن بري ٨٧، وشواهد نحوية ١٤٤، والخزانة ٢١٧/٢ والبيت ساقط من ر. وفي المصادر «قبلكم».

<sup>(</sup>٣) النوادر ٤٥٠ ـ ٤٥١، وفيها «وقالَ جبار بن سلمى بن مالك جاهلي. قـال أبو الحسن: وقع في كتابي سَلْمي، وحفظي عن أبي العباس محمد بـن يزيد، جبار بن سُلْمَى وفيه يقول القائل:

وأتيت سلميا فعنت بقبره وأخو الزمانة عائد بالأمنع» وترجم محقق النوادر الدكتور محمد عبد القادر لجبار بن مالك بن حمار. وهو غير جبار بن سلمى واعتمد على المؤتلف أب النوادر، وهو: قال محمد محمود: «جبار بن ملك، بن مالك، إسلامي صحابي مخضرم بإجماع...».

وأَنْشَدَ أَبُوعلي في باب (١) ما كان آخرُه ألفَ التأنيث، أو الهمزةَ المنقلبةَ عنها. ٢٨٣ ـ تَرَبَّعْنَ من وَهبِينَ أو من سُويْقَةٍ مَشَقَّ السَّوَابِيعن رؤوس الجآذِر (٢) هذا البيت لذي الرُّمَّةِ.

# الشاهد فيه:

جمعه «سابياء» على «السُّوابي».

ويروى(٣) موضع «تَرَبَّعْن» تَحُلُونَ. ويروى «عن أُنوفِ».

#### اللغة:

السَّابِياءُ: هي الجِلْدَةُ التي تَنْشَقُ عن رأس المولود، وهي من الناقة: الحِوَلَاءُ والسَّابِياءُ أيضاً: المالُ الكثيرُ.

ووَهْبين(٤) وسُويقةُ: موضعان.

ومَشَقُّ: موضع الشَّقِّ (٥) عن رؤوس أولاد البقر، وهي الجآذر.

# وبعده (٦):

أعاريب طُورِيونَ (٧) في كلِّ بلدةٍ يحيدون عَنْها من حِذَارِ المَقَادِرِ

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لذي الرمة كما ذكر المصنف وهو في ديوانه ٢٩٧.

وهو عند ابن يسعون ٩١/٢، وابن بري ٨٧، وشواهد نحوية ١٤٥، والأساس (سبي) واللسان والتاج (لحس).

<sup>(</sup>٣) وهي رواية الديوان، والأساس، وفي اللسان والتاج (يبرين).

<sup>(</sup>٤) بفتح أوله على وزن «فَعْلِين: رمل لبني تميم وسط الدهناء «معجم ما استعجم ١٣٨٤» وسويقة سبق الكلام عليها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل. «المشق».

<sup>(</sup>٦) الْديوان ٢٩٧، وسيأتي شاهداً أساسياً برقم ٢٨٥ ص ٨٧٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «من».

وأَنْشَدَ أَبُو عَلَيُ () في باب، ما جاء جَمْعُه على غير بناء واحده المستعمل. ٢٨٤ ـ مِنَ آل ِ أَبِي موسى ترى الناسَ حولَه كَأَنَّهُمُ الكِرْوانُ أَبْصَرْنَ بَازِيا(٢) هذا البيت لذي الرُّمَةِ.

# الشاهد فيه:

قولُه: «الكِرْوانُ» جمعُ كَرَوانٍ، وهو طائر معروف، وليس هذا الجمع لهذا الاسم بكماله، ولكنَّه على حذفِ الزيادةِ، كأنَّه جَمَعَ «فَعَلَّ»، فراعى حذف الألف والنون، لأَنَّهما زائدان، فَبَقِيَ «كَرَوُ»/ فقُلِبَتِ واوُه ألفاً؛ لتَحرُّكِها وَانفتاحِ ما قبلَها ١٧٨/ب طرفاً، فصارت «كرا»، ثم كُسر «كرا» على «كِرْوانٍ»، كشَبَثٍ (٣) وشِبْثَانٍ، وخَرَبٍ (٤) وخِرْبَانٍ، وَوَرَلٍ (٥) ووِرْلَانٍ، وبَرَقٍ (٢) وبِرْقَانٍ، وأَخٍ وإِخْوَانٍ.

وعليه قولهم (٧): «أَطْرِقْ كَرَا (^) إِنَّ النَّعَامَ بالقُرى»، إِنَّما هو ترخيمُ «كَرَوانٍ» على قوله: يا حَارِ.

فالواو الآن في «كِرْوَانٍ» إِنما هي بَدَلٌ من ألف «كَرَا» المُبْدَلَةِ من واو «كَرَوانٍ» (٩٠)، ومثله قوله تعالى: ﴿ حتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُّدَهُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لذي الرمة، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٥٤ والحيوان ٣٧٢/٦ والكامل ٢٩٩٧، وابن وأمالي الزجاجي ٩٠، والخصائص ١١٨/٣،٢٢٢، والمنصف ٧٢/٣، وابن يسعون ٩١/٢، وابن بري ٨٨، وشواهد نحوية ١٤٦، وحاشية يّس ١٨٨/٢، والخزانة ٢٩٦/١ ويروى «ترى القوم» و «الخربان».

<sup>(</sup>٣) من معاني الشبت: العنكبوت.

<sup>(</sup>٤) الخرب: ذكر الحبارى.

<sup>(</sup>a) الورل بفتحتين: دويبة مثل الضب.

<sup>(</sup>٦) البرق بفتحتين: الحمل وينظر المعرب ٩٣.

<sup>(</sup>٧) أي العرب، وهذا مثل من أمثالها، وهو في جمهرة الأمثال ١٩٤/١، ٣٩٥ واللسان (طرق - كرا).

<sup>(</sup>A) في ل. «كرى».

<sup>(</sup>٩) من قوله: «على» حتى «كروان» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف ١٥.

هو عند سيبويه (١) على تَكْسِير «شِدَّةٍ»، على حذف زائدته، وذلك أَنَّه لمَّا حَذَفَ التَّاءَ، بَقِيَ الاسم على «شِدّ»، ثم كُسِّر على «أَشُدِّ»، فصار كذِثْبٍ وأَنْؤُبٍ، وقِطْع (٢) وأَقْطُع ِ.

ونظيرُ شِدَّةٍ وأَشُدِّ، قولهم: نِعْمَةٌ وأَنْعُمٍ.

وقال أبو<sup>(٣)</sup> عبيدةً: هو جمع «أَشَدِّ» على حذف الزيادة، قال: وربما استُكْرِهُوا على ذلك في الشعر، قال عنترةُ (٤):

عهدي بِهَا شَدَّ النَّهَارِ كَأَنَّما خُضِبَ اللَّبَانُ ورأسُه بالعِظْلِمِ أَلَّ تَراهُ لما حَذَف همزة «أَشَدُّ» بقي معه «شَدّ» كما ترى، فكسَّرَهُ (٥) على «أَشُدُّ»، فصار كضَبِّ وأَضُبِّ، وصَكِّ وأَصُكِّ، وله نظائر.

# المعنى:

مدح بهذا الشعر بلال بنِ أبي بُرْدَة، وكان أميرَ البصرة وقاضيها، وفيه يقول رؤبة (٢):

# وأنت يا ابنَ القَاضِيَيْنَ قَاضِي

# الإعراب:

قوله: «منَ آل أبي موسى ترى القوم»، ولم يقل «تَرَيْنَ» وكانتِ المخاطبةُ أَوَّلًا (٧٠) للمَرْأَةِ، أَلاَ تراهُ يقول (٨٠):

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۱۸۵ وفيه «وقد كسرت فعلة على «أفعل»، وذلك قليل عزيز، ليس بالأصل. قالوا: نعمة وأنعم وشدة وأشد..».

<sup>(</sup>٢) في ر. «نطع وأنطع». والقِطْعُ: السهم.

<sup>(</sup>٣) في مجاز القرآن ٣٧٨/١ (حتى يبلغ أشده) مجازه: منتهاه من بلوغه ولا واحد له منه، فإنْ أكرهوا على ذلك قالوا: أشد، بمنزلة ضب والجميع أضب وينظر مجاز القرآن ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢١٣، وتخريجه ٣٤٥، والعظلم: بكُسر العين المهملة واللام: شيء يصبغ به.

<sup>(</sup>**ه**) في ل. «كسروه».

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٨٢.

<sup>(</sup>V) في النسخ «أولى».

<sup>(</sup>٨) ديوان ذي الرمة ٦٥٣ ــ ٦٥٤.

تقولُ عجوزٌ مَـدْرَجِي مُتَرَوِّحا أَذُو زَوْجَةٌ في المصر أم ذُو خُصَومَةٍ فقلتُ لها (١) لا إنَّ أَهْلِي لجِيْرَةٌ وما كنتُ مُذْ أبصرتِني في خُصُومَةٍ

على بيتها من عند أهلي وغاديا أراك لها بالبصرة العامَ ثاويا لأَكْثِبَة الدَّهْنا جميعاً وماليا أراجعُ فيها يا ابنةَ الخير قاضِيا

ثم حَوَّل المخاطبة إِلَى رجلٍ، فقال: «من آل أبي موسى».

والعربُ تفعلُ ذلك كثيراً، قال اللّه تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم، برِيحٍ طَيّبَةٍ ﴾ (٢). فكأنَّ الخطاب والله أعلم كان للناس، ثم حولتِ المخاطبةُ لِـرَسُول الله صلى اللّه عليه وسلّمَ، قال (٣) عنترةُ:

/ شَطَّتْ مَزَارُ العاشقينَ فأصبحتْ عَسِراً على طِلاَبُكِ ابنةَ مَخْرَمِ 1/١٧٩ وقال (٤) جريرٌ:

مَا لِلْمَنَازِلِ لَا تُجِيبُ حَزِينَا أَصَمِمْنَ أَمْ قَدُمَ (°) الهَوَى فَبَلِينَا وَتَرَى العَوَادِلَ يَبْتَدِرُنَ ملامَتِي وإِذَا أَرَدْنَ سِوَى هَوَاكِ عُصِينا

قال أُوَّلًا لرجل: «وترى العواذل»، ثم قال: «سوى هواك».

# حكاية(٢):

رُوِيَ أَنَّ بِلالاً وفد على عُمَرَ بِنِ عبدِ العزيز بخُنَاصِرَةَ (٧)، فَسَدَكَ (٨) بساريةِ من المسجد، فجعل يصلي إليها، ويُدِيمُ الصلاة.

<sup>(</sup>١) «لا» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۲۲، و «يريح طيبة» ساقطة من ل.

 <sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۸۲ وتخریجه ۳۶۲، وفی ل «عسر».

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) في ر. «بعد المدى»، وفي الديوان «قدم المدى».

<sup>(</sup>٦) تنظر في الكامل ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٧) خناصرة بضم الخاء: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية. «معجم البلدان ٢/ ٣٩٠».

<sup>(</sup>٨) سدك: لزم.

فقال عمرُ بنِ عبدِ العزيز للعَلاء بنِ المغيرة بن البُنْدَار (١): إن يكن سِرُّ هذا كعلانِيَتِه، فهو رجل أهل العراق غيرَ (٢) مُدَافع.

فقال العلاء: أنا آتيك بخُبَرِه، فأتاه وهو يصلي بين المغرب والعشاء، فقال: أَشْفَعْ صلاتَك، فإنَّ لي إليك حاجةً، ففعل.

فقال له العلاء: قد عرفتَ حالي عند أمير المؤمنين، فإن أنا أشرتُ بك على ولايةِ العراق، فما تَجْعَلُ لي؟.

قال: عُمَالَتي سنةً، وكان مَبْلَغُها عشرينَ ألفَ ألف.

قال: فاكتب لى بذلك.

قال: فأَرقد(٣) بِلال إِلَى منزله، فأَتَى بدواةٍ وصحيفة، فكَتَبَ له.

فأتى العلاءُ عمرَ بالكتاب، فلما رآه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخَطَّاب، وكان والى الكوفة: «أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ بلالاً غَرَّنا بالله فكِدْنا نغتر، فَسَبَكْنَاهُ فوجدناه خَبَئاً كُلُّه».

ويروى أنَّه كتب إلى عبد الحميد، «إِذَا ورد عليك كتابي هذا فلا تستَعِن على عملك بأَحَدٍ من آلِ أبي موسى».

وكان بلالٌ داهيةً لَقِناً (٤) أَدِيْباً، ويقال: إنَّ ذا الرُّمَّةِ لما أَنْشَدَهُ (٥):

سمعتُ: الناسُ يُنْتَجِعُونَ غَيْشاً فقلتُ لِصَيْدَحَ انْتَجِعِي بِللَا تُنَاخِيْ عِنْدَ خَيرِ فتَى يَمَانٍ إِذَا النَّكْبَاءُ نَاوَحَتِ الشَّمالا

# فلما سمع قوله:

<sup>(</sup>١) في الأصل «النبران» ول «النبرار»، ور «المبراز» والمثبت من الكامل.

<sup>(</sup>۲) في النسخ «وغير» بزيادة الواو، والمثبت من الكامل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «فأرفد» بالفاء والمثبت من الكامل ومعنى أرقد: أسرع.

<sup>(</sup>٤) في ر. «لبقا».

<sup>(</sup>٥) ديوان ذي الرمة ٤٤٢. وينظر الكامل ١٨٠/٤، حيث اعتمد المصنف عليه.

# فقلتُ لصَيْدَحَ انْتَجِعِي بلللا

قال: يا غلام، مُرْ لها بقَتِّ ونَوَى، أَرَادَ أَنَّ ذَا الرُّمَّةِ لا يُحْسِنُ المَدْحَ.

وبعد البيت 🤃

مُ مِنْ لَيْثٍ عليه مهابّة تفادَى الْأسودُ الغُلْبُ(٢) منه تَفَاديا فماً يُغْرِبُونَ الضَّحْكَ إِلَّا تَبَسُّماً ولا يَنْبسُونَ القولَ إِلَّا تَنَاجِيا

/ وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في باب جمع الجمع. /۱۷۹/

٧٨٥ \_ أعاريب طُوريُونَ من كلِّ بلدةٍ يَحِيْدُونَ عنهامن حِذَار المَقادر " هذا البيت لذي الرُّمَّة.

# الشاهد فيه:

جمع أُعْراب على «أعاريب».

#### اللغة:

طُورِيُونَ: غُرَبَاءُ، بهذا فُسِّر في «ديوان شعر ذي الرمة».

وهذا النسب غريب، ويروى «طِرْبيُونَ»(°).

يقول: إنَّهم ليسوا بأصحاب قُرى، فهم مستوحِشُونَ، يَحِيْدُونَ من حذار

(١) ديوان ذي الرمة ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

والإرمام: السكوت. والغلب: الغلاظ الوقاب.

وأغرب الرجل في الضحك: إذا أكثر منه.

وينبسون: يخفون.

- (٢) في ل. «القلب».
  - (٣) التكملة: ١٧٥.
- (٤) هذا البيت لذي الرمة، كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ٢٩٧ «من كل قرية»، وهو في التهذيب ٧/١٤، ١٠، وابن يسعون ٩٣/٢، وابن برى ٨٨، وشواهد نحوية ١٤٧، واللسان (طرأ) والتاج (طور).
  - (٥) في الأصل «طوبيون».

الأمراض والموت، يقولون: إذا نزلنا القرى مَرِضْنَا، ومثلُه قولُ الشاعر:

يقولونَ إِنَّ الشامَ يَعْتَلُّ أَهْلُهُ فَمَنْ لِي إِذَا لَمْ آتِه بِخُلُودِ (١) ومثله قولُ الغَنَوَيِّ (٢):

وخبرتُماني أَنَّما الموتُ بالقُرَى فَكَيْفَ وَهَاتَا هَضْبَةُ وقَلِيبٌ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَا لَاللَّا لَا لَالَّالَ لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٢٨٦ ـ وقَرَّ بْنَ بالزُّرقِ الجمائِلَ بعدما تَقَوَّبَ عن غِربَانِ أوراكِها الخَطْرُ (١) هذا البيت لذي الرُّمَّة.

# الشاهد فيه:

قوله: «الجمائلُ» جمع جِمَالٍ، وجِمَالٌ جمع جَمَلٍ، ونظيره نَعَم وأَنْعَام وأَنْعَام وأَنْعَام وأَنْعَام وأَناعِيمَ، وله نظائر.

### اللغة:

الزُّرْقُ: موضع<sup>(ه)</sup> بعينه.

وتَقَوَّبَ جلدُ البعير: إذا رمى فيه القُوباء.

والغِرْبَانُ: رؤوسُ الأوراك، واحدها غُراب.

والخَطْر: هو أَنْ يَخْطِرَ البعيرُ بذنبه، فيصيرُ على عَجُزِه لِبْدٌ من أبواله وبَعَرِه، والخَطْرُ هنا: مصدرٌ، والعرب تفعل هذا كثيراً.

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في الفسر ٢/٣٣٠ وشواهد نحوية ١٤٧.

رَ ) هُو كَعَبُ بِنَ سَعَدَ الْغَنُويُ وَالْبَيْتُ فَي الْكَتَابِ ٤٨٧/٣ وَالْأَصْمَعِيَاتَ ٩٧، وَالْمُقْتَضَبِ ٢٨٨/٢، ٢٧٧/٤، وشرح المفصل ١٣٦/٣، وشواهد نحوية ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٢٠٩، والجمهرة ٢٦٨/١ والمخصص ٢٣/٧ وابن يسعون ٩٤/٢ وابن بسعون ٩٤/٢ وابن بري ٨٨ وشواهد نحوية ١٤٨، وشرح المفصل ٧٦/٥ واللسان والتاج (غرب ـ خطر ـ زرق).

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام عليه ص ٨١٨.

وتَقَوَّبَ: تقشر، وإِنما تَقَوَّبَ غراباه، لأَنَّه يأكل الرُّطَبَ فيسلحُ على ذنبه، ثم يَخْطِرُ به، فيضربُ بين وركيه، فإِذَا أَصَابه الصيف، وضربَه الحَرُّ، انسلخ الشعرُ عن موضع خَطْره بذنبه.

وقبله(١).

فَلَمَّا مَضَى نَوْءُ النَّرْبَانَى وَأُخَلَفَتْ هَوَادٍ من الجوزاءِ وإنْغَمَسَ الغَفْرُ وأَنْشَدَ أبو عليِّ (٢) في الباب.

٣٨٧ ـ هل من حُلُوم لِأقوام فِتُنْذِرَهم ماجَرَّبَ الناسُ من عَضِّي وتَضْرِيسي (٣) هذا البيت لجرير.

### الشاهد فيه:

قوله: «الحُلوم»، جمعُ حِلم، وهو مصدر، وليس كل مصدر يجمع، كما لا يجمع كل جنس.

وقد تقدُّم هذا البيت وصلته.

\* \* \*

/ وأَنْشَدَ أبو عليّ (٤)، في باب ما جعل الإثنان فيه بلفظ الجمع (°).

# ٢٨٨ ـ ظَهْرَاهُما مثل ظُهُورِ التُّرْسَيْنْ(١)

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٠٨. وفي التهذيب ٢٢٨/١٣ «وقال ابن كناسة: من كواكب العقرب زبانيا العقرب، وهما كوكبان متفرقان أمام الأكليل، بينهما قيد رمح أكبر من قامة الرجل».

والغفر: من منازل القمر.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لجرير، وقد تقدم تخريجه برقم ٢٤٦، وهو عند ابن يسعون ٩٥/٢، وابن بري ٨٩، وشواهد نحوية ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «الجميع».

<sup>(</sup>٦) مر تخریجه برقم ١٦٥، وهو عند ابن یسعون ٩٥/٢، وابن بري ٨٩، وشواهد نحویة ١٤٩.

هذا الشطر لهميان(١).

### الشاهد فيه:

قولُه: «ظُهُور الترسين» وقد قَدَّمَ «ظهراهما»، فجمع بين اللغتين.

وقد مَرَّ هذا البيت، وصلته فأغنى عن إعادته.

وأنشد أبو على (٢) في الباب.

٢٨٩ - لأَصْبَحَ القَومُ أَوْبَاداً وَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَ التَّفَرُّقِ فِي الهَيْجَاجِمَالَيْنِ (")

هذا البيت لعمرو بن العَدَّاء الكَلْبي.

# الشاهد فيه:

قوله: «جِمَالَينِ» تَنَّى الجميع الذي هو «جِمَالٌ».

وقد جاءت منه ألفاظ يسيرة قالوا: إبل وإِبلانٌ، ورِماحٌ ورِمَاحانِ قال الشاعر(٢٠):

تَبقَّلَتْ في أول التَّبَقُّلِ بين رِمَاحَيْ مالَكُ ونَهْشَلِ ووجه ذلك، أَنَّه أنزلَه منزلة القطيعين والنوعين والجنسين، وما أشبه ذلك، مما يصوِّر لك معنى التثنية فيه، لأنَّه لا يجوز تثنية المجموع غالباً، لأنَّه نقضُ الغرض، لأنَّ الجمع يفيد التكثير، والتثنية تفيد التقليل، فليس ذلك مثلَ جمع الجمع؛ لأنَّ من جمع الجمع فائدة التكثير والمبالغة.

### اللغة:

أَوْبَادُ: جمعُ وَبَدٍ، وهو الفَقْرُ والبُؤْسُ، ويقال: وَبَدَتْ حالُه، إِذَا ساءَتْ (°).

(١) في النسخ «هيمان» بتقديم الياء على الميم، والمثبت هو الصحيح، وينظر الاشتقاق ٢٤٨، والمؤتلف ٣٠٤.

(٢) التكملة: ١٧٦.

(٣) هذا البيت لعمرو بن العداء الكلبي، شاعر إسلامي.

وهو في مجالس تُعلب ١٤٢، والتهذيب ٢٠٧/١٤، ٢٠٧/١٤ والمخصص ١٠٥/١٧ وابن يسعون ٢٠٥/١٠ وابن يسعون ٩٥/٢ وابن بري ٨٩، وشواهد نحوية ١٤٩، وشرح المفصل ١٥٣/٤، والمقرب ٢٣/٢، والهمع ٢/١٤، والخزانة ٣٨٧/٣ والصحاح والأساس والتنبيه واللسان والتاج (وبد).

(٤) هو أبو النجم العجلي، والرجز في ديوانه ١٧٥ ـ ١٧٦.

(°) في الأصل، ل. «أساءت».

وهذا الشاعر، يشكو عَمْرَو بنِ عُتْبَةَ بنِ أبي (١) سفيان، وكان ولاه معاوية على صدقاتِ كَلْبِ(٢)، فاعتدى عليهم.

وقبله(٣):

سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكُ لَنَا سَبَداً فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْنِ وَالعِقَالُ هنا: زكاةُ العام من الغنم والإبل.

قال أبو<sup>(٤)</sup> العباس، محمد بن يزيد المبرِّد: «إِذَا أَخَذَ المُصَدِّقُ ما يجب في الصَّدَقَةِ قيل: أخذ عِقَالًا، وإِنْ أَخَذَ ثَمَنَها، قيل: أخذ نَقْداً».

والعِقَالُ أيضاً: القَلُوصُ الفَتِيَّةُ، والعِقَالُ أيضاً: الرِّبَاطُ الذي يُعْقَلُ به، وجمعه فَقُلُ.

وأَنْشَدَ أَبُو عَليٌّ (٥) في الباب.

٢٩٠ ـ هُمَا إِبلانِ فيهما ما علمتُمُ فعَنْ أَيِّها ما شئتُمُ فَتَنكَّبُوا (١)
 ٨ هذا البيت، أَنْشَدَه أبو زيد (١)، لشُعْبَةَ (٨) بن قُمَيْر.

(١) ﴿أَبِي ﴾ ساقطة من ر. وينظر ﴿نسب قريش ١٣٣».

(۲) في ل. «بكر».

(٣) المَّقاييس ٧١/٤، والمحكم ١٢٠/١ والخزانة ٣٨٧/٣ واللسان (عقل ـ سعى) والسبد: الشعر، وفي الأمثال «ماله سبد ولا لبد» أي لا شيء له. «وينظر الأمثال لأبي عبيد ٣٨٨».

(٤) الكامل ٤/٧٩ مع بعض الاختلاف.

(٥) التكملة: ١٧٧.

(٦) هذا البيت لشعبة بن قمير الطُّهَوَي، شاعر مخضرم «المؤتلف ٢١٠، والإصابة ١٠٦/٤ والخزانة ٣٨١/٣ وهو في النوادر ٤١٧، وابن يسعون ٩٦/٢، وابن بري ٨٩، وشواهد نحوية ١٥١، وشرح المفصل ١٥٤/٤، والخزانة ٣٨١/٣ - ٣٨٢ واللسان والتاج (نكب).

ويروى (أية وأيهما) ووقع صدر البيت في شعر عوف بن عطية بن الخَرِع في قوله: هما إسلان فيهما ما علمتُم فأَذُّوهُما إِنْ شئتم أَنْ نسالما والأصمعيات ١٦٧، والخزانة ٣٨٣/٣».

(٧) النوادر: ٤١٦.

(A) في النسخ ولمشعبة، والمثبت من مصادر الترجمة.

### الشاهد فيه:

قوله: «إِبِلانِ» ثَنَّى الجمع، وهو<sup>(۱)</sup> كالذي قبله، والكلام فيهما سواء. وقبل البيت<sup>(۲)</sup>:

وجمعٌ كرامٌ (٣) لم يُمَرَّن سَرَاتَهُم حِمَا الذَّلِّ لا نُكُلِّ ولا مُتَأَشِّبُ وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَى الْجميع كَقَوْم وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَى الْجميع كَقَوْم وَذُوْد، إلا أَنَّه من لفظ واحد.

٢٩١ ـ وأين رُكَيْبٌ واضعون رحالَهم إلى أهل نارٍ من أُنَاسٍ بأَسْوَدَا (°)
 هذا البيت، لعبدِ قَيْس بنِ خُفَافٍ البُرْجُمِي.

## الشاهد فيه:

قوله: «رُكَيْب» تصغير «رَكْب» والرَّكْبُ اسمٌ للجمع، وليس بتكسير «راكب»، يدل على ذلك تصغيره، ولو كان تكسير «راكب» لقيل: «رويكبون»، فكنتَ تَقْلِبُ ألفَ «راكب» واواً، وتجمعُه بالواو والنون. وأسود: موضع (٦٠).

<sup>(</sup>١) «الكاف» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) النوادر، والخزانة ٣٨٢/٣ ولم يمرن: لم يلين.

ولا نكل: ليسوا جبناء. ورواية المصادر «درد» جمع أدرد، وهو الذي لا أسنان له.

والتأشب: التجمع، والمراد أن هذا الجمع صريح النسب.

<sup>(</sup>٣) في النسخ (عرام» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لأبي جُبَيل عبد القيس بن خفاف من بني عمرو بن حنظلة البراجم، شاعر جاهلي مفضلي «المفضليات ٧٥٠ ومعجم الشعراء ٢٠١، وذيل اللآليء ١٣».

والبيت في النوادر ٣٦١ ـ برواية «ركب» وفي طبعة سعيد الخوري الشرتوني ١١٤ برواية المصنف ـ وابن يسعون ٩٦/٢ وابن بري ٨٩، وشواهد نحوية ١٥٢، وشرح المفصل ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر معجم البلدان ١٩٢/١.

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (١) في الباب.

# ۲۹۲ - بَنَيْتُهُ بِعُصْبَةٍ مِن مَالِيَا أَخْشَى رُكَيْباً أَو رُجْيَلاً غَادِيَا(٢)

هذا الرجز لأُحَيْحَةَ بن الجُلَاح.

# الشاهد فيه:

كالشاهد في الذي قبله.

والقول في «رُجَيلٍ» كالقول في «رُكَيْبٍ».

وعصبةً من ماله: قطعةً منه.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

# ٢٩٣ ـ وجامِل خَوَّعَ من نِيْبِهِ زَجْرُ المُعَلَّى أُصُلاً والسَّفَيحْ (١)

هذا البيت لطَرَفَةَ بنِ العبد البَكْرِي.

### الشاهد فيه:

«وجامِلٍ»، وهو اسمٌ للجمع، وهو مذكّر، ولو كان مكسّرا أُنّت، ومثلُه «الباقِر» اسماً (٥) للجمع.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٧٨.

 <sup>(</sup>۲) هذا الرجز لأحيحة بن الجلاح الأوسي، وهو في ديوانه ۸۳، والأغاني ٤٨/١٥، والمنصف ١٠١/٢، وابن يسعون ٩٧/٢، وابن بري ٨٩، وشواهد نحوية ١٥٣، وشرح المفصل ٧٧/٥، والمقرب ١٢٧/٢ وشرح الشافية ١٠٢، واللسان (رجل).

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لطرفة بن العبد. وهو في ديوانه ١٤٦ ـ برواية «المنيح»، وفي النسخ «الصفيح» بالصاد. والمثبت من مصادر التخريج.

وهو في المجاز ٢٠٠/١، والمعاني الكبير ١١٥٤ والميسر والقداح ٤٩، والتهذيب ٢٥/٣، ومرد وهو في المجاز ٢٠/٣، والمعاني الكبير ١١٥٤ وابن يسعون ٩٧/٢، وابن بري ٩٠، وابن بري ٩٠، وابن يسعون ١٠٩/١، وابن بري ٩٠، وشواهد نحوية ١٥٣، والصحاح واللسان والتاج (خوع) واللسان والتاج (جمل) واللسان (سفح خوف) والتاج (خيف) حيث في البيت رواية «خوف».

وفي ل. «وجامع» بالعين في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) في ل. «اسم» بالرفع.

خَوَّعَ: يقال خَوَّعَ مالُه، وخَوَّعَهَ هو<sup>(۱)</sup>، وخَوَّعَ منه، والهاء في «نيبِهِ» ترجع على الجَامِل ِ- أي: نَقَصَ من النِيب التي فيه.

ويروى: «من نبته» (٢) يريد: من نَسْلِه، وهو زَجْرُ المُعَلَّى، يعني ما يُنْحَرُ في المَيْسِر منها.

والمُعَلَّى<sup>(٣)</sup>: القِدْحُ السابعِ في المَيْسِر، وهو أفضلُها، إذا فاز حَازَ سبعةَ أَنْصِبَاءَ من الجَزُور.

وقال اللِّحياني: وله فُروضٌ، وله غُنْمُ سَبْعَةِ أَنْصِبَاءَ إِنْ فازِ<sup>(٤)</sup>. وعليه غُرْمُ سَبْعَةِ أَنْصِبَاءَ (٥) إِنْ لم يَفُز.

والسَّفِيحُ (٦): من سهام المَيْسِر، وله نَصِيبٌ.

1/١٨١ / وسهام المَيْسِر عشرةً: منها سبعة لها أَنْصِبَاء، وهي الفَذُ، والتَّوْءَمُ، والرَّقِيبُ، والحِلْسُ، والنَّافِسُ، والمُسْبِلُ، والمُعَلَّى.

والثلاثةُ التي(٧) لا أَنْصِبَاءَ لها: المَنِيحُ، والسَّفِيحُ، والوَغْدُ.

ويقال: إنَّ المنيحَ سهمٌ مُتَعَارَفٌ بالفوز، وقال عُرْوَةُ بن (^) الوَرْدِ العَبْسِيِّ:

مُطِلًّا على أعدائِهِ يَزْجُرُونَه بساحَتِهم زَجْرَ المَنِيحِ المُشَهَّر

<sup>(</sup>١) «هو» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «نيبه» والمثبت من المحكم ١٩٤/٢ وينظر تخريج البيت في الديوان ٢٩٣، وهذه رواية الميسر والقداح.

<sup>(</sup>٣) ينظر الميسر والقداح: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل. «إن فازوا عليه».

<sup>(</sup>٥) من قوله: «إن فاز» حتى «أنصباء» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) في النسخ «الصفيح» في الموضعين والمثبت من الميسر والقداح ٤٦، وفيه أن السفيح لا حظ له.

<sup>(</sup>V) «التي» ساقطة من ر

<sup>(</sup>٨) ديوانه: ٣٧ والميسر والقداح ٥٦، وفي الأصل «وساحتهم» وفي ل. «المشتهر».

وأَنْشَدَ أبو علي في (١) باب تَكْسِير الصفة للجمع.

٢٩٤ ـ قالت سُلَيمى لا أُحِبُّ الجَعْدِيْن ولا السِّباطَ إِنَّهم مَنَاتِين (٢) الشاهد فيه:

جمعُ جَعْدٍ، مُسَلَّماً، وإِنْ لَمْ يكن اسماً عَلَمَا، لأَنَّه من صفات مَنْ يعقل، وما كان كذلك لم يمتنع من الواو والنون، كما لا يمتنع منه الاسمُ العلمُ.

والجَعْدُ: مما<sup>(٣)</sup> بُنِيَ على «فَعْلِ» في الصفات، ومُؤَنَّتُهُ جَعْدَةٌ بالهاء، ولا يقال: أَجْعَدُ ولا جَعْدَاءُ، ونظيره فرسٌ وَرْدُ، والأنثى وَرْدَةٌ، وله نظائر.

#### اللغة:

الجَعْدُ من الشعر خلاف السَّبِط، وقيل: هو القصير، عن «كُرَاع»(٤). وتصريف الفعل منه: جَعُدَ جُعُودَةً وجَعَادَةً، وتَجَعَّدَ وجَعَّدَ صاحِبُه، ورجل جَعْدُ الشعر(٥)، وامرأة جَعْدَةُ، وجمعها: جِعَادُ أيضاً، قال مَعْقِلُ (٦) بنُ خويلدٍ (٧):

وسُودٍ جِعَادٍ غلاظِ الرِّقا بِ مِثْلَهُمُ يَوْهَبُ الراهِبُ

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لضب بن نُعرة كما في اللسان (نتن). وهو بغير عزو في الكتاب ٦٢٧/٣، والتهذيب ١٠٤٨، والأعلم ٢٠٤/٢، والاقتضاب ٤١٤، وابن يسعون ٩٨/٢، وابن بري ٩٠ وشواهد نحوية ١٥٥، وشرح المفصل ٢٠/٥ وشرح الجمل ٢٠٥/٢ واللسان (جعد نتن) ورواية الاقتضاب «ولا القصار» وفيه «ومن روى» «ولا السباط» فقد غلط، لأنها كانت تحب السباط وتريدهم».

<sup>(</sup>٣) في ل. «ما بني».

<sup>(</sup>٤) ينظر المحكم ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) «الشعر» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٦) هو معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل، شاعر مخضرم. وسيد من سادات هذيل «شرح أشعار الهذليين ٣٧٤ والاشتقاق ١٧٧ ومعجم الشعراء ٢٧٦».

والبيت في شرح أشعار الهذليين ٣٩٠ وتخريجه ١٤٢٣.

وقال الأصمعي عن القصيدة: «بل قالها خويلد... وهو أبو معقـل، وهو الـوافد إلى ملك الحبشة..» شرح أشعار الهذليين ٣٨٩، وقول الأصمعي هذا أولى بالقبول.

<sup>(</sup>٧) في النسخ وحمار، وهو خطأ، والمثبت من مصادر الترجمة وتخريج البيت.

عنى من أسرت هذيلٌ من الحَبَشَةِ، أصحابِ الفيل.

وجمع السلامة فيه أكثر.

وتُرابٌ جَعْدٌ: نَدٍ، وجَعُدَ الثَّرَى وتَجَعَّدَ: تَقَبَّضَ. وزَبَدٌ جَعْدٌ: متراكبٌ، وذلك إِذَا صار بعضُه فوقَ بعضٍ، على خَطْمِ البعير أو الناقةِ، قال ذو<sup>(١)</sup> الرُّمَّة:

تَنْجُو إِذَا جَعَلَتْ تَدْمَى أَخِشَّتُها واعْتَمَّ بالزَبَدِ الجَعْدِ الخَرَاطِيمُ وَبَهْمَى جَعْدَةً، وصِلِّيَانٌ جَعْدُ. والجَعْدَةُ: نبت على شاطىء الأنهار. ورجلٌ جَعْدُ اليدين: بخيل. ورجل جَعْدُ الأصابع: قصيرُها.

١٨١/ب ورِجْلٌ جَعْدَةً/ قصيرةً من لؤمها، قال العَجَّاجُ (٢):

لا عاجِزَ الهَوْءِ ولا جَعْدَ القَدَمْ

وخَدٌّ جَعْدٌ: غيرُ أَسِيلٍ، وبَعِيرٌ جَعْدٌ: كثير الوَبَرِ.

وقد كُنِيَ بأبي الجَعْد. والذئب يُكْنَى أبا جَعْدَةَ وأبا جِعَادَةَ. وبنو جَعْدَةَ: حيٌّ من قيس، ومنهم النابغة الجَعْدِيُّ.

# الإعراب:

ألحقَ «الياءَ» في «مناتِينَ» ضرورةً، تشبيهاً بما جمع على غيرِ واحدِه، نحو: مَذَاكير ومَلاقِيح وشبه ذلك.

وبَعْدَه (٣):

يا رُبَّ جَعْدٍ فيهم لو تَدْرِينْ يَضْرِبُ ضَرْبَ السَّبِط المَقَادِيمْ

والأخشة جمع خشاش، وهو عـود يجعل في عظم أنف البعير.

إلى ابن حرب لا تجده كالبَرَمُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٧٥، والمحكم ١٨٣/١.

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٤٣٠/١ والجمهرة ١٢٣/١ والمحكم. وفي الجمهرة «الهو» الهمة يهمز ولا يهمز».
 والبيت في مدح معاوية رضي الله عنه، وقبله:

<sup>(</sup>٣) أدب الكاتب ٧١، والاقتضاب ٤١٤، وشواهد نحوية ١٥٥.

أراد: بالمقاديم هنا: الرؤوس، لأنها مقاديم الحيوان، وهي في موضع نصب، «بيضرب» لا «بضَرْبِ»، كأنّه قال: يضرب المقاديم ضَرْبَ السَّبِط، فقدَّم وأُخَّر. ولك في «المقاديم» وجهان، إن جعلتها جمع «المَقْدَم ِ» الساكنِ القافِ، الخفيفِ الدَّال ِ، فتكونُ «الياء» زائدةً، لإشباع الكسرة، كالتي في قوله (١٠): «تَنْقَادُ الصيارِيفِ».

وإن شئتَ جعلتها جَمْعَ «المُقَدَّم»، بتشديد الدَّال، وفتح القاف، فتكون «الياءُ» عِوَضاً من إحدى الدالين الساقطة في التكسير.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

وه ٢٩٠ ـ تَنَاهَقُونَ إذا اخَضَرَّتْ نِعَالَكُمُ وفي الحفيظةِ أَبْرَامٌ مُضَاجِيرُ (٣) هذا البيت، لأوْس بن حَجَر.

## الشاهد فيه:

قوله: «أَبْرَامُ» وهو جَمْعُ «بَرَمٍ»، لأنَّ ما كان على «فَعَلٍ» صفة، فبابه «فِعَالُ» نحو: حَسَنٍ وحِسَانٍ، وسَبِطُ (٤) وسِبَاط، وقَطَطٍ (٥) وقِطَاطَ. «فأبرام» مما يدل أَنَّه يجيء على «أَفْعَال»، ومثله بَطَلٌ وأَبْطَال.

<sup>(</sup>۱) هو الفرزدق، وهذه قطعة من بيت مفرد في ديوانه ٥٧٠، وهو من شواهد النحاة، والبيت بتمامه: تنفي يداها الحصا في كل هاجرة نفي الدنانير تنقاد الصياريف وهو في الكتاب ٢٨/١، والمقتضب ٢٥٨/٢، والخصائص ٣١٥/٣، والمحتسب ٢٩/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ٩٧، والانصاف ٢٧، ١٢١، وشرح المفصل ٢/٦٠، وضرائر الشعر ٣٦، والخزانة ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ينسب للباهلي كما ذكر ابن يسعون عن أبي حنيفة، كما ينسب إلى أوس بن حجر كما ذكر المصنف وفي شواهد نحوية بعد أن نسبه لأوس: «وليس ثابتاً في قصيدته...».

وهو في ديوان أوس ٤٥، والمعاني الكبير ٨٩٦، وحلية المحاضرة ١٠١/٢ وابن يسعون ٩٨/٢، وابن يسعون ٩٨/٢، وابن بري ٩٠، وشواهد نحوية ١٥٦، وشرح نهج البلاغة ١٠٤/٤، والصحاح واللسان والتاج (ضجر).

<sup>(</sup>٤) في المصباح المنير «سَبِط: الشعر سَبَطاً ـ من باب تَعِبَ فهو سَبِط بكسر الباء، وربما قيل سَبَط بالفتح، وصف بالمصدر ـ إذا كان مسترسلًا. . » مادة سبط.

<sup>(</sup>٥) وفي المصدر نفسه مادة قطط «وشعر قَطُّ وقَطَطُّ أيضاً: شديد الجُعُودَة».

البَرَمُ: الذي لا يدخل مع القوم في المَيْسِر. والبَرَمُ: في غير هذا البيت: ثَمَرُ الْأَراك. والبَرَمُ: مصدر بَرِمْتُ بهذا الأمر بَرَماً.

والنَّعَالَ هنا: جمعُ نَعْل ، وهي قطعة من الأرض الغليظة الصُّلْبَة ، شِبْهُ الأَكَمَةِ يَبْرُقُ حصاها، ولا تُنْبتُ شيئاً، وقيل: هي قطعةُ تسيلُ من الحَرَّةِ مُؤَنَّتَة قال:

فَدىً لامرىء والنَّعْلُ بيني وبينه شَفَى غَيْمَ نفسي من رؤوس الحَوَاثِرِ(١) وفي الحديث: «إذا ابتَلَّت النَّعالُ فالصلاةُ في الرِّحال»(٢).

1/١٨٢ / والنَّعْلُ أيضاً والنَّعْلَةُ: ما وقيت (٣) به القدم من الأرض، مؤنَّنَةٌ ونعل الدَّابّة: ما وقى به حافِرَها. ونَعْلُ السيفِ: حديدةً في أسفل غِمْدِه، مؤنَّنَةٌ أيضاً (٤) قال (٥):

إلى مَلِكٍ لا تَنْصُفُ السَّاقَ نَعْلُه أَجْلَ لا (٢) وإنْ كانت طَويلاً حَمَائِلُه والنَّعْل: العَقَبُ الذي يَلْبَسُهُ ظَهْرُ السِّيةِ، والنَّعْلُ: الرَّجْلُ الذليل يُوْطَأُ كما تَوْطَأُ الأرضُ. وإذا اخضرت النِّعالُ، وهو ما صَلُبَ من الأرض، فما ظَنْك بالدِّماث؟ المعنى:

يقول إذا أَخْصَبُوا وشَبعُوا، يتناهقون كما تفعل الحُمُر، وعند الحفيظةِ وهي

<sup>(</sup>۱) البيت بغير عزو في التهذيب ۲/ ٤٠٠، والمحكم ۱۱٤/۱، واللسان والتاج (نعل). والنعل: «أرض بتهامة واليمن، وقيل: حصن على جبل شطب، معجم البلدان ۲۹۳/۰. والغيم: العطش. والحواثر: بطن من عبد القيس، وهو ربيعة بن عوف بن عمرو بن بكر بن عوف بن أنمار. التاج (حثر).

<sup>(</sup>٢) الفائق ٤/٣، والنهاية ٥٢/٥.

<sup>(</sup>٣) في ل: (واقيت).

 <sup>(</sup>٤) من قوله: «ونعل الدابة» حتى قوله: «أيضاً» ساقط من ر.

 <sup>(</sup>٥) هو ذو الرمة والبيت في ديوانه ٤٧٥ برواية: «ترى سيفه ـ طوالًا محامله» وهو في مدح المهاجر بن عبد الله.

والبيت في المحكم ١١٤/٢، واللسان والتاج (نعل).

<sup>(</sup>٦) «لا» ساقطة من النسخ.

الغَضَبُ، أو المحافظة على منع الحريم أَبْرَامٌ، لا يدخلون في المَيْسِر، وكنى بالمَيْسِر عن الحرب ومضاجِيرُ: جمع مِضْجِير (١) أو مِضْجَار: وهو الكثير الضَّجَر. ومثلُ هذا البيت قولُ الآخر:

إِذَا اخْضَــرَّتْ نعالُ بَنِي غُـرابٍ (بَغَـوا) ووجدتَهم أَشْـرى لِئامَـا(٢)

قومُ إِذَا اخْضَرَّتْ نِعَالُهم يَتَنَاهَ قُون تَنَاهُ قَ الحُمُرِ ٣٠ لأنهم إِذَا شَبِعُوا، أَشِروا وبَطِروا، وهاجت ضَغَائِنُهم، وطلبوا الطوائِلَ والتِّراثِ، في أعدائهم، أَنشذَ ثعلبُ عن ابن الأعرابي (٤٠):

لو وصل الغيثُ أَبْنَينَا (٥) آمراً كانت له قُبَّةُ سَحْقَ بِجَادِ يقول: لو اتصل الغيث، وأَخْصَبْنَا، لأغرنا على الملك، فنأخَذَ متاعَه وقُبَّتَه، حتى نُحْوَجَه إلى قُبَّةٍ من كساء.

قال أبو عمرو: إنما يُغِيرونَ في الخِصْبِ، لا في الجَدْبِ، قال: ومثله: قد كنتُ تأمَنُنِي والجَدْبُ دونَكُمُ فَكَيْفَ أَنْتَ إِذَا رُقْشُ الجَرَادِ نَزَا(٦)

<sup>(</sup>۱) في ر. «مضجار».

<sup>(</sup>۲) البيت بغير عزو في البيان والتبيين ١٠٦/١ وحلية المحاضرة ١٠١/٢ واللآلىء ٢٥، و «بغوا» ساقطة من النسخ، وهي من مصادر التخريج وبها يستقيم الوزن. والأشر: المرج والنشاط. وفي ر. «أسرى ـ لتاما».

 <sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في معاني الشعر ٦٣ وحلية المحاضرة ١٠١/٢ والخصائص ٣٨/١ واللآليء ٢٥، والتنبيه ١٩، وشواهد نحوية ١٥٦ واللسان والتاج (نعل).

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي مارد الشيباني، وهو في الحيوان ٥/١٦٤ وديوان المفضليات ٦١٤، والخصائص ٢٨/١، والمخصص ١٢٢/٥ ورسالة الصاهل والشاحج ٥٤٠، واللآليء ٣٣، وأمالي ابن الشجري ٢٠٦/٢ والسحق: البالي. والبجاد: كساء مخطط.

<sup>(</sup>٥) في ر. «اثنين» وقد فصل المعري القول على هذا البيت في رسالة الصاهل والشاحج ٣٩.

 <sup>(</sup>٦) البيت بغير عزو في حلية المحاضرة ١٠١/٢، والخصائص ٣٨/١، ورسالة الصاهل والشاحج ٥٣٩،
 وشواهد نحوية ١٥٦.

#### ومثله:

يا ابنَ هِشَامٍ أَهْلَكَ الناسَ اللَّبَنْ فَكُلُّهم يسعى بقَوْسٍ وقَرَنَ (١) يقول: لَمَّا كَثْرَ الخِصبُ، سعى بعضُهم إلى بَعْضٍ فِي السِّلَاحِ. وقال آخر (٢): قوم إِذَا نَبَتَ الربيعُ لَهُمْ نَبَتَتْ عَدَاوَتُهم مَعَ البَقْلِ وقال آخر:

وقد جعلَ الــوَسْمِيُّ يُنْبِتُ بينَنَا وبينَ بني رُومَانَ نَبْعاً وشَــوْحَطا<sup>(٣)</sup> وقال آخر:

وَفِي البَقْلِ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ اللهُ شَرَّهُ شَيَاطِينُ يَنْزُو بَعْضُهِنَّ إِلَى بَعْضِ (١٠) من أبيات المعاني في هذا الباب قولُ الشاعر:

جَلَبَتْ غَدِيرةً قوشَةَ ابنةِ مَخْرَمِ بَطَراً أَشَلَّ أَبَا الحُبَابِ عَشِيرَها(°) والعبدُ يَنْزُوحينَ يَـرْبُو بـطنُـه حتَّى يَمُــجَّ ذِرَاعُ كَفِّ رِيْـرَهـا

الغَدِيرةُ: ضرب من أَطْعِمَةِ العرب، يقول: طَعَامُ هذه المرأة أَبْطَرَ عشيرَها، أبا

<sup>(</sup>١) الرجز بغير عزو في إصلاح المنطق ٥٤، والبيان والتبيين ١٠٧/٣ والمقاييس ٧٦/٥ والتنبيه ١٩ واللآليء ٢٤، والصحاح واللسان والتاج (قرن).

والقرن بالتحريك: الجعبة من الجلود تكون مشقوقة ثم تخرز. والقرن: الحبل.

 <sup>(</sup>۲) هو الحارث بن دوس الإيادي كما في اللسان (بقل)، والبيت في حلية المحاضرة ١٠١/٢، ورسالة الصاهل والشاحج ٥٤٠، واللآليء ٢٤، والتنبيه ١٩، واللسان والتاج (بقل).

<sup>(</sup>٣) البيت بغير عزو في المصادر السابقة، وهو في اللسان والتاج (شحط) وفيهما (بني دوران) وفي جمهرة أنساب العرب ٣٩٩ «... حاشا بني رمان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة فبقوا في الجبلين..» وينظر في بني دودان المصدر نفسه ١٩٠ ـ ١٩٥ والنبع والشوحط من الأشجار التي تُعْمَل منها القِسيّ.

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزو في المصادر السابقة وفي النسخ «بعضهم» والمثبت من مصادر التخريج وبه يستقيم الوزن.

<sup>(°)</sup> البيتان بغير عزو في معاني الشعر ٦٩، واللآلىء ٢٥. وفيه «الغديرة: لبن ودقيق يطرح فيه الرضف حتى ينش ثم يشرب، وفي التاج «الغذيرة لغة في الغديرة» مادة (غذر).

الحُبَاب، لما شَبِعَ وَرَبَا بَطْنُه بَغَى، فَقُطِعَتْ يدُه، ومَجَّت ذراعُه ريرَها، وهو المُخُّ الرقيق، كَنَى به عن الدَّم، ويقال: رِيْرٌ، ورَيْرٌ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في الباب.

٢٩٦ ـ لقد عَلِمَ الأيقاظُ أَخْفِيَةَ الكَرَى تَزَجُّجَها من حَالِكِ واكتحالَها (٢) هذا البيت، للكُمَيْت بن زيدٍ الأسديّ.

# الشاهد فيه:

قوله: «الأيقاظ» جمعُ «يَقُظٍ»، لأنَّ «فَعُلاً»(٣) لا يكسَّر في الغالب، وإنما يجمع بالواو والنون، نحو حَذُرٍ وحَذُرُونَ، ونَدُس إِنَّ ونَدُسُونَ، ويَقُظٍ ويَقُظُونَ.

#### اللغة:

الأَخْفِيَةُ: جمع خَفَاءٍ، وهو الغطاء. والكَرَى: النوم. وتَزَجُّجُها: تدقيق حاجبها، يقال: زَجَّجَتِ المرأةُ حاجبها بالمِزَجِّ.

# المعنى:

وصف حَرَباً، وأنها تَتَزَيَّنُ لمن لا يَقْرَبُها (٥) وجعل أجفانَ العين أَخْفِيَةً، وهي في الأصل ما يغطى به الشيء، تَجَوُّزاً وتوسُّعاً.

# وقبل البيت(٢):

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى الكميت بن زيد الأسدي كما ترى، ولم أجده في شعره المجموع. وله قصيدة من بحر البيت ورويه.

<sup>.</sup> وهو في المحتسب ٤٧/٢، وسر الصناعة ٤٣/١ وأمالي ابن الشجري ١٠٦/١، وابن يسعون ٩٩/٢، وابن بسعون ٩٩/٢، وابن بري ٩٠، وشواهد نحوية ١٥٦، وشرح المفصل ٢٧/٥، وشرح الكافية الشافية المانية ١٠٠١، والعيني ٢١٢/٣، واللسان (خفي).

<sup>(</sup>٣) في ر. «فعلاء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) رجل ندس: فطن.

 <sup>(</sup>۵) في ل: «يفرقهما»، وفي ر: «يفر منها».

<sup>(</sup>٦) هذا البيت أيضاً مما أخل به شعر الكميت بن زيد المجموع، وهو عند ابن يسعون ٢/٠٠٠.

تُعَرِّضُ للأيدي اللوامِسِ منهم روادفَها مبذولةً ودَلاَلَها الإعراب:

نَصَبَ «أَخْفِيَةَ الكرى» على التشبيه بالمفعول به، وإن شئتَ على التمييز، كما تقول: الحسانُ وُجُوهاً.

\* \* \*

وأَنْشَدَ أبو علي، في باب(١) تكسير ما كان من الصفات على أربعة أحرف، مما ليس بملحق ولا على وزنه.

٢٩٧ ـ أَلَا إِنَّ جيراني العشيةَ رائِحُ دعتْهم دواعٍ من هوى ومَنَادحُ (٢) هذا البيت لحَيَّانَ بن جَبَلَةَ المُحَارِبيِّ.

الشاهد فيه:

قوله: «دواع»، لأنَّ «فاعلًا» إذا كان (٣) لما لا يعقل، جمعُ على «فَوَاعِل» وإن ١/١٨٣ كان لمذكر، لمضارعته المؤنث/ من حيثُ امتنعا من الجمع بالواو والنون، يقال: داع ودَوَاع، وباذِلٌ وبَوَاذِلٌ، وبعير عاضِةٌ وعواضة.

وقوله (٤): «رائحٌ» وقد قال: «الجيران» ولم يقل «رائحون» لأنَّه جعله اسماً للجمع، كالجامل والباقر، ويَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ: جمع الجيران رائحٌ.

ويروى:

أَلَا إِنَّ جيــراني العَشِيُّ روائــحُ

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لحيان كما ذكر المصنف وهو حيان بن جبلة أو جلبة المحاربي، شاعر جاهلي. وهو في النوادر ٤٤٤، ومعاني القرآن ١٣٠/، وشرح القصائد السبع ٣٠٦، ومعجم ما استعجم ١٧٣، وابن يسعون ٢٠٨/، وابن بري ٩٠، وشواهد نحوية ١٥٧ والهمع ١٨٢/٢ والدرر ٢٢٨/٢.

**<sup>(</sup>٣) في** ل: «لمن».

<sup>(</sup>٤) في ر: «قولهم».

#### اللغة:

الدواعي: صروفُ الدهر. والمنادحُ: جمع مَنْدُوحَةٍ وهي الأرض البعيدة الواسعة. والنَّدْحُ: الكثرة. وبعدَ البيت(١):

فساروا بغَيْثٍ فيه أَغْيٌ فَغُرَّبٌ فذو بَقَرٍ فَشَابةٌ والندرايِحُ وأَنْشَدَ أبو على (٢) في الباب.

۲۹۸ ـ إنَّ من القوم مَوجْـوُداً خليفَتُه وما خليفُ أبي وَهْبِ بموجودِ (٣) هذا البيت، لأوْس بن حجر، يرثي عَمْرَو بنَ (٤) مسعودٍ الأسديّ.

# الشاهد فيه:

قولُه: «خليفتُه» ثم قال: «وما خليفٌ»، وخليفٌ وخليفة واحد في المعنى. وجمع خليفة: خلائفٌ، كطريفةٍ (٥) وطرائف، وصبيحةٍ وصبائح، قال الله تعالى: ﴿ هو الذي جَعَلَكُمَ خلائِفَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) النوادر ٤٤٤، ومعجم ما استعجم ١٧٣، واللسان (أغا). وأغي: موضع في قول أبي الحسن، ونبت في قول المازني.

وغرب: موضع تلقاء الستار. معجم ما استعجم ٩٩٤. وذو بقر: قرية في ديار بني أسد، أو وادٍ فوق الربذة. المصدر نفسه ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

وشابة: جبل في ديار هذيل. المصدر نفسه ٧٧٣. والذرائح سبق الكلام عليها. و «فيه» ساقطة من ر. وفي النسخ «نفر» بالنون والفاء، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأوس بن حجر، وهو في ديوانه ٢٥، والمخصص ١٣٤/٣، وشرح الحماسة للتبريزي ٢٠/٤، وابن يسعون ١٠٠/٢، وشواهد نحوية ١٥٨، وشرح المفصل ٥٢/٥، وشرح نهج البلاغة ٣٤٠)، وشرح شواهد الشافية ١٣٩ ـ ١٤٠، واللسان والتاج (خلف). ويروى «من الحي ـ أبي ليليء.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن مسعود بن عدي الأسدي، سيد بني أسد، وأحد المغتالين يكنى أبا وهب وفيه تقول هند بنت معيد:

ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد «أسماء المغتالين ١٩٤٤، وجمهرة أنساب العرب ١٩٣ ـ ١٩٤، وشرح شواهد الشافية ١٤٠٠،

<sup>(</sup>۵) في الأصل (طريف) ويرده ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٦) سُورة الأنعام ١٦٥ وفي ر: «في الأرض» و «في» زائدة ليست في هذه الآية.

وجمعُ خَلِيفٍ: خلفاءُ مثل<sup>(١)</sup>: ظَرِيفٍ وظُرَفاءَ، وفي الكتاب العزيز ﴿ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾ (٢).

قَالَ سيبويه (٣): حليفةٌ وخُلَفاءُ، كَسَّروه تكسير «فَعِيلِ» لأَنَّه لا يكون (٤) إلَّا لمذكَّر. وأَمَّا «خلائفُ» فعلى لفظ «خليفةٍ» ولم يعرِفْ «خَلِيفاً»، وحكاه أبو حاتم، واستشهد بالبيت المُسْتَشْهَد به.

# المعنى:

يقول: مِنَ القوم ، من يفقد، فيوجَدُ عِوَضُه ممن يخلفه، ويَحُلُّ مَحَلَّه، ويقوم مقامه، إلَّا «أبا وَهْبٍ» فَإنَّه لا يوجد منه عِوَضٌ يخلُفُهُ.

# وقبلَ البيتِ (٥):

يا عينُ بَكِّي على عَمْرِو بن مسعودِ أهلِ العفافَ وأهلِ الحَوْمِ والجُودِ أَوْدَى ربيعُ الصعاليك الألى (٢) انتَجَعُوا وكلَّ مَنْ فَوْقَها مِنْ صَالَحٍ مُوْدِ والمُطْعِمُ الحيَّ والأضيافَ إِنْ نَزَلُوا شَحْمَ السَّنام مِن الكُومِ المَقَاحِيدِ والمُطْعِمُ الحيَّ والأضيافَ إِنْ نَزَلُوا شَحْمَ السَّنام مِن الكُومِ المَقَاحِيدِ والسواهبُ المِئَةَ المِعْكَاءَ يَشْفَعُها يومَ الفِضَال بأُخرى غيرَ مجهودِ وأنشَدَ أبو علي (٧) في الباب.

# ٢٩٩ ـ دَعْهَا فما النَّحْويُّ من صَدِيقِها (١)

<sup>(</sup>١) «مثل» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الكتاب ٦٣٦/٣ (... وقالوا: خليفة وخلائف، فجاءوا بها على الأصل، وقالوا: خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر، فحملوه على المعنى، وصاروا كأنهم جمعوا خليف، حيث علموا أن الهاء لا تثبت في تكسير.

<sup>(</sup>٤) «لأنه لا يكون» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) الديوان ٢٥، وشرح شواهد الشافية ١٤٠.

والكوم: جمع كوماء وهي الناقة السمينة. والمقاحيد: جميع مقحاد، وهي الناقة العظيمة السنام. والمعكاء ـ بكسر المبم والمد ـ الإبل الغلاظ الشداد.

<sup>(</sup>٦) في النسخ «الأولى».

<sup>(</sup>٧) التكملة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٨) هذا الشاهد نسبه المصنف إلى رؤبة كما ترى، وهو في ديوانه في الشعر المنسوب ١٨١ والجمهرة =

### الشاهد فيه:

قوله: «من صديقِها»، وهو يريد: من أصدقائها، وذلك أَنَّه «فَعِيل»، وهو يقع للواحد، والجمع، والمذكّر والمؤنّث وصفاً، قال أبو<sup>(۱)</sup> ذُؤيَب:

إِذَا فُضَّتْ خواتِمُها وفُكَّتْ يقالُ لها دَمُ الوَدَجِ النَّبِيحُ فوصف «الدم» بقوله: «ذبيح» وقال آخر(٢):

على قَرْوَاءَ ماهِرَةٍ دَهِين

فوصف «القَرْوَاءَ» وهي مؤنَّثَةً، بقوله: «دَهِين» وقال آخر(٣):

بـأَعْيُن أَعْــدَاءٍ وهن صَــدِيقُ

فوصف «الأعداء»، وهو جمع «بصديق».

وقال آخر(١):

يقولونَ ليلى بالعراقِ مَرِيضَةً فماذا الذي تُغْنِي وأنت صَدِيقُ وقال عز اسمه: ﴿ إِنَّ رَحْمَةِ اللهِ قريبٌ من المُحْسِنَينَ ﴾ (٥) وهو كثير.

(١) شرح أشعار الهذليين ١٧٢، وتخريجه ١٣٨٧ والبيت في وصف الخمر.
 والودج: مفرد الأوداج، وهي العروق التي يقطع الذابح. والذبيح: المشقوق المقطوع.

(٢) هو المثقب العبدي، والبيت في ديوانه ١٨٨، وصدره:

كأن الكور والأنساع منها

وقرواء: سفينة طويلة ـ وماهرة: سابحة. ودهين: مدهونة.

(٣) هو جرير، والبيت في ديوانه ٣٧٢، وصدره:

دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا

وهو في شرح شواهد الشافية ١٣٨، واللسان (صدق).

(٤) هو قيس بن الملوح، والبيت في ديوانه ٢٠٨ وتخريجه فيه، وينسب أيضاً إلى طهمان بن عمرو الكلابي.

(٥) سورة الأعراف: ٥٦.

<sup>=</sup> ۲۷۳/۲ والزاهر ۳۱٦/۱ والحجة ۱٦٩/۱ والمحكم ۲۱۸/۳ وابن يسعون ۱۰۰/۲، وشرح المفصل دوم. دوم. وشرح شواهد الشافية ۱۳۸ واللسان (ذبح ـ صدق).

# المعنى:

يجوز أن يكون «النَّحْوِيِّ» هنا، منسوباً إلى بني نَحْوِ<sup>(۱)</sup>، حي معروف. وقد قال صاعد اللغوى ملغزاً:

وخُفَّانِ (٢) عروضيا ن والناقةُ نَحْوِيّه العروضان: مكَّةُ والطائفُ.

ويجوز أن يكون النحويّ هنا العالمَ بالإعراب.

# حكاية (٣٠:

يروى أَنَّ رؤبة بنَ العَجَّاجِ، كان يسيرُ ومَعَه أُمَّه، إذ لقيها يُوْنُسُ بن حبيب النحوي، فجعل يونس يداعب والدة رؤبة، ويمنعها الطريق، فقال رُؤبَّةُ (٤):

تَنَعَ للعَجُونِ عن طَرِيقِها إِذْ أقبلتْ رائحةً من سُوقِها دَعْهَا فما النحويُّ من صَدِيقِها

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (°) في الباب.

• ٣٠٠ وَمَأْتَم كَالدُّمَى حُورٌ مَدَامِعُها لم تَيْأُسِ العَيْشَ أَبْكَاراً ولا عُونَانَ هذا البيت، لتميم بن مُقْبل.

<sup>(</sup>۱) هو نحو بن شمس ـ أو شميس بن عمرو بن غالب بن الأزد. الاشتقاق ۵۱۲، وشرح شواهد الشافية ۱۳۸

<sup>(</sup>٢) في ل: «جفار».

<sup>(</sup>٣) تنظر في شرح شواهد الشافية ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨١، وشرح شواهد الشافية.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لابن مقبل، وهو في ديوانه ٣٢٥، والأضداد للسجستاني ١٤٣، والأضداد ١٠٣ والزاهر ٢٦٣/١ والتهذيب ٣٤١/١٤، وابن يسعون ١٠١/٢ واللسان «أتم». ويروى «لم تلبس البؤس».

## الشاهد فيه:

قوله: «عُونٌ»، جُمْعُ «عَوَانٍ» ونظيره: جَوَادٌ وجُودٌ، ونَوَارٌ ونُورٌ، ومثلُه قولُ الآخر:

نواعم بَيْنَ أبكارٍ وعُونٍ طِوال مِشَكَّ أَعْقَادِ الهَوَادِي (١) اللغة:

العَوَانُ من النساء: التي قد كان لها زوج، ومن البقر والخيل: التي نُتِجَتْ بَعْدَ بَطْنِها البِكْرِ، وقيل العَوَانُ من البقر وغيرها: النَّصَفُ في سِنَها وقال عز اسمه: ﴿ عَوَانُ بِينَ ذلك ﴾ (٢).

فإنْ قيلَ: «بينَ» (٣) استُعْمِلَ مضافاً بينَ شيئين فصاعِداً، و «ذلك» في الآية ليس يشار/ به إِلَّا إلى واحد.

فيقال: إنَّما صَلَحَتْ مع «ذلك» وحدَه؛ لأنَّ «ذلك» تَكُونُ بمعنى اثنين، والعرب تجمع بها وبذاك (٤) بين شيئين ومعنيين، وتجوز مع أسماء الأفعال، دون أسماء الأشخاص.

فلو قلت: أَظُنَّ أَخاك شاخِصاً، وكأنَّ عمراً قائمٌ، ثم قلت: قد كان ذلك، لجاز، وكنت قد جَمَعْتَ بذلك وذاك الاسم والخبر اللذين لا بُدَّ لكأنَّ والظَنِّ منهما.

ولو قلت: كنتُ بين زَيْدٍ وعمرو، لم يجز أَنْ تقولَ: كنت بَيْنَ ذلك، وإِنما يجوز أَنْ تقولَ: بَيْنَ ذَيْنِكَ؛ لكونهما اسمَيْ (٥) شخصين.

«فذلك» في الآية، جمع بين الهرم والشباب، وكأنَّه تعالى قال: إنَّها بقرة، لا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٦٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٦٨، وينظر معانى القرآن ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر فيه درة الغواص ٧٩ ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، «ل» «بذلك»، والمثبت من ر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ل: «اسمين» وما أثبتناه من ر، يأتي ما يؤنس له.

مُسِنَّةٌ هَرِمَةٌ، ولا صَغِيْرَةٌ لم تَلِد، ولكنَّها نَصَفُ قد وَلَدَتْ بَطْناً بعد بَطْنِ بَيْنَ الهَرَمِ والشَّبَاب، فاقْتَضَى ذَلِكَ جَمْعٌ (١) بَيْنَ الهَرَمِ والشبابِ.

ولو كان مكانَ الفارض والبِكْرِ، اسما شَخْصَينِ، لَمْ يجزْ أَنْ يُجْمَعَ بذلك (٢) وذاك مع «بين» بوَجْهِ، لأَنَّها لا تُؤدِّي عن اسمي (٣) شخصين، ولا يَصْلُح أَنْ يكونَ (٤) «بين» إِلَّا مع شيئينِ فصاعداً كما تقدَّم، وهذا شيءٌ عَرَضَ فقلتُ فيه.

والمَأْتَمُ: النساء يجتَمِعْنَ في الخير والشر، والجميع مَأْتَمٌ، قال أبو عطاء (٥) السِّنْديّ.

عَشِيّةَ قَامَ النَّائِحَاتُ وشُقِّقَتْ جُيوبٌ بِأَيْدِي مَأْتَم وخُدُودُ فهذا المأتم، أراد به: المَنَاحَةُ.

قَالَ أَبُو حَيَّةً (٦) النَّمِيْرِي:

رَمَتْهُ أَنَاةٌ مِن رَبِيْعَةِ عامِرٍ نَؤُومُ الضحى في مَأْتَم أَيِّ مَأْتَم فالمَأْتَم هنا، لم يُرِدُ به: المَنَاحَة.

وروى ابن الأنباري(٢)عن الطُّوسي أَنَّه يقال للرجال إِذَا اجتمعوا في حُزْنٍ أَو فَرَحٍ أَيضاً: مَأْتَمُ.

والدُّمَى: جَمْعُ دُمْيَةٍ وهي الصورة المُنَقَّشَةُ.

<sup>(</sup>١) «فاقتضى ذلك جمع» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل: «أن يجمع مع بين» بذلك وذلك بوجه.

<sup>(</sup>٣) في ل، ر: واسم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالتاء المثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٥) الشَّعر والشَّعراء ٧٦٩ والأضداد ١٠٤، والزاهر ٢٦٣/١ وشمس العلوم ٨/١ واللسان «أتم» والبيت من قصيدته التي قالها في رثاء ابن هبيرة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٢٣٤.

<sup>(</sup>۷) الزاهر ۲۲۲۲۱.

والحُوْرُ: جمع أَحْورَ وحوراءَ، كأَحْمَرَ وحمراءَ. والحَوَرُ: شِدَّةُ سوادِ سوادِ (١) العين، وشِدَّةُ بياضِ بياضِها، ولا يقال للمرأة: حَوْرَاءُ، إِلَّا البيضاء مع حَوْرِها.

والمدامع: أراد بها: العينين، واحدها مَدْمَعٌ، وهو مَسِيلُ الدَّمْعِ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

# ٣٠١ ـ وَمَا لَوْمِي أَخِي مِن شِمَالِيا ٣٠

نَسَبَ أبو علي هذا القسم لجَرِير، ووقع في قصيدةِ عَبْدِ يَغُوث الحَارِثي وصدره:

أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ الملامَةَ نَفْعُها قليلٌ .....البيت وكان أُسِرَ يوم الكُلَابِ (٤)، أَسَرَتْهُ تَيْمُ اللَّاتِ، وكانوا يطلبونه بدم رجل، يقال له: النعمان بن جِسَاس (٥)، فأَيْقَنَ أَنَّه مقتولٌ. فقال هذا الشعر ينوح به على نفسه وأوله (٢):

أَلَا لاَ تَلُومَانِي كَفَى اللَّوْمَ مَا بِيَا فَمَا لَكُمَا فِي اللَّوْمِ خيرٌ ولا لِيَا أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ المَلاَمَةَ نَفْعُها قليلٌ وَمَا لَوْمِي أَخي مِنْ شِمَالِيَا

<sup>(</sup>١) «سواد» الثانية ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) هذا الشاهد ذكر المصنف أن أبا علي نسبه إلى جرير، وليس في ديوانه المطبوع، والصحيح أن البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي من قصيدة طويلة قالها ينوح بها على نفسه عندما أسر في يوم الكلاب الثاني. وهو في المفضليات ١٥٦ والنقائض ١٥٣ وأدب الكاتب ١١٣، والمقتضب ٢٠٦/٢ وديوان المفضليات ٣١٥، والعقد ٢٢٩/٥ والأمالي ١٣٢/٣ والمخصص ١٥٣/١٦ والاقتضاب ٣٢٢، وشرح أدب الكاتب ١٩١١، وابن يسعون ١٠٢/٢ وشرح شواهد الشافية ١٣٥، واللسان (شمل). وموضع الشاهد في شروح السقط ٥٤٥، وشرح المفصل ٥٠/٥ وشرح الشافية ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) يوم الكلاب الثاني وكان لتميم على مذحج. وتنظر النقائض ١٤٩ ـ ١٥٦، والعقد ٥/٢٢ ـ ٢٣٣.

 <sup>(</sup>٥) في ل: «حسان» وفي العقد «الحسحاس» وهو النعمان بن جساس، سيد الرباب، وفارسهم قتلته بنو الحارث بن كعب يوم الكلاب «النقائض ١٥٠، والاشتقاق ١٨٥».

<sup>(</sup>٦) المفصليات ١٥٥ ـ ١٥٨ والنقائض ١٥٣ ـ ١٥٤، والأمالي ١٣٢/٣ ـ ١٣٣ والخزانة ١٣١٣-

فيا راكباً إمّا عرضَتْ فبلّغَنْ (۱) أبا كَرِبٍ والأَيْهَمَيْنِ كليهما جزى الله قومي بالكُلابِ (۳) مَلاَمةً وَلَوْ شِئتُ نجتنِي مِنَ الخَيْلِ نَهْدَةً ولكنَّنِي أحمي ديارَ بَنِيهم ولكنَّنِي أحمي ديارَ بَنِيهم أقول وقد شَدُوا لساني وأوثقوا أمعشرَ تَيْمٍ قد ملكتم فأسجِحُوا وتضحكُ مني شَيْخَةً عَبْشَمِيَّةً وقد عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكَةً أَنْنِي وقد عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكَةً أَنْنِي

نَدَامَايَ من نجرانَ أَنْ لا تَلاقِياً وقَيْساً بأعلى حَضْرَمَوْتَ اليمانِيا(٢) صريحهم والآخرين المَوَالِيا ترَى خَلْفَها الجُرْدَ الجيادَ تَوَالِيا(٤) وكان الرماحُ يختطِفْنَ المُحَامِيا أمعشرَ تَيْم أطلقوا من لِسانِيا فإنَّ إسارى لم يَكُنْ عنَ توانِيا فإنَّ إسارى لم يَكُنْ عنَ توانِيا كأنْ لم تريُّ(٥) قبلي أسيراً يَمَانِيا أنا اللَّيثُ معدِياً(٢) على وعَادِيا أنا اللَّيثُ معدِياً(٢) على وعَادِيا

<sup>(</sup>١) في ل: (فبلغا).

<sup>(</sup>٢) وأبو كرب: هو بشر بن علقمة بن الحرث، والأيهمان: هما الأسود بن علقمة بن الحرث، والعاقب، وهو عبد المسيح بن الأبيض. وقيس بن معديكرب أبو الأشعث بن قيس الكندي «ابن الأثير ٢٦٢/١ وحواشى المفضليات ١٥٧».

وصريحهم: خالصهم. والموالى: الحلفاء. والنهدة: المرتفعة.

<sup>(</sup>٣) في ر: «الباء) ساقطة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر: «المتاليا» والمثبت من ل وهو متفق مع المفضليات.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من شواهد النحاة، وعلى رواية المصنف لا شاهد فيه، وهي الرواية التي أيدها القالي، في الأمالي ١٣٥/٣. حيث قال: «... قال الأخفش: رواية أهل الكوفة: كأن لم ترن قبلي، وهذا عندنا خطأ، والصواب «ترى» بحذف النون علامة للجزم» وإلى هذا ذهب ابن السيد في الحلل ٣٤٠، وقال البغدادي في شرح أبيات المغني ١٣٥٠: «وكذا جزم ابن السيد، فقال: قوله: كأن لم ترى رجوع من الأخبار إلى الخطاب ويروى على الإخبار، وفي إثبات الألف وجهان: أحدهما أن يكون ضرورة. والثاني: أن يكون على لغة من قال: راء مقلوب رأى، فجزم، فصار «ترأ» ثم خفف الهمزة فقلبها ألفأ لانفتاح ما قبلهما، وهذه لغة مشهورة..» وينظر سر الصناعة ٢٩/١ والمحتسب ٢٩/١، والحلل لانفتاح ما قبلهما، وهذه لغة مشهورة..» وينظر سر الصناعة ٢٨/١ والمحتسب ٢٩/١، والحلل

<sup>(</sup>٦) رواية المفضليات «معدوا» ولا شاهد في البيت على هذه الرواية، ووقع في بعض كتب النحو والصرف برواية المصنف. وهو شاهد على قلب «معدو» إلى «معدى» استثقالًا للضمة والواو، وتشبيهاً له بما يلزم قلبه من الجمع، وبعض النحويين يجعل «معدياً» جاريا على عدى في القلب والتغيير.

<sup>«</sup>ينظر الكتاب ٢٠٧/٤، والمنصف ١١٨/١، ١٢٢/٢ والمحتسب ٢٠٧/٦ وشرح المفصل ٥٠٠، ٣٦/٥، ١٢٢/١، ٢٠١، ١١٠ وشرح الشافية ٤٠٠.

وقد كنتُ نَحَّارَ الجَزَورِ (') ومُعْمِل الصَّمَطِيِّ وأَمْضِي حيثُ لا حَيَّ مَاضِيَا استشهد أبو على به، على أَنَّ «الشِّمال» جمع، واحده شِمَال، كَسَّروا «فِعَالاً» على «فِعَال »، ومثله: درع دِلاص، وأَدْرُع دِلاص، وناقة هِجَانُ ونُوقٌ هِجَانُ، كما كَسَّروا «فُعْلاً» على «فُعْل »، قالوا: فُلْكُ في الواحد، وفُلْكُ في الجميع.

#### اللغة:

الشُّمَالُ: خَلِيقَةُ الرجلِ، وطَبِيْعَتُه، قال صَخْر(٢).

أبى الشُّتْمَ أَنِّي قد أصابُوا كَرِيمَتِي وأَنْ ليسَ إهداءُ الخَنَا من شِمَالِيَا

والشِّمالُ: خلافُ اليمين.

والشِّمالُ: الريحُ، والشَّمْأَلُ والشَّامْلُ والشَّمَلُ والشَّمُولُ.

والشَّمالُ أيضاً: ما يُسْتَرُ به ضَرْعُ الشَّاةِ والبقرة، وأخلافُ الناقةِ عن الفَصِيلِ، والعِجْلِ والخُرُوفِ، لئلا يَرْضَعَها.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في الباب.

# ٣٠٢ \_ ثُمَّ رماني لَأْكُونَنْ ذَبِيحةً وقدكَثُرَتْبين الأَعُمِّ المَضَائِضُ (١) ١٨٥٠

<sup>(</sup>۱) (و) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) هو صخر بن عمرو بن الشريد السلمي، والبيت في المقتضب ٢٠٧/٢، والكامل ٢٣٣/٢، ٢٠٠/٨، ورد ورد المحماسة ١٠٩٣، وشروح السقط ٥٤٥، واللسان (شمل) وهو من أبيات له في رثاء أخيه معاوية الذي قتله ابنا حرملة المريان.

وفي النسخ ﴿أَبَّا \_ الْخَنَّى ۗ .

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لقيس بن جروة بن سيف بن واثلة بن عمرو بن مالك الطائي الأجئي نسبة إلى أجأ أحد جبلى طيء، شاعر جاهلي حماسي «ألقاب الشعراء ٢٧/٣ والاشتقاق ٣٩٣، معجم الشعراء ٢٠٣ الخزانة ٣٣١/٣».

والبيت في النوادر ٢٦٧، والمخصص ١٦/٨ والمحكم ٥٤/١ وابن يسعون ١٠٢/٢، واللسان (عمم) وعجزه في المخصص ٨١/٨.

ويروى البيت ووالأعم، بفتح العين المهملة، وهو خلاف ما يأتي في لغة البيت، وتنظر النوادر.

هذا البيت، لقيس بن جَرْوَةِ الطائي<sup>(١)</sup>، ويعرف بعَارِق، وإِنَّما سُمِّي بعارقٍ، لقوله (٢) يُخَاطِبُ عمروَ بنَ (٣) هِنْدٍ:

فإنْ لَمْ تُغَيِّر بَعْضَ مَا قَدْ صَنَعْتُمُ لَأَنْتَحِيَنْ للعَظْمِ ذَوأَنَا عَارِقُه الشاهد فيه:

«لأكونَنْ ذَبِيْحَةً»، أي مما يذبَحُهُ، بَيَّنَهُ أبو عليّ (١٠)، لأنهم يقولون: ذَبِيحَةُ: لما لم يُذْبَح، وضَحِيَّةُ: لما لم يُضَحَّ به، ورَمِيَّةُ: لما لم يُرْمَ (١٠).

وذَبِيحُ: لما ذُبِح، ورَمِيُّ: لما رُمي، قال(٦) أبو ذُؤيب:

إِذَا فُضَّتْ خواتِمُهُ وفُكَّتْ يقال لها دَمُ الوَدَجِ اللَّبيعُ بمعنى المذبوح.

#### اللغة:

الْأَعُمُّ: الجماعةُ من الناس، والخلقُ الكثيرُ، قال الشاعر:

يُزِيغُ إِلَيْهِ العُمُّ حاجَةَ واحدٍ فَأَبْنَا بِحَاجَاتٍ وليسَ بذِي مال (٧)

يريد: الحَجَرَ الأسود، يقول: الخلق إِنما حاجتهم أَنْ يَحُجُوا، ثُمَّ إِنهم (^) آبوا مع

وعرقت العظم عرقاً: أكلت ما عليه من اللحم. وذو: من الأسماء الموصولة في لغة طيء.

<sup>(</sup>١) في ل، ر: «الطاءي».

<sup>(</sup>٢) البيت في النوادر ٢٦٦، وألقاب الشعراء ٣٢٧/٢، وشرح الحماسة ١٧٤٦، واللسان (عرق) والانتحاء للشيء: التعرض له والاعتماد والميل.

<sup>(</sup>٣) في الخزانة ٣٠٠/٣، وهو يتحدث عن القصيدة «خاطب بها عمرو بن هند ملك الحيرة، وقيل أخاه المنذر بن ماء السماء، ولعل المنذر هو الصحيح لقوله في القصيدة التي في شرح الحماسة ١٧٤٣: إلى المنذر الخير بن هند نسزوره وليس من الفوت الذي هو سابقه

 <sup>(</sup>٤) التكملة: ١٨٧ - ١٨٨.
 (٥) في ل: «بالتاء الفوقية المثناة».

<sup>(</sup>٦) مر تخريجه في الشاهد ٢٩٩ ص ٨٤٢.

<sup>(</sup>٧) البيت بغير عزو في المقاييس ٤/١، والمحكم ٤/١ه واللسان (عمم) ويزيغ يميل. وفي المقاييس ديريح، وفي المحكم واللسان ديريغ، بالراء، ومعناه: يطلب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ل: «إنه».

ذلك بحاجات، وذلك معنى قوله: «أُبْنَا بحاجات» أي: بالحَجِّ، هذا قولُ ابن الأعرابي.

والعَمُّ: العُشْبُ، عن ثعلب، وأنشد:

يَرُوحُ في العُمِّ ويَجْنِي الْأَبْلَمَا(١)

والعَمُّ: موضعٌ عن ابن الأعرابي، وأنشد (٢):

أقسمتُ أشكَيكِ من أَيْنٍ ومن وَصَبٍ (٣) حتَّى تَرَيْ مَعْشَراً بالعم أَزْوَالا (٤) والعَمُّ: أخو الأب، والجمع: أَعْمَامٌ وعُمُومُ وعُمُومَةً.

قال(٥) سيبويه: أدخَلُوا فيه الهاء، لتحقيقِ التأنيث، ومثلُه البَعُوْلَةُ والفُحُوْلَة.

وحكى ابن الأعرابي، في أدنى العدد: أَعُمُّ. وأَعْمُمُونَ بإظهار التضعيف، جمعُ الجمع، وكان الحكم أَعُمُونَ، ولكن هذا حكاه وأنشد:

تَـرَوَّحَ بـالعَشِيِّ بكُـلِّ خِـرْقٍ كريمِ الأَعْمُمِينَ وكُلِّ خَـالِ اللهِ وَوَلَّ خَـالِ اللهِ وَنَخْلَةُ عُمَّ عن اللحياني، وجارية عَمِيمَةٌ وعَمَّاءُ: طويلةٌ، والذكر أَعَمُّ، والجمع عُمُّ. وقبلَ البيت (٧٠):

أَصْبَحَ من أسماءَ قيسٌ كقابض عَلَى المَاءِ لاَ يَدْرِي بِمَا هُوَ قَابِضُ

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في المحكم، واللسان (عمم) وفي ر: «تروح - تجي».

<sup>(</sup>٢) البيت لوَدَّاك الطائي كما ذكر البكري، وهو في المحكم ٤/١، ومُعجم ما استعجم ٩٧٠، ومعجم البلدان ١٥٧/٤ واللسان (عمم). وهو يخاطب جمله أو ناقته. والوصب: الوجع. والنصب: الإعياء. وفي معجم ما استعجم: وعم: مخلاف من مخاليف مكة التهامية».

وفي معجم لنا السا (٣) في ر: «نصب».

<sup>(</sup>٤) في النسخ وأن وألاء وهو تحريف، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٣/٨٦٥.

<sup>(</sup>٦) البيت بغير عزو في المحكم ٢/١٥ واللسان (عمم).

<sup>(</sup>٧) النوادر ٢٦٦ - ٢٦٧ والمخصص ١٦/٨.

فَإِنَّ أَبِهِا مُقْسِمُ بِيمِينِهِ لَئِنْ نَبَضَتْ كَفِّي وإنِّي لنابِضُ ثُمَّ رَمَانِي لأَكُوْنَنَ ذَبِيحةً وقد كثرتُ بين الأَّعُمُّ المَضَائِضُ

ه ۱۸۸ ب وروایة أبي<sup>(۱)</sup> زید: «رآني»/ وروایة غیره <sup>(۲)</sup> «رماني».

والمضائِضُ: المَكَارِهُ، واحدها مَضِيضَةً.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) ُ في باب ما جمع على(١) معناه دون لفظه.

٣٠٣ ـ قَتَّلْنَا بعيونٍ زانَها مَرضٌ وفي المِرَاض لناشَجْوُ وتَعْذِيبُ (°) هذا البيت لجرير.

# الشاهد فيه:

11

قوله: «وفي المِرَاضِ»، وجاء على أصله، لأنَّ مريضاً ومِرَاضاً كظريفٍ وظِرافٌ، وكريم وكِرام ، ومثلُه قولُ الأخر<sup>(٢)</sup>:

أُكَاثِر أقواماً وأَعْلَمُ أَنْنِي صدورُهُمُ بادٍ علي مِرَاضُها والمُها والمستعمل: مَرِيضٌ ومَرْضَى، شُبَّه بجَرِيحٍ وجَرْحَى، وعَقِيرٌ وعَقْرَى، من قِبَلَ أَنَّ المَرَضَ بَلِيَّةً، فأشبه المفعول به.

وأراد بالمِراض : العيونَ، ومرضها: فُتُورُها.

<sup>(</sup>١) ﴿رُوايَةُ أَبِّي زَيْدٍۥ سَاقَطَةً مِنَ الْأَصَلِ.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية ابن سيده في المحكم وابن منظور.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) «علي» ساقطة من الأصل، ر.

<sup>(°)</sup> هذا البيت لجرير، وهو في ديوانه ٣٤٨ وابن يسعـون ١٠٣/٢ وابن بري ٩٢ وعنده «حشوها» وعجزه في شرح المفصل ٨١/٥ واللسان والتاج (مرض).

<sup>(</sup>٦) هو الشماخ بن ضرار والبيت في ديوانه ٢١٥، وتخريجه ٢١٧ وروايته:

أجامل أقدواما حياء وقد أرى صدورهم تغلي على مراضها وأكاثر أقواما: أضحك في وجوههم وأباسطهم مع بغضي لهم. وجاء في حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه: «إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقلهم، أو لتلعنهم». الأمثال لأبي عبيد ١٥٨ والنهاية ١٧٦/٤.

والشَجْوُ: الحُزْنُ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في الباب.

٣٠٤ ـ ما إِنْ رأيتُ ولا سمعتُ (به) كاليوم طالِيَ أَيْنُقٍ جُرْبِ (٢) هذا البيت لدُرَيْدِ بن الصَّمَّةِ، يقوله في الخنساء.

### الشاهد فيه:

قوله: «أَيْنُق جُرْبٌ»، أتى به على القياس، لأن الواحد «أَجْرَبُ» كأحمرَ وحُمْرِ (٣)، ويجمع أيضاً على: «جَرْبَى» شبهوه بأَحْمَقَ وحَمْقَى، وأَنْوَكَ ونَوْكَى.

جعل ما أصاب البدن، بمنزلة ما أصاب النفس.

# الإعراب:

ذهب سيبويه في قولهم: «أَيْنُقُ» مذهبين(٤):

أحدهما: أن يكونَ وَزْنُه «أَعْفُل» (°)، قُدِّمَتِ العينُ على الفاء، فصار في التقدير «أَوْنُق» ثُمَّ أُبْدِلَتِ الواوُ ياءً، لأَنَّها كما اعتَلَتْ بالقلب، اعتَلَتْ أيضاً بالإبدال.

والثاني: أَنْ تكونَ العين قد حُذِفَتْ، ثم عُوِّضَ منها «ياء»، فصار وزنها «أبفلا».

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٨٩.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لدريد بن الصمة، وهو في شعره ٦٤، والشعر والشعراء ٣٤٣، والجمهرة ٢/٣٢٤، والجمهرة ٣٢٤/١ والأمالي ١٠٣/٢ وجمهرة الأمثال ١٨٨/٢ وابن يسعون ١٠٣/١ وابن بري ٩٢، وشرح المفصل ٥/٨، ١٢٨/٨ وشرح أبيات المغني ٥١/٨ ويروى «هانيء» بدل «طالي».

وفي النسخ «بمثله» بدل «به» وقال البغدادي: «وفي غالب نسخ مغني اللبيب «بمثله» في موضع «به». وهو تحريف من الكتاب لم يروه أحد ممن يعتمد عليه من المتقدمين، نعم وقع في شعر آخر لدريد بن الصمة وصف به ربيعة بن مكدم الكناني... وهو:

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله علمي الظعينة فارسا لم يقتل

<sup>(</sup>٣) «وحمر» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر: «مذهبان» وينظر الكتاب ٤٦٦/٣، ٥٩٤ و ٢٨٥/٤ والخصائص ٧٥/٧\_٧٦.

<sup>(</sup>٥) في ر: «أفعل، ويرده ما بعده.

# حكاية (١):

كان دُرَيْدٌ خَطَبَ الخنساء فرَدَّتُه، وكان رآها مُتَجَرِّدَةُ، تَهْنَأُ بَعِيراً، فقال(٢٠٠

حَيُّوا تُمَاضِرَ واربَعُوا صَحْبي وقِفُوا فإنَّ وقوفَكم حَسْبي أخُنَاسُ قد هام الفؤادُ بكم واعتاده (٣) تَبْلُ (٤) من الحُبّ ما إِنْ رَأَيتُ وَلاَ سَمِعْتُ (به)(٥) كاليوم طالِيَ أَيْنُقِ جُرْب مُتَبَذِّلًا تبدو محاسِنُه يَضعُ الهناءَ مواضعَ النَّقْب

قال أبو عبيدة: لَمَّا خَطَبَها دُرَيد، بعثتْ جاريتَها، وقالت: انظُري إليه إذًا/ بال، فإنْ كان بولُه يخرق الأرض ويَخُدُّ فيها، ففيه بَقِيَّةٌ وإِنْ كان بوله يسيح على وجهها(٢٠)، فلا بَقيَّةً فيه.

فرجعت إليها، وأخبرتها أَنَّ بولَه يسيح.

فقالت: لا بَقِيَّة في هذا، فأرسلت إِليه: «ما كنتُ لأدع بني عمرو، وهم كعوالي الرماح، وأتزوج شيخاً.

فقال دُرَ يد<sup>(٧)</sup>:

وقاكِ اللهُ يا ابنـةَ آل ِ عمرو من الفِتيـانِ أَشْبَـاهِي وَجُنْسِي

وتماضر: بضم التاء وكسر الضاد: اسم الخنساء. والتبل: القطع.

والطلاء: كل ما يطلى به من قطران ونحوه. والجَرَبُ: بثر يعلو أبدان الناس والإبل. والهناء:

والنقب: القطع المتفرقة من الجرب في جلد البعير. ويقال: النقب أيضاً بفتح القاف جمع نقبه. (٣) في الأصل و، ل: «اعتماد».

- (٤) في ر: «نيل».
- (٥) في النسخ «بمثله».
- (٦) في ر: «على وجه الأرض».
- (٧) شعره ٦١، والأمالي ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>١) تنظر في الشعر والشعراء ٣٤٣، والأمالي ١٣١/٢ وشرح أبيات المغني ٥١/٨ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) شعره ٦٠ والمصادر السابقة.

وقالت إنَّه شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهَلْ خَبَرْتَهَا أَنَّي ابنُ أَمْسِ فَلِي وَهَلْ خَبَرْتَهَا أَنَّي ابنُ أَمْسِ فلا تَلِدي ولا يَنْكِحْكِ مِثْلِي إِذَا مَا لَيْلةٌ طَرَقَتْ بِنَحْسِ فقالت (١) الخنساء تجيبه:

معاذَ اللهِ يَنْكِحُني حَبَرْكَى يقول أبوه من جُشَم بنِ بَكْرِ فلو أصبحتُ في جُشَم هَدِيًا إِذَنْ أصبحتُ في دَنَس وفَقْرِ وأَنْشَدَ أبو علي (٢) في باب ما جاء على أربعة أحرف ملحقاً أو على وزن الملحق.

٣٠٥ ـ فلا تَفْخَرَ فإنَّ بني نِزَارٍ لِعَلَّاتٍ وليسُوا تَوْءَمِينا (٣) هذا البيت للكُميتِ الأسدي (١٠).

### الشاهد فيه:

قوله: «تَوْءَمِينا»، جمع «تَوْءَم ٍ»، جمعه بالواو والنون، لما كان لمن يعقل. وتكسيره: تَوَائِم.

#### اللغة:

العَلَّةُ، الضَّرَّةُ، وبنو العَلَّاتِ: بنو الأمهات الشُّتَّى.

<sup>(</sup>١) أنيس الجلساء ٤٤ ـ ٥٤ والأمالي ١٦١/٢. والحبركي: الرجل القصير الرجلين الطويل الظهر.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى الكميت كما ترى، وهو في شعره ١١٨/٢ برواية:

وكان يقال أن بني نزار لعالات فأمسوا توءمينا
وقال ابن بري: بعد أن أورد الشاهد كالمصنف: وهذا البيت لدعبل، وأما بيت الكميت فهو. . . ، ثم
أورده برواية شعر الكميت. ولم أجده في ديوان دعبل المجموع المطبوع بطبعتيه. وله قصيدة من بحر
البيت ورويه، رد بها على الكميت، وافتخر فيها باليمنية.

والبيت في المعاني الكبير ٧٢٥، وابن يسعون ١٠٣/٢ وابن بري ٩٢، والصحاح واللسان والتاج (تأم).

<sup>(</sup>٤) «الأسدي» ساقطة من ل.

وجمعُ العَلَّاتِ: علائِلُ.

وأنشد أبو علي(١) في الباب.

٣٠٦ - أَيُّها الفِتْيانُ في مجلسنا جَرِّدُوا منها وِرَاداً وشُقُرْ (٢)

هذا البيت لطَرَفَةَ بن العبدِ البَكْريّ.

# الشاهد فيه:

قولُه: «وشُقُر» جمع «أَشْقَر»، وكان الحُكم «شُقْراً» " بالتخفيف، فحَرَّكَ «القاف» ضرورةً.

#### اللغة:

وِرَاداً: جمعُ وَرْدٍ.

و(٤)قوله: «جَرِّدُوا منها»، أي أَلْقُوا عنها حِلاَلَها، وأَسْرجُوها للقاء.

وقيل: الجريدة من الخيل: التي تُخْتَارُ، فتُجَرَّدُ في مُهمِّ الأمور.

وبعدَهُ(٥):

أَعْوَجِيّاتٍ طِوَالًا شُورِباً دُوْجِلَ الصَّنْعَةُ فيه والضُّمُو

(١) التكملة: ١٩٠.

(٢) هذا البيت لطرفة وهو في ديوانه ٦٩، وشرح أدب الكاتب ٢١٦، وابن يسعون ١٠٤/٢، وابن بري ٩٢، وشواهد نحوية ١٥٨، وضرائر الشعر ١٩.

وعجزه في شرح المفصل ٥٠/٥ وموضع الشاهد في الخصائص ٣٣٥/٢، والمحتسب ١٦٢/١ ورواية الجواليقي:

أيه . . جردوا كل أمون وطمر

وقال: «. . . والتأييه: الدعاء برفع الصوت. . »

- (٣) في الأصل «شقر» بالرفع.
  - (٤) «و» ساقطة من الأصل.
- (٥) ديوانه ٦٩. والأعوجيات: منسوبة إلى أعوج، فحل لغني، والشرب: الضمر.

دوخل الصنعة فيها: أي أحسن القيام عليها ولم تهمل.

واليعابيب: جمع يعبوب، وهو الطويل الجسم من الخيل وقيل: الشديد العدو.

الوقح: جمع وقاح: وهو الصلب الحافر.

الهضبات: السراع الشداد. وقيل: الكثيرة العرق.

من يَعَابِيبَ ذكورٍ وُقُحٍ وهِضَبَّاتٍ إِذَا ابتَلَّ العُذُرْ / جافِلاتٍ فوقَ عُوجٍ عُجُلٍ رُكِّبَتْ فيها مَلاطِيسُ سُمُر ١٨٦/ب وأَنْشَدَ أبو على (١) في الباب.

٣٠٧ ـ ومِعْزَى هَدِباً يَعْلُو قِرَانَ الأرضِ سُرودَانَا (٢) الشاهد في هذا البيت:

قوله: «سُوْدَانُ»، جمعُ «أسودٍ»، ومثله أَحْمَرُ وحُمْرانُ وأَشْمَطُ وشُمْطَانُ، وأَبْيَضُ وبيْضَانُ، وآدَمُ وأُدْمانُ.

#### اللغة:

المِعْزَى: اسمٌ للجمع، وكذلك مَعْزُ ومَعَزُ ومَعِيزُ ومِعَازُ، قال القُطَاميّ (٣): \_ تَصَلَّيْنَا(٤) بهم وسَعَى سِوانَا إلى البَقَرِ المُسَيَّبِ(٥) والمِعَازِ وكلُّ ذلك اسمٌ للجمع.

وأَمَّا «مِعْزًى» فألفه مُلْحِقَةٌ له ببناء «هِجْرَعٍ».

قال سيبويه (٢٠): سألتُ يونس عن «مِعْزًى»، فيمن نَوَّنَ. فدَلَّ ذلك أَنَّ من العرب من لا يُنَوِّنُ.

والعذر: جمع عذار مثل كتاب وكتب، وهو السير المتصل بحدائد اللجام، يكون على خد الفرس.
 وفي النسخ «الغدر» بالغين المعجمة والدال المهملة. والملاطيس: جمع ملطاس، وهو معول يكسر
 به الصخر.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٩٠.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت بغير عزو في الكتاب ۲۱۹/۳ والمنصف ۲۳۱، ۳۲/۱ ورسالة الملائكة ۲۳۳، والأعلم
 ۱۲/۲، وابن يسعون ۲/٤/۱ وابن بري ۹۲ وشواهد نحوية ۱۰۹ وشرح المفصل ۱۳/۵، ۱٤۷/۹، واللسان (قرن).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧٧، والمحكم ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «فصلينا» بالفاء والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٥) في ر: «المشيب».

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٣٥٢/٣.

قال ابنُ الأعرابي: «مِعْزًى» تُصْرَفُ إِذَا شُبِّهَت بـ «مِفْعَلٍ» وهي «فِعْلَى». ولا تُصْرَفُ إِذا حُمِلَتْ على «فِعْلَى»، وهو الوجهُ عِندَه. قال:

أَغَارَ على مِعْزَايَ لم يَدْرِ أَنَّنِي وَصَفْرَاءَ مِنْهَا عَبْلَةَ الصَّفَواتِ(١)

### المعنى:

لم يدر أنني مع صفراء.

وهذا من باب، كلُّ رجل ِ وضيعَتُه، وأَنْتَ وَشَأْنُك.

وعنى بالصفراء: قوساً غليظة، جناها من الصَّفَرَاتِ، مُصْفَرَّةً من القِدَم ِ.

وأَنْشَدَ هذا البيت سيبويه في «باب ما لا ينصرف (٢) مما ليست نونه (٣) بمنزلة الألف في «بُشْرَى»، شاهداً على تنوينه؛ لأنّه مذكّرٌ، وألفه للإلحاق «بهِجْرَعِ ونحوه».

ووصفُه «بهَدِبِ» دليلُ تذكيره.

والهَدِبُ: الكثير الهَدْب، يعني: الشَّعَرَ.

والقِرَانُ: ما ارتفع من الأرض، وهو جمعُ «قَرْنِ».

وقال: «سُودَانا» وهو وصف للمِعْزَى، إِذْ هو جمعٌ في المعنى، فحمله عليه. ويروى: «قَرَارَ الأرض».

وأَنْشَدَ أبو عليّ (1) في الباب.

٣٠٨ ـ بأَجْرَعَ مِقْفَارٍ بعيدٍ من القُرى فَلَاةٍ وحُفَّتْ بالفلاةِ جَوَانِبُه (°) هذا البيت، لذي الرُّمَّة.

<sup>(</sup>١) البيت بغير عزو في الخصائص ٢٨٣/١، والمحكم ٣٣٥/١ واللسان (معز).

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢١٦/٣ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ألفه» والمثبت من ل، ر: وهو متفق مع الكتاب.

<sup>(</sup>٤) التكملة: ١٩١.

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٣٨، والاقتضاب ٤٠٩ وابن يسعون ١٠٤/٢ وابن بري ٩٣، وشواهد نحوية ١٦٠.

## الشاهد فيه:

قوله: «بأَجْرَعَ»، استعمله اسما لا صفة، لأنَّهم لا يكادون يقولون: المكانُ الأَجْرَعُ.

ألا تراهم كسَّروه تكسير الأسماء، فقالوا: الأَجَارِعُ، ولو كَسَّروه تكسير الصفة، لقيل: جُرْعٌ/، مثل حُمْرٍ، وله نظائر، أَبطْحُ وأباطِح، وأسودُ وأساوِد، وأدهم وأَدَاهِم. ١/١٨٧ اللغة:

الأَجْرَعُ والجَرْعَاءُ، والجَرْعُ والجَرْعَةُ: أرضٌ ذاتُ حُزُونَةٍ تُشَاكِلُ الرمل، وقيل: هي الرَّمْلَةُ (١) السَّهْلَةُ، وقيل: هي الدِّعْصُ لا تُنبِتُ، وقيل: الأَجْرَعُ كثيبٌ، جانبٌ منه رملٌ، وجانبٌ منه حِجَارَةٌ. وقيل: الأَجْرَعُ: رَمْلٌ، والجرعاء: كهيئةِ الأكمةِ، تُنبِتُ الشَّجَرَ والرُّخَامَى (٢)، والحَلَمَةُ (٣)، وسائر العُشْبِ. وجمع الجَرْعِ: أَجْرَاعُ وجِرَاعٌ (٤). وجمع الجَرْعةِ: جَرَاعُ (٥) وجمع الجَرْعةِ: جَرَاعُ (٥) وجمع الجَرْعةِ: جَرَع، وجمع الجَرْعاءِ: جَرَعُ والرَّعْةِ: جَرَعٌ، وجمع الجَرْعاءِ: جَرْعُ والرَّدُ.

وحكى سيبويه(٦): مكان جَرْعُ كأَجْرَعَ.

والجَرْعُ: التِوَاءُ في قُوَّة من قوى الحَبْلِ، أو الوَتَر، يظهر على سائر القوى. وأَجْرَعَ الحَبْلَ أو الوَتَرَ: أَغْلَظَ بعضَ قواه. وحبلٌ جَرِعُ، وَوَتَرٌ جَرِعُ، كلاهما مستقيم.

ويروى «بأَجْرَعَ مِحْلَالٍ» أي يُختَارُ بأَنْ يُحَلَّ. وخُفَّتْ جَوانبُه: أَى أُديْرَتْ حَوَاليه.

<sup>(</sup>١) «وقيل: هي الرملة السهلة، تكرر في ل.

<sup>(</sup>٢) (والرخامي: نبت تجد به السائمة، وهي بقلة غبراء، تضرب إلى البياض، حلوة لها أصل أبيض..» التهذيب ١٨١/٧.

<sup>(</sup>٣) «الحلمة: شجرة لا شوك لها وهي من الجنة . . . ويقال للحلمة: الحماطة . المصدر نفسه ١٠٧/٥.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وجمع» حتى «جراع» ساقط من ل.

<sup>(°)</sup> وجمع الجرعة جراع، ساقط من ر.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٠١/٣.

وأول القصيدة(١):

وقفتُ على رَبْع لمِيَّةَ نَاقَتِي فَمَا زِلتُ أَبْكِي عِنْدَهُ وأُخَاطِبُه وأُسْقِيه حتَّى كاد مما أَبُثُه تُكَلِّمُني أحجارُه وملاعِبُه

وأَنْشَدَ أبو علي (٢) في باب ما كان من الصفات على أكثر من أربعة أحرف.

٣٠٩ \_ مَطَاعِينُ فِي الهَيْجَا مَطَاعِيمُ للقِرَى إِذَا ابْيَضَّ آفاقُ السَّمَاءِ من القَرْس (٣) الشاهد في هذا البيت،

قوله: «مطاعِينُ»، جمع مِطْعَانٍ، وهو الكثير الطُّعْنِ.

قال أبو علي (1): «ولم يجمع بالواو والنون، حيث استوى اللفظ للمذكر والمؤنث، كما لم يجمع «فُعُولٌ» بالواو والنون، لاستواء المذكر والمؤنث».

والهيجاء: الحرب، تُمِدُّ وتُقْصِر.

والمطاعِيمُ: جمع مِطْعَام، وهو الكثير الطعام.

ويروى<sup>(٥)</sup>:

إِذَا اغبَّرَ [آفاقً](٦) السماء من القَرْسِ

والقَرْسُ: أَبْرَدُ الصَّقِيعِ، وقد قَرِسَ الرجلُ، وأَقْرَسُه البَرْدُ.

### المعنى:

مَدَحَ قوماً بالشجاعة والكرم في أَزْمِنَةِ المَحْلِ.

<sup>(</sup>١) الديوان: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لأوس بن حجر الأسدي، وهو في ديوانه ٥٦ برواية «أصفر» والمحكم ٣٤٤/١ والمخصص ١٨٥/٦ وابن يسعون ١٠٥/٢ وابن بري ٩٣، وشواهد نحوية ١٦١، والصحاح والأساس واللسان والتاج (قرس).

<sup>(</sup>٤) التكملة في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) وهي روايةً ابن سيده وعنده في المحكم «مكاشيف» وفي المخصص: «في الدجي ـ آفاق البلاد».

<sup>(</sup>٦) وآفاق، ساقطة من النسخ.

وأَنْشَدَ أبو عليِّ (١) في الباب.

• ٣١٠ \_ مَطَافِيلُ أَبْكَارٍ حديثٍ نتاجُها تُشَابُ بماء مثل ماء المَفَاصِل (٢) ١٨٧/ب أُ هذا البيت لأبي ذُؤيب الهُذَلِيّ.

### الشاهد فيه:

قوله: «مَطَافِيلُ» جمع «مُطْفِل» والكثير المستعمل «مَطَافِل» (٣٠).

#### اللغة:

مُطْفِلٌ: ذاتُ أطفال، والطفلُ: الصغير من كلِّ شيء. وتُشَابُ: تُخْلَطُ. وماءُ المفاصل: جمعُ مَفْصِل، وهو الموضع (٤) الذي يَفْصِلُ بين جبلين (٥).

## وقبل البيت(٢):

وإِنَّ حَدِيثاً مِنْكِ لَوْ تَعْلَمِيْنَه جَنَى النَّحْلِ فِي أَلْبَانِ عُوْدٍ مطافِلِ مطافِلِ أَبكار ..... البيت

ومطافيلُ الثاني: بدلٌ من الأول.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لأبي نؤيب الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ١٣١، والحيوان ٣٥١/٢ والبيان والتبيين ٢٧٨/١، والأضداد ٢٢٦، وخلق الإنسان ٣١، وشجر الدر ١٣٦، والتهذيب ١٩٣/١٢، والمتاييس ٤/٣٠، وثمار القلوب ٤٤٦، وأمالي المرتضى ٢٦٠/١، ورسالة الغفران ١٩٩، والمخصص ٢٣٠/١، ١٦١/١٦، وابن يسعون ١٠٦/٢، وابن بري ٩٣، وشواهد نحوية ١٦٢، والصحاح واللسان والتاج (بكر) واللسان والتاج (طفل ـ فصل).

<sup>(</sup>٣) في ل: «مطافيل» ويرده ما قبله.

<sup>(</sup>٤) «الموضع» ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «حملين» تحريف، وفي شرح أشعار الهذليين: «وقال الأصمعي: المفاصل، منفصل الجبل من الرملة. يكون بينهما رضراض وحصى صغار، فيصفو ماؤه ويرق. وقال أبو عبيدة: مفاصل الوادي: المسايل. وقال أبو عمرو: المفاصل: مفاصل العظام».

 <sup>(</sup>٦) شرح أشعار الهذليين ١٤١ برواية «لو تبذلينه».
 والعوذ: جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة العهد بالنتاج.

وأُنْشَدَ أبو عليّ (١) في الباب.

٣١٦ ـ دارُ الفتاةِ التي كُنَّا نقولُ لها يا ظبيةً عُطُلاً حُسَّانَةَ الجِيدِ(٢) هذا البيت للشَّمَّاخِ بن ضِرار.

## الشاهد فيه:

قوله: «حُسَّانةً» بتاء التأنيث للمؤنث، وللمذكر حُسَّانُ، والجمع حُسَّانُون، يقال: رجل حَسَن (٣) وجميل ووضيء ، فإذا أرادوا المبالغة في ذلك، قالوا: وُضَّاء وجُمَّال وحُسَّان، فزادوا في هذه اللفظة هذه الزيادة لمعنى المبالغة.

# ومثلُه قولُ الآخر(٤):

والمرءُ يُلْحِقُه بفتيان النَّدَى(٥) خُلُقُ الكَـرِيم وَلَيْسَ بِالسُوْضَاءِ وقال آخر:

منهُ صفيحةُ وَجْهٍ غيرِ جُمَّالِ (٦)

### اللغة:

آمرأةً عُطُلٌ: ليس في عُنُقِها حُلِيٍّ، من نسوة أَعْطَالٌ، وكذلك عاطل من نسوة عَوَاطِلَ وعُطُلٍ. عَوَاطِلَ وعُطُلٍ.

<sup>(</sup>١) التكملة: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت للشماخ، وهو في ديوانه ١١٢، وإصلاح المنطق ١٠٨، والخصائص ٢٦٦/٣، والمنصف (٢) هذا البيت للشماخ، وهو في ديوانه ١١٢، وإصلاح المنطق ١٠٨، والمحكم ١٤٢/٣، ٣٨٨/٣ وأمالي ابن الشجري ١٤١/١ وشرح أدب الكاتب ٣٤٥، وابن يسعون ١٠٦/٢ وابن بري ٩٣، وشواهد نحوية الشجري ١٠٦/١ وشرح المفصل ١٦٥،، والصحاح واللسان والتاج (حسن) واللسان (حمم) مع البيت الذي بعده. وعجزه في التهذيب ١٦٥/١ والمجمل والأساس واللسان (عطل).

<sup>(</sup>٣) في ل: «حسان» ويرده ما بعده.

<sup>(</sup>٤) هُو أبو صدقة الدبيري كما في اللسان، والبيت في الخصائص ٢٦٦/٣، والمحتسب ٢٣٠/٢ والمخصص ٨٩/١٥ والصحاح والأساس واللسان والتاج (وضاً).

<sup>(</sup>٥) في ر: والذي، بدل والندي،

<sup>(</sup>٦) هذا الشطر بغير عزو في الخصائص ٢٦٦/٣.

والأَعْطَالُ أيضاً من الخيل والإِبل: التي لا أَرْسَانَ لها، ولا قلائِدَ عليها، واحدها عُطُلٌ: بلا سِمَةٍ، عن ثعلب، وقولُه: أَنْشَدَهُ ابنُ الأعرابي(١):

# في جِلَّةِ منها عَرامِيسُ (٢) عُطُل

يجوز أَنْ يكونَ جمعُ عاطِل، كبازِل وبُزُل، ويجوز أَنْ يكونَ «العُطُلُ» يقع على الواحدِ والجمع. وقَوْسٌ عُطُلٌ: لا وَتَرَ عليها، ورجل عُطُلٌ: لا سلاحَ عليه (٣) وجمعه أَعْطَالٌ.

والجيد: مقدم العنق، والجمع: أجياد، وامرأة جَيْدَاءُ: طويلة العنق. وبعدَ البيت(٤):

تُدْنِي الحَمَامَةَ منها وهي لاهيةً من يانِع الكُرْم غِربانَ العَنَاقيدِ يريد بالحَمَامةِ: المرأة، والحَمَامَةُ أيضاً وَسَطُ الصدر. قال:

/إِذَا عَرَّسَتْ أَلقَتْ حَمَامةَ صَدْرِها بَتَيْهَاءَ لا يَقْضِي كَرَاه رَقِيبُها(٥) 1/١٨٨ وَأَنْشَدَ أَبُو على (٦) في الباب.

# ٣١٢ ـ غيرُ مِيلٍ ولا عَوَاوِيرَ في الهيه حجا ولا عُزَّل ولا أَكْفَال (٧)

(١) البيت بغير عزو في التهذيب ١٩٥/١، والمحكم ٣٣٩/١، والتكملة واللسان (قطع) واللسان (عطل) وفي التهذيب د... وأنشد لأعرابي تزوج امرأة وساق إليها مهرها إبلا فقال:

أقول والعيساء تمشي والفضل في جلة منها عراميس عطل قطعت بالأحراج أعناق الإبل

- (٢) في الأصل ول والمحكم وعداميس، بالدال المهملة، وفي ر بالذال المعجمة، ولم أجد معنى لعداميس يناسب البيت. والمثبت من مصادر التخريج. وناقة عِرْمِس: صلبة شديدة.
  - (٣) في ر: «معه».
  - (٤) الديوان ١١٣ وتخريجه ١٢٦.
  - (٥) البيت بغير عزو في المحكم ٣٨٨/٣ واللسان والتاج (حمم).
    - (٦) التكملة: ١٩٣.
- (۷) البيت للأعشى، وهو في ديوانه ٦٦ والأمالي ٨٢/١ والتهذيب ١٣٦/٢، والمقاييس ٢٩٠/٥ والمحكم ٢٤٧/٢، وابن يسعون ١٠٧/٢ وابن بري ٩٣، وشواهد نحوية ١٦٣، وشرح المفصل ٥/٧٦، واللسان والتاج (عور عزل كفل).

هذا البيت للأعشى، ميمونِ بن قيس.

### الشاهد فيه:

قوله: «عَوَاوِير»، جَمْعُ عُوَّار، وهو الضعيف الجبان قال سيبويه (١): لم يُكْتَفَ فيه، بالواو والنون، لأَنَّهم قَلَّما يصفون به المؤنث، فصار «كَمِفْعَالٍ» و «مِفْعِيلٍ» ولم يصر «كفُعَّال»، ولو أجروه مجرى الصفة، لجمعوه بالواو والنون، كما فعلوا في: حُسَّانٍ وكرَّامٍ.

### اللغة:

والعُوَّارُ (٢) أيضاً، كالعائِرِ (٣)، وهو الرَّمَدُ أو البَّشر، يكون في جفن العين الأسفل، وقيل: هو القَذَى في العين. والجمعُ «عَوَاوِيرُ».

والعُوَّار أيضاً: اللحم الذي يُنْزَعُ من العين، بعدما يُذَرُّ عليه الذَّرور. والعُوَّار أيضاً: الذين حاجتهم في أدبارهم، عن كُرَاع (١٠).

والمِيلُ: جمعُ أَمْيَلَ، وهو الجَبَانُ، ويقال: الذي لا تُرْسَ له، ويقال: الأَمْيَلُ: الذي يميل عن ظهر فرسه.

والهيجاء: الحرب تمد وتقصر.

والعُزَّلُ والعُزْلان والعُزْلُ والأَعْزَالُ والمعازيلُ، حكاها ابن جنى كلُّها، جمعُ الأعزل، وهو الذي لا سلاحَ معه، فهو يَعْتَزلُ الحربَ.

وحكى الهروي في «الغريبين» (°): رَجَلُ عُزُلٌ، والاسم من ذلك كله العَزَلُ والأَكْفَالُ: جمعُ كِفْل ِ، وهو المتأخر في الحرب.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ٦٤١/٣.

<sup>(</sup>۲) في النسخ «العور» والمثبت من المحكم.

<sup>(</sup>٣) في ر: «كالعواوير».

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا النص في المنجد، وهو في المحكم ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) الغريبين ٢/٥٨٠، وتنظر النهاية ٣٣٠/٣.

مدح بهذا الشعر الأسود بنَ المنذر اللَّخْمِيُّ، أخا النعمان.

وقبله(١):

ةِ تَـأْبَى خُكُومَةَ الجُهَّال مسادات أهل القِباب والأكال

أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ أَلْفٍ مِنَ الْقُوْ مِ إِذَا مِا كَبَتْ وجوهُ الرِّجَالِ ولمثـل الـذي جَمَعْتَ من العُـدُّ جندك التالـدُ العتيقُ من الـ وأَنْشَدَ أبو على (٢) في الباب.

٣١٣ ـ مَشَائِيمُ ليسوا مصلحينَ عَشِيرةً ولا ناعِباً إِلَّا ببَيْنِ غُرَابُها (٣) هذا البيت أنشده سيبويه: في «باب اسم(٤) الفاعل»، ونَسَبَهُ للأُخْوَص(٥)، وأنشده/ في «باب<sup>(٦)</sup> الفاء»، ونسبه للفرزدق. ۱۸۸/ب

الشاهد فيه:

«مَشَائِيمُ» جمع مِشْآم.

(١) الديوان ٦٦ وكبا الوجه: تغير لونه من الفزع. والقباب: جمع قبة، وهي الخيمة الضخمة وفي ر: «العباب، بالعين المهملة. والأكال: قطائع كانت الملوك تقطعها للأشراف.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت في نسبته خلاف، فهو ينسب إلى الفرزدق، وليس في ديوانه طبع دار صادر، كما ينسب إلى الأحوص الرياحي، والأحوص الأنصاري، وليس في شعره المجموع والصحيح أن البيت للأخوص \_ بالخاء المعجمة \_ وهو زيد بن عمرو بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع التميمي شاعر فارسي إسلامي. «المؤتلف ٦٠، وجمهرة أنساب العرب ٢٢٧، والإِكمال ٣٢/١ والخزانة ١٤٣/٣». والبيت في الكتاب ١٦٥/١، ٣٠٦، ٢٩/٣ والبيان والتبيين ٢٦١/٢، والكامل ٢٣٠/١ وابن السيرافي ١/٧٤، ١٥٠/٢ والخصائص ٥٤/٣ وفرحة الأديب ٣٢ ـ ٣٤ والإفصاح ١٥٩ والأعلم ٨٣/١، ١٥٤، ١٥٨، وابن يسعون ٢/٧/٢ والإنصاف ١٩٣، وأسرار العربية ١٥٥، وابن بري ٩٤، وشواهد نحوية ١٦٤ وشرح المفصل ٧/٢، ٥٧/٥، ٥٧/٧، ٦٩/٨ وضرائر الشعر ٢٨٠، والخزانة ١٤٠/٢، ٥٦٧/٣، ٦١٣، وشرح أبيات المغني ٥٦/٧، ١٨٢.

والبيت يروى: بنصب «ناعب»، وبجره.

 <sup>(</sup>٤) الكتاب ١٦٤/١ ـ ١٧٥ وفيه بنصب «ناعب» ونسبته إلى الأخوص.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «الأحوص» بالحاء المهملة. والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) الكتاب ٢٨/٣ ـ ٤١ وفيه بجر «ناعب» ونسبته إلى الفرزدق.

## المعنى:

هَجَا قَوْماً، ونسبهم إلى الشُّؤم ِ، وقِلَّةِ الصلاح(١) والخير.

فيقول: لا يُصْلِحُونَ أَمْرَ العشيرةِ، إذا فَسَدَ ما بينَهم، ولا يَأْتَمِرُونَ لخيرٍ، فغُرابُهم لا يَنْعَبُ إلا بالفراق، وهذا مَثَلُ للتطير منهم، والشؤم بهم.

والنعيبُ: صوتُ الغُراب، ومَدُّه عُنُقَه عند ذلك، ومنه ناقة نَعُوبُ ومُنْعِبُ، إذا مَدَّتْ عُنُقَها في السير.

# الإعراب:

أنشده سيبويه (٢) بجر «ولا ناعبٍ»، عَطَفَه على معنى «الباء»، في قوله: «ليسوا مصلحينَ»، لأنَّ معناه: «ليسوا بمصلحين»، فتَوَهَّمَ الباء، وعطف عليها.

وإذا جازَ تَوَهَّمُ الحرف مع ضعفه، فالحملُ على الفعل أوجبُ، لقُوَّتِه وقد رُدَّ هذا على سيبويه، ولا يجيزُ الرادُّ عليه إلاّ النصبَ، لأنَّ حرفَ الجر لا يُضْمَرُ.

وقد بَيَّنَ سيبويهِ ضعْفَه وبُعْدَه، مع أخذه لذلك عن العرب سماعاً، فلا معنى لرَدِّه عليه.

وأنشد أبو على (٣) في الباب.

٣١٤ - قُبِحْتُمُ يا ظَرِباً مُحَجَّرَه أَوْ الوِبَارَ يَبْتَدِرْنَ الجحَرَه (١٠) الشاهد فيه:

قوله: «يا ظُرِباً»، حَذَف النون من «ظُربَان» في التكسير، وذلك أَنَّ الألفَ

<sup>(</sup>١) في ر: الإصلاح.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) هذا الشاهد لم ينسبه المصنف كما ترى، وكذلك ابن جنى وابن يسعون، ونسبه ابن بري للحصين بن بكير الربعي.

وهو في الخصائص ٢٠٨/٣ وابن يسعون ٢٠٨/٢، وابن بري ٩٤، وشواهد نحوَية ١٦٥.

والنون، قد عاقبتا تاء (۱) التأنيث، وجَرَتا مَجْرَاها، وذلك في حذفهم الألف والنون عند إرادة الجمع، كما تُحْذَفُ تاءُ التأنيث. أَلاَ تراهم قالوا في استخلاص الواحد من الجمع بالهاء، نحو: شَعِيرةٍ وشَعِير، وتَمْرَةٍ وتَمْرٍ، وبُرَّةٍ وبُرِّ، ودُرَّةٍ ودُرِّ.

فكذلك انتزعوا الواحد من الجمع بحذف الألف والنون أيضاً، وذلك قولهم: إنسانٌ في الواحد، وإِنْسٌ في الجمع، وظَربَانُ وظَربُ.

وكذلك أيضاً حذفوهما لياءي الإضافة، كما تحذف التاء لها.

قالوا في النسب إلى «خراسان»: خُرَاسِيٌّ، كما قالوا في خُرَاسَةَ ( ): خُرَاسِيٌّ.

# اللغة:

الظَّرِبَانُ: دابَّةٌ على خِلْقَةِ الكلب، منتِنُ الريح، ويجمع أيضاً على ظَرَابِينَ وظِرْبي .

ويروى «مُجَحَّرَه» بفتح الجيم، وتشديد الحاء مفتوحة، وهي: المُدْخَلَةُ في جحارِها، المضطرة إِليها.

ويروى (٣): «مُجَحِّره» بفتح الجيم/، وتشديد الحاء مكسورة. وهي التي دخلت ١٨٩٨ في أجحارها، أو التي احتفرت لأنفسها أجحاراً.

والذي ثبت عند أبي الفتح بن (٤) جنى: «مُجَخِّره»، بفتح الجيم، وبالخاء المعجمة، مكسورة مشددة، ومعناه: الشديد النتن.

يقال: امرأةً بَخْراءُ دَفْرَاءُ جَخْرَاءُ.

فالبَخَرُ في الفم. والدَّفَرُ في الإبط. والجَخَرُ في السَّفَلَةِ.

<sup>(</sup>١) تنظر الخصائص ٢٠٨/٣ حيث اعتمد المصنف على ابن جني في هذا المبحث.

<sup>(</sup>٢) في الخصائص «خراشة: خراشي» بالشين المعجمة وقال محققه \_ رحمه الله ..: «وخراشة من أسماء العرب، وأبو خراشة خفاف بن ندبة» ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) وهي رواية ابن جني في الخصائص.

<sup>(</sup>٤) الذي في الخصائص المحققة «مجحره» بالجيم والحاء المهملة.

والوَبَارُ: جمع وَبْرٍ، وهي دويبة على قَدْرَ السِّنُّورِ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في باب ما كان في آخره ألف ونون.

٣١٥ - ولوكنتُ في نار الجحيم لأصبحتْ ظِرَابِيُّ من حِمَّانَ عَنِّي تُثِيرُها(٢) الشاهد فيه:

قوله: «ظَرَابِيُّ»، تكسير ظَرِبَانٍ، ولهذا صَحَّ أَن يُحَقَّرَ على «ظُرَيْبَانٍ».

### المعنى:

حَيِّ من بني (٣) حِمَّان سعد بن زيد مناة بن تميم وَصَفَهم بالإِفساد، بين الإِخوان والأصحاب، وذَكَرَ عداوتهم له، واعتداءَهم واتباعَهم له، ومطالبتَهم إيَّاه، حتَّى لو أُلْقِي في نار الجحيم لَمَا شفى ذلك صدورَهم، ولا وقاه من شَرِّهم، ولأثاروها(٤) عنه.

وجعلهم كالظَرَابِيّ في الإِفساد والتشتيت؛ لأنَّ «الظَّرِبانَ» يسمى (٥) مفرِّقَ النعم.

ويقال للقوم يَتَقَاطَعُونَ: «فَسَا بَيْنَهِم ظَرِبَانٌ»(٢٠).

# شَـرْحُ:

قال أبو علي قبلَ البيت: «وتقول في تصغير سِرْحَان، سُرْيَحِينٍ، لأَنَّك تقول في جمعه: سَرَاحِين، وتقول في تصغير ظَرِبَانٍ: ظُرَيْبان، لأنهم قالوا: ظَرَابِي».

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ونسبه الجاحظ وابن بري إلى الفرزدق، ولم أجده في ديوانه المطبوع وفيه قصائد من بحر البيت ورويه.

وهو في النوادر ٥٣٨، والحيوان ٣٤٩/١، والتهذيب ٣٧٧/١٤، وابن يسعون ١٠٩، وابن بري ٩٤، وشواهد نحوية ١٦٦، واللسان (ظرب).

<sup>(</sup>٣) تنظر جمهرة أنساب العرب ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) في ل: «أثروها»، وفي الأصل «ولا أثاروها».

<sup>(</sup>٥) في ل: «تسمى» بالتاء المثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٦) جمهرة الأمثال ٢٢١/١ واللسان والتاج (ظرب).

<sup>(</sup>٧) التكملة: ٢٠٢.

وإنما حَمَل التصغير على «ظَرَابي» دون «ظَرَابِين»، لأنَّ مِثْلَ ظَرَابِين<sup>(۱)</sup> إِنما جاءَ جمعاً، ومثال «ظَرَابِين» أتى جمعاً وجمع جمع، نحو غُرابٍ وغِرْبانٍ وغَرَابِينَ.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

# ٣١٦ ـ حَذْفَ الحُبَارِيَّاتِ والكَرَاوِينْ (٣)

### الشاهد فيه:

قولُه: «الكَرَاوين» جمعُ «كِرْوَانٍ»، فعلى هذا يُحَقَّر «كُرَيِّين» وأصله «كُرَيْوِين»، ثم أُبْدِلَتِ «الياءُ» «واواً» وأدغمت الياء في الياء.

ولم يَجُزْ أَنْ يقالَ فيه: «كُرَيْوِين» كما جاز في «أسود»، لأن «الواو» وقعت في «كريوين»، بين «ياءين»، فقَويَ فيه التغيير أَكْثَرَ مما قَويَ في «أسود».

وَصَفَ صَقْراً.

والحَذْفُ: الرَّمْيُ والقَطْعُ، ونَصَبَهُ على المصدر/ المشبَّه بِه.

وأَنْشَدَ أبو علي (٤)، في باب ما تجتمع فيه زيادتان من بنات الثلاثة، فتحذف إحداهما بعينها دون الأخرى.

# ٣١٧ ـ والبَكرَاتِ الفُسَّجَ العَطامِسَا (٥)

هذا الشطر لغَيْلان بن حُرَيثٍ، وقيل لذي الرُّمَّة.

<sup>(</sup>١) في الأصل «ظرابين».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) هذا الشاهد لم ينسبه المصنف كما ترى، ونسبه ابن يسعون لدلم أو دليم العبشمي الراجز. وهو في التهذيب ١١٥/١٨، ١٩٥/، والمنصف ٧٢/، والمخصص ١١٥/١٨، ١٩٥١، وابن يسعون ١١٥/٨ وابن بري ٩٤، وشواهد نحوية ١٦٧، والمقرب ٢٠٠/، واللسان (حبر ـ درخمن ـ كرا). ويروى: «حتف» بدل «حذف» وقبله في المنصف:

داهسة صل صفا درخمين

<sup>(</sup>٤) التكملة: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت لغيلان بن حريث الربعي، وينسب لذي الرمة، وليس في ديوانه المطبوع.

### الشاهد فيه:

قوله: «العَطَامِسا»، وكان الوجهُ «العَطَامِيسَ»، بإثبات الياء، فحَذَفَها ضرورةً، والحُكْمُ ثباتُها، لأنَّه جمعُ «عَيْطَمُوسٍ»، فصارت «الواوُ» رابعةً، مثل «كُرْدُوسٍ»، فلزم ثبات الياء بدلاً من الياء المحذوفة في التكسير كما ثبت في التحقير، ولأنَّ حرف اللين إذا كان رابعاً في التحقير ثَبَتَ البَدَلُ منه، ولم يسقط إلاّ في ضرورةٍ، أو يكون بعده «ياء» كقولهم في جمع «أُثْفِيَّةٍ» أَثَافٍ.

### اللغة:

البَكَرَاتُ: الفَتِيَّاتُ من النُّوقِ.

والفُسَّجُ: جمع فاسِج وفاسِجَةٍ، وهي التي ضَرَبَها الفحل، قبلَ أَنْ تَسْتَحِقَّ الضِّرابَ، وقد فَسَجَتْ فُسُوجًاً.

والعَيْطَمُوسُ من النوق: الفَتِيَّةُ الحَسَنَةُ الخَلْق.

وقبلَه(١):

وقَرَّبتْ سادَتُها الرَوَائِسا وقَرَّبتْ المتوادِينَ المسرعةُ (٢) المتقدِّمةُ، واحدتها: رائسةٌ.

يقول: قَرَّبُوا جميعَ أموالهم للرحيل.

وهو في الكتاب ٤٤٥/٣، والخصائص ٦٢/٢، والمحتسب ٢٠٠/١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٠٤، والمخصص ٤٧/٤، ٧/١٦، ١٣٨ والأعلم ١١٩/٢، وابن يسعون ٢/١٠، وابن بري ٩٤، وشواهد نحوية ١٦٧، وضرائر الشعر ١٣٠، والهمع ٢١٥٧/١، والدرر ٢١٨/٢ واللسان والتاج (فسبح).

وفي الأصل «الفصح» بالصاد المهملة، وفي النسخ بإهمال الجيم في المواضع التي ذكر فيها. (١) ما يجوز للشاعر في الضرورة ١٠٤، وابن يسعون وابن بري وشواهد نحوية.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «بالشين المعجمة».

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في باب تحقير الجمع.

٣١٨ ـ دَعَ انِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سنينَه لَعِيْنَ بنا شِيْباً وشَيَبْنَنَا مُرْدَا(٢) وقبلَ هذا(٣) البيت:

لَحَى اللهُ نَجْداً كَيْفَ يَتْرِكُ ذَا الْغِنى فَقِيراً وحُرُّ القومِ يَتْرُكُه عَبْدَا أَنشد هذين البيتين الهَجَريُّ في «نوادره»(٤).

وقد دَلَّه (°) أبو عليّ كثيراً من منتحلي هذه الصناعة، وفَضَحَهم بقوله: «فإن حقرتَ السنين على قول من قال:

# دعاني من نجدٍ فإنَّ سنينَه

وذلك أَنَّ قولَه: فإنْ صَغَرْتَ السنينَ<sup>(٦)</sup>، يريد: بعد التسمية بها، وجعلَ النونَ بَدَلاً من المحذوف، وفَتَحَها تشبيهاً بالنون الأصلية، كما قال الآخر<sup>(٧)</sup>:

وإِنَّ لَنَا أَبَا حَسَنِ عَلِيًّا اللَّهِ بَدُّ ونَحْنُ لَه بَنُونُ

وكان لنا أبو حسن على أبا بر ونحن له بنين

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، ونسبه ابن يسعون إلى الصمة بن عبد الله القشيري، وهو في ديوانه ۲۰، ومعاني القرآن ۹۲/۲، ومجالس ثعلب ۱۹٤، والتعليقات والنوادر ۱۹٤/۱ ورسالة الملائكة ۲۵۷، والاقتضاب ۱۹۳، وأمالي ابن الشجري ۵۳/۲، وابن يسعون ۱۱۰/۱، وابن بري ۹۵، وشواهد نحوية ۱۹۸، وشرح المفصل ۱۱/۵ ونسبه الزمخشري إلى سحيم، وليس في ديوانه المطبوع، وضرائر الشعر ۲۲۰، وشرح الكافية الشافية ۱۹۵، وابن الناظم ۱۱، وشرح ابن عقيل ۱۸۸۱، والعيني ۱۹۸۱، والتصريح ۷۷/۱ والأشموني ۸۲/۱، والخزانة ۱۹۹۳، والصحاح (نجد) واللسان (سنه).

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦٠، والتعليقات والنوادر ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) التعليقات والنوادر ١٦٣/١ - ١٦٤.

 <sup>(</sup>٥) الدَّلَهُ: ذهاب العقل، ورجل مُدلَّه: إذا كان ساهي القلب، ذاهب العقل «التهذيب ٢٠١/٦».

<sup>(</sup>٦) من قوله: «على قول» حتى «السنين» ساقط من ل.

<sup>(</sup>۷) هو سعيد بن قيس الهمداني، كما في الخزانة ٤١٩/٣ من قصيدة قالها في أحد أيام صفين. والبيت في ضرائر الشعر ٢١٩، وشرح الكافية الشافية ١٩٥، وشرح التسهيل ٩٢/١، والعيني ١٥٦/١، والخزانة ٤١٨/٣، ويروى:

وكما قال سُحيمُ (١) بن وَثِيل:

وَمَاذَا يَدَّرِي الشعراءُ مِني وَقَدْ جَاوَزْتُ رأسَ الأربعينِ وقال ذو الأصبَع (٢) العَدْوَاني:

فلا بُدَّ من رَدِّها إِلى الواحد، ورَدِّ اللام المحذوف<sup>(٤)</sup>، إذا أريد تحقيرها فتقول: «سُنَيَّةٌ» ثم تجمعها بعد التصغير، فتقول: «سُنَيَّات».

وقد بَيَّن أبو علي قولَه هنا، في كتابه «التذكرة».

فقال: «إِذَا حَقَّرْتَ السنن، اسم رجل، على قول من قال:

دَعَانِي مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنينَه

و «الأربعين» (٥).

فالقياس على قول من قال: «هُوَيثِر» في «هَارٍ» (٢)، قال: «سُنيِّنُ» فرجعت اللام».

<sup>(</sup>۱) البيت في الأصمعيات ٢، وإصلاح المنطق ١٥٦، وحماسة البحتري ٧، ومجالس ثعلب ٢١٣ وضرائر الشعر ٢٢٠، وشرح التسهيل ٩٣/١، والخزانة ٤١٤/٣. وهو ينسب أيضاً إلى جرير، وهو في ديوانه ٧٧٠ بعناية الصاوي. ويدري: يختل.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۳ وتخريجه ۸۷.

<sup>(</sup>٣) في الكتاب ٤٥٢/٣: «ومن قال في سنة: سانيت، قال: سنية، ومن قال: سانهت، قال: سنيهة..».

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ، وتوجيهه سهل.

<sup>(</sup>٥) هذا موضع الشاهد من قول سحيم الذي سبق تخريجه في الشاهد ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) «في هار» تكور في ر.

وزاد في هذا القول: «ولا يُنْكَرُ ها هنا اجتماع الياءات، على هذا الحَدِّ، ألا تراهم قالوا في تصغير «صَغِيرٍ»: «صُغَيِّر»، فزادوا «ياء» لم تكن في بناء التكبير، فإذا اجتلبت الزيادة في هذا النحو، فأنْ يُرَدَّ إلى الأصل أولى».

وقال أبو عُمَرَ: أقول في تصغير «سنين» اسم رجل: «سُنْينٌ»، لأنه يجري على مثال تصغير «سَعِيد».

قال أبو على الفارسي: هذا يدل على أَنَّ أبا عُمَرَ يذهب في تحقير «يَضَعُ» اسم رجل، مذهب سيبويه، وهو «يُضَيَّع» لا مذهبَ المازني، وهو «يُوَيْضِع». أَلا تراه لم يَرُدُّ المحذوفَ من «سنين».

و(١) قال سيبويه: وإِذا حقَّرت «سنين» اسم امرأة، في قول من قال: هذه سنين، كما ترى، قلت: «سُنيْن»، على قوله في يَضَع: «يُضَيْع».

ومن قال «سُنون» قال: «سُنيُونَ»، رَدَدْتَ ما ذهب وهو اللام. قال: وإنما هذه الياء والنون إذا وقعتا في الاسم بمنزلة ياء الإضافة وتاء التأنيث الذي في بنات الأربعة، لا يُعْتَدُّ بها، كأنك (٢) حَقَّرْتَ «سِنِي».

وقال أبو علي في «التذكرة»: ذكر أبو الحسن الأخفش، «مِئِينَ وسنينَ» قال فيهما قولين، ثم اختار أحدهما، وهو الصحيح عنده (٣).

قال: وأمَّا «مِئِينَ وسنينَ»، في قول من رفع النون، فهو «فَعِيلُ»، ولكن كُسِرَتِ (٤) الفاء؛ لكسر ما بعدها، وأجمعوا كلُّهم على كسرها، وصارت النون في آخر «سنين» بدلًا من الواو لأنَّ أصلَها من الواو (٥)، وفي «مئين» بدلًا من الياء، لأنَّ أصلَها من الياء (١٠).

<sup>(</sup>١) ﴿وَ سَاقَطَةُ مِن رَ. وَيَنْظُرُ الْكِتَابِ ١٩٥/٣ - ٤٩٦.

<sup>(</sup>۲) في ر: «لأنك».

<sup>(</sup>٣) في ر: «هذه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل: «كسر».

<sup>(</sup>٥) ولأن أصلها من الواو، ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) ولأن أصلها من الياء» ساقطة من ر.

١٩٠/ب قال/ والقياس الجَيِّدُ عنده أَنْ تكونَ «سنين» «فِعْلِين»، مثل غِسْلِين<sup>(١)</sup> مجذوفةً، ويكون قول الشاعر: السني والمئي في قولِه:

وحاتِمُ (٢) الطائِيُّ وهابُ المِثي

مَرَخَّماً

فإن قلت: «فِعْلِين» لم يجيء في الجمع، وقد (٣) جاء «فَعِيل» في الجمع نحو: عَبِيدٌ وكَلِيبٌ.

فالجواب: أَنَّ من الجمع أشياءَ، لم يَجِيءُ مثلُها إلَّا بغير اطَّراد، نحو سَفْرٍ وقَوْمٍ، وقد جاء منه ما ليس له نظير<sup>(١)</sup>، نحو عِدًى.

وأنت إذا جعلت «سنين» بدلًا، فالبَدَلُ (٥) لا يُقَاسُ عليه ولا يَطَّرِدُ، ومخالفة الجمع للواحد كثير.

وإِنما أوردت ما قاله أبو علي ، عن أبي الحسن؛ لأنَّ من الناس من ذهب إِلى أَنَّ الشاهد يَتَوَجَّهُ عليه.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٦) في باب تحقير الترخيم.

٣١٩ ـ أَبْلِغَ يزيدَ بَنِي شَيْبَانَ مَأْلُكَةٍ أَبا ثُبَيْتٍ أَمَّا تنفكُ تَأْتَكِلُ (٧) هذا البيت للأعشى، ميمونِ بن قيس.

<sup>(</sup>١) في الأصل من التاء في «تكون» حتى الغين من غسلين «بياض».

<sup>(</sup>٢) في الأصل من قوله: «المئي» حتى «تم» من حاتم بياض وقد سبق تخريج الشاهد.

<sup>(</sup>٣) كلمة «الجمع، وقد» ذهب أغلبها في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «نظم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في النسخ «والبدل».

<sup>(</sup>٦) التكملة: ٢٠٩.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت للأعشى، وهو في ديوانه ١١١، والخصائص ٢٨٨/٢، وابن يسعون ١١٣/٢ وابن بري هذا البيت للأعشى، وهو أي ديوانه ١١٠٠، والخصائص ٩٥، وشواهد نحوية ١٧٠ واللسان (ألك).

### الشاهد فه:

قوله: «أَبا ثُبَيْتٍ»، تصغير «ثابت» مَرَخَّماً.

وأبو ثابت: هو<sup>(١)</sup> يزيدُ بنُ مِسْهر الشيباني.

#### اللغة:

مَأْلُكَةٍ: رسالة، وقد تَقَدَّمَ القولُ عليها.

وَتَأْتِكَلُ: «تَفْتَعِل» من الفساد، يقال: أَكَلَ بين الناس إِذا مشى بينهم بالفساد، وسعى بالشُرِّ .

وقال أبو عبيدة: تأتكل: تَلْتَهِبُ وتَحْتَرقُ.

## و بعدَّه <sup>(۲)</sup>:

ولستَ ضائِرَها ما أَطَّتِ الإبلُ تُغْرِي بِنَا رَهْطَ مسعودٍ وإخوتِه عند اللقاء فتُرْدِي ثم تَعْتَـزلُ وشُبِّت الحربُ بالطُّوَّاف واحتَمَلُوا (٣) فَلَمْ يَضِرْها وَأَوْهَى قرنَه الوَعلُ

الستَ مُنْتَهِيـاً عن نَحْتِ أَثْلَتِنــا لَا أَعْرَفَنُّكَ إِنْ جَدُّ النفيرُ بنا كناطح صخرةً يوما لِيْفَلِقَها(٢)

وأنشَدَ أبو على (٥) في باب تحقير الأسماء المبهمة.

٣٢٠ ـ قد احتَمَلَتْ مَى فهاتِيكَ دارُها بهاالسُّحْمُ تَرْدِي والحَمَامُ المُطَوَّقُ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل: «ابن يزيد»، ويزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة بن الأسعد بن همام بن مرة، من سادات بني شيبان وفرسانهم في الجاهلية. وقد عاتبه الأعشى بقصيدته اللامية المشهورة «النقائض ٦٤٢ والمحبر ٢٥٣، وجمهرة أنساب العرب ٣٢٥».

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١١١. وأطت الإبل: أنت تعبأ وحنيناً. والردى: الهلاك. والنفير: القوم ينفرون معك للقتال. والطواف: الذين يطوفون من قولهم. طواف الناس والجراد أي ملأوا الأرض كالطوفان.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «احتمل».

<sup>(</sup>٤) في ل، ر: اليقلبهاء.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٣٩٠ بروآية وألا ظعنت.

هذا البيت لذي الرُّمَّة.

### الشاهد فيه:

قوله: «هاتيك»، بمعنى هذه، الهاء للتنبيه، و «تي» اسم المشار إليه، و «الكاف» حرف خطاب.

#### اللغة:

1/۱۹۱ / السُّحْمُ: الغِربانُ.

وتَرْدِي: تَحْجِلُ، والرَّدَيَانُ: السرعة، يقال: رَدَتِ الدَّوَابِّ، إذا أسرعت.

ويقال: الرديان: مشي الحمار من أُرِيِّه إِلَى مُتَمعَّكِه.

والحمام: القَمَاري.

### المعنى:

وصف خُلُوً الدار من أهلها، وصارت مألفاً للوحش والطير.

## وبعد البيت<sup>(١)</sup>:

أَرَبَّتْ عليها كلُّ هَـوْجَاءَ رادَةٍ زَجُولٍ بِجَوْلانِ الحصى حين يَسْحَقُ وأَنْشَدَ أَبُو على (٢) في الباب.

# ٣٢١ وليس لعيشِنا هذا مَهَاهُ وليستُ دارنا هاتا بِدَارِ "

وفي الأصل كلمة «الحمام» محلها بياض.

(١) الديوان: ٣٩١.

أربت: أقامت. والهوجاء: الرياح الشديدة. ورادت الريح ترود روداً. وريداناً: إذا جالت. والزجل: الرمي بالشيء. والجولان: التراب الذي تجول به الريح على وجه الأرض.

وفي ر: (رجول) بالراء المهملة.

(٢) التكملة: ٢١٠.

(٣) هذا البيت لعمران بن حطان السدوسي الخارجي، وهو في شعر الخوارج ١٥٣، والكتاب ٤٨٨/٣، =

وعند ابن يسعون ١١٣/٢ وابن بري ٩٥، وشواهد نحوية ١٧١، وصدره في الهمع ٧٦/١، وهو
 في الدرر ١/٠٥ والتاج (طوق).

هذا البيت لعِمرانَ بن حِطَّان.

### الشاهد فيه:

قولُه: «هاتا»، لأنَّ «تا» للمؤنث، «فهاتا» بمعنى هذه.

#### اللغة:

المَهَاهُ(١): خَفْضُ العيش، وهو بالهاء، ووزنه «فَعَال»، والهاء أصليةً.

وقال أبو عبيدة(٢): «كلُّ شيءٍ مَهَةٌ ومهاه ما النساءَ، وذكرهن، فنَصَبَ على الاستثناء.

وقال أبو العباس (٣) المبرِّد: «النحويون يثبتون الهاء في الوصل، فيقولون: مَهَاهُ، وتقديره «فَعَالٌ»، ومعناه: اللَّمْعُ والصفاء، يقال: وَجْه له مَهَاهُ».

والأصمعي يقول: مهاة، تقديرُها(٤): حَصَاة، يجعل الهاء زائدة، وتقديرها في قوله: «فَعَلَةٌ».

والمهاةُ: البِّلُّورَة، والمَهَاةُ: البَّقَرةُ، وجمعها المَهَا».

ويروى<sup>(٥)</sup>:

# وليست دارنا الدنيا بدار

<sup>=</sup> والنوادر ۱۷۲ والمقتضب ۲۸۸/۲، ۲۷۷/۶ والكامل ۱۷/۷ والفصيح ۷۱، وابن السيرافي ۲/۲۷۰، وابن والمقاييس ۲۸/۰ والمخصص ۱۰۷/۱۰، والأعلم ۲۳۹/۲، ومجمع الأمثال ۱۳۲/۲، وابن يسعون ۱۳۲/۲، وابن بري ۹۲، وشواده نحوية ۱۷۲، وشرح المفصل ۱۳۲/۳ والكوفي ۲۳۰، وشرح شواهد المغني ۹۲۰، وشرح أبياته ۱۳۵/۷ والخزانة ۲/۶۶ ـ ٤٤١، والأساس واللسان (مهه).

<sup>(</sup>١) «المهاه» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، والظاهر أنه أبو عبيد، وفي كتاب الأمثال ١٠٩ «كل شيء مهه ما النساء وذكرهن»، وهذا مثل من أمثال العرب، وهو في جمهرة الأمثال ١٣٩/٢، ومجمع الأمثال ١٣٢/٢، والمستقصى ٢٧٧/٢، والنهاية ٢٧٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٧/٧ والنص ينتهي بكلمة «المها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «تقديره»، والمثبت من ل، وهو متفق مع الكامل.

<sup>(</sup>٥) وهي رواية أبي زيد وثعلب وابن فارس والميداني، ولا شاهد في البيت على هذه الرواية.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في باب أبنية الأفعال الثلاثية ومصادرها.

٣٢٢ ـ فصَدَقْتُها وكَذَبْتُها والمرءُ يَنْفَعُه كِذَابُه (٢)

هذا البيت للأعشى، ميمونِ بنِ قيس.

الشاهد فيه:

قوله: «كِذَابُه»، وهو مصدر كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً وَكِذَاباً.

المعن*ي* :

قوله:

والمرء ينفعه كِــذَابُـه

يقول: إنَّ الكذبَ ينفع في بعض المواضع، وإن الصَّدْقَ ليس يَجِبُ أَنْ يُسْتَعْملَ (٣) في كلِّ المواضع.

وقد أبيح الكَذِبُ في الحرب، والإصلاح بين الناس، وقال الشاعر:

تَخَلَّق مع الأقوام إن رُمْتَ وُدَّهم بصدقٍ وكَذْبِ خِفيةً وعلانِيه (٤) / فإنَّ مِنَ الأقوامِ مَنْ إنْ صَدَقْتَه طَوَى لَكَ حِقَّداً أَوْ رَمَاكَ بِدَاهِيَهْ

وقال(٥) المَعَريّ :

تعالى الله فهو بنا خَبِير قد اضطُرَّتْ إِلَى الكَذِبُ العقولُ

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى الأعشى كما ترى، وهو مما أخل به ديوانه بعناية د/ محمد محمد حسين، وله قصيدة من بحر البيت ورويه من ٣٣٥ ـ ٣٤١. وهو في الكامل ٢/٢٥ والمخصص ٣٤/٨ . ١٢٨/١٤ وابن يسعون ١١٥/١، والبيان في غريب القرآن ٢٧٩/١، وابن بري ٩٣ وشواهد نحوية ١٧٣، وشرح المفصل ٤٤٠/١، واللسان (صدق) وعجزه في الحجة ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>۳) في ر: «استعمل».

<sup>(</sup>١) لم أجد هذين البيتين فيما بين يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٥) لزوم ما لا يلزم ٢/٢٧٠.

<sup>. 7/1/7</sup> 

نَقُولُ عَلَى المَجَازِ وَقَـدْ عَلِمْنَا بِأَنَّ القـولَ لَيْسَ كَـمَـا نَقُـولُ وقِـدْ وَقِـدْ عَلِمْنَا بِأَنَّ القـولَ لَيْسَ كَـمَـا نَقُـولُ وقبلَ(١) الشاهد:

وإِذَا غَزَالٌ أَحْوَرُ الَ عَيْنَيْنِ يعجِبُنِي لِعَابُهُ (٢) حَيْنَيْنِ يعجِبُنِي لِعَابُهُ (٢) حَسَنٌ مُقَلَّدُ حَلْيِه والنَحْرُ طِيِّبَةً مَلاَبُه غَرَّاءُ تَبْهَا خِضَابُه والكَفُّ زَيَّنَها خِضَابُه

# ويروى(٤):

فصدقته وكذبته.

على لفظ الغزال.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٥) في الباب.

٣٢٣ ـ أَخَذَ المَخَاضَ من العِشَارِ غُلُبَّةً ظُلْماً ويَكْتُبُ للأمير أَفِيلا (١)

هذا البيت للراعي، واسمه عُبيد<sup>(٧)</sup> بن حُصين بن معاوية، من بني نُمَيْرٍ، يُكْنَى

والملاب: نوع من الطيب. والزول: العجب. والزول: الشخص.

<sup>(</sup>١) الديوان ٢٣٥ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من ر، وفيها الأبيات مكتوبة كالنثر.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «دولة» بالدال، والتاء المربوطة المنقوطة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «فيروى» وهي رواية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للراعي، وهو في شعره ٦١، وجمهرة أشعار العرب ١٧٦ ـ واللآليء ٢٦٦، وأمالي ابن الشجري ٢١/٦، وابن يسعون ١١٥/١، وابن بري ٩٦، وشواهد نحوية ١٧٤، وشرح المفصل ٢/٢٦، وشرح شواهد المغني ٢٣٧، والأشموني ٢١٢/٢ والخزانة ٥٠٣/١، وشرح أبيات المغني ٣٢٥/٥.

ويروى البيت كما في الجمهرة:

أخذوا الكرام من العشار ظلامة

ولا شاهد فيه على هذه الرواية. ويروى أيضاً «أُخذوا ـ الفصيل ـ من المخيض» كما عند ابن يسعون وابن بري.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الشعر والشعراء ٤١٥، والاشتقاق ٢٩٥، والمؤتلف ١٧٧، وجمهرة أنساب العرب ٢٧٩ واللآليء ٥٠٠.

أبا جَنْدَل، وإنما لُقَّبَ الراعي بقوله(١):

لها أَمْرُها حَتَّى إِذَا مَا تَبَوَّأَتْ لِأَخْفَافِهَا مَرْعًى تَبَوَّأَ مَضْجَعَا الشاهد فيه:

قوله: «غُلُبَة» مصدر «غَلَبَهُ، يقال: غَلَبَهُ يَغْلِبُهُ غَلْباً، وغَلَبَةً، وغُلْباً وغُلَبَةً، وغُلْباً وغُلَبَةً، ويقال: الغُلُبيَّ والغِلِبيَّ، أنشد أبو<sup>(٢)</sup> زيد:

وَكُنَّا إِذَا الدّينُ الغُلْبِيِّ (٣) بَرى لنا إِذَا مَا حَلَلْنَاه مُصابَ البَوَارِقِ حِمَى لا يُحَلُّ الدهرَ إِلاَّ بِإِذِنِنا وَلاَ نَسْأَلُ الأقوامَ عهدَ المواثقِ وقال كُثيرً (٤):

فَإِنْ (°) تَمْطُلِينا أَمَّ عمروٍ غُلُبَّةً وَتَسْتَنْظِري دِينِي وَقَدْ حَلَّ مَالِيا اللهة:

العِشَار: جمع عُشَرَاءَ، ويجمع أيضاً: عُشْرَاواتٌ وعُشَّرٌ، وكذلك امرأة نُفَسَاءُ ونِفَاس ونُفَّسُ ونُفَسَاوات.

والعُشَرَاءُ: التي مضى لحملها عشرة أشهر، وقيل ثمانية، والأول أولى، لمكان لفظه، وإِذًا وضعت فهي عشراء أيضاً، قال الفرزدق(٢٠):

كم عَمّةٍ لك يا جريرُ وخَالةٍ فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيّ عِشَارِي

<sup>(</sup>١) شعره: ۲۲۲ وتخريجه فيه.

 <sup>(</sup>۲) النوادر ۲۷۱ والبيتان لعياض بن درة الطائي. والثاني في إصلاح المنطق ۱۳۸، والخصائص ۱۵۷/۳ والدين: الطاعة. والغلبي: المغالبة. وبرى: عرض.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «يرى» بالياء المثناة التحية والمثبت من النوادر.

<sup>(</sup>٤) لم يود هذا البيت في ديوان كثير المطبوع، وله قصيدة من بحر البيت ورويه. وهو في شواهد نحوية ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) في ل: «وان».

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٤٥١، والكتاب ٧٢/٢، ١٦٦، ١٦٦ والمقتضب ٥٨/٣ والجمل ١٤٨، وشرح المفصل ١٣٣/٤ والخزانة ١٢٦/٣ وغير ذلك كثير.

وليس للعشَار لبنُ؛ وإنما سمَّاها عِشَاراً؛ لأنَّها حديثةُ العهد بالنَّتَاجِ وأَعْشَرَتِ الناقةُ وعَشَرَتْ، صارت عُشَرَاءَ، وامرأة مُعْشِر: مُتِمٌّ على / الاستعارة. 1/144

## المعنى:

شكا إلى عبد الملك بن مروان المُصَدِّقين.

# وقبلَ البيت<sup>(١)</sup>:

لَمْ يَفْعَلُوا مِمَّا أَمَـرْتَ فَتِيلا ظُلْماً ويُكْتَبُ لللَّمِيرِ أَفِيلا أخذوا العريفَ فَقَطَّعُوا حَيْزُومَه بالأصبحيةِ قائماً مَعْلُولا لَحْماً وَلا لِفُؤادِه مَعْقُولا نَسِيَ الأمانةَ من مخافة لُقّح شُمُس تركن بَضِيعَهُ (٢) مَجْزُولا

إنَّ اللَّذِينِ أمرتَهِم أَنْ يَعْدِلُوا أخذوا المَخَاضَ مِنَ العِشَارِ غُلُبَّةً حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْـرَكُـوا لِعِـظَامِـه

## الإعراب:

نَصَبَ «ظُلْماً» على المصدر في موضع الحال، وإِنْ شِئْتَ على المفعول من أجله، ويَحْتَملُ الحال.

ونصب «أفيلًا» بيَكْتُبُ.

وأَنْشَدَ أبو علي (٣) في الباب.

٣٢٤ ـ وكأنَّ عافِيةَ النُّسُور عليهم حِبٌّ بأسفل ذي المَجَازِ نُزُولُ (١)

<sup>(</sup>١) شعره ٦٦ ـ ٦٢ وعريف القوم: سيدهم. والحيزوم: الصدر. والأصبحية: السياط من القد، نسبت إلى ذي أصبح الحميري. والأفيل: من أولاد الإبل ما أتى عليه سبعة أشهر. ولقح: أيد ترتفع عليه

وبضيعه: لحمه. والمجزول: المقطوع.

<sup>(</sup>٢) في الديوان «بضبعه» والضبع: العضد.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لجرير، وهو في ديوانه ١٠٤، ونقائض جرير والأخطل ١٨٧، والجمهـرة ١٩/١، =

هذا البيت لجرير، وينسب إلى<sup>(١)</sup> الأخطل.

### الشاهد فيه:

قوله: «حِجُ» وهو اسم يقع على الحاج، وهو قول أبي (٢) زيد.

وقال آخر:

كَأَنَّمَا أَصْوَاتُهَا بِالوَادِي أَصْوَاتُ حِجِّ مِنْ عُمَانَ غادي (٣) هكذا أنشده ابن (٤) دريد، بكسر الحاء.

قال سيبويه (٥): حَجَّهُ يَحُجُّه حِجًّا، كما قالوا: ذَكَرَهُ يَذْكُرُهُ ذِكْراً.

وقال غيره: الحَجُّ والحِجُّ، مصدرانِ، يقال: حَجَّ يَحُجُّ حِجًّا وحَجًّا.

## المعنى:

وَصَفَ قتلي، وشبَّه ما عليهم من النُّسُور بالحَاجِّ إِذَا نزلوا، وعافيةُ الطيرِ والسباع: طُلاَّبُ الرزق، وأنشد ثعلب:

لَعَـزَّ علينا ونِّعْمَ الفَتَى مصيرُك يا عمرو للعافِيَه (٢) وفعله: عَفَاهُ يَعْفُوه (٧)، واعتَفَاه يَعْتَفِيه، إِذَا نَزَلَ به، يعني إنْ (٨) قُتِلْتَ، وصرت أُكْلَةً للطير والسباع.

<sup>=</sup> والمخصص ٩١/١٣، وابن يسعون ١١٦/٢، وشواهد نحوية ١٧٥، وشرح المفصل ٤٦/٦، والصحاح والتنبيه واللسان والتاج (حجج). وعجزه في المقايس ٣٠/٢.

<sup>(</sup>١) وليس في ديوانه المطبوع بعناية الدكتور فخر الدين قباوة.

<sup>(</sup>٢) تنظر النوادر ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) الرجز بغير عزو في النوادر ٤٥٧، والجمهرة ١/٤٩، واللسان والتاج (حجج).

<sup>(</sup>٤) الجمهرة ١/٩٤ وفيها: (... والحج بكسر الحاء: الحجاج لغة نجدية...».

 <sup>(</sup>٥) الكتاب ١٠/٤ وفيه ووقالوا: حج حجاً، كما قالوا: ذكر ذكراً».

<sup>(</sup>٦) البيت بغير عزو في الاشتقاق ٥٩، والمحكم ٢٦٧/٢ واللسان (عفا).

<sup>(</sup>٧) «يعفوه» غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٨) في النسخ «أني» والمثبت من مصدري التخريج. وقد ضبطت التاء في «صرت» بالضم في الأصل ول.

وذو المجاز: موضع (١).

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٢) في باب الأفعال الثلاثية المزيد فيها ومصادرها.

# ٣٢٥ ـ وصَالِيَاتٍ ككما يُؤَثْفَيْنْ (")

هذا الشطر لخِطَامِ المُجَاشِعيّ.

### الشاهد فيه:

قوله: «يُؤَنَّفَيْنْ»، أخرجه على أصله، على رأي من جعلها، من «أَثْفَيْتُ».

وكان الوجه فيه «يُثْفَيْنَ»، مثلُ «يُكْرَمْنَ»، / وإِنما جاء به على الأصل ضرورةً، كما قال(<sup>٤)</sup> الآخر:

# فإنَّه أهل لأنْ يُؤكِّرَمَا

وتقدير «أُثْفِيَّةٍ»، «أُثْفُويَةً»، وزنُها «أَفْعُولةً» اجتمعت فيها ياء وواو، فسبقت إِحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء، وكُسِر ما قبل الياء، لتَصِحَّ.

واستدَلُّوا على زيادة الهمزة بقول العرب: ثَفَيْتُ القِدْرَ، إذا جعلتها على الأَثَافِي، وبقول الكُمَيْت (٥):

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هذا الشاهد لخطام بن نصر بن رباح بن عياض بن يربوع المجاشعي الراجز المشهور «المؤتلف ١٦٠، والخزانة ١٩٧/، وهو في الكتاب ٢٩/١، ٤٠٨، ٤٠٩، ٢٧٩/ والمقتضب ١٤٠/، ١٤٠، ١٤٠، وصح، ومجالس ثعلب ٣٩، ومجالس العلماء ٧٧، والتهذيب ١٤٩/١، وابن السيرافي ١٣٨/١ وسر الصناعة ٢/٢٨، والخصائص ٣٦٨/٢ والمحتسب ١٨٦/١ والمنصف ١٩٢/، ١٩٢/، ١٨٤/، ٣٦٨، والخصائص ١١٨٠، ١٨٤/١ والمخصص ١٨٦/، ١٨٩/١، والأعلم ١٣١١ ووالم وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٤٥، والمخصص ٨٧٦، ١٤/١٤، ١١٠٨/١، والأعلم ١١٣/، والإفصاح ٢٥٥، والاقتضاب ٤٣٠ وشرح أدب الكاتب ٣٥١ وابن يسعون ١١٦/١ وشواهد نحوية والسرار العربية ٢٥٧ وشرح المفصل ٤٢/٨ وضرائر الشعر ٤٣٠، والخزانة ٢١٣١ وشرح أبيات المغني ٤٣٠٤، وشرح شواهد الشافية ٥٩، والصحاح واللسان والتاج (ثفي).

<sup>(</sup>٤) هو أبو حيان الفقعسي كما في التصريح، والبيت في المقتضب ٩٨/٢، والمنصف ٣٧/١، ١٨٤/٢، والخصائص ١١٤٤/١، والمخصص ١١٨/١٦، والإنصاف ١١ والتصريح ٣٩٦/٢ وشرح شواهد الشافعة ٥٨.

<sup>(</sup>٥) هو الكميت بن زيد الأسدي والبيت في شعره ٩٤/١ وتخريجه ٢٩٠.

وما استُنْزِلَتْ فِي غَيْرِنا قِدْرُ جَارِنَا ولا ثُفِّيتْ إِلَّا بِنَاحَيْنَ تُنْصَبُ وقال قوم: يُؤثْفَيْنْ، «يُفَعْلَيْنَ» كما تقول (١٠): يُسَلْفَيْن (٢) ويُجَعْبَيْنَ. جعلوا «الهمزة» أصلًا، و «الياء» هي الزائدة، بعكس القول الأول.

ووزن «أُنْفِيَّةٍ» عندهم: «فُعْلِيَّةُ» على مثال بُخْتِيَّةٍ، واستدلُّوا على ذلك بقول النابغة (٣٠: واز تَـأَثَّفُكَ الأَعْـدَاءُ بالرَّفَـدِ

فوزن تَأَثَّفَكَ، «تَفَعَّلَك»، ولا يَصِتُّ فيه غيرُ ذلك، والهمزة أصل، ولو كان من قولهم: ثَفَيْتُ القدر، لكان تَثَفَّاك.

## المعنى:

وَصَفَ منزلًا قد خَلَى من أهلِهِ، وبقيت منهم آثارٌ لهم، ومن تلك الآثار «صاليات» يعني: الأَثَافِي؛ لأنَّها صُلِيت بالنَّار حَتَّى اسْوَدَّت.

## الإعراب:

أجرى «الكاف» الجارة مجرى مثل، فأدخلَ عليها «كافاً» ثانية، فكأنه قال: كمثل ما يؤثفين، و «ما» مع الفعل بتأويل المصدر، كأنه قال: كمثل إثفائها، أي: إِنَّها على حالها حين أُثْفِيَت.

والكافان في قوله: «ككما»، لا<sup>(١)</sup> يتعَلُّقان بشيء.

أُمَّا الأولى منهما، فإنَّها زائدة، كزيادتها في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِه شيءٌ ﴾ (٥). وحرف الجر إذا كان زائداً لم يَتَعلَّق بشيء.

<sup>(</sup>١) في ر: (قال).

<sup>(</sup>٢) في ر: (يساقين.

<sup>(</sup>٣) هو الذبياني والبيت في ديوانه ٨٧ وصدره:

لا تَفْذِفَنِّي بُرْكنِ لا كِنفاءَ لَهُ

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: ١١.

وأَمَّا الثانيةُ فقد جَرَتْ مَجْرَى الأسماء، لدخول حرف الجر عليها، فحُكْمُه حكمُ الأسماء، ولو سقطت «الكاف» الأولى، لقال: «كما يُؤَثْفَيْنْ».

فكان يجبُ حينَئذٍ، أن تكونَ «الكافُ»، متعلِّقةً بمحذوفٍ صفةٍ لمصدرٍ مُقَدَّرٍ محمولٍ على معنى «الصاليات» لا على لفظها، لأنَّ قوله «وصاليات» قد ناب مناب قوله: (١) ومُثْفَيَاتٍ إثفاءً مثلَ إثفائها حين نُصِبَت للقِدْر، ولا بُدَّ لك من هذا التقدير، ليَصِحَّ اللفظ والمعنى.

1/194

/وَأَنْشَدَ أَبُو عَلَيٌّ (٢) في الباب.

٣٢٦ ـ فما أَفْجَرَتْ حتَّى أَهَبَّ بِسُدْفَةٍ عَلاَجِيمَ عَيْنِ ابْنَيْ صُباحٍ نَثِيرُها (٣) هذا البيت لذي الرُّمَّة.

### الشاهد فيه:

قوله: «أفجرت» (٤)، والمعنى: صارت في وقت الفجر، أي: وافقت طلوع الفجر.

### اللغة

أُهَبُّ: أَيْفَظَ.

علاجيمُ: جمع عُلْجُومٍ، وهو ذَكَرُ الضفادع هنا. والعُلْجُومُ أيضاً: ذَكَرُ البَطِّ.

والعلجوم: الظلمةُ المتراكِمةُ. والعلجوم: الجَمَلُ الضخم.

وعين: يعني عينَ ماءٍ.

وابنا صُباح : رجلان من ضَبَّة. وصُبَاح : اسم رجل، وقيل: اسم امرأة. ومن جعله اسم امرأة لَم يَصْرفه.

<sup>(</sup>١) **(و)** ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٣١١، والمخصص ٤٩/٩، وابن يسعون ١١٧/٢، وشواهد نحوية ١٧٧، وشرح المفصل ١٠٤/٧ واللسان والتاج (فجر۔ نثر).

<sup>(</sup>٤) في ل: (فما أفجرت).

وَنَثِيرُها: مَا نَثَرَتِ الحميرُ مِن أَفُواهها. وقيل: نثيرها: نَخِيرُها بأَنُوفها، وقال رُوْبَة (١):

وأَهْيَجَ الخَلْصَاءَ من ذاتِ البُرَقْ أي: وجدها الحمار هائِجَةً يابِسةً. وقال الأعشى (٢):

فَمَضَى وَأَخْلَفَ من قُتَيْلَةَ مَوعِدا

أي: وجدها مُخْلِفَةً.

والسُّدْفَةُ: الظلمة هنا، ويكون للضوء، وهو من الأضداد (٣).

### المعنى:

وَصَفَ حميرَ وَحْشِ وردتِ الماءَ سحراً، فَأَيْقَظَ نثيرُها العلاجِيمَ.

# وقبلَ البيت(1):

وظلَّتْ بِمَلْقَى واحفٍ جَزَعَ المِعَى قياماً تَفَالَى مُصْلَخِمًا أميرُها فيراحتِ لادلاجِ عليها مُلاَءَةٌ صُهَابِيَّةٌ من كلِّ نقع تُثِيْرُها

وأَنْشَدَ أبو عليّ (°) في باب الزوائد اللاحقة لبنات الثلاثة من غير أن تكون بها على وزن بنات الأربعة.

# ٣٢٧ ـ كُمْ قد حَسَرْنَا من عَلَاةٍ عَنْس ِ (١)

أثوى وقصر ليلة ليزودا

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٥ والخلصاء: موضع في ديار بني يشكر «معجم ما استعجم ٥٠٧ ـ ٥٠٨».

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٧٧ وصدره:

<sup>(</sup>٣) تنظر الأضداد ١١٤، وفيه: «... فبنو تميم يذهبون إلى أنها الظلمة، وقيس يذهبون إلى أنها الضوء».

<sup>(</sup>٤) الديوان ٣١٠ ـ ٣١١ وقد سبق الكلام على أولهما في الشاهد ٥١ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت للعجاج، وهو في ديوانه ١٩٥/٢ والاشتقاق ١٦١، والجمهرة ٣/٣٥٠ والموشح ٣٣٧. =

هذا البيت للعَجَّاج.

#### الشاهد فيه:

قوله: «حَسَرْنا»، من أفعال المطاوعة.

#### اللغة:

حسرنا: أَعْيَينا وأَتْعَبْنَا، وحَسِرَتِ الدابَّةُ حَسَرًا، واسْتَحْسَرَتْ أَعْيَت وكَلَّت.

والعَلَاةُ: الناقة القوية، والعلاة أيضاً: السُّندَانُ(١). والعلاة: الصخرة.

والعَنْسُ: الناقة القوية. والعَنْسُ أيضاً: الصَّخْرَةُ، شُبِّهَتْ الناقةُ بها.

وأُنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

٣٢٨ \_/ فلمّا أتى عامانِ بعد انفصالِه عن الضَّرْع واحلولي دِمَاثا يَرُ ودُها (٣) ١٩٣/ب

هذا البيت لحُمَيْدِ بن ثورٍ الهلالِيِّ.

### الشاهد فيه:

تَعْديَةُ «احلولي».

### اللغة:

احلوليتُ الشيءَ: وجدتُهُ حُلُواً. والدَمَاتُ: السهولُ من الأرض.

<sup>=</sup> والمخصص ١٦١/١٦ والمقاييس ١٥٦/٤، وابن يسعون ١١٨/٢، وشواهد نحوية ١٧٧، والصحاح واللسان والتاج (عنس) واللسان (درفس).

<sup>(</sup>١) في المصباح المنير (سند): «والسندان بالفتح وزان سعدان: زبرة الحداد».

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لحميد بن ثور الهلالي، وهو في ديوانه ٧٣ ـ برواية «فصاله» والكتاب ٤/٧٧، والأصول ٢٩٩/٢ وابن السيرافي ٣٦٥/٢، والمنصف ٨١/١، والمحتسب ٣١٩/١ وفيه «مضى عامين»، والأعلم ٣٤٢/٢، والاقتضاب ٤١٠، وشرح أدب الكاتب ٣٢٢، وابن يسعون ١١٨/١، وشواهد نحوية ١٧٨، وشرح المفصل ١٦٢/٧، والممتع ١٩٦، والصحاح واللسان والتاج (حلو).

ورادت الدوابُ رَوْدًا وَرَوْدَانًا، واسْتَرَادَتْ: رَعَتْ، ورِدْتُها أنا.

وأَنْشَدَ أبو علي (١)، في باب ما اشتُقَّ من بنات الثلاثة للمصادر من الزمان والمكان.

٣٢٩ - لاتَقَبِ الموتَ وَقِيًاتُهُ خُطَّ لَهُ ذلك في المَحْبَلِ (٢) هذا البيت للمُتنَخِّل الهذلي، استشهد أبو على بعَجُزه.

### الشاهد فيه:

قوله: «في المَحْبِل» هو للزمان، لا للمكان. ويروى «المَحْبَل» بفتح الباء، وهو حيثُ تَحْتَبلُه المنايا.

ومعنى خُطَّ: كُتِبَ.

# وأولُ(٣) الشعر:

هل تعرفُ المنزلَ بالأهْيَلِ كالوَشْم فِي المِعْصَم لم يُخْمَلِ وبعدَ البيت(٤):

ليس لمَيْتٍ بـوصيل وقـد (°) عُلِّقَ فيـه طَـرَفُ المَـوْصِلِ أَوْدَى إِذَا سَارُوا وَلَمْ يَنْـزل ِ

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت للمتنخل الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ١٢٦١، والجمهرة ٢٢٩/١، وخلق الإنسان ٢٩٩، وقافيته في «المهبل» والتهذيب ٣٣/١١، ١٢٠١ والمحصص ٢٧٩/١ والمحصص ٢/٣، وابن يسعون ١١٩/١، وابن بري ٩٨، وشواهد نحوية ١٧٩، واللسان والتاج (حبل ـ هبل ـ وقي).

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١٧٤٩، والأهيل: جبل في عمل خيبر. معجم ما استعجم ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١٢٦٢ وتخريجه ١٥١٣.

والوصيل: الذي بينه وبين صاحبه متصل. والمعنى: ليس الحي بمتصل بالمبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ولا) بدل (وقد).

<sup>(</sup>٦) في ر: وانتشته.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في باب أحكام الرَّاء في الإمالة.

٣٣٠ ـ عسى اللَّهُ يغنى عن بلاد ابنِ قادر بمُنْهَمرٍ جَوْنِ الربابِ سَكُوبِ (٢) هذا البيت لهُدْبَةَ بن خَشْرَم العُذَرِيّ.

### الشاهد فيه:

جوازُ إمالة الألف من «قادرٍ»، وإن كان قبلها المانعُ؛ وذلك لقوة الراء المكسورة على الإمالة.

#### اللغة:

المُنْهَمِر: السائل.

والجَوْنُ: الأسود هنا.

والرباب: ما تَدَلِّي من السحاب دونَ سحاب فوقه.

والسَّكُوب: المُنْصَبِّ.

واستعمل «عسى» بإسقاط «أَنْ» من الخبر (٣).

<sup>(</sup>۱) التكملة: ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت نسبه المصنف إلى هدبة بن خشرم العذري، كما ترى وهو في شعره ٧٦ مع بيت آخر، ونسبه ابن السيرافي إلى سماعه النعامي وكذلك ابن بري والكوفي وابن منظور والمرصفي.

وهو ينسب أيضاً لرجل من باهلة، ولرجل من عقيل، ولرجل من قيس عيلان. وينظر شواهد نحوية الامراء وهو في الكتاب ١٠٩/، ١٩٩١ والمقتضب ١٤٨/، ٦٩ والكامل ٢٤٤/٢ والأصول ٢٨٦/، وهو في الكتاب ٢٤٤/، وابن السيرافي ١/١٤١، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٠٣ والأعلم ٢٤٨١، ٢٩٨٤، وابن يسعون ٢/١٠، وابن بري ٩٨، وشواهد نحوية ١٧٩، والكوفي والأعلم ٢/٨٠٤، وابن يسعون ٢/١٠، وابن الشعر ١٥٥، وشواهد نحوية ١٧٩، والأشموني ٢٤٣، وشرح المفصل ١١٧/، والسان والتاج (عسا).

وصدره في شرح الحماسة ٦٧٨ برواية «عن تلاد».

وفي اللسان بعد البيت: «هكذا أنشده الجوهري. قال ابن بري وصواب إنشاده: «عن بلاد ابن قارب». وتنظر رغبة الآمل ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) وقد جاء ذلك في بيت آخر، لهدبة أيضاً، وذلك قوله \_ وهو من الشواهد السيارة: عسى الكرب اللي أمسيت فيه يكسون وراءه فرج قريب

وأَنْشَذَ أبو عليّ (١) في باب عِلم حروف الزيادة. ٣٣١ ـ جاءت به عَنْسٌ من الشَّام ِ تَلِق(٢)

### الشاهد فيه:

قوله: «تَلِق»، ومعناه: تَخِفُ وتُسْرِع، وأصله «تَوْلِق»، فحذفتِ الواوُ، لوقوعها بين ياء وكسرة، مثل وَزَنَ يَزن، وأشباهه. فدلَّ من هذا، على كون الواو أصليةً.

فعلى هذا لا يكون «أَوْلَقُ» إِلاَّ «أَفْعَل»، فإذا سُمِّيَ به لم ينصرف معرفةً. 
1/١٩٤ ويَحْتَمِلُ أن يكونَ/ «فَوْعلاً» وأصله «وَوْلَقُ»، فلما التقت الواوان في أول الكلمة، 
أُبْدِلَتِ الأولى همزةً؛ لاستثقالهما أولاً، كقولك في تحقير «واصلٍ» «أُوَيْصِل» فإن 
سَمَيْتَ «بأَوْلَقِ» على هذا صرفته.

والذي عليه الجماعة أنّه «فوعل»، من تَألَّقَ البرق إِذَا خفق. وكان أبو إسحاق (٣) يجيز أن يكون «أفعل» من وَلَقَ يَلِقُ.

والوجه ما عليه الجماعة، من كونه «فَوْعَلا»، من أَلِقَ، وهو قولهم: أُلِقَ الرجل فهو مَأْلُوقٌ، ألا ترى إلى إنشاد أبي زيد فيه:

تُرَاقِبُ عيناها القطيع كأنَّما يُخَالِطُها من مَسِّه مَسُّ أَوْلَقِ (1)

<sup>(</sup>١) التكملة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت للقلاخ بن حزن المنقري، وهو في تهذيب الألفاظ ۲۹۹، والشعر والشعراء ۵۹۸، وما ينصرف وما لا ينصرف ١٥، وأدب الكتاب ٩٩، والتهذيب ٢٣٣/٨، ٢٠٩، والخصائص ١٠٩/، والحصائص ٢/١٠٩، والمحتسب ٢٠٤/١ والأزمنة والأمكنة ٢/٦٥/، والمخصص ٣/٤٠، ١٠٩/٧، والمحكم ٣/٠٥، وأبن يسعون ٢/٠/١، وابن بري ٩٨، وشواهد نحوية ١٨٠، وشرح المفصل والمحكم ١٤٥/٦، واللمان والتاج (زلق) والليان والتاج (أنق ولق).

هذا والبيت ينسب أيضاً إلى الشماخ كما في اللسان (ولق)، وهو في ملحقات ديوانه ٤٥٣، ورجح محقق الديوان صلاح الدين الهادي أن الرجز للقلاخ بن حزن.

ونسبه الصولي في أدب الكتاب لابن الرقيات، وليس في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما ينصرف وما لا ينصرف ـ ١٥.

<sup>(</sup>٤) البيت بغير عزو في المنصف ١٧/٣ والخصائص ٩/١، ٣٩١/٣ وشواهد نحوية ١٨٠، واللسان (ولق) وفي النسخ «عينيها» بالنصب، وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

وقد قالوا منه: ناقةٌ مسعورةٌ، أي: مجنونةٌ، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ المجرمينَ فِي ضَلَالٍ وسُعُر ﴾ (١): هو الجنون، وشاهد هذا قول القَطَامي (٢):

يَتْبَعنَ ساميةَ العَيْنِينِ تَحْسَبُها مَجْنَونَةً أو ترى ما لا ترى الإبِلُ اللغة:

العَنْسُ: البازلُ الصَّلْبَةُ من النوق، ولا يقال لغيرها عَنْسُ، وجمعها عِنَاسٌ وعُنُوسٌ، والعَنْسُ أيضاً: الناقَةُ القَويَّةُ، والعَنْسُ: الصَّخْرَةُ (٣). والعنس: العقابُ.

وعَنْسُ قبيلةً حكاها سيبويه (٤)، وأنشد:

لا مهل حتى تلحقي بعُنْسِ أهل الرِّياطِ البيض والقَلْسُ

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٥) في الباب.

٣٣٢ ـ يُلْقَى عليه النَّيْدُلَانِ بِاللَّيلْ (٢)

هذا الشطر لرُؤْبَةَ بن العجاج.

### الشاهد فيه:

قوله: «النَّيْدُلان» بغير همز، فهي إِذَنْ (٢) في «النَّنْدِلِ» زائدة. والنَّيْدُلُ

<sup>(</sup>١) سورة القمر: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٧، وفي ر: «شامية» بالشين المعجمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في ر: «الصخيرة».

<sup>(</sup>٤) الْكَتَابِ ٣١٧/٣، والرجز سبق تخريجه في الشاهد الأول ص ٥١.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت نسبه المنصف إلى رؤبة بن العجاج كما ترى، وليس في ديوانه المطبوع. ونسبه ابن يسعون لحريث بن زيد الخيل، وصححت هذه النسبة في شواهد نحوية.

وهو في المنصف ١٠٦/١ وسر الصناعة ١/٥٢١، وابن يسعون ١٢١/٢، وابن بري ٩٩، وشواهد نحوية ١٨١، والممتع ٢٢٨، واللسان والتاج (فرج ـ ندل).

<sup>(</sup>٧) في الأصل «أيضاً».

والنَّيْدُلَانُ، بغير همز: الكابُوس، فإذا هُمِزَت كانت الهمزةُ زائدةً؛ لأنه مشتق من نَدَلْتُ الشيء: نَدَلْتُ الشيء: جَمَعْتُه، وأَنْشَدَ:

فَنَدُلًا زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ الثَّعَالِب(١)

وبعدَ البيت(٢):

نِفْرجَةُ القَلْبِ(٣) قَلِيلُ ما(٤) النَّيْل

النُّفْرَجَةُ: الجَبَانُ، غير ذي جلادة ولا حزم.

وأنشد أبو علي (٥) في الباب.

٣٣٣ ـ يسوق بهم شِنْذَارةً مُتَقَاعِسُ عَدُوٌّ صديقُ الصالحينَ لَعِينُ (١)

هذا البيت لجرير.

(١) هذا عجز بيت صدره بروايتين، الأولى وهي المشهورة: على حين ألهي الناس جل أمورهم

والثانية :

أرى فتنة قد ألهت الناس عنكم

وفي نسبة البيت خلاف فهو ينسب لأعشى همدان، وهو في الصبح المنير ٣١٧، كما ينسب لرجل من الأنصار، وهو الأحوص عند العيني وهو في شعره ٢١٥، وينسب أيضاً لأبي الأسود اللؤلي وليس في ديوانه المطبوع، وهو في الكتاب ١١٦/١ وابن السيرافي ٣٧٢/١ والخصائص ١٩٠/١ وفرحة الأديب ٨٨ ـ ٨٩ والإنصاف ٣٩٣ وشرح الكافية الشافية ٢٥٣، ٩٤٢، ٢٥٠ والعيني ٤٦/٣.

- (٢) سر الصناعة ١/٥٢١، وابن يسعون ١٢١/٢ وابن بري ٩٩، والممتع ٢٢٨، واللسان والتاج (فرج ندل).
  - (٣) في الأصل «الهم».
  - (٤) «مَا» ساقطة من ل، والبيت بدونها في بعض المصادر.
    - (٥) التكملة: ٢٣٣.
- (٦) هذا البيت نسبه المصنف إلى جرير كما ترى، وليس في ديوانه المطبوع. وهو بغير عزو في النوادر ٥٨٥، وابن يسعون ١٢٢/٢، وابن بري ٩٩، وشواهد نحوية ١٨٢، وفيه ذكر نسبة المنصف، والتكملة واللسان والتاج (شنذر). ويروى صدره:

أجد بهم شنذارة متعبس

### الشاهد فيه:

قوله: «شِنْذَارَةً» بالنون، فدَلُّ أنَّ الهمزة / في «شِنْذَارة» زائدة.

#### اللغة:

يقال: ساق بهم (١) الإبل سَوْقاً، وأَسَاقها واسْتَاقَها.

والشِّئْذَارة: قال أبو علي (٢): السِّيءُ الخُلُقِ.

وقال غيره: الذي يَعْنُف فِي السَّيرِ.

والمَتَقَاعِس: المَتَاخِّر، وقيل: الثابت، والقَعْسُ: الثبات، وتَقَعَّسَتِ الدابَّةُ:

19٤/ب

ثبتت، فلم تبرح مكانها.

وأَنْشَدَ أبو عليّ (٣) في باب زيادة النون.

٣٣٤ - يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُه (١)

### الشاهد فيه:

زيادة النون مُجَرَّدةً من الضمير.

والبيت بكماله قد تقدم.

\* \* \*

وذكر أبو علي في أثناء كلامه في إبدال الجيم (°) من الياء «وأُمْسَجَتْ وأَمْسَجَا».

وجاء هذا الذي ذكره في شعر العجاج:

# ٣٣٥ ـ حَتَّى إِذَا مَا أَمْسَجَتْ وأَمْسَجَا(١)

<sup>(</sup>١) (بهم) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من بيت للفرزدق تقدم تخريجه برقم ١٣٣، وهو عند ابن يسعون ١٢٣/٢ وابن بري ٩٩ وشواهد نحوية ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) التكملة: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت نسبه المنصف إلى العّجاج كما ترى، وليس في ديوانه المطبوع، وله قصيدة من بحر البيت =

يريد: أمسيت وأمسى، فأبدل الجيم من الياء.

وذكر أبو عليّ (١) أيضاً في أثناء كلامه.

٣٣٦ ـ «حُسْنَ ذا أَدَبَا» (٢)

استشهد به على أَنَّ «حُسْنُ»، منقولٌ من «حَسُنَ» وهو بعض بيت، لأبي المِنْهال البصري، في قصيدة تسمى «دُرَّةَ الغواص» أولها(٣):

إِنَّ الغَوَانِيَ قَدْ أَتْعَبْنَنَا نَصَبَا وَخِلْتُهُنَّ ضَعِيفَاتِ القُوَى كُذُبَا وقبلَ بيت الشاهد(٤):

ويُعْتِبُ المَرْءَ ذَا العُتْبَى (°) إِذَا عَتَبَا يَحْمِي مُنَاوِئُها أَنْفاً ولا ذَنَبا فيمن أُقَاذِفُ عَنْ أَعْرَاضِهم نَكَبَا بالدُّهمْ تَسْمَعُ في حافاتِها خَدَبَا

مِثْلِي يَرُدُّ عَلَى العَادِي عَــدَاوَتَهُ تَـحْمَـى عَليَّ أُنــوفُ أَنْ أَذِلَّ ولا أنا ابنُ أَعْصُرَ أسمـو للعُلى وَتَرَى إِذَا قُتَيْبَـةُ مَــدَّثِني حَــوَالِبُهَـا

= ورويه عدة أبياتها ١٤٧ بيتاً، ينظر الديوان ١٣/٢ ـ ٨٢.

وهو في سر الصناعة ١٩٤/١، والمحتسب ٧٤/١ والتصريف الملوكي ٣٣، وما يجوز للشاعر في الضرورة ١٧٦، وابن يسعون ١٢٢/٢ وابن بري ٩٩، وشواهد نحوية ١٨٣ وشرح المفصل ١٠/١٠ وشرح الشافية ٣٠/١٣ والمقرب ١٦٥/١، والممتع ٣٥٥، وضرائر الشعر ٢٣٢، والعيني ٤/٠٧٠، وشرح شواهد الشافية ٤٨٦، واللسان والتاج (مسى).

(١) التكمّلة: ٢٥١.

(٢) هذا جزء من بيت نسبه المنصف إلى أبي المنهال البصري كما ترى.

وهو ينسب أيضاً لسهم بن حنظلة الغنوي كما في الأصمعيات ٥٣، وهو فيها ٥٦، وفي النقائض ١٤، وإصلاح المنطق ٣٥، وديوان المفضليات ٦٤، والخصائص ٢٠/٣، واللآليء ٧٤٠ والخزانة

١٢٣/٤، والصحاح واللسان (حسن).

ولم يذكره ابن يُسعون ولا ابن بري ولا صاحب شواهد نحوية.

(٣) الأصمعيات: ٥٣.

(٤) البيت الأول، حتى «الشاهد» ساقطة من الأصل. وينظر المصدر السابق ٥٦.

والمناوأة. المفاخرة والمعاداة.

وأعصر: هو ابن سعد بن قيس بن عيلان، وهو أبو غنى قبيلة الشاعر، جمهرة أنساب العرب ٢٤٤، وقتيبة بن معن بن مالك بن أعصر. المصدر نفسه ٢٤٥، ٢٤٦.

(٥) في ل: والعتباء وفي الأصمعيات والقربي.

لا يمنعُ النَّاسُ مِنِّي مَا أَردتُ و أُعْطِيهم مَا أَرَادُوا حُسْنَ ذَا أَدَبَا وَانْشَدَ أَبُو على (١) في باب ما كان فيه حرف العِلّة ثانياً عيناً.

٣٣٧ - وَكِيدَ ضِبَاعُ القُفِّ يَأْكُلْنَ جُثَّتِي وَكِيدَ خِرَاشٌ بعد ذلك يَيْتَمُ (٢) هذا البيت لأبي خِرَاش الهُذَلِيّ.

#### الشاهد فيه:

قوله: «كِيدَ» نقل حركة العين إلى «الكاف» وهو مبني للفاعل: وحسَّنَ ذلك كونُه غيرَ مُتَعَدِّ.

#### اللغة:

الضِّباع من السباع، ذكرها ضِبْعَان (٣).

والقُفُّ: ما ارتفع من الأرض.

والجُثَّةُ من الإِنسان: شخصُه مُتَّكِئاً (٤)، أو مُضْطَجِعاً، وقيل: لا يقال جُثَّة إِلَّا أَنْ يكونَ قاعداً أو نائماً، فأما (٥) القائم: فيقال: قامَتُهُ، وجمعُها جُثَثَ (٦) وأَجْثَاثُ. / ١٩٥٠/ واليُتُمُ (٧): فقدان الأب.

 <sup>(</sup>۱) التكملة: ۲۵۲.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت لأبي خراش الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ۱۲۲۰ برواية: فتقعد أو تسرضى مكاني خليفة وكاد خسراش يسوم ذلسك يستسم ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وقد ذكر السكرى رواية المنصف.

وهو في المنصف ٢٥٢/١، وابن يسعون ٢ /١٢٣ وابن بري ٩٩، وشواهد نحوية ١٨٣ وشرح المفصل ٧٢/١٠، والممتع ٤٣٩، والبحر المحيط ٨٨/١، واللسان (كيد) والتاج (كود) وفيهما في (زول).

وعند ابن يسعون «كاد» في عجز البيت. وعند ابن بري «يوم ذلك، وهي رواية السكري.

<sup>(</sup>٣) في النسخ «ضبعانان».

<sup>(</sup>٤) في ر: ﴿وَ﴾.

<sup>(</sup>٥) في ر: ﴿وَأَمَا ۗ.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «الا» حتى «جثث» ساقطة من ل.

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَالْيَتُمِ الْأَصْلِ.

وقال يعقوب<sup>(۱)</sup>: «اليُّتُمُ في الناس من قِبَلِ الأب، وفي البهائم من قبل الأم» ويقال لمن فقد أمه من الناس: مِقْطَع.

وفعله: يَتِمَ يَيْتُمُ، ويَتُمَ يَيْتُمُ.

وقال أبو خراش هذا الشعر: لَمَّا نجا من بني لِحيان، حين هَمُّوا بقتله.

### وقبلَ البيت(٢):

فلولا دِرَاكُ الشَّـدِّ كانت حَلِيلَتِي تُخَيَّــرُ في خُــطَّابِهــا وهــي أَيِّمُ وَأَنْشَدَ أَبُو عليَّ (٢) في باب ما يَتِمُّ فيه الاسم؛ لسكون ما قبل (١) حرف (٥) العلة، أو بعده (أو) (١) لأن السكون اكتنفه.

# ٣٣٧ ـ وكَحَّلَ العينينِ بالعَوَاوِر (٧) الشاهد فيه:

قولُه: «العَوَاور»، حَذَفَ الياء ضرورةً، ولأجل ذلك صَحَّتِ الواو، ولا تهمزها، لأنَّ الياءَ في نِيَّةِ الثبات، ومنه قول الآخر (^):

<sup>(</sup>١) إصلاح المنطق ٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۲۲۰، ودراك الشد: مداركته.وفي ل: «الشر» بدل «الشد».

<sup>(</sup>٣) التكملة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ل «قبله».

<sup>(</sup>ه) في ل «بحرف».

<sup>(</sup>٦) «أو» ساقطة من النسخ، وهي تكملة لازمة، لاستقامة النص، وهي من التكملة.

<sup>(</sup>۷) هذا البيت لم ينسبه المصنف كما ترى، وهو لجندل بن المثنى الطهوي، وهو في الكتاب ٢٣٠، ٣٧٠، وابن السيرافي ٤٩/٢، ٤٩١، والخصائص ١٩٥١، ١٩٥، ١٦٤/٣ والمنصف ٤٩/٢ و٣٠، وابن السيرافي ٢٩٠، ١٠٩/١، والخصائص ٢٥٤، وفرحة الأديب ١٧٢، والمخصص ١٠٩/١، والأعلم والمحتسب ١٠٠، وابن يسعون ٢١٤/١، وابن بري ١٠٠، وشواهد نحوية ١٨٥، والكوفي ٢٦٨، والإنصاف ٢٧٤، وشرح المفصل ٥٠/١، ١٨٥ - ٢٩، والممتع ٣٣٩، وضرائر الشعر ١٣١، وشرح الكافية الشافية ٣٠/١، وشرح شواهدها ٢٧٤، واللسان والتاج (عور).

ويروى: «وكاحلا عيني» عند الغندجاني، وهو ينسب أيضاً إلى العجاج كما في الموضع الأخير من الخصائص وضرائر الشعر وليس في ديوانه المطبوع.

<sup>(</sup>٨) هو منظور بن حية الأسدي والبيت في معاني القرآن ٣٨٨/١ وإصلاح المنطق ٩٥، والخصائص =

# مَالَ إِلَى أَرْطَاةٍ حِقْفٍ فَالْطَجَعْ

أَبْدَلَ «الضاد» لاما، وكان قياسُه إِذَا زالت «الضاد» وخلفتها اللام أَنْ تظهر «تاء» «افتعل» كما تقول: التَفَتَ والتَقَم والتَحَفَ.

لكن أُقرتِ «الطاءُ» بحالها، ليكونَ اللَّفْظُ بها دليلًا على إِرادة «الضاد» التي (١) «اللام» بَدَلٌ منها، كما دَلَّتْ صِحَّةُ «الواو»، على إِرادة «الياء» في «العواوير».

ومثله إنشاد أبي الحسن:

# أَرْهَنْ بنيك عَنْهُمُ أَرْهَنْ بَنِي (٢)

يريد: بَنِيَّ، فحذف الياء الثانية للقافية، ولم يُعِدِ «النُونَ» التي كان حذفها للإضافة فيقولُ: «بنينَ»، لأنَّه نوى الثانية، فجعلَ ذلك دَلِيلًا على إِرادتها، ونِيَّتِه (٣) إِيَّاها، وله نظائر.

#### اللغة:

العواوير: جمع عُوَّار، وهو الرَّمَدُ(٤)، قَالَتِ الخَنْسَاءُ(٥):

قَــذًى بعينِك أَمْ بِـالْعَيْنِ عُـوّارُ لكنْ بَكَيْتُ لِمَنْ أَقْوَتْ به الدارُ

### وقال(٦) رَؤْبَةُ:

= ١/٦٣، ٢٦٣، ٢٦٣، ٢٠٠١، ١٦٣/١، ٣٢٦ والمنصف ٢٢٩/٢ والمحتسب ١٢٤/١ والمخصص ٢٤/٨ والمقرب ٢١٤/١، وضرائر الشعر ٣٠٠ والممتع ٤١٣، وشرح الشافية ٣٢٤/٢ وشرح شواهدها ٢٧٤.

ويروى: فاضطجع ـ فاضجع. والحقف: بكسر أوله وإسكان ثانيه: التل المعوج من الرمل.

(1) في الأصل «التي هي اللام».

(٢) الَّبِيت بغير عزَّو في الخصائص ٣٢٧/٣، والمحتسب ١٠٨/١ وشواهد نحوية ١٨٥، واللسان (رهن).

(۳) في ل «نيتها».

(٤) في الأصل «الرماد».

(٥) أنيس الجلساء ٢٤، والمنصف ٤٩/٣ وشرح المفصل ١٠/٨٩.

(٦) ديوانه ١٠٧. والتهذيب ٤٠/٧ والمقاييس ٢٠٧/١ والبخَق: أقبح العور، وأكثره غمصاً.

## وما بِعَيْنَيْهِ عَــوَاوِيـرُ البَخَقْ

فأتى به على الأصل.

وقيل: هو بَثْرٌ يكون في جَفْنِ العين الأسفل، وجعله كالكُحْلِ، استعارةً. وأَنْشَدَ أبو عليّ (١) في باب التضعيف في بنات الياء والواو.

٣٣٨ - عَيُّوا بِأَمْرِهِمُ كِما عَيَّت بِبَيْضَتِها الحَمَامَه(٢)

هذا البيت لعَبيدِ/ بن الأبرص.

ه/۱۹ ب

### الشاهد فيه:

قوله: «عَيُّوا وعَيَّتْ»، وأصله: عَيِيُوا وعَيِيَتْ، فسَكَّنَ الياء الأولى، وأدغمها في الثانية، وأجرى الفعل مُجْرَى المضاعف الصحيح، فسَلِمَ من الاعتلال والحذف، لِمَا لَحِقَه من الإدغام.

وبعده(٣):

جَعَلَتْ لها عُودَيْنِ مِنْ نَشَمٍ وآخَرَ من ثُمَامَه

(١) التكملة: ٢٧١.

(٢) هذا البيت لعبيد بن الأبرص كما ذكر المصنف، وهو في ديوانه ١٢٦ برواية: برمت بنو أسد كما برمت ببيضتها الحمامة ولا شاهد على هذه الرواية.

ونسبه صاحب الصحاح في «حيا» لابن مفرغ، وهو في ديوانه في الشعر المنسوب ٢٤٤، ببيت مفرد، وليزيد قصيدة من بحر البيت ورويه في الديوان ٢٠٧ ـ ٢١٥ وصوب محقق ديوانه نسبة البيت لعبيد.

وهو في الكتاب ٢٩٦/٤، والحيوان ١٨٩/٣، وأدب الكاتب ٧٠، وعيون الأخبار ٢٧٢، وأدب الكاتب ٢٠، وعيون الأخبار ٢٧٢، وفيه والمقتضب ١٨٢١، والدرّة الفاخرة ١٧٣/١ وابن السيرافي ٢١٤٣، والمنصف ١٩٦/، وفيه «النعامة» وثمار القلوب ٤٦٧، والأعلم ٢٨٧/٢، والاقتضاب ٣١٤ ومجمع الأمثال ٢٥٥/١، وابن يسعون ١٨٤/، وابن بري ١٠٠ وشواهد نحوية ١٨٦، والكوفي ٢٨٧، ٢٦٧ وشرح المفصل يسعون ١١٤/٢ والمقرب ١٥٣/٢ والممتع ٥٧٨، وشرح الشافية ١١٤/٣ وشرح شواهدها ٣٥٦، والصحاح واللسان والتاج (حيا).

(٣) الديوان ١٢٦ والنشم: شجر جبلي تتخذ منه القسي.

خاطب عبيد بن الأبرص بهذا الشعر حُجْراً أبا امرىء القيس الكندي، يستعطفه لبني أسد.

حكائة (١):

وذلك أَنَّ حُجْراً كان يأخذ منهم إتاوةً، فمنعوها إيَّاه، فأمر بقتلهم بالعصا، فلذلك سُمُّوا «عبيدَ العصا»، ونَفْي من بقي منهم إلى «تِهامة»، وأمسك منهم عمرو ابن مسعود، وعَبيدَ بنَ الأبرص، فلذلك قال عبيد بن الأبرص، في هذه الكلمة(٢):

> ومنعتَهم نَجْداً فقد حَلُوا على وَجَل تِهَامَه أنت المليك عليهم وهم العبيد إلى القيامه

> > فرق لهم حُجْر، وأَمَرَ برجُوعهم إلى ديارهم.

فأضطَغَنُوا عليه ما فعل بهم، فقتلوه.

وأما تشبيه عبيد أمر بني أسد بأمر الحمامه، فتلخيصه أنَّه ضرب النَّشَمَ مَثَلًا لذوي الحَزْم ، وصِحَّةِ الرأي والتدبير، وضَرَبَ الثَّمَام مَثَلًا، لذوي العَجْز والتقصير.

وأراد أَنَّ ذوي العجز منهم، شاركوا ذوي الحَزْم في آرائهم، فأَفْسَدُوا عليهم تدبيرَهُم، فلم يَقْدِر الحكماءُ على ما أفسد السفهاءُ، كما أَنَّ التُّمام لَمَّا خالطه النَّشَمُ في بنيان العُشِّ. فسد العش وسقط، لوَهْن الثَّمام وضَعْفِه، ولم يَقْدِر النَّشَمُ على إمساكه، لشدَّةٍ قُوَّتِه، ونظير هذا قول الآخر:

ولكنَّ قومي عَزَّهم سفهاؤُهم على الرأي حتى ليس للرأي حامِلُ (٣)

تُظُوهِرَ بِالعُدوان واخْتِيل بالغنى وشُوْرِك في الرأي الرجالُ الأماثِلُ

وأصحاب المعانى يقولون في قوله:

<sup>(</sup>١) تنظر في الديوان: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان بغير عزو في الأمالي ٨٣/١، وبهجة المجالس ٤٥١/١، والاقتضاب ٣١٥، وشواهد نحوية ١٨٦.

جعلت لها عُـوْدَينِ من نَشَم وآخَـرَ من ثُـمَامَـه أنه أراد: جعلت لها عودين، عُوْداً من نشم، وآخَرَ من ثمامه، فحذف الموصوف، وأقام صفته مُقَامه.

فقوله: «وآخر» على هذا التقدير، ليس معطوفاً على «عودين»، لأنك إِنْ عطفتَه / ١٩٦/ عليه كانت ثلاثة، وإِنما هو معطوف على الموصوف/ المحذوف وقامت صِفَتُه مَقَامَه، فهو مردودٌ على موضع المجرور.

وهذا قبيح في العربية، لأنَّ إقامة الصفة مقام الموصوف، إنما يَحْسُنُ في الصفات المحضة، كقولك: جاءني العاقل، ومررت بالظريف، ولا يحسن أيضاً في الصفة المحضة حتَّى تكونَ صفةً مُخْتَصَّةً بالموصوف دالَّةً عليه.

وكلما ازدادتِ الصفةُ عموماً ضَعُفَ إِحلالُها محلَّ موصوفها(١) فقولك: جاءني العاقل، أحسن من قولك: جاءني الطويل، لأنَّ العاقل يَخْتَصُّ بالإِنسان، ولا يَخْتَصُّ به الطويل.

فِإِذَا لَم تَكُنِ الصَّفَةُ مَحْضَةً، وكانت شيئاً ينوب مناب الصَّفَة من مجرور أَوْ ظُرْفٍ أَوْ فُلُوْفٍ أَوْ فُلُوْفٍ أَوْ فَعْلِ لِمَامَ الموصوف.

فلا يحسن أَنْ تقول: جاءني من بني تميم، وأنت تريد: رجلًا من بني تميم، ولا لقيت يَرْكَبُ، وأنت تريد: رجلًا يركب.

وقد جاء من ذلك شيءٌ قليل، لا يقاس عليه، أنشد سيبويه (٢): لو قُلْتَ ما في قومها لم تَيْثَم ِ يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيْسَمٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل «موصوفاتها» والمثبت من ر. وهو متفق مع الاقتضاب ٣١٤، وقد اعتمد المصنف هنا على ابن السيد.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣٤٥/٢، والرجز لحكيم بن معيّة، وهو في الخصائص ٣٧٠/٣، والاقتضاب ٣١٤، وشرح المفصل ٩٩/٣، ١٦، والخزانة ٣١١/١، والميسم: الحسن.

وقال(١) النابغةُ:

كَأَنَّكَ من جمال بني أُقَيْشٍ يَقَعْقَعُ خلفَ رجلِيه بشَنِّ أَوَيْشٍ مِن جمال بني أُقْيشٍ. أَراد: أَحَداً يَفْضُلُها، وجَمَلًا من جمال بني أُقْيشٍ.

وأُنْشَدَ أبو عليّ (٢) في الباب.

٣٣٩ \_ وكنا حَسِبناهم فوارسَ كَهْمَس مَ حَيُوابعدماماتوامن الدهر أَعْصُرا (٣)

هذا البيت لأبي (٤) حِزَابة، واسمه الوليد بن (٥) حَنِيفَة، أحدُ بني ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، شاعرٌ من شعراء الدولة الأموية.

### الشاهد فيه:

قوله: «حَيُوا»، خَفَّفَ بالحذف ولم يُدْغِم، بناه بناءَ «خشوا»، لأَنَّ «حِيَيَ» إِذا ضُوْعِفَتِ الياءُ منه ولم تُدْغَم (٦) بمنزلة «خَشِيَ».

وإِذَا اتصلت بواو الجمع لحقها من الاعتلال، ما لحق (٧) «خَشِيَ» إِذَا كانت للجمع.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۲ والكتاب ۳۶۰/۲، والاقتضاب، وشـرح المفصل ٦١/١، ٩٩/٣- ٦٠ والخـزانة ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) التكملة: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت نسبه المصنف إلى أبي حزابة كما ترى، ونسبه ابن السيرافي ٢/٤٣٤ لمودود العنبري، وتابعه ابن بري في التنبيه «كهمس».

وهو في الكتاب ٣٩٦/٤، والمقتضب ١٨٢/١ والأغاني ٣٦٨/٢٢ والتهذيب ٢٥٨/٣، وابن السيرافي ٢٣٤/٢)، وابن بري ١٠٠، والأعلم ٣٨٧/٢ وابن يسعون ١٢٦/٢ وابن بري ١٠٠، وشواهد نحوية ١٨٩ والكوفي ٢٨٠، وشرح المفصل ١١٦/١٠، والممتع ٥٧٨، وشرح الشافية ٣١٦/١، وشرح شواهدها ٣٦٣. والصحاح والتنبيه واللسان والتاج (كهمس - حيا).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في كني الشعراء ٢٨٣/٢ والأغاني ٢٦٠/٢٢ وشرح شواهد الشافية ٣٦٦ ـ ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٥) في النسخ ومن بني، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «بناه» حتى «تدغم» ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ل (لقي).

### وقبل(١) البيت:

للهِ عينا من رأى من فَوارِس أَكُرَّ على المكروه منهم وأَصْبَرا وأكرمَ لَوْ لاَقُوا سَدَاداً مُقَارِباً ولكنْ لَقُوا طَمَّا من البحر أَخْضَرا فما بَرحُوا حتى أغضُوا سيوفهم ذرا الهام منهم والحديد المُسَمَّرا

١٩٦/ب / وكَهْمَس<sup>(٢)</sup>: اسم رجل. وهو حيّ من تميم. وهو من أسماء الأسد. وهو القصير أبضاً.

وناقة كَهْمَس: عظيمة.

وأُنْشَدَ أبو عليّ (٣) في باب الإدغام.

# ٣٤٠ ـ فما كُلُّ ذي لُبِّ بمؤتيكَ نُصْحَه وما كلُّ مؤتِّ نصحَه بلبيب(١)

هذا البيت لأبي الأسود اللُّؤلي، واسمه ظالم بن عمرو بن جندل بن يعمر بن عدى بن الدئل<sup>(٥)</sup> بن بكر بن عبد مناة بن كنانة.

استشهد أبو علي بعَجُزِه.

### الشاهد فيه:

قوله: «بلبيب»، أتى بياءٍ ساكنة، قبلَها كسرة، فأوقعها موقعَ الحرف المتحرك

(1) الأغاني ٢٦/٢٢ وشرح شواهد الشافية ٣٦٤.

(٣) التكملة: ٢٧٥.

(٤) هذا البيت نسبه المصنف إلى أبي الأسود الدؤلي كما ترى، وهو ينسب أيضاً إلى مودود العنبري كما
 ذكر السيوطي في شرح شواهد المغني ٧٤٠. والبيت في ديوان أبي الأسود ٤٤ برواية:

فما كل ذي نصح بموتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب وهو في الكتاب ٤٢/٤، والحيوان ٦٠١/٥ والأغاني ٣٠٥/١٢، والمؤتلف ٢٢٤، وابن السيرافي ٢٣٨/٢، والعمدة ٤/٤، وابن يسعون ٢٧/٢، وابن بري ١٠٠ وشواهد نحوية ١٩٠، وشرح شواهد المغني ٥٤٢، وشرح أبياته ٢٧٧/٤، والخزانة ٢٧٧/١، وعجزه في الهمع ٥٠/٥.

(٥) في ر «الدليل»، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) هو كهمس بن طلق الصريمي من رجال الخوارج وفرسانهم. «الاشتقاق ۲٤٧ وابن السيرافي، ورغبة الأمل ۱۹۰/۷».

في إقامة الوزن، ولذلك لزمت هذه الياء حرف الروي، وكانت رِدْفاً له، لا يجوز في موضعها إلّا الواو<sup>(۱)</sup>، إذ كانت في المَدِّ بمنزلتها.

وهذا البيت من الطويل، من الدائرة الأولى من دوائر العروض. وله ثلاثة أُضْرُب:

مفاعيلن: سالمٌ، وهو الضرب الأول.

ومفاعلَنِّ: مقبوض، وهو الضرب الثاني.

وَفُعُولُن: محذوف مُعْتَمِدٌ، وهو الضرب الثالث.

ومعنى الاعتماد فيه، أنَّ جزءَه السابعَ المُتَّصل بالضرب حكمُه أَنْ يجيءَ مقبوضاً، غير سالم، كبيت أبي الأسود هذا. ألا ترى أنّ قولَه: «جهوبٌ»، وزنه «فعولن» مقبوض، وقوله: «لبيب» وزنه «فعولن» محذوف. ومعنى محذوف: أنه كان «مفاعيلن»، فحذف منه «لُن» وهو سَبَبُ، فبقي «مَفَاعي» فنقل إلى «فُعُولن» (٢٠).

فإذا سَلِمَ الجزءُ السابع من القبض، كان ذلك عَيْباً في العروض، مكروهاً مع هذا الضرب المحذوف، كما قال الآخر(٣):

أَقِيمُوا بني النُّعْمَانِ عنا صدورَكم وإِلَّا تُقِيمُوا صاغرينَ الرؤوسا فقوله: «غرين» وزنه «فُعُولُن» سالم، وقوله: «رؤوسا» «فُعُولن» جاء الجزء السابع سالماً، وذلك عَيْتٌ.

سَبَبُ هذا (٤) الشعر: أنَّه خَطَبَ امرأةً من عبد القيس، يقال لها: أسماءُ بنتُ زياد، فأَسَرَّ أَمْرَها إلى صديق له، من الأزد، يقال له: الهَيْثَم بن زياد، فأخبرَ بذلك ابنَ عَمَّ لها، كان يخطبها/. فمضى ابنُ عمها فتزوجَها.

<sup>(</sup>١) في النسخ «إذا».

<sup>(</sup>٢) ينظر الكافي للتبريزي ٢٤، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن خُذَّاق الشني، والبيت في المفضليات ٢٩٨، وشرحها للتبريزي ١٠٥٣، والعيون الغامزة ١٣٨

<sup>(</sup>٤) ينظر الأغاني ٢١/٥٠١٠.

### فقال أبو الأسود<sup>(١)</sup>:

لعمري لقد أفشيتُ يوماً مخافَتِي فَمَـزَقُّهُ مَـزْقَ العَبَـا وهـو غـافـلُ فقلتُ وَلَمْ أَفْحش لعاً لك عاثِراً

ثم<sup>(۲)</sup> قال:

i i

أَمِنْتُ امراً في السِّرِّ لم يَكُ حازما أذاع به في الناس حتَّى كأنَّه فما كلُّ ذي لُبِّ بمؤتيكَ نُصْحَه ولكنْ إذًا ما استُجْمَعًا عند واحدٍ

ولكنَّه في النصح غَيْرُ مُريب بعلياءَ نارٌ أُوْقِدَتْ بِثُقُوبِ وكُنْتَ متى لم تَرْعَ سِرَّك تَنْتَشِرْ فوارعُه من مخطىءٍ ومُصِيب وما كلُّ مؤثٍّ نَصْحَه بلبيب فحُقَّ له من طاعةٍ بنَصِيب

إِلَى بعض من لَمْ أَخْشَ سِرًّا مُمَنَّعَا

ونادى بما أخفيتُ منه وأسمَعا

وقد يَعْثَرُ السَّاعِي إِذَا كَانَ مُسْرِعا

كَمُل «إِيضاحُ شواهد الإِيضاح» بحَمْدِ الله وعَوْنهِ، وصلَّى اللَّه على النبي (٣) محمدٍ، خاتمُ النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين (٤) وسلَّم تسليما (٥).

في الثالث لجُمَادي الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٨، والأغاني ٣٠٥/١٢.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٤٤، وشرحُ أبيات المغنى ٢٢٨/٤. وفوارعه: أعاليه.

<sup>(</sup>۳) فی ر. «سیلمنا».

<sup>(</sup>٤) «الطاهرين» ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ر. وتسليماً كثيراً.

### الفهارس العامة

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
  - ٣ ـ فهرس الأمثال.
  - ٤ فهرس أقوال العرب.
    - هرس الأعلام.
- ٦ فهرس القبائل والطوائف والجماعات.
  - ٧ \_ فهرس الكتب.
    - ٨ ـ فهرس اللغة.
  - ٩ فهرس الأبيات الشعرية.
    - ١٠ ـ فهرس الرجز.
  - ١١ ـ فهرس أجزاء وأنصاف الأبيات.
  - ١٢ ـ فهرس المسائل النحوية والصرفية.
    - ١٣ ـ أهم مصادر ومراجع البحث.
      - ١٤ فهرس الفهارس.

# ١ ـ فهـرس الآيات القرآنية ،

| الصفحة        | السورة   | رقمها      | الآيسة                                                                |
|---------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 £ 9         | البقرة   | ۲.         | «كلما أضاء لهم مشوا فيه»                                              |
| 7.7           | البقرة   | ۲.         | ﴿للهب بسمعهم وأبصارهم﴾                                                |
| 711           | البقرة   | ٣٦         | ﴿وَلَكُمْ فَي الْأَرْضُ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعَ إِلَى حَيْنَ﴾           |
| ٨٨            | البقرة   | 70         | ﴿كونوا قردة خاسئين﴾                                                   |
| ۸٤٥ ، ٦٨٤     | البقرة   | ۸۶         | ﴿عوان بين ذلك﴾                                                        |
| 771, 371, 137 | البقرة   | <b>V</b> 1 | ﴿قالوا الآن جئت بالحق﴾                                                |
| ٦٠٨           | البقرة   | 1 • ٢      | ﴿بين المرء وزوجه﴾                                                     |
| 707           | البقرة   | 114        | ﴿وقالت اليهود﴾                                                        |
| 091           | البقرة   | 115        | ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾                                               |
| 00            | البقرة   | ۱۳۳        | ﴿قالوا نعبد إلَّهك وإلَّه أبيك﴾                                       |
| 101           | البقرة   | <b>**</b>  | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءُ مُرْضَاتُ اللَّهُ ﴾ |
|               |          |            | ﴿ هُلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتَيْهُمُ اللَّهُ فَي ظَلَّلُ مِنْ   |
| 7.7           | البقرة   | ۲۱.        | الغمام                                                                |
| ٤٧٧           | البقرة   | 711        | ﴿وَمِنَ يَبِدُلُ نَعْمَةُ اللَّهُ ﴾                                   |
| ***           | البقرة   | 777        | ﴿والمطلقات يتربصن﴾                                                    |
| 717           | البقرة   | ۲٦.        | ﴿فصرهن إليك﴾                                                          |
|               |          | •          | ﴿ وَإِنْ تَبِدُوا مَا فَيِ أَنْفُسُكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يَحَاسِبُكُ    |
| ٧٣٥           | البقرة   | 474        | به الله فيغفر لمن يشاء﴾                                               |
| 770           | آل عمران | ٧          | ﴿وأخر متشابهات﴾                                                       |

| الصفحة        | السورة   | رقمها | الآيـة                                        |
|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------|
| ٣٩.           | آل عمران | · Y+  | ﴿وَمِنَ اتْبِعِنَ﴾                            |
| ٧٥٤           | آل عمران | 71    | ﴿ فَبَشْرِهُمُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾            |
| <b>٤٥</b> ٨   | آل عمران | ٤٠    | ﴿ وقد بلغني الكبر ﴾                           |
| <b>የ</b> ለ ٤  | آل عمران | ٧٥    | ﴿ ما دمت عليه قائماً ﴾                        |
| ۲۸۹           | آل عمران | ۲۸    | ووجاءهم بالبينات،                             |
| <b>V9</b> A   | آل عمران | 171   | ﴿وَإِذْ غُدُوتَ مِنْ أَهَلُكُ﴾                |
| 113           | آل عمران | 144   | ﴿وأنتم الأعلون﴾                               |
| 774           | آل عمران | 127   | ﴿وَكَائِنَ مِن نَبِي قَتَلَ مَعَهُ            |
| 108           | آل عمران | 109   | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةً مَنَّ اللَّهُ ﴾            |
| <b>//9</b>    | آل عمران | ١٦٣   | ﴿ هم درجات عند الله ﴾                         |
| ٧٥٧           | النساء   | ۲۸    | ﴿وخلق الإِنسان ضعيفاً﴾                        |
| ۸۰۱           | النساء   | ٧١    | ﴿فَانَفُرُوا ثَبَاتَ أَوَ انْفُرُوا جَمِيعاً﴾ |
| 770           | النساء   | 18.   | ﴿إِنكم إِذاً مثلهم ﴾                          |
| 777           | النساء   | 17.   | ﴿آمنوا خيراً لكم﴾                             |
| 777           | النساء   | ۱۷۱   | ﴿انتهوا خيراً لكم﴾                            |
| 108           | المائدة  | 14    | ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم ﴾                        |
| <b>70</b> V   | المائدة  | 44    | ﴿ رسلنا ﴾                                     |
| <b>٤</b> ٣٣   | المائدة  | ٤٨    | ﴿ إِلَى الله مرجعكم جميعاً ﴾                  |
| 110           | المائدة  | 97    | ﴿عسى الله أن يأتي بالفتح﴾                     |
| ٧٤            | المائدة  | ٦٣    | ﴿لُولًا ينهاهم الربانيون﴾                     |
| <b>V9</b>     | الأنعام  | 1     | ﴿وجعل الظلمات والنور﴾                         |
| ۲٦٢           | الأنعام  | ٣     | ﴿وهو الله في السماوات﴾                        |
| 474           | الأنعام  | ۸۰    | ﴿أتحاجوني﴾                                    |
| ٥٧٠           | الأنعام  | 9 4   | ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾                     |
| , <b>To</b> V | الأنعام  | 1 • 9 | ﴿يشعركم﴾                                      |
| 107           | الأنعام  | 147   | ﴿فقالوا هذه لله بزعمهم﴾                       |

| الصفحة | السورة  | رقمها  | الأيــة                                                               |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |         |        | ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل                                      |
| 11.    | الأنعام | ۱۳۷    | الله م شركاؤهم»<br>أولادهم شركاؤهم                                    |
| 71.    | الأنعام | 184    | ﴿الذَّكْرِينَ حَرَّمُ أَمَّ الْأَنْشِينَ﴾                             |
| ٤٥٥    | الأنعام | ٠٦١    | وُمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»                                     |
| ٨٤١    | الأنعام | 170    | ﴿هو الذي جعلكم خلائف﴾                                                 |
| ١٨٢    | الأعراف | 17     | ﴿لاَقعدن لهم صراطك المستقيم﴾                                          |
| ٨٤٣    | الأعراف | 70     | ﴿ إِن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾                                    |
| ٧٦     | الأعراف | 194    | ﴿ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون                                 |
| 401    | الأعراف | 107    | ﴿ يأمرهم ﴾                                                            |
| ०२९    | الأعراف | 140    | ﴿واتلُّ علُّيهِم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها﴾                  |
| ٥٢٣    | الأنفال | ٤٢     | ﴿والرَّكِ أَسْفُلُ مَنْكُمُ﴾                                          |
| 173    | الأنفال | ٦٧     | ﴿تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾                                 |
| 091    | التوبة  | ٤      | ﴿ فأتموا إليهم عهدهم ﴾                                                |
| 9.8    | التوبة  | 17     | ﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾                                      |
| 179    | التوبة  | 7 £    | ﴿وعشيرتكم﴾                                                            |
| ٧٥٤    | التوبة  | 72     | ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾                                                   |
| 47.4   | التوبة  | 24     | ﴿لم أذنت لهم﴾                                                         |
| ٣١٩    | التوبة  | ٤٧     | ﴿وَلَأُوضِعُوا خَلَالَكُم ﴾                                           |
| 79.    | التوبة  | 79     | ﴿فاستمتعوا بخلاقهم﴾                                                   |
| 110    | التوبة  | 1.7    | ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾                                              |
| 707    | التوبة  | ١٠٩    | ہجرف ھارک <b>ہ</b>                                                    |
|        |         | i      | ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح                                 |
| ۸۲۴    | يونس    | **     | طيبة﴾                                                                 |
| 007    | يونس    | 7 £    | ﴿فاختلط به نبات الأرض﴾                                                |
|        |         | Ç      | ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحَسْنَى وَزَيَادَةً وَالَّذِينَ              |
| 847    | يونس    | 77, 77 | كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها،                                       |
| 100    | يونس    | Y V 3  | ﴿كَأَنِمَا أَعْشِيتَ وَجُوهِهِمْ قَطْعًا مِنَ اللَّهِلِ مَظَّلُّماً ﴾ |
|        |         | 9 • 9  |                                                                       |

| الصفحة        | السورة  | رقمها     | الآيــة                                                           |
|---------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 781 (781      | يونس    | ٥٩        | ﴿ آللَّه أَذِن لَكُم ﴾                                            |
| 777           | يونس    | ٦٧        | ﴿والنهار مبصراً﴾                                                  |
| 94            | هود     | ٨         | ﴿ أَلَا يُومُ يَأْتِيهِمُ لَيْسُ مُصَرُوفًا عَنْهُم ﴾             |
| ۳۹۰           | هود     | ٤٣        | ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله﴾                                       |
| 071,771       | هود     | ٧١        | ﴿ فَبِشْرِنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبٍ ﴾ |
| 774           | هود     | ۸۱        | ﴿إِنَّا رَسُلُ رَبُّكُ﴾                                           |
| 79.           | هود     | ۸۷        | ﴿إنك لأنت الحليم الرشيد﴾                                          |
| \$00          | يوسف    | 1.        | ﴿تلتقطه بعض السيارة﴾                                              |
| ١٥٨           | يوسف    | ۲.        | ﴿وشروه بثمنِ بخس﴾                                                 |
| 017           | يوسف    | ۸۰        | ﴿خلصوا نجياً﴾                                                     |
| 107           | يوسف    | ۸۱        | ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾                                         |
| AIF           | الرعد   | 17        | ﴿ينشىء السحاب الثقال﴾                                             |
| <b>70</b> V   | إبراهيم | 1 7       | ﴿سبلنا﴾                                                           |
| 711           | إبراهيم | 70        | ﴿تَوْتِي أَكُلُهَا كُلُّ حَيْنَ﴾                                  |
| ٧٨٢، ٥٠٣، ٢٨٧ | الحجر   | ۲         | ﴿رَبِّمَا يُودُ الَّذِينَ كَفُرُوا لُو كَانُوا مُسْلِّمِينَ﴾      |
| 190           | الحجر   | ٤         | ﴿ إِلَّا وَلَهَا كَتَابِ مَعْلُومٍ ﴾                              |
| ٧٤            | الحجر   | ٧         | ﴿لُو مَا تَأْتَيْنَا بِالْمُلَائِكَةَ﴾                            |
| 111           | الحجر   | **        | ﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾                                            |
| <b>የ</b> ለዮ   | الحجر   | ٤٥        | ﴿فبم تبشرون﴾                                                      |
| ۱۰۸           | الحجر   | 9.8       | ﴿فاصدع بما تؤمر﴾                                                  |
| 717           | النحل   | **        | ﴿تشاقونَ﴾                                                         |
| ٤٧٧           | النحل   | ۸۳        | ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها﴾                                    |
| ٧٥٦           | الإسراء | 11        | ﴿وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا﴾                                    |
| <b>V11</b>    | الإسراء | 01        | ﴿فسينغضون إليك رؤوسهم﴾                                            |
| 110           | الإسراء | <b>V9</b> | ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾                                 |
| ٣٠٩           | الكهف   | 1.4       | <b>و</b> وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد،                              |

| الصفحة              | السورة   | رقمها      | الآيسة                                                           |
|---------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٤                 | الكهف    | ٣٣         | ﴿كلتا الجنتين أتت أكلها﴾                                         |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | الكهف    | 44         | ﴿ إِن تَرِنَ أَنَا أَقِلَ مِنْكُ مَالًا وَوَلَداً ﴾              |
| 440                 | الكهف    | 78         | رُما كناً نبغ﴾<br>﴿مَا كناً نبغ﴾                                 |
| ٥٩٧                 | الكهف    | ٧٧         | ﴿ لُو شئت لاتخذت عليه أجراً ﴾                                    |
| 117                 | الكهف    | <b>V</b> 4 | ﴿ وَكَانَ وَرَاءُهُمُ مَلَكَ يَأْخُذُ كُلُّ سَفَيْنَةً غَصِبًا ﴾ |
| 77.                 | الكهف    | 1.0        | ﴿ فَلا نقيم لهم ٰ يوم القيامة وزْنَا ﴾                           |
| 701                 | مريم     | ٤          | ﴿ اشتعل الرأسٰ شٰيباً ﴾                                          |
| 01.                 | مريم     | 1          | ﴿يرثني ويرث من آلُ يعقوب﴾                                        |
| ٣٨٠                 | مريم     | **         | ﴿ لَقَد ُّ جئت شيئًا فرياً﴾                                      |
| Y08_077             | طه       | ١٥         |                                                                  |
| ٠٢٥                 | طه       | ١٨         | ﴿ هي عصاي أتوكاً عليها ﴾                                         |
| 777                 | طه       | ٤٧         | ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبِكُ ﴾                                       |
| 444                 | طه       | ٧٧         | ﴿ أَن أَسرَ ﴾                                                    |
| £44                 | طه       | ٨٩         | ﴿ أَلَا يَرَجُعُ إِلَيْهِمْ قُولًا ﴾                             |
| 1 • 1               | طه       | 111        | ﴿وَعَنَتِ الوجوه للحي القيوم﴾                                    |
| 770                 | طه       | 117        | ﴿ فَلا يَخرِجْنَكُمَا مِنْ الجِنةِ فَتَشْقَى﴾                    |
| 103 , 20V           | الأنبياء | ۳۷         | ﴿خلق الإنسان من عجل﴾                                             |
| ۸۲۷                 | الحج     | ١٣         | ﴿يدعوا لِّمن ضره أقرب من نفعه﴾                                   |
| 749                 | الحج     | 10         | ﴿ ثم ليقطع ﴾                                                     |
| 749                 | الحج     | 44         | ﴿ثُمْ لَيْقَضُوا﴾                                                |
| 774                 | الحج     | ٤٨         | ﴿ وَكَائِنَ مِنَ قَرِيةً ﴾                                       |
| 770                 | المؤمنون | ۲.         | ﴿وشجرة تخرج من طور سيناء﴾                                        |
| 7 £ £               | المؤمنون | ٥٠         | ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية﴾                                       |
| 737                 | المؤمنون | ٧٦         | ﴿فَمَا استَكَانُوا لَرِيْهُم﴾                                    |
|                     |          |            | ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا                               |
| V• Y                | النور    | ٤          | بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة،                               |
| ٥٥٧                 | النور    | ٣٣         | ﴿على البغاءِ إن أردن﴾                                            |

| الصفحة     | السورة   | رقمها    | الآيسة                                                        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|
|            |          |          | -                                                             |
| 1.9        | النور    | . ""     | ﴿يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال﴾                            |
| ٨١٢        | النور    | £٣       | ﴿ يَرْجِي سَحَابًا ثُم يَؤْلُفَ بِينَهُ ﴾                     |
| ١٦٨        | النور    | ٥٨       | ﴿ثلاث عورات﴾                                                  |
| 444        | الفرقان  | ۲.       | ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون﴾                              |
| ۱۰۸        | الفرقان  | ٦٧       | ﴿ أُهَٰذَا الَّذِي بَعْثُ اللهُ رَسُولًا ﴾                    |
| ۱۷۸        | الشعراء  | ٧٧       | ﴿ فَإِنْهُمُ عَدُو لَيَ ﴾                                     |
| ٣٤٣        | الشعراء  | 197      | وأولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني                          |
|            |          |          | إسرائيل،                                                      |
| १९०        | الشعراء  | ۲۰۸      | ﴿وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرِيةً إِلَّا لَهَا مِنْذُرُونَ﴾      |
| ٥١٠        | النمل    | 17       | ﴿وورث سليمان داود﴾                                            |
| ٦٢٣        | النمل    | £ Y      | ﴿قيل أهكذا عرشك، قالت كأنَّه هو﴾                              |
| ٨٤Y        | النمل    | 77       | ﴿خلفاء الأرض﴾                                                 |
| 777        | النمل    | ۲۸       | ﴿ والنهار مبصراً ﴾                                            |
|            |          | <b>.</b> | ﴿ فُوجِدٌ فَيهَا رَجَلُينَ يَقَتَتَلَانَ، هَذَا مَن شَيعَتُهُ |
| 4.4        | القصص    | 10       | وهذا من عدوه﴾                                                 |
| 197        | القصص    | ٨٢       | ﴿وَيَكَأَنُ اللَّهُ يَبِسُطُ الرَّزقَ﴾                        |
| 401        | العنكبوت | 79       | ﴿سبلنا﴾                                                       |
|            |          |          | ﴿ هُلُ لَكُم مما ملكت أيمانكم من شركاء                        |
| ٧٦         | الروم    | *^       | ُ في ما رزقناكم فأنتم فيه سُواء﴾                              |
| 777        | لقمان    | ۱۸       | ﴿ولاَّ تصاعر خدكُ للناس﴾                                      |
| ١٦٨        | الأحزاب  | ۱۳       | ﴿ إِنَّ بِيوتِنَا عُورِةٍ ﴾                                   |
| 7.8.1      | الأحزاب  | ١٨       | ﴿والقائلين لإخوانهم هلمّ إلينا﴾                               |
| 777 _ 777  | سبأ      | ٣٣       | ﴿ بل مكر اللِّيل والنَّهار ﴾                                  |
| <b>***</b> | سبأ      | ٣٧       | ﴿ وَهُمْ فَي الْغُرِفَاتُ آمِنُونَ ﴾                          |
| 108        | فاطر     | 44       | ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء﴾                      |
| 0 \ V      | یس       | ٤٠       | وسابق النهار،                                                 |
| 180        | یس       | ٦.       | ﴿ أَلَم أُعهد إلَّكُم يَا بني آدم ﴾                           |

|            |          | يها | <ul> <li>للشاربين. لا ف</li> </ul>                          |
|------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------|
| ٠٣٢ ، ١٨٢  | الصافات  | £V_ | ر.<br>غول ولا هم عنها ينزفون﴾                               |
| 077        | الصافات  | 1.7 | ﴿فَلَمَا بُلِغُ مَعُهُ السَّعِي﴾                            |
| <b>777</b> | الصافات  | 170 | ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَلًا ﴾                                     |
| 797        | -<br>ص   | ٣   | ﴿ولاتُ حين مناص﴾                                            |
| ٤١١        | -<br>ص   | ٤٧  | ﴿إِنهِم عندنا لمن المصطفين﴾                                 |
|            |          |     | ﴿ وَالذِّينِ اتَّخذُوا مِن دُونِهِ أُولِياء مَا نَعْبِدُهُم |
| ٧٦٨        | الزمر    | ٣   | ُ إِلاَ لَيْقُرِبُونَا إِلَى اللهِ زَلْفِي﴾                 |
| 777        | غافر     | 17  | ﴿والنهار مبصراً﴾ ۚ                                          |
| YY1 - £Y9  | غافر     | ٦٧  | ﴿ ثُم يخرجكم طفلًا﴾                                         |
| ۸۸٤        | الشوري   | 11  | وليس كمثله شيء ﴾                                            |
| ۳٥٣        | الشوري   | ٤٠  | ﴿وجزَّاء سيئة سيَّة مثلها﴾                                  |
| ٧٨         | الزخرف   | ٣   | ﴿إِنَا جِعَلْنَاهُ قُرْآنًا عُرِبِياً﴾                      |
|            |          |     | ﴿أُومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾               |
| 797        | الزخرف   | ١٨  | مبين﴾<br>مبين﴾                                              |
|            |          |     | ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن                        |
| ٧٨         | الزخرف   | 19  | إناثاً﴾                                                     |
| ٥٠٩        | الدخان   | ۲۷  | ﴿أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قُومُ تَبِّعُ﴾                          |
|            |          |     | ﴿إِنْ فِي السماوات والأرض لأيات                             |
|            |          |     | للمؤمنين واختلاف الليل والنهار                              |
|            |          |     | وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا                        |
|            |          |     | به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح                            |
| 577        | الجاثية  | 0_4 | آیات﴾                                                       |
| ۸۲۱        | الأحقاف  | 10  | ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾                                          |
| 214        | محمد     | ٤   | ﴿فضرب الرقاب﴾                                               |
| 777        | قَ       | ٤٥  | ﴿وما أنت عليهم بجبار﴾                                       |
| ۸۶۵، ۳۷۵   | الذاريات | ٤٧  | ﴿والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون﴾                         |

| الصفحة       | السورة   | رقمها    | الآيسة                                                        |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠          | الطور    | **       | ﴿ ووقانا عذاب السموم ﴾                                        |
| ٧٦٨          | القمر    | ١.       | ﴿فدعا ربه أني مغلوب فانتصر﴾                                   |
| 188          | القمر    | ٤٧       | ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالَ وَسَعْرَ﴾                   |
| 774          | القمر    | ٤٩       | ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾                                      |
| ٥٩           | الرحمن   | **       | ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾                                  |
|              |          |          | ﴿ فَلَا أَقْسُمُ بِمُواقِعُ النَّجُومُ ، وإنَّهُ لَقَسُمُ لُو |
| 444          | الواقعة  | ۷۷،۲۲،۷٥ | تعلمون عظیم إنه لقرآن كريم،                                   |
| 744          | الحديد   | 10       | ﴿مَاواكم النار هي مولاكم﴾                                     |
| 0 2 4        | المجادلة | ٧        | ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾                         |
| 077          | الجمعة   | 4        | ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾                                         |
| 107          | التغابن  | ٧        | ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾                                |
| 474          | التحريم  | 1        | ﴿لم تحرم ما أحلِّ الله لك﴾                                    |
| 770          | التحريم  | ٤        | ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فقد صغت قلوبكِما﴾                   |
|              |          |          | ﴿عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً                      |
| 117          | التحريم  | ٥        | منكن،                                                         |
| ٧٥٨          | الملك    | ١٧       | ﴿كيف نذير﴾                                                    |
| V07          | الملك    | ٣٠       | ﴿قُلُ أَرَايتُم إِنْ أُصْبِحُ مَاؤُكُمْ غُوراً﴾               |
| ٧٠٨          | القلم    | ٣        | ﴿أَجِراً غيرُ مَمْنُونَ﴾                                      |
| 477          | المعارج  | 17,10    | ﴿إِنَّهَا لَظِّي، نزاعة للشُّـوي﴾                             |
| 人厂の          | المزمل   | 1.4      | ﴿ السماء منفطر به ﴾                                           |
| 172          | المدثر   | ٤٨       | ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾                                   |
| 711          | الإنسان  | 1        | ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾                             |
| <b>ም</b> ለ የ | النبأ    | 1        | ﴿عُمْ يَتَسَاءُلُونَ﴾                                         |
| ٤٨٨          | النبأ    | 40       | ﴿إِلَّا حميماً وغساقاً﴾                                       |
| ٨٠٢          | النبأ    | ٤٠       | ﴿ينظر المرء ما قدمت يداه﴾                                     |
| ۲۸۲          | النازعات | ٤٣       | ﴿فيم أنت من ذكراها﴾                                           |
| ٨٠٢          | عبس      | 4.8      | ﴿يَفُرُ الْمُرَءُ مِنْ أَخِيهِ﴾                               |

| الأيسة                                              | رقمها  | السورة   | الصفحة      |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| ﴿إِذًا السماء انشقت﴾                                |        | الانشقاق | 440         |
| ﴿إِنَّه ظن أَنْ لَنْ يحور﴾                          | 1 &    | الانشقاق | ٧٣١         |
| ﴿ فَبشرهم بعذاب أليم ﴾                              | 7 £    | الانشقاق | ٧٥٤         |
| ﴿مُم خلق﴾                                           | o      | الطارق   | <b>ም</b> ለፕ |
| ﴿<br>مَنْ مَاءَ دَافَق﴾                             | ٦      | الطارق   | ۳۹٥         |
| ﴿يُومُ تَبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قَوْةً﴾ | ١٠ ، ٩ | الطارق   | ٧٧          |
| ﴿ أَمْهُلُهُمْ رُويِدًا ﴾                           | ١٧     | الطارق   | ٤١٣         |
| ﴿والليل ٰ إذا يسرُ﴾                                 | ٤      | الفجر    | 400         |
| ﴿ أَكْرُمْنَ ﴾                                      | 10     | الفجر    | ٣٩.         |
| ﴿ أَهَانِنَ ﴾                                       | 17     | الفجر    | ٣٩.         |
| ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾                       | **     | الفجر    | 7.7         |
| ﴿وَأَمَا بِنَعْمَةُ رَبِّكُ فَحَدَّثُ﴾              | 11     | الضحي    | ٤٧٧         |
| ﴿<br>الله ربك الرجعي﴾                               | ٦      | العلق    | 244         |
| ﴿وَمِن خَفْتُ مُوازَيِنه﴾                           | ٨      | القارعة  | ለፖሃ         |
| ﴿وَلِتَسَالُن يُومَئُذُ عَنَ النَّعِيمِ﴾            | ٨      | التكاثر  | ٤٧٧         |
| ﴿إِنَّ الإنسان لفي خسر﴾                             | *      | العصر    | 789         |
| <b>وُقَل</b> هُو الله أحدُه                         | 1, 7   | الإخلاص  | 01V_ £40    |
|                                                     |        |          |             |

# ٢ \_ فهـرس الأحاديث النبوية الشريفة

| الصفحة     | الحديست                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۸۳٦        | «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال»                             |
| ٤٦٤        | رانً قبل الدجال سنين خداعة»                                      |
| 7.8        | "إنَّ المسافر ومتاعه على قلت»                                    |
| 001        | «إن الوحي جاء بغير ما تريد»                                      |
| ٧٦١        | «إنها أيام أكل وشرب وبعال»                                       |
| 091        | «حسن العهد من الإيمان»                                           |
| ۰۷۰        | «ذلك رجل آمن بلسانه، وكفر بقلبه»                                 |
| ٥٥         | «ردوا علیّ أبی»                                                  |
| ٧٥٤        | «شكونا إلىي رسول الله ـ ﷺ ـ حرّ الرمضاء فلم يشكنا»               |
| 173        | «لا بأس أَنْ يصلي الرجل على عمريه»                               |
| 0 { {      | «لا يتمرأى أحدكم في الماء»                                       |
| \$70       | «لا يختلي خلاها»                                                 |
| ٤٣٠        | «لا يفضض الله فاك»                                               |
| <b>777</b> | «لا ينغض الله فاك»                                               |
| ٨٢٥        | " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »                         |
| 777        | «لكم الضامنة من النخيل ولنا الضاحية من البعل»                    |
| ۰۳۰        | «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه»                                     |
| ۸۰۲        | «ما يحملكم على أن تتايعوا على الكذاب كما يتتايع الفراش في النار» |
| 0 £ A      | «المال خضرة حلوة ونعم العون هو لصاحبه»                           |

| الصفحة     | الحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|------------|--------------------------------------------------|
| £VY        | «من بات فوق بيت ليس عليه حجا فقد برئت منه الذمة» |
| V#1        | «من الحور بعد الكور»                             |
| ٤٢٠        | «نضر الله امرأً سمع مقالتي»                      |
| <b>777</b> | «هذا سيد أهل الوبر»                              |
| V71        | «اليوم يوم تبعل وقران»                           |
| 2 2 4      | «اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع»                |

# ٣- فهرس الأمشال

| الصفحة       | المثـــل                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 771          | أبصر من غراب                          |
| 711          | أتتك بحائن رجلاه                      |
| 877          | أخدع من ضب                            |
| 797          | اسق رقاش إنها سقاية                   |
| ٥٨٠          | أشأم من الأخيل                        |
| ۲۲۸          | أطرق كرا إن النعام بالقرى             |
| 198          | أفلت بجريعة الذقن                     |
| ٨٥٥          | أغِدة كغدة البعير، وموت في بيت سلولية |
| 747          | إِنْ يعط العبد كراعاً يبتغ ذِراعاً    |
| <b>4 A £</b> | تسمع بالمعيدي خير من أنْ تراه         |
| £7V          | تفرقوا أيادي سبأ                      |
| 711          | حال الجريض دون القريض                 |
| ***          | الذئب يأدو للغزال                     |
| 190          | دهدرين سعد القين                      |
| 254          | رماه الله بثالثة الأثافي              |
| ٥٨٧          | سدك بامرىء جعله                       |
| 197          | سرعان ذي هالة                         |
| 747          | شب عمرو عن الطوق                      |
| 79           | الشجاع موقى                           |

| الصفحة           | المثــل                         |
|------------------|---------------------------------|
| ٨٢               | عسى الغوير أبؤساً               |
| ۸۱٥              | العنوق بعد النوق                |
| <b>۸٦۸ ، ۵٤٩</b> | فسا بينهم ظربان                 |
| ٥٧               | كمبتغي الصيد في عريسة الأسد     |
| ٤٠٧              | كلاهما وتمرأ                    |
| ٤١٢              | لقيته صكة عمى                   |
| 773              | ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة |
| 077              | ما له حصاة ولا أحاة             |
| ٧٧٠              | المائح يرى است المائح           |
| 0 £ £            | ملكت فأسحج                      |
| 711              | من عزَّ بزّ                     |
| £1V              | نظرة من ذي علق                  |
| 177              | هم في أمر لا ينادي وليده        |
| 770              | يا ضلَّ ما تجري به العصا        |

# ٤ ـ فهسرس أقوال العرب

| الصفحة | القــول                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 711    | إذا بلغ الرجل الستين، فإيّاه وإيا الشواب |
| ٥٢٠    | اثتني في غداة قرة، وأنا أتسفع بالنار     |
| 77.    | أعور وذا ناب<br>أعور وذا ناب             |
| ٧٠٥    | أكلتنا الضبع                             |
| 297    | أكلوني البراغيث                          |
| 701    | أنت الرجل كل الرجل                       |
| 400    | أراك منتفخاً                             |
| १०९    | أوزى بظهره إلى الحائط                    |
| ٧٣١    | حاثر بائر                                |
| ٥٨٥    | حسبك تلان                                |
| 797    | ربما جار الأمير                          |
| 794    | ربما سفه الحليم                          |
| 791    | ربّه رجلًا                               |
| 4.4    | السيد من إذا أقبل هبناه وإذا أدبر عبناه  |
| OAT    | السلام عليك والرحمت                      |
| ٥٧٣    | الطريق يا تسع                            |
| £ £ V  | ویں ۔<br>فلان لغوب، جاءته کتابی فاحتقرها |
| Y• A   | القرائب أضوى، والغرائب أنجب              |

| المقسول                       | الصفحة |
|-------------------------------|--------|
| لله درّه رجلًا                | 441    |
| اللهم أشركنا في دعوى المسلمين | ٧٦٨    |
| هذا طلحت                      | OAY    |
| هذه ملحفة جديدة               | 797    |
| هذا يوم اثنين مباركاً فيه     | 7 2 7  |
| ه دستأن الكذا                 | ٤٦٠    |

### ٥ - فهسرس الأعسلام

(الهمزة)

أبان بن عثمان: ٧٨١.

إبراهيم بن بشير: ٧٤١.

آدم: ۲۱۱.

أحمد بن يحيى = ثعلب.

ابن أحمر: ٧٧٧ \_ ٤٣٨ \_ ٦٢٤ \_ ٦٢٥ \_ ٦٦٩ .

الأحمر: ٢٠٩.

الأحوص: ٥٥٥.

أحيحة بن الجلاح: ٥٦٤ - ٨٣١.

أبو الأخزر الحماني: ٣٥٧.

الأخطل: ١٦٨ - ١٨٨ - ٣٤٨ - ٣٤٩ - ٢٥٦

- 710 \_ 773 \_ 783 \_ A83 \_ 7A0 \_ 617 \_

. XXY \_ Y11 \_ 77Y

الأخفش (الأوسط): ٩٦ ـ ١٠٨ ـ ١٢١ ـ

\_ YEY \_ 19V \_ 179 \_ 1EV \_ 1EE \_ 1WA

. ۸۷۳ - ۷۷٦

الأخفش (الكبير): ٢٩٨ ـ ٧٩٨.

الأخفش الصغير (علي بن سليمان): ٥٩٧ ـ

. ٧٦٧ - ٧٠٧

الأخنس بن شهاب الثعلبي. ٥٦٢ ـ ٧٣٩.

الأخوص الرياحي: ٨٦٥.

الأخيل بن حيدان الحميري: ٥٨٠. الأخيل بن عبادة بن قيس عيلان: ٥٨٠.

أربد بن قيس: **٥٥٧ ـ ٥٥**٨.

ابن الأزرق: ٥١١ ـ ٢٥٤.

أسامة بن الحارث الهذلي: ٥٣٢\_ ٦٣٣.

الأسود بن كراع: ١٤٦.

الأسود بن المنذر: ٢٨٧ ـ ٨٦٥.

الأسود بن يعفر النهشلي: ٤٨٢ ـ ٢٥٢ ـ

الأشهب بن رميلة: ١٦٨.

ابن الأشيم: ٥٦٠.

ذو الأصبع العدواني: ٥٣٥ ـ ٨٧٢.

أبو الفرج الأصبهاني: ٨٠ ـ ١١٤ ـ ١١٩ ـ ١١٩ ـ

الأصمعي: ٦٠ ـ ٩٥ ـ ١١٠ ـ ١٩٨ ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٦ ـ ٢١٦ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠

. AVV \_ YOY \_ Y\$1 \_ Y17 \_ 79E \_ 780.

أطيط (أخو مغلس بن لقيط الأسدي): ٨٤.

ابن الأعرابي: ١٣٠ ـ ١٤٢ ـ ١٦٠ ـ ٢١٤ ـ \_ V97 \_ V£E \_ 7VA \_ 7V1 \_ 09V \_ 0V1 - AOA - AO1 - ATV - A17 - A10 - A. £ الأعشى: ١٣٨ ـ ١٤٤ ـ ١٦٣ ـ ١٨٣ ـ ١٩٨ ـ \_ TAO \_ TEA \_ TTV \_ TAO \_ TOV \_ TOE 10 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 - 070 10 - 170 - 170 - 177 - 187 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 1 . ۸٧٨ = ۸٧٤ = ٨٦٤ أعشى بنى أسد: ١٣٩. أعشى باهلة: ١٣٩. أعشى بني تغلب: ١٣٩. أعشى بنى تميم: ١٣٩. أعشى بني الحرماز: ١٣٩. أعشى بنى ربيعة: ١٣٩. أعشى بنى سليم: ١٣٩. أعشى شيبان: ١٣٩. أعشى طرود: ١٣٩ ـ ٦٢٦. أعشى بني عقيل: ١٣٩. أعشى أعكل: ١٣٩. أعشى عنزة: ١٣٩. أعشى بني مالك: ١٣٩. أعشى همدان: ١٣٩.

الأعلم: ٦٤ ـ ٢٨٩ ـ ٢٥٤. الأعور الشني: ٤٢٥ ـ ٦٦٩. أفكل بن عمرو (خولان بن عمرو بن مالك):

> الأقرع بن حابس: 191. أكيدر بن عبد الملك: ٧٦٢.

. 4 7

امــرؤ القيس: ٣٠ ـ ١٠٧ ـ ١٤٨ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ٣٠٠ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠

أمية بن أبي الصلت: ١٤٠ ـ ٥٦٧ ـ ٦٨٧ . أمية بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: ١٣١ . ابن الأنباري: ٢٠٩ ـ ٢١٦ ـ ٧٣٥ ـ ٧٣٨ ـ

أوس بن حجر: ۳۸۳ـ ۶۶۹ ـ ۲۹۵ ـ ۲۱۸ ـ ۷۶۲ ـ ۸۱۶ ـ ۸۳۵ ـ ۸۶۱ .

أوس بن مغراء: ١٢٠.

### (الباء)

بجیر بن زهیر: ۹۹۳. بدر بن عمرو: ۲۹۱. بشار بن برد: ۸۰۳. بشر بن أبی حازم: ۴۰

بشر بن أبي حازم: ٦٠٤ ـ ٦٠٨. بشر بن الوليد: ١٢٥. بشير بن النكث: ٧٦٧.

بسير بن الله . ١٩٠ . البعيث: ١٤٩ ـ ١٩٠.

أبي بكر بن الأسود: ١٣٤.

أبو بكر بن حزم: ٧٨٣.

أبو بكر (شعبة بن عياش): ١٥٥.

بلال بن أبي بردة: ٨٢٢ ـ ٨٢٣.

تأبط شراً: ٨١\_ ٥٥٣ ـ ٧٧٧ ـ ٦٩٦.

### (التاء)

تُبَع: ٥٠٩ ـ ٥٩٢.

أبو تمام: ١٣٥ ـ ٢٩٦ ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١.

التوءم اليشكري: ٦٥٤.

التوبة بن الحمير: ١٢٣.

التوزى: ٤٨٩.

(الثاء)

ثابت: ۳۲۰.

أبو ثروان: ٦٠٣.

تعلب = (أبو العباس أحمد بن يحيى):

\_70.\_71.\_0.٧\_0.7\_ \$77\_ \$71

175 - 177 - 108 - 188.

ثعلبة بن عبيد العدوى: ٦٣٣.

(الجيم)

الجاحظ: ٧٧ ـ ١٦١ ـ ٢٧٦.

جارية بن مر الطائي : ٦٠٤ - ٧٢٨ - ٧٢٨ .

جبار بن سلمی: ۸۱۹.

حبلة بن الأبهم الغساني: ٦٦٩.

جبير بن مطعم: ١٢٣.

جذيمة الأبرش: ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ـ ٣٠٦ ـ ٥٦٢.

جران العود: ٤٩٨.

نسبة الجرمي: ١١٠ ـ ١٨٠ ـ ٢١٨ ـ ٢٨٨ ـ . V9V \_ £ . 0

جرير: ٥٧ ـ ٥٨ ـ ٦٧ ـ ٧٠ ـ ١٧ ـ ٩٠ ـ

- 104 - 101 - 100 - 140 - 148 - 144

1 AVY \_ AVY \_ Y · 3 \_ 0 / 3 \_ AP 3 \_ P 0 0 \_

- ^\$V - ^YY - V7\$ - Y0V - VYY - V\\

701 - YAY - YPA.

جزء بن ضرار (أخو الشماخ): ١٠٥.

جساس بن مرة: ۲۷۷.

جعدة: ۲۲۲.

جعفر بن علية الحارثي: ٥٩.

جمال بن سلمة العبدي: ٨١٤.

الجمحي: ۲۱۰.

الجميح: ١٧٤. جميل: ۲۱۹.

جندب: ۲۷۷ ـ ۲۷۸.

أبو جندب الهذلي: ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٤٦٦.

جندل بن المثنى الطهوى: ٦٠١.

ابن جني: ۷۲ ـ ۷۳ ـ ۸۷ ـ ۹۳ ـ ۹۰ ـ ۱۱۱ ـ

- YAA - YEE - 1AO - 177 - 107 - 144

277 - POT - XFT - 3PT - OPT - YT3 -

170 \_ 970 \_ 070 \_ 070 \_ 107 \_ 907 \_

 $. \Lambda TV = \Lambda T \xi$ 

(الحاء)

حاتم الطائي: ۲۹۳ ـ ۷٦٧.

أبوحاتم(السجستاني): ٥٠٠-٢٥٩-٢٧٦.

الحاتمي: ٣١٧.

الحارث بن حلزة اليشكرى: ٧٣٢.

الحارث بن ظالم: ٤٨٤.

الحارث بن نهيك: ١٠٩.

حارثة بن بدر: ٦٢٦.

حاطم بن هاجر: ۲۱۹.

حبین بن عمرو: ۳۵۱.

الحجاج: ١٥٣-٢٦٣\_١٩٩-٢٢٤-٢٦٤.

حجر الكندى: ٨٩٩.

حدراء: ۷۱.

حدير: ٦٩٤.

أبو حزابة (الوليد بن حنفية): ٩٠١.

حسان بن ثابت رضی الله عنه ـ: ۱۲۰ ـ

0 · 7 \_ 7 × 7 - 7 × 3 \_ 7 × 3 \_ 7 × 0 \_ 7 × 0 \_

. VA & \_ VA \ \_ VV9

الحسن بن على: ٨٠٢.

أبو الحسن = الأخفش الأوسط.

الحصرى (صاحب زهر الأداب): ١٥٩.

حصن بن حذيفة: ٢٩٣.

الحصين بن الحمام: ٣٩٢.

الحطيئة: ١٧١ ـ ٤٤٩ ـ ٦٧٣ ـ ٧٥٠.

أم حفص بنت المنذر: ١٣٢.

الحكم بن الجارود: ١٣٢.

الحكم بن عبدل: ٧٧.

حمزة الأصبهاني: ٥٨٠.

حميد الأرقط: ٥٠٢ ـ ٧٢٩.

حميد بن ثور الهلالي: ٤٨٥ \_ ٦٦٩ \_ ٧٧٢ \_ ٨٨٧ .

أبو حنبل = جارية بن مر الطائي.

حنظلة بن أبي عفر: ٦١٠ ـ ٦١١ ـ ٦١٢.

أبو حنيفة الدينوري: ٢٤٠ ـ ٣٣٨ ـ ٤٦٠ ـ

PV3 \_ 3.0 \_ FF0 \_ P·V \_ FTV \_ 0·A \_

أبو حنيفة (الإِمام رحمه الله): ٧٧ ـ ٧٦.

الحوفزان بن شريك الشيباني: ٦١٢.

حيان بن جبلة المحاربي: ٨٤٠.

أبو حية النمري: ٧٧ ـ ٢٣١ ـ ٨٤٦.

### (الخاء)

خالد بن زهير: ٢٤٢.

خالد بن عبد الله: ١٣١.

خالد بن المضلل: ٦١٠.

أبي خراش: ۲۳۹ ـ ۳۹۷ ـ ۸۹۰ ـ ۸۹۰ .

الخرنق بنت هفان: ٤٧٣.

أبو الخطاب = الأخفش الكبير.

خطام المجاشعي: ٨٨٣.

خفاف بن ندبة: ٥٥٢.

الخليل: ٦٨ ـ ١١١ ـ ١٨٥ ـ ١٩٦ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩

. ۸۱۷ \_ ٦٤٥ \_ ٦١٦

الخنساء: ۲۹۲ \_ ۲۹۲ \_ ۷۳۰ \_ ۲۰۷ \_ ۲۰۷ \_ ۸۰۳ \_

. A9V \_ A00 \_ A0E

خولان بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد: ٩٦.

خولان بن عمرو بن قضاعة: ٩٦.

الخياطة: ٣١٧.

### (الدال)

دختنوس بنت لقيط: ٤٠١.

ابن درید: ۱۳۹ - ۲۱۳ - ۷۱۸ - ۷۱۸

77V - 97V - 71A - YAA.

درید بن حرملة: ۲۹۶.

دريد بن الصمة: ٧٥٥ ـ ٧٧٩ ـ ٨٥٣ ـ ٨٥٤.

دغفل (النسابة): ١٢٧.

داود: ۱۱۲.

أبو داود: ۳۰۷ ـ ٤٢٤ ـ ٤٢٤ ـ ٥٠١ ـ ٧٤٣.

### (الذال)

### (الراء)

الراعي: ١٤٠ ـ ٣٣٧ ـ ٥٤٢ ـ ٦٧١ ـ ٧٧٢. الربيع بن ضبع الفزاري: ٧٠٦ ـ ٧٩٥.

ربيعة بن أبي صبح: ٣٦٥.

ربيعة بن مقروم: ٣٠١.

رقاش: ۲۳٦.

ذو الرمة: ١٠٦ ــ ٢٠٩ ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ـ

- \$\$1 - T\$7 - TTA - TTO - TTY - T\$A

377 - P1V - YYY - YYY - 3VY - VVY

- 771 - 774 - 714 - 717 - 774 - 774 -

37A \_ 07A \_ 77A \_ 37A \_ A0A \_ PFA \_ FVA \_ 0AA.

رؤبة بن العجاج: ٥٧ ـ ١١٨ ـ ١٥٩ ـ ١٦١ ـ ١٧٣ ـ ٢٢٧ ـ ٣١١ ـ ٣١٥ ـ ٣٣٩ ـ ٣٣٥ ـ ٢٣٦ ـ ٢٧٦ ـ ٢١١ ـ ٥٥٥ ـ ٢٢٢ ـ ٥٥٢ ـ ٢٣١ ـ ٣٣٧ ـ ٢٢٨ ـ ٣١٨ ـ ١٩٨ ـ ١٩٨ ـ ٧٩٨.

رویشد بن کثیر: ٤٤٦.

أبو رياش: ۲۷۷ .

### (الزاي)

أبي زبيد الطائي: ٢٠٣ ـ ٢٦٨ .

الزجاج: ۷۸ ـ ۲۶۲ ـ ۲۰۸ ـ ۲۸۸ ـ ۲۰۹ ـ الزجاج: ۷۸ ـ ۲۶۶ ـ ۲۸۸ ـ ۲۰۹ ـ ۲۸۹ ـ ۲۲۰ ـ ۸۹۰ ـ ۲۰۹ ـ ۸۹۰ ـ ۲۰۹ ـ ۲۰

الزجاجي: ٧٦٢.

زياد الأعجم: ٣٥١ ـ ٣٩٩.

زياد العنبري: ١٧٣.

زیادة بن زید: ۱۱۶.

الزيادي: ٦٥٩.

زيد الخيل: ٦٩٠.

أبو زيد: ١٠٦ ـ ١١١ ـ ١٤٧ ـ ١٩٩ ـ ٢٨٨ ـ ابو زيد: ٢٨٨ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ١٩٩ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٠ ـ ٢٧٠ ـ ٢٧٠ ـ ٢٠٢ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٠ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ـ ٢٠٨ ـ ٢٩٨ ـ

زهیر: ۱۸۲ ـ ۲۰۳ ـ ۲۰۷ ـ ۲۹۳ ـ ۲۹۲ ـ ۲۹۲ ـ ۲۹۲ ـ ۲۹۲ ـ ۲۹۲ ـ ۲۷۰ ـ ۲۸۲ ـ ۲۶۲ ـ ۲۶۷ ـ ۲۶۷ ـ ۲۶۷ ـ ۲۰۷ ـ

#### (السين)

ساعدة بن جؤية: ١٠٢ ـ ٢٠٧ ـ ٣١٢ ـ ٤٤٢. سالم بن وابصة: ٢٩٣ ـ ٣٠٣.

سحيم بن وثيل الرياحي: ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٨٧٢.

ابن السراج: ٥٤ - ١٣٢ - ١٣٣ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٨ ٧٨٨ - ٧٩٨.

سعد بن مالك: ٢٨٢.

سعد بن معاذ: ٥٦٨.

ابن سعدان: ۲۸۸.

سعدي بنت الشمردل: ٣٩٥ - ٥٧٧.

سعيد بن العاصى: ١٧٢.

السفاح بن بكير اليربوعي: ٢٥٦.

السكرى: ٦٣٣.

ابن السكيت: ۲۸۱ ـ ۳۷۶ ـ ۲۵۰ ـ ۷۷۱ ـ ۷۷۲ ـ ۷۷۲ . ۷۷۲ ـ ۸۱۵ ـ ۲۸۱ .

سلامة بن جندل: ۷۰۹ ـ ۷۱۱ ـ ۷۲۲.

سلامة ذو فائش الحميري: ٥٨٨.

أبي السليل: ٥٦٠.

سليمان بن عبد الملك: ١٢٦ - ١٥٣ - ٤٤٦.

السَّموأل بن عاديا: ٧٣.

سوار بن أوفي بن سبرة: ٤٣١ ـ ٦١٧.

سويد بن أبي كاهل اليشكري: ٤٦٣.

سيبويه: ٦٣ ـ ٦٤ ـ ٦٥ ـ ٧٨ ـ ١١٨ ـ ١١٠ ـ

- 177 - 177 - 171 - 111 - 111

331 \_ AVI \_ FPI \_ A37 \_ .07 \_ Y07 \_

POY \_ FVY \_ AAY \_ TVY \_ 1 PY \_ 7 PY \_

- £TT - £TV - £TT - £1 · - £ · V - £ · 0

A73 - 733 - 773 - VV3 - AV3 - 3 · 0 -

0.0 310 - 710 - 370 - 770 - 130 -

- PAV - PA£ - PAY - 07 · - 000 - 00£

\_ 7/7 \_ 7/0 \_ 777 \_ 701 \_ 707 \_ 700

- Y7Y - Y70 - Y04 - Y1Y - 74W - 7AA

101 - 197 - 397 - 771 - 731 - 101 -

401 - VON - NON - PON - 371 - 071

طرفة: ۱۲۸ ـ ۱۶۳ ـ ۲۲۲ ـ ۳٤۸ ـ ۲۱۹ ـ . NOT \_ NTI \_ OTT \_ EVT طفيل الغنوي: ٩٨ ـ ٢١٥ ـ ٢٦٥ - ٥٠٣ .714 -0.7 طلحة بن عبيد الله\_رضي الله عنه\_: ١٠٧\_٢٣\_. الطوسى: ٨٤٦. أبو الطيب المتنبي: ١٠٨ ـ ٢٩٦ ـ ٧٦٠. (العين) عائشة ـ رضى الله عنها ـ: ٦٨ ـ ١٤٤ ـ ٧٦١. عاصم: ١٦٩. عامر بن جويس الطائي: ٤٩٩ ـ ٦٧٥. عامر بن الطفيل: ٢١٥ ـ ٥٢٨ ـ ٥٠٨. العباس بن عبد المطلب وضي الله عنه: . 1 29 \_ 00 ابن عباس: ٨٣ ـ ٤٥١ ـ ٤٥٢. عباس بن مرداس: ۲۲۰ ـ ۷۰۵. أبو العباس = ثعلب. أبو العباس = المبرد. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: ٨٠ ـ ٨٢٤. عبد الدائم بن مرزوق القيرواني: ٢٧٧ ـ .V&+ \_ WY+ \_ W11 \_ W1+ عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: ١٣١. عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك: ١٩٢. عبد قيس بن جعفر بن ثعلبة اليربوعي: ١٤٩. عبد قيس بن خفاف البرجمي: ١٣٧ ـ ٨٣٠.

عبد الله بن ثعلبة الحنفي: ٥٠١.

عبد الله بن خالد بن أسيد: ١٣٠.

عبد الله بن الحر: ٢٨٠.

عبدالله بن الزبعري: ٧٤٥.

عبد الله بن الحجاج الثعلبي: ٥٤٥-٥٤٦-٨١٣.

ابن السيد: ٢٨٩. ابن سيدة: ٨١٤. السيراني: ١١١ - ١١٩ - ١٣٣ - ١٨٠. (الشين) شريك بن عمرو الشيباني: ٦١٢. الشعبي: ٦١٩. شعبة بن قمير: ٨٢٩. الشماخ: ٩٠ ـ ٩١ ـ ١٠٩ ـ ١٠٩ ـ ٢١٦ P77 \_ 1A7 \_ V03 \_ 130 \_ P77. شمعلة بن الأخضر الضبي: ٧٩٠. أبو شنبل: ٤٦٣. الشيباني (أبو عمرو): ٤٠٦ ـ ٥٧٨. (الصاد) صاعد: ٦٨٧ - ١٤٤. ابنا صباح: ٨٨٥. أما بكر الصديق: ٤٢٣ ـ ٥٥٢ . صخر بن الشريد: ٢٩٤ ـ ٨٤٩. صخر بن عمير: ٧١٢. صخر الغي: ٧٥ ـ ٤٥٨ ـ ٤٧٤ ـ ٩٩٠. أبو صخر الهذلي: ٤٠١ ـ ٧٧٧. صعصعة بن ناجية: ١٩١. أبو الصقر: ١٤٨. الصُّمَّةِ بن عبد الله القشيريِّ : ٧٤. الصُوليُّ : ١٠٣ ـ ٣١٦. (الضاد) ضمرة بن ضمرة: ۲۷۷. (الطاء) أبو طالب: ۲۹۶. الطرماح: ١٩٧ ـ ٥٥٤.

77.A. YVA - YAA - 1.PA - \*\*P.

عبد الله بن الزبير: ٥٤٦ ـ ٦٠٦. عبد الله بن كثير: ٢٦٣. عبد الله بن ماويه الطائي: ٣٥٨.

عبد الملك بن مروان: ۱۰۲ ـ ۱۲۲ ـ ۱۹۲ ـ ۲۷۶ ـ ۵۶۲ ـ ۷۱۱ ـ ۸۸۱.

> عبد مناف بن ربعي الهذلي: ٦٣٠. عبد يغوث الحارثي: ٨٤٧.

> > عبدة بن الطيب: ٧٧٥.

أبو عبيد البكري: ١٣٩ ـ ٧٧٥ ـ ٧٧٨ ـ ٧٤١ ـ ٨١٤.

أبو عبيدة: ١٤٤ ـ ١٤٧ ـ ١٩١ ـ ١٩١ ـ ٢٨٦ ـ ا ١٤٠ ـ ١٤٠ ـ ٢١٥ ـ ٢٩٥ ـ ٩٩٥ ـ ٤١٤ ـ ٣٤٠ ـ ٣٤٠ ـ ٣٣٠ ـ ٢٧٠ ـ ٢٧٠ ـ ٢٧٠ ـ ٢٨٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠

> عبيد الله بن قيس الرقيات: ١٣١ ـ ٤١٨ . العتابي: ٤٦٣ .

> > عتبة بن أبي سفيان: ٨٢٩.

عتبي بنت مالك: ٥٧٦.

عثمان ـ رضي الله عنه ـ: ۱۲۲ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳ ـ عثمان . ۷۸۰ ـ ۱۲۳ ـ ۱۲۳ ـ ا

العجاج: ١٥٩ ـ ٧٤٧ ـ ٢٠٤ ـ ٤٤٣ ـ ٤٥٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٠٢ ـ ٣٢٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٠٢ ـ ٣٢٣ ـ ٤٣٨ ـ ٤٨٨ ـ ٤٣٨ ـ ٢٨٨ ـ ٤٣٨ ـ ٢٨٨ ـ ٢٩٨ ـ ٢٩٨

العجير بن عبد الله بن كعب: ٣٩٦.

عدي بن الرعلاء: ٣٠٧ ـ ٣٩٠.

عدى بن ربيعة = مهلهل.

عدي بن الرقاع: ٢٥٦ ـ ٧٤٧.

عدى بن زيد: ٧٥ ـ ٢٩٧ ـ ٤٦٤ ـ ٤٩٤ ـ ٧٩٨.

عدي بن نصر اللخمي: ٢٣٦. العذافر الكندي: ٣٥٥.

ابن عرفة = نفطويه.

عروة بن الورد: ۱۰۷ ـ ۸۳۲.

عريب (جارية المأمون): ٩٩.

عزّة (معشوقة كثير): ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ١٠٣. العزيزة (جدة كثير بن عبد الله): ١١٩.

أبو العطاء السندي: ٣٠٠ ـ ٣٠٠ ـ ٨٤٦.

عطية بن الخطفي: ٥٨٦.

عطية بن عمرو العنبري: ٢٧٨.

عقبة بن سابق: ٧٤٣.

. ۸۷۸

عقيل (أحد ندماني جذيمة): ٢٣٥ ـ ٢٣٦. أبو العلاء المعري: ٦٧ ـ ٨٨ ـ ٢٨٦ ـ ٢٩١ ـ ١٩٧ ـ ٣٥٠ ـ ٤٦٠ ـ ٤٨٦ ـ ٤٩٢ ـ ١٥٥ ـ

العلاء بن المغيرة بن البندار: ٨٢٤.

علقمة بن عبدة التميمي: ٥١٨ - ٧٨٧.

علقمة بن علاثة: ٧٢٥ ـ ٥٢٨.

علي بن أبي طالب مرضي الله عنه منه -: ٧٠ - ٨٠٩ - ٨٠٩

علي بن سليمان = الأخفش الصغير. عليلة: 059.

عمارة بن عقيل: ٣٠٢.

عمسر بن الخطاب: ۲۱۳ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ . ۲۸۲ ـ ۲۸۲ ـ ۲۸۲ .

عمر بن أبي ربيعة: ٩٨ ـ ٤٤٨ ـ ٢٥٢ ـ ٧٦٥ ـ ٧٦٦.

عمر بن عبد العزيز: ١٣٢ - ٨٢٣ - ٨٢٤. عمر بن لجأ التيمي: ٢٢٣ - ٤١٨ - ٦٥٦. عمر بن هبيرة الفزاري: ٣٠٠.

ا عمران بن حطان: ٦٩٤ ـ ٨٧٧.

عمرة بنت رواحة: ٢٠٤.

عمرو بن امرؤ القيس بن تعلبة: ١٦٧.

عمرو بن جابر: ٤٦١.

عمرو بن جنادة: ٣١٤.

عمرو بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة: ٢٧٧.

عمرو العبدي: ۱۳۲.

عمرو بن عبد مناف = هاشم بن عبد مناف.

عمرو بن عبد الوهاب الرياحي: ١٩٥.

عمرو بن العداء الكلبي: ٨٧٨.

عمرو بن عدي: ۲۳۵ ـ ۲۳۲.

عمرو بن عفراء: ٤٩٦.

أبو عمرو بن العلاء: ٢٣٩ ـ ٢٨٨ ـ ٣٤٠ ـ ٣٧٣ ـ ٤٤٧ ـ ٤٩٣ ـ ١٩٥٤ ـ ٢٩٨ ـ ٣٧٣ ـ شهره

عمرو بن قمئة اليشكري: ٢٣١.

عمرو بن قنعاس: ۵۵۳.

عمرو بن كلثوم التغلبي: ٢٣٤ ـ ٤٠٩ ـ ٤١٣ ـ ٤١٤ ـ ٦٥٣ ـ ٧١١ ـ ٧٣١.

. 11 - 11 - 101 - 212

عمرو بن مالك بن الأوس: ٢٧١.

عمروبن مسعود الأسدي : ٦١٠ ـ ٨٤١ ـ ٨٩٩ .

عمرو بن مسلم الباهلي: ٤٩٧.

عمرو بن معدیکرب: ۲۱۳ ـ ۳۰۹ ـ ۷۷۰ ـ ۵۷۸ .

عمرو بن هند: ٤١٣ ـ ٤١٤ ـ ٨٥٠.

عمرو بن يربوع: ٣١٨ ـ ٣٢٠.

أبي العميثل الأعرابي: ٦٧٨.

العنبري (قريط بن أنيف): ٤٣٥.

عنترة: ١٢٦ ـ ٢٨١ ـ ٣٧٧ ـ ٣٨٣ ـ ٤٤٠ ـ

970 - 777 - PVF - 73V - AFV - VPV - Y+A - Y7A - 77A.

عوف بن الأحوص: ٥٦١.

عويمر بن مالك: ٧٤٢.

عياش بن الزبرقان: ١٨٤ ـ ١٩٠ ـ ١٩١.

عيسى \_ عليه السلام \_: ٧٦٥.

عیسی بن عمر: ۱٤۸ ـ ۲۸۸ ـ ۷٦۸.

### (الغين)

الغاضري (أبو سعيد محمد بن هبيرة): ٦٥٨. غالب (أبو الفرزدق): ٦٩١ ـ ٧١ ـ ١٩١. الغضبان (بن القبعثري): ٦٢٤.

غياث بن غوث = الأخطل.

غیلان بن حریث: ۸۶۹.

أبي الغول الطهوي: ٥٤٠.

### (الفاء)

فاطمة بنت المنذر: ٤٨٩.

أبو الفتح = ابن جني .

الفراء: ۱۹۰ ـ ۱۸۹ ـ ۲۲۸ ـ ۲۸۸ ـ ۱۹۱۱ ـ الفراء: ۱۹۵ ـ ۲۸۸ ـ ۲۲۸ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۹ ـ ۲۰۳ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹ ـ ۱۹

الفـرزدق: ۸۰ ـ ۲۹ ـ ۲۷۱ ـ ۱۲۸ ـ ۱۳۱ ـ ۲۶۱ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ـ ۲۰۱ ـ ۳۰۱ ـ ۱۶۲ ـ ۱۹۰ ـ ۲۹۲ ـ ۲۷۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۶ ـ ۲۱۶ ـ ۱۹۶ ـ ۱۹۶ ـ ۲۷۰ ـ ۲۸۰ ـ ۷۷۰ ـ ۸۰۰ ۲۸۰ ـ ۲۰۰ ـ ۱۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ۲۲۷ ـ ۱۸۷ ـ ۲۸۷ ـ ۱۸۰ ـ ۸۸۰ ـ

> الفضل بن العباس: ۲۸۳. الفند الزماني: ۱۱۸.

### (القاف)

أبو علي القالي: ٨٠ ـ ٧٢٦ ـ ٨١٧. القتال الكلابي: ٤٤٨ ـ ٥٤٠ ـ ٥٥٠ ـ ٥٥١. ابن قتيبة: ٢٢١ ـ ٤٦٣ ـ ٤٨٨.

قصير بن سعد اللخمي: ٥٦١.

القطامي: ٣٢٦ - ٧٧١ - ٦٨٨ - ٧٧١ -

. ۸۵۷ \_ ۸۰۳ \_ ۷۹۱

قطرب: ۸۲۱ - ۲۱۲.

قطرى بن الفجاءة: ٥٧٨ ـ ٥٧٨.

قُطية بنت الحارث: ١٢٥.

قعنب: ۹۷۰.

القلاخ بن حزن المنقري: ١٠٥ - ٧٨٥.

ابن القوطية: ٢١٦.

قيس بن جروة الطائي: ٨٥٠.

قيس بن الخطيم: ١٦٧ - ٢٠٢ - ٢٠٧٠.

قيس بن زهير: ٦٦ - ٢٩٣.

قیس بن سعد بن عبادة: ۱۰۷.

قیس بن عاصم: ۷۲۱ - ۷۲۲.

قیس بن معدیکرب: ۳۹۱.

قيس بن نشبة: ٧١٠.

### (الكاف)

أبو كبير الهذلي: ٢٠١ ـ ٢٨٧ ـ ٣٠٠ ـ ٣٠٠ - ٣٠٠ ـ

كثير بن عبد الله بن العزيزة: ١١٩.

. AA+ \_ YAY

ابن كراع (سويد العكلي): ٦٠٦.

كراع: ١١٥ - ١٩٩ - ٢٠٦ - ٢٦٧.

الكسائي: ١٠٤ - ١٩٦ - ٢٠٨ - ٢٢٨ - ٢٨٨

V13 \_ PTF \_ TPV.

كعب الأشقرى: ١٣١.

كعب بن زهير: ٦٩٥ ـ ٦٩٧.

كعب بن سعد الغنوي: ١٤٧.

کلیب: ۲۷۷ - ۱۹۴۰

الكلبي: ٩٦.

كلثوم: ٤١٣.

الكميت بن زيد: ١٢٩ ـ ٢٧٤ ـ ٢٧١ ـ ١٠١ ـ ا

. ۸۸۳ \_ ۸٥٥

الكميت بن معروف: ٢٧٤ ـ ٥١١.

كهمس (أبو حي من تميم): ٩٠٢.

### (اللام)

لبید بن ربیعة: ۱۱۸ ـ ۱۱۱ ـ ۱۷۹ ـ ۲۳۲ ـ ۲۲۱ ـ ۲۰۱ ـ ۲۰۱ ـ ۲۰۱ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۱

اللحياني: ١٢٥ ـ ١٧٨ ـ ٤١٧ ـ ٤٢١ ـ ٤٥٦ ـ ٥٠٥ ـ ٤٧٧ ـ ٥٠٥ ـ ٣٤ ـ ٥٨٠ ـ ٦٦٦ ـ ٦٠٦

. A01 - ATY - V9T - VYT

اللعين المنقري: ١٥٩.

لقيط بن زرارة: ٤٠١.

. VY1 - 1AY

ليلى الأخيلية: ٢٩٢ - ٤٣١ - ٥٨٠ -

100-015-715-3.4.

ليلي بنت مهلهل: ٤١٤.

### (الميم)

المازني: ۲۰۰ ـ ۲۸۸ ـ ۵۳۸ ـ ۵۳۹ ـ ۲۲۸. مالك (أحد ندماني جذيمة): ۲۳۰ ـ ۲۳۲.

مالك بن خويلد الخناعي : ٥١-٩٢-٣٣٤ ٨١١.

مالك بن زغبة الباهلي: ١٨٠.

مالك بن الريب: ١١٣.

المبرد: ۱۱۶ - ۱۳۳ - ۲۰۲ - ۲۰۷ - ۲۰۰ -

3 A Y - AAY - YPY - 3 PM - 003 - VF3 - VAX - YAX - YPY - 7 PP - 7 PP - APY - A

. AVV - AY9 - A1V

المتلمس: ٥٣٠. متمم بن نويرة: ٦٩٩. المتنخل الهذلي: ٥٣٣ ـ ٤٨٠ ـ ٧٧١ ـ ٨٨٨. المتوكل بن عبد الله الليثي: ٣٤٨ - ٣٤٩. المثقب العبدى: ٧٨٨ - ٧٨٨. أبو المثلم: ٤٥٣. محمد بن أبي بكر الصديق: ١٢٢. محمد بن الجهم: ٦٠٣. محمد بن السرى = ابن السراج. المخبل السعدى: ٧٤٩. ابن مخلاة الحمار: ٢٩٥. مدرك بن حصين: ٨٤. المرار الأسدى: ١٦٢ - ١٨٠ - ٥٣٥ -مرداس بن أدية: ٦٩٤. مرداس بن جعونة: ٧٣٦. المرقش الأصغر: ٤٨٧ - ٤٨٩. المرقش الأكبر: ٤٨٧. مرَّة بن عدًاء: ٨٤. مروان بن الحكم: ٢٧٤ ـ ٥٥٠. مزاحم العقيلي: ٣٢٣. مزرد (أخو الشماخ): ١٠٩ ـ ٢٨١. مسافع بن عياض التيمي: ٤٢٣. ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: ٥٢٢. مسمع بن مالك الشيباني: ١٨٠.

أبو مسلم الخراساني: ٣١٥.

مسلم بن عقبة: ٠٤٥٠.

مسور بن زیادة بن زید: ۱۱۶.

مصعب بن الزبير: ٢٥٦.

مضرس الأسدى: ٥٨٩.

المطرز (غلام تعلب): ٧٩٢.

معاذ الهراء: ٢٨٨.

معاوية بن أبى سفيان ـ رضي الله عنه ـ: . XY4 \_ X 97 \_ T 37 \_ X 37 \_ P + A \_ PYA .

> معاوية بن الشريد: ٢٩٤. معد بن عدنان: ۷۳۹.

المعطل الهذلي: ٤٦٦.

معقر بن حمار: ٥٦١.

معقل بن خويلد: ٨٣٣.

المعلى العبدى: ٨١٤.

مغلس بن لقيط الأسدي: ٨٣.

المغيرة بن حبناء: ٣٤٧ ـ ٣٥١.

المغيرة بن شريق: ١٢٣.

ابن مفرغ: ١٥٨.

المفضل الضبى: ٢٧٧.

مقاس بن عمرو: ٧٢٥.

ابن مقبل: ٣١٩ ـ ٤٥٤ ـ ٧١١ ـ ٣٦٠

. AEE \_ V94 \_ 7A+ \_ 779

الممزق العبدى: ٩٩٦.

المنذر بن ماء السماء اللخمي: ٦١٠.

منظور بن مرثد: ۳۶۷ ـ ۳۸۹.

أبو المنهال البصري: ٨٩٤.

المهلب: ۲۷۸ ـ ٤٤٥.

مهلها: ۲۹۴ - ۲۱۶ - ۲۸۹ - ۲۹۶ ،

ابن ميادة: ١٣٢.

المأمون: ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ٣١٦، ٣١٧.

ميسون بنت بجدل الكلبية: ٣٤٦.

(النون)

النابغة التغلبي: ٨٦.

نابغة جديلة: ٨٦.

النابغة الجعدي: ٨٦ ـ ١٨٦ ـ ٤٣٠ - ٤٣٠ -- VIA - 7AT - 71A - 717 - 710 - 71. . 12

نابغة حارث: ٨٦.

النابغة الـذبياني: ٨٥\_ ٨٦\_ ٢٠٦\_ ٢١١\_ \_00 & \_ 8 7 7 - 8 7 8 - 8 7 7 - 8 7 7 - 8 7 7 - VY1 - 797 - 777 - 71V - 7.9 - 00V \_ V91 \_ VAE \_ VV9 \_ VVY \_ V0A \_ VYV

النابغة الشيباني: ٨٦.

النابغة العدواني: ٨٦.

النابغة الغنوى: ٨٦.

أبو النجم: ١٤٨ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٨ ـ ٢٦٥ ـ

VOY\_ YYO\_ 3VO\_ 1AO\_ VOF.

النجيرمي (أبو يعقوب): ٣١٠ ـ ٧٤٠.

النحاس: ٥٠٠ ـ ٥٤٢.

أبو نخيلة السعدى: ٧٦٩\_٠٨١٠.

نصر بن سیار: ۳٤٠.

النضر بن شميل: ٣١٧.

النعمان بن بشير ـ رضي الله عنه ـ: ٢٠٤ .

النعمان بن جساس: ٨٤٧.

النعمان بن المنـذر: ۲۸۷ \_ ۳۸۸ \_ ۲۱۲ \_۲۸۰ .

نفطویه: ٤٦١.

نقيع: ٧٩٧.

نهشل بن حری: ۱۰۹.

نوح بن عمرو بن حوي السكسكي: ١٣٦.

### (الهاء)

هاشم بن عبد مناف: ٦٢.

هاني المرادي: ۳۰۰.

الهجري: ١٢٠ - ١٢٣ - ٤٦٠ - ٨٧١.

هدبة بن خشرم العذري: ١١٣ ـ ١١٤ ـ . ٨٨٩ - ٤٨٣

هرم بن سنان: ۳۸۱ ـ ۷۲۰ ـ ۲۸ . . الهروى: ٤٦١ ـ ٧٦٤ ـ ٨٠٩ ـ ٨٦٤. هريم بن أبي طحمة المجاشعي: ٤٠٨. هشام (الضرير): ٢٨٩.

هشام بن عبد الملك: ١٥١ ـ ٧٢٦.

هلال بن أحوز المازني: ٤٠٨.

همام بن مرة: ۲۷۷.

الهمداني: ٥٨٠.

هميان بن قحافة: ٣٧٣ \_ ٥٧٥ \_ ٨٢٨. هند بنت الحارث: ٤١٥.

هند بنت نعج بن عتبة: ٤١٤.

أبو الهندي: ٦٨٥.

هنيدة بنت صعصعة: ١٩١.

الهيشم بن زياد: ٩٠٣ ـ ٩٠٣.

### (الواو)

ولادة بنت العباس بن جزي العبسي: ١٢٦. الوليد بن عبد الملك: ١٢٦ ـ ٧٢٦. الوليد بن يزيد بن عبد الملك: ٧٢٦. الوليد بن نهيك: ١٢٩.

### (الياء)

یحیی بن شداد: ۲۵۹. يحيى بن نوفل : ٨١. يزيد بن الحكم الثقفي: ١٤٢. يزيد بن عبد المدان: ٥١٤. يزيد بن مسهر الشيباني: ٨٧٥. يزيد بن معاوية: ٠٥٠. يزيد بن المهلب: ٤٤٤ \_ ٤٤٦. اليزيدي: ٣١٦.

يونس ـ عليه السلام ـ: ٧٦٢.

يعقوب - عليه السلام -: ١٦٥ - ١٦٦. يعقوب بن السكيت = ابن السكبت. يونس (ابن حبيب): ٢٨٨ - ٥٠٥ - ٨٤٤ - ٨٥٧.

# ٦ فهـرس القبائل والطوائف والجماعات

أخيل: (قبيلة ليلى الأخيلية): ٥٨٠،

الأزارقة: ١٣٢.

الأزد: ٣٠٦ ـ ٩٠٣.

أسد: ۱۳۹، ۲۱۰، ۷۸۷، ۳۲۳، ۲۷۳، ۱۹۹۸.

أسد السراة: ٣٥٤.

بنو الأعور: ٦٦٩.

بني أقيش: ٩٠١.

بنو أمية: ١٢٥، ١٢٦.

الأنصار: ۲۷۱، ۷۸۱، ۷۸۳.

باهلة: ١٣٩.

البصريون: ۱۲۱، ۲۵۰، ۲۸۸، ۲۹۱، ۲۲۲، ۲۲۵، ۳۰۰، ۲۰۰، ۲۹۰، ۹۲۳، ۲۱۲.

البغداديون: ٣٥٧.

بني بكر بن وائل: ١٣٩، ٥٧٤.

تـغـلب: ۱۲۰، ۱۳۹، ۱۱۶، ۲۷۸، ۲۸۶، ۲۲۵.

تميم: ۲۹، ۱۳۹، ۱۸۸، ۲۹۹.

تيم (رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه): ٤٢٣.

تيم اللات: ٨٤٧.

جديلة: ٨٦.

جشم: ٦٧٧.

بنو جعدة: ٤٣١، ٦١٧، ٨٣٤.

جعفر بن کلاب: ۱۲۵، ۱۲۷، ۴۸۰.

الحجازيون: ١٨٥، ١٩٥، ٦٩٢.

بنو الحرماز: ١٣٩.

بنو حمان (من سعد بن زید مناة بن تمیم): ۸۹۸.

بنو حنظلة (من تميم): ٣٧٣.

خولان: ۹٦.

خزاعة: ٢١٩.

الخوارج: ٧٢، ٧٧٤، ٦٨٧.

ذبیان: ۸۱، ۲۸۷.

ربيعة: ١٣٩، ١٨١، ١٤١٥.

بنو ربيعة بن مالك بن حنظلة (من بني

تميم): ۱۲۹، ۱۲۹، ۲۹۲، ۲۷۹، ۹۰۱.

ربيعة الجوع (من تميم): ٤٨١.

قريع:

القعد من الصفرية (من الخوارج): من المعدد من الصفرية (من المعدد): من المعدد الم

قیس: ۳۷٦، ۳۰۳، ۹۲۹.

القيون (رهط الفرزدق): ١٩٠.

کلب: ۱۸۳ ـ ۸۲۹

كنانة: ۲۷۷.

کهمس (حی من تمیم): ۹۰۲.

الكوفيون: ٩٤، ٩٤، ٢٤٤، ٢٥٥،

AAY, 197, 374, 074, 0.3,

٧٧٤، ١٤٤، ٣٠٥، ٥٢٥، ٢٩٥،

. 1. 4 . 094

لحيان: ٢١٩، ٨٩٦.

بني مالك (من تميم): ١٣٩.

مذحج: ۲۷٦، ۲۹۵.

المهاجرون: ٨٠٩.

بنـو النبيت (حي من الأنصـار): ٢٧١،

. 481

بنو النجار: ٧٨١.

بنو نحو (من الأزد): ٨٤٤.

بنی نمیر: ۸۷۹.

هذيل: ۸۳۶.

همدان: ۱۳۹.

بنو ریاح: ۷۰.

بنو سعد (من تميم): ٣٢٦، ٣٥٨.

بنو سعد بن ضبيعة: ٢٨٧.

سلول: ۷۳ ـ ۵۱۱، ۵۵۸.

سليم: ١٣٩.

شيبان: ١٣٩.

الضباب: ١٢٥، ١٢٧.

ضبة: ۷۰۳، ۸۸٥.

طرود: ۱۳۹.

طی: ۲۷۷، ۲۱۲.

بنو عامر: ۷۳، ۱۹۹.

بنو عبد شمس: ٧٩٧.

بنو عبد الله بن خالد بن أسيد: ١٣٠.

عبس: ١٧٦، ١٥٣.

عجل: ١٧٤.

عقیل: ۱۲۷، ۱۲۹.

عكل: ١٣٩.

عنزة: ١٣٩، ٤٠٠.

عنس: ۸۹۱.

غسان: ۲۹۰.

غطفان: ۲۱۵.

فقعس: ۳۰۰.

فقيم (من بني حنظلة من تميم): ٣٧٣.

قریش: ٤٢٣.

### ٧ ـ فهـرس الكتـب

- ـ الاشتقاق، للمبرد: ٤٨٨.
- \_ الأمالي ، لأبي على القالي: ٧٢٦.
- ـ الأمثال، لحمزة الأصبهاني: ٥٨٠.
- الإيضاح، لأبي على الفارسي: ٤٩، ٢٥، ١٢٠، ١٢١، ١٢٤، ١٤٥، ٣٧٢، ٢٧٣، ٤١٩، ٩٤٥، ٦٨٤.
  - \_ البارع، لأبي على القالى: ٣٢٦.
- ـ البصريات، لأبي على الفارسي: ١٢٠.
- التذكرة، لأبي علي الفارسي: ٥٢، ٨٧٢، ١٦٣، ٨٧٢، م
  - التعاليق، لأبي على الفارسي: ٢٣٤.
    - ـ الحروف، للفارسي: ٢٨٩.
      - ـ الحلبيات: ٢٠٠.
- ـ حلى العلى، لعبـد الدائم القيـرواني: ٣١٠، ٢٧٧.
  - \_ حلية المحاضرة: ٣١٧.
    - \_ الحيوان: ١٦١.
  - ـ الخاطريات، لابن جني: ٧٥١.

- \_ أخبار الصعاليك: ٥٥٣.
- خلق الإنسان، للأصمعي: ٧٤١.
  - \_ الدلائل، لثابت: ٣٦٠.
  - \_الزاهر، لابن دريد: ٧٤٩.
  - \_زهر الأداب، للحصري: ١٥٩.
- شرح الأبيات، لأبي علي الفارسي: ٢٦٧.
  - ـ شرح الأشعار الستة، للأعلم: ٦٥٤.
    - \_ كتاب الصفات، للأصمعي: ٧١٦.
      - ـ العين: ٢٨٩.
      - \_الغريب المصنف: ٢٦٠، ٨١٧.
        - ـ الغريبين، للهروي: ٨٦٤.
- الکتاب، لسیبویه: ۲۶، ۱۲۶، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۸۳۲، ۸۳۲، ۲۰۹۰، ۳۷۲، ۲۰۹۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰
  - ـ الكامل، للمبرد: ٢٩٢.

ـ المثالب، لأبي عبيدة: ٨١٤.

\_المحتسب، لابن جني: ٤٢٢.

\_ المحكم، لابن سيده: ٨١٤.

\_ المسائل الحلبيات، لأبي علي: ٧٦٤.

\_ المنجد، لكراع: ٥٩٢.

\_ النبات، لأبي حنيفة: ٥٦٦.

ـ النخل والزرع، للجاحظ: ٢٧٧.

ـ النوادر، لأبي زيد: ٥٤٠، ٥٦٣، ٥٧٧،

775, 775, 777, 377.

\_ النوادر، للشيباني: ٤٠٦.

ـ نوادر الهجري: ١٢٠، ١٢٣، ٨٧١.

## ٨ ـ فهـرس اللغـة

| 737, PP0 | الي   |          | الهمزة |
|----------|-------|----------|--------|
| 10Y, P30 | أمم   | ٧١٧      | أبل    |
| 010      | أنف   | Y•A      | أبو    |
| 717 .070 | أول   | ٨٤٦      | أتم    |
| 198      | أوه   | <i>•</i> | أثر    |
| ٧٢٦      | أيبل  | १८९      | أثل    |
| ٧٠٤      | أيــر | ۷۱۷، ۱۹۸ | أجن    |
| ۱۳۸      | أيم   | 447      | أدو    |
|          | 4 • • | VY9      | أرض    |
|          | الباء | 777      | أرق    |
| ٧٨٨      | بخت   | ٩٨.      | أرك    |
| ۸٦٧      | بخر   | 771      | أرن    |
| 707      | بخس   | 41       | أروى   |
| 041      | برد   | 704      | أرى    |
| 7.9      | برق   | FAY      | أسر    |
| ٥٦٧      | برقع  | 011      | أسل    |
| ለሞፕ      | برم   | 191      | أشك    |
| 070      | برن   | 707, 717 | أصل    |
| 471      | بزل   | AV       | أضو    |
| 777      | بسر   | 198      | أفف    |

| الجيم         |          | ٥٧٣                       | بسط                  |
|---------------|----------|---------------------------|----------------------|
| <b>Vrr</b>    | جبن      | ٤٩٠                       | بشر                  |
| 777           | جبر      | £ £ 9                     | بصر                  |
| ۸۹٥           | جثث      | ۸۰۱                       | بطن                  |
| ۸٦٧           | جخر      | VIV, 15V, 75V             | بعل                  |
| 078           | جدب      | ٧١١، ١١٠٥ ١٠٥             | بقل                  |
| १०९           | جدث      | ۸۷۰ ، ۴۱۹                 | بكر                  |
| 7.٧           | جدع      | ٧١٥                       | بلط                  |
| १०९           | ے<br>جدف | £ £ ₹ ٣                   | بلقع                 |
| 904           | جدو      | ٦٠٤ ، ١١٨                 | بل <i>ي</i>          |
| VFO           | جرب      | ٧٨٨                       | بهر                  |
| ۸۵۱ ، ۵۷۸     | جرد      | ٧١٧                       | بوك                  |
| V• Y          | جرر      | 444                       | بيد                  |
| .37, 3PF, POA | جرع      | ۹۳۰                       | بيض                  |
| 70 - 09       | جرو      | £ <b>V</b> ٦              | بيع                  |
| 7.0           | ا جزأ    | 4733 373                  | بين                  |
| ላቸዩ ‹ ለቸቸ     | جعد      | التاء                     |                      |
| ٧١٦           | جعدل     | ۹۰۵، ۲۹۵، ۲۰۸             | _ •                  |
| ٧٨            | جعل      | VIV                       | تبع<br>تت <i>ف</i> ل |
| V1V . A3V     | جفل      | 097                       | ىىقى<br>تخذ          |
| 704           | جلد      | 7,7                       |                      |
| ٥٦٥           | جلل      | VY1                       | ترك<br>١٠            |
| ٩٨            | جلو      | ۲۰۸، ۳۰۸                  | تلع                  |
| £ 7 . £ £ 9   | جنن      | V4                        | تیع<br>تیه           |
| ۸۰۲، ۹۰۲      | جهرم     |                           | ىيە                  |
| ٣٢٣           | جهل      | الشاء                     |                      |
| ٤٥٧           | جود      | <b>۷۱۷</b> ( <b>۷۹</b>    | ثمل                  |
| V£A 6010      | جور      | ٦٨٣                       |                      |
| ٤٨٠           | ا جيع    | ££ <b>W</b> = ££ <b>Y</b> | ثفل<br>ثف <i>ي</i>   |

| ٧٥٨         | حلم  | الحاء         |              |
|-------------|------|---------------|--------------|
| <b>79</b> 7 | حمض  | ۸۰۵           | حبحب         |
| ١٣٧         | حمم  | 779           | ىب ىب<br>حبك |
| 011         | حنك  | <b>£0</b> 7   | حجن          |
| 17V , VPN   | حور  | ٥٧٥           | حجف          |
| YVA         | حيس  | £VY ( £V )    | حجو          |
| <b>V··</b>  | حير  | 010           | . ر<br>حدث   |
| 117, 717    | حين  | 019           | حدد          |
| 77.1        | حيهل | 717           | حدو          |
| 777         | حيىي | 778           | حذذ          |
| البخياء     |      | ۸٦٩           | حذف          |
| 11.         | خبط  | 717           | حذو          |
| ٧١٨         | خدب  | 079           | حرد          |
| £77 , £77   | خدع  | 779           | حرر          |
| ٧٧٦         | خرج  | ٨٦٤ ، ٢٧٤     | حرز          |
| 401         | خردق | £7.4          | حرش          |
| 777 (007    | خرق  | ***           | حرف          |
| £47         | خزبز | ۸۸۷           | حسر          |
| ٧١٦         | خزعل | 0 £ £         | حشر          |
| <b>YV</b> £ | خصم  | 771           | حشف          |
| ٨٦٥         | خضر  | 291 (277 (277 | حشو          |
| ۲۲۸         | خطو  | ٧٠٨           | حصص          |
| V £ £       | خظو  | 770           | حصى          |
| YYA         | خفق  | ٥٣٥           | حفن          |
| ۸۳۹         | خفي  | 404           | حقب          |
| ٧٣٣         | خلب  | <b>Y1</b> A   | حقو          |
| 47A         | خلط  | ٤٨٠           | حلب          |
| 79. (077    | خلق  | 79.           | حلق          |
| Y • •       | خلل  | 7.4           | حلل          |

| الــذال                     |                   | १५० , १५  | خلو   |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0 • £                       | ذرع               | ٥٧٣       | خمس   |
| 0 £ £                       | ذفر               | 741, 147  | خمش   |
| १०२                         | ذقن               | 894       | خمل   |
| YYA                         | ذكر               | 171       | خور   |
| الــراء                     |                   | ۸۳۲       | خوع   |
| ا <del>ن</del> ــراء<br>۲۰۰ | رأم               | ٥٦        | خيس   |
| <b>£0</b> £                 | رأم<br>ربأ        | ٥٨٠ ، ٥٧٩ | خيل   |
| ۷۸۲ ، ۲۸۷                   | ربب               | السدال    |       |
| 771_707, 700, 707           | ريع               | ۸٧        | دثر   |
| 748                         | رتع               | ٤٠١       | دختنس |
| ०९९                         | رجج               | 744 601   | درأ   |
| £44.3                       | رجع               | 0 2 7     | درج   |
| ٤٩٠                         | رخم               | 010       | دره   |
| ۲۷۸                         | ردی               | ٥٧٨       | دری   |
| ٥٧٣                         | رسل               | 070       | دسم   |
| ٤٣٠ ، ١٧١                   | رسم               | ۰۰۸       | دعم   |
| ٧١٨                         | رعل               | ۸٤٠       | دعو   |
| ٦٣٣                         | رعی               | ٧٢٨       | دفر   |
| 7.7.7                       | رفد               | ٧٣٣       | دلث   |
| ٧٧٨                         | رفض               | V10       | دلف   |
| 7.4                         | رقب               | AAY       | دمث   |
| ۸۲٥ ، ۸۷٥                   | رقع               | ٨٤٧       | دمع   |
| 777                         | رکب               | ٨٤٦       | دمی   |
| 317                         | رقع<br>رکب<br>رکض | 714       | دنو   |
| 777                         | رمس               | 417       | دهر   |
| 719 _ 110                   | روح               | 0 / 1     | دوی   |
| 1 9 9                       | رو <b>د</b>       | 777       | دير   |
| 041                         | ا ريط             | 178       | دين   |

| 719          | سفف          | المسزاي       |                    |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| ٧٨٨          | سفن          | ۸۳۹           | 72-i               |
| १७९          | سفو          | 779           | زجج<br>زجل         |
| 777          | سقف          | ٦٢٨           |                    |
| ۸۸۹          | سکب          |               | زحف<br>ناد         |
| <b>£</b> 97  | سلط          | V £ £         | زحلق<br>. ت        |
| 70V ( £ £ Y  | سلم          | ۸۱۸، ۲۲۸      | زر <i>ق</i><br>. ۔ |
| ٧٨٦          | سمق          | ۸۱۹           | زعق                |
| YV , 7VY     | سمل          | 701_V01       | زعم                |
| 019 .070     |              | ۲۳۲           | زمل                |
|              | سمم          | ٧٧ <b>٤</b>   | زور                |
| 771, 770     | سمو          | ٣٢٣           | زيز                |
| 777          | سهج          | . 11          |                    |
| <i>0</i> 7 7 | سهر          | السيــن       |                    |
| 477          | سهك          | V             | سبح                |
| 041          | سبهم         | <b>Y1Y</b>    | سبحل               |
| 409          | سور          | १०१           | سبل                |
| ۸۹۳          | سوق          | 0 { { }       | سجح                |
| 737, 375     | سيي          | <b>V1V</b>    | سحح                |
| الشيــن      |              | ٩٨            | سحل                |
| 191 6197     | شتت          | ۸٧٦           | سحم.               |
| ٥٥٧          | شجر          | 717           | سدد                |
| ۸۹۳          | شذر          | 079           | سدر                |
| ٥٤٦ ، ٢٩     | شرب          | ٥٩٣           | سربل               |
| ٦٨           | شرف          | 737, 875, 785 | سرح                |
| X01, VPT     | شرى          | 197           | سوع                |
| ۸۰۳          | شعب          | 444           | سری                |
| ۷۲۸ ، ۸۲۳    | شعر          | 779           | سطو                |
| 778          |              | ٥٢١           | سعى                |
| 744          | شغزب<br>شغشغ | 771 .019      | سطو<br>سعی<br>سفع  |
|              |              |               |                    |

| <b>V£V</b>     | صول        | ٨٠٥          | شفر                                     |
|----------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| 7.9            | صوى        | 757          | شغف                                     |
| ۱۷۲            | صيف        | 717          | شفه                                     |
| الضاد          |            | ٥٥٩          | شقق                                     |
|                |            | ۰۳۰، ۷۱۷     | شلل                                     |
| 777 (\$77      | ضبب        | 779          | شمعل                                    |
| ۱۹۰ ، ۲۰۷ ، ۹۸ | ضبع        | ٨٤٩          | شمل                                     |
| ۸۳۷            | ضجر        | <b>£0</b> £  | شمم                                     |
| PYF 134        | ضوح        | ٣٩٠          | شنأ                                     |
| 170            | ضود        | 177          | شون                                     |
| YOA . 77.      | ضرس        | الصاد        | سوق                                     |
| 11.            | ضرع        |              |                                         |
| ٧1٠            | ضرك        | 777          | صبح<br>صبع                              |
| ۱۷۸            | ضعف        | ٥٠٥          | صبع                                     |
| ۸۳             | ضغم        | V <b>£ 9</b> | صبو                                     |
| 014            | ضغن        | ۸۱۷          | صخب                                     |
| ٧١٦            | ضلضل       | ۸٠٤          | صدع                                     |
| 7/4            | ل<br>ضلع   | ۱۲، ۲۱۶      | صرح                                     |
| ٥٦.            | ضلل        | ***          | صرر                                     |
| 79             | ضوطر       | 744          | صرع                                     |
| Y.9 . Y.A      | ضوی        | \$40° \$404  | صرم                                     |
|                | مهوي       | 777          | صعر                                     |
| الطاء          |            | 744          | صعق                                     |
| 777            | طبق        | 777          | صلب                                     |
| 74 8           | طبق<br>طرب | Y & •        | صلخم                                    |
| 001            | طرر        | 474          | صلع `                                   |
| <b>09</b> A    | طرق        | 474          | صلل                                     |
| ٧٢٥            | طسس        | 704          | صمم                                     |
| ۰۲۸            | طعم        | 177          | صهب                                     |
| 171            | طعم<br>طفل | ۸۱٦          | صلب<br>صلخم<br>صلع<br>صلل<br>صمم<br>صهب |
|                | _          |              | 33                                      |

| ٣.              | عرس        | 173           | طلح        |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| ٧٣٩ ، ٥٣٠ ، ١٣٠ | عرض        | ۸۱۸           | طلل        |
| ٧٦٤             | عرك        | 770           | طمر        |
| ۸٦٤             | عزل        | 717, 071      | طور        |
| 345             | عسس        | ٩.            | طول        |
| ovy             | عسف        | 7.9           | طوی        |
| 714             | عسل        | 111 - 11•     | طيح        |
| 110             | عسى        | البطاء        | _          |
| 179             | عشر        | ·             |            |
| 370             | عشو        | ۸۱۷           | ظاء        |
| ۲۰۱، ۲۰۸        | عصب        | ۸۱۷           | ظأب        |
| ٤٥٠             | عصر        | ۸۱۷           | ظأم        |
| 900, 100        | عصا        | P\$0, VPA     | ظرب        |
| ٦٣٢             | عضد        | ٤٠٣           | ظعن        |
| ٧٥٨             | عضض        | ٧١٨           | ظلل        |
| ۸۰٤             | عضل<br>عضل | 704           | ظلم        |
| ٨٦٢             | ع<br>عطل   | 777           | ظمىء       |
| ٧٥٨             | عطط        | ٩.            | ظنن        |
| ٤٢٠             | عظم        | V19           | ظهر        |
| ٨٨٢             | عفا        | العيـــن      |            |
| ۱۷۱، ۲۳۷، ۱۷۱   | عقب        | ٦٨٨           | عبط        |
| ٦٧              | عقر        | ٤٠٠           | عجب        |
| 199             | عقق        | 140 - 148     | ٠٠.<br>عجز |
| 747 , 437       | عقل        | ۲۶۲، ۵۰۷      | , ر<br>عجل |
| . Vo•           | عكم        | 78.           | عدد        |
| YIV             | عكم<br>عكو | ٤٧٦           | عدن        |
| ٨٨٥             | علجم       | ۸۷۲، ۲۰۸، ۲۱۸ | عدو        |
| V13, PT0        | علق        | 4.4           | عذب        |
| ٨٥٥             | علل        | ۲۸۶           | ء .<br>عرب |

| ٧١٧              | غضن                      | ۷۰۳، ۸۰۳، ۲۰۰۰             | علم       |
|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 779              | غطط                      | ٦٧٨                        |           |
| ۸۸               | غلل                      | <b>/ / / / / / / / / /</b> | عله       |
| <b>70</b> A      | ں<br>غور                 | 700, 700                   | علو       |
| 1111 010         | غير                      | ۰۶۱، ۲۳۷                   | عمر       |
|                  | <i>J.</i> -              | 314, 500                   | عمق       |
| الف_اء           |                          | ۲۲۲، ۵۰۸                   | عمم       |
| 007              | فأم                      | 257                        | عمى       |
| 779 .97          | فتو                      | 777                        | عنج       |
| <b>**</b> **     | فدى                      | ۷۸۸، ۹۹۸                   | عنس       |
| 744              | فرج                      | ۸۱٦                        | عنق       |
| 0 · {            | فر ع<br>فر ع             | 1.1                        | عنو       |
| <b>***</b>       | ر <u>ي</u><br>فري        | ۰۹۰، ۱۹۰                   | عهد       |
| ۸٧٠              | فسج                      | 441                        | عهل       |
| 249              | <u>د</u><br>ف <i>ق</i> أ | 771                        | عور       |
| Y£ .             | فلي                      | ۸۶۰ ، ۸۲۳                  | عون       |
| <b>٧</b> ١٦      | :<br>ننجل                | 7.0                        | عير       |
| V£9              | فيض                      | 707                        | عيىي      |
| القاف            |                          | الغيسن                     |           |
| 019              | قتد                      | 771                        | غبب       |
| ۲۸٦              | قتل                      | ۲۶۳، ۵۲۸                   | غبر       |
| 418              | قتم                      | 7.0                        | غدر       |
| V £ Y            | قدح                      | 744                        | غدو       |
| <b>0</b> 7 7     | قذف                      | ۸۲٦                        | غرب       |
| ***              | قرب                      | 44.5                       | ء.<br>غرد |
| • 77 , 177       | قرد                      | 117 CVA1                   | -<br>غور  |
| V <b>&amp;</b> V | قور                      | ٠٨٤، ٨٩٥، ٢٧٧              | غرز       |
| ۸٦٠              | قرس                      | 715                        | غرى       |
| ٧1٠              | قرضب                     | ٧١٧                        | غشش       |

| ٧٩.          | كدر               | ۸۳              | قرع               |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| AY           | كدن               | ۵۸٦             | قر <u>ف</u>       |
| 415          | كذب               | ٥٨٧             | قرنب              |
| 774          | کرد               | ۸٥٨             | قرن               |
| AV           | کرر               | 747             | قضم               |
| 7.0          | کرع               | ۸۱۲             | قري               |
| 79           | کرم<br>کرم        | V <b>Y</b> 7    | قسس               |
| 779          | کری               | ٤٨٨             | قطر               |
| 779          | كسل               | 777 , 770 , 077 | قطع               |
| <b>V1V</b>   | کشش               | ۸۹۵             | قطا               |
| 229          | كعب               | ۰۸۷ ، ٤٧٠       | قعد               |
| V£9          | كفت               | ٧٧٦ ، ٥٥٧       | قعر               |
| 719          | كفف               | ۸۹۳             | قعس               |
| 378          | كفل               | V17             | قعول              |
| ٣٢٢          | کلل               | ٣٨٧             | قفا               |
| 771          | كمل               | £79             | قلب               |
| PF, 010, 3FV | کمی               | ۸۰۲، ۲۷۸        | قلت               |
| 9 • £        | كهمس              | ٧٣٨             | قلص               |
| ۲۲۱، ۲۲۷     | گور<br>کور        | १४९             | قلع               |
| 377          | . كون             | 441             | قلق               |
| السلام       |                   | 788             | قنسر              |
| ٧٠٤، ٧٥      | لأك               | 710             | قنو               |
| 7/7          |                   | ۸۲۷             | قوب               |
| 001          | لبد<br>لجأ<br>لحب | ٧٤٧             | قوع<br>قیض<br>قیل |
| V£ <b>Y</b>  | لحب               | 444             | قيض               |
| 174, 784     | لحى               | ٧١٦             | قيل               |
| 717          | لدن               | ٤٥٧ ، ١٧٤       | قين               |
| <b>Vo</b> •  | لسن               | الكاف           |                   |
| 187          | العل العل         | ٧٠٩             | كحل               |

| 049          | مکر   | 771, 777, 777 | لقح               |
|--------------|-------|---------------|-------------------|
| 275          | ملس   | 774           | _<br>لمح          |
| V.V . 209    | مئن   | ٧٨١ ، ٤٩٣     | لمح<br>لمع<br>لمم |
| 4.7. 903     | منی   | ٥١٤           | لمم               |
| 503          | مهر   | 0 { }         | لهج               |
| ۲۷۵ ، ۷۷۸    | مهه   | 040           | لهج<br>لهق        |
| <b>Y1Y</b>   | موت   | 717           | لوب               |
| ٥٤٨          | مول . | 17.           | لؤم               |
| <b>VV</b> •  | ميح   | 70            | ليث               |
| ۸٦٤          | ميل   | ٧١٧           | ليط               |
| المنسون      |       | 178           | لين               |
| 144          | نبأ   | الميسم        |                   |
| ۲۸۸          | نثر   | ٧٨٨           | مأن               |
| 177          | نجو   | <b>YY</b> •   | متح               |
| 0 2 7        | نجى   | V£1           | متن               |
| <b>"</b> ለፕ  | نحل   | ٦٨            | مجد               |
| 3.4.5        | نخس   | ٧١٠           | محل               |
| ٩٨           | نخل   | £ Y V         | مرأ               |
| ۸£۱          | ندح   | PV7           | مرت               |
| ٧٥٨          | ئدر   | ٧١٧           | مرطل              |
| ₹ <b>∀</b> ₹ | ننزح  | 779           | موط               |
| V £ 9        | نسج   | 3.4.5         | مري               |
| ۷۷۱ ، ٤٨٠    | نسع   | 119           | مصح               |
| 091          | نسف   | ۸٥٢           | مضض               |
| 040          | نشط   | 1.1           | مضض<br>مطل        |
| £ £ 9        | نصر   | ٧٧٤           | مطا               |
| ١٨٣          | نصل   | ۸۰۷           | معز               |
| ٤٢٠          | نضر   | • 3 Y . P V 3 | _معی              |
| 179          | انطف  | ٧١٦           | مغث               |

| 70            | هزبر        |                                        | نعب        |
|---------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| 075           | سربر<br>هزل | V9 £                                   | ·          |
| V £ 0         | مرن<br>هضب  | ۸۳٦                                    | نعر        |
| 140           |             | 044 ( \$6.7 ) 454                      | نعل        |
| AA9           | هلم         |                                        | نعم        |
|               | همر         | ٧٦٥                                    | نغض        |
| £47V          | همس         | 178                                    | نغل        |
| V £ 9         | هند         | V97                                    | نفر        |
| ۲۰۸، ۳۰۸      | هنو         | ٧٧٠                                    | نفی        |
| ٧٥٥، ١٥٥، ١٠٨ | هيج         | 730                                    | نقد        |
| 719           | هيدب        | 41.                                    | نقر        |
| 779           | هيط         | ١٧٨                                    | نکی        |
| ٦٣٢           | هيقع        | ٧١٨                                    | نمل        |
| 191, 491, 703 | هيه         | ۷۱۳                                    | -<br>نهل   |
|               |             | V17                                    | -<br>نهش   |
| ــواو         | ונ          | ٧٩ ، ١٦٥                               | نهض        |
| ۸۲۸           | وبد         | V£V                                    | نهی        |
| ٨٦٨           | وبر         | V£7                                    | نول        |
| ٧.,           | وجد         | V£7                                    | نوی        |
| ٧١٨           | وحش         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | نيب        |
| 777, 777      | وحى         |                                        |            |
| 779           | وخط         | بــاء                                  | اله        |
| 01.           | ورث         | ٥٧٨                                    | هبل        |
| ٨٥٦           | ورد         | 177, 100                               | هجر        |
| ٤٦٠           | وزی         | £47                                    | هجس        |
| ٥٧٣           | وسنع        | 894                                    | هجس<br>هجل |
| 19.4          | ص<br>وشك    | ٨٥٨                                    | هدب        |
| ١٨٢           | وضح         | ٦٨٣                                    | هدج        |
| 414           | وضح<br>وضع  | 441                                    | هدی        |
| 099           | ا وطب       | ٤٩٠                                    | هدى<br>هرأ |
|               |             |                                        | -          |

| 079          | وكل | ٠٢١، ١١٤     | وعد |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 777          | ولى | 808          | وغل |
| ٧١٧          | وهل | 007          | وفد |
| الياء        |     | ۷۰۸، ۲۰۷     | وفى |
| <del>-</del> |     | 0 2 7        | وقع |
| ۸۹0          | يتم | V <b>Y Y</b> | وكر |
| 017          | يفع | ۹۲۱، ۲۷۲     | وكف |

## ٩ - فهرس الأبيات الشعرية

## «ملحوظة: سأضع بجانب البيت الشاهد حرف (ش)».

|                | عدد     |          |                   |                     |
|----------------|---------|----------|-------------------|---------------------|
| القافية        | الأبيات | البحر    | القائل            | الصفحة              |
| الهمسزة:       |         |          |                   |                     |
| للفناء         | ٤       | السريع   | خفاف بن ندبة      | 907                 |
| بلاءها         |         | الطويل   | ابن الخطيم        | ٧٠٤                 |
| أساء           |         | الوافر   | أبو العلاء المعري | 40.                 |
| ظباء           |         | الخفيف   | الأخطل            | 18.                 |
| أسراء          | •       | الطويل   | أبو العلاء المعري | ۲۸۲                 |
| الأتاء         |         | الوافر   | عبد الله بن رواحة | 777                 |
| رواء (ش)       |         | الوافر   |                   | <b>٧٩٦</b>          |
| وقاء           |         | الوافر   | حسان              | ۰۳۰                 |
| هباء           | Y       | الكامل   | الشماخ            | 404                 |
| بكاء           |         | الكامل   | المتنبي           | ٧٦٠                 |
| البكاء         |         | الخفيف   | ۔<br>ابن حلزة     | <b>Y</b> # <b>Y</b> |
| سماء           |         | الطويل   | -                 | 198                 |
| بالوضاء        |         | الكامل   | أبو صدقة الدبيري  | ۸٦٢                 |
| نجلاء          |         | الخفيف   | عدي بن الرعلاء    | ***                 |
| الرجاء         |         | الخفيف   | عدي بن الرعلاء    | 44.                 |
| الباء الساكنة: |         |          | - <b>.</b>        |                     |
| ·<br>نصیب      |         | المتقارب | ثعلبة العبدي      | 778                 |

عدد

| الصفحة     | القائل             | البحر    | الأبيات | القافية         |
|------------|--------------------|----------|---------|-----------------|
| ۸۰۲        | عنترة              | المتقارب |         | الملتهب         |
| ٧٦٤        | <del>-</del>       | السريع   |         | الكليب (ش)      |
|            |                    | •        |         | الباء المفتوحة: |
| 774        | الأعشى             | الطويل   | *       | مخضبا (ش)       |
| 741        | الأعشى             | الطويل   |         | َ فيعقبا        |
| ٧٣٤        | الأعشى             | الطويل   |         | کبکبا (ش)       |
| ٧٣٤        | الأعشى             | الطويل   | ٤       | جربا            |
| 001        | القتال             | الطويل   | 4       | زينبا           |
| ۳۸۷        | _                  | البسيط   |         | ندبا            |
| 7.4        | أبو زبيد الطائي    | البسيط   |         | هُدَّابا        |
| ٧٨         | أبوزبيد الطائي     | البسيط   |         | محرابا          |
| ٥٣٤        | زید بن کثوة        | البسيط   |         | وثبا            |
| 44.5       | أبو المنهال البصري | البسيط   |         | أدبا (ش)        |
| 49.5       | أبو المنهال البصري | البسيط   | ٦       | كذبا            |
| ٦٧٣        | الحطيئة            | البسيط   |         | الكربا          |
| 19.4       | سهم بن حنظلة       | البسيط   |         | أدبا            |
| 170        | أبو خراش           | الوافر   |         | حليبا           |
| 777        | جرير               | الوافر   |         | المصابا (ش)     |
| <b>Y7Y</b> | جويو               | الوافر   |         | لإليابا         |
| 444        | جرير               | الوافر   |         | أصابا           |
| 717        | ربيعة بن مقروم     | الوافر   |         | التهابا         |
| 444        | أبن غادية السلمي   | الوافر   |         | وثابا           |
| ٤١٧        | معود الحكماء       | الوافر   |         | كعابا           |
| ٤٨٤        | الحارث بن ظالم     | الوافر   |         | الرقابا         |
| 183, 7.1   | الراعي             | الكامل   |         | جدبا            |
|            |                    |          |         | الباء المضمومة: |
| ۸١         | یحیمی بن نوفل      | الطويل   | 4       | نحجب            |
| ٨٢         | مغلس بن لقيط       | الطويل   |         | نابها (ش)       |
| ٨٤         | مغلس بن لقيط       | الطويل   | ٥       | عتابها          |

|   | 10. |
|---|-----|
| ~ | _   |

| الصفحة                                    | القائل             | البحر  | الأبيات | القافية     |
|-------------------------------------------|--------------------|--------|---------|-------------|
| 1.0                                       | جزء بن ضرار        | الطويل |         | عجيب        |
| ۷۸۷ ،۱۱۰                                  | علقمة الفحل        | الطويل |         | ذنوب        |
| 112                                       | سماعة النعامي      | الطويل |         | سكوب        |
| 127                                       | كعب الغنوي         | الطويل |         | قريب        |
| 1 8 9                                     | أبو الطمحان القيني | الطويل |         | ثاقبه       |
| Y•A                                       | _                  | الطويل |         | القرائب     |
| £ 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | ذو الرمة           | الطويل |         | الجنائب     |
| 7 2 9                                     | المخبل السعدي      | الطويل |         | تطیب (ش)    |
| 797                                       | المتنبي            | الطويل |         | تغرب        |
| 797                                       | المتنبي            | الطويل |         | فرحيب       |
| 447                                       | العجير السلولي     | الطويل |         | نجيب (ش)    |
| ٤٠٢                                       | أبو وجزة أو علقمة  | الطويل |         | يصوب        |
| 233                                       | ساعدة              | الطويل |         | ومنهب       |
| 373                                       | _                  | الطويل |         | حاطبُه      |
| £YY                                       | _                  | الطويل |         | يثوب        |
| ٥٩٤، ٣٩٨                                  | الفرزدق            | الطويل |         | أقاربه (ش)  |
| <b>£9</b> V                               | الفرزدق            | الطويل | ٧       | ثعالبه      |
| <i>0</i> 7 7                              | زيد بن كثوة        | الطويل | ٧       | کوکب (ش)    |
| <b>0</b> 7V                               | زید بن کثوة        | الطويل |         | المخيب      |
| 098                                       | هذيل الأشجعي       | الطويل |         | شراب        |
| 71.                                       | النابغة الجعدي     | الطويل |         | الكواكب     |
| ٧٣٥                                       | أبو ذؤيب           | الطويل |         | عقابها (ش)  |
| ٧٣٧                                       | أبو ذؤيب           | الطويل | ٤       | نابها       |
| <b>V</b> *X                               | الأخنس بن شهاب     | الطويل |         | جانب (ش)    |
| ٧٤٠                                       | الأخنس بن شهاب     | الطويل | ٦       | عازب        |
| ٧٧٤                                       | ذو الرمة           | الطويل |         | ثعالبُه (ش) |
| <b>٧٧</b> <i>٥</i>                        | ذو الرمة           | الطويل | ٦       | حالبه       |
| ٨٥٨                                       | ذو الرمة           | الطويل |         | جوانبه      |
| ۸۳۰                                       | ذوالرمة            | الطويل | ۲       | أخاطبه      |

| الصفحة       | القائل            | البحر        | الأبيات | القافية     |
|--------------|-------------------|--------------|---------|-------------|
| ۸٦٣          | _                 | الطويل       |         | رقيبها      |
| ٥٢٨          | الأخوص الرياحي    | الطويل       |         | غرابها (ش)  |
| ٨٠٦          | بشار              | الطويل       |         | كواكبه      |
| ۲۸.          | عبيد الله بن الحر | الطويل       |         | عاتب        |
| 777          | كعب بن سعد الغنوي | الطويل       |         | قليب        |
| ۸۲۹          | شعبة بن قمير      | الطويل       |         | فتنكبوا (ش) |
| ۸۳۰          | شعبة بن قمير      | الطويل       |         | متأشب       |
| ٨٨٤          | الكميت بن زيد     | الطويل       |         | تنصب        |
| 440          | ذو الرمة          | البسيط       |         | منتصب (ش)   |
| V            | أبو داود الأيادي  | البسيط       |         | الهضب (ش)   |
| 441          | أبو داود الأيادي  | البسيط       | ۲       | جوب         |
| 774          | أبو داود الأيادي  | البسيط       |         | منقلب (ش)   |
| V £ 1        | إبراهيم بن بشير   | البسيط       |         | ملحوب (ش)   |
| V £ Y        | إبراهيم بن بشير   | البسيط       |         | غربيب       |
| 101          | جوير              | البسيط       |         | تعذیب (ش)   |
| ٧٠٧          | جرير              | الوافر       |         | الذيب (ش)   |
| 114          | هدبة              | الوافر       |         | قريب (ش)    |
| 110          | هدبة              | الوافر       | ٤       | المشيب      |
| ٧٤٥          | حاجز الأسدي       | الوافر       |         | تؤوب (ش)    |
| 717          | ساعدة             | الكامل       |         | الثعلب (ش)  |
| 410          | ساعدة             | الكامل       | ٣       | معلب        |
| 457          | ساعدة             | الكامل       |         | الأركب      |
| 177          | _                 | الكامل       |         | مطلب        |
| 4.4          | _                 | الكامل       |         | يرهب        |
| 777          | هني بن أحمر       | الكامل       |         | ولا أب (ش)  |
| 477          | هني بن أحمر       | الكامل       | ٧       | یکذب        |
| ۸٧٨          | الأعشى            | مجزوء الكامل |         | كذابهٔ (ش)  |
| A <b>V</b> 9 | الأعشى            | مجزوءالكامل  | ٣       | لعابه       |
| ለሞሞ          | معقل بن خويلد     | المتقارب     |         | الراهب      |

|        |        |       | عدد     |  |
|--------|--------|-------|---------|--|
| الصفحة | القائل | البحر | الأبيات |  |

| الصفحة       | القائل         | البحر       | الأبيات | القافية         |
|--------------|----------------|-------------|---------|-----------------|
| ۸۰۲          | ابن الأبرص     | مخلع البسيط |         | رقوب (ش)        |
| 71.          | ابن الأبوص     | مخلع البسيط | Y       | سرحوب           |
|              |                |             |         | الباء المكسورة: |
| <b>የ</b> ሦፕ  | عمرو بن عدي    | الطويل      |         | أبي             |
| 179          | الحارث بن خالد | الطويل      |         | المواكب (ش)     |
| 14.          | الحارث بن خالد | الطويل      | ٣       | ما لعجائب       |
| 7 - 7        | ابن الخطيم     | الطويل      |         | الركائب (ش)     |
| Y . 0        | ابن الخطيم     | الطويل      | ٥       | راکب            |
| 4.4          | عمارة بن عقيل  | الطويل      | ٣       | غربي            |
| 797          | المتنبي        | الطويل      | ۲       | جيوب            |
| 488          | طفيل الغنوي    | الطويل      |         | محنب            |
| ٥٠٣          | طفيل الغنوي    | الطويل      |         | يثرب            |
| £ox          | صخر الغي       | الطويل      |         | بالأهاضب (ش)    |
| 173          | صخر الغي       | الطويل      | ۲       | الجوالب         |
| 919          | القطامي        | الطويل      |         | التجارب         |
| £ <b>V 9</b> | القطامي        | الطويل      | ۲       | الكواذب         |
| 1.1          | حسان           | الطويل      |         | الثعالب         |
| ٥٧٧          | الفرزدق        | الطويل      |         | تذبيب           |
| AIA          | طفيل الغنوي    | الطويل      |         | هبي             |
| 977          | طفيل الغنوي    | الطويل      |         | تقضب            |
| 707          | الأنصاري       | الطويل      |         | تؤنب            |
| VVV          | أبو صخر الهذلي | الطويل      |         | دواعب           |
| ۸٠٤          | قیس بن ذریح    | الطويل      |         | للقلب           |
| A£A          | القطامي        | الطويل      |         | الحباحب         |
| ۸۸۸          | هذبة           | الطويل      |         | سکوب (ش)        |
| 9 + 4        | أبو الأسود     | الطويل      |         | بلبیب (ش)       |
| 4 + £        | أبو الأسود     | الطويل      | ٥       | مريب            |
| V• <b>9</b>  | سلامة بن جندل  | البسيط      |         | قرضوب (ش)       |
| <b>V11</b>   | سلامة بن جندل  | البسيط      |         | فمعصوب          |

| • | - |
|---|---|
|   |   |

| الصفحة      | القائل                 | البحر      | الأبيات  | القافية                     |
|-------------|------------------------|------------|----------|-----------------------------|
| V11         | سلامة بن جندل          | البسيط     |          | فاللوب                      |
| ٤٠٦         | الفرزدق                | <br>البسيط |          | ٠٠٠وب<br>را <i>بي</i>       |
| YZA         | أبو الأسود أو أبو زبيد | البسيط     |          | ربي<br>للعجب (ش)            |
| 440         |                        | البسيط     |          | من عجب                      |
| 440         | ضمرة النهشلي           | الكامل     |          | س ـــ.بــِ<br>عتاب <i>ي</i> |
| 415         | عنترة                  | الكامل     |          | فاذهبی                      |
| ٥٣٥         | عنترة                  | الكامل     |          | مرکب <i>ي</i><br>مرکبي      |
| ۸۰۳         | دريد بن الصمة          | الكامل     |          | ر بي<br>جرب (ش)             |
| ∧o £        | دريد بن الصمة          | الكامل     | ٤        | ٠٠. ر ٠٠<br>حسب <i>ي</i>    |
| ٤٧٥         | دريد بن الصمة          | الكامل     |          | .ي<br>الحب                  |
| 744         | عنترة                  | الوافر     |          | الحلوب (ش)                  |
| ጓ <b>ዯዯ</b> | أسامة بن الحارث        | الوافر     |          | و. مرق.<br>حلوب             |
| ٥١٣         | الأعشى                 | المتقارب   |          | ٠.<br>أودى بها (ش)          |
| 018         | الأعشى                 | المتقارب   |          | أطرابها                     |
| 147         | الأعشى                 | الخفيف     |          | الخطوب (ش)                  |
| 1 2 1       | الأعشى                 | الخفيف     | <b>Y</b> | شعوب                        |
| ٤٠٠         | <del>-</del>           | المنسرح    |          | ملکذب (ش)                   |
|             |                        |            |          | التساء المفتوحة:            |
| 791         | أبو العلاء المعري      | البسيط     |          | مصاليتا                     |
| ٤٦٠         | أبو العلاء المعري      | البسيط     |          | تعنيتا                      |
| 010         | _                      | المتقارب   |          | شملتا                       |
|             |                        |            |          | التماء المضمومة:            |
| £ £ V       | رويشد الطائي           | البسيط     |          | الصوت                       |
| 017         | ابن مقبل أو أبو شنبل   | البسيط     |          | ميئات                       |
| 00          | قصي بن كلاب            | الوافر     | Y        | ربیت                        |
| 774         | عمرو بن هميل           | الوافر     |          | ثبيت                        |
| 415         | عمرو بن جنادة          | الوافر     |          | حييت                        |
| 007         | عمرو بن قنعاس          | الوافر     |          | أتيت (ش)                    |
| ·           | جذيمة بن الأبرش        | المديد     |          | شمالات (ش)                  |

٣١.

|              |                  |          | عدد     |                  |
|--------------|------------------|----------|---------|------------------|
| الصفحة       | القائل           | البحر    | الأبيات | القافية          |
| <b>*</b> • A | جذيمة بن الأبرش  | المديد   | ٣       | صمات             |
|              |                  |          |         | التماء المكسورة: |
| 1.4          | كُثير عزة        | الطويل   | Y       | زلت              |
| 177          | _                | الطويل   |         | استقرت           |
| £ £ Y        | _                | الطويل   |         | تعمت             |
| 57.3         | مراد الطائي      | الطويل   |         | غنت              |
| 193          | الشنفري          | الطويل   |         | تبلت             |
| ٥٧٧          | عمرو بن معد یکرب | الطويل   |         | عزتي             |
| ٥٧٨          | عمرو بن معد یکرب | الطويل   |         | ۔<br>وفرت        |
| VY0          | عمرو بن شأس      | الطويل   |         | صلت              |
| ٨٥٨          | _                | الطويل   |         | الصفوات          |
| 777          | سُلمي بن ربيعة   | الكامل   |         | فانهلت           |
| ٤١٨          | ابن الرقيات      | الخفيف   |         | الطلحات (ش)      |
| £ 7 Y        | ابن الرقيات      | الخفيف   |         | العذرات          |
|              |                  |          |         | الجيم المضمومة:  |
| 0 2 1        | _                | الطويل   |         | لهوج             |
|              |                  |          |         | الجيم المكسورة:  |
| 744          | ذو الرمة         | البسيط   |         | الفراريج         |
| 277          | الراعي           | البسيط   |         | شحاج             |
| 0 £ Y        | الراعي           | البسيط   |         | منعاج            |
| V91          | فريعة بنت همام   | البسيط   |         | الحاج (ش)        |
| 107          | جويو             | الكامل   | ٣       | الأحداج          |
| 018          | ابن ميادة        | الكامل   |         | الإرتاج          |
|              |                  |          |         | الحاء الساكنة:   |
| <b>የ</b> የ   | ذو الرمة         | الطويل   |         | يبتطح            |
| ۸۳۱          | طرفة             | السريع   |         | السفيح (ش)       |
|              |                  | -        |         | الحاء المفتوحة:  |
| 450          | المغيرة بن حبناء | الوافر   |         | فأستريحا (ش)     |
| 370          | أبو ذؤيب         | المتقارب |         | الصروحا          |

| الصفحة   | القائل                   | البحر        | الأبيات | القافية           |
|----------|--------------------------|--------------|---------|-------------------|
| 119      | الطرماح                  | المتقارب     |         | بائحه             |
| 710      | ابن الزبعري              | مجزوء الكامل |         | ورمحا (ش)         |
|          |                          |              |         | الحياء المضمومية: |
| 1 • 9    | نهشل بن حري              | الطويل       |         | الطوائح (ش)       |
| 193      | جران العود               | الطويل       |         | وضح               |
| 0 5 4    | ذو الرمة                 | الطويل       |         | أسجح (ش)          |
| 0 8 0    | ذو الرمة                 | الطويل       | *       | جنح               |
| ٠٦٠      | ذو الرمة                 | الطويل       |         | قادح              |
| ٨٤٠      | حيان المحاربي            | الطويل       |         | منادح (ش)         |
| A£1      | حيان المحاربي            | الطويل       |         | الذرايح           |
| 14.      | أبو فؤيب                 | البسيط       |         | مصباح             |
| 774      | أبو ذؤيب                 | البسيط       |         | القاح             |
| 177, 777 | أبو ذؤيب أورجل من النبيت | البسيط       | Y       | مصبوح (ش)         |
| 777      | أبو فؤيب أورجل من النبيت | البسيط       |         | الريح             |
| 781      | أبو ذؤيب أورجل من النبيت | البسيط       |         | السوح (ش)         |
| ۰۵۸، ۱۹۸ | أبو دؤيب                 | الوافر       |         | الذبيح            |
| ۸۱۰      | الأسدي                   | الكامل       |         | رياح              |
| 7.7.7    | سعد بن مالك              | مجزوء الكامل |         | فاستراحوا         |
| ٧١٠´     | سعد بن مالك              | مجزوء الكامل |         | الصراح            |
|          |                          |              |         | الحاء المكسسورة:  |
| AIF      | أوس بن حجر               | البسيط       |         | بالراح (ش)        |
| 717, 717 | أوس بن حجر               | البسيط       | ٥       | رماح              |
| 9.7      | مالك بن خالد             | الوافر       |         | قماح              |
|          |                          |              |         | البدال المفتوحية: |
| 100 .187 | الفرزدق                  | الطويل       |         | المقيدا (ش)       |
| 10.      | الفرزدق                  | الطويل       | ٤       | أخمدا             |
| 10.      | الفرزدق                  | الطويل       |         | مقيدا             |
| 10.      | جويو                     | الطويل       | Y       | غدا               |
| 10.      | -                        | الطويل       | ۲       | أوقدا             |
|          |                          |              |         |                   |

| القافية          | عدد<br>الأبيات | ~ 11    | القائل             | الصفحة     |
|------------------|----------------|---------|--------------------|------------|
| ۱۵۵۰             | رو بیات        | البحر   | , ,                |            |
| أنجدا            |                | الطويل  | الأعشى             | ١٨٣        |
| مخلدا            |                | الطويل  | حاتم أو معن بن أوس | 1 \$ A     |
| العبدا           |                | الطويل  | المقنع الكندي      | 74.        |
| مردا             | *              | الطويل  | الصمة القشيري      | ۸۷۱        |
| أبعدا            |                | الطويل  | _                  | \$07       |
| بأسودا (ش)       |                | الطويل  | عبد قيس البرجمي    | ۸۳۰        |
| أبدا             |                | البسيط  | ابن مفرع           | 101        |
| ترديدا           |                | البسيط  | أبو العلاء المعري  | £9.Y       |
| الشردا (ش)       |                | البسيط  | عبد مناف الهذلي    | 779        |
| العضدا           | ۲              | البسيط  | عبد مناف الهذلي    | 74.        |
| زادا (ش)         |                | الوافر  | جرير               | 144        |
| الجوادا          | ٥              | الوافر  | جويو               | 140        |
| تضهدا            |                | الكامل  | _                  | 799 ,498   |
| الحفدا           |                | المنسرح | _                  | ٤١٠        |
| يزيدا            |                | الخفيف  | ابن مفرغ           | 771        |
| المال المضمومية: |                |         |                    |            |
| ووالد            |                | الطويل  | _                  | ٦٨         |
| واحد             | ۲              | الطويل  | عروة بن الورد      | 1.4        |
| مجده             |                | الطويل  | المتنبي            | 1.4        |
| عبيدها           |                | الطويل  | مدرك أو مغلس       | 177        |
| يُخلد = يمنع     |                | الطويل  | مسكين الدارمي      | 7.1        |
| وفود             |                | الطويل  | أبو عطاء السندي    | , 0.7, 700 |
| خدود             |                | الطويل  | أبو عطاء السندي    | ٨٤٦        |
| هند              |                | الطويل  | أبو العلاء المعري  | 777        |
|                  |                |         |                    |            |

الطويل جرير

الطويل كثير عزة

الطويل كثير عزة

الطويل عبد الله بن تعلبة

الطويل

البرد

المجود

ماجد

حديد

مهند (ش)

441

£ OV

279

0.1

009

| الصفحة    | القائل               | البحر       | الأبيات | القانية         |
|-----------|----------------------|-------------|---------|-----------------|
| ٩٨٥       | مضرس الأسدي          | الطويل      |         | حدائده (ش)      |
| 777       | شريح التغلب <i>ي</i> | الطويل      |         | أسود            |
| ٧٣٩       | حميد بن ثور          | الطويل      |         | أذودها          |
| ۸۸۷       | حميد بن ثور          | الطويل      |         | يرودها (ش)      |
| ٧٦        | _                    | البسيط      |         | تصريد           |
| ٣٣٣       | أبو ذؤيب             | البسيط      |         | غرد (ش)         |
| 440       | أبو ذؤيب             | البسيط      | ۲       | نجد             |
| ATT       | ذو الرمة             | البسيط      |         | السود (ش)       |
| ۸۱۳       | ذو الرمة             | البسيط      | ٣       | القراديد        |
| 414       | أبو خراش             | الوافر      |         | الفقود          |
| <b>79</b> | أبو خراش             | الوافر      |         | ردید            |
| 414       | صخر الغي             | الوافر      |         | الهجود          |
| 210       | -<br>جوير            | الوافر      |         | الهنود (ش)      |
| £17       | جرير                 | الوافر      | 4       | جود             |
| ۷۲٥       | أمية بن أبي الصلت    | الكامل      |         | أجرد (ش) = أربع |
| ٧٥        | صخر الغي             | المنسرح     |         | كمد             |
| 717       | ابن الأبرص           | مخلع البسيط |         | يعيد            |
| 4.4       | _                    | السريع      |         | يحسد            |
|           |                      |             |         | الدال المكسورة: |
| ***       | _                    | الطويل      |         | وازدد           |
| 1         | عريب                 | الطويل      | *       | الورد           |
| 145       | _                    | الطويل      |         | تشهد            |
| ۱۲۸       | طرفة                 | الطويل      |         | ندى             |
| 118       | مالك بن الريب        | الطويل      |         | زیاد            |
| 141       | الفرزدق              | الطويل      | 4       | خالد            |
| ١٦٨       | الأشهب بن رميلة      | الطويل      |         | خالد            |
| 14.       | _                    | الطويل      |         | الموارد (ش)     |
| 721       | أبو فؤيب             | الطويل      |         | بعدي (ش)        |
| 737       | أبو ذؤيب             | الطويل      | ٥       | غمد             |

| عدد | - | ~ |  |
|-----|---|---|--|
|-----|---|---|--|

| الصفحة       | القائل            | البحر  | الأبيات | القانية     |
|--------------|-------------------|--------|---------|-------------|
| <b>Y\</b> \$ | طرفة              | الطويل |         | مخلدي       |
| ٤٠٦          | أبو ذؤيب          | الطويل |         | الأزاند     |
| 477          | أبو ذؤيب          | الطويل |         | القواعد (ش) |
| ٤٧٠          | أبو ذؤيب          | الطويل | 4       | عائدي       |
| 807          | الأخطل            | الطويل |         | برداد       |
| ٤١٦          | زيد الخيل         | الطويل |         | خالد        |
| ۸۲٦          | _                 | الطويل |         | بخلود       |
| ov1          | ذو الرمة          | الطويل |         | بسواد (ش)   |
| 0 V Y        | ذو الرمة          | الطويل | ٥       | بمداد       |
| 771          | الفرزدق           | الطويل |         | الكرد (ش)   |
| ٧٨٠          | دريد بن الصمة     | الطويل |         | أنجد        |
| ٧٨٠          | علقمة أو ابنه     | الطويل |         | أنجد        |
| *•           | النابغة الذبياني  | البسيط |         | وحد         |
| 404          | النابغة الذبياني  | البسيط |         | أحد (ش)     |
| ٤٢٣          | حسان              | البسيط | ٣       | ملحودي      |
| ٤٥٧          | الشماخ            | البسيط |         | بالعود      |
| ٨٦٢          | الشماخ            | البسيط |         | الجيد (ش)   |
| ۸٦٣          | الشماخ            | البسيط |         | العناقيد    |
| A£1          | أوس بن حجر        | البسيط |         | بموجود (ش)  |
| A£Y          | أوس بن حجر        | البسيط | ٤       | الجود       |
| ۸۳۷          | أبو رماد الشيباني | البسيط |         | بجاد        |
| 777          | ابن الأبرص        | البسيط |         | الوادي (ش)  |
| 1 £ ٧        | خالد بن جعفر      | الوافر |         | أسيد        |
| <b>የ</b> ለፕ  | حسان              | الوافر |         | رماد (ش)    |
| ۴۸۵          | حسان              | الوافر | ٤       | فساد        |
| 001          | أبو داود          | الوافر |         | لجاد (ش)    |
| 109          | _                 | الوافر |         | حديد        |
| 091          | صخر الغي          | الوافر |         | تليدي       |
| 385, 038     | _                 | الوافر |         | الهوادي     |

| * * tr       |                   |          | عدد     |                  |
|--------------|-------------------|----------|---------|------------------|
| الصفحة       | القائل            | البحر    | الأبيات | القافية          |
| 797          | المتلمس           | الوافر   |         | حماد             |
| <b>197</b>   | نقیع بن جرموز     | الوافر   |         | الأيادي (ش)      |
| 710          | عامر بن الطفيل    | الكامل   |         |                  |
| <b>*1</b> *  | عامر بن الطفيل    | الكامل   | ٤       | الأقصد           |
| ***          | عطية العنبري      | الكامل   |         | الأجرد           |
| **1          | مرداس بن جشیش     | الكامل   | ٣       | الأفناد          |
| <b>ግም</b> ግ  | النابغة الذبياني  | الكامل   |         | وكأن قد          |
| <b>Y Y Y</b> | النابغة الذبياني  | الكامل   | *       | متعبد            |
| ٧٤٨          | زهير              | الكامل   |         | بمهند (ش)        |
| 7.00         | الفرزدق           | المتقارب |         | قعدد (ش)         |
| ٥٨٨          | الفرزدق           | المتقارب | 4       | الغرقد           |
| 777          | الأعشى            | المتقارب |         | انفادها (ش)      |
| ٦٧٧          | الأعشى            | المتقارب | ٣       | بتنقادها         |
| 114          | ابن مناذر         | الخفيف   |         | برود             |
| ٢٨٦          | أبو العلاء المعري | الخفيف   |         | المياد           |
|              |                   |          |         |                  |
|              |                   |          |         | السراء الساكنسة: |
| ٤٨٤          | ابن عنقاء الفزاري | الطويل   |         | البصر            |
| ٦٢٣          | امرؤ القيس        | الطويل   |         | هكر              |
| V£ <b>٣</b>  | امرؤ القيس        | المتقارب |         | النمر            |
| 44 \$        | _                 | المتقارب |         | الخبر            |
| 019          | الهذلي            | السريع   | Y       | عقور             |
| ٤٩٤          | عدي بن زيد        | السريع   |         | سور              |
| ٦٨٠          | ابن أحمر          | السريع   |         | ينحجر            |
| 731, 508     | طرفة              | الرمل    |         | شقر (ش)          |
| ۸۵٦          | طرفة              | الرمل    | ٣       | الضمر            |
| 490          | حسيل بن عرفطة     | الرمل    |         | بالسرر           |
| ٦٨٨          | المرار العدوي     | الرمل    |         | المحنفر          |
| 1 £ £        | عدي بن زيد        | الرمل    |         | ابر              |
|              |                   |          |         |                  |

|              |                         |            | عدد     |                   |
|--------------|-------------------------|------------|---------|-------------------|
| الصفحة       | القائل                  | البحر      | الأبيات | القافية           |
|              |                         |            |         | السراء المفتوحية: |
| 177 , 178    | ابن ميادة               | الطويل     |         | صبرا              |
| 474          | بی .<br>الکمیت بن معروف | الطويل     |         | بر<br>تأزرا (ش)   |
| 474          | امرؤ القيس              | الطويل     |         | بيقرا             |
| 479          | النابغة الذبياني        | الطويل     |         | المعابرا          |
| ٤٠٢          | النابغة الذبياني        | الطويل     |         | البواكرا          |
| FY 3         | النابغة الجعدي          | الطويل     | ۲       | تعقرا             |
| ٤٣٠          | النابغة الجعدي          | الطويل     |         | يكدرا             |
| ٧١٨          | النابغة الجعدي          | الطويل     |         | أظهرا (ش)         |
| ٧٢٢          | ذو الرمة                | الطويل     |         | وكرا (ش)          |
| VY           | ذو الرمة                | الطويل     | ٧       | قسرا              |
| ٧٨٨          | امرؤ القيس              | الطويل     |         | المقيرا           |
| 9.1          | أبو حُزابة              | الطويل     |         | أعصرا (ش)         |
| 9 . 4        | أبو حُزابة              | الطويل     | ٣       | أصبرا             |
| ٣٣٦          | الراعي                  | الوافر     |         | الشعارا (ش)       |
| <b>V41</b>   | شمعلة بن أخضر           | الوافر     |         | خمارا             |
| 701          | امرؤ القيس              | الوافر     |         | استعارا (ش)       |
| 000          | الأحوص                  | الكامل     |         | مورا              |
| 775          | أبو دهبل                | الكامل     |         | صعرا              |
| . ۷47        | _                       | الكامل     | ۲       | عشيرها            |
| <b>Y9</b> V  | عدي بن زيد              | المديد     | ٣       | جارا              |
| 470          | _                       | المتقارب   |         | عارا (ش)          |
| <b>4</b> 777 | _                       | المتقارب   | ٣       | تزارا             |
| <b>**</b> ** |                         | المتقارب   |         | وصارا             |
| 27.3         | <del>-</del>            | المتقارب   |         | نارا (ش)          |
| 473          |                         | المتقارب   |         | دارا              |
| VV           | <del>-</del>            | المتقارب   |         | فطارا             |
| 408          |                         | مجزوء الكا |         | جارَهٔ (ش)        |
| Y07          | ملالأعشى                | مجزوء الكا | ۲       | غرارَهْ           |

The state of the s

عدد

| الصفحة       | القائل         | البحر        | الأبيات | القافية          |
|--------------|----------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Y9 Y</b>  | منصور الفقيه   | مجزوء الكامل | ۲       | مَرَّه           |
| ٧ <b>٩ ٤</b> | الربيع بن ضبع  | المنسرح      |         | ۔<br>دررا (ش)    |
| <b>V90</b>   | الربيع بن ضبع  | المنسرح      | ٨       | البقرا           |
| ۳۳۷          | _              | هزج          |         | حذرا             |
|              |                |              |         | السراء المضمومة: |
| ٧٦           | جعفر بن علبة   | الطويل       |         | صدورها           |
| ٨٢           | تأبط شرأ       | الطويل       |         | تصفر             |
| 1.1          | أبو ذؤيب       | الطويل       |         | وقارها           |
| 217, 733     | أبو ذؤيب       | الطويل       |         | إزارها (ش)       |
| 771, PP0     | رجل من الضباب  | الطويل       |         | ضريرها (ش)       |
| 177          | رجل من الضباب  | الطويل       | ۲       | صدورها           |
| 1.4          | كُثير عزة      | الطويل       | *       | يتغير            |
| 100          | سلمة الجعفي    | الطويل       |         | الحشر            |
| 744          | ذو الرمة       | الطويل       |         | أميرها (ش)       |
| 137          | ذو الرمة       | الطويل       | ٣       | نورها            |
| 727          | أبو ذؤيب       | الطويل       | ۲       | عرورها           |
| ٤٠١          | أبو صخر الهذلي | الطويل       |         | عصر              |
| <b>£ £</b> V | _              | الطويل       |         | زائره            |
| <b>££</b> A  | ابن أبي ربيعة  | الطويل       |         | معصر (شٖ)        |
| 201,20.      | ابن أبي ربيعة  | الطويل       | ۱۸      | تتغور            |
| £V1          | ذو الرمة       | الطويل       |         | الصبر            |
| ٤٩٠          | ذو الرمة       | الطويل       |         | نزر (ش)          |
| £9.Y         | ذو الرمة       | الطويل       | ۲       | الخمر            |
| 717          | خالد بن زهير   | الطويل       |         | يسيرها           |
| Y01          | أبو ذؤيب       | الطويل       |         | سارها            |
| 750          | علقمة الفحل    | الطويل       |         | وفر              |
| <b>418</b>   | معقل بن خويلد  | الطويل       |         | تتحفر            |
| 777          | الأخطل         | الطويل       |         | الزجر            |
| 737          | ذو الرمة       | الطويل       |         | أغبر             |

عدد

| الصفحة      | القائل                 | البحر  | الأبيات | القافية           |
|-------------|------------------------|--------|---------|-------------------|
| 005         | توبة                   | الطويل |         | أزورها            |
| 009         | جويو                   | الطويل |         | أميرها            |
| 170         | معقر بن حمار           | الطويل |         | المسافر           |
| 170         | مضرس الأسدي أو الأبيرد | الطويل |         | محافره            |
| ٦٠٧         | بشر الأسدي             | الطويل |         | مئزر (ش)          |
| V19         | ذو الرمة               | الطويل |         | <b>ج</b> ازر      |
| <b>٧</b> ٦٦ | ابن أب <i>ي</i> ربيعة  | الطويل |         | أنؤر (ش)          |
| 777         | أبن أبي ربيعة          | الطويل |         | فمهجر             |
| 717         | حاتم الطائي            | الطويل |         | نورها (ش)         |
| Y79         | حاتم الطائي            | الطويل |         | جزورها            |
| ۸۱۸         | ذو الرمة               | الطويل |         | تمطر (ش)          |
| ۸۲٦         | ذو الرمة               | الطويل |         | الخطر (ش)         |
| ۸۲۷         | ذو الرمة               | الطويل |         | الغفر             |
| ۸۸۰         | ذو الرمة               | الطويل |         | نثيرها (ش)        |
| ۸۸٦         | ذو الرمة               | الطويل | ۲       | أميرها            |
| ٨٦٨         | الفرزدق                | الطويل |         | تثيرها (ش)        |
| ۸۰          | عبد لبجيلة             | البسيط | ٤       | الحجر             |
| 109         | اللعين المنقري         | البسيط |         | الخور (ش) = الجبل |
| <b>"</b> ለ" | أبن هرمة               | البسيط |         | فأنظور            |
| ٤٩٨         |                        | البسيط |         | لمغرور            |
| 777         | جرير                   | البسيط |         | ذكر               |
| 777         | جويو                   | البسيط |         | الذكر             |
| ۷۰۳         | جرير الضبي             | البسيط |         | قراقیر (ش)        |
| ٧٠٤         | جرير الضبي             | البسيط |         | أظافير            |
| ۷۲٥         | _                      | البسيط |         | البصر             |
| 707         | الخنساء                | البسيط |         | إدبار             |
| ۸۹۷         | الخنساء                | البسيط |         | الدار             |
| ۸۳٥         | أوس بن حجر             | البسيط |         | مضاجیر (ش)        |
| 78.         | _                      | البسيط |         | القمر             |

| الصفحة      | القائل                  | البحر    | الأبيات | القافية           |
|-------------|-------------------------|----------|---------|-------------------|
| <b>Y</b> V7 | الفرزدق                 | الوافر   |         | الخيار            |
| 414         | الشماخ                  | الوافر   |         | زمير              |
| 113         | الفرزدق                 | الوافر   |         | العمور            |
| 012         | _                       | الوافر   |         | النصور (ش)        |
| 010         | _                       | الوافر   |         | يغير              |
| ٥٨          | الفرزدق                 | الكامل   |         | الأحجار           |
| YOV         | مسكين الدارمي           | الكامل   |         | تمر               |
| 707         | زهير                    | المتقارب |         | غارها (ش)         |
| 240         | الأعور الشني            | المتقارب | ۲       | مقاديرها          |
| ٣.٧         | أبو داود                | الخفيف   |         | المهار            |
|             |                         |          |         | السراء المكسسورة: |
| ٧.          | جريو                    | الطويل   |         | بصوأر             |
| ١٧٨         | الفرزدق                 | الطويل   |         | المشافر           |
| ۳۳۸         | ذو الرمة                | الطويل   |         | المشاعر           |
| 451         | لبيد                    | الطويل   |         | المسير            |
| £ £ A       | النواح الكلابي          | الطويل   |         | العشر کھی         |
| 2 2 9       | القتال                  | الطويل   |         | أكثر              |
| <b>£</b> ٦٨ | أبو جندب                | الطويل   |         | محجو              |
| ٤٧٣         | الخرنق بنت هفان         | الطويل   |         | القطر (ش)         |
| ٤٧٤         | أبو صخر الهذلي          | الطويل   |         | فالحجر            |
| ٥٧٩         | ابن أبي ربيعة أو العتبي | الطويل   |         | بالمحاجر          |
| ٧٠٤         | سماعة بن أشول           | الطويل   |         | عاشر              |
| ٧٧٠         | جيهاء الأشجعي           | الطويل   |         | طائر<br>~.        |
| . Y.        | ذو الرمة                | الطويل   |         | الجآذر (ش)        |
| ۲۸، ۲۸،     | ذو الرمة                | الطويل   |         | المقادر (ش)       |
| ۸۳۲         | عروة بن الورد           | الطويل   |         | المشهر            |
| ለተኘ         |                         | الطويل   |         | الحواثر           |
| <b>~9</b>   | _                       | البسيط   |         | السكر = الثمل (ش) |
| ٥٤٨         | القتال                  | البسيط   |         | أحجار (ش)         |

| لدد | 2 |
|-----|---|
|-----|---|

| الصفحة                  | القائل           | البحر  | الأبيات | القانية     |
|-------------------------|------------------|--------|---------|-------------|
| 0 2 9                   | القتال           | البسيط | ۲       | أخباري      |
| 777                     | الأخطل           | البسيط |         | الساري      |
| ٤٦٣                     | الأخطل           | البسيط |         | ۔<br>اُنھار |
| 770                     | ابن مقبل         | البسيط |         | مبتسر (ش)   |
| V9 Y                    | قیس بن رفاعة     | البسيط |         | بأصحار      |
| 771                     | أبو المنهال      | الوافر | ٦       | إزاري (ش)   |
| 717                     | العرجي           | الوافو |         | ثغر         |
| 227                     | الفرزدق          | الوافو | ٤       | الزيار      |
| 797                     | النابغة الذبياني | الوافر |         | فجار (ش)    |
| ٨٥٥                     | الخنساء          | الوافر | ۲       | بكر         |
| ۸۷٦                     | ابن حطان         | الوافر |         | بدار (ش)    |
| ٥٤                      | مؤرج السلمي      | الكامل |         | بدار        |
| 99                      | العباس بن الأحنف | الكامل | ۲       | زاجر        |
| <b>ተ</b> ለ - ‹ <b>ተ</b> | زهير             | الكامل |         | لا يفري (ش) |
| 79.                     | زهير             | الكامل |         | الذعر       |
| 477                     | زهير             | الكامل | ٤       | أجر         |
| \$ \$ \$                | الفرز <b>دق</b>  | الكامل |         | الأشبار (ش) |
| ۸۸۰                     | الفرز <b>دق</b>  | الكامل |         | عشاري       |
| £84 . £ £7              | الفرزد <b>ق</b>  | الكامل | ٧       | الأشعار     |
| 7.0                     | الراعي           | الكامل |         | الأعيار     |
| 770                     | ابن أحمر         | الكامل | ۲       | التجر       |
| 7\$1                    | _                | الكامل |         | الأوبر      |
| ۸۳۷                     | ****             | الكامل |         | الحمر       |
| 191                     | الأعشى           | السريع |         | جابر        |
| 070                     | الأعشى           | السريع |         | للكاثر (ش)  |
| ٥٢٨                     | الأعشى           | السريع | ٤       | الزاهر      |
| 097                     | الأعشى           | السريع |         | الضامر (ش)  |
| 097                     | الأعشى           | السريع | ٣       | نائر        |
| V• Y                    | الأعشى           | السريع |         | الناشر      |

| الصفحة       | القائل              | البحر    | الأبيات | القافية             |
|--------------|---------------------|----------|---------|---------------------|
| 401          | الأقيشر الأسدي      | السريع   |         | المئزر              |
| 197          | زید بن <i>ع</i> مرو | الخفيف   |         | ضو                  |
| <b>79</b> A  | <del></del>         | الخفيف   | ٣       | الزخار              |
| ٧٥           | عدي بن زيد          | الرمل    |         | اعتصاري             |
|              |                     |          |         | السزاي:             |
| ۸۳۷          | _                   | البسيط   |         | نزا                 |
| YY1 . £A.    | المتنخل الهذلي      | البسيط   |         | تهزيز               |
| ۸۰۷          | القطامي             | الوافر   |         | المعاز              |
| £9.Y         | ابن الرومي          | الكامل   | ۴       | المتحرز             |
|              |                     |          |         | السيــن المفتوحــة: |
| 777          | يزيد بن خذاق        | الطويل   |         | وسلوسا              |
| 9.4          | يزيد بن خذاق        | الطويل   |         | الرؤسا              |
| ۳۸۶          | النابغة الجعدي      | المتقارب |         | عساسا (ش)           |
| ٤٣٠          | النابغة الجعدي      | المتقارب |         | أناسا               |
| 197          | سحيم                | الطويل   |         | لابس                |
| ٥٣١          | المتلمس             | الطويل   |         | المتلمس             |
| ٥٠           | مالك بن خويلد       | البسيط   |         | أعراس (ش)           |
| 7.7          | مالك بن خويلد       | البسيط   | 7       | خلاس                |
| £ <b>~</b> £ | مالك بن خويلد       | البسيط   |         | هماس (ش)            |
| ۸۱۱          | مالك بن خويلد       | البسيط   |         | أتياس (ش)           |
| ۸۱۲          | مالك بن خويلد       | البسيط   | *       | الآس                |
|              |                     |          |         | السين المكسورة:     |
| ۸٦٠          | _                   | الطويل   |         | القرس               |
| ٥٧           | جويو                | البسيط   |         | عريس                |
| 700          | جرير                | البسيط   |         | المدانيس (ش)        |
| 777          | جريو                | البسيط   |         | بالنواقيس (ش)       |
| <b>Y09</b>   | جريو                | البسيط   | ۲       | القناعيس            |
| V7 £         | جرير                | البسيط   |         | الضغابيس            |
| 707          | جويو                | البسيط   |         | مكنوس               |

| الصفحة      | القائل         | البحر        | عدد<br>الأبيات | القافية     |
|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>ステア</b>  | جويو           | البسيط       | ۲              | منقوس       |
| ۷۹۷، ۷۶۸    | جويو           | البسيط       |                | تضريسي (ش)  |
| 771         | _              | البسيط       |                | الناس (ش)   |
| 794         | ابن حطان       | البسيط       |                | الكأس (ش)   |
| 790         | ابن حطان       | البسيط       | ٥              | كمرداس      |
| 77.         | -              | الوافر       |                | ضروس (ش)    |
| ٨٥٤         | دريد بن الصمة  | الوافر       | ٣              | جنس         |
| ١٦٢         | المرار الأسدي  | الكامل       |                | متعيس (ش)   |
| 174         | المرار الأسدي  | الكامل       |                | عرندس       |
| 441         | المتلمس        | الكامل       |                | النقرس      |
| 777         | مقاس بن عمرو   | مجزوء الكامل | ٣              | رأسي        |
| XX3, FYY    | الوليد بن يزيد | المتقارب     | ۲              | بأطساسها    |
|             |                |              |                | الصياد:     |
| 750         | الأعشى         | الطويل       |                | الأحاوصا    |
| 71          | امرؤ القيس     | الطويل       |                | رصيص        |
|             |                |              |                | الضاد:      |
| ۰۳۰         | _              | الوافر       |                | اعتراضا     |
| <b>124</b>  | عارق الطائي    | الطويل       |                | المضائض (ش) |
| ۸۰۱         | عارق الطائي    | الطويل       | ٣              | قابض        |
| ٧٨ <b>٩</b> | ابن أحمر       | الطويل       |                | بيوضها (ش)  |
| ٨٥٢         | الشماخ         | الوافر       |                | مراضها      |
| ۷۰۳، ۸۷۲    | _              | الكامل       |                | متقوض       |
| 377         | ثعلبة العدوي   | الطويل       |                | بالأبض      |
| ۸۳۸         | _              | الطويل       |                | بعض         |
|             |                |              |                | الطساء:     |
| ۸۳۸         | _              | الطويل       |                | شوحطا       |
| ٣١٧         | _              | الخفيف       | ۲              | نياطه       |
| 414         | المتنخل الهذلي | الوافر       |                | الرياط      |
| 7.49        | المتنخل الهذلي | الوافر       |                | العباط      |

| الصفحة   | القائل           | البحر    | عدد<br>الأبيات | القانية         |
|----------|------------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>.</b> | _                |          | -, -           | <del></del>     |
| 777      | المتنخل الهذلي   | الوافر   |                | السياط (ش)      |
| 7 7 /    | المتنخل الهذلي   | الوافر   | ٤              | الغطاط          |
| ٥٣٢      | أسامة بن الحارث  | المتقارب |                | الناشط (ش)      |
| ٥٣٦      | أسامة بن الحارث  | المتقارب | ٧              | الواسط          |
|          | ٤ .              |          |                | العين الساكنة:  |
|          | امرؤ القيس أو    | الطويل   |                | مصرع            |
| 400      | يزيد بن الطثرية  |          |                |                 |
| ***      | ابن مقبل         | البسيط   |                | ما صنع          |
| ٣٧٧      | ابن مقبل         | البسيط   |                | قد قنع          |
| 747      | السفاح بن بكير   | السريع   |                | ۱۰لذراع (ش)     |
| 747      | السفاح بن بكير   | السريع   | ٦              | مطاع            |
| 274      | سويد بن أبي كاهل | رمل      |                | خدع             |
|          |                  |          |                | العين المفتوحة: |
| ٦٧       | جرير             | الطويل   |                | المقنعا (ش)     |
| ٧١       | جرير             | الطويل   | ٥              | مربعا           |
| ٧١       | الفرزدق          | الطويل   | ٦              | تقطعا           |
| 172      | الكلحبة          | الطويل   |                | تقطعا           |
| 18.      | الراعي           | الطويل   |                | فتسرعا          |
| ۸۸٠      | الراعي           | الطويل   |                | مضجعا           |
| 14.      | المرار الأسدي    | الطويل   |                | مسمعا (ش)       |
| 141      | المرار الأسدي    | الطويل   | ۲              | يمنعا           |
| 777      | معقل بن خويلد    | الطويل   |                | بأضرعا          |
| 774      | عمرو بن شأس      | الطويل   |                | مقنعا           |
| ۳۷۸      | أمرؤ القيس       | الطويل   |                | مولعا           |
| £AY      | الأسود بن يعفر   | الطويل   |                | أصلعا (ش)       |
| ٤٨٥      | الأسود بن يعفر   | الطويل   | ٤              | فودعا           |
| ٤٨٣      | _                | الطويل   |                | يصلعا           |
| ٤٨٣      | هدبة             | الطويل   |                | بأنزعا          |
| 0 · V    |                  | 1 1-11   |                |                 |

الطويل

ر ب فودعا -

٥٠٧

| الصفحة       | القائل           | البحر  | الأبيات | القافية         |
|--------------|------------------|--------|---------|-----------------|
| 9 + 8        | أبو الأسود       | الطويل | ٣       | ممنعا           |
| 799          | متمم             | الطويل |         | مصرعا (ش)       |
| V• Y         | متمم             | الطويل | Y       | لهامعا          |
| 179          | _                | البسيط |         | شرعه            |
| ٧٥           | القطامي          | الوافر |         | اطلاعا          |
| <b>\$0</b> \ | القطامي          | الوافر |         | السياعا         |
| ۷۷۰ ، ٤٧٨    | القطامي          | الوافر |         | جياعا (ش)       |
| 113          | القطامي          | الوافر | ٥       | السباعا         |
| ۸۸۲، ۲۰۸     | القطامي          | الطويل |         | متاعا           |
| <b>V9 Y</b>  | القطامي          | الطويل |         | ساعا            |
| 404          | أنس بن زنيم      | الومل  |         | وضعه            |
|              |                  |        |         | العين المضمومة: |
| 114          | لبيد             | الطويل |         | المصانع         |
| ١٨٣          | دراج بن زرعة     | الطويل |         | تدمع            |
| 711          | النابغة الذبياني | الطويل |         | تراجع (ش)       |
| ٧٨٤          | النابغة الذبياني | الطويل |         | واسع            |
| 717          | النابغة الذبياني | الطويل | ۲       | ناقع            |
| 747          | النابغة الذبياني | الطويل |         | الصوانع (ش)     |
| 790          | ابن مخلاة الحمار | الطويل |         | وواقع           |
| 221          | ذوالرمة          | الطويل |         | البلاقع (ش)     |
| 254          | ذو الرمة         | الطويل | ٤       | رواجع           |
| £7V          | المرار بن سعيد   | الطويل |         | طوالع           |
| 011          | الكميت بن معروف  | الطويل |         | يافع (ش)        |
| 014          | الكميت بن معروف  | الطويل | ٤       | فوارع           |
| ۲۷٥          | ذو الرمة         | الطويل |         | -<br>واسع (ش)   |
| ٥٧٤          | ذو الرمة         | الطويل | ٤       | الأضالع         |
| ٧٣١          | لبيد             | الطويل |         | ساطع            |
| ٧٤           | الصمة القشيري    | الطويل |         | شفيعها          |
| ۸۰۱          | _                | الطويل |         | متتابع (ش)      |
|              |                  |        |         |                 |

|             |                   |          | عدد     |                    |
|-------------|-------------------|----------|---------|--------------------|
| الصفحة      | القائل            | البحر    | الأبيات | القافية            |
| 414         | ابن مقبل          | البسيط   |         | يضع                |
| ٣٦٢         | ۔<br>رجل من تمیم  | البسيط   |         | شبعوا              |
| ٧٠٥         | العباس بن مرداس   | البسيط   |         | الضبع (ش)          |
| ٥٨          | جرير              | الكامل   |         | تجزع               |
| AFF         | أبو ذؤيب          | الكامل   |         | تدمع (ش)           |
| 777         | أبو فؤيب          | الكامل   | ٣       | تقرع               |
| <b>۲9</b> ۸ | أبو دَوْيب        | الكامل   |         | سلفع               |
| ٧٥١         | أبو ذؤيب          | الكامل   |         | يجزع (ش)           |
| ٧٥٥         | أبو ذؤيب          | الكامل   | ٤       | ينفع               |
| ٥٧٧         | الجهنية           | الكامل   |         | -<br>ترقع (ش)      |
| 780         | الجهنية           | الكامل   |         | التبع              |
| ٥٤٥ ٢١٨     | عبدالله بن الحجاج | الكامل   |         | وقع (ش)            |
| 0 5 7       | عبدالله بن الحجاج | الكامل   | 0       | يتلمع              |
| PTO         | أمية بن أبي الصلت | الكامل   |         | اربع = أجرد        |
|             |                   |          |         | العيسن المكسسورة:  |
| ٤٠٧         | _                 | الطويل   |         | المتتابع           |
| 277         | كثير عزة          | الطويل   | ۲       | وتتابع             |
| ٤٦١         | كثير عزة          | الطويل   |         | الخوادع (ش)        |
| £ 7.A       | مسكين الدارمي     | الطويل   |         | موضع = منضد = جندل |
| <b>٣9</b> A | نصیب بن رباح      | الوافر   |         | راع                |
| <b>09</b> A | مرداس بن حصین     | الوافر   |         | ذرا <i>عي</i>      |
| ٦٠٤         | جارية بن مر       | الوافر   |         | بالكراع (ش)        |
| ₹•٧         | جارية بن مر       | الوافر   |         | الرباع             |
| ٦٧٨         | عنترة             |          |         | ً الضلوع (ش)       |
| <b>***</b>  | العباس بن مرداس   | المتقارب |         | مجمع               |
|             |                   |          |         | الفاء المضمومة:    |
| 1 • Y       | ساعدة             | الطويل   |         | المحارف            |
| ٥١٦         | مزرد              | الطويل   |         | وزائف              |
| 171         | الحطيئة           | الطويل   |         | وكيف (ش)           |

|              |                     |          | عدد     |                  |
|--------------|---------------------|----------|---------|------------------|
| الصفحة       | القائل              | البحر    | الأبيات | القافية          |
| 177          | الحطيئة             | الطويل   | ٣       | وقوف             |
| 799          | حرقة بنت النعمان    | الطويل   |         | نتنصف            |
| 7٧٥          | الفرزدق             | الطويل   |         | المشغف           |
| ٧٨٣          | الفرزدق             | الطويل   | ٣       | تعرف             |
| A•V          | بشر الأسدي          | الطويل   |         | تتلف             |
| 794          | حاتم الطائي         | الطويل   |         | فأكلف            |
| ०२६          | كثير عزة            | الطويل   |         | سدف              |
| 177          | عمرو بن امریء القیس | المنسرح  |         | وكف (ش)          |
| 14.          | عمرو بن امرىء القيس | المنسرح  | ۲       | ما يطف           |
| 179          | ابن الخطيم          | المنسرح  | *       | أنف              |
|              |                     |          |         | الفاء المكسسورة: |
| ٦٣٨          | _                   | البسيط   |         | الألف            |
| V1 <b>r</b>  | أبو زبيد            | البسيط   |         | علفوف            |
| 011          | أبو العلاء المعري   | البسيط   |         | الأخلاف          |
| 1 🗸 ٩        | عيسى بن فاتك        | الوافر   |         | الضعاف           |
| 77.877       | ميسون الكلبية       | الوافر   |         | الشفوف (ش)       |
| 454          | ميسون الكلبية       | الوافر   | ۲       | منيف             |
| V7 <b>T</b>  | أبو كبير            | الكامل   |         | المضعف           |
|              |                     |          |         | القياف:          |
| A10          | سبرة بن عمرو        | الطويل   |         | أمحقا            |
| 7            | _                   | المتقارب |         | مرفقة            |
| ۸۱٦          | العيار الضبي        | المنسرح  | *       | العنقا           |
| VY1          | عارق الطائي         | الطويل   |         | أبارقه           |
| ۸٥٠          | عارق الطائي         | الطويل   |         | عارقه            |
| ለ <b>٤</b> ٣ | ابن الملوح أو طهمان | الطويل   |         | صديق             |
| ۸۷٥          | ذو الرمة            | الطويل   |         | المطوق (ش)       |
| ۸۷٦          | ذو الرمة            | الطويل   |         | يسحق             |
| ٥٧١          | ذو الرمة            | الطويل   |         | محلق             |
| 4.4          | سالم بن وابصة       | البسيط   |         | الحدق            |
|              |                     |          |         |                  |

|             |                   |          | عدد     |                 |
|-------------|-------------------|----------|---------|-----------------|
| الصفحة      | القائل            | البحر    | الأبيات | القافية         |
| ٤٧٣         | المفضل النكري     | الوافر   |         | العلوق          |
| 777         | _                 | الوافر   |         | الطروق          |
| 117         | أبو طالب          | المنسرح  |         | الأفق           |
| ٦٨٧         | أمية بن أبي الصلت | المنسرح  |         | ذائقها (ش)      |
| 7/4         | أمية بن أبي الصلت | المنسرح  | ٤       | لاحقها          |
| 171         | الممزق العبدي     | الطويل   |         | يأرق            |
| 790         | الممزق العبدي     | الطويل   |         | المطرق (ش)      |
| 978         | أبو ذؤيب          | الطويل   |         | لهوق            |
| <b>V7 Y</b> | سلامة بن جندل     | الطويل   |         | مفلق            |
| ۸٩٠         | _                 | الطويل   |         | أولق            |
| ۸۸٠         | عياض الطائي       | الطويل   | ۲       | البوارق         |
| 794         | سالم بن وابصة     | البسيط   | ۲       | الملق           |
| 717         | ذو الخرق الطهوي   | الوافر   |         | بالعناق         |
| A19         | جَبَّار بن سلمی   | الكامل   |         | زعاق (ش)        |
| <b>V9</b> A | عدي بن زيد        | الخفيف   |         | الأعناق         |
| ٦٨٩         | مهلهل             | الخفيف   |         | حلاق (ش)        |
|             |                   |          |         | الكـاف:         |
| 797         | کعب بن زهیر       | الطويل   | ٣       | دلکا            |
| 444         | المتنبي           | الوافر   |         | اشتراكا         |
| ۲۲٦         | _                 | الطويل   |         | شمالك           |
| 213         | طرفة              | الطويل   |         | ابن مالك        |
| 77.         | هند بنت عتبة      | الطويل   |         | العوارك         |
| ١           | العباس بن الأحنف  | الكامل   |         | سواك            |
|             |                   |          |         | السلام الساكنة: |
| 777         | طرفة              | الطويل   |         | يمل             |
| ٣٦٣         | _                 | المتقارب |         | الحجل           |
| 474         | _                 | المتقارب |         | فخل             |
| 317         | النابغة الجعدي    | الرمل    |         | فنسل            |
| 177         | لبيد              | الرمل    |         | الثلل           |

| عدد |
|-----|
|-----|

| الصفحة        | القائل           | البحر      | الأبيات | القافية                |
|---------------|------------------|------------|---------|------------------------|
| 151           | الهذلي أو العبدي | الرمل      |         | لعل                    |
| 277 , 777     | ابن الأبرص       | -<br>الرمل | ٧       | الحلال                 |
| ٤٠٣           | لبيد             | الرمل      |         | ما سأل                 |
| 7.7           | العجاج           | السريع     |         | الأحوال (ش)            |
| ٦٠٧           | امرؤ القيس       | السريع     | ٣       | محل                    |
|               |                  | _          |         | الــــلام المفتوحـــة: |
| ٤٣١           | ليلى الأخيلية    | الطويل     |         | تمثلا ٰ                |
| 173, 717      | ليلى الأخيلية    | الطويل     | ۲       | مجهلا                  |
| 143, 015, 715 | النابغة الجعدي   | الطويل     | ۲       | محجلا                  |
| 279           | أوس بن حجر       | الطويل     |         | تفتلا                  |
| ٩٧٥           | حسان             | الطويل     |         | بأخيلا (ش)             |
| ۰۸۰           | الفرزدق          | الطويل     |         | أخيلا                  |
| 710           | النابغة الجعدي   | الطويل     |         | ایلا (ش)               |
| V£7           | أوس بن حجر       | الطويل     |         | فأجفلا (ش)             |
| ٧٤٨           | أوس بن حجر       | الطويل     | ٦       | أعضلا                  |
| VVV           | _                | الطويل     |         | مثلا                   |
| ۸۰۳           | الكميت بن زيد    | الطويل     |         | اهتبالها (ش)           |
| ۸۳۹           | الكميت بن زيد    | الطويل     |         | اكتحالها (ش)           |
| ٨٤٠           | الكميت بن زيد    | الطويل     |         | دلالها                 |
| ٥٢٣           | القحيف العقيلي   | الطويل     |         | أولا                   |
| 7 • 3         | عمرو بن شأس      | الطويل     |         | عزلا                   |
| 09V           | -                | البسيط     |         | اتهلا                  |
| ۸۰۱           | وداك الطائي      | الوافر     |         | أزوالا                 |
| ١٠٦           | ذو الرمة         | الوافر     |         | مالا                   |
| AYE           | ذو الرمة         | الوافر     |         | بلالا                  |
| 173, 717      | النابغة الجعدي   | الوافر     | *       | حالا                   |
| 171           | الراعي           | الوافر     |         | أحالا                  |
| 140           | أبو تمام         | الكامل     |         | مهزولا (ش)             |
| ١٣٦           | أبو تمام         | الكامل     | *       | قليلا                  |

| الصفحة          | القائل            | البحر        | الأبيات | القافية           |
|-----------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| ٧٤٤ ، ١٦٨       | الأخطل            | الكامل       |         | الأغلالا          |
| ٩٨٦             | مهلهل             | الكامل       |         | كاهلا             |
| A <b>V</b> 4    | الراعي            | الكامل       |         | أفيلا (ش)         |
| ۸۸۱             | الراعي            | الكامل       | ٥       | فتيلا             |
| ۲٦.             | العباس بن مرداس   | المتقارب     | ۲       | كميلا (ش)         |
| 778 . 007 . 644 | عامر بن جوين      | المتقارب     |         | ابقالها (ش)       |
| 797             | تأبط شرأ          | المتقارب     |         | أهولا             |
| ١٣٣             | الأعشى            | المنسرح      |         | نقلا (ش)          |
| 177             | الأعشى            | المنسرح      |         | حملا              |
| ٥٨٨             | الأعشى            | الخفيف       |         | بخلا              |
| ۲۱۸             | أبو المقدام       | الخفيف       |         | غزالا             |
| 315             | _                 | المديد       |         | الرجُلَهُ (ش)     |
| 917             | _                 | المديد       |         | جبلة              |
| 715             | حنظلة             | مجزوء الكامل | *       | محالَهُ           |
| ٤٦٧             | أسماء بن خارجة    | مجزوء الكامل |         | الهبالَهْ         |
|                 |                   |              |         | السلام المضمومية: |
| ٥٩              | جعفر بن علية      | الطويل       |         | سلاسل             |
| 70              | ابن أبي ربيعة     | الطويل       | ۲       | الطلل             |
| 14.             | كثير عزة          | الطويل       |         | طولها             |
| 1 8 .           | أمية بن أبي الصلت | الطويل       |         | أعزل              |
| 177             | _                 | الطويل       |         | سبيل              |
| 197             | جرير              | الطويل       |         | نواصله (ش)        |
| ۲               | جرير              | الطويل       | ٣       | مخايله            |
| 719             | جميل              | الطويل       |         | يتهيل             |
| 744             | أبو خراش          | الطويل       |         | عقيل              |
| 794             | زهير              | الطويل       |         | فواضله            |
| 794             | زهير              | الطويل       |         | يطاوله            |
| 3 P Y           | خوات بن جبير      | الطويل       |         | آجله              |
| 801             | الأخطل            | الطويل       |         | جداوله            |

|             |                    |                       | عدد         |                    |
|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| الصفحة      | القائل             | البحر                 | <br>الأبيات | القافية            |
| <b>~9</b> ~ | ضابىء البرجمي      | الطويل                |             | خصائله             |
| £7V         | ذو الرمة           | الطويل<br>الطويل      |             | احتمالها           |
| £V1         | _                  | ر.ن<br>الطويل         |             | الفصل              |
| £9.Y        | الأخطل             | ري <i>ن</i><br>الطويل | Y           | مجول (ش)           |
| ٤٩٤         | <i>ا</i><br>الأخطل | رين<br>الطويل         |             | برت ر ن.<br>لفضول  |
| 0 • £       | ں<br>أوس بن حجر    | ر.ن<br>الطويل         |             | ا<br>افکل          |
| ٥٥٠         | القتال<br>القتال   | رين<br>الطويل         | ۲           | ں<br>لمضلل         |
| 01.         | زينب بنت الطثرية   | رين<br>الطويل         |             | حمائله             |
| ٥٧٧         | مرد<br>طرفة        | ردن<br>الطويل         |             | لدليل              |
| ٦٠٣         | _                  | الطويل<br>الطويل      |             | ر سائله<br>ر سائله |
| V79         | طفيل الغنوي        | الطويل<br>الطويل      |             | فمحول              |
| ٧٥٥         | زهير               | الطويل                |             | عدل (ش)            |
| ٧٥٧         | زهير               | الطويل                | ۲           | فصل<br>فصل         |
| V94         | ابن مقبل           | الطويل                |             | صواهله (ش)         |
| ۸٣٦         | ذو الرمة           | الطويل                |             | حمائله             |
| ۸۹۹         | _                  | الطويل                | ۲           | حامل               |
| 140         | المتنخل الهذلي     | البسيط                |             | الفضل              |
| 141         | الأخطل             | البسيط                |             | الأناصيل (ش)       |
| 112         | الأخطل             | البسيط                | ٣           | المراسيل           |
| ٣٠٣         | _                  | البسيط                |             | الوكل              |
| 104 .4.4    | المتنخل الهذلي     | البسيط                |             | السبل (ش)          |
| 101         | المتنخل الهذلي     | البسيط                |             | الرجل              |
| **1         | القطامي            | البسيط                |             | قبل                |
| ***         | الأعشى             | البسيط                |             | الفتل (ش)          |
| ***         | الأعشى             | البسيط                | ٣           | الرجل              |
| 475         | الأعشى             | البسيط                |             | خبل (ش)            |
| ۸۴۳         | _                  | البسيط                |             | نعلله              |
| ٥٠٦         | طفيل الغنوي        | البسيط                |             | مكحول (ش)          |
| ٥٠٨         | طفيل الغنوي        | البسيط                |             | الغيل              |
|             |                    |                       |             |                    |

| الصفحة       | القائل            | البحر  | عدد<br>الأبيات | القافية          |
|--------------|-------------------|--------|----------------|------------------|
| 790          | کعب بن زهیر       | البسيط |                | الغول (ش)        |
| 791          | کعب بن زهیر       | البسيط | ٥              | مكبول            |
| <b>٧٧</b> 0  | عبدة بن الطبيب    | البسيط |                | مقتول (ش)        |
| <b>YY7</b>   | عبدة بن الطبيب    | البسيط | ٥              | مصقول            |
| ٥٤٨          | حسان              | البسيط |                | المال            |
| ۸٧٤          | الأعشى            | البسيط |                | تأتكل (ش)        |
| <b>19</b> 0  | الأعشى            | البسيط | ٤              | الإبل            |
| ۱۹۸          | القطامي           | البسيط |                | الإبل            |
| 771          | أبو حية           | الوافر |                | ر<br>يزيل        |
| <b>Y</b> 7 Y | المرار بن سعيد    | الوافر |                | العجول           |
| ٥٣٥          | المرار بن سعيد    | الوافر |                | ما أقول          |
| 757          | -                 | الوافر |                | الحلول           |
| 0 { •        | أبو الغول الطهوي  | الوافر |                | الفصيل (ش)       |
| 0 2 7        | أبو الغول الطهوي  | الوافر | ۲              | الجميل           |
| ۸٧٨          | أبو العلاء المعري | الوافر | ۲              | العقول           |
| ۸۸۱          | جرير              | الكامل |                | نزول (ش)         |
| 7.47         |                   | السريع |                | المرسل           |
| V            | امرؤ القيس        | الهزج  |                | تنسل             |
|              |                   |        |                | الملام المكسورة: |
| ٦٨           | أبو العلاء المعري | الطويل |                | أبالي            |
| ٥٨، ١٩٧      | النابغة الذبياني  | الطويل |                | الغلائل (ش)      |
| 9            | النابغة الذبياني  | الطويل | ٤              | الأجاول          |
| 4∨           | طفيل الغنوي       | الطويل |                | اسحل (ش)         |
| 99           | طفيل الغنوي       | الطويل | *              | خنثل             |
| 1.0          | امرؤ القيس        | الطويل |                | المال (ش)        |
| 1.7          | _                 | الطويل |                | حنظل             |
| ١٢٨          | مورق بن قیس       | الطويل |                | سبيل             |
| 18.          | عدي بن زيد<br>،   | الطويل |                | بالي             |
| 107          | أبو ذؤيب          | الطويل |                | بالجهل (ش)       |

| عدد |
|-----|
|-----|

| الصفحة       | القائل           | البحر  | الأبيات | القافية     |
|--------------|------------------|--------|---------|-------------|
| 109          | أبو ذؤيب         | الطويل | ٥       | الحبل       |
| 148          | جويو             | الطويل | •       | فاصطلی (ش)  |
| 19.          | جويو             | الطويل |         | الحجل       |
| 7 • 7        | امرؤ القيس       | الطويل |         | المتنزل     |
| ***          | امرؤ القيس       | الطويل |         | فحومل       |
| Y00          | امرؤ القيس       | الطويل |         | بيذيل       |
| <b>YVY</b>   | امرؤ القيس       | الطويل |         | المثقل      |
| 777          | _                | الطويل |         | بعسيل       |
| 700          | أبو ذؤيب         | الطويل |         | بالأصائل    |
| 474          | جويرية بن زيد    | الطويل |         | عزل         |
| 440          | امرؤ القيس       | الطويل |         | تمثال       |
| 799          | امرؤ القيس       | الطويل |         | جلجل        |
| 49 8         | أبو طالب         | الطويل |         | للأرامل     |
| 474          | مزاحم            | الطويل |         | مجهل (ش)    |
| 440          | مزاحم            | الطويل |         | مؤتل        |
| £ <b>*</b> * | مسكين الدارمي    | الطويل |         | جندل = موضع |
| <b>£9</b> ٣  | _                | الطويل |         | الحبل       |
| ٤٧٤          | النابغة الذبياني | الطويل |         | ذائل        |
| YY1 . £A+    | كثير عزة         | الطويل | ۲       | عذول        |
| 07 \$        | _                | الطويل |         | ثجل: دسم    |
| 770          | عتبى بنت مالك    | الطويل |         | يميل        |
| ٧٠١          | أبو فؤيب         | الطويل |         | حائل        |
| <b>V Y V</b> | أمرؤ القيس       | الطويل |         | مقاتل (ش)   |
| <b>Y Y A</b> | امرؤ القيس       | الطويل | ٤       | حائل        |
| <b>//</b> 1  | ذو الرمة         | الطويل |         | المفاصل (ش) |
| <b>YY</b> A  | ذو الرمة         | الطويل | ٤       | الوسائل     |
| ۸0٠          |                  | الطويل |         | مال         |
| 171          | أبو ذؤيب         | الطويل |         | المفاصل (ش) |
| 178          | أبو ذؤيب         | الطويل | ۲       | مطافل       |

|             |                         |        | عدد      | =                 |
|-------------|-------------------------|--------|----------|-------------------|
| الصفحة      | القائل                  | البحر  | الأبيات  | القافية           |
| ٧٧          | الحكم بن عبدل أو أبوحية | البسيط |          | الثمل = السكر (ش) |
| 17.         | المرار بن منقذ          | الوافر |          | المقيل            |
| 111         | الحطيئة                 | الوافر |          | عيالي             |
| 209         | ذو الكلب                | الوافر |          | ي<br>الحلال       |
| 7 £ 4       | جريو                    | الوافر |          | فيل               |
| 791         | زيد الخيل               | الوافر |          | نزال              |
| 414         | _                       | الوافر |          | أبالي             |
| 790         | ابن حطان                | الوافر | ٣        | بلالً             |
| VoY         | الكميت بن زيد           | الوافر |          | المخيل            |
| 14.         | _                       | الوافر | *        | -<br>رحيل         |
| ۸۰۱         | _                       | الوافر |          | خال               |
| 711         | ابن مقبل                | الكامل |          | الأمثال           |
| 07. 19.     | جرير                    | الكامل |          | الصيقل            |
| 191         | جرير                    | الكامل | <b>Y</b> | قرنفل             |
| 477, 733    | أبو كبير                | الكامل |          | أرسلي             |
| ۲۰۰ ، ۲۸۷   | أبو كبير                | الكامل |          | ۔<br>بھیضل        |
| Y • 1       | أبو كبير                | الكامل |          | المحمل (ش)        |
| 7 • 7       | أبو كبير                | الكامل | ۲        | الأجدل            |
| Y•A         | عنترة                   | الكامل |          | المأكل            |
| 441         | عنترة                   | الكامل |          | أقتل              |
| 770         | سوید بن عمیر            | الكامل |          | قذال              |
| ۲۸۰         | جرير                    | الكامل |          | الباطل            |
| <b>"</b> ለ" | أوس بن حجر              | الكامل |          | القسطال           |
| 776         | لبيد بن ربيعة           | الكامل |          | متثاقل (ش)        |
| ۸۳۸         | الحارث بن دوس           | الكامل |          | البقل             |
| 3.47        | الأعشى                  | الخفيف |          | أقتال (ش)         |
| YAY         | الأعشى                  | الخفيف | ۲        | السعال <i>ي</i>   |
| ለፕ۳         | الأعشى                  | الخفيف |          | ي<br>أكفال (ش)    |
| ٩٦٨         | الأعشى                  | الخفيف | ٣        | الرجال            |

|              |                   |          | عدد     |                    |
|--------------|-------------------|----------|---------|--------------------|
| الصفحة       | القائل            | البحر    | الأبيات | القافية            |
| £9.Y         | الأعشى            | الخفيف   |         | يمل                |
| 4.4          | أمية بن أبي الصلت | الخفيف   |         | العقال             |
| 401          | امرؤ القيس        | السريع   |         | واغل (ش)           |
| ٨٨٨          | المتنخل الهذلي    | السريع   |         | المحبل (ش)         |
| ۸۸۸          | المتنخل الهذلي    | السريع   | ٣       | يخمل               |
|              |                   |          |         | الميــم الساكنــة: |
| 104          | عمرو بن شأس       | الطويل   |         | زعم ٔ              |
| ۷۸۲، ۱۱۸     | _                 | الطويل   |         | الرخم              |
| ***          | عنترة             | الكامل   |         | واسلم              |
| ٤٨٩          | الأعشى            | المتقارب |         | يستحم              |
| 7/0          | أبو الهندي        | المتقارب |         | العجم (ش)          |
| <b>ጓ</b> ለጓ  | أبو الهندي        | المتقارب | ٤       | الغنم              |
| ٤٨٧          | المرقش الأصغر     | المنسرح  |         | حميم (ش)           |
| ٤٨٩          | المرقش الأصغر     | المنسرح  |         | نؤوم               |
| ۸۳٤          | ضب بن نعرة        | السريع   |         | المقاديم           |
|              |                   |          |         | الميم المفتوحة:    |
| 797          | أبو تمام          | الطويل   |         | فريما ٔ            |
| <b>Y Y Y</b> | عمرو بن عبد الجن  | الطويل   |         | مريما              |
| 787          | عمرو بن عبد الجن  | الطويل   |         | عندما              |
| 787          | طرفة              | الطويل   |         | فيعصما             |
| ۳۹۳          | ابن الحمام        | الطويل   |         | الدما              |
| 078          | ابن الحمام        | الطويل   |         | مسوما              |
| 173, PVV     | حسان              | الطويل   |         | دما ( <i>ش</i> )   |
| VAY          | حسان              | الطويل   | ٨       | عرمرما             |
| 277          | أبو جندب          | الطويل   |         | فعاصما             |
| ٤٧٧          | النابغة الذبياني  | الطويل   |         | أنعما              |
| ٤٨٥          | حميد بن ثور       | الطويل   |         | فما (ش)            |
| <b>£</b> AV  | حميد بن ثور       | الطويل   | ٤       | ينمنما             |
| 0 2 1        | زينب المرية       | الطويل   |         | الغنائما           |

| الصفحة      | القائل          | البحر        | الأبيات | القافية     |
|-------------|-----------------|--------------|---------|-------------|
| 317         | _               | الطويل       |         | غلامه       |
| <b>VVY</b>  | حمید بن ثور     | الطويل       |         | تلهجما (ش)  |
| ۷۷٤ ، ۷۷۳   | حميد بن ثور     | الطويل       | ٨       | المديما     |
| <b>V9</b> A | ضمرة النهشلي    | الطويل       |         | أنعما       |
| 747         | درني            | الطويل       |         | فدعاهما     |
| Y £ V       | حاتم الطائي     | الطويل       |         | تكرما       |
| 64, 4.3     | جرير            | الوافر       |         | لماما (ش)   |
| ٤٠٩         | جرير            | الوافر       | ٦       | ما أقاما    |
| 790         | تأبط شرأ        | الوافر       |         | مقاما       |
| 417         | عمرو ذو السلائق | الوافر       |         | أغاما (ش)   |
| 44.         | عمرو ذو السلائق | الوافر       |         | أقاما       |
| 40.         | زياد الأعجم     | الوافر       |         | تستقيما (ش) |
| ۳۸٦         | حميد بن حريث    | الوافر       |         | السناما     |
| ۸۳۷         | _               | الوافر       |         | لئاما       |
| 771         | عمرو بن قميئة   | السريع       |         | لامها       |
| 444         | _               | الومل        |         | ودما (ش)    |
| ۸۹۸         | ابن الأبرص      | مجزوء الكامل |         | الحمامة (ش) |
| 9 (191      | ابن الأبرص      | مجزوء الكامل |         | ثمامة       |
| ٨٩٩         | ابن الأبرص      | مجزوء الكامل | ۲       | تهامة       |
| ٤٣٠         | النابغة الجعدي  | المنسرح      |         | ظلما        |
| ٥٩          | _               | الطويل       |         | قيام        |
| 1           | كثير عزة        | الطويل       |         | غريمها (ش)  |
| 140         | عبد قيس         | الطويل       |         | حميم (ش)    |
| 147         | عبد قيس         | الطويل       |         | يئيم        |
| 414         | ساعدة           | الطويل       |         | فضيمها      |
| 444         | _               | الطويل       |         | علقم        |
| £A£         | الراعي          | الطويل       |         | ميمها       |
| 04. (0.)    | الفرزدق         | الطويل       |         | دعائمه (ش)  |
| 011         | الفرزدق         | الطويل       |         | هادمه       |

| • | 16 |
|---|----|
|   |    |

| الصفحة      | القائل          | البحر  | الأبيات | القافية      |
|-------------|-----------------|--------|---------|--------------|
| ٥٠٩         | النعمان بن بشير | الطويل |         | الأعاجم      |
| Aor         | أوس بن مغراء    | الطويل |         | سلم          |
| A90         | أبو خراش        | الطويل |         | يتيم (ش)     |
| 7.54        | أبوخراش         | الطويل |         | أيم          |
| 127         | سوید بن کراع    | الطويل |         | حالم         |
| 190         | ذو الرمة        | البسيط |         | هينوم        |
| ٤٧١         | ابن مقبل        | البسيط |         | السلاليم (ش) |
| <b>£</b> YY | ابن مقبل        | البسيط |         | ملموم        |
| ۸/ه، ۲۰     | علقمة الفحل     | البسيط |         | مسموم (ش)    |
| ٠٢٠         | علقمة الفحل     | البسيط | ٤       | معموم        |
| ٧٣٠         | علقمة الفحل     | البسيط |         | تقليم        |
| 34.5        | ذو الرمة        | البسيط |         | الروم (ش)    |
| 707         | ذو الرمة        | البسيط | ۲       | عيثوم        |
| ۸۳٤         | ذو الرمة        | البسيط |         | الخراطيم     |
| YAF         | زهير            | البسيط |         | حوم          |
| ٦٦          | قیس بن زهیر     | الوافر |         | النجوم       |
| 794         | قیس بن زهیر     | الوافر |         | الحليم       |
| 414         | أبو جندب        | الوافر |         | الحمام       |
| 401         | زياد الأعجم     | الوافر | ٤       | القدوم       |
| 000 (290    | جويو            | الوافر |         | شام (ش)      |
| १९९         | جرير            | الوافر | ۲       | خذام         |
| ۳۷۸         | جويو            | الوافر |         | الخيام       |
| 714         | أوس بن غلفاء    | الوافر |         | الغلام (ش)   |
| Alt         | جمال بن سلمة    | الوافر |         | الغريم (ش)   |
| 178         | لبيد            | الكامل |         | المظلوم (ش)  |
| 177 6170    | لبيد            | الكامل | 1 •     | عقيم         |
| 747         | لبيد            | الكامل |         | أمامها (ش)   |
| 744         | لبيد            | الكامل |         | فرجامها      |
| 719         | لبيد            | الكامل |         | وشامها       |

| الصفحة     | القائل                | البحر   | الأبيات | القافية         |
|------------|-----------------------|---------|---------|-----------------|
| 797        | المتنبى               | الكامل  |         | منهم            |
| 797        | _                     | الكامل  |         | المتجهم         |
| 457        | المتوكل أو أبو الأسود | الكامل  |         | عظیم (ش)        |
| 729        | المتوكل أو أبو الأسود | الكامل  | ٦       | قديم            |
| £1V        | كثير عزة              | الكامل  |         | قديم            |
| ۰۸۳        | أبو وجزة السعدي       | الكامل  |         | أنعموا          |
| 098        | لبيد                  | الكامل  |         | ندام            |
| १०२        | لبيد                  | الكامل  |         | إقدامها         |
| 741        | الأخزم أو المقعد      | الكامل  |         | المغنم          |
| <b>V Y</b> | أبو داود              | الخفيف  |         | الإعدام         |
| 777        | _                     | المنسرح |         | أمّ             |
| 771        | _                     | المنسرح |         | مواسمها (ش)     |
|            |                       |         |         | الميم المكسورة: |
| ٥٨         | الفرزدق               | الطويل  |         | الكواظم         |
| 777 .09    | الفرزدق               | الطويل  |         | الصوارم         |
| 104        | جوير                  | الطويل  | Y       | ظالم            |
| 198        | ربيعة الرقي           | الطويل  |         | حاتم            |
| 178        | ابن أحمر              | الطويل  |         | بالقم           |
| 7.9        | مزرد بن ضرار          | الطويل  |         | ضرزم            |
| 749        | أبو خراش              | الطويل  |         | الحزم           |
| 475        | صخر الغي              | الطويل  |         | المثلم          |
| 774        | الفرزدق               | الطويل  |         | بالظلم          |
| ٣١٠        | أبوحية                | الطويل  |         | الفم            |
| ٣١٣        | أبو خراش              | الطويل  |         | الحرائم         |
| ٤٠٦        | النابغة الجعدي        | الطويل  |         | المتظلم         |
| ٠٣٤، ٢٤٨   | أبو حية               | الطويل  |         | مأتم            |
| 200        | ذو الرمة              | الطويل  |         | النواسم         |
| 200        | الأعشى                | الطويل  |         | الدم            |
| ٤٧٨        | قطري                  | الطويل  | ۲       | حكيم            |

|              |                   |        | عدد     |              |
|--------------|-------------------|--------|---------|--------------|
| الصفحة       | القائل            | البحر  | الأبيات | القافية      |
| 0 7 9        | أوس بن حجر        | الطويل |         | مسهم (ش)     |
| 044          | أوس بن حجر        | الطويل | ٥       | يتزمزم       |
| ००१          | زهير              | الطويل |         | جُرْثُم      |
| 170          | زهير              | الطويل |         | المتخيم      |
| 770          | _                 | الطويل |         | دسم: شجل (ش) |
| 717          | الأخطل            | الطويل |         | المتضاجم     |
| 070          | _                 | الطويل |         | اللؤم        |
| 180          | ***               | الطويل |         | المتقدم      |
| 750          | الفرزدق           | الطويل |         | المكارم      |
| ٧٢٠          | الفرزدق           | الطويل |         | عاصم (ش)     |
| 789          | الفرزدق           | الطويل |         | الأهاتم      |
| <b>ጎ</b> ለ•  | ابن مقبل          | الطويل |         | يتدسم (ش)    |
| Y•V          | ساعدة             | البسيط |         | تشم ِ (ش)    |
| ۲1.          | ساعدة             | البسيط | ٣       | محتذم        |
| 188          | أبو بكر بن الأسود | الوافر | ۲       | هشام         |
| 147          | _                 | الوافر |         | الكلام       |
| 101          | الفرزدق           | الوافر | ۲       | أمامي        |
| 101          | جرير              | الوافر | ۲       | الكهام       |
| 200          | جرير              | الوافر |         | اليتيم       |
| 9 2 7        | جرير              | الوافر |         | الخصوم (ش)   |
| 007          | لبيد              | الوافر |         | بالفئام (ش)  |
| 001          | لبيد              | الوافر | ٦       | الخصام       |
| 004          | النابغة الذبياني  | الوافر |         | فئام         |
| 708          | ابن أحمر          | الوافر |         | صمام         |
| 797          | دسيم أو لحيم      | الوافر |         | جذام         |
| <b>V£9</b>   | الحطيئة           | الوافر |         | عكم (ش)      |
| Yo+          | الحطيئة           | الوافر | ٤       | حلمي         |
| ٤٤٠          | عنترة             | الكامل | ۲       | المترنم      |
| V\$ <b>T</b> | عنترة             | الكامل |         | المكوم       |

| الصفحة              | القائل         | البحر    | الأبيات | القافية               |
|---------------------|----------------|----------|---------|-----------------------|
| ٧٦٨                 | عنترة          | الكامل   |         | الأدهم                |
| ٨٢٢                 | عنترة          | الكامل   |         | العظلم                |
| ۸۲۳                 | عنترة          | الكامل   |         | مخرم ٔ                |
| ٥٧٨                 | قطري           | الكامل   |         | أمامي                 |
| 001                 | الطرماح        | الكامل   |         | عامها                 |
|                     | _              |          |         | النون الساكنة:        |
| ۳۸۹                 | الأعشى         | المتقارب |         | أنكرن (ش)             |
| 44.                 | الأعشى         | المتقارب |         | يأتين                 |
| 441                 | الأعشى         | المتقارب | ٦       | شزن                   |
| 270                 | الأعشى         | المتقارب |         | أوعدن                 |
| 0 £ A               | الأنصاري       | المتقارب |         | ودين                  |
| ۸۳۳                 | ضب بن نصرة     | السريع   |         | مناتین (ش)            |
| ۸٠٠                 | الأسود بن يعفر | الطويل   |         | رئينا (ش)             |
| ٥٥                  | غيلان بن سلمة  | الوافر   |         | الأبينا               |
| 377 , 777           | عمرو بن عدي    | الوافر   |         | اليمينا (ش)           |
| ۸۳                  | ابن كلثوم      | الوافر   |         | الجبينا               |
| 705                 | ابن كلثوم      | الوافر   |         | الجاهلينا             |
| ٧١٢                 | ابن كلثوم      | الوافر   |         | تمنعونا               |
| ٧٣١                 | ابن كلثوم      | الوافر   |         | يلينا                 |
| ٤٠٩                 | ابن كلثوم      | الوافر   |         | مقتوينا (ش)           |
| ٤١٣                 | ابن كلثوم      | الوافر   | ٣       | تلينا                 |
| 737                 | الواعي         | الوافر   |         | العيونا               |
| 770                 | ابن أحمر       | الوافر   |         | جنينا                 |
| £47                 | ابن أحمر       | الوافر   |         | جنونا (ش)             |
| £ £ •               | ابن أحمر       | الوافر   | ٣       | ثخينا                 |
| PeV, 3FV            | الكميت بن زيد  | الوافر   |         | البنينا = الأبينا (ش) |
| ۸۰٤                 | الكميت بن زيد  | الوافر   |         | الظبينا (ش)           |
| 243                 | الكميت بن زيد  | الوافر   |         | واحدينا (ش)           |
| <b>£</b> ٣ <b>£</b> | الكميت بن زيد  | الوافر   |         | مسلمينا               |

| الصفحة     | القائل               | البحر        | الأبيات | القافية             |
|------------|----------------------|--------------|---------|---------------------|
| ٨٥٥        | الكميت بن زيد        | الوافر       |         | تؤمينا (ش)          |
| 119        | كثير بن عبد الله     | البسيط       |         | عفانا (ش)           |
| 14.        | حسان                 | البسيط       |         | عثمانا              |
| ١٥٨        | نهشل بن حري          | البسيط       |         | يشرينا              |
| 7.44       | الفضل بن العباس      | البسيط       |         | تقلونا              |
| <b>125</b> | ابن مقبل             | البسيط       |         | عونا (ش)            |
| 540        | قريط بن أنيف         | البسيط       |         | ووحدانا             |
| ۸۲۳        | جرير                 | الكامل       | ۲       | فبلينا              |
| 798        | ذو جدن الحميري       | مجزوء الكامل |         | الأمنينا            |
| ٤٥         | زیاد بن واصل         | المتقارب     |         | بالأبينا            |
| 797        | المتنبي              | الخفيف       |         | الإحسانا            |
| ٥٨٥        | جميل                 | الخفيف       |         | זעט                 |
| ۸۰۷        | جميل                 | الهزج        |         | سودانا (ش)          |
|            |                      |              |         | النسون المضمومـــة: |
| ٨٨         | أبو العلاء المعري    | الطويل       | ۲       | سكونها              |
| ۱۸۳        | مالك بن خالد         | الطويل       |         | هوازن               |
| ١٨٦        | مالك بن خالد         | الطويل       |         | متماين              |
| 194        | مالك بن خالد         | الطويل       |         | الأوائن             |
| 277        | المعطل               | الطويل       |         | المباين (ش)         |
| 177        | المعطل               | الطويل       |         | متواسن              |
| 01.        | الفرزدق              | الطويل       |         | شنونها              |
| 798        | جريو                 | الطويل       |         | لعين (ش)            |
| 097        | قعنب                 | البسيط       |         | ايتمنوا             |
| ۲۸         | النابغة الذبياني     | الوافر       |         | شؤون                |
| V£Y        | زهير                 | الوافر       |         | العيون              |
| ۸۷۱        | سعيد بن قيس الهمداني | الوافر       |         | بنون                |
| 717        | أبو تمام             | الكامل       |         | يلين                |
| <b>79</b>  | أبو طالب             | الخفيف       |         | المحزون             |
| ۷۱۰        | الفند                | الهزج        |         | عريان               |

| الصفحة       | القائل              | البحر         | الأبيات | القافية                                         |
|--------------|---------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------|
|              |                     |               |         | النــون المكسورة:                               |
| 141          | أعرابي من بني كلاب  | الطويل        |         | القضاني                                         |
| 790          | بعض شعراء غسان      | الطويل        |         | عصم<br>ولا داني                                 |
| 799          | أمرؤ القيس          | د ق<br>الطويل |         | ريا عامي<br>الجبان                              |
| 191          | ذو الرمة            | الطويل        | ٣       | دهن <i>ی</i><br>ذهن <i>ی</i>                    |
| 777          | رجل من بني جشم      | الطويل        |         | مختضبان (ش)                                     |
| ٦٧٧          | رجل من بني جشم      | الطويل        | 4       | يفترقان                                         |
| ٧٥٨          |                     | الطويل        |         | لسان                                            |
| 177, 707     | امرؤ القيس          | الطويل        |         | بأرسان (ش)                                      |
| 404          | رجل من أسد السُّراة | الطويل        |         | أبوان (ش)                                       |
| 400          | رجل من أسد السُّراة | الطويل        | ۲       | لزمان کا ان |
| <b>0 Y V</b> | كثير عزة            | الطويل        |         | -<br>ترزن                                       |
| 7.4          | _                   | البسيط        |         | -<br>بالثمن                                     |
| ٧٠٠          | أفنون التغلبي       | البسيط        |         | باللين                                          |
| ۸۲۸          | عمرو بن العداء      | البسيط        |         | جمالين (ش)                                      |
| A <b>Y9</b>  | عمرو بن العداء      | البسيط        |         | عقالين                                          |
| 403          | أبو المثلم          | البسيط        |         | أقران                                           |
| ٤٥٤          | ابن مقبل            | البسيط        |         | الذقن (ش)                                       |
| ξoλ          | ابن مقبل            | البسيط        | Y       | الجنن                                           |
| 209          | أبو قلابة           | البسيط        |         | الماني                                          |
| 01.          | كثير عزة            | البسيط        |         | الحزن                                           |
| ٥٣٥          | ذو الأصبع العدواني  | البسيط        |         | دوني                                            |
| ۸۷۲          | ذو الأصبع العدواني  | البسيط        |         | أبيين                                           |
| <b>YA</b> *  | عنترة               | الوافر        |         | تخوفيني (ش)                                     |
| 9.           | الشماخ              | الوافر        |         | الظنون (ش)                                      |
| 97 _ 91      | الشماخ              | الوافر        | 1.      | اللجين                                          |
| <b>7</b>     | عمرو بن معد یکرب    | الوافر        |         | فليني                                           |
| 174          | سحيم الرياحي        | الوافر        |         | الشؤون                                          |
| AYY          | سحيم الرياحي        | الوافر        |         | الأربعين                                        |
|              |                     |               |         |                                                 |

| الصفحة     | القائل            | البحر    | الأبيات | القافية     |
|------------|-------------------|----------|---------|-------------|
| ٧٨٧        | المثقب العبدي     | الوافر   |         | المؤون (ش)  |
| YA9        | المثقب العبدي     | الوافر   | ۸.      | تبيني       |
| 1.11 . 1.1 | النابغة الذبياني  | الوافر   |         | ۔<br>شن     |
| ۳۹۳، ۹۹۷   | علي بن بدال       | الوافر   |         | اليقين      |
| <b>T.1</b> | ربيعة بن مفروم    | الكامل   | ٣       | اللسان      |
| ۸٠         | الحكم بن عبدل     | الكامل   | ۲       | العرجان     |
| 77.        | لبيد              | الكامل   |         | إران (ش)    |
| 777        | لبيد              | الكامل   | ۲       | البنيان     |
| 175        | _                 | الكامل   |         | بدائن       |
| • 70       | علي بن الغدير     | الكامل   |         | العصيان     |
| 798        | مهلهل             | المنسوح  |         | الذقن       |
|            |                   |          |         | الهاء:      |
| ۸۰٤        | ليلى الأخيلية     | الطويل   |         | رماها       |
| 47.5       | أبو الأسود        | الكامل   |         | الدها       |
|            | _                 |          |         | المسواو:    |
| 414        | أبو محمد اليزيدي  | الطويل   | ٤       | العفو       |
|            |                   |          |         | اليساء:     |
| 1 £ 1      | يزيد بن الحكم     | الطويل   |         | موتوي (ش)   |
| 127        | يزيد بن الحكم     | الطويل   | ۲       | منطوي       |
| ٤١٠        | يزيد بن الحكم     | الطويل   |         | مقتوي       |
| ۱۷٤        | أبو ذؤيب          | المتقارب |         | وقى         |
| 90         | _                 | الطويل   |         | کما هیا (ش) |
| YVA        | جرير              | الطويل   |         | لا أباليا   |
| 495        | صخر بن عمرو       | الطويل   |         | أخاليا      |
| A £ 9      | صخر بن عمرو       | الطويل   |         | شماليا      |
| ىحاس ۲۰۲   | سحيم عبد بني الحس | الطويل   |         | تهادیا      |
| 004        | ~                 | الطويل   |         | جادیا       |
| 4.4        | عبد يغوث          | الطويل   |         | يمانيا      |
| <b>127</b> | عبد يغوث          | الطويل   |         | شمالیا (ش)  |

|    |   | _ |
|----|---|---|
| ے۔ | λ | 9 |

| الصفحة     | القائل       | البحر    | الأبيات | القافية   |
|------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 144 - 14V  | عبد يغوث     | الطويل   | ١٢      | ولا ليا   |
| <b>V9V</b> | عنترة        | الطويل   |         | تفاديا    |
| AYI        | ذو الرمة     | الطويل   |         | بازیا (ش) |
| ۸۲۳        | ذو الرمة     | الطويل   | ٤       | غادیا ،   |
| ۸۲٥        | ذو الرمة     | الطويل   | ۲       | تفاديا    |
| ۸۸٠        | كثير عزة     | الطويل   |         | ماليا     |
| ۸٧٨        | كثير عزة     | المتقارب | ۲       | علانيه    |
| ۸۸۲        | -            | المتقارب |         | للعافية   |
| 701        | عمرو بن ملقط | السريع   |         | الداوية   |
| A £ £      | ساعد         | الهزج    |         | نحويّه    |
| 1 • 7      | امرؤ القيس   | الوافر   | ۲       | العصي     |
| 111 :17.   | _            | المنسرح  |         | أياديه    |

## ١٠ ـ فهـرس الرجــز

|          |                  | عدد      |            |
|----------|------------------|----------|------------|
| الصفحة   | القائل           | الأبيات  | القافية    |
| £٧٦      | -                | <b>Y</b> | عشاء       |
| 198      | رؤبة             |          | هيهاؤه     |
| 771      | _                |          | Ļf         |
| 414      | ربيعة أو رؤبة    |          | القصبا (ش) |
| 411      | -                | ۲        | جدبا       |
| 411      | _                | ٨        | دَبا       |
| ٤٧٨ .    | القطامي          | ۲        | فجانبا     |
| 450      | رؤبة             |          | الأجبه     |
| 797      | أعشى باهلة       | ۲        | أحبابه     |
| ٣٣٠      | أبو خالد القناني | ۲        | صاحبه      |
| 444      | زياد الأعجم      | Y        | أضربه (ش)  |
| ۸۲۷      | بشير بن النكث    |          | صخبه       |
| 178      | أبو محمد الفقعسي | <b>Y</b> | عصب        |
| ٧٣٧      | سيار الأباني     | Y        | المعقوب    |
| ०१९      | _                |          | الوطب (ش)  |
| 7        | · <del>_</del>   | <b>Y</b> | كعب        |
| 70.      | _                |          | صاحبي      |
| 370, 170 | أبو النجم        |          | الحجفت (ش) |
| ۲۸۰      | أبو النجم        | ٤        | سلمت (ش)   |
| ٥٨٣      | أبو النجم        |          | بعدمت      |
|          |                  |          |            |

| _             |                   |          |                        |
|---------------|-------------------|----------|------------------------|
| الصفحة        | القائل            | الأبيات  | القافية                |
| ٦٢٧           | _                 |          | الحيوتا                |
| ٧٦١           | _                 | ۲        | بعلته                  |
| 177, 077      | علباء بن أرقم     | ٣        | السعلاة                |
| 071           | العجاج            |          | مدت (ش)<br>مدت (ش)     |
| 077           | العجاج            | ٧        | أعدت                   |
| <b>VV</b> A   | _                 | ٣        | دولاتها                |
| 477           | _                 | ٤        | علج (ش)                |
| 475           | بعض أهل اليمن     | ٣        | حجتج                   |
| ***           | رجل من بني سعد    | ۲        | · ب<br>سيهوج (ش)       |
| ***           | رجل من بني سعد    | ٣        | العوج                  |
| ۲. ٤          | العجاج            | <b>Y</b> | ر <u>ب</u><br>تعرجا    |
| ۸۹۳           | العجاج            |          | امسجا (ش)<br>أمسجا (ش) |
| 400           | _                 |          | أعوجا                  |
| 117           | رؤبة              |          | ر.<br>یمصحا (ش)        |
| 110           | _                 | ٤        | ء ران)<br>ولد ·        |
| 74            | _                 |          | أجلدا                  |
| ٦٦            | · <del>_</del>    |          | أبدا                   |
| 737           | <del>-</del>      | ۲        | ۰.<br>صردا             |
| <b>47</b> £   | _                 | ٤        | - بر<br>صردا           |
| 470           | أبو النجم         |          | العاردا                |
| ٧٨٠           | العجاج            | ۲        | نجادا                  |
| 178           | _                 | ۲        | فؤادي                  |
| ۸۸۲           | _                 | *        | بالوادي<br>بالوادي     |
| · <b>٣٣</b> • | -                 | ۳        | . ر پ<br>حجر           |
| <b>70</b>     | أبو النجم         |          | . ر<br>انعصر           |
| 10 XOY , POT  | عبد الله بن ماوية |          | ر<br>النقر (ش)         |
| 404           | _                 | ۲        | آبو عمرو<br>أبو عمرو   |
| ٧٣٠           | رؤبة              |          | الكبر (ش)              |
| <b>YY</b>     | _                 | ۲        | يفرا                   |
|               |                   |          | چر                     |

| الصفحة      | القائل          | الأبيات | القافية          |
|-------------|-----------------|---------|------------------|
| 444         | رؤبة            |         | نصرا (ش)         |
| ۳٤٠         | رؤبة            |         | نضرا             |
| 134         | ر <b>ؤبة</b>    | *       | سطرا             |
| 417         | عروة بن حزام    |         | عفرا             |
| 778         | العجاج          | ٣       | الحرارا          |
| ٦٦٣         | العجاج          | 4       | أحجارا (ش)       |
| 701         | أبو النجم       |         | أسيرها           |
| ۲۸۷         | _               |         | تیرا (ش)         |
| ۸٦٦         | الحصين بن بكير  | Y       | محجرهٔ (ش)       |
| ٨٧٧         | حميد الأرقط     |         | البيطار (ش)      |
| ٧٣٠         | حميد الأرقط     | ٣       | اصطرار           |
| 14.         | _               | 4       | الغبر            |
| 727         | العجاج          | ٣       | <b>جمهور</b> (ش) |
| 719         | العجاج          | ٤       | كورني            |
| 408         | العجاج          |         | عيسجور           |
| ٧٣٥، ٢٩٥    | العجاج          |         | مکور (ش)         |
| ٥٤٠         | العجاج          |         | الذرور           |
| 741         | العجاج          |         | نظار             |
| 110         | _               | ٤       | أم عمرو          |
| 791         | أبو النجم       |         | حذار             |
| ۲۶۸         | جندل بن المثنى  |         | بالعواور (ش)     |
| ٥٧          | رؤبة            |         | العريا           |
| 401         | العجاج          |         | تكردسا (ش)       |
| <b>40</b> Y | العجاج          |         | توجسا            |
| 370         | الهفوان العقيلي | ۲       | الشمسا           |
| 4 4 4       | غیلان بن حریث   |         | العطامسا (ش)     |
| ۸٧٠         | غیلان بن حریث   |         | الروائسا         |
| ٤٠١         | لقيط            |         | دختنوس           |
| 10, 191     | -               | *       | بعنس             |

| الصفحة        | القائل              | الأبيات | القافية          |
|---------------|---------------------|---------|------------------|
| 71            | . 1 10              |         |                  |
| VY£           | العجاج              |         | عرس              |
| V70           | رهاب أو رؤبة        | ٣       | الطس (ش)         |
| ر, پ<br>۲۸۸   | <del>-</del>        |         | الأعيس           |
|               | العجاج              |         | عنس (ش)          |
| ۳۸۰<br>عرب    | _                   |         | حفصا             |
| ۳۷٦           | رؤبة                | ۲       | تقضي             |
| Y17           | الشماخ              | ٣       | عوارض            |
| 117           | رؤبة                |         | غاض              |
| ۸۲۲           | رؤبة                |         | قاضي             |
| \$00          | الأغلب أو العجاج    | ۲       | نقضي             |
| ٤٨٣           | -                   |         | الصلع            |
| ٧٠٦           | عكاشة               | *       | ضبع              |
| <b>74 **</b>  | _                   |         | ما صنع           |
| <b>191</b>    | منظور بن حية        |         | فالطجع           |
| ٥٠٣           | ~                   | ۲       | مرضعا            |
| 0+7           | حميد الأرقط         | ۲       | أجمع (ش)         |
| ۲٠٥           | حميد الأرقط         | ۲       | تسجع             |
| 111           | عمرو بن الخثارم     | ۲       | آ<br>اقرع        |
| ۱۸Y           | راجز من بكر بن وائل | -       | مناعها           |
| ٥٠٤           | _                   | ۲       | قذاف             |
| 114, 574, 666 | رؤبة                |         | المخترق (ش)      |
| 017,000       | رؤبة                | ٦       | الخفق            |
| 000           | رؤبة                |         | انخرق (ش)        |
| ٦٢٧           | رؤبة                |         | الأرق            |
| ٦٨٨           | رؤبة                |         | البرق            |
| ۸۹۸           | رؤبة                |         | بروت<br>البَخَقْ |
| £ 1 1         | القلاخ بن خزن       |         | . ع<br>الخلق     |
| ۸۹۰           |                     |         |                  |
|               | القلاخ بن حَزن      |         | تلق (ش)          |

| عدد |
|-----|
|-----|

| الصفحة | القائل         | الأبيات  | القافية    |
|--------|----------------|----------|------------|
| 400    | العذافر الكندي | ٣        | دقيقا      |
| 7.1    | امرأة من العرب | ۲        | معلقه      |
| 44.    | _              | ۲        | آبق        |
| ۷٨٥    | القلاخ بن حزن  | *        | نیاق (ش)   |
| ۷۸٥    | القلاخ بن حزن  | ٦        | سماق       |
| AET    | رؤبة           |          | صديقها (ش) |
| A £ £  | ر <b>ؤ بة</b>  | ٣        | طريقها     |
| 127    | رؤبة           |          | عساكا      |
| 44 8   | _              |          | هواكا (ش)  |
| ٧٤٥    | رؤبة           |          | رمكا       |
| 7.1    | منظور بن مرثد  |          | الفك       |
| ۱۸۷    | طفیل بن یزید   |          | تراكها     |
| 779    | جبار بن جزء    | Y        | الكسل (ش)  |
| 74.    | جبار بن جزء    | ٣        | غزل        |
| 114    | العجاج         |          | الدال      |
| 471    | عمرو بن يثربي  |          | الوهل      |
| 414    | بعض بني أسد    |          | بالرجل     |
| 474    | بعض بني أسد    |          | عجل        |
| 475    | _              |          | الأطل      |
| ۳۸۷    | النضر بن سلمة  |          | الليل      |
| ٦٣٦    | غیلان بن حریث  |          | بجل        |
| ٧٤٧    | _              | Y        | تغتسل      |
| ۳۸۳    | -              | <b>Y</b> | القرنفول   |
| ۳۲۸    | _              |          | عطل        |
| 191    | رؤبة           | ۲        | بالليل (ش) |
| 173    | _              | ۲        | الليلة     |
| ٨٠٤    | _              | -        | عضالا      |
| ۹۲۳    | _              | ۲        | أولا (ش)   |
| 7.1    | _              |          | تدلدلا     |

| الصفحة           | القائل             | الأبيات  | القافية   |
|------------------|--------------------|----------|-----------|
| 445              | _                  | ۲        | فضاله     |
| VIY              | صخر بن عمير        | ۲        | نهبله (ش) |
| ۷۱۰ ، ۷۱۳        | صخر بن عمير        | 24       | طيسلة     |
| 0+1 (117         | داود               | ۲        | مبقل      |
| 7                | جندل               |          | تدلدل (ش) |
| ١٤٨              | أبو النجم          |          | نرسله     |
| ۷٦٣              | _                  | ۲        | بعلها     |
| 770              | أبو النجم أو أحيحة | ۲        | تقیلی (ش) |
| 770              | أبو النجم          |          | كلكل      |
| ۷۲۳، <b>۴</b> ۸۳ | منظور              |          | عيهل (ش)  |
| 471              | منظور              | ١٢       | من لي     |
| <b>***</b>       | أبو النجم          | ۲        | الشول     |
| <b>777</b>       | أبو النجم          |          | المدجل    |
| ۸۲۸              | أبو النجم          | <b>Y</b> | التبقل    |
| 190              | _                  | ٤        | إيلام     |
| ۸۳٤              | العجاج             |          | القدم     |
| ٨٢               | رؤبة               | ۲        | دائما     |
| ۲۲۳، ۲۸۰         | رؤبة               |          | الأضخما   |
| ٤٠٧              | _                  | ۲        | كلتاهما   |
| ۸۵۱              | _                  | _        | الأبلما   |
| ለለተ              | أبو حيان الفقعسي   |          | يؤكرما    |
| 177              | ***                | _        | هلمه      |
| £ Y •            | _                  | _        | العظامة   |
| ٨٠٥              | _                  | ٣        | قامه      |
| 707              | أبو النجم          | ۲        | طالما     |
| 717, 107         | رؤبة               | _        | فتمه      |
| ٥٩٠              | رؤبة               |          | أرسمه     |
| ٦٥٨              | العجاج             | <b>Y</b> | جهرمه (ش) |
| 704              | العجاج             | ٤        | أكمه      |

| الصفحة      | القائل             | الأبيات | القافية       |
|-------------|--------------------|---------|---------------|
| ***         | _                  | _       | الطعامُ       |
| 17.         | العديل بن الفرخ    |         | الأداهم       |
| **          | رؤبة               |         | همی ٔ         |
| 404         | أبو نخيلة السعدي   | *       | قوم           |
| ٤٨٩         | _                  | *       | سام           |
| 707         | أبو الأخزر الحماني | ٣       | الأعجم (ش)    |
| 9           | حكيم بن معية       | Y       | تيثم          |
| 114         | _                  | -       | المصرين       |
| <b>70</b> A | غلام من بني جذيمة  | ٣       | ارتعن         |
| 441         | أبو المنهال        |         | الأحيان       |
| 444         | رؤبة               |         | عساكن = عساكا |
| 444         | العجاج             | ۲       | الذرفن        |
| 177         | _                  | ۲       | العينين       |
| 777         | _                  | _       | أذان (ش)      |
| 777         | _                  |         | أهبان         |
| ۸۰۷         | زيد بن عتاهية      | Y       | الأحرين (ش)   |
| ۸۰۹         | زيد بن عتاهية      |         | قنسرين        |
| ۸۳۸         | - Tables           | ۲       | اللبن         |
| PFA         | دليم العبعشمي      | _       | الكراوين (ش)  |
| 174         | زياد أو رؤبة       | ٣       | حسانا (ش)     |
| 407         | _                  | ۲       | أخبرانا       |
| 7/3         | رؤبة               |         | السعدينا      |
| ۰۸۳         | _                  | *       | تفعلونه       |
| ٥٨٢         | _                  | ٣       | أمكنه         |
| ۸۰۰         | الأغلب العجلي      | ٤       | تبينا (ش)     |
| ٧٣٨         | أباق الدبيري       | _       | أردن          |
| ٧٣٧         | العجاج             |         | بالأردن (ش)   |
| ٧٣٢         | رؤبة               | ٣       | بالأجنن (ش)   |
| 710, 3VA    | امرأة من بني عقيل  |         | المئى         |

| عدد |  |
|-----|--|
|-----|--|

| الصفحة        | المقائل          | الأبيات | القافية            |
|---------------|------------------|---------|--------------------|
| <b>^9</b> ∨   | _                | _       | بنی                |
| ۸۳۱           | أحيحة            | Y       | غادیا              |
| * ***         | أبو جندب         | ٤       | جاريه              |
| <b>Y1</b> A   | أبو جندب         |         | حقوبهٔ (ش)         |
| ***           | _                | ٤       | المشيا             |
| 450           | _                | _       | قراقريا            |
| ٣٦٨           | _                | ۲       | ناجيه              |
| 722           | العجاج           |         | قنسري (ش)          |
| 450           | العجاج           |         | کلابي              |
| 450           | العجاج           |         | ۔<br>دواري         |
| 450           | العجاج           | ۲       | -<br>البك <i>ي</i> |
| ۴۰۸، ۷۱۸، ۸۱۸ | العجاج           |         | السمي (ش)          |
| ۷۸، ۲۲۷       | أبو نخيلةالسعدي  |         | الصفي (ش)          |
| ۸۱۰           | أبو نخيلة السعدي |         | السمي (ش)          |
| 770           | _                | ٣       | الولي (ش)          |
| ٧٥٣           | _                | ۲       | نشكيها             |
| 74.           | الشماخ           | ۲       | ما اشتهى           |

## ١١ \_ فهرس أجزاء وأنصاف الأبيات

| الصفحة | القائل           | الشطسر                        |
|--------|------------------|-------------------------------|
| ٦٣     | عمارة بن عقيل    | أبت للأعادي أن تديخ رقابها    |
| ٤٧٤    | البعيث           | أبوك عطاء الأم الناس كلهم     |
| ٥٧٧    | أم ضيغم البلوية  | إذا كان قلبانا بنا بردان      |
| 171    | الراعي           | إذا هاب جثمان الأعور          |
| 797    | الفرزدق          | إِذْ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر |
| 444    | النابغة الذبياني | أسرت عليه من الجوزاء سارية    |
| ٣٦٠    | امرؤ القيس       | أسكنه بالنقر لما علوته        |
| ٣٨٠    | الأخطل           | اسأل بمصقلة البكري ما فعل     |
| ٥٧     | رؤبة             | أغياله والأجم العريسا         |
| 711    | ابن الأبرص       | أقفر من أهله ملحوب            |
| 444    | جويو             | أقلى اللوم عاذل والعتاب       |
| ۱۸٦    | النابغة الجعدي   | ألا حييــا ليلى وقولا لها هلا |
| 4.0    | امرؤ القيس       | ألا رب يوم لك منهن صالح       |
| ٩٨٥    | الأعشى           | ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا    |
| 7.1    | أبو ذؤيب         | أمن المنون وريبه تتوجع        |
| 7.7    | العجاج           | إن لم تعقه عائقات الأجال      |
| ٨٤٣    | جرير             | بأعين أعداء وهن صديق          |
| 183    | الحادرة          | بادرت طبختها لرهط جوع         |
| ۳۳.    | رجل من بني أسد   | بنى شاب قرناها تصر وتحلب      |
| 441    | _                | ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه |

| الصفحة    | القائل           | <b>الشــط</b> ر                   |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 0 { Y     | الشماخ           | ترى بسفا البهمي أخله ملهج         |
| ۸۱۱       | ذو الرمة         | تقوب عن غربان أوراكها الخطر       |
| ۸۳٥       | الفرزدق          | تنقاد الصياريف                    |
| ***       | أبو كبير         | حملت به في ليلة مزودة             |
| ***       | _                | خليلى طيرا بالتفرق أو قعا         |
| 700       | لبيد             | دويهية تصغَرُّ منها الأنامل       |
| 770       | _                | رب يوم قمته بمصلى                 |
| 4.0       | أبو كبير         | رب هيضل لجب لففت بهيضل            |
| 107       | النابغة الذبياني | زعم الهمام بأن فاها بارد          |
| 107       | النابغة الذبياني | زعم الغداف بأن رحلتنا غداً        |
| 701       | الراعي أو القتال | سود المحاجر لا يقرأن بالسور       |
| £7.A      | امرؤ القيس       | سوالك نقبا بين حزمي شعبعب         |
| 197       | الطرماح          | شت شمل الحي بعد التئام            |
| ۸۲۷ ، ۷۷۵ | خطام المجاشعي    | ظهراهما مثل ظهور الترسين (ش)      |
| ۲۳۷، ۲۱۸  | _                | عقابين يوم الدجن تعلو وتسفل       |
| ٨٤٣       | المثقب العبدي    | على قرواء ماهرة دهين              |
| ٧٦        | النابغة الذبياني | على حين عاتبت المشيب على الصبا    |
| 444       | سلامة العجلي     | على كالخنيف السحق يدعو به الصدي   |
| 188       | امرؤ القيس       | عوجاً على الطلل المحيل لأننا      |
| ٧٥٤       | بشر الأسدي       | فأعتبوا بالصيلم                   |
| 199       | الخنساء          | فأولى لنفسي أولى لها              |
| 770       | أبو فؤيب         | فتخالسا نفسيهما بنوافذ            |
| 377       | مقاس العائذي     | فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي       |
| ٧٠٨       | سعد بن مالك      | فأنا ابن قيس لا براح              |
| ٦٦٨       | النابغة الذبياني | فإني لا ألام على دخول             |
| 771       | النابغة الذبياني | فجنبا أريك فالتلاع الدوافع        |
| VVV       | _                | فراع ودعوات الحبيب تروع           |
| ۲۸۸       | الأعشى           | فمضى وأخلف من قتيلة موعدا         |
| 414       | امرؤ القيس       | فمثلك حبل <i>ى</i> قد طرقت ومرضعا |

| الصفحة       | القائل           | الشطــر                         |
|--------------|------------------|---------------------------------|
| <b>7.9</b>   | أعشى همدان       | فندلا زريق المال ندل الثعالب    |
| ۲.,          | امرؤ القيس       | كأن أبانا في أفاتين ودقه        |
| YIV          | حصین بن بکیر     | كان منا بحيث يُعْلَى الإزار (ش) |
| ٧٣٥          | الخنساء          | كأنه علم في رأسه نار            |
| Y <b>£</b> Y | عدي بن الرقاع    | كأن بحافات النهاء المزارعا      |
| 71           | منظور بن مرثد    | كأن بين فكها والفك              |
| ٥٧           | الطرماح          | كمبتغى الصيد في عريسه الأسد     |
| ٦.           | _                | كبيضة الأدجى بين العرسين        |
| 124          | بشر الأسدي       | كفي بالنأي من أسماء كاف         |
| ۲ <b>۹</b> ٤ | امرؤ القيس       | كما يستدير الحمار النّعُرْ      |
| <b>YVY</b>   | النابغة الذبياني | له صردان منطلقا اللسان          |
| ١٨٧          | عمرو بن الإطنابة | مكانك تحمدي أو تستريحي          |
| ٤٧٤          | الأسود بن يعفر   | من نسج داود أبي سلام            |
| 0.1          | ذو الرمة         | من آل أبي موسى ترى الناس حوله   |
| 707          | عنترة            | مما تعتقه ملوك الأعجم           |
| 778          |                  | منه صفيحة وجه غير حمال          |
| 778          | الخرنق بنت هفان  | النازلين بكل معترك              |
| ۳۷۸          | الأعشى           | هريرة ودعها وإن لام لائم        |
| <b>79</b> A  |                  | وألحقه بالقول حتاه لاحق<br>-    |
| 1 £ £        | الأعشى           | وآخذ من كل حي عصم               |
| £7.£         | _                | وأصبح الدهر ذو العلات قد خدعا   |
| 79.7         | امرؤ القيس       | وأقفر من سلمي شراء فيذبل        |
| AA £         | النابغة الذبياني | وإن تأثفك الأعداء بالرقد        |
| 779          | جبلة             | وبعت لها العين الصحيحة بالعور   |
| 705          | النابغة الذبياني | وتلك التي تستك منها المسامع     |
| ٨٠٥          | النابغة الذبياني | وتوقد بالصفاح نار الحباحب       |
| 717          | _                | وتزجرهن بين هلا وهاب            |
| ۷۶۹، ۹۹۰     | الحطيئة          | وجرحوه بأنياب وأضراس            |
| <b>٤</b> ٣٨  | _                | ورمت لهازمهـا من الخزباز        |

| الصفحة      | القائل              | الشط ر                        |
|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 44.         | _                   | وشر الشدائد ما يضحك           |
| ۸۸۳         | خطام الريح          | وصاليات كلما يؤثفين           |
| <b>*</b> 0V | امرؤ القيس          | وضجعته مثل الأسير المكردس     |
| 117         | زهير                | وعزته يداه وكاهله             |
| 197         | أبو العلاء المعري   | وقد تدمع العينان من شدة الضحك |
| ٦٦٠         | _                   | وقرعن نارك قرعة بالأخرس       |
| 7.4         | زهير                | وكم بالقنان من محل ومحرم      |
| 110         | لبيد                | ولقد يسمع قولي حي هل          |
| 408         | _                   | ولكنني لم أجد من ذلكم بدا     |
| 777         | جريو                | وما ليل المطي بنائم           |
| <b>"</b> ለተ | ابن هرم             | ومن ذم الرجال بمنتزاح         |
|             | عبدالله بن فضالة أو | ولا أميت في البلاد            |
| 787         | ابن الزبير الأسدي   |                               |
| ٥١٧         | أبو الأسود          | ولا ذاكر الله إلَّا قليلًا    |
| 727         | مسكين الدارمي       | ونابغة الجعدي بالرمل بيته     |
| 197         | عنترة               | ويك عنتر أقدم                 |
| <b>£</b> ٧٦ | طرفة                | ويأتيك بالأنباء من لم تبع له  |
| 774         | النابغة الذبياني    | يا بؤسٍ للجهل ضرار الأقوام    |
| ٣٧٦         | الراعي              | يا عجباً للدهر شتى طرائقه     |
| ००६         | النابغة الذبياني    | يا دارمية بالعلياء فالسند     |
| 774         | عمر بن لجأ          | يذرين رهامأ وأجنحأ            |
| ٩٨٥         | سبرة بن عمرو        | يرد الكتيبة نصف النهار        |
| ٧٠٤         | أمرؤ القيس          | يطير الغلام الخف عن صهواته    |
| ۳۸۳         | عنترة               | ینباع من ذفری غضوب جرة        |

## ١٢ \_ فهرس المسائل النحوية والصرفية

- ١ \_ مسألة لولا: ٧٧، ٧٤، ٧٥.
- ٢ \_ مسألة عطف الفعل على الظرف: ٧٦ ـ ٧٧.
  - ٣ \_ مسألة «جعل» من أفعال المقاربة: ٧٨.
    - ٤ \_ مسألة تعدد الخبر: ٨٨ \_ ٨٩.
    - مسألة تقديم خبر المبتدأ عليه: ٩٢.
      - ٦ \_ مسألة أحكام «أن»: ٩٣.
  - ٧ \_ مسألة دخول الفاء على خبر المبتدأ: ٩٦ .
    - ٨ \_ مسألة إعمال الفعل الأول: ٩٨.
- ٩ \_ مسألة اسم الفاعل إذا جرى على غيره من هوله: ١٠٤.
  - ۱۰ \_ مسألة «عسى»: ١١٥.
    - ١١ \_ مسألة نعم: ١١٩ .
  - ١٢ \_ مسألة حذف الفاء من جواب أما: ١٢٧ .
    - ١٣ \_ مسألة ضمير الشأن: ١٤٠.
    - 12 \_ مسألة إلغاء «لعل» عن العمل: 127.
- 10 \_ مسألة الإعمال والإِلغاء في «أن» إذا اتصلت بها (ما): ١٥٤.
  - ١٦ \_ مسألة إلغاء (خال) إذا توسطت: ١٦٠.
    - ١٧ \_ مسألة إضافة اسم الفاعل: ١٦٢ .
  - ١٨ \_ مسألة الفصل بين حرف العطف والمعطوف: ١٦٣.
    - ١٩ \_ مسألة حذف النون: ١٦٧.
    - ٢٠ \_ مسألة إعمال المصدر منوناً: ١٧٠ .

٢١ \_ مسألة إعمال المصدر المعرف بالأداة: ١٧٧ .

٢٢ \_ مسألة أسماء الأفعال (دونك): ١٨٤.

٢٣ \_ مسألة أسماء الأفعال (هيهات) ١٩٢.

75 - مسألة المفعول معه: 751 - 757.

٧٥ \_ مسألة الضمير «إيّا»: ٢٤٤ .

٢٦ ــ مسألة المفعول لأجله: ٢٤٦ ـ ٢٤٨.

٢٧ \_ مسألة تقديم التمييز على الفعل: ٢٤٩ .

۲۸ ـ مسألة الضرب الثاني من التمييز: ۲٥٤.

٢٩ \_ مسألة اجتماع التمييز والمميز: ٢٥٦.

٣٠ ـ مسألة الفصل بين كم والمجرور بها: ٧٥٧.

٣١\_ مسألة (كائن) وتصاريفها: ٢٦٣.

٣٢ مسألة (ضمير) الفصل: ٢٦٧.

٣٣ مسألة (لام) الاستغاثة: ٢٦٨.

٣٤ ـ مسألة الاعتراض: ٢٧٨

٣٥ ـ مسألة حذف لام (لا أبا لك): ٢٨١.

٣٦ ـ مسألة حذف النون الثانية من الفعل: ٢٨٢ .

۳۷ مسألة (رب): ۲۸۵.

٣٨ ـ مسألة دخول ما على رب وكفها عن العمل: ٣٠٧.

٣٩ مسألة إسمية (على): ٣٢٣.

٤٠ \_ مسألة إسمية عن: ٣٢٦.

٤١ ـ مسألة إسمية الكاف: ٣٢٧.

٤٢ . مسألة حذف الموصوف: ٣٢٩، ٣٣٧.

**٢٤ ـ** مسألة جمع (أخرى): ٣٣٥.

٤٤ ـ مسألة الفرق بين عطف البيان والصفة: ٣٣٩.

20 \_ مسألة الفرق بين عطف البيان والبدل: ٣٣٩ \_ ٣٤٠.

٤٦ ـ مسألة وضع «أو» موضع «الواو»: ٣٤١ ـ ٣٤٢.

٤٧ \_ مسألة إضمار (أن): ٣٤٦.

٤٨ ـ مسألة إبدال الجيم من الياء: ٣٧٢.

**٩٤ ـ مسألة «كلا»: ٤٠٤.** 

- ٠٠ \_ مسألة «مقتى»: ٤٠٩.
- ۱٥ ـ مسألة «رويد»: ۲۱۲.
- ٥٢ \_ مسألة تكسير الأسماء الأعلام: ٤١٥ .
- ٥٣ \_ مسألة جمع (طلحة) جمع المؤنث السالم: ١٨٤.
  - ٥٤ \_ مسألة العطف على معمولي عاملين: ٤٧٤.
- ٥٥ \_ مسألة الفرق بين الأسماء المنقولة عن الصفات، والأسماء الموضوعة للاختصاص: ٤٢٨ \_ ٤٢٩.
  - ٥٦ ـ مسألة جمع «واحد» على «واحدين»: ٤٣٢.
    - ٧٥ \_ مسألة «أحد» وتكسيره «أحدان»: ٤٣٤.
    - ۸٥ \_ مسألة «الخازباز» وتركيبه ولغاته: ٤٣٨.
      - ٩٥ وزن «أثفية»: ١٤٤١.
      - ٠٠ \_ مسألة إضافة العدد: ٤٤٤،
      - ٦١ \_ مسألة تذكير العدد: ٤٤٨ .
        - ٦٢ \_ مسألة المقصور: ٨٥٨.
  - ٣٣ \_ مسألة تغيير الأسماء الأعلام في الشعر: ٤٧٣ \_ ٤٧٤.
  - ٣٤ ـ مسألة وضع المفرد موضع الجمع: ٤٧٩، ٧٥٥، ٧٧١.
    - ٦٥ الممدود: ٤٨٥.
    - ٦٦ ـ مسألة «أكلوني البراغيث»: ٤٩٦.
    - ٧٧ \_ مسألة تذكير الفعل مع المؤنث في التقديم: ٤٩٨.
    - ٦٨ \_ مسألة تذكير الفعل مع المؤنث في التأخير: ٥٠٠.
      - ٦٩ ـ مسألة توكيد النكرة: ٥٠٣ .
      - ٧٠ مسألة أجمع: ٥٠٥، ٥٠٦.
      - ٧١ مسألة تذكير المؤنث: ١٣٥.
      - ٧٧ مسألة تأنيث «المذكر»: ٥١٥.
        - ٧٣ مسألة «مئة»: ١٦٥.
        - ٧٤\_ مسألة تأنيث «قدام»: ٥١٨.
          - ٧٠ مسألة «دينا»: ٢١٥.
      - ٧٦ مسألة (أول) وتصريفه: ٧٣٠.
        - ٧٧ \_ مسألة «طغيا»: ٣٢٥.

۷۸ مسألة «علقى»: ٥٣٧.

۷۹ ـ مسألة «لومي»: ۵۶۰.

٨٠ ـ مسألة «أنجية»: ٥٤٢.

۸۱\_ مسألة «ذفرى»: ۵٤٣.

۸۲\_ مسألة «حجلي»: ٥٤٥.

۸۳ ـ مسألة «ظربي»: ۵٤۸.

٨٤ مسألة «الهضاء»: ٥٥١.

٨٥ مسألة «الجدا»: ٢٥٥.

٨٦ مسألة «العلياء»: ٣٥٥.

۸۷ مسألة قصر «الهيجا» ومدها: ٥٥٧ ـ ٥٥٩.

٨٨ \_ مسألة «القطيعاء»: ٥٦٣.

۸۹\_ مسألة «المليساء»: ٥٦٦.

٩٠ \_ مسألة «أخيل»: ٥٧٩.

٩١ ـ مسألة الوقف على التاء في الجحفت: ٥٨١.

٩٢ ـ مسألة حذف علامة التأنيث من اسم الفاعل: ٥٨٦ .

٩٣ مسألة «الضامر» والخلاف فيها: ٥٩٢.

٩٤ مسألة سد الحال مسد الخبر: ٥٩٤، ٥٩٥.

90\_ مسألة «أليان» في التثنية: 990.

٩٦\_ مسألة «خصياه»: ٦٠١.

٩٧ ـ مسألة «المرء» واللغات فيه»: ٦٠٣، ٦٠٤.

۹۸\_ مسألة «كراع»: ۲۰۵.

99\_ مسألة «جمّالة»: ٦٣٠.

١٠٠ ـ مسألة «الحَلوب»: ٦٣٢.

۱۰۱ \_ مسألة تكسير «راعي»: ٦٣٣.

١٠٢\_ مسألة دخول «أل» على الروم: ٦٣٤.

١٠٣ \_ مسألة «أل» والخلاف فيها: ٦٣٥.

۱۰٤ ـ مسألة «يهود»: ۲۵۲.

١٠٥ \_ مسألة «صمام»: ٦٥٣.

۱۰٦ ـ مسألة «مجوس»: ۲۰۶.

۱۰۷ ـ مسألة دخول أل على «تيم»: ٦٥٥.

۱۰۸ ـ مسألة دخول أل على «أعجم»: ۲۵۷.

۱۰۹ \_ مسألة «جهرمة» ۲۵۸.

۱۱۰ ـ مسألة «أعور وذا ناب»: ٦٧٠.

۱۱۱ \_ مسألة تذكير «الكف»: ٦٧٤.

۱۱۲\_ مسألة تأنيث «الضحي»: ٦٨٢.

11٣ \_ مسألة تأنيث «الكأس»: ٦٨٧.

۱۱۶ ـ أضرب «فَعَال »: ۲۹۰.

١١٥ \_ مسألة تأنيث «الغول»: ٦٩٦.

۱۱٦ \_ مسألة تأنيث «الظئر»: ٦٩٩.

۱۱۷ \_ مسألة تأنيث «الضبع»: ۷۰۳.

۱۱۸ ـ مسألة «أمّا» والخلاف فيها: ٧٠٦.

۱۱۹ \_ مسألة (كحل): ۷۰۹.

١٢٠ ـ مسألة وضع الظاهر موضع المضمر: ٧١٨.

۱۲۱ \_ مسألة تأنيث «السقط»: ۷۲۲.

۱۲۲ ـ مسألة تأنيث «الطس»: ۷۲٤.

۱۲۳ \_ مسألة تأنيث «أجأ»: ۷۲۷.

١٢٤ \_ مسألة تأنيث أرض الدابة: ٧٢٩.

١٢٥ \_ مسألة تأنيث الأفعى: ٧٣١.

١٢٦ ـ مسألة جمع جنين على أجنن: ٧٣٣.

۱۲۷ ـ مسألة «كبكب»: ۷۳٤.

۱۲۸ ـ مسألة تأنيث «العقاب»: ۷۳٦.

١٢٩ \_ مسألة تأنيث القلوص: ٧٣٨.

۱۳۰ ـ مسألة تأنيث «العروض»: ۷۳۹.

۱۳۱ ـ مسألة تذكير «المتن»: ٧٤١.

۱۳۲ ـ مسألة تأنيث «المتن»: ٧٤٣.

۱۳۳ \_ مسألة تأنيث «السلم»: ٧٤٦.

۱۳٤ ـ مسألة تذكير «الدرع»: ٧٤٦.

۱۳۰ ـ مسألة تذكير وتأنيث «المنون»: ۷٥٢.

١٣٦ ـ مسألة جمع المصدر: ٧٥٧.

۱۳۷ \_ مسألة تأنيث «البعولة»: ۷٥٩.

١٣٨ ـ مسألة جمع نار على أنؤر: ٧٦٦.

۱۳۹ ـ مسألة جمع «صفا» على صفيّ: ٧٦٩.

١٤٠ ـ مسألة جمع صرد على صردان: ٧٧٢.

١٤١ ـ مسألة جمع جرح على أجراح: ٧٧٥.

١٤٢ ـ مسألة جمع رفضة على رَفْضَات: ٧٧٧.

١٤٣ ـ مسألة وضع الجَفَنات موضع الجفان: ٧٧٩.

١٤٤ ـ مسألة جمع ناقة على نياق: ٧٨٥.

١٤٥ ـ مسألة جمع تارة على تير: ٧٨٦.

١٤٦ ـ مسألة جمع مأنة على مؤون: ٧٨٨.

١٤٧ ـ مسألة جمع بيضة على بيوض: ٧٩٠.

١٤٨ ـ مسألة جمع حاجة على حاج: ٧٩١.

١٤٩ ـ مسألة جمع نعرة على نعرات: ٧٩٣.

۱۵۰ ـ مسألة جمع درة على درر: ۷۹٥.

١٥١ \_ مسألة «أستاه»: ٧٩٦.

۱۰۲ مسألة «الأيادي»: ۷۹۷.

١٥٣ ـ مسألة جمع رئة على رئين: ٨٠٠.

۱۵٤ ـ مسألة «ثبين»: ۸۰۰ ـ

١٥٥ - مسألة جمع هنة على هنوات: ٨٠١.

١٥٦ ـ مسألة جمع هنة على هنات: ٨٠٣.

١٥٧ \_ مسألة جمع ظبة على ظبين: ٨٠٥.

١٥٨ ـ مسألة جمع حرة على أحرين: ٨٠٨.

١٥٩ ـ مسألة جمع سماء على سمى: ٨٠٨، ٨١٠، ٨١٨.

١٦٠ - مسألة جمع غراب على أغربة: ٨١١.

۱۶۱ ـ مسألة جمع قرى على قريان: ۸۱۲.

١٦٢ ـ مسألة تصغير أصبية: ٨١٣.

١٦٣ ـ مسألة جمع عناق على عنوق: ٨١٥.

١٦٤ ـ مسألة جمع قليب على أقلبة: ٨١٩.

١٦٥ \_ مسألة جمع سابياء على سوابي: ٨٢٠.

١٦٦ ـ مسألة جمع الكِرْوان: ٨٢١ ـ ٨٦٩.

١٦٧ \_ مسألة جمع الجمائل: ٨٢٦.

١٦٨ ـ مسألة تثنية الجمع: ٨٢٨ ـ ٨٣٠.

۱۹۹ ـ مسألة تصغير ركب: ۸۳۰ .

١٧٠ ـ مسألة جمع جعد على جعدين: ٨٣٣.

١٧١ \_ مسألة جمع برم على أبرام: ٨٣٥.

١٧٢ \_ مسألة جمع يقظ على أيقاظ: ٨٣٩.

١٧٣ ـ مسألة جمع فاعل على فواعل: ٨٤٠.

١٧٤ ـ مسألة جمع خليفة: ٨٤١.

١٧٥ \_ مسألة جمع «فعيل»: ٨٤٣.

١٧٦ ـ مسألة جمع عوان على عون: ٨٤٥.

۱۷۷ \_ مسألة جمع فعال: ۸٤٩ .

۱۷۸ ـ مسألة ذبيحة: ۸۵۰.

١٧٩ ـ مسألة مراض: ٨٥٢.

١٨٠ \_ مسألة أينق جرب: ٨٥٣ .

١٨١ ـ مسألة جمع توأم على توأمين: ٨٥٥.

١٨٢ ـ مسألة جمع أشقر على شُقُر: ٨٥٦.

۱۸۳ \_ مسألة جمع أسود على سودان: ۸۵۷ .

١٨٤ ـ مسألة أجرع: ٨٥٩.

١٨٥ ـ مسألة جمع مطعان على مطاعين: ٨٦٠.

١٨٦ ـ مسألة جمع مطفل على مطافيل: ٨٦١.

١٨٧ \_ مسألة تاء المبالغة: ٨٦٢ .

۱۸۸ ـ مسألة جمع عوار على عواوير: ۸٦٤.

١٨٩ \_ مسألة تكسير ظربان: ٨٦٦ \_ ٨٦٧ \_ ٨٦٨.

١٩٠ ـ مسألة جمع عيطموس على عطامس: ٨٧٠.

١٩١ ـ مسألة سنين: ٨٧١.

۱۹۲ مسألة هاتيك: ۸۷٦.

۱۹۳ ـ مسألة هاتا: ۸۷۷.

۱۹۶\_ مسألة «غلبة»: ١٨٨.

190\_ مسألة «حج»: ٨٨٢.

۱۹٦ \_ مسألة «أثفية»: ۸۸۳.

۱۹۷ ـ مسألة تعدية احلولي: ۸۸۷.

١٩٨ ـ مسألة إمالة الراء من قادر: ٨٨٩.

١٩٩ ـ مسألة أولق: ٨٩٠.

۲۰۰ \_ مسألة النيدلان: ۸۹۱ \_

۲۰۱ \_ مسألة «حُسْن»: ۸۹٤.

۲۰۲ ـ مسألة كيد: ۸۹۵.

۲۰۳ ـ مسألة «العواور»: ۸۹٦.

۲۰۶ ـ مسألة عيوا وعيت: ۸۹۸.

۲۰۰ \_ مسألة «حيوا»: ۹۰۱ .

## ١٣ ـ أهم مصادر ومراجع البحث

## أولاً \_ المخطوطات:

- ١ الأغفال ـ لأبي على الفارسي ـ مخطوطة دار الكتب ـ ٢٥ نحو.
- ٢ ـ الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإيضاح ـ لابن الطراوة ـ مصورة الدكتور عياد الثبيتي عن نسخة الأسكوريال رقم (١٨٣٠).
  - ٣ \_ تاريخ الإسلام للذهبي \_ دار الكتب ٤٢.
  - غ شرح أبيات الشعر لأبي على الفارسي مخطوطة القدس .
  - مرح أبيات سيبويه والمفصل ـ لعفيف الدين الكوفي ـ يني جامع ١٠٦٤.
- ٦ ـ شرح أبيات إصلاح المنطق ـ لابن السيرافي ـ مصورة الدكتور عياد الثبيتي عن نسخة مكتبة كوبريلي (١٢٩٦).
  - ٧ \_ شرح أبيات الكتاب \_ لابن خلف \_ مصورة الدكتور عبد الرحمن العثيمين.
- ٨ ـ شرح أبيات الجمل لابن سيده ـ مصورة الدكتور عياد الثبيتي عن نسخة المكتبة
   الأحمدية بتونس رقم ١٤٩٣.
  - ٩ ـ شرح شواهد الإيضاح لابن بري ـ مخطوطة دار الكتب ـ ٣٠ نحو.
    - ١٠ ـ شرح الكتاب للسيرافي ـ دار الكتب ـ ١٣٧ نحو.
    - ١١ ـ شرح مستغلق أبيات الحماسة لابن جني ـ يني جامع ٩٦٦.
- ١٢ ـ الغريب المصنف ـ لأبي عبيد ـ مصورة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ٧٩ ـ
  - ١٣ ـ الغريبين ـ للهروي ـ دار الكتب ـ ٥٥ لغة تيمور.
- 11 الفصول والجمل في شرح أبيات الجمل لابن هشام اللخمي مصورة الدكتور عياد الثبيتي عن نسخة الرواية الحمزاوية بالمغرب رقم ٣٧.
  - ١٥ ـ المسائل البصريات ـ لأبي على الفارسي ـ شهيد على ٢/٢٥١٦.

- ١٦ ـ المسائل الحلبيات ـ لأبي على الفارسي ـ دار الكتب ٢٦٦ نحو تيمور.
  - ١٧ ـ المسائل الشيرازيات ـ لأبي على الفارسي ـ راغب باشا ١٣٧٤.
- ١٨ ـ المصباح في شرح ما اعتم من شواهد الإيضاح ـ لابن يسعون ـ الأحمدية ١٠٥٤ .
  - ١٩ ـ معاني القرآن وإعرابه ـ للزجاج ـ الرباط ٣٣٣ ق.
  - ٧٠ ـ المقصور والممدود ـ لأبي على القالي ـ دار الكتب ١٨٤ لغة.

## ثانياً - المطبوعات:

- ١ الإبدال ـ لأبى الطيب اللغوي ـ عز الدين التنوخي ـ دمشق ١٩٦٠ م.
- ٢ \_ الإبدال والمعاقبة والنظائر \_ للزجاجي \_ عز الدين التنوخي \_ دمشق ١٩٦٢ م .
  - ٣ ـ الإبل ـ للأصمعي ـ ضمن الكنز اللغوي .
- ٤ ـ الإتباع والمزاوجة ـ لابن فارس ـ كمال مصطفى ـ مط. السعادة بمصر ١٩٤٧ م.
  - ٥ \_ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر \_ للدمياطي \_ مصر ١٣٥٩ هـ.
- ٦ الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب تحد. محمد عنان ط/٢ سنة
   ١٣٩٣ هـ مكتبة الخانجي بالقاهرة.
- ٧ \_ الأخبار الموفقيات \_ للزبير بن بكار \_ تحـ . د/ سامي مكي العاني \_ مط . العاني بغداد
   ١٩٧٢ م .
  - ٨ ـ أخبار النحويين والبصريين ـ للسيرافي ـ تحـ. طه الزيني ط/١، ١٣٧٤ هـ.
- ٩ أخبار أبي القاسم الزجاجي تح. د/عبد الحسين المبارك دار الرشيد ١٩٨٠ م.
- ١٠ الاختيارين ـ لعلي بن سليمان الأخفش ـ تحـ. د/فخر الدين قباوة ـ دمشق
   ١٩٧٤ م.
  - ١١ \_ أدب الكاتب ـ لابن قتيبة ـ طبع ليدن ١٩٠٠ .
  - ١٢ \_ أدب الكتاب \_ للصولى \_ تحر. محمد بهجة الأنري \_ القاهرة ١٣٤١ هـ.
- ١٣ ـ الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء ـ لأبي حيان النحوي ـ تحـ. محمد حسن آل
   ياسين بغداد ١٩٦١ م.
  - ١٤ \_ الأزمنة والأمكنة \_ للمرزوقي \_ حيدر أباد ١٣٣٢ هـ.
- ١٥ ـ الأزهية في علم الحروف ـ لعلي بن محمد الهروي ـ تحـ. عبد المعين الملوحي،
   دمشق ١٩٧١ م.
- ١٦ \_ أساس البلاغة \_ للزمخشري \_ تحر. عبد الرحيم محموط ط/١/١٣٧٢ هـ القاهرة.
- ١٧ ـ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ـ لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري ـ

- تح. الأستاذ جعفر الناصري وأخيه \_ دار الكتاب \_ الدار البيضاء ١٩٥٤ م.
- ا ١٨ الاستيعاب ـ لابن عبد البر النمري (مع الإصابة) ط/١ مكتبة الكليات الأزهرية.
- 19 أسرار العربية لابن الأنباري أبي البركات تح. محمد بهجة البيطار دمشق ١٩٥٧ م.
- · ٢ الأشباه والنظائر للخالديين تح. د/السيد محمد يوسف القاهرة، مط/لجنة التأليف ١٩٥٨ م.
- ٢١ ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ـ تحـ. طه عبد الرؤوف سعد ـ مكتبة الكليات الأزهرية.
- ٢٢ ـ الاشتقاق ـ لابن دريد ـ تحـ عبد السلام هارون ـ مط/السنة المحمدية ١٣٧٨ هـ مؤسسة الخانجي .
- ٢٣ ـ اشتقاق أسماء الله ـ للزجاجي ـ تح. د/عبد الحسين المبارك ـ مط/النعمان ١٣٩٤ هـ.
- ٢٤ أشعار النساء ـ للمرزباني ـ تحـ د/سامي العاني، هلال ناجي ـ دار الرسالة للطباعة ـ بغداد ١٣٩٦ هـ.
  - ٧٠ الإصابة في تمييز الصحابة تحد. طه الزيني ط/١ مكتبة الكليات الأزهرية.
- ٢٦ إصلاح المنطق لابن السكيت تحد. أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط/٣ دار المعارف.
- ٢٧ الأصمعيات ـ للأصمعي ـ تح. أحمد شاكر ـ وعبد السلام هارون ـ دار المعارف.
  - ٢٨ الأصول لابن السراج تح. د/عبد الحسين الفتلي مط/النعمان ١٩٧٣ م.
    - ٢٩ الأضداد لابن الأنباري تحه. أبي الفضل الكويت ١٩٦٠.
- ٣٠ الأضداد للأصمعي . من شرقة كتب في الأضداد نشر/هفنر دار المشرق . ٢٠ الأضداد لابن السكيت .
  - ٣٢ إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه دار الكتب المصرية ١٩٤١ م.
- ٣٣ \_ إعراب القرآن \_ لأبي جعفر النحاس \_ تح. د/زهير غازي \_ مط/العاني ١٣٩٧ هـ.
- ٣٤ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ـ للعباس بن إبراهيم المراكشي الرباط ١٩٧٤ م.
  - ۳۵ الأعلام ـ للزركلي ط/٣ بيروت.
- ٣٦ ـ الأغاني ـ لأبي الفرج الأصبهاني ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ وطبع دار الكتب.

- ٣٧ \_ الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للحسن بن أسد الفارقي تح. سعيد الأفغاني مؤسسة الرسالة.
  - ٣٨ ـ الأفعال ـ لابن القوطية ليدن ١٨٩٤ م.
  - ٣٩ ـ الأفعال ـ للسرقسطي ـ تح. د/حسين شرف ـ ط/١، ١٣٩٥ هـ.
    - ٤٠ \_ الاقتضاب \_ لابن السيد \_ دار الجيل ١٩٧٣ م.
  - 13 \_ الإكمال \_ لابن ماكولا \_ تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي .
- ٤٢ \_ ألقاب الشعراء \_ لابن حبيب \_ تح. عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات.
  - ٤٣ \_ أمالي الزجاجي \_ تح. عبد السلام هارون \_ مصر ١٣٨٢ هـ.
    - 11 \_ الأمالي \_ للقالي \_ المكتب التجاري ببيروت.
      - ٤٥ أمالي اليزيدي عالم الكتب بيروت.
- ٤٦ \_ أمالي المرتضى \_ علي بن الحسين \_ تح. أبي الفضل بالقاهرة ط/١، ١٩٥٤ م.
  - ٧٧ \_ الأمالي الشجرية \_ ابن الشجري \_ حيدر أباد ١٣٤٩ هـ.
- ٤٨ ـ الأمثال ـ لأبي عبيد القاسم بن سلام ـ تحـ. عبد المجيد قطامش ط/١، سنة
   ١٤٠٠ هـ دار المأمون ـ دمشق.
  - ٤٩ \_ الأمثال \_ لأبي عكرمة الضبي \_ تح. د/رمضان عبد التواب \_ دمشق ١٩٧٤ م.
- • \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة \_ للقفطي ـ تح. أبي الفضل ـ مط. دار الكتب ١٣٦٩ هـ.
- ١٥ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ـ لأبي البركات الأنباري ـ تحـ. محمد محيي الدين ط/٤، ١٣٨٠ هـ مط/السعادة.
- ٢٥ ـ الأوراق ـ للصولي ـ أخبار المحدثين من الشعراء ـ نشر هيورث ـ دار المسيرة ـ بيروت ١٣٩٩ هـ.
- ٥٠ ـ أوضح المسالك ـ لابن هشام ـ تحـ . محمد محيي الدين ـ مط . / السعادة بمصر ط / ٥٠ . ١٣٨٦ هـ .
- ٥٤ ـ الإيضاح العضدي ـ للفارسي ـ تحـ . د/حسن فرهود ط/١، ١٣٨٩ هـ . مط. /دار
   التأليف .
  - وه \_ إيضاح المكنون \_ لإسماعيل باشا \_ مكتبة المثنى \_ بيروت .
- ٥٦ ـ إيضاح الوقف والابتداء ـ لابن الأنباري ـ تحد. محيي الدين رمضان ـ دمشق ١٩٧١ م.
  - ٥٧ \_ البارع\_ للقالي \_ تح. د/هاشم الطعان \_ بيروت ١٩٧٥ م.

- ٥٨ ـ البحر المحيط ـ لأبي حيان الأندلسي ـ مط. /السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.
- وه عنية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ـ للضبي ـ دار الكاتب العربي القاهرة
   ١٩٦٧ م.
  - ٦٠ ـ بغية الوعاة للسيوطي ـ تحـ. أبي الفضل ـ مط. /عيسى البابي ط/١، ١٣٨٤ هـ.
- ٦١ البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي تحد. محمد المصري دمشق
   ١٩٧٢ م.
- ٦٢ البلغة في شذور اللغة مجموعة كتب ورسائل نشر هفنر وشبوخو مط. /الكاثوليكية سنة ١٩١٤م.
- ٣٣ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث الأنباري تح. د/رمضان عبدالتواب، مط. /دار الكتب ١٩٧٠ م.
  - ٦٤ بهجة المجالس ـ لابن عبد البر القرطبي ـ تح. محمد الخولي ـ مصر ١٩٦٧ م.
- ٦٥ البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القاهرة البيان في غريب إعراب القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القرآن القرآن القرآن الأنباري تح. د/طه عبد الحميد القرآن -
- 77 ـ البيان والتبيين ـ للجاحظ ـ تح. عبد السلام هارون ـ ط/٤، ١٣٩٥ هـ ـ الخانجي .
- ٦٧ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي تحـ. ليفي بروفنسال باريس ١٩٣٣ م.
- ٦٨ تاج العروس ـ للزبيدي ـ مصورة عن بولاق ١٣٠٧ هـ منشورات دار الحياة بيروت وطبعة الكويت.
- ٦٩ ـ تاريخ الأدب العربي ـ لبروكلمان ـ ترجمة عبد الحليم النجار ط/٣ ـ دار المعارف.
- ٧٠ التبيان في إعراب القرآن للعكبري تحد. إبراهيم عطوة ط/٢ ـ ١٣٨٩ هـ، مصطفى البابي الحلبي.
- ٧١ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تح. السيد صقر دار التراث ط/٢ سنة ١٣٩٣ هـ.
- ٧٢ التبصرة والتذكرة للصيمري تح. د/فتحي أحمد ط/١، ١٤٠٢ هـ مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.
- ٧٣ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني تح. البجاوي الدار المصرية للتأليف.
  - ٧٤ تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي تح. د/عبد العزيز مطر القاهرة ١٩٦٦ م.

- ٧٠ \_ تحصيل عين الذهب \_ للأعلم الشنتمري \_ بهامش الكتاب.
- ٧٦ تحفة الأبية فيمن نسب إلى غير أبيه \_ للفيروزآبادي \_ تح. عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات.
  - ٧٧ \_ تذكرة الحفاظ ـ للذهبي ـ حيدر آباد ـ ١٣٣٣ هـ.
- ٧٨ ـ التذكرة السعدية للعبيدي ـ تح. د/عبد الله الجبوري ـ الدار العربية للكتاب ـ ليبيا.
  - ٧٩ ـ التعازي والمراثي للمبرد ـ تح. محمد الديباجي ـ دمشق ١٣٩٦ هـ.
  - ٨٠ التعليقات والنوادر ـ للهجري ـ تح. د/حمود عبد الأمير ـ العراق ١٩٨٠ م.
- ٨١ ـ تفسير أرجوزة أبي نواس ـ لابن جني ـ تح. محمد بهجة الأنري ـ دمشق ١٩٦٦ م.
  - ٨٢ ـ تفسير الطبري ـ (جامع البيان) ـ البابي الحلبي بمصر ١٩٥٤م.
- ٨٣ \_ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) \_ القاهرة ١٣٨٧ هـ \_ دار الكاتب العربي.
  - ٨٤\_ التصريح\_لخالد الأزهري.
  - ٨٥ التقفية للبندنيجي تحر. خليل العطية مط/العاني بغداد ١٩٧٦ م.
- ٨٦ ـ التكملة والذيل والصلة ـ للصغاني ـ تحـ. عبد الحليم الطحاوي ـ مط/دار الكتب ٨٦ ـ ١٩٧٤ ـ ١٩٧٤ .
  - ٨٧ ـ التكملة لكتاب الصلة ـ لابن الأبار ـ تح. عزة العطار ـ مط. /السعادة ١٩٥٥ م.
- ٨٨ ـ التكملة ـ لأبي علي الفارسي ـ تح. د/حسن فرهود ـ الرياض ١٤٠١ هـ، وتحقيق د/كاظم المرجان ـ العراق ١٤٠١ هـ.
- ٨٩ ـ التلويح في شرح الفصيح ـ للهروي ـ تح. محمد عبد المنعم خفاجي ـ ضمن فصيح ثعلب والشروح عليه ـ القاهرة ١٩٤٩ م.
  - ٩٠ التمام لابن جني تح. د/مطلوب وزميليه مط. / العاني بغداد ١٩٦٢ م.
    - ٩١ ـ التمثيل والمحاضرة ـ للثعالبي ـ تح. عبد الفتاح الحلو ـ القاهرة ١٩٦١م.
- ٩٢ ـ التنبيه على حدوث التصحيف ـ لحمزة الأصفهاني ـ تح. محمد أسعد طلس ـ دمشق ١٩٦٨ م.
  - ٩٣ ـ التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ـ للبكري ـ المكتب التجاري ـ بيروت.
- 98 ـ التنبيه والإيضاح ـ لابن بري ـ تحـ. عبد العليم الطحاوي ـ ط/١، سنة ١٩٨١ م، الهيئة المصرية.
- 90 \_ التنبيهات على أغاليط الرواة \_ لعلي بن حمزة \_ تح. الميمني \_ دار المعارف بمصر 197٧ م.

- 97\_ تهذیب اللغة\_ للأزهري\_ تح. عبد السلام هارون وآخرین\_ الهیئة المصریة 1978\_ ۱۹۷۰ م.
- ٩٧ ـ توضيح المقاصد والمسالك ـ للمرادي ـ تح. عبد الرحمن سليمان ـ مكتبة الكليات الأزهرية ط/٢.
  - ٩٨ ـ التيسير في القراءات السبع ـ للداني ـ تصحيح أوتوبرتزل ـ استنبول ١٩٣٠ م.
    - ٩٩ ـ التيجان: المنسوب لابن هشام الحميري ـ حيدر آباد ـ ١٣٤٧ هـ.
    - ١٠٠ ـ ثلاثة كتب في الأضداد ـ نشر هفنر ـ مط. /الكاثوليكية ـ بيروت ١٩١٢ م.
      - ١٠١ \_ ثمار القلوب \_ للثعالبي \_ تحه. أبي الفضل القاهرة ١٩٦٥ م.
- ۱۰۲ ـ الجبال والأمكنة والمياه ـ للزمخشري ـ تح. د/إبراهيم السامرائي ـ بغداد ١٩٦٨ م.
- ١٠٣ ـ جذوة المقتبس ـ للحميدي ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة ـ القاهرة ١٩٦٦ م .
- ١٠٤ \_ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس/ لابن القاضي \_ الرباط ١٩٧٣ م.
  - ١٠٥ \_ جمهرة أشعار العرب \_ لأبي زيد القرشي \_ طبعة بولاق.
  - ١٠٦ \_ جمهرة أنساب العرب \_ لابن حزم \_ تح. عبد السلام هارون \_ دار المعارف.
- ١٠٧ جمهرة الأمثال ـ لأبي هلال العسكري ـ تحـ أبي الفضل وقطامش ـ مصر ١٩٦٤ م.
  - ١٠٨ ـ جمهرة اللغة ـ لابن دريد ـ نشر كرنكو ـ حيدر آباد ـ ١٣٤٥ هـ.
    - ١٠٩ \_ جني الجنتين ـ للمحبي ـ دمشق ١٣٤٨ هـ.
- 11٠ الجنى الداني في حروف المعاني ـ للمرادي ـ تحـ د/فخر الدين قباوة ـ حلب ١١٠ ـ ١٣٩٣ هـ.
- 111 ـ الجيم ـ لأبي عمرو الشيباني ـ تحـ. إبراهيم الأبياري ـ مصر ١٩٧٤ م ـ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
  - ١١٢ \_ حاشية الصبان على الأشموني \_ البابي الحلبي بمصر.
  - ١١٣ ـ الحجة ـ لأبي على الفارسي ـ تح. د/عبد الفتاح سلبي وزميليه.
- ۱۱٤ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه تحد. عبد العال سالم مكي دار
   الشروق ۱۹۷۱م.
- 110 \_ حجة القراءات \_ لابن زنجلة \_ تح. سعيد الأفغاني \_ منشورات جامعة بنغازي 1908 م.

- ١١٦ \_ الحدائق الغناء \_ لأبي الحسن على بن محمد المالقي \_ د/عائدة الطيبي \_ الدار العربية للكتاب ١٣٩٨ هـ.
  - ١١٧ \_ الحركة اللغوية في الأندلس \_ ألبير مطلق ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ١٩٦٧ م.
- 11. الحلل في شرح أبيات الجمل ـ لابن السيد ـ تح. د/مصطفى إمام، ط/١، ١٩٧٩ م. الدار المصرية للطباعة والنشر.
  - ١١٩ \_ الحلة السيراء \_ لابن الأبار \_ تح. الطباع \_ دار النشر للجامعيين \_ ١٣٨١ هـ.
- ١٢٠ حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود للأنباري تح. عطية عامر بيروت ١٩٦٦ م.
  - ١٢١ ـ الحماسة للبحتري ـ تحـ. شيخو ـ بيروت ١٩١٠ م.
    - ١٢٢ \_ الحيوان \_ للجاحظ \_ تح. عبد السلام هارون \_.
- 17٣ \_ خريدة القصر وجريدة العصر ـ للعماد الأصفهاني ـ تح. محمد المرزوقي وآخرين ـ الدار التونسية للنشر 19٧٣ م.
  - ١٧٤ \_ خزانة الأدب \_ للبغدادي \_ مصورة عن طبعة بولاق ١٢٩٩ هـ.
    - ١٢٥ \_ الخصائص \_ لابن جني \_ تح. النجار، د/صادر بيروت.
      - ١٢٦ \_ خلق الإنسان \_ للأصمعى \_ ضمن الكنز اللغوي .
  - ١٢٧ \_ خلق الإنسان \_ لثابت \_ تح. عبد الستار أحمد فراج \_ الكويت ١٩٦٥ م.
    - ١٢٨ \_ دراسات في الأدب العربي \_ لغرنباوم \_ بيروت ١٩٥٩ م.
- ١٢٩ \_ درة الغواص في أوهام الخواص \_ للحريري \_ تح. أبي الفضل \_ القاهرة ١٩٧٥ م.
- ١٣٠ ـ الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ـ لحمزة الأصفهاني ـ تح. عبد المجيد قطامش ـ دار المعارف بمصر ١٩٧١ م.
  - ١٣١ \_ الدرر اللوامع على همع الهوامع \_ تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي \_.
    - ١٣٢ \_ دلائل الإعجاز \_ لعبد القاهر الجرجاني \_
  - ١٣٣ \_ الديباج المذهب لابن فرحون \_ تح. محمد أبو النور \_ دار التراث بالقاهرة.
    - ١٣٤ \_ ديوان إبراهيم بن هرمة \_ تحر. محمد جبار المعيبد \_ النجف ١٩٦٩ م.
      - ١٣٥ \_ ديوان الأخطل \_ تح. د/فخر الدين قباوة \_ حلب ١٩٧١ م.
    - ١٣٦ \_ ديوان أبي الأسود الدؤلي \_ تح. محمد حسن \_ المعارف بغداد ١٩٦٤ م.
      - ١٣٧ ـ. ديوان الأسود بن يعفر ـ صنعة د/نوري القيسي بغداد ١٩٧٠ م.
- ۱۳۸ ـ ديوان أبي دؤاد الأيادي ـ نشرة غوستاف غرنباوم ضمن دراسات في الأدب العربي بيروت ١٩٥٩ م.

- ١٣٩ ـ ديوان أبي الهندي ـ صنعة د/عبد الله الجبوري ـ النجف ١٩٦٩ م.
- ١٤٠ \_ ديوان الأعشى \_ تح. د/محمد محمد حسن \_ القاهرة ١٩٥٠ م مط. النموذجية.
- ١٤١ \_ ديوان الأفوه الأودي \_ ضمن الطرائف الأدبية \_ تح. الميمني \_ القاهرة ١٩٣٧ م.
- ١٤٢ ـ ديوان امرىء القيس ـ تحـ. أبي الفضل ـ دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م، وطبعة السندولي.
  - ١٤٣ \_ ديوان أمية بن أبي الصلت \_ تح. د/عبد الحفيظ السطلي \_ دمشق ١٩٧٤ م.
    - ١٤٤ ـ ديوان أوس بن حجر ـ تحـ. د/محمد يوسف نجم ـ بيروت ١٩٦٠ م.
      - ١٤٥ ـ ديوان بشر بن أبي خازم ـ تحـ. د/عزة حسن ـ دمشق ١٩٧٣ م.
      - ١٤٦ \_ ديوان تميم بن أبي بن مقبل \_ تح. د/عزة حسن \_ دمشق ١٩٦٢ م.
        - ١٤٧ ديوان توبة بن الحمير تح. خليل العطية بغداد ١٩٦٨ م.
          - ١٤٨ ـ ديوان جران العود ـ مط. /دار الكتب المصرية ـ ١٩٣١ م.
    - ١٤٩ \_ ديوان جرير \_ تحر. د/نعمان طه \_ دار المعارف بمصر \_ وطبعة الصاوي .
      - ١٥٠ \_ ديوان جميل \_ تح. د/حسين نصار \_ دار مصر للطباعة ١٩٦٧ م.
      - ١٥١ \_ ديوان حاتم الطائي \_ تح. د/عادل سليمان \_ مط. /المدني بمصر.
        - ١٥٢ \_ ديوان الحادرة \_ تح. د/ناصر الدين الأسد \_ بيروت ١٩٧٣ م.
- ١٥٣ \_ ديوان الحارث بن حلزة \_ تح. د/ هاشم الطعان \_ مط/الإرشاد \_ بغداد ١٩٦٩ م.
  - ١٥٤ ـ ديوان حسان بن ثابت ـ تحد. د/سيد حنفي ـ الهيئة المصرية ١٩٧٤م.
  - ١٥٥ \_ ديوان الحطيئة \_ تحر. د/نعمان طه \_ مط. /مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٨ م.
    - ١٥٦ \_ ديوان حميد بن ثور \_ تحر. الميمني \_ دار الكتب ١٩٥١ م.
    - ١٥٧ \_ ديوان الخرنق \_ تح. د/حسين نصار \_ دار الكتب المصرية ١٣٨٩ هـ.
- ۱۵۸ ـ ديوان الخنساء ـ أنيس الجلساء ـ نشر لويس شيخو ـ مط. /الكاثوليكية ـ بيروت
  - ١٥٩ \_ ديوان ابن الدمينة \_ تح. أحمد راتب النفاخ \_ القاهرة ١٩٥٩ م.
- ١٦٠ ـ ديوان أبي دهبل ـ تح. عبد العظيم عبد المحسن ـ مط. /القضاء ـ النجف ١٩٠٠ م.
  - ١٦١ \_ ديوان ذي الأصبع العَدُواني \_ تح. /عبد الوهاب العدواني \_ الموصل ١٩٧٣ م.
    - ١٦٢ ـ ديوان ذي الرمة ـ تصحيح كارليل هنري ـ كمبردج ١٩١٩ م.
      - ١٦٣ ـ ديوان رؤبة بن العجاج ـ نشر وليم بن الورد.
    - ١٦٤ \_ ديوان زيد الخيل ـ تح. د/نوري القيسي ـ مط. /النعمان النجف ١٩٦٨ م.

- 170 ديوان سحيم تح. الميمني دار الكتب المصرية ١٩٥٠ م.
  - ١٦٦ ـ ديوان السموأل ـ طبع بيروت.
- ١٦٧ ديوان سويد بن أبي كاهل تح. شاكر العاشور البصرة ١٩٧٢ م.
- ١٦٨ ديوان الشماخ تح. صلاح الدين الهادي دار المعارف بمصر ١٩٦٨ م.
  - ١٦٩ ديوان الشنفرى ضمن الطرائف الأدبية نشر الميمنى .
  - ١٧٠ ـ ديوان أبي طالب ـ مط. /الحيدرية ـ النجف ١٣٥٦ هـ.
- ١٧١ ديوان طرفة بن العبد تح. درية الخطيب ولطفي الصقال دمشق ١٩٧٥ م.
  - ۱۷۲ ديوان الطرماح تح. د/عزة حسن دمشق ١٩٦٨ م.
  - ١٧٣ ـ ديوان طفيل الغنوي ـ تح. محمد عبد القادر ـ بيروت ١٩٦٨ م.
    - ١٧٤ ديوان طهمان الكلابي تح. محمد المعيبد بغداد ١٩٦٨ م.
      - ١٧٥ ـ ديوان عامر بن الطفيل ـ بيروت ١٩٦٢ م.
  - ١٧٦ ديوان العباس بن مرداس تح. يحيى الجبوري بغداد ١٩٦٨ م.
  - ١٧٧ ديوان عبد الله بن رواحة تح. د/حسن محمد باجودة القاهرة ١٩٧٢ م.
    - ١٧٨ ديوان عبيد بن الأبرص تح. د/حسين نصار القاهرة ١٩٥٧ م.
- ١٧٩ ـ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ـ تح. د/محمد يوسف نجم ـ بيروت ١٩٥٨ م.
  - ١٨٠ ـ ديوان العجاج ـ تح. د/عبد الحفيظ السطلي ـ دمشق.
  - ١٨١ ديوان عدي بن زيد تح. محمد المعيبد بغداد ١٩٦٥ م.
  - ١٨٢ ديوان العرجي تح. خضر الطائي ورشيد العبيدي بغداد ١٩٥٦ م.
  - ١٨٣ ديوان عروة بن الورد ـ تح. عبد المعين الملوحي ـ دمشق ١٩٦٦ م.
  - ١٨٤ ـ ديوان علقمة الفحل ـ تح. لطفى الصقال ـ ودرية الخطيب ـ حلب ١٩٦٩ م.
    - ١٨٥ ـ ديوان عمارة بن عقيل ـ تح. شاكر العاشور ـ البصرة ١٩٧٣ م.
- ١٨٦ ديوان عمر بن أبي ربيعة تح. محيي الدين عبد الحميد مط. /السعادة بمصر ١٩٦٠ م.
  - ١٨٧ ـ ديوان عمرو بن قميئة ـ تحـ. خليل العطية ـ بغداد ١٩٧٢ م.
  - ۱۸۸ ـ ديوان عمرو بن معد يكرب ـ هاشم الطعان ـ بغداد ١٩٧٠ م.
  - ١٨٩ ديوان عنترة تح. محمد سعيد مولوي المكتب الإسلامي دمشق.
    - ۱۹۰ ـ ديوان الفرزدق ـ دار صادر ـ بيروت ١٩٦٦ م.
    - ١٩١ ـ ديوان القتال ـ تحـ. د/إحسان عباس ـ بيروت ١٩٦١ م.
  - ١٩٢ ديوان القطامي تحـ. د/إبراهيم السامرائي ومطلوب ـ بيروت ١٩٦٠ م.

- 197 \_ ديوان قيس بن الخطيم \_ تح. د/ناصر الدين الأسد ـ ط/١، سنة ١٣٨١ هـ ـ دار العروبة القاهرة.
  - ١٩٤ \_ ديوان كثير \_ تح. د/إحسان عباس \_ بيروت ١٩٧١ م.
  - ١٩٥ \_ ديوان كعب بن مالك \_ تح. سامي مكي العاني \_ بغداد ١٩٦٦ م.
    - ١٩٦ \_ ديوان لبيد \_ تحر. د/إحسان عباس \_ الكويت ١٩٦٢ م.
    - ١٩٧ ـ ديوان لقيط بن يعمر ـ تحـ. د/ناصر الدين الأسد ـ بيروت.
  - ١٩٨ ـ ديوان ليلي الأخيلية ـ تح. خليل وجليل العطية ـ بغداد ١٩٦٧ م.
    - ١٩٩ ـ ديوان المتلمس ـ تح. حسن كامل صيرفي ـ القاهرة ١٩٧٠ م.
- ٢٠٠ \_ ديوان مجنون ليلي \_ تح. عبد الستار فراج \_ دار مصر للطباعة \_ القاهرة ١٩٦٢ م.
- ٢٠١ ـ ديوان مزرد بن ضرار الغطفاني ـ تحـ. خليل العطية ـ مط. /أسعد ـ بغداد سنة ١٩٦٢ م.
  - ۲۰۲ \_ ديوان مسكين الدارمي \_ تحر. الجبوري \_ بغداد ١٩٧٠ م.
- ۲۰۳ ـ ديوان معن بن أوس المزني ـ صنعة د/نوري القيسي والضامن ـ ط/١، سنة ١٩٧٧ م. مط./دار الجاحظ.
  - ٢٠٤ ـ شرح ديوان المفضليات ـ للقاسم بن محمود الأنباري.
- ٢٠٥ ـ ديوان النابغة الذبياني ـ تح. الطاهر بن عاشور، وأبي الفضل والدكتور شكري فيصل.
  - ٢٠٦ ـ ديوان نصر بن سيار ـ تح. عبد الله الخطيب ـ بغداد ١٩٧٢ م.
  - ٢٠٧ ـ ديوان يزيد بن مفرغ ـ تحـ. د/عبد القدوس ـ بيروت ١٩٧٥ م.
- ٢٠٨ ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ـ لابن بسام ـ تحـ. د/إحسان عباس ـ دار الثقافة بيروت.
- ۲۰۹ ـ ذم الهوى لابن الجوزي ـ تحـ. د/مصطفى عبد الواحد ـ مط. /السعادة ـ القاهرة ١٩٦٢ م.
  - ٢١٠ \_ ذيل الأمالي \_ لأبي على القالي \_ المكتب التجاري \_ بيروت ـ
- ٢١١ ـ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ـ لابن عبد الملك المراكشي ـ تحـ.
   د/إحسان عباس ـ دار الثقافة ـ بيروت .
  - ٢١٢ ـ رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري ـ تح. محمد سليم الجندي ـ بيروت.
- ٢١٣ ـ رسالة الغفران ـ لأبي العلاء المعري ـ تح. د/عائشة عبد الرحمن ـ دار المعارف بمصر.

- ٢١٤ ـ رسائل في اللغة ـ تح. د/إبراهيم السامرائي ـ بغداد ١٩٦٤ م.
- ٢١٥ ـ رصف المباني في شرح حروف المعاني ـ لأحمد بن عبد النور المالقي ـ تحـ.
   أحمد الخراط ـ مط. / زيد بن ثابت ـ دمشق ١٣٩٥ هـ.
  - ٢١٦ \_ الروض الأنف للسهيلي \_ تحر. عبد الرحمن الوكيل \_ القاهرة ١٩٦٧ م.
    - ٢١٧ ـ زاد المسير في علم التفسير ـ لابن الجوزي ـ دمشق ١٩٦٥ م.
- ٢١٨ ـ الزاهر ـ لابن الأنباري ـ تح. د/حاتم الضامن ـ العراق وزارة الإعلام ـ ٢١٨ هـ.
  - ٢١٩ \_ زهر الأداب \_ للحصري \_ تح. د/زكى مبارك \_ القاهرة.
- ۲۲۰ ـ زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء ـ الأنباري ـ د/رمضان عبد التواب ـ
   بيروت ۱۹۷۱ م.
- ۲۲۱ ـ السبعة في القراءات ـ لابن مجاهد ـ تحـ. د/شوقي ضيف ـ دار المعارف بمصر ط/۲، ۱۹۸۰ م.
- ٢٢٢ ـ سر صناعة الإعراب ـ لابن جني ـ تحـ. مصطفى السقا وزميليه ـ ط/١، سنة
   ١٣٧٤ هـ، مصطفى الحلبي .
- ۲۲۳ ـ سنن الترمذي ـ تح. أحمد محمد شاكر ـ ط/١، سنة ١٣٥٦ هـ مصطفى الحلبي.
  - ٢٧٤ ـ سنن ابن ماجه ـ تحه. محمد فؤاد عبد الباقي ـ عيسى البابي الحلبي ١٩٥٢ م.
- ٧٢٥ ـ شجر الدر لأبي الطيب اللغوي ـ تح. محمد عبد الجواد ـ دار المعارف بمصر ١٩٥٧ م.
  - ٢٢٦ ـ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ـ مكتبة المقدسي بمصر ١٣٥٠ هـ.
- ٧٧٧ ـ شرح أبيات سيبويه ـ لابن السيسرافي ـ تح. د/محمد علي سلطاني ـ مط. /الحجار بدمشق ١٣٩٦ هـ.
- ٧٢٨ ـ شرح أبيات سيبوية للنحاس ـ تح. د/أحمد العمر، ط/١، سنة ١٣٩٤ هـ المكتبة العربية بحلب.
- ۲۲۹ ـ شرح أبيات مغني اللبيب ـ لعبد القادر البغدادي ـ تحـ. عبد العزيز رباح والدقاق دمشق ۱۹۷۳ م.
  - ٢٣٠ \_ شرح أدب الكاتب للجواليقي \_ القاهرة ١٣٥٠ هـ مكتبة المقدسى .
- ۲۳۱ ـ شرح أشعار الهذليين ـ للعسكري ـ تح. عبد الستار أحمد فراج ـ دار العروبة بمصر ۱۳۸۶ هـ.

- ٣٣٧ \_ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك \_ (مع حاشية الصبان).
- ٣٣٣ \_ شرح الجمل \_ لابن عصفور \_ تح. د/صاحب جعفر \_ بغداد ١٤٠٠ هـ.
- ٢٣٤ ـ شرح ديوان الحماسة ـ للمرزوقي ـ تحـ. عبد السلام هارون ـ مط. /لجنة التأليف ـ القاهرة ١٩٥١ م.
  - ۲۳۰ \_ شرح ديوان زهير \_ لثعلب \_ دار الكتب ١٩٦٤ م.
- ٢٣٦ ـ شرح ديوان الحماسة للتبريزي ـ تح. محيي الدين عبد الحميد ـ مط. /حجازي.
- ۲۳۷ \_ شرح الكافية الشافية لابن مالك ـ تحـ. د/عبد المنعم هريدي ـ مركز البحث العلمي ـ ط/١، سنة ١٤٠٢ هـ.
- ۲۳۸ ـ شرح الشافية ـ لرضي الدين الاستراباذي ـ تح. محمد نور الحسن وآخرين ـ مط. /حجازي ـ القاهرة ١٣٥٦ هـ.
  - ٢٣٩ \_ شرح شواهد الشافية \_ للبغدادي (مع شرح الرضى).
- . ٧٤ ـ شرح شواهد المغني ـ للسيوطي ـ تحـ. أحمد ظافر ـ مكتبة دار الحياة ـ بيروت.
- ٢٤١ ـ شرح عمدة الحافظ ـ لابن مالك ـ تحـ. عدنان الدوري ـ مط. / العاني ـ بغداد سنة ١٣٩٧ هـ.
- ٧٤٢ \_ شرح القصائد التسع الطوال ـ للنحاس ـ تح. د/أحمد خطاب العمر ـ دار الحرية للطباعة ـ سنة ١٩٧٣ م.
- ٧٤٣ ـ شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ـ تح. عبد السلام هارون ـ دار المعارف ١٩٦٣ م.
  - ٢٤٤ \_ شرح الكافية \_ لرضي الدين \_ دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٧٤٥ ـ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري ـ تح. عبد العزيز أحمد ـ البابي الحلبي بمصر ـ سنة ١٩٦٣ م.
  - ٢٤٦ ـ شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ عالم الكتب ـ بيروت.
- ٧٤٧ \_ شرح مقامات الحريري \_ للشريشي \_ تح. أبي الفضل \_ مط./ المدني \_ ١٩٧٣ م.
  - ٢٤٨ ـ شروح سقط الزند ـ تحـ. مصطفى السقا وآخرين ـ ط/دار الكتب ـ ١٩٤٥ م.
    - ٧٤٩ \_ شعر الأحوص الأنصاري \_ لعادل سليمان \_ الهيئة المصرية ١٩٧٧ م.
    - ٠٥٠ \_ شعر تأبط شراً \_ لسليمان الفرغولي وجبار تعبان \_ النجف ١٩٧٣ م.
    - ٧٥١ ـ شعر أبي حية النميري ـ للدكتور يحيى الجبوري ـ ضمن مجلة المورد.
- ٢٥٢ \_ شعر الحارث بن خالد المخزومي \_ للدكتور يحيى الجبوري \_ بغداد ١٩٧٢ م.

- ٢٥٣ ـ شعر حارثة بن بدر ـ للدكتور نوري القيسي ـ ضمن شعراء أمويون.
  - ٢٥٤ ـ شعر خفاف بن ندبة ـ للدكتور نوري القيسي ـ بغداد ١٩٦٨ م.
    - ٧٥٠ ـ شعر الخوارج ـ للدكتور إحسان عباس ـ دار الثقافة بيروت.
- ٢٥٦ ـ شعر الراعي النميري ـ للدكتور نوري القيسي وهلال ناجي ـ بغداد
  - ٢٥٧ ـ شعر ربيعة بن مقروم ـ للدكتور نوري القيسي ـ بغداد ١٩٦٨ م.
    - ۲۰۸ ـ شعر أبي زبيد ـ للدكتور نوري القيسي ـ بغداد ١٩٦٧ م.
- ٢٥٩ ـ شعر عبد الرحمن بن حسان ـ للدكتور سامي العاني ـ بغداد ١٩٧١ م.
- ٢٦٠ ـ شعر عبد الله بن الزبير الأسدي ـ للدكتور يحيى الجبوري ـ بغداد ١٩٧٤ م.
- ٢٦١ شعر عبدة بن الطبيب ـ للدكتور يحيى الجبوري ـ دار التربية ـ بغداد ١٩٧١ م.
  - ٢٦٢ ـ شعر عبيد الله بن الحر ـ للدكتور نوري القيسي ضمن شعراء أمويون.
    - ٢٦٣ ـ شعر عمرو بن أحمر الباهلي ـ للدكتور حسين عطوان ـ دمشق.
    - ٢٦٤ ـ شعر عمرو بن شأس ـ للدكتور يحيى الجبوري ـ النجف ١٩٧٦ م.
      - ٢٦٥ ـ شعر قيس بن زهير ـ لعادل البياني ـ النجف ١٩٧٢ .
      - ٢٦٦ ـ شعر الكميت بن زيد ـ للدكتور داود سلوم ـ النجف ١٩٦٩ م.
  - ٢٦٧ ـ شعر مالك ومتمم ابنا نويرة ـ للدكتورة ابتسام الصغار ـ بغداد ١٩٦٨ م.
    - ٢٦٨ ـ شعر المتوكل الليثي ـ للدكتور يحيى الجبوري ـ لبنان ١٩٧١ م.
    - ٢٦٩ ـ شعر المرار الفقعسي ـ للدكتور نوري القيسي ـ ضمن شعراء أمويون.
      - ٢٧٠ ـ شعر ابن ميادة ـ لمحمد نايف الديلمي ـ الموصل ١٩٧٠ م.
      - ٢٧١ شعر النابغة الجعدي المكتب الإسلامي دمشق ١٩٦٤ م.
        - ۲۷۲ شعر نصيب للدكتور داود سلوم بغداد ١٩٦٨ م.
  - ٢٧٣ ـ شعر النعمان بن بشير الأنصاري ـ للدكتور يحيى الجبوري ـ بغداد ١٩٦٨ م.
    - ٢٧٤ ـ شعر النمر بن تولب ـ للدكتور نوري قيسي ـ بغداد ١٩٦٩ م.
    - ٧٧٠ ـ شعر يزيد بن الحكم الثقفي ـ للدكتور نوري القيسي ـ ضمن مجلة المورد.
    - ٢٧٦ شعر يزيد بن الطثرية للدكتور الضامن مط. /أسعد، سنة ١٩٧٣ م بغداد.
  - ٧٧٧ ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة ـ تحـ. أحمد محمد شاكر ـ دار المعارف ١٩٦٦ م.
    - ٢٧٨ ـ شعراء أمويون ـ للدكتور نوري القيسي ـ مط. /جامعة الموصل ١٩٧٦ م.
      - ٢٧٩ ـ الصاحبي ـ لابن فارس ـ تح. الشويمي ـ بيروت ١٩٦٣ م.
- ٢٨٠ الصاهل والشاحج للمعري تح. د/بنت الشاطىء دار المعارف بمصر ١٩٧٥ م.

- ٧٨١ \_ الصحاح \_ للجوهري \_ تحر. العطار \_ القاهرة ١٩٥٦ م.
- ٢٨٢ صحيح مسلم تحد. فؤاد عبد الباقي البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥ م.
  - ٢٨٣ ـ صفة جزيرة العرب ـ للهمداني ـ تحـ الأكوع.
    - ٢٨٤ ـ صفة الصفوة ـ لابن الجوزي.
  - ٧٨٥ ـ الصلة ـ لابن بشكوال ـ الدار المصرية للتأليف ـ ١٩٦٦ م.
- ٢٨٦ ـ الصناعتين ـ لابن هلال العسكري ـ تحـ. أبي الفضل ـ البابي الحلبي بمصر ١٩٧١ م.
  - ۲۸۷ ـ ضرائر الشعر لابن عصفور ـ تحـ السيد إبراهيم محمد ـ ط/١، سنة ١٩٨٠ م ـ دار الأندلس.
    - ٢٨٨ الطبقات لخليفة بن خياط وتح. د/أكرم العمري.
  - ۲۸۹ ـ طبقات الشعراء ـ لابن المعتز ـ تح. عبد الستار أحمد فراج ـ دار المعارف بمصر ١٩٥٦ م.
    - ٢٩ \_ طبقات فحول الشعراء \_ لابن سلام \_ تحر. محمود شاكر.
  - ٢٩١ ـ طبقات القراء (غاية النهاية) ـ لابن الجزري ـ تح. برجستراسر ـ القاهرة ١٩٣٢ م.
  - ۲۹۲ ـ طبقات النحاة واللغويين ـ لابن قاضي شهبة ـ تحـ. د/محسن عياض ـ النجف ١٩٧٤ م.
  - ٢٩٣ ـ طبقات النحويين واللغويين ـ للزبيدي ـ تح. أبي الفضل ـ دار المعارف ١٩٧٣ م.
    - ٢٩٤ ـ الطرائف الأدبية للميمني ـ مط. /لجنة التأليف ـ القاهرة ١٩٣٧ م.
    - ٢٩ ـ العقد ـ لابن عبد ربه ـ تحـ. أحمد أمين وآخرين ـ ط/٢ لجنة التأليف.
    - ٢٩٦ ـ العمدة ـ لابن رشيق ـ تح. محيى الدين عبد الحميد ـ القاهرة ١٩٥٥ م.
    - ٧٩٧ ـ العين للخليل ـ تحـ. د/مهدي المخزومي والسامرائي ـ دار الرشيد ١٩٨٠ م.
      - ۲۹۸ عيون الأخبار ـ لابن قتيبة ـ دار الكتب المصرية ١٩٢٤ م.
        - **٢٩٩ ـ غريب الحديث ـ لأبي عبيد ـ حيدر آباد ـ ١٩٦٥** م.
      - ٣٠٠ غريب الحديث ـ لابن قتيبة ـ تحـ. د/عبد الله الجبوري ـ بغداد.
  - ٣٠١ عريب الحديث للخطابي تح. عبد الكريم الغزباوي مركز البحث العلمي بمكة.
    - ٣٠٢ ـ الغريبين للهروي ـ تحـ. د/محمود الطناحي ـ القاهرة ١٩٧٠ م.

- ٣٠٣ ـ الفائق في غريب الحديث ـ للزمخشري.
- ٣٠٤ الفاخر ـ للمفضل بن سلمة ـ تح. عبد العليم الطحاوي ـ عيسى البابي الحلبي العليم .
  - ٣٠٥ ـ فتح الباري ـ لابن حجر.
- ٣٠٦ ـ فرحة الأديب ـ للأسود الغندجاني ـ تحـ. د/محمد علي سلطاني ـ دمشق ١٤٠١ هـ.
- ٣٠٧ ـ فصل المقال ـ للبكري ـ تح. د/إحسان عباس ط/٢، ١٣٩١ هـ. مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
  - ٣٠٨ ـ الفصول الخمسون لابن معطى \_ تحر. د/محمود الطناحي \_ عيسى الحلبي .
    - ٣٠٩ ـ فهرسة ابن خير ـ ط/٢، سنة ١٣٨٢ هـ، المكتب التجاري بيروت.
      - ٣١٠ ـ الفهرست لابن النديم ـ مط. / الاستقامة ـ القاهرة.
    - ٣١١ \_ فوات الوفيات \_ لابن شاكر \_ تح. د/إحسان عباس \_ بيروت ١٩٧٣ م.
      - ٣١٢ ـ القاموس المحيط ـ للفيروزأبادي ـ مط. / السعادة بمصر.
        - ٣١٣ القلب والإبدال لابن السكيت.
      - ٣١٤ ـ القوافي ـ للأخفش ـ تح. د/عزة حسن ـ دمشق ١٣٩٠ هـ.
      - ٣١٥ الكامل للمبرد تحر. أبي الفضل القاهرة مط. /نهضة مصر.
        - ٣١٦ ـ الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ـ تح. الحساني.
- ٣١٧ ـ الكتاب لسيبويه ـ تح. عبد السلام هارون ـ دار القلم ١٣٨٥ هـ ـ والمصورة عن طبعة بولاق.
  - ٣١٨ ـ كشف الظنون ـ حاجي خليفة ـ مكتبة المثني بغداد.
- ٣١٩ ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع ـ لمكي تحـ. د/محيي الدين رمضان ـ دمشق سنة ١٣٩٤ هـ.
  - ٣٢٠ الكنز اللغوى \_ تح. هفنر \_ مط. /الكاثوليكية \_ بيروت ١٩٠٣ م.
    - ٣٢١ ـ كنى الشعراء ـ لابن حبيب ـ ضمن نوادر المخطوطات.
- ٣٢٢ ـ اللآلىء في شرح أمالي القالي ـ للبكري ـ تحـ. الميمني ـ مط. /لجنة التأليف ـ ١٣٥٤ هـ.
  - ٣٢٣ ـ اللامات ـ للزجاجي ـ تحـ . د/مازن المبارك ـ دمشق ١٩٦٩ م .
  - ٣٢٤ ـ لحن العوام ـ للزبيدي ـ تحـ. د/رمضان عبد التواب ـ مصر ١٩٦٤ م.
    - ٣٢٥ لسان العرب ـ لابن منظور ـ طبعة بولاق ـ الدار المصرية للتأليف.

- ٣٢٦ ليس في كلام العرب ـ لابن خالويه ـ تحـ. العطار ـ ط/٢، ١٣٩٩ هـ ـ دار العلم للملايين.
- ٣٢٧ ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز ـ تحـ. المنجى الكعبي ـ الدار التونسية ١٩٧١ م.
  - ٣٢٨ ـ ما ينصرف وما لا ينصرف ـ للزجاج ـ تحـ. هدى قراعة ـ القاهرة ١٩٦٧ م.
- ٣٢٩ ـ المبهج في تفسير شعراء الحماسة ـ لابن جني ـ مط. /الترقي ـ دمشق ١٣٤٨ هـ.
  - ٣٣٠ ـ المثنى ـ لأبي الطيب اللغوي ـ تحـ. عز الدين التنوخي ـ دمشق ١٩٦٠ م.
    - ٣٣١ مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة ـ تح. فؤاد سزكين مكتبة الخانجي بمصر.
- ٣٣٢ مجالس تعلب ـ تحـ. عبد السلام هارون ط/٢، سنة ١٩٦٩ م، دار المعارف مصر.
  - ٣٣٣ ـ مجالس العلماء ـ للزجاجي ـ تحـ. عبد السلام هارون ـ الكويت ١٩٦٢ م.
- ٣٣٤ مجمع الأمثال للميدائي تحد. محيي الدين عبد الحميد مط./السنة المحمدية ١٣٧٤هـ.
  - ٣٣٥ المحبر لابن حبيب حيدر أباد ١٩٤٢ م.
- ٣٣٦ ـ المحتسب ـ لابن جني ـ تح. النجدي والنجار والشلبي ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ـ القاهرة ١٣٩٤ ـ ١٣٩٩ هـ.
  - ٣٣٧ ـ المحكم والمحيط الأعظم ـ لابن سيده ـ البابي الحلبي بمصر.
  - ٣٣٨ ـ المحمدون من الشعراء ـ للقفطي ـ تح. حسن معمري ـ منشورات اليمامة.
    - ٣٣٩ ـ مختصر في شواذ القراءات ـ لابن خالويه ـ تحد. برجستراسر.
      - ٣٤٠ المخصص لابن سيده مصورة عن طبعة بولاق.
- ٣٤١ المداخل في غريب اللغة لأبي عمر الزاهد تح. محمد عبد الجواد مكتبة الأنجلو مصرية ١٩٥٦ م.
  - ٣٤٧ مدرسة البصرة النحوية د. عبد الرحمن السيد القاهرة ١٩٦٨ م.
  - ٣٤٣ مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي ـ البابي الحلبي بمصر ١٩٥٨ م.
    - ٣٤٤ المذكر والمؤنث للفراء تح. د/رمضان عبد التواب القاهرة ١٩٧٥ م.
- ٣٤٥ المذكر والمؤنث للمبرد عد. د/رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي ـ مط. /دار الكتب ١٩٧٠ م.
- ٣٤٦\_ المذكر والمؤنث لابن الأنباري ـ تحـ. د/طارق الجنابي ـ مط. /العاني ١٩٧٨ م.
- ٣٤٧ ـ المرتجل في شرح الجمل ـ لابن الخشاب ـ تحـ. على حيدر ـ دمشق ١٣٩٢ هـ.

- ٣٤٨ ـ المرصع ـ لابن الأثير ـ تح. د/ إبراهيم السامرائي، مط. / الإرشاد ببغداد ١٩٧١م.
- ٣٤٩ ـ المزهر ـ للسيوطي ـ تح. محمد أحمد جاد المولى وآخرين ـ عيسى البابي الحلبي القاهرة.
  - ٣٥٠ ـ المسائل والأجوبة ـ لابن السيد ـ ضمن رسائل في اللغة ـ للسامرائي .
- ٣٥١ ـ المساعد على تسهيل الفوائد ـ لابن عقيل ـ تح. د/محمد كامل بركات ـ مركز البحث العلمي بمكة المكرمة.
  - ٣٥٢ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل مع كنز العمال \_ الميمنية بمصر ١٣١٣ هـ.
  - ٣٥٣ ـ مشكل إعراب القرآن ـ لمكي ـ تحـ . ياسين السواس ـ دار المأمون للتراث .
    - ٣٥٤ ـ المصباح المنير ـ للفيومي ـ تح. عبد العظيم الشناوي.
- ٣٥٥ ـ المصون في الأدب ـ لأبي أحمد العسكري ـ تحـ. عبد السلام هارون ـ الكويت . ١٩٦٠ م.
  - ٣٥٦ ـ معاني القرآن ـ للأخفش ـ تحـ. فائز فارس ـ ط/١، ١٤٠٠ هـ، الكويت.
  - ٣٥٧ ـ معاني القرآن ـ للفراء ـ تحـ. أحمد نجاح وآخرين ـ القاهرة ١٩٥٥ ـ ٧٧ م.
  - ٣٥٨ ـ معانى القرآن وإعرابه للزجاج ـ تح. د/عبد الجليل شلبي ـ القاهرة ١٩٧٣ م.
    - ٣٥٩ ـ المعاني الكبير ـ لابن قتيبة ـ حيدر آباد ـ ١٩٤٩ م.
- ٣٦٠ معاهد التنصيص للعباسي تح. محيي الدين عبد الحميد مط. / السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ.
  - ٣٦١ \_ معجم الأدباء \_ لياقوت الحموى \_ مط. /دار المأمون بمصر ١٩٣٦ م.
    - ٣٦٢ معجم البلدان لياقوت الحموي ـ دار صادر بيروت ١٣٩٧ هـ.
  - ٣٦٣ \_ معجم الشعراء للمرزباني \_ تح. عبد الستار أحمد فراج \_ عيسي الحلبي.
- ٣٦٤ ـ معجم شواهد العربية ـ للأستاذ عبد السلام هارون، ط/١، ١٣٩٢ هـ الخانجي.
  - ٣٦٥ ـ معجم ما استعجم ـ للبكري ـ تح. السقا ـ القاهرة ١٩٤٥ م.
    - ٣٦٦ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
    - ٣٦٧ ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ـ لمحمد فؤاد عبد الباقي.
- ٣٦٨ ـ معجم مقاييس اللغة ـ لابن فارس ـ تحـ. عبد السلام هارون، ط/٢، ١٩٦٩ م، مصطفى البابي.
  - ٣٦٩ \_ المعرب \_ للجواليقي \_ تحقيق أحمد شاكر ط/٢، ١٣٨٩ هـ دار الكتب.
- ٣٧٠ ـ المعمرون والوصايا ـ لأبي حاتم ـ تح. د/عبد المنعم عامر ـ البابي الحلبي سنة ١٩٦١ م.

- ۳۷۱ المغرب في حلي المغرب ـ لابن سعيد الأندلسي ـ تحـ . د/شوقي ضيف، ط/۲ م ١٩٦٤ م دار المعارف .
  - ٣٧٢ المقاصد النحوية للعيني بهامش الخزانة .
- ٣٧٣ المقتضب للمبرد تحد. عبد الخالق عضيمة، ط/١، سنة ١٣٨٦ هـ المجسى الأعلى للشؤون الإسلامية.
  - ٣٧٤ المقرب لابن عصفور تح. أحمد الجواري بغداد ١٩٧١ م.
    - ٣٧٥ المقصور والممدود لابن ولاد -
    - ٣٧٦ ـ المكاثرة ـ للطيالسي ـ تح. محمد بن تاويت ـ أنقرة ١٩٥٦ م.
      - ٣٧٧ الملمع للنمري تح. وجيهة السطل دمشق ١٩٧٦ م.
  - ٣٧٨ الممتع في التصريف لابن عصفور تحد. د/فخر الدين قباوة حلب ١٩٧٠ م.
    - ٣٧٩ ـ المنجد في اللغة ـ لكراع ـ تح. د/أحمد مختار عمر ـ القاهرة ١٩٧٦ م.
      - ٣٨٠ المنصف لابن جني تح. إبراهيم مصطفى مصر ١٩٥٤ م.
    - ٣٨١ المنقوص والممدود للفراء تح. الميمني دار المعارف بمصر ١٩٦٧ م.
- ٣٨٢ من نسب إلى أمه من الشعراء لابن حبيب تح. عبد السلام هارون نوادر المخطوطات.
- ٣٨٣ ـ المؤتلف والمختلف ـ للآمدي ـ تح. عبد الستار أحمد فراج ـ البابي الحلبي بمصر ١٩٦١ م.
  - ٣٨٤ الموشح للمرزباني تح. البجاوي مصر ١٩٦٥م.
  - ٣٨٥ ـ الميسر والقداح ـ لابن قتيبة ـ نشر الخطيب ـ مط. /السلفية ـ القاهرة ١٣٨٥ هـ.
    - ٣٨٦ النبات للأصمعي تح. عبد الله يوسف مط. / المدني ١٩٧٢ م.
      - ٣٨٧ ـ النبات ـ لأبي حنيفة ـ بيروت ١٩٧٤ م.
- ٣٨٨ ـ نتائج الفكر ـ للسهيلي ـ تحـ. د/محمد البنا ـ منشورات جامعة قاريونس ـ بليبيا.
  - ٣٨٩ نزهة الألباء للأنباري تحد. أبي الفضل مط. / المدني بمصر.
  - ٣٩٠ ـ نزهة الجلساء في أشعار النساء ـ للسيوطي ـ د. صلاح الدين بيروت ١٩٥٨ م.
- ٣٩١ نسب قريش: لمصعب بن عبد الله ـ تح. بروفنسال ـ دار المعارف بمصر ١٩٥٣ م.
  - ٣٩٢ النشر في القراءات العشر لابن الجزري مط. /مصطفى محمد.
    - ٣٩٣ ـ نظام الغريب ـ للربعي ـ تحـ. برونله ـ مطبعة الأكوع.

- ٣٩٤ ـ نفح الطيب ـ للمقري ـ تح. د/إحسان عباس ـ دار صادر.
  - ٣٩٥ \_ النقائض \_ لأبي عبيدة \_ تحد. بيفن \_ ليدن ١٩٠٥ م.
    - ٣٩٦ ـ نهاية الأرب للنويري ـ طبعة دار الكتب.
- ٣٩٧ \_ النهاية في غريب الحديث ـ لابن الأثير ـ تحـ. د/محمود الطناحي ـ البابي الحلبي العلبي ١٩٦٣ م.
  - ٣٩٨ ـ النوادر في اللغة لأبي زيد ـ تح. د/أحمد عبد القادر ـ مطبعة الخوري.
    - ٣٩٩ \_ هدية العارفين \_ لإسماعيل باشا.
      - ٠٠٠ \_ همع الهوامع \_ للسيوطي .
    - ٤٠١ \_ الوافي بالوفيات ـ للصفدي ـ باعتناء ريتر وآخرين.
  - ٤٠٢ \_ الوحشيات \_ لأبي تمام \_ تح. الميمني \_ دار المعارف بمصر ١٩٧٠ م.
  - ٤٠٣ \_ وفيات الأعيان \_ لابن خلكان \_ تح. د/إحسان عباس \_ دار الثقافة بيروت.
  - ٤٠٤ \_ وقعة صفين ـ لنصر بن مزاحم ـ تح. عبد السلام هارون ـ القاهرة ١٣٨٢ هـ.

## ١٤ - فهرس الفهارس

| سفحة  | عا                                   |   |    |
|-------|--------------------------------------|---|----|
| 9.4   | فهرس الآياتفهرس الآيات المستعدد      | _ | ١  |
| 917   | فهرس الأحاديثفهرس الأحاديث           |   |    |
| 911   |                                      |   |    |
| 97.   | فهرس أقوال العربفهرس أقوال العربفهرس |   |    |
| 977   | فه الأعلام                           |   | •  |
| 944   | فهرس القبائلفهرس القبائل             | _ | ٦  |
| 940   | فهرس الكتبفهرس الكتب                 |   | v  |
| 927   | فهرس اللغةفهرس اللغة                 |   | À  |
| 989   | فهرس الشعرفهرس الشعر                 | _ | 4  |
| 9.49  | فهرس الرجزفهرس الرجز                 | _ | ١. |
|       | فهرس أنصاف الأبياتفهرس أنصاف الأبيات |   |    |
|       | فهرس المسائل النحوية والصرفية        |   |    |
|       |                                      |   |    |
| 1.79  |                                      |   |    |
| , , , | فهرس الفهارسفهرس الفهارس المستنانين  | - | ١٤ |



شارع الصوراتي ( المعماري ) - الحمراء - بناية الأسود تلفون : 340131 - 340132 ـ ص . ب . 5787 - 113 بيروت ـ لبنان DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P.:113-5787 - Beyrouth - Liban

الرقسم 1987/8/2000/112

كومبيوتايب إ

مؤسة في المعالمة والتصوير

